



# الإمام السيد عشين الأميثين

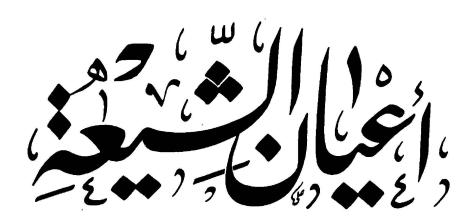

كتا بخانه بنياددائرةالمعارفاسلامي

المحكدالنامين

حَقَّقَهُ وَأَخْرَجَهُ حسن الأمنين



دَامُ اللَّعْـَامُفُ للمَطْبُوعَاتُ بَيرورَتُ

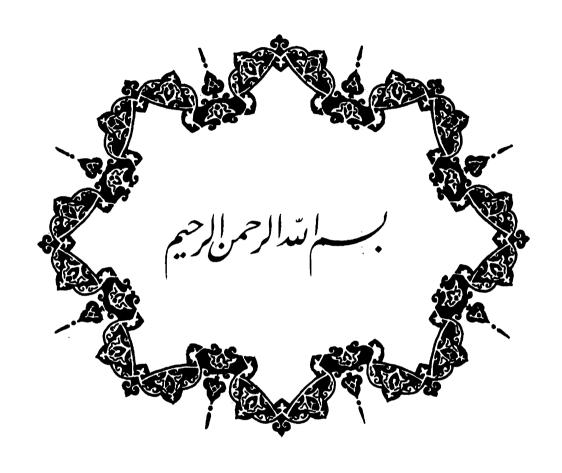

1417

منعوق لطنج محفوظت 18.8 هـ 1987م

1

كمال الدين او قوام الدين ابو الفضائل او ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد بن محمد بن محمد بن ابي المعالي الشيباني المعروف بابن الفوطي وبابن الصابوني.

ولد في المحرم سنة ٦٤٢ ببغداد وتوفي في المحرم سنة ٧٢٣ ببغداد عن احدى وثمانين سنة (والفوطي) بضم الفاء وفتح الواو وطاء مهملة وياء النسبة منسوب الى الفوط جمع فوطة نوع من الثياب وهي نسبة لجد ابيه لامه . وفي الدرر الكامنة : الفوطي جده لامه ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ فقال: العالم البارع المتقن المحدث الحافظ المفيد مؤرخ الافاق معجز اهل العراق ينتسب الى معن بن زائدة واصله مروزي ولد ببغداد واسر في الوقعة وهو حدث ( هي وقعة التتار ) ثم صار الى استاذه ومعلمه خواجه نصير الدين الطوسي سنة ٦٦٠ فأخذ عنه علوم الاوائل ومهر على غيره في الادب ومهر في التاريخ والشعر وايام الناس وله النظم والنثر والباع الطويل في ترصيع تراجم الناس وله ذكاء مفرط وخط منسوب رشيق وفضائل كثيرة سمع الكثير وعني بهذا الشأن وكتب وجمع فلعل ان يكفر به عنه ، كتب من التواريخ ما لا يوصف ومصنفاته وقر بعير . خزن كتب الرصد بضع عشرة سنة فظهر بكتب نفيسة وحصل من التواريخ ما لا مزيد عليه ثم سكن بعد مراغة بغداد وولي خزانة كتب المستنصرية فبقي عليها واليا الى ان مات وليس في البلاد اكثر من هاتين الخزانتين وعمل تاريخا كبيرا لم يبيضه ثم عمل آخر دونه في خمسين مجلدا اسماه مجمع الأداب في معجم الاسهاء على معجم الالقاب. (يقول المؤلف) وهذا الكتاب يوجد منه جزء واحد في المكتبة الظاهرية في عصرنا بدمشق بخط مؤلفه وفي الدرر الكامنة : كان يقول انه من ذرية معن بن زائدة اسر في كائنة بغداد فاتصل بالنصير الطوسي فخدمه واشتغل عليه وسمع من محيي الدين بن الجوزي وباشر كتب خزانة الرصد بمراغة وهي على ما نقل اربعمائة الف﴿ مصنف اومجلدواطلع على نفائس الكتب فعمل تاريخا حافلا جداً ثم اختصره في آخر سماه مجمع الأداب ومعجم الاسهاء على الالقاب في خمسين مجلدا له  $\dot{l}$ درر الاصداف في بحور الاوصاف وله الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة وولى خزن كتب المستنصرية الى ان مات وعنى بالحديث وقرأ بنفسه وكتب 🤾 بخطه المليح كثيراً جدا وذكر انه سمعمن محيى الدين بن الجوزي ومبارك بنextstyle imesالمستعصم في آخرين قال انهم يبلغون خمسمائة انسان وكان له نظم حسن وخط بديع ﴿ جدا قلت ملكت بخطه خريدة القصر للعماد الكاتب في اربع مجلدات في قطع الكبير وقدمتها لصاحب اليمن فأثابني عليها ثوابا جزيلا جدا وكان له نظر في علوم الاوائل وكان مع حسن خطه يكتب في اليوم اربع كراريس . وقال الصفدي اخبرني من راه ينام ويضع ظهره الى الارض ويكتب ويداه الى

جهة السقف ، وقال الذهبي كانت له يد بيضاء في النظم وترضيع التراجم وله ذهن سيال وقلم سريع وخط بديع وبصر بالمنطق والحكمة وكان روضة معارف وبحر اخبار وقد ذكر في بعض تواليفه انه طالع تواريخ الاسلام فسردها فمن المستغرب تاريخ خوارزم ـ تاريخ اصبهان لحمزة ولابن مردويه ولابن منده ـ تاريخ قزوين للرافعي ـ تاريخ الري للآبي ـ تاريخ مراغة ـ تاريخ اران ـ تاريخ البصرة لابن دهجان ـ تاريخ الكوفة لابن مجالد ـ تاريخ واسط للدبيثي ـ تاريخ سامرا ـ تاريخ تكريت ـ تاريخ الموصل ـ تاريخ ميافارقين ـ تاريخ العميد ابن القلانسي ـ تاريخ صقلية ـ تاريخ اليمن . وسرد شيئاً كثيرا جدا ، قال ابن رجب تكلم في عقيدته وفي عدالته وسمعت من شيوخنا ببغداد شيئا من ذلك روى عنه ولده ببغداد وسمع منه محمود بن خليفة اه ـ .

وفي عمدة الطالب ذكر الشيخ الفاضل قوام الدين عبد الرزاق بن الفوطى المؤرخ البغدادي في كتابه تلخيص مجمع الالقاب الخ . . . اهـ .

وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي: تعد غارة المغول على مراكز الحضارة الاسلامية ونشوء دولتهم الكبرى اشهر حوادث التاريخ في القرنين السابع والثامن او الثالث عشر والرأبع عشر ويعتبر ظهورهم ورسوخ اقدامهم. في الشرق فترة من فترات الضعف في تاريخ آداب اللغة العربية ويشعر مؤ رخو هذه الحقبة بقلة المستندات العربية التي يعول عليها في حل النواحي الغامضة من تاريخ العراق في ايام المغول خصوصا فيها يتعلق بسياستهم وطراز ادارتهم وآثارهم في هذه البلاد او يميط اللثام عن القواعد التي قام عليها سلطانهم من مال ورجال وكفاءات علمية او سياسية الى هذا ونحوه من الشؤون التي لا تزال مثارا للجدل بين المؤرخين.

ولما كنت في الشام سنة ١٣٣٨ هـ ( ١٩٢٠م ) ظفرت خلال التنقيب عن المخطوطات العربية في ( دار الكتب الظاهرية ) بنسخة نادرة من الجزء الرابع من اجزاء المعجم الذي الفه مؤرخ العراق ابن الفوطي في التراجم وسماه « مجمع الاداب في معجم الاسهاء والالقاب » وكانت النسخة بخط مؤلفها المذكور مؤرخة سنة ٧١٧ ، وفي المكتبة العامة ببغداد الان صورة شمسية للنسخة المشار اليها حصلت عليها وزارة المعارف سنة ١٣٥٧ هـ (١٩٣٨ م) ولا شك في قيمة هذه التحفة الثمينة فيها نحن فيه لان اكثر مؤرخي ذلك العصر عولوا على النقل عمن سبقهم او على الروايات . اما المؤرخون الذين كانوا شهود عيان للواقعة واطلعوا على حقائق ما جرى فيها او بعدها فانهم ، ـ ولا سيها العرب منهم ـ قليلون جدا ومنهم مؤرخ العراق كمال الدين عبد الرزاق بن احمد المعروف بابن الفوطي الشيباني البغدادي ولعله المؤرخ العربي الوحيد الذي طالت حياته وطارت شهرته في ايام

والتحصيل لما عاد الى بغداد ودخل المستنصرية وفي هذه البيئة العلمية الجديدة كانت قراءة الفقه والحديث شغله الشاغل فأكثر من الاخذ عن الفقهاء والسماع من المحدثين والرواية عن الشيوخ وما ناهز الحادية والخمسين من عمره حتى بلغ مرتبة الائمة في الحديث ونال درجة الحفاظ وعده الذهبي منهم وبالجملة اصبح من الاعلام الذين يشار اليهم بالبنان في العراق وفي غيره من البلدان وذلك بدون ان يتحيز او يفرق بين اهل المذاهب من الشيوخ ولذلك اجازه غير واحد منهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وهو امر لا يتفق الا لمن وقف نفسه على طلب الحق والتحري عن الحقيقة . والواقع انه درس كثيرا من الطرق والمذاهب وكان في درسه عاقلا حكيا عثل رحابة الصدر وطول الاناة احسن تمثيل .

اكثر ابن الفوطي كها تقدم في اخذه من اعلام العراق خصوصا في فنون الادب وعلوم الشريعة وقد وضع معجها خاصا بمن اخذ عنهم من الشيوخ اوصل عددهم فيه الى الخمسمائة وليس يعنينا ذكر هؤلاء الشيوخ بأسرهم هذا اذا كان ذلك في الامكان وانما يعنينا ذكر مشاهير شيوخه واعيان العراقيين الذين اختص بهم وقضى معظم ايامه ببغداد الى جانبهم واستفاد من الاتصال بهم او ارتبط برابطة الود معهم فمن اشهر هؤلاء غياث الدين عبد الكريم بن طاووس الفقيه النسابة النقيب المشهور قال «لم ار في مشايخي احفظ منه للسير والاثار والاحاديث والاخبار والحكايات والاشعار جمع وصنف والف وكان يشارك الناس في علومهم وكانت داره مجمع الائمة والاشراف وكتبت لخزانته الدر النظيم فيمن تسمى بعبد الكريم وسألته عن مولده فذكر انه ولد في شعبان سنة ثمان واربعين وستمائة وتوفي يوم السبت مولده فذكر انه ولد في شعبان سنة ثمان واربعين وستمائة وتوفي يوم السبت

وكذلك عميد الدين ابو الحارث عبد المطلب بن شمس الدين النقباء النقيب بن المختار جاء في الكتاب عنه «مختار آل المختار الظاهر ابن النقباء الاطهار من محاسن الدنيا في علو الهمة ووفور الحشمة والاخلاق المهذبة والاعراق الطيبة كان لأفاضل بغداد عليه رسوم من الانعام يوصلها اليهم كل عام ولما وصلت من مراغة اسهم لي قسطا وافرا وكان اديبا فصيح البيان مليح الخط له اطلاع على كتب الانساب ومشاركة في جميع العلوم والأداب صنف لاجله شيخنا جمال الدين بن مهنأ كتاب الدوحة المطلبية طالعتها في دار المعمورة سنة احدى وثمانين وستمائة وكان ينعم ويتردد الى داري ويطالع ما جمعته ووضعته والفته وصنفته».

والامير فلك الدين محمد المستعصمي قال عنه «من ابناء الامراء ذكر لي انه ولد ببغداد سنة تسع وثلاثين وستمائة ولما ترعرع اشتغل بالخط والادب والفروسية ولما اخذت بغداد حصل مع ملك الكرج واتصل بحضرته السلطان هولاكو وقربه وجعله شحنة على الحكهاء الذين يلوذون بحضرته لعمل الكيمياء ولما توفي السلطان رجع الى بغداد ورتب خازنا للديوان واشتغل في عمل كتاب الجوهر الفريد وبيت القصيد وهو كتاب لم يؤلف مثله وكان قد علاه دين فخدم خزانة الوزير سعد الدين بالكتاب فجاءه ما لم يكن في حسبانه وتوفي في رجب سنة عشر وسبعمائة وله شعر حسن واخبار ذكرت في التاريخ اكثرها وكانت بيني وبينه معرفة وصداقة واتحاد منذ ورثيته بأبيات ».

وقوام الدين بن على الشيباني النعماني الكتبي قال: من بيت معروف بالرئاسة والعدالة والتصرف والقضاء كان قوام الدين صديقي يتردد الي وكان عارفا بخطوط المصنفين وبقية الكتب واقتنى كتبا نفيسة وسافر الى الشام وكان يعرض علي ما يحصل له من النسخ المختارة بخطوط الادباء كتبت عنه وكان حسن العشرة يحفظ كثيرا من الاشعار.

وعفيف الدين بن ميمون الحلي النحوي المجاور لدار القرآن بالمستنصرية كان يتردد الى حضرة النقيب الكامل صفي الدين بن طباطبا ونجتمع معه وتجري لنا اوقات حميدة .

هذا وفي سنة احدى وثمانين وستمائة زار ابن الفوطي الحلة صحبة الامير فخر الدين بغدي ونزل ضيفا عليه مدة من الزمان وكانت الحلة مركزا من مراكز العلم والادب في تلك الايام فاتصل بكثير من زعمائها وادبائها رأى جماعة منهم في دار الامير المذكور فكتب عنهم وترجم لهم ويمكن ان يقال ان كتابه حفظ لنا جانبا من تاريخ الحلة ونهضتها العلمية وحالتها السياسية وغير ذلك في تلك الايام.

هذا ولم يتخل ابن الفوطى عن وظيفته في المستنصرية الا في سنة

٧٠٤ هـ اي انه باشرها خمسا وعشرين سنة بدأت سنة تسع وسبعين وستمائة وانتهت سنة اربع وسبعمائة وفي هذه السنة رحل الى تبريز فأقام فيها ست سنوات عاد بعدها الى بغداد ثم رحل مرة ثانية الى تبريز وقد كثر تردده اليها واقامته فيها وذلك في ايام رشيد الدين الطبيب اشهر ساسة العصر الثاني من عصور المغول وهو خليطه وزميله في الدراسة على نصير الدين وقد اختص به وقضى الشطر الاخير من حياته قريبا منه الى ان قتل رشيد الدين سنة ثماني عشر وسبعمائة كما اختص بابنه الامير غياث الدين وزير الشرق في ايام ابي سعيد وكانت تبريز والسلطانية وغيرهما من حواضر المغول تجتذب اليها رجال العلم والادب والتفكير كها كانت الوفود لا تنقطع عنها ولا سيها من العراق . والخلاصة كان هذا العصر ازهى عصور تبريز لا سيها من حيث عمرانها وكثرة ما انشىء فيها من المدارس والمعاهد الخيرية والدينية في ايام رشيد الدين وابنه الامير غياث الدين وقد تطورت في هذا العصر مظاهر الحياة كلها لدى المغول وقطعت شعوبهم شوطا بعيدا في مضمار الحضارة وارتفعت نظمهم الاجتماعية وكان لآل الجويني في العصر السابق ولرشيد الدين الطبيب واهل بيته من بعدهم ائر محمود في التطور المذكور كما كان من علماء تبريز في هذه الحقبة الامام قطب الدين الرازي المتوفى سنة عشر وسبعمائة الذي اشتهر بمؤلفاته الرياضية والفلسفية والدينية وقد اخذ ابن الفوطى في هذه المرة عن اشهر مشاهير علماء تبريز وفي مقدمتهم قطب الدين المذكور واجاز له ولا نعرف بعد نصير الدين من اثر فيه مثل قطب الدين ثم رشيد الدين الطبيب ، الاول في طريقته العلمية والاخلاقية والثاني في بعض ميوله السياسية والفلسفية وقد اشتهر رشيد الدين بسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته في الـطب والفلسفة والتاريخ وله كتاب مشهور في تاريخ المغول نقل عنه ابن الفوطى كثيرا فيها كتبه عنهم كما عرف بميله الى الحرية الواسعة في التفكير وقد اطلق الحرية التامة للمفكرين والفلاسفة او المتفلسفين ولكنها حرية اسيء استعمالها من جانب بعض المتطرفين كها انه اشهر من شجع التعليم والتأليف واجزل الصلات للمؤلفين وقد الفت باسمه كثير من الكتب ولا

مثيل لهذا العصر في تاريخ المغول كله من هذه الناحية وقد نسب رشيد الدين من اجل ذلك الى مناصرة المتفلسفين الزائفين عن الاسلام وحامت الشبه حوله وحول اصحابه في هذا الشأن ولم يسلم ابن الفوطي نفسه من ذلك كها اشار اليه غير واحد من المؤ رخين وكتاب ابن الفوطي هذا من خير ما يعول عليه في الاطلاع على مظاهر التفكير في ذلك العصر وهذا ما قاله في ترجمة عضد الدين الايجي من الكتاب المذكور: «عضد الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار يعرف بالمطرز الايجي الفارسي من البيت المؤسس على العلم والفضل والفتيا قدم الحضرة بالسلطانية سنة ست وسبعمائة وحصل له القرب والاختصاص بحضرة الوزير الكامل رشيد الدين بن فضل الله بن ابي الخير بن عالي الهمذاني وهو يتبعه في فنون العلم والحكمة والأداب وبعد الهمة ، اقام في مخيمه ينزل بنزوله ويرحل برحيله ويقول بمقاله وينتمي لرأيه . كان يدمن شرب الخمر ويتفلسف ولا يقول بالشريعة المحمدية وبذلك فارق اباه قاضي ايج واشتهر بالفجور وشرب الخمور وفارق اعتقاد الجمهور واتهم رشيد الدين بذلك ونسب الى اعتقاده فنفاه الى كرمان ليسلم من كلام الناس وهيهات».

انتهى كلام ابن الفوطي . وقد انفرد هذا المؤرخ باسلوبه الجميل في النقد الصريح ، وكلامه المذكور يدل على ذلك وقد كشف فيه عن هذه الناحية من حياة عضد الدين الايجي وايد نسبه المؤرخون لرشيد الدين من حمايته لفريق من المتطرفين في الآراء والمذاهب الفلسفية وقد شنع عليه خصومه بذلك سواء في حياته او بعد مقتله في المؤامرة التي دبرت من قبلهم واشرف عليها السلطان ابو سعيد نفسه ، والى ذلك اشار ابن الفوطي في قوله « ليسلم من كلام الناس وهيهات » . هذا وينتمي الايجي المذكور الى بيت كبير وقد اشتهر بمؤلفاته الكثيرة في الفقه والحكمة وكثير منها من كتب القراءة او من الكتب المقررة في الدراسة كها نقول نحن في هذه الايام ومنها ما يدرس الآن في بعض الزوايا والمعاهد العلمية القديمة مثل كتاب الموافق وجواهر الكلام ، كها عرف بثروته الطائلة وبسخائه خصوصا على طلبة العلم وقد مات عضد الدين في منفاه بكرمان .

اقام ابن الفوطي بعد حادثة الايجي المذكورة وهي الحادثة التي رواها كما شاهدها عن كثب مدة طويلة الى جانب صاحبه رشيد الدين في تبريز مثابرا على الدرس والتأليف وقد وضع قسما من معجمه في التراجم خلال ايام اقامته فيها والغالب انه اشتغل تحت اشراف رشيد الدين في بعض ما انشأه من المعاهد العلمية او دور الكتب ولذلك يدعوه «شيخنا المخدوم الاعظم» في كثير من مواضيع المعجم المشار اليه.

كان بين من اتصل بهم ابن الفوطي في تبريز الامير غياث الدين محمد بن رشيد الدين المذكور مؤسس المدرسة الرشيدية وهو يصف لنا احدى الحفلات التي حضرها في المدرسة المذكورة بدعوة منه واليك ما يقوله عنها في ترجمة الامير المذكور «غياث الدين ابو شجاع محمد بن الوزير رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ابي الخير بن عالي الهمذاني الامير الكامل والرئيس الفاضل استدعاني الى خدمته ليلة النصف من شعبان الواقع سنة ست عشرة وسبعمائة بالمدرسة الرشيدية في جماعة من الاعيان والعلماء والاكابر الفضلاء فصلينا في داره العامرة ولما انقضت الصلاة تقدم باحضار اهل الطرب وما يتعلق بأسباب الجمعيات من الفواكه وانواع المشارب واحيينا تلك الليلة في

انتهى كلامه وهو كلام مؤرخ يدين بمذهب الصراحة قولا وعملا ويمقت الرياء فيها يكتبه عن سيرته خلافا لمعظم من كتبوا سيرتهم من العلهاء والمحدثين ومن ذلك يعلم ان ابن الفوطي خلق ليكون اماما له طريقته واساليبه الخاصة في التاريخ ولم يخلق ليكون محدثا او فقهيا فحسب ولهذه العلة صار هدفا لسهام المحدثين وطعن من طعن منهم في عدائته وعقيدته وحوسب على قلة تحرزه واحتياطه وتمرده على العرف والعادات المألوفة.

وفي هذه السنة المشار اليها سنة ست عشرة وسبعمائة مات السلطان خربنده في تبريز فاشتد بموته التنافس وكثرت الدسائس بين احزاب المغول وتضعضع مركز صاحبه رشيد الدين بل عزل فعلا فسافر ابن الفوطي الى بغداد ثم رجع الى السلطانية وتبريز سنة سبع عشرة وسبعمائة وقد تضاءل شأن صاحبه المذكور وشرع خصومه بتنظيم المؤامرة التي افضت الى قتله سنة ثماني عشرة وسبعمائة وذلك في ايام السلطان ابي سعيد .

ليس يعنينا من نتائج هذه الفتنة التي قتل فيها رشيد الدين الا ما يتعلق بمؤرخنا المشار اليه او بتاريخ تلك النهضة العلمية التي ازدهرت في عهده فقد ذهبت الحادثة بكثير من آثار صاحبه رشيد الدين واحرقت كتبه وكانت له مكتبة فيها خمسون الف مجلد والانكى من ذلك ان تذهب بكثير من كتب ابن الفوطي وآثاره طعمة للنار في تلك الحادثة الهوجاء على ما يتراءى لنا فيذهب بذهابها تاريخ العراق بل تاريخ حضارته في تلك العصور ولا يصل الينا منها الا النزر اليسير.

ليس لدينا الآن من آثار ابن الفوطي التي بلغت المئات وملأت الخزائن في ايامه الا أجزاء يسيرة وعما يدعو الى العجب انها وجدت في اماكن نائية عن العراق فلا يعرف له الآن إلا الحوادث الجامعة وقد وجدت نسخة الاصل في القاهرة و جزء من معجمه في التراجم وقد وجد في الشام ويوجد جزء من تاريخ الكامل لابن الاثير بخطه في المكتبة الاهلية بباريز ولا سبب لضياع آثاره فيها نرى الا فتنة تبريز التي قتل فيها صاحبه رشيد الدين فاحترقت كتبه كها احترقت في الفتنة المذكورة كتب صاحبه المذكور ولا سيها اذا علمنا بأنه الف كثيرا من كتبه خلال اقامته الطويلة في حواضر المغول.

ويبدو لنا انه زهد في الاقامة بآذربيجان بعد الحوادث المذكورة وعزم على قضاء اواخر ايامه في بغداد فغادر تبريز الى بغداد وتوفي بعد مضي خمس سنوات على حادثة تبريز ودفن رحمه الله في مقابر الشونيزية مقابر الصوفية والصالحين .

## الشيخ عبد الرسول الصايغ ابن عبد المطلب ابن اخي الشيخ

اسد الله الصايغ وبقية النسب مذكورة في ترجمة الشيخ اسد الله الصايغ توفي سنة ١٣٤٩ وله اشعار منها:

اصفو العيش هلا كنت شخصا لطيف الشكل تظهر للعيان لننظر ما لديك من المزايا ونأنس في معانيك الحسان ونرجوك المضيف ولو عشاء وقبل الصبح ترحل في امان وكان على عهد ان تزرني اقبل منك اطراف البنان واخدم طبعك المألوف دهرا مطيعا ما حييت بلا امتنان

ولكن الاله قضى وامضى باني لن اراك ولن تراني

## الشيخ عبد الرسول ابن الشيخ سعد السماوي النجفي

عالم فاضل صالح كان هو والشيخ شريف محيي الدين من خواص الشيخ مهدي ملا كتاب وفي اليتيمة الصغرى زبدة العلماء الفحول الشيخ عبد الرسول فقيه فاضل مرجع مقلد اقام في النجف مدة ومذ جار عليه الدهر تغرب عنها والآن مسكنه السماوة اهـ وهو جد آل عبد الرسول النجفيين وكان له ولد اسمه الشيخ محمد تأتي ترجمته في بابها وللشيخ محمد ابن اسمه الشيخ حسين وللشيخ حسين ابن اسمه الشيخ علي من اهل العلم والفضل توفي سنة ١٣١٥ .

## الشيخ عبد الرسول المازندراني

له الرسالة الشطرنجية طبعت سنة ١٣٢٠ وترجمها الى الفارسية ولده الشيخ علي بن عبد الرسول.

المولى عبد الرسول النوري المازندراني تلميذ الميرزا محمد حسن الاشتياني توفي في حدود سنة ١٣٢٥ له رسالة في الوضوء قبل الوقت وشرح الزيارة الجامعة مطبوعان .

## الشيخ عبد الرسول الحلبي النبلي

توفي في عصرنا في نبل ( والنبلي ) بنون مضمومة وباء مشددة مضمومة ولام : قرية من قرى حلب كان عالما فاضلا تقيا نقيا حسن الاخلاق جميل الصفات جاء من بلاد حلب مع اخيه الشيخ عبد الحميد الى النجف الاشرف لطلب العلم ايام اقامتنا هناك وسافرا في بعض السنين لزيارة الحمزة والقاسم بنواحي الحلة فقطع اللصوص عليهما الطريق فمانعهم الشيخ عبد الحميد فقتلوه وبقى المترجم يطلب العلم في النجف ويقرأ على فضلاء العلماء حتى بلغ درجة عالية من العلم مع ورع وتقوى واستقامة واخلاق فاضلة وكان يقوم بأكثر لوازمه سيد من سادات النجف ذو دين وصلاح ضعيف الحال يسمى السيد على الحمامي وهو والد السيد حسين الحمامي احد اعلام العلماء في النجف اليوم والمدرسين بها وكان السيد حسين المذكور يقرأ على المترجم ويساويه والده السيد علي بابنه المذكور بل يفضله على ولده وكان المترجم ساكنا معهم في دارهم . وكان في النجف قائمقام يدعىٰ خير الله افندي من نواحي حلب كان يدعوه واخاه كل سنة في شهر رمضان الى ضيافته ويكرمهما بالمال واوعز اليهما أن يقيدا في دفاتر الطلبة الرسمية ليعفيا من الخدمة العسكرية وساعدهما في ذلك واجرى المعاملة مجانا بدون طوابع مالية كل ذلك لانهما من بلاده . وكانت للمترجم مشاهرة يسيرة من الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي الشهير قبل اتصاله بآل الحمامي فقطعت في شهر منسوب الى الزهراء عليها السلام فأصبح مخاطبًا لها عليها السلام عاتبًا عليها في انقطاع مشاهرته في الشهر المنسوب اليها ثم خرج من الدار فبينها هو يمشى في الزقاق واذا بامرأة عربية بزي نساء النجف تناديه من خلف : قف يا شيخ فوقف فقالت له : خلا هذه الدراهم فهي زكاة فأخذها فاذا هي بقدر مشاهرته بغير زيادة ولا نقصان.

اخبرني بذلك من لفظه واراني الدراهم فأخذ الدراهم منه جماعة من اصحابنا واعطوه عوضها واقتسموها بينهم كل اخذ قطعة وابقاها معه تبركا وكان اذا احتاج احدهم رهن تلك القطعة ولم يصرفها. وجد له من المؤلفات شرح المقولات العشر بخطه اخبرني بعض اصحابنا في النجف انه وجدها فاشتراها وهي عنده . بقي المترجم في النجف مشتغلا بالعلم والافادة الى ان اعتراه مرض فذهب لتغيير الهواء وتوفي رحمه الله تعالى .

## الشيخ عبد الرسول الخادم ابن محمد حسين الحميري

في نشوة السلافة : وقف على روض الادب فقطف منه نواره وغاص في بحر العلم فاستخرج من دره كباره له النظم الرقيق المشتمل على المعنى الدقيق فمن شعر قوله يمدح صاحب النشوة:

> من ذا يساميك في مجد وفي فخر حللت فوق سماء المجد منزلة لك الجدود الاولى شاعت مفاخرهم ومنهم خلف حاذى بمنطقه وانت يا زينة الدنيا وبهجتها مصباح مشكاة فضل لا يزال لها اذ كنت مقدام اهل العلم قاطبة ابنت من مشكلات العلم غامضها لك التصانيف افكار نتائجها واصبحت ادباء العصر في جذل ابياتها معجزات حيثها تليت وخذ حليف الندا درا يزان بكم

يا واحد العصر دم بالسعد والبشر ما حلها قط شخص سالف الدهر بالبذل في اليسر فياضا وفي العسر بيان حيدرة للعلم اذ يقري حزت التقى والنهى من اول العمر ضوء سما فوق ضوء الشمس والبدر وفقتهم ببديع الشعر والنثر بكل لفظ حكاه كوكب دري من كل مجموع علم عاطر النشر لما تجلت عليهم نشوة الخمر تلقفت باطل التمويه كالسحر من صادق في الولا من عالم الذر

وقوله لما سمع مرثية السيد نصر الله الحائري لوالدته العلوية: هكذا هكذا يكون الرثاء ما الخليعي قال اجود منه ولئن قبح البكاء لخطب فقدكم بضعة الرسول عظيم فلكم عظم الاله اجورا

حيث دانت لحسنه الشعراء لاولاد عبل ولا الخنساء فلذا الخطب يستجاد البكاء فقدت عند فقدها الزهراء ولها من جنانمه الفيحاء

## الشيخ عبد الرسول التبريزي النجفي

توفي في النجف حدود ١٢٩٩.

كان عالمًا فاضلا كاملا اصوليا ماهرا مقدما في عصره في علوم العربية والادب خصوصا اللغة والنحو اختص بالفاضل الايرواني المعروف وله مؤلفات لم تخرج الى البياض.

## الشيخ عبد الرشيد بن الحسين بن محمد الاسترآبادي

كان من اجلة علمائنا وله كتاب في تأويل الأيات نسبة اليه ابن طاوس في سعد السعود ونقل عنه فوائد يظهر منها جلالته ولم اتحقق عصره لكنه من القدماء يروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ويظهر من كلام ابن طاوس ان له كتابا آخر في مناقب النبي والائمة عليهم السلام (١).

## المولى عبد الرشيد الشوشتري

من علماء عصر واخشتوخان حاكم تستر توفي سنة ١٠٧٨ .

<sup>(</sup>١) رياض العلماء.

كان من فضلاء اوائل عصرنا وعلمه وفضله وزهده معروف بتسترورايت بعض كتبه وفوائده بها وقال السيد نعمة الله التستري في تعليقاته على امل الآمل انه عالم فاضل محدث فقيه ثقة ورع عابد زاهد معاصر له شرح على اوائل الاستبصار وله تعليقات وحواش على كتب الحديث والفقه وقد اجتمعنا معه في شيراز ثم في شوشتر وكان حسن الصحبة صافي الود تباحثنا معه في فنون العلوم (١).

وله سوانح البال مشتمل على نتائج افكاره من فنون علم الشعر والانشاء ومنه مقدار فضله .

## السيد عبد الرضابن عبد الصمد الولي البحراني

قال صاحب السلافة: الرضي المرتضى والحسام المنتضى الصحيح النسب الصريح الحسب مجمع البحرين بحر العلم وبحر العمل ومقلد النحرين نحر الادب ونحر الامل ومن شعره قوله:

بات يسقيني من الثغر مداما حلل الوصل وقد كان يرى ويرى سفك دم العشاق فر زارني وهنا ولا اعرف لي جاءني في حلة من سندس فاعترتني دهشة من حسنه ليلة كانت كأبهام القطا ليلة كانت كأبهام القطا يا حماما ناح في ايكته تندب الالف ولا تذري دما ايها الريح اذا ما جئت سلا عيرة ان بعدوا عني فهم عيرة ان بعدوا عني فهم واسرتم في حبال الشوق قل واسرتم في حبال الشوق قل

ذو بهاء يخجل البدر التماما وصل من يشتاقه شيئا حراما ضافي هواه او يموتون غراما منه ميعادا فادركت المراما ثمل الاعطاف سكرا يترامى حين ارخى لي عن الوجه اللثاما او كرجع الطرف قصر وانصراما عجمع اللذات والدهر غلاما ودموعي تشبه الغيث انسجاما عا فاقرعني ذلك الحي السلاما في فؤادي ضربوا تلك الخياما تم ومنعتم جفن عيني ان يناما بالنبي المصطفى الهادي اعتصاما بالنبي المصطفى الهادي اعتصاما

وقوله في المناجاة من قصيدة :

على الورى لك فضل وجودك الغمر جزل لسان كل ثناء آي المحامد يتلو عليك يا رب يثنى بماله انت اهل ان نوفيك شكرا وقد عرا الكل كل يا من تقدس شأنا عن ان يدانيه مثل وكونه ليس فيه لرائد الفكر دخل ارادك العقل على فعاقه عنك جهل وتاه فكرا وان له الى ذاك سبل

الشيخ عبد الرضا ابن الحاج عباس آل شبلي المعروف بحيوك العاملي الحانيني

توفي سنة ١٣٤٩ في حانين .

قرأ في شقراء في مدرستها ايام السيد علي ابن عمنا السيد محمود ثم ذهب الى العراق فبقي مدة في النجف يطلب العلم ثم عاد الى حانين فبقي فيها سنين قليلة وتوفي . كان ثقة صالحا دينا متواضعا حسن الاخلاق عارفا بقدر نفسه لا يضعها في اعلى من موضعها تجنبا للدخول فيها لا يعلمه من امور الدين لذلك كان مجبوبا عند عموم من يعرفه من جميع الملل وأسف عليه بعد موته كل من عرفه وبذلك يعلم ما للتقوى ومحاسن الاخلاق من التأثير في قلوب الخلق رفعة وجلالة ولو مع قليل العلم .

## الشيخ عبد الرضا الخطي (٢)

شاعر ومن شعره قوله:

امنزل الشرق جادت ربعك السحب ونشرت فيك للازهار اردية وزار تربك معتل النسيم سرى ما ان مررت بقلبي خاطرا ابدا القاطنون بقلبى اينها قطنوا ما انصفوا الكبد المضنى بحبهم والدهر حرب لاهل الفضل ما برحت اخنى على عترة الهادي ففرقهم آل النبي هداة الخلق من ضربوا جنب الآله وباب الله والحجج الـ سحب الندى وربوع الجود ممحلة لا ينزل الضيم ارضا ينزلون بها متوجون بتاج العز ان ذكروا اغرى الضلال بهم ابناه فانتهبوا غالوا الوصى وسموا المجتبى حسنا مضرج الجسم ما بلت له غلل مغسل بنجيع الطعن كفنه يا اقمرا بعراص الطف آفلة ما زال لي كبد تطوى على كمد يقول شعري لمن يبغى مطاولتي

تهمي بمغناك لا تنفك تنسكب تهدى السرور وللاحزان تستلب للمسك والعنبر الفيأح يصطحب الا انثني دمع عيني وهو منسكب والذاهبون بصبري اينها ذهبوا ولا رعوا من ذمام الصب ما يجب تنوبهم من دواهي صرفه النوب فأصبح الدين يبكيهم وينتحب في مفرق المجد بيتا دونه الشهب هادون اشرف من سادت به النجب اسد الشرى ولظى الهيجاء تلتهب ولا تمر بها الادناس والريب سمت بأسماهم الاعواد والخطب جسومهم بحدود البيض واستلبوا وادركوا من حسين كلما طلبوا حتى قضى وهو ظمآن الحشى سغب ذاري الرياح ووارته القنا السلب اضحت برغم العلى قد ضمها الترب حزنا عليك ودمع سائل سرب لقد حكيت ولكن فاتك الشنب

## الشيخ عبد الرضا

لا نعلم من احواله شيئا سوى ان له مشاركة في مساجلة شعرية جرت في بعلبك بين عشرة من ادباء ذلك العصر وعلمائه من العامليين وغيرهم وجدت في مجموعة كتبت في ذلك العصر سنة ١١٠١ قال المترجم فيها:

يميس في برده كالغصن في ميد كما تثنى بحسو الراح سكران أبو الحسن الشيخ عبد الرضابن احمد بن خليفة المقري الكاظمي توفي في حدود سنة ١١٢٠

كان اديبا شاعرا كثير الشعر في الاثمة الاطهار رأيت له ديوانا مرتبا على الحروف كله في مدائح النبي واهل بيته الله وعليهم ومن عادته ان يذكر اسمه في آخر كل قصيدة من شعره فمن محاسن قوله:

<sup>(</sup>١) الرياض.

<sup>(</sup>٢) وجدنا له في اوراق الكتاب هذه القصيدة دون ان نجد ترجمته فنشرناها كها هي

حتى متى لا تفكني الغصص ولي بحبي للمصطفى حصص شاع غرامي بآله وفشا فللورى في محبتي قصص

وقوله :

يا آل بيت محمد انتم لمن والاكم بين الانام ملاذ كم تسبغون على الموالي ظلكم حتى تطوف بذيله الشذاذ صلى عليكم ربكم فصلاتنا قصرت لطولكم فهن رذاذ (٢)

الشيخ عبد الرضا بن محمد بن عز الدين بن زين الدين العاملي الكفرحوني

وجدنا بخطه كتاب ايضاح الاشتباه في اسهاء الرواة تأليف العلامة الحلى فرغ من نسخه سنة ٩٧٠ كتبه للشيخ بهاء الدين محمد بن على العودي العاملي . وهذه صورة ما وجد بآخر النسخة : تم الكتاب بحمد الملك الوهاب على يد افقر العباد واحوجهم الى غفران مولاه وسيده يوم المعاد تراب اقدام رجال الله جم الخطايا والزلل كثير الموبقات والخطل العبد الفقير الحقير الراجى عفو ربه اللطيف الخبير القليل عملا الكثير زللا كثير المعاصي والذنوب الراجي عفو علام الغيوب يوم لا ينفع مال ولا ولد الا من أتى الله بقلب سليم عبد الرضا بن محمد بن عز الدين بن زين الدين الكفرحوني عامله الله بلطفه الخفي وغفر له ولوالديه وللمؤمنين وكان الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء قبل الظهر من شهر جمادى الأخرة من شهور سنة ٩٧٠ هجرية نبوية على مشرفها الصلاة والسلام برسم المولى الشيخ الامام العامل العالم وحيد دهره وفريد عصره الشيخ بهاء الملة والحق والدين العودي نفعنا الله ببركاته ونسأله الدعاء في خلواته وجلواته وصلى الله على اشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين اهـ وبآخر النسخة ايضا ما صورته : انتهت المقابلة بنسخة يحيى ولد ولد المصنف وبخطه وعليها بلاغات بخط ابيه الشيخ فخر الدين رحمهم الله جميعا وكتب محمد بن على العودي في سنة ٩٧٠.

الشيخ عبد الرضا آل الشيخ راضي

توفي ليلة السبت ٢٠ جمادى الثانية سنة ١٣٥٦ عن عمر لم يتجاوز الستين .

ولد في بيته العلمي الرفيع بالنجف ، فتلقى معارفه في معاهدها فكان من علمائها واعيانها ، ولقد قاد المجاهدين في جبهة لواء المنتفك ، وأبلى فيها احسن بلاء

ابو احمد عبد السلام بن الحسين البصري

من مشامخ النجاشي ذكره في ترجمة عبد الله بن احمد بن حرب بن مهزم بن خالد الفزر فقال اخبرنا ابو احمد عبد السلام بن الحسين الاديب البصري، عن محمد بن عمران الخ وذكره في ترجمة احمد بن عبد الله بن احمد بن جلين الوراق الدوري فقال دفع الى شيخ الادب ابو احمد عبد السلام بن الحسين البصري رحمه الله كتابا بخطه قد اجاز له فيه جميع روايته اهد . وبذلك يعلم انه من مشائخ الاجازة وانه من مشائخ النجاشي وان

من مشائخه الدوري ومحمد بن عمران وذلك مما يشير الى الاعتماد عليه . ديك الجن ابو محمد عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام

ابن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن مزيد بن تميم الكلبي الحمصي ولد سنة ١٦١ بسلمية وتوفي سنة ٢٣٥ او ٢٣٦ وعمره اربع وسبعون سنة او خمس وسبعون . ذكره ابن شهر اشوب في شعراء اهل البيت عليهم السلام ، شاعر الدنيا وصاحب الشهرة بالادب فاق شعراء عصره وطار ذكره وشعره في الامصار حتى صاروا يبذلون الاموال للقطعة من شعره . افتتن بشعره الناس في العراق وهو في الشام حتى انه اعطى ابا تمام قطعة من شعره وقال له يا فتى اكتسب بهذا واستعن به على قولك فنفعه في العلم والمعاش ، قال عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي كنت جالسا عند ديك الجن فدخل عليه حدث فأنشده شعرا عمله فأخرج ديك الجن من تحت مصلاه درجا كبيرا فيه كثير من شعره فسلمه اليه وقال يا فتي تكسب بهذا واستعن به على قولك فلما خرج سألته عنه فقال هذا فتى من اهل جاسم یذکر انه من طیء یکنی ابا تمام واسمه حبیب بن اوس وفیه ادب وذكاء وله قريحة وطبع ( الحديث ) قال ابن خلكان وهو من اهل سلمية ولم يفارق الشام مع ان خلفاء بني العباس في عصره ببغداد ولا رحل الى العراق ولا الى غيره منتجعا بشعره ولا متصديا لأحد وكان يتشيع تشيعا حسنا وله مراث في الحسين رضي الله عنه اهـ وفي الاغاني كان يذهب في شعره مذهب ابي تمام والشاميين وكان يتشيع وله مراث في الحسين عليه السلام ولم ينتجع بشعره خليفة ولا غيره ولا دخل العراق مع نفاق سوق الادب فيه اهـ. ومن شعره في الحسين عليه السلام قوله:

جاؤ وا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وانما قتلوا بك التكبير والتهليلا

ويقال انه كان له غلام وجارية كان يحبهها حبا شديدا فرآهما على حال مكروهة فقتلهها وقال في الجارية :

يا طلعة طلع الحمام عليها فجنى لها ثمر الردى بيديها رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها

وقال في الغلام :

لقتلته وبه علي كرامة فله الحشا وله الفؤاد بأسره عهدي به ميتا كأحسن نائم والحزن يسفح ادمعي في حجره

وما يذكره بعض الناس من انه احرقها واخذ رماديها وخلط بها شيئا من التراب وصنع منها كوزين او برنيتين يشرب بها الخمر وينشد لكل منها ما تقدم الظاهر انه مكذوب عليه فمثله فيها تقدم من عقله الوافر وسيرته الحسنة وتعففه عن قصد الملوك مع انتفاع الناس بشعره لا يمكن ان يصدر منه مثل هذا السخف (۱).

على ان محمد الدش يسرد القصة كما يلي:

وتبدأ القصة حينها احب جارية نصرانية من اهل حمص ، اسمها

 <sup>(</sup>۱) هذا ما اورده المؤلف عن القصة ؛ ورأينا ونحن نعد الكتاب لطبعته الثانية مقالاً لمحمد
 الدش فيه تفاصيل واراء اخرى ضممناها لهذه الترجمة . (ح)

ورد، فهويها واشتهر بحبها، وذاع هواه اياها بين الناس، وتمادى به الامر حتى غلب عليه وذهب به. فلما اشتهر بها دعاها الى الاسلام ليتزوج بها، فأجابته لعلمها بحقيقة رغبته فيها، وأسلمت على يده، فتزوجها وهو يقول فيها قبل زواجه بها:

انظر الى شمس القصور وبدرها والى خزاماها وبهجة زهرها لم تبك عينك ابيضا في اسود جمع الجمال كوجهها في شعرها وردية الوجنات يختبر اسمها من ريقها من لا يحيط بخبرها وتمايلت فضحكت من اردافها عجبا، ولكني بكيت لخصرها

واعسر بعد السلام وضاقت الاحوال به واختلت ، فطلب المال من غير حمص ، ورحل الى سلمية ، تاركا زوجته وردا ، ومضى يقصد بعض الوجوه بمديحه ليحصل على ما يفرج كربته من عطاء عطاء احمد بن علي الهاشمي . ويبدو ان عبد السلام كان قد اعتاد كلما المت به ضائقة ، ان يترك حمص ويقصد احمد هذا واخاه جعفر فيظفر منها بالمال ثم يعود الى بلده حمص .

وكان لعبد السلام ابن عم يدعى ابا الطيب ، وكان بينها ضغن قديم ، حتى ان عبد السلام كان يهجوه في شعره ، في بعض الاحيان ، وسبب هذا الضغن غير واضح بالنسبة لنا وان كنا نرجح ان ابا الطيب هذا كان يكره من ابن عمه عبد السلام ان يكون عاشقا لجارية نصرانية ثم زوجا لها . ويدلنا على ذلك انه لما ترك عبد السلام زوجته ومضى ، فأقام مدة طويلة في سلمية ، في كنف احمد بن على الهاشمي واخيه جعفر ، استهدف ابو الطيب وردا وجعلها هدفا لشائعات خبيثة تنال من عرض ابن عمه وشرفه عرضها وشرفها ، ولم يهمه انه بذلك انما ينال من عرض ابن عمه وشرفه اسفا .

روى ابوالفرج ان ابا الطيب اذاع على تلك المرأة التي تزوجها عبد السلام انها تهوى غلاما له ، وقرر ذلك عند جماعة من اهل بيته وجيرانه واخوانه ، وشاع ذلك الخبر حتى الى عبد السلام فكتب الى احمد بن علي شعرا يستأذنه في الرجوع الى حمص ويعلمه ما بلغه من خبر المرأة من قصيدة اولها :

ان ریب الزمان طال انتکاثه کم رمتنی بحادث احداثه یقول فیها:

ظبي انس قلبي مقيل ضحاه وفؤادي بريره وكبائه خيفة ان يخون عهدي وان يضحى لغيري حجوله ورعائه

ومدح احمد بعد هذا ، وهي قصيدة طويلة فأذن له .

فعاد إلى حمص . وفر ابن عمه وقت قدومه . فأرصد له قوما يعلمونه عوافاته باب حمص ، فلما وافاه خرج اليه مستقبلا ومعنفا على تمسكه بهذه المرأة بعدما شاع ذكرها بالفساد ، واشار عليه بطلاقها ، واعلمه انها قد احدثت في مغيبه حادثة لا يجمل به معها المقام عليها . ودس الرجل الذي رماها به ، وقال له : اذا قدم عبد السلام ودخل منزله ، فقف على بابه كأنك لم تعلم بقدومه ، وناد باسم ورد ، فاذا قال من انت ؟ فقل انا

فلان . فلما نزل عبد السلام منزله والقى ثيابه سألها عن الخبر ، واغلظ عليها فأجابته جواب من لا يعرف من القصة شيئا .

فبينها هو في ذلك اذ قرع الرجل الباب ، فقالت من هذا؟ قال انا فلان ، فقال لها عبد السلام : يا زانية ، زعمت انك لا تعرفين من هذا الامر شيئا . ثم اخترط سيفه فضربها به حتى قتلها ، وقال في ذلك :

لك نفس مؤاتيه والمنايا معاديه ايها القلب لا تعد لهوى البيض ثانيه ليس برق يكون الحل ب من برق غانيه خنت سرى ولم اخن نك فموتي علانيه

وبلغ الامير الخبر ، فطلبه ، فخرج الى دمشق ، فأقام بها اياما ، وكتب احمد بن علي الى امير دمشق ان يؤمنه ويتحمل عليه بأخوانه حتى يستوهبوا حياته . فقدم حمص ، وبلغه الخبر على حقيقته وصحته ، واستيقنه ، فندم . ومكث شهرا لا يستفيق من البكاء ، ولا يطعم الا ما يقيم رمقه . وقال في ندمه على قتلها :

يا طلعة طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها قد بات سيفي في مجال وشاحها ومدامعي تجري على خديها ما كان قتليها لاني لم اكن ابكي اذا سقط الذباب عليها لكن ضننت على العيون بحسنها وانفت من نظر الحسود اليها

وعلى هذا النحو ظل عبد السلام يعزف الحان الحزن والاسى ، باكيا زوجته ، ومحبوبته وردا بعد ان تأكد من انها ضحية وشاية رخيصة . وجعل يردد اشعار الرثاء والبكاء والندم ، بما يفيض من ذوب نفسه حرقة ولوعة وألما :

اشفقت ان يرد الزمان بغدره او ابتلى بعد الوصال بهجره قمر انا استخرجته من دجنة لبليتي وجلوته من خدره فقتلته وبه علي كرامة ملء الحشى، وله الفؤاد بأسره عهدي به ميتا كأحسن نائم والحزن يسفح عبرتي في نحره

ولعله اراد بعد ذلك ان يتعزى عن المصاب الذي الم به ففزع يتسلى بصنوف من المجون وضروب من الخلاعة . اذ يحدثنا ابن اخ له يدعى ابا وهب الحمصي فيقول: كان عمي خليعا ماجنا منعكفا على القصف واللهو ، متلافا لما ورث عن آبائه وما اكتسب بشعره من احمد وجعفر ابني على الماشميين . كما كان ابن عمه ابو الطيب يعظه وينهاه عما فعله ، ويحول بينه وبين ما يؤثره ويركبه من لذاته ، وربما هجم عليه وعنده قوم من السفهاء والمجان واهل الخلاعة فيستخف به . وكأن ابن عمه هذا كان يشعر بعظم الجرم الذي ارتكبه في حقه وبأنه السبب فيما آلت اليه حال عبد السلام من اسراف في المجون والخلاعة والسفه فأراد ان يكفر عن بعض جرمه بأن ينصح ابن عمه ويخرجه عن السير في هذا الطريق المهلك ويوقفه عن المضي فيه الى غايته .

وله:

دع البدر فليغرب فأنت لنا بدر اذا ما تجلى عن محاسنك الفجر

اذا ما انقضى سحر الذين ببابل فطرفك لي سحر وريقك لي خمر ولوقيل لي: قم فادع احسن من ترى لصحت بأعلى الصوت: يا بكريا بكر ولم يكن غزل عبد السلام بالمذكر بدعا في ذلك العصر ، انما كان ذلك شيئا فاشيا بين الشعراء الذين طرقوا هذا الغرض من اوسع ابوابه واكثروا من القول فيه ، « انتهى »

قرابة ونصرة وسابقه هذي المعالى والصفات الفائقه وله :

> بها غير معذور فداو خمارها وقم انت فاحثث كأسها غبر صاغر فقام تكاد الكاس تحرق كفه مشعشعة من كف ظبى كأنما ظللنا بأيدينا نتعتع روحها

وصل بعشيات الغبوق ابتكارها ولا تسق الا خرها وعقارها من الشمس او من وجنتيه استعارها تناولها من خده فأدارها وتأخذ من اقدامنا الراح ثارها

فتحسبه من وجنتيه استعارها

وساق يكاد الكأس يخضب كفه موردة من كف ظبى كأنما

ويروى البيتين هكذا:

تناولها من خده فادارها وله في امير المؤمنين عليه السلام:

> سطا يوم بدر بقرضابه ومن بأسه فتحت خيبر دحا اربعین ذراعا به

وفي احد لم يزل يحمل ولم ينجها بابها المقفل هزبر له دانت الاشبل

وله :

وتياه على القمر التمام ومرزر بالقضيب اذا تثني سقاني ثم قبلني واومى بطرف سقمه يبري سقامى مداما في مدام في مدام فبت به خلا الدمان اسقى

واورد له البيهقي في المحاسن والمساوي هذه القصيدة:

لا تقف للزمان في منزل الضي واهن نفسك الكريمة للمو فلعمري للموت ازين للح اي ماء يدور في وجهك الحـ ثم لا سيها اذا عصف الدهـ غاضت المكرمات وانقرض النا فقليل من الوري من تراه وكذلك الهلال اول ما يب ثم ينزاد ضوءه فتراه عاد تلاميثك المضاجع للجن

عاملي النتاج تطوى له الا

جرشع لاحق الاياطل كالاعه

واتخذ ظهره من الذل حصنا

م ولا تستكن لرقة حال ت وقحم بها على الاهوال ر من الذل ضارعا للرجال ر اذا ما امتهنته بالسؤال ر بأهل الندى واهل النوال س وبادت سحائب الافضال يرتجى او يصون عرضا بمال دو نحيلا في دقة الخلخال قمرا في السماء غير هلال ب فعال الحريدة المكسال

رض إذا ما استعد للانفال فر ضافي السبيب غير مذال نعم حصن الكريم في الزلزال

لا احب الفتى اراه اذاما مستكينا لذى الغنى خاشع الطر اين جوب البلاد شرقا وغربا واعتراض الرقاق يوضع فيها ذهب الناس فاطلب الرزق بالسيد

وله في رثاء الحسين : ما انت مني ولا ربعاك لي وطر وراعها ان دمعی فاض منتثرا اين الحسين وقتلي من بني حسن قتلي يحن اليها البيت والحجر مات الحسين بأيد في مغائظها لا در در الاعادى عندما وتروا لما رأوا طرقات الصبر معرضة قالوا لانفسهم يا حبذا نهل ردوا هنيئا مريئا آل فاطمة الحوض حوضكم والجد جدكم ابكيكم يا بني التقوى واعولكم ابكيكم يا بني آل الرسول ولا في كل يوم لقلبي من تذكركم

حتى اذا ابصر الاحياء من يمن ام من حوى قصبات السبق دونهم اضبع غير على كان رافعه الحق ابلج والاعلام واضحة

موتا وقتلا بهامات مفلقة

كفى بأن اناة الله واقعة

انسى عليا وتفنيد الغواة له

وقال :

يا عين لا للغضا ولا الكثب جودي وجدي بملء جفنك ثم احتف يا عين في كربلا مقابر قد مقابر تحتها منابر من من البهاليل آل فاطمة كم شرقت منهم السيوف وكم نفسي فداء لكم ومن لكم لا تبعدوا يا بني النبي على فالخلق في الارض يعجلون ومو لا بد ان يحشر القتيل وان فالويـل والنـار والبثـور لمن يا صفوة الله في خلائقه انتم بـدور الهدى وانجمـه وساسة الحوض يوم لانهل فكرت فيكم وفي المصاب فها انه

عضه الدهر جاثها في الظلال ف ذليل الادبار والاقبال واعتساف السهول والاجبال بظباء النجاد والعمال ف والا فمت شديد الهزال

الهم املك بي والشوق والفكر لا او ترى كبدي للحزن تنتثر وجعفر وعقيل غالهم عمر (١) شوقا وتبكيهم الآيات والسور طول عليه وفي اشفاقها قصر ودر درك ما تحوين يا حفر الى لقاء ولقيا رحمة صبروا محمد وعلي بعده صدر حوض الردى فارتضوا بالقتل واصطبروا وعند ربكم في خلقه غير واشرب الصبر وهو الصاب والصبر عفت محلكم الانواء والمطر تغريبة ولـدمعى فيكم سفر من هاشم غاب عنها النصر والظفر يوما ولله في هذا الورى نظر وفي غد يعرف الافاك والاشر برهانه آمنوا من بعد ما كفروا يوم القليب وفي اعناقهم زور محمد الخير ام لا تعقل الحمر

لى بالدموع وانسكبي تركن قلبى مقابر الكرب علم وحلم ومنظر عجب اهل المعالى والسادة والنجب رويت الارض من دم سرب نفسي ومن اسرتي لكم وابي ان قد بعدتم والدهر ذو نوب صوني شعاع الضمير واستشعري الص بر وحسن العزاء واحتسبي لاك على تواد ومرتقب يسأل ذو قتله عن السبب اسلمتموه للجمر واللهب واكرم الاعجمين والعرب

ودوحة المكرمات والحسب

لمورديكم موارد العطب

فك فوآدي يعوم في عجب

لو آمنت انفس الشانين أو نظروا

بكا الرزايا سوى بكا الطرب

(۱) عمر بن سعد .

فدعص واما قدها فقضيب

لتطلع احياناً له فيغيب

وغصن الهوى غض الشباب رطيب

بك العيش يا زين النساء يطيب

ما زلتم في الحياة بينهم انا الى الله راجعون على غدا على ورب منقلب فاغتره السيف وهو خادمه اودي ولو مد عينه اسد الغا يا طول حزني ولوعتى وتبار لهول يوم تقلص العلم والد يوم اصاب الضحى بظلمته وغادر المعولات من هاشم الخـ تمري عيونا على ابي حسن تعمر ربع الهموم اعينها تئن والنفس تستدير بها لهفى لذاك الرواء ام ذلك المر يا سيد الاوصياء والعالى لحجة ان يسر جيش الهموم منك الى فربما تقعص الكماة بأقدا ورب مقورة ما ململمة فللت ارجاءها وجحفلها او اسمر الصدر اصفر ازرق الرأ اودی علی صلی علی روحه وكل نفس لحينها سبب والناس بالغيب يرجمون وما وفي غد فاعلمن لقاؤهم

فانهم يرقبون فارتقب

ولما توجه ابو نواس الى مصر لمدح الخصيب مر بحمص وقصد دار ديك الجن فلم يحب لقاء فقالت الجارية ليس هنا ، فقال لها ابو نواس قولي له فليخرج فقد فتن اهل العراق بهذا البيت:

موردة من كف ظبى كأنما تنماولها من خده فأدارها

وقال وقد ندم على قتل جاريته:

جاءت تزور فراشى بعدما قبرت وقلت قرة عين قد بعثت لنا قالت هناك عظامي فيه مودعة وهذه الروح قد جاءتك زائرة

فظلت الثم نحرأ زانه العود فكيف ذا وطريق القبر مسدود تعيث فيه بنات الارض والدود هذي زيارة من في الأرض ملحود

علماً وورثه من قبل ذاك ابي ما المرء الا بما يحوي من النسب

وله :

ما الذنب الالجدي حين ورثني

فالحمدلله حمداً لا نفاد له

وله :

ولا تنظرن الدهر يوماً الى غد ومن لغد من حادث بامان وله :

رجل الح بهزله الجد او ما ترى طمري بينها والنصل يفري الهام لا الغمد فالسيف يقطع وهو ذو صدا يوم الجلاد اذا نبا الحد هل تنفعن السيف حليته

بين قتيل وبين مستلب سهو الليالي وغفلة النوب اشأم قد عاد غير منقلب متى يهب في الوغى به يجب ب لباخ السرحان من هرب يجي ويا حسرتي ويا كربي ين فغراهما عن السلب وقنع الشمس من دجي الغهب ير حياري مهتوكة الحجب مخفوقة بالكلوم والندب بالدمع حزنا لربعها الخرب رحى من الموت مره القطب أى وتلك الابناء والخطب والمرتبضى وذا الرتب شمس مني والمقام والحجب مك قعصا يجثى على الركب في عارض للحمام منسكب بذى صقال كوامض الشهب س وان كان احمر الحلب الله صلاة طويلة الدأب يسري اليها كهيئة اللعب خلتهم يـرجمـون عن كثب

واتت الهوى ادعى له فأجيب لأنت المني يا زين كل مليحة ايا قمرا تبسم عن اقاح ويا غصنا يميل مع الرياح صباح في صباح في صباح جبينك والمقلد والثنايا وقال ابو تمام :

ما الحب الا للحبيب الاول نقل فؤ ادك حيث شئت من الهوى وحنينه ابدأ لاول منزل كم منزل في الارض يألفه الفتي

ولديك الجن في عكس ذلك:

ومجزولة اما ملاث ازارهــأ

لها القمر السارى شقيق وانها

اقول لها والليل مرخ سدوله

ونحن به فردان في ثني مئزر

نقل فؤ ادك حيث شئت فلن ترى کهوی جدید او کوصل مقبل درست معالمه كأن لم يؤهل مالي احن الى خراب مقفر

وقال محمد الدش :

وليس من شك في ان اقامة عبد السلام الدائمة في الشام حرمته من الشهرة كما حرمت شعره من الذيوع والشيوع بين الناس ، اي ان انحصار هذه الاقامة وحبسه نفسه في هذا الاقليم كان سبباً مهماً في ضيق المجال الذِي ذهب فيه ذكره وشعره . وفي قلة الفنون والاغراض التي تناولها هذا الشعر ، كما كان سبباً في توفير خصائص معينة وسمات خاصة له في المعنى والمبنى يمكن ان توصف عامة بالشامية . وعلى الرغم من ان القليل من شعره الذي بين ايدينا يدلنا على شعره جيد ، كما ان الرواة ، والنقاد يرون فيها كتبوه عنه انه شاعر مجيد ، فأن شعره لم يحظ بالبقاء ، ولم يصل الينا منه الا النزر القليل ، فكأنه هو وشعره ، كانا غريبين في ذلك العصر ، وظلا غريبين في ذلك العصر ، وفي كتب الادب والتاريخ التي ارخت للشعراء وجمعت شعرهم ، واغلب الظن انه سيظل غريباً على قراء العربية غير المتخصصين .

ومن وجوه الغرابة في حياته وشعره ان هذا الشعر ، كما ذكرته لم تتعدد له الاغراض ولم تتنوع به طرائق الانشاء ، لاننا نعرف ان معظم شعره اقتصر ـ سوى بعض المدائح ـ على فنين من فنون الشعر هما الغزل والرثاء ، والكثرة للرثاء .

وهذا الرثاء يصور الفاجعة او المأساة في حياة ديك الجن .

السيد عبد السلام ابن السيد زين العابدين بن السيد عباس

صاحب نزهة الجليس بن على بن نور الدين على احى صاحب المدارك ابن علي بن الحسين بن ابي الحسن الحسيني الموسوي العاملي .

## ولد في حدود سنة ١١٧٩

قال الشيخ علي سبيتي فيها حكي عن كتابه الجوهر المجرد في شرح قصيدة علي بك الاسعد: كان من الفقهاء والمحدثين شافهني بذلك حفيده المؤرخ الثقة السيد عباس بن عيسى بن عبد السلام عن ابيه السيد عيسى

واوقفني عليه بخط عمه الاديب الفاضل الثقة السيد موسى عباس الشاعر المشهور اه وفي بغية الراغبين كان من الفقهاء عابداً زاهداً كثير البر والصدقة كريم الاخلاق اخذ الفقه والاصول عن ابن عمه الفقيه الغلامة السيد صالح وله منه اجازة مفصلة وله اشعار في المناجاة وارجوزة ضبط فيها مواليد النبي والاثمة ووفياتهم ومشاهدهم ولمعة من كراماتهم ومات عن اربعة اولاد وهم السيد عيسى و السيد موسى والسيد ابراهيم والسيد محمد اه وفي تكملة امل الامل.

كان من العلماء الفقهاء الافاضل وله ذرية اجلاء في جبشيت منهم السيد عباس خسة اولاد السيد السيد عباس خسة اولاد السيد امين سم بمصر ومات بها والسيد محمد نزيل بلاد الفرس صاحب الرياضيات والكرامات مات في النجف الاشرف والسيد محمود والسيد علي والسيد قاسم .

## الشيخ عبد السلام الحرابن الشيخ سعيد العاملي الجبعي

توفي سنة ١٣٣٣

كان فاضلًا كاملًا تقياً نقياً حسن الاخلاق بهي الطلعة قرأ في جبع في مدرسة الشيخ الاكبر الشيخ عبد الله نعمة ـ وآل الحر كما قيل :

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يهدي بها الساري الشيخ عبد السلام الحر بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد الحر العاملي الجبعى

## توفی سنة ۱۱۳۸

ذكره الشيخ علي بن سعيد الحر العاملي الجبعي في كتابه مهذب الاقوال فقال كان عالمًا فاضلًا ماهراً ورعاً متبحراً شاعراً اديباً منشئاً وكان بينه وبين عثمان باشا والي صيدا صداقة ومحبة اكيدة وكان يستشيره واذا حضر في مجلسه يكرمه اكراماً زائداً وكان حاكم جبل لبنان يومئذ الامير حيدر بن موسى الشهابي وهو صديق الشيخ عبد السلام ايضاً فحضر الشيخ ذات يوم عند الباشا في صيدا فأسر اليه ان مراده ان يرسل الامير حيدر لاجل تلبيس الخلعة ويقبض عليه وحين حضر الشيخ الى جبع أرسل كتاباً الى الأمير حيدر يعلمه بحقيقة الحال ويحذره من مواجهة الباشا. وارسل الباشا الى الأمير لتلبيس الخلعة وان تكون التقادم صحبته فلم يحضر فأرسل اليه يلومه ويقول ما مرادي من حضورك الا ان اخلع عليك واكرمك فلما الح عليه ارسل له مكتوب الشيخ فلما نزل الشيخ الي صيدا كجاري عادته وحضر عند الباشا قال له الباشا يا شيخ اذا ائتمن احد شخصاً على شيء فخانه ما يجب عليه قال : اذا كان مثقل دولتكم وائتمن احداً فخانه يجب على الخائن القتل وكان الشيخ قد نسى القضية فأعطاه الكتاب بخطه وخاتمه فسقط في يدم فقال له انت قد اوجبت على نفسك القتل ولكنا عفونا عن قتلك وامر به إلى السجن وذلك سنة ١١٢٤ وقيل سنة ١١٢٢ وكان في السجن علي منصور المنكري ورجل من بيت بزيع فقدر الله ان الباشا قد نقل الى البصرة فأخذ المسجونين معه الشيخ عبد السلام وعلى منصور وابن بزيع فحبسهم في البصرة وفي بعض الليالي حرك الشيخ القيد فانفك وفك رفيقه وهربوا جميعاً حتى وصلوا بيت امرأة وذكروا لها قصتهم فوضعتهم في مخدع وجعلت عندهم زاداً وماء وبنت باب المخدع وشدد الباشا في التفتيش

عليهم حتى انهم جاؤ وا الى بيت تلك المرأة فلم يعثروا عليهم وبقوا في المخدع ثلاثة ايام حتى سكن الطلب ثم اخرجتهم فتوجهوا الى المشاهد وزاروا الاثمة عليهم السلام ثم توجهوا الى بلاد العجم ثم عادوا في تلك السنة الى بلادهم ورجع الشيخ وعلي بن منصور المنكري الى جبع فاتفق ان عثمان باشا اعيد تلك السنة الى ولاية صيدا فجعل طريقه على جبع ونزل في محل يسمى مرج رأس العين وارسل وراء الشيخ وأمنه فهرب من البلد فسأل الباشا هل له ولد قالوا له بنت عمرها خس سنين فخلع عليها وتوجه الى صيدا ثم ارسل الى الشيخ واعطاه الامان واقسم له على ذلك فحلف ان لا يواجهه ما دام حياً (قال المؤلف) هذه الحكاية تدل على ضعف الباشا بافشاء سر نفسه الى الشيخ وعلى قلة وفاء كالامير حيدر بمجازاته من نصحه بشر الجزاء وعلى ان هذه المرأة البصرية اعقل واوقى من الجميع .

## الشيخ عبد السميع بن فياض الاسدي الحلي

استظهر صاحب الرياض انه تلميذ احمد بن فهد الحلي له تحفة الطالبين في معرفة اصول الدين وله الفرائد الباهرة في الامامة .

## الشيخ عبد السميع بن محمد علي اليزدي

كان تلميذ صاحب الضوابط وشرح كتابه نتائج الافكار وله العروة الوثقى ارجوزة في النحو مائة بيت نظمها للسيد مرتضى بن عزيز الله الموسوي .

### المولى عبد الصاحب بن محمد جعفر الدواني الفارسي

من تلاميذ الميرزا محمد النيسابوري الهندي الاخباري له تحفة الحبيب في رد دليل الانسداد وتقوية مشرب الاخباريين كتبه في قزوين بأمر السيد محمد القزويني النجفي فرغ منه سنة ١٢٦٣ في مجموعة بخطه ذكر فيها ان السيد ابراهيم الاصولي المدرس في الحاير الشريف اقام عشرة دلائل على حرمة العمل بالظن وانا زدت عليه عشرة اخرى.

## الشيخ ابو تراب عبد الصمد ابن الشيخ حسين بن عبد الصمد

ابن شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح الحارثي الهمداني الاصفهاني اخو الشيخ البهائي .

ووجدنا من يكنى جده عبد الصمد بأبي تراب والظاهر انه حصل اشتباه بين كنية احدهما وكنية الآخر.

توفي سنة ١٠٢٠ حوالي المدينة المنورة ونقل جسده الى النجف الاشرف ودفن بها وكأنه كان في طريق الحج.

كان عالماً فاضلاً ولاجله صنف اخوه البهائي الرسالة الصمدية المشهورة في اننحو. له تعليقات على سالة الفرائض للخواجة نصير الدين الطوسي المسماة بالفرائض النصيرية وفي اللؤلؤة رأيت له حواشي لطيفة ذات فوائد وتحقيقات منيفة على شرح اربعين اخيه البهائي والظاهر انه هو الذي ينسب اليه آل مروة العامليين لا الى اخيه الشيخ البهائي لانه كان عقداً.

كان فاضلًا دقيق النظر وهو منسوب الى الحارث الهمداني وقد خرج

من هذه السلسلة كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء والشعراء مثل الشيخ عبد الصمد جد البهائي بن محمد بن حسين الذي سمي المترجم باسمه وهو شيخ الشهيد الثاني اخذ عنه العلم والعمل ومثل ابيه الشيخ شمس الدين محمد جد ابي البهائي من تلامذة الشهيد الثاني المشهورين له مقام في الورع والتقوى وعده شيخه الشهيد عداد اولياء الله ارسله شيخه المذكور الى مصر فتوفي هناك . ذكر ذلك ابن العودي في رسالته ومثل الشيخ نوري ابن اخي البهائي كان شيخ الاسلام في هرات وله اشعار بالفارسية .

السيد عبد الصمد الحسيني الهمذاني الحائري من احفاد المير السيد عليا دفين همذان

استشهد بيد الوهابيين يوم ١٨ ذي الحجة سنة ١٢١٦. كان تلميذ البهباني له مؤلف في الفقه الاستدلالي مبسوط مع مستطردات ومستطرفات خرج بتفاصيلها عن وضع كتب المصنفين ويقال ان صاحب الرياض كان لا يعترف له بالفضل.

وله كتاب بحر المعارف في العرفان والتصوف فارسي وعربي طبع في بمبي وتبريز .

قتله الوهابيون عند اخذهم كربلا سنة ١٢١٦ فيمن قتلوا وهو احد العلماء العرفاء المشاهير اخذ في كربلا عن صاحب الرياض واتصل بعد اقامته اربعين سنة في العراق بنور علي شاه العارف الاصفهاني واخذ الطريقة عنه واصبح من جملة مريديه فانصرف الى رياضة النفس ومجاهدتها واذن له بلقاء الحاج محمد حسين الاصفهاني ثم عاد الى كربلا مؤثراً المجاروة فيها فقتله الوهابيون.

السيد عبد الصمد بن احمد الموسوي الجزائري التتري المعاصر

له المحاكمات بين صاحبي القوانين والفصول وله فصل الخطاب.

الشيخ ابو تراب ضياء الدين عبد الصمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي اللويزي الجبعي جد الشيخ البهائي

رأينا من يكنى ابن ابنه الشيخ عبد الصمد بن حسين بن عبد الصمد بأبي تراب والظاهر انه حصل اشتباه بين الرجلين في هذه الكنية .

ولد لتسع بقين من المحرم سنة ٨٥٥ كما ذكره ابوه في مجموعته على ما حكاه عنه في البحار .

وتوفي بأخبار تلميذه في منتصف ربيع الثاني سنة ٩٣٥ وعمره ثمانون سنة وخلف اربعة ذكور وانثى عليا ومحمداً وحسنا وحسينا وهو والد البهائي وهو اصغرهم وفاطمة وقال الشهيد الثاني في اجازته لوالده الشيخ حسين بن عبد الصمد: الشيخ الصالح العالم العامل المتقي المتفنن خلاصة الاخبار الشيخ عبد الصمد وقال المحقق الثاني في اجازة: الشيخ الفاضل عمدة الاخبار ضياء الدين عبد الصمد.

ويحكى عن الشيخ البهائي انه كان يقول ان آباءنا واجدادنا في جبل عامل كانوا دائماً مشتغلين بالعمل والعبادة والزهد وهم اصحاب كرامات ومقامات . له حاشية على الفرائض النصيرية .

الشيخ عبد العالي العاملي الكركي جد جد المحقق الكركى

كان من العلماء الفقهاء وهو من مشائخ على بن هلال الجزائري شيخ المحقق الثاني وقد اغفل ذكره صاحب امل الامل .

الشيخ تاج الدين ابو محمد عبد العالي ابن المحقق الثاني نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي

### ( مولده ووفاته )

وجد بخط والد المحقق الكركي ما صورته الحمد لله على هبته ولد المولود المبارك « انش » على نفسه واهله تاج الدين ابو محمد بن عبد العالي بن علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي ١٩ ذي القعدة ليلة الجمعة سنة ٩٢٦ انشأه الله تعالى انشاء مباركاً وجعله خلفاً صالحاً بحق محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم اجمعين اهـ وتوفي سنة ٩٩٣ بأصفهان ودفن في الزاوية المنسوبة الى سيد الساجدين عليه السلام ثم بعد ثلاثين سنة تقريباً نقل هو والشيخ الفقيه على بن هلال الكركي الى المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام ودفنا هناك في دار السيادة .

## ( أقوال العلماء في حقه )

في امل الآمل كان فاضلًا محققاً محدثاً متكلماً عابداً من المشائخ الاجلاء روى عن ابيه وغيره من معاصريه ويروي عنه اجازة الامير محمد باقر الحسيني الداماد. له رسالة لطيفة في القبلة عموماً وفي قبلة خراسان خصوصاً عندنا منه نسخة وذكره السيد مصطفى في رجاله فقال جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن نقي الكلام كثير الحفظ كان من تلامذة ابيه تشرفت بخدمته اهـ وكان المير الداماد ابن اخته واثنى على خاله المذكور بفقرات لطيفة على ظهر نسخة من شرح خاله على الفية الشهيد وعن رياض العلماء كان ظهر الشيعة وظهيرها بعد ابيه المحقق الكركي ورأس الامامية اثر والده وكان معاصراً الميرزا مخدوم الشريفي صاحب نواقض الروافض وبينهما مناظرات ومباحثات في الامامية وغيرها وقال صاحب تاريخ عالم آراي ما ترجمته : ان الشيخ عبد العالي المجتهد كان من علماء دولة السلطان الشاه طهماسب ويقي بعده ايضاً وكان رئيس اهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وكان حسن النظر جيد المحاورة صاحب اخلاق حسنة جلس على مسند الاجتهاد بالاستقلال وكان اغلب اقامته بكاشان ويشتغل فيها بالتدريس وافادة العلوم ويعين جماعة فيها لفصل القضايا الشرعية والاصلاح بين الناس ويباشر ذلك احياناً بنفسه اذا جاء الى معسكر الشاه يبالغ في تعظيمه واكرامه وكان بابا ومرجعاً للفضلاء والعلماء واكثر علماء عصره اذعن لاجتهاده وعمل على قوله في الفروع والاصول وهو في الحقيقة زينة بلاد ايران اهـ وقال في حقه تلميذه الفاضل المتبحر السيد حسين ابن السيد حيدر العاملي في ذيل اجازته للشيخ جمال الدين احمد بن عز الدين حسين الاصفهاني: شيخنا الامام العلامة قدوة المحققين لسان المتقدمين حجة المتأخرين خلاصة المجتهدين شيخنا الشيخ عبد العالي قدس الله روحه وشيخنا هذا كان اعلم اهل زمانه ذا فطنة وقادة ونفس قدسية سريعة الانتقال من المبادي الى المطالب قرأت عليه شرحه . الكبير على الرسالة الالفية ورسالته العملية في فقه الصلاة اليومية.

#### مؤلفاته

منها شرحه الكبير على الرسالة الالفية للشهيد ورسالة عملية في فقه الصلاة اليومية وشرح ارشاد العلامة الى كتاب الحج وحواشي مدونة على المختصر النافع الى اواخر كتاب الوقف قريب ثلاثة آلاف بيت وتعليقاته على رسالة على بن هلال الجزائري الذي هو شيخ اجازة ابيه في مسائل الطهارة.

الشيخ الصائن ابو القاسم عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الامامي النيسابوري

شيخ الاصحاب وفقيههم في عصره وله تصانيف في الاصول.

القاضي سعد الدين عز المؤمنين ابو الضيغم عبد العزيز بن البراج وجه الاصحاب وفقيههم وكان قاضياً بطرابلس وله مصنفات منها اللهذب، المعتمد، الروضة، الجواهر، المقرب عماد المحتاج في مناسك الحاج، الكامل في الفقه، الموجز في الفقه. كتاب في الكلام وكان في زمن بني عمار امراء طرابلس.

السيد عبد العزيز ابن السيد احمد ابن السيد عبد الجليل الموسوي النجفي

عالم عامل فقيه محدث من عظهاء علهاء النجف وفقهائه في عصره واحد مشايخ الشيعة ومن اورع اهل زمانه جماعة للكتب في النجف في منتصف القرن الثاني عشر يروي بالاجازة عن استاذه الفقيه الشيخ احمد الجزائري صاحب آيات الاحكام وعن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد النبي الجزائري وعن الشيخ يوسف البحراني.

توفي في النجف الاشرف ودفن في الصحن الشريف في اواخر المائة الثانية عشرة .

وآل السيد عبد العزيز من الاسر العلمية المعروفة في النجف الى اليوم وذكر ترجمته بعض افاضل احفاده المعاصرين في اوراق جمعها فقال نقلاً عن خط المترجم: هو السيد عبد العزيز ابن السيد احمد ابن السيد عبد الحسين (۱) بن حردان بن حسان (۲) بن موسى (۳) بن عبد الله (٤) بن حسن (۹) بن علي (۲) بن محفوظ (۷).

ابن ثابت بن موسى (^) بن محطم بن منيع بن سالم ابن السيد الاجل فاتك بن علي بن سالم بن صبرة بن خلف بن موسى بن علي بن الحسن بن جعفر ابن الامام العبد الصالح موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد ابن علي بن ابي طالب عليهم صلوات الله وسلامه .

والمترجم اول من هاجر الى النجف من موطنه خوزستان (الاهواز) حيث يقطن ذو قرباه اليوم كها ذكر ذلك عمي في رسالته الدر النضيد ويظن ان ذلك كان في العقد الرابع من القرن الثاني عشر الهجري .

قرأ على عدة مشايخ وقرأ الفقه على علامة عصره الشيخ احمد الجزائري صاحب آيات الاحكام كها ذكره في اجازته الآتي ذكرها . وكان المترجم من شيوخ الاجازة ومن الفقهاء الكبار كها تدل عليه عبارات من

#### مشائخه

قرأ على والده ويروي بالاجازة عنه .

#### تلامذته

منهم السيد الامير محمد باقر الداماد وهو ابن اخت المترجم ويروي عن المترجم بالاجازة (ومنهم) السيد حسين ابن السيد حيدر العاملي الكركي.

(1) قال جامع الترجمة: ينتسب الى السيد عبد الحسين ال شوكة بواسطة جدهم السيد عبد المطلب المعروف بالعود ابن السيد على الجبيلي بن السيد عبد الحسين المذكور وآل شوكة يقطنون خوزستان ( الاهواز والمحمرة وغيرهما ) وهم كأسمهم اولو شوكة ومنعة يهابهم امراء العرب والحكام وكانت بيوتهم مأمنا للخائفين من دخلها مجرما لا يقبض عليه وفي ذلك يقول عمي :

هي لـلائـذين حصن امـانِ وعلى الوفـد يستهل حيـاها واشتهر منهم السيد عناية المتوفى سنة ١٣٤٣ والسيد جابر وهو زعيم الطائفة اليوم اهـ.

- (٢) قال جامع الترجمة: واليه ينتسب السادة المعروفون (ببيت ابو الدنين) بواسطة ابيهم دنانة بن غزال بن حسان وهم من اوفر السادات عددا واقواهم شكيمة جلهم يقطنون اليوم لواء العمارة وللسيد حسان المذكور ينتسب (آل موزان) بواسطة ابيهم موزان بن جابر بن حردان بن دنانة بن غزال بن حسان . وفيرو العدد من ذوي الجاه والثروة ومنعة الجانب يقطنون اليوم لواء العمارة وفي الحدود العراقية الايرانية عما يلي جبال حلوان حيث يضطرهم المرعى لمواشيهم الكثيرة جدا .
- (٣) قال جامع الترجمة ينتسب اليه سادات كثيرون منهم ال مشافر نسبة الى جدهم مشافر بن اسماعيل بن ناصر بن موسى المذكور . ومنهم آل هلال او ( البو هلولة ) نسبة الى جدهم هلال بن على بن ناصر بن حسن بن موسى المذكور وهاتان الطائفتان اليوم في لواء المنتفق حوالي قضاء الشطرة والناصريه وسوق الشيوخ ذوو جاه وثروة واملاك واسعة . وللسيد موسى ينتسب السادة الاعاظم النجات (كذا ) بواسطة جدهم يوسف بن محمد بن علي حفيد حسن بن موسى المذكور من انبه الاسر العلوية وانبلها وجلهم اليوم منتشرون على ضفاف دجلة وفي مقاطعة السعدية التابعة لقضاء على الغربي في لواء العمارة وعلى الحدود الايرانية العراقية مما يلي جبال حلوان والسعدية اليوم مقر زعامتهم يقطنها زعماؤهم المعروفون (ببيت سور) وزعيمهم اليوم السيد سعد الذي حفر نهر السعدية منذ نيف وثلاثين سنة وباسمه سمي النهر واخوه السيد احمد ابنا السيد علي بن مشفى بن سعد وفي بيته الزعامة ونبغ منهم السيد احمد ابن السيد على نبوغا باهرا بما اوتيه من عقل راجح ورباطة جأش ونفس طموحه ، وسلَّحق اكبر قبيلة من قبائل دجلة قبيلة بني لام ذات الشأن والسيطرة في لواء العمارة واستطاع بعد جدال ونضال داما اكثر من ١٢ سنة ان ينتزع مقاطعة السعدية التي هي موطنهم اليوم وبالامس البعيد من ايدي تلك القبيلة التي حكمت تلك الاصقاع منذ تقلص حكم المُوالي امراء الحويزة وجلاء ( السعدون ) زعماء ( المنتفق ) عنها الذي تم على ايدي بني لام وقبيلة آل ( ابو محمد ) الشهيرة التي تملك اليوم اغنى بقاع العراق الزراعية وذلك منذ قرن ونصف تقريباً ، ولد السيد احمد سنة ١٢٩٨ .
  - (٤) قال جامع الترجمة له عقب كثير في شيراز من ابنه على .
  - (٥) قال جامع الترجمة له عقب بالموصل من ابنه ابراهيم بن ثابت .
    - (٦) قال جامع الترجمة :
- ومنه يتفرع السادة الاعاظم الزوامل بواسطة ابيهم صالح بنجعفر بن علي المذكور وهم كثيرون جدا منتشرون في كافة البلاد العراقية وجلهم يقطنون اليوم لواء ( الكوت ) على ضفة الفرات الغربية في مزرعة تعرف باسم ( طرخومة ) هي وطنهم ومقر زعامتهم وهم اولو بأس ونجدة تخاف بأسهم كافة الامارات العربية المحيطة بهم .
- (V) له عقب في هجر من ابنه شهوان . وقال جامع الترجمة ايضا : يظهر من وجود عقب السيد محفوظ في هجر ووجود عقب السيد موسى في المدينة المنورة ان محفوظا او اباه ثابت اول من هاجر من الحجاز وان هجرته كانت إولا الى، هجر ومنها دخلوا العراق وهذا يؤيد ما حققه بعض المؤرخين من ان قبائل العراق العربية نزحت من الجزيرة اولا الى هجر واطرافها ومنها دخلت العراق .
- (٨) قال جامع الترجمة : له عقب في المدينة المنورة والفرع من حمدان بن ثامر بن موسى المذكور .

اجازوه واجازهم وكان شاعراً نسابة متضلعاً في معرفة انساب العرب والعلويين حجة في ذلك واشتهر ذكره في العلم والتقوى وانشأ مكتبة كبيرة جمع اليها نفائس الكتب من اقاصي البلاد وادانيها وقد وصلني جملة من آثارها لكن عبثت بها كارثة الطاعون سنة ١٣٤٧ ففقد اكثرها وقال الشيخ آقا بزرك : السيد عبد العزيز بن احمد الحسيني الموسوي المجاز من الشيخ احمد بن اسماعيل الجزائري ومن الشيخ حسين بن محمد بن عبد النبي البلادي البحراني سنة ١١٦٧ ومن الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق سنة ١١٦٥ وصورة الاجازات كلها منقولة في مجمع الاجازات مع تمام نسب السيد عبد العزيز وهو من العلماء الاعلام الاجلاء ومن شيوخ الاجازة ، رأيت بخطه اجازته للشيخ محمد رضا بن عبد المطلب التبريزي على ظهر كتابه الشفا في اخبار آل المصطفى تاريخها ١١٧٨ ومنها اجازة الشيخ شرف الدين محمد مكي العاملي من ذرية الشهيد الاول ايضاً الميرزا محمد رضا المذكور ورأيت تقريضه على القصيدة الكرارية في سنة ١١٦٦ ويروي عنه بالاجازة الشيخ حسين بن محمد بن عبد النبي بن سليمان بن حمد البارياري السنبسي البحراني كما صرح به الشيخ حسين المذكور في اجازته للشيخ حسين بن عبد الله الجوري في سنة ١١٧٩ واصفا له بالفاضل الفقيه العالم العدل الثقة الحافظ سلمه الله وقال ان له شرح رسالة استاذه الشيخ احمد بن اسماعيل الجزائري اقول هي الشافية الجزائرية التي شرحها ايضا ابن المصنف محمد بن احمد « انهى » . وقال جامع ترجمته ان له ايضاً سوى شرح الشافية وتقريض القصيدة الكرارية كتاب حدائق النسب وشجرة نسب الاسرة وما تفرع عنها وتوفي في النجف الاشرف ودفن في الصحن الشريف له من الاولاد السيد احمد ابن السيد عبد العزيز كان زعيهاً وجيهاً تَوفي في اوائل المائة الثالثة عشرة ومن احفاده السيد محمد ابن السيد احمد ابن السيد عبد العزيز كان زعيهاً وجيهاً من اهل العلم والفضل صاهر امراء خزاعة فأقطعوه اراضى ابو همام والفطعة من ملحقات ناحية الرميثة اليوم وهور بني سعد وكركاشة من ملحقات ناحية الشنافية اليوم وكانت امارتهم يحدها من الشمال قضاء المسيب اليوم ومن الجنوب ناصرية المنتفق ومن الشرق نهر الغراف ومن الغرب بادية نجد وله احفاد يأتي ذكرهم في ابوابهم .

صفي الدين الحلي عبد العزيز بن نجم الدين سرايا بن علي بن ابي القاسم الحسين بن سريا .

ولد في الحلة سنة ٦٧٧ اما مكان وفاته فاختلف فيه فقيل في بغداد وقيل بماردين وقيل في القاهرة كذلك اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٩٤٧ او ٧٥٧ .

نشأ نشأة مترفة كغيره من ابناء الوجهاء وتعلم الفروسية والرماية والصيد ولم يهمل تثقيف نفسه فحفظ القرآن ودرس العلوم الاسلامية من لغة وتفسير وحديث وفقه وفلسفة وما يستتبع ذلك من شتى المعارف.

اضطرب الامر في الحلة ونالته احداثها وقتل خاله (صفي الدين ابن محاسن) فساهم في معارك الاخذ بثاره وحرض عليها واضطر للالتجاء الى ماردين، وكان يحكمها الملوك الارتقيون، فاكرم الملك المنصور نجم

الدين غازي وفادته وكذلك ولده الملك الصالح بعده ، فمدح الارتقيين ووقف شعره عليهم ، ووصف حروبهم ومجالسهم ولهوهم وصيدهم ، وحج الى بيت الله وزار مصر فكان له فيها صداقات مع الشاعر جمال الدين محمدبن نباتة والكاتب المؤرخ صلاح الدين الصفدي والقاضي علاء الدين بن الاثير كاتب السر . وهو الذي قدمه الى الملك الناصر محمد بن اقلاوون فعني الملك به وطلب اليه ان يجمع ديوانه فجمعه له في الناصر المدائح الطوال وعاد من مصر الى ماردين ثم الى العراق وزار كثيراً من اهم البلاد في تجارته التي كان يتعاطاها سواء وهو في النراق او ماردين .

وفي العراق ظل على صلته بالارتقيين يمدحهم ويرسل اليهم الشعر كقوله: وكم قصدت بلاداً كي امر بكم وانتم القصد لا مصر ولا حلب

وربما بدا من بعض شعره انه لم ينقطع عن ماردين وعن زيارة الارتقيين كلم سنحت له الفرصة .

## اثر الاحداث في شعره

بدأ تحريضه على الاخذ بالثأر لخاله في كثير من شعره كقوله:

لا تترك الثأر من قوم مرادهم اخفاء ذكر لنا في الناس منتشر

ولما نجحت دعوته لمعركة الثأر والتقى الفريقان في (وقعة الزوراء): قرب بغداد عند قبر عبيد الله بن محمد بن عمر العلوي قال صفى الدين قصيدته الشهيرة:

سل الرماح العوالي عن معالينا يا يوم وقعة زوراء العراق وقد بخيل ما ربطناهـا مسومـة

واستشهد البيض هل خاب الرجافينا دنا الاعادي كها كانوا يدينونا الا لنغزو بها من بات يغزونا

وفيها يقول :

وسائلي العرب والاتراك ما فعلت في ارض قبر عبيد الله ايدينا

ولما اضطر بعد هذه المعارك ومشاركته فيها للنزوح الى ماردين قال :

كل الذين غشوا الوقيعة قتلوا ما فاز منهم سالماً الا انا ليس الفرار علي عاراً بعدما شهدوا ببأسي يوم مشتبك القنا ان كنت اول من نأى عن ارضهم قد كنت يوم الروع اول من دنا ابعدت عن ارض العراق ركائبي علماً بان الحزم نعم المقتنى

وفي رحلته الطويلة الى ماردين يقول:

شفها السير واقتحام البوادي ونزولي في كل يوم بوادي ومقيلي ظل المطية والتر ب فراشي وساعداها وسادي وضجيعي ماضي المضارب عضب اصلحته القيون من عهد عاد ابيض اخضر الحديدة عما شق قدما حرائر الاجساد وقميصي درع كأن عراها حبك النمل او عيون الجماد ونديمي لفظي وفكري انيسي وسروري مائي وصبري زادي واذا ما هوى الظلام فكم لي من نجوم الظلام في الليل هادي

وفي الوصول الى ماردين يقول:

جبت البلاد ولست متخذاً بها مسكناً ولم ارض الثريا موطناً حتى انخت بماردين مطيتي فهناك قال لها الزمان : لك الهنا

ثم يقول بعد الاقامة فيها:

ولكن لي في ماردين معاشرا شددت بهم لما حللت ازري ملوك اذا القى الزمان حباله جعلتهم في كل نائبة ذخري

ويقول متشوقاً إلى العراق وهو في ماردين :

فارقت زوراء العراق وان لي قلباً اقام بربعه المألوف

وفي تعاطيه التجارة يقول في الملك الصالح:

تقول لي العلياء ان زرت ربعه رويدك كم في الأرض تشقى وتكدح اذا كنت ترضى ان تعد بتاجر هلم ففيه تاجر المدح يربح

وفي احدى رحلاته التجارية ارسل من دمشق إلى الملك الصالح في ماردين قصيدة وقال فيها:

اعد اذا فارقت مغناك تاجراً فأن ابت ظنوني شريكك في الملك مع الارتقيين

كان الارتقيون حكام ماردين في ظل السيطرة المغولية ، ولما ذهب السلطان غازان المغولي لفتح الشام كان الملك المنصور معه ، ولكنه على رواية ابن الاثير كان يناصح سراً الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وإذا كان المغول في ذلك الحين هم حكام العراق فعلاً فانهم لم يكونوا كذلك فيها نأى من الاطراف كماردين التي كانت سيطرتهم عليها سيطرة غير عملية .

والارتقيون وان كانوا اتراكاً الا انهم كانوا يستجيدون الشعر العربي ويستنشدونه ويطربون للمدائح ، ولا بدع فالثقافة العربية واللسان العربي هما السائدان ، لذلك استقبل صفي الدين في البلاط الارتقي استقبالاً حافلاً واحتضنه الملك المنصور واكرمه ، وانشد صفي الدين في مدائحه مطولات القصائد ، حتى انه اختصه بديوان كبير سماه ( درر النحور في مدائح الملك المنصور) التزم فيه ان يكون اول البيت وقافيته على حرف واحد ، فاذا كانت القافية همزية كانت اوائل الابيات كذلك كقوله :

ابت الوصال مخالفة الرقباء واتتك تحت مدارع الظلماء اصفتك من بعد الصدود مودة وكذا الدواء يكون بعد الداء

واذا كانت القافية بائية كانت اوائل الابيات كذلك كقوله:

بدت لنا الراح في تاج من الحبب فمزقت حلة الظلماء باللهب بكر اذا زوجت بالماء اولدها اطفال در على مهد من الذهب بقية من بقايا قوم نوح اذا لاحت جلت ظلمة الاحزان والكرب

واذا كانت القافية تائية كانت القافية كذلك كقوله: • تاب الزمان من الذنوب فوات واغنم لذيذ العيش قبل فوات تم السرور بنا فقم يا صاحبي نستدرك الماضي بنهب الآتي تاقت الى شرب المدام نفوسنا لا تذهبن بطالة الاوقات

وهكذا حتى تنتهي الحروف الهجائية ، وهي تسع وعشرون قصيدة ، كل قصيدة تسعة وعشرون بيتاً ، وقد عرفت هذه القصائد بالقصائد الارتقيات وفيها يقول :

تسع وعشرون قد عدت قصائدها ومثلها عدد الابيات في النسق لم اقتنع بالقوافي في اواخرها حتى لزمت اواليها فلم تفق

وقد سبق صفي الدين بهذا الضرب من الشعر شاعران هما ابو زيد عبد الرجمن الاندلسي المتوفى سنة ٦٣٧ اي قبل رلادة صفي الدين بأربعين عاماً وابو عبد الله محمد بن ابي بكر البغدادي المشهور بالوتري المتوفى ٦٢٧ في بغداد اي قبل ولادة صفي الدين بأكثر من خسة عشر عاماً. ولكن الشاعرين لم يشتهرا ولا اشتهر شعرهما.

وقد عرف هذا الشعر بعد ذلك باسم الروضة وجاراه كثير من الشعراء .

وبعد وفاة الملك المنصور كان صفي الدين في رحاب ابنه الملك الصالح شمس الدين صالح، على ما كان عليه في عهد ابيه من اكرام ورغاية من الملك، ومدح وشكر من صفي الدين وهو في مدحه للارتقيين يكرر انه لم يكن مداحا، ولا الاستجداء بالشعر من اخلاقه، وانحا كان وفيا لهم اذ حموه حين عز الحامي. ولا بد لنا من الاشارة الى ما سبق وقلناه من ان المترجم كان يمتهن التجارة حتى وهو في ماردين فيرحل في سبيلها الى اقاصي البلاد، وهو بذلك يحقق ما قاله من ان الاصل في مديحه لم يكن طلب العيش لان له ما يعيش منه.

وها نحن نراه وهو يمدح الملك الصالح يصرح بأنه لم يمدحه الا لكونه ابن المنصور الذي اجاره وحمى دمه .

يا ابن الذي كفل الانام كأنما اوصاه آدم في كلاية ولده المالك المنصور والملك الذي جاز الفخار بجده وبجده اصل به طابت مآثر مجدكم والغصن يظهر طيبه من ورده ولذاك لم يرني بمنظر شاعر تبغي قصائده جوائز قصده ولقد عهدت الى عرائس فكرتي ان لا تزف لغيره من بعده لكنك الفرع الذي هو اصله شرفا ومجدك بضعة من مجده

ويكرر صفي الدين القول بأنه لا يمدح للعطاء بل للوفاء فقد قال قبل ذلك للملك الصالح:

مدحي لمجدك عن وداد خالص وسواي يضمر صابه في شهده انا لا اروم به الجزاء لانه ثمر انزه خلتي عن ورده لا كالذي جعل القريض بضاعة متوقعا كسب الغني من كده

ونرى ان صفي الدين قد اخذ على نفسه ان لا يمدح احدا غير هذين ، واذا استثنينا مدحه (للملك الناصر) محمد بن قلاوون ، فانا نراه قد التزم بما اخذه على نفسه ، وفي الحقيقة فان مدحه للملك الناصر كان شيئا لا بد منه بعد ان قدم اليه فاحتفى به الملك حفاوة مقدر له معجب به واقترح عليه ان يجمع ديوانه فنفذ اقتراحه وجمعه وهو في رعايته بمصر .

واخذا بما الزم به نفسه نراه يتأبى عن مدح الملك المؤيد اسماعيل صاحب حماه . فكان جزاؤه منه على اكرامه له ان كان يشكره شعرا على عطاياه وهداياه ويهنئه بالاعياد ، ولا يسمي ذلك مدحا بل حمدا .

وفي بعض مدائحه للارتقيين يبدو شاعرا متحمسا لنضالهم وحمايتهم للتغور الاسلامية فهو في مثل هذا الشعر شاعر وطني ـ على حد تعبيرنا اليوم ـ يتمدح بمن ذادوا الاعداء عن الوطن ويثني عليهم ثناء الوفي لارضه المخلص لعقيدته كقوله في الملك المنصور:

كم قد ابدت من الاعداء من فئة تحت العجاج وكم فرقت من فرق

في الحرب حتى جلال الخيل بالعرق رويت يوم لقاهم كِل ذي ظمأ في مأزق بوميض البرق ممتزق مزقت بالموصل الحدباء شملهم وفي الارتقيين وماردين يقول:

شددت بهم لما حللت بها ازري جعلتهم في كل نائبة ذخري ووافيتهم الا انتقصت من الدهر

وما احدثت ايدي الزمان اساءة

ولكن لي في ماردين معاشرا

ملوك اذا القى الزمان حباله

ويقول:

واذا ما غرقت في لجج الهم بلدة ما اتيتها قط الا بذلوا لى مع السماحة ودا

ففى ماردين ملقى المراسي خلتها بلدتي ومسقط رأسي هو منهم يزيد في ايناسي ويقول :

هن قيد الامل السائح وقيدتني عندهم انعم مكارم المنصور والصالح ووكلت فكري بمدحى لهم ويقول:

الا بلغ هديت سراة قومي بحلة بابل عند الورود فأني كل يوم في مزيد الا لا تشغلوا قلبا لبعدي ربوع عبيدهم كهف الطريد لاني قد حللت حمى ملوك فأني قد نزلت حمى الاسود فمن يك نازلا بحمى كليب

ويبدو ان الارتقيين لم يعاملوه معاملة الشعراء المستجدين الذين يهبونهم المال على قدر الانشاد ، بل حددوا له راتبا معينا يجري عليه ، وعندما قطعه مرة احد نواب الملك الصالح قال:

عذرتك حين حلت وانت بحر لان البحر في مدوجزر

وكان من عناية الارتقيين به انه كان يصحب المنصور في حله وترحاله سواء كان هذا الترحال استجماما او كان للقراع والقتال، فعدد صفي الدين المعارك واشاد بالنصر وخلد كل ذلك شعرا كما فعل سنة ٧٠٢ حين ذهب الملك المنصور بجيشه لفتح قلعة اربل فقال صفى الدين بعد المعركة الظافرة قصيدته التي مطلعها:

لا تخش يا ربع الحبيب همودا فلقد اخذت على المعاد عهودا وكها كان يشدو بالواقع الحربية كان كذلك يتغنى برحلات الصيد والقنص فيكون له من ذلك قصائد في وصف الصيد وادواته وطيوره وحيواناته ، مستطرداً إلى وصف الطبيعة احياناً ، والى الانتهاء بمدح الملك المنصور احياناً .

وكما مدح الارتقيين ، كذلك رثاهم ، فقد مات الملك المنصور وصفى الدين في بغداد فأسرع إلى ماردين يشاطر في المأتم ويبكي الرجل الذي حماه وآواه فمن رثائه له القصيدة التي يقول فيها:

وما كان يدري من تميم جوده ونكب لج البحر ايها البحر صفائح ارزاق العبـاد بكفه فيمنى بها يمن ويسرى بها يسر

اثر الرحلات في شعره

كان للترحل الطويل الذي عاشه سواء في نزوحه اضطراراً إلى ماردين

او تنقله للتجارة او سفره للحج ـ كان لذلك اثر بارز في شعره فرأينا فيه ملامح لكل البلاد التي حل بها:

فكل يوم لي برغم العلا في كل ارض غربة وانتزاح

ففي ماردين وصف للطبيعة (في عين الصفا) (وعين البرود) ووصف للشتاء والمطر ووصف للقلاع والحصون ، فضلًا عن أوصف المعارك

ان عز منظر رأس عين عــين البـرود بــرود عيني ما فاض من نهر وعين ارض ينمق زهرها بصوب وسمى وعين ويظل يرفدها السحاب

وفي مصر يصف النيل والسفن والاهرام:

والنيل فيه ككوثر بجنان وأخضر واديها وحدق زهره اعلام بید او فروع قنان وبه الجوارى المنشآت كأنها نهضت بأجنحة القلوع كأنها عند المسير تهم بالطيران عجلت عليه يد النسيم الواني والماء يسرع بالتدفق كلما

وفي دمشق يصف الرياحين والاجام:

ونظرت ناظر دوحه الممطور ان جزت (بالميطور) مبتهجا به الممدود في ظل الهوى المقصور وارتك بالأصال حفق هوائه المرفوع من ذيل الصبا المجرور سل بانه المنصوب اين جديثه

وفي حماه يصف العاصي

ومائه المسلسل المجمد فحبذا العاصي وطيب شعبه عقارب تدب فوق مبرد والفلك فوق لجه كأنها على شواطيه ومن منضد وناجم الازهار من منظم بشدودها المطرب صوت معبد والورق من فوق الغصون قدحكت

ويقول:

لما نزلت على ناعورة العاصي اطعت داعى الهوى رغيا على العاصي والطير ما بين بناء وغواص والريح تجري رخاء فوق جدولها وقد تلاقت فروع الدوح واشتبكت كأنما الطير منها فوق اقفاص

حنينه الى العراق والحلة

رغد العيش الذي ناله في ماردين وصحبة الملوك ومتارقهم لم تشغله عن الحنين الى موطنه بل ظل دائم التطلع اليه بقلبه:

أحباي في الفيحاء ان طال بعدكم فانتم الى قلبي كسحري من نحري ويقول:

> اترى البازي الذي لاح ليلا وترى السحب مذ نشأن ثقالا ما اضا البارق العراقي الا كيف انسى تلك الديار ومغنى ان وردت الفيحاء يا سائق العيس ورأيت البدر في ( مشهد الشمس ) ملاليها واحبس قليلا عليها

مر بالحي من مدامع ليلي سحبت من ربوع بابل ذيلا ارسلت مقلتي من الدمع سيلا عامرا قد ربیت فیه طفیلا وشارفت دوحها والنخيلا يغشيان بانه والاثيلا ان لى نحو ذلك الحي ميلا

وابلغ الرملة الانيقة وابلغ معشرا لي بربعها واهيلا قد ذعمنا بعيد بعدكم العيش فليت الحمام كان قبيلا

ويقول :

ورب نسيم مر بي من دياركم ففاح لنا من طيبه طيب النشر ولكنه تجديد ذكر الى ذكر فاذكرني عهدا وما كنت ناسيا واحذر من كيد العدو الذي يدري تجاذبني الاشواق نحو دياركم

ويقول :

هب النسيم عراقيا فشوقني وطالما هب نجديا فلم يشق الا اشتكت نسمات الريح من حرقى فها تنفست والارواح سارية

كان شيعيا عارفا بحق على وبينه معرفة مرتكزة الى الايمان الصادق المخلص ، ولا بدع في ذلك فقد شب في الحلة ، والحلة هي من هي عراقة في التشيع العالم المفكر الناضج فقد كانت دار العلم واليها الرحلة من كل مكان وفيها حلقات الدروس ونوادي الفكر والقلم وفيها يقول عبد الرحمن الكتاني المتوفى سنة ٦٢٩ في راجح الحلى:

لدى راجح رب السماحة والفضل يقولون لي ما بال حظك ناقصا وذلك اسم لا يقول به حلي فقلت لهم : اني سمي ابن ملجم

وفي آل البيت: يقول صفى الدين:

وآلك الغرر اللائي بها عرفت سبل الرشاد فكانت مهتدى الفرق

حديث حبى لكم سائس وسرور ودي في هواكم مقيم قد فزت كل الفوز اذ لم يزل صراطديني بكم مستقيم ورد على ابن المعتز في تعرضه للعلويين رد المؤمن الصادق المكافح .

وفي امل الامل: كان عالما فاضلا منشئا اديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بنّ الحسن الحلي له القصيدة البديعية مائة وخمسة واربعون بيتا تشتمل على مائة وخمسين نوعا من انواع البديع وله شرحها وديوان شعر كبير وديوان صغير وله قصائد محبوكات الطرفين جيدة ثمان وعشرون بيتا اهـ . وفي حديقة الافراح مناهل الفاظه العذاب صافية من شوائب التعقيد ورياض معانيه المفرحة بنشرها الالباب شافية لمن كرع من بحرها الرائق المديد اهـ كان من الشعراء المجيدين المطبوعين وله في شعره احتجاجات على تفضيل على إعليه السلام وتقديمه تدل على علمه وفضله كقوله:

لـو رأى مثلك النبي لآخا ، والا فــأخــطأ الانتقــاد

وغيره مما يأتي . وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعراء وحسبك بشهادة مثله . سافر الى الشام وبلاد الجزيرة وغيرها ومدح ملوك ماردين

المعروفين ببني ارتق وهو اول من عمل القصائد المحبوكات وسماها الارتقيات واقتفاه في ذلك الشيخ ابراهيم بن يحيى العاملي الطيبي فعمل محبوكات في الشيخ على بن فارس الصعبى امير ناحية الشقيف من جبل عامل . وقصيدته البديعية في مدح خير البرية وشرحها مطبوع وسماها انوار الربيع في انواع البديع وديوان شعر مطبوع.

ومن شعره قوله في امير المؤمنين على عليه السلام من ابيات:

فلهذا عزت لك الانداد جمعت في صفاتك الاضداد زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد ولا حاز مثلهن العباد شيم ما جمعن في بشر قط وبأس يذوب منه الجماد خلق يخجل النسيم من اللطف فأقرت بفضلك الحساد ظهرت منك للورى معجزات ب من قبل قوم لوط وعاد ان يكذب بها عداك فقد كذ عم والصهر والاخ المستجاد انت سر النبي والصنو وابن الـ ه والا فأخطأ الانتقاد لو رأى مثلك النبى لآخا ف لكم خامس سواه يزاد بكم بأهل النبي ولم يك ك لديه النساء والاولاد كنت نفسا له وعرسك وابنا ر وتحصى صفاته النقاد جل معناك ان يحيط به الشعـ س فردت بغيظها الاضداد انما الله عنكم اذهب الرجـ ت بمدح فذاك قول معاد ذاك مدح الاله فيكم فان فهـ وقوله :

> امير المؤمنين اراك لما وان كررت ذكراك عند نغل فها انا قد خبرت بك البرايا

ذكرتك عند ذي حسب صغالي تكدر صفوه وبغى قتالى فأنت محك اولاد الحلال

وقوله :

فوالله ما احتار الاله محمدا كذلك ما اختار النبى لنفسه وصيره دون الانام اخاله وشاهد عقل المرء حسن اختياره

حبيبا وبين العالمين له مثل عليا وصيا وهو لابنته بعل وصنوا وفيهم من له دونه الفضل فها حال من يختاره الله والرسل

تفـز في المعاد واهـواك

ر بنص النبي واقواله

ة مقام يخبر عن حاله

ء وذكر النبي سوى آله

وقوله :

توال عليا وابناءه امام له عقد يوم الغديـ له في الشهيد بعد الصلا فهل بعد ذكر اله السما وقوله :

يفوز عبد يتولاهم يا عترة المختار يا من بهم اعرف في الناس بحبى لكم

اذ يعرف الناس بسيماهم

ولائي لأل المصطفى عقد مذهبي وما انا ممن يستجيز بحبهم

وقلبي من حب الصحابة مفعم مسبة اقوام عليهم تقدموا

وربي بحال الافضلية اعلم ولكنني اعطى الفريقين حقهم ومن شاء تقويمي فاني مقوم فمن شاء تعويجي فاني معوج

### وقوله :

قيل لي تعشق الصحابة طرا ام تفردت منهم بفريق ع ازری بکل مسك سحيق فوصفت الجميع وصفا اذا ضو بع لا سيم الى الفاروق قيل لي من تميل قلت الى الار

ومن شعره الدال على علمه وفضله قوله من قصيدة يرد بها على قصيدة عبد الله بن المعتز التي يفتخر بها على اهل البيت عليهم السلام ويقول فيها:

فكم تجذبون باهدابها ونحن ورثنا ثياب النبى ولكن بنو العلم اولى بها لکم رحم یا بنی بنته

#### فقال الصفى الحلي مجيبا له من جملة قصيدة:

فرد العداة بأوصابها بكم باهل المصطفى ام بهم اعنكم نفى الرجس ام عنهم لطهر النفوس والبابها وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها ء فكيف حظيتم بأثوابها وعندك لايدورث الانبيا ولكن بنـو العم اولى بهـا وقلك انتم بنو بنته وذلك ادنى لانسابها بنو البنت ايضا بنو عمه

## ومن شعره قوله:

كيف صبرى وانت للعين قره وبماذا اسر قلبي اذا غب قسما بالذي افض على طل ان يوما ارى حمالك فيه ايها المعرض الذي هان عندي راقب الله في حشاشة نفس

وهي ما ان تراك في العام مره ـت وقد كنت للقلوب مسره عتك النور فهي للشمس ضره هو عندي في جبهة الدهر غره تعبى فيه واحتمال المضره انه لا يضيع مثقال ذره

توهم من اثناء موقعها امرا

تيقنه قصدا لمصلحة اخرى

#### وقوله :

وقوله :

وليس صديقا من اذا قلت لفظة ولكن من ان قطعت بنانه

واحسابنا والحلم والبأس والبر

سوابقنا والنقع والسمر والظبا هبوب الصبا والرعد والبرق والقضا وشمس الضحي والطور والنار والبحر

#### وقوله :

ولا ينال العلى من قدم الحذرا لا يمتطى المجدمن لا يركب الخطرا ومن اراد العلى عفوا بلا تعب لا بد للشهد من نحل يمنعه

قضى ولم يقض من ادراكها وطرا لا يجتني النفع من لا يحمل الضررا

وله في جميل نام في المجلس فسقطت الشمعة واحرقت شفته:

وذي هيف زار في ليلة فأضحى به الهم في معزل ولم تخش من ذلك المجفل فمالت لتقبيله شمعة صوارم لحظیه فی مقتلی فقلت لصحبى وقد حكمت لتقبيل ذاك الرشا الاكحل اتدرون شمعتنا لم هوت فحنت الى بيتها الاول درت ان ریقته شهدة وقوله في مليح قلع الطبيب ضرسه:

وجاء لقلع ضرسك بالمحال لحا الله الطبيب فقد تعدى وسلط كلبتين على الغزال اعاق الظبى عن كلتا يديه

#### وقوله :

ليلي وليلى نفى نومي احتلافهما بالطول والطول يا طوبي لو اعتدلا بالطول ليلي وان جادت به بخلا يجود بالطول ليلى كلما بخلت

في شرح رسالة ابن زيدون:

انشدني لنفسه اجازة ما كتب به الى صاحبه ابي بكربن القاسم السلامي شعراً:

يا ابا بكر عقد بيعة ودى فلتة كان منك من غير قصد بيننا خنت ذا وفاء وعهد فلهذا اذا تقادم عهد

وقال السيد علي حان في كتاب انوار الربيع في انواع البديع : كنت اظن ان اول من نظم انواع البديع هو الشيخ صفى الدين الحلى حتى وقفت في ترجمة الشيخ علي بن عثمان بن علي بن سليمان امين الدين الاربلي الصوفي على قصيدة لامية له نظم فيها جملة من انواع البديع وضمن كل بيت منها نوعاً منه اولها : الجناس التام ، والمطرف هو :

بعض هذا الدلال والادلال حال بالهجر والتجنب حالى ثم قال في الجناس المصحف والمركب:

جرت اذ حزت ربع قلبي واذلا لي صبر اكثرت من اذلالي

فعلمت ان الشيخ صفي الدين لم يكن ابا عذر هذا المرام ولا اول من نظم جواهر هذا العقد في نظام ، فان الشيخ امين الدين المذكور توفي قبل ان يولد الشيخ صفي الدين بسبع سنين ، فان وفاته سنة ٦٧٠ وولادة صفي الدين سنة ٦٧٧ . واما نظم انواع البديع على هذا الوزن والروي الذي نظم عليه صفي الدين فلا أتحقق ايضاً ان صفى الدين هو اول من نظم عليه ، فأنه كان معاصراً للشيخ ابي عبد الله محمد بن أحمد بن علي الهواري المعروف بشمس الدين بن جابر الاندلسي الاعمى صاحب البديعية المعروفة ببديعية العميان ولا اعلم من السابق منهما الى نظم بديعته على هذا الاسلوب وان كان صفى الدين قد حاز قصبات السبق في هذا المضمار فان ابن جابر لم يستوف الانواع التي نظمها صفى الدين ، بل اخل بنحو سبعين نوعاً منها ، وكلاهما لم يلتزما التورية باسم النوع البديعي ، واول من التزم ذلك الشيخ عز الدين الموصلي ثم تلاه على بن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة ، وعدد ابيات بديعية الصفى الحلى ١٤٥ بيتاً اهـ وتعصب عليه ابن حجة الحموي في شرح بديعيته وانتصر له السيد على خان في شرح بديعيته ايضا .

## صفي الدين الحلي بين رأيين

كتب مارون عبود كلمة عن صفى الدين الحلى اجاب عنها حارث

الراوي وفيها يلي هذان الرأيان المختلفان:

يبدأ الاستاذ مارون عبود رأيه في «صفي الدين» في ص ٣٠٩ من كتابه «الرؤوس» حيث يقول: «ان خير ما سمعنا من الاصوات في هذه الحقبة، صوتان ارتفعا في آن واحد، اولهما في العراق وهو صوت صفي الدين الحلي، الشاعر الذي استعبدته الصناعة اللفظية حتى اجتمعت في شعره جميع معايبها. كان صفي الدين كالطفيليات يعيش على جذوع الأقدمين، فخمس وضمن، ثم حاول اجتراع العجائب في الشعر - كما كان يظن - فراح ينظم لسلطانه الذي فزع اليه من ظلم المغول قصائد سماها «درر النحور في مدائح الملك المنصور» وهي تسع وعشرون قصيدة على كل حرف من حروف المعجم، يبذأ بالحرف البيت ثم يختمه، واليك غوذجا منها:

مغانم صفو العيش اسمى المغانم هي الظل الا انه غير دائم ملكت زمام العيش فيها وطالما «رفعت» بهالولا وقوع« الجوازم»

ارأيت كيف يبدأ بالميم التي هي قافية قصيدة ، ثم أرأيت « الرفع والجزم » ؟ ان صفي الدين لم يدع جريمة ادبية في النظم الا ارتكبها . قال القصائد طويلة وقصيرة ، والموشحات والازجال ، كما نظم ابن مالك النحو والصرف ، نظم الحلي « بديعية » مطلعها :

« إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم واقر السلام على عرب « بذي سلم »

الى ان يقول الاستاذ مارون:

« وهكذا لا نرى للحلي شيئاً جديداً ـ ان كان هذا شيئاً ـ الا سبقه الى نظم فنون البديع في قصيدة ، ولكن بديعيته لم تصب من السيرورة ما الصابته « بديعية » الحموي فركدت ريحها .

اما شعر الحلي فجار حين يتبع سجيته ، ولكنه لا يخرج ابداً من دائرة التقليد فهو يعارض قصيدة المتنبي ليقول من الجناس :

أسبلن من فوق النهود « ذوائبا » فتركن حبات القلوب « ذوائبا » بيض دغاهن الغبي كواعبا ولو استبان الرشد قال كواكبا

ثم شاء ان يكون له شعر مثل شعر البهاء زهير فقال ناحياً نحوه : ان غبت عن عياني يا غاية الاماني فالفكر في لساني ما حال عنك عهدي ولا انشنى لساني شوقى اليك باق والصبر عنك فان

وشاء ايضاً ان « يتعنتر » فقال قصيدة معارضاً بها قصيدة « حكم سيوفك » ولهد يده الى نجم الشعر العربي فأخذ قوله :

تماشى بأيد كلم وافت الصفا نقشن به صدر البزاة حوافيا فقال وقصر تقصيراً شائناً:

فتظل ترقم في الصخور اهلة بدنا حوافرها وان لم تنعل اما الباقي على الالسن من شعر هذا الفاضل فقصيدته المشهورة:

سلى الرماح العوالي عن معالينا واستشهدي البيض هل خاب الرجافينا

الى ان يقول مارون عبود في مجال التفضيل بين «صفي الدين» و« ابن نباتة »: « وإذا سألتني ايها اسبق ، أصفي الدين أم ابن نباته، قلت لك كلاهما مقصر ، ولكن الحلى يسبق صاحبه بضع خطوات » .

هذا هو نص رأي ناقد كبير شهير من نقاد عصرنا في اكبر شاعر في عصره ، وهو رأي لا يخلو من التحامل اذا وضعناه «على المحك » . . .

انا لا ابرىء صفي الدين من الصناعة اللفظية ، مصيبة ابناء زمانه ، اما ان تجتمع في شعره جميع معايب الصناعة اللفظية، فقول مردود ، لان اكثر شعره منزه عن هذه الهنة ما خلا شعره الذي يخرج به عن نطاق سجيته فينظمه للبراعة ليس الا . ولا ادرى كيف جاز لمارون عبود ان ينعت « صفى الدين » ـ الشاعر المتميز بأصالته ، بالطفيلي الذي يعيش على جذوع الأقدمين ، كل ذلك لأنه يخمس ويضمن . . . وليس التخميس والتضمين من علامات عجز الشاعر في كل الأحوال ، فقد يضيف التخميس والتضمين روعة تفوق روعة الأصل أو تدانيها . أما التخميس والتضمين لمجرد اظهار البراعة فشيء لا شك مرذول يأباه الشاعر المبدع. وتخميسات وتضمينات صفي الدين لم تكن لمجرد اظهار البراعة ، وانما جاءت ، في اغلب الأحوال لاتفاقه مع بعض الشعراء في فكرة القصيدة وغايتها . وكثيرا ما يمر صفى الدين بتجربة مماثلة لتجربة شاعر آخر فيكون التخميس والتضمين من دواعي التقاء التجربتين. من ذلك تخميسه للامية « السموأل » الشهيرة . والمعروف عن هذه اللامية انها تزخر بالفخر والتحدي ، وكان صفى الدين جديرا بالفخر والتحدي لانه كان من عشيرة عربية ترفض الضيم وتأبي الهوان . .

ولا ندري ما هي « الجرائم الادبية التي ارتكبها شاعرنا صفي الدين في نظر الاستاذ مارون ؟ ايكون مجرماً ، في مجال الادب ، لانه نظم القصائد « الطويلة والقصيرة » ؟! و القصائد ، بطبيعتها ، اما ان تكون طويلة او قصيرة . . . ام لانه نظم « الموشحات والازجال » ؟ ومتى كانت الموشحات والازجال خالية من الرقة والابداع لا سيها اذا صدرت عن شاعر موهوب كصفي الدين الحلي ، واما ان تبقى على الالسنة قصيدته « النونية » المشهورة :

سلي الرماح العوالي عن معالينا واستشهدي البيض هل خاب الرجافينا فليس الذنب في ذلك ذنب صفي الدين وانما هو ذنب الطريقة «الببغائية» في حفظ الشعر التي ابتلينا بها . فنحن ما نكاد نسمع بالقصيدة المشهورة وندرسها في المدارس حتى نعض عليها بالنواجذ ولا نكلف انفسنا عناء مراجعة او تذوق سواها من قصائد الشاعر . والا فان للصفي قصائد بل خرائد تفوق النونية ، كانت وما تزال من ضحايا اهمال القراء .

والغريب حقاً ان ينظر الاستاذ مارون الى صفي الدين الحلي وابن نباتة المصري نظرة الشيخ الى تلميذيه فيقول عنها: « وإذا سألتني ايها اسبق ، أصفي الدين أم ابن نباتة ، قلت لك كلاهما مقصر ، ولكن الحلي يسبق صاحبه بضع خطوات . . . » والانصاف يقتضي ان يقول ان صفي الدين اوسع افقاً من ابن نباتة واقدر على النظم واوسع احاطة باللغة واكثر

لباقة في التنويع والتلوين . . . وفي شعر الحلي حرارة وحيوية يفتقر اليها شعر ابن نباتة (١) . . .

## نظرة في شعره

ثم يسترسل الراوي في الحديث عن شعره فيقول:

من طبيعة الشاعر العربي ـ لا سيها ـ في الماضي البعيد ـ ان يفخر بنسبه وعشيرته وشجاعته وبما يتحلى به من المواهب ، فكأنه ، يريد بذلك ، ان يشعر ممدوحه انه ليس انساناً طفيلياً لا هم له الا ان يعيش على صدقات المحسنين الذين رفعتهم الاقدار الى مستوى البذل والعطاء ، وانما هو انسان له كرامته وعزته وله من كريم محتدة بحبوحة تنعم بها روحه ويشفى جسده .

وليس كل الشعراء سواسية في هذا الشعور وهذه المنزلة من الاحساس الوثاب، فبعضهم طفيلي لا هم له غير ان يستجدي، وليس صفي الدين من هؤلاء على اي حال . . . فقد من الله عليه بكرم المحتد وصفاء المعدن وشجاعة القلب وعلو الهمة ، الى غبر ذلك من الصفات التي يتحلى بها كبار النفوس عادة . فكيف لا يفخر ، وهو ينعم في بحبوحة من هذه الفضائل . ومن طبيعة الشاعر ان يندفع ، في صباه ، في التغني بمآثر ذاته ، مندفعاً مع احلامه الباسقة وامانيه الفسيحة ، وخير ما يشير الى هذه الحقيقة هو «بائبة» صفى الدين التي يقول فيها :

لئن ثلمت حدي صروف النوائب وفي الادب الباقي الذي قد وهبنني فكم غاية أدركتها غير جاهد وما كل وان في الطلاب بمخطىء سمت بي الى العلياء نفس ابيه بعزم يريني ما أمام مطالبي وماعابني جاري سوى ان حاجتي وان نوالي في الملمات واصل وليس حسود ينشر الفضل عائباً

فقد اخلصت سبكي بنار التجارب عزاء من الاقوال عن كل ذاهب وكم رتبة قد نلتها غير طالب ولا كل ماض في الأمور بصائب ترى أقبح الاشياء اخذ المواهب وحزم يريني ما وراء العواقب أكلفها من دونه للاجانب أباعد أهل الحي قبل الاقارب ولكنه مغرى بعد المناقب

والقصيدة طويلة تقع في خمسين بيتاً وكل بيت منها مثقل بهذا الفخر الصارخ ، والقصيدة هذه ، انما تتحدث عن كمي لا عن صبي ، الا اذا اراد الصبي ان يتشبه بالكمي المغوار . وهي والحالة هذه ـ تصور واقع عنترة العبسي اكثر من تصويرها لواقع صفي الدين في صباه . . .

اما «نونيته» الشهيرة التي يقول في مطلعها:

سلي الرماح العوالي عن معالينا 💎 واستشهدي البيض هل خاب الرجافينا

فقد اعترف بروعتها اعداء صفي الدين وانصاره على السواء . وما ذكر صفي الدين ، في مجال الحسنات ، الا وذكرت هذه القصيدة . ولم تخظ بهذا العز ولم تظفر بهذا الذيوع الالانها تصور حالة نفسية عنيفة عاشها الشاعر ، وترسم ، بسطور من لهب تجربة اكتوى الحلي بنارها ، فقد اسلفت القول ان آل ابي الفضل قتلوا خال شاعرنا الحلي غدراً في المسجد وحين اخذ قومه بثأره تنفس صفي الدين الصعداء واطلق حمم براكينه في فضاء الفخر والثأر . وليس في هذه القصيدة فخر اجوف بالرغم من ورود بعض المبالغات التي كان يجيزها شعراء ذلك الزمان كقوله :

اذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وان دعوا قالت الايام آميناً وفي هذه القصيدة ، الى جانب التشبث بالفخر والاعتزاز بالنصر ، اعتزاز بقيم اخلاقية عربية سامية كقوله :

قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة يوماً وان حكموا كانوا موازينا وان قوماً هذا شأنهم في الحياة ، انما يتدرعون ، في الصفو ، بجلباب العقل والنظام والسماحة . حتى اذا استخصموا واثيروا أبوا ان يكونوا من العقلاء الجبناء ، وآثروا كرامة العاطفة المشتعلة على تحفظات العقل : تردعوا العقل جلبابا فان حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا

قلت ان بعض ابيات هذه الخريدة تصور الخلق العربي الاصيل ومن ذلك قوله:

انا لقوم أبت اخلاقنا شرفاً ان نبتدي بالاذى من ليس يؤذينا وهذا البيت يصور الخلق العربي الاسلامي اروع تصوير ويميز الخلق العربي بعد الاسلام من قبله ، فقد كانت الآية معكوسة في الجاهلية عندما كان الشاعر الجاهلي يقول :

وأحياناً على بكر أخينا اذا ما لم نجد الا أخانا وهذا خلق الغزو والايذاء الذي نهت عنه الشريعة الاسلامية الغراء . وكأني بصفي الدين ، وقد اعطى قومه ما يستحقون من ثناء طيب النشر ، احس ببخله على نفسه بمثل هذا الثناء او بعضه ، وهو الذي لم يكن مكتوف اليدين عندما التحم الخصمان ، فجاءنا بلامية تحدث في اغلب ابياتها عن دوره البطولي في المعركة ، ومما قاله عن نفسه :

لما دعتني للنزال أقاربي لباهم عني لسان المنصل وأبيت من أني أعيش بعزهم وأكون عنهم في الحروب بمعزل وافيت في يوم أغر محجل أغشى الهياج على اغر محجل ثار العجاج فكنت اول صائل وعلا الضرام فكنت اول مصطل فغدا يقول كبيرهم وصغيرهم لاخير فيمن قال ان لم يفعل . . .

والظاهر ان شاعرنا الحلي لا يكتفي بما نظم في قصيدتيه السالفتين ، في مجال الفخر والاعتزاز بدليل انه راجع قصائد الفخر والاعتزاز عند العرب فأعجبته «عينية» قطري ابن الفجاءة فسمط أبياتها على النحو التالي :

ولما مدت الاعداء باعا وراع النفس كسرهم سراعا برزت وقد حسرت لها القناعا أقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي

<sup>(</sup>١) قال « البستاني » في « دائرة المعارف » \_ الجزء العاشر \_ ط دار الهلال ١٨٩٨ م ص ٧٣٤ عن صفي الدين الحلي ما اليك نصه : « كان شاعر عصره على الاطلاق . اجاد في القصائد المطولة والمقاطيع الرشيقة وله في النظم اساليب رائعة ومعان شائقة والفاظ مانوسة ومقاصد كالسهام الراشقة . ذهب في البديع كل مذهب وتأنق في النظم والنثر حتى فاق من تقدمه واتعب من تأخره مع سلامة الالفاظ وسهولة المباني ورشاقة الاسلوب . فشعره مطبوع لا شيء فيه من التكلف فضلا عها فيه من غرائب الفنون التي تقتضي تكلفا فانه اتى من فنون الشعر بافائين يقصر باع غيره عن مثله » .

كما ابتعت العلاء بغير سوم وأحللت التكال بغير قوم ردي كأس الغناء بغير لوم فإنك لو سئلت بقاء يوم على الاجل لك لم تطاعي

فكم ارغمت أنف الضد قسرا وأفنيت العدى قتلاً وأسرا وأنت محيطة بالدهر خبرا فصبرا في مجال الموت صبرا في الخلود بمستطاع

#### \* \* \*

عندما صفا العيش لصفي الدين في كنف الملك المنصور غازي وابنه الملك الصالح ، حمل شيطان الغزل الى شاعرنا هبات كثيرة بعضها يعد من الاعلاق ، ومن تلك الهبات نونيته التي مطلعها:

قالت: كحلت الجفون بالوسن قلت: انتظاراً لطيفك الحسن وفي هذه القصيدة الرقيقة من الحوار المستحب بين الحبيبين ما يجببها

الى النفس ويرسلها الى شغاف القلب ، وهي من بعد مثقلة ببث العاشق اللجوج واندفاعه في دنيا الصبابة ، وبتحفظات المعشوقة المسرفة في الدلال الحلو والمر:

فقلت : عن مسكني وعن سكني قالت: تسليت بعدما فرقتنا قلت: بفرط البكاء والحزن قالت: تشاغلت عن محبتنا قالت تناءيت ، قلت : عن وطني قالت : تناسيت ، قلت : عافيتي قالت تغيرت ، قلت : في بدني قالت : تخليت ، قلت : عن جلدي فقلت: بالعين فيك والغبن فقالت: تخصصت دون صحبتنا صير سرى هواك كالعلن قالت: أذعت الاسرار قلت لها: ذلك شيء لو شئت لم يكن قالت: سررت الاعداء قلت لها ساعة سعد بالوصل تسعدني قالت: فماذات تروم ؟ قلت لها: قلت: فاني للعين لم أبن قالت: فعين الرقيب تنظرنا أنحلتني بالصدود منك فلو ترصدتني المنون لم ترني!

فانت توى ان في غزل الحلي عذوبة وطرافة ، وهذا لا يعني ان غزله بعيد ، اغلبه ، عن التشابية التقليدية المألوفة الملقاة على طريق السابلة من «خر الريق» إلى «قوام الغصن و «بدر التم» إلى غير ذلك ولكنه ـ والحق يقال ـ كان يحسن ، احياناً ، التصرف بهذه الاستعارات المألوفة المقننة ، من ذلك وصفه لجمال حبيبه :

يقولون لي ، والبدر في الافق مشرق بذا أنت صب ؟ قلت : بل بشقيقه واذا كان هذا البيت من ومضاته ، فلشاعرنا في بعض قصائده الغزلية وثبات كقوله :

لولا الهوى ما ذاب من حنينه صب اصابته عيون عينه متيم لا تهتدي عواده الا بما تسمع من انينه والاهتداء بالانين صورة رائعة لا تخلو من الابتكار، وما اروع استجارته بجيرة الحي، حي الاحباب.

يا جيرة الحي اجيروا عاشقاً ما حاد عن شرع الهوى ودينه

باطنه احسن من ظاهره وشكه اوضح من يقينه وبعد تسنم شاعرنا هذه الذروة الشاهقة ، ينحدر في البيتين اللذين نالا من هذه المقطوعة الرائعة حيث يقول:

لا تحسبوا ماساح فوق حده مدامعا تسفح من جفونه فيترك لنا بذلك مجالا فسيحاً للتأمل وتوقع الاجادة في وصف دموعه ، واذا به يقول :

وانما ذاب جليد قلبه فطرفه يرشح من معينه

وما ابشع تشببه قلب العاشق بالجليد . . ولعله تشبث بالجليد لانه يذوب ، وهو بحاجة الى مادة تذوب ليشبه بها الدموع ، وفاتته المواد التي تنصهر . .

ولا شك ان غزل الحلي رائع ، اذا جارى الرجل سجيته ولم يبتعد عنها . اما اذا وسوس له شيطان المحاكاة ، طلعت سجيته وطفق يقلد وينحدر . يقول عنترة العبسى :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر بالدم

فيصهر صفي الدين هذا المعنى في اكثر من بوتقة ولكنه لا يضاهي العبسى :

ولقد ذكرتك والسيوف مواطر كالسحب من وبل النجيع وطله فوجدت انساً عند ذكرك كاملا في موقف يخشى الفتى من ظله

ويقول الحلى ايضاً بهذا المعنى:

ولقد ذكرتك والعجاج كانه ظل الغني وسوء عيش المعسر والشوس بين مجدل في جندل منا وبين معفر في معفر فظننت اني في صباح مشرق بضياء وجهك او مساء مقمر

ولصفي الدين في حلبة المجون والادب المكشوف « جداً » ابيات ومقطعات استحى ان اذكر بعضها .

وعلى اي حال فان الرجل عندما ناهزت سنه الخمسين عزف عن الملذات وحج بيت الله الحرام ومدح الرسول الاعظم على بثلاث قصائد واربع ابيات سكب فيها من ذوب قلبه وعصير روحه الشيء الكثير، وهو يرجو فيها الشفاعة ويلتمس الغفران واطفاء نيران الذنوب. وحسبنا ان نلقي نظرة على احداها ولتكن الهائية. ولا يهمنا فخر صفي الدين بنفسه في هذه القصيدة فقد قرأنا من فخره بنفسه فيما سبق الشيء الكثير، والذي يهمنا هنا ان نلتمس طريقته في مدح الرسول الاعظم ولنبدأ من مشهد الناقة التي كانت تحمل الشاعر الى بيت الله الحرام وقبر الرسول المسول التي

ترض الحصى شوقاً لمن سبح الحصى لديه وحيا بالسلام بشيرها الى خير مبعوث الى خير معبود دعاها بشيرها

ثم يصف الشاعر المؤمن دعوة محمد علله الها الايمان وكيف اخمد نار المجوس بالتوحيد وكيف زلزل عرش كسرى :

ومن اخمدت مع وضعه نار فارس وزلزل منها عرشها وسريرها

وينطلق الشاعر في تمجيد الرسول الاعظم والتغني بمآثره فيبدع ايما ابداع حيث يقول:

عمد خير المرسلين بأسرها أيا آية الله التي قد تبلجت عليك سلام الله يا خير مرسل عليك سلام الله يا من تشرفت عليك سلام الله يا من تعبدت عليك سلام الله يا من تعبدت تشرفت الاقدام لما تتابعت وفاخرت الافواه نور عيونها فضائل رامتها الرؤ وس فقصرت ولو وفت الوفاد قدرك حقه

وأولها في الفضل ، وهو اخيرها على خلقه اخفى الضلال ظهورها الى أمة لولاه دام غرورها اذا النار ضم الكافرين حصيرها به الانس طرا واستتم سرورها له الجن ، وانقادت اليه امورها اليك خطاها واستمر مريرها بتربك لما قبلته تغورها ألم تر للتقصير جزت شعروها لكان على الاحداث منها مسيرها

#### مؤلفاته

(١) الاغلاطي وهو معجم للاغلاط اللغوية التي يقع فيها الكتاب والادباء (٢) وصف الصيد بالبندق (٣) العاطل الحالي (٤) الاوزان المستحدثة (٥) رسالة الدار والغار (٦) ديوان صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء (٧) الدر النفيس في اجناس التجنيس.

هذا عدا مجامعه الشعرية وهي ديوانه ودرر البحور والبديعية . عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن ابي نصر الحسيني السريجي الاوالي نسبة الى جزيرة اوال . في البحرين .

توفي في البصرة في حدود سنة ( ٧٥٠) كان فاضلا اديبا شاعرا رأيت له جملة قصائد في مدح امير المؤمنين عليه السلام منها قوله (١)

ان لم افض في المغاني ماء اجفاني وكيف لا يهمل الدمع الهتون فتى يا ربة السجف هلا كنت قاضية لو كنت في عصر بلقيس لما خلبت يا قلب كم بالحسان البيض تجعلني ولي بود امير النحل حيدرة هات الحديث سميري عن مناقبه مردي الكماة وفكاك العتاة وهط بني بصارمه الاسلام اذا هدم ألا سائل به يوم احد والقليب وفي سائل به يوم احد والقليب وفي ويوم صفين والالباب طائشة ويوم عمرو بمن ود حين جلله وفي الغدير وقد ابدى النبي له وفي الغدير وقد ابدى النبي له اذ قال من كنت مولاه فأنت له انزلت مني كها هارون انزل من

فيا افظ إذا قلبي واجفاني المسى اسير صبابات واحزان دينا واقلعت عن مطل وليان بلقيس قلب ابن داود سليمان مستهترا والنهي عن ذاك ينهاني شغل عن اللهو والاطراب الهاني ودع حديث ربا نجد ونعمان ال الهبات وامن الخائف الجاني صنام اكرم به من هادم باني بدر وخيبر يا من فيه يلحاني وفي حنين اذ التف الفريقان وفي حنين اذ التف الفريقان عضبا به قربت آجال اقران مناقبا ارغمت ذا المغضب الشاني موسى ولم يك بعدي مرسل ثان

القاضي عبد العزيزبن ابي كامل الطرابلسي

هو تلميذ القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ولي القضاء بعد

من السادات الفضلاء والزهاد العباد روى لنا عنه ولده شيخنا نصير الدين ابو جعفر محمد بن عز الدين وقال قرأ والدي على الشيخ صدقة بن المسيب ديوان المجد المقري وعلى المعروف بابن عز «المخلاة» والفقه على الفقيه نجيب الدين محمد بن نما الحلي ونجيب الدين مجمى بن سعيد الهذلي وله اشعار وذكر لي ان مولد والده سنة ٢٥٧ وتوفي ليلة السبت العشرين من شهر ذي الحجة سنة ٦٦٣ ودفن بمشهد الامام على عليه السلام (٢).

استاذه المذكور له كتاب الاشراف ، ولكن عن نظام الاقوال نسبته الى

## ابو الحارث عبد العزيز بن الحارث الجعفي

الاستاذ وكأنه توهم نشأ من اشتارك الاسم .

كان مع امير المؤمنين علي عليه السلام يوم صفين فأبلى بلاء حسنا حتى قال امير المؤمنين (ع) شعرا يمدحه به وحتى قال عنه انه اعظم الناس في يوم من ابام صفين ، روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين : ان خيل اهل الشام حملت على خيل اهل العراق فاقتطعوا من اصحاب علي (ع) الف رجل او اكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم وبين اصحابهم فنادى علي الا رجل يشري نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث على فرس ادهم كأنه غراب مقنع في الحديد لا يرى منه الا عيناه فقال يا امير المؤمنين مرني بأمرك فوالله ما تأمرني بشيء الا صنعته

## فقال علي عليه السلام:

سمحت بأمر لا يطاق حفيظة وصدقا واخوان الحفاظ قليل جزيل جزاك اله الناس خيرا فقد وفت يداك بفضل ما هناك جزيل

ابا الحارث شد الله ركنك احمل على اهل الشام حتى تأتي اصحابك فتقول لهم امير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم هللوا وكبروا من ناحيتكم ونهلل ونكبر من ناحيتنا واحملوا من جانبكم ونحمل نحن من جانبنا على اهل الشام فضرب الجعفي فرسه حتى اذا قام على السنابك حمل على اهل اشام المحيطين بأصحاب على فطاعنهم ساعة وقاتلهم فانفرجوا له حتى اتى اصحابه فلما رأوه استبشروا به وفرحوا وقالوا ما فعل امير المؤمنين قال : صالح ، يقرئكم السلام ويقول لكم هللوا وكبروا واحملوا حملة رجل من جانبكم ونهلل نحن من جانبنا ونكبر ونحمل من خلفكم ففعلوا فانفرج اهل الشام عنهم فخرجوا وما اصيب منهم رجل واحد ولقد قتل من فرسان اهل الشام يومئذ زهاء سبعمائة رجل وقال علي من اعظم الناس غناء ؟ قالوا انت يا امير المؤمنين قال كلا ولكنه الجعفي .

## الميرزا عبد العظيم خان الكركاني

عصره قريب من هذا العصر . له تاريخ الشعراء وله فرائد الادب مطبوعان معا . ٢

## السيد عبد العظيم ابن السيد عباس

كان من اجلة تلاميذ الشيخ البهائي ويروي عنه السيد هاشم بن سليمان البحراني المعروف بالعلامة اجازة بالمشهد المقدس الرضوي كما

<sup>(</sup>١) الطليعة .

<sup>(</sup>٢) معجم الاداب.

نص عليه في اخر كتاب تفسيره المرسوم بالهادي ومصباح النادي وقال في وصفه السيد الفاضل التقي والسند الزكي(١).

السيد صدر الدين ابو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن احمد بن محمد الجعفري القزويني

من علماء المائة الخامسة من اولاد جعفر بن ابي طالب ولهذا لقب بالجعفري كذا قاله القزويني في كتاب ضيافة الاخوان في تاريخ علماء الشيعة بقزوين وفي فهرست منتجب الدين فاضل ثقة فقيه (١).

## السيد عبد على الطباطبائي الحائري

معاصر لشريف العلماء ولصاحب الفصول وشريف العلماء توفي سنة ١٢٤٦. له تتميم امل الامل ذكر فيه الذين ذكرهم صاحب جامع الرواة من المعاصرين لصاحب الامل والقريبين من عصره وهو الذي قيل فيه ان له مصنفا في احوال العلماء كتبه تعليقة على امل الامل فهو في احوال علماء محصوصين جمعهم من كلام غيره ورأى صاحب نجوم السماء له تقريظا على كتاب اكمال منتهى المقال .

## الشيخ عبد علي بن رحمة الله الحويزي

امام في العربية والعروض شاعر من تلامذة البهائي له (١) كتاب في الحكمة (٢) كتاب كلام الملوك ملوك الكلام في الادب (٣) حاشية على تفسير البيضاوي (٤) شرح شواهد المطول (٥) كتب في النحو والحكمة والعروض والرمل والموسيقي (٦) عدة دواوين بالعربية والمارسية والتركية (٧) البرق اللامع في ترجمة الجامع وهو ترجمة الجامع العباسي بالعربية ومن شعره قوله:

شهودي على اني لاذن العلا قرط فان قبلت مني الشهادة اثبتت حويت ملاك المجدمن قبل ان يرى ولم يقض لي الدهر الحؤ ون مطالبي الا اتشكي من زماني وقد غدا وتفترس الضأن احتقارا اسوده وتخضع شمس الافق منه لدى السهى قالف حكم الفضل والنقص عنده وليس لاهل النظم فيه عرك الى الله اشكو جور دهري وجيرة تبأين ما بيني وبين احبتي تبأين ما بيني وبين احبتي ولو صوبوا انظارهم لي وحاولوا وله:

قام يجلوها وفي الاجفان غمض والضيا يرمي به الفجر الدجى فكــأن الليــل غيم مـقلع

لباس التقى والعلم والشعر والخط مرادي والا فالصوارم والخط لمسك عذاري في صفا عارضي خط وها قد بدا للشيب في لمتى وخط سلاحا به يسطو على الاجدل البط ويقصر عها يدرك الجعفر الشط ويسجد لليل النهار وينحط فهذا به قبض وهذا له بسط فلا ما جد يعطي ولا شادن يعطو نأوا بالجفا عني ولم يناهم شحط كأن لم يكن وصل لدينا ولا ربط رضا ونصيبي منهم ابدا سخط خطا وصوابا م يصيبوا ولم يخطوا

والندامى نوم بعض وبعض ولخيل الصبح في الظلماء ركض لمعان الكأس في جنبيه ومض

برياض نسمت فيها الصبا ضرح الورد بها وجنته وكأن النرجس الغض بها وكأن البان قد مائس وكأن الارض عما انبتت على الخيس طل دم الكأس به بأبي الظبي الذي اجفانه ما وفت دبني منها ولها يا نديما قد غدا معتزلي النيكن قد شيب دمعي بدمي ان يكن قد شيب دمعي بدمي وبقلبي عقرب الصدغ له

بدا شیب المحب فبان لما فهذا صبحه امسی مساء

وله :

وله :

دع الدنيا ولا تركن اليها وان ضحكت بوجهك فهو منا ومن شعره قوله :

لمن العيس عشيا تترامى وترامت خضعا اعناقها شفها جذب براها للحمى وتلقيها نسيا حاملا ما على من حملت لو وقفوا يا بني عذرة هل من آخذ قمرا لو لم ير البدر دجى ومن شعره قوله:

وحــوراء العيــون اذا تجلت اذا التفتت افادتني نشاطا

وله :

وفتاة قد اقبلت تتهادى قلت للهندسي لما تبدت وله:

يا بني احمد يا اهل الهدى اوضح الله بكم برهانه قد سبقتم في المدى كل الملا انتم سفن نجاتي في غد فتية الكهف نجا كلبهم

وله مضمنا :

ولها في زهرها بسط وقبض والاقاحي ضاحك والآس غض اعين العين وما فيهن غمض كل غصن منه عرق فيه نبض زهرها جو السها والجو ارض وله في طله طول وعرض تحسب البيض صحاحا وهي مرض ولها في خدها رد ونقض في فؤادي ابدا نشر وقرض ليس لي عن سنة العشاق رفض عمرة فالورد بالاحشاء محض بعد ان ذاب به لحم ونحض كلها هب الهوى رمش وعض

غدا وجبينه في الخد لاحا وذاك مساؤه اضحى صباحا

فزخرفها سيذهب عن قليل كضحك السيف في وجه القتيل

تركتها شقق البين سهاما كلما هز لها البرق حساما وهي تثني لربى نجد زماما من ربى وجرة انفاس الخزامى ساعة نشرح وجدا وغراما بدمي المسفوك من حل الخياما ما هوى البدر كمالا وتماما

لجيش الهم آذن بالشتات وذلك وجه حسن الالتفات

بين حور كواعب كالشموس مثل هذا يكون شكل العروس

يا مداليل الكتاب المنزل فبدا غامضه وهو جلي وبرزتم في الرعيل الاول حيثها يطلب منها عملي كيف لا ينجو بكم عبد علي

(1) الرياض

فديتك ايها الرامي بقوس ولحظ يا ضنى جسدي عليه لترسك نحو حاجبك انجذاب « وشبه الشيء منجذب اليه »

ومن شعره في صفة راقص:

وراقص كقضيب البان قامته تكاد تذهب روحي في تنقله لا تستقر له في رقصه قدم كأنما نار قلبي تحت ارجله

## الشيخ عبد على بن ناصر بن رحمة

ذكره في السلافة واثنى عليه بالعلم والفضل والادب قال من مؤلفاته المعول في شرح شواهد المطول. قطر الغمام في شرح كلام الملوك ملوك الكلام. ديوان شعر بالعربية. اشعار بالفارسية والتركية « انتهى » وهو غير الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزي السابق وان كانا متعاصرين والمترجم كان يسكن البصرة قرأ على جماعة من علماء العجم والعرب منهم المولى حسن علي بن المولى عبد الله التستري المعروف وكان المترجم آية في الذكاء والفطنة والكمال وله يدطولى في الانشاء والعلوم العربية وله شرح على مغني اللبيب تعرض فيه لشرح شواهد حسن الفوائد.

## الشيخ عبد علي بن محمد بن عز الدين العاملي

في تكملة امل الامل تخرج على السيد محمد صاحب المدارك في جبع وعندي المجلد الثالث من نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام للسيد محمد صاحب المدارك بخط الشيخ عبد علي المذكور كتبه على نسخة الاصل وقرأه على المصنف وكتب عليه السيد: بلغ سماعا وقراءة ايده الله وفرغ من استكتابه في سنة فراغ السيد من تصنيفه وهي سنة ۱۰۰۷ غير ان فراغ المصنف ضحى نهار الخميس ١٩ رجب والفراغ من الكتابة يوم الجمعة ٢٠ رجب المذكور لانه كان يكتب كل كراس يخرج من المصنف فلما تم التصنيف تم التبييض.

## الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ساكن شيراز

وفي آخر كتابه نور الثقلين في تفسير القرآن الذي رأينا منه نسخة في قم المباركة عبر عن نفسه بالحويزي مولدا العروسي نسبا .

في اللالي الثمينة والدراري الرزينة كان عالما فاضلا فقيها محدثا ثقة ورعا شاعرا اديبا جامعا للعلوم والفنون له كتاب نورالثقلين في تفسير القرآن اربع مجلدات اهد. وفي رياض العلماء الشيخ الجليل عبد علي بن جمعة العروسي منتمي الحويزي مولدا نزيل شيراز الفاضل العالم المحدث المعروف. وفي امل الامل كان عالما فاضلا فقيها محدثا ثقة ورعا شاعرا اديبا جامعا للعلوم الفنون معاصرا له كتاب في تفسير القرآن اربع مجلدات احسن فيه واجاد حيث نقل فيه احاديث النبي على والاثمة عليهم السلام في تفسير الآيات من اكثر كتب الحديث رأيته بخطه واستكتبته منه وله شرح لامية العجم وغير ذلك. واستقرب في الرياض ان يكون شرح لامية العجم في بن ناصر بن رحمة الله البحراني نزيل البصره لا للمترجم قال ومن تلاميذه السيد نعمة الله التستري المعاصر قرأ عليه في شيراز وقال في احدى رسائله: وكنت حاضراً في المسجد الجامع في شيراز وكان استاذه المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب جوامع

الكلم قدس الله روحيها يتناظران في هذه المسألة في جواز اخذ الاحكام من القرآن فانجر الكلام بينها حتى قال له الفاضل المجتهد ما تقول في معنى قل هو الله احد فهل تحتاج في فهم معناها الى الحديث فقال نعم لانا لا نعرف معنى الاحدية ولا الفرق بين الاحد والواحد ونحو ذلك « انتهى » ولعل مراده بشيخه المحدث هو الشيخ عبد على هذا ثم لعل لفظة صاحب جوامع الكلم من باب المدح لا ان جوامع الكلم اسم كتاب(١).

# السيد عبد على المعروف بأبي تراب بن ابي القاسم الموسوي الخوانساري النجفي

ولد سنة ١٢٧١ في خوانسار وتوفي في النجف ٩ جمادى الثانية سنة ١٣٤٦ من تلاميذ السيد حسين الكوهكمري المعروف بالسيد حسين الترك والشيخ محمد حسين الكاظمي النجفي والمولى لطف الله المازندراني والشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي الاصفهاني وغيرهم من مشاهير العلماء يروي عنه اجازة السيد ابو القاسم الموسوي الرياضي وتاريخ الاجازة يروي عنه اجازة ايضا الشيخ عبد الله ابن المولى حبيب الله اللنكرودي وتاريخها ١٣٢٩.

وجده السيد محمد مهدي هو صاحب الرسالة المسماة بعديمة النظير في احوال ابي بصير المطبوعة في جامع الفقه وجده السيد حسين بن ابي القاسم هو شيخ اجازه بحر العلوم وصاحب القوانين وابوه القاسم بن الحسين هو صاحب المنظومة الخالية من الالف في المواعظ المطبوعة في ضمن مباني الاصول. كان محققا مدققا فقيها اصوليا له اليد الطولى في علم الرجال واسع الاطلاع فيه جدا توفي ابوه وعمره تسع سنين وكان قد احضر له قبل وفاته معلما مخصوصا علمه النحو والصرف ثم رباه بعد وفاة ابيه ابن عمته السيد محمد على الخوانساري وقرأ عليه في العربية ومهمات الاصول وبعضا من الفقه وقابل معه في علم الحديث واستجاز منه فاجازه عن شيخه ملا حسين على عن الشيخ محمد تقى الاصفهاني صاحب حاشية المعالم عن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وبقى يقرأ عليه الى ان توفي السيد محمد على سنة ١٢٨٦ اول سنى الغلاء والقحط العظيم التي كانت كسني يوسف او اعظم فأكل الناس اخيرا بعضهم بعضا ومات ما لا يحصيه الا الله من الخلق واشد الامكنة بلدة خوانسار وسكانها وهم زهاء ثلاثين الفا مات ثلثهم تقريبا بالجوع وتفرق الباقون في البلاد فلم يبق الا نحو الف نفس الى ان ارتفعت تلك البلية سنة ١٢٨٨ فبقي المترجم في خوانسار الى سنة ١٢٩١ ئم هاجر الى اصفهان فقرأ على الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم سنتين واستجاز منه ومن سائر علماء اصفهان ثم عاد الى بلده بطريقه الى النجف فبقى في بلده سنتين لمنع حكومة ايران السفر وفي سنة ١٢٩٥ هاجر منها الى النجف الاشرف وقرأ على علمائهما مثل السيد حسين التبريزي الكوهكمري فحضر عنده نحو خمس سنين وكان من مقرري درسه وقرأ ايضا على الشيخ عبد العلى الاصفهاني النجفى وعلى الشيخ محمد حسين الكاظمي ويروي عنه بالاجازة وكان خصيصا به قائلا بتفضيله على كثير من علماء عصره ويدعو الى تقليده والرجوع اليه وقرأ ايضا على ابن عمه الميرزا محمد ابن السيد محمد صادق ابن السيد محمد مهدي صاحب رسالة احوال ابي بصير وبعد وفاة الكوهكمري استقل بالتدريس وكان موثوقا به مقبولا عند الناس مقلدا يصلى اماما في الصحن الشريف في جهة الشمال الشرقي رأيناه في النجف ولما اوكل توزيع الاموال الهندية الى

<sup>(</sup>١) رياض العلماء.

جماعة من العلماء هو احدهم بعدما كان يوزعها السيد محمد الطباطبائي وحده كان ذلك سببا لسقوط المترجم من اعين الناس مع انه ليس فيه ما يوجب القدح.

#### مؤلفاته

(١) سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد عشر مجلدات طبع منه الصوم والمواريث في طهران (٢) سلامة المرصاد في حواشي نجاة العباد طبعت في النجف (٣) حاشية على كتاب الخمس من الجواهر (٤) عقد اللآليء واليواقيت في تحصيل محل المحاذاة للمواقيت (٥) مناسك الحج (٦) اجوبة المسائل البحرانية الاولى اثنتا عشرة مسألة سأل عنها الشيخ على القطيفي البحراني (٧) واجوبة مسائل ابنه الشيخ حسين اثنتان وثلاثون مسألة (٨) رسالة في تحقيق مصرف سهم الامام سأل عنها الشيخ محمد صالح البحراني (٩) رسالة في مصرف ما ينذر او يوقف او يوصى لاحد المشاهد او المعصومين او اولادهم (١٠) رسالة في تحقيق مسائل من الرضاع (١١) رسالة في مسألة في الحج (١٢) رسالة في قيد الربا في القرض (١٣) حاشية على رسائل الشيخ مرتضى (١٤) رسالة في الاقل والاكثر الاستقلالي والارتباطي ( ١٥ ) رسالة في اصل العدم ( ١٦ ) رسالة في حجية الاصول المثبتة (١٧) في الفرق بين الواجب المعلق والمشروط (١٨) في تحقيق الاصل في المتعارضين في الادلة والاصول والامارات (١٩) رسالة في المرجع بعد تساقط في المسببين عن امر ثالث (٢٠) رسالة في كلام الفاضل التوني في الاصل المثبت في الشبهة المتعلقة بماهيات الاحكام الشرعية (٢١) المسائل الكاظمية سأل عنها الشيخ مهدي الجرموقي الكاظمي المتوفى سنة ١٣٣٩؟ (٢٢) الدر الفريد في شرح التجريد ( ٢٣ ) الفوائد الرجالية قريب خمسمائة فائدة ( ٢٤ ) النجوم الزاهرات في اثبات امامة الائمة الهداة ( ٢٥ ) البيان في تفسير القرآن ( ٢٦ ) التنبيه فيها اخطأ السيد فيه وهي رسالة في رد مسائل افتي بها بعض معاصريه وهو السيد كاظم اليزدي ( ٢٧ ) كتاب السؤال والجواب في الفقه استدلالي ( ٢٨ ) لب اللباب في تفسير احكام الكتاب ( ٢٩ ) رسالة عملية فارسية في العِبادات وكثير من المعاملات ( ٣٠ ) بغية الفحول في حكم المهر اذا مات احد الزوجين قبل الدخول (٣١) مصباح الصالحين في اصول الدين (٣٢) رسالة في أحوال ابي بصير واسحق بن عمار (٣٣) حواشي رجال ابي الحسان والصحاح وشرحها في مجلدين يقارب الوسائل وله تلاميذ كثيرون واباؤه كلهم علماء ترجمهم صاحب الروضات.

## الشيخ عبد على الخمايسي النجفي

وصفه السيد عبد الله سبط، السيد نعمة الله الجزائري في اجازته الكبيرة بالفاضل الكامل وقال انه يروي عنه ولده الشيخ حسين بن علي الخمايسي ويروي هو عن العالم الورع الشيخ فخر الدين الطريحي وذكره الشيخ احمد الجزائري في اجازته لولده محمد طاهر بن احمد الجزائري ووصفه بالعالم العلامة وقال انه يروي عنه ولده الشيخ حسين ويروي هو عن الشيخ محمد بن جابر النجفي.

من تلاميذ الشيخ فخر الدين الطريحي والشيخ محمد بن حابر المشغري

قرأ عليه شطرا من الحديث والشيخ شرف الدين والسيد حسين بن كمال الدين الانوري الحسيني .

ويروي عنهم اجازة ومن تلاميذ المترجم الشيخ يوسف بن عبد الحسين الصفار وله منه اجازة تاريخها غرة ذي الحجة سنة ١٠٦٩ ذكرناها في ترجمته .

## الشيخ عبد علي بن اميد علي الرشتي الغروي

كان حيا سنة ١٢٢٦ وتوفي في النجف ودفن في بعض حجر الصحن الشريف . عالم فاضل فقيه صالح من مصنفاته شرح كتاب الطهارة من الشرائع شرحا مزجيا يدل على فضله توجد نسخة بخطه وعلى ظهرها تقريض واجازة من الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ومن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض وصورة ما كتبه الشيخ بعد البسملة والتحميد : لقد اجاد وافاد وجاء بما فوق المراد قرة العين مهجة الفؤاد من نسبته الي نسبة الاولاد الى الاباء والاجداد العالم العلامة والفاضل الفهامة والورع التقي ذو القدر الجلي عالي الجناب الشيخ عبد العلي فيا له من كتاب جامع ومصنف لطالب العلوم نافع قد شهد لمصنفه بطول الباع ودقة الفكر وكثرة الاطلاع فصح لي ان اجيز له ان يروي عني ما رويته من الاخبار المروية عن النبي وآله الاطهار في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وغيرها من الكتب المعتبرة كل الاعتبار بواسطة المشايخ الاعاظم الكبار خلفا عن سلف عن امام بعد امام الى النبي المختار ثم عنه عن جبرائيل عن الملك الجبار وان يروي عني ما قررته وحررته وصنفته والفته من قواعد اصولية ومطالب شرعية مع المحافظة على الاحتياط والاقتصار على الكتب المصححة السليمة من الاغلاط وارجو ان لا ينساني من الدعاء لصلاح الدارين فاني احد الوالدين . حرره بيده الراجي عفو ربه جعفر وصورة صكه: رق الصادق جعفر. وصورة ما كتبه السيد بعد البسملة والتحميد والتصلية لقد اجزته ادام الله تعالى توفيقه كها اجازه اخونا علامة العلماء فريد الدهر ووحيد العصر الشيخ جعفر حرسه الله ملتمسا منه الدعاء بالعافية وحسن العاقبة وكتب بيمناه الداثرة رئي بيمينه كتابه في الأخرة فقير عفو الله الغني ابن محمد علي ، علي الطباطبائي تحريرا في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٢٦ . وصورة صكه لا اله الا الله الملك الحق المبين علي بن محمد علي الطباطبائي . ويروي الشيخ عبد علي ايضا عن بحر العلوم .

## ملا عبد العلى بن محمد بن الحسين البير جندي

توفي سنة ٩٣٤ له شرح التذكرة في الهيئة للخواجه نصير الدين الطوسي منه نسخة مخطوطة في المكتبة الرضوية خطها في غاية الجودة في مجلد كبير فرغ من تأليفها مؤلفها في ربيع الاول سنة ٩١٣. وفي آخرها قد امر بكتابة هذه النسخة الشريفة الصاحب المعظم افتخار اعاظم الاشراف ذو المناقب والمفاخر ممهد قواعد الملة الربانية مؤسس بنيان الشريعة كهف الاسلام والمسلمين خلف اخلاف سيد المرسلين ملجأ الاماجد والاماثل ملاذ العلماء والافاضل المؤيد بتأييد الله العزيز القوي ميرزا ابو طالب الرضوي اعز الله انصار دولته وحرس عن الفتن شريف ساحته وكان الفراغ من استنساخه من نسخة مكتوبة بخط المصنف في العشر الثالث من رجب المرجب سنة ١٠٣١ على يد افقر الخلائق الى رحمة الملك الغني ابن عبد الخالق محمد يوسف الحسيني في الروضة المطهرة الرضوية ومن مؤلفات الخالق محمد يوسف الحسيني في الروضة المطهرة الرضوية ومن مؤلفات

المترجم رسالة في الابعاد والاجرام وعجائب البلاد الفها للوزير حبيب الله خان بالفارسية وله رسالة بيست باب في التقويم «فارسية» ...

الشيخ عبد على بن احمد بن ابراهيم البحراني اخو يوسف صاحب الحدائق

توفي في كربلا في رجب سنة ١١٢٧ . ودفن في الرواق الشريف عالم فاضل فقيه من ال عصفور له كتاب اخبار الشريعة في الفقه ونسب اليه القول بوجوب الجهر بالتسبيحات في الاخيرتين .

## الشيخ عبد العلي بن محمود بن زين العابدين

كان من اجلاء علمائنا المتأخرين ومن مؤلفاته تكملة الدرر في حاشية المختصر وهو حاشية على المختصر النافع طويلة الذيل مجلدان حسنة الفوائد ألفها باسم الكبير الجليل السيد ابراهيم وهي من اولها الى ارخها تكميل لحاشية الشيخ على الكركي على ذلك الكتاب حيث لم تكن وافية ولا تامة عثرت على نسخة منها الى آخر الاقرار تاريخ كتابتها سنة ٩٧٦ فلا يبعد اتحاده مع الجابلقى الاتي .

الشيخ عبد علي بن محمود الخادم الجابلقي (١) خال الشيخ محمد بن علي بن خاتون العاملي .

في امل الأمل كان فاضلا عالما فقيها له شرح الالفية للشهيد الفه بامر سلطان حيدر آباد رأيته في خزانة الكتب الموقوفة بمشهد الرضا عليه السلام يروي عنه الامير محمد الباقر الداماد اه. والمراد بالشيخ محمد بن علي بن خاتون هو تلميذ البهائي وشارح اربعينه بالفارسية كان يسكن حيدرآباد ووالده محمود من اكابر تلاميذ الشيخ علي الكركي له شرح على المختصر النافع .

## المولى عبد الغفار بن محمد بن يحيى الجيلاني الرشتي

كان تلميذ المحقق الداماد له المحاكمات بين المولى مراد التفرشي المتوفى سنة ١٠٥١ وبعض فضلاء عصره ولعله المحقق الداماد في المشاجرات الواقعة بينها في بعض المسائل الحكمية والفقهية وتحقيق الحق فيها.

## السيد المير عبد الفتاح الحسيبي المراغي

قرأ على ابناء الشيخ جعفر الفقيه النجفي . له العناوين وتقرير بحث شيخه الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الجناجي النجفي تعليقا على الشرائع وله تقرير بحثه وبحث اخيه الشيخ موسى في الاصول فرغ منه سنة ١٧٤١ وله تقريرات بحث الشيخ موسى على بعض كتب الفقيه من الشرائع وعلى اللمعة وشرحها تاريخ بعضها سنة ١٧٤٣.

السيد عبد الفتاح بن العلاء الميرزا ضياء الدين محمد النواب الحسيني المرعشى الخليفة سلطاني

كان عالما زاهدا ورعا محدثا متكلما صاحب كرامات قرأ لدى والده وغيره من اعلام اصفهان وخرج بعد دخول الافاغنة الى ادربايجان ونزل

بلدة تبريز وصار من وجوه اشرافها وعلمائها وبها تزوج واسس بيتا من السادة المرعشية ذوو جلالة ونباهة ناضل كثيرا في مدافعة الروس عن بلاده زمن السلطان فتح على شاه قاجار اورده في تاريخ ثريا في اعيان تبريز وقال اني فزت بزيارته والتبرك بانفاسه المقدسة وله من الاثار حاشية على شرح اللمعة وعلى تفسير البيضاوي وعلى الكتب الاربعة وكتاب كبير في النسب ورسالة في الامامة في جواب من سأله عنها ورسالة في ترجمة اسرته الفاطمية .

## عبد القادر بن مهذب بن جعفر الادفوي المصري

توفي سنة ٩٢٥ والادفوي نسبة الى (ادفو) بدال مهملة ساكنة وفاء مضمومة وواو ساكنة قرية بصعيد مصر ذكره ابن عمه جعفر بن ثعلب بن جعفر الادفوي في كتاب الطالع السعيد في فضلاء الصعيد فقال: ابن عمي كان ذكياجوادا متواضعا رحل الى قوص للاشتغال بالفقه بحفظ اكثر التنبيه ولم ينتج فيه وكان اسماعيلي المذهب مشتغلا بكتاب الدعائم تصنيف النعمان بن محمد متفقها فيه وكان فيلسوفا يقرأ الفلسفة ويحفظ من كتاب زجر النفس وكتاب ابلو خيا (٢) وكتاب التفاحة المنسوب الى ارسطو كثيرا وذكر لي بعض الاصحاب ممن لا أتهمه بكذب انه تعسر عليه قفل باب فذكر اسها وفتحه وانهم قصدوا حضور امرأة فهمهم بشفتيه لحظة فحضرت فسألوها عن ذلك فقالت انه حصل عندها قلق فلم تقدر على الاقامة وكان فسألوها عن ذلك فقالت انه حصل عندها قلق فلم تقدر على الاقامة وكان مؤمنا بالنبي تشهم منزلا له منزلته ويعتقد وجوب اركان الاسلام غير انه يرى كان مواظبا على العبادة في الخلوة والجلوة الا انه يصوم بما يقتضيه الحساب ويرى ان القيام بالتكاليف الشرعية يقتضي زيادة الخير وان حصلت المعرفة وكان يفكر طويلا ويقوم ويرقص ويقول:

يا قطوع من افني عمره في المحلول فاته العاجل والأجل ذا المهبول

ومرض فلم اصل اليه ومات فلم اصل عليه وسار الى ساحة القبور وصار الى من يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور . انتهى . (قال المؤلف) يظهر أن الرجل كان أماميا أثنا عشريا لا اسماعيليا بدليل اشتغاله بكتاب دعائم الاسلام وتفقهه فيه وهو للقاضى نعمان قاضى مصر الذي كان مالكيا وانتقل الى مذهب الامامية بنص ابن خلكان ولم يكن على مذهب الاسماعيلية وبالجملة كلام ابن عمه الذي هو خصمه حتى انه لم يعده في مرضه ولا صلى عليه بعد موته دال على انه كان اماميا لقوله انه حفظ التنبيه ولم ينتج فيه وانه كان مشتغلا بكتاب الدعائم متفقها فيه واي شهادة اصرح من هذه والدعائم من كتب فقه الامامية والتنبيه من كتب غيرهم ، ودال على انه كان على جانب من الذكاء وكرم الاخلاق والعلم والفضل وانه كان متدينا محافظا على العبادة في سره وجهره اما معرفته بالفلسفة فليست قدحا فيه ان لم تكن مدحا واما حكاية فتح القفل واحضار المرأة التي ادعى انه نقلها له من لا يتهمه بكذب فلا شك ان استحضار المرأة ان صح كان فسقا والراضى به شريك في الفسق فهذا الناقل فاسق مقر على نفسه بالفسق فلا يقبل قوله بمقتضى قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واما فتح القفل فيجوز كونه حصل اتفاقا او من باب الايهام فلا يبتني عليه شيء واما حكايته عنه انه كان يرى سقوط اركان الاسلام عمن حصل له المعرفة فيجوز ان يكون توهما من بعض كلامه الذي لا يفيدها وساعد على ذلك سوء الظن والعداوة المتأكدة في النفس فقد شاهدنا امثال ذلك كثيرا ويدل

<sup>(1)</sup> الجابلقي بجيم وباء فارسية ولام مفتوحة وقاف نسبة الى جابلق بلد في ايران .

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة: لعله التوليوجيا اللذي فسيره الكندي في الاخلاق.

عليه مواظبته على العبادة في الخلوة والجلوة ولو كان يعتقد سقوطها ما واظبَ عليها والاعتذار لذلك بأنها تقتضى زيادة الخير وان حصلت المعرفة غير صحيح واما ما نقله عنه من انه كان يصوم بما يقتضيه الحساب فمراده منه غير واضح ولعله يريد انه كان يصوم بما يقتضيه الحساب وتوليد الاهلة فان صح فالغالب انه كان يصوم للرؤية ويفطر لها لا للثبوت عنه القضاة المعلوم حالهم في الاثبات بشهادة غير الثقات ويعتذر بذلك والله اعلم. واما انه كان يفكر طويلا ويفعل ما ذكره فالله اعلم بمراده ولعله من باب ما يفعله اهل العرفان . وهذا الرجل مؤلف كتاب الطالع السعيد له في كتابه غرائب كثيرة وقع نظرنا على بعضها صدفة منها ما ذكره في ترجمة علي بن محمدبن جعفر الهاشمي الجعفري فانه بعد ما وصفه باحسن الصفات ونسب اليه الكرامات قال انه عمل سماع في دار رجل فحضره وكنت من الحاضرين فحضر القوال وكان يغنى بالشبابات والدفوف فطرب الشيخ وخلع ما عليه وكذلك الحاضرون الا ما يستر العورة واعطوها للمغني « اهـ » بارك الله بهذا الشيخ الطروب واذا لم يكن اهل الكرامات والولاية مثله فلا كانوا هكذا والا فلا واذا لم يكن اهل الورع فلا كانوا مثل مؤلف الطالع السعيد . وله في كتابه المذكور حكايات كثيرة في خوارق العادات والاخبار بالمغيبات عمن يعتقد فيهم الولاية ولعلم كلهم كانوا مثل الهاشمي المذكور او من الحشاشين.

الشيخ عبد القاهر ابن الحاج عبد بن رجب بن المخلص العبادي الحويزي

كان معاصرا لصاحب الوسائل له سلوك مسالك المرام في مسلك مسالك الافهام وهو تعليقات على مسالك الافهام وفي تفسير آيات الاحكام للشيخ جواد بن سعد الله الكاظمي الذي صنفه سنة ١٠٤٣.

الشيخ عبد الكاظم او محمد الكاظم بن عبد علي الجيلاني التنكابني المعاصر للبهائي

له مناقشات كثيرة مع المحقق الداماد وله العشرة الكاملة في عشرة علوم وكان اولا في اثني عشر علما وتسمى الاثني عشرية وانموذج العلوم فانتزع منه علمي الفقه والحديث بكونها على مذهب الامامية وسماه بالعشرة الكاملة واهداه الى عبد الرحيم خان الملقب بخان خانان من امراء الهند والعلوم العشرة التفسير والكلام والاصول العربية ، المنطق ، الهيئة ، الألمي ، الطبيعي ، الهندسة ، الحساب ، وقيل انه كتب اولا العشرة الكاملة ثم سماه بعد زيادة العلمين الاثني عشرية واهداه الى الشاه عباس

السيد عبد الكريم محمد بن الجواد بن عبد الله بن نور الدين ابن السيد نعمة الله الجزائري

ذكره في تحفة العالم . يروي بالاجازة عن بحر العلوم له من المؤلفات الدرر المنثورة في الاحكام المأثورة نظير بداية الهداية للحر العاملي لكنه مشتمل على الاحكام الخمسة والاصولين والبداية مخصوصة بالواجبات والمحرمات وله كتاب نهاية الكفاية وكرز آتشي بفرق مرتشي وهداية الانام الى احكام ما يستخرج من الاجسام كالعصير العنبي وغيره وكشف الغطاء

في حال الغناء وهشت بهشت في المزار وشرح الفية ابن مالك مزجي ومفتاح الجنة ومفتاح الايمان واشعار في المواعظ والنصائح ومدايح المعصومين وغيرهم ·

توفى في المشهد الغروي . ترجمه تلميذه السيد مير عبد اللطيف ابن السيد ابو طالب ابن السيد نور الدين في تحفة العالم .

السيد نجيب النسيب النقيب غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد حسين النجفي

فاضل عالم كبير جليل وهو والد نقيب النقباء بهاء الدين علي صاحب المؤلفات العديدة واستاذ ابن فهد الحلي . وكان والده السيد عبد الحميد ايضا من اكابر العلماء ويروي عنه سبطه بهاء الدين علي المذكور في كتاب الدر النضيد في تعازي الامام الشهيد كثيرا (١) .

## عبد الكريم الخليل(٢)

استشهد في بيروت خلال الحرب العامة الاولى مع القافلة الاولى التي اعدمها الحياة احمد جمال باشا .

ولد في الشياح من ضواحي بيروت من ابوين صالحين . وكان جل شغل ابيه في «عودته» لا يحضر المجتمعات الا نادرا .

وقد تعلم المترجم في مدارس القرية في بيروت ثم في اسطنبول حيث كانت مجمع شبان العرب. وقد ألف هناك هو ورفاقه (المنتدى الادبي) واختير رئيسا له، وقد كان لهذا المنتدى شأن واي شأن في التوجيه العربي وارسل رسلا للشريف حسين وامام اليمن وابن سعود، وخدم القضية العربية خدمات جلى كها أنشأ مجلة باسمه لم يطل امر صدورها.

وفي خلال الحرب قدم الى صيداء وبصحبته الدكتور محمد حيدر (ولم يكن قد نال شهادة الطب) ووزع سرا على فريق من الوجهاء والعلماء والشباب بطاقات الانتساب للجمعية العربية الثورية ولما نفدت البطاقات كلف الشيخ عارف الزين صاحب مجلة العرفان ان يحلف اليمين لمن يريد دخول الجمعية .

وقد بات ليلتين في صيداء والتقى هناك بالضابط حسن الهندي مأمور اخذ العسكر في صيدا وهو دمشقي الاصل مخلص لعروبته فجلس معه عبد الكريم في باب القشلة العسكرية زهاء ساعتين وجواسيس عادل رئيس الميناء وطلعت الكردي آمر الدرك يرصدونه ويراقبونه وهذا يدل على عدم تحرزه ولما قبض بعد ذلك على عبد الكريم عرض عليه اهل برج البراجنة والشياح ان يستنقذوه ويهربوه بطريق البحر فلم يقبل معتقدا انه متى جاء جمال باشا يخرجه حالا.

عندما اعلنت الحرب العالمية الاولى في تموز ١٩١٤كان يقود الجيش العثماني الرابع المشير زكي باشا ولما اشتدت وطأة الحرب الالمانية ـ الروسية طلبت حكومة برلين من تركية ان نفتح جبهات جديدة لتخفف ضغط الجيش الروسي عن الجيش الالماني . فالقادة الاتراك لم يوافقوا على الطلب لان جيوشهم لم تكن مستعدة استعدادا فنيا ولا ماديا لخوض غمرات الهجوم ، ولا سيها في خارج بلادهم ، وكان زكي باشا قائد الجيش الرابع في مقدمة من رفض الطلب الالماني ، وصارح المسؤولين في الاستانة وبرلين بقوله : ان فتح جبهات جديدة سيكون عديم الفائدة ويكلف تركية ألوفا

<sup>(</sup>١) الرياض.

<sup>(</sup>٢) مما استدركناه على مسودات الكتاب . (ح) .

عديدة من الرجال هي في حاجة اليهم في اراضيها المترامية الاطراف.

وشعر زكي باشًا بان حجته لن تقبل فطلب اعفاءه من القيادة فلبت الحكومة التركية طلبه وعينت وزير البحرية احمد جال باشا خلفا له وزودته بصلاحيات واسعة لم تعط لاي قائد في الحرب المذكورة.

## وقال جمال باشا في مذكراته:

... واذ كنت شخصيا موافقا في المبدأ على استعمال اللغة العربية ومنح العرب بعض امتيازات في الشؤون الادارية ارسلت في طلب عبد الكريم الخليل زعيم الحركة الثورية العربية الذي ورد ذكره في الفصل الاول من هذه المذكرات فغمرته بالبشاشة والاحسان . واجتمعت بواسطته ببعض زعاء الثورة . وبسطت لهم خطة الحكومة واكدت لهم ان تحرير العالم الاسلامي من النير الاجنبي ممكن تحقيقه لو عقد النصر بألويتنا فأمنوا جميعا بلا استثناء على اقوالي واقسموا بالله جهد ايمانهم وبشرفهم ان يظل عرب سوريا وفلسطين موالين للحكومة ما دامت الحرب وان لا يقيموا الغراقيل في طريقها وان ينفذوا اقوالهم هذه بالفعل .

## ثم قال في مكان آخر:

... ثم ركنت الى حزب الاصلاح ووضعت ثقة كبرى في رجاله بل انني لم اتردد في الذهاب لرؤية مظاهره وطنية بالقرب من رأس بعلبك وهي محطة منعزلة مع انني لم اكن مصطحبا الا حارسي الخاص وخلوصي بك والي سوريا ، وقد رأيت من الضروري الاشتراك في ذاك الاحتفال لاظهر مقدار ما اودعته من الثقة في عبد الكريم الخليل منظم تلك الحفلة .

## ثم قال في مكان آخر:

... ولم يقع بعد عودي من القناة الاولى ما يزعزع ثقتي بالاصلاحيين. وكانت خطتي معهم خطة الصراحة حتى انني طلبت الى عبد الكريم الخليل والدكتور عبد الرحمن شهبندر ان يزورا الجنود التركية العربية العائدة من القناة ليشهدا بنفسها حسن حالتهم المعنوية . . . الى ان يقول :

وفي مارس سنة ١٩١٥ قرأت في الصحف المصرية حملات عنيفة من اللجنة اللامركزية على الحكومة العثمانية فلم اجد مبررا ما لتلك الحملات. فسألت ذات يوم عبد الكريم الخليل اذا كان يعرف السر في ولاء الاصلاحيين في سوريا وبيروت في حين ان رفيق العظم وغيره من الذين يدعون انهم زعاء يختلقون على تركيا الاختلاقات السافلة (كذا) فحاول مع شيء من الاضطراب ان يرد على سؤالي ولكنه لم يمكنه ذلك لان سؤالي كان مفحا.

ثم زارني بعد بضعة ايام وقال لي انه مستعد للذهاب الى مصر ـ اذا رغبت في ذلك ـ ليشرح لزعهاء اللجنة اللامركزية السياسية التي اتبعها في سوريا واكد لي انه سيواصل السعي لحملهم على تغيير خطتهم » . .

الى ان يقول: ولذا رابني اقتراح الذهاب الى مصر فان ايطاليا كانت قد اعلنت وقت ذاك الحرب علينا فانقطعت بذلك آخر صلة بين الشاطىء

السوري وبين العالم الخارجي . ولم اخف عليه ارتيابي من اقتراحه فسألته كيف تستطيع الوصول الى مصر ؟ فأجابني قائلا سأجد وسيلة للوصول الى هناك . فلما اجابني بهذا قوي شكي الى درجة اليقين ولكني لم اتظاهر بشيء . « انتهى » .

وقد شاع عن عبد الكريم الخليل انه كان من جماعة (اللامركزيين). وهذا خطأ سببه ان جمال باشا زعم هذا الزعم الكاذب ليبرر جريمته فصدقته الناس. ان عبد الكريم لم ينتسب الى حزب اللامركزية، ولم تنشأ بينها علاقة عملية الا بعد انعقاد المؤتمر العربي الاول في باريس (١٨ - ٢٣ حزيران ١٩١٣) اذ سافر من استنبول مع مدحت شكري السكرتير العام لحزب الاتحاد والترقي المسيطر على السلطنة يومها، سافرا الى باريس للتوفيق بين جماعة المؤتمر ومعظمهم من اللامركزيين، والمؤتمر انعقد برعاية حزبهم، وبين الحكومة المركزية.

وقد وفق الخليل الى اقناع المؤتمرين بوضع الشروط المعروفة للتقريب بين العنصرين الرئيسيين بتعيين الاكفياء من العرب في المناصب في السلطنة وهي تنحصر مبدئياً في الادارية العالية وتدريس اللغة العربية في الولايات العربية الخ . . .

وكان جزاء اخلاصه في تلك الازمة العنيفة التي كانت تهدد السلطنة العثمانية بالشر المستطير، ان رفاقه شباب العرب في الاستانة حملوا عليه في أنديتهم اقسى الحملات وحاكموه . . . وبعد بضعة عشر شهراً جره الغادر السفاح الى الشنق!

وقال عجاج نويهض وهو يتحدث عن عبد الستار السندروسي:

الناحية الثانية من هذا البحث تتناول اخبار السندروسي عن عبد الكريم الخليل. وهنا لا بد لي من القول ان ما قيدته من هذه الاخبار يبلغ صفحات عديدة فلا سبيل لي والمجال ضيق هنا ، ؛ الى ان اضع هذا كله امام القارىء. ولكني احب ان اقول ان اخبار الحركة العربية في الاستانة والحواضر العربية وحتى اواخر ١٩١٤، تقوم على المحاور التالية :

1 - محور الاستانة او (المنتدى الادبي) ودعامته عبد الكريم الخليل وصحبه. وهذه الحركة بلغت ذروتها سنة ١٩١٣ والكلام على هذا المحور كأنه على عبد الكريم. وكان عماد الحركة في الاستانة الطلاب العرب في مختلف المعاهد وعددهم يزيد على الالف، والموظفون من مدنيين وعسكريين، واهل التجارة والوجاهة المقيمون على ضفاف البوسفور.

وبعد ان يتحدث نويهض عن حزب اللامركزية والجمعية الاصلاحية وجمعية العربية الفتاة والمهجر الامريكي ينتقل الى الحديث عن عبد الكريم فيقول:

ادعى وصف لعبد الكريم ، هو هذا الذي سمعته من السندروسي ودونته عن لسانه :

كان مربوع القامة ، حنطي اللون ، شارباه قصيرين ، ومن عادته من حيث يشعر أو لا يشعر ان تلاعب يده شاربيه، ولا سيها عندما يتكلم ، وقد ينتف بعض الشعرات!

عريض الجبهة ، ووجهه ماثل الى الاستطالة . قوي البنية . يلبس الطربوش ، وطربوشه دائها من النوع الطويل يضيق في اعلاه . غير متقن اللباس ولا يبالي . هيئة التفكير بادية عليه دائها . اذا تكلم كان كلامه بطيئاً.

لهجته مثقفة ، لا هي بيروتية ولا شامية ، وتحمل اثر اللغة المهذبة ، يصغي الى محدثه بكل عناية ، اذا ادركه انفعال نفساني علا صوته واسرع نطقه هادىء وبارز الاتزان ، ولكنه يغضب بسرعة اذا رأى ان شعوره قد مس . ثم لا يلبث ان يعود الى الرضى والسكينة له قوة كبيرة في احتمال الخصوم ، وقوة اوسع واكبر في تأليف القلوب .

طريقته في الاستمالة والاستجلاب مبنية على معنى بيت من الشعر (لابن العربي) كان عبد الكريم يتمثل به:

ادر ذكر قول الحق في اذن سامع ودعه فنور الحق يعلو ويسطع وكانت له قوة فراسة عجيبة في وجوه الرجال قلما تخيب . اذا اكتشف نقيصة في شخص كان قد امنه واستوثق منه ، فانه لا ينقلب عدواً له سافراً ، ولا عدواً يظهر المودة ويبطن ما هو ضدها ، بل يظل حسن المسايرة لذلك الشخص .

ليس للمال عنده قيمة الا لقضاء الحاجات . كان جيبه كيساً مفتوحاً لكل يد ، حتى لخصومه ومناوئيه .

يكره ان يسمع العربي يستعمل في حديثه عبارات اجنبية ولو كانت دائرة على السنة محبي الثقافة الاجنبية . من استغراقه في التفكير ينسى اموره الشخصية ، وهذا كان الغالب عليه لا يشبع من مطالعة الصحف . وكان يكاتب ( المؤيد ) في مصر للشيخ علي يوسف ابتغاء ايصال اشياء سياسية في الرسائل لا يمكن ارسالها بطريقة اخرى .

كان يتقن العربية والتركية ويعرف الفرنسية قليلاً . كانت خطبه من حيث المستوى الفكري والتعبيري كأجود خطب اليوم . ولكنه لم يكن ينشر مقالات في الصحف اليومية فهو من هذه الناحية ليس كاتباً صحافياً .

من نوادر اموره انه كان مولعاً بلعبة (السيف والترس) ومتقناً لها ، ولعله احب هذه اللعبة في صغره الاشتمالها على عنصر بطولة وحذق فظل يميل اليها. من الغريب في هذه الصدد انه اذا شرع في هذه اللعبة ، فلا يلبث ان تتجسم حماسته لدوران السيف في يده ، ويشتد هياجه البطولي الى حد ان احداً لا يقوى على الاقتراب منه .

## الى ان قال نويهض راوياً عن السندروسي :

لما فاتمحني عبد الكريم بامر الحركة السرية ، كان ذلك سنة ١٩٠٨ ولكنه لم يذكر لي اسم الهيئة او الجمعية الخفية ، مع ايضاحه لي غايتها القومية (هذه غير المنتدى) وانا لم اسأله ان يبين اي مزيد ، ومشت الامور ، وفهمت بعد وقت انها هي (جمعية الشبيبة العربية) الموجه الخفي للحركة كلها ، وما ( المنتدى ) الا قناع خارجي لها .

وقال السندروسي : وقد فهمت ان الجمعية كانت قد الفت قبل الآن بثلاث سنوات اما عدد الاعضاء فمن الصعب معرفته لان السؤال عن مثل هذا كان ممنوعاً . رقم السندروسي كان ٢٧ في سنة ١٩٠٨ . ولا يدري احقيقي هذا الرقم ام رمزي وكان رقم العضو يطبع على قطعة جلد ناعم ما يستعمل لمسح (العوينات) ، وهي بيضاء ، وتختم بخاتم صغير لا يحمل الا كلمتين (الشبيبة العربية) والرقم .

وقال حسن الخليل: ولد المترجم سنة ١٨٨٤ في الشياح وتعلم العلوم الابتدائية اولاً: في المدرسة القرآنية ثم في المكتب الاعدادي في بيروت حيث نال شهادته الثانوية ثم ذهب الى الاستانة ودخل في مكتب الملكية وبالوقت نفسه سجل اسمه مع طلاب مكتب الحقوق سنة ١٩٠٥ وتخرج منها سنة ١٩٠٩.

ثم يروي كيفية اعتقاله فيقول:

كنت انا وعبد الكريم في قهوة «خريستو» ويوم اعتقاله يومئذ في بيروت «قهوة الحمراء اليوم» صباح يوم من اواخر شهر حزيران ١٩١٥ فجاء مفوض شرطة تركي وقال له ان مدير البوليس يرغب في مقابلتك الان ثم تركنا وذهب فأخذني معه الى دائرة البوليس حيث دخلنا على المدير محيي الدين بك الذي استقبلنا بلباقته المعروفة ثم قدم لنا القهوة والسكاير ثم باسلوب ناعم قال لعبد الكريم انك مطلوب للمثول امام ديوان الحرب العرفي في عاليه بأمر من جمال باشا فيجب ان تذهب فوراً بحراسة رجال البوليس فلم ينبس عبد الكريم ببنت شفة لكنه اخرج ورقة من جيبه واحرقها بعد ان اشعل سيجارة وغمزني بطرف عينه ففهمت ان مراده حرق اوراقه الموجودة في البيت فذهبت فوراً واحرقت جميع اوراقه الخاصة .

## الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ حسن صادق (١)

توفي في بلدة الخيام ودفن فيها سنة ١٣٨٤عن اثنين وثمانين سنة كان عالماً فاضلاً شاعراً على جانب من التقوى والورع وصفاء النفس وطيب الاحدوثة مؤثرا العزلة وكانت دراسته الاولى في جبل عامل على الشيخ عبد الحسين صادق ثم ذهب الى النجف الاشرف فبقي زهاء ست عشرة سنة ، درس فيها على السيد ابو الحسن الاصفهاني والشيخ حسين النائيني وغيرهما ، ثم عاد الى جبل عامل فاقام في بلدة الخيام حتى وفاته .

وكان والده الشيخ حسن قد ذهب الى العراق لطلب العلم ولكنه عاد لعوارض صحية عرضت له . وحفيده الشيخ احمد درس في النجف زهاء عشر سنين وعاد الى جبل عامل .

#### شعره

له شعر كثير منه مجموعة قصائد منها سلسلة في «الالاهيات» و«المحمدية» و«العلوية» و«الحسينية» و«الزينبية». نأخذ منها ما يأتي:

#### القصيدة العلوية

مضى طه وقام وصي طه وفوق منصة الاحكام منها ففاضت ثم فاضت ثم فاضت فلو وردته عطش الخلق طرّا له من فوق منبره «سلون»

مديرا من شريعته رحاها على قد تربع واعتلاها ركي الفضل طافحة دلاها لروى من منابعه ظماها «سلوني» هل بها الاه فاها

<sup>(</sup>١) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

بلا وجل هنالك يعتريه له الكلم المؤلف من جمان فنهجا للبلاغة سن منه ويعقد روضها ظللا عليه ترى البلغاء قاصدة خطاها فتصهر كل املود ندي امام بالامامة قد تردى وصاغ له من العلياء تاجا سما في قبة الشرق اعتلاء وهل في الارض من يحكيه ذاتا هو النبأ العظيم فكم لبيب وهل يسمو الى علياه سام وكم رامت له الاقلام وصفا يدق على الخواطر منه معنيً وهل سفط الجواهر غير صدر جواهر حكمة وكنوز فضل يحلق في سما العرفان فكرا سل البيت الحرام من ارتقاه فكان منكس الاصنام عنه ومن بالنفس جاد لنفس طه وبات مكانه يرعى الاعادي ومن بالطهر فاطمة حباه فاولدها الكواكب زاهرات وكان اخا لاحمد يوم شدت وخامس خمسة في بيت قدس وكان الروح سادسهم وفيهم واول من اصاخ الى نداء وجماء ملبيّاً للحق صوتاً وجاء من العشيرة لا سواه وهل كاد العدا الاعلىَّ وهل إلاشبا ماضيه عـدى وقد شمخت انوفا للثريا وفي بدر ويشرب للمنايا وفي احد بطلحتها صريعا

لمشكلة معقدة عراها تود الحور لو يمسى حلاها عليه يشع منبلجا سناها ويأرج من جوانبه شذاها عليه تسير آمنة خطاها وتجنى منه اطيب مجتناها وزر عليه خالقه رداها يواقيت الفخار له انتقاها تطامن في السهاء له سهاها وهل يحكي جواهرها حصاها تحير في حقيقته وتساها فيدرك شأوه قدرا وجاها وغامض كنهه عنه ثناها يبلُّد ما توقد من ذكاها له في طي اضلعه حواها كنوز الارض تنفق في شراها فتمنحه الطبيعة ما وراها على كتف النبى وقد علاها وللجبهات خاسئة رماها وقال من الردى كونى فداها فها رهب المنون ولا اختشاها رسول الله وهي به حباها تشع ويملأ الدنيا سناها رجال المسلمين عرى اخاها قد اجتمعت وجللها كساها لنفى الرجس آبته تلاها له ام القرى اهتزت رباها شغاف القلب منه هدى ملاها يؤازر من بدعوته ابتداها لاحمد واستفاد لها رداها قریشا من مطارف کبریاها فالصق بالثرى منها الجباها تقطر شيخها وهوى فتاها له قد فلُّها ولوى لواها

القصيدة الفاطمية

هي فاطم كم للمصائب صابها نثل الزمان لها كنانة نبله احنى اضالعها على جمر الغضا اعدى عليها من اراع جنابها هي بنت احمد من حماة حمى لها هي بضعة الهادي ومن اغضابه هي ام اشبال ولبوة ضيغم

جرعت وكم قد كابدت أو صاببًا ورمى وفي كل السهام اصاببًا اجرى مدامعها امر شرابها وجناب خير الرسل كان جنابها وهي التي من هاب احمد هابها في النص منه ملازم اغضابها من جاء مجترئا وهاجم غابها

من حول بيت القدس جاء مجمعاً من عنوة ولج الحجاب على التي من هاج زفرتها واجرى دمعها من رد حجتها وابطل ارثها اوه لبنت محمد ما نابها هي كالصلال من الرمال تدافعت ذلت عزيزة احمد من بعد أن وخيام ذاك العز قد عصفت بها حتى مضت متفقدأ محرابها وتفقدت منها الدجنة غرة هي نجمة سطعت قصيراً عمرها وحبيبة عجلت لوصل حبيبها لاقت رسول الله فاجتمعا على ابتاه بعدك هل علمت بما جرى والطائر الميمون اخفت صوته وبدفتها والناس هجع نوم ادى وصيتها وصى محمد وعلى ثرى قبر الزكية ارخصت هاجت به الزفزات حرى لوبها ما ريع من خير الوري بغيابه وبهاله كان العزاء لنفسه وقال :

طريقي الى رب العباد شققته واعرضت عن مال يحملني العنا هو المسهري عينا عليه وشاغلي وماء المحيًا صنته وانا الذي وما انا الا باب ربي بطارق هنالك اذ لا حاجب دون فتحه وقد عزّ مني جانبي غير انني وكم رحت امشي خلف من لو تجاريا واعرضت عن صدر النديّ تجافيا واعرضت عن صدر النديّ تجافيا واعلم اني لو فقدت تحملي اجامل خلي أي أمر عذلته وان خلل في قوله جاء لم اكن وكم جدل لاينتني عن جماعة وحدت له عن دربه ولو انني

ارخى عليها ذو الجلال حجابها وابتز نحلتها وشق كتابها عمدا واغلظ في الجدال خطابها والحادثات لها ألجدت نابها وثابها ستتبع منسابها جاءته دعوة ربه فاجابها ريح الخطوب وزعزعت اطنابها تلك التي كم لازمت محرابها كانت اذا الشهب انطمس شهابها فحكت باسحار الدجي اترابها والنفس تطلب دائماً احبابها نجوى تفت من الصخور صلابها والبوم بعدك اكثرت تنعابها ومضى يوم من الفلاة شعابها في ليلة سدل الظلام نقابها والله يعلم والورى اسبابها عيناه دمعها فبل ترابها خضراء تلفح احرقت اعشابها حتى على عجل انيـل غيابهـا فمضت وجرع الحزن اصبح دابها وجاهكِ يا دنيا بنعلي سحقتهُ

حطبا ليحرق للزكية بابها

وجاهكِ يا دنيا بنعلي سحقته وما المال الا مالكي ان ملكته عن الله في اصلاحه ان جمعته اراني فارقت الحيا ان ارقته فذلك يوليني المنى ان طرقته يحول فانى جئت طلقا وجدته له خافض في جنب من قد صحبته ولو احتبى فيه بفضل ملأته عليه متى ابدى اعتذاراً عذرته اساءته جهلًا الي فقدت اساءته جهلًا الي فقدت المناطف اسلوب جميل اصبته بالطف اسلوب جميل اصبته عناداً له فضل الزمام تركته وقفت له فيها حجاى أضعته

الشيخ عبد الكريم الزين ابن الشيخ حسين المشهور بالشيخ ابو خليل ابن الحاج سليمان ابن الشيخ على الزين الانصاري الخزرجي العاملي(١)

ولد سنة ١٢٨٤ وتوفي سنة ١٣٦٠ وكانت ولادته في جبع اعظم بلد علمي في جبل عامل يومذاك حيث كانت فيها مدرسة الشيخ عبد الله نعمة حافلة بطلاب العلوم الدينية وغيرها من علوم الاسلام وكان والده يومئذ مقيا في جبع مع اخوته فنشأ في هذا المحيط العلمي ثم انتقل من جبع الى بنت جبيل ودخل مدرستها التي اسسها الشيخ موسى شرارة وتهافت عليها

<sup>(</sup>١) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

رواد العلم من أنحاء الجبل العاملي فقرأ فيها العلوم الاولية من منطق وبيان واصول وادب وبعد وفاة رئيسها ومؤسسها وفتور التدريس فيها هاجر الي النجف وقد اشتهر هناك بذوقه السليم في اختيار المواضيع العلمية وتجنب المباحث الجدلية المعقدة المضيعة للوقت بكثرة شبهها واحتمالاتها البعيدة ، لذلك اقبل عليه الطلاب وتتلمذ عليه جماعة قد اصبح بعضها ممن يشار اليهم بالبنان وقد اخذ في النجف عن الاخوند ملا كاظم والشيخ عبدالله المازندراني والشيخ محمد طه نجف والشيخ اغا رضا الهمذاني والشيخ شريعة الاصفهاني وغيرهم ، ثم عاد الى وطنه الاساتيذ فاقام في قرية جبشيت من جبل عامل وكان يألف العزلة مهها تمكن منها وكان كثير العبادة كثير الصدقات وكان على قلة ثروته مضيافا يجب الضيوف ويأنس بهم. وكان يحب الفروسية والسباق على ظهور الجياد العربية وكان عنده فرس لا تجارى في السباق ، ومن اخلاقه التي كان يتميز بها : الصراحة والجهر بالحق اضف الى ذلك اعتداله في زهده وتصوفه وجمعه بينها وبين النظافة والاناقة في اللباس والادام مع الانس بمجالس الادب المحتشمة وتعاطى نظم الشعر الرقيق بانواعه: ولقد جمع بخطه الجميل ما نظمه من اول صباه الى اول شيخوخته في ديوان كبير وكتب كل مؤلفاته بخطه ايضا واستنسخ عدة كتب من تأليف غيره ايام كانت الطباعة قليلة في بلاد العرب. وهذه اهم مؤ لفاته:

(١) ديوان شعر من نظمه (٢) مجموعة كبرى في مدح المرتضى على (٣) مجموعة ادعية النبي والائمة ٤) مجموعة مواعظ اهل البيت وحكمهم البالغة (٥) كتاب الرحمة في الطب والحكمة (٦) شرح لامية العرب للشنفري (٧) رسالة في تنفيذ كتاب مباحث المحتهدين لنقولاً يعقوب غبريل ( ٨ ) رسالة في السفور والحجاب ( ٩ ) الرد على الوهابية في تحريمهم بناء القبور (١٠) رسالة في المفوضة والجبرية (١١) رسالة في التوحيد (١٢) رسالة في الاصول (١٣) رسالة في الفقه.

قال من قصيدة غزلية:

شيمي لحاظك ربة الحجب ودعى الهوى يعدو على كبدي كم ليلة بتنا وترمقنا والليل كالفرعين منسدل في روضة ضحك النوار بها وجرى ألنسيم على مفارقها وتهدلت اغصانها وشدت وسعى النديم بأكؤس مزجت او انها من ثغره سكبت او ان خدك سال من خجل سحر القلوب بلحظه اترى فاعجب لوجنته وقد ملكت وبكفه وبثغره اجتمعا يعطيك من يده أبا لهب

لا تذهبي بدمي ولا نشبي اني انتمي ويدب في عصبي عين الاقاح واعين الشهب والنجم كالقرطين في وجب وكبت عليها اعين السحب فتأرجت بالمندل الرطب اطيارها بالبشر والطرب فكأنهن سبائك الذهب لكن تسمى بابنة العنب من قبلة فطغى على الحبب هـو ساحـر او آيـة لنبي ماء الحياة يمـوج في لهب سكران من حبب ومن ضرب ويصد عنك ببارد الشنب

وقال من قصيدة:

من لي بذاك الشنب البارد

الى الغزال الاغيد الشارد من حرم النظرة مخلوسة نفاره من شبك الصائد ينفر عنى من حذار العدا ما أقبح اللي من الواجد لوى ديوني في الهوى واجدا

الى أن يقول فيها مترفعا عن المدح: لا طارفي اليوم ولا تالدي ولست مداحا لهذا الورى ان امنح المقود للقائد ابي لي العز وخوضي الردي سواد هذا العالم البائد ولي اباء هان من دونه

وقال :

وقال :

شممنا في ربي نجد وجرنا ساحة الحي ورب دیاجے دھے وليس يهيجني برق يبوح بحبه علنا مضاء زاد في خلقي وقدنا العيس ضامرة ورب مفازة قفر فلا ألوى على طلل وليس يشوقني رشأ ولست مجانبا خلا وحلق بی علی هممی

على اللوى ببابل

افنى هواه جلدي

بــات خليا من جــوى

وقعت في حباله

ان عذيري في الهوى

انبزف دما والحشى

وبسالمصلي من مني

في عبرة مسفوحة

وان تبلاعب الصبا

طوى الضلوع كمدا

وسائل ما باله

ولى بـجـرعـاء اللوى

هاموا على غير هدى

وقد رضوا من الحيا

دع القصور جانبا

موسومه مخطومة

والكور والاقساب

ولا ترجى بالمني

فرد سواه منهلا

ورد خفيف للعلى

خل بقیت بعده

يهيجني الشوق متي

نسيم الشيح والرند على الخطارة الجرد وريت بجوها زندي تألق من ربي نجد واكتم دائم وجدي كنصل السيف في الغمد تقد البيد بالوخد قطعت فجاجها وحدي ولا اجتاز بالورد بليل الخصر والقد بجانبى على عمد طلاب العز والمجد

رشأ رمى مقاتلي ودب في مفاصلي وبت في بالابلي وفر من حبائلي اصبح في عواذلي تغلى على المراجل فالخيف فالصلاصل وجسم صب ناحل بالرند والخمائل على الفوآد الذابل يبكي بدمع سائل فالشعب فالسلاسل في طلب العقائل بالطل دون الوابل واشدد على الرواحل تسيل كالجداول والارماح والمناصل كل نفيس زائل من اعلب المناهل

كالاسد البواسل مشل الخيال الزائل أقف على المنازل

يا حبذا المورد للوارد

أني يسوغ لهم والنص فيه جلى

الا على سادر في الغي والخطل

الا على نسجهم في الاعصر الاول

نالوا بها ثارهم من احمد وعلى

شفوا بذلك ما في الصدر من غلل

لا ينكرون ولا يبدون من عذل

اولاح وهنا بارق اجل فؤادى راحل اخوان صدق قعدوا من كل خود بضة واسبق سا عيرانة ان بيوتات العلى فلا يروعك الردى بحر الاماني واسع وخض عباب الجو في تطبق الارض اذا

لم يبق بعد النوى صبر ولا جلد تىرحلوا وجميل الصبىر يتبعهم وخلفوني مضني في ديارهم واشمتوا بي حسادي وقد علموا من مخبر جيرة بالشام قد نزلوا العين في عبرة والقلب في كمد ارعى النجوم التي يستمطرون بها حي الاله ليالي التي سلفت هم واعدوني غداة البين اوبتهم يا ليت دارا على الزوراء تجمعنا جد العواذل والخالون في عذلي نأى الحبيب وتفنيد الرقيب هما

وقال:

الى ان يقول في المديح: قد ظل غيرك في تيهاء مظلمة وراح في حسد ذاك وفي حنق لا علم يحسنه كلا ولا أدب الا لسان به زاد الانام عمى

يطفو ويرسب لا رأي ولا رشد عيظا تقطع منه القلب والكبد ولا تقى ولا حلم ولا زهد كالسامري اضل الناس حين هدوا

وفي الفراش علي بات مضطجعا وفي المدينة يوم « الخندق » افتخرت اذ راح يرفل في درع مسردة كم كربة عن رسول الله فرجها وكم جموع بيوم الردع فرقها من قد مرحب والاصحاب قد هزموا سل عنه بدرا واحدا والنضير وسل وسل حنينا وقد فر الكماة بها مواقف شهدت في الدهر ان له كم آية نزلت في الذكر قد شهدت وكم نبي الهدى باهى بمدحته أحبمه الله حقا والنبى وهل مناقب كلها جاء الدليل بها

من الغمام الهاطل مع الخليط الراحل عن طلب الفضائل حالية وعاطل تنقض كالاجادل بين دجى الجحافل والندهس بالنغوائيل ليس له من ساحل مشل الفنيق الساذل تزحف بالقبائل

وكيف اصبر والاحشاء تتقد والقلب سار على آثارهم يخد مبرح الجسم لا يلوي به احد بأن اعظم ما أبلى به الحسد اني ابيت على العهد الذي عهدوا ولا مسامر الا الوجد والسهد وقد هدى الليل والنوام قد رقدوا والشمل مجتمع والدار متحد ياليتهم كرما منوا بما وعدوا او اننا نرد الماء الذي وردوا يا ليتهم وجدوا مثل الذي اجد جرا على كبدي ما راح يتقد

وله في مدح امير المؤمنين علي عليه السلام من قصيدة :

وقلبه غير هياب ولا وجل اخت بن ود بفعل الباسل البطل فقد عمرا وأفنى الشرك في رجل وكم دعاه لكشف الحادث الجلل بالمشرفية والعسالة الذبل ومن دحى الباب لا يلوى على رجل صفين والنهر واسأل وقعة الجمل سوى على فلم يحجم ولم يزل عزما على الدهر لم يفلل ولم يحل بانه خير مولى للورى وولي وهل ات هل أت الا بمدح على يحب ربك الاطيب العمل مسلسلا عن اخيه خاتم الرسل

ان الاولى اجتهدوا قدما برأيهم والحق اوضح من نار على علم تالله ان بنی سفیان ما نسجوا وقد تسنى لهم ملك ومقدرة عدوا على آلـه بالقتــل والمثل والمسلمون بمرآة ومستمع

وله ذكر انه نظمها حينها دخل الكاظمية بعد بغداد: وقبابه بين البرية تلمع موسى بن جعفر كيف يخفى قبره فاليه اشراف الخلائق تهرع يا قاصدا للجود دونك ربعه بحوافر الجرد العتاق مرصع ان الطريق الى مناهل جوده

وقال من قصيدة متأثرا فيها بشعر البادية :

فالخيف فالصلاصل ولى بـجـرعـاء اللوى عن طلب الفضائل اخوان صدق قعدوا في طلب العقائل واستسلموا للهوهم بالطل دون الوابل وقد رضوا من الحيا كـل نـفـيس زائـل فلا ترجى بالمني ليس له من ساحل بحر الاماني واسع من اعـذب المناهـل فرد سواه منهلا مثل الفنيق البازل وخض عباب الجو في كالاسد البواسل ورد خفيفا للعلى بين دجى الجحافل ان بيوتات العلى والارماح والمناصل والكور والاقتاب

وقال متغزلا :

ام هل لداء الحب من واسى هل لجريح القلب من آسي شهرني في الحب في الناس ویلاه من ظبی نقا احـور ومن رشآ يختال في دله يسلب في عينيه انفاسي وقلبه كالحجر القاسي بجرحه اللحظ اذا شامه يضحك اذ ابكي لما نابني ودب سكر الحب في الراس يا ما احيلا نغمة الكاس يديرها ذو هيف خده ممزوجة بالشهد من ريقه كأنها شعلة نبراس

وقال معاتبا ومعتذرا من قصيدة ارسلها من النجف الى عمه المرحوم الحاج على الزين:

> ابا عارف اني على السخط والرضا واني وان شطت بي الدار والنوي وان الذي قد كان مني طماعة وان الجياد القب تكبو على الدجا ولولا حديث عنك ما جاش خاطري سمعت اقاويل الوشاة وأفكهم اتجعل ما بيني وبينك ثالثا وانت حياة النفس بل غاية المني ويحسدني تربي عليك وما دروا

تحبكم عيني ويألفكم قلبي ارى سلمكم سلمي وحربكم حربي بعفوك ادلالا من الدنف الصب وذا الصارم الهندي ينبوعن الضرب ولا اضطرمت احشاي باللوم والعتب ومالى حقا أي وعينيك من ذنب تصدقه فيها يلفق من كذب ونفسك من نفسي وقلبك من قلبي بانك تفريني وتثلم من غربي

ما بين احبابي وجلاسي

وقده كالورد والآس

اذا كنت عونا للحواسد والعدى فمن ذا نرجى غيرك اليوم للخطب وله قصيدة قالها في زفاف صديقه السيد محمد رضا فضل الله مطلعها:

ظبی اطل علی مقبله دمی ما بين رامة فاللوى فالانعم نارا توقد في غدير مفعم احوى اغن كأن في وجناته

الى ان يقول:

انت المقدم عند كل عظيمة لك صهوة المجد التي لا ترتقي حلقت في افق المعالى سابقا اخلاق احمد والوصى المرتضى عزم كمصقول الغرار وهمة رأي يريك الغيب في جنباته ومواهب كالبحر عب عبابه قلم بكفك صامت متكلم كالصل اطرق راعشا ولعابه كم خطبة غرا وموقف حكمة يعنو اللبيب لها ويمضى حاسد هذى الشريعة سلمتك قيادها كم رامها المتشدقون سفاهة ونهضت مضطلعا بها وفلجتهم هي رحمة الله التي لا تشتري كم يدعيها في البرية واحد يقتاد امة احمد فيضلها ولرب مغمور يبيت وعلمه متبتلا الله في غسق الدجي يرضى ويغضب للاله وغيره

واليك ابكار المكارم تنتمي بالفكر نفاذا ولا بالسلم وكبا عدوك لليدين وللفم اوتيتها طبعا بغير تعلم علياء تهزأ في مناط الانجم كالصبح يطلع في السرار الاقتم متدفقا او كالغمام المرزم في مثل آيات الكتاب المحكم كالشهد ممزوجا بطعم العلقم لك في القلوب نوافذا كالاسهم في مهجة حرى وانف مرغم فارفق على ضعف بها وترحم حبط الغبي بها بليل مظلم وقطعت شقشقة الالد الاخصم بكتابة العلم ولا بالدرهم ما نال الا رؤية المتحلم ويصد عن سنن النبي الاكرم كالبحر تطفح ضفتاه الى الفم والشوق يقدح كالزناد المضرم يرضى ويغضب للدنا والدرهم

الى ان يقول:

ان جئت (عيناثا) بغربي الحمى هن الجحاجح من ارومة هاشم يكفيهم فخرا اذا عقدوا الحبا ان النجيب لهم وليس لغيرهم

فاحبس على تلك الطول وسلم من كل قرم كالهزبر اقلرم وتناضلوا حول الحطيم وزمزم

ولما توفي رثي بمراثي جمة منها مرثاة ولده الاكبر الشيخ محمد حسين :

ما قلت في عمري قصيد رثاء وفقدت شخصك وهو نور هداية للعلم للتقوى لجود في الورى هذي الجموع تنوح نوحة ثاكل والحفل امحتشد بنخبة عامل علمت بانك كنت فيها مفردا العلم والادب الرفيع تراثه والكتب ينشرها لاشرف غاية والشعر يرسله جمالا او هدي والاجتهاد الحق يستطع نوره

مثل النجيب لمنجد او متهم حتى فجعت بخيرة الأباء لشريعة الهادي ابي الزهراء للزهد في الدنيا بغير رياء وتصعد الزفرات في الاحشاء ترثيك بالتمجيد والاطراء من انه العباد والعلماء ومحساسن الاخسلاق والاراء لا للوجاهة واكتساب ثراء لا للدراهم او رضا الزعماء في معضلات الحكم والافتاء

قد نال غايته بشاقب رأيه كم معشر غروا به فتصدروا ابكيك يا ابتاه ام ابكى على فقد الفقير صلاتك الكبرى كما علمتني الصبر الجميل كأنما وغرست في نفسى الاباء كأنما

أي الاحاديث في اقطارنا زعموا

مرت على البرق فانقضت قواعده

اودی الردی بهداها اذ قضی اجلا

ملمة ما وعى جمع رزيتها

ثارت بها في خيالي للاولى مثل

غادرتها بفؤادى تستشب اسى

ورحت اسبر ماضيها وحاضرنا

فساورتني لماما ذكريات علا

اذكت سويداء قلبي في تذكرها

كانت لنا بضواحى الريف أروقة

مدارس بقیت ما بیننا عبرا

ما شمت ومض المعالي في معالمها

آسی علی عامل ان یعتریه کری

فالعصر ميدان جد تستحث به

سارت الى الهدف المرموق ضابحة

لا تستريح الى النعماء في دعة

تحورت في مدى عليا ثقافتها

ونحن في السفر ما زلنا ندور على

نسموا الى العلم في فكر وفي قلم

كل الذكاء وملت من هوامشها

فعج على الحي في بقياك معتصما

فالعلم والفن والفصحى بهم رفعت

ادرس مع البحث آباء سلفوا

وطف بفضل «كريم» في مجلدة

واوسع البحث سبحا في روائعه

يروى بيانك في تاريخه ادب

ويملأ الفكر في علم وفلسفة

تأبي عباراته ميلا لعاطفة

لا يظفر الخب منه في مصانعة

مسدد ما بدا في قوله زلل

مسود شخصه بین الوری علم

یا آل زین عدت ابیاتکم نوب

ما غاب منكم بآفاق الهدى قمر

فيكم لهذا الورى سلوى وتعزية

وبالحسين وصنويه عملاء هدى

ويوسف في محيا عامل بصر

أثرتم يقظة في قطره اضطرمت

ومن قصيدة للشيخ محسن شرارة:

وأي بيت علا في المسلمين رموا كأنما صب في اسلاكه حمم « عبد الكريم » والقت ظلها الظلم الا تهايج فيه مأتم وجم فيها القضايا علا فيها العلى شيم ويستشير اعاصير بها الالم على المآثر فيها تستفز دم غاضت بتاريخنا مذ غاضت الهمم كالنار يذكي سناها القدح والفحم يطغى على الكون من آدابها ديم رسومها وعلى امجادها حلم الا وشب بصدري للسنا ضرم في يقظة العصر او يقتاده الوهم خطى المغاوير من ابنائها الامم يحدو بها العلم والاخلاق والهمم ولا تقر لها في متعة قدم نماذج الفكر والاسلوب والنظم فم الركي وحادينا به عجم يغدوهما ببيان ألشغ هسرم طرس المتون وضلت عقدة بهم بالعامليين واسترشد بأيهم قدما موازينها والكتب كتبهم واستلهم العلم فالتاريخ فيه هم من المآثر فيها المجد منتظم ففيه عصر المعالي الغر مكتتم موقع اللحن نضر اللفظ منسجم ومنطق رائع في جرسه نغم هوجاء يصرع فيها العدل والكرم ولا تزلزله الغوغاء والدهم مبرأ ما مشت في فعله تهم معظم بیته بین الوری حرم وظللتكم بسحب الرحمة العصم الا بدا مثله في قطرنا علم وبالرضا لهم رشد ومعتصم یجنی به ادب ترعی به ذمم وعارف مقول في مجده وفم كل البقاع بما تذكيه والاكم

ونهاه لا بوساطة الوسطاء

مع جهلهم يفتون بالاهواء

نفسى الفجيعة ام على الفقراء

فقد البشاشة منك في البلواء

كنت العليم بقسوة الارزاء

كنت الخبير بثورة الشحناء

لا تعدمون به علم تقى ادبا

وقال بعض العامليين يرثيه: اشفقت بعدك ان اقول فاصدقا ماذا اقول ؟؟ ورب دمعة قائل ماذا رأيت ابا « محمد » في الورى كم معضل عالجت فيهم حله وكشفت عن رأي لو ان عيونهم يتخبطون ، وخلق روعك للنهى لا يبصر الموهوب روعة فنه اني رأيت على جبينك آية كم رضت في مرآة وجهك خاطري وجه ينير الحق من قسماته ولكم لبست على يديك غلالة عالجت فيك جماله وجلاله اني لاذكر من قديمك روعة ادب تواضع في النفوس جلاله ادب كمرفض الندى روى به ماذا يحدث عنك رائد أمة ومشى الى الزهاد يطلب عفة يا قاذف الدنيا بعين جال في ومرددا في الناس طرفا كلما أرأيت اذ صغروك كيف كبرتهم وتأثروك منافسين فعالجوا نافست خير بنيك فيك وربما وولجت قلبك دونهم . فوجدته وطفقت أجنى من شهى ثماره علمتني ان لا يهز مشاعري زين العشائر ما رأيت عشيرة لم يستبق قصب المكارم معشر ان الذي غرس الاخوة بيننا عظم المصاب فكان اجمع بيننا رزء لمسنا الخلد من آلامه

يسابق الوبل فيه منكم كرم ويقتضي الفضل فيه منكم شيم زعامة تزهر الدنيا بها لكم

فأكون فيك الشاعر المتملقا سبقت مقالته فكانت انطقا الا النفاق مغربا ومشرقا فصدرت عنه كها تشاء موفقا بصرت لاشبعها بيانك رونقا قلم تكم به الفم المتشدقا الا حيالك أو يخون المنطقا لبس الصباح بها جبينا مشرقا ومشيت بين رياضه متأنقا في كل افق كوكبا متألقا نبغ القريض بها فهز المشرقا وشممت منه على يديك الزنبقا وقف الجديد بها حيالك مطرقا وطوى السماء الى الخلود محلقا فجر الصبا غصن الحياة فأورقا نشد الفضيلة في سواك فأخفقا وقفت عليك فكان أبله احمقا انسانها صفو الحياة مرنقا مشت الحقيقة فيه عاد مؤرقا ورأوا مقر علاك صعب المرتقى دون الوصول اليك بابا مغلقا كنت الاشد محبة وتعلقا يهتز بالاخلاق روضا مونقا زهر الحياة مكمها ومفتقا من عالم الا النزاهة والتقى أحرى بصدق الرد منك وأخلقا الا وكنتم قبل ذلك اسبقا تأبى ثمار يديه ان نتفرقا ومن المصائب ما يكون مفرقا زلفى وألمسنا سناها الابلقا

الشيخ عبد الكريم مغنية ابن الشيخ محمود (١)

ولد في النجف الاشرف في هجرة ابيه الاولى في سنة ( ١٣١١) وتوفي سنة ١٣٥٤ في جبل عامل بقرية معركة .

نشأ في جبل عامل ولما هاجر ابوه الهجرة الثانية الى النجف الاشرف كان معه وكان يومئذ في عنفوان شبابه فاشتغل في طلب العلم مدة مقام ابيه حتى فرغ من النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان وسطوح الفقه والاصول ولما رجع ابوه الى جبل عامل رجع معه ثم عاد الى النجف

الاشرف ولما رجع الى جبل عامل سنة ١٣٤٨ كان مقره في قرية ( معركة ) .

#### مؤلفاته

كلها مخطوطة وهي : (١) كتاب القضاء ، وهو كتاب ضخم حسن الترتيب والتبويب واضح التعبير لا غموض فيه ولا تعقيد ، ذكر فيه المسائل المتعلقة بهذا الباب ، واكثر القواعد العامة يشرح معناها ومدركها وما يتفرع عنها من الجزئيات ومما ذكره في قاعدة المغرور برجع على من غره :

« وقد يكون التغرير في مدح من لا يستحق المدح ، فيشاركه في الاثم لوترتب عليه ذلك كما هي الحال في كثير من الاساتذة من افراطهم في الثناء على تلامذتهم ، ليبقوا ملازمين لهم ويكتسبوا منهم ظهورا وتجليا ، فان ذلك كثيرا ما يتولد منه تغرير التلميذ المسكين ، فيبني على نفسه ، ويرتب آثار الاجتهاد المطلق ، فيحكم بالاعراض والاموال والانفس من دون ان بهتدي في ذلك الى سبيل ، فيهلك ويهلك من حيث غيره استاذه الغرور ، ولو ساعدت القواعد لكان اللازم الرجوع عليه باشق الاحوال ، ولكن يكفيه انه يبوء معه بالاثم ، وان ربك لبالمرصاد » .

(٢) رسالة في الارث ، وهي شرح لمنظومة الاعسم (٣) كتاب اصول الفقه اللفظية والعملية (٤) رسالة في الطهارة (٥) رسالة في العدالة ذكر فيها معنى العدالة وطرق اثباتها ، ومن يشترط فيه العدالة . وقال في اخرها ما معناه : ليس في القرآن الكريم وألاحاديث الشريفة ما يدل صراحة على عدم الاخذ بقول الفاسق في جميع الحالات ، بل لا بأس بالاعتماد على قوله اذا كان هناك قرائن ترشد الى صدقه ، والمعروف من سيرة العقلاء انهم يعملون باقوال الفاسق اذا كان احتمال الكذب في حقه ضعيفا .

#### مراثيه

مما رثي به من قصيدة للشيخ محمد تقي صادق:

فقدما ابوه كان قطب رحى الحمد لئن لم يكن للحمد معنى يفوته وفي الفراغ ما في الاصل بالعكس والطرد يماثله خلقا وفضلا ورقمة وهذا الرحيق العذب من ذلك الشهد فروع زكت اصلا فطابت ثمارها

ومن قصيدة الشيخ حسن صادق:

خلت مرابع علم فیك آهلة فلیس من منتدی فیها ولا ثمر وفي المغرب منها مطلع القمر قد كنت مطلع شمس في مشارقها

ومن قصيدة الشيخ عبد الله محمد على نعمة:

مثل الكواكب لم يلحقه نقصان وعشت فيها طهور الذيل ذا شرف وللمحابر دمع فيك هتان ومت والكتب والاقلام نائحة

ومن قصيدة الشيخ خليل ياسين:

لك سطر التاريخ غر مناقب قرآنها يتلى بكل مكان فعل الرضى فبشاشة الايمان لله تغضب ان غضبت وان يكن

ومن قصيدة السيد امين أحمد:

ومحافل الشرع التي عقدت على كسب التقى والعلم والتحصيل كانت لعمري فيك خير معاهد واجل منزول لخير نزيل

<sup>(</sup>١) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح)

ومن قصيدة للشاعر عبد الحسين عبدالله:

كل يـوم مـآتم للصـلاح فمتى نكبـة الغلاظ الـوقاح كاد يخلو الحمى من الاسد الغلب ومن طلعة الوجـوه الصباح بقي الشـوك نابتـا وتعـرت قمة المجد من زهور الاقاحي

ومن قصيدة للشاعر موسى الزين شرارة:

رمى القدر الغشوم وقد اصابا وهدم من صروح الدين صرحا رمى عبد الكريم واي بدر

الشيخ عبد الكريم الجزائري (١)

ولد في النجف سنة ١٢٨٩ الثاني عشر من جمادى الثانية وتوفي ودفن فيها صفر سنة ١٣٨٢ .

صحيح العلم والادب اللبابا

واغلق للهدى والخير بابا

لنا في الليلة الظلماء غابا

#### اسرتا

وآل الجزائري قبيلة من قبائل النجف ومن اعرقها في العلم والادب واقدمها في التوطين في النجف وهم فرع من بني اسد امتد الى النجف وتبادلت عليه بطونهم فيها.

واشتهرت هذه الاسرة بآل الشيخ احمد الجزائري نسبة الى جدهم احمد بن اسماعيل الجزائري المعروف في معاجم تراجم علماء الشيعة ومراجع اجازاتها بصاحب آيات الاحكام ، ولم تزل الحقب تختلف على ابناء هذه الاسرة وهم متفقون على النبوغ العلمي والادبي ومتخصصون لدرس الفقه الجعفري ومباديه الاصولية حتى عصر المترجم حتى كان لاسمائهم وذكر مؤلفاتهم ومآثرهم المجال الواسع في معاجم السير والتراجم .

#### سبه

هو عبد الكريم بن علي بن الكاظم بن جعفر بن الحسين بن محمد بن احمد بن اسماعيل ابن الشيخ الكبير عبد النبي ابن الشيخ سعد النجفي الشهير بالجزائري وينتهي نسبه كها مر الى قبيلة بني اسد القاطنة على ضفة الفرات الادنى المعروفة منازلهم بالجزائر.

# نشأته ودراسته

نشأ بين اسرته نشأة طيبة تعلم فيها القراء ة والكتابة والاملاء ودرس العلوم الاولية على افاضل اسرته وغيرهم وحضر في الفقه على الشيخ محمد طه نجف والسيد كاظم اليزدي وحضر في اصول الفقه على الشيخ ملا كاظم الخراساني وظل يمارس ويزاول تاليم الدين الحنيف حتى برع في استنباط فروعه من قواعده واحاديثه واستقل بالدرس العام للفقه واصوله يحضره الكثير من افاضل النجف والمهاجرين اليها . ولقد عاش ركنا من اركان النجف الشاخة ، وعلما من ارسى اعلامها الباذخة .

# ا مؤلفاته

ظهر منها (۱) تعليقه على كتاب مكاسب الشيخ مرتضى الانصاري (۲) شرح على مباحث القطع والظن من كتاب الرسائل للانصاري (۳) تعليقه على كتاب الرياض للسيد المجاهد وكلها مخطوطة.

#### بآثر ه

من مآثره مساهمته في دفع الاحتلال الانكليزي للعراق . بعد ان كان العراق احدى الجبهات الكبرى للحرب العالمية الاولى فكم انقذ من هلكة وحل من مشكلة وكم ناضل وكافح في مواقفه المشهودة في الجبهات الدفاعية حول الحويزة وكوت الامارة .

ومنها انه وجماعة من رجال الدين وبعض زعاء الفرات هم الذين بذروا في النجف الاشرف للقضية العراقية بذرتها التي انتجت للشعب العراقي حكمه الوطني . ومنها لما حدث الاختلاف في كربلاء بين الحكومة التركية والاهلين في سنة ١٣٣٤ وتعقد الوضع الراهن يومذاك على حكومة بغداد واضطرت الى سحب موظفيها من كربلاء والتأهب لمهاجمة البلاد واستولى الرعب على الاهلين وكان المترجم في الكاظمية قد رجع عن كوت الامارة بعد استرجاعه من الانكليز وحذر الحكومة من نتائج نواياها وصرف سياستها عن اجراء الاعمال القاسية وتوجه الى كربلاء واستقبله الاهلون استقبالا باهرا وجمع الكلمة واصلح بين الفريقين بعد جهود عظيمة . ولم يتزحزح طيلة حياته عن المبدأ القويم والطريق المستقيم ولم تبدله الشدائد التي طالما تعرض لها .

#### قال الشيخ محمد رضا الشبيبي متحدثا عنه:

« كان من الاقطاب الذين دارت عليهم رحى الثورة العراقية الكبرى سنة ١٩٢٠ ، وكان عضدا اعتضد به الثوار كما كان عونا لكبار العلماء الذين صدرت عنهم الاحكام المعروفة في وجوب الدفاع عن حوزة البلاد وكرامتها وتحقيق حريتها وسيادتها وحقوقها المشروعة .

لم تكن سلطات الاحتلال خلال استفحال الازمة قبيل الثورة وبعدها تحسب حسابا لاحد من المعنيين بالشؤ ون العامة كها كانت تحسب حسابها للشيخ الجزائري ، فكان هو الكابوس المزعج الجائم على صدور الحكام السياسيين ، وذلك لاسباب : منها ذكاؤ ، الوقاد ومنها تشبعه بروح الثورة على الاحتلال والمحتلين ، وكم حاولوا استبعاده عن المجالس والمؤتمرات بل حاولوا ابعاده فيمن ابعد من احرار العراق وذلك لحنكته ولتمكنه من التبليغ والتعبير عن اماني الشعب في ذلك الحين باساليب منطقية قوية ، بل كانت معظم رسائل الاحتجاج والمطالبة والاستنكار والكتب المشتملة على رغائب العراقيين في الحرية والاستقلال من ترسله على الاكثر » .

وقال الاستاذ اكرم زعيتر وقد زاره سنة ١٣٥٧ في النجف مع وفد عربي لاستنهاضه بشأن قضية فلسطين بعد ان زار غيره من المجتهدين : « . . ثم زرنا المجتهد عبد الكريم الجزائري المتقشف الذي فاقت حماسته للقضية كل حماسة . وهو لطيف محبب الى النفس ، خفيف الظل ، عربي النزعة ، فكان اقرب الى قلوبنا من اى مجتهد اخر » .

#### نعيه

نعته الى العالم الاسلامي جمعية منتدى النشر النجفية قائلة:

تنعى (جمعية منتدى النشر) ببالغ اللوعة والاسى زعيها من اعلام الامة الاسلامية ومجاهدا من ابطال الدفاع الديني وقلعة من قلاع العراق

<sup>(</sup>١) عما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

المنيعة . . ذلك هو حجة الاسلام آية الله الشيخ عبد الكريم الجزائري الذي كان اسمه على كل لسان وصيته ملأ كل سمع والاعجاب بمواهبه القيادية استبد بكل عارفي فضله وجهاده .

لقد قضى عمره الشريف الذي ناهز المائة وهو شعلة ملتهبة من غيرة اسلامية وجهاد متواصل . لم يترك فرصة منه في غير خدمة العلم والدين والبلاد فجاهد المستعمرين والطامعين في ادق ظروف البلاد العراقية . اذ كان في الحرب العالمية الاولى في مقدمة المجاهدين ضد الانكليز وفي ثورة العراق على المستعمرين من جملة الادمغة المفكرة لقيادتها وتوجهها ، وفي جميع المناسبات التي تدعو الى التضحية في طليعة العقول المدبرة الواعية لمصاولة الظالمين والملحدين ، وبه وبامثاله كان النجف الاشرف دماغ العراق المفكر .

#### شعره

ودع نظم الشعر حين ودع شبابه الا ما تضمن موضوعا علميا او تعلق بكرامة النبي على والائمة الهداة (ع)، ومن نظمه قوله مؤرخا لباب المراد باب حرم امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) المصنوع عام ١٣٤٢:

قف بباب المراد باب علي هو باب الله الذي من اتاه واحلع النعل عنده باحترام قد علقنا بحب من حل فيه واطلب الاذن وانح نحو ضريح يا سفين النجاة لم ار الا وامام الهدى ببابك لذنا لك جئنا فاشفع لنا واجرنا فتح الله للرى بعلي قبل لقصاد بابه ادخلوه هو باب به الرجاء ارخوه

تلق للاجر فيه فتحا مبينا خائفا من خطاه عاد امينا فهو بالفضل دونه طور سينا ويقينا من العذاب يقينا فيه اضحى سر الاله دفينا الملي فيك للنجاة سفينا من ذنوب ابكين منا العيونا يوم لا مال نافع او بنونا باب خير يأتونه اجمعينا بسلام لا زلتم آمنينا ذاك باب المراد للزائرينا

وقال ايضا مؤرخا لباب الهادي والعسكري في سر من رأى المصنوع عام ١٣٤٣ :

لذ بباب النجاة باب الهادي كم لركب الزوار فيه مناخ هو باب الرجا الى مرتجيه لحمى العسكري منه دخول لضريح اضحى مزارا وملجا ضم قبرين بل وبدرين يهدى فها جنتي ودرعي وحرزي واماماي قد طويت على هذا وبوادي ولاهما همت شوقا اهل بيت الوحي الاولى غرس الله فحقيق اذا لجأنا ولذنا

فهو باب به بلوغ المراد قل حداهم من جانب الله حادي وامام اللاجي وري الصادي وضريح الامام نجل الجواد وامانا لحاضر ولباد عما الخلق في طريق الرشاد وملاذي ولاهما وسنادي ضميري في مبدأي ومعادي لست عمن يهيم في كل واد ولاهم وحبهم في فؤادي بفنا العسكري وباب الهادي وهو باب به بلوغ المراد

وقال ايضا معزيا استاذه الشيخ محمد طه نجف ومؤرخا وفاة ولده الشيخ مهدي .

ناع نعى فاستمطر الاهدابا وكسى الانام من الضنا جلبابا يا ناعي المهدي في التاريخ قل مهديكم يا آل طه غابا مراثيه

قال الشيخ محمد علي اليعقوبي في رثائه: ا

عن فتكت يد الزمن الاثيم وراشت من قسى الحتف سهما فتى طهرت ارومته وطابت الا يا ظاعنا لم يبق فينا جهدت بخدمة الاسلام حتى ورحت ولم تدنسك الدنا يا بأحلام من الهضبات ارسى سجية ذى اباء لم يصافح فيا اسدا نمته الى المزايا وقرما قد حوى العلياء ارثا مضيت على المبادىء مستقيما اذا الاراء حادث عن هداها فتشرق فيك داجية القضايا وكم من معرك قد خضت فيه ففي ( الاهواز ) قمت بأداء دور واصليت العدى بنيران حرب ويوم ( الكوت ) والاعداء وافت يحوطك من نجوم العلم رهط مآثر في سما العلياء شهب ابعدك للغرى يزان عقد وكم حاميت حوزته دفاعا وكنت ابا له فبكاك شجوا

وقال الشيخ حسن الصغير:

لمع بافقك للكرامة تزهر ترتاد اجواء الخيال طموحة تستلهم القبسات من انواره وتطلع اللمحات حتى انها ومآرب للفخر في جنباتها عبقت ارومته بكل كريمة صور من الابداع تظهر برزة صور من الماضي تلوح مشعة وحصافة الافكار يسطع نورها ودماثة الاخلاق يكرع جامها وضح من العرفان يكشف وقده آمنت اني عن مداك مقصر سفر من التاريخ يسطع افقه تمضى السراة على وميض سنائه لمعت صحائفه فكانت مرتعا طبعت على الاخلاص فهي كريمة

به اصمت حشا المجد الصميم وطيب الفرع من طيب الاروم مدى الايام غير جوى مقيم اتيت الله في قلب سليم حيد الذكر في الزمن الذميم واخلاق ارق من النسيم من المستعمرين يدي ظلوم بنو اسد ذوو المجد القديم له من قومه الصيد القروم ورأيك رائد النهج القويم اشرت الى الصراط المستقيم شروق البدر في الليل البهيم غمار الهول في الخطر العظيم يهدد كل خوان اثيم بها انفجرت براكين الجحيم على (الزوراء) تزحف للهجوم وكنت البدر ما بين النجوم ولكن للاعادى كالرجوم وكنت جمانة العقد النظيم محاماة الغيور عن الحريم بكاء ابن لفقد اب رحيم

مضت ببقية السلف الكريم

ورؤى بوحى العبقرية تزخر وتثوب في افق العلى تتبختر شهبا على نهر المجرة تسفر لتحار اي فريدة تتخير نبع بظل الاريحية مثمر والتف وارف ظلها المتأطر فتحدث الاجيال فيها الاعصر وتسير في ركب الخلود وتخطر الق بكل خطيرة يستنور خمرا ومن لطف الطبيعة يعصر ملك الامور فتستبين وتظهر ولربما ادنو اليك فأعثر فجرا بأشراق الفضيلة يحبر ويسير ركب الصاعدين ويصحر خصبا وعينا ثـرة تتفجر وبآية الحمد المبارك تنشر

وتطلع التاريخ يرقب من عل لم يثنهم شظف الحياة عن السرى باعوا الحياة رخيصة وشروا بها بوركت موفور الكرامة خالدا سل ثورة العشرين حين تألبت دخلوا البلاد وامرهم من كيدهم حتى اذا لقحت وهم مخاضها الهبتها حمما وظل اوارها وثبت في سوح الدفاع مجاهدا ورفعت للزحف المقدس راية ونهضت للحق الصريح وطالما فعركت ملحمة الحياة رهيبة ورسمت للشعب المجاهد خطة ووفيت للوطن العزيز بموقف شيخ الحمى اكبرت شخصك قائدا طفح النبوغ بها فكانت موردا آمنت بالخلق الكريم رسالة اجللت موقفك الجسورمفاوضا ودحضت باطله فانت مقدم البسته للعار بردا ضافيا

ركب الاباة الخالدين وينظر والدرب يدمى والمسافة تكثر جمدا بمختلف الفضائل تذكر تمشى القرون على هداك فتبصر عصب الضلال يقودها المستعمر وهم البغاة الظالمون يدبر وتكشفت عنها عشار ومعصر يشوي الوجوه ووقده يتسعر بين الصفوف وقائدا لا يقهر بالنصر يخفق ظلها ويبشر ثأر الكريم ولم يكن يستأثر والشعب خلفك زاحف ومزمجر فيها تصان حقوقه وتقرر حر تقدسه البلاد وتكبر بجهاده تحمى الثغور وتخفر للخير والاصلاح منها يصدر تدعو لها رسل السهاء وتأمر دحر العدو وحارسا يتنمسر بالحق وهمو بغيه متأخر وعليك من مجد الكرامة مأزر

# الشيخ عبد الكريم الايرواني

في الفوائد الرضوية عالم جليل فقيه اصولي محقق مدقق من مشاهير تلاميذ صاحب الرياض سكن قزوين وكان عيي البيان عاجزا عن الجدل غير راغب في التدريس وكان يقول: نحن ثلاثة نفر تقدمنا في درس صاحب الرياض انا وشريف العلماء وميرزا احمد الترك. ولم يؤلف غير رسالة في اصل البراءة لم تتم وكان لا يصلي اماما ويقول: في بدء الامر دعيت للامامة في مسجد ثم جئت في اليوم الثاني فوجدت المأمومين اقل فرأيت لذلك تأثيرا في نفسي فعلمت ان الجماعة ليست قربة الى الله فتركتها اهـ (يقول المؤلف): كان الاولى به ان يجاهد نفسه على الاخلاص لا ان يكون هذا من حيل الشيطان.

غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الفقيه العلامة .

كان جليل القدر نبيل الذكر حافظا لكتاب الله المجيد ولم ار في مشايخي احفظ منه للسير والاثار والاحاديث والاخبار والحكايات والاشعار جمع وصنف وشجر والف وكان يشارك الناس في علومهم وكانت داره مجمع الائمة والاشراف وكان الاكابر والولاة والكتاب يستضيئون بانواره وارائه وكتب بخزانته كتاب الدر النظيم في ذكر من تسمى بعبد الكريم وسألته عن مولده فقال انه ولد في شعبان سنة ٦٤٧ وتوفي في يوم السبت ٢٦ شوال سنة ٦٩٣ وحمل الى مشهد الامام على عليه السلام ودفن عند اهله (١).

غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي

المؤلفات العديدة واستاذ ابن مزيد الحلي وكان والده السيد عبد الحميد من اكابر العلماء ايضا وذكر في محله .

الشيخ عبد الكريم ابن المولى محمد جعفر اليزدي نزيل قم

ولد في قرية مهرجرد من اعمال مدينة يزد في حدود سنة ١٢٧٦ وتوفي في قم سنة ١٣٥٥ .

وكان مبدأ تحصيله في يزد وهاجر لتحصيل العلم الى سامرا فكان تلمذه في المتون على العلامتين الميرزا ابراهيم الشيرواني والشيخ فضل الله النوري وفي الابحاث الخارجة على العلامة السيد محمد الفشاركي الاصبهاني ثم هاجر الى النجف الاشرف وتخرج بها على صاحب الكفاية العلامة الاخوند ملا كاظم الخراساني ثم سكن في الحائر الشريف الحسيني على صاحبه السلام يلقي الدروس هناك على جماعة من الطلبة الى ان استقر في نظره اخيرا المهاجرة الى ايران موقتا وذلك في اثناء الحرب العامة الاولى فعرج على سلطان آباد مركز العراق العجمى فسكن بها مدة تصدى فيها للتدريس والافادة واجتمع عنده هناك جماعة كثيرة من الطلاب وزار في اثناء ذلك المشهد المقدس الرضوي وسكن به مدة يسيرة ثم زار مدينة قم المباركة فاتفقت رغبات جماعة من اهلها وغيرها على اقامته فيها فسألوه ذلك فأجابهم وبقى هناك مشتغلا بالتدريس وسائر الامور الدينية فتقاطر اليه الطالبون من كل صوب وناحية وغصت المدارس بأهلها وقام باعباء تعليمهم واعاشتهم واتخذ في تربيته الطلبة وتعليمهم مسلكا صحيحا على اتقن نظام وابهج اسلوب حاز شيئا كثيرا من القبول عند العامة والخاصة فقرر ترتيب الامتحان السنوي والاشراف على تعليم الطلبة ورجع اليه بعد وفاة المراجع التقليدية من الطبقة الاولى كالميرزا محمد تقى الشيرازي والشيخ شريعة الاصبهاني جماعة كثيرة في بلاد ايران ومن اكبر الاسباب والدواعي الى ذلك ما عمد اليه الميرزا محمد تقي المذكور من التنويه بفضله والشهادة بتأهله لرجوع مقلديه اليه في موارد الاحتياط في فتاواه فحاز لذلك ثقة العامة من الناس . له من المصنفات : درر الفرائد في الاصول في مجلدين طبع في طهران وكتاب الصلاة وله تقرير عن استاذه السيد محمد الاصفهاني .

نزلنا في داره سنة ١٣٥٣ في قم وانابنا عنه في صلاة الجماعة في الصحن الشريف مدة مقامنا بقم وكان في مدرسته في قم نحو ٩٠٠ طالب يجري على اكثرهم الارزاق وقد انحصرت الرياسة العلمية فيه في وقته في بلاد ايران وقلد فيها وكانت الاموال تجبى اليه من اقاصيها فيضعها عند بعض التجار ويصرفها على الطلبة بواسطة ذلك التاجر ويأخذ لنفسه معاشا معينا منها وهذا دليل على وفور عقله . عاشرناه مدة مقامنا عنده فوجدناه رجلا قد ملىء عقلا وكياسة وعلما وفضلا ومن وفور عقله ما مر ذكره وكان اذا سئل عن مسألة او جرى البحث بحضرته في مسألة لا يتكلم حتى يفكر ويتأمل . وجاء سيل الى قم قبيل ورودنا اليها فأتلف دورا كثيرة تقدر بئلاثة الاف دار فارسل البرقيات الى كافة جهات ايران بطلب الاعانات فجاءه من الشاه من طهران عشرة الاف تومان احضرها الرسول ونحن على الغداء فلم يسها وقال له ادفعها للتاجر الفلاني وتواردت عليه الاعانات من كافة الجهات وانتخب لجنة تألفت من حاكم البلد وجماعة من وجهائها تجتمع كل ليلة برئاسته للنظر في كيفية توزيعها .

السيد عبد الكريم اللاهجي مدرس المدرسة الفخرية في طهران توفي في حدود سنة ١٣٢٣

له حاشية على الفصول في الاصول وله تعليقات كثيرة على اكثر الكتب المتداول قراءتها كالقوانين وشرح اللمعة والرياض وغيرها.

الشيخ عبد الكريم بن علي بن عبد العالي الشهير بابن مفلح العاملي الميسي

كان عالماً فاضلاً صالحاً جليلاً وعده صاحب رياض العلماء من مشاهير الفقهاء الامامية (في روضات الجنات) رأيت اجازة له من والده الشيخ ابراهيم وكان حسن الخط رأيت بخطه تفسير جمع الجوامع للطبري .

الشيخ عبد الكريم بن محمد الديباجي المعروف بسبط الجام او الحجام

كان من مشايخ اصحابنا وهو تلميذ الشريف الرضى ومن رواة المشايخ المحدثين كذا حكاه بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة في اسامى المشايخ(١).

الشيخ عبد الكريم شرارة ابن الشيخ موسى (٢)

ولد في النجف سنة ١٢٩٧ وتوفي في بنت جبيل سنة ١٣٣٢.

وقد تركه والده في النجف عند قدومه الى جبل عامل وعمره يومئذ عشرة اشهر وقدم بعد وفاة والده الى جبل عامل وعمره ١٢ سنة فدرس اولاً في مدرسة السيد على محمود الامين في شقرا ثم انتقل الى مدرسة السيد نجيب فضل الله في عيناتا ثم توجه الى النجف سنة ١٣١٩ فلبث يدرس على اعلامها الى سنة ١٣٢٩ حيث عاد الى بلاده.

فقدت كتبه وآثاره العلمية وآثار والده عندما احرقت بنت جبيل سنة ١٩٢٠ م فاحترقت في جملة ما حرق وبقي من آثاره بعض تعليقات علمية على قطعة من شرح والده على الشرائع تدل على بعد نظره وقوته العلمية وبعض الصفحات من شرح له على منظومة والده في اصول الفقه . كان مشهوراً بتقواه وصلاحه كثير التواضع معروفاً بالوفاء والسخاء وكان عرفانيا وكثيراً ما كان يردد هذين البيتين :

ثقلت زجاجات اتتنا فرغا حتى اذا امتلأت بصرف الراح خفت وكادت ان تطير من الهوى ان الجسوم تخف بالارواح

ولما وصل الى بنت جبيل طلب ان يبنى ناد حسيني ليبعد عن الجوامع الاجتماعات غير العبادية لمنافاتها لها فبنى النادي الحسيني الموجود الان ثم حرق سنة ١٩٢٠ فقام بتجديده ولده الشيخ محسن ثم قام باتمام نواقصه وتحسينه ولده الثاني الشيخ موسى . وقد ضاع شعره فلم نعثر الا على يسير يدل على ميله العرفاني ومن شعره قوله :

سناء جبينك اعشى البصر فها تملك العين منه النظر تحجب عن ناظري واستتر وعن خاطري قط لا يحجب خفيت ولكن بسر اختفاك ظهرت ألا ضل من لا يراك ومذ شع بالافق واري سناك اضاء به الشرق والمغرب

وقوله :

هل من فتى ما جد يصاحبني تخاله في السوداد يعشقني والمرء لا بالبرود مفخره من لم يكن فائق الفعال فلا

من لم يكن فائق الفعال فا وله ايضاً :

لم تحجب عن خاطري عند خاطري عندب فؤادي في هوا يا مالكي عطفا علي واحكم علي بما تشاء وبك اعتصامي من نوا هب ان عبدك كان اذنب من كان تقنعه النجابة فالى الفعال المرء ينسب

ان كنت عن طرفي محجب ك فانما التعذيب اعذب فانني الصب المعذب فان حكمك ليس يغلب ك ومن جفاك اليك اهرب او ليس عفوك عنه اقرب في ابيه فليس ينجب لا الى من كان ينسب

يصدقني حبه واصدقه

ومن ودادي اخال اعشقه

كالعضب لا بالنضار رونقه

يازيده رفعة تفوقه

الى ان يقول :

وأطلب رضا الله العلي فا وراء الله مطلب الى ان يقول مخاطباً الله تعالى:

واحكم علي بما تشاء فان حكمك ليس يغلب

وله من قصيدة مدح فيها استاذه السيد نجيب فضل الله قبل ذهابه للعراق :

عاطني اكؤس المدامة صرفا وادرها على شهدا مصفى واسقنيها من ريق خود رداح تحك ريم الفلاة جيداً وطرفا بسنا غرة ومبسم ثغر أقرأنني الجمال حرفا فحرفاً

ومما رئي به من قصيدة للشيخ عبد الكريم الزين:

انك الافضل فيهم والاسد حسدوا فضلك لما علموا والفتي كل الفتي من قد حسد حسدوه مذ تبدی کالملاً روعة تهتك سر المنتقد ونقدناه فلم نلق سوى رب ذي جهل يسمى عالمًا وهو لا يعرف قام او قعد مزق الاحكام تمزيقاً بدد نافج حضنيه للحكم وقد قيل يا ويحك هذا مجتهد واذا نبه عن اغلاطه يا احبائي بما القاكم؟ شطت الايام والدار بعد هل لكم بعد التنائي عودة آه غياب المنايا لم تعد واماني وكفى والعضدد قطع الدهر رجائي منكم وانا بين عناء ونكد ما عسى ينفع قولي بعدكم انظروني لغد او بعـد غد ليت احبابي لما رحلوا عزها الصبر واوهاها الكمد او تلافوا كبدأ مقروحة

# ومن قصيدة السيد موسى الامين

فدتك ابا محسن انفس لو أن الردى يرتضي بالفداء تمنى الفناء وان لا ترى نوادب في رحب ذاك الفناء ستبكيك اعمالك الصالحا ت وما شدته من جليل البناء: ومن قصيدة الشيخ على شرارة:

<sup>(</sup>١) الرياض .

<sup>(</sup>۲) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

ابا محسن تفديك نفسي وانفس اتبت فألفيت الانام بغمرة فأنقذتها من غمرة الغي والعمى وكم السن اخرستها بعد نطقها مضيت نفي الثوب غير مدنس لارضيت بنزر العيش فيها قناعة

ترى موتها احرى بها من حياتها من الجهل حيرى في دجى ظلماتها سريعاً وقومت اعوجاج قناتها وكم ارجل قصرت من خطواتها بشيء من الدنيا ولا تبعاتها وبالغت في الاعراض عن طيباتها

ومن قصيدة الشيخ امين شرارة:

حملوا سريرك والعيون تدفقت ومشوا بنعشك يخبطون سبيلهم رفعت اكفهم السرير وطأطأت شعثاً تخال من القتام وجوههم لا يهتدون الى السبيل وانهم يا حامليه وجسمه نهب الضنا لا تذملن به المسير فانه

دمعاً كوابلة الغمام المرزم مشي المشرد في الطريق المبهم اعتقاهم ومشوا كمشية محرم قد عفرت اسفاً ولما تذمم لا يعلمون بانهم في مأتم رفقا بناحل جسمه المتنعم غض الشبيبة فل غير مكهم

ومن قصيدة الشيخ محمد حسين شمس الدين:

يا صفوة الابدال مالك في الورى بدل ولا للرشد بعدك مظهر اشبهت زين العابدين فكنت في الضراء مثلك في المسرة تشكر ما افتر عن ذكر الاله وشكره لك مقول ابدأ يسر ويجهر مستغرقاً في الحب لا متالما لاذى الم ولا بنفسك تشعر

السيد عبد اللطيف خان الموسوي الشوشتري من احفاد السيد نعمة الله الجزائري

له كتاب تحفة العالم مطبوع وهو في تاريخ شوشتر وذكر مآثر سلفه ابتدأ فيه بالسيد نعمة الله الجزائري الى عصره لابن عمته السيد ابو القاسم ابن السيد رضى المخاطب بمير عالم ولهذا سمى بتحفه العالم بكسر اللام .

الشيخ عبد اللطيف بن نعمة الله بن احمد بن محمد بن علي بن خاتون العاملي وجدنا بخطه كتاباً فيه جملة من المواعظ والاخلاقيات وغيرها وقد ذهب اوله وفي آخره ما صورته:

تمت المقدمة بعون الله وحسن توفيقه وكتبها لنفسه فقير عفو ربه وشفاعة نبيه محمد علله العبد الصغير الحقير المسكين الراجي عفو الملك القدير عبد اللطيف بن نعمة الله بن احمد بن محمد بن عني بن خاتون تجاوز الله عن سيء عملهم بفضله وجوده ورحمته وكذلك يفعل بجميع المؤمنين وذلك بتاريخ نهار الخميس بعيد الظهر في العشر الثاني من ربيع الاول سنة احدى وسبعين وتسعماية هجرية نبوية على مشرفها الصلاة والسلام والتحية والاكرام اهد وفي آخرها ايضاً بخطه بلغت قبالاً وتصحيحاً الا ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر والحمد لله وحده وذلك سنة ٩٧١.

#### الشيخ عبد الطيف الصايغ الحنويهي العاملي

هو الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرسول المعروف بالصايغ المنتسب الى الشيخ اسد الدين الجزيني شيخ الشهيد الاول وعم ابيه وابو

زوجته كان عالمًا فاضلًا يفضل على اخيه الشيخ اسد الله المذكور في بابه وكان اكبر سناً من اخيه الشيخ اسد الله قرأ في جبل عامل بمدرسة جويا عند الشيخ محمد علي خاتون ثم سافر الى العراق في حياة ابيها فتوفي المترجم هناك فحزن عليه اخوه حزناً شديداً ويقال ان ذلك كان سبباً في مرضه .

#### الشيخ عبد اللطيف الكازورني النجفي

له كتاب مرآة الانوار ومشكاة الابصار في تفسير القرآن وقد جعل له مقدمة طويلة في مجلد فرغ منها سنة ١٢٩٥ .

الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ علي بن احمد ابي جامع العاملي توفي في منتصف القرن الثاني عشر

قال الشيخ جواد محيى الدين في كتيبه: كان فاضلاً عالماً محققاً صالحاً فقهياً قرأ على الشيخ البهائي وعلى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وعلى السيد محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي وغيرهم واجازوه له مصنفات منها كتاب في الرجال وكتاب جامع الاخبار في ايضاح الاستبصار وغير ذلك اهوقال السيد محمد صادق الطباطبائي فيها كتبه الينا والظاهر ان له حواشي على معالم الاصول رأيت بعض اجدادنا ينقل بعض الاقوال في ذلك وينقل عنه في المنطق وكان انتقل بعد وفاة ابيه الى خلف آباد.

وعن رياض العلماء كان من افاضل علمائنا المقاربين لعصرنا ومن اجلاء تلامذة الشيخ البهائي وكان بينه وبين الشيخ علي سبط الشهيد الثاني مساءلة ونقل البخلي «كذا» السبزواري في رسالة صلاة الجمعة وقال السيد علي خان ابن خلف الحويزي عند ذكره شيخي واستاذي ومن اليه في العلوم استنادي المحقق المدقق الشيخ عبد اللطيف بن على بن ابي جامع العاملي .

#### مشائخه

في (أمل الامل) قرأ عند شيخنا البهائي وعند الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والسيد محمد بن علي ابي الحسن العاملي (صاحب المدارك) وغيرهم واجازوه اهـ ويعبر عن صاحب المعالم بمفيدنا وعن صاحب المدارك بشيخنا ويروي عن والده نور الدين علي عن والده شهاب الدين احمد بن ابي جامع عن المحقق الكركي ويروي ايضاً عن استاذيه المتقدمين بطرقها وعن شيخه البهائي .

#### تلاميذه

منهم السيد على خان بن خلف الحويزي كما مر .

#### مؤ لفاته

في امل الأمل له مصنفات منها كتاب الرجال لطيف وكتاب جامع الاخبار في ايضاح الاستبصار وغير ذلك اه. وفي ملحق الامل الظاهر ان له حواشي على المعالم رأيت بعض اجدادنا ينقل بعض الاقوال في ذلك وينقل عنه في المنطق (اقول) كتابه في الرجال رأيته مع بعض احفاده قال في اوله: لما جمع بعض فضلاء المتأخرين (ميرزا محمد صاحب الرجال الكبير وغيره) ما وصل اليهم من اقوال المتقدمين في مطلق الرواة والمصنفين وكان غرضهم بيان كثرة العلماء المحققين ومصنفاتهم في مقابلة علماء غير

الشيعة ولم يتركوا احداً ممن اطلعوا عليه من المحدثين واقتضى ذلك تطويلًا لا فائدة فيه الان عند الناظرين وانما الغرض تمييز المقبول من الاحاديث عن غيره بمعرفة الثقة والممدوح من الناقلين وقد انحصرت احاديث الاحكام الشرعية في الكتب الاربعة من بين كتب السابقين سنح لي ان افرد اكثر رجالها بالذكر واترك ما لم يذكر في اسانيدها الا ماكان موثقاً او له مزية فاني اذكره ايضاً واسنده إلى الموثق لفائدة ما واجعل الحكاية والبحث عن رجاله المذكورين في هذه الكتب بحسب ما يستفاد منها اولًا جازماً به اذا تكرر ما زاد عليه او خالفه ما يرد عليه ان كان يزول الاشتراك او يقل بحسب الامكان وحذوت حذو المؤلف في الترتيب على حروف المعجم في الاسهاء والاباء والكني والالقاب ويصلح ان يكون مقدمة من مقدمات كتابنا جامع الاخبار في ايضاح الاستبصار فاني عمدت نيه الى اثبات ما طرح مشائخنا المتأخرين (صاحب المعالم والمدارك) من الضعيف بل الموثق يحسب الاصطلاح الجديد فهدموا بذلك اكثر من نصف احاديث الكتب الاربعة لامر شرحناه هناك اهـ. وله رسالة في الرد على استاذه صاحب المعالم في عدم جواز تقليد الاموات مختصرة رأيتها في آخر كتاب الرجال المذكور في ست اوراق قال في اولها: وقفت على كلام في بحث التقليد لشيخنا المحقق العارف الرباني جمال الملة والحق والدين الحسن بن زين الملة والحق والدين الشهيد الثاني قدس الله تربتها الزكية فاذا هو قد ضيق على المكلفين المسالك واوقعهم في المهالك فاحببت ايراده مع ما يرد عليه وتحقيق الحق في ذلك فانه من المسائل المهمة في هذا الزمان قال قدس الله روحه فائدة مهمة لا نجاة لمكلف من اخطار التفريط في جنب الله وورطات التعدي لحدوده بدون الوصول الى رتبة الاقتدار على استنباط الاحكام التكليفية واقتناصها من اصولها ومآخذها بالقوة القدسية او بالتقليد لمن هذا شأنه مشافهة او بتوسط عدل فصاعداً بشرط كونه حياً والاستراحة في ذلك الى فتاوى الموتى كما يصنعه بعض الاغبياء الذين يبنون تدينهم وتقواهم على غير اساس وكثير من الاشقياء يراؤ ون الناس بهذيان يدرك فساده بأدنى نظر وهوس باطل يربو بطلانه كل من ابصر فان التقليد من حيث هو غير محصل لليقين والجزم وانما يحصل منه الظن وفي مشاهدة اختلاف اقوال العلماء تنبيه على ذلك لمن هو راقد على مهاد الغفلة فان احكام الله سبحانه لا تختلف ولا تتغير بعد انقطاع الوحى وقد دلت الادلة العقلية والنقلية على المنع من اتباعه على اي وجه اتفق ومن كل جهة حصل بل هو مخصوص بمواضع ثبت لاجلها بدليل قطعي لا ظني فان اعتماد الظن في ذلك دور صريح ومن جملة المواضع التي ثبتت بالقطع ظن القادر على الاستنباط وظن المقلد للمجتهد الحي في قول جمهور العلماء لم يخالف فيه الا من اوجب الاجتهاد عينا من علمائنا وحينئذ فيحتاج اتباع الظن الحاصل من تقليد الميت الى حجة ودليل قاطع وكيف يتصور وجوده ولا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك ولا عامل به (الى ان قال ) وهذا القدر كاف في الأشارة الى ما يجب التعريف به وتفصيل المقام في موضع آخر قد استوفينا القول فيها بتوفيق الله وخصوصاً في الكتاب الموسوم بمشكاة القول السديد في تحقيق الاجتهاد والتقليد نسأل الله تعالى الامداد بالتوفيق. وقال المترجم في رده اقول مدار ما اعتمده طيب الله موقده على ان من ليس له رتبة الاجتهاد لا يجوز العمل له بشيء من الظنون في شيء من المسائل الشرعية الا بتقليده للمجتهد الحي ولو صح ما ذكره للزم أما تكليف ما لا يطاق او خروج المكلف من التكليف الخ . وفي آخر النسخة ما صورته : نقلت من نسخه تاريخها ١٩ شوال سنة ١٠٩٤ .

السيد عبد الله بن ابي القاسم الموسوي البلادي البوشهري

هو من اهل عصرنا له كتاب شرح اربعين حديثاً وسماه الزلال المعين في الاحاديث الاربعين وهو يروي عن الشيخ علي اكبر الهمداني عن ميرزا حسين النوري صاحب مستدركات الوسائل عن السيد مهدي القزويني عمه السيد باقر القزويني ابن اخت بحر العلوم عن السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم عن الشيخ يوسف البحراني عن السيد عبد الله البلادي جد المترجم عن الشيخ احمد الجزائري النجفي عن محمد قاسم الاسترابادي عن محمد باقر المجلسي عن ابيه محمد تقي عن الشيخ البهائي عن ابيه الشيخ حسين بن عبد الصمد عن الشهيد الثاني عن الشيخ علي بن عبد العالي المركي عن محمد بن خاتون عن احمد بن علي العينائي عن جعفر بن الحسام عن السيد حسن بن ايوب العاملي عن العلامة الحلي عن نصير الدين الطوسي عن ابيه عن السيد فضل الرواندي عن عبد الجار المقري الرازي الملقب بالمفيد عن السيد فضل الرواندي عن عبد الجار المقري الرازي الملقب بالمفيد عن الشيخ الطوسي عن ابن الغضائري عن ابي غالب الرازي عن الكليني ويروي ايضاً عن الشيخ عبد الهادي البغدادي عن الشيخ محمد طه نجف عن الشيخ من الشيخ عبد الهادي البغدادي عن الشيخ عمد طه نجف عن مشايخه .

عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب عليه السلام

في عمدة الطالب: كان شاعراً فصيحاً خطيباً له تقدم عند المأمون وقال المأمون لما سمع بموته استوى الناس بعدك يا عباس ومشى في جنازته وكان يسميه الشيخ ابن الشيخ اه.

ومن شعره قوله:

واني لاستحيي اخي ان ابره قريباً وان اجفوه وهو بعيد علي لأخواني قريب من الهوى تبيد الليالي وهو ليس يبيد عفيف اللدين عبد الله بن الحسين الثقفي النجفي يكنى ابا ناصر

كان نقيب النجف في القرن الحادي عشر ، عالم اديب شريف حسني نقب وساد شاباً لقب بالوزير ولا يعلم من لقبه بذلك وكانت اسرته شريفة مسلمة الرياسة في تلك الانحاء حتى قال السيد علي خان فيه :

قوم بنوا شرف العلى بين الخورنق والسدير قل للمكاثر مجدهم اين القليل من الكثير

وكان شاعراً كاتباً وبينه وبين السيد على خان االشيرازي مكاتبات ومجاوبات نثراً وشعراً ويلقبه الشيرازي بقوله «العفيف» وله فيه قصائد طويلة وهي مثبتة في ديوانه وقد مدحه فيها كثيراً.

#### الشيخ عبدالله

قال في رياض العلماء فاضل عالم له دراية بعلم الرجال ولم اعرف عصره لكن له كتاب الرجال وقد رأيت بعض الفوائد المنقولة منه والظاهر انه من المتأخرين ويحتمل على بعد انه للمولى عبد الله التستري المعروف.

#### الميرزا عبدالله

طبيب له الفريد في الطب الفه باسم السلطان ابي المظفر محمد قلي قطبشاه مرتباً على مقدمة و٢١ بابا فرغ منه سنة ١٠٢٨.

الشيخ عبدالله بن ابراهيم المشهدي

له هدية الاحوان وله تلخ وشيرين فارسي .

عبد الله بن ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

من شعره قوله:

ومنا على ذاك صاحب خيبر وصاحب بدر يوم سالت كتائبه ومن ذا يقاربه وصي النبي المصطفى وابن عمه فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه

عبد الله بن ابي معقل بن نهيك بن يساف الانصاري

مات في حدود السبعين كان مع علي عليه السلام بصفين وله شعر يرثي به عمرو بن محصن الانصاري مذكور في ترجمته ، هكذا ذكر نسبه نصر بن مزاحم في كتاب صفين وفي الاصابة عبد الله بن معقل الانصاري شهد احداً مع ابيه قاله البغوي وذكره ابو الفرج الاصبهاني فقال عبد الله بن معقل بن عتيك بن اساف بن عدي بن يزيد بن جشم بن الحارث بن الحزرج بن النبت بن مالك بن الاوس شاعر مقل من شعراء الدولة الاموية وهو ابن اخي عياد بن نهيك الصحابي المعروف قال ابن القداح كان عبد الله عسوداً في قومه وكان بني قصرا له في بني حارثة وكان كثير الاسفار وفد على مصعب وغيره ومات في حدود السبعين اه. ثم ان نصراً بعدما ذكر محمد الله بن ابي معقل الابيات المذكورة في ترجمة عمرو بن محصن قال عند ذكر قتل عبد الله بن ذي الكلاع الحميري : فقال معقل بن نهيك بن يساف لانصاري

يا لهف نفسي ومن يشفي حزازتها وافلت الحيل عمرو وهي شاحبة وافت منية عبدالله اذ لحقت وانساب مروان في الظلماء مستترا

وافت منية عبدالله اذ لحقت قب البطون به اعجز بمن لحقا وانساب مروان في الظلماء مستترا تحت الدجى كلما خاف الردى ارقا ( اقول ) الظاهر وقوع بعض الاغلاط في هذه العبارات التي سمعتها د. الله ادن ان معقل صوابه عبد الله دن معقل وعتبك صوابه نهيك

اذ افلت الفاسق الضليل منطلقا

جنح الظلام يحث الركض والعنقا

فعبد الله ابن ابي معقل صوابه عبد الله بن معقل وعتيك صوابه نهيك واساف ويساف لعل كلا منها جائز والابيات المذكورة لمعقل عند قتل ابن ذي الكلاع لعل صوابه عبد الله بن معقل والنسخ المنقول عنها لا نضمن صحتها.

# الشيخ عبدالله بن احمد الخشاب

احتمل صاحب الرياض انه الفقيه المشهور بابن الخشاب وانما هو ابن الخشاب نفسه له كتاب تاريخ الائمة ينقل عنه صاحب كشف الغمة واخباره معتبرة وهو صغير مقصور على ولادتهم ووفياتهم ومدة اعمارهم .

# الميرزا عبدالله بن احمد الزنجاني

الشيخ العالم الاقا ميرزا عبد الله بن المولى احمد الزنجاني ولد في زنجان وتوفي في بلد الكاظمين (ع) اواخر سنة ١٣٢٩ ودفن في الرواق الشريف محاذياً لباب قريش من الصحن الشريف .

كان فقيهاً عالماً مدققاً وهاجر المترجم في اوائل امره الى العتبات بعد ان تلقى جملة من المقدمات وشطراً من الاصول والفقه في زنجان وحضر هناك وتلمذ على السيد الاجل العلامة الميرزا محمد حسن الشيرازي قدس سره واختص به وتوطن في اواخر ايامه في النجف الاشرف وقصد زيارة

المشهد المقدس الرضوي سلام الله على صاحبه في سنة ١٢٣٨ وبعد عودته من المشهد جاء الى مسقط رأسه ووطنه مدينة زنجان فأقام بها قريباً من سنة واشتغل ببعض المباحثات في الاصول والفقه واجتمع اليه جماعة من فضلاء الطلبة ثم عاد الى الاماكن المشرفة بالعراق وبعد وصوله الى بلدة الكاظمين بقي فيها زماناً قليلاً فوافاه الاجل المحتوم وله آثار ومصنفات فمن ذلك كتاب في الاصول سماه بالاشارات وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الاصول وهو تعاليق على كتاب الرسائل للشيخ المحقق الانصاري رأيت منه حجية القطع في مجلد وحجية السظن في مجلد والبراءة والاستصحاب في مجلد ورسالة في حكم الشبهة المحصورة وشرح على نجاة العباد لصاحب الجواهر ورسالة وجيزة في علم الاخلاق ورسالة في الرد على البادري النصراني وكان له اشعار وقصائد بالعربية والفارسية في الرد على البادري النصراني وكان له اشعار وقصائد بالعربية والفارسية رأيت بعضاً منها في مجموعة عنده .

# الشيخ عبد الله ابن الشيخ احمد الدجيلي المحتد والمولد النجفي المنشأ والسكن والمدن

كان عالماً فاضلا فقيهاً اصولياً رجالياً وكان سبب انتقاله الى النجف هو ان الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء مر في طريقه الى سامرا باللجيل فاستقبله الشيخ احمد والد المترجم وهو عالم تلك القرية فرأى من ذكاء ابنه ما حمله على طلب ارساله معه الى النجف لطلب العلم فارسله معه فرباه وزوجه ابنة اخيه الشيخ حسين ابن الشيخ خضر ولم يزل يقرأ عليه الى ان سافر الشيخ جعفر الى بلاد ايران فأخذه معه وكان الشيخ كثير الاعتناء به قائماً بجميع لوازمه حتى صار من فحول العلماء خلف اولاداً كلهم علماء الشيخ احمد ، والشيخ على ، والشيخ حسن .

# السيد عبد الله بن اسحاق الرضوي القمي

توفي في ربيع الاول سنة ١٣٣٣ بقم ودفن بمقبرة شيخان بجنب قبر آدم بن ادريس الاشعري .

كان عالماً فقيهاً جليلاً رئيساً ببلدة قم وله منصب الخدمة في حرم السيدة فاطمة قرأ على الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي والملا محمد الايرواني والشيخ زين العابدين المازنداني وغيرهم ويروي عنهم بالاجازة . له من المؤلفات كتاب في منجزات المريض . كتاب في القضاء والشهادة .

# الشيخ عفيف الدين ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي اليمني توفي سنة ٧٦٨

له الدر النظيم في خواص القرآن العظيم ذكر فيه خواص كل سورة وخواص كل آية منها بالخصوص على ما ورد عن الامام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) وغيره من المعصومين وترجم بالفارسية وطبعت الترجمة وينقل عنه المولى على بن الحسين الكاشفي في حرز الامان.

# ابو محمد عبدالله بن ايوب الخريبي البصري

نسبة الى الخريبة بخاء معجمة مضمومة وراء مهملة مفتوحة مثناة تحتية ساكنة وياء موحدة ، في معجم البلدان موضع بالبصرة سميت بذلك

فيها ذكره الزجاجي لان المزربان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده فلها نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده ابنية وسموها الخريبة وقيل بنيت البصرة الى جانب مدينة عتيقة من مدن الفرس خربها المثنى بشن الغارات عليها فلها قدم العرب البصرة سموها الخريبة وفيها كانت وقعة الجمل ولذلك قال بعضهم:

اني ادين بكما دان الوصى به يوم الخريبة من قتل المحلينا

ووجدت في مسودة هذا الكتاب ولا اعلم الان من اين نقلته انه نسبة الى الخريبة كجنينة موضع بالبصرة يسمى البصيرة الصغرى وفي انساب السمعاني الخريبة محلة مشهورة بالبصرة اهـ ويوجد في بعض النسخ الجزيني نسبة الى جزين بجيم وزاي بوزن سكين قرية في جبل عامل وفي بعضها الجريني لموضعين قرية كبيرة قرب اصفهان واخرى في جبل عامل وفي بعضها الجريني بحاء بجيم وراء نسبة الى جرين كحسين موضع بنجد وفي بعضها الحزيبي بحاء مهملة وزاي كها قيل وكل ذلك تصحيف والصواب الخريبي بالخاء المعجمة والراء.

وعلى احتمال انه من جزين جبل عامل وصفه في امل الآمل بالعاملي الجزيني ثم قال: الذي وجدناه الجزيني بالزاي وجزين قرية من جبل عامل وفي بعض النسخ بالراء لا بالزاي فلا يعلم من تلك القرية حينئذ ثم قال كان فاضلاً شاعراً اديباً قال: وذكر احمد بن محمد بن عياش في كتاب مقتضب الاثر في امامة الاثني عشر عليهم السلام انه كان منقطعاً الى الرضا عليه السلام وانه رثاه وقال يخاطب ابنه وذكر له بعض الابيات الاتية. اقول في مقتضب الاثر لابن عياش عن عبد الله بن محمد المسعودي عن المغيرة بن محمد المهلبي قال انشدني عبد الله بن ايوب الخريبي الشاعر وكان انقطاعه الى ابي الحسن علي بن موسى الرضا يخاطب ابنه ابا جعفر محمد بن على بعد وفاة ابيه الرضا عليها السلام:

يا ابن الذبيح ويا ابن اعراق الثرى طابت ارومته وطاب عروقاً يا ابن الوصي وصي اكرم مرسل اعني النبي الصادق المصدوقا يا ايها الجبل المتين متى اعذ يوماً بعقوته اجده وثيقاً انا عائذ بك في القيامة لائذ ابغي لديك من النجاة طريقاً لا يسبقني في شفاعتكم غذا احد فلست بحبكم مسبوقاً يا ابن الثمانية الائمة غربوا وابا الثلاثة شرقوا تشريقاً ان المشارق والمغارب انتم جاء الكتاب بذلكم تصديقاً

وذكره ابن شهر اشوب في معالم العلماء في شعراء اهل البيت عليهم السلام فقال: ابو محمد عبد الله بن ايوب الخريبي كان انقطاعه الى الرضا عليه السلام.

عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي

شهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين وقتل بصفين.

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين انه لما عزم امير المؤمنين عليه السلام على المسير الى صفين قام عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي فقال يا امير المؤمنين ان القوم لو كانوا يريدون الله اولله يعملون ما خالفونا ولكن

القوم انما يقاتِلُون فرارا من الاسوة وحبا للأثرة وضنا بسلطانهم وكرها لفراق دنياهم التي في ايديهم وعلى احن في انفسهم وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع اوقعتها يا امير المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها اباءهم واخوانهم ثم التفت الى الناس فقال: فكيف يبايع معاوية علياً وقد قتل احاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبه في موقف واحد والله ما اظن ان يفعلوا ولن يستقيموا لكم دون إن تقصد فيهم المران وتقطع على هامهم السيوف وتنثر حواجبهم بعمد الحديد وتكون امور جمة بين الفريقين وقال نصر ايضا ان عبد الله بن بديل كان على ميمنة امير المؤمنين عليه السلام يوم صفين فقام في اصحابه فقال: ان معاوية ادعى ما ليس له ونازع الامر اهله ومن ليس مثله وجادل بالباطل ليدحض به الحق وصال عليكم بالاعراب والاحزاب وزين لهم الضلال وزرع في قلوبهم حب الفتنة ولبس عليهم الامر وزادهم رجسا الى رجسهم وانتم والله على نور من ربكم وبرهان مبين قاتلوا الطغام الجفاة ولا تخشونهم وكيف وفي ايديكم كتاب من ربكم طاهر مبرور قوله اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وقد قاتلتهم مع النبي ﷺ والله ما هم في هذه بازكي ولا اتقى ولا ابر قوموا الى عدو الله وعدوكم . وروى نصر بسنده عن الشعبي ان عبد الله بن بديل الخزاعي كان مع على بصفين يوم السابع من صفر سنة ٣٩ وعليه سيفان ودرعان فجعل يضرب الناس بسيفه قدما وهو يقول:

لم يبق الا الصبر والتوكل واخذك الترس وسيفا مصقل ثم التمشي في الرعيل الاول مشي الجمال في حياض المنهل

والله يقضي ما يشاء ويفعل فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى الى معاوية فأزله عن موقفه ومع معاوية عبد الله بن عامر واقفا فاقبل اصحاب معاوية على عبد الله بن بديل يرضخونه بالصخر حتى اثخنوه . وقتل الرجل واقبل اليه معاوية وعبد الله بن عامر فاما عبد الله بن عامر فالقى عمامته على وجهه وترحم عليه وكان له أخاً وصديقاً فقال معاوية : اكشف عن وجهه فقال عبدالله : والله لا يمثل به وفي الروح فقال معاوية : اكشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف عن وجهه فقال معاوية : هذا كبش القوم ورب الكعبة اللهم اظفرني بالاشتر النخعي والاشعث الكندي والله ما مثل هذا الا كها قال الشاعر .

اخوالحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا ويحمي اذا ما الموت كان لقاؤه لدى الشريحمي الانف ان يتأخرا كليث هزبر كان يحمى ذماره رمته المنايا قصدها فتقطرا

مع ان نساء خزاعة لو قدرت على ان تقاتلني فضلا عن رجالها لفعلت . وقال عبد الله بن بديل يوم الجمل :

يا قوم للخطة العظمى التي حدثت حرب الوصي وما للحرب من آسي الفاصل الحكم بالتقوى اذا ضربت تلك القبائل اخماسا لاسداس

الاخوان ابو عتاب عبدالله والحسين ابنا بسطام بن سابور الزيات

جمعا كتاب طب الائمة في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام في منافع الاطعمة والاشربة ومضارها والاعواد والرقى لدفع الامراض والبلاء وفي اوله: وبعد فهذا كتاب يشتمل على طب اهل البيت عليهم السلام حدثنا ابو عتاب والحسين ابنا بسطام قالا حدثنا محمد بن خلف بقزوين وكان

من جملة علماء آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين قال حدثنا الحسن بن على الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابيه عن جده عن مولانا الحسين بن على صلوات الله عليهم قال عاد امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) سلمان الفارسي الخ. مطبوع بالهند وحصرت اخباره في ٤٠٩ احاديث.

#### عبد الله بن بكير بن اعين بن سنس الشيباني

في رسالة ابي غالب الزراري : كان عبد الله بن بكير فقيها كثير الحديث ولقي عبيدا وغيره من بني اعين .

#### الشيخ عبد الله بن المحسن التستري

توفي سنة ١٠٢١ كان تلميذ الاردبيلي وشيخ المولى محمد تقي المجلسي له (١) تعليقة على الاستعمار حسنة (٢) شرح القواعد (٣) تعليقة على التهذيب مفيدة (٤) شرح الفية الشهيد (٥) حاشية عليها (٦) شرح على المختصر العضدي (٧) شرح ارشاد العلامة (٨) رسالة في وجوب صلاة الجمعة فارسية وينقل عنه السيد نعمة الله الجزائري في شرحه على التهذيب في امل الامل.

وقال المجلسي الاول في شرح مشيخة الفقيه في ترجمته شيخنا وشيخ الطائفة الامامية في عصره : علامة محقق زاهد عابد ورع اكثر فرائد هذا الكتاب من افاداته رضى الله عنه وصل في علم الاخبار والرجال والاصول الى مرتبة لا مزيد عليها له مصنفات منها تتميم شرح الشيخ نور الدين علي على فوائد العلامة الحلى في سبع مجلدات يعلم من مطالعته رتبته في الفضل والتحقيق ودقته وكان لي بمنزلة الوالد الشفيق بل لجميع المؤمنين توفي في اول المحرم وكان يوم وفاته بمنزلة يوم عاشورا وصلى عليه نحو مائة الف ودفن في جوار اسماعيل بـن زيد بن الحسن ونقل بعد سنة الى كربلا . قرأ على شيخ الطائفة ازهد الناس في زمانه مولانا احمد الاردبيلي وعلى الشيخ الاجل احمد بن نعمة الله العاملي وعلى ابيه نعمة الله واستجاز منهما فاجازاه واجازني ويمكن ان يقال ان انتشار الفقه والحديث كان منه وان كان غيره من العلماء موجودا لكن كان شغلهم زائدا ومدة درسهم قليلة بخلافه فقد اقام في اصفهان نحو اربعة عشرة سنة بعدما جاء من كربلا اليها وفي وقت مجيئه لاصفهان ما كانت الطلبة من داخل وخارج تزيد على خمسين رجلا وفي وقت وفاته كانوا يزيدون على الالف وذكر صاحب حدائق المقربين انه ذهب يوما لزيارة البهائي وبقي حتى دخل وقت الصلاة فقال له البهائي صل هنا حتى اقتدي بك واحصل على فضل الجماعة فتأمل قليلا ثم قام فسئل عن ذلك فقيل لم تجبه مع اهتمامك بالصلاة في اول الوقت فقال تأملت هل يحصل في نفسي فرق بصلاة الشيخ خلفي فوجدته كذلك فلم اقبل ونقل انه مرض ولده حسين على مرضا شديدا وكان يجبه كثيرا فذهب الى المسجد لصلاة الجمعة وحواسه متفرقة فلما شرع في سورة المنافقين ووصل الى هذه الاية يا ايهًا الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله جعل يكررها فسئل بعد الصلاة عن سبب تكرارها فأجاب انني لما وصلت الى هذا الموضع من السورة تذكرت ولدي فجاهدت نفسي بتكرار الاية حتى فرضت ان ولدي قد مات وجنازته مقابل عيني وكان لا يفوته شيء من النوافل صائم الدهر ويحضر عنده في جميع الليالي جماعة من اهل العلم والصلاح ولباسه ومأكله في غاية الزهد ومع انه كان صائم الدهر لا يأكل

اللحم غالبا ونقل انه اشترى عمامة بأربعة عشر شاهيا فلبسها اربع عشرة سنة وقال المجلسي الاول ذهبت يوما معه الى الشيخ ابي البركات الواعظ في الجامع العتيق بأصفهان وكان هذا الشيخ معمرا وصل الى مجلسه وتكلم معه قال الشيخ ابو البركات أنا اروي عن المحقق الشيخ على الكركى بدون واسطة فاجزت لك أن تروي عنى عن المحقق الكركي ثم امر فأتي بكأس فيه ماء السكر ووضع امام مولانا فلما نظر اليه قال هذا للمرضى وانا لست مريضا فظن الشيخ ابو البركات انه قال ذلك من جهة الزهد فقرأ قل من حرم زينة الله الآية ثم قال انت رئيس المؤمنين وامثال هذه النعمة خلقت لامثالكم فقال مولانا اعذرني من هذا الكلام انني لا اشرب ماء السكر الا عند المرض وقال صاحب الروضات: وجدت بخط جدي المتبحر المبرور السيد ابي القاسم جعفر على هامش اربعين المجلسي ان المولى الفاضل التقى الورع مولانا عبد الله التستري كان يقول لابنه وهو يعظه يا بني اني بعد ما امرني مشايخي في جبل عامل بالعمل برأيي ما ارتكبت مباحا بل ولا مندوبا الى الان اهـ . وكأن مراده انه كان يشتغل بالاجتهاد في المسائل فيها هو واجب مضيق لا يعارض بالمباح والمندوب فلا ينافي ما مر من عدم تركه النوافل ومراده بمشائخه في جبل عامل الشيخ نعمة الله بن خاتون العاملي وولده او ابوه الذين قصدهم هو وولده الى جبل عامل للاستجازة منهم في عيناثا عند سفره الى الحج كها ذكرناه في محل آخر فليراجع ويصحح . هكذا كان جبل عامل يقصده اعاظم العلماء للاستفادة من علمائه . وهو كان الباعث لوقف الشاه عباس موقوفات معروفة بجهارده معصوم ( اربع عشرة قرية ) وبناء مدرسة ملا عبد الله بجنب ميدان نقش جهان وبناء مدرسة المولى لطف الله العاملي وكان برهة من الزمان في المشهد لاجل عمارة الروضة المنورة وهو غير ملا عبد الله الشوشتري المقتول المترجم على حدة.

#### عبدالله بن جابر العاملي.

في أمل الأمل كان فاضلا عالماً عابداً فقيهاً يروي عن تلامذة الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الكركي (اهـ). وفي تكملة الامل رأيت روياته عن المولى درويش محمد بن الحسن النظري العاملي جد التقي المجلسي لامه عن المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي وعبد الله بن جابر المذكور ابن ابن عمة المونى التقي المجلسي يروي عنه العلامة محمد باقر المجلسي صاحب البحار وله منه اجازة ذكرها في اجازته في آخر البحار فهو من أهل القرن الحادي عشر (اهـ).

# أبو محمد عبدالله بن جبلة بن حيان الحبر الكناني.

توفي سنة ٢١٩ صنف كتاب الرجال ذكره في تأسيس الشيعة وقال أن قول السيوطي شعبة أول من تكلم في الرجال والحال ان شعبة مات سنة ٢٦٠ فهو متأخر عن المترجم وأيضاً عبدالله مقدم على محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب طبقات الرواة لأنه مات سنة ٢٣٠ وابن سعد ألف الكتاب قبل موته بلا فصل .

#### عبدالله بن جعفر .

كان الحزين الكناني (واسمه عمروبن عبيدبن وهيب بن مالك والحزين لقب غلب عليه) مع قوم من اهل المدينة بالعقيق يقامر فقمر ثيابه فبيناهم كذلك إذ اقبل عبدالله بن جعفر فقال الحزين اعطوني ثوباً حتى القاه فاعاروه ثوبا فقال له:

اقــول له حـين واجهته عليك السلام ابا جعفر قال وعليك السلام فقال:

فهذي ثيابي قد اخلقت وقـد غضني زمن منكـر

قال فثيابي لك بها وانصرف بها إلى منزله وبعث إليه بثيابه التي كانت عليه (۱) . وقال أبو الحسن المدائني كان عبيدالله بن قيس الرقيات منقطعاً إلى عبدالله بن جعفر فكان يصله ويقضي دينه فجاءت صلة عبدالله بن جعفر في بعض ما كانت تجيء وعبيد الله بن قيس الرقيات غائب وكان معاوية يصل عبدالله بن جعفر في كل سنة بمائة ألف فأمر عبدالله بديحا غلامه فخباً لعبيدالله بن قيس صلته فلها قدم اخذها وقال :

إذا زرت عبدالله نفسي فداؤه رجعت بفضل من نداه ونائل وإن غبت عنه كان للود حافظاً ولم يك عني بالمغيب بغافل تداركني عبد الاله وقد بدت لذي الحقد والشنآن مني مقاتلي حباني لما جئته بعطية وجارية حسناء ذات خلاخل

الشيخ عبد الله بن جعفر بن اي طالب الطوسي .

كان من علماء الامامية له الدلائل في االامامة نص عليه ابن طاوس في كشف المحجة لكن لا يبعد ان يكون الاصل هكذا وكتاب الدلائل لعبد الله بم جعفر وكتاب الاحتجاج لاحمد بن ابي طالب الطبرسي (٢). السيد عبد الله ابن السيد ابي القاسم بن الحاج السيد علي ابن السيد محمد الكبير ابن السيد عبد الله البلادي البحراني الموسوي الغريفي العلامة في اكثر الفنون الاسلامية سيها الحديث والفقه والتفسير والكلام والحكمة والادب.

ولد يوم الخميس ثاني جمادي الثانية سنة ١٢٩١ اخذ الفقه والاصول عن صاحب الكفاية ومعاصره العلامة السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة والشيخ يوسف الشفتي والشيخ اسد الله الزنجاني والسيد محمد بحر العلوم . والعلوم الرياضية والطب عن محمد رحيم الكازروني والسيد عبد الرضا وغيرهما والهيئة الجديدة عن الميرزا حبيب الله العراقي والرجال عن شيخ الشريعة وله تأليف كثيرة في العلوم المختلفة تبلغ اربعين عددا منها طرق الواعظ وزلال المعين والكشكول في جزئين طبع بشيراز والردود الستة على ابن تيمية في الامامة ورحلة الحرمين في مناسك الحج فارسى ومظهر الأنوار في الكلمات القصار وفوائد الموائد في الاطعمة وراحلة الجنان في اعمال الملوان والشمس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة وايقاظ الحبيب في مظالم الصليب وروح النور في معرفة الرب الغفور وتذكرة الالباب في علم الانساب والغيث الزابد في ذرية محمد العابد ابن الامام الكاظم وضياء المستضيئين وسدول الجلباب ومقامع الحديد او الزاجر للقوم الجديد وآيات التكوين والكلام الوجيز في تمرين المستجيز والغصن الثالث في نسب اسرته الكريمة ومنظومة سلوة الحزين ونوادر المآثر والكهف الحصين في الدين المبين ثلاث مجلدات وكشف الأسرار وكتاب الابرار وتوضيح المآرب في احكام اللحى والشوارب والدعوات النورية ورسالة حب الله وكتاب القضاء والشهادة وبروج الفحول في علم الاصول والسوانح واللوائح في سوانح

عمره ببلدة شيراز وسراج الصراط والمقالات في السياسات الاسلامية يروي عن جماعة منهم الشيخ عبد الهادي شليله الهمداني والسيد محمد آل بحر العلوم وشيخ الشريعة وابن عمه السيد عبد اللهوالبهبهاني قتيل الانقلاب الدستوري بطهران . ويروي عن صاحب الترجمة جماعة منهم السيد شهاب الدين النجفي الحسيني الحسني النسابة المرعشي واستاذه السيد مهدي بن علي الغريفي الموسوي البحراني نزيل النجف الاشرف والمتوفى بالبصرة وغيرهم .

الشيخ نجم الدين ابو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن العباس بن احمد العبسي الدوريستي من نسل حذيفة بن اليمان العبسي الصحابي .

ومر بيان النسبة الى دوريست وضبطها في جده جعفربن احمد العباس . توفي بعد سنة ٦٠٠ بيسير قدم بغداد سنة ٥٦٦ واقام بها مدة وحدث بها عن جده محمد بن موسى بشيء من اخبار الائمة من ولد على عليه السلام وعاد الى بلده . وفي امل الامل كان عالما فاضلاً صدوقا جليل القدر يروى عن جده ابي جعفر محمد بن موسى بن جعفر عن جده ابي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي عن المفيد وقال منتجب الدين عند ذكره : فقيه صالح له الرواية عن اسلافه فقهاء دوريست فقهاء الشيعة اهـ . يروي عن محمد بن المشهدي وابن ادريس ويروي هو عن الطبرسي صاحب مجمع البيان على ما قيل . ويظهر من اجازة الشيخ حسين بن علي بن حماد الليثي الواسطي للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن نعيم المطار ابادي ان الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري يروي عن الشيخ الجليل ابي محمد عبد الله بن جعفر بن ابي جعفر محمد بن موسى بن ابي عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد الدوريستي الرازي عن جده ابي محمد عبد الله عن جده المفيد والمراد بابي محمد عبد الله ﴿ هُو هَذَا الشَّيْخُ كُمَّا عَنْ رَيَاضُ العلماء . قال : وكذا يظهر منها ايضا ان الشيخ عبد الله المذكور يروي عن ابي على الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان وعن الشهيد في بعض اسانيد اخبار اربعينه ان ابن ادريس الحلي يروي عن الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن العباس الدوريستي عن ابيه عن جده عن جده جعفر بن محمد بن احمد عن الشيخ المفيد وفي الفوائد الرضوية جده جعفر بن محمد الدوريستي ثقة جليل يروي عن الشيخين والسيدين وابن عياش وبيتهم من البيوت الجليلة . وفي الفوائد الرضوية رأيت على ظهر نسخة من الجزء الثاني من ارشاد المفيد ما صورته : قرأت هذه المجلدة على سيدنا ومولانا النقيب الامام العالم الزاهد الصدر الكبير كمال الدين جمال الاسلام فخر العترة سيد النقباء شمس الائمة ابي الفتوح حيدر بن الصدر الكبير شرف الدين محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله العلوي بن احمد بن محمد بن زيد بن عبيد الله العلوي الحسيني صلوات الله عليه وعلى آبائه بحق روايته عن عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد الدوريستي عن جده ابي جعفر محمد بن موسى بن جعفر عن جده ابي عُبُدالله جعفر بن محمد بن احمد بن العباس عن اللصنف ابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضى الله عنه فسمعه السيد الامام العامل الصدر كمال الدين ابو الحسن علي بن الحسين بن على العلوي الحسيني اهـ . والسيد حيدر بن محمد بن زيد هو الذي يروي عن ابن شهراشوب وذكره ( امل الأمل) .

الرياض.

<sup>(</sup>٢) لباب الالباب.

ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي شيخ قراءة عاصم توفى بعد السبعين .

تخرج عليه عاصم وقرأ عليه وقرأ عبد الله على امير المؤمنين (ع) صرح بذلك صاحب مجمع البيان وطبقات القراء وهو من اصحاب علي (ع).

#### عبد الله بن الحر الجعفى

#### قال يرثى الحسين:

يقول امير غادر اي غادر ونفسي على خذلانه واعتزاله فيا ندمي الا اكون نصرته واني على ان لم اكن من حماته سقى الله ارواح الذين تآزروا وقفت على اطلالهم وعالهم فيا ان رأى الراؤ ون افضل منهم ايقتلهم ظلما ويرجو وذادنا لعمري لقد راغمونا بقتلهم اهم مرارا ان اسير بجحفل فكفوا والا زرتكم في كتائب

الا كنت قاتلت الشهيد بن فاطمه وبيعة هذا الناكث العهد لائمه الا كل نفس لا تسدد نادمه لذو حسرة ما ان تفارق لازمه على نصرة سقيا من الغيث دائمه فكاد الحشى ينفض والعين ساجمه لدى الموت سادات وزهرا قماقمه فدع خطة ليست لنا بملائمه فكم ناقم منا عليكم وناقمه الى فئة زاغت عن الحق ظالمه اشد عليكم من زحوف الديالمه

ولما بلغ ابن زياد هذه الابيات طلبه فقعد على فرسه ونجا منه . ومن شعره :

يخوفني بالقتل قومي وانما لعل القنا تدني بأطرافها الغنى وانك ان لا تركب الهول لا تنل اذا القرن لاقاني ومل حياته

اموت اذا جاء الكتاب المؤجل فنحيى كراما او نموت فنقتل من المال ما يكفي الصديق ويفضل فلست ابالي اينا مات اول

السيد عبد الله النسابة بن على بن محفوظ الحسيني الصادقي المعروف بابن محفوظ النسابة توفى سنة ١٠٠٠ تقريبا

قال السيد شهاب الدين الحسيني فيها كتبه الينا: كان نابغة زمن الصفوية في الفقه والأدب والنسب. جليل القدر عظيم المنزلة له حواش على عمدة الطالب فرغ منها في ١٢ رجب سنة ٩٧٣ ورسالة في نسب ولاة الحويزة ورسالة في نسب آل طباطبا ورسالة في ذرية الشهيد ورسالة في نسب الموعشيين والحاشية على الفقيه والتهذيب وينتهي نسبه إلى محمد الديباج ابن الامام الصادق (ع) وذكرت نسبه في كتابي المشجر (اهم). عبد الله الشهيد بن الحسن الافطس بن على الاصغر بن على زين العابدين.

شهد فخا متقلدا سيفين وابلى بلاء حسنا فيقال ان الحسين صاحب فخ اوصى الله وقال ان اصبت فالامر بعدي اليك واخذه الرشيد وحبسه عند جعفر بن يحيى فضاق صدره من الحبس فكتب رقعة الى الرشيد يشتمه فيها فلم يلتفت الرشيد الى ذلك وامر بان يوسع عليه وكان قد قال يوما بحضور جعفر بن يحيى اللهم اكفنيه على يد ولي من اوليائي واوليائك فامر جعفر ليلة النيروز بقتله وحز رأسه واهداه الى الرشيد في جملة هدايا النيروز فلم المكبة عنه استعظم الرشيد ذلك وقال جعفر ما علمت ابلغ في

سرورك من حمل رأس عدوك وعدو آبائك اليك فلما اراد الرشيد قتل جعفر بن

يحيى قال لمسرور الكبير بم يستحل امير المؤمنين دمي ؟ قال : بقتل ابن عمه عبد الله بن الحسن بن علي بن علي عليهما السلام بغير اذنه . قال العمري : وقبره ببغداد بسوق الطعام عليه مشهد وعقبه بالمدائن .

ابو القاسم عبد الله العقيقي بن الحسين الاصغر ابن الامام زين العابدين عليه السلام .

ذكره ضامن بن شدقم في كتابه فقال : قال جدي حسن المؤلف طاب ثراه امه خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير كان عالما فاضلا محققا مدققا مدرسا روى الحديث عن آبائه واخبارا كثيرة وحدث بها الناس ونقلوا عنه وكان يلي صدقات جديه رسول الله على وامير المؤمنين (ع) توفي في حياة ابيه وخلف ثلاثة بنين : ابا محمد القاسم واحمد وابا محمد جعفر.

#### الشيخ عبد الله بن الحسين الرستمداري

له زبدة الفوائد في ترجمة العقائد يعني عقائد الصدوق رتبة على ٣٤ بابا .

# الشيخ عبد الله ابن الشيخ حسين ابن الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني

عن رسالة الشيخ سليمان البحراني وصفه بالفاضل العالم قال: وجدت بخطه في آخر المجلد الاول من تحرير العلامة اجازة لبعض تلامذته بهذه الصورة: انهاه قراءة وبحثا وشرحا في مجالس متعددة واوقات متبددة آخرها في اليوم العشرين من ربيع الاول سنة ٩٥٥ والمشار اليه الشيخ حسين بن صالح بن فلان بن صالح دام ظله واجزت له روايته عني عن والدي الشيخ حسين عن والده الشيخ مفلح بن حسن متصلا بالمجتهدين متصلا بالائمة الطاهرين عن النبي الامين عن جبريل عن الله رب العالمين حرره الفقير الى ربه عبد الله بن حسين بن مفلح عفى الله عنهم اجمعين.

# السيد عبد الله ابن السيد حسين الغريفي البلادي البحراني

ولد ببلاد القديم احدى قرى البحرين سنة ١٠٩٠ وتوفي في بهبهان سنة ١١٦٥ ودفن بها .

كان محدثًا فقيها قرأ على الشيخ احمد الجزائري والشيخ عبد الله بن صالح البحراني والشيخ سليمان الماحوزي صاحب تحفة المعراج والشيخ احمد بن ابراهيم البحراني يروي بالاجازة عن صاحب الحدائق وتاريخ الاجازة ٢٠ شعبان سنة ١١٥٣ ذكرها حفيده السيد مهدي البحراني في رسالته الدوحة الغريفية .

#### مولانا عبدالله الشوشتري

كان من اجلاء اساتذة عصره في العلوم العقلية والنقلية وبعد ان حصل وبلغ درجة الكمال في فارس جاور في المسجد المقدس الرضوي وفي سنة ٩٩٧ حينها فتح الاوزبك المشهد المقدس وقع المترجم في اسرهم واخذوه الى بلاد ما وراء النهر وحصلت له مباحثات شديدة معهم واخيرا قتلوه واحرقوه .

# عبدالله الحلبي

رأينا له في بعض المجاميع ابياتا في امير المؤمنين (ع) ولم نعلم من هو يقول فيها :

فيه الالباء بين العجز والخطر

لك الاشارة في الآيات والسور

معناك محتجب عن كل مفتكر

عليه في مشكلات القول والعبر

الا عليك وهذا موضع الخطر

والحق يظهر من باد ومستتر (١)

يا من اليه اشارات العقول ومن لك العبارة في النطق البليغ كها كها خاض فيك اناس فانتهوا فاذا انت الدليل لمن حارت بصيرته تصالح الناس الا فيك واختلفوا وكم اشاروا وكم ابدوا وكم ستروا

عبد الله بن حماد الانصاري

له كتاب طبقات الشعراء وغيره.

الامير ابو الهيجاء عبدالله بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوى

والد سيف الدولة وناصر الدولة وهو اول من ولى الموصل من بني حمدان وباقى نسبه مر في ابن اخيه ابي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون قتل ببغداد سنة ٣١٧ والمعروف في كنيته ابو الهيجاء وبعض المعاصرين قال ابو العباس ولا نعلم له موافقا .

ولى المكتفى بالله الموصل واعمالها ابا الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي فسار اليها ، وله اخبار ذكرت في ترجمة اخيه الحسين بن حمدان قال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٠١ في صفر عزل ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان عن الموصل. وفيها خالف ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان على المقتدر فسير اليه مؤنسا المظفر فخرج الى الموصل منتصف صفر ومعه جماعة من القواد وخرج مؤنس في ربيع الاول فلما علم ابو الهيجاء بذلك قصد مؤنسا مستأمنا من تلقاء نفسه وورد معه الى بغداد فخلع المقتدر عليه . وقال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٠٢ فيها قلد ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل وقال في حوادث سنة ٣٠٣ انه لما خرج الحسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر وحاربه واسره قبض المقتدر على ابي الهيجاء ابن حمدان وعلى جميع احوته وحبسوا وقال في حوادث سنة ٣٠٥ فيها اطلق ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان واخوته وكانوا محبوسين بدار الخليفة وفي سنة ٣٠٨ خلع المقتدر على ابي الهيجاء عبد الله بن حمدان وقلد طريق خراسان والدينور وخلع على اخويه ابي العلاء ـ سعيد بن حمدان ـ وابي السرايا \_ نصر بن حمدان \_ وقال في سنة ٣١٦ في هذه السنة سار أبو طاهر القرمطي الى الهبير في عسكر عظيم ليلقى الحاج في رجوعهم من مكة فاوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج فيها خلق كثير فنهبهم واتصل الخبر بباقي الحاج وهم بفيد فاقاموا بها حتى فني زادهم فارتحلوا مسرعين وكان ابو الهيجاء ابن حمدان قد اشار عليهم بالعود الى وادي القرى وان لا يقيموا بفيد فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا منه وكان الى ابي الهيجاء طريق الكوفة وتسيير الحاج فلما فني زادهم ساروا على طريق الكوفة فاوقع بهم القرامطة واخذوهم واسروا ابا الهيجاء . وقال في حوادث سنة ٣١٤ عن الحرب بين عبد الله بن حمدان والاكراد والعرب: في هذه السنة أفسد الاكراد والعرب بارض الموصل وطريق خراسان وكان عبد الله بن حمدان يتولى الجميع وهو ببغداد وابنه ناصر الدولة بالموصل فكتب اليه ابوه يأمره بجمع الرجال والانحدار إلى تكريت ففعل وسار اليها فوصل اليها في رمضان واجتمع بابيه واحضر العرب وطالبهم بما احدثوا في عمله

(١) بمر خلال هذا الكتاب ان هذه الابيات لشخص اخر ربما كان هو المقصود بهذا الاسم . (ح) ،

بعد ان قتل منهم ونكل ببعضهم فردوا على الناس شيئا كثيرا ورحل بهم الى شهرزور فوطىء الاكراد بالجلالية فقاتلهم وانضاف اليهم غيرهم فاشتدت شوكتهم ثم انهم انقادوا اليه لما رأوا قوته وكفوا عن الفساد والشر. وفي هذه السنة ضمن ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان اعمال الخراج والضياع بالموصل وقردي وبازندي وما يجري معها . وقال في حوادث سنة ٣١٥ انه حصل فيها وحشة بين المقتدر ومؤنس المظفر وركب الى مؤنس جميع الاجناد وفيهم عبد الله بن حمدان واخوته وخلت دار الخليفة ثم قال : في هذه السنة وردت الاخبار بمسير ابي طاهر القرمطي من هجر نحو الكوفة فدخلها الى ان قال فبرز مؤنس المظفر ليسير الى الكوفة فأتاهم الخبر قال ابن خالويه :

حج ابو الهيجاء بالناس فأخذت بنو كلاب جمال السواقي فاسرى اليهم فلحقهم وراء نجد فاوقع بهم وقتلهم واخذ الحريم والاموال وعاد حتى نزل العقبة في طريق مكة فاجتمعت سائر بطون بني عامر بن صعصعة وقبائل من طيء واشتد القتال ثم هزمهم وكان لابي سليمان داود بن حمدان اخى ابى الهيجاء فيها اثر يذكر في ترجمته قال ابو فراس: حدثني مطرف البلدي الكلابي قال شهدتها صبيا وابلى الطراد عمك ابو سليمان وكسرناه واثخناه بالجراح فانكشف فافضينا الى البركة فشربت منها بدرقتي وشرعنا في جمع بعض امواله فحمل علينا عمك ابو الهيجاء في عدد يسير فكشفنا ووضع السيف فينا حتى حجز بيننا الليل وحمل النساء والصبيان الى مدينة السلام ثم اطلقهم فقال بعضهم في ذلك شعرا:

ما امة سكرى عليها الغلبه تجر ذيلا نطفا في مشربه او همة بين قفاف جذبه خلفها الحي بارض مذئبه اذل من عامر يوم العقب

وقال بعض شعراء بني قشير:

مهلا قليلا يا غواة نبهان لسنا بانكاس ولا بذلان لكن لقينا من سراة حمدان طعنا ينسى الطعن كل طعان

وفي ذلك يقول ابو فراس في رائيته الطويلة التي يفتخر فيها بعشيرته .

فروع بالغورين من هو غائر وعمى الذي سلت بنجد سيوفه ولا حملتهم للنجاء الضوامر فها طاوعتهم للطعان اكفهم تناصرت الاحياء من كل وجهة وليس له الا من الله ناصر ولم يبق وترا ضربه المتواتر ولم يبق غمرا طعنه الغمر فيهم

وكان رجل يسمى يوسف بن ابي الساج واسم ابي الساج ديوداذ بدال مهملة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وواو مفتوحة ودال مهملة والف وذال معجمة آخر الحروف هكذا رسمت بذال معجمة آخر الحروف في نسخة تجارب الامم المطبوعة وكان يوسف هذا قد ولي آذربيجان وارمينية من قبل المقتدر العباسي وعليه مال يؤديه فاخر في بعض السنين حمل بعض المال ثم اظهر كذبا ان الخليفة قلده الري فارسل اليها جيشا وهي لنصر بن احمد الساماني صاحب خراسان فلما بلغ المقتدر ذلك انكره وارسل جيشا فهزمه يوسف فأرسل جيشا كثيفا مع مؤنس فهزمه يوسف واقام مؤنس بزنجان يجمع العساكر ويستمد الخليفة ثم حاربه فانهزم عسكر يوسف واسر يوسف وجيء به الى بغداد هكذا ذكر ابن الاثير ولكن ابن خالويه قال في شرح ديوان ابي فراس : سار مؤنس للقاء يوسف بن ديوداذ ابي الساج فهزمه يوسف فأقام مؤنس بآذربيجان وامده السلطان بالجيوش فامتنع من معاودة

اللقاء الا بحضور ابي الهيجاء وابي العلى ابني حمدان ـ وهما عبد الله وسعيد ابنا حمدان ـ فلما حضرا ناجزاه وتوليا القتال وهزم الجيش وضرب ابو الهيجاء يوسف فصرعه وصاح انا ابن ابي الشمطاء وكان ذلك شعاره ووقع يوسف بين القتلى فنم عليه الطيب فأخذ فهذا يدل على ان الفتح في ذلك كان لابي الهيجاء واخيه ابي العلاء وان مؤنسا ابي عن معاودة القتال الا بحضورهما لعلمه انه لو باشر القتال بدونها لانهزم جيشه كها انهزم اولا وان كان ابن لاثير لم يشر الى شيء من ذلك . ثم قال ابن خالويه : فقال بعض الشعراء في ذلك :

وقاد الينا الخيل كالليل يوسف فقدنا اليه الخيل والصبح اغلب فلم التقينا حلقت بجموعه الى اخريات الارض عنقاء مغرب ينم عليه الطيب بين جموعه ونشر الذي حلاه بالقيد اطيب

فلم اطلق يوسف بلغ ابا الهيجاء عنه اضافة فخاف ان يحمل اليه شيئا فيرده عليه ويمتنع فدس اليه تجارا احملهم ستمائة الف درهم جعلوها في رحله ثم استتروا عنه فلم يعلم من اين جاءت حتى وافى آذربيجان وفي ذلك يقول ابو فراس في قصيدته المار ذكرها:

وساق الى ابن الديوداذ كتيبة لها لجب من دونها وزماجر جلاها وقد ضاق الخناق بضربة لها من يديه في الملوك نظائر بحيث الحسام الهندواني خاطب بليغ وهامات الرجال منابر

# الشيخ عبد الله بن خليل العاملي

له رسالة في حساب المواريث اولها بعد التسمية والحمدلة والتصلية: وبعد فقد حمل العبد الفقير الراجي عفو ربه اللطيف الخبير عبد الله بن خليل العاملي الخبر الوارد عن رسول الله علم الجمعين وهو تعلموا المواريث وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينها ان يكتب شيئا

وفي آخرها ما صورته . هذا ما خطر ببالي وعلى الله اتكالي والحمد لله اولا وآخرا وإنا العبد الحقير الراجي عفو ربه اللطيف الخبير عبد الله بن خليل العاملي عامله الله بلطفه الخفي واجراه على عوائد بره الخفي .

فرغ من مشقة مشقها لنفسه حسن سنة ١٠٣٩ . عبد الله بن داود الدرمكي

بحسب طاقته يستعان به على تقسيم الفريضة الخ . .

توفي في حدود سنة ٩٠٠ في عمان ودرمك قرية منها .

كان فاضلا اديبا شاعرا فمن شعره في رثاء الحسين (ع) قوله: المهر طرفي وانحل البدنا واجتاح صبري وزادني حزنا ذكر غريب الطفوف يوم سرى بالاهل والمال يعنف البدنا

يقول فيها :

عبدكم الدرمكي باعكم في قولكم لا يخاف من مسكت

وله يرثي الحسين:
قلب المتيم بالاحزان موغور
ودمعه فوق صحن الخد منحدر
ومنزل الصبر فيه مقفر خرب
قد عاهد الله ايمانا مغلظة
لله درهم ما كان اصبرهم
من كل محتزم بالصبر مدرع
كانوا كأصحاب بدر في الوغي لهم

عبد الله بن ذباب الانسي

نسبة الى بني انس بن سعد العشيرة قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبير اخبرنا هشام (۱) عن ابيه عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي عن ابيه قال : كان عبد الله بن ذباب الانسي مع علي بن ابي طالب بصفين فكان له غناء اهد وروى ابن سعد ايضا في الطبقات ان سعد العشيرة لما سمعوا بخروج النبي الله وثب ذباب رجل من بني انس بن سعد العشيرة الى صنم كان لسعد العشيرة يقال له فراض فحطمه ثم وفد الى النبي الله فاسلم وقال :

تبعت رسول الله اذ جاء بالهدى شددت عليه شدة فتركته فلم رأيت الله اظهر دينه فاصبحت للاسلام ماعشت ناصرا فمن مبلغ سعد العشيرة انني

وخلفت فراضا بدار هوان كأن لم يكن والدهر ذو حدثان اجبت رسول الله حين دعاني والقيت فيها كلكلي وجراني شريت الذي يبقى بآخر فاني

مهجته اذ نقدتم الثمنا

كفاه في حشـره ولايتنــا

وطرفه عن لذيذ النوم محجور

وجسمه بقيود السقم مقهور

وعمره بالبكا والنوح معمور

لا يترك الحزن حتى ينفخ الصور

كأنهم في الوغى اسد مغاوير بالفضل متشح بالخير مذكور

شأن ومجد وتعظيم وتوقير

# الميرزا عبدالله الرضوي

توفي سنة ١٢٣٩ في المشهد المقدس عن ثمان وثمانين سنة . وفي فردوس التواريخ : السيد الجليل والحبر النبيل فاضل كامل وعالم عامل ابن اخت مولانا السيد محمد السبزواري امام الجمعة المذكور في محله كان مدرس الاستانة المقدسة بالمشهد الرضوي ونائب الصدارة فيها حصل العلوم وكمل الأداب والرسوم عند خاله المذكور وحج بيت الله الحرام وزار قبور الائمة عليهم السلام ثم رجع الى المشهد المقدس واشتغل بنشر الأداب وتعليم الطلاب له اثنا عشر ولدا كلهم حائز على العلم والوقار واثنان منهم لها منضب التدريس وهما ميرزا حسن وميرزا محمد تقي .

#### عبد الله بن رواحة

قال يذكر ما فعله على عليه السلام يوم بدر اورده في المجموع الرائق:

ليهن عليا يوم بدر حضوره فكائن له من مشهد غير خامل وغادر كبش القوم في القاع ثاويا صريعا يبوء القشعمان برأسه

ومشهده بالحنو ضربا مر عبلا يظل له رأس الكمي مجدلا يحال عليه الزعفران المعللا ويدنو اليه الضبع طورا ليأكلا

عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصي

جده الاسود كان من المستهزئين برسول الله الذين كفى الله رسوله منهم بالموت والقتل وابوه زمعة واحوه الحارث وعمه عقيل قتلوا كلهم يوم بدر كفارا مع المشركين اما هوفكان من خلص اصحاب علي (ع) لكن حفيده وهب بن وهب بن كبير قاضي الرشيد هارون كان منحرفا عن علي (ع) وهو الذي افتى الرشيد ببطلان الامان الذي كتبه ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي واخذه بيده فمزقه كرها للعلويين .

« اقول » وحرج من بين هذه الظلمات عبد الله بن زمعة ـ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي .

#### عبد الله بن سخبرة الازدى يكنى ابا معمر

ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب علي عليه السلام وعن تقريب ابن حجر عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة الازدي ابو معمر الكوفي ثقة من الثانية اهد. والظاهر انه هو الذي ذكر ابن الاثير وغيره انه سيره المختار فيمن سير لنصرة ابن الحنفية لما حصره ابن الزبير واهل بيته بمكة قال ابن الاثير في حوادث سنة ٦٦ ان ابن الزبير حبس ابن الحنفية واصحابه بزمزم وتوعدهم بالقتل والاحراق ان لم يبايعوا فكتب ابن الحنفية بذلك الى المختار واستنجده فسير اليه جماعة مع كل منهم عدة قال وسير ابا المعمر في مائه حتى دخلوا المسجد الحرام وهم ينادون بالثارات الحسين فقال ابن الزبير: واعجا لهذه الخشبية ينعون الحسين كأني انا قتلته قال واغا قيل لهم خشيبة لانهم دخلوا مكة وبايديهم الخشب كراهة اشهار السيوف في الحرم وقيل لانهم اخذوا الحطب الذي اعده ابن الزبير.

#### عبد الله بن سعيد الخوافي

من شعره قوله:

واذا نبا القلم الحسام فقم الى القضب البواتر ومقام مثلك حيث يهت ضم الكرام من الكبائر فانهض ولذ في المعسكر الشرقي بالاسد الخوادر ودع التجارة بالعلوم فقد كسدن وانت خاسر

# عبد الله بن سويد الجرشي سيد جرش

قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين انه مشى عبد الله بن سويد يوم صفين الى ذي الكلاع الحميري فقال له جمعت بين الرجلين يعني عمرو بن العاص وعمار بن ياسر قال: لحديث سمعته من عمرو ذكر انه سمعه من رسول الله عمله وهو يقول لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية فقال الجرشي: ما زلت يا عمر وقبل اليوم مبتدئاً تبغي الخصوم جهاراً غير اسرار حتى لقيت ابا اليقظان منتصباً لله در ابي اليقظان عمار مكثار ما زال يقرع منك العظم منتقياً مخ العظام بنزر غير مكثار حتى رمى بك في بحر له حدب يهوي بك الموج ها فاذهب الى النار

#### مولانا عبدالله بن شاه منصور القزويني المشهدي

ولد بقزوين ثم جاور في المشهد الرضوي بطوس وله يد طولى في الفقه والحديث . له شرح الفية ابن مالك بالفراسية ورسالة في اثبات امامة

امير المؤمنين (ع) اسمها الغديرية فارسية وهو معاصر لصاحب امل الآمل.

# عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي القاضي

عده ابن شهر اشوب في معالم العلماء من شعراء اهل  $^{l}$ البيت المتقين وقال : انه من اصحاب زين العابدين عليه السلام

سأله رجل ان يكلم له رجلًا آخر في صلة يصله بها ولازمه فأعطاه من ماله وقال:

وما شيء باثقل وهو خف على الاعناق من منن الرجال فلا تفرح بمال تشتريه بوجهك انه بالوجه غالي

وقال المبردكان ابن شبرمة اذا نزلت به نازلة قال : سحابة صيف عن قليل تقشع .

#### السيد جلال الدين عبد الله بن شرفشاه الحسيني

له الرسالة السلطانية الاحمدية في اثبات العصمة النبوية المحمدية ينقل عنه الكفعمي كثيراً ويظهر انه من مشائخه كها استظهره صاحب رياض العلماء .

ووجدنا كتباً في تفسير القرآن من تركته وقفت على الخزانة الغروية في ١٠ شعبان سنة ٨١٠ .

# المولى عبد الله بن شهاب الدين حسين الشهاب آبادي

معاصر للاردبيلي قرأ عليه صاحبا المعالم والمدارك في العقليات وقرأ عليها في الشرعيات توفي سنة ٩٨١ له شرح العجالة وهو حاشية على الجلالية الدونلية على تهذيب المنطق وسميت بالعجالة لما في اوله هذه عجالة نافعة وغلالة رائعة ويظهر من الرياض ان اسم الشرح الخرازة وله الحاشية المشهورة على تهذيب المنطق.

وكان خازن الحرم الشريف الغروي من قبل السلاطين الصفوية وكذلك ولده حزنة الحرم الشريف واليه تنتسب الطائفة المشهورة ببيت الملا الموجودة الان في النجف.

الشيخ عبد الله بن صالح بن جمعة بن شعبان بن علي بن احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الله البحراني

ولد سنة ١٠٧٦ وتوفي ليلة الاربعاء تاسع جمادى الاخرى سنة ١١٣٥ في بهبهان جاء في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري الكبرى: من اعيان الفضلاء الذين عاصرناهم ولم اره ولم ارو عنه لكني استفدت من كتبه ومصنفاته كثيراً فأحببت ان اتلو منه ذكراً في هذه التذكرة. كان عالماً فاضلاً محدثاً متبحراً في الاخبار عارفاً باساليبها ووجوهها بصيراً في اغوارها خبيراً بالجمع بين متنافياتها وتطبيق بعضها على بعض له سليقة حسنة في فهم الاحتياط على طريقة الاحباريين شديد الروايات وانس تام بمعانيها كثير الانكار على اهل الاجتهاد ومن افراطه وغلوه في هذا الباب منعه من العمل بظواهر الكتاب ودعواه ان القرآن كله متشابه على

الرعية وهذه المقالة نقلها العلامة في النهاية الاصولية عن بعض الحشوية واقتفى اثرهم طائفة من الاخباريين من المتأخرين اولهم فيها اعلم صاحب الفوائد المدنية وهي مما يقطع بفساده بادني نظركها اوضحته في مقدمة شرح المفاتيح وغيرها ، له مصنفات كثيرة منها كتاب جواهر البحرين في احكام الثقلين وهو كتاب جامع رأيت منه مجلداً واحداً في الطهارة وعليه اجازة بخطه للشيخ محمد بن عبد المطلب البحراني وكتاب منية الممارسين في جوابات مسائل الشيخ ياسين وقد اثني عليهما كثيراً وكان مقيماً بالبحرين فلما كثرت الفتن هناك انتقل الى بلاد العجم وتنقل فيها الى ان سكن اخيراً بهبهان وتلقاه اهلها بالقبول ونفذت فيها اوامره ونواهيه وسلمت اليه الامور الحسبية وقام بها احسن قيام ومن مصنفاته ايضاً النفحة العنبرية في جوابات المسائل التسترية وهي مسائل سأله عنها المولى الصالح مقصور على بن على النجار وهذه الرسالة هي اول ما اتانا من مصنفاته فشوقني ذلك الى الهجرة اليه الى بهبهان فلم يأذن والدي بسبب احتلال الدروب وثوران الفتن والحروب وهي السنة التي استولى فيها الاوغام على عراق العجم وهي سنة ١١٣٥ وبلغنا نعيه بعد ذلك بايام قليلة لما سافرت الى بههان استكتبت عدة منها من تلامذته واصحابه وعمدتهم السيد عبدالله البحراني وهو خليفته في صلاة الجمعة وغيرها واكثرها رسائل صغيرة في مسائل يسيرة وكان والدي رحمه الله لما اطلع على مصنفاته كثيراً ما يصوب تحقيقاته ويرجح اختياراته وله رسائل متعددة في وجوب صلاة الجمعة والرد البليغ على من انكره خصوصاً الفاضل الهندي في شرح القواعد ورأيت جماعة من اصحابه الذين عاشروه ومارسوه سفراً وحضراً يصفونه بغاية الزهد والورع والفتوة والتواضع وسائر مكارم الاخلاق يروي عن جماعة كثيرة من فضلاء البحرين وغيرهم اعظمهم شأناً الشيخ سليمان بن عبد الله .

وقد اثني عليه في مصنفاته واجازاته ثناء بليغاً ووصفه بغاية الوصف والحفظ والذكاء وحسن التقرير وسمعت والدي رحمه الله يصفه بمثل ذلك ايضاً في ايام حياته ويقول ليس في بلاد العرب والعجم افضل منه وسئل يوماً ايهما افضل الشريف ابو الحسن العاملي او الشيخ سليمان فقال: اما الشريف ابو/الحسن فقد مارسته كثيراً في اصبهان وفي المشهد وفي بلادنا لما قدم الينا واقام عندنا مدة مديدة فرأيته في غاية الفضل والاحاطة وسعة النظر واما الشيخ سليمان فلم اره ولكن الذي بلغني عن حاله بالاستفاضة والتسامح انه اشد ذكاء وادق نظراً واكثر استحضاراً لمدارك الاحكام الفقُّهية واسرع جواباً في المعضلات مع غاية الرزانة والتحقيق ولما بلغه وفاته تألم كثيراً وقال : ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة ومن الذين يروي عنهم السيد محمد المكي والشريف ابو الحسن العاملي والشيخ احمد الجزائري والشيخ محمد بن يوسف البحراني والشيخ على بن جعفر بن على بن سليمان البحراني والمولى محمد قاسم الاصبهاني الهزارجريبي والشيخ ناصربن محمد الخطي واخوه الشيخ محمود والشيخ محمود بن عبد السلام البحراني والشيخ احمد بن على بن حسن الساري وقد مدحهم واثنى عليهم بالجميل ويروي عن جدي بواسطة الشريف اي الحسن العاملي والشيخ محمد بن يوسف المذكورين وله توسع كثير في الطرق وتفنن في الاسانيد يعرف ذلك من وقف على كتبه واجازاته اهـ وله من المؤلفات (١) جواهر البحرين في احكام الثقلين (٢) منية الممارسين في

جوابات اسئلة ياسين (٣) النفحة العنبرية في جوابات المسائل التسترية (٤) الصحيفة العلوية عن ادعية مولانا امير المؤمنين (٥) مصائب الشهداء ومناقب السعداء (٦) رياض الجنان (٧) المتشحون باللؤلؤ والمرجان بمنزلة الكشكول (٨) رسالة في احقية الزوج بزوجته في الغسل والصلوة من اقاربها ( ٩ ) رسالة اثبات التوحيد في ثلث وتر « كذا » ( ١٠ ) رسالة في مسألة تغسيل النبي بسبع قرب من بئر غرس (١١) رسالة في صواب مسألتين احداهما افضلية الصلوة الراتبه ولو قضاء الثانية جواز التنقل ما بين صلوة الفجر وطلوع الشمس(١٢) تحفة الرجال وزبدة المقال في علم الرجال منظومة (١٣) شرح اسانيد من لا يحضره الفقيه (١٤) رسالة في شرح المشكل من اصول الكافي في اسماء الله(١٥) منظومة اثنا عشرية لأثنى عشرية البهائي في الصلوة (١٦) المسائل الحسينية (١٧) رسالة كتبها في خراسا في الرد على ملا سليمان ابن ملا خليل القزويني في تحقيق النفر والرهط الذين يجب عليهم صلوة الجمعة (١٨) كتاب من لا يحضره النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه. وكان محدثًا متتبعًا خبيرًا ماهرًا صالحًا شاعرًا عابدًا ورعا متشددا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شخيا كريما ملازما للتدريس والمطالعة والتصنيف ولما غلبت الخوارج على بلاد البحرين توطن في بهبهان وتوفي بها وكان اخبارياً صرفا وذكر في مقدمة كتابه رياض الجنان قصيدة مدح فيها اهل الحديث وذم الاجتهاد مدح فيها الكليني والصدوق والحر العاملي والاسترابادي وملا محسن الكاشى

#### عبد الله بن الطفيل العامري

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان علياً كان لا يعدل بربيعة احداً من الناس فشق ذلك على مضر فطلب ابو الطفيل عامر بن واثلةان يعفي امير المؤمنين (ع) ربيعة من القتال اياماً ويجعل لكل قبيلة من مضر يوماً تقاتل فيه ليظهر بلاؤ هم فاعطاه ذلك فحارب بكنانة فاعطاه يوم الخميس وحارب عمير بن عطارد ببني تميم يوم الجمعة وحارب قبيصة بن جابر ببني اسد يوم السبت وغدا يوم الاحد عبد الله بن الطفيل العامري وكان سيد بني عامر فغدا بجماعة هوازن وهو يقول:

قد ضاربت في حربها هوازن اولاك قوم لهم محاسن حبي لهم حزم وجاشي ساكن طعن مداريك وضرب واهن هذا وهذا كل يوم كائن لم يخبروا عنا ولكن عاينوا

واشتد القتال بينهم حتى الليل ثم انصرف عبد الله بن الطفيل فقال :

يا امير المؤمنين لقيت والله بقومي اعدادهم من عدوهم فها ثنوا اعتنهم حتى طعنوا في عدوهم ثم رجعوا الي فاستكرهوني على الرجوع اليهم واستكرهتهم على الانصراف اليك فأبوا ثم عادوا فاقتتلوا فأثنى عليهم على خيراً واظهر على انه مصبح معاوية غداً وكان معاوية بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم مع معاوية وكان مبغضاً لمعاوية وكان يبعث الاخبار الى عبد الله بن الطفيل العامري ويبعث بها الى على فبعث الى عبد الله بن الطفيل: اني قائل شعراً اذعر به اهل الشام واذعر به معاوية فقال ليلاً ليسمع اصحابه من ابيات:

الاليت هذا الليل اصبح سرمداً علينا وانا لا نرى بعده غدا

حذار علي انه غير مخلف مدى الدهر ما لبى الملبون موعداً ومر ذكرها في وقعة صفين .

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

هو اول من املى في تفسير القرآن عن علي عليه السلام . قال ابو الخير في طبقات المفسرين عند ذكره هو ترجمان القرآن وحبر الامة ورئيس المفسرين .

وعن عطاء: ما رأيت مجلساً قط اكرم من مجلس ابن عباس ، كان اصحاب القرآن عنده يسألونه واصحاب الشعر عنده يسألونه واصحاب الفقه عنده يسألونه كلهم يصدرهم من واد واسع .

وروى الكليني بسنده عن الصادق عليه السلام ان عبد الله بن عباس لما بعثه امير المؤمنين (ع) الى ابن الكوا واصحابه وعليه قميص رقيق وحلة قالوا: يا ابن عباس انت خيرنا في انفسنا وانت تلبس هذا اللباس فقال: وهذا اول ما اخاصمكم فيه قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد.

وارسل معاوية يوم صفين اخاه عتبة الى الاشعث بن قيس يستميله فلم يجد عنده ما يريد فلما يئس منه قال لعمرو بن العاص ان رأس الناس بعد علي هو عبد الله بن عباس فلو القيت اليه كتاباً لعلك ترققه به فانه ان قال شيئاً لم يخرج علي منه فقال له عمرو ان ابن عباس لا يخدع ولو طمعت فيه طمعت في علي فقال معاوية : علي ذلك فاكتب اليه فكتب اليه عمرو اما بعد فان الذي نحن وانتم فيه ليس باول امر قاده البلاء وانت رأس هذا الجمع بعد علي فانظر فيها بقي ودع ما مضى فوا لله ما ابقت هذه الحرب لنا ولكم حياء ولا صبراً واعلموا ان الشام لا تملك الا بهلاك العراق وان العراق لا تملك الا بهلاك العراق وان خيركم بعد هلاك اعدادكم منا ولسنا نقول ليت الحرب عادت ولكنا نقول ليتها لم تكن وان فينا من يكره القتال كها ان فيكم من يكرهه وانما هو امير مطاع او مأمور مطبع او مؤتمر مشاور وهو انت وكنب في اسفل الكتاب ابياتاً اولها :

طال البلاء وما يرجى له آسى بعد الاله سوى رفق ابن عباس

فلما قرأ ابن عباس الكتاب اتى به علياً فأقرأه شعره فضحك وقال : قاتل الله ابن العاص وما اغراه بك يا ابن العباس اجبه وليرد, عليه شعره الفضل بن العباس فانه شاعر فكتب ابن عباس الى عمرو : اما بعد فاني لا اعلم رجلاً من العرب اقل حياء منك انه مال بك معاوية الى الهوى وبعته دينك بالثمن اليسير ثم خبطت الناس في عشوة طمعاً في الملك فلما لم تر شيئاً اعظمت الدنيا اعظام اهل الذنوب واظهرت فيها نزاهة اهل الورع فان كنت ترضى الله بذلك فدع مصر وارجع الى بيتك وهذه الحرب ليس فيها معاوية كعلي ابتدأها على بالحق وانتهى فيها الى العذر وبدأها معاوية بالبغي وانتهى فيها الى السرف وليس اهل العراق فيها كأهل الشام ، بايع اهل العراق علياً وهو خير منهم وبايع معاوية اهل الشام وهم خير منه وليس انا وانت فيها بسواء اردت الله واردت انت مصر وقد عرفت الشيء الذي

بادعك مني واعرف الشيء الذي قربك من معاوية فان ترد شراً لا نسبقك به وان ترد خيراً لا تسبقنا اليه ثم دعا الفضل بن العباس فقال له يا ابن ام اجب عمراً فقال الفضل:

# يا عمر وحسبك من حدع ووسواس فاذهب فليس لداء الجهل من آسي

الابيات المذكورة في ترجمته ثم عرض الشعر والكتاب على على (ع) فقال : لا اراه يجيبك بشيء بعدها ابدأ ان كان يعقل ولعله يعود فتعود اليه فلم انتهى الكتاب الى عمرو اتى به معاوية فقال : انت دعوتني الى هذا ما كان اغناني واياك عن بني عبد المطلب فقال: ان قلب ابن العباس وقلب علي قلب واحد وكلاهما ولدا عبد المطلب وان كان قد خشن فقد لان وان كان قد تعظم وعظم صاحبه فلقد قارب وجنح الى السلم وكان معاوية يكاتب ابن عباس فيجيبه بقول لين وذلك قبل ان تعظم الحرب فلما قتل اهل الشام قال معاوية : أن أبن عباس رجل قريش وأنا كاتب أليه في عدواة بني هاشم لنا واخوفه عواقب هذه الحرب لعله يُكف عنا فكتب اليه : اما بعد فانكم معشر بني هاشم لستم الى احد اسرع بالمادة منكم الى انصار عثمان حتى انكم قتلتم طلحة والزبير لمطلبها دمه فان يكن ذلك لسلطان بني امية فقد وليها عدي وتيم اظهرتم لهم الطاعة وقد وقع من الامر ما قد ترى واكلت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فقيها فها اطمعكم فينا اطمعنا فيكم وما آيسكم منا يسنا منكم وقد رجونا غير الذي كان وخشينا دون ما وقع ولستم بملاقينا اليوم باحد من حد امس ولا غداً بأحد من حد اليوم وقد قنعنا بما كان في ايدينا من ملك الشام فاقنعوا بما في ايديكم من ملك العراق وابقوا على قريش فانما بقي من رحلها سنة : رجلان بالشام انا وعمرو ورجلان بالعراق انت وعلى ورجلان بالحجاز سعد وابن عمر واثنان من الستة ناصبان لكم واثنان واقفان وانت رأس هذا الجمع اليوم ولو بايع الناس لك بعد عثمان كنا اليك اسرع منا الى على « في كلام كثير » فلما انتهى الكتاب الى ابن العباس اسخطه ثم قال حتى متى يخطب الي عقلي وحتى متى اجمجم على ما في نفسي فكتب اليه :

اما ما ذكرت من سرعتنا بالمساءة في انصار ابن عفان وكراهيتنا لسلطان بني امية فلعمري لقد ادركت في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره حتى صرت الى ما صرت اليه وبيني وبينك في ذلك ابن عمك واخو عثمان الوليد ابن عقبة واما طلحة والزبير فنقضا البيعة وطلبا الملك فقاتلناهما على النكث وقاتلناك على البغي واما قولك انه لم يبق من رجال قريش نخير ستة فها اكثر رجالها واحسن بقيتها قد قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخذلنا الا من خذلك وما اغراؤك ايانا بعدي وتيم فابو بكر وعمر خير من عثمان كما ان عثمان خير منك وقد بقي لك منا يوم ينسيك ما قبله ويخاف ما بعده واما قولك انه لو بايع الناس لي لاستقامت لي فقد بايع الناس علياً وهو خير مني فلم يستقيموا له وما انت يا معاوية والخلافة وانت طليق وابن طليق فلما انتهى الكتاب إلى معاوية قال : هذا عملي بنفسي لا والله لا اكتب اليه كتاباً سنة . واختاره على (ع) للحكومة يوم صفين فقال : هذا ابن عباس اوليه ذلك وفي رواية عليكم بعبد الله بن عباس فأرموا به عمراً فإن عمراً لا يعقد عقدة الاحلها عبدالله ولا يحل عقدة الاعقدها ولا يبرم امرأ الا نقضه ولا ينقض امراً إلا ابرمه فإبي الاشعث والقراء ذلك وقالوا : والله ما نبالی ان کنت انت او ابن عباس.

وفي مناقب ابن شهر اشوب ان امير المؤمنين عليه السلام انفذ يوم الجمل زيد بن صوحان وعبد الله بن عباس الى عائشة فوعظاها وخوفاها ثم نقل عن (رامش افزاي) انها قالت لا طاقة لي بحجج علي فقال ابن عباس لا طاقة لك بحجج الخالق .

كان ابن عباس تلميذ امير المؤمنين عليه السلام وخريجه مضافاً الى ما اخذه عن النبي على ولذلك كان يسمى حبر الامة وصحبه في حروبه كلها الجمل وصفين والنهروان وولاه البصرة وكان يعده لمهام الامور فقد ارسله الى ام المؤمنين بعد حرب الجمل فكان له في ذلك المقام المشهود والحجة القاطعة واراده للحكومة يوم صفين فأبي اهل الجباه السود العمي القلوب وبعثه الى الخوارج يوم النهروان فاحتج عليهم بابلغ الحجج وكان له في نصرة امير المؤمنين وابنائه مواقف مشهودة (منها) لما مر بصفة زمزم وسمع شامياً يسب علياً (ع) (ومنها) مع عبد الله بن الزبير ومع معاوية وهو الذي كتب الى يزيد بعد قتل الحسين (ع) بما كتب وكان يمسك بركاب الحسنين عليهما السلام اذا ركبا وروى الكشي بسنده انه قال لما احضرته الوفاة على ما حيي عليه علي بن ابي طالب واموت على ما مات عليه على بن ابي طالب واموت على ما مات عليه على بن ابي طالب .

وقد نسب اليه انه فارق امير المؤمنين (ع) واخذ مال البصرة وذهب الى مكة وانكر ذلك جماعة روي الكشى في رجاله بسنده عن الزهري عن الحارث قال استعمل على صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وكان مبلغه الفي الف درهم فصعد على عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال هذا ابن عم رسول الله ﷺ في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه « الحديث » وقال ابن الاثير في حوادث سنة ٤٠ في هذه السنة خرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول اكثر اهل السير وقد انكر ذلك بعضهم وقال لم يزل عاملا عليها لعلى حتى قتل علي وشهد صلح الحسن مع معاوية ثم حرج الى مكة والاول اصح وانما كان الذي شهد صلح الحسن عبيد الله بن عباس اهـ ثم ذكر سبب خروجه وهو انه مر بأبي الاسود ( وكان على قضاء البصرة ) فقال لو كنت من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعياً لما بلغت المرعى فكتب ابو الاسود الى امير المؤمنين (ع) ان ابن عمك قد اكل ما تحت يديه بغير علمك فكتب الى ابن عباس في ذلك فكتب اليه ابن عباس ان الذي بلغك باطل فكتب اليه امير المؤمنين (ع) اعلمني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفيها وضعت فكتب اليه ابن عباس قد فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك اني رزأته فابعث الى عماك من احببت وخرج واستدعى اخواله من بني هلال بن عامرفاجتمعتمعه قيس كلها فحمل مالا وقال هذه ارزاقنا اجتمعت فتبعه اهل البصرة يريدون اخذ المال فمنعته قيس ومضى الى مكة اهـ . وفي نهج البلاغة من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله ولم يصرح باسم المكتوب اليه والكتاب يتضمن ذما عظيها للمهكتوب اليه ولكن الكشى في رجاله روى بسنده عن الشعبي ان المكتوب اليه هو عبد الله بن عباس لما احتمل بيت مال البصرة وذهب به الى الحجاز وذكر الكتاب بطوله وذكره ابن ابي الحديد في شرح النهج ايضا ومن جملته فاني اشركتك في امانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن في

اهلى رجل اوثق منك في نفسي فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين فلا ابن عمك آسيت ولا الامانة اديت وكأنك انما كنت تكيد هذه الامة عن دنياهم فلما امكنتك الشدة في حيانة الامة اسرعت الكرة واختطفت ما قدرت عليه من اموالهم المصونة لاراملهم وايتامهم فحملته الى الحجاز غير متأثم من اخذه كأنك لا ابا لغيرك حدرت الى اهلك تراثك من ابيك وامك فسبحان الله اما تؤمن بالمعاد او ما تخاف نقاش الحساب ايها ، المعدود عندنا كان من اولي الالباب ووالله لو ان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة . وبعد تصريح الكشى بان المكتوب اليه ابن عباس لا حاجة الى ما حكاه ابن ابي الحديد عن اصحاب القول الاول من انهم استدلوا على ذلك بالفاظ من الكتاب كقوله اشركتك في امانتي الخ ، ولم يكن في اهلي رجل اوثق منك وقوله ابن عمك ثلاث مرات وقوله لا ابا لغيرك وهذه كلمة لا تقال الا لمثله اما غيره من افناء الناس فكان يقال له لاابا لك") وقوله ايها المعدود عندنا من اولي الالباب وقوله لو ان الحسن والحسين الدال على ان المكتوب اليه قريب من ان يجري مجراهما عنده . قال الكشى وابن ابي الحديد واللفظ للثاني : فكتب اليه ابن عباس جوابا عن هذا الكتاب: اتاني كتابك تعظم على ما اصبت من بيت مال البصرة ولعمري ان حقي في بيت المال اكثر مما اخذت فكتب اليه على (ع) ان من العجب ان تزين لك نفسك ان لك في بيت مال المسلمين من الحق اكثر مما لرجل واحد من المسلمين وقد بلغني انك اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك وتعطى فيهن مال غيرك فارجع هداك الله الى رشدك وتب الى ربك واخرج الى المسلمين من اموالهم فعها قليل تفارق من الفت وتترك ما جمعت وتغيب في صدع من الارض غير موسد ولا ممهد قد فارقت الاحباب وسكنت التراب وواجهت الحساب غنيا عما خلفت فقيرا الى ما قدمت . فكتب اليه ابن عباس انك قد اكثرت على ووالله لان القي الله قد احتويت على كنوز الارض كلها وذهبها وعقيانها ولجينها احب الى من ان القاه بدم امرىء مسلم (قال المؤلف) ما ذكره ابن الاثير من انه واجه ابا الاسود بهذا الكلام البشع يصعب تصديقه فابن عباس كان اعرف بفضل ابي الاسود من كل احد فكيف يواجهه بهذا الكلام الذي لا يصدر الا من الاسافل وابن عباس مع فضله وكمال معرفته لا يمكن ان يفوه بمثل هذا مهما كان السبب الداعى اليه والذي يظهر ان ناسب ذلك اليه اراد الحط من مقام ابي الاسود وابن عباس معا لغرض في نفسه وذلك لاخلاصهما في حب على عليه السلام وتشيعها له . اما ما رواه اصحاب القول الاول من المكاتبة بين امير المؤمنين (ع) وابن عباس فان امكننا تصديقه لم يمكنا تصديق الجواب الاخير منه المشتمل على قول ابن عباس لان القي الله بكذا احب الي من ان القي الله بدم امرىء مسلم فابن عباس مع فضله المشهور كيف يعيب امير المؤمنين (ع) بقتل من امر الله بقتله وقتاله بقوله (فقاتلوا التي تبغي) وهبه اراد التمويه والاقتداء بمن قال ان عمارا قتله من القاه الينا افتراه كان يجهل ان ذلك مما يعيبه به الناس ويوجب سقوطه من نفوسهم وهو كان شريكا في تلك الدماء فيعيب نفسه قبل ان يعيب غيره وهو ليس بمضطر الى هذا الجواب كما اضطر من اجاب عن قِتل عمار وان كان قصده بهذا الجواب ابداء عذره امام الناس فلم يصنع شيئا لان الناس يعلمون انه جواب فاسد وانه شريك في تلك الدماء فيزداد بذلك لو ما عندهم بدلا من ان يعذروه

<sup>(</sup>١) في كتاب الكشي لا ابا لك ولعله من سبق القلم او تحريف النساخ فأمير المؤمنين عليه السلام اجل من ان يقول ذلك لعمه وابن عمه .

ولو قصد ذلك لاقتصر على جوابه الاول ان له حقا في بيت المال فأخذه فلم اجابه على (ع) انك اخذت اكثر من حقك كان يمكنه ان يجيب بجواب مموه يدل على انه ليس اكثر من حقه فيكون اقرب الى القبول من هذا الجواب الذي يعرف فساده كل احد ومن ذلك يتطرق الشك الى باقي المكاتبة وجواباتها . وحكى ابن ابي الحد عن الراوندي ان المكتوب اليه هو عبيد الله لا عبد الله ورده بان عبيد الله كان عاملا لعلي على اليمن ولم ينقل عنه انه اخذ مالا ولا فارق طاعة قال وقد اشكل علي امر هذا الكتاب فان قلت انه موضوع على امير المؤمنين (ع) خالفت الرواة فانهم اطبقوا على رواية هذا الكلام عنه وان صرفته الى عبد الله بن عباس صدني عنه ما اعلمه من ملازمته لطاعة امير المؤمنين (ع) في حياته وبعد وفاته وان صرفته الى غيره لم اعلم الى من اصرفه من اهل امير المؤمنين وهو يشعر بان المخاطب به من اهله وبني عمه اه ( اقول ) تصريح الكشي بانه لامير المؤمنين عليه السلام الى ابن عباس وظهور مضامينه ظهررا بينا في انه لا يصلح ان يكون المخاطب به غير ابن عباس لم يبق مجال لتردده .

ويظهر ان امر مفارقته عليا (ع) واخذه مال بيت مال البصرة كان مشهورا فقد حكي عن قيس بن سعد بن عبادة انه خطب الجيش الذي ارسله الحسن عليه السلام للقاء معاوية عندما تركهم اميرهم عبيد الله بن العباس وذهب الى معاوية فقال ما معناه لا يهولنكم ما فعل فان هؤلاء قد خرج ابوهم العباس لحرب الرسول والله وابنه عبد الله اخذ مال البصرة وهرب الى مكة وابنه عبيد الله فعل ما ترون . وقد عيره بذلك ابن الزبير فقال انه اخذ مال البصرة وترك المسلمين بها يرتضخون النوي ولم يتبرأ ابن عباس من ذلك بل اجابه بانه كان لنا فيه حق فأخذناه .

وقال ابن ابي الحديد: الاكثرون على القول الاول وقال اخرون وهم الاقلون هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس عليا (ع) ولا باينه ولا خالفه ولم يزل اميرا على البصرة الى ان قتل علي (ع) ثم قال وهذا عندي هو الامثل والاصوب اه. وقال العلامة في الخلاصة: كان مجبا لعلي عليه السلام وتلميذه حاله في الجلالة والاخلاص لامير المؤمنين عليه السلام اشهر من ان يخفى وقد ذكر الكئي احاديث تتضمن قدحافيه وهو اجل من ذلك اه. ومن جملة تلك الاحاديث حديث مفارقته عليا (ع) واخذه مال بيت مال البصرة المتقدم والحديث الآتي من كتاب امير المؤمنين اليه في ذلك وجوابه.

وقال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة: جملة ما ذكره الكشي من الطعن فيه خمسة احاديث كلها ضعيفة السند. وقال السيد ابن طاوس: حاله في المحبة والاخلاص لمولانا امير المؤمنين (ع) وموالاته والنصر له والذب عنه والخصام في رضاه والمؤازرة له مما لا شبهة فيه ثم قال معرضا باخبار الذم: ومثل الحبر موضع ان يحسده الناس ويباهتون.

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا انه لدميم

قال ولو ورد في مثله الفرواية امكن ان تعرض للتهمة فكيف بهذه الاخبار الضعيفة الركيكة اه. قال ابن ابي الحديد ويدل على عدم مفارقة ابن عباس امير المؤمنين (ع) ما رواه ابو لفرج الاصفهاني انه لما استشهد امير المؤمنين عليه السلام دس معاوية رجلا من حمير الى الكوفة ورجلا من

بني القين الى البصرة يكتبان له بالاخبار فدل عليها فقتلا فكتب عبد الله بن العباس من البصرة الى معاوية اما بعد فانك ودسك اخابني القين الى البصرة تلتمس من غفلات قريش الى آخر الكتاب فهو يدل على وجوده في البصرة عند وفاة امير المؤمنين عليه السلام. قال وقالوا كيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجره الى جهته فقد علمتم كيف اختدع كثيرا من عمال امير المؤمنين (ع) واستمالهم بالاموال فها باله وقد علم النبوة التي حدثت بينها لم يستمل ابن عباس وكل من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقه ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي (ع) وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وما كان يثني به على امير المؤمنين ويذكر خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلو كان بينها غبار او كدر لما كان الامر كذلك اه.

قال المؤلف: انكار اخذ ابن عباس المال من البصرة وانكار كتاب امير المؤمنين (ع) اليه المقدم ذكره صعب جدا بعد ملاحظة ما تقدم ولا يحتاج فيه الى تصحيح روايات الكشي وبعدما ذكرناه من الشواهد على اشتهار الامر في ذلك كها ان اخلاص ابن عباس لامير المؤمنين (ع) وتفوقه في معرفة فضله لا يمكن انكاره والذي يلوح لي ان ابن عباس لما ضايقه امير المؤمنين(ع) في الحساب عها اخذ ومن اين اخذ وفيها وضع كها يقتضيه عدله ومحافظته على اموال المسلمين وعلم انه محاسب على ذلك ادق حساب وغير مسامح في شيء سولت له نفسه اخذ المال من البصرة والذهاب الى مكة وهو ليس بمعصوم وحب الدنيا بما طبعت عليه النفوس فلها كتب اليه امير المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة تاب وعاد سريعا وعدم نص المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة تاب وعاد سريعا وعدم نص المؤمنين (ع) كها دل عليه كتابه السابق الى معاوية اما الجواب الاخير الذي زعموا انه اجاب به امير المؤمنين (ع) فمعاذ الله ان يصدر منه والله العالم بحقائق الاحوال.

وقد جاء في الجزء اول من امالي المرتضى:

روى ابو عبيدة قال: دخل عمروبن عبيد على سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بالبصرة فقال له سليمان: اخبرني عن صاحبك يعني الحسن البصري الى ان قال فقوله في عبد الله بن العباس يفتينا في القملة والقميلة وطاربأموالنا في ليلة فقال له: فكيف يقول هذا وابن عباس لم يفارق عليا حتى قتل وشهد صلح الحسن عليه السلام واي مال يجتمع في يفارق عليا حتى قتل وشهد صلح الحسن عليه السلام واي مال الكوفة في كل بيت مال البصرة مع حاجة علي الى الاموال وهو يفرغ بيت مال الكوفة في كل خس ويرشه وقالوا انه كان يقيل فيه فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة ؟ هذا باطل.

وقال عبد الله بن العباس في امير المؤمنين علي عليه اسلام: وصي رسول الله من دون اهله وفارسه ان قيل هل من منازل فدونكه ان كنت تبغي مهاجرا اشم كنصل السيف غير حلاحل الشيخ عبد الله بن عباس البحراني

توفي في حدود ١٢٧٠

فقيه محدث له (١) شرح المختصر النافع (٢) تفسير القرآن مختصر (٣) منية الراغبين في فقه الطهارة والصلوة (٤) شرح على شرح السيوطي

على الالفية (٥) متعهد المسائل في الفقه (٦) بهجة الناظرين في اعراب القرآن وتجويده . وعرض له رمد وذهبت منه عيناه ولم تختلف حاله في كل ما كان عليه حتى في التصنيف كان يملي على تلامذته ومما املاه متعهد المسائل ثم عالج عينيه فبرأت واحدة منهم قرأ على الشيخ حسين آل عصفور وعلى ابيه الشيخ حسن.

# الشيخ عبد الله بن عباس البلاغي العاملي

كان شاعرا اديبا ظريفا خفيف الروح حاضر الجواب مليح النادرة وكان متصلا بعلى بك الاسعد ويعتمد عليه في مهام اموره وكان له اتصال تام بأعمامنا واقربائنا في شقراء وبينه وبينهم مراسلات ومحاورات ادبية ذكره صاحب جواهر الحكم في كتابه فقال كان من طراز الادباء واعلى افراد النجباء يعده البك لمهمات اشغاله سفيره الاول ولا رأي مع رأيه كان يراسله الى الوزراء والولاة والحكام كان سفيرا متكلما عارفا بالفنون والتواريخ حاضر الجواب حاد الفكر المعي الفطنة لسنا ذربا ودوداالوفا بارا باهل حرفته وبعد وفاة حمد البك بقى على حال عند ابن اخيه على بك من السفارة والوزارة هو المستشار الذي ليس لرأيه رد وله اجوبة ومواقع حسنة مع الوزراء وكان صاحب رأي وتدبير وله في الادب الباع الطويل وان لم يقرأ العربية اهـ . فمن نوادره انه كان في بيروت في منزل بعض اعيانها وفي المجلس رجل من اكابر كسروان فقال وهو لا يعرف البلاغي كل المذاهب قد عرفت الا مذهب الشيعة فقال له البلاغي : انا اعرف مذهبهم قال : ما هو قال : يقولون أن الألهة ثلاثة قال : ومن هم قال : اله السما واله الارض واله لكسروان فاذا فرغ اله السهاء من تدبير الكواكب والرياح والغيوم والامطار والملائكة نزل الى الارض فيعين الاهها على تدبير امر الجبال والبحار وغيرها فاذا فرغا من ذلك اتيا الى اله كسروان فوجداه لم يصنع مع اهلها شيئا وهو في جدال وخصام فيتعاون الثلاثة على اهل كسروان الى نصف الليل ولا يقدرون ان يصنعوا معهم شيئاً لغلظ عقولهم فخجل الكسرواني واعتذر إلى البلاغي ( ومن نوادره ) ان مدحت باشا والي سوريا كان يوما في دعوة على نهر القاسمية والشيخ عبدالله البلاغي حاضر فقال له الباشا: يا شيخ تريد ان تكون في الجنة او في النار فقال: بل في النار قال : لما قال : لاكون مع الباشوات والبكوات اصحاب الشأن الكبير امثال دولتكم وما اصنع بالكون في الجنة مع المشائخ والفقراء فضحك الباشا واجازه .

(أومن نوادره) انه قدم على على بك في الزرارية وقت الغداء فقال على بك: البلاغي لا يتغدى لانه شبعان فقال الطعام حكم بيننا.

ولما سافر عمنا السيد عبد الله الى العراق ارسل الى الشيخ عبد الله قصيدة فأجابه الشيخ عبد الله بهذه القصيدة واشار الى سفرة سافرها معهم الى بيروت فماتت فرسه في قرية ( بريقع) من اعمال الشقيف وهي هذه :

سلامي مدى الايام لن يتصرما على من عليه الله صلى وسلما ابي الحسن المولى الذي صار حجة على الخلق في الدنيا وفي الدين قيها عليه سلامي ما حييت وما همي سحاب وما طير الغصون ترنما اناديك يا خيرا الوصيين من به نجاتي ومن فوق السما قدره سما فكن لعلى نجل اسعد مسعدا وحصنا اذا الدهر الخؤون تبرما وكن لاخي يا داحي الباب صالب

معينا وفي الدراين من خطبه حمى

ومن بتوفيق الى حسن اخى ووفق سميى العالم الفاضل الذي وفي لي على بعد ومن فيض فضله تشعشع من نحو العراق ضياؤ ه ذكرت به العهد القديم واعصرا الاهل ارى من بعد ما اقفر الحمى ليالي كنا والسرور يحوطنــا ومن فوق اشجار من التين نرتقي فنأكل ( عجرا ) لوبه كنت ضاربا نروع من ابناء اوی عصائبا ونقتلع البطيخ مع اصله معا ويا لك من يوم ببيروت كلما فقدت به خرجا جدیدا وجبة اتذكر اذ كنا نياما وتحتنا ولما الى الدامور جئنا وقد ابت ففاتت خيول القوم عنى ولم اجد وغير الفتي ( المهدي ) فينا اخيكم واصبحت الشقرا تجود بنفسها احطنا بها نبغى هناك قيامها الى ان بلغنا بعد جهد (بريقعا) وملنا الى المعاز نلتمس القرى واقسم ان الزاد من تسعة مضت فعدنا اليها املين نهوضها فماتت وفات الامر واستحكم القضا وكنت بها في حلبة السبق سابقا وكنت اذا اجريتها نحو غاية وجئنا الى نحو البلاد ثلاثة فيا سيدا قد كان للقلب مالكا لقد نعمت نفسى زمانا بقربه فكن لي فدتك النفس كهفا وناصرا وبلغ اخي عني سلامي وبثه ووسع له عذري وان كنت جانيا فشوقى اليه صير القلب ذائبا سألتك بالمختار ان كان ساخطا فديتك ما ارضى فؤادي بكلما فهذا اخى والله يرشد امره

وكن حرزه من كل خطب تجهما اتاك وفي حجر السيادة قد نما حبانى قريضا كالدرارى منظما فاشرق في لبنان ما كان مظلما تقضت بشقرا وعيشا تصرما ليالي انس كنت فيها منعما سرادقة والهم ولي واحجما ولا نبتغى والحمداله سلما على رأس حاخام اليهود لا سلما ونضرب بالاحجار فذا وتوأما ونأكله قهرا ولو كان علقها تذكرته تجري الدموع له دما وثوبا وسروالا وخفا ومحزما قبور وما نلنا غطاء سوى السها به فرسى في السير ان تتقدما سواكم يواسيني اذا الليل اظلما فبالنفس واسانا وجاد تكرما وقد جمعت رأسا وذيلا ومنسها ونرفعها حملا وقد كظنا الظما لذا صغروها حيث اردت مطهما فكان قراه للضيوف تبرما عليه سوى الخروب كان محرما وهل حيلة في الحكم ان كان مبرما وكان الذي في علم ربي تقدما واردي من الفرسان من كان ضيغها اصول بعزم حده لن يثلما واصبحت الشقراء شلوا مقسما وقد كان لي كفا وزندا ومعصما ففارقني نحو العراق ميمها على الزمن العادي اذا سهمه رمى شكاية من اضحى عميدا متيا فكان اخى منى ابر واكرما ودمع عيوني من دم القلب قد هما على عبدكم ترضيه عنى بكلما حكمت وما احلاه حكما واقوما رأى حكما عدلا يرى العدل مغنما

# الشيخ عبدالله نعمة الاول

هو الشيخ عبد الله بن على بن نعمة المشطوب العاملي توفي سنة ١١٤٣ من اجداد الشيخ عبد الله آل نعمة العالم الفقيه المشهور الآتي ترجمته . كان عالما فاضلا حكى لي الشيخ محمد على نعمة انه وجد بخطه كتاب التهذيب عند الحاج ابراهيم خليفة في الغازية وعليه اجازة له من بعض ال الحر. وفي بعض تواريخ جبل عامل المخطوطة قال: في هذه السنة توفى الشيخ عبدالله آل نعمة مما دل على ان له ذكرا ونباهة .

#### الشيخ عبد الله بن عبد الله بن احمد السرحي بلدا القرشي نسبا

قرأ على اخيه الحسن بن عبد الله في علم النجوم وشاركه في تأليف بغية الطالب له غاية اتقان الحركات للسبعة الكواكب السيارات وجدت منه نسخة تاريخ كتابتها سنة ١١٠٥ وله غاية الاختصار كتبه لوالد الخواجه نصير الدين الطوسي حسن بن محمد بن محمد كها يقال ولعله لبعض احفاده.

#### الميرزا عبدالله المعروف بعبد الجليل خان

له ربيع القلوب فارسي في ثلاث مجلدات في احوال امير المؤمنين عليه السلام فرغ منه سنة ١١٤٦ .

#### عبدالله بن عبد الرحمن الاصم المسمعى البصري

مات في المائة الثانية . من اصحاب الصادق (ع) يروي عن مسمع كردين له (۱) المزاد (۲) الناسخ والمنسوخ .

#### عبدالله بن عبد الرحمن الانصاري

كان مع امير المؤمنين عليه السلام بصفين ولما نكل معاوية عن المبارزة يوم صفين وقال عروة بن داود الدمشقي ان كان معاوية كره مبارزتك يا ابا الحسن فهلم الي فضربه على فقطعه قطعتين انشأ عبد الله يقول:

عرو يا عرو قد لقيت حماما اعليا لك الهوان تنادي ليس لله فارس كأبي الشب مؤمنا بالقضاء مختشعا بالليس يخشى كريهة في لقاء فلقد ذقت في الجحيم نكالا يا ابن داود قد وقيت ابن هند

اذ تقحمت في حمى اللهوات ضيغا في اباطل الحومات لين ما ن يهوله المقلقات خير يرجو الثواببالسابقات لا ولا ما تجي به الآفات وضراب المقامع المحميات ان يكون القتيل في المقفرات

السيد اصيل الدين عبدالله بن عبد الرحمن الحسيني الدشتكي الهروي

له غرفة الحصن الحصين ذكره في كشف الظنون واكثر من النقل عن غرفة الحصن الحصين السيد عبد الحسيب بن احمد العلوي العاملي في كتابه الجواهر المنثورة في الادعية المأثورة .

# عبدالله بن علي بن احمد البحراني توفي في شيراز سنة ١١٤٨

عالم حكيم فاضل صاحب رسائل متعددة في المعقول من مشابخ صاحب اللؤلؤة والشيخ احمد زين الدين الاحسائي ويروى عن المحقق الشيخ سلمان البحراني الماحوزي.

# السيد عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي

عالم فاضل فقيه محقق ثقة له من المؤلفات (١) التجريد في الفقه (٢) تبيين المحجة في كون اجماع الامامية حجة (٣) التبيين لمسألتي الشفاعة وعصاة المسلمين وجوابها (٤) مسائل ورسائل في الفقه.

#### السيد عبدالله الامين عم المؤلف

كان عالما فاضلا صالحا شاعرا قرأ في جبل عامل على المرحوم الشيخ عبد الله نعمة في جبع ثم سافر الى العراق وقرأ على عدة مشايخ منهم الشيخ مرتضى الانصاري وصارت له صداقة ايام وجوده في العراق مع عبد الباقي العمري الشاعر الشهير ومع السيد صالح القزويني صاحب القصائد الطويلة في ائمة اهل البيت عليهم السلام وجرت بينها مراسلات بعد رجوعه الى جبل عامل ثم عاد الى جبل عامل وتوطن قرية شقرا الى ان توفي بها .

#### ومن شعره قوله مادحا:

رشأ ببرد جماله متبـرج ومن الغدائر بالدلاص مسربل عذب اللمي قاني الخدود مهفهف ال قد ساغ سلسال الرضاب بثغره خصر بمرهفه يجول وشاحه جرحت محاجره القلوب فخده وبمهجتي خودا على اعانها فكأنها قمر السهاء سنا وعن اتحرج اللحظات فيه وانه وبوجهها انبلج الصباح كأنه علم بصدر قناته قام الهدى العدل في ابياته والفتك في هذي صنائعك السنية في الورى وسنا علائك في الورى متشعشع لله كم لك من يد بيضاء في هذي الكرام غدت ببابك عكفا واذا جريت تأخروا واذا خطو قل للذي في المجد حاول شأوه اين الهجين من الهجان اذا هما شتان في طلب العلى بين البرا روجت سوق المجد بعد كساده تزهو بكم تبنين في الدنيا كها واقمت فيها ناشرا للعدل في ارجت انفاس القريض ولم يزل

وبنشر عنبر خاله أمتأرج ومن المحاسن بالسلاح مدجج أعطاف مكحول العيون مزجج للواردين فاين منه الجشرج ويد بمعصمها يضيق الدملج كبنانه بدم القلوب مضرج قد ردینی وطرف ادعج فلك السهاء بها استقل الهودج يفتى بسفك دمى ولا يتحرج بجمال نور «علينا» متبلج وبه استقام الى الرشاد المنهج · اسيافه والعز عنها ينتج ظهرت والسنة الثنا بك تلهج ابدا ونارك للقرى تتأجج نعمائها كرب الخطوب تفرج ولغير نهجك في العلى لا تنهج ت تقاصروا واذا نطقت تلجلجوا اقصر فانت بما تحاول اهوج

استبقا واين من الهزبر الاخرج(۱) يا المستقيم طريقه والاعوج فيهم وليس لها سواك مروج يزهر بمطلول الرياض بنفسج ارجائها والمجد ابيض ابلج بأريج ذكرك نشره يتأرج

# الشيخ عبد الله ابن الشيخ علي ابن الشيخ يجيى المجد حفصي البحراني

له كتاب حياة القلوب وله انوار المصابيح في مختصر شرح المفاتيح وهو مختصر من مصابيح اللوامع في شرح مفاتيح الشرايع . والمصابيح هذا هو للشيخ حسن العصفوري استاذ الشيخ عبد الله المذكور في عدة مجلدات .

# السيد ابو زيد عبدالله بن علي الكبابكي الحسيني الجرجاني

ابن عبد الله بن عيسى الحسيني الجرجاني بن زيد بن علي الى اخر نسبه . الفقيه الفاضل والد السيد المنتهى وهو يروي عن ابن شهراشوب يتوسط ولده السيد المنتهى المذكور وهو يروي عن السيد المرتضى والسيد الرضي والشيخ الطوسي كها يظهر من مناقب ابن شهراشوب (٢) .

<sup>(</sup>١) يقال كبش اخرج وظليم اخرج اذا كان فيه بياض وسواد.

<sup>(</sup>٢) الرياض.

الشيخ عبد الله نعمة ابو الحسن بن على بن الحسين ابن الشيخ عبد الله بن على بن نعمة المشطوب العاملي الجبعي .

#### مولده ووفاته

ولد سنة ١٣١٩ وتوفي فجر الثلاثاء لاربع بقين من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٠٦ في جبع ودفن فيها وعمره سبع وثمانون سنة ورثته الشعراء ومنهم هذا الفقير مؤلف الكتاب واقام له مجلس الفاتحة الشيخ موسى شرارة في بنت جبيل وكنا يومئذ نقرأ عليه فيها وكذلك اقام له مجلس الفاتحة شريكه في الدرس الشيخ الفقيه الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي في الكاظمية.

احواله: كان عالماً جليلاً شاعراً اديباً ذا اخلاق سامية وصفات جليلة لطيف المعاشرة حاضر النكتة بهي الطلعة صبيح الوجه حسن السمت قرأ في جبل عامل ثم هاجر الى العراق فقرأ في النجف الاشرف على كثير من علمائها المبرزين خصوصاً اولاد الشيخ جعفر وتفقه بهم وكان مسلكه في الفقه مسلكهم وطلب اهل مدينة رشت عالماً مرشداً يكون عندهم فاختاره لهم شيخه الشيخ علي ابن الشيخ جعفر فنهاه الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر عن ذلك وكانا حينئذ في الحجرة المدفون بها صاحب مفتاح الكرامة فقال له اني طلبت الى ايران فنهاني صاحب هذا القبر وقال لي اني اتوسم فيك مخايل الرياسة فابق في النجف ولا تخرج منها تكن من الرؤساء قال المترجم فخالفته وذهبت الى رشت. وقد ندمت لمخالفته وبقي في رشت نحو اثنتي عشرة سنة ثم عاد إلى جبل عامل فسكن جبع واصل عائلته من حبوش.

وكان حسن الحديث لسنا طلق اللسان حلو العبارة لطيف الاشارة عذب الالفاظ لو جالسته الدهر لما احدث لك طول مجالسته مللا بل تود ان يكون لكل جارحة منك سمع .

ولما عاد إلى جبل عامل وسكن جبع رأس في جميع البلاد ورجعت اليه ناس في جميع الامور الدينية وكانت له الرياسة المطلقة الدينية في جبل عامل وجميع بلاد الشيعة في سورية ونال عند الناس مقاماً وموقعاً في النفوس لم يصل اليه غيره حتى صارت تضرب به الامثال فاذا ارادوا التبرم بمن يطيل الصلاة قالوا له هل صلاتك صلاة الشيخ عبد الله نعمة واذا مدت المرأة يدها الى محرز الحب او الطحين تقول يا بركة الله وبركة الشيخ عبد الله . وسب رجل قصاب الدين في بلدة النبطية التحتا فأخبر الشيخ بذلك فنهى عن اكل ذبيحته فلم يشتر منه احد فجاء الى الشيخ خاضعاً ذليلاً تائباً نادماً وكان عبرة لغيره .

واسس في جبع مدرسة دينية اجتمع فيها عدد كثير من الطلاب من جميع انحاء البلاد وانفق الحاج سليمان الزين في سبيلها كثيراً من المال لكن هذه المدرسة لم تف بالغرض المطلوب من ابنائها لانه رحمه الله كان يقتصر في بحثه على الفقه خاصة ويكل سائر العلوم من علوم العربية والبلاغة والمنطق والاصول وغيرها الى غيره كها انه كان يكل ادارة المذرسة الى غيره وكان الذين يحضرون درسه في الفقه غير متشبعين بما يحتاج اليه علم الفقه من المقدمات فلم يستفيدوا في الفقه كبير فائدة وكان من اوكل اليهم ادارة المدرسة يسيرون بها على الطريقة القديمة العقيمة في كيفية التدريس والقاء

الدروس فكانوا يقضون عشرات السنين في علمي النحو والصرف ويلقون الدرس معرضين عن عبارة الكتاب وتفسيرها ويلقون ابحاثاً خارجة عنها لا يفهم الطلاب جملة منها ولعل الاساتذة ايضاً كانوا لا يفهمون جملة نما يلقونه فكانت الفائدة الحاصلة من تلك المدرسة لا تتناسب مع الجهود والاموال والاوقات التي صرفت عليها واخيراً ترك التدريس وعطلت المدرسة وتفرق طلابها . رأيته مرتين في جبل عامل فرأيت رجلاً مهيباً وقوراً بهي الطلعة ابيض الوجه واللحية وكنت صغير السن وكانت له في كل سنة دورة على عموم بلاد الشيعة فيأتي إلى بلاد بشارة وجبل لبنان وبلاد بعلبك ودمشق وبلاد حمص وحلب وغيرها وكان كثيراً ما يصوم شهر رمضان في دمشق لكن وبلاد حمص وحلب وغيرها وكان كثيراً ما يصوم شهر رمضان في دمشق لكن يذهب في اموره مذهب علماء العجم لسكناه مدة في بلادهم ورأيت ورقة بخطه في دمشق يثبت بها نسب آل الشجاع الدمشقيين وانهم من ذرية الفاطميين ويثبت نسب الفاطميين كا رأيت خط عم والدي السيد احمد ابن السيد محمد الامين في دمشق باثبات نسبهم .

وكان حسن الادارة لاملاكه وامواله يقوم عليها بنفسه ويقتني بغلا يحمل عليها نواتج ارضه واشجاره وانشأ بستاناً في جبع اسمه الكسارة كان يضرب المثل في عمرانه وبه كان مدفنه ثم اصبح بعد وفاته اثراً بعد عين قد استولى عليه الخراب وكان له جاه عظيم عند امراء البلاد لا سيما على بك الاسعد صاحب تبنين وابن عمه محمد بك وكان اذا جاء إلى بلاد بشارة يستقبلانه مع اتباعهما ووجوه البلاد إلى جسر القاقعية على نهر الليطاني فيحضر معهم الى تبنين ولا يصعد إلى القلعة مقر امارة على بك ولا يقبل دعوته ولا يأكل طعامه ويقول له انت ظالم لا ادخل منزلك ولا آكل زادك وينزل في دار رجل صالح متفقه يسمى الشيخ حمود في قرية تبنين ومع ذلك فعلي بك يعظمه تعظيماً لا يصل اليه احد فيستقبله الى الجسر مسافة نحو اربع ساعات واذا كتب له الشيخ كتاباً شفاعة في احد او لأمر من الأمور قصه سطوراً واستشفى به للمرضى فيذيبه في الماء ويسقيه لهم او يعلقه عليهم وجرت بعض الهنات بينه وبين آل الحر فبلغ ذلك الاميرين فسارا بخيلهها ورجلهها الى جبع للانتقام فلما بلغ الشيخ ذلك جاء بنفسه حتى جلس على باب دارهم ومنع من الدخول اليها ولم يدع ان يجري على احد منهم اقل ادية وتحلف بولد واحد ذكر هو الشيخ حسن ومرت ترجمته في

وقال صاحب تكملة امل الآمل في حقه: فاضل فقيه ماهر في العلوم الدينية غير مدافع كان شيخ كل البلاد الشامية ولو كان في النجف لكان شيخ كل البلاد الاسلامية حدثني السيد العالم الفاضل الثقة العدل الضابط السيد محمد الهندي قال كنت جالساً تحت منبر شيخنا صاحب الجواهر مع العلماء فجاء الشيخ وصعد المنبر وقبل الشروع في الدرس قال كتب الي بعض الاخوان من طهران ان الشاه محمد القاجاري في صف السلام قال ان عند الشيخ محمد حسن النجفي مصبغة الاجتهاد يصبغ فيها الطلبة ويرسلهم الى ايران ، مع انه يعلم اني لم اشهد باجتهاد هؤلاء الذين كتبت بالرجوع في المسائل والقضاء اليهم فان مذهبي في المسألة معروف اني اجوز القضاء بالتقليد نعم ما شهدت في كل عمري باجتهاد احد الا اربعة الشيخ عبد الرحيم عبد الله نعمة العاملي والشيخ عبد الحسين الطهراني والشيخ عبد الرحيم البلوجردي والحاج ملا على الكني (قال) والغرض ان الشيخ عبد الله

نعمة من المسلم لهم عند الاساطين وقد سمعت من حجة الاسلام الشيخ محمد حسن آل يس الكاظمى طاب ثراه ثناء عظياً بالنسبة إلى الشيخ عبد الله نعمة وهو صاحبه وشريكه في الدرس وكان له معه اخوة خاصة وبالجملة كان هذا الشيخ الجليل في تلك البلاد مجهول القدر مع ذلك (اهـ).

(يقول المؤلف) المقدار الذي يسعه ما عون جبل عامل قد امتلأ من معرفة فضل الشيخ وجلالة شأنه وجبل عامل بلاد الزهد والقناعة والتقشف للعلماء واذا نظرنا الى ان المحقق الشيخ على بن عبد العالي الميسي وتلميذه الشهيد الثاني كانا ينقلان الحطب ليلا على حمار لهما ولتلاميذهما وان الشهيد الثاني كان يحرس الكرم ويشتغل بالتجارة في الشريط ويذهب مع جمالة اهل جبل عامل كاحدهم الى الاماكن البعيدة لبيع سلعته وان الشيخ محمد على عز الدين الفقيه المجاهد المعروف يقضى جملة من وقته على البيدر وينظر في امر الزراعة والفلاحة ويتجر ، إلى غير ذلك ما لا يمكن احصاؤه ونظرنا الى ان المجلسي كانت جواريه التي في المطبخ تلبس شالات الترم التي تساوي مئات التوامين وعلماء ايران والهندو غيرهم لهم الخدم والحشم ويسكنون القصور وفسيح الدور علمنا ان الشيخ عبد الله نعمة لم يكن مجهولًا في جبل عامل وان ما عون جبل عامل قد امتلأ بمعرفة علمه وفضله وجلالة قدره .

قرأ اولًا على الشيخ حسن القبيسي العاملي في الكوثرية ثم ذهب الى العراق فتلمذ على الشيخ علي ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء كما عرفت وتلمذ على الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر وتلمذ في جبل عامل على اساتذَة لم تحضرنا اسماؤهم وكذلك في العراق غير من ذكر .

#### تلامىذە

له تلاميذ كثيرون منهم الشيخ محمد علي آل عز الدين والشيخ على السبيتي والشيخ مهدي شمس الدين والشيخ على الحر والشيخ عبد السلام الحر والشيخ حسن بن سعيد الحر والشيخ محمد حسين المحمد الجبعي المعروف بالحر والشيخ محمد سليمان الزين واخوه الشيخ ابو خليل الزين واعمامنا السيد مهدي والسيد عبد الله والسيد محمود وجدنا الشيخ محمد حسين فلحة الميسى وغيرهم .

#### مؤلفاته

له رسالة صغيرة في الطهارة وتعليقات على قواعد العلامة.

#### موقفه في فتنة الستين

جاء في كتاب مجمع المسرات تأليف الدكتور شاكر الخوري:

« انه في حادثة الستين التي كانت بين الدروز والنصارى سنة ١٨٦٠م الموافقة ١٢٧٧هـ: انه عمل معروفاً مع النصاري لا يقدر ». وتفصيل هذا الذي أشار اليه الدكتور الخوري هو ان المترجم آوى جماعة منهم في داره واكرمهم ولكن اهالي الشوف لما علموا بوجودهم في جبع هجموا عليها ودخلوا دار الشيخ عبد الله نعمة وفتكوا بمن التجأ اليها ونهبوا داره . ولما

جاء فؤاد باشا من استانبول لقمع هذه الفتنة وعمل مجلساً فوق العادة وكان على بك الاسعد امير جبل عامل من اعضائه وجاء على بك إلى دمشق مع الف خيال من رجاله جاء الشيخ عبد الله نعمة إلى دمشق يطالب بمنهوباته ودخل مجلس فؤاد باشا وفيه علي بك فأجله علي بك كثيراً وعرف به فؤاد باشا الا انه لم يرجع له شيئاً من منهوباته ولا عوض لحنها فذهب الى استانبول فلم يستفد شيئاً ولكن جماعة من الايرانيين فيها جمعوا له مبلغاً من المال لما علموا بالحال.

ثم قال الدكتور الخوري : « ان مشايخ المتاولة عملت كل معروف مع النصاري وكانوا يصرفون من اموالهم الخاصة عليهم فلذلك يلزم ان تكون النصاري مدينة بالمعروف والجميل لهم ولا ينسوا حسين بك الامين والشيخ فضل وولده حسن بك والشيخ على الحر والشيخ عبد الله نعمة من جباع إلى اخره ولا اولادهم الى من يأتي من نسلهم فيها بعد».

له عدة قصائد ومقطعات منها قوله:

لى الله كم يممت نجدا وتلعة خلیلی هل قلب یباع فاننی وهل وقفة تشفى الغليل ونظرة وهل قائل للصب بشرى بعودة

وكم روضت عيني محول المرابع فقدت فؤادي بين تلك الازارع وان كان حتفي من بروق لوامع تبوخ بها نار الجوى من اضالعي

#### وقوله :

حتى تقوم على ربا كوفان دعها تشن إلى العلى غاراتها فاحت عليك روائح الاخوان اخوان صدق لو نزلت بحيهم

ومن قصيدة نظمها في مهجره يحن فيها إلى وطنه جباع:

وحياه من صوب الغمام بنافع رعى الله طودا فد نشأت بظله فان به داري ومنزل جيرتي لقد برح الشوق الملح بناظري ابي الوجد الا ان يبيض ناظري وما انا ان شط المزار بذاهل تروم اتصالاً بالحبيب وبيننا أأنسى رياض الحي وهي مريعة وأنسى ظباء الحى وهي اوانس عسى نفحة تسري الى الحي بكرة فيا برق يمم سفح لبنان قاصداً وبلغ سلامي في السفيح لمعشر سقى الله اياما تقضت بعامل وقل لهم ذلك الكئيب الذي نأى وحدث حديثي للديار واهلها تفور جوابا عن ديار بلاقع لعل عيونا من صخور جوامد

وملعب اترابي وروض مراتعي واذكى لهيبات الغضا في اصالعي كما ابيض فودي واستصمت مسامعي عن الود حتى تحتويني مصارعي مهامه بيد لا ترق لضارع وشادي العلا يشدو بتلك المجامع تلوذ بظبي مسفرات البراقع فيصبح ممطور الثرى بمدامعي ربوع احبائى الكرام وسارع هجرت لهم بعد الفراق مضاجعي فقد كان مسراها كوثب المسارع على رغمه عن عهده غير راجع فان حديثي من غريب الوقائع

وله ايضاً متذكراً ايام اجتماع التلامذة عليه:

لياليه بالدهنا وشملا تجمعا اذا ذكرت نفسى زمانا تصرمت وليد تمنى بالعشية مرضعا هتفت بهاتيك الصحاب كأنني

وله أيضاً :

ولما افترقنا والقلوب من الجوى سمحت بدمع من جفون قريحة

وله ايضاً :

لا تكثرن من الشكاية ان اتى واصبر كها صبر الكرام فربما

وله :

لئن منعت عني كلاما احبه وان اسبلت دوني الحجاب فان لي

وله :

يا رب مالي غير بابك ملتجا كم شدة شدت علي ومحنة اوليت عبدك يا آلهي صرفها هذي العتاة تتابعت في بغيها

وله :

لعل الحمى يوما تعود سعوده

وله متشوقاً إلى العراق:
يا راكباً يطوي الفلاة ميما
عج بالغري مقبلا تلك الرب
قبر الامير وقطب دائرة العلا
عجلان يحدو جسرة قد شفها
خرقاء تدرع الربا وتشقها
ولهان ما ترك الهوى من حاله
هلا حملت مشردا قذفت به
حران ليس له انيس صبابة
يرنو بعين فؤاده نحو الحمى

وله أيضاً :

خليلي هل تدري الديار واهلها وهل علمت اهل السفيح بحالتي وهل عثرت عند الصبوح بمهجتي وهل سمعت عمر الزمان بنازح لك الخير ان جزت السفيح فقف به وقبل ثرى ذاك السفيح وطالما يئن كها ان الحمام ويشتكي والغ سلاما لو أبوح ببعضه وان ضلت النهج القويم روازح مشوق ولولا ما جني البين لم اكن يزيد اذا هب النسيم تسعرا

تلوب ونار الشوق ملء الاضالع ومكنت سني من رؤ وس الاصابع

امر الاله واظلمت تلك اللجج جرت اليك عواقب الصبر الفرج

فاني ورب الراقصات لهالك عيون فؤاد بالحجاب سوالك

انت الرجاء وانت نعم المرتجى طالت وكان نهارها مثل الدجى منا فعاد ظلامها متبلجا حتام تعدو يا آلهي مفرجا

فيخضر واديه ويورق عوده

ارض العراق مواطن الاخوان ركن الامام ومنبت الايمان خير الانام وغرة الانسان طول السرى وتذكر الاوطان شق النسيم شقائق النعمان الا عقيق مدامع الاجفان ايدي القضاء بوعرق جيلان الا تذكر سابق الازمان فالدمع ايسر ما يلاقي العاني

بان عيوني للعقيق سوافح وهل سمعت نوحي وذو الوجد نائح فان فؤ ادي طوحته الطوائح وقوف كئيب للعذول يكافح ترشف منه الترب غاد ورائح شآبيب نار في الحشا لا تبارح لضاعت على هام السماك روائح فعرف شذا تلك البطائح فائح اقيم على هذا الجوى واسامح وينشق عرف الشيح والطيب فائح

وقص غرامي بالعقيق واهله

وله ايضاً من قصيدة :

خليلي عوجا بالديار وسائلا فهل انعمت عيشا بعيد فراقنا وهل عرس الحادي بحزوي ورامة وهل روض الوادي الانيق وهل غدت احن اذا هب النسيم ولم اكن سلام وهل يجدي السلام لنازح حلفت لكم بالله ما أم واحد باحزن من قلبي غداة ترحلت لئن بخل الدهر الخؤون بقربكم وقد احكم القدر المتاح قضاءه فان رجائي للامير يفكه امام له في كل فخر سوابق اذا افتخر الناس الكرام بمفخر شواهد فضل للامام وكم له فكم آية نصت وكم آية هدت ولولا ادكاري للغري لما غدت رعى الله ايام الغري فانما

وله :

قد كان قلبي والديار انيسة فالان طارقة النوى قد مزقت ايه منازل جيرتي كم غصة لم يرو تربك دمعه لما جرى الله اكبر كم ثرى رويته

شملي كأن لها عليه ديونا جرعت هذا المغرم المفتونا حتى اسلت دم الفؤاد عيونا بين الطلول وكم بعثت انينا

من خوف طارقة النوى محزونا

وعدد من الاحوال ما هو واضح

اهيل الحمى عن عهدنا المتقادم

وهل امطرت تلك الهضاب بناعم

وهل غرد الشادي بتلك المعالم

بناس زمانا بين اهل التراحم

على الدار والديار اهل المكارم

رماها النوي عن وصله بالصوارم

ركابي وزمت للفراق رواسمي

وحالت صروف البين دون المراسم

وسد طريق الوصل عنى بصادم

كما صد عمرا عن ذؤابة هاشم

ومن كل عز اخذه بالمقادم

نفخر علي سابق في العوالم

على الفضل أيات تبين لنائم

وكم حكمة قامت لغير المخاصم

سحائب دمعي هاطلات الحناتم(١)

اليها حنيني وارتعاش قوائمي

ثغور الاقاحى ضاحكات المباسم

السيد جمال الدين ابو القاسم عبد الله بن علي بن ابي المحاسن زهرة اخي ابن زهرة المشهور .

ولد سنة ٥٣١ .

له كتاب تبيين المحجة في كون اجماع الامامية حجة يرويه عنه ولده السيد مجيي الدين ابي حامد محمد بن ابي القاسم .

عين الدولة ابو محمد عبد الله بن علي بن عياض ابن ابي عقيل . الصوري

صاحب الساحل ذكره ابو الفرج غيث بن علي في تاريخ صور ووصفه بالسخاء والمروءة وروى عن ابي الحسن علي بن الحسن ابن المترفق الطرسوسي روى عنه سهل بن بشر وابو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي والشريف ابو علي الحسن بن احمد بن عبد الله العثماني وابنه الشريف عبد الله وذكره الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن بن عساكر في تاريخه وقال سمع ابا الحسن بن جميع وطبقته وقدم دمشق وحدث بها وروى عنه ابو بكر الخطيب.

<sup>(</sup>١) مفردها حنتم وهي الجرار الخضر .

السيد عبد الله خان ابن السيد علي خان المشعشعي امير الحويزة .

توفى سنة ١٠٩٧ وعمره ٥٢ سنة

ولي امارة الحويزة بعد وفاة اخيه السيد حيدر خان . وكان قد طلبه الشاه سليمان الصفوى الى اصفهان وبعد وصوله بخمسة اشهر ارسل اخوه السيد حيدر يطلب حبسه فحبس في بيت الداروغة (مدير الشرطة) فضل الله بيك وبعد مدة كتب أخوه انه ما دام موجوداً لا يستقيم لعربستان امر لانه لا يترك الفتن فأمر الشاه بقتله فتشفع فيه فتح على خان اعتماد الدولة وقال انه سيد وضيف ومحبوس ولم يجر عليهم القتل من اسلافك فالاحسن ان تبعده فارسلوه الى خراسان ليحبس هناك فكتب الى اخيه السيد فرج الله على يد علي فتح خان فجعل المذكور الكتاب في عصا بيضاء ودهنها وارسلها هدية للسيد فرج الله فلما نظرها رأى انها لا تصلح ان تكون هدية فدخل المتوضأ وكسرها وظهر فيها الكتاب فقال لاخويه راشد ونعمة اني خارج للمحاربة واودع عياله واولاده في مكان ولقي قافلة فيها خمسة آلاف تومان كان ارسلها السيد حيدر فنهبوها وحاربوا السيد حيدر عدة مرات فراسل حيدر عمر باشا والى بغداد فارسل اليه عسكراً فانكسرت الاعراب المحاربون مع السيد عبد الله ثم توفي السيد حيدر بعد ذلك بقليل فارسل الشاه سليمان فرمانا الى السيد عبد الله إلى خراسان من اصفهان مع قاصد فوصلها بسبعة ايام فتوجه السيد عبد الله حتى ورد اصفهان وكان تاريخ الفرمان في ذي الحجة الحرام سنة ١٠٩٥ ووصف في الفرمان بصفات جليلة منها عاليجاه عمدة الولاة العظام شهاب الايالة والجلالة والابهة والعز والاقبال السيد عبد الله خان والي عربستان ولما اراد المركوب قدم اليه حصان فركبه وكانت الارض مرشوشة فوقع الحصان على ساقه فانكسرت وذلك سنة ١٠٩٦ ثم انه تأخر بعد صدور الفرمان سنة كاملة وتوجه بعدها للحويزة وكانت مدة مكثه باصفهان وخراسان مع حبسه واعتقالاته تسع سنين واشهرا وكانت مدة حكمه في الحويزة سبعة اشهر وعشرين يومأ وهو والد مؤلف الكتاب الذي ننقل عنه تاريخ المشعشعيين وتقدم ذكره . وكان دينا عفيفا مواظبا على الصلاة والنوافل مراعيًا للاقارب والجيران صادقًا وافيًا بالوعد سليم النفس شفوقا وصولًا عاطفاً على الصديق شديداً على العدو مكرماً للعلماء كثير الخلطة بهم ذا عدل وسياسة للملك وفي آخر حكمه غزا ابن صبيح باثني عشر الف مقاتل بام الجمل بزبنه وكان شجاعاً قوياً وكان في عهد سليمان شاه وجه اليه فرمان بارسال مقرر الطيور في شوال سنة ١٠٩٥ وفرمان آخر منه بتخفيف سنوات الفترة بخمس من متحفظي القلعة والسادة بتاريخ ربيع الأول سنة ١٠٩٦ وفرمان آخر منه يطلب فهود منه في جمادي الأولى سنة ١٠٩٦ وفرمان آخر منه بمنع غلمان انشاه عن الذهاب لبلاد العثمانيين بتاريخ ذي الحجة سنة ١٠٩٥ وفرمان آخر منه بحبس السيد مطلب ومشايخ آل مثير بتاريخ رجب سنة ١٠٩٦ وفرمان آخر منه لمنع السكة المغشوشة ذي الحجة سنة ١٠٩٥.

#### شعره

من شعره قوله:

يا نزول الكرخ من غربيه بفؤادي منكم كلم وجرح وبقى من حبكم في القلب قرح بنتم عنا وبنا عنكم مالحال المغرم المفتون شرح ان تسل عن حالنا بعد النوى فاعطفوا منكم عليه باللقا فعساه من خمار البين يصحو

وبجسمى علة لم يشفها لا تسل عن حالنا بعد النوى

غير اسعافي بوصل لو يصح ما صفا عيش ولا للعيش ملح سادتي عودوا عسى في عودكم ان ترد الروح او يلتام جرح

وله في مدح الرضا عليه السلام:

اتيناك نقطع شم الجبال وما ذاك الا لنيل الرتب بقلبى عليهم لهيب العطب وخلفت في مــوطنى جيـرة وقالوا الى اين تبغي المسير وتتركنا في عظيم اللغب وازكى قريش وخير العرب فقلت إلى نور عين الرسول علي بن موسى وصي الرسول سليل المعالي رفيع الحسب حيد السجايا شريف النسب امام الورى اشرف العالمين وانت المرجى لدفع الكرب فانت الامام ونجل الامام ومثلك من يرتجى للنوب اجرني من نائبات الزمان تخلصني من عظيم النصب وارجوك يا اكرم العالمين وارجع من بعدها للديار واقضى الذي لي بها من ارب ومن لي سواك بيوم النشور وانت الشفيع وخير السبب وصلى الاله على من به ورثنا السيادة دون العرب

وله يمدح امير المؤمنين عليه السلام:

اعيدوا لنائى الدار صبح وصال هواكم براني كالخلال لبعدكم فان كان هذا الهجر منكم لزعمكم احن اليكم كلما لاح بارق وقاسیت فی حبی لکم کل شدة ايا بدر لو ابصرت بدري طالعا متى حجب الهجران يرفعها اللقي ومن لي بعد الله ارجوه ناصرا علي امير المؤمنين الذي محا ابا حسن اشكو العداة فانني فمن لي سواك اليوم ارجوه ناصراً وان قارعتني النائبات فانني وصلى عليك الله ما عسعس الدجي

وزوروا جهارا او بطيف خيال فها ضركم لو تنظرون لحالي سلوي فها مر السلو ببالي من الكرخ او هبت نسيم شمال بها لو رآنی شامت لبکا لی تری کل بدر عنده کهلال ومن وصلكم تبيض سود ليالي سوى حيدر الكرار اشرف آل جيوش العدا والشرك يوم قتال لقد صرت فيهم موثقا بحبال على ضيق سجن في اشد نكال اذا كنت لي عونا فلست ابالي وما بان للسارين لامع آل

ابو محمد عبد الله بن عمار البرقي .

قتل سنة ٧٤٥ وذلك انه وشي به إلى المتوكل وقرئت له قصيدته النونية التي سيأتي شيء منها فامر بقطع لسانه واحراق ديوانه ففعل به ذلك فمات بعد ايام. ذكره الخوارزمي وابن شهراشوب وغيرهما. وفي الطليعة : سماه في المعالم على بن محمد وكناه ابا عبد الله وليس به كما ذكره الخوارزمي في رسالته لاهل نيشابور والثعالبي والحموي.

كان شاعراً اديباً ظريفاً مدح بعض الامراء في زمن الرشيد إلى ايام المتوكل واكثر في مدح الأئمة الاطهار حتى جمع له ديواناً اكثره فيهم وحرق . حدث حماد بن اسحاق عن ابيه قال قلت في معنى عرض لي (وصف الصد لمن اهوى فصد) ثم اجبلت فمكثت عدة ايام مفكراً في الاجازة فلم يتهيأ لي شيء فدخل على عبد الله بن عمار فاخبرته فقال مرتجلًا (وبدا يمزح في الهجر فجد).

مساله يعدل عني وجهه وهو لا يعد له عندي احد ومن شعره في الأئمة عليهم السلام قوله من قصيدة مشهورة اولها (ليس الوقوف على الاطلال من شاني) يقول فيها:

فهو الذي امتحن الله القلوب به عما يجمجمن من كفر وايمان وهو الذي قد قضى الله العلي له ان لا يكون له في فضله ثاني وان قوماً رجوا ابطال حقكم امسوا من الله في سخط وعصيان لن يدفعوا حقكم الا بدفعهم ما انزل الله من آي وقرآن فقلدوها لاهل البيت انهم صنو النبي وانتم غير صنوان

عبد الله بن عمر العنسي.

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان عبد الله بن سويد الجرشي قال لذي الكلاع الحميري يوم صفين لم جمعت بين الرجلين يعني عمرو بن العاص وعمار بن ياسر قال لحديث سمعته من عمرو وذكر انه سمعه من رسول الله يهي وهو يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فخرج عبد الله بن عمر العنسي وكان من عباد اهل زمانه ليلًا فاصبح في عسكر على فحدث الناس بقول عمرو وعمار وقال العنسي لذي الكلاع:

والراقصات بركب عامدين له قد كنت اسمع والانباء شائعة حتى تلقيته عن اهل عيبته واليوم ابرأ من عمرو وشيعته لالا اقاتل عماراً على طمع تركت عمرا واشياعا له نكدا يا ذا الكلاع فدع لي معشرا كفروا ما في مقال رسول الله في رجل

ان الذي جاء من عمرو لمأثور هذا الحديث فقلت الكذب والزور فاليوم ارجع والمغرور مقرور ومن معاوية المحدو به العير بعد الرواية حتى ينفخ الصور اني بتركهم يا صاح معذور او لا فدينك غبن فيه تغرير شك ولا في مقال الرسل تخير

الميرزا عبد الله بن عيسى الاصبهاني المشهور بالتبريزي الافندي .

توفي في عشر الثلاثين بعد المائة والالف. وفي ذيل اجازة السيد عبد الله بن نُور الدين بن نعمة الله الكبيرة : كان فاضلًا علامة محققاً متبحرأ كثير الحفظ والتتبع مستحضرأ لاحكام المسائل العقلية والنقلية يروي عن المجلسي رأيته لما قدم الينا وانا صغير السن ورأيت والدي وعلماء بلادنا يسألونه ويستفيدون منه ساح في اقطار الدنيا كثيراً وحج بيت الله فحصلت بينه وبين شريف مكة منافرة فسار إلى قسطنطينية وتقرب إلى السلطان الى ان عزل الشريف ونصب غيره ومن يومئذ اشتهر بالافندي وكان لنا كتب عتيقة وكراريس متشتتة من كتب شتى ذهبت اوائلها واواخرها لا نعرف اسهاءها ولا اسهاء مصنفيها فعرضها عليه والدي فعرفنا اسهاءها واسهاء مصنفيها ومقدار الساقط من اول كل منها وآخره واخرج من اشتباهات صاحب امل الآمل اشياء قيدها بخطه على هامش نسختنا الموجودة الان وكان شديد الحرص على المطالعة والافادة لا يفتر ساعة ولا يمل وكنت أتي اليه بالكتب فكان يقربني اليه ويدعو لي بالخير ورأيت من مؤلفاته الصحيفة الثالثة وهي ادعية سيد الساجدين صلوات الله عليه الخارجة عن الصحيفة المشهورة واختها وهي الثانية التي جمعها الشيخ محمد الحر ومن مؤلفاته تحرير كتاب اقليدس وشرح اصلاحات شكل العروس منه كها ذكره في الرياض .

وقد ترجم نفسه في كتاب رياض العلماء فقال:

العبد الخاطىء الجاني عبد الله بن عيسى بن محمد صالح بن الحاج شاه ولي بيك بن الحاج بير محمد بيك بن خضر شاه الجيراني الاصل ثم الاصفهاني مؤلف هذا الكتاب منجاة له من شدائد يوم الحساب بمحمد وآله السادة القادة الانجاب فهو وان لم يكن ممن يليق ان يذكر اسمه في ديوان العلماء او يسطر رسمه في مكان الفضلاء ولكن لا بد لكل معدوم من خادم فهو داخل لذلك في زمرة خدام العلماء . كان الوالد من افاضل عصره كها سيجيء في ترجمته وقد شرعت في قراءة الشاطبية عليه ولي من العمر ست سين ومات الوالد وانا ابن سبع سنين وكانت قد توفيت الوالدة وانا ابن سبعة اشهر ثم رباني بعد موت والدي الاخ الاكبر المولى الفاضل الجليل الميرزا محمد جعفر وقرأت على الاخ المذكور وعلى جماعة كثير من العلماء في الميرزا محمد جعفر وقرأت على الاخ المذكور وعلى جماعة كثير من العلماء في شطراً صالحاً من كتب حديث الاربعة وقواعد العلامة على المجلسي زيدت بركاته وشطراً من تهذيب الحديث وشرح الاسطرلاب . وعلى العلامة الجليل الكبير المير سيد علي النواب ابن الوزير الكبير السيد حسين الحسني المشتهر بخليفة السلطان وهو من مشائخي ايضاً .

وقرأت شيئاً من الحاشية الجلالية القديمة على شرح التجريد . ومن شرح الاشارات للاستاذ المحقق قدس الله روحه وشطرا من التهذيب وشرح مختصر الاصول وشرح الاشارات واصول الكافي وغير ذلك من الكتب المتداولة على الاستاذ العلامة رحمة الله عليه . واتفق لي اسفار كثيرة بحيث مضى نصف عمري بالسفر وجلت بأكثر البلاد بديار العجم والروم والبر والبحر واذربيجان وخراسان والعراق وفارس وقسطنطينية والشام ومصر حتى انه اتفق مروري على اكثر البلاد مراراً عديدة ووفقني الله وقد مضى من العمر نحو اربعين سنة إلى ثلاث حجات وزيارة مشهد الرضا عليه السلام العشر مرات وزيارة العتبات العاليات ثلاث مرات بل كنت شرعت بالسفر وانا ابن خمس سنين حيث ان خالي الاكبر كان وزيراً لباكاشان وذهبت مع جدتي لاجل وفاة والدتي الى كاشان واقمت بها نحواً من سنة وسكنت برهة من الزمان في مسقط رأسي اصبهان ثم سكنت عدة سنين في تبريز وتزوجت فيها ببعض ارباب الدنيا من اقربائي وكان ذلك هو السبب لمزيد بلائي

#### مؤلفاته

عددها في كتابه رياض العلماء فقال:

(۱) رسالة في وجوب صلاة الجمعة الفها عند بلوغه الحلم رداً على رسالة الفها امين القزويني وقد ضاعت في الحجة الأولى مع باقي كتبه نحو مائة مجلد (۲) شرح فارسي على الشافية لابن الحاجب لم يتم ضاع معها (۳) شرح كبير على الفية ابن مالك لم يتم ناقش فيه الجامي في مسائل ضاع ايضاً (٤) حواشي على شرح مختصر الاصول لم تتم (٥) حواشي على المخلف لم تتم جمعت بعضها تهذيب الحديث لم تتم (٢) حواشي على المختلف لم تتم جمعت بعضها وبعضها مكتوب بهامش كتاب اولاد بعض الوزراء (٧) حواشي على من لا يحضره الفقيه (٨) تعليقات على آيات الاحكام للفاضل الجواد تلميذ البهائي (٩) تعليقات على الحاشية القديمة الجلالية (١٠) تفسير سورة النهائي (٩) تعليقات على الخاشية القديمة الجلالية (١٠) روضة الشهداء الواقعة بالفارسية (١١) كتاب الخطب ثلاث مجلدات (١٢) روضة الشهداء

بالعربية والفارسية والتركية (١٣) حاشية على الوافي للفيض (١٤) حاشية على الهيات الشفا لم تتم (١٥) حاشية على شرح الاشارات لم تتم (١٦) حاشية على المقدمة الاصولية للمولى محمد طاهر القمى من كتاب حجة الاسلام في شرح تهذيب الاحكام له (١٧) حاشية على الصحيفة الكاملة السجادية (١٨) شرح على اختلافات وقوع شكل العروس من تحرير اقليدس (١٩) شرح على مصادرات المقالة الخامسة من التحرير المذكور (٢٠) رسالة فارسية في رسم خطوط الساعات على سطوح دوائر مداد السماوات ونصف النهار والافق وأمثالها (٢١) ثمار المجالس ونتأر العرائس بنحو الكشكول رتبته اثني عشر باباً (٢٢) وثيقة النجاة من ورطة المهلكات في عدة مجلدات كبار تشتمل على خمسة اقسام الاول في الالهيات الثاني في النبويات الثالث في الاماميات الرابع في المعاديات الخامس في الفقهيات والقسم الاول مصدر بمقدمة في المنطق والخامس بمقدمة في الاصول كالمعالم وقد احتجبنا في القسم الاول على جميع اهل الملل وذكر الادلة من كتبهم كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها وفي القسم الثاني على الفرق الاسلامية الثلاث والسبعين (٢٣) لسان الواعظين وجنان المتعظين في اعمال السنة في عدة مجلدات (٢٤) الامان من النيران في تفسير القرآن (٢٥) هذا الكتاب الموسوم برياض العلماء مشتمل على قسمين في احوال علماء رجال الخاصة والعامة وقد كتب على اكثر الكتب المتداولة وغيرها في انواع العلوم تعليقات تلف اكثرها وان امهل الله في الاجل ففي البال تأليف كتب اخر ( انتهى ) وله مما لم يذكره (٢٥) الصحيفة الثالثة السجادية واما رياض العلماء فهو عشر مجلدات خمس منها في احوال علماء الامامية وخمس منها في احوال علماء غيرهم .

# علاء الدين ابو شجاع الطبرسي بن عبد الله التركي الظاهري الامير الدواني(١)

ذكره شيخنا تاج الدين في تاريخه وقال اشتراه الامام الظاهر بأمر الله وحصل له القرب والاختصاص ولما بويع للمستنصر بالله قربه واجتباه وجعله برسم حمل الدواة وامره في المحرم سنة ٦٢٥ ورغب فيه بدر الدين لؤلؤ ان يكون صهره فادى له في ذلك وكان الصداق عشرين الف دينار واقطع قوشان وتأثلت حاله وكثر ماله وكان حسن السيرة مع اصحابه ومماليكه وكان حاصله في كل سنة ثلاثة الاف دينار تخرج في الهبات والصلات وكانت وفاته في ليلة الجمعة ١٦ شوال سنة ١٥٠ ودفن في ايوان الحضرة بمشهد الامامين موسى بن جعفر والجواد عليها السلام إلى جانب بنت بدر الدين لؤلؤ ورثاه شيخنا عز الدين عبد الحميد بن ابي الحديد باسات اولها:

لا تأمن الدنيا وقد غدر الزمان بالطبرس(١)

# السيد عبد الله بن المير غلام على الحسيني الطالقاني .

قال السيد شهاب الدين الحسيني فيها كتبه الينا: هو المحدث الفقيه الزاهد له حاشية مبسوطة على تهذيب الشيخ فرغ منها سنة ١٠٨٥، يظهر منها وفور تتبعه واعتدال سليقته في فهم الحديث وفقهه (اهـ). ذكر نسبه في كتاب المشجرات السيد شهاب الدين المذكور.

الخواجة عبد الله بن فضل الله بن عبد الله اليزدي .

له كتاب تجزئة الامصار وترجئة الاعصار المعروف بتاريخ وصاف فارسي طبع الجزء الأول منه .

السيد عبد الله القاروني البحراني نزيل كرانا .

بكاف مفتوحة وراء مهملة مشددة ونون بين الفين قرية من قرى البحرين ذكره الشيخ سليمان الماحوزي البحراني في رسالته في علماء البحرين فقال كها نقله عنه في انوار البدرين : العلامة الاواه اوحد زمانه له كتب منها شرح المغني وقفت على مجلد منه كبير ولم يبلغ الاوسط باب الالف وهو كثير الابحاث دقيق الانظار جزل العبارة ومنها شرح كتاب الغرة عجيب في فنه سمعت صاحبنا السيد اللغوي الاديب السيد علي بن خالنا السيد العلامة حسين الكتكاني يصفه وقال انه لم يعمل مثله في فنه وللسيد العلامة الفقيه السيد ماجد ابن السيد هاشم العلوي العريضي البحراني في رثائه قصيدة ابدع فيها مطلعها:

رثت لفقدك لذة الفضل وفشت خلافك آفة الجهل وتنكبت سبل الهدى عصب قد كنت هاديها الى السبل

ويعجبني منها قوله :

لولا على عملت يداك به لم تغن عنه نجابة الاصل كالسيف لا تغنيه نسبته يوما إلى يمن عن الصقل وهي موجودة في ديوان السيد المذكور.

عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة المعروف بالنابغة الجعدي .

توفي في اصبهان في حدود سنة ٧٠ قيل بلغ عمره مائة وثمانين سنة وقيل غير ذلك كان صحابيا وفد على رسول الله ﷺ فمدحه بقصيدته الرائية ولما انشده

ولا خير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه ان يكدرا ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما اورد الامر اصدرا

قال النبي عَلَيُّ لا يفضض الله فاك ولما انشده قوله:

بلغنا السياء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا

قال له إلى أين فقال الى الجنة بك يا رسول الله وكان شاعراً فحلاً ومن شعره قوله فيها ذكره صاحب الدر النظيم قال خرج النابغة من منزله بعد موت النبي علله وسأل عن حال الناس فلقيه عمران بن حصين وقيس بن حرمة فقال ما وراءكها فقال عمران:

ان كنت ادري فعلي بدنه من كثرة التخليط فيهم من انه وقال قيس:

اصبحت الامة في امر عجب والملك فيهم قد غدا لمن غلب فقال النابغة ما فعل ابو حسن فقال هو مشغول بتجهيز النبي نقلة فقال:

قولا لاصلع هاشم ان انتها لاقيتماه لقد حللت ارومها

<sup>(1)</sup> مجمع الأداب.

واذا قريش بالفخار تساجلت كنت الجدير به وكنت زعيمها وعليك سلمت الغداة بامرة للمؤمنين فها رعت تسليمها

وقال النابغة في صفين وقد حدا بعلي عليه السلام .

قد علم المصران والعراق ان عليا فحلها العتاق ابيض جحجاح له رواق وامه غالي بها الصداق اكرم من شد له نطاق ان الاولى جاروك لا افاقوا لمم سباق ولكم سباق قد علمت ذلكم الرفاق سقتم إلى نهج الهدى وساقوا الى التي ليس لها عراق واورد له نصر في كتاب صفين شعراً وقال عندنا اكثر من مائة بيت

واورد له نصر في كتاب صفين شعرا وقال عندنا اكثر من مائة بيت فكتبت الذي يحتاج اليه :

سألتني جارتي عن امتي سألتني عن اناس هلكوا بلغوا الملك فلما بلغوا وضع الدهر عليهم بركة فاراني طربا في اثرهم انشد الناس ولا انشدهم ليت شعري اذ مضى ما قد مضى ما ينظن بناس قتلوا اينامون اذا ما ظلموا

واذا ما عيي ذو اللب سأل شرب الدهر عليهم واكل بحساب وانتهى ذلك الاجل فابيدوا لم يغادر غير نبل طرب الواله او كالمختبل انما ينشد من قال اضل وتجلى الامر لله الاجل اهل صفين واصحاب الجمل ام يبيتون بخوف ووجل

وقال الدكتور يحيى الجبوري:

وقد سمي بالنابغة لنبوغه في الشعر وهو كبير، فقد امضى ثلاثين عاماً من عمره لا يقول الشعر، ثم انطلق لسانه بعد ذلك يجيد الشعر، فنبغ بذلك شاعراً.

وقد جمعت بين النابغة وليد العامري صفات وصلات كثيرة ، فكلاهما شاعر من بني عامر ، ومخضرم من المعمرين ، وكلاهما اهتم بالدفاع عن قومه والفخر بهم في الجاهلية ، وكلاهما فقد اخاه فبكاه وقال فيه رثاء جيداً كثيراً ، وكلاهما ادرك الاسلام ولقي رسول الله من وتمسك بالاسلام وانصرف الى القرآن فزهد وتنسك .

والنابغة الجعدي معدود في المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة ، وقد بالغ الرواة في هذه المجاوزة ، فقالوا انه بلغ مائة وستين او مائة وتمانين سنة ، ويعتمدون في ذلك على ابيات انشدها النابغة لعمر بن الخطاب ، هي قوله :

لبست اناسا فافنيتهم وأفنيت بعد أناس أناساً ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الاله هو المشتآسا فسأله عمرا: كم لبثت مع كل اهل ؟

قال ستين سنة ويريد بالاهل الجيل ، ويقدره المحدثون بثلاثين إلى اربعين سنة فيكون قد عمر النابغة حوالي مائة وعشرين سنة على اكثر تقدير وهذا يتناسب مع عمر النابغة وطبيعة الحياة .

ويعتز النابغة بعمره الطويل الذي شهد فيه دهراً ممتداً في الجاهلية وقف فيه على ايامها واحداثها ، وادرك الاسلام فلقي رسول الله ﷺ ،

وسمع القرآن واطمأن قلبه اليه وذلك حيث يقول:

قالت امامة كم عمرت زمانه وذبحت من عثر على الاوثان ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت اعد ملفتيان وعمرت حتى جاء احمد بالهدى وقوارع تتلى مع الفرقان ولبست مل اسلام ثوبا واسعا من سيب لا حرم ولا منان

وكان النابغة من القلة التي ثبتت في الجاهلية على دين ابراهيم دين الفطرة والتوحيد ، فقد وحد الله سبحانه ولم يشرك به شيئاً فسبحه واثنى عليه بما هو اهل له ، وكذلك حرم الخمر على نفسه ، وانكر اوثان وهجر الازلام ، وكان يذكر الله في جاهليته كثيراً ويلهج بحمده وتوحيده فينشد في ذلك قوله :

الحمد الله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما

وبعد فتح مكة وانتصار الاسلام في حنين والطائف ، سارعت القبائل البدوية إلى الدخول في دين الله ، فخفت الوفود إلى لقاء رسول الله الله سنة تسع من الهجرة المباركة ، وكان النابغة مع وفد قبيلته ، فلقي الرسول الكريم ، وبايعه على الاسلام ، وانشده من شعره قصيدته الطويلة التي تحفل بالمعاني الدينية من ذكر الاخرة وحمد لله تعالى وتسبيحه والتفكير في آلائه ، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والثناء عليه بما هو اهله . . ويبدو ان النابغة كان قد هيأ القصيدة قبل ذلك ، او انه اضاف اليها الجزء الاسلامي اثناء اقامته في المدنية ، اذ انه لزمها واقام فيها ولم يرجع إلى قبيلته في البادية ، والقصيدة من ملاحم العرب البديعة التي استهلها بقوله :

خليلي غضا ساعة وتهجرا ولوما على ما احدث الدهر او ذرا

ويقول البغدادي : ان هذه القصيدة طويلة تقع في نحو مائتي بيت انشدها كلها بين يدي رسول الله على وكان الرسول قد اعجب بها واثنى على النابغة ، يقول فيها ذاكراً حاله وايمانه وثباته على الدين :

اتیت رسول الله اذ جاء بالهدی ویتلو کتاباً کالمجرة نیرا وجاهدت حتی ما احس ومن معی سهیلا اذا ما لاح ثمت غورا اقیم علی التقوی وارضی بفعلها وکنت من النار المخوفة اوجرا

وقد تمثل النابغة الآيات الكريمة ، وظهر اثرها في هذه القصيدة كها حاول ان يستعمل التعابير القرآنية والالفاظ الاسلامية كها ترى في هذه الابيات من مثل : الهدى والكتاب والجهاد والنار المخوفة وهكذا ، ثم يضي في انشاد القصيدة والرسول الكريم يستمع ، فاذا بلغ قوله :

بلغنا السهاء مجدنا وجدودنا وانا لنبغي فوق ذلك مظهرا

قال رسول الله ﷺ (فأين المظهريا ابا ليلى؟) وابو ليلى كنية النابغة الجعدي فقال: الجنة يا رسول الله، فقال النبي ﷺ (قل ان شاء الله) قال: ان شاء الله، ثم مضى في انشاده يقول:

ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوة ان يكدرا ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما اورد الامر اصدرا

وقد نظر النابغة في هذه المعاني الى قول الله تعالى : (خذ العفو واؤ مر بالعرف واعرض عن الجاهلين) والى قول رسول الله على : (ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب) ويعجب النبي الكريم بفهم النابغة وهو البدوي - الفاهيم الاسلام، ويدعو له بقوله : (اجدت، لا يفضض الله فاك)، ويقول الرواة : ان النابغة عاش مائة وثلاثين سنة لم تنفض له ثنية.

وفي القصيدة ما يشير إلى أن النابغة شارك في الفتوح الاسلامية وجاهد في سبيل الله ، وانشد الشعر بحض المسلمين على الثبات والايمان والقوة .

ويبدو انه ابان اقامته في المدينة اشتاق إلى البادية وزيارة قبيلته واهله ، فدخل على عثمان بن عفان في خلافته يستأذنه ويودعه قائلاً : (استودعك الله) قال : (واين تريد يا ابا ليلى) قال : (الحق بابلي فاشرب من البانها فاني منكر لنفسي) فقال عثمان : (اتعربا بعد الهجرة يا ابا ليلى؟ اما علمت ان ذلك مكروه ؟) قال : (وما علمته وما كنت لاخرج حتى اعلمك).

فأذن له عثمان وأجل له في ذلك اجلا. وقبل رحيله دخل بيت علي بن ابي طالب عليه السلام، وكان عباً له ماثلاً اليه يودعه، فوجد الحسنين - الحسن والحسين عليها السلام - فودعها فقالا له: انشدنا من شعرك يا آبا ليلى، فأنشدهما قوله:

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما وفي هذه الفترة من خلافة عثمان يسكن البصرة ، ويكون له مع ابي موسى الاشعري عامل البصرة من قبل عثمان احداث ومواقف ويقول في ذلك شعراً .

ولما كانت الحرب في صفين ، انحاز النابغة إلى علي عليه السلام وقاتل مع جنده وكان يقول الشعر يمدح علياً ويثني عليه .

وبعد ان آل الامر إلى معاوية تقوم خصومة بينه وبين كعب بن جعيل شاعر الامويين ومع غيره . ولكن النابغة لم يكن بارعاً في الهجاء ، فقد غلبه غير واحد من الشعراء ، منهم الاخطل التغلبي . . وحتى ليلى الاخيلية كانت قد هاجته فغلبته ولعل للزهد والتقوى اثراً في سماحته واجتنابه القول اللاذع والهجاء المقذع هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان النابغة قد بلغ الشيخوخة وفارق عهد القوة والحيوية والنشاط مما جعله ان يؤثر العافية ويكبح جماح غضبه .

وقد عرف الناس مكانة النابغة وحسن اسلامه ودعاء رسول الله علم الله ولا يفضض الله فاك) فأكرموه وقدموه ، فقد قدم النابغة \_ في سنة جدباء \_ على عبد الله بن الزبير حين دعا لنفسه في الحجاز ولاذ ببيت الله الحرام اواخر خلافة يزيد بن معاوية . فدخل النابغة على ابن الزبير في المسجد الحرام ، فأنشده ابياتاً يذكر فيها ما اصابه وقومه من فقر وسوء حال ، ومما قال في ذلك :

اتاك ابو ليلى يجوب به الدجى دجى الليل جواب الفلاة عثمثم لتجبر منه جانباً زعرعت به صروف الليالي والزمان المصمم

فرحب به ابن الزبير ولان له ولاطفه واجزل له العطاء وقال له : ( هون عليك يا ابا ليلى ، فان الشعر اهون وسائلك عندنا . . إولكن لك في مال الله حقان ، حق برؤيتك رسول الله ﷺ ، وحق بشركتك اهل الاسلام في فيئهم ) .

وقد ساح النابغة في انحاء البلاد الاسلامية مجاهداً في سبيل الله ، واستقر به المقام في اخريات حياته في اصفهان حيث توفي هناك وقد انصرف الى الزهد والتقوى وكثرة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم ، تلاوة تعمقت قلبه وذهنه فصار يمثل ذلك في شعره تمثيلاً صادقاً ، فهو حين يتحدث عن احوال الدنيا وامور الناس ، بذكر ان الاسلام قد نزه نفسه وطهر قلبه من اللؤم والغدر والوقيعة ، فهو يخشى الله سبحانه وتعالى في كل جوارحه ، ولذلك يقول :

منع الغدر فلم اهمم به واخو الغدر اذا هم فعل خسية الله واني رجل اغا ذكرى كنار بقبل

ويحفل ديوان النابغة بالشعر الذي يسبح فيه لله تعالى ، ويستلهم آيات الله البينات ، فهو يحكي معاني الايات تارة ويضمن الفاظها تارة اخرى ، وبخاصة ذلك الشعر الذي قاله في اخريات حياته حين تشبعت نفسه بتعاليم الاسلام ونفحاته فنراه في احدى قصائده الطوال يبدأ شعره بحمد الله ، ثم يثني على الله سبحانه ، وينظم شهادة ان لا اله الا الله ، ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض فينظم معنى الآية الكريمة : ( ان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس انفسهم يظلمون ) . . وتأمل ذلك في قوله :

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما المولج الليل في النهار وفي اللي لل نهاراً يفرج الظلما الخافض الرافع السماء على اله أرض ولم يبن تحتها دعما

وفي الابيات نظر في ملكوت الله سبحانه وقد استعار من القرآن الكريم الآية الكريم (قل اللهم مالك الملك . . تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل) ونظر في بيت اخر قوله تعالى : (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) .

ويقلب النابغة بصره بين مخلوقات الله وكلما نظر في آية من آيات الله الكونية ، دعته ثقافته القرآنية ان يتذكر الآية الكريمة فيروح ينظمها ويستعير معناها ويعرضها في شعره كأنه يريد ان يجعل شعره نظما لآيات القرآن الكريم ، ولا يقف عند التفكير في السماوات والأرض ، بل يتأمل في الانسان وكيف خلقه الله فأحسن خلقه . ونراه يتتبع مراحل تكون الانسان في الارحام فيقول :

الخالق الباريء المصور في الـ أرحام ماء حتى يصير دما من نطفة قدها مقدرها يخلق منها الابشار والنسا ثم عظم اقامها عصب ثمت لحما كساه فالتأما

ثم كسا الرأس والعوائق أبه شارا وجلدا تخاله أدما والصوت واللون والعايش واله أخلاق شتى وفرق الكلما

وهو يحكي في كل هذا قول الله تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحياً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين).

ويتحدث عن الآخرة والحساب وما يصيب كل امرىء ما كسب في دنياه ، فالمؤمنون التقاة الصالحون ينعمون بجنات عدن تجري من تحتها الانهار ، والخطاة الفاسقون الذين حبطت اعمالهم يرسفون في اغلال جهنم ، ويصلون ناراً وقودها الناس والحجارة .

ويعرض النابغة على الناس صوراً من اخبار الامم البائدة التي أذلها الله سبحانه جزاء وفاقاً بما اقترفت من سيئات ، فأبدل حياتها الناعمة المترفة بحياة فيها عذاب وتمزق وشتات .

ويفيد النابغة من القصص القرآني الذي تفكر فيه فوعاه وراح يحوم حول معانيه ، ويستخلص العبرة من احوال تلك الامم على شاكلة قوله :

يا ايها الناس هل ترون الى فارس بادت وخدها رغها المسوا عبيدا يرعون شاءكم كأنما كان ملكهم حلها أو سبأ الحاضرين مأرب اذ يبنون من دون سيله العرما فمزقوا في البلاد واعترفوا الهون وذاقوا البأساء والعدما وبدلوا السدر والاراك به اله خط، واضحى البنيان منهدما

فهو يذكر فضل الله سبحانه على المسلمين اذ اذل لهم الامم التي كانوا يخشون بأسها ، وهو يلتمس العبرة من زوال دولة الاكاسرة وكذلك دولة سبأ التي كان لها شأن في الارض وعمران وبناء وسدود ، وقد مزق الله شملها في البلاد ، وهو يقتبس ذلك مما جاء في كتاب الله العزيز من أسر سبأ بل يحاول ان ينظم الآيات الكريمة في ذلك نظماً ، ويذكر الالفاظ القرآنية نفسها وذلك من قوله تعالى : (لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان ، عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل عزق) .

ان الجوانب الاسلامية في شعر النابغة الجعدي كثيرة ، وهو في كل شعره الاسلامي يستلهم القرآن الكريم ويستفيد من آياته فائدة كبيرة تدل على فهم واضح لآيات الله البينات واقبال على تلاوة كتاب الله ليل نهار . علاء الدين ابو الفضل عبد الله بن كثير بن محمد شاه الاشنهى الفقيه .

توفى سنة ٦٨٧

في كتاب معجم الاداب ومجمع الالقاب لابن الفوطي بخطه: قدم مراغة سنة ٧٧٠ وكان فصيح اللسان مليح البيان وكان يحضر مجلس مولانا

نصير الدين ويورد الفصول المختارة بالعربية والفارسية ويتردد إلى محافل الحكام في التهنئة والتعزية وله اخلاق حسنة وكتب الرسائل باللغتين نثراً ونظماً وكان يتردد الي مدة مقامي بالرصد وكتبت عنه وكتب عني وتوفي بمراغة سنة ٦٨٧.

#### عبد الله بن كثير السهمي .

سمع عمال خالد بن عبد الله القسري يلعنون علياً والحسن والحسين على المنابر . فقال :

لعن الله من يسب عليا وحسينا من سوقة وامام ايسب المطيبون جدودا والكرام الاخوال والاعمام يأمن الظبي والحمام ولا يأ من آل الرسول عند المقام طبت بيتا وطاب اهلك اهلا أهل بيت النبي والاسلام رحمة الله والسلام عليهم كلما قام قائم بسلام وقال حين عابوه بذلك الرأي :

ان امرءاً امست معايب حب النبي لغير ذي ذنب وبني ابي حسن ووالدهم من طاب في الارحام والصلب أيعد ذنباً ان احبهم بل حبهم كفارة الذنب

#### الشيخ عبد الله بن كرم الله الحويزي

توفي في حدود سنة ١١٣٢

في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري الكبيرة كان فاضلاً محققاً مهذباً كريم الاخلاق مستجمعا للفضائل والمكارم معظاً عند الملوك مطاعاً مرجوعاً إليه في القضاء والفتاوى ذا فطرة علية وهمة سنية وعزيمة قوية وكنت اسمع والدي يصفه بغزارة العلم وجلالة الشأن وجميع مكارم الاخلاق ويثني عليه كثيراً وارى من فتاويه في المعضلات بأيدي المستفتين ما لم اره من احد من علماء العصر فكنت اتشوق إلى لقائه إلى ان تشرفت بذلك في الحويزة سنة ١١٣١ فرأيت بحراً زخاراً وفاضلاً ما زيد اختباراً الا زيد اختباراً ووجهاً صبيحاً ولساناً فصيحاً وجبهة بادية الفسحة وشيبا عليه من نور الله مسحة وصدراً رحيباً وفضلاً لا يجبه سائله ولا يخيب ودارا مطروقة لا يصد عنها صاد وزاداً مبذولاً سواء العاكف فيه والباد وكنت اكثر التردد اليه واعرض مشكلاتي عليه فكان يتعطف علي ويحسن الاصغاء إلى ويمتحني بغرائب الفوائد ويشنف سمعي بجواهر كلماته الفرائد ثم توفي بعد ذلك بفاصلة قليلة ورسومه جميعاً باقية في داره على حالها بوجود اخلافه الكرام.

#### عبد الله بن كعب المرادى .

شهادته سنة ۳۰۷ في صفين

قال ابن عبد البر في الاستيعاب قتل يوم صفين وكان من اصحاب علي (اهـ).

وفي الاصابة: قتل يوم صفين وكان من اعيان اصحاب على ذكره ابو عمر مختصراً (اهم). (اقول): روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الله بن كعب قتل يوم صفين فمر به الاسود بن قيس بآخر رمق فقال: عز على والله مصرعك

اما والله لو شهدتك لأسيتك ولدافعت عنك ولو اعرف الذي اشعرك لاحببت ان لا يزايلني حتى اقتله او يلحقني بك ثم نزل اليه فقال : والله ان كان جارك ليأمن بوائقك وان كنت لمن الذاكرين الله كثيراً اوصني رحمك الله . قال : اوصيك بتقوى الله وان تناصح امير المؤمنين وان تقاتل معه المحلين حتى يظهر الحق او تلحق بالله وابلغه عني السلام وقل له قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فان من اصبح والمعركة ظهره كان الغالب ثم لم يلبث ان مات فاقبل الاسود إلى على فأخبره . فقال رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة .

#### الشيخ عبد الله المازندراني

ولد سنة ١٢٥٦ في بارفروش وتوفي سنة ١٣٣٠ ودفن في النجف إلى جنب الشيخ جعفر الششتري في أول حجرة من الساباط مما يلي تكية البكداشية .

خرج إلى العراق فأخذ في كربلاء عن الشيخ زين العابدين المازندراني وفي النجف على الشيخ مهدي ابن الشيخ على الجعفري وعلى الملا محمد الايرواني وعلى الميرزا حبيب الله الرشتي وبه تخرج وكان وصيه الذي صلى عليه وقام مقامه في التدريس والقضاء والجماعة وقلد في كيلان ونواحيها واذربيجان ونواحيها واصبح من المبرزين في النجف الاشرف النافذي الحكم وتصدى للقضاء اياماً ثم تركه.

رأيناه بالنجف ولنا منه اجازة بتاريخ سنة ١٣٢٨ له حاشية على المكاسب للشيخ مرتضى ورسالة في الوقف وغير ذلك .

السيد عبد الله بن محفوظ العلوي الصادقي النسب.

علامة النسب في المائة العاشرة نابغة زمانه في هذا الفن جماع شجرات العلويين الرحالة السائح في بلاد الشرق والغرب له تآليف كثيرة منها تذييل عمدة الطالب والتعليقة عليها ورسالة عمدة الطالبين في تشجير نسب العلامة السيد محمد المريخ وقد فرغ من تأليفه سنة ٩٧٣.

ومن تأليفه تذييل انساب المجدي وانهيت نسبه الشريف من طرف الاب الى الحسن صنوجه بن محمد بن اسماعيل بن الامام الصادق والظاهر انه ادرك صاحب العمدة ويروي عنه . ويروي عن ابن محفوظ جماعة من علماء النسب منهم ضياء الدين الطبرسي ومنهم النسابة المختاري والد المير محمد قاسم النسابة المشهور وغيرهما وفي مجموعة مخطوطة ان قبر ابن محفوظ بشيراز في حرم شاه جراغ بجنب قبر الشيخ عبد الله بن صالح البحراني قاله السيد شهاب الدين الحسيني التبريزي النسابة نزيل قم .

السيد جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني العريضي الخراساني .

من اجلة العلماء والادباء يروي عن العلامة الحلي وهو من اكابر مشايخ الشهيد قال ألشهيد في اجازته للشيخ زين الدين علي بن الخازن الحائري: واما المعاني والبيان فاني قرأت كتاب الفوائد الغيائية وشرحها للسيد المرتضى على العلامة ملك العلماء والادباء جمال الدين عبد الله بن

محمد الحسيني العريضي الخراساني عليه باسره ورويت عنه جميع مروياته ومصنفاته وهو أيضاً يروي عن الامام جمال الدين بن مطهر يعني العلامة واروي عن كتاب المفتاح للسكاكي بحق روايته عن السيد اليمني باسناده إلى السكاكي رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء الاسلام (اهه). والفوائد الغياثية من مؤلفات القاضي عضد الدين اللايجي الشافعي أشارح مختصر الاصول ويدل كلام الشهيد على ان لهذا السيد مؤلفات ومصنفات والسيد اليمني هو الذي له حاشية على الكشاف(1).

السيد عبد الله بن محمد بن طالب الحسيني الحائري .

فاضل عالم شاعر رأيت من اشعاره قصيدة بخط بعض تلامذته بخط عتيق تاريخها سنة ٧٥٠ كتبها في حياة استاذه .

السيد المرتضى ضياء الدين عبد الله.

بن مجد الدين ابي الفوارس المرتضى السعيد محمد بن فخر الدين على بن عز الدين محمد بن احمد بن علي بن عبد الله بن أبي الحسن علي بن عبيد عبد الله الاعرج بن على بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام الاعرجي الحسيني استاذ الشهيد واخو السيد عميد الدين عبد المطلب بن محمد الاعرج الحسيني الفقيه المشهور وهما ابنا اخت العلامة وابوهما من العلماء ذكر في بابه وللمترجم ولد فاضل وهو السيد رضي الدين الحسن بن عبد الله كان جده الاعلى ابو الحسن على بن عبيد الله على ما في كتب الانساب جليلًا في الغاية وكانت اليه رياسة العراق وكان مستجاب الدعوة وهو مذكور في كتب الرجال ممدوح كثيراً له اختصاص تام بالكاظم والرضا (ع) والمترجم ذكره السيد علي بن عبد الحميد النجفي في رجاله وعده من تلامذة العلامة وهو الفقيه الجليل الاعظم الاكمل الاعلم الافضل الفاضل العالم الكامل المعروف بالسيد ضياء الدين الاعرجي الحسيني وفي امل الامل السيد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن على بن الاعرج الحسيني عالم فاضل جليل القدر من مشايخ الشهيد يروي عن العلامة له كتب منها (١) شرح التهذيب للعلامة ( اهـ ) وله (٢) رسالة في اصول الدين يروي عن جماعة ويروي عنه جماعة ايضاً وممن يروي عنه السيد الاديب نجم الدين الحسن بن ايوب الشهير بابن نجم الاطراوي العاملي ويروي نجم الدين ايضاً عن اخى المترجم السيد عميد الدين وعن فخر الدين ولد العلامة وقال المولى نظام الدين القرشي في نظام الاقوال عبد الله بن محمد بن على الاعرج الحسيني ابن اخت العلامة جمال الدين هو ألسيد الفقيه من مشايخنا الامامية واخوه عبد المطلب الشهير بالعميدي كذلك رويا عن خالهما العلامة ويروي عنهما الحسن بن ايوب الشهير بابن نجم الدين ( اهـ ) ورأيت في بعض المواضع انها يرويان عن ابن خالهما فخر الدين اما شرح التهذيب فاسمه منية اللبيب في شرح التهذيب فرغ من تأليفه يوم الاربعاء ١٥ رجب سنة ٧٤٠ بالحضرة الشريفة الغروية وشرح اخيه هو المشهور المتداول ولعل الاسم والتاريخ المذكورين له وكان جده الاعلى السيد فخر الدين على بن الاعرج الحسيني العبيدلي من العلماء وترجم في محله(٢).

عبد الله بن محمد بن عبد الله ابو محمد الحذاء الدعلجي .

قال النجاشي في ترجمته منسوب الى موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال له الدعالجة كان فقيها عارفاً وعليه تعلمت المواريث وله كتاب الحج ( اهـ ) وقال في احمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دول القمي قال ابو

<sup>(</sup>١) الرياض.

<sup>(</sup>۲) الرياض.

محمد عبد الله بن محمد الدعلجي رحمه الله اخبرنا ابو علي احمد بن علي عن احمد بن محمد بن دول ألقمي . وقال في علي بن علي اخي دعبل قال عثمان بن احمد الواسطي وابو محمد بن عبد الله بن محمد الدعلجي حدثنا احمد بن علي الخ .

#### المولى عبد الله بن المولى محمد تقي المجلسي الاصفهاني .

توفي حدود سنة ١٠٨٤ ببلاد الهند فقيه واعظ عالم صالح ناقد لعلم الرجال جليل محدث ورع عابد وهو الاخ الاكبر للاستاذ المجلسي قرأ في اول امره في حياة والده في اصفهان في الشرعيات والعقليات على الاستاذ المحقق الخوانساري شارح الدروس وذهب إلى بلاد الهند بعد وفاة والده وكان هناك مشوش البال لامور يطول شرحها الى ان مات بها غماً. له من المؤلفات شرح التهذيب للشيخ الطوسي لم يتم وله غير ذلك من الفوائد والتعليقات وله اولاد امثلهم المولى الفاضل مولانا محمد نصير فاضل جامع له رسالة في اثبات رؤية الجن وشرح على اللمعة للشهيد وتعليقات على اكثر كتب الفقه والحديث(۱).

اقا عبد الله ابن اقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني وباقي النسب ذكر في اقا محمد على .

توفي سنة ١٢٨٠ في كرامانشاه ودفن بها في مقبرة جده وابيه .

كان من العلماء المجتهدين وحصل على درجة الاجتهاد في شبابه ويقال انه لم يقلد احدا بل كان يغمل في اول امره بالاحتياط ثم برأيه وصارت له الرياسة بعد ابيه وصار مرجعاً في الاحكام وغيرها وكان جيد الحفظ جداً نقل الشيخ الجليل الشيخ اقا احمد البهنتي قال كنت جالساً في مجلسه الشريف فجاء رجل وابرز وثيقة في معاملة فاجابه انك قبل اربعين سنة حرت منك معاملة في هذا الموضوع مخالفة لهذه المعاملة حكى من حضر عند وفاته انه اخرج خاتمه الشريف وقال يا ربي انك تعلم اني لم اختم به في غير رضاك له مؤلفات اكثرها احترق في الحريق الذي حصل في مكتبة حفيد اقا ابو علي امام الجمعة في كرامانشاه في شوال سنة ١٣٣٨ كما بيناه في ترجمة ابيه والذي بقي منها(١) (١) كتاب البيع (٢) رسالة في مسئلتين احداهما في وقوع السفرجل في العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين والثانية في اختلاف الموكل والوكيل وان قول ايها المقدم (٣) وشرح منطق التهذيب ووجدت هذه الابيات على ظهر كتاب البيع من مؤلفات المترجم وهي قوله:

ياذا المجلد كم حويت مـ ـن الــلئــالي والجــواهــر مـا لم تكن تعلق بـه كـ ف الاوائــل والاواخــر ابرزت كل يتيمة دقت على اهل البصائر

وجلوتها كالشمس يسطع نورها نحو النواظر فاتنك اسافرة القناع تميل تيها للخواطر لا غرو ذا ارث اتى من كابر من بعد كابر يا بن المحاميد الثلاث وجعفر وعلى وباقر

صيت بالتحقيق ما ابقيت مفتخراً لفاخر وسعدت بالتوفيق من ممهلي عليم بالسرائر فالله اعلم حيث يجعل علمه في جوف طاهر

الشيخ آقا عبد الله بن محمد تقي بن محمد مهدي الكرمانشاهي .

ولد سنة ١٢٥٩ وتوفي سنة ١٣٠٨

له من المؤلفات (١) حاشية على ميراث شرح اللمعة (٢) حاشية على السيوطي إلى نون التوكيد (٣) مطارح الافكار (٤) مخزن البركات في شرح الصلوات .

علم الدين ابو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى العلوي العبيدلي النقيب .

قرأت بخطه<sup>(۲)</sup> .

اللوم يغري في هواه فاعذرا وذر الملام فها اطيق تصبرا قسها به لا صدني عن حبه عذل العواذل فاعذلا او فاعذرا بابي المفوق من سهام جفونه سهها اصاب به الفؤاد وما درا رشأ تملكني هواه فطيفه مذطاف بي ماطافني طيف الكرى

قطب الدين ابو نزار عبد الله بن محمد بن يحيى بن الحسن العلوي الزيدي الكوفي الشاعر السيد الشريف يعرف بابن الشريف الجليل.

قرأت بخطه<sup>(٣)</sup> .

فانك لن ترى طردا لحر كالصاق به طرف الهوان ولم تجلب مودة ذي وفاء بمثل الود او بدل اللسان

المولى عبد الله ابن الحاج محمد التوني البشروي الخراساني .

توفي بكرمانشاه سنة ١٠٧١ ودفن هناك عند باشاه .

سكن بالمشهد المقدس الرضوي وكان عالماً فاضلاً ماهراً فقيهاً صالحاً زاهداً عابداً ورعاً شبيه احمد الاردبيلي في التقوى معاصراً لصاحب امل الأمل. له (١) الوافية في الاصول (٢) شرح الارشاد في الفقه (٣) فهرست تهذيب الشيخ (٤) حاشية على المعالم (٥) حاشية على المدارك (٦) رسالة في اصول الفقه (٦) رسالة الجمعة وغير ذلك.

الشيخ عبد الله بن محمد بن علي بن حسن بن متوج البحراني .

كان عالماً ورعاً فاضلاً وهو والد الشيخ احمد الذي اشتهر بابن المتوج ومر في بابه ذكره في رياض العلماء وغيره ومر في ولده ان بعض الكتب المنسوبة لولده ربما تكون له .

ابو محمد عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الشوبكي الخطي كان حياً في سنة ١١٥٠ .

كان فاضلًا مشاركاً في العلوم مصنفاً اديباً شاعراً له جواهر النظام في مدح السادة الكرام عليهم السلام ومسبل العبرات في رثاء السادة الهداة .

فمن شعره قوله في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم وقد التزم تجانس كل قافيتين من القصيدة :

<sup>(</sup>١) الرياض .

<sup>(</sup>٢) معجم الاداب.

<sup>(</sup>٣) معجم الاداب.

سلافة العصر.

اقبلت تقنص الاسود الغزالة وانثنت تسلب العقول وثنت واستحلت حرام سفك دمائي يا نسيم الشمال منى بلغ وارع صبا متيها ابعدته حملتني في الحب منها غراما ولى العهد في هواها وثيق لست ادرى هل الصدود ملال انا في حبها غريق بدمعي لا رعى الله عاشقاً قد سلاه مثلها فاز من اطاع يقينا شامخ الفخر خير مولى الهي رب واليته بحسن اعتقاد فولاء النبي للعبد درع وولائي من بعده لعلى

ذات نور يفوق نور الغزالة غلة في الحشا بلبس الغلالة وهو في قلبي الرخيص غلاله نحو انس الحشا سلامي حواله عن حماها ولم تجد من حمى له لم اطق مدة الزمان احتماله قد ابى العقل في النقيض احتماله ام طباع الحبيب يبدي دلاله وهو فيها ادعيت اقوى دلأله في الهوى قاطعاً بسيف الملاله خاتم الانبياء تاج الرسالة قدره مثل قدره قد رسى له في نبى الهدى وواليت آله عن نبال الردى وللنصر آله فهو من قبل موته اوصى له

فهو للخصم قاطع اوصاله وارتضاه الامام في يوم خم السيد الشريف عبد الله بن محمد على الحسيني الطبري الامام بمقام ابراهيم الخليل عليه السلام بمكة المشرفة في القرن الحادي عشر.

وجد بخطه نسخة من كتاب المحاسن للبرقى في احاديث اهل البيت عليهم السلام فرغ من نسخها يوم الاحد من شهر جمادي الأولى سنة ١٠٤٤ وكانت الامامية وعلماؤ ها كثيرة في ذلك العصر في الحرمين الشريفين مكة والمدينة كها يظهر من مراجعة السلافة للسيد علي خان المدني ونزهة الجليس للسيد عباس الموسوي العاملي وغيرهما.

عبد الله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي ابراهيم بن عثمان الواسطى ابو بكر بن ابي شيبة الكوفي .

عن تقریب ابن حجر مات سنة ۲۳٥

وعنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة ( اهـ ) وقالِ الشيخ في الفهرست : ابو بكر بن ابي شيبة له كتاب رويناه بهذا الاسناد عن احمد بن ميثم عنه (اهـ) والاسناد جماعة عن ابي المفضل عن حميد عن احمد بن ميئم قال الميرزا وفي نسخة من الفهرست وله كتاب الأوائل رويناه عنه بالاسناد (اهـ).

ابو محمد عبد الله بن محمد الكاتب الاصفهان الشاعر المشهور بالخازن .

كان خازناً للصاحب بن عباد وكاتباً له ولذلك عرف بالخازن ذكره صاحب نسمة السحر.

#### عبد الله بن محمد العاملي .

ذكره السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري في اجازته الكبيرة ووصفه بالشيخ الاجل وقال انه يروي عن الشيخ علي سبط الشهيد الثاني ويروي عنه الشيخ محمد بن حسين بن الحسن الميسي العاملي الحائري .

ولد سنة ١٠٢٣هـ وتولى الملك سنة ١٠٣٥هـ وتوفي سنة ١٠٨٣ وفي زمانه توسع نطاق الملك وطالت مدة سلطنته اكثر من سائر اسلافه فملك زهاء ٤٨ سنة وتوفي وعمره ستون ولم يكن له عقب فولي الملك بعده صهره السلطان ابو الحسن تاناشاه قطبشاه الثامن وكان عبد الله المذكور ذا كرم وفيض وكان يحب الانصاف بين الرعية ولكنه جاهل بأمور السياسة وتدابير السلطنة ولهذا كان طيلة سلطنته مبتلياً بالمشاكل والمصائب السياسية ولا يعرف المخرج منها وكان مولعاً بالتعمير والبناء ومحباً للعلم والادب(١) .

السادس ملك حيدر آباد دكن الهند وهو الذي زوج أبنته من الامير

نظام الدين احمد بن محمد معصوم الحسيني الشيرازي المدني والد صاحب

السلطان عبد الله قطبشاه السابع بن سلطان محمد قطبشاه .

الامير ابو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمود بن الربيع المعروف بابن سنان الخفاجي الحلبي .

توفى سنة ٤٦٦ في اعزاز وحمل الى حلب ودفن فيها وله ديوان شعر مطبوع .

كان والياً على قلعة اعزاز ولاه عليها محمود بن صالح فاستبد بها وكانت ولايته بواسطة ابي نصر محمد بن محمد بن النحاس ، فأمر ان يكتب اليه كتاباً يؤنسه به ويستجلبه إلى حلب ففعل وكتب في آخر الكتاب ان شاء الله وشدد النون . فلما قرأ الخفاجي ذلك التفت إلى تشديد النون ففهم ما اراد . وكتب الجواب وفي اوله : انا الخادم وشدد النون فعرف ابو نصر ذلك ، وكان قصد ابي نصر ان الملأ يأتمرون بك . وقصد الخفاجي انا لن ندخلها . ثم خير محمود ابا نصر بين قتله وبين ان يقتل هو الخفاجي فذهب اليه ابو نصر وسمه.

وشعره يدل على انه سافر إلى القسطنطينية فلأي شيء كان سفره يا ترى ويدل شعره ايضاً على انه سافر الى مصر وكأن ذلك لمدح ناصر الدولة بن حدان الثاني الذي دهب إلى مصر واقام بها.

وله كتاب سر الفصاحة ذكره صاحب كشف الظنون وذكره السيد على خان الشيرازي في انوار الربيع.

ويقول صاحب النجوم الزاهرة انه اخذ الادب عن ابي العلاء المعري .

هو شاعر مجيد متفنن في ضروب الشعر عذب الالفاظ طويل النفس يعد شعره من السهل الممتنع ويعد هو في طليعة الشعراء وقد سابق فحولهم وحذا حذوهم فلم يقصر عنهم وجاراهم في ميدان الفصاحة والبلاغة فها سبقوه وان لم يجيء سابقاً فقد جاء مجلياً وفيها يأتي من مختارات شعره اوضح شاهد على ذلك وقد مدح الامراء من بني مرداس وبني منقذ وبني ملهم وبني حمدان المتأخرين فمدح ناصر الدولة الثاني منهم الذي كان في مصر ومدح الوزير ابن جهير وغيرهم .

ويقول في كثير من شعره انه لا يمدح للاستجداء وطلب الجائزة فهل

<sup>(</sup>١) مآثر دكن .

يا ترى هو كذلك او ان هذا مذهب شعري تبع فيه الشعراء في انهم يقولون ما لا يفعلون فهو يقول:

وما الشعر عندي من كريم المكاسب يظن العدا اني مدحتك للغني

فمن كان يبغى في المديح مواهبا فان مديحي فيك بعض المواهب ولكنه يقول قبل هذا في نفس هذه القصيدة:

سريت الى شمس الضحى في الغياهب طويت اليك الباخلين كانما وما شأن ذكر الباخلين من شاعر لا يطلب بمدحه نوالا حتى يقول انه طواهم إلى الممدوح . ويقول :

وجد المريح واخفق المكدود اعرضت عن ذل الطلاب وربما مال البخيل رتاجه الموصود وسكنت في ظل النزاهة فليصن

يدل على تشيعه قوله من قصيدة كتب بها من القسطنطينية إلى بعض اخوانه على سبيل المداعبة كما في ديوانه:

هذا الجفاء عداوة للشيعة ابلغ ابا الحسن السلام وقل له ولاجلسنك للقضية بيننا في يوم عاشوراء بالشرقية حتى اثير عليك منها فتنة تنسيك يوم خزانة الصوفية

وقوله في ديوانه :

وقالوا قد تغيرت الليالي وضيعت المنازل والحقوق ولا عدوانه الا عتيق واقسم ما استجد الدهر خلفاً ويملك اكثر الدنيا عتيق اليس يرد عن فدك على

وقوله في ناصر الدولة ابن حمدان الصغير:

كنتم بصفين انصار الوصي وقد دعا سواكم فما لبوا وما نصروا فهي الخلافة ما زالت منابرها إلى سيوفكم في الورع تفتقر وذلك لانهم من ربيعة وقد بالغت ربيعة في نصره عليه السلام بصفين

وقوله من قصيدة يمدح بها ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس:

لعمري لقد قاد ابن خان غليله إلى منهل يلقى الردى في شروعه على حكم مصقول الغرار صنيعه جزی الله خیراً عصبة انزلت به وسرت ضريح المصطفى في بقيعه اجابت ضريح المرتضى في غريه

ويظهر من هذا الشعر ان ابن خان جرى له خطب مع بعض العلويين فللألك كان من انزله على حكم السيف قد سر المرتضى في غريه والمصطفى في بقيعه اي سر اولاد المصطفى المدفونين بالبقيع او قال في بقيعه لمجاورة البقيع قبر المصطفى ﷺ لا ان فيه قبره .

وحسبك في تشيعه قوله في علي عليه السلام: مالى ازاك على علاك تناكرت احقادها وتسالمت اضدادها اعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم اعوادها

قتل الحسين وما اشتفت احقادها تلك الضغائن بينكم بدرية

وقوله فيه ايضاً :

هيمت افكار ذي الافكار حين رأوا لك العبارة في النطق البليغ كما تصالح الناس الا فيك واختلفوا انت الدليل لمن حارت بصيرته انت الغني عن الدنيا وزخرفها وولدك الغر كالابراج في فلك الـ اجل قدرك عن وصف ومتصف

آيات شأنك في الايام والعصر لك الاشارة في الآيات والسور الا عليك وهذا موضع الخطر عليه في مشكلات القول والعبر اذ انت سام على ما في قوى البشر معنى وانت مثال الشمس والقمر أأنت في العين مثل العين في الصور

#### مختارات من شعره الرثاء

قال يرثى ابا الحسن على بن محمد بن عيسى الكاتب وقد قتل وصلب من قصيدة:

> عجلت عليه يد الحمام وعوده عجبا لحد السيف كيف اصابه ان يرفعوه فقد غنوا بعلائه او يبدع الاعداء فيه سنة ذكر الغمام على ثراك علاقة فلقد جفوتك رهبة ولربما

ريان من خمر الشباب ومائه ومضاؤه في الروع دون مضائه او يشهروه فقد كفوا بثنائه للدهر جارية على نظرائه تجري بها العبرات من انوائه هجر الصديق وانت في احشائه

وقال يرثى جماعة من اهله واصدقائه من قصيدة:

واذا قتر البخيل فللايام سل بغمدان این قاطنه سیـ عدل الدهر فيهم قسمة الجو ان في جانب المقطم مهجو ومقيا على المعرة تطو وضريحين بالعواصم مبذو وغريبا بالدير بان له العيـ صارم فلت النوائب حديـ ايها الظاعنون لا زال للغير قد رأينا دياركم وعليها وسألنا اطلالها فاجابت عرصات كأنهن ليال تفهم الغافلين كيف يحول الدهر يا ديار الاحباب غيرك الدهـ اين ايامنا بظلك والشم وسقاكم من السحاب صناع الـ كل غناء ينقضى الغيث عنها اشرقت فيه للشقيق خدود عم معروفه ففی کل واد ما ارى الشعر كافياً في مرائيـ واذا ما اطلت فيه ولم يشه

في طي عمره تبذير ف وقل للنعمان كيف السدير رفلا عامر ولا معمور را من اجلة تـزار القبـور يه الليالي وذكره منشور لين والصبر عنهما محظور ـش وغاض الندى ومات السرور ـه وغصن تحت الثرى مهصور ث رواح علیکم وبکور اثر من عفاتكم مهجور ومن الصمت واعظ ونذير فارقتها عند الكمال البدور عن عهده وكيف يجور ر فكانت بعد الامور امور ل جميع والعيش غض نضير كف يسدى في روضكم وينبر ولها اعين من النـور حور واضاءت من الاقاحي ثغور من اياديه روضة وغدير كم ولكن قد ينفث المصدور ف غليـلًا فكله تقصـير

فلم ار فیه وجه ذنبی ولا عذري توهمت ان السر عندك كالجهر

فاء وتجلو الحقد في رونق البشر

ضرام الوغى والماء في متنه يجري

على الخطة الشنعاء والمركلب الوعر

عليك ولكن ليس قلبك في صدري

مهامه تسرى الشهب فيها على ذعر

سحائب عرف ناء في حمله ظهري

على الكرم الوضاح والمنصب الحر

فصار غنائي عنك اقبح من فقري

عليك كما جاد السحاب من البحر

مواثيق يلغي في وسائلها وزرى

اعيش بها بين الخصاصة واليسر

تكثر حسادي وترفع من قدري

تأويني من لذعها نازح النكس

من الهم الابث ما كان في امسي

تباع له الاوطان بالثمن البخس

فزعت الى الملح الاجاج من اللمس

كليل وقلب بالجوى عازب الحس

وقد صرت بعد البين افصح من قس

كأن الدجى نفسي وشمس الضحي طرس

وقال يرثى والدته وتوفيت عقيب قدومها من الحج سنة ٤٤٦ من

ومسندون تعاقروا كأس الردى خرس اذا نادیت الا انهم نبذوا الاباء فها اضاء بنفعهم البيض تلمع والدروع مفاضة عجباً لمن يبقى دخائر ماله ولغافل ويرى بكل ثنية لو كان يمنعك القراع ملأتها لكنها الاقدار ليس امامها يا قبر فيك الصالحات دفينة حياك فجري النسيم كأنه ان لم یکن عقر علیك فانها

ودعا بشربهم الحمام فاسرعوا وعظوا بما يزع اللبيب فاسمعوا عضب يشام ولا سنان يلمع والخيل تمرح والقنا يتزعزع ويظل يحفظهن وهو مضيع ملقى له بطن الصفائح مضجع جردا يغص بها الفضاء البلقع ما يستجن به ولا ما يدفع افها تضيق بهن او تتصدع ابدأ بطيب ثنائها يتضوع كبد مقرحة وقلب موجع

وقال يرثى ابا لعلاء صاعد بن سليمان الكاتب وقد توفي بانطاكية سنة ٤٥٦ من قصيدة:

> فأي حسام حالت الأرض دونه ومقتسم النعمى اناخت عفاته واثنى عليه الحاسدون ضرورة واین جفون ما افاضت دموعها

وكان متى يضرب به الخطب يقطع على المحل في روض من الجود ممرع باحسن ما يعلو الصديق ويدعي عليك وقلب فيك لم يتصدع

#### المراسلات

#### بينه وبين الامير على بن منقذ

وكتب اليه الامير ابو الحسن على بن منقذ بقصيدة هذا محتارها .

سواي تشوق الكلة السيراء ایا راکبا مالت به نشوة الکری تحمل إلى الحي المقيم ألوكة بأي لسان ينطق المدح فيكم وفي كل يوم سنة من حديثكم تولعكم امال قـوم صوادق فيما بالكم لا اوحش الله منكم رفعتم منار الغدر بعد هبوطه اخصك عبد الله من بينهم فيا واني لاستحيى عتابك والذي واوليتني نكدا على غير سابق ألم تعلمن ان لست بابن لئيمة تناءيت عنكم رغبة في دنوكم بعاد بلا هجر وقرب بلا اذی

ويجلو هواه البين والعدواء كما اهتز من مر الرياح لواء عن السفر ما فيها عليك عناء بليغ وماذا ينظم الشعراء تنم على ما اسلف القدماء فــما تنشني الا وهن رواء مواطن فيها للذمام وفاء واخفق منكم مطلب ورجاء اقول وما عندي عليه غطاء بدا منك يأبي ان يكون حياء اظن له ان القبيح جزاء ولاذل عيني اعبد واماء الا رب داء عاد وهو دواء تهنأ في الحالين كيف تشاء

فأجابه ابن سنان الخفاجي بقوله من قصيدة:

وما انت الا واحد من بني الدهر على أي حكم فيك اعجب للغدر يدي وقد انفقت في كسبه عمري ولكن شجاني ان ودك ضاع من مطوحة الانباء جائلة الذكر شباب تقضى في هواك وشرد

فمالك ترميني بعتب جهلته طويت على غل ضميرك بعدما تغل على العتب بين دلائل الصـ فها كنت الا السيف يسعر حده فأي خليل بالتجني حملته فلو لم ار البقيا اطعت حفيظتي وكنت جديراً ان ابيت وبيننا وانى وان كانت سماؤك امطرت لا علم أن في انتسابي اليكم غصبت على جدواك نفساً ابية وعلمتني بذل النوال توكلا ولست بعيداً من رضاك وبينا وما كنت الا راضيا بقناعة ولكن حظى من سحابك شيمة

وكتب اليه الامير ابو الحسن علي بن منقذ أيضاً.

عدتنی عواد عنك یا ابن محمد ولم الق في يومي سرورا يجيرني فان عاق دهر عنك مثر من الذي فلم اقتن الابدال منك وانما

فأجابه بقوله:

ابا حسن لو قلت في ذكر وحشتي اب ذاك اني قد رحلت بخاطر فلم يجتمع لى احرف في صحيفة فهل انت ممن يدعى ما ادعيته وجاء كلام منك دل صقاله

لبعدك شعراً كان يعرب عن انسى

وصدق معانيه على جذل النفس

اناخ على الهم من كل جانب وكنت اظن الاربعين تصده طلبت الصيا من بعدها فكأنما وما ساءني فقد الشباب وانما وما ساءنى شيب الذوائب بعده ولكنه وافى وما اطلق الصبا فها كنت من اصحابه غير انه

بياض عذاري في سواد المطالب فها قبلت فيه شهادة حاسب علقت باعجاز النجوم الغوارب بكيت على شطر من العمر ذاهب وعندي هموم قبل خلق الذوائب عناني ولاقضى الشباب مآربي وفی لي لما خاننی کل صاحب

> وله من قصيدة : ان راعني وضح المشيب فانه ولقد اضاء واظلمت ايامه

برق تألق بالخطوب فاومضا حتى عرفت بها السواد الابيضا

> وله من قصيدة : اسفت لرائعة المشيب كأنني لا تظلميه فها وجهت همومه

ادركت اوطار الصبا من قبلها الا بأيام الشبيبة كلها

وما قتل البيداء الا خبيرها

وما كل ضوء لاح من وضح الفجر

ما كل ما ستر البدور محاق

وقد ينجو من القدر الذليل

وجنى الفروع مخبر عن اصلها

ويا رب عاطل وهو حالي

ولیس کل ضراب ان یراق دم

ويعلم صدق البرق بالمطلان

كأن الدجى لما تولت نجومه

كأن عليه للمجرة روضة

كأن السهى انسان عين غريقة

كأن سهيلا فارس عاين الوغي

كأن سنا المريخ شعلة قابس

كأن افول النسر طرف تعلقت

كأن نصير الملك سل حسامه

استغفر الله القدير وعذب

وافعل جميلا لا يضيع صنيعه

واقنع ففي عيش القناعة نعمة

لا تركنن إلى المراء فانه

ضلت بنو غطفان فيه فقتلت

الف البخيل مكاسه في ماله

درسوا العلوم ليملأوا بجدالهم

والحيرة البيضاء بدل انسها

هيهات ما شرف الاصول بنافع

لا تفخرن وان فضلت فبالتقى

قال من قصيدة ذكر بعضها في المديح.

## الامثال والحكم في شعره

فلقد جفوتك رهبة ولربما فقد شفى الغلة من يوسف وكم حبس القمري حسن غنائه وقد يبصر الرأى الفتى وهو عاجز وما كنت لما اعرض البحر زاخراً واذا بعثت إلى السباخ برائد ارأیت اضیع من کریم راغب عكس الانام فان سمعت بناقص هيهات ما ترد المطالب نائماً اتركت سرحك بالجزيرة مهملا واذا وجدت العيش يعقب صفوه العمر حلم والليالي قلب ابوك ابوهم ولولا الضياء ان الاصول وان زكت اغراسها يندى على عنت الزمان وكلما واراد اخفاء الندى فاذاعه اضم لسعد شارد المجد والعلى ومن المني ما دونه امد ولا ينال كسوف الشمس طلعتها وكم طالب امراً وفيه حمامه خطرات الزمان بؤس ونعمى هيهات ما شرف الاصول بنافع ومن العجائب ان تكون قضية هجرتك خوفاً من بعاد يثيره وما الطعنة النجلاء الغراء في كل معرك ما اظهر الرأى لذى فكرة وقد خبرت عن نشب قليل ليس من يعبد ربا واحداً وكأن المال آلى حلفة وليس يبين الود في اليسر انما وان سنان الرمح ينجد كعبه

بعد طويل الحزن يعقوب وقيدت البازي حجن المخالب ورب حسام سله غير ضارب اقلب طرفي في جهام السحائب يبغى الرياض فقد ظلمت الرائدا يدعو لخلته لئيها زاهدأ فاعلم بان لديه حظا زائداً عنها ولا تصل الكواكب قاعداً وعجبت كيف عدا عليه السيد كدرا فان شقيه لسعيد والبخل فقر والثناء خلود ما فضل القمر الفرقدا لولا غصون فروعها لم تثمر صقل الحسام افاض ماء الجوهر لا يظهر المعروف ما لم يستر وسعد يراني بالتشاوس والشزر لا يستقل بمثله العمر وانما هو فيها يزعم البصر وسارية تسعى إلى ما يضيرها وفنون الاقدار نفعأ وضرأ

# الامثال في شطر بيت

فان الاباطح دون الذرى ومن دوحة المجد يجنى الردى ولم يزلم المرء طوع الهوى والبشر مثل الحسن محبوب وكل رأي الناس تجريب فقد يؤخذ المولى بما صنع العبد ومن الصمت واعظ ونذير ولـرب امـن كله حـذر تعفو الكلوم وتبقى هذه السير

كها تبع البدر شمس الضحى وفي الافق بدر الدجي ولكنها سنة تقتفي والغيث مسرجمو ومسرهموب وللدر معنى في نحور الكواعب يجمع الافق السهى والقمرا ولقد يطول الشيء حتى يقصرا ومن الكمال يحاذر القمر ما يحمد العود حتى يعرف الثمر

هجر الصديق وانت في احشائه

فهل خبرت عن خلق ذميم مثل من يشرك فيه الوثنا لاهينن بخيلا لم يهني وفاء الفتى في لزبة الحدثان على بعده لازجه المتداني

منها :

حتى تكون ذوائب كمغارس يرضى الخصوم بها ويأبي القاضى دنوي وبعض الشراهون من بعض

سوى الخطبة الغراء في كل مجمع فيه وما اكثر جهاله

والعر انفق منه غير مماكس فيها صدور مراتب ومجالس قدر اطاعته مدائن فارس حتى يكون ذوائب كمغارس ناضل وفي بذل المكارم نافس

من شر عاد في الخصام منافس

واسمح بقوتك للضعيف البائس

لا تتقى كف الزمان الخالس

سبب لكل تنافر وتنافس

ساداتها غضبا للطمة داحس

فان طليق العارفات اسيرها

والنار لا تشتب حتى تحتضى

ولربما تضع الفروع اصول

وخير خليليك الذي كان اولا

والليث لا يسلم اغيالــه

ان العطايا تمائم النعم

رب أمر ما نأى حتى دنا

لقد خصمتك لو صرنا إلى حكم

مدبر حرب قد هزمنا له صفا

مفتحة الانوار او نثرة زغفا

من الدمع تبدو كلما ذرفت ذرفا

فَفُّر ولم يشهد طرادا ولا زحفا

تخطفها عجلان يقذفها قذفا

به سنة ما هب منها ولا اغفى

على الليل فانصاعت كواكبه كسفا

الاوصاف والتشبيه

المواعظ والحكم

المعروف باستغفر واستغفري » وهذا العنوان لم نسمع به قبل رؤية هذا

الديوان وكأن المقصود به ما يشتمل على المواعظ فمن تلك القصائد قصيدة

في ديوانه المطبوع عدة قصائد عنوانها «وقال على طريقة الشعر

ومن تلك القصائد التي قالها على طريق الشعر المعروف باستغفر واستغفري قوله من قصيدة :

استغفر الله لافخر ولا شرف كأنما نحن في ظلماء داجية تزيد بالبحث جهلا إذ طلبت هدى

وقال على نفس الطريقة: استغفر الله من تركى واخلالي قضيت عمري بدرس ما حظيت به وزاد زهدي في اني عرفتهم

ولا وفاء ولا دين ولا انف فليس ترفع عن ابصارنا السجف

وهل يضيء لعين المدلج السدف

وهفوة خطرت لي مني على بالي وكيف ينفع علم عند جهال فها اسیت علی جاه ولا مال

للناطقين خواطر وعقول

تفري وماضى المرهفات كليل

وسواه قفر قرارة مجهول

ومروض الايام وهني محول

مالوا مع الايام حيث تميل

الا الوداد فهل اليه سبيل

قيدت باليأس عزمي عن مطالبه وللقناعة عندى منة شكرت قرنتها بثراء غير مكتسب وما جعلت اغترابي للغنى سببا قالوا جميلا ولكن قلما فعلوا الحق ابلج فاعرف من تنازعه وللعداوة اسباب واظهرها يكفيك قوتك مما انت تدخره

وقال على نفس الطريقة أيضاً:

استغفر الله سرى في الهوى علن عرفت دهري فلم احفل بحادثة وقد تصافی رجال لو کشفت لهم يجري القضاء بما تعيا العقول به والظلم طبع ولولا الشر ما حمدت ذممت دهرك إذ نابتك نائبة خفض عليك فان العمر مخترم ولا يغرك خلق راق ظاهره صحبت قوما يعد الشر عندهم عمواعن الرشد واعتادت نفوسهم رضيت عيشى فلاحرص ولاطمع

وقد تنعت فقلت عندي المنن فيه فلا فرح عندي ولا حزن سجية الناس خافوا كل من آمنوا وينصر الجهل حتى يعبد الوثن في صنعة البيض لا هند ولا يمن بمثل ما تشتكيه يعرف الزمن والموت منتظر والحر ممتحن فليس تصدق لا عين ولا اذن حزما تشير به الآراء والفطن فعل القبيح فظنوا انه حسن وصنت عرضى فلا عار ولا درن خف من جليسك واصمت ان بليت به فالعي افضل مما يجلب اللسن

والتمس منه الوزير علم الدين ظهير الدولة ابو الحسن على بن الحسين بن عبد الرحيم انفاذ قصائد من شعره فكتب اليه شيئاً جعل منه هذه القصيدة وانفذها إلى حضرته بالجزيرة سنة ٤٤٩.

يا حادي الاظعان اين تميل هي وجرة وسؤالها تعليل ما هذه في الربع اول وقفة وقفت لينشد قاتـلا مقتول ومرنح في الكور تحسبه الصبا غصنا يميد بمنرها ويميل ابدا على دين الغرام دليل حملت اليه تحية ونسيمها الا وطيبك شاهد مقبول ما كنت تخبر قبلها عن هاجر ما كان منك لثغره تقبيل وتبث ما كتم الاقاح ولو درى قبل الطعان ببوعهم موصول وفوارس الفوا القنا فكأنه ذعروا الظلام فها يمر عليهم الا وعقد نجومه محلول ما ظهرها فوق اللقاء ذلول ومطوع ركب الخداع مطية سدف وستر عجالها مسدول كيف اهتديت لعامر ورعاها لو كان عندك للصباح دليل وبدت مخائلها لديك مضيئة قصر وفي سمر الذوابل طول طلبوا النجاة فكان في اعمارهم مرعى باطراف الرماح وبيل وحذار من كلأ الجزيرة انه فيها ولا غير النسيم عليل صحت فليس سوى الجفون مريضة فالليل فجر والرياح قبول وثنى زعيم الدين فضل جماحها علموا بها ان السماح شمول نشوان يخطر للندى في هزة وينال اقصى الحزم وهو عجول يغتال بادرة الخطوب بريشه ان الغمام إذا استهل بخيل ما كان يعلم قبل فيض نواله ولربما تضع الفروع اصول شرف بنو عبد الرحيم عماده

فلتحمد الله افراسي واجمالي والشكر احسن اعظام واجلال وعفة بين اكثار واقلال اذا تفرغ اقوام لاشغال منه وصدقت اقوالي بافعالي ودع وساوس افكار واقوال فينا تباين اغراض واشكال وما يصونك من بيت وسربال

### الفخر والحماسة

حتى تلوت عليه مجدا تالدا ومبدد في الفخر طارف ماله خالا ولا تدعو سنانا والدا مهلا فانك ما تعد مباركا او سالموا عمروا الديار مساجدا ان حاربوا ملاوا البلاد مصارعا دعوى تريد ادلة وشواهدا بيت له النسب الجلي وغيره

وقال في صباه:

قوم إذا نضب الكلام واظلمت

شاموا مضارب ألسن عربية

نسب هدى زهر النجوم منارة

يا جامع الآمال وهي بدائد

ما صدهم عنك الجفاء وانما

وغريبة زارت وما نبغى بها

لم تقبلوا اقوال اشياعي سلوا اعادي إذا كنتم قصر عن إدراكها باعى هل رفعت في كرم راية

### تشبهه بالشريف الرضى

كان المترجم يتشبه في شعره بالشريف الرضي ويحاول اتباع طريقته وان يحذو حذوه ويعارض بعض قصائده ويأحذ من معانيه والفاظه فالشريف الرضى يقول:

لست للزهراء ان لم ارها كوعول الهضب يعجمن اللجم

والمترجم يقول :

كذئاب القاع يرعين اللجم لست من عدنان ان لم ترها

ويقول المترجم في تتمة هذه الابيات:

غصن البانة والرمح الاصم كل نشوان يمادي عطفه قد اغاروا فحووا ما بالقنا من تمام وقوام وهضم هجمة الليث اذا الليل هجم يا بني قيلة لا تخدعكم فوهبنا اللؤم فيه للكرم رب خل طمح الغى بـه فلبسناه على ما قد كتم وابن عم قد بلونا سره احمل الجود على حكم العدم ان تريني بمضلات الغني وخفيف الظهر من حمل النعم فابي النفس عن ذل المني

وقال في صباه وهي من أول شعره:

اليك عني فليس الخوف من شيمي سنطرد الهم ما يسمو من الهمم

اخذه من قول الشريف الرضى :

لا السوم ان لازمنى فهمسوم المسرء يبعثن الهم

وان جزعت فها دمعى بمنسجم إذا سررت فها ثغري بمبتسم ما يدرك المجد بين الشاء والنعم يا ناشد العز مطويا على ضمد

كأنه ينظر إلى قول الشريف الرّضي

لادر درك كم نوم على ضمد سقها ولو بطرير الغرب مسنون

وقال :

فكيف تقذف ودا كنت تحفظه لقد خصمتك لو صرنا إلى حكم

كأنه ينظر إلى قول الشريف الرضى .

دين عليك فأن تقضيه احى به وان ابيت تقاضينا إلى حكم

وقال :

آها لقلبك من نجد وساكنه لقد علقت بشعب غير ملتئم

كأنه ينظر إلى قول الشريف الرضى .

يا قلب ما انت من نجد وساكنه خلفت نجدا وراء المدلج الساري

وقال وكتب بها من القسطنطينية إلى الوزير فخر الدولة ابي نصر محمد ابن جهير من قصيدة:

حلبا وحى كريمة من أهلها منها فان هبوبه من رسلها للبين يشفع هجرها في وصلها عجبا لجد النائبات وهزلها اعدت على جدب البلاد ومحلها يبدو فرند المرهفات بصقلها وجني الفروع مخبر عن اصلها حتى خلقت فكنت جامع شملها

يا برق طالع من ثنيه جوشن وأسأله هل حمل السلام تحية ولقد رأيت فهل زأيت كوقفة في كل يوم غربة وصبابة طلعت بميافارقين سحابة ماض على عنت الزمان وانما شهدت مكارمه بطيب نجاره ان الفضائل لم تزل مبثوثة

### الحنين إلى الأهل والأوطان

قل للنسيم إذا حملت تحية فاهد السلام لجوشن وهضابه شجن بخلت به على خطابه فلقد حننت وعادني من نحوه وصل الغرام اليه قبل حجابه وصبابة علقت بقلب متيم

### شكوى الزمان والاخوان

يا اخوتي وإذا صدقت فانتم من اخوة الايام لا من اخوتي بعـدا لأمـالي التي علقتهــا بكم فحارت في السبيل وضلت

وقال أمن قصيدة يمدح بها الامير محمود بن نصر بن مرداس مدحي اليك ذرائع اخر اهون بشعري بعدما سبقت قوم وما نظموا ولا نشروا فلطالما : فاضت يداك على لكنه قدر رضيت به مرا وكيف يغالب القدر عمياء لانجم ولا سحر بيني وبين الحظ واجبة من افقها اخلاقك الغرر لا يهتدى فيها ولو طلعت وارى وحاشاك الكرام وما لي عندهم ظل ولا ثمر عمرا لمات من الكرى عمر لـو انني نبهت في وطـر وقال:

يا حبيبا وده للذ اس تمثال النفاق قد بلوناك على حال التنائي والتلاقي فساذا انسك لا تسعد لمح إلا للفراق الغزل والنسيب

بقیت وقد شطت بکم غربة النوی وما کنت اخشی اننی بعدکم ابقی

وعلمتموني كيف اصبر عنكم فها قلت يوما للبكاء عليكم في الحب الا ان اعد قبيحكم

وقال من قصيدة :

ماذا على الناقة من غرامه ان لها على القلوب ذمة فعللوها بحديث حاجر

وقال :

رحلنا قبيل الصبح ننشد اهلنا ونحن بأعلى الرقمتين نزول غروب اقاح ظلمهن شمول فالتمنى والليل بيني وبينه

واطلب من رق الغرام بكم عتقا

رويدا ولا للشوق نحوكم رفقا

إلى جميلا والقلى منكم عشقا

لو انه انصف او رثى لها

لانها قد عرفت بلبالها

ولتصنع الفلاة ما بدا لها

وكان الامير ابو سلامة محمود بن نصر بن صالح سار إلى طرابلس وصحبته الامير ابو الحسن على بن مقلد بن منقذ والقائد ابو الحسن بن أبي الثريا ولم يسر هو في الصحبة فكتب إلى الامير على بن المقلد بن منقذ قضيدة یداعبه بها منها:

عند ذكر الاعمام والاخوال يا أجل الملوك عما وخالا مزنة تستهل قبل السؤال والذي لم يزل لجود يديه ـك فقد قل في رضاك احتيالي ليت شعري بأي شيء اداريـ ما اتفقنا الاعلى صحبة الدهـ ر ولكن بدا لكم فبدالي

وكتب إلى الشريف ابي على محمد بن محمد الهاشمي وقد اعتقل سنة ٠ ٤٤ من قصيدة :

خماصا تبيد البيد بالوخدان سل العيس ما بين اللوى فأبان عن الركب في اكوارها هل تساندت تلفت من سفح الجبال ودونها فلم تجهل العينان لائح رسمها وما ذات افراخ تميس مع الصبا اتيح لها والدهر جم صروفه يظل قذى الظلهاء ينزو بعزمه فلم يبق الا شلو كل ممزق باجزع منى إذ تقول عديبة اما وابيها لو رأتني لاكبرت إذا شئت تبلو مرهفات عزائمي فذرني واياها فان لم افز بها سبقت وما بلغت عشرا كواملا ولى في قراع النائبات عزائم وركب تعاطوا بينهم نشوة الكرى سألناهم والعيس حسري من الوجي من الركب قالوا من لؤي بن غالب فقلنا بنو عم الشريف محمد فاطربهم تذكارهم وترنموا من القوم طلق لا يزال بنانه وابهى بيانا فوق اعواد منبر

انامله الاعلى حفقان حجازية انا لمختلفان على البعد لولا كثرة الهملان وافراخها في غفلة وامان عجول بحمراوين يشتعلان إذا غيره اعيا على الطيران كأن به آثار حد يماني تراك على رغم الزمان تراني مقالى انى في غرامك عاني ويعلم صدق البرق بالهطلان سريعا وإلا لست نجل سنان فكيف وقد جاوزتها بثمان تريك بلوغ النجم بالذملان فلا لمة الا لقى بلبان وجنح الدجي والصبح يصطرعان مصابيح يومى نائل وطعان سمام العدى ضراب كل جران باخلاق مقلاق الركاب هجان لبذل نوال او لصون عنان وامضى جنانا فوق ظهر حصان

اخا هاشم كم قدتها هاشمية يغص بها من نقعها الملوان فان طرقت فيك الليالي بفادح وليس يبين الود في اليسر انما فيا ليتنى شاطرتك السوء سامحا إذا باعدت منا المناصب قربت وان سنان الرمح ينجد كعبة

فلا عجب ان يكسف القمران وفاء الفتى في لزبة الحدثان ببسط بنان للاذى وجنان مودة لاناس ولا متوانى على بعده لازجه المتدانى

قال يمدح الامير ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس سنة ٤٦١ ويذكر مسيره إلى حصن اسفونا:

اما ظباك فقد وفت بضمانها فمتى تجود به على اجفانها لك كل يوم غضبة مضرية تدنى بها الأجال قبل اوانها ما ينكر الاسلام ان ثغوره عزت وسمر قناك من اركانها

وقال يمدح الامير محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أيضا من قصيدة سنة ٤٦٧ :

> يــدل على جـوده بشـره منيع الجوار رفيع المنار تلوح له خافيات الغيوب إذا اخصبت بنداه البلاد بقيت فكم لك عندي يدا تسوالي الي بلا شافع واهديت من زفرات الحنين شوارد في كل صدر لها اتتك تجدد عهد الثناء وما كل من حسنت عنده

وما لمع الغيث الا هتن مريع الديار وسيع العطن فسر القضاء لديه علن فها شاءت السحب فلتفعلن ومنا بعثت به بعد من واغنى الفرات يدا عن شطن اليك وما كل من حن حن مناخ وفي كل سمع سنن وتظّهر عن هائم ما اجن ايـاديك جـاء بشكر حسن

وقال يمدح شرف امراء العرب ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس سنة ٤٥٩ من قصيدة:

يأمن الخائف فيم ما جني بین بصری وضمیر عرب كلما شنت عليهم غارة طلعت للحسن فيهم مزنة ما لقلبي ليس يشفى داؤه لو سلمنا من تباريح الجوى وشكرنا لابن نصر منة كلها عسرض بالحمد له خلقت للجود منه راحة

اغمدوا البيض وسلوا الاعين انبتت في كل حقف غصنا كلها زال ضنى عاد ضنى لذكرنا جملة من أمرنا اطلقت بالمدح فيه الالسنا اكثر السوم واغلى الثمنا علمتنا ان ندم المزنا

وقال يمدح الامير سعد الدولة ابا الحسن على بن مقلد بن منقذ من قصيدة:

د دل الخيال على مضجعي وبرق اضاء فلولا السها ت احلى من النوم في الهجع سرى وهو في الاعين الساهرا ب ولكن جزعنا ولم يجزع فطار حنى بحديث العذيه من الجود لولاه لم اشرع بلى لبنى منقل منهل هم جنبوني بعد الاباء إلى خصب واديهم الممرع وقد فات شاردة الاربع وابلج منهم بغوا شأوه

وقال يمدح الامير مخلص الدولة ابا الفتوح مقلد بن نصر بن منقذ من قصيدة:

ابا حسن لي في مدحكم شوارد لولاك لم تجمع

اذا ما دعوت جموح الكلام جاء بمستنع طيع

جذلان يبذل في الزمان الكالح متوقد العزمات فياض الندى شتی ورائض کل صعب جامح يا جامع الآمال وهي بدائد

وقال يمدح الامير سعد الدولة ابا الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ من قصيدة:

> يا سائق الاظعان اي لبانة عزت على سوم الغرام فها درى وعلى الثنية من تبالة موعد سل بانة الوادي فليس يفوتها وانشد معى ضوء الصباح وقل له اصبابة بالجزع بعد سويقة ومطوح ركب الخطار بعزمة ذعر الدجى فتناثرت من جيده قوم تلوح لهم على عليائهم هبوا الى المجد الرفيع فاحزروا وبنت لهم احسابهم وسيوفهم جادوا واندية الغمام بخلية من دينهم ان السماح عليهم حى تناسب في العلا فاصوله ان قصروا عن غاية ابن مقلد لولاه ما عرف النوال ولم تكن

غذاه ابوه بحب النسوال

بالنصف تنشدها المهارى القود ولع النسيم بها ولا التغريد عقمت به الآمال وهي ولود خبر يطول به الجوى ويزيد كم تستطيل بك الليالي السود شغل لعمرك يا اميم جديد هبت وسارية النجوم هجود نحو الصباح قلائد وعقود قبل اللقاء دلائل وشهود قصباته وبنو الزمان رقود بيتا عمود الصبح فيه عمود وجروا وشاردة الرياح ركود فرض وان الرافد المرفود اغصانه والوالد المولود فمن الاراكة غصنها الاملود تدرى السحاب الغر كيف تجود

فلم يسل عنه ولم ينزع

وقال يمدح الامير سعد الدولة ابا الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ من قصيدة:

كالبيض تلمع في خلال العثير قوم اضاؤ وا والخطوب بهيمة رنقوا بها خلل العجاج الاكدر الفت رماحهم الطيور كأنهم يتفيؤن بها ظلال الضمر لا يرتدون سوى معرس ساعة والحتف معترض طريق المصدر من كل وراد الوغى بحسامه فالموت مفزعه اذا لم يظفر حرم الاباء على الاسنة ظهره عنهم فكان السبق للمتأخر سبق الكرام اواخر ابن مقلد ان الاصول وان زكت اغراسها ان جاوروه فحاتم فی طیء يندى على عنت الزمان وكلما بيني وبينك حرمة ما غالها ومودة مزجت بأيام الصبا وعر السبيل الى العلاء مؤخر يفديك كل جديدة نعماؤه تتعجب الايام كيف اطاعه قدر وفاز منيحه في الميسر

لولا غصون فروعها لم تثمر او نازلوه فعامر في جعفر صقل الحسام افاض ماء الجوهر ولع الخطوب وذمة لم تخفر ورأت تغيره فلم تتغيير

وقال يمدح علي بن مقلد بن نصر بن منقذ أيضاً من قصيدة :

قد رجوناك فشمر جاهداً وابي المجد لقد فاز به من كرام رتقت بيضهم ونأي الغيث فجادوا ديما ونوال من اكف اوجبت واستطالت بعلى لهم فشآهم وهو من نجرهم

انما يدركها من شمرا سالك فيه السبيل الاوعرا فرج المجد وكانت ثغرا ودجا الخطب فلاحوا غررا طاعة المجد فصارت ابحرا دوحة لم تك تشكو القصرا يجمع الافق السهى والقمرا

وقال يمدح الامير معز الدولة ابا علوان ثمال بن صالح بن مرداس سنة ٤٤٤ من قصيدة:

> وامطرنا سحاب الدمع حتى وعجنـا ذاهلين فـها علمنـا وفى الاظعان لينة التثني سألناها تحيينا فضنت سقت ارض السوية والغوادي كأن يد المعز حنت عليها شفى مرضى العواصم عامري جلا صدأ القذا عنها وصحت كريم يستر المعروف حتى تزور جياده ارض الاعادى وملك شاده طعن الهوادي تحاذر بأسه سمر العوالي من القوم الذين لهم اكف كهولهم اذا غضبوا شباب حذار فان في حلب ليوثا ومن بطن الشآم إلى رجيل يشيد دونها لبنى كلاب تسل شعابها بندى ثمال تغمد جرمها ان طاح حلم وصنها فهلى في يمناك عضب

حسبنا انه مهـج تسيل انحن السائلون ام الطلول عصى الردف مانعة بذول وذلك لو تجود به جزيل تهاداها الاباطح والسهول مخافة ان تضر بها السيول تشف على خلائقه الشمول فليس سوى النسيم بها عليل كأن كثير ما يعطى قليـل واطراف الرماح لها دليل تزول الراسيات ولا يزول ففيها من مهابت ذبول تناذرها فتنجاب المحول ومردهم اذا جلموا كهول انابيب الرماح لهن غيل مرابع نبتها الاسل الطويل بيوت ما يضام لها نزيل فليس لها الى كلأ رحيل وضلت عن هدايتها عقول يزينك حمله وبه نصول

وقال يمدح الامير نصير الملك ابا علي الحسين بن علي بن ملهم سنة ٤٥٥ من قصيدة:

يا خليلي قد سئمت اماني وانفقت في القناعة عمرا ت فانا في ربقة الهم اسرى فاطلقا من ازمة العيس ما شاء ملك فلتوسع البرية عذرا ولعمري لقد كفاها نصير ال ن وحيث وجه للزمان اغرا وردت مشرع المكارم ملآ بارق للسماح سموه بشرا طلعة كالصباح يلمع فيها شرفا يا البني فزارة قد احد يا نداه عليك حصنا وبدرا علم الناس كيف يسعى الى المج د ولكن باتوا نياما واسرى واء اجری به سحائب عشرا وبنان اذا تجهمت الانه

وقال يمدح الامير ابا على الحسين بن ملهم أيضاً ويذكر عقده الحلف بين القيسيين من فزارة وسليم وبين الكلبيين وانفذها اليه سنة ٤٠٥ من قصيدة:

وهاتفه في البان تملي غرامها عجبت لها تشكو الفراق جهالة ويشجو قلوب العاشقين حنينها ولو صدقت فيها تقول من الاسي اجارتنا اذكرت من كان ناسيا وفي جانب الماء الذي تردينه ومهزوزة للبان فيها شمائل لبثنا عليها بالثنية ليلة لعمري لئن طالت علينا فاننا رمينا بها في الغرب وهي ذميمة

واضرمت نارا للصبابة ما تطغى مواعيد ما ينكرن ليا ولا خلفا جعلنا لها في كل قافية وصفا من السود لم يطو الصباح لها سجفا بحكم الثريا قد قطفنا لها كفا ولم نبق للجوزاء عقدا ولا شنفا

علينا وتتلو من صبابتها صحفا

وقد جاوبت من كل ناحية الفا

وما فهموا مما تغنت به حرفا

لما بسطت طوقا ولا خصبت كفا

ثم ذكر عدة تشبيهات ذكرناها في الاوصاف والتشبيه ثم قال:

على الليل فانصاعت كواكبه كسفا ثوى وشفى المعروف من بعدما اشفى وقال العدى كان السحاب له ردفا فها فقدت نصرا ولا عدمت عرفا اذا انتجعت ارخت سحائبها الوطفا لها منسما يطوى البلاد ولا خفا نميرا وترعى روضها خضلا وحفا منحتهم فيها القساوة والعنفا سيوفك حاروا لا اماما ولا خلفا تقبل افواه الرواة لها رشفا صفاتك الا انني احسن الوصفا

كأن نصير الملك سل حسامه وابلج احيا دارس العدل بعدما جرى سابقا في حلبة الجود وحده وقد اسندت كلب اليك أمورها وكم لك فيهم من يد ملهمية مواهب في قيس وقحطان لم تدع اقامت على الاوطان تشرب ماءها وقد بدرت في بحتر منك غضبة اذا نظروا خصب السواد ودونه ولي فيك من غر القوافي قصائد وما ادعي در الكلام لانه

وقال أيضاً يمدح الامير نصير الملك ابا على الحسين بن على بن ملهم وانشدت بحضرته في ثغر حلب سنة ٤٥٠ من قصيدة:

نار تقاسم حرها العشاق حيران لا ظفر ولا اخفاق وغنى يشف وراءه الاملاق فيها وليس لاسره اطلاق مما يجوب بها الفلاة حقاق طوعاً فها بين القلوب شقاق بشرا فيمزج امنه الاشفاق والماء في صفحاته براق اعطته نشوة كأسها الاخلاق فيه وعز على النجوم لحاق كالشيب جدة مثله اخلاق والجود غمر والجفان عماق فيها وحاول سرحها المراق حالى وكفك غيثها الغيداق فابت نواحل كالسقى دقاق غرد وكأس بالعقار دهاق ومن الظنون خديعة ونفاق وهفا عليه لواؤك الخفاق

وعلى الغضا ان كنت من جيرانه ومشتت العزمات ينفق عمره أمل يلوح اليأس في اثنائه لولا نصير الدين طال ثواؤه القائد البزل الصعاب كأنها ومؤلف الاهواء بعد شتاتها يسطو وقد برقت اسرت وجهه كالسيف يسعر حده نار الوغى ما هذه طرب العقار وانما ينمى الى حسب تقدم ملهم بيت له الشرف القديم وغيره البرك دثر والقباب فسيحة وحمى العواصم بعدما كان العدى ما ضرها جدب وانت ربيعها الـ ظن ابن بادیس بعادك جنة الهاه عن نظر العواقب سامر واقام ينتجع الظنون سفاهة حتى اذا طالعت ثغرة كيده

قصيدة :

آثار جودك غير خافية

اين الذين ببعدهم امنوا

سل جلقا عنهم وما صنعت

القى على الشهباء كلكله

خلصت به الدنيا وما عرفت

وجلت قذى الايام سطوته

فكأنما آلت مواهبه

عجبا لمغرور وقد ظهرت

ومن المني ما دونه امد

غرت عقيلا هفوة عرضت

خاف الكمال على علاك بها

يا ابن الاولى فخرت بمجدهم

ولي يذم بها قوائم سابح ورمى بصيرة في مخالب ضيغم دامى الاسنة ما تقر جياده بالقيروان لها غمامة عثير وعلى خليج الروم برق صفائح عادت سهامهم الحداد كليلة حتى اذا سفر الضحى وتمادت غادرتها دمنا على اطلالها وشرعت دين قراك في عرصاتها شرفا بني كعب فها عذب الجني شادت سيوف الى على فيكم وسعى المهذب سعيه فتوافقا يا جامع الحسنات ان غرائبي لو انصفت زفت الى خطابها لم يعترضها بالحجاب نقيصة

ما كل ما ستر البدور محاق

وقال يمدح سني الدولة ابي الكتائب محمد بن علي بن محمد : ما كان للمعروف ذكر يعرف لولا سنى الدولة بن محمد ما تحتوى وسحابة ما تخلف اما دمشق فانها بك روضة في كل ناحية يخب ويوجف بلد اقمت به وذكرك سائر

وقال يمدح الامير ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح مرداس من قصيدة يقول فيها:

> فلا تأمنوا ان تسمعوها مرنة يقول ابو حزن طلبنا لك العلى فقلت رأيت المال يبلى حطامه وفي الحيمحمود بن نصر بن صالح اقلها من الحي اللئام ونادها وجوه كايماض الصوارم اشرقت ونالوا بعز الدولة المجد شائدا له خلق في المحل غيث وفي الصبا

بقرع العوالى والمهندة البتر فلم اخذت كفاك في طلب الفقر وتبقى احاديث الرجال مع الدهر احو الغارة الشعواء والكرم الدثر مراحك هذا آخر العهد بالضر من الحسب الوضاح والنائل الغمر لما اثلوه من علاء ومن فخر نسيم وفي جنح الدجى غرة البدر

وقال في محمود بن صالح بن مرداس أيضاً ويعاتبه في عيد النحر من قصيدة :

> ومكرم يلقى العفاة بوجهه كالصارم الهندى الا انه ملأت وقائعه الطروس فلم تدع قد قلت للاعداء غير مجامل أما الثغور فان دون مرامها القى ذراعيه واطرق ملبدا جربتموه محاربا ومسالما وبلوتموه فها وجدتم عنده وبدت لكم في النقع بيض سيوفه فيكون سهمي في العناء مقدما

بشرا كها لمع السحاب وامطرا امضى شبا منه واكرم جوهرا في الارض الا سائلا او مخبرا لهم واعذر فيهم من انذرا ليثا اشم الساعدين غضنفرا من بعدما هجر العرين واصحرا وعرفتموه مصمها ومعذرا الا الصوارم والوشيج الاسمرا فرأيتم فيها الحمام مصورا عنهم وحظى في العطاء مؤخرا

جمحت به الخيلاء وهي اباق طيان تفتح باسمه الاغلاق حتى تضيء بعدله الآفاق وطفاء وابلها الدم المهراق تفري ذيول النقع وهي صفاق حتى كأن نصالها افواق الابصار ايكما له الاشراق يبكى الخليط وتذكر الاشواق فالنار تضرم والدماء تراق الا بما سبقت به الاعراق بجدا له فوق السماء طباق ان كان بين الفرقدين وفاق تهدى وليس سوى الوداد صداق والبدر تاج والنجوم نطاق

معنى على المداح مختصر يكفيك نصر منهم نسبا وقال يمدح الامير ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس سنة ٤٥٧ من قصيدة :

وتهن بالعيد الذي شرفته لما برزت مصليا ومكبرا

وقال يمدحه أيضاً ويذكر الوقعة الحادثة بدمشق في سنة ٤٦٠ من

لا البحر ينكرها ولا المطر

ولرب أمن كله حذر

بهم وعنــد جهينـة الخبــر

وله بكل ثنية ظفر

الا وفيها النفع والضرر

ولكل صفو قبلها كدر

ان لا يفوت مؤملا وطر

لسيوفك الايات والنذر

لا يستقل بمثله العمر

يصحو الزمان لها ويعتذر

ومن الكمال يحاذر القمر

مضر وما ادراك ما مضر

أأحبابنا بين الاحص وجوشن يحب سنا البرق الذي لاح منكم ومنتصر بالدمع في رسم منزل فلو اعشبت اطلالها من بكائه لحى الله من يرضى الدنية واصلا يقيم على اوطانه في ملمة واين ذميل الارحبية في الدجي ونصرة محمود بن نصر فلم تكن نزلت على رحب الفناء مريعه فمذ سمح الدهر البخيل بقربه وذو الحرب ما القى تمائم مهده ابا سابق لله فیك سريرة اذا اظلمت سود الخطوب جلوتها ولي فيك امال طوال ترددت ومن كان يبغى شافعا في لبانه

دعاء معنى بالفراق صريعة وما هو الا جمرة في ضلوعه تذكر أيام الصبا في ربوعه لما رضيت اجفانه عن دموعه لهاجره او حافظا لمضيعه من الدهر يلقى عزها بخضوعه واخذ السرى من ليلها وهزيعه بعازبة عن تربه ورضيعه ولذت بعادي البناء رفيعة صفحنا له عما مضى من صنيعه عن الجيد حتى اجتاب زغف دروعه قضت بقريب النصر منه سريعه برأي يعير الصبح ضوء صديعه بقلب جميل الظن فيك وسيعه فوجهك امسى شافعا عن شفيعه

وقال يمدح الامير ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أيضاً ويذكر فتحه حلبا سنة ٤٥٧ من قصيدة :

فليس لما تبغيه منع ولا رد واطيب وصل ما مضى قلبه صد اذا طلبوا نالوا وان عقدوا شدوا وصافية زعف وصافنة جرد عهود ولكن ما لها بالندى عهد فلا غدرهم يخفى ولا نارهم تبدو كها قابلت شمس الضحى الاعين الرمد

الى الله الا ان يكون لك السعد قضت حلب ميعادها بعد مطله تهز لواء النصر حولك عصبة وخطية سمر وبيض صوارم رموا حلبا من بعد ما غر اهلها لئام السجايا لا وفاء ولا قرى وقد ثبتوا حتى طلعت عليهم

وان عوتبوا بالمرهفات فطالما وقوم رموا عرضي ولوشئت كان لي وما العار الا ان تحل بيوتهم وعندي اذا عز الكلام غرائب

اصاخ لها الغاوى وبان بها الرشد من الذم حاد في جمائلهم يشدو احاديث ما فيها نزاع ولا جحد هي الغل عند السامعين او العقد

وقال يمدح الامير ابا الحسن على بن نصر بن منقذ من قصيدة: من معشر بذلوا النفوس سماحة لولا مخالطة الصوارم والقنا قوم اذا استنجدتهم لملمة بينى وبينك ذمة مرعية فاصخ الى وللحديث شجونه ما اخرتنی عن جانبك همة

وحموا بيوت المجد ان تتقوضا منع السماح اكفهم ان تقبضا ملأت عليك جيادهم رحب الفضا حاشا مرائر عهدها ان تنقضا حتى ابثك ما امضى وارمضا وجدت من الاهواء عنك معوضا فكر اقود به الجموع كأنما طبع الرضى له وعلم المرتضى

وقال يمدح الامير عز الدولة ابا الدوام ثابت بن معز الدولة سنة ١٤٨ من قصيدة:

> اظن نسيم الريح من حيث ارسلا روى مجملا والبان يتلو حديثه عذيري من الايام تلقى بثابت دعته الى بذل الندى اريحية نوال يعم الأرض حتى كأنه واجرد نهد لم يجد غير ظله يفوت مجال الطرف حتى تخاله

ففسر ما قال النسيم وفصلا من البشر روضا اومن الجود جدولا تعود منها يقول ويفعلا تضمن ارزاق الورى وتكفلا وسيلا ولم يملك من الارض منزلا من البرق لولا انه كان أعجلا

اعاد على برق اللوى ما تحملا

وقال يمدح محمد بن صالح بن مرداس سنة ٤٤٣ من قصيدة :

كأن ابن نصر همى كفه فتى جاد بالمال قبل السؤال وقادت مواهبه الطالبين من القوم ان خطروا للنزال اليس ابوك ابا فاضل فتى وجد العز حيث الحمام وجاوره الغيث جهلا به مدحتك اطلب منك الوداد ولي في فخاركم شعبة وانى على شغفى بالقريض ولكن حبك نادى ب وقد جل قدرك عن نظمه

عليها فاخجل صوب الحيا وعاجل بالبشر قبل المني فانضى المطى وسد الفلا رأيت الردى في بحور الندى فهل فوقه للعلا منتهى ومن دوحة المجد يجنى الردى فلم رأى جـوده ما همي اذا حاول القوم منك الغني وفي الافق بدر الدجي والسهي لاذخره عن جميع الورى ولم يزل المرء طوع الهوى ولكنها سنة تقتفى

وقال بمدح الامير نصر الملك ابي علي الحسين بن علي بن ملهم وكتب بها اليه من القسطنطينية بعد مسيره من حلب سنة ٤٥٣ من قصيدة:

لاح وعقد الليل مسلوب برق بنار الشوق مشبوب طوى الفلا يسأل عن حاجز وهـو إلى رامـة مجـلوب عندي وبعض النصح تثريب ولائم ينظهر اشفاقه يا صاحبي رحلي اعيدا أما ني ففي الغيب اعاجيب

وخبراني اين شمس الضحى واأسفي من غربة طـوحت قادني الدهر اليها ومن فهل تشيمان على راهط دون سناها كل مجهولة لعلها نار بني ملهم قوم ذكرناهم ومن دونهم فرنحتنا لهم نشوة ذوائب من عامر ضمها لهم اذا امهم سائل طلاقة تشرق قبل الندى تعجب من اسعار ايديهم

ومنها :

ابلج تبدي الغيب افكاره يا ابن على كيف صار الندى ما ضر أهل الشام ان يخلف الـ ابعدني منك زمان له والف دار برقها لامع الـ

اناخ على الهم من كل جانب

بكى الناس اطلال الديار وليتني

أأحبابنا هل تسمعون على النوى

وما انا بالمشتاق ان قلت بيننا

فها لقلوب العاشقين مزية

ولا الشوق الا في قلوب تعودت

جزى الله عنى العيس خيرا فطالما

وان صدقت في ناصر الدولة المني

فتى حارت الاقدار من عزماته وادرك اعقاب الامور بفكره

له نسب كالشمس اشرق نوره

اذا دجت الاحساب لاحت نجومه

جيادك يوم النيل ذكرن اهله

سقت تلك اكناف المشارق وابل

تركن دياراً لا تبين لعارف

وقد سمعوا اخبارها في سواهم

طلعت عليهم والسيوف كأنها

بقية آثار اللقان وآلس

قواضب الا انها في انامل

حميت بها سرب الامارة بعدما

واعدت عن تدبيرها كل مائق

وقد يبصر الرأي الفتى وهو عاجز

غيث واحسانك مسكوب في طلبي وخــد وتقــريب آل وراعى سرحها الذيب

فان لون الصبح غربيب

فيها الى الروم الاعاريب

يجاذب الاقدار مغلوب

نارا لها في الجو ألهوب

تعرفها الجرد السراحيب

تعقر في ارجائها النيب

للريح اسآد وتأويب

يطرب منها الراح والكوب

بيت على الجوزاء مضروب

فن من الجود واسلوب والبشر مثل الحسن محبوب

نار الوغى وهي شآبيب

وكل رأي الناس تجريب

عليك فرضا وهو مندوب

بياض عذاري في سواد المطالب

وقال يمدح الامير ناصر الدولة ابا على ابن الامير ناصر الدولة الحسين بن عبد الله بن حمدان والظاهر انه الذي ذهب إلى مصر من فصيدة:

وجدت دياراً للدموع السواكب تحية عان او شكاية عاتب طوال العوالى او طوال السباسب اذا نظرت افكارها في العواقب لقاء الاعادي في لقاء الحبائب فرقت بها بيني وبين النوائب فها هي الا من ايادي الركائب على انها معروفة بالعجائب كأن لها عينا على كل غائب على طول أيام السنين الذواهب ثواقب من قبل النجوم الثواقب بما صنعت اماتها في قباقب الدماء وجادت هذه في المغارب وخضن بحاراً لا تحل لشارب فها قنعوا الا ببعض التجارب ضرائب مما كسرت في الضرائب وفضلة أيام الحمى والذنائب تكاد تقد الهام قبل القواضب ترامت به ایدی العبید اللواعب حديث الغنى فيها جديد المناسب ورب حسام سله غير ضارب

يظن العدا اني مدحتك للغني وما شئت الا ان تتم صفاته والله ما صدق الثناء بضائع وفيكم روى الناس المديح ومنكم اعنى على نيل الكواكب في العلا وما كنت لما اعرض البحر زاخرا طويت اليك الباخلين كأنما فمن كان يبغى في المديح مواهبا

وما الشعر عندي من كريم المكاسب وللدر معنى في نحور الكواعب عليك ولاحسن الرجاء بخائب تعلم فيه القوم بذل الرغائب فانت الذي صيرتها من مطالبي اقلب طرفي في جهام السحائب سريت الى شمس الضحى في الغياهب فان مديحي فيك بعض المواهب

وقال يمدحه ايضاً ويشكره على جميل فعله مع اهله سنة ٤٥٩ من قصيدة:

> السيف منتقم والجد معتذر وان دجت ليلة في الدهر واحدة ولا ينال كسوف الشمس طلعتها من السيوف التي لولا مضاربها هندية وبنبو حمدان رفقتها اخفوا بكيدهم غدرا فها عبئت حدث ببأس بني حمدان في امم واذكر لهم سيرا في المجد معجزة السابقون الى الدنيا بملكهم تسمو البلاد اذا عدت وقائعهم ماتوا واحيا ابن ذي الجدين ذكرهم كأنما رأيه في كل مشكلة وناصر الدولة المشهور موقفه انتم صوارمها والبيض نابية وحاملو الراية البيضاء ما برحت كنتم بصفين انصار الوصى وقد فهى الخلافة ما زالت منابرها يا واهبا وغوادى المزن باخلة أما القوافي فقد جاءتك سابقة فاستجلها درة الغواص اخرجها ما تشتكى غربة المثوى ورفقتها واسمع ابثك اخباري فان لها فهل لرأيك ان ينتاش مطرحا فعندك الجود لا من ولا كدر

وما عليك اذا لم يسعد القدر فطالما اشرقت ايامه الاخر وانما هو فيها يزعم البصر ما كان للدين لا عين ولا اثر لقد تخيرت الاحساب والزبر سمر الرماح بما همت به الابر تأتى فقد ظهرت في هذه النذر لولا الشريعة قلنا انها سور ما اورد الناس الا بعدما صدورا فيها وتبتسم الدنيا اذا ذكروا فها يظنون الا انهم نشروا عین علی کل ما یخفی ویستتر في نصرها وضرام الحرب يستعر وشهبها وظلام الخطب معتكر على رماحكم تعلو وتنتشـر دعا سواكم فها لبوا وما نصروا إلى سيوفكم في الروع تفتقر وصاعدا وعوالى الشهب تنحدر كها تضوع غب الديمة الزهر من بعد ما غمرته دونها الفكر افعالك الشهب او اخلاقك الغرر شرحاً وان كنت ارويه واختصر له من الفضل ذنب ليس يغتفر وعنده الحمد لاعى ولا حصر

وقال يمدحه من قصيدة سنة ٤٥٩ ويذكر اطلاقه حميد بن محمود وحازم بن علي بن الجراح الطائيين من الاعتقال:

> اذا بلغت من ناصر الدولة المني تناخ عتاق العيس حول قبابه من القوم سنوا للانام شريعة فان تمنح الالقاب قوم سواهم كأنكم والارض ابناء ليلة اذا اظلمت فيها الليالي جلونها

فها عذرها الا توفى نذورها وقد امنت شد الرحال ظهورها من المجد كانت اغفلتها دهورها فاولها من عندهم واخيرها فها عرفت الا ومنكم اميرها عليها وجوها يخجل الشمس نورها

وما عدمت منكم يدا ربعية سبقتم الى الايام قبل صروفها واعديتم الدنيا بفضل نوالكم ولما شكت فقد الكرام اليكم اعدتم على طي حميدا وحازما صنائع ان قادت اليكم صعابها

وقال يمدح ابا سلامة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ويذكر دعاءه للخليفة العباسي القائم بأمر الله في حلب سنة ٤٦٣ :

> لا تحفلن اذا بقيت بناطق لا يدعى الفصحاء فيك غريبة ان احسنوا عنك الثناء فانها تجري جيادك في البلاد ومالها ومعرضين نحورهم لذوابل ما يصنع الحسب الكريم بعاجز لا يذكروا حلبا وبيضك دونها كم وقفة لك دونها مشهودة في حيث يرتاب الحسام بحده شرفا بني العباس ان حسامكم حملت لواءكم السحاب انامل فكأنها حكمت على عذباته لولا ابن نصر ما اظل عليكم ومتوج لمعت اسرة وجهه غضبان يطلب حقكم بعزائم ومن العجائب ان بيض سيوفكم فالآن سلمت القلوب اليكم ما كان حملكم القضيب بنافع

غيري فليس مع الفرات تيمم والبيض تنثر والاسنة تنظم نطقت بمدحك قبل ان يتكلموا شأو يرام ولا مدى يتوهم ما زال يجري من: اسنتها الدم يبنى له الشرف الرفيع ويهدم مشهورة فهي الظبا وهم وهم والنقع ليل والاسنة انجم ويخون صدر السمهري اللهذم ماض يطبق في العدى ويصمم اندى عليه من السحاب واكرم ان لا يفارقها النسور الحوم ركن الحطيم ولا سقاكم زمزم حتى اضاء بها الزمان المظلم كالدهر يعطى ما يشاء ويحرم تبكى دما وكأنها تتبسم وتيقنت ان الخلافة فيكم حتى يضاف اليه هذا المخذم

اذا امحلت عاذت بها تستجيرها

فها ثبتت الا عليكم أمورها

فمن عندكم أمطارها وبحورها

وكان عليكم بعثها ونشورها

فامرع واديها وفاظس غديرها

فان طليق العارفات اسيرها

في شعره اشارة إلى علم النجوم بقوله:

وانما هو فيها يزعم البصر ولا ينال كسوف الشمس طلعتها

وفيه اشارة إلى علم الحكمة بقوله:

يا عقل مالك في اللطائف منهج عمري لقد ذهب الذين تفكروا ما قول بطليموس عنها حجة جار الانام فلا دلالة ناظر لا تحفلن بما حوته صحائف

فاذا عثرت فلا لعا للتاعس فيها وما ظفروا بغير وساوس عندي ولا المروي عن رسطالس تشفى العقول ولا امارة قابس لهم وان كتبت بخط دارس

وفيه اشارة إلى علم الفقه: وتـقـسـم اني اهـواكـم وليس اليمين على المدعى

وفي شعره اشارة إلى علم الفلسفة والنجوم بقوله من قصيدة ذكر بعضها في استغفر واستغفري:

وفي الفلاسفة الماضين معتبر فطالما قصدوا فيها وما عسغوا وقد اتوك بمين من حديثهم ظن بعيد واقوال ملفقة الامر اكبر من فكر يحيط به

يكاد يضحك منه الحبر والصحف تخفى على الغمر احياناً وتنكشف والغمر اقصر ان يلقى له طرف

اعظم بذلك ان حاولت واضحه جاءت احادیث عن قوم اظنهم سخیفة ویزید المخبرون بها یدین قوم بان الشهب خالدة وما رضیت بعقلی فی جدالهم یا ام دفر جزاك الله صالحة وما نزلت قبیحاً تعرفین به

ومت به فعلى هذا مضى السلف عاشوا طويلاً وقالوا بعدما خرفوا فقد تجمع سوء الكيل والحشف وعند قوم لها وقت ومنصرف ولا توهمت الاغير ما وصفوا وان اضاف اليك القوم ما اقترفوا لو كان يأنف منك الهائم الدنف

وفي شعره اشارة الى التقليد بقوله:

رميت خصمك بالتقليد متبعا فيه وانت بما انكرته قمن وفي شعره اشارة إلى علم الحديث بقوله: وكيف تصدق في الاخبار مرسلة وما اراك مع الاسناد تؤتمن

### كتابه سر الفصاحة

قال احمد احمد البدوى:

لقد اعد ابن سنان للامر عدته عندما اراد ان يؤلف هذا الكتاب ، فقرأ ما استطاع ان يقرأ من الكتب التي ألفت قبله في النقد الادبي ، ككتاب البديع لابن عسكر ، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ، والموازنة بين الطائفتين للامدى ، وغير ذلك عما اشير اليه في كتابه .

واغلب الظن انه لم يقرأ ما كتبه عبد القاهر الجرجاني لاننا لم نلمح اثراً في سر الفصاحة يوحى بهذا التأثر.

وكان هدف ابن سنان من تأليف كتابه ان يوضح حقيقة الفصاحة ، ويكشف عن سرها ، لانه يؤمن بأن لكل جمال في الكلام سببا يمكن الاهتداء اليه ، فاراد ان يضع كتاباً يستطيع به دراسة ان يعلل ويستدل ، ويعرف الوجوه والاسباب .

وكانت نظرته صائبة عندما قرر ان البلاغة انما تدرك بمخالطة الشعر وتأمله ، مع طول الوقت ، وتراخي الزمن .

وعندما اراد ان يؤلف كتابه كان عظيم الطموح في ان يؤلف في اسرار الفصاحة كتاباً مفرداً بغير نظير من الكتب في معناه ، وان يجمع من مسائلها ما اهمله من قبله الدارسون لها .

وقد حقق المؤلف كثيراً من أهدافه ، حتى قال ابن الاثير في فاتحة كتابه ، « وبعد ، فان علم البيان قد ألف الناس فيه كتباً ، وجلبوا ذهباً وحطباً ، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه وعلمت غثه وسمينه ، فلم أجد ما ينتفع به ذلك الا كتاب الموازنة لابي القاسم الحسن بن بشر الامدي ، وكتاب سر الفصاحة لابي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي ، وهو يبدو في كتابه مجتهداً ، يريد ان يصل إلى القواعد بنفسه ، وان يطمئن إلى ما يصل اليه منها .

لا يقلد في ذلك سابقاً ، مهما كانت مكانته الا عن عقيدة وايمان . يقول : وقد ذكرت فيه ما يقنع طالب العلم ، على انني لم ارجع فيه الى كتاب مؤلف ولا قول يروى ، ولا وجدت مجموعاً في كل مكان ، وانما

عرفته بالدربة ، وتأمل اشعار الناس ، وما نبه أهل العلم في اثباتها . » .

ولا يقلل من قيمة هذا المجهود مايقد يكون هناك من اعتراضات على ما وصل إليه من النتائج ، بل انه يؤمن بانه عرضة للزلل ، والوقوع في الخطأ .

وهو يجمع في كتابه بين منهج الادباء والمناطقة ، فنراه يحشد كثيراً من الامثلة ، ويجنح الى الدليل والبرهان ، وكان لثقافته الادبية ، ودراسته الكلامية اثر بارز في هذا الاتجاه .

السيد عبد الله شبر ابن السيد محمد رضا الحسيني الكاظمي النجفي مولده ووفاته ومدفنه

ولد في النجف أيام إقامة والده فيها سنة ١١٩٢ .

وتوفي بمشهد الكاظمين (ع) في رجب سنة ١٧٤٢ ودفن مع والده في المشهد الكاظمي .

وآل شبر من أسر العراق العلمية المشهورة .

#### أحواله

هو المحدث المؤلف المكثر وصفه صاحب دار السلام بالعالم المؤيد والسيد السند والركن المعتمد قال وكان يعرف في عصره بالمجلسي الثاني لكثرة تصانيفه وكان ربعة من الرجال بدينا أبيض الوجه شديد سواد الشعر حسن الأخلاق ذكره تلميذه الشيخ عبد النبي الكاظمي صاحب تكملة الرجال تعليقة على نقد الرجال فيها فقال عبد الله ابن السيد محمد رضا شبر الحسيني قرأت عليها واستفدت متها وهما ثقتان عينان مجتهدان فقيهان فاضلان ورعان والسيد عبد الله حاز جميع العلوم التفسير والفقه والحديث واللغة وصنف في أكثر العلوم الشرعية من التفسير والفقه والحديث واللغة والأصولين وغيرها فأكثر وأجاد وانتشرت كتبه في الأقطار وملأت الأمصار ولم يوجد أحد مثله في سرعة التصنيف وجودة التأليف مع مواظبته على كثير من الطاعات كزيارة الأثمة (ع) والأخوان والنوافل وقضاء الحوائج والقضاء والفتوى إلى غير ذلك ولم يصرف لحظة من عمره إلا في اكتساب فضيلة . ووزع أوقاته على الأمور النافعة أما النهار ففي تدريس ومطالعة وأما الليل فبالعبادة .

#### مشائخه

قرأ على والده في مشهد الكاظمين (ع) وعلى السيد محسن الأعرجي ويروي بالإجازة عنه وعن الشيخ جعفر والشيخ احمد زين الدين الاحسائي .

#### تلاميذه

أخذ عنه كثير من العرب والعجم فمن العرب الشيخ عبد النبي الكاظمي صاحب تكملة الرجال تعليقه على نقد الرجال وقد ذكره فيها كها مر ويروي عنه بالاجازة ومن تلامذته جدنا السيد على ابن السيد محمد الأمين ومنهم السيد حين ولد المترجم ومنهم الشيخ محمد رضا زين العابدين ابن الشيخ بهاء الدين المدفون في مدارس من بلاد الهند ومنهم الشيخ أحمد البلاغي والشيخ محمد اسماعيل الخالصي والشيخ مهدي والشيخ اسماعيل

ولدا الشيخ اسد الله التستري والشيخ محمد جعفر الدجيلي والسيد محمد علي ابن السيد كاظم ابن السيد محسن صاحب المحصول والشيخ حسن بن محفوظ العاملي والسيد هاشم ابن السيد راضي . وأما تلامذته من العجم فمنهم المولى محمد علي التبريزي والمولى محمود الخوئي .

#### مؤلفاته

كان سريع الكتابة مع التصنيف . كتب في آخر بعض مصنفاته شرعت فيها عند العشاء وتمت عند نصف الليل . ونافت مؤلفاته على الاثنين والخمسين مؤلفاً .

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر.

من شعره قوله:

فلا تركبن الشنيع الذي تلوم أخاك على مثله ولا تتبع الطرف ما لا ينال ولكن سل الله من فضله ولا يعجبنك قول امرىء يخالف ما قال في فعله

وله :

لا خير في الود عمن لا تزال به مستشعراً أبداً من خيفة وجلا إذا تغيب لم تبرح تسيء به ظناً وتسأل عما قال أو فعلاً يري الصديق بأدغال مكاشرة ولا يقول بها يوماً إذا عفلا فلا عداوته تبدو فتعرفها ولا توسده يوماً إذا اعتذلا(1)

وقوله :

أيهـا المرء لا تقـولن قولًا والزم الصمت إن في الصمت حكماً وإذا القوم الغطوا في كلام

ولن قولاً لست تدري ماذا يعيبك منه سمت حكماً وإذا أنت قلت قولاً فزنه في كلام لست تعنى بشأنه فاله عنه

وقوله :

وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة وإن عرضت أيقنت أن لا أخاً ليا وعين الرضى عن كل عيب كليلة إلا أن عين السخط تبدي المساويا

عبدالله بن محمد بن عمير بن محفوظ المديني البلوي أبو محمد المصري

المديني لم يوجد وصفه بذلك إلا في كتابه سيرة أحمد بن طولون فيمكن أن يكون نسبة إلى مدينة الرسول على ويكن أن يكون نسبة إلى مدين بلد شعيب عليه السلام فإنها كانت بين مصر والشام ويؤيده أن المترجم كان مصرياً وعشيرته لعلها كانت لتلك النواحي (والبلوي) نسبة إلى بلي بفتح الباء وكسر اللام وتشديد الياء بوزن غني قبيلة معروفة من قضاعة . وقال ابن داود البلوي بفتح الباء المفردة واللام منسوب الى بلي كعلي قبيلة بجصر وقال الحازمي في العجالة منسوب الى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة قبيل منهم جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وفي الخلاصة البلوي بالياء المنقطة التي تحتها نقطة من بلي قبيلة من أهل مصر قاله الشيخ بالياء المنقطة التي تحتها نقطة من بلي قبيلة من أهل مصر قاله الشيخ

الطوسي وقال غيره هي قبيلة من قضاعة نسب إليها البلوي ا هـ . ( أقول ) لا منافاة بينهها .

#### أقوال العلماء فيه

قال ابن النديم في فهرسته: (البلوي) واسمه عبدًا الله بن محمد البلوي من بلى قبيلة من أهل مصر وكان واعظاً فقيهاً عالماً وله من الكتب كتاب الأبواب وكتاب المعرفة وكتاب الدين وفرائضه اهد. وقال النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري: روى عنه البلوي والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه ثم ذكر روايته عنه فقال محمد بن الحسن العطار حدثنا عبدالله بن محمد البلوي حدثنا محمد بن الحسن الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام اهد. وقال ابن الغضائري فيها حكاه عنه العلامة في الحلاصة: عبدالله بن محمد بن عمير بن محفوظ البلوي أبو محمد المصري كذاب وضاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به اهد.

وقال ابن داود في القسم الثاني من رجاله عبدالله بن محمد البلوي قال ابن الغضائري : كذاب وضاع للحديث سئل من عمارة الذي يروي عنه فقال رجل نزل من السهاء فحدثني ثم عرج وقال أصحابنا هو اسم ليس تحته احد ( أقول ) وعمارة المذكور هو عمارة بن زيد أبو زيد الخيواني المدني حليف الأنصار ا هـ . وفي ميزان الاعتدال عبد الله بن محمد البلوي عن عمار(٢) بن زيد قال الدارقطني يضع الحديث قلت روى عنه ابو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبراً موضوعاً اهـ. وزاد في لسان الميزان وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلق ا هـ . وقال بعض فضلاء العصر في مقدمة كتاب البلوي « سيرة آل طولون » المطبوع بدمشق: ولعل السبب في حمل بعض الامامية على البلوي وعده في الضعفاء وإتهامه بالكذب والوضع ناشىء من إيراده أحاديث لتأييد الدعوة الاسماعيلية فوصموه بما وصموه على العادة في تطاعن الفرق في الاسلام والنصرانية اهـ. اقول الطاعنون في البلوي هم من شيوخ الشيعة وإجلائهم وثقاتهم ونقادهم ومن لا يتهمون بعصبية ولا ميل مع هوى وقد وثقوا كثيرا ممن خالفهم في المذهب كالفطحية والواقفة وأهل السنة وغيرهم فها تخيله من السبب في تضعيفهم إياه خيال فاسد على أن الرجل امامي لا اسماعيلي فهو لم يؤيد الدعوة الاسماعيلية ولم يورد أحاديث في ذلك وهو بني هذا الكلام على اعتقاد أنه اسماعيلي وستعرف فساده.

#### مذهبه

ذكر الشيخ له في الفهرست دليل على أنه شيعي إمامي لأنه موضوع لفهرست أسهاء مصنفي الامامية .

فقول بعض أهل العصر في مقدمة كتاب البلوي في سيرة أحمد بن طولون المطبوع بدمشق إن ابن النديم عرف البلوي بأنه عمن ألف الكتب للاسماعيلية فعرفنا أنه من اعلام الاسماعيلية أي السبعية لا يكاد يصح فإن ابن النديم في فهرسته قال: الفن الخامس من المقالة الخامسة في اخبار العلماء وأسهاء ما صنفوه من الكتب ويحتوي على اخبار السياح والزهاد والعباد والمتصوفة ذكر اسهاء جماعة منهم ثم قال: الكلام على مذهب الاسماعيلية ثم ذكر طرفاً من ذلك ثم قال اسهاء المصنفين لكتب الاسماعيلية وأسهاء الكتب ثم ذكر عبدان ومصنفاته وجماعة غيره من

<sup>(</sup>١) من العذل . -

<sup>(</sup>٢) يفهم مما مر عن ابن داود ان صوابه عمارة لاعمار المؤلف

المصنفين والدعاة للاسماعيلية ثم ذكر الحلاج ومذاهبه والحكايات عنه وأسهاء كتبه وكتب أصحابه ثم قال عبدالله بن بكير من الشيعة ، الحصين ابن مخارق من الشيعة المتقدمين ، أبو القاسم على بن أحمد الكوفي من الامامية من أفاضلهم ، داود بن كورة من أهل قم . اسماعيل بن محمد قنبرة من أهل قم : الحسني ابو عبدالله البلوي محمد بن حمد بن يحيى بن عمران صاحب الفقه ، الزيدية أقول عبد الله بن بكير فطحى ثقة ، والحصين بن مخارق واقفى وعلى بن احمد الكوفي مرمى بالغلو والتخليط وداود بن كورة امامي ومحمد بن احمد بن يحيى من معاريف الشيعة الامامية والحسني غير معلوم الحال . ومن ذلك يعلم أن ابن النديم بعد ما ذكر المصنفين والدعاة للاسماعيلية ذكر جماعة لا علاقة لهم بالاسماعيلية لا باعتقاد ولا بتصنيف بل هم شيعة اثنا عشرية او فطحية او واقفة وحشر البلوي بينهم وذلك ان لم يدل على انه منهم لا يدل على انه اسماعيلي ولكن الدليل على انه منهم من كلام مصنفى الشيعة في الرجال المتقدم ظاهر ولذلك رجع ذلك القائل بعد ما كتب اليه الشيخ ابو عبدالله الزنجاني بنحو ما ذكرناه من الجزم باسماعيليته الى الشك فيها ولكنه لا وجه لهذا الشك ، ونحن عندما رأينا كلامه لاول وهلة خطر ببالنا هذا الذي ذكرناه قبل ان ننظر فيها كتبه اليه الزنجاني.

#### مشايخه

منهم محمد بن الحسن الجعفري كها مر عن النجاشي . ومنهم عمارة ابن زيد ابو زيد الخيواني المدني حليف الأنصار كها مر عن ابن داود وصاحب الميزان . ويفهم من كتابه سيرة احمد بن طولون أنه يروي عن ابن عقدة الزيدي ففي صفحة ٣٣ سألت أبا العباس احمد محمد الكوفي . وعن عبدالله بن الفتح كها في صفحة ٣٠٢ والحسن بن علي العباداني كها في صفحة ٣٠٣ .

#### تلاميذه

يفهم مما مر عن النجاشي أنه يروي عنه محمد بن الحسن العطار من ثقات علماء الامامية ورواتهم .

### مؤلفاته

عرف مما مر عن ابن النديم أن له (١) الأبواب (٢) المعرفة (٣) الدين وفرائضه وما مر عن لسان الميزان أن له (٤) رحلة الشافعي (٥) سيرة احمد بن طولون طبعت في دمشق هذه السنة ( ١٣٥٨) عن نسخة قديمة صنفها بالتماس بعض عظاء عصره ومع ما ذكر طابعوه ومحققه والمعلق عليه إنهم بذلوا من الجهد في تصحيحه فقد وقع نظرنا فيه لأول مرة على غلط لا يكاد يخفى ولم ينبه عليه ولكن العصمة لله وحده ففي صفحة ٢٠٧ ذكر هذا البيت هكذا:

إن فهمت ضاع دمي لديك وإن وإن سكت فمثل النار في كبدي والظاهر أن صوابه هكذا:

إن فهمت ضاع دمي اسكت فمثل النار في كبدي

عبد الله بن موسى بن جابر بن الهذيل الحارثي .

في معجم البلدان أنه قال يرثي على بن أبي طالب ويذكر أنه حمل نعشه في نجران موضع على يومين من الكوفة فقال:

بكيت علياً جهد عيني فلم أجد على الجهد بعد الجهد ما استزيدها فها امسكت مكنون دمعي وماشفت حزيناً ولا تسلى فيرجى رقودها وقد حمل النعش ابن قيس ورهطه بنجران والأعيان تبكي شهودها على خير من يبكى ويفجع فقده ويضربن بالأيدي عليه خدودها

ا هـ ولا يخفى عدم انطباقه على موضع دفن أمير المؤمنين عليه السلام بظهر الكوفة وكأن المراد بإبن قيس سعيد بن قيس الهمداني ويمكن أن يكون قوله ورهطه بنجران جملة معترضة أو حالية أو مستأنفة وأراد أن رهط سعيد بنجران اليمن لأن همدان من اليمن فتوهم ياقوت أن ورهطه معطوف على سعيد والله أعلم .

عبدالله بن ميمون القداح(١).

تكرر هذا الاسم كثيراً في كتابات مؤرخي الفرق الاسلامية ، كها تكرر ذكره في كتب رجال الرواية عند المسلمين الشيعة .

والدور الذي تسنده كتب الفرق إلى ميمون القداح وابنه عبدالله يختلف اختلافاً جوهرياً عن الدور الذي تسنده اليهما كتب الرجال.

فعبد الله وأبوه ميمون القداح ـ في كتب الفرق ـ متآمران على المجتمع الاسلامي واستقراره وأمنه ، محرفان للدعوة الاسلامية ـ عقيدة وشريعة ـ وذلك بعقيدة القرامطة ودعوتهم ، وبالحركة الباطنية بشكل عام ، فها يبثان العقائد المنحرفة عن الاسلام ، وينظمان الخلايا السرية ، ويتحركان في رقعة كبيرة من العالم الاسلامي : بين الكوفة والمغرب .

١ ـ الشهرستاني يقرر أن أصل دعوة القرامطة ظهور ميمون القداح .

٢ ـ اليماني يقرر أن عبد الله بن ميمون القداح التقى بحمدان قرمط، واتفق وإياه على خطة واحدة ومذهب واحد، واستقل كل واحد منها بجهة يدعو الناس الى المذهب الذي اتفقا عليه.

٣ ـ البغدادي يقرر أن ميمون كان عمن أسهم في تأسيس الباطنية ، التي تقلبت بها الأيام فأثمرت الدولة الفاطمية في المغرب .

وعبدالله وأبوه ميمون \_ في كتب رجال الحديث الشيعة \_ رجلان عاديان لا يبدو أن في حياتها شيئاً مثيراً . فالأب ميمون من أصحاب الامام زين العابدين علي بن الحسين ، والامام الباقر محمد بن علي ، والامام الصادق جعفر بن محمد . ولم يوثق . والابن عبدالله من أصحاب الامامين الباقر والصادق . ووصف بأنه ثقة . وله كتابان : « مبعث النبي الله و « كتاب صفة الجنة والنار » . وقد روى الأب وابنه الحديث عن الامامين : الباقر والصادق .

والذي يبدو لي ـ بعد البحث والمقارنة ـ إن كتاب الفرق لم يكونوا دقيقين في نسبتهم إلى ميمون القداح وابنه عبدالله اشتراكهما في حركات

 <sup>(</sup>١) من الترجمات التي توفي المؤلف قبل أن يكتبها . وهذه بقلم الشيخ محمد مهدي شمس الدين
 ٥->».

القرامطة والباطنية وما إليهما. وإن كان يغلب على الاعتقاد أن الشخصية التي تحدث عنها كتاب الفرق غير الشخصية التي وصفها علماء الشيعة بالوثاقة، وأثنوا عليها ثناء جميلًا.

إن الصورة التاريخية للسلوك متناقضة .

فالصورة التي تقدمها كتب الفرق لعبد الله بن ميمون وأبيه ، هي هكذا : رجل مغامر يتنقل بين العراق والمغرب ، ويؤسس الأحزاب السرية ، ويحول الفرائض الى رموز وإشارات ويبيح جميع المنكرات ، ويأمر بالاعتصام بالامام الغائب المفقود .

والصورة التي تقدمها كتب رجال الحديث الشيعة توحي بتفصيلات أخرى: رجل يعتقد بالامامة فيصحب ثلاثة من أثمة أهل البيت مع ابنه ، ويرويان عنهم - كها جاء في كتب الرجال - الروايات المتعلقة بأحكام الصلاة والزكاة والزن وآداب الطهارة والفطرة والصوم والحج والعدة والدعاء والابن عبدالله - بوجه خاص مسلم ملتزم بأحكام الاسلام التزاماً دقيقاً يؤهله لأن يوصف بالوثاقة من قبل أحد كبار علماء الرجال الشيعة « أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي - ٣٧٢ - ١٤٠ هـ » وهو باحث معروف بأنه يتمتع بأعلى درجات الدقة العلمية والتحرج الديني .

وعلماء الرجال ـ وعلى رأسهم النجاشي ـ يعتبرون أبسط انحراف عن مبادىء الشريعة طعناً كبيراً في وثاقة أي رجل . وما أكثر ما نجدهم في كتبهم يضعفون الرجل بما هو أقل شأناً وأهون من تبني الدعوة القرمطية والباطنية وما إليها .

ولا يفوتنا التنبيه هنا إلى أن أئمة أهل البيت قد حاربوا بعنف ، وبلا هوادة كل انحراف عن الاسلام ، ولم يتهاونوا قط في اعلان الحرب الفكرية ضد الغلاة والباطنيين على اختلاف اتجاهاتهم . وكانوا يحذرون أصحابهم والمسلمين عامة من هؤلاء التحريفيين المرتدين .

وقد صحب ميمون القداح ثلاثة أئمة وصحب ابنه عبدالله امامين . فلو كانا يقومان بالنشاط التخريبي في العقيدة والمجتمع ، وهذا النشاط المحموم الذي تصفه كتب الفرق لاكتشف أمرهما حتماً ، أو أمر واحد منهما على الأقل ، وحينئذ لأعلن ائمة أهل البيت البراءة منهما ومن عملهما وحيث أننا لا نجد شيئاً من ذلك ، فيترجح عندنا ما أشرنا اليه من أن الشخصيتين اللتين تتحدث عنهما كتب الفرق غير الشخصيتين اللتين تتحدث عنهما كتب رجال الحديث الشيعة .

هذا من حيث الصورة التاريخية لكل واحد من الشخصيتين . والوقائع التاريخية تؤكد اما وجود شخصيتين ، او عدم دقة مؤرخي الفرق ، وذلك للاعتبارات التالية :

اولًا ـ الاسم والنسب .

الاسم والنسب الذي ذكره البغدادي ( الفرق بين الفرق ص ١٦٩ ) هو هكذا « ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وعلى هذا فيكون ابنه « عبد الله بن ميمون بن ديصان » .

والاسم والنسب الذي ذكره النجاشي (كتاب الرجال ـ طهران ـ ص

١٥٨) وهو هكذا «عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح».

وهكذا يتضح ان اسم الجد مختلف وهذا يؤكد وجود شخصيتين .

### ثانياً ـ الوطن :

كل من ترجم لميمون القداح وابنه عبد الله من علماء الرأجال الشيعة ( الكشي ، النجاشي ، الشيخ الطوسي ، العلامة الحلي ، وغيرهم ) نص على انه مكي .

وثمة ما يدل صراحة على ان عبد الله بن ميمون كان مقياً في مكة ، وهي « ان ابا جعفر محمد بن علي الباقر قال له : يا ابن ميمون ، كم انتم بمكة ؟ قال : نحن اربعة ، قال انكم نور الله في ظلمات الأرض » هذا ، بينا تصرح كتب الفرق ان نشأة الدعوة القرمطية كانت في الكوفة . وان ميمون بن ديصان كان سجيناً في العراق ، وان عمله وعمل ابنه عبد الله كان بين الكوفة والمغرب .

ويتضح من هذا اختلاف وطن احدى الشخصيتين عن وطن الشخصية الاخرى .

### ثالثاً ـ الولاء :

نص البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» على ان ميمون بن ديصان كان مولى جعفر بن محمد الصادق.

وفي مقابل هذا نص الشيخ الطوسي في كتاب الرجال على أن «ميمون القداح مولى بني مخزوم » وكذلك نص على ان ولده «عبد الله بن ميمون المكي «مولى بني مخزوم » . وكذلك نص النجاشي في كتاب الرجال على ان : «عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح المكي مولى بني مخزوم .

نعم ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في عداد اصحاب الامام الصادق: «ميمون القداح المكي، مولى بني هاشم» هذا في حين اننا نجد الشيخ الطوسي نفسه قد ذكره في اصحاب الامام محمد الباقر، وذكر انه مولى بني مخزوم. والظاهر ان ذكر ولائه لبني هاشم اما خطأ من الشيخ الطوسي، او أنه يقصد من الولاء معناه اللغوي وهو الصحبة والمحبة، ولا يقصد منه الولاء بمعناه الاصطلاحي، وهو الوضع الحقوقي المعين الذي ينشأ من تعاقد غير العربي مع شخص عربي او قبيلة عربية.

وأما ما ذكره البغدادي من أن ميموناً القداح كان مولى لجعفر الصادق ، فهو خطأ منه ولا شك يتضح حين نلاحظ اختلاف العصر بين الشخصيتين .

# رابعاً \_ العصر:

ميمون بن الاسود القداح المكي الذي تتحدث عنه كتب الرجال الشيعة معدود من اصحاب الأئمة: زين العابدين علي بن الحسين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق. ولم يذكر تاريخ وفاته، الا اننا نقدر انه لا بد ان يكون قد توفي في حياة الامام الصادق، وابنه عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح المكي معدود من اصحاب الامامين محمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق. وهذا يوحي بان

عبد الله قد توفي في حياة الامام الصادق أيضاً كأبيه ، والا لوجب ان يعد من اصحاب موسى بن جعفر الكاظم ، في حين اننا لا نجد له ذكرا في اصحاب الامام الكاظم . ويؤكد هذا الايحاء ، ويجعله أمراً ثابتاً ، ما نص عليه ابن حجر في كتاب « التقريب» فقد ذكر عبد الله بن ميمون وعده في الطبقة الثامنة من رجال الحديث ، وهذا يعني انه قد مات بعد سنة مائة للهجرة .

فاذا علمنا ان الامام محمد الباقر قد توفي سنة مائة واحدى عشرة ، وان الامام جعفرا الصادق قد توفي سنة مائة وثمانية واربعين للهجرة ، يتضح لنا ان عبد الله بن ميمون قد مات قبل سنة ١٤٨هـ .

واذن فميمون بن الاسود القداح المكي وابنه عبد الله عاشا في اخريات القرن الأول الهجري . وماتا قبل منتصف القرن الثاني الهجري .

هذا هو العصر الذي عاش فيه الرجلان المسلمان الشيعيان المصاحبان لثلاثة من أئمة أهل البيت: ميمون بن الاسود القداح المكي مولى بني مخزوم واينه عبد الله.

أما العصر الذي عاش فيه ميمون بن ديصان القداح وابنه عبد الله اللذين تتحدث عنها كتب الفرق، فهو عصر آخر.

1 ـ الشهرستاني يقرر ان اصل دعوة القرامطة ظهور « ميمون القداح في الكوفة سنة ١٧٦هـ وهذا يعني ان ميموناً القداح الاب كان حيا نشيطاً عاملاً في تنظيم الخلايا السرية في الربع الاخير من القرن الثاني الهجري في العراق .

في حين اننا نجد ان الرجل المسلم الشيعي ميمون بن الاسود المكي كان يعيش في مكة مصاحباً للامام زين العابدين علي بن الحسين في الربع الثالث من القرن الاول الهجرى .

٢ - مجمد بن مالك اليماني قرر في كتابه: «كشف اسرار الباطنية»
 ان (عبد الله بن ميمون القداح قد التقى بقرمط حمدان بن الاشعث الذي خرج سنة ٢٦٤هـ، واتفق واياه على مذهب واحد وخطة واحدة.

وهذا يعني ان عبد الله بن ميمون كان حياً عاملًا نشيطاً في تنظيم الخلايا السرية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري .

في حين اننا نجد ان عبد الله بن ميمون بن الاسود المكي الراوي الشيعي لم يعش إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري ، فقد صحب الاب وابنه الامامين : الباقر والصادق ، وثانيها توفي سنة ١٤٨هـ كما ذكرنا .

٣- البغدادي قرر في كتابه «الفرق بين الفرق»: «الذين اسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح . . . أسس مع اخرين دعوة الباطنية في سجن والي العراق . . . ورحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب . . . وذكر اصحاب التواريخ ان دعوة الباطنية

ظهرت اولاً في زمان المأمون وانتشرت في زمان المعتصم » ص ١٦٩ ـ ، ١٧٠ .

ان المأمون بويع بالخلافة في اوائل سنة ٢٠٤هـ واستمرت خلافته إلى منتصف سنة ٢١٨هـ حين بويع المعتصم الذي استمرت خلافته إلى الربع الأول من سنة ٢٢٧هـ .

واذن ، فنص البغدادي يقضي بان يكون ميمون القداح قد عاش في الربع الأول من القرن الثالث الهجري وقد اتضح بطلان هذا من تحليل ما ذكره اليماني .

ولو فرضنا ان عبد الله بن ميمون عاش بعد وفاة الامام الصادق فلا نستطيع ابداً ان نقنع بانه عاش إلى ما بعد سنة ١٧٦هـ حيث كان يعمل وينظم .

هذا مع ملاحظة ان الذي نص الشهرستاني على انه خرج بدعوة القرامطة سنة ١٧٦هـ في الكوفة هو ميمون القداح وليس ابنه عبد الله . وان الذي نص الفقيه اليماني على انه التقى بحمدان قرمط سنة ٢٦٤ هو عبد الله (الابن وليس ميموناً) الاب).

ان هذه المقارنات تكشف لنا بوضوح اختلاف عصر الشخصيتين. مع ملاحظة ثبات عصر الراوي الشيعي ووضوحه ، إلى جانب اضطراب العصر الذي تحده كتب الفرق للداعية القرمطي . وهكذا تؤدي بنا هذه المقارنة إلى الجزم بان ميموناً القداح المكي وابنه عبد الله ليسا مسؤ ولين عن النشاط القرمطي الذي تتحدث عنه كتب الفرق . وان المسؤ ول عن هذا النشاط لا بد ان يكون شخصاً آخر غير ميمون بن الاسود القداح المكي مولى بني مخزوم وابنه عبد الله .

بقيت ملاحظة اخيرة حول شخصية عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح المكي ، فقد ذكر الكشي (عمر بن عبد العزيز) في كتاب الرجال (ط نجف / ص ٣٣٣) عن جبرئيل بن احمد قال سمعت محمد بن عيسى يقول : كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيد » .

وقد قيل في معنى هذا ان ميموناً كان يعظم ذكرى زيد بن علي بن الحسين . او انه كان يرى رأي الزيدية في وجوب الجهاد والثورة . ومن المؤكد ان هذه الرواية لا تدل على ان عبد الله كان زيدي المذهب ، والالقيل عنه زيدي .

وعلى اي حال ، فقد طعن العلامة الحلي في سند الرواية بانه ضعيف (رجال العلامة ط نجف / ص ١٠٨ ) وبذلك تسقط الرواية عن مستوى الدليل المعتمد ، على انه ليس فيها ـ كها ذكرنا ـ دلالة على الطعن في عبد الله بن ميمون .

ان الشخصية المسلمة الشيعية : «عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح المكي مولى بني مخزوم ، صاحب الامامين : الباقر والصادق » تختلف عن الشخصية التي تتحدث عنها كتب الفرق : «عبد الله بن

ميمون بن ديصان » من جهات : الصورة التاريخية للسلوك . والنسب . والوطن . والولاء . والعصر .

ولذا فلا يمكن ان يكون من تحدثت عنه كتب الفرق ومن تحدثت عنه كتب الرجال شخصاً واحداً هو الموثق في كتب الرجال ، وهو المسهم او المؤسس لدعوة القرامطة في كتب الفرق .

فلا بد أما أن تكونا شخصيتين مختلفتين ، أو ان يكون كتاب الفرق قد اخطأوا في نسبتهم التي ذكروها .

ولذا فان محاولة بعض كتاب الفرق الصاق القرامطة بالشيعة ـ بدعوى ان المؤسس لهذه الدعوة هو عبد الله بن ميمون ـ هذه المحاولة ناشئة اما من التحيز المذهبي ، أو من عدم الدقة العلمية .

السيد عبد الله ابن السيد نور الدين ابن السيد نعمة الله الموسوي الجزائري .

توفى سنة ١١٧٣ .

قال المترجم في اجازته الكبيرة للشيخ محمد ابن الشيخ كرم الله الحويزي وابن اخيه الشيخ ابراهيم ابن الخواجة عبد الله بن كرم الله الحويزي الطويلة عند ذكر والده السيد نور الدين المذكور وقد اشتغلت عليه من اول زمن التحصيل إلى ان انتقل الى الدار الآخرة ومما قرأت عليه الفية الشهيد الطبرسي والاثني عشرية الصلواتية والاربعين حديثاً والمختصر النافع وبضعة وافية من المغني وشرح العضدي من مبادي اللغة وارشاد العلامة واحقاق الحق وتفسير القاضي واكثر الشرائع ونهج البلاغة وجملة من المفاتيح والاستبصار واصول الكافي إلى باب الدعاء وبضعة من فروعه واكثر تفسير الصافي وقرأت عليه الصحيفة الكاملة مراراً متعددة (اهـ).

ويروي بالاجازة عن والده وعن السيد نصر الله الحائري الشهيد وللمترجم مؤلفات ذكرها في اجازته المذكورة وهي تتجاوز الثلاثين منها:

الانوار الجلية في اجوبة المسائل الجبلية إجاب بها السيد علي العلوي النهاوندي البروجردي فرغ منها يوم الخميس ٢٨ جمادى الاولى سنة ١١٤٩ منها كتاب الذخيرة ايضاً فرغ منها اصيل يوم الاحد ١٧ شعبان سنة ١١٥١ منها نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ فضل الله النوري في طهران.

وكتاب كاشفة الحال في معرفة القبلة والزوال ورسالة في استخراج الانحراف في اي بلد من غير حاجة الى الاسطرلاب ، وذيل سلافة العصر وشرح صحيفة الاسطرلاب .

المولى عبد الله ابن ملا نجم الدين الفاضل القندهاري .

كان من اكابر علماء افغانستان قرأ في الفقه والاصول والتفسير والحديث على ابيه وببركة خلوص نيته واثار حسن عقيدته حصل الالتئام بين اهل السنة والشيعة في كابل وبسبب اقدامه واهتمامه دفع اربعين فوجاً من العسكر الانكليزي عن بلاد الاسلام ووقع الصلح بين رؤساء قواد تلك المملكة وبين الانكليز وكان من شروط الصلح نفيه من بلاد الافغان

طلب الانكليز ذلك مكرراً فجاور في المشهد المقدس الرضوي واشتغل فيه بترويج الدين والتأليف والتصنيف فألف ما يزيد على الاربعة عشر كتاباً وقد ينظم الشعر(١).

### الشيخ عبد الله بن نور الدين البحراني .

تلميذ العلامة المجلسي له كتاب العوامل الكبير يزيد على مجلدات البحار بكثير وجد منه إلى المجلد الرابع والخمسين.

عبد الله بن النجاشي بن غنيم بن ابي السمال سمعان .

ابو بجير الاسدي النصري ويقال ابو بجيربن سماك الاسدي .

وباقي النسب مر في احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي صاحب كتاب الرجال ثم ان في جملة من الكتب عبد الله بن النجاشي وفي بعضها عبد الله النجاشي كها نبهنا عليه في ترجمة صاحب الرجال والمترجم هو الجد التاسع لصاحب الرجال (والنصري) بالنون كأنه نسبة إلى نصر بن قعين احد اجداده وفي بعض النسخ البصري بالباء.

### اقوال العلماء فيه

في الخلاصة عبد الله بن النجاشي ابو بجير بضم الباء الموحدة وفتح الجيم والراء بعد الياء المثناة التحتية روى الكشي حديثاً في طريقه الحسن بن خرزاذ يدل على انه كان يرى رأي الزيدية ثم رجع إلى القول بامامة الصادق عليه السلام وكان قد ولي الاهواز من قبل المنصور وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله وكتب اليه رسالة معروفة (اهـ). وقال الكشي: ما روي في ابي بجير عبد الله بن النجاشي حدثني محمد بن الحسن حدثني الحسن خرزاذ عن موسى بن القاسم البجلى عن ابراهيم بن ابي البلاد.

وروى الكليني في الكافي في باب ادخال السرور على المؤمن بسنده عن محمد بن جمهور قال كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الاهواز وفارس فقال بعض اهل عمله لابي عبد الله (ع) ان في ديوان النجاشي علي خراجا وهو مؤمن يدين الله بطاعتك فان رأيت ان تكتب له كتاباً فكتب اليه: بسم الله الرحن الرحيم سراخاك يسرك الله. فلما ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه فلما خلا ناوله اياه فقبله ووضعه على عينيه وقال ما حاجتك قال خراج علي في ديوانك قال كم هو قال عشرة آلاف درهم فدعا كاتبه وامره بادائها عنه ثم اخرجه منها وامر ان يثبتها له لقابل ثم قال له: سررتك فقال نعم جعلت فداك ثم امر له بمركب وجارية وغلام وامر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فيقول نعم جعلت فداك ثم قال له احمل فرش هذا البيت وغلام وامر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فيقول نعم الذي كنت جالساً فيه حين دفعت الي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع الذي كنت جالساً فيه حين دفعت الي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع بالحديث على جهته فجعل يسر بما فعل فقال الرجل يا ابن رسول الله كأنه بالحديث على جهته فجعل يسر بما فعل فقال الرجل يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي فقال اي والله لقد سر الله ورسوله.

#### اخباره

روى ابو سليمان الناجي ان السيد الحميري قدم الاهواز وابو بجير بن سماك الاسدي يتولاها وكان له صديقاً وكان لابي بجير مولى يقال له يزيد بن مذعور يحفظ شعر السيد ينشده ابا بجير وكان ابو بجير يتشيع

<sup>(</sup>١) مطلع الشمس.

فذهب السيد الى قوم من احوانه بالاهواز فنزل بهم وشرب عندهم فلما امسى انصرف فأخذه العسس فحبس فكتب من غده بهذه الابيات وبعث بها إلى يزيد بن مذعور فدخل على ابي بجير وقال قد جني عليك صاحب عسسك ما لاقوام لك به قال وما ذلك قال اسمع هذه الابيات كتبها السيد من الحبس وانشده يقول:

> قف بالديار وحيها يا مربع ان الديار خلت وليس بجوها ولقد تكون بها اوانس كالدمي حور نواعم لا ترى في مثلها فعرين بعد تألق وتجمع فأسلم فانك قد نزلت بمنزل تؤتى هواك اذا نطقت بحاجة قل للامير اذا ظفرت بخلوة هب لي الذي احببته في احمد يختص آل محمد بمحبسة

واسأل وكيف يجيب من لا يسمع الا الضوابح والحمام الوقع جمل وعزة والرباب وبروع امثالهن من الصبابة اربع والدهر صاح مشتت ما يجمع عند الامير تضر فيه وتنفع فيه وتشفع عنده فتشفع منه ولم يك عنده من, يسمع وبنيه انك حاصد ما تزرع في الصدر قد طويت عليها الاضلع

فلم اسمعها أبو بجير دعا صاحب عسسه فشتمه وقال جنيت على ما لا يدلى به اذهب صاغراً الى الحبس وقل أيكم أبو هاشم فأخرجه واحمله على دابتك وإمش معه صاغراً حتى تأتيني به ففعل فأبي السيد أن يخرج إلا بعد أن يطلق له كل من أخذ معه فأخبر أبا بجير فقال الحمد لله الذي لم يقل أخرجهم واعط كل واحد منهم مالاً فيا كنا نقدر على خلافه فخلى سبيله وسبيل كل من أخذ معه وأتى به إلى أبي بجير فقال قدمت علينا فلم تأتنا وأتيت بعض أصحابنا الفساق وشربت ما حرم عليك حتى جرى ما جرى فاعتذر من ذلك إليه فأمر له أبو بجير بجائزة سنية وحمله وأقام عنده مدة(١) .

وقال اسماعيل بن الساحر بلغ السيد وهو بالأهواز أن أبا بجير قد أشرف على الموت فأظهرت المرجئة الشماتة به فخرج السيد متحرقاً حتى اكترى سفينة وخرج اليها وأنشأ يقول :

تباشر أهل تدمر إذ أتاهم بأمر أميرنا لهم بشير

صغير في الحياة ولا كبـير ولا لأميرنا ذنب اليهم ومولاهم بحبهم جدير سوى حب النبي وأقربيه ولكن قولهم افك وزور وقالوا لي لكيم يحزنوني بمنزلة يسزار ولا يسزور لقد أمسى أخوك أبو بجير فبت كأننى مما رموني به فی قر ذی حلق أسير تؤخر بالفقاد فهن عور كأن مدامعي وجفون عيني صحيح حيث تحتبس النذور صحيحاً واللواء له يسير بمكة أن لِلقيت أبا بجير قال وهي قصيدة طويلة<sup>(۲)</sup>.

وعبد الله النجاشي هذا هو صاحب رسالة الصادق (ع) وقد ذكرها

الشهيد الثاني في كشف الريبة . وذكرها السيد محيى الدين في أربعينه على ما حكى عنه . وقد ذكر الشهيد الثاني في كشف الريبة سنده اليها . ونحن نذكر أيضاً سندنا إليها ونصله بالشهيد الثاني فنقول لنا إليها عدة أسانيد نقتصر منها هنا على سند واحد . حدثنا إجازة شيخنا واستاذنا المحقق المدقق الورع الزاهد الفقيه الشيخ محمد طه نجف التبريزي النجفي سنة ١٣١٨ بالنجف الأشرف عن شيخه الفقيه الورع الزاهد العابد الحاج ملا على ابن الميرزا خليل الطهراني النجفى عن العلامة الباهر قدوة علماء الاسلام الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر صاحب جواهر الكلام عن شيخه العلامة الفقيه المحيط السيد محمد جواد الحسيني العاملي الشقرائي صاحب مفتاح الكرامة عن شيخه الامام العلامة صاحب الكرامات السيد محمد مهدي الطباطبائي الملقب ببحر العلوم عن شيخه المحقق الوحيد الآقا محمد باقر البهبهائي الحائري عن والده محمد أكمل عن الشيخ جعفر القاضى عن العلامة المجلسي محمد باقربن محمد تقى عن الشيخ على ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عن شيخه السيد نور الدين بن على بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي عن جده المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم عن الشيخ الفقيه حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي عن الشيخ الفقيه العلامة السيد زين الدين الشهيد الثاني عن شيخه الفقيه الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي عن شيخه الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني عن الشيخ ضياء الدين على ولد الامام العلامة المحقق السيد شمس الدين أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكى عن والده المذكور عن الشيخ فخر الدين ولد الامام العلامة محيى المذهب جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى عن والده المذكور عن والده السعيد سديد الدين يوسف بن المطهر قال أخبرنا السيد العلامة النسابة فخار بن معد الموسوى عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمى عن عماد الدين الطبري عن الشيخ ابي على الحسن ابن الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد ابن النعمان عن الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابوية القمي عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوية عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن سليمان (سليم) النوفلي قال كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل اليه كتابه ففضه وقرأه فإذا أول سطر فيه : بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاء سيدي ومولاي وجعلني من كل سوء فداه ولا أراني فيه مكروهاً فإنه ولي ذلك والقادر عليه اعلم سيدي ومولاي إني ابتليت بولاية الأهواز فإن رأى سيدي أن يحد لي حداً ويمثل لي مثالًا استدل به على ما يقربني إلى الله جل وعز وإلى رسوله ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به وفيها ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها وبمن آنس وإلى من استريح وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري فعسى أن يخلصني بهدايتك ودلالتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك.

قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبدالله (ع): بسم الله الرحمن الرحيم . حاطك الله بصنعه ، ولطف بك بمنه ، وكلأك برعايته ، فإنه ولي ذلك (أما بعد) فقد جاءني رسولك بكتابك وقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه وزعمت أنك بليت بولاية الأهواز فسرني ذلك وساءني وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سر إن شاء الله تعالى . فأما سروري

<sup>(</sup>١) الأغاني.

<sup>(</sup>٢) الأغاني .

بولايتك فقلت عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمد ويعز بك ذليلهم ويكسو بك عاريهم ويقوي بك ضعيفهم ويطفىء بك نار المخالفين عنهم وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدني ما أخاف عليك أن تعثر بولى لنا فلا تشم حظيرة القدس فإنى ملخص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم انشاء الله تعالى اخبرني يا عبدالله أبي عن آبائه عن على بن أبي طالب (ع) عن رسول الله علله أنه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله له واعلم أبي سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه واعلم أن خلاصك ونجاتك من حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأنى وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف وشدة في غير عنف ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله . إياك والسعادة وأهل النمائم فلا يلتزمن منهم بك أحد ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً فيسخط الله عليك ويهتك سترك واحذر مكر خوز الأهواز فإن أبي اخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال إن الايمان لا ينبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً ، فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجىء أمورك إليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك وميز عوامك (أعوانك) وجرب الفريقين فإن رأيت هناك رشداً فشأنك وإياه وإياك أن تعطى درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابة في غير ذات الله تعالى لشاعر أو مضحك أو ممتزح إلا أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس وما أردت أن تصرفه في وجوه البر والنجاح والفتوة والصدقة والحج والمشرب والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل وإلى رسوله ﷺ من أطيب كسبك يا عبد الله اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل ﴿ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ . ولا تستصغرن من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى واعلم أني سمعت أبي يحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) أنه سمع النبي علله يقول الأصحابه يوماً ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول الله فقال من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب .

> الشيخ عبدالله بن ناصر الحويزي الهميلي . توفي في سنة ١١٤٣ .

في ذيل إجازة السيد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري كان عالمًا صالحًا ورعًا ماهراً في العلوم العربية فقيهاً محدثاً قرأ في الحويزة وتستر على صهره الشيخ يعقوب . وفي اصبهان على الشيخ جعفر القاضي اجتمعت به في الدورق وكان مدرساً في مدرستها ثم في الحويزة ثم في تستر واستفدت منه . توفي بتستر وحضرت جنازته ا هـ .

عبد الله بن هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزهري : كان من أصحاب علي (ع) وشهد معه صفين وقتل أبوه هاشم بصفين وكان معه لواء علي (ع) فلما قتل أخذ اللواء ولده عبد الله بن هاشم وهو يقول :

اعزز بشيخ من قريش هالك الهاشم بن عتبة بن مالك في أسود من نقعهن حالك تخبطه الخيلات بالسنابك والروح والريحان عند ذلك ابشر بحور العين في الارائك

قال نصر ثم أن عبد الله حمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس إن هاشماً عبداً من عباد الله الذين قدر ارزاقهم وأحصى أعمالهم وقضى آجالهم فدعاه الله ربه الذي لا يعصى فأجابه وسلم لأمر الله وجاهد في طاعة ابن عم رسول الله وأول من آمن به وافقههم في دين الله المخالف لأعداء الله المستحلين ما حرم الله الذين عملوا في البلاد بالجور والفساد واستحوذ عليهم الشيطان فزين لهم الاثم والعدوان فحق عليكم جهاد من خالف رسول الله مُطِّلَّةً وعطل حدود الله وخالف اولياء الله فجودوا بمهج أنفسكم في طاعة الله في هذه الدنيا تصيبوا الآخرة والمنزل الأعلى والملك الذي لا يبلي فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار لكان القتال مع على أفضل من القتال مع معاوية ابن آكلة الأكباد فكيف وأنتم ترجون ما

قال نصر ولما انقضى أمر صفين وسلم الأمر الحسن (ع) إلى معاوية اشخص معاوية عبدالله بن هاشم اليه أسيراً فلما أدخل عليه مثل بين يديه وعنده عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين هذا المختال ابن المرقال فدونك الضب المضب فأشخب أوداجه على اثباجه فقال له ابن هاشم فهلا كانت هذه الشجاعة منك يا ابن العاص أيام صفين حين ندعوك إلى النزال وقد ابتلت أقدام الرجال من نقع الجريال وقد تضايقت بك المسالك وأشرفت فيها على المهالك وأيم الله لولا مكانك منه لنشبت لك مني خافية أرميك من خلالها أحد من وقع الاثاقى فإنك لا تزال تكثر في هوسك وتخبط في دهسك وتنشب في مرسك تخبط العشواء في الليلة الحندس الظلماء فأعجب معاوية ما سمع من كلام ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله فبعث اليه عمرو بأبيات يقول فيها:

> أمرتك أمرأ حازمأ فعصيتني وكان أبوه يا معاوية الذي فها برحوا حتى جرت من دمائنا وهذا ابنه والمرء يشبه أهله

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم رماك على جد بحز الغلاصم بصفين أمثال البحور الخضارم ستقرع أن بقيته سن نادم

فبلغ ذلك ابن هاشم وهو في محبسه فتكب إلى معاوية : معاوي إن المرء عمرا أبت له یری لك قتلی یا ابن حرب وإنما على أنهم لا يقتلون أسيرهم وقد كان منا يوم صفين نغرة قضى الله فيها ما قضى ثم ما انقضى هي الوقعة العظمي التي تعرفونها فإن تعف عني تعف عن ذي قرابة

ضغينة صدر غشها غير سالم يرى ما يرى عمرو ملوك الأعاجم إذا كان منهم منعة للمسالم عليك جناها هاشم وابن هاشم وما ما مضى إلا كإضغاث حالم وكل على ما قد مضى غير نادم وإن تر قتلي تستحل محارمي

وروى أبو عبد الله محمد بن موسى بن عبد الله المرزباني أن معاوية لما تم الأمر له بعد وفاة على (ع) بعث زياداً إلى البصرة ونادى منادي معاوية أمن الأسود والأحمر بأمان الله إلا عبد الله بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فمكث معاوية يطلبه أشد الطلب ولا يعرف له خبراً حتى قدم عليه رجل

من أهل البصرة فقال له أنا أدلك على عبد الله بن هاشم بن عتبة أكتب إلى زياد فإنه عند فلانة المخزومية فدعا كاتبه فكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان اما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فأعمد الى حى بني مخزوم ففتشه داراً داراً حتى تأتي إلى دار فلانة المخزومية فاستخرج عبد الله ابن هاشم المرقال منها فاحلق رأسه والبسه جبة شعر وقيده وغل يده إلى عنقه واحمله على قتب بعير بغير وطاء ولا غطاء وانفذ به الي . قال المرزباني فأما الزبير بن بكار فإنه قال أن معاوية قال لزياد لما بعثه الى البصرة أن عبد الله ابن المرقال في بيوت بني ناجية بالبصرة عند امرأة منهم يقال لها فلانة فانا أعزم عليك إلا حططت رحلك ببابها ثم اقتحمت الدار واستخرجته منها وحملته إلي فلما دخل زياد البصرة وسأل عن بني ناجية وعن المرأة فاقتحم الدار واستخرجه منها فانفذه إلى معاوية فوصل إليه يوم الجمعة وقد لاقى نصباً كثيراً ومن الهجير ما غير جسمه وكان معاوية يأمر بطعام فيتخذ في كل جمعة لاشراف قريش ولاشراف الشام ووفود العراق فلم يشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديه وقد ذبل وسهم وجهه فعرفه معاوية ولم يعرفه عمرو بن العاص فقال معاوية يا أبا عبدالله أتعرف هذا الفتى قال لا قال هذا ابن الذي كان يقول بصفين:

أعور يبغي أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا لا بد أن يغل أو يغلا

قال عمرو وأنه لهو دونك الضب المضب فأشخب أوداجه ولا ترجعه إلى أهل العراق فإنهم أهل شقاق ونفاق وله مع ذلك هوى يرديه وبطانة تغويه والذي نفسي بيده لئن أفلت من حبائلك ليجهزه اليك جيشاً تكثر صواهله بشر يوم لك فقال عبد الله وهو في القيد يا ابن الابتر هلا كانت هذه الحماسة عندك يوم صفين ونحن ندعوك الى البراز وتلوذ بشمائل الخيل كالأمة السوداء والنعجة القرداء أما أن قتلني قتل رجلًا كريم المخبرة حميد المقدرة ليس بالجبس المنكوس ولا المثلب المركوس فقال عمرو دع كيت وكيت فقد وقعت بين لحيى لهذم فراس للأعداء يسعطك اسعاط الكودن الملجم قال عبدالله اكثر ائتمارك فإني اعلمك بطراً في الرخاء جباناً في اللقاء هيابة عند كفاح الأعداء ترى أن تقى مهجتك بأن تبدي سوءتك انسيت صفين وأنت تدعى إلى النزال فتحيد عن القتال خوفاً أن يغمرك رجال لهم أيد شداد واسنة حداد ينهبون السوح ويذلون العزيز قال عمرو لقد علم معاوية اني شهدت تلك المواطن فكنت فيها كمدره الشول ولقد رأيت أباك في بعض تلكِ المواطن تخفق أحشاؤه وتنق أمعاؤه قال اما والله لو لقيك أبي في ذلك المقام لارتعدت منه فرائصك ولم تسلم منه مهجتك ولكنه قاتل غيرك فقتل دونك فقال معاوية ألا تسكت لا أم لك قال يا ابن هند أتقول لى هذا والله لئن شئت لأعرقن جبينك ولأقيمنك وبين عينيك وسم يلين له اخدعاك أبا كثر من الموت تخوفني فقال معاوية أو تكفى يا ابن اخي وأمر به الى السجن فقال عمرو: « امرتك امراً حازماً فعصيتني » الأبيات المتقدمة فقال عبد الله الأبيات المتقدمة.

ثم قال له معاوية أتراك فاعلًا ما قال عمرو من الخروج علينا قال لا تسأل عن عقيدات الضمائر لا سيها إذا أرادت جهاداً في طاعة الله قال إذ يقتلك الله كها قتل أباك قال ومن لي بالشهادة فأخذ عليه معاوية موثقاً أن لا يساكنه بالشام فيفسد عليه أهله.

أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ورقاء الشيباني.

هو عم جعفر بن ورقاء بن محمد بن ورقاء المتقدم في محله كان من امراء بني ورقاء وشعرائهم ويدل على أنه عم جعفر المذكور قول أبي فراس في أبياته الآتية (من ظلم عمك يا ابن عم) وقول جعفر بن ورقاء في أبياته الآتية أيضاً (وجور ما قد قال عم) كما نبهنا عليه في ترجمة جعفر المذكور قال في البتيمة : أبو محمد جعفر وأبو احمد عبد الله أبناء ورقاء الشيباني من رؤ ساء عرب الشام وقوادها المختصين بسيف الدولة وما منهما إلا أديب شاعر جواد ممدح وبينهما وبين أبي فراس مراسلات ومجاوبات اه.

ولما قتل الصباح مولى عمارة المحرفي وكان سيف الدولة قلده قنسرين فقصد قاتليه مطالباً لهم بدمه ثم كف عنهم عن قدرة وأقرهم بالجزيرة بتوسط أبي فراس وسمع أبو أحمد بن ورقاء الشيباني الخبر في ذلك فقال قصيدة يهنىء بها سيف الدولة بغزوته هذه ويفاخر مضر بأيام بكر وتغلب في الجاهلية والاسلام أولها(١).

ارسها بسابروج أبصرت عافياً فأذكرك العهد الذي كنت ناسياً وهي قصيدة طويلة جداً وأورد منها في اليتيمة بعض أبيات فقال في ترجمة أبي أحمد عبدالله بن محمد بن ورقاء الشيباني وله من قصيدة: ألا ليت شعري والحوادث جمة وماكنت من دهري الى الناس شاكياً أخترمي ريب المنون بحسرة تبلغ نفسي من شجاها التراقيا إلى الله أشكو أن في الصدر حاجة تمر بها الأيام وهي كها هيا

قال ومنها في ذكر بني كعب وايحاشهم سيف الدولة حتى أضربهم : وإنهم لما استهاجوا صياله وماكان عن مستوجب البطش دانياً

قال ابن خالوية فلم سمع أبو فراس ما عمل فيها عمل قصيدة على هذا الشرح يذكر فيها أسلافهم ومناقبهم .

أولها :

لعل خيال العامرية زائر فيسعد مهجور ويسعد هاجر

هكذا في نسخة مخطوطة من ديوان أبي فراس وفي نسخة أخرى كان الأمير سيف الدولة قد ظفر ببني عامر بن صعصعة ومن اجتمع منهم من طي وكلب على مخالفته وكتب أبو أحمد عبدالله بن ورقاء الشيباني بقصيدة إليه يهنؤه بالظفر ويفاخر فيها مضراً ببكر وتغلب وذكر أيامها في الجاهلية وغيرها فعمل أبو فراس على وزنها قصيدة يذكر فيها آباءه وأسلافه وأهله الأقربين في الاسلام دون الجاهلية وهي (لعل خيال العامرية زائر) وذكر القصيدة وقد مر أكثرها في ترجمة أبي فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

وفي هذه القصيدة يقول أبو فراس مخاطباً بني ورقاء: فقل لبني ورقاء إن شط منزل فلا العهد منسي ولا الود داثر وكيف يرث الحبل أو تضعف القوى وقد قربت قربي وشدت أواصر

ثم يقول مخاطباً أبا احمد عبدالله بن محمد بن ورقاء وراداً عليه في الفتخاره بأيام بكر وتغلب في الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) ابن خالویه .

أبا أحمد مهلاً إذا الفرع لم يطب فلا طبن يوم الافتخار العناصر أتسمو بما شادت أوائل وائل وقد غمرت تلك الأوالي الأواخر وتطلب العز الذي هو غائب وتترك العز الذي هو حاضر

قال أبو عبدالله الحسين بن محمد بن أحمد بن خالوية في شرح ديوان أبي فراس قال لي أبو فراس لما وصلت هذه القصيدة إلى أبي أحمد عبد الله ابن محمد بن ورقاء الشيباني ظن أني عرضت به في البيتين الذين ختمت بهما القصيدة وهما:

يسر صديقي أن أكثر واصفي عدوي وإن ساءته تلك المفاخر نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي وما أنا مداح وما أنا شاعر

فكتب إلى قصيدة تصرف فيها في التشبيب أولها: أشاقك بالخال الديار الدواثر روائح مجت آلهاً وبواكر

وزاد فيها في اليتيمة هذه الأبيات التي اختصرها منها فقال وله من قصيدة أجاب بها عن قصيدة أبي فراس التي أولها (لعل خيال العامرية زائر).

عمرن بعمار من الأنس برهة أخلت بمغناها دمى وخرائد أهن عيون باللحاظ دوائر ضعائف يقهرن الأشداء قدرة ألا يا بن عم يستزيد ابن عمه تصفحت ما انفذته فوجدته وذكرني روضاً بكته سماؤه عرائس يجلوها عليك خدورها فعدلاً فإن العدل في الحكم سيرة

فهاهن صفر ليس فيهن صافر وحلت بأقصاها مها وجآذر على عاشقيها أم سيوف بواتر عليهم وسلطان الصبابة قاهر رويدك إني لانبساطك شاكر كما استودعت نظم العقود الجواهر وضاحكه مستأسد وهو زاهر ولكنما تلك الجدور دفاتر بها سار في الناس الملوك الأساور

فكتب أبو فراس إلى أبي محمد جعفر بن ورقاء أبياتاً وجعله حكماً بينه وبين عمه أبي احمد عبدالله بن محمد بن ورقاء من جملتها:
قل لابن ورقا جعفر حتى يقول بما علم هل أنت يوماً منصفي من ظلم عمك يا ابن عم أبلغه عني ما اقو ل فأنت من لا يتهم إني رضيت وإن كره حت أبا محمد الحكم

وقد تقدمت هذه الأبيات بتمامها في ترجمة جعفر بن ورقاء . فأجابه أبو محمد جعفر بن ورقاء بأبيات تقدمت هناك أيضاً ولكنها كانت مغلوظة وناقصة لأن النسخة التي نقلنا عنها كانت كذلك فأعدناها هذا بتمامها على الوجه الصحيح قال :

أنتم كيا قد قلت بيل أعلى وأشرف يا ابن عم ولكم سوابق كيل فخ ير واليلواحق مين أميم لم يعيل منكم شاميخ فيوق الشواهق والقميم إلا ولاحقه يني في عيلي ذراه كالعلم ودعوت شيخك وابين عمك جعفراً فيها ألم من عدل قولك حين قلي عتم وجور ما قد قال عم فقضى عليه وقيد قضى بالحيق لما أن حكم

إن الذي أبدى الفخا في عصرهم وزمانهم للسوا كمن لا يبلغ الهمذا قضائي إن نحا أحسنت والله العظيم فيها ذكرت من السيو حتى كأن بنظمه وشكوت أشواقاً إلي أفديه قلباً عالياً فلسيول جدواه تحر فنض فيضاً بالسها وقد انبرى في منعها وأزل في من بره وأزل في منبعه

ر لسادة ملكوا الأمم ولهم قديم في القدم علياء إلا بالرمم والتزم م نظام بيتك طين تم ف وما ذكرت من النعم تحسن درا يستنظم فوق الفضائل والهمم وقد تحرك بالكرم ح وقد تحرك بالكرم ك بالشهامة عن ضرم يا طيب ذلك في النعم أزكى وأطيب ما قسم حتى أغيب في الرجم

وأكباد مكلمة النواحي

وكتب أبو فراس إلى أبي أحمد عبدالله بن محمد بن ورقاء إلى العراق مجيباً له بهذه القصيدة ويظهر من بعض أبياتها أن عبدالله عتب على أبي فراس في ابتدائه الافتخار بقومه ورده عليه في افتخاره بأيام بكر وتغلب في الجاهلية لقوله فيها:

( أأجعل في الأوائل من نزار ) البيت وقوله ( أمن كعب نشأ بحر العطايا ).

يلاحي في الصباية كل لاحي فتـاة الحي حي يني رياح لفتيان الصبابة أو مراح ولا هبت إلى نجد رياحي وفيك غذيت ألبان اللقاح قصار الخطو دامية الصفاح إلى غراء جائلة الوشاح وصلت لها غدوي بالرواح وقد هبت لنا ريح الصباح فهل لك أن تريح بجو راح وفي الذملان روحى وارتياحي على الأصحاب مأمون الجماح ركبت فكان أدنى للجناح وآسو كل داء بالسماح منيع الدار والمال المراح جمام الماء والمرعى المباح يحل عزيمة الدرع الوقاح ولكن التصافح بالصفاح ويصبح في الرعاديد الشحاح ديون في كفالات الرماح إذا استبق الملوك الى القداح وأغزرهم مدافع سيب راح

قلوب فيك دامية الجراح وحزن لا نفاد له ودمع أتدري ما أروح به وأغدو ألا يا هذه هل من مقيل فلولا أنت ما قلقت ركابي ومن جراك أو طنت الفيافي رمتك من الشآم بنا وجايا تجول نسوعها وتبيت تسري إذا لم تشف بالغدوات نفسى يقول صحابتي والليل داج لقد أخذ السرى والليل منا فقلت لهم على كره أريحوا ارادة أن يقال أبو فراس فكم أمر أغالب فيه نفسى أصاحب كل خل بالتجافي وأنا غير اثام لنحوي وأنا غير بخال لنحمى لاملاك البلاد على ضرب ويوم للكماة به عناق وما للمال يزوى عن ذويه لنا منه۔ وإن لويت قليلًا۔ لسيف الدولة القدح المعلى لأوسعهم مذانب ماء واد يغير الدهر كل شيء

امنع من رامه سواهم

وهل يساويهم قريب

ونحن من عصبة وأهل

سمت بنا وائل وفازت

ودادهم خالص صحيح

ذاك لنا منهم حديث

نرعاه ما طرقت بحمل ندني بني عمنا إلينا

أبديهم في كل خطب

لم تنأ عنا لهم قلوب

فلا عدمنا لهم ثناء

يبقى ويبقون في نعيم

أتاني من بني ورقاء قول وأطيب من نسيم الروض حفت تبكي في نواحيه الغوادي عتابك يا ابن عم بغير جرم وما أرضى انتصافاً من سواكم اظنا أن بعض الظن اثم أريتك يا ابن عم بغير عذر أريتك يا ابن عم بغير عذر أمن كعب نشا بحر العطايا وصاحب كل عضب مستبيح وهذا السيل من تلك الغوادي وكيف أعيب مدح شموس قومي ولو شئت الجواب أجبت لكن ولو أني اقترحت على إلاسايا

ولأبي احمد في جوابها على ما في اليتيمة وقد اختصرها: أصاح قلبه أم غير صاح وقد عنت له عفر البطاح ظباء الأنس بالصور الملاح ظباء الوحش تحكى مائلات فيا عجبي من المرضى الصحاح يدرن مراض أجفان صحاح تؤثر فوق تأثير السلاح وما زالت عيون العين فينا أمطلعة الهلال على قضيب ومسدلة الظلام على الصباح عدتني عن زيارتك العوادي ودهر للأكارم ذو اطراح ومصقع نطقها عند التلاحي امدره تغلب لسنا وعلما بآداب وألفاظ فصاح لقد أوتيت علماً واضطلاعاً

وفي اليتيمة : كتب أبر أحمد عبد الله بن ورقاء إلى أبي اسحاق الصابي قصيدة منها :

يا هلالا يدعى أبوه هلالاً جل باريك في الورى وتعالى أنت بدر حسناً وشمس علواً وحسام عزما وبحر نوالا

وقال أبو فراس يخاطب بني ورقاء وأعدناها هنا بوجه اتم : لأن خطب الهوى عظيم اللوم للعاشفين ليوم وعندي المقعد المقيم كيف ترجون لي سلوا وأضلعي حشوها كلوم ومقلتي ملؤها دموع تصحبني منلة نموم يا قوم اني امرؤ كتوم يا ليت اوقات تدوم الليل للعاشقين ستر نديمي النجم طول ليلي حتى إذا غارت النجوم أسلمني الصبيح للرزايا فلا حبيب ولا نديم يطول من دونها الرسيم مًا عهد ارقالها ذميم أنخت فيهن يعملات أخصبه نبته العميم أجدبها قطع كل واد ما اذهب النجم والنجوم ردت على الدهر في سراها للبؤس ما يخلق النعيم تلك سجايا من الليالي لأل ورقاء لا يسريم بین ضلوعی هوی مقیم

الذر جنى من الماء القراح به اللذات من روح وراح بأدمعها فتبتسم الأقاحي أشد علي من وخز الرماح وأغضي منك عن ظلم صراح أمزجا رب جد في مزاح عدوت عن الصواب وأنت لاحي كفعلك أم بأسرتنا افتتاحي وأكرم مستغاث مستراح أعاديه ومال مستباح ومن أضحى امتداحهم امتداحي خفضت لكم على علم جناحي الاحي عصبتي وبهم الاحي لكنتم يا بني ورقا اقتراحي

عبد الله بن يزيد بن ثبيط العبدي البصري من عبد القيس. خرج مع أبيه يزيد بن ثبيط إلى الحسين (ع) بمكة ثم إلى العراق

وهو صحيح لهم سليم

منه کہا یمنع الحریم

أم هـل يداينهم حميم

يضم أعضاءنا الأروم

بالعز أخوالنا تميم

وعهدهم ثابت مقيم

وهو لأبائنا قديم

انثى وما أطفلت بغوم

فضلًا كما يفعل الكريم

يثنى بها الفادح الجسيم

وإن نأت منهم جسوم

كأنه اللؤلؤ النظيم

ما بقي الركن والحطيم

خرج مع أبيه يزيد بن ثبيط إلى الحسين (ع) بمكة ثم إلى العراق وقتل معه . قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه . قال ابو مخفف : وذكر ابو المخارق الراسبي قال اجتمع ناس بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال لها مارية بنت سعد أو منقذ أياماً وكانت تتشيع وكان منزلها لهم مألفاً يتحدثون فيه وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر ويأخذ بالطريق فأجمع يزيد بن ثبيط الخروج وهو من عبد القيس الى الحسين وكان له بنون عشرة فقال أيكم يخرج معي فانتدب معه أبنان له عبد الله وعبيدالله ثم خرج حتى انتهى الى حسين (ع) فدخل في رحله بالأبطح ثم أقبل معه حتى أتى كربلاء فقاتل معه فقتل معه هو وابناه اه .

عبدالله يزيد بن عاصم الانصاري.

قال نصر في كتاب صفين أنه قال يرثي من قتل من أصحابه بصفين: يا عين جودي على قتلى بصفينا اضحوا رفاتا وقد كانوا عرانينا كانوا اعزة قومي قد عرفتهم مأوى الضعاف وهم يعطون ماعونا اعزز بمصرعهم سبا لقاتلهم على النبي وطوبي للمصابينا

عبد المؤمن بن صفي الدين الجرجاني.

له بهجة الروح في الموسيقى فارسي مرتب على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة .

الميرزا عبد المجيد ابن الحاج عبد العلي الزنجاني . توفى في حدود نيف وعشرين وثلثمائة وألف .

كان عالماً جليلاً بارعاً في فنون الكلام والحكمة متشرعاً زاهداً ورعاً تلقى المبادىء في العلوم اللسانية والأدبية في زنجان وحضر على بعض الأساتذة في الأصول والفقه ثم سافر إلى طهران وحضر على الحكيمين الجليلين الآقا على المعروف بالمدرس والميرزا ابي الحسن المعروف « بجلوة » سنين متمادية تقرب من ثلاثين سنة أو أكثر حتى برع في فنون الفلسفة والحكمة وعاد الى زنجان وقام بها بالتدريس في العلوم المذكورة مع الانزواء

والعزلة التامة عن مخالطة الناس وكان مقيداً بآداب الشرع شديد المحافظة عليها مع زهد وورع تام وله حواش كثيرة على غالب الكتب المتداولة في الكلام والحكمة ان كتبها على حواشي كتبه ولم يدونها مستقلة . هكذا أرسل إلينا ترجمته صديقنا الشيخ فضل الله الزنجاني .

عبد المجيد بن محمد بن أمين البغدادي الحلى .

ولد في ١٧ ذي القعدة سنة ١٢٨٢ وتوفي في ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٢ في النجف ودفن بها . شاعر له يد في نظم التاريخ نظم تاريخاً لمقام أمير المؤمنين (ع) بالحلة بخرج منه ثمانية وعشرون تاريخاً ونظم تاريخاً لمقام المهدي يخرج منه أيضاً مثل ذلك ومن شعره قوله وقد تعلق بضريح الحسين (ع).

يدي وجناحا فطرس قد تعلقا بجاه ذبيح الله وابن ذبيحه فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي

وقوله في أمير المؤمنين (ع).

من حمى المرتضى التجأت لحضن قد حمى منه جانب العز ليث فحبانا امنا وجاد بمن فهو في الحالتين غوث وغيث

وقوله في الكاظمين (ع).

لي بالجوادين أقصى ما أؤمله من الرجاء ومن مثل الجوادين على على الجوى ديني على على الجوى ديني على الجوى ديني ال

الشيخ عبد المحسن الكاظمي بن محمد بن علي بن المحسن. ولد سنة ١٢٨٨ في حى الدهانة ببغداد.

هاجر سنة ۱۸۹۷ م إلى ايران فالهند وانتهى به المطاف إلى مصر سنة ۱۸۹۹ م وتوفي فيها سنة ۱۳۵۶ هـ .

قال رفائيل بطي :

روى في شيخوخته للصحفي المصري طاهر الطناحي عن حياته ما خلاصته: «أخذني أهلي في طفولتي الى كتاب فقيهة في البلد، انتقلت من عندها إلى معلم ايراني يعلمني الفارسية، لأن أبي تاجر، ولتجار العراق صلات وثقى بإيران والأفغان والهند، والمكاتبة التجارية بهذا اللسان، فدرست عنده ستة أشهر حتى إذا ترك مهنته قصدت إلى مدرس عربي، لم أثابر على التعلم عنده طويلاً، وقادني ولعي بالقراءة إلى تطلب المخطوطات العربية والفارسية وتصفحها، وكانت من حولي في الكاظمية كثيرة». أما كيف هوى العلم والأدب، وأبوه يتعاطى التجارة، فيقول أنه رأى تكريماً عظيماً لرجل في مجلس جده فسأل من يكون ؟ فأجيب بأنه عالم، فعلقت عظيماً لرجل في مجلس جده فسأل من يكون ؟ فأجيب بأنه عالم، فعلقت نفسه بالعلم والأدب، ومال عن تجارة أبيه، وقد أعانه أخوه محمد حسين على المسلك الأدبي، وكان أخوه يقول الشعر، وأكثر ما انساق إلى كتب الأدب. وأحذ يعب من المعين الأدبي، يقرأ ويحفظ الأشعار التي يستملحها، في غفلة من أقاربه، حتى فضحته مطارحة شعرية مع أخيه وزملاء له، وقد بدأ يقول الشعر في السادسة عشرة من سنيه.

ولم يفد مع الفتى الموهوب اغراء أبيه بالتجارة ، ولا أفلح صرفه إياه عن تعاطي صناعة لاسوق لها ، ثم عالج زمناً الزراعة بوحي البيئة أيضاً ، فالقوم كانوا منشغلين في ذلك المعهد بالزراعة ، وقليل منهم بالتجارة حتى إذا باء بالفشل تاجراً ومزارعاً انكفأ إلى كتبه ودفاتره . وانكب على القراءة والكتابة والنظم . وهيأت له الأيام شاعراً كبيراً انتجع الكاظمية مستروحاً ، هو السيد ابراهيم الطباطبائي النجفي ، فتتلمذ عليه وأخذ عنه وحاكاه في سرعة البديهة .

بهذا الهوس انهمك عبد المحسن في حفظ الشعر العربي القديم ، وأسعفته حافظته فوعى أكثر من اثني عشر ألف بيت من نختار القصيد ، وكانت تواتيه ذاكرته أيضاً ، فبرز راوية يشار اليه بالبنان ، حتى غدت له سليقة في محاكاة الفحول من الشعراء الذين حفظ آثارهم ، بل كان يذكر ويروي قصائده ومعظمها من المطولات ، بينها ذات المئين ، مع أن بعض كبار الشعراء ، لم يكن يحفظ قصيدته الواحدة بتمامها . فما بلغ العشرين ربيعاً إلا وقد احتل في ديوان الأدب مكاناً ملحوظاً .

ولما وفد على العراق السيد جمال الدين الأفغاني منفياً من ايران تعرف الشاعر الفتي بجمال الدين ولازمه ، وأخذ عنه طرفاً من العلوم ، وتوجيهاً في التفكير ، واعتنق مبادئه . ثم نفى الأفغاني من العراق ، ولاحقت النقمة من كان يلوذ به من شباب الجيل ، فتحرج موقف الكاظمي ، فتناولته عيون السلطة ، وضايقته السعاية والكيد حتى بين ذوي قرباه . ولو لم يتداركه قائد عسكري شهم ـ هو « رجب باشا » ـ لاصابه المكروه . وفقد في أيام المحنة ـ وهو يشاغل الأرصاد والمتعقبين ـ رزمة من كتب وأوراق فيها شعره وكتاباته رماها في النهر صديق أشفق عليه من يد الجند وأعتزم الهجرة . ولئلا يقع في الفخ لاذ بالقنصلية الايرانية ببغداد ، ولبيته فيها شأن مرموق ، إذ كان أحد أجداده يتاجر بالجلود في إيران فسمى بالفارسية « بوست فروش » ولصق هذا اللقب بأسرته دهراً طويلًا . ومن هذا المخبأ تسلل إلى البصرة وجنح إلى «أبو شير» حيث صرف أشهراً ، ثم عاد إلى بغداد اعتماداً على تحسين صديق بزوال المانع ، فلم يصدق فأله . فرحل ثانية إلى إيران عام ١٨٩٧ ، وشخص الى الهند وتوجه إلى مصر على أن يبرحها إلى اسطنبول ، ثم يرجع إلى مسقط رأسه . وفي مصر مرض فقعد عن السفر ، وكتب له أن يتوطنها إلى غاية العمر ، وقد ضعف بصره ، وكاد أن يفقده في اخريات أيامه .

قدم عبد المحسن الكاظمي مصر أدبياً مكتمل الأداة ، وشاعراً جيد النظم . في شعره رصانة ، وفي بداهته مثار إعجاب وإكبار ، وتنسم في ظلال مصر نسيم حرية في الجو الفكري ، ومجالاً للقول الصريح ، وصحائف تنطق بالكلمة الحرة فيدوي صداها في المجتمع ومن مصر اتصل اتصالاً وثيقاً بالشيخ محمد عبده وقد كانت حياته في مصر حياة ضيق مالي شديد .

ورغماً عن ذلك فإن منزلته الاجتماعية لم يمسها اعوازه المال فشارك في المساعي للدعاية العربية وأرسل القوافي وأنشد القصائد هز بها المحافل، وكانت حياته على ضفاف النيل ترضى طموحه الأدبي.

ومن بدء إذاعة الصحف المصرية شعره استحسنه الناس واستجاده

الأدباء وأفسح لقائله مجال الاتصال بأعيان البيان، فانعقدت أواصر الصداقة بينه وبين البارودي وصبري وحافظ ومطران، وهم في الرعيل الأول بين فرسان البلاغة، كها أن بين كبار الأدباء المصريين من أعجب به وأفاد منه كثيراً في مقدمتهم مصطفى صادق الرافعي، وإن مزاياه الشعرية بميزان ذلك الطور رفعته إلى مقام عال فعدوه في الطبقة الأولى بين الشعراء، ونما يؤثر أن أدباء العراق لم يكونوا يرون له هذا الفضل الكبير، كها أثبت هذه الملاحظة الأفاضل العامليون الثلاثة الذين جمعوا المختار من شعره عشرة شعراء عراقين، وطبعوه في صيدا بعنوان: «العراقيات» ولكن هذا لم يحل دون اتساع شهرة الكاظمي في مضمار الشعر الرصين ونعته بـ «شاعر العرب» وأن يظل قرابة خسين سنة ينشد الجزل الرقيق فيحظى بالسيرورة في العالم العربي، ويتناقل شعره الرواة مستجيدين، ويعده المصريون ترجمان العروبة الصادق، ويهول المتصفح لفيض طبعه ودعوته الصارخة هذا الأمد الطويل الى احياء مجد العرب، واستجلاء الواح تاريخهم المجيد.

تزوج عام ١٩١٥ فتاة مصرية ، وهي عائشة محمود التونسي ، وأنجب منها بنين وبنات ، لم يعيشوا إلا أياماً ، فها خلف غير بنت هي السيدة رباب ، التي كان يجبها حباً جماً ، وقال فيها شعراً رقيقاً ، تغزل بها صبية تغزلاً معجباً نم عها تشغله من قلبه الثاكل .

وكانت خاتمة حياته في مصر الجديدة من ضواحي القاهرة يوم الخميس في ٢ مايو سنة ١٩٣٥ ودفن فيها ، وانتبهت حكومة العراق بعد حين ، قررت أن تكرم شاعر الشطين بعد أن غيبته الصفائح ، فشيدت له ضريحاً لائقاً في مقبرة الامام الشافعي في العاصمة المصرية ، نقلت رفاته اليه في حفل يوم ١ مايو سنة ١٩٤٧ .

والمزية التي تفرد بها ، بحيث سبق الانداد والنظراء ، هي طول النفس في الشعر ، والارتجال على البداهة . لا يقف عند ارتجال البيتين أو الأبيات الأربعة ، بل يتجاوز إلى العشرات بل المئات ، وقد سجل له تاريخ الحركة الأدبية في هذا الميدان تفوقاً مميزاً .

واختص بطريقة في تغنيه بشعره تغنياً بدوياً ، وقد أخذ عنه حافظ ابراهيم هذا التغني بمنظومه .

أما شعره وقيمته الفنية فتعلو على الأكثر من ناحية الأسلوب الجزل وروعة الديباجة ومكان الابداع في صدق لهجته وانطباعه على القول وأكثر نظمه من وحي الساعة . ومن جماع ظروفه ونشأته وثقافته العربية تولدت عنده هذه الخصائص ، فمشى على غرار قدماء الشعراء الذين اكتنزت حافظته روائعهم . فاحتذاهم في الطراز ، ولم يقلدهم في معانيهم ، وإن تميزت ألفاظهم وتعابيرهم في نسج قصائده ، فذلك محصوله من اللغة وفصيح العبارة .

ولكنه لم يكن يتقعر أو يغرب في التلفظ أو التصوير . وعبد المحسن وإن لم يحلق بعيداً في أجواز الشعر فهو لم يسف أيضاً إلى درك الابتذال .

ويظهر أنه قد عالج التأليف في فجر شبابه ، فألف كتاب « البيان

الصادق في كشف الحقائق » في وصف بعض أدواء المجتمع . وكتاب « تنبيه الغافلين » وليسا موجودين الآن ، ولعلها من جملة ما فقد من آثاره أوقات الحرج قبل أن يغادر وطنه الأول . وقد طبع له بعد وفاته ديوان كبير . « انتهى » .

وروى سليم سركيس في مجلته عندما احتفى بالشاعر الكاظمي ، إن الدكتور شدودي تلا قصيدة مدح بها الشاعر المحتفى به فلما فرغ من تلاوتها أجابه الكاظمي عليها مرتجلاً قصيدة كبرى من بحر القصيدة التي مدحه بها الطبيب شدودي ، ويقول سركيس : كنا أكثر من كاتب نسجل ما ينظم فلا نلحق به .

فمن هذه القصيدة قوله يخاطب الشاعر الطبيب:

أذكيت يا آسي العيون فؤاد صب مكتئب اذكرتني عهد الشباب وما قضيت من الأرب فمن الرباع إلى اليفاع الى التلاع الى الكثب ومن الخصور الى النحو ر إلى الثغور إلى الشنب حيث الهوى غض تهز خطاه اعطاف القضب والروض تصقل زهره أيدي الرباب المنسكب والسرب من عفر الظبا يبدو وآخر ينسرب

ويقول فيها :

أرأيت كيف العلم اطلع من شموس لم تغب ركبوا الهواء ومهدوا طرق الهواء لمن ركب وتناولوا هام السياء ومزقوا شمل السحب باتوا وبات وليدهم في المهد يهزأ بالنوب فمن المهاد الى النجاد الى الطراد إلى الغلب ومن الأديم إلى الغيوم إلى النجوم إلى القطب

وأول ما نظم في مصر قصيدته التي يقول فيها:

ولما نقلنا للبواخر رحلنا وعفنا المطايا وهي عجفاء ظلع هجمناعلى جيش من الموج ضارب بزخاره نحو السها يترفع يطالعنا من كل فج كأنه جبال شروري أقبلت تتقلع ولما تبينت السويس وسار بي إلى النيل سيار من البرق اسرع هرعت اليه ثانياً من حشاشتي وقلت لصحبي هذه مصر فاهرعوا

وله :

فكم قائل سر نحو مصر تر المنى وأنت على كل البلاد امير فقلت لهم والدمع مني مطلق اسير وقلبي بالعراق اسير

وله :

ردد الذكرى وحيا البطلا ومضى في قوله مسترسلاً شاعر مطلقة ادمعه وجد الدنيا له معتقلاً

عبد المحسن الصورى

توفي سنة ٤١٩ .

أحد اعلام الشعر العربي في عصره،

قال الشيخ محمد رضا الشيبي:

عبد المحسن بن محمد بن طالب الصوري هكذا أورد نسبه الثعالبي في تتمة اليتيمة ، أما ابن خلكان فقال أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن احمد بن غالب (لا طالب) بن غلبون الصوري الشاعر المشهور وبين النسبين اختلاف كها ترى ونحن نميل إلى قول ابن خلكان لأنه من المحققين في النسب والتاريخ . والصوري كها قال القاضي في وفيات الأعيان أحد المحسنين المجيدين ، شعره بديع الألفاظ حسن المعاني رائق الكلام مليح النظام من محاسن أهل الشام له ديوان شعر أحسن فيه كل الاحسان وقد نقل القاضي المذكور نتفة من شعره قال في آخرها : « ومحاسنه كثيرة والاقتصار أولى ».

### الصوري والمؤرخون

كلام المؤرخين والمتأدبين عن هذا الشاعر مقتضب موجز كها نجده في تتمة اليتيمة ووفيات الأعيان والسبب في ذلك على ما نرجح هو انزواء هذا الشاعر وميله إلى العزلة وقلة خروجه من صور إلى غيرها من البلدان فقل لذلك العارفون به الواقفون على أحواله.

#### حياته من شعره

يظهر لنا من تصفح ديوان الصوري غلبة الفقر عليه حتى اضطر الى بيع عمامته وهو يندب ويشكو مر الشكوى بوار صناعته وكساد بضاعته وكان للصوري اخ جميل الحال ولكنه شديد الجفاء له وقد هجاه مرات .

لم يخرج الصوري من الديار الشامية بل لم يخرج من صور وما إليها الا نادراً وذلك في أوائل شبابه إذ خرج إلى دمشق وفلسطين هذا ويكثر ذكر صيدا، وطبرية والرملة في شعره والرملة يومئذ معسكر ينزله قادة الفاطميين ونوابهم وقد اتصل بجماعة منهم ومدحهم . ولم يستطع الخروج إلى مصر أيضاً مع كثرة الدواعي التي توجب المامه بها ومن جملتها أن مصر يومئذ بلد الفاطميين وهو يكثر من مدحهم ويتعصب لهم وينصر دعوتهم ، ومن هذه الأسباب والدواعي أن مصر أيام الفاطميين اجتذبت إليها كثيراً من اعلام الفنون والآداب والفلسفة والغالب أن الفاقة وسوء تأثيرها على مزاجه هي التي أقعدته عن الأسفار وهو القائل:

حصلت بمصر همتي واستوطنت وأفادني عدمي سواها موطنا يقول أن هواي جعل مصر موطناً لي ولكن قلة ذات يدي أكرهتني على الاقامة في بلد آخر يضاف إلى ما تقدم أن الصوري كان على جانب كبير من رقة الشعور والعطف والاحساس وهو يخش أن تطوح اسفاره وانتجاع الأقطار البعيدة بكرامته فتراه يفضل الفقر والقلة على الغني مع المهانة والذلة.

عجبت من نفسي ومن أنها كأنها تكثر بالقلة تعتز بالفقر متى استشعرت إن الغنى يؤخذ بالذلة

والجلاصة كان الصوري قليل الاسفار حتى في إبان شبابه أما بعد تقدمه في السن فقد لزم صور ، لزمها وهو في سن السبعين إلى أن توفي فيها

سنة 19 وعمره ثمانون سنة أو أكثر وفي باب إقامته في صور وعدم خروجه منها كتب إليه محمد بن سليمان النحوي الشاعر أبياتاً جاء فيها: أعبد المحسن الصوري لم قد جثمت جثوم منهاض كسير إذا استحلى أخوك قلاك ظلماً فمثل أخيك معدوم النظير تحرك على أن تلقى كريماً تزول بقربه أحن الصدور فيا كل البرية من تراه وما كل البلاد بلاد صور

#### فأجابه الصوري :

جزاك الله عن ذا النصح خيرا ولكن جاء في الزمن الأخير وقد حدث لي السبعون حدا نهى عها أمرت من الأمور ومذ صارت نفوس الناس حولي قصاراً عذت بالأمل القصير

### ميله الى الايجاز في قصائده

الصوري شاعر مطبوع على الاجادة في أكثر أبواب الشعر غزلاً وتشبيباً ومديحاً ورثاء ووصفاً وغير ذلك وشعره من ذلك السهل الممتنع يمتاز بجمال العبارة ومتانة الديباجة مع ميل ظاهر إلى الابداع والابتكار في المعاني . وليس في قصائده طول وهو يميل فيها إلى الايجاز فجل قصائده مقطوعات قصيرة أو شبيهة بالمقطوعات وقد عيب عليه ذلك ونسب إليه العجز والحصر إما هو فقد اعتز وتباهى بمذهبه هذا في الايجاز مع البلاغة وحسن الدلالة على المعنى وهو محق في ذلك إلى هذا ونحوه مما يدل على ميل هذا الشاعر إلى تهذيب أشعاره وتنقيح آثاره وقد أشار إلى هذا المعنى مراراً من ذلك قوله في قصيدة :

لقد انفردت فكنت وحدك سامعاً وقد انفردت وكنت وحدي شاعراً ولطالما كثرت أقاويل الورى فأتيت بالنزر القليل مكاثراً

ومن قصيدة في لؤلؤ البشاري

سأنظم من سميك فيك عقداً وأترك ما تبقى للنشار فربة ما اطال الناس قولا فطاول ذلك القول اختصاري

ومن قصيدة في الاستاذ أبي الحسن بشارة:

أبا حسن رب شعر أطيل وإن قيل اني اعتمدت اختصاره إذا ما معانيه طالت في يضرك أن لا تطول العبارة

### وله من قصيدة

أطلت معانيها وقصرت نظمها وأوردتها بكراً وتصدر أيماً الصوري والمعري

عاش المعري بعد الصوري ثلاثين عاماً ولا شك أنها التقيا في مكان بالشام بيد أننا لا نعلم هل كان ذلك قبل رحلة المعري إلى بغداد أم بعد ذلك وعلى كل حال فإن العلاقة بين الشاعرين لم تكن وثيقة مع أنها متعاصرين ينتميان إلى وطن واحد هو الشام ولعل ذلك لمكان الاختلاف بينها في الخلق والرأي . وقد ادعى الصوري في الابيات الآتي ذكرها ـ أن المعري وافقه على القول بالبعث واليقين بالآخرة وأنه لا يميل إلى آراء الملاحدة . قال الصورى :

نجا المعري من العار ومن شناعات وأخبار

وافقني أمس على انه يقول بالجنة والنار وأنه لا عاد من بعدها يصبو إلى مذهب «بكار»

فهذه شهادة معتبرة يحسن الاحتجاج بها على تدين أبي العلاء صريحة بوقوع الاجتماع بين الشاعرين وذلك قبل نظمها بتاريخ قريب كما أنها تشعر بأن المجلس كان مجلس مناظرة أو محاورة بين الرجلين . أما أين تم هذا الاجتماع ومتى فهذا من جملة الأمور المجهولة .

أما مذهب «بكار» في البيت الثالث من أبيات الصوري فهكذا وجدناه في النسخة ولعل الصواب مذهب «بشار» وهو الشاعر الأعمى المشهور المعدود من الملاحدة. أما بكار فهو من جملة القضاة.

### أصحابه وشعراء عصره

شعراء عاصروا الصوري في مصر والشام غير قليلين ولكن عدد الذين لقيهم أو الذين جرى بينه وبينهم ما يجري من مراسلات ومشاعرات قليلون ومنهم أبو العلاء المعري وابن وكيع الشاعر التنيسي المصري المتوفى سنة ٣٩٣ أرسل إليه قصيدة واحمد بن سليمان النحوي (أو الفخري).

ومن الشعراء الذين سماهم في ديوانه الشيخ أبو القاسم الحسين بن ضحى مشى خلف جنازته فرأى جارية ناشرة شعرها وهي بقفطان وقناع أحمر وله في ذلك بيتان ومن هؤلاء ابن بشر الشاعر ولا يعلم عنه أكثر من ذلك ومن الشعراء الذين خالطهم عبدالله بن العذري الشاعر جمع بينها مجلس الامير أبي الجيش حامد بن ملهم في بيروت ومنهم الشاعر المكتني بابن الموازيني .

### ابن القوالة

ومن اعلام عصره أدباً وشعراً الاستاذ عبدالله المعروف بابن القوالة وهو من أهل الرملة ومن فحول شعراء الشام في ذلك العصر وبينها مراسلات ومشاعرات كثيرة وابن القوالة هذا هو الذي كتب الى الصوري في بعض جواباته:

لا تسلني وسل اخلاي عني أنا في خلطتي بحيث التمني لك ودي وعشرتي وافتقادي وانقيادي وما تخيرت مني

#### أمثاله

# علاج الأهواء

وعالجته من هوى عزمة إن العزيمات أطباء المال والحمد

وفي الناس مال بلا باذل كثير وحمد بــلا كــاسب

بين الأقوال والأفعال

والمعالي ما بين فعل وقول بين مستكره الى مستحب

والشعر ما طالت معاً نيه وإن قصر النشيد

مجاهدة النفس

كل امرىء نفسه عدوته لكنه قل من يجاهدها

### الشعر الخالد

الشعر يبقى بيننا كلما خطعلى أثواب عرض نقي

### المعالى والمساعى

وتكاليف وليس اله جود الا في الطباع وبعيدات المعالي في بعيدات المساعي

### أصناف الناس

الناس صفان فمسترفد مالا ولا قيك بأفضاله فواحد ينفق من وجهه وآخر ينفق من مالـه

### من معانيه البديعة في الشيب

وناجمة انذرتني الغروب فليت الغروب على الناجم تضيء وباطنها مظلم كها زخرفت حجة الظالم

### رقة الأخلاق

ألقى على الشعر جزء من خلائقه فرق في الطرس حتى كادينسكب

# هجاء أخ بخيل - عملها في اخيه عبد الصمد

وأخ مسه نزولي بقرح مثلها مسني من الجوع قرح فابتداني بقول وهو من السك رة بالهم طافح ليس يصحو لم تغربت قلت قال رسول الله له والقول منه نصح ونجح سافروا تغنموا فقال وقد قا ل تمام الحديث صوموا تصحوا

وله :

أسهاء قوم كالحروف دليلها في غيرها ودليلها ما يحضر من حبهم أن لا يجودوا أنهم ودوا لو افتقروا لئلا يقدروا

وصناعتي عربية وكأنني القي بأكثر ما صنعت الروما فلمن أقول وما أقول وأين لي فأسير أو لا أين لي فأقيما

#### وله :

كأن ذم الشآم مذ كنت شأني فنهتني عنه دمشق الشام بلد ساكنوه قد جعلوا الجنة قبل الحساب دار مقام برياض أوصافها أبد الدهر تراها رياضة الافهام لم تفضل بطيبها جنة الخلد لد عليها بل فضلت بالدوام

#### العزلة

أنست بوحدي حتى لو أني رأيت الأنس لاستوحشت منه ولم تدع التجارب لي صديقاً أميل إليه إلا ملت عنه

### لا صبر على جور

وما صنعت نار الأسى بين أحشائي وكم آمر بالصبر لم ير لوعتى ومن أين لي صبر وفي كل ساعة أرى حسناتي في موازين أعدائي

وإنك والغادي اليك بحاجة لسیان کل منکها یبتغی فضلاً ولكنه المغبون فيم يبيعه يبيعك ما يبقى عليك بما يبلى

فن الرثاء في مقدمة فنون الشعر التي يجود فيها نظم الصوري ويرتفع الى الذروة من الاحسان وما ذلك إلا لغلبة عاطفة الحزن والألم على نفس هذا الشاعر مدة حياته وله في أئمة أهل البيت مديحاً ورثاء قصائد غراء هي من أحسن ما يقال في هذا الباب على وجه الدهر.

### من شعره:

من ذا يحدثني عني وينصحني فإن رضيت بما لم يرضه لاما ما هام من كان يدري انه هاما فلست أعرف ما آق فأتركه

وله :

ولا قوامك في الخطية اللدن ما أنت من مضر الحمراء واليمن وربما عطبت إن أنت لم تلن مللت فاستوص خيراً أنها كبد

وله من قصيدة في مدح العزيز الفاطمي خليفة مصر: وجوى إلى حيث الكنانة يسبق جفن على شوك القتادة مطبق كمدى فها ينفك أو يتحقق ويكون كالظن البعيد لعائدي في كل جارحة لسان ينطق أيطيق كتمان الصبابة من له نار يطير لها شرار محرق وكأنما دم قلبه من عينه والدمع قنديل عليه معلق وكأن وجنته حنية عاكف خيل الدموع فإنها لا تلحق الحق سرائرك التي أركبتها

وله :

وشادن غص فيه ريقي قهقهه لما رأى شهيقي أراد في ضحكم يريني منابت المدر في العقيق

وأنفذ إليه مبارك الدولة أن يجيز أبياتاً عملها على نهر ليطا بظاهر صور(١) أولها:

لا يـوم في الـدنـيا كيـومينـا بشـاطي ليـطا فقال:

لؤلؤاً فيها سقيطا والطل ينشر كل وقت وجواهر الانوار تط لع من زبرجدها خليطا فإذا رأيت الدر والطير تستبق النشيد والبحر مجتسم يرى كل كسلان نشيطا حال ترد إلى التصابي

(1) هو النهر الذي عرف باسم الليطاني .

أبصرت العقيق به منوطا بها وتعتقب البسيطا من جودها البحر المحيطا

فأجازهما بديهاً:

إذا ما ظمئت الى ريقه

وأين المدامة من ريقه

فعز الفؤاد عزاء جميلا هي الشمس مسكنها في السهاء ولن تستطيع اليك النزولا فلن تستطيع إليها الصعود

وله وقد طرح عليه هذان البيتان ليجيزهما:

وأنشده بعض الأحداث :

حواجبه قوس وأجفانه نبل وقامته الخطى والناظر النصل رداء جمال طرازه ألحدق النجل تجيش في جيش من الحسن وارتدى

فأجازهما عبد المحسن فقال:

تمنيت أن القلب مثلهما يخلو ولما خلت عيناني منه ليعده غراماً كأني كنت انهاهٔ أن يسلو فراودته في ذاك جهدي فزاد بي

ومن شعره قوله :

آل النبي هم النبي وإنما أبت الامامة أن تليق بغيرهم

وقوله من قصيدة :

فأيكم صار في فرشه ومن شارك الطهو في طائر

وقوله من قصيدة :

نفر من أمية نفر الاسلام انفقوا في النفاق ما غصبوه وهي دار الغرور قصر باللوم واراها لا تستقيم لذي الزهد فلهذا أساء أحمد أيساء فقراء الحجاز بعد الغنى الأكبر عرفت فضلكم ملائكة الله يستحقون حقكم زعموا ذلك واستثاروا السيوف فيكم فقمنا

جعلت المدامة منه بديلا

ولكن أعلل قلباً عليلا

بالوحى فرق بينهم فتفرقوا إن الرسالة بالامانة اليق

إذا القوم مهجته طالبونا

وأنتم بهذا له شاهدونــا

من بينهم نفور ابـــاق فاستقام النفاق بالانفاق فيها تطاول العشاق إذا المال مال بالاعناق على طرائد الأفاق أسرى الشآم قتلى العراق فدانت وقومكم في شقاق سحقاً لهم من استحقاق نستشير الأقبلام في الأوراق

وله يمدح أهل البيت صلوات الله عليهم:

أنكرت معرفتي لما حكم فبدت من ناظريها نظرة وصبت بعد اجتناب صبوة وفقدت الوجد فيها والأسى ما لعيني وفؤادي كلما طال بي خلفهم فاتفقت ورزايا المصطفى في أهله يا بني الزهراء ماذا اكتسبت أي عهد يرتجي الحفظ له لا تسليت وأنوار لكم ركبوا بحر ضلال سلموا فيه والاسلام فيهم ما سلم

حاكم الحي عليها لي بدم أدخلتها في دمي تحت التهم بدلت من قولها لا بنعم فتألمت لفقدات الالم كتمت باح وإن باحت كتم لى هموم في الرزايـا وهمم فاتحات للرزايا وختم فيكم الأيام من عتب وذم بعد عهد الله فيكم والذمم غشيتها من بني حرب ظلم

ثم صارت سنة جارية وعجيب أن حقا بكم والـولا فهو لمن كـان على وأبيكم والذي وصى به لقد احتج على أمته

وله من قصيدة :

فهل ترك البين من ارتجيه سوى حب آل نبى الهدى هم عدى لوفاي هم هم حجة الله في أرضه هم الناطقون هم الصادقون هم الوارثون علوم النبي حقدتم عليهم حقوداً مضت جحدتم موالاة مولاكم وأنتم بما قاله المصطفى وأيكم كان بعد النبي لحى الله قوماً رأوا رشدكم

وقال يهجو أبا التقى الصيداوي من أبيات :

وقارب في العلوم وكن تقياً فعندهم علامات الولي ولا تظهر لمن تلقى ولاء

ومن شعره قوله :

عجباً لي وقد مررت على قبر أتراني نسيت عهدك يبومأ وقوله :

عندى حدائق شكر غرس أنعمكم تداركوها وفي أغصانها رمق

وقوله :

يا غزالًا صاد قلبي بالذي الهم تع والذي ألبس خد والــذي أودع في صير حظي والملذي ما الذي قالته عي

رقت فكادت لا ترى لولا الحساب لخالها وقال يرثي الشيخ المفيد:

يا له طارقا من الحدثان برئت ذمة المنون من الايم واستحل الوري محارم دين الـ وأرى الناس حيث حلوا من الار يطلب المفيد بعدك والاس

كل من أمكنه الظلم ظلم قام في الناس وفيكم لم يقم قول عبد المحسن الصوري قسم لأبيكم جدكم في يوم خم بالذي نالكم باقي الامم

من الأولين والأخرينا فحبهم أمل الاملينا نجاتي هم الفوز للفائزينا وإن جحد الحجة الجاحدونا وأنتم بتكذيبهم كاذبونا فسما بالكم لهم وارثونا وأنتم بأسيافهم مسلمونا ويوم الغدير بها مؤمنونا وما نص من فضله عارفونا وصياً ومن كان فيكم أميناً مبيناً فضلوا ضلالًا مبيناً

وإلا لم دعيت أبا التقي

ك كيف اهتديت قصد الطريق

صدقوا ما لميت من صديق

قد مسها عطش فليسق من غرسا فلن يعود اخضرار العود أن يبسا

بلحاظ فأصابا ـذيبى ثناياك العذابا يك من الورد نقابا فيك من الشهد شرابا منك هجرا واجتنابأ ناك لقلبى فأجابا

في كأسها إلا التماساً شرابها في الكأس كأساً

الحق ابن النعمان بالنعمان ان لما اعتدت على الايمان له ويل الورى من الديان ض وحيث انتحوا من الأوطان العاني المعاني المعاني

فجعة اصبحت تبلغ أهل الشه الم صوت العويل من بغدان وقال يرثيه أيضاً :

تبارك من عم الانام بفضله مضى مستقلاً بالعلوم محمد

وله يمدح الاستاذ أبا الجيش بشارة من قصيدة : فقلت تعرضني دونها يبشرني بالغني عن فتي أقام على خلق واحد فليس يزال الندى شأنه وكم جحفل لجب قاده أبا حسن رب شعر أطلت

رخاء يبشرني عن بشارة أجار على الدهر حين استجاره من الناس والجود طوراً وتارة وليس تزال المعالى شعاره إلى جحف وغبار اثاره وإن قيل لي اعتمدت اختصاره يضرك إن لا تطول العبارة

وبالموت بين الخلق ساوى بعدله

وهيهات يأتينا الزمان بمثله

وقال يمدحه من قصيدة:

إذا مبا معانيه طالت فيا

نوائب إن لم يقطع الله بينها فيا غيث لا تعرض ليمناه بعدما وخيل تلقاها بخيل فلم تزل وقد صبغت بيض الظبابدم الطلا وقد ظللتها للغبار غمامة فلها انجلت كانت لأروع ماجد أبا الحسن الآمال جاءت تقودني وما جسرت لولاك إن تضمن الغني مكارم إن فاز الكرام بفعلها تكاد القوافي أن تنوء بحملها

بدا لك عند الجود والبأس حالها تقارب حتى ضاق عنها مجالها فغير منها حسنها وصقالها يزيد على حر الشموس ظلالها يروع فترتاع الوغى ورجالها أوامر منها يستخف اقتبالها ولكن على جدوى يديك اتكالها وتاهوا به عجباً ففيه كمالها ويظهر منها ضعفها وكلالها

بجود من الاستاذ طال اتصالها

ويظهر أن بشارة هذا من الأمراء ، ويمكن أن يكون هو الذي تنسب اليه بلاد بشارة في جبل عامل.

وقال وقد رأى غلاماً جميلًا بظاهر دمشق وكان قد طلع هلال جمادى كنت أمشى بجانب النهر بين الباب والجسر ذاهبا اتمادي .

فبدا راكب فرفعت طرفي فبدا فوقه هلال جمادي فجعلت التكبير مثنى وكان الناس حولي يكبرون فرادي

وقال في يوم الغدير:

ولاؤك خير ما تحت الضمير أبا حسن تبين غدر قوم وقد قام النبي بهم خطيباً أشار إليه فيه بكل معنى فيا لك منه يوماً جر قوماً لأمر سولته لهم نفوس

وأنفس ما تمكن في الصدور لعهد الله من عهد الغدير فدل المؤمنين على الأمير بنوه على مخالفة المشير إلى يوم عبوس قمطرير وغرتهم به دار الغرور

وقال يمدح رئيس الرؤساء أبا الحسين عمار بن محمد من وزراء الدولة الفاطمية بمصر وقد تولى ديوان الانشاء في أيام الحاكم بأمر الله : أرأيت ما صنع الغريب النائي أيام أغرب في حديث بكائي حولي فواعجبي لجمر الماء متساقط العبرات كالجمرات من

من العنصر التركي.

وأبو الجيش ووزير الوزراء .

وأظل اعترض الرياح تنسها ومهفهف صحت على طول الضني إن نختلط فقد اختلفنا فانظروا كم أحمل الهم الغريب لصاحب الح لا ينكرن العاذلون تفردى جعلت مراشفه تلوذ بلحظه نثلت كنانتها وقامت دونها لئن احتمت لقد احتمت من قبلها وأباحها لمن استقل نعيمها قوموا انظرواما قام يصنع فانظروا لقد استقام على طريق في العلى ربط المكارم في جوانب بيته عضت لتدبير الممالك نفسه فقواطع الأسياف في اغمادها ألا تكن نلت الوزارة ناشئاً فى نور مكرمة ونار عزيمة

أترى بثار أم بدين

في لحظها وقوامها

وبوجهها ماء الشب

بكرت على وقال اخـ

أما الصدود أو الفرا

فأجبتها ومدامعي

لا تفعلي إن حان ص

فكأنما قلت انهضى

ثم استقلت أين حلت

ونوائب أظهرت أيا

سودنها وأطلنها

فأعالج الأهواء بالأهواء فالخلف داعى فرقة الخلطاء من دونه بالوجد والبرحاء حتى حمى اللمياء بالنجلاء ترمى فم الداني وعين الرائي فأباح منها أصعب الأشياء خشناء موحشة من الرفقاء لحوادث يحدثن في العلياء فاستنهضته لاثقل الأعباء محبوسة كقواطع الأراء فلقد نشأت مدبر الوزراء يتناهبان غياهب الظلماء

وقال يمدح بها على بن الحسين المغربي والد أبي القاسم الوزير: علقت محاسنها بعيني ما في المهند والرديني ب خليط نار الوجنتين تر خصلة من خصلتين ق فليس عندي غير ذين تنهل مثل المأزمين ـدك أو فراقك حان حيني فمضت مسارعة لبيني عيسها ورمت باين مى الى بىصورتىن فرأيت يومأ ليلتين

#### ومنها :

هل بعد ذلك من فلقد جهلتها لبع متكسباً بالشعر يا كانت كذلك قبل أن فاليوم حال الشعر

ـد العهــد بينهــما وبيني بئس الصناعة في اليدين يأتي على بن الحسين حالية كحال الشعرتين

يعرفني النضار من اللجين

يتضمن ديوانه أكثر من خمسة آلاف بيت موزعة على أكثر من ١٣٥ مقطوعة يتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين بيتين اثنين وخمسة وئلاثين بيتأ من الشعر . وقد أدرجت هذه المقطوعات في الديوان حسب الترتيب الابجدي لقوافيها التي بلغت العشرين.

وفي مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق يوجد نسخة من الديوان ،

(۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب «ح».

أجفانه فدواؤه من دائي ـسن الغريب بليت بالغرباء بأبي الحسين رياسة الرؤساء ما يستحق به من الأسماء

هذا مع ما يحفل به الديوان من أسهاء اعلام الفقه من معاصريه من الذين صادقهم ، وخصهم بقصائد من ديوانه مادحاً في حيَّاتهم ، أو راثياً بعد مماتهم مثل فقيه الشام أحمد بن عطاء الروزباري والفقيه الحسين بن ابي كامل الاطرابلسي والشاعر ابن وكيع التنيسي وأبي العلاء المعري والشيخ المفيد وغيرهم من شعراء عصره .

كها توجد مخطوطات أخرى في لبنان والعراق ، ولم يطبع . ٠

وقد جاء ديوانه صورة لثقافة عصره الدينية وغير الدينية من منطق

وفلسفة ، كما أبرز هذا الديوان أن للصوري نهجاً أدبياً خاصاً به ، ميزه عن

معاصريه ، وقلده به شعراء الجيل الذي حلفه . وقد جاء حافلًا بأسماء من

قبضوا على زمام الأدارة السياسية الفاطمية في مصر والشام كوزراء

الفاطميين وسفرائهم وقادة جيوشهم ، إلى جانب طائفة حكام بلاد الشام

والعسكرية في القرن الرابع ، كالاستاذ وقاضى القضاة ورئيس الرؤساء

كما يمكن أن يكون هذا الديوان دليل الألقاب والرتب الادارية

وهكذا كان ديوان عبد المحسن الصوري الذي ما زال مخطوطاً تعبيراً عن ثقافة قرن كامل ، بل تعبيراً عن ثقافة عصر ، عن الثقافة الدينية لهذا العصر ، وعن الحالة الاجتماعية والسياسية فيه ، ملقياً اضواء جديدة وكاشفة على أوضاع مصر والشام في ذلك العصر . كما كان تعبيراً عن نهج أدبي اختص به فذهب في التاريخ خطة للشعراء. وبالفعل فقد عاش الصوري عصره كاملًا ، فجاء ديوانه يغطى ثقافة هذا العصر .

كان عبد المحسن الصوري مفضلًا من قبل كثير من شعراء عصره وغير عصره على كثير من معاصريه وممن جاء بعده . إلا أن أبا العلاء المعري كان يعيبه بقصر النفس ، وكان الشاعر أبو الفتيان بن جيوس يدافع عن الصوري أمام أبي العلاء منشداً أبياتاً لعبد المحسن ، فيقول المعري : هذه لقصيرك فيرد ابن جيوس : هو أشعر من طويلك ، عانيا المتنبي .

الشيخ عبد محمد بن عبد الجليل ابن الحاج عبد محمد .

توفي سنة ١١٢٨ .

في ذيل إجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري كان فاضلًا ذكياً منشئاً أديباً حسن الخط ذا رأى رزين وفكر متين إلا أنه كان كثير التعطيل يسكن الحويزة تارة والدورق أخرى والبنادر مرة وتستر أخرى وكان أكثر إقامته أخيراً في بلادنا هو وابن عمه القاضي عبد الحسن بن عبد الغفار وسافر أخيراً إلى اصبهان وتوفى هناك .

السيد عبد المطلب ابن السيد جواد مرتضى(١) .

ولد في قرية عيثا من جبل عامل سنة ١٢٩٩ وفيها توفي سنة ١٣٦٢ فاضل شاعر درس في عيثًا على شيوخ القرية وعلى والده ، وله شعر منه قوله منتصراً لبلدة « بنت جبيل » ، حين قال الشاعر عبد الحسين عبد الله : وعام « بنت جبيل » رحت بائعه بيوم « تبنين » هل في حيكم شاري

فأجابه المترجم بهذه القصيدة:

عبد الحسين وقيتم كيد أشرار آنست من روحكم ما ليس أعرفه لما خفضتم حقوق الجار وابتدرت وعام بنت جبيل رحت بائعه مهلاً ربيب المعالي وابن بجدتها ولا يقال العصا في كل آونة بنت الجبيل غدت في أرض عاملة أو أنها كعروس وسط جلوتها أو أنها في رياض راق ناظرها وأهلها أن نزلت اليوم ساحتهم لم يجعلوا غير كسب الحمد متجراً لهم نفوس لنيل الذخر عاشقة فإن أقام ففي المعروف قاصدهم في ربعهم شعراء لست تنكرهم فها بديع زمان في كتابته وربع تبنين اني لست اهجره وأهله في ثنايا المجد قد صعدوا لكن الحق لا يخفي على أحد فسل بتبنين عن بياع معرفة فكل ما جاء في تبنين من سلع فها تخطى إلى التفضيل غيركم فأسلم ودم يا بن عبدالله في سعة عليك منى سلام الله ما نسمت

وقال في رثاء السيد عبد الحسين محمود الأمين:

شيعوا الشمس ومالوا بالضحى وانثنوا بين فؤاد ثائر وشجا يبعث في الحلق شجا موقف يستنزف القلب وما انا من عهد الصبا كنت فتى أنا من عهد الصبا كنت فتى وبه في كل خطب نازل فاستباح إلبين منه حرما ما على الأيام لو تسعدني ما على الأيام لو تسعدني ما على الأيام لو تمهلني عظموه أنه من معشر عظموه أنه من معشر شيعوا إذ شيعوه بطلا دفنوا الرأي الذي كنا به دفنوا بأس علي في الوغى دفنوا آيات موسى كلها يا بني الزهراء يا من انتم ليس هذا أول في رزئكم

ولا لقيتم سوى عز وايسار على الحقيقة من أرواح احرار منك الرسائل في نظم وأشعار بيوم تبنين أن تلق له شاري فلايقاس الحصى بالكوكب الجاري خير لدى الروع من أشفار بتار كالعين للوجه أو كالبدر للساري تميس ما بين إجلال وإكبار كوردة الفل تزهو بين أزهار نزلت ما بين أبرار وأخيار ولا استكانوا إلى ذل وإصغار عطفاً على الضيف أوحنوا على الجار وأن ترحل في وفر وايسار تنسيك أقوالهم أقوال بشار وابن المقفع الأعشر معشار وذاك ربعي وفيه نيط ازاري ما منهم غير سامي الذكر مغوار ولا يعادل لون الصبح بالقار إن كنت تلقى ولا بياع سمار يوماً على الضبط لم يحسب بدينار يوماً ولا جال في سبق ومضمار واحكم بماشئت وانشر حرافكاري بجانب المرج منه نسمة الذاري

فانحنوا طرا عليها ناحبين يبعث الشكوى لرب العالمين وعيون تذرف الدمع السخين لوعة الثكلي وآهات الحزين صادق الاخلاص مع ابن الامين اصطفیه دون کل العالمین وعلى مر الليالي استعين كان في عليائه الحصن الحصين بكريم الأصل وضاح الجبين بفتى العلياء والحبل المتين بسنا طلعته حينأ وحين هذبوا الدنيا بعلم وبدين خلدوا الذكر على مر السنين هو من نسل أمير المؤمنين نرفع الشك عن الحق اليقين هدى السجاد زين العابدين واليد البيضا وتابوت السكين أهل دين الله والبيت الأمين فاذكروا عهد الجدود السالفين

إن رزئتم في على وابنه فاصبروا فالصبر أنتم أهله ظعن الزاحل والصبر معا هو مولى من على نسله

النقيب عميد الدين أبو طالب عبد المطلب ابن النقيب شمس الدين على بن المختار العلوي الحسيني .

فالرزايا من شعار الصالحين

وسيوفي الله أجر الصابرين

ويح نفسى من فراق الظاعنين

وعلى منه في الحق المبين

بنو المختار سادة اجلاء كانت فيهم نقابة العراق ولهم جاه عظيم ومكانة عالية والمترجم كان معاصراً للعلامة الحلي وباسمه صنف الشيخ محمد بن علي الجرجاني أحد تلاميذ العلامة كتابه غاية البادي في شرح المبادى للعلامة في الأصول.

قال في أوله أنه شرح الكتاب المذكور خدمة لمن إذا ذكرت المعاني فهو قطبها وفلكها أو العدالة فهو أبو ذرها بل ملكها أو الفضائل وجمعها فهو مكنون جوهرها ودرها أو الاخلاق والشيم فهو حالب درها أو الفواضل فهو أهلها وخاتمها أو النسب فهو للعترة كاد أن يكون قائمها وهو المولى المعظم والمخدوم الأعظم سيد النقباء في الآفاق المنعم المتفضل بالاطلاق صاحب الفضل والفضائل ومكارم الأخلاق عميد الملة والدين شمس الاسلام والمسلمين أبو طالب عبد المطلب ابن السعيد النقيب شمس الملة والدين على ابن المختار العلوي الحسيني متع الله المسلمين بدوام بقائه وامتداد علائه بمحمد وأصفيائه ا هـ .

السيد عميد الدين عبد المطلب بن محمد بن علي الأعرجي الحسيني ابن أخت العلامة الحلى المعروف بالسيد العميدي .

ولد سنة ٦٨١ وتوفي سنة ٧٥٤.

له رسالة في المواريث سماها المسألة النافعة للمباحث الجامعة لأقسام الوارث مطبوعة وقد قرضها خاله العلامة فكتب عليها ما صورته: أحسنت أيها الولد العزيز العضد النسيب المعظم الفقيه المدقق عميد الملة والدين جعلت فداك فيها أودعته في هذه الأوراق الدالة على التميز عن الاقران والتبريز على أكثر أشخاص نوع الانسان فلقد أتيت فيها بالمعاني اللطيفة والمسائل الشريفة أحسن الله إليك وأفاض نعمه عليك ولا استبعاد في ذلك منك وأنت من نسل شجرة النبوة وفقك الله لكل خير ودفع عنك كل ضير ېنه وکرمه.

وقال في معجم الأداب:

هو من أولاد السادة الفقهاء الفضلاء كتب عن أبيه وجده وعميد الدين شاب فاضل عالم اشتغل بالفقه على خاله مولانا وشيخنا العلامة جمال الدين الحسن بن المطهر الحلي وكتب للشيخ العدل الأمين جلال الدين أبي هاشم محمد ابن شيخنا شمس الدين ابي المناقب الهاشمي الحارثي ولولده شمس الدين ابي المناقب واخته ست المشايخ جميع رواياته وذكر من تصانيفه كتاب المباحث العلمية في القواعد المنطقية وكتاب جل الفوائد في حل مشكلات القواعد في الفقه وكتاب نهاية المأمول في شرح تهذيب الوصول الى علم الاصول في اصول الفقه غاية السؤل في شرح مباديء الوصول في اصول الفقه.

عز الدين أبو الفضل عبد المطلب بن الحسين بن محمد بن علي الحسيني الاشتري النقيب بنصيبين .

قدم بغداد وسمع منه شيخنا شمس الدين أبو المناقب محمد بن أحمد الهاشمي الحارثي الكوفي بمنزله بالجانب الغربي بقصر عيسى ليلة الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة ٦٧٢ عن شرف الدين اسماعيل بن أبي سعيد بن علي ابن المنصور بن محمد بن الحسين الآمدي عن علي بن عبدالله بن سلامة الشافعي يعرف بإبن الحميري عن الحافظ أبي طاهر السلفي (١).

عميد الدين ابو الحارث عبد المطلب بن شمس الدين النقيب على ابن أبي على النقيب الحسن الخسن الكوفي النقيب الرئيس.

### قال في معجم الأداب:

ختار آل المختار الطاهرين النقباء الأطهار وهو من محاسن الدنيا في علو الهمة ووفور الحشمة والدين المبين والعقل الرصين والنفس الطاهرة والمحاسن الظاهرة والمآثر الباهرة والمفاخر الزاهرة والاخلاق المهذبة والاعراق الطاهرة الطيبة وكان لأفاضل بغداد عليه رسوم من الانعام يوصلها اليهم في كل عام ولما وصلت من مراغة أسهم لي قسطاً وافراً وكان أديباً فصيح البيان مليح الخط له إطلاع على كتب الانساب ومشاركة في جميع العلوم والآداب صنف لأجله شيخنا جمال الدين أبو الفضل بن مهنا كتاب الدوحة المطلبية طالعتها في داره المعمورة وكان ينعم إذا ورد بغداد ويتوجه إلى داري ويطالع ما جمعته ووضعته وتذوق في التاريخ وتوفي وانا يومئذ باذربايجان سنة ٧٠٧.

### عبد المطلب الأمين(٢)

ولد في دمشق سنة ١٣٣٣ وتوفي سنة ١٣٩٤ في بيروت ودفن في بلدة شقرا في جبل عامل (لبنان).

الولد الأصغر لمؤلف الكتاب عاش بعده واحداً وعشرين سنة . أكمل دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية في دمشق حيث تخرج من كلية الحقوق . وفي عام تخرجه عين مدرساً للغة العربية في دار المعلمين الريفية ببغداد ، وفي أول قيام عهد الاستقلال في سورية في أواخر الحرب العالمية الثانية ، وإنشاء وزارة الخارجية السورية كان أحد اثنين اسسا تلك الوزارة وكانا أول موظفين فيها ثم عين قائماً بأعمال السفارة السورية في موسكو وله هناك مواقف مجيدة ، أهمها أنه انعقد خلال وجوده هناك مؤتمر لوزراء الخارجية الأربعة الكبار في اعقاب الحرب العالمية الثانية لتصفية الأمور بعد انتهاء الحرب . وكانت نية الفرنسيين والأنكليز العمل على الاحتفاظ بموقع انتهاء الحرب أو كانت نية الفرنسيين والأنكليز العمل على الاحتفاظ بموقع السر من المستر (بيفن) وزير الخارجية البريطانية آنذاك وأبرق به في الحال الى سعد الله الجابري رئيس الوزارة السورية .

قال الأستاذ زهير مارديني يروي القصة: «كان الجابري رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية وصادف أن عقدت اتفاقية «بيفن ـ بيدو» بغفلة عن الحكومتين السورية واللبنانية ، ولم يكن سفيرا الحكومتين في كل من

باريس ولندن يعرفان أي شيء عن هذه الاتفاقية . . . وهبت المعارضة في دمشق تطالب حكومة الجابري بالاستقالة . . . وانتظر الجابري في وزارة الخارجية على أمل أن يرده نبأ ما ينقذه من ورطته ، وحين يئس ذهب إلى المجلس النيابي وقد صمم على الاستقالة . . .

وبينها كان الجابري يستعد لدخول قاعة المجلس اخبر بأن برقية وصلت من موسكو تتعلق باجتماع وزراء خارجية الدول الكبرى ، وإن مرسلها هو رئيس البعثة عبد المطلب الأمين . .

وأجل فارس الخوري الجلسة نصف ساعة ريثها يأتي حل رموز البرقية . . وحين اجتمع المجلس وقف سعد الله الجابري وأعلن نصوص النفاق « بيفن ـ بيدو » ، ثم أعلن رفض سورية لهذا الاتفاق » . وقامت البلاد وقعدت لتلك الأنباء وكان من جراء ذلك أن سقط ما اتفق عليه المستعمرون . ومن طرائفه في موسكو الحادثة التالية ، وهي كها روتها جريدة النهار «كان عبد المطلب أول قائم بالأعمال لسوريا في موسكو غداة الاستقلال فقدم أوراق اعتماده الى ستالين . وبعدما طوي الخطاب التقليدي ، قال مفاخراً : وليتأكد لك يا سيدي أن ليس لسوريا أية مطامع في الاتحاد السوفيتي عن طوره وكاد يقع من فرط الضحك بل منذ ذلك الحين أصبح عبد المطلب الأمين من الأقرب الى ستالين ( انتهى ) .

ومن موسكو نقل الى السفارة السورية في بغداد ثم إلى الادارة المركزية في دمشق. ولم يلبث أن قام انقلاب حسني الزعيم، فوقف عبد المطلب مقاوماً له منذ الساعة الأولى ونظم قصيدته في حسني الزعيم المنشورة مع هذه الترجمة ففصل من وزارة الخارجية.

ثم انتقل الى لبنان وبعد فترة عين قاضياً لمحكمة أميون فمارس القضاء بضع سنين ثم تركه وعمل محامياً في محاكم الكويت ثم آثر العودة إلى لبنان حيث انصرف إلى الكتابة والترجمة حتى وفاته .

لم يكن يعنى بجمع شعره حتى ولا بنشره لذلك ضاع معظمه ، وأمكن بعد وفاته جمع بعض قصائده ونشرت في مجموع صغير باسم (شعر عبد المطلب الأمين).

#### قال :

«يا غريب الديار اني غريب» منطق يسطع الحياة ويرزي غربتي ، يا غربب ، موت كئيب ودروب الحياة مها استطالت ودروب الحياة شوك وورد الورود الشذى ونفح الأماني الورود البنهاء عطراً وشوكاً الورود البلهاء عطراً وشوكاً ما شممنا من الحياة عطوراً نتن العيش أصبح اليوم عطراً

صمت الكون فالفناء المجيب بالمفاهيم . . فالعليل الطبيب والردى كالحياة نتن وطيب فهي في خطونا الملح ، دروب تارة ترتوي وطوراً تذوب والذي يسبق القطاف المصيب والتهاويل والصبا المجلوب وشذاها على الأنوف مريب لا ولا خالج الأنوف طيوب وصدا الجيفة اليوم طيب

<sup>(</sup>١) معجم الأداب.

<sup>(</sup>٢) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

وقال :

وحدتى هذه العروس الغلامة عسل شهرها وكل شهوري في فراشي تضمني وتغني وحدتي الجبن ؟ لا ، وعين المنايا . وحدتي وحدة النبي بحراء أنا من جيلي المضيع صوت

وقال :

عودي ولا تصغي لمر شكاتي ردى على هواك مجنون الرؤى تزهو مطارفه بوشى غوايتي شفتى وكأسك ظامئان فهللي وتخيري لحن الخلود تصوغه يمضى العفاف ولم تبلغك المني أتعود أحلام الصبا مقهورة مالي وللماضي تثير شجونه حسبى طوافاً في دوارس عهده

صمت الظلام فكيف ينطق نير والنور أين النور إن ساد العمى ؟ ما لوثته دمامة وتبذل أهوى العمى واحبه في ناظري العين تعجز أن تحس حمالها والنهد في عين الأنامل جمرة ومع العيون إذا سما رمانة

وقال :

كاسى يقصر عمري فالعمر ساحة لعب أهـ أدافها أن تسجل وهم المشوق المعنى العمر عرض وطرول

وقال :

ماذا أقول لماضى الذى ذهبا ماذا أقول ليومي بعدما لمست وكيف ألقى صليبي باهتأ خدرأ ماذا أقول لأشباحى واخيلتي ماذا اقول لهذا « الحب » والهفى انا التقينا على أشفار هاوية ماذا أقول لماضى الذي سلبا سأقول . . . لا أدري لا يهمو وقال :

مهرها الصمت والشجى والمدامه من جنى اليأس والضنا والندامه وتشد الصدى بحبل السلامه موكب المجد في حماها قلامه رسالة مشبوبة وتهامه أنا من تعتع الضياع كلامه

فلقد حبست على الهوى زفراتي بهج الكؤوس معطر السكرات وتضوع شعلته بنور حياتي للماجنين: الخمر والقبلات شفة الشباب وأغل الشهوات أحملامه ذهبيمة الغفوات عن معقل الطهر المنيع العاتي هذي الشفاه الخرس بالبسمات متعشرا ببسلاهتي وأنساتي

العمق يصمت والغباء يثرثر جنح الظلام أعف منه وأطهر ظل الحجاب عليه يسدل يستر فالقلب في ظل العماية أبصر لولا صدى المرأة يعكس يبهر وعلى الشفاه تصوف وتحسر تختال في إخواتها تتبختر

وما حفلت بعمر كراتنا فيه تجري فذاك وهم بنصر والمستجير بعمرو فهل يقاس بشبر؟

ماذا أقول لأتي الذي هربا شفاهه بدل الايقونة اللهبا وقد صلبت بأوهام الذي صلبا ماذا أقول لنبع الشعر إن نضبا هل نلتقى ؟ يا لعهر الحب إن كذبا ضل الضلال فلم يغدق ولا سلباً ماذا أقول ليومي بعد أن شحبا سأقول أني دمعكم سكباً

ااخي عمري كالسهام اجرها منساحق الاعماق في الجرح الظمي

دفق الجراح سنى ان عددتها نزف الشباب وقبله نزف الحجى اجتر آهاتي واعصر مهجتي والشعر حتى الشعر غيض رفده لم يبق لي إلا الكؤوس نواصرا في ليلي القزم الطويل ملالة في موكب الايام يعبر مثلما يؤذي ويزعج او بجرك هاجساً الم التفاهة عفته ومللته وتلومني ولانت موئل عربتي وتلومني ولانت في قلبي صدي ولانت بعد ابي عبير صبابتي الحب عمار القلوب ورفدها لم ينفتح منه بقلبى وامض وأنا الذي شرعت قلبى للهوى كان التزمت بيننا اسطورة وقال :

تضاءل العمر وانهارت مهابته فاليوم كالامس اغفاء على شجن وبعثر الغد يأسا او محاولة وتاهت السفن البلهاء في فلك فلا الحياة ورود بعده صدر وقيد العقل لا رفد الخيال له ولا التبذل او أخذ الحياة على نحن الذين يئسنا هل لنا أمل فيرجع الحجر المعبود متكأ أم اننا في تمادينا وعزتنا ولو خضعنا ولو غالى تمردنا بئست حياة نسيغ المر من فمها سل الحياة ألما نعطها دمنا تلك الكؤ وس شربناها على مضض

وقال :

ملت الحانة من سمارها وانطوى الليل على أشباحه لم يبق السهد من اسراره تشتكى الاطياف جهدا وظما تسقط الالحان صرعى صمته ثائر في قيده مستهتر اخرس يومى فها تفهمه وهو لو افصح عن اشجانه ولصاغ الليل لحنا كامدأ فإذا الغيلان من سماره موكب لليل يحدوه اللظى

ودقائقي القطرات تقطر من دمي وبقيت كالشبح الكسيح الابكم اقتات من جود السراب المعدم وتضاءلت ومضاته في مبسمي وبلاسها في مهجتي في اعظمي وتفاهة ، ونهاري المتجهم مر الذباب على جفون الضيغم من تافه متبذل مستسلم وحننت للالم العميق الملهم وملاذ تحناني وجهد توسمي للباقيات الصالحات بمعظمي اكسير تحناني وكل تتيمي ودليلها الهادي بليل معتم الا عليك فانت من قلبي فمي فتجاهلت بله الرياح تعشمي يا ليتها محيت بحسن تفهم

حتى استحال تساجيعا واوزانا ويقظة لا تعير العمر آذانا للمستحيل تحيل الكفر ايمانا من التناقض الهانا واعمانيا ولا النهاية تبرير لدنيانا ظئر ولا عبث المجهول واسانا علاتها وهب الضليل ربانا في أن نعود عبابيدا واوثانا لعجزنا وركوع اليأس منجانا لا نرتضي في غمار اليأس اذعانا ففي الحياة عزوف عن قضايانا ولا تحس حلاء من ثنايانا ورفدنا وتعاطينا منايانا ومذ فرغن سلون الكأس والحانا

وتجافى الكاس عن معموده يصطفيها من رؤى عربيده نعمة تغرى على تسهيده واكتئابا في فيافي بيده كلها تمعن في تبديده بالذي اغرى على تقييده انما تجزع من تهديده لم يدع شاد على تغريده يوحش الدنيا صدى ترديده وإذا الجن نشاوى غيده تعجز الاوهام عن تقليده

صبى فلن يصحو الفتى المخمور وهت الحياة فها يحرك حسها فاستنجدي بالكأس عل حميمه واسقیه حتی ما یحس کرامه واسقیه حتی ما تظل مآثم واسقيه حتى ترتوي بدمائه واسقيه حتى يستفيق خياله خفقان اجنحة الحبيس يهيجه هي ساعة فاستنزفي متع الخني وإذا فتاك خيالة من شهوة يا دمية الماخور اين عن الهوى متبذل اللذات مشلول المني قبل تزق ولا لهيب ولا لظي ومحاسن كلف الذبول بطيها لو لم تكن حواء اكرم منزلا أين الشفاه عن اللذاذات العلى اين العيون يشع من احداقها اين الخيالات العذاب يلفها تتناقل الهمسات مسروق الخطى وتطوف النعمى فيلقف حالم اواه ما في ليلك الدامي سوى

الى أين يمضى بنا ركبنا وحتام يعصف فينا القضاء اكنا من الكون العوبة ومن ابدع الكون ؟ حاشا الآله وحتى الصغار إذا ما لهوا ونحن الكبار بآمالهم صغار لانا بعرف الحياة ونزعم انا كبار النفوس ومن ساقني للنفاق الدني ومنذا يجيب على سؤلنا مللنا انتظار الجواب المريب

وقال :

وقسال :

نجمة الصبح يا حطام الليالي خلفتك الظلماء عقبا ذليلا انت للنائمين اشراق صبح خالك الناس كالبداية عنفا وأري فيك من نهاية عمري جرنى الكأس للحياة فأدمى انا لولاه مقعد في سرابي لامنى الناس في رفاقة كأسى ويرومون ان اغنى واشدو انت نايي يا كأس والنغم الحلو

وهج صلاه غرامك المأجور يطغى على اعصابه فتشور لشبابه يندى بها الماخور للشاربين ولا يظل فجور احشاؤك الظمأى خني ، وتفور ويعود يخفق جنحه المهصور مرأى البواشق تعتلى وتطير فيها ويطوى عارها المهور تهذي ، وظل للشجون يسير هذا المجون الفاتر المكور سمج الدعابة بالوني مغمور تطفو به حمى الهوى وتدور وئد الشباب بها وغاب النور ما قلت إلا «جيفة ونسور» ام اين عن هرج الخفوق صدور للنشوة الكبرى سنى وسعير لليل منضود الوساد وثير فيه ويعذب جرسها المسحور من فيضها ومسهد وسمير حرق يداعبها الاسى ويثير

أصمت المقادير أم صمتنا؟ فكنا الجواب على سؤلنا

ورماد اللفافة السوداء عطاء من كفك الخرساء

ما شع في الدنيا طلا وثغور

عنيفا لجوجا على عمرنا وتودي الرياح بأسمالنا وهل أبدع الكون إلا لنا أيهوي إلى لهو اطفالنا ففي لهـوهم دفقات المني صغار بخيبات آمالنا نفلسف اسفاف اوهامنا ولكن واقعنا خاننا على النفس مشكلتي أم أنا؟

تحت اقدام كبرياء الضياء ولعيني هجعة الظلماء واتقادا في قبة الجوزاء ذلة الاوب وانكسار العزاء قدمى البكر بالسرى والعياء وأسير لوحدتي وانزوائي يحرمون الاعمى عصا الاهتداء في زوايا مقابر الاحياء

انت حطمتني وسقت حياتي انا لولاك جذوة من طموح ثم ماذا ، اخون فيك صديقي لأ وعينيك ايها السم فأفتك اعوزتني صداقة الناس فاملأ وقال :

ضلال العمى وضلال البصر ودفء الضياع ودفء السكون وشح المعين وبذل العفاء وما زخرف الغيب من موحلات وما كوم العجز من شامخات وما دنس الطهر من طاهرات بغاء العفاف صراخ السكون وهذا العواء الرتيب النشاز وهذا المتاه السديد الدروب وما بين هذا وهذا وذا

لم تسعها مدارج العلياء وسميري وسلوتي وعزائي بالسقيم المنهوك من احشائي بحطام الاوهام فقرأ فضائي وحمى الملال وحمى السفر

في دياجير هذه الظلماء

وجود التفاهة في المنتظر وما في المني من قصبور النظر وما يعثر اليأس من مدخر وما خرب الحسن في ما عمر وما صوف العهر فيمن عهر جفاف العطاء ومحلل المطر وهذا العزوف الشريد الفكر وهذا الفراغ البليغ العبر تمادى المتاه وضاع العمر

وقال :

يا امس ، ياغد ، يا يومى ! بأيكم انمي وارثي واستوحي وابتسم انتم حياتي تسامت في تناقضها فيا تبذل الأحين تنجحم غرقت في الالم الساجي وما علموا يومي وامسى ، واخشى أن اقول غدي كانني لم اعش امسي ولا عبقت بين الشفاه عطور سمحة ودم كأن تلك الدنى اشباح واهمة لا أكؤس لمعت فيها ولا نغم تباله الزمن الواهي فمر بها مر الكرام: عيون اوصدت وفم واليوم ؟ يا لشقائي اليوم لا ذكر ظئر الربيع ولا شاء ولا نعم أما الغد المتناهى في غباوته في تلفت إلا حين يتهم

وقال :

يا حلمي المخمور من روعك ؟ حتى على الاحلام ران الاسى يا كوكبي الهادي ويا جنتي مات الهوى والشوق في مهجتي

وقال :

تناهى النداء إلى مسمعى وما هز حتى شهى السهاد نداء البعيد بعيد الصدى تجاهله القلب في وحشة نداء القصى القريب البعيد نداء الدعي باوهامه

وقال :

في أي صقع استقر واسكن الف السرى قدمي فها يحلو له من كل أرض في نعالي غبرة

ويا ظلام الصبح من أطلعك ؟ يا مصرع الاحلام ما اروعك! ما أظمأ الدنيا وما اترعك! وماتت الآهات الا معك فها هدهد الحلم في مضجعي

ثقيل الظلال على مهجعي غريب الرنين على مسمعى وما هز من حوله اضلعي تزيف حلة المدعى بان على العهد ذاك الدعى

ولاي ظل استريح وأركن إلا التشرد فهو اشرس ارعن ولكل ريح في ثيابي مسكن

الليل بيدائي على ظلمائه اهوى الظلام وعمقه وسكونه سوداء حالكة ولو ناجيتها حجبت مفاتنها فلم يطلع على حفت به الاشباح ناشزة المني يا سائلي . . حلم الشريد تشرد طال السرى فيه وذي قدمي وهت سالت دماء الجرح تهدي تائها بالامس كنت إذا الح على دمي تأسوا جراحاتي يد مجهولة قد كان دربي في شعاب غضة قد كان في هذا الظلام تعلتي قد طال للوادي الخصيب تطلعي لي في حنايا الواد اهل ضيعوا

ذكراك في ظمأي وفي بيدائي فهما غريبا الدار في الصحراء يتحديان لوافح الرمضاء ذكراك في عنتي وفي بلوائي تستلني من غمرة الادواء وتصوغ من صبري ومن اعيائي وبموكب الدنيا على ابطاء ومضيت في درب الحياة النائي قدامى الدنيا وثم ازائي شبح هو الدنيا على استعلاء ما أنت ؟ ماض كلما ذكر الهوى فتشل ما فعل الزمان والنوى او تذكرين الليل كيف مشى بنا أو تذكرين وقد بني من شوقنا او تذكرين الساعدين وعنفها قدلفنا لهفاتنا لحن الحياة وصمتنا او تذكرين الحب يهدم ما بنا سمت السعادة عن مفاهيم المني او تذكرين مذ انتشينا والدني تقتات من دمنا وتسرق عطرنا ولوافح الحمى بلاهب ثغرنا

لتصوغ منه للحياة مفاتنا ؟

وقال : إ

محمومة الشفتين لو نطق الدم حلى البيان بها ونمنم حسنها آمنت بالظمأ الذي لا يرتوي هو في لماك لبانة منهومة مرت بها القبل الظماء كليلة ظلت تحن إلى مباهج أمسها

تاهت خطاي وضاع ما اتبين ورؤاه لا تزهو ولا تتلون لفتنت منها بالذي لا يفتن دنيا الورى الا سراب أدكن مجنونة صخابة لا تذعن ومصير رحلته ضلال بين وتلكأ الجرح القديم المزمن ضل الطريق وسائرا يتبين نزفي وناء به الجريح المثخن ليست يدا تهب الاذي وتمنن يندى به الحجر المطيع اللين وسرابي العذب الذي لا يأسن وحنين تطوافي الطويل الموهن أثري وفي احشائه لي موطن

كالظل يجذبه خيال الماء صبرا على السراء والضراء ويداعبان حواشي الامساء مرت اناملها على احشائي وتعيدني لعوالم الاحياء اسطورة الأمال والاهواء جرجرت خطوي واستعدت مضائي متلفتا متلهفا لورائى من طيفك المشحون بالاصداء أهواك في الاوحال والعلياء تطوي مواكبه السنين على الطوى وتطيح بالامل الممض وبالجوى للخيمة السوداء كيف اظلنا وغرامنا المنهوم شامخ عشنا ما انت ؟ ذبت كها اذوب به أنا اوتارها قد شلها صدأ الونا ويفيض من عينيك اشعاع المني فنشدتها في الموت سعدا هينا تسعى مراشفها على اقدامنا وتلم اعقاب السعادة حولنا وثمالة المهدور من كاساتنا

لم يعد ما تهذي به وتتمتم ولطالما زان البيان منمنم وفتنت بالثغر الذي لا يبسم وعلى شفاهك شهوة تتكلم لم ترتعش شفة ولم يخفق فم أيام تنعم بالغرام وينعم

أيام كان العمر في آلائه وهوى يطوف على الكؤ وس فتنتشى دنیا کہا شاء الشباب رحیبة خلقت بها شفتاك معجزة الهوى قبلًا كألحان الجحيم مرنة قد صنتها عن راحم مترفق راض الشفاه على العنيف المشتهى

وقال :

الحب واحة عمرنا كم حومت ما بلل الظمأ القديم صبابة كانت لذاذات وكانت صبوة الحب والانسان صنوا دوحة الله يرعاها ويسقى غرسها واللحم تسلية الذئاب وحلمها هو جيفة ان لم يعطره الشذا ذكراك ، يا ظمأ الهجير إلى الندى ذكراك ، يا ماض أفاض وكم سخا ذكراك ، يا ظل الربيع على الربي ذكراك ، يا أمل الخريف برجعة

وقال : وطفت على كأسى الحياة سخية ونسيت اني جائع ئكل الهنا انا من منحت العمر اكسر الهنا فلسفت هذا العمر فلسفة الاولى في حانتي في وحشتي وظلامي هبت على القلب الرضيع نسيمة فاستيقظ القلب الملول وضاع في ومضيت اجتر الزمان ورفده

وقال :

وقال :

فداء لعطرك هذا الدم وما ثار في الصدر من عاصفات فداء الشذا وفداء العبير تماوجن كالشوك في ورده

وخفاقه الصارخ الملهم وما يعلن القلب او يكتم جراحاته الصم إذ تبسم ولم أر كالشوك لا يرحم

شفة ترف وقبلة تتلعثم

ورؤى تمر على الجماد فيحلم

ريانة صخابة تتبسم

متعا إذا سئم الهنا لا تسأم

هوجاء تعصف بالشفاه وتهدم

ووهبتها لمغامر لا يىرحم

نصر الحياة بجامع يستسلم

في فيئها وظلالها صحرائي

تهب الهجير طراوة الانداء

والحب عنها كالغريب النائي

نبتت اصول جذورها بسمائي

بالدمع بالألأم بالاسماء

ما ذقته الا كفاف غذاء

هـو نهشـة بتكالب وعـواء

وتطلع البأساء بالنعاء

وكسا الحياة روائع الألاء

وتفتح الواحات في الصحراء

للزهر للافياء للانداء

مشحونة الاوتار بالانغام

لو لم يشعشع نجمه في جامي

من فيض بوهيميتي المترامي

عرفوه معرفة الشريد الظامي

في زحمة الاسقام والآلام

للذكريات عطورها بعظامى

صمت السعادة واقع الايام

وصداه والمؤود من احلامي

انتهيت انتهيت انتهيت . . وماذا بعيد اللتيا وليت أألقى الحياة بثوب الضنا؟ والبس للعيش اطمار ميت . . ؟ ابعـد المتاه سكـون لبيت؟ تناهى الضلال باقداميه نفحت الحياة شواظ المي

وحتى (الكويت) ـ وبئس المقام ـ تنكر لي اليوم حتى (الكويت) مضيت ابتغاء السلو الحزين إلى عالم جاهل ان مضيت وطوفت في السجف الحالكات

وملقت حتى الذي قد أبيت ورضت الجموح الأبي الشموس آبائی . . وإذ ذاك قلت انتهيت

وقال :

شاخ « النظام » ورثت الزعماء

يا حارسي حصن النظام ، وسوره

سيدك هذا الحصن فوق رؤ وسكم

بارت لتجار الرقيق بضاعة

للاقتصاد الحر صاروا سلعة

واذا النظام بقضه وقضيضه

عبد لغول الاحتكار ودمية

غول الغلاء هم هم انيابه

او لفتة للحاكمين «كريمة»

او کهرباء لم ينيروا دربها

والرى لو صحت مزاعمهم به

والأرض ان فقدت غرام حبيبها

لم يبق للفلاح غير سياطهم

اسد عليه وفي الحروب « نعامة »

لا شيء الا الشعب حي خالد

كل الطغاة على تراب نعاله

لو يقرأ التاريخ طاغية لما

ولصان عن دوس النعال مصيره

لكنم التاريخ سفر قيم

والعلم والطغيان قطبا ذرة

قل للطغاة السادرين بغيهم

هل ينصف الضبع الزنيم فريسة

هل تدرك الجلاد عفة راحم

يا ارز قد مسخت عصونك نبتة

فالله شيطان بها وخلودها

انا نريدك شامخاً كطموحنا

انا نريدك خضرة فواحة

ثـدى لتنشئة الجمـال وآخر

انا نريدك ثروة وعدالة

ان يؤمنوا بالعنف آمنا به

وقال في ذكرى الشريف الرضى:

ألف مضين وجرحك الهدار نهج البلاغة ورده ومعينه شطأنه الشمم الشموخ ورفده برد الخلافة ان تكن جردته زعموا بان «النهج» انت رسمته قالوا بان الوصف فيه محدث والله لولا « الشقشقية » لم يثر ما انت الا من «على» نطفة سميته نهج البلاغة حسبنا وتعيش فيها بيننا في يـومنا شرف المناصب ان تطأطيء للذي لا من اقام على قمامة رأسه قذر على قاذر فثم تعانق

وقال :

طيبى دمشق ثرى وطيبى محتدا واشم تربك عاشقا، بل عابدا طال الفراق وما سلوت ولا غفا بيتى القديم وحارتي ومدارسي كم في دروبك من خطاي معالم كم في سمائك من خيالي موكب كم في رياضك من فؤ ادي صبوة اماه ان يقس الزمان فها قسا لا تنكري يا شام حبى ، لهفتى محراب حبك ال سجدت ببابه واذا الوفاء بكى الوفاء فحسرة انا ان عققت فظل عفوك وارف حلمات نهدك يا دمشق تعلتي ورحيب صدرك قبلتي وتوجهي اهواك يا صنمى ويا معبودتي يا رب عفوك في كتابك ، شامنا والثغر كم قبل به محمومة ثغر الشآم اعز في عرف الهوى ثغر الشآم لقبلة معطاءة لكنه شرس شراسة لبوة وحنان حضنك يا دمشق مضمخ لا تحسبي يا شام اني سائل الجوع سام جوعنا وممنن البؤس بؤس الجائعين تراثنا انا شاعر لو جمعوا كل الدمي ما اختار الا الكبرياء منارة طفل انا یا شام اهوی دفقة عيناك نبراس العروبة قائدا

شرف رضى شامخ معطار ومصبه الصابي او مهيار قلم اقبل عطائه الاشعار ما انت عار منه بل ، هو عار ونسبته وتقولوا وتباروا وبأن بعض بيانه اسرار جدل ولا حجب الستار جدار كانت اصالتها هدى ومنارا ان الحفيد تتبع الأثارا في امسنا مسترشدين صغارا للشعب طأطأ رأسه مختارا كرسيه يتصيد الانصارا وتناسل ما انسل الاقذارا!

عبق الجنان على ثراك تجسدا طفلا باحضان الامومة وسدا ثمل بانغام الوفا قد عربدا والحب والذكرى السخية والصدى كالوشم ابقاء ورفقا كالندى للمجد كم ارض النجوم وجندا للمجد كم راض النجوم وجندا قلب الوليد الطفل فيك بل اهتدى املى صلاتي وابتهالي والندا . . سجد الوفاء ملوعا متهدا وشراسة فيها العقوق وتجسدا . . والباذل المعطاء ان اهدى هدى ماذا اختفى منها وماذا قد بدا ورؤى صلاتي عابدا متهجدا فيك اعوذ به الآله تجسدا من تحتها الانهار تجري صعدا شمخ الهوى فيها وتاه وارفدا . . من ان ينال تحديا وتعمدا كفم الحبيبة عابقأ وموردأ اعطت بنیها کل ما ملکت یدا فيه من الخبر اليقين المبتدا يبغى العطاء ويستطيب الموردا الجوع اشرف من عطاء ممنن الجوع نبراس لمن رام الهدى للمتخمين وللظهاء المهتدي نحييه بالثورات ان مات الصدى او قدسوها زائفا ومعمدا بشعاعه وسوى الكرامة موردا من ثديك الحاني واغفو سيدا ثدياك ينبوع الكرامة والندى

منها لكم خشنت على وجه العدي كفاك والرحمات بعض شمائل

رخص الاماء ورخصهن غلاء كالعنكبوت تهافت وغباء شمشون قد نبتت له ابناء فغدوا اماء سادهن اماء تشرى تباع رهائن ووفاء شبح اصم وصورة شوهاء يلهو بها التجار والغرماء اظفاره اشباحه السوداء اقصى سماحتها سراب ماء فدروبها كدروبهم ظلماء يسقى التراب وتظمأ الاحشاء رغم الخصوبة قفرة جرداء فسياطهم لديونهم ايفاه خرقاء يفزعها صدى وعواء والباقيات سفاسف وفناء تهوى وتسحق رمة شوهاء عصفت بتافه عقله الخيلاء ولاسعفته فطنة وذكاء لا يرتقي لنصوصه الجهلاء يتناقضان فسالب وعطاء حان القطاف اارغموا ام شاءوا او ينقذ الحمل الوديع بكاء وشرابه ، بئس الشراب ، دماء ملعونة (اشعاعها) ظلماء كخلودة اسطورة وفناء انف اشم وعزة واباء يغني الورى ثدي لها معطاء للعلم والعرفان فيه ثراء وهم بما يجنونه النقضاء اما الحوار فاننا البلغاء

وقال :

حكم القضاء على القضاء حكم العمي على الضياء حكم الهجير على الندى حكم الظلام على الصفاء حكم السقيم على الشفاحكم الغبي على الذكاء

حم القضاء وفر ميسزان العدالة بالساء فاذا انعدام الوزن يعطى كلل ميزان ساء اترى موازين السهاء تضيق عن سنن الفضاء واذا موازين تخف فتستطير الى العلاء أما الموازين الشقال فللحضيض وللوراء اتلوذ عذراء العدالة بالدعارة والبغاء رحماك يا سيف السماء! الارض حصن الاشقياء

ايصم سمعك يا سماء ايبح صوت الابرياء انظل نصرخ يا عدالة أدركينا بالدواء يسوما بترياق العراق وجسود افيسون الغباء وحشيشة القدر الملطخ بالنفاق وبالرياء ام بالبيان العذب تمخط من انوف الاولياء ام بالوعود المترفات تريد اسهال الغلاء قد كان لى شرف الجلوس على اريكات القضاء لم يغرني فضفاض ثوبي او منصات العلاء قد كان قلبى خلف قضبان الحديد وفي العراء لم يقفل القانون ابواب السماحة والعطاء لم يمح شوك متونه وشروحه روض السخماء وطرقت باب المجدلية في دروب ابي الفداء وصرحت في وجه الزناة الاتقياء الادعياء ملأوا فناء البيت والتحفوا تجاعيد السهاء السراجمين المسجسرمين وفي مسسوح الأنسياء وصلبت . . بل صلبوا هم ونفاقهم ولي العزاء المجدلية يا يسوع بلا نصير ولا ظهير ولا غطاء فالبيت قصر الاثريا والقدس وكر الادعياء وروائع البترول تزكم انف كل الانبياء تسطغى على نتن الجريمة في دهاليز الثراء والحاكمون الداعرون تعودوا شرف البغاء الفوا اريكات النفاق على متاهات الرياء يا شعب جرحك في يديك وبين كفيك الدواء شلت يمينك يا قضاء غدارة بالإبرياء مسعورة ظماى لمص الطاهرات من الدماء يا هادرا دمع الثكالي في خضم من عفاء ومباعد الام الحزينة عن رياحين العزاء ومجلجلا بوشاحه البشع الصبيحة والمساء ومدمرا بيد الجريمة كل حصن للرجاء يا أم عمرك كله وقف على مجد العطاء سیان عندك ان سهرت علی ابتسام او بكاء يا ام يا قمم العطاء يا ام يا اوج الفداء يا طفلها قد كنت شمعتها بوحدتها تضاء ما زلت طفلا في ذراعيهما تهدهد بالحداء قد كنت طفلا بالبراءة والطهارة والصفاء ونزعت منا مثلها نزع الشهاب من السهاء لا للبزوغ ولا الرجوع ولا الطموح ولا الضياء بل للحريق وللضياع وللدمار وللفناء لم تللى من دنياك الا ما يلاقى الاشقياء عنت وحرمان وعدوان على حق البقاء وتنازعتك مباغض بلهاء لعبة ادعياء

(١) الزعيم: اسم اسرته ولقبه العسكري، ثم رفع نفسه الى رتبة مشير.

وذكساء داء يحذق السرطان تسخير الذكاء فطغى ذكاء الداء واستشرى على عمق الدواء وقال في انقلاب حسنى الزعيم:

أدعوك ماذا؟: بالرئيس أم النوعيم المشير(۱)؟ شبك من الالقاب خفت على اللسان من العثور حملتها مبهوظ ظهر غير مبهوظ الضمير اني رحمتك من عظيم اللفظ في المعنى الصغير ورحمت نفسي ان أهين الشعر في نخل القشور وجزعت ان قصرت عن شأو الفرذدق أو جرير

ازأر بنا . . شتان بين الهر والاسد الهصور ازأر فالم يخفى على السمع المواء من الزئير عربد على الحرية الغراء تشرق في الصدور ويلوح زاهر وجهها ويلف آفاقا بنور قل: ما انقلابك؟ اى أمر جد فيه من الامور الملح ملحك لم يزل تربا وخبزك من شعير أجلدت «فرانين» لا شلت يد البطل المغير وشنقت للارهاب محكومين من دهر دهير(٢) ان يجدروا ان يشنقوا فلأنت أجدر من جدير أموزع الارض الفسيحة لم تسوزع غير زور هل احرز الفلاح الا ارض عقلك ارض بور او شم جيشك منك غير نفخ من غرور او نام عمال وما أقبلت تفرش من حرير الا على شوك البطالة والتدهور في الاجور؟ زعموك سيد نهضة فكشفت عن عبد اجير عبد «الدلار يتله من أنف تل البعير «ادلار» لم يبذلك من بذلوك عن كرم وخير عوض خسيس انت مبذول عن العوض الخطير أهجوك لا مدح «السترليني» فقبحا للنظير واخو « الفرنك » اذا كثرت فها كثيرك بالكثير تالله لسو طبعوك من ورقُ ومن ذهب نضير ما كنت الا من دم المحروم او دمع الفقير ما كنت الا ظفر الاستعمار ينشب في النحور او في عروق الارض من وطن وجيع مستجير ظماً الى البترول ينفجر انفجار دم غرير ويعبه المستعمرون وجوفهم جوف البحور وبقلبهم ظمأ الذي يشوى على حر الهجير أحياة حبس في سجونك ام نزول في القبور؟ قد كان قلبك من طغوا هلا سألت عن المصير؟ جـدوا وأسـرع سيـرهم لكن إلى شـوط قصـير الشعب مد لهم الى يوم عبوس قمطرير حتى تناولهم بكف تلك كف من قدير ذهبوا كأتفه ما يولي القش في الريح الدبور وأنام سافل ذكرهم وحلا على نعل العصور

 <sup>(</sup>۲) في محاولة حسني الزعيم ادعاء الاصلاح ، أمر بجلد بعض أصحاب المخابز . وكان بعض المحكومين بالاعدام قبل عهده لم ينفذ فيهم الحكم فأمر بتنفيذ الاعدام ارهاباً .

أهتف بسوريا هتافاً ضبح من ألم الشعور ما كان مثلك يا أبية من يقيم على النكير ويطيق دوس الشعب والتنكيل بالفكسر الاسسر يا أم ثورات أطاحت أمس بالنير العسير وقال اثر العدوان الثلاثي على بورسعيد سنة ١٩٥٦ .

> للذائدين ببورسعيد سجد اللظى وعنا الحديد واستسلم القدر العنيد لما يريد ولا يريد واستروح التاريخ عطر دمائهم يبغي المزيد عطر هنا وهناك ما فاحت به جيف الغزاة نتن يلوث بالصديد وبالقذى زبد القناة

وحقارة الانسان يزكم أنفها نتن الصديد للباذلين ببورسعيد

سمع العلا وفم الخلود ويد من الابداع تكتب سفر شعب من جديد صفحاته وهج الفدا ومداده عطر الشهيد شعب تحرر من اساطير الملوك الداعرين وضراوة الاقطاع ترتع في ظلال الحاكمين ومركب النقص المجسم في صدى ماض مجيد الآن عادت أرض مصر لشعبها ارث الجدود للكادح الفلاح أضرع نيلها ودم الشهيد لا للدخيل ولا العميل ولا الصنائع والعبيد من جفني المقروح من آهات قلبي الدامية من دفقة الاعصار تصرخ في لظى اعصابيه سأصوغ ملحمة الاباة الصابرين ببورسعيد في كل بيت رجعة صهاء من نزف الوريد ولكل ثاكلة تناغم مصرع الثاوي الوحيد في هذه الابيات اصداء تجدد او تعيد انا عشتها في بورسعيد حقائقا فوق الخيال كانت يدي فوق الزناد وكان صدري في القتال يستقبل النيران هوجاء المقاصد والحدود قد عشت في حمى النضال كأي فرد في الصعيد او في فم الدلتا الملثم بالاباء وبالصمود او في صحاري التيه مقبرة الصعاليك العبيد أمى هناك مع الثواكل والارامل باكيه ورأيت بيتى يستحيل إلى طلول باليه وسمعت اخوى الصغار يحشرجون ببورسعيد هذا أخى سملوا بعينيه شآبيب الضياء ليتمتعوا بهما اللصوص الغادرين الادنياء ويروا بعينيه الظلام على مآقيه يسود قد عشت اعصابا تزمجر باللهيب وبالحمم

قد عشت آمالا تنضرها تباريح الألم قد عشت في صخب الدماء اقضها سجن الوريد شعبى الذى صهرته تجربة الفدا صهر الحديد فوقته شائبة التخاذل والتوكل والقعود وضلالة النوم العميق على كرامات الجدود شعبى الذي عادت رسالته فداء خيرا يستلهم التاريخ لا يجتره فلقد صحا وتحررا يبنى شوامخه الجديدة فوق لبنة بورسعيد .

وقال(١):

يا بؤس هذا الانقلاب وذل هذا المنقلب ماذا تبدل غير توزيع المناصب والرتب ماذا استجد سوى التذمر والبطالة والشغب ما زال یحکم من تجسس واستغل ومن نهب ان يقطعوا ذنبا من الافعى فقد ولوا ذنب والرأس يحكم وحده متخفيا خلف الحجب حجبا من «الدولار» او من نسج صاحبه الذهب لم يحظ من قلبوا بعشر من زراية من قلب

وقال يرثى والده:

اغيض بياني وجف الفم وعض اللجام وجن الجواد ايقنع من حسره زينة ويرضى من الشعر نظم الكلام ويسألني الناس انت العيي لقد قبع الجرح في صمته وصمت الجراح كصمت القبور وقفت على القبر والوعتى وقد حف بالخافق الصامتان وانجمدني الدمع وارحمتا ولا عجب فهو سبط الجراح سأسأل عنك انتفاض الربيع وذكراك مثل انبعاث الاريج اكذب فيك افتراء النعي فطود من المثل الساميات وعقد من الدرر الغاليات لقد خسىء الموت فيها ادعى واهل الرسالات فوق الخلود فلم يطو سقراط سم الكؤوس ولا اطفأت من شعاع الحسين امولاي حسبى انتسابا اليك وحسبى من الهدي هذا الشعاع لئن كنت منك امتداد الظلال ابانا وكم من شقيق لنا

وحمحم في طرسه الارقم وقد يحرز السبق من يلجم وقد كان ادنى حلاه الدم وما يقطر القلب لا ينظم اما ينطق الخطب أو يلهم؟ فلا الشعر يقوى ولا البلسم رهيب الكآبات لا يرحم فقلبي جرح وجرحي فم فهذا عيى وذا اعجم لسمح رحيم ولا يسرحم تعالى الجراح وجل الدم ربيع حياتك لا يهسرم يجدد ازهاره البرعم بما يدعيه او يسزعم اشادته كفاك لا يهدم قلادته انت لا يفصم فحصن الرسالات لا يقحم فمعنى الخلود استقى منهم ولا نال من حيدر المجرم سيوف من البغى تستلهم بان معانيك استلهم يوشح بالنور ما ارسم فيا حجبت ظلها الانجم شريك الحنان ولا نعلم

(١) بعد الحركة التي ادت إلى استقالة بشارة الخوري من رئاسة الجمهورية اللبنانية .

نفوس الوري حولها حوم فقد وسعت نفسك الخافقين وقال في رثاء شقيقته :

ما الام العيش يجفونا ونهواه

سود لذائذه حمر نواجذه

تضاءلت قيم الدنيا بصفحتة

وليس يحكى سوى ظل الصدى وإذا

شربت عمري الذي ضن الزمان به

عمران: ذا عسر ناسى بصحبته

راض الفلاسف بطن الغيب عن سفه

وقال ما اتفه الانسان يسخر بي

ومن ورائی قبر موحش وصدی

الغيب نحن اماء في مجاهله

لولا مجاهله الغناء ما صبرت

اختاه يا بضعة من « محسن » غربت

ذكرت زينب إذ نادي الحسين وفي

ذكرت زينب تأساء وتعزية

نحن الذين نذرنا للفدى دمنا

منا «على » إمام الحق من دمه

وفي الطفوف لنا جود على ظمأ

وإن ندل فبالتاريخ نملؤه

أختاه يا دمعة حرى تضن بها

طويت عمرك بالألام صابرة

لا بورك الموت في مزعوم رحمته

أبا على وفيما بيننا رحم

قرابة الدم ما أوهى وشائجها

بيني وبينك ود لا انفصام له

ما صفق القلب في نعمى وفي شجن

وقال في رثاء قريب :

أبكل يوم طعنة وجراح

بالأمس شيعت المروءة محسنأ

واليوم للمهدي العلي مآثم

تلك البقية من ذؤابة هاشم

تلك العمائم كالربيع نضارة

عطر النبوة في شذا طياتها

ومن الوصى وحاليات بيانه

الخير معدنها ورائد خطوها

ما حاد عن سنن الهدى قدم لها

الخيرون المصلحون هم إذا

والواهبون النيسرون هم إذا

كانوا مصابيح الدجى في أمة

في الدين والدنيا لنا أمثولة

ما غاب عن ليل الورى قمر لنا

تأبى المروءة مذ رضعنا ثديها

وموطنك الخير إن سري ولم يترك الخير في جانحيك وكم راودت نفسك المغريات وطافت تهاويــل من حيدر وقهر النفوس سبيل الجهاد وزان الآباء حياة الكفاف وجابهت بالصبر شح الحياة فغبرت في موكب السابقين فارثك فينا كأرث النبي كتابك هـذا الخدين الـوفي وأنا بميراثك الأغنياء

وقال في رثاء والدته : عقوقى يا أماه مثقل أوزاري عقوقى لا أف الجحود ولا القلى وكان رضاك السمح انسأ لوحشتي خلعت على الحب آلاء رحمة عقوقي : أن لا انسج الحزن والأسى عقوقي : أن لا أجعل الدمع نغمة عقوقي : أن العي شل قريحتي وحول آلامي ركامأ صديئة أقبرك أم قلبي بروداً ووحشة لقد آثرت دنيا التراب بدفئها جراحك في صدري وآهك في فمي وشائجنا يا ام شتى وإننا بكيتك يا أمى بعبرة ثاكل ويخسأ شعري فيك إن حط قدره على حافة التسعين اشراق مبسم وبعد عن الدنيا وقربى لأهلها إذا ذكر الأيمان كنت منارة ليهنك يا «أم البنين» بإننا نجل عن الزلفي ونسموعن الخنا ونصفح صفح القادرين سماحة ونغضي على عار اللئام ترفعا تراث أبينا لم يزل مترفاً بنا سيوف «على » فيه بارقة اللظي وصوت « أبي ذر » يجلجل صارخاً يقول أيرضى الجائعون بجوعهم وصوت ، « بلال » بالشهادة عابقاً « وحجر عدي » وهو يلفظ نفسه هم الشيعة الأبرار لا زهو خانع سماحك يا أماه أن ند عن فمي

وأهلوه أهلوك أن ينتمسوا ومن ينصر الله لا يهزم إذا املق الناس أو اعدموا

وملزمني صمتى وملبسني عاري فلم اثلم القربي ولم أغضب الباري وغوثأ لتحناني وزادأ لأسفاري سماحة محروم وآيات ايشار مطارف تزهو في شأبيب أشعاري ترددها الدنيا سلافة أوتار فشد على نابي ولعثم قيثاري وقد كن في الجلى لوافح اعصار لأنت على الرمسين دفقة أنوار وخلفت الشلو الطعين بلا نار ومحنتك الجلى مغاليق اسرارى قريبان في النجوى بعيدان في الدار فغطى على الأشعار مدمعي الجاري فلم يك ذوباً للدموع بمدرار ودقة ادراك وروعة اصرار وشوق إلى الأخرى بإيمان انصار يفيء لظليها المجوع والعاري كها غرست كفاك نبتة اطهار ونشمخ للعاتين شمخة جبار ونجزي عن الحسني جزاء سنمار فها طهر الأرجاس رفعة اقمار يطل على العلياء اطلال بتار ترد على الباغين مصرع « عمار » يثير على الطغيان موجات اعصار ولا ينهل المتخوم من سيف ثوار يطوف على الدنيا بأنفاس معطار ويستبق الثكل المرير بأصرار ولا عته مغرور ولا لغو ثرثار سوى اسمك الحلو النزيه عن العار ومولاي في الدنيا وحصتي من النار

مكاناً يراود أو يقحم فجن الآباء وثار الدم تهاويل من عصمة تعصم فلا الجاه يغري ولا الدرهم فكافأك الأرحم الأكرم وخلفت في الدرب صرعاهم يباهى به الجاحد المسلم وبتارك الفاتك المعلم

هو « المحسن » السمح الكريم على العدى فكيف على القربي فكيف على الجار على عواتقنا تلقى خطاياه يمنن فالتاريخ مأواه بما يجود به أو ما تحاماه

قريبة كأمانيسا مناياه فليس يكتب إلا ما تخطاه وذلك المتمنى ما فقدناه(١) فقهقه الغيب يستعدى خفاياه ومن ورائى عدل الموت والله يكاد عيلاً بالأشباح نعماه والغيب أرحم نخاس عرفناه على الأسى وعلى التبريح دنياه ما أعذب الجرس لما قلت اختاه اذن الزمان نشيج من رزاياه وعمتي زينب والسبط جداه وفي الأضاحي لم يبخل وريداه ورد الفلاح ، ومنا الصيد ابناه وغاية الجود ما يحبوه ظمآه فخراً، وتضحية كنا ملاناه عين الزمان فها يبتل خداه ورحمة الموت جور في ضحاياه وبورك الألم الحانى ونجواه من الوداد رسيخات زواياه إن لم يهبها الوداد السمح معناه موطد في حنايا الصدر مبناه إذا تلكأ عن يسراه يمناه

وبكل بيت للردى افراح ولها على الحسن الزكي نواح ثكل الحمى فيها وضج الساح أدنى سجاياها ندى وسماح تخضر منها أربع وبطاح ودم الحسين عبيرها الفواح وسنا شمائله لهن وشاح ومدير دفتها هدى وصلاح كلا ولا مست حراماً راح عز الكلام وأملق الاصلاح شح الزمان وابطأ الاصباح طالت لياليها وغاب صباح تحذى ومنا في الدجي مصباح إلا ليطلع مشرق وضاح إلا لنا أن يستلين جماح

(١) ما فقدناه: الذي فقدناه.

فإن حديثي عن شريكك سيدي

والخمير أنا أهله وحماته للناس للبسطاء للمستضعفين الحق لو فرشوا الدروب بما لهم حتى يسود ويستقر وتنمحى يا عابد الأوثان آن لجاحد من يوم أن دك النبي بمكة صنم من الحجر الأصم وآخر ماذا يميزها فذلك أعجم وكلاهما صنم يغرر عابدأ الشعب اصبح كالاماء تبيعه عشرين عاماً أو تزيد ونيرهم ماذا جني الوطن الذبيح بعهدهم حكموا وما عدلوا وداسوا حقنا يا شعب « عامل » أننا في دجنة أنتم ارادتكم إصالة رأيكم أن يبذلوا المال الحرام لبيعكم الشعب اسمى أن يباع ويشترى

وقال في رثاء قريب : مهج مرن على الأسى وعلى الصدا قم عز هاشم والحسين وزينبا ذكر الفواطم يوم غبت ، بكربلا فبكين واستعبرن هذي سنة يقضى الحسين بكل عصر ظامئأ ولكل عصر ثورة وضحية عماه يا قمر الندى وأنسه ذاك الحديث العذب تهزأ بالطلى وجدي عليك كفيض علمك زاخر خل الدموع وشأنها كم دمعة جمعت فأوعت فالبلاغة نفحة لا تنكروا في الدمع غصة شاعر لهفي على الخلق الوديع وحكمة وشمائل هي والربيع توائم هي في شفاهك حكمة علوية الشعر بعض أقاحها وورودها صور من المثل العلية كنتها ومضت حياتك كالشعاع نقاوة وكبسمة العذراء طهرأ نيرأ نسج العفاف برودها فبدت. لنا وسها الآباء بها إلى كنف السها ورضيت بالحرمان لم تسلك إلى عرش الكرامة ما رضيت بغيره قل للأولي باعوا بأرخص ما اقتنوا

وله علينا خفقة وجناح على البغاة لنا قنا ورماح لن تنثني عن بذلها الأرواح من دربه الأوثان والأشباح أن يستبين الحق فهو صراح أوثانهم كلبت بهم أطماح سيماؤه التغرير والاصلاح وشعار هذا الجهر والافصاح ما في عبادته هدى وفلاح لمزايدين نخاسة ووقاح في عنقنا والمنكرات تباح فالجوع جوع والجراح جراح فالأسد تلجم والعرين يباح وبكف كــل منكم مفتـاح لمصيرنا فيها هدى ورجاح وشرائكم فلكم طغوا وأباحوا وأجل من أن يزدرى ويباح

قم عز فاطمة وعز محمدا وعلى « بالحسن » الزكي وبالندى جثمان جدك بالعراء موسدا قد شاءها التاريخ أن تتجددا ويزيد يحكم في الرقاب مسودا ومجازر فيها حسين استشهدا قد أظلم النادي وبدرك ما بدا كاساته أو بالهزار مغرداً هتان دمعی فیك ما سمع الندا حلت أسار القلب مما قيدا من فيضها والشعر منها ارفدا كم شاعر سكب الدموع تمردا الشاعرية من معازفها صدى سكر الشذا من عرفها وندى الندى وعلى لسانك رحمة تسع الهدى والعلم ينهل من علاها الموردا بخل الزمان بمن بهن تفردا وكخفقة الشفق الندي توردا وكشدوة الحادي المجلجل إذ شدا بيضاء ما مس الخبيث بها الردا فعلًا النجوم بها وجاز الفرقدا سبل الدنية غاية أو مقصدا عرشاً فكنت به المليك السيدا ثوب الكرامة واستكانوا للعدى

ما كان أحوجهم وهم في غيهم عماه طال بنا السرى في مهمه دنيا على الخب اللئيم رحيبة الري والشبع الحرام لمتخم عماه لو ملك المحب لك الفدا

وقال في رثاء صديق: جراحك في صدري ونزفك من دمي فبيتك بيتى والمرارة والأسى وقلبك قلبي قد تفجر بالأسى تلوذ بي الألام هوجاء شرعا وتنهشني الأفعى فأبسم ضاحكأ وطفلك طفلي يصعق اليتم قلبه سبقت إلى دفء التراب بقيتي ويا طول ما قد عذب القلب برده وأنكر في عهر الحياة عقوقه لدفء الردى أحلى مذاقأ ومشربأ تضاءلت الدنيا بعيني فوصلها بكيت على أمسى المضمخ بالشذا وسد الأسى دربي فلا الشوق حافز ولا الورد مرموق البلاهة والشذا مصيري مصير الجيل لست بمفرد

أفقنا على دنيا الضياع فصادق أرى وطني نهب التفاهة والخنا أثور كما الرقطاء تلدغ نفسها وأجرع من كأسى سموم بلاهتي وأنكأ جرحي كالحبيب أصونه يضيق بجنات الخلود خياله أيؤود ورد الشعر حصد سنابل اترثي صباحاً ثم ترثي عشية فهذا علي في دماء مكرم وإني وإياك الشهيدان بيننا ألح عليك الظل حتى تبعته سأهرب منه للحياة أصده سأهرب من ظلى من اليأس لاجئاً لقد أبصرت عيناي نفسى مذابة فها راعني أني أذوب وانتهى وأؤمن بالانسان قدرة خالق وثورة مسحوق وعنزة ثائر إليك شهيد الشعر بسمة واثق سنحيا سنحيا في عميق قبورنا وإن لنا الاشعاع والنور والهدى

لشعاع روحك ناقدأ ومفندأ ثمل الضلال به فجن وعربدا وعلى الكريم السمح ضاق بها المدى ولمهجة العافي المجاعة والصدا هان الفداء له وغز المفتدي

ومأتمك الغالي المضمخ مأتمي وشائج من قربي أواصر من دم فينزف من عرقى وينزف من فمى كها لاذ أعصار الشتاء ببرعم فقد خالط السم الجنون مبسمى وبيتك بيتي قد احيل لميتم فيا طول شوقى للحاق المحتم فعاد إلى ظل الصواعق يحتمى فعاد بأحضان المنية يرتمى على النفس من لؤم الحياة المصمم جفاء وأعراس التفاهة مأتمى ولاقيت يومي عاصب العين كالعمي بنابيه كى يغري الحياة بمنعم ليعصمني من وهج اثم محرم ولا أنا باللحن النشاز بمغرم

وآخر ملجوم الصراحة والفم وأسجن في جسمي وألجم في فمي فأمضغ أحشائي وألعق من دمي وغيب خيالاتي وسخف توهمي وأخشى عليه من ضلالات بلسم جراحي جراح الكون ماجف ضرعها ومأساتي الكبرى كمأساة آدم ويقصرحتي الاثم عن حلمه الظمي ومنجلها سيف القضاء المثلم كأنك نسر من نسور محرم(١) وهذا حسين في بلاغة مكرم سحابة يوم أو غلالة مأتم وما زال ظلي ممعناً بترسم وأمعن في تقليصه وتجسمي إلى الحب في نعمي ذراعيه أرتمي دماء ويأسأ يمزج اليأس بالدم لوأن جراحي سوف تنزف من دمي وتجسيد أبداع ورمز تقدم وسحقة متخوم بإقدام معدم من الغد ما عبس بدون تبسم كنازح تبر من غياهب منجم وإن لهم منهم غياهب معدم

يا قلب اين الدمعة الحمراء

روت بطاح الأمس من رحماتها موسى وديعة دمعة من أمه ويسوع والرحمات ظل صليبه وعلى تراتيل اليتيم المصطفى دنيا الدموع وأين من عليائها یا دمعتی خذل الهوی قیثارتی حري على القلب الحبيب فطهري

وقال في رثاء شهيد:

فداء لنعلك يا ابن الفداء فداء لما فيك من شامخات فداء لنعلك هذي الرؤوس رؤوس الخنوع أمام الطغاة أجل فداءك عن ذى الدمى نجيعك هذا النبى الفريد غناء لمستقبل زاهر نجيعك هذا الحسين الجديد وفي كل يوم لنا كربلاء نجيعك هذا العلى البليغ لنا الشعر هذا العطاء السخي أيا ابن الفداء وعز الفداء أيا ابن الفقير وأنت الغني ويا شامخاً في مهاوي الصغار ويا عاكفاً عن مهاوى الضلال لأنت من الشعب أكسيره وما الشعب إلا شفاه الحنان

وقال في رثاء صديق: يا ثاوياً تحت الثرى يتبسم عصفت بك الآلام وهي رحيمة كنت الصديق وكنت أحلى بسمة كنت الرفيق على دروب مودة بيني وبينك ألف ألف وشيجة وسبقتني للقبر أنت المبتدا دفء القبور وبردها وسكونها والدود أرحم من كريه وجوههم إن جف شريان بقلبك منهك ماساتك الكبرى أعيش فصولها مأساتنا لمأساة جيل كامل أأبا فؤاد اين عهد للصبا تتدفق النعمى على حافاته كنا الندامي والكؤوس ودفئها كنا المحبة عطرها وأريجها كانت لنا أيام حب خير

نطق البلا ولحونها خرساء وزهت بها أوراده السوداء لا اليتم يعرفها ولا الانواء في العبقرية بسمة بلهاء أفيخذل اللحن الجريح عزاء ما دنست من قدسه النعماء

خنوع الرؤوس وذل الرياء صغار الظلام وجود البغاء رؤ وس الأفاعي شفاه الدماء سفاه الظهاء لعب الدماء فمنه استعير شموخ السهاء نذير الدمار أمام البناء دمار لمهترىء المومياء ففى كل يوم لنا كربلاء وفي كل يسوم كربلاء فنهج البلاغة نهي الأباء ولكنه في ركاب الفداء تعالى الشموخ وجل العطاء تهاوى على نعله الأغنياء ويا شاعراً في حقار العواء ويا رائداً في دروب البقاء وما الشعب إلا الصدا والنداء ببسمتها النور والكبرياء

ومشردا فوق الشرى يتألم بالتائهين وعطف ربك أرحم في الثغر يرسمها عليه تألم وعرت مسالكها وقل المغنم لا الموت يقطعها ولا هو يقصم وأنا لك الخبر الذي يترسم أندى على القلب الوجيع وأنعم يتأكل الأمل الندي ويقضم فإنا الجفاف وما يحين الموسم أنا ناطق فيها وغيري أبكم لا رحمة نبغى ولا هو يرحم ريان موتور البشاشة منعم كالسلسبيل وصمتها يتكلم والخمر ريا بالندى يتبسم وسماحها وضلالها تتجسم حتى الشقاء بظله يتنعم

جادت به من دمعها العذراء من دمع آمنة سنى ورواء

وطهورا والرجس شاب النوايا واذا العهر والنفاق ذكاء واذا العار في الصدور وسام واذا الغارقون في حمأة الوحل والميامين عزل ضعفاء والمقاييس منطق مستباح أنعاد الانسان وحش فلاة ؟ فيك نبكي الانسان قلبا نقيا فيك نبكى الانسان رعشة خير لم تكن « عندهم » لتحسب شيئا انت ذكرى كاحلى واغلى أنت « للمحسن الامين » صفى بورك الحافظون للود والعهد هان عن مستوى الشنار دعى يا رفيق « الامين » في غربة الدا ابلغ الصاحب الامين نداء قل له: الدار بعد تأيك قفر قل له: الناس في غيابك شلو قل له: لا تطل فالعين نسر وعيون النسور ليست كفيها يا اخا الود والوفاء سلام كنت بالدمعة الطهور جوادا نبعها الخافق الصريح المدمى دمعتى دمعة الوفي وفاء وارد الحوض في رحاب « على » حبه البرد والسلام ومنه

وقال في رثاء قريب :

يا وفيا مذ عزت الأوفياء

# وقال في ذكرى الشيخ عارف الزين

وبقلبي من حبـه ومضـات

اريج رياك لا اقفار وادينا

قد يبعث الموت فينا من نضارته

قد يستقي الموت من نبع الحياة وقد

وقد يفيض شعاعا في مسالكنا

آمنت بالموت ايمان الحياة به

وجهان للازل المحجوب ما افترقت

واضيعة العمر واذل الحياة اذا

ابا اديب وفي ذكراك منتجع

فأنت والخير كالصنوين ما استقيا

وأنت في الحب والاخلاص مزرعة

« عرفانك » الفذ ما زالت خميرته

في كل زاوية من «عامل» أثر

كم شن حرباعلى الطغيان مارحمت

وري ذكراك لا شح الظم فينا ظلا يرف على صحراء وادينا يروي الدروب ويستندي الرياحينا وقد يشع رغابا في مـآقينا كالتوأمين هما معنى وتكوينا ملامح لهم الا لتغرينا تجسدت في منايانا امانينا للساغبين ورى للظما فينا الا الصلاح معينا والوفا دينا نحن الغراس ملأناها أفانينا تضوع ما بيننا وردا ونسرينا منه وفي كل بيت هاج عرنينا وفي صروح الاذي كم دق اسفينا

« وأميناً » وقد مضى الأمناء

فاذا صفوة الورى اللؤماء

واذا الطهر والوفاء غباء

وذرى الضعف عفة واباء

سراة اشاوس زعهاء

والمحاميد قلة غرباء

والنواميس خبطة عشواء

غلفته حضارة أشلاء لم تدنس دماءه الاهواء

شاع من حولها رضا وصفاء

انت في القلب والحشا اشياء

ما تناجى أمواتها الاحياء

بورك المصطفون والاصفياء

وباءت بعارها الادعياء

إن مشواه رحمة وعفاء

ر لدار تحلها نعاء

مشمخر الصدى فمنه النداء

والميامين: في الحمى غرباء

أمنزقته النواهش الاهواء

والمقادير جيفة شوهاء

ناهشات فعينها عذراء

من محب فيا وفاك الرثاء

اتوفيك دمعة خرساء؟

ولغالى ذكراك فيمه ثواء

نحن في دوحة الوفا شركاء

كيف تظها وجدك السقاء

من لظى النار جنة ووقاء

هي ان شحت الدماء دماء

اقلامنا الغضة العذراء كم وجدت وكم حبت فيه اقدام وأخيلة كنا صغارا وكان العلم نافذة وكان « عرفانك » المغداق موردنا نحن العفاة بنو الآلام من دمنا من جوعنا الملهم الجبار تخمتها من نبعة الالم الفياض موردنا صحائف الاحمق التاريخ بيضها عشنا مع الالم الوهاب يلهمنا تبارك الالم الفياض يلهمنا انا بنو الشعر من اخصاب نبعته جراحنا الحمر ما تنفك صارخة شعارنا الحب في عليا سماحته كان المسيح بما اضفى معلمنا والمجدلية رد الصفح غربتها من دمع مريم من بلواء محنتها ومن محمد رفت في جوانحنا ودمع آمنة يذكى جوانحنا ودمع زينت لا كالدمع سخرية انا رعيل «على» من رسالته « نهج البلاغة » دستور لحكمتنا لا نرتضى الظلم الا أن يكون فدا فخر الضحية أن يقتات من دمها ابا اديب وفي الجلي نحن إلى تثر ذكراك في احشائنا الما

تلك الوجوه وراء القبر ما برحت وقال في ذكرى الشيخ عارف الزين

قبر بطوس إلى جنب الرضا وله وانت انت على السبعين في قمم

العارف الله عرفان الوصى له الناصعان: صغيراه وعمته بالامس اغمد سيف ظل ملتمعا وما جريمة من سيموا ولم يثبوا ابا ادیب لقد جاهدت ما وهنت فانت أنت حديد لا يلين ولا وأنت أنت كجلمود وصومعة وأنت أنت بياض في المشيب وفي وأنت أنت امام في الوفاء وفي وأنت أنت سماح في اليدين وفي وأنت أنت من « العرفان » مقتبس

وقال في رثاء قريب مات في كربلا:

من كربلا انطلقت شرارة مجدنا وبكربلاء فقيدنا المستشهد يسعى إلى قبر الحسين وقبله يسعى الحسين ورأسه والموعد

لدرء عثراتها فيه ميادينا ومذ تشب تجافيه وتجفونا ضنينة النور والنجوى بوادينا وكان في زحمة الظلماء هادينا نسقى الحياة لنرويها وتظمينا ومن عقوق لياليها مآسينا ومن رياض مآسيه مغانينا ما بعثرته على الدنيا أيادينا معنى الحياة ويصفينا ويهدينا إن نستخف به حتى يدانينا كنا زرعنا الدنا منه رياحينا بالتائهين لتهديهم وتهدينا تبارك الحب دنيا كان ام دينا كان المعين لباكينا وشادينا بالنائبات وترسيخا لماضينا

قربى الجراح تواسينا وتدنينا إلى القداسة حتى عاد توطينا

ذكرى اليتيم فمنا اليتم او فينا كدمع مريم ترنيها وتلحينا

وفي مبادئه تعلو نـواصينـا

« وذو الفقار » شعار للابا فينا فللفداء وهبنا كل غالينا

جوع الفداء فها اسخى اضاحينا تلك السيوف فقد شحت مواضينا

بقدر ما قل من امثالها فينا تضيء حاضرنا من وحي ماضينا

عين الرضا والهدى والحق تبتسم ومن له بهدی خطواته أمم والداميان: صراع الحر والقلم يكافح العسف من ذلوا ومن حكموا في وجه ظلامهم الاكمن ظلموا

عزيمة لك اذ هانوا لدن عزموا يرقى لعليائه شك ولا تهم من الأباء حماها الله والشمم طيب السريرة اذ عقوا واذ لؤموا

رعاية الود فليخز الالى زعموا شم الطباع سداها الحب والكرم تقشع الظلم من جراه والظلم

من النصاعة دانت دونها القمم

بالتضحيات وبالدماء تراثنا تاریخنا الدامی سجل حافل آل الرسول وحسبنا فخرا به ماذا جنينا غير أن رؤوسنا يا ثاويا في كربـلاء بجنة أن تقض في الصحرا غريبا نائيا فلقد مضى بطل الفداء وآله الا رسالات وحق يفتدى يزهو بها التاريخ يشمخ رأسه يا ابن العمومة ما تنكر للوغى انا على عهد الوفاء قلوبنا

# وقال في رثاء صديق :

وكها الشباب تحفز ومضاء بالامس انت كها الربيع نضارة وكما الزهور براعم وعطاء وكما الغدير تدفق وتوثب ونوادب ومتاهة وعزاء واليوم! ماذا حفرة ومناحة بالحب ، ماذا يهدف الشعراء وبلاغة السرطان تزري بالمني فاستلهموا يا ايها الفصحاء الموت معجزة الخطابة منبرا وتألق الفصحاء والبلغاء في صمته سمت البلاغة وازدهت لولا المنون لماتت الاحياء الموت اكسير الحياة ونبضها عبر! وما يجدي التفلسف عندما يقف الفؤاد وتخمد الحوباء رمز الخلود وعشبه والماء فاذا التراب هو الحياة ودوده هذا الحضيض ، كما ازيح غطاء أسطورة الانسان هل نزلت إلى للموت ، للنسيان فهو بغاء لا لن يذهب الانسان طعما سائغا لهما الخلود، ليخسأن فناء الله والانسان وجها صورة وتدفق وتطور وعطاء آمنت بالانسان فهو سماحة وترفع وتعاظم ووفاء آمنت بالانسان فهو أصالة وتنكر للذات فهو فداء آمنت بالانسان فهو بسالة فهى الحياة لمن مناه بقاء لا لن يموت وعنده «بارودة» يسمو برأسي كي تكون سماء رأسى فداء للفدائى الذي شعري تراب تحت أقدام الذي راض التراب، فقمة وعلاء خسىء الفناء فلن يكون فناء آمنت بالانسان لم اكفر به فالكافرون به هم الضعاء الله والانسان وجها صورة ضحل الوفاء به وشح الماء « أجواد » لن ابكيك ابكى واقعا والمخلصون المؤمنون ولاء الغادرون الخائفون طليعة في الخافقين زعانف لؤماء أتموت انت ويرتدى حلل البقا مرذولة وتفاهة خرقاء أتموت انت ؟ ؟ وفي الوجود حثالة ماذا أقول لأنت أنت وفاء أمحمد ولأنت اكسير الوفا وشم وفيك عليهم استعلاء من شسع نعلك من كريه وجوههم خسئوا فهم من باعدوا وتناءوا لا لن يضيرك أن تبيت مشردا وهم الذين بعارهم قد باءوا ستظل أنت كما أبوك مطهرا لك يا اخي بقية من دمعة في القلب قد غالت به الخيلاء للنائبات كما تصان دماء دمع الرجال كها الرجال موفر

بالمكرمات نعيده ونردد انا على شرف الشهادة نحسد رهن الطغاة: فطائح ومهدد لا يحتويها بلقع أو فدف وعلى الرمال دم يسيل ويشهد ظمآن لا امل هناك ولا غد بالغاليات وفكرة تتجسد ومآثر نبنی بہا ونشید قلب لنا كلا ولا نحانت يد وتراثنا وكفاحنا المتجدد

ومن الشهادة مجدنا والسؤدد

امنحى الروض في الربيع ابتسامه وابعثى الحب للشباب مدامه انت مثل الربيع يغذو الكمامه سورة الحب للقلوب حميا وابعثيه مع الخيال اليا انت مثل النجوم تكسو الثريا إن سمعت هزار شعري يناجي فاشاحت بنورها عن سراجي اجتنى في الضلوع ازكى نتاج في السكون الرهيب مجلى لحسى حيث ترثى لشقوق ولبؤسى من بهي الشعاع نور التأسي

تذكريه اقاحه وخزامه تسكريه وتوقظى احلامه من ندى الفجر او زذاذ الدموع فاملأي الكأس من شعاع المحيا تمنحيني الحياة شيا فشيا حلة النور وازدهار الربيع ربة الشعر في سكون الدياجي ابعثى النور من خلال الرتاج خمرة الحب في كؤوس الدموع حيث اخلو لخمرتي ولكأسى زهرات الدجى فتهدى لنفسى حيث لف الهوى حنايا الضلوع

من مراثيه

رثى بشعر كثير منه ما يأتي:

قال السيد محمد حسن مهدي الامين يرثيه:

خضراء ذكراك عمر الطيب تختصر خضراء . ريا الحكايا في تلفتها لها على كل افق صبوة وعلى رفت فذاكرة الصحراء الهبها طافت بصدري فانداحت على حدقى وراح يمطرني شجوا تلفتها ابصرت وجهك فيها وجه سابحة متوجا باخضرار الغار مؤتزرا تزهو وتخطر بين الشاعرين كما كانما القبر حين اخترته جسدا فرحت تقطر ضوءا عبر كل مدى آمنت بالشاعرين الملهمين على باقون كالشمس تفني كل داجية أبا القوافي أدار الوحى اكؤسها اسرجتها في الدجى للسامرين فما ونجمة الصبح كم ناغيت وحدتها كانت لغرابتك العذراء مؤنسة وكنتها توأمي زهو يلفكها أبا القوافي العذاري ما استبيح لها سقيتها العمر لم تحفل اذا رويت لها بقلبك نبع لا انتهاء له شددتها بالذرى فالتف مفرقها ذلت لخفق جناحيها الرياح فها وأنت في غمرة الابداع مؤتلف \_

ضفافها الليل والانسام . . والقمر مفاتن بشفوف الوحى تأتزر كل التماعة فجر موسم عطر خصب على هبوات الرمل ينفجر نعمى رؤ اها وضجت في دمي صور كما تنهد في غيبوبة وتر بالضنوء يقطر سحرا عريها الخفر بالغيم تحنو عليك الانجم الزهر يزهو ويخطر بين الانجم القمر أعياه أن تطفأ الاوضاح والغرر وراح عنك ظلام القبر ينحسر اعتابهم كبرياء الموت ينتحر ودأبها الضوء لا شكوى ولا ضجر وعل حتى انتشى من خمرها الحجر انطوی علی مثل ما ابدعته سمر تبثها ما يجن الخاطر الغمر وكان يحلو لها في افقك السهر شأن المحبين في ابراده السحر خدر . . وما طامنت من زهوها الغير أطال من بعدها ام قصر العمر واكرم النبع ما في القلب ينفجر بالشمس . . فارتدعن آفاقها البصر

الجبين بالألق العلوي منهمر

كالانبياء عذاب الوحى زادهم يا فارس اللغة الخضراء رف لها لم يغترب في ظلام التيه موكبها وما استبيحت على أعتاب طاغية وكنت تعلم أن اللارب موحشة بل رحت تسرج نور الشعر في وطن أبا القوافي حملت الجمر في شفتي على يدي وطنى والنزف يرهقه موزع بين أشداق الذئاب على رؤاه بالغسق القاني مخضبة دام وينزف أمجادا والوية بحور شعرك! ما الشطآن والجزر

تترى الليالي بزاد انت مبدعه

وقال الاستاذ ابراهيم شرارة يرثيه من قصيدة:

هل عند شقراء من أخبارها خبر على خيوط سراج زيته عكر وليس ينبت في بستاني العذر! أنا المغرد ، ما غصني وما الشجر ؟ وذبت فالوجد لا يبقى ولا يذر ما زلت أعرى وأكسى والمني وبر ولو تصدى لهامى الشيب والكبر تقاسمتها لهاتي والالى شعروا! على النعيم الذي توفى له النذر صحائف العرب والتاريخ مزدهر ونال مجد سناها البدو والحضر به وقد قلبته كف من خبروا أو قهقهت ضفة أو سلسل النهر كها يقبل من زواره الحجر! لا تعرف الشجو لولا انه الكدر وتستظل بنعماه وتأتزر وفرقة الاخ هم ليس ينحسر فكيف حال شجى أهله هجروا وراح ينثر حيث العلم ينتثر ما مل منها وملت ذاتها العصر كما يقيم السنا والليل معتكر!! اذا استطاع أصيل أو عدا المهر من هاشم وأفانين العلا خضر أرجو منالا به أزهو وأفتخر يرجون مالا فأغنى المال وافتقروا وذل قوم بأذيال الهوى عثروا! تغار منه الدراري أنها الحفر لما مسست ضريحا مسه اليسر يغنيكم الشم عن سعى ولا النظر والف طوبي لمن في ظله قبروا !

هي البشائر طافت أو هي النذر

وأنت بالظمأ المحموم مؤتزر

ومن شموخ اساهم تورق العصر

على جديب الليالي هاجس عطر

وما تلون في أشواطها وطر

إن الطغاة على أعتابها قبروا

فها أخافك درب موحش وعر

أذل زهو رباه الحاكم البطر

وجئت بالنار لا بالشعر ابتدر

والنار تمعن فيه وهو يحتضر

كل التماعة ناب راح ينتثر

وحلمه برخيص الترب منعفر

للحاكمين . . وللمستضعف الخور

تريدني أن أرود الشمس أحملها من عاذري ؟ وذبالات المني نضبت أنا المنهنه ما خمري وما قدحى ؟ عشقت حتى كأن العشق أتلفني لكنني والقوافي من أخى « حسن »(١) طفلا حبوت إلى الاشعار أرضعها فمن « أبي محسن »(٢) كم صدت قافية لي وقفة في ذرى « شقراء »(٣) مشرفة مهد المروءات مهد الساهرين على شقراء شمس الالي دارت شموسهمو شقراء، ای نضار ضمن مالکه ما شهقة الماس إن داعبت قافية أنا اغتنيت بها، قبلت تربتها ورب جرح أسال الشجو من كبد سرى إلى مهجة ترتاح في « حسن » على « ابي محسن » شبت مجامرها أنــا الخلى وأشــواقى ممــزقــة « كمحسن »(٤) راود الفصحي وقلبها وجد في عصر الماضي يراعته حتى أقام جديدا فوق هامتها يغار كل هجين قصرت يده يا دوحة سمقت في الدهر منبتها أمام أبوابكم أوقفت راحلتي وآخرون لابواب العبيد سعوا انتهى بها سفر . . الا ابتدا سفر وقمت من عثرتي والعز من أربي

سل جبهة عفرت في كربلا بثرى ما زال طيب الشذى يسري بانملتى

شموا طيوب حسين والاباة ، فها

طوبي لأشياعه ، والمؤمنين به

الله أكبر دوت في مآذننا

<sup>(</sup>١) شقيق المرثي

<sup>(</sup>٢) هو المرثي .

<sup>(</sup>٣) بلدة المرثي.

<sup>(</sup>٤) والد المرثي .

نبوءة جدك المختار قام لها قل للذين ادعوا كبرا ومعصية شقراء أي القوافي أنتقى ، ويدي لألئا تشتهى الاصداف لؤلؤة هنا أفاقت بطون الكتب مشرعة كمحسن(١)والمصابيع التي سطعت في كل يوم كعرس الشمس نقرأها ونحن نمضي وتبقى الشمس عالقة وأنت ما الشمس ، ما أعراس عودتها فشعرك الصبح يصحو من مراقده إن كنت غرة هذا العرس في بلدي

ومن قصيدة الاستاذ ابراهيم بري:

شقراء . . أين رجال الفكر قد رحلوا توقف الوحى ، سلك الانبياء وهي بك انتقلنا ، وعطر الاهل يرشدنا اذا احتفلنا بلقياهم ، فلا عجب كان الخلود ربيبا في مدارسهم قوم ، اذا غرسوا في الطرس ريشتهم خطوا لنا احرفا شع اليقين بها يراعهم ، لم يكن لوحا ، ولا خشبا فكل شاردة من خط انملهم جروا على الارض اذيالا مطهرة وكلموا الغيب ، ناجته ضمائرهم المعجزات استجابت حين ناشدها أبوهم . . رتبة يرقى لها الرسل بلمحة نظرت عين السماء إلى فأومأت لخيول الريح فانطلقت فتشرب الارض من ضرع السماء ندي تلك الوجوه ، توارت بعدما اكتملت ياعندل الشعر ، صوت الشعر مختنق ولا القوافي التي نامت براعمها كأنما أدركت ، أن النهار نأى تبكى . لها الحق أن تجرى مدامعها تلك الليالي التي سامرت وحدتها وشعرك العف ، ما اعلى تصوفه فالخلد والازل الباقي له احتضنا يا عندل الشعر حسب الشعر أن له اليه تنطلق الارواح لاهشة ابناؤه نحن ، عشنا في رعايته تحية لك من صحب أهاب بهم

أين الملائك في ناديك والرسل ؟ ام لا يزال بسلك الله يتصل ؟ كأننا بربوع الخلد ننتقـل إن الطيور بلقيا الفجر تحتفل لم يرحل الخلد الا عندما ارتحلوا توافد النحل . سال الشهد والعسل حتى لتحسب أن الطرس يشتعل بل مرودا فيه عين الدهر تكتحل فيها لنا منهج . . فيها لنا عمل لم يخل من طيبها سهل ولا جبل إن العيوب لهم تصغى ومتتثل خشوعه ، وهو في المحراب يبتهل وللغيوم ، فجاءت وهي تنهمل (٢) وتستحم القرى ، والحقل يغتسل وللبدور خسوف حين تكتمل فلا هديل ، ولا شدو ، ولا غزل على جفونك ، منها الوحى ينغزل عن افقها ، فاعتراها اليأس والملل على الهزار الذي اودى به الاجل أمست على قبرك المحزون تنسدل في جانب العشق ، يبدو الطهر والخجل اكرم بشعر حواه الخلد والازل سلكا بعاطفة الانسان يتصل فهو السبيل لمن ضاقت به السبل منا الجفاء ، ومنه الصفح والقبل صوت الوفاء ، فلبوا الصوت وامتثلوا

> عبد الملك بن الأعز بن عمران التقي الاسنائي المصري توفي بأسنا من صعيد مصر سنة ٧٠٧.

ونزلت في حراء الآي والسور هم الدعيون ما شالوا وما كبروا! غصت ، وفاضت بها الآثار والسير منها وتخجل من أصدافها الدرر بها العمائم والاقلام والفكر فنورت من سناها الانجم الزهر رسائلا ، ثم يذوي في الدجي العمر على الضحى والضحى يجري وينتشر إلى الجفون التي اودي بها السهر والليل يهدأ والسمار والسمر فعرس هذى الدنى اشعارك الغرر

وأنشدن صاحبنا الأديب الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبد الوهاب الأدفوى قال أنشدني ابن الأعز لنفسه:

قال صاحب الطالع السعيد : كان أديباً شاعراً قرأ النحو والأدب على

دموعه تجري عليكم عقيق

صرفاً فمن سكرته لا يفيق

فالقلب مأسور ودمعى طليق

وما إلى السلوان عنكم طريق

إذا هجرتم هجركم لا يطيق

الشمس الرومي وورد عليهم اسنا وله ديوان شعر وكان متها بالتشيع

صيرت صبري في هواك جذاذاً وأطلت هجرك والبعاد لماذا ونفيت عن عيني المنام وأهملت فيك المدامع وأبلا ورذاذاً والشوق أشحذ من جفوت مداه لي حتى غدت كبدي به أفلاذاً

وقال في الدرر الكامنة :

مشهوراً به أنشدني له بعص الاسنائية:

رفقاً بصب يا أهيل العقيق

سقيتم كأس هواكم لــه

وكلها فاح شذا حيكم

طريق أشواقي لكم سالك

زوروا ولو بالطيف مضني بكم

كان فاضلًا أديباً وله ديوان شعر فمنه قوله : ولا تلم من يخب عنه سراه فغرام الحبيب قد أسراه جذبته يد الغرام لمن يه حواه فأعذره في الذي قد عراه

أبو الغمر عبد الملك البعلبكي

توفي سنة خمسمائة ونيف وخمسين برأس عين .

ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت عليهم السلام وأورد له في المناقب هذه الأبيات:

*ـى* واكفنى يـومـاً عبــوسـاً جد لي بعونك يا اله وابنيهم قسمأ غموسأ بمحمد ووصيه المرتضى أضحت عروساً وبمن بحيدرة الوصي وعليهم ومحمد وبجعفر أيضاً ومروسى بأبي وأمى من بطوسا وبمسن بطوس قبره وثلاثة من بعدهم جد لي بعفوك يا الا فلقد دعوتك بالذي كدعاء آدم إذ دعا إلا غفرت خطيئتي وجمعلت حبهم على

وبسرابع ثان لعيسى هي واكفني يـومـأ عبـوسـأ ـن جعلتهم فينا شمـوسـاً ك فلم يخف إذ ذاك بوسا وأمنتني اللذنب البئيسا من العدا درعاً لبوسا

وفي الطليعة : كان فاضلًا أديباً شاعراً دخل مصر وجال في الشام وعرف شعره ومدح ملوكها وكان حسن الشعر فمن شعره ما ذكره الصفدى:

هـويتـه ظبياً كثـير الجفــا يهدي إلى الاحشاء أمراضه وجامحاً لا فرق في حكمه أعرض عنه الصب أم راضه

وقوله أورده في المناقب :

يا أهل بيت محمد يا خير من ملك النواصي

<sup>(</sup>١) والد المرثي .

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى صلاة الاستسقاء التي قام بها والد المرثي .

أنتم وسيلتي لتي أنجو بها يوم القصاص وأنا المبير بما كتسب ت من القبائح والمعاصي لكن بكم يا سادتي أرجو غدا منها خلاصي من حاز علماً بالولا ء فليس للرحمن عاصي

# أبو طالب واسمه عبد مناف

بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عم رسول الله على شقيق أبيه أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية ووالد أمير المؤمنين على (ع).

# الخلاف في اسمه

قيل اسمه عبد مناف وهو الأصح لقول أبيه عبد المطلب في وصيته له بالنبي عَلَيْ : (أوصيك يا عبد مناف بعدي) وسيأتي واشتهر بكنيته وعن صاحب عمدة الطالب قيل اسمه عمران وهي رواية ضعيفة رواها أبو بكر محمد بن عبد الله الطرسوسي النسابة وقيل اسمه كنيته استناداً إلى ما وجد بآخر المصحف الذي بخط أمير المؤمنين علي (ع) وكتب علي بن ابو طالب بالواو ولكن قيل أن الموجود في آخر ذلك المصحف بالياء ولكنها مشتبهة بالواو في الخط الكوفي مع أن الكنية إذا كانت علماً جرى عليها الاعراب بالحروف كها كانت (وفي الاصابة) اشتهر بكنيته واسمه عبد مناف على المشهور وقيل عمران وقال الحاكم أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته اه. . (أقول) في المستدرك للحاكم بالاسناد عن يحيى بن معين اسم أبي طالب عبد مناف قال الحاكم وهكذا ذكره زياد بن محمد بن اسحاق وقد تواترت الأخبار بأن أبا طالب كنيته اسمه والله أعلم اه. .

#### مولده ووفاته ومدة عمره

ولد قبل مولد النبي الله بخمس وثلاثين سنة كما في الاصابة وغيرها وتوفي في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع وثمانين سنة عن المواهب اللدنية وقبل المجرة بثلاث سنين عن ابن الجوزي بعد ما خرج من الحصار بالشعب بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً عن سيرة البعمري فيكون عمره على هذا ثماني وثمانين سنة خمس وثلاثون قبل مولد النبي المنتق وأربعون إلى بعثته.

#### أحواله

ذكره السيد على خان في الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة في الطبقة الأولى من الصحابة فقال: هو عم النبي عَلَيْةً وكافله ومربيه وناصره وكان سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة قالوا ولم يسد في قريش فقير قط إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة هذا لشرفه وهذا لصدقه وإنما كانت قريش تسود بالمال اه. وكان أبو طالب شاعراً خطيباً.

# تربيته للنبي تَلِلله وحبه إياه

في الإصابة: لما مات عبد المطلب أوصى بمحمد ﷺ إلى أبي طالب

(١) هكذا في الأصل وخلله ظاهر ولعل الصواب: من كفلته أو نحو ذلك ـ المؤلف ــ

فكفله وأحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب ا هـ ،

( وقال الواقدي ) توفي عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي الله وهو طفل يرضع وروي وهو حمل وهذه الرواية أثبت فلما وضعته أمه كفله جده عبد المطلب ثماني سنين ثم احتضر للموت فدعا ابنه أبا طالب وقال له يا بني تكفل ابن اخيك مني فأنت شيخ قومك وعاقلهم ومن أجد فيه الحجى دونهم ثم انشأ عبد المطلب يقول :

أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فرد فارقه وهو ضجيع المهد فكنت كالأم له في الوجد ألصقه على الحشى والكبد حتى إذا خفت فراق الوحد أوصيك أرجى أهلنا بالرفد بإبن الذي غيبته في اللحد بالكره منى ثم لا بالمفدي وخيرة الله تشافي العبد

ثم قا*ل* :

وصيت من كفيت بطالب<sup>(۱)</sup> عبد مناف وهو ذو تجارب يا ابن الذي قد غاب غير آيب

فقال أبو طالب وكان قد سمع من الراهب وصفه: لا تـوصني بـلازم وواجب إني سمعت أعجب العجائب من كل حبر عـالم وكاتب بأن بحمد الله قول الراهب

وما زال عبد المطلب يكرر الوصية بالنبي لله لأولاده كلهم وهم تسعة غير عبد الله حتى خرجت روحه (فكفل) أبو طالب النبي الشاع وأحسن تربيته وسافر به إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنة وقيل تسع سنين والأول أكثر.

وروى ابن سعد في الطبقات بعدة أسانيد عن جماعة دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله مَال له وكان يجبه حباً شديداً لا يجبه ولده وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه .

قال ابن أبي الحديد: قرأت في أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب قال كان أبو طالب إذا رأى رسول الله على أحياناً يبكي ويقول إذا رأيته ذكرت أخي وكان عبد الله أخاه لأبويه وكان شديد الحب له والحنو عليه وكذلك كان عبد المطلب شديد الحب له . وكان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله على البيات إذا عرف مضجعه وكان يقيمه ليلاً من منامه ويضجع ابنه علياً مكانه فقال له على ليلة يا أبت إني مقتول .

فقال له أبو طالب:

إصبرن يا بني فالصبر احجى كل حي مصيره لشعوب قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب لفداء الأغر ذي الحسب الثا قب والباع والكريم النجيب إن تصبك المنون فالنبل تبرى فمصيب منها وغير مصيب كل حي وإن تملي بعمر آخذ من مذاقها بنصيب

فقال على عليه السلام مجيباً له:

أتأمرني بالصبر في نصر احمد ووالله ما قلت الذي قلت جازعاً

وتعلم أني لم أزل لك طائعاً ولكنني أحببت أن تر نصرتي نبي الهدي المحمود طفلًا ويافعاً سأسعى لوجه الله في نصر أحمد

# استسقاء أبي طالب بالنبى عظة وهو صغير

أخرج ابن عساكر عن حليمة بن عرفة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب اقحط الوادى وأجدب العيال فهلم لنستسقى فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام باصبعه وما في السهاء قزعة فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي وفي ذلك يقول أبو طالب :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

# قيامه بنصرة النبي ﷺ ومنابذة قومه له

كان أبو طالب هو الناصر الوحيد لرسول الله ﷺ والمحامي عنه والمحتمل لعظيم الأذي من قومه في سبيله والباذل أقصى جهده في نصرته فما كان يصل إلى رسول الله ﷺ من قومه سوء مدة حياة أبي طالب فلما مات نالت قريش من رسول الله ﷺ بغيتها وإصابته بعظيم من الأذى فقال ﷺ لأسرع ما وجدنا فقدك يا عم وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم ( وقال ابن حجر ) في الإصابة لما بعث النبي علله قام أبو طالب في نصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح منها قوله لما استسقى به أهل مكة فسقوا: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

ومنها قوله من قصيدة:

فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله

قال ابن عيينة عن علي بن زيد ما سمعت أحسن من هذا البيت ا هــ (وفي الدرجات الرفيعة) في الحديث الصحيح المشهور أن جبرائيل (ع) قال لرسول الله ﷺ ليلة مات أبو طالب أخرج منها فقد مات ناصرك .

ولما أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يصدع بما أمر به فقام بإظهار دين الله وشهر أمره ودعا الناس إلى الاسلام على رؤ وس الإشهاد وذكر آلهة قريش وعابها أعظمت ذلك قريش وأجمعوا على عداوته وخلافه وأرادوا به السوء فقام أبو طالب بنصرته ومنعه منهم وذب عنه من عاداه وحال بيته وبين كفار قريش فلما رأت قريش محاماة أبي طالب عنه وقيامه دونه وإمتناعه من أن يسلمه مشى إليه رجال من أشراف قريش منهم عتبة بن ربيعة وشيبة أخوه وأبو سفيان صخر بن حرب وأبو البخترى بن هشام والأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمثالهم من رؤساء قريش فقالوا له يا أبا طالب أن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آراءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبينه فقال لهم أبو طالب قولًا رفيقاً وردهم رداً جميلًا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم أسرف الأمر بينة وبينهم تباعداً وتضاعفاً حتى أكثرت قريش ذكر رسول الله الله بينها وتذامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه فمشوا إلى أبي طالب مرة ثانية فقالوا يا أبا طالب أن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا

وعيب آلهتنا فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه وعدواتهم ولم تطب نفسه بإسلام ابن أخيه لهم ولا خذلانه فبعث إليه فقال له يا ابن أخى أن قومك قد جاؤ وني فقالوا لي كذا وكذا فابق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر على ما لا أطيقه فظن رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمه فيه بداء وإنه خاذله ومسمله وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه ثم استعبر باكياً وقام وولى فلما ولى ناداه أبو طالب أقبل يا ابن أخى فأقبل راجعاً فقال له إذهب يا إبن أخى فقل ما أحببت فوالله لا اسلمك لشيء أبداً وأنشأ يقول:

> والله لن يصلوا إليك بجمعهم فأنفذ لأمرك ما عليك مخافة ودعوتني وزعمت إنك ناصحي وعرضت ديناً قد علمت بأنه لولا الملامة أو حذار مسبة

حتى أوسد في التراب دفيناً وأبشر وقر بذاك منه عيوناً ولقد صدقت وكنت قبل أميناً من خير أديان البرية ديناً لوجدتني سمحأ بذاك مبينأ

قال بعض علمائنا: اتفق على نقل الأبيات الأربعة قبل البيت الخامس مقاتل والثعلبي وابن عباس والقاسم وابن دينار وزاد قوم البيت الخامس ظلماً وزوراً إذ لم يكن في جملة أبياته مسطوراً ولم يتنبهوا للتناقض الذي فيه ومنافاته باقى الأبيات ثم قال : قلت وزيادة هذا البيت لا تنافي إسلامه رضي الله عنه لأن مفهومه لولا حذار الشغب من قريش وخوف الفتنة التي توجب السبة عندهم لأظهرت ما تدعوني إليه وبينته على رؤ وس الأشهاد وهذا لا ينافي إسلامه باطناً وإعتقاده الحق كها دل عليه سائر الأبيات وغيره من شعره . ثم إن قريشاً حين عرفت أن أبا طالب قد أبي خذلان رسول الله ﷺ وإسلامه ورأوا إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان أجمل فتى في قريش فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد ابهي فتي في قريش وأجمله فخذه إليك فاتخذه ولداً فهو لك وأسلم لنا هذا ابن أخيك الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك لنقتله فإنما هو رجل برجل فقال أبو طالب والله ما انصفتموني تعطونني ابنكم اغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبداً تعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحن إلى غيره وقال:

وغالب لنا غلاب كل مغالب يقولون لي دع نصر من جاء بالهدى بنيا ولا تحفل بقول المعاتب وسلم إلينا أحمداً وأكفلن لنا على كل باغ من لؤي بن غالب فقلت لهم الله ربي وناصري

فقال له المطعم بن عدي بن نوفل وكان له صديقاً مصافياً والله يا أبا طالب ما أراك تريد أن تقبل من قومك شيئاً لعمري لقد جهدوا في التخلص مما تكره وأراك لا تنصفهم فقال أبو طالب والله ما انصفوني ولا انصفتني ولكن قد اجتمعت على خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بد لك قال فعند ذلك تنابذ القوم وثارت الأحقاد ونادى بعضهم بعضاً وتذامروا بينهم على من في القبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمداً عَلَيْ فوثبت كل قبيلة على من فيها منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ومنع الله رسوله منهم بعمه أبي طالب وقام في بني هاشم وبني المطلب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله علله والقيام دونه فاجتمعوا

اليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الدفاع عن رسول الله وقاموا من أبي لهب فإنه لم يجتمع معهم على ذلك . ولم يؤثر عن أبي لهب خير قط إلا ما روي أن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي لما وثب عليه قومه ليعذبوه ويفتنوه عن الاسلام وهرب منهم فاستجار بأبي طالب . وأم أبي طالب مخزومية وهي أم عبد الله والد رسول الله والله من ابن مخزوم وقالوا له يا أبا طالب هبك منعت منا ابن أخيك محمداً فها لك ولصاحبنا تمنعه منا قال أنه استجار بي وهو ابن أخيى (۱) وإن أنا لم أمنع ابن أخي لم أمنع ابن أخي فارتفعت أصواتهم وأصواته فقام أبو لهب فلم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها فقال يا معشر قريش والله لقد أكثرتم في هذا الشيخ لا تزالون تتوثبون عليه في جواره من بين قومه أما والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فيها قام فيه حتى يبلغ ما أراد فقالوا بل ننصرف عها تكره يا أبا عتبة فقاموا فانصرفوا وكان وليا لهم ومعيناً على رسول الله وأبي طالب فاتقوه وخافوا أن تحمله الحمية على الاسلام .

# خبر الصحيفة وحصار بني هاشم في الشعب

#### الشعب

ثم لما رأت قريش أنها لا تصل إلى محمد علله لقيام ابي طالب دونه اجمعت على أن يكتب بينها وبين بني هاشم صحيفة يتعاقدون فيها على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم او يسلموا اليهم رسول الله فكتبوها وختم عليها اربعون خاتما وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا على انفسهم وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى فشلت يده فيها يذكرون فلها فعلوا ذلك انحازت بنو هاشم والمطلب فدخلوا كلهم مع ابي طالب في الشعب فاجتمعوا اليه وكانوا اربعين رجلا ما عدا ابي لهب وابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وظاهر ابو لهب قريشا على قومه وحصن ابو طالب الشعب وكان يحرسه.بالليل والنهار فضاق الامر ببني هاشم وعدموا القوت الا ما كان يحمل اليهم سرا وخفية وهو شيء قليل لا يمسك ارماقهم وانفقت خديجة فيه مالا كثيرا على النبي ﷺ. واخافتهم قريش فلم يكن يظهر منهم احد ولا يدخل اليهم احد وذلك اشد ما لقي رسول الله ﷺ واهل بيته بمكة وكانوا لا يأمنون الا بموسم العمرة في رجب وموسم الحج في ذي الحجة فاقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا ولا يصل اليهم شيء الا القليل سرا ممن يريد صلتهم من قريش وقد كان ابو جهل بن هشام لقى حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى ومع غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله ﷺ محاصرة في الشعب فتعلق به وقال اتحمل الطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح انت وطعامك حتى افضحك بمكة فجاءه أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن اسد بن عبد العزى فقال ما لك وله قال أنه يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال ابو البختري يا هذا أن طعاما كان لعمته عنده بعثت اليه فيه افتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل فابى ابو جهل حتى لال كل منها من صاحبه فأخذ ابو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا فانصرف وهو يكره أن يعلم رسول الله ﷺ وبنو هاشم بذلك فيشتموا .

ثم بعث الله على صحيفتهم الارضة فاكلتها قيل الا اسم الله واطلع

# نقض الصحيفة وخروج بني هاشم من الشعب

ولما اراد الله سبحانه ابطال الصحيفة والفرج عن بني هاشم من الضيق والاذي الذي كانوا فيه قيض هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فقام في ذلك احسن قيام وذلك أن اباه عمرو بن الحارث كان اخا لنضلة بن هاشم بن عبد مناف بن قصى من امه فكان هشام بن عمرو بحسب ذلك واصلا لبني هاشم وكان ذا شرف في قومه بني عامر بن لؤي فكان يأتي بالبعير ليلا وقد اوقره طعاما وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب حتى اذا اقبل به إلى فم الشعب قمع بخطامه من رأسه ثم يضربه على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتى به مرة اخرى قد اوقره تمرا فيصنع به مثل ذلك ثم أنه مشى إلى زهير بن ابي امية بن المغيرة المخزومي وهو ختن ابي طالب على ابنته عاتكة فقال يا زهير ارضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثياب وتنكح النساء واخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح اليهم ولا يواصلون ولا يزارون اما اني احلف لو كان اخوال ابي الحكم بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك اليه منهم ما اجابك ابدا قال ويحك يا هشام فماذا اصنع إنما انا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض هذه الصحيفة القاطعة قال قد وجدت رجلا قال من هو قال انا قال زهير ابغنا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مطعم ارضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف جوعا وجهدا وانت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه اما والله لئن امكنتموهم من هذا لتجدن قريشا إلى مساءتكم في غيره سريعة قال ويحك ماذا اصنع إنما انا رجل واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال انا قال ابغني ثالثًا قال قد وجدت قال من هو قال زهير بن ابي امية قال ابغنا رابعا فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو ما قال للمطعم قال وهل من احد يعين على هذا قال نعم وذكرهم له قال فابغنا خامسا فمضى إلى زمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى فكلمه فقال وهل يعين على ذلك من احد قال نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا حطم الحجون ليلا باعلى مكة فاجمعوا امرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير انا ابدؤكم واكون اولكم في التكلم فلما اصبحوا غدوا إلى انديتهم وغذا زهير عليه حلة له فطاف بالبيت سبعا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، فكأن أمه هاشمية ولو أراد أنه من بني مخزوم وأم أبي طالب مخزومية لكان المناسب أن يقول : وهو ابن خالي ـ المؤلف ـ

ثم اقبل على الناس فقال يا اهل مكة انأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة وكان ابو جهل في ناحية المسجد فقال كذبت والله لا تشق فقال زمعة بن الاسود لابي جهل انت والله اكذب ما رضينا والله بها حين كتبت فقال ابو البختري معه صدق والله زمعة لا نرضى بها ولا نقر بما كتب فيها فقال المطعم بن عدي صدق والله وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها وقال هشام بن عمرو مثل قولهم فقال ابو جهل هذا امر قضي بليل وقام مطعم بن عدي إلى الصحيفة فحطها وشقها فوجد الارضة قد اكلتها الا ما كان من باسمك اللهم فلما مزقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشعب وفي ذلك يقول ابو طالب:

الاهل اتى نجدا بنا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس ارفد فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وإن كل ما لم يرضه الله يفسد يراوحها افك وسحر مجمع ولم تلق سحرا آخر الدهر يصعد

فلم يزل ابو طالب ثابتا صابرا مستمرا على نصرة رسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ وحمايته والقيام دونه حتى مات .

# اسلام ابي طالب

لما بعث النبي ﷺ اسلم ابو طالب وآمن به وصدقه فيها جاء به ولكنه لم يكن يظهر ايمانه تمام الاظهار بل يكتمه ليتمكن من القيام بنصر رسول الله عَلَيْهُ فإنه لو اظهره اظهارا تاما لكان كواحد من المسلمين الذين اتبعوه ولم يتمكن من نصرته والقيام دونه ، وإنما تمكن من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن ابطن الاسلام كما لوكان لانسان شرف ووجاهه في بلد الكفر وهو مظهر الكفر ويحفظ ناموسه بينهم بذلك وفي البلد نفر يسير من المسلمين ينالون بالاذي فها دام مظهرا لمذهب اهل البلد يكون اشد تمكنا من المحاماة والمدافعة عن اولئك النفر ولو اظهر الاسلام وكاشف اهل البلد بذلك لصار حكمه حكم واحد من اولئك النفر ولحقه من الأذي والضرر ما يلحقهم فابو طالب لو اظهر الاسلام لازدادت نفرة قريش وبغضها له اكثر مما كانت لاجل المحاماة عن ابن اخيه فقط مع بقائه على دين قومه ولارتفع حجاب المراعاة والمداراة بينه وبينهم بالكلية فينابذونه بالقتال ويتوسلون إلى قتله وقتل ابن اخيه بكل وسيلة اما ما دام مظهرا لهم أنه على دينهم فلا ييأسون من تسليم ابن اخيه لهم ويبقى لهم طمع في الاسهل منه ويعذرونه في المحاماة عن ابن احيه بعض العذر لمكان القرابة والشفقة ولذلك كانوا لا يفترون عن طلبهم اليه ردع ابن اخيه او تسليمه لهم (واقوى) دليل على اسلامه أنه لو لم يؤمن به لهان عليه اسلامه لهم وخذلانه ولم يتحمل ما تحمله في نصره ولا نقلب حبه بغضا فالدين مفرق بين الاباء والابناء والاحباب والاصدقاء. مع أنه قد صرح باسلامه في اشعاره الآتية المتواترة لكنه لم يكن يظهره اظهارا تاما مراعاة للمصلحة واجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلماؤهم على اسلامه واجماعهم حجة وعن ابن الاثير في جامع الاصول ما اسلم من اعمام النبي ﷺ غير حمزة والعباس وابي طالب عند اهل البيت اهـ . ووافقنا على اسلامه اكثر الزيدية وبعض شيوخ المعتزلة كأبي القاسم البلخي وابي جعفر الاسكافي وغيرهما وجماعة من الصوفية حكى ذلك السيد عبد الرحمن بن احمد الحسني الادريسي المغزلي نزيل مكة

المشرفة والمتوفى بها سنة ١٠٨٧ عن جمع من اهل الكشف والشهود وحكاه عنه في الدرجات الرفيعة واثنى عليه وقال انه كان من ارباب الحال واقطاب الرجال ووافقنا على ذلك جماعة من علياء اهل السنة غير من ذكر وصنفوا فيه بعض الرسائل المطبوعة لكن جمهورهم على خلافه لروايات رواها اعداء وللده امير المؤمنين (ع) او حملوا غيرهم على روايتها مراغمة له وتلقاها من بعدهم بالقبول وصادموا بها الضرورة والبديهة لحسن ظنهم بمن رواها واورد بعضها البخاري ومسلم لحسن الظن المذكور وقد صنفوا في اثبات اسلامه مصنفات كثيرة بعضها من علماء اهل السنة كها مر واكثرها من علماء الشيعة ومحدثيهم وتعلم كثرتها من تتبع كتب الرجال ومن مشهور ما صنف في ذلك لشيعة كتاب السيد الفاضل السعيد شمس الدين ابو علي فخار بن معد الموسوي (قال) المجلسي في البحار وهو من اعاظم محدثينا وداخل في اكثر طرقنا إلى الكتب المعتبرة . كها صنف غيرهم في رد ذلك (قال) في الدرجات الرفيعة :

( ولنا ) في ايمانه رضي الله عنه روايات ( منها ) ما روى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن اسحق بن عبد الله عن العباس بن عبد المطلب قال قلت لرسول الله عِلْهُ يا ابن اخي ما ترجو لابي طالب عمك قال ارجو له رحمة من ربي وكل خير ( ومنها ) ما روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس ابن عبد المطلب وبعضها عن ابي بكربن ابي قحافة ان ابا طالب ما مات حتى قال لا اله الا الله محمد رسول الله (ومنها) الخبر المشهور ان ابا طالب عند الموت قال كلاما خفيا فأصغى اليه اخوه العباس ثم رفع رأسه إلى رسول الله ﷺ فقال يا ابن اخى والله لقد قالها عمك ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته ( ومنها ) ما روي عن امير المؤمنين ( ع) أنَّه قال ما مات ابو طالب حتى اعطى رسول الله ﷺ من نفسه الرضا (ومنها) ما روي عن ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ان رسول الله علله قال أن اصحاب الكهف اسروا الايمان واظهروا الشرك فآتاهم الله اجرهم مرتين (ومنها) ما روي عن محمد بن على الباقر عليهما السلام أنه سئل عما يقوله الناس أن ابا طالب في ضحضاح من نار فقال لو وضع ايمان ابي طالب في كفة ميزان وايمان هذا الخلق في الكفة الاخرى لرجح ايمانه ثم قال الم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا (ع) كان يأمر بالحج عن عبد الله وابيه ابي طالب في حياته ثم اوصى في وصيته بالحج عنهم (ومنها) ما روي أن ابان بن محمد كتب إلى ابي الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام جعلت فداك اني قد شككت في اسلام ابي طالب فكتب اليه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين « الآية » ( ومنها ) روي عن زين العابدين على بن الحسين (ع) أنه سئل عن اسلام ابي طالب فقال واعجبا أن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت اسد من السابقات إلى الاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى مات .

(وفي الاصابة) اخرج البخاري في التاريخ من طريق صليحة بن يحيى عن موسى بن طلحة عن عقيل بن ابي طالب قالت قريش لابي طالب أن ابن اخيك هذا قد آذانا فذكر القصة فقال يا عقيل ائتني بمحمد فجئت به الظهيرة فقال أن بني عمك هؤلاء زعموا انك تؤذيهم فانته عن اذاهم فقال اترون هذه الشمس فيا انا بأقدر على أن ادع ذلك فقال ابو طالب والله ما كذب ابن اخي قط (ثم قال) صاحب الدرجات: قالت الامامية ومما يدل على ايمانه خطبة النكاح التي خطبها عند نكاح رسول الله من خطبة عند غلية

بنت خويلد رضى الله عنها وهي :

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوبا (وروي محجوجا) وجعلنا الحكام على الناس ثم ان محمد بن عبد الله اخى من لا يوازن به فتى من قريش الا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ورأيا ونبلا وإن كان في المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك وما احببتم من الصداق فعلى ، وله والله بعد نبأ وخطب جليل .

قالوا فتراه يعلم نبأه الشائع وخطبه الجليل ثم يعانده ويكذبه وهو من اولي الالباب هذا غير سائغ في العقول.

( وفي الاصابة ) ذكر جمع أنه مات مسلما وتمسكوا بما نسب اليه من قوله :

ولقد صدقت فكنت قبل امينا ودعوتني وعلمت انك صادق من خبر اديان البرية دينا ولقد علمت بأن دين محمد

قال ابن عساكر في صدر ترجمته قيل أنه اسلم ولا يصح اسلامه وقد وقفت على تصنيف لبعض الشيعة اثبت فيه اسلام ابي طالب بأحاديث ما اخرجه من طريق يونس بن بكير عن محمد بن اسحق عن العباس بن عبد الله بن سعيد بن عباس عن بعض اهله عن ابن عباس قال لما اتى رسول الله عَلَيْهُ ابا طالب في مرضه قال له يا عم قل لا آله الا الله كلمة استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة قال يا ابن اخى والله لولا أن تكون سبة على وعلى اهلي من بعدي يرون اني قلتها جزعا عند الموت لقلتها لا اقولها الا لاسرك بها فلما ثقل ابو طالب رئي يحرك شفتيه فاصغى اليه العباس فسمع قوله فرفع رأسه عنه فقال قد قال والله الكلمة التي سأله عنها . من طريق اسحق به عيسى الهاشمي عن ابيه سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول سمعت ابا رافع يقول سمعت ابا طالب يقول سمعت ابن اخي محمد بن عبد الله يقول أن ربه بعثه بصلة الارحام وأن يعبد الله وحده لا يعبد غيره ومحمد الصدوق

(قال المؤلف) واورد ابن حجر في الاصابة هذا الحديث نقلا عن الخطيب في كتاب رواية الآباء عن الابناء . اخبرنا ابو نعيم حدثنا محمد بن فارس بن حمدان حدثنا علي بن السراج البرقعيدي حدثنا جعفر بن عبد الواحد القاص قال لنا محمد بن عباد عن اسحق بن عيسى عن مهاجر مولى بني نوفل سمعت ابا رافع أنه سمع ابا طالب يقول حدثني محمد أن الله امره بصلة الارحام وأن يعبد الله وحده لا يعبد معه احدا ومحمد عندي الصدوق الامين قال واخرج الخطيب في الكتاب المذكور من طريق احمد بن الحسن المعروف بدبيس حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم العلوي حدثني عم ابي الحسين ابن محمد عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه عن على بن الحسين عن الحسين بن على عن ابيه قال سمعت ابا طالب يقول حدثني محمد ابن اخي وكان والله صدوقاً قلت له بم بعثت يا محمد قال بصلة الارحام واقام الصلاة وايتاء الزكاة ثم قال في تتمة ما نقله عن مصنف بعض الشيعة من طريق ابن المبارك عن صفوان أبن عمرو عن أبي عامر الهوزني ان رسول الله ﷺ خرج معارضا جنازة ابي طالب وهو يقول وصلتك رحم . ومن طريق عبد الله بن ضميرة عن ابيه عن على أنه لما اسلم قال له ابو طالب الزم ابن عمك. ومن طريق ابي عبيدة معمر بن المثنى عن رؤ بة بن العجاج عن ابيه عن عمران بن حصين

أن ابا طالب قال لجعفر بن ابي طالب لما اسلم صل جناح ابن عمك فصلى جعفر مع النبي عَلَيُّهُ ( اقول ) كان علي (ع) يصلي مع النبي عَلَيْهُ وحده فكان جناحاً له اي واقفا إلى يمينه متأخرا عنه قليلا فلما قال ابو طالب لجعفر صل جناح ابن عمك وقفا معا خلف رسول الله ﷺ كما ورد في بعض الروايات وذلك هو المستحب في صلاة الجماعة يقف الواحد إلى جنب الامام والاثنان خلفه ومن طريق محمد بن زكريا العلائي عن العباس بن بكار عن ابي بكر الهذلي عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال جاء ابو بكر بابي قحافة وهو شيخ قد عمى فقال رسول الله علله الا تركت الشيخ حتى آتيه قال اردت أن يأجره الله والذي بعثك بالحق لانا كنت اشد فرحا باسلام ابي طالب مني باسلام ابي ألتمس بذلك قوة عينك . ومن طريق راشد الحماني عن ابي عبد الله الصادق (ع) في حديث (إلى أن قال) ويحشر عبد المطلب به نور الانبياء وجمال الملوك ويحشر ابو طالب في زمرته (الحديث). ومن طريق على بن محمد بن متيم سمعت ابي يقول سمعت جدي يقول سمعت على بن ابي طالب يقول تبع ابو طالب عبد المطلب في كل احواله حتى خرج من الدنيا على ملته واوصاني أن ادفنه في قبره فاخبرت رسول الله ﷺ فقال اذهب فواره فغسلته وكفنته وحملته إلى الحجون فنبشت عن قبر عبد المطلب فدفنته معه.

( وفي الدرجات الرفيعة ) عن السيد عبد الرحمن الحسني الأدريسي أنه أورده المحب الطبري في ذخائر العقبي وقال السيوطي في المسالك قد ورد هذا الحديث من طريق آخر عن ابن عباس أخرجه أبو نعيم ( وحكى ) السيد فخار بن معد في رسالته في إسلام أبي طالب عن أبي على الموضح أنه قال ولأمير المؤمنين عليه السلام في أبيه يرثيه يقول:

أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولى النعم ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للطهر من خير عم

فلو كان مات كافراً ما كان أمير المؤمنين (ع) يرثيه ويدعو له بالرضوان (وفي الدرجات الرفيعة) لا أكاد أقضى العجب ممن ينكر إيمان أبي طالب (رض) أو يتوقف فيه وأشعاره التي يرويها المخالف والمؤالف صريحة في صراحة إسلامه وأي فرق بين المنظوم والمنثور إذا تضمنا إقراراً بالاسلام ثم أورد جملة من أشعاره الدالة صريحاً على ذلك ولكنه لم يذكرها كلها وما ذكره فقد اختصره ونحن نورد جميع ما وصل إلينا من أشعاره في ذلك ولا نحذف منه شيئاً وعن بعض الثقات أن قصائده في هذا المعنى التي تنفث في عقد السحر وتغبر في وجه شعراء الدهر تبلغ مجلداً أو أكثر فمن أشعاره الدالة صريحاً على إسلامه قوله في أمر الصحيفة:

لؤيا وحصا من لؤي بني كعب ألا أبلغا عنى على ذات بينها نبياً كموسى خط في أول الكتب ألم تعلموا انا وجدنا محمداً ولا حيف فيمن خصه الله بالحب وإن عليه في العباد محبة يكون لكم يوما كراغية السقب وإن الذي رقشتم في كتابكم أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبى ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربأ عوانأ وربما أمر على من ذاقه حلب الحرب فلسنا وبيت الله نسلم أحمداً لغراء من عض الزمان ولا كرب ولما يبن منا ومنكم سوالف وأيد أمدت بالمهندة الشهب

ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذنب

بمعترك ضنك ترى قصد القنا كأن مجال الخيل في حجزاته أليس أبونا هاشم شد أزره ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولكننا أهل الحفائظ والنهى

وقوله :

ترجون منا خطة دون نيلها ترجون أن نسخى بقتل محمد كذبتم وبيت الله حتى تفلقوا وتقطع أرحام وتنسى حليلة وينهض قوم في الحديد اليكم على ما مضى من مقتكم وعقوقكم وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى فلا تحسبونا مسلميه فمثله فهذي معاذير مقدمة لكم

ضراب وطعن بالوشيج المقوم ولم تختضب سمر العوالي من الدم جماجم تلقى بالحطيم وزمرم حليلًا ويغشى محرم بعد محرم يذودن عن أحسابهم كل مجرم وغشیانکم فی أمرکم کل مأثم وأمر أتى من عند ذي العرش قيم إذا كان في قوم فليس بمسلم لئلا يكون الحرب قبل التقدم

وقوله :

فلا تسفهوا أحلامكم في محمد تمنيتم أن تقتلوه وإنما وإنكم والله لا تقتلونه زعمتم بأنا مسلمون محمدا من القوم مفضال أبي على العدى أمين حبيب في العباد مسوم يرى الناس برهاناً عليه وهيبة نبى أتاه الوحى من عند ربه

ولا تتبعوا أمر الغواة الاشائم أمانيكم هذي كأحلام نائم ولما تروا قطف اللحى والجماجم ولما نقاذف دونه ونزاحم تمكن في الفرعين من آل هاشم بخاتم رب قاهر في الخواتم وما جاهل في قومه مثل عالم فمن قال لا يقرع بها سن نادم

وقوله وقد غضب لعثمان بن مظعون الجمحي حين عذبته قريش ونالت منه :

أمن تذكر دهر غير مأمون أم من تذكر أقوام ذوي سفه ألا ترون أذل الله جمعكم ونمنع الضيم من يبغى مضيمتنا ومرهفات كأن الملح خالطها حتى تقر رجال لا حلوم لها أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب

أصبحت مكتئباً تبكى كمحزون يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين انا غضبنا لعثمان بن مظعون بكل مطرد في الكف مسنون يشفى بها الداء من هام المجانين بعد الصعوبة بالاسماح واللين على نبى كموسى أو كذي النون

وجاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرة إلى رسول الله ﷺ وهو ساجد وبيده حجر يريد أن يرضخ به رأسه فلم يستطع فقال أبو طالب في

> أفيقوا بني عمنا وانتهوا وإلا فإني إذا خائف كها ذاق من كان من قبلكم غـداة اتتهم بهـا صـرصـر غداة يعض بعرقوها فحل عليهم بها سخطة

عن الغي من بعض ذا المنطق بوائق في داركم تلتقي ثمود وعاد ومن ذا بقى وناقة ذي العرش إذ تستقي حسام من الهند ذو رونق من الله في ضربه الأزرق

به والضباع العرج تعكف كالشرب وغمغمة الأبطال معركة الحرب وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولا نشتكى مما ينوب من النكب إذا طار أرواح الكماة من الرعب

نصرت الرسول رسول المليك أذب وأحمى رسول الإله وما أن أدب لأعدائه ولكن أزير لهم سامياً ومن شعره المشهور قوله:

أسلم والله أبو طالب بقوله :

وأعجب من ذاك في أمركم

بكف الذي قام من حينه

فأثبته الله في كفه

أنتَ النبي محمد لمسودين أكارم نعم الأرومة أصلها هشم الرميكة في الجفــا فجرت بذلك سنة ولنا السقاية للحجي والمأزمات وما حوت إنى تـضام ولم أمـت وبطاح مكة لا يرى وبنو أبيك كأنهم ولقد عهدتك صادقأ

ما زلت تنطق بالصوا

حماية عم عليه شفيق دباب البكار حذار الفنيق كها زار ليث بغيل مضيق

ببيض تلالا كلمع البـروق

عجائب في الحجر الملصق

إلى الصابر الصادق المتقى

على رغمه الخائن الأحمق

وقد اشتهر عن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد أنه كان يقول

قرم أغر مسود طابوا وطاب المولد عمرو الخضم الأوحد ن وعيش مكة أنكد فيها الخبيزة تثرد ج بهايات العسجد عرفاتها والمسجد وأنا الشجاع العربد فيها نجيع أسود أسد العرين توقد في القول لا تتزيد

ب وأنت طفل أمرد

وجاء في السيرة وذكره المؤرخون أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي قال: تقول ابنتي أين أين الرحيل ومـــا البــين منى بمستنكـــر أريـد النجـاشي في جعفـر فقلت دعيني فأني أمرؤ أقيم بها نخوة الأصعر لأكويه عنده كية وإن انثنائي عن هاشم بما أسطعت في الغيب والمحضر وعن عائب اللات في قوله ولولا رضا اللات لم غطر وإني الأشنى قريش لــه وإن كان كالذهب الأحمر

فكان عمرو يسمى الشاني ابن الشاني لأن أباه كان إذا مر عليه رسول الله عَلَيْهُ بمكة يقول والله إن لاشناك وفيه أنزل أن شانئك هو الابتر فكتب أبو طالب إلى النجاشي شعراً يمدحه ويحرضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والأعراض عما يقوله عمرو فيهم يقول فيه:

ألاليت شعري كيف في الناس جعفر وعمرو وأعداء النبي الأقارب وهل نال إحسان النجاشي جعفراً وأصحابه أم عاق عن ذاك شاغب تعلم خيار الحبش إنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها لك لازب

وعن على (ع) أنه قال قال لي أبي يا بني الزم ابن عمك فإنك تسلم به من كل بأس عاجل وآجل ثم قال لي :

إن الوثيقة في لـزوم محمد فأشدد بصحبته على يـديكا

ومن شعره المناسب هذا قوله:

عند ملم الزمان والنوب إن علياً وجعفراً ثقتي أخى لأمى من بينهم وأبي لا تخذلا وأنصرا ابن عمكما يخذله من بني ذو حسب والله لا أخذل النبي ولا

وقوله يخاطب أخاه حمزة حين أسلم وكان يكني أبا يعلى: وكن مظهرأ للدين وفقت صابرا صبراً أبا يعلى على دين أحمد بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا وحط من أتى بالحق من عند ربه فكن لرسول الله في الله ناصرا فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا وناد قريشاً بالذي قد أتيته

( وقال مقاتل ) تعاقدت قريش لئن مات أبو طالب ليجمعن قبائل قريش على قتل رسول الله على وبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وأحلافهم من قريش فوصاهم برسول الله ﷺ وقال أن ابن أخى محمد صادق وأمين ناطق وإن شأنه أعظم شأن ومكان من ربه أعلى مكان فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته وراموا عدوه من وراء حوزته فإنه الشرف الباقى لكم الدهر وأنشأ يقول:

> أوصى بنصر النبى الخير مشهده وحمزة الأسد المخشى صولته وهاشمأ كلها أوصى بنصرته كونوا فدي لكم نفسى وما ولدت بكل أبيض مصقول عوارضه

وقال لابنه طالب:

ابنى طالب أن شيخك ناصح فاضرب بسيفك من أراد مساءة هذا رجائى فيك بعد منيتي فاعضد قواه يا بني وكن له آها أردد حسرة لفراقه أترى أراه واللواء أمامه أتراه يشفع لي ويرحم عبرتي

فيها يقول مسدد لك راتق حتى تكون له المنية ذائق لا زلت فيك بكل رشد واثق إنى بجدك لا محالة لا حق إذ لا أراه وقد تطاول باسق وعملي ابني للواء معانق هيهات إنى لا محالة زاهق

علياً ابني وعم الخير عباسا

وجعفراً أن تذودوا دونه الناسا

أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا

من دون أحمد عند الروع أتراسا

تخاله في سواد الليل مقباسا

وفيها أقواء كثير كما هو عادة العرب بل لا يكاد يخلو شعر لهم منه . وقال يذكر حصار الشعب :

وبعض القول أبلج مستقيم وقالوا خطة جورأ وحمقأ بلاقع بطن مكة والحطيم لتخرج هاشم فتصير منها بمظلمة لها أمر وخيم فمهلًا قومنا لا تركبونا وليس بمفلح أبدأ ظلوم فيندم بعضكم ويذل بعض إلى معمور مكة لا تريم فلا والراقصات بكل خرق ونقتلكم وتلتقي الخصوم طوال الدهر حتى تقتلونا بأنهم هم الجد الظليم (كذا) ويعلم معشر قطعوا وعقوا أرادوا قتـل أحمد ظـالميه وليس لقتله فيهم زعيم هم العرنين والعضو الصميم ودون محمد فتيان قـوم

ومن قصيدة لأبي طالب في أمر الصحيفة : وقد كان من أمر الصحيفة عبرة متى ما يخير غائب القوم يعجب

محا الله منها كفرهم وعقوقهم وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً وأمسى ابن عبد الله فينا مصدقاً ستمنعه منا يد هاشمية فلا والذي تحدى له كل نضوة يميناً صدقنا الله فيها ولم نكن نفارقه حتى نصرع حوله

وله في أمر حصار الشعب:

تطاول ليلي بهم نصب

للعب قصى بأحلامها

ونفى قصى بنى هاشم

وقول لأحمد أنت أمرؤ

إلا أن أحمد قد جاءهم

عـلى أن إخواننـا وازرو

هما اخوان كعظم اليمين

فيال قصى ألم تخبروا

فلا تمسكن بأيديكم

ورمتم بأحمد ما رمتم

فإني وما حج من راكب

تنالون أحمد أو تصطلوا

وتفترقوا بين أبياتكم

ودمعي كسح السقاء السرب وهل يرجع الحلم بعد اللعب كنفى الطهاة لطاف الحطب خلوف الحديث ضعيف النسب بحق ولم يأت بالكذب نا بني هاشم وبني المطلب أمرأ علينا كعقد الكرب بما قد خلا من شؤون العرب بعيد الأنوف بعجب الذنب على الاصرات وقرب النسب وكعبة مكة ذات الحجب ظباة الرماح وحد القضب صدور العوالي وخيلاً عصب

وأهل الندى وأهل الفعال

فأقبىوه بصالح الأعمال

رداء عليه غير مذال

وما نقموا من ناطق الحق معرب

ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب

على سخط من قومنا غير معتب

مركبها في الناس خير مركب

طليح بجنبى نخلة فالمحصب

لنحلف بطلًا بالعتيق المحجب

وما بال تكذيب النبى المقرب

وقال :

قل لمن كان من كنانة في العز قد أتاكم من المليك رسول وأنصروا أحمداً فإن من الله

وقال أنشده أبو عبد الله بن صفية الهاشمي له: فأكرم خلق الله في الناس أحمد لقد كرم الله النبى محمداً فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله

وأورد الحافظ ابن حجر البيت الثاني له في الاصابة ثم قال : قال ابن عينية عن علي بن زيد ما سمعت أحسن من هذا البيت.

وأراد أبو طالب الخروج إلى بصرى الشام وعزم على عدم أخذ النبي ﷺ معه إشفاقاً عليه فلما ركب تعلق بزمام ناقته وبكي وناشده في إخراجه فأخرجه معه ولقيه بحراً الراهب وحمل له ولأصحابه الطعام والنزل وحثه على سرعة الرجوع به فقال أبو طالب في ذلك :

إن ابن آمنة الأمين محمداً عندي بمثل منازل الأولاد لما تعلق بالزمام رحمته والعيس قد قلصن بالأزواد فأرفض من عيني دمع ذارف مثل الجمان مفرق الأفراد راعيت فيه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد وأمرته بالسير بين عمومة ساروا لأبعد طية معلومة حتى إذا ما قوم بصرى عاينوا

بيض الوجوه مصالت أنجاد فلقد تباعد طية المرتاد لاقوا على شرك من المرصاد

عنه ورد معاشــر الحساد حبرأ فأخبرهم حديثا صادقأ وقال أيضاً في ذلك :

> ألم ترني من بعد هم هممته بأحمد لما أن شددت مطيتي بكي حزناً والعيس قد فصلت لنا ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة فقلت له رح راشداً في عمومة فلما هبطنا أرض بصرى تشوفوا

> تداعت قريش غثها وسمينها

بعزة حر الوالدين كرام لرحل وإذ ودعته بسلام وجاذب بالكفين فضل زمام تفيض على الخدين ذات سجام مواسين في البأساء غير لئام لنا بشراب طيب وطعام

ولما رأى أبو طالب من قومه ما يسره من جلدهم معه وتحد بهم عليه مدحهم وذكر قديمهم وذكر النبي تُؤليُّه فقال:

إذا اجتمعت يوماً قريش لفخرها فعبد مناف سرها وصميمها وإن حضرت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها ففيهم نبي الله أعني محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها

وروى الفقيه ابراهيم بن علي بن محمد الدينوري الحنبلي في كتاب نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول بأسناده إلى محمد بن إسحاق بن عبد الله بن مغيرة بن معتب أن أبا طالب فقد رسول الله عِلْمُهُ فظن أن قريشاً اغتالته فبعث إلى بني هاشم ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ويجلس إلى جنب عظيم من عظهاء قريش فإذا قلت أبغى محمداً قتل كل منكم الذي إلى جانبه ففعلوا وبلغ ذلك رسول الله عِلْهُ فأتاه في المسجد فلها رآه أخذ بيده ثم قال يا معشر قريش فقدت محمداً فظننت أن بعضكم اغتاله وأخبرهم بما عزم عليه وأراهم السكاكين فهابت قريش رسول الله عليه فقال أبو طالب:

ألا أبلغ قريشاً حيث حلت وكل سرائر منها غرور وما يتلو السفافرة الشهور فإني والصرائح غاديات لأل محمد راع حفيظ وداد الصدر منى والضمير

ولو جرت مظالمها الجرور فلست بقاطع رحمى وولدي لقتل محمد والأمر زور أيا من جمعهم أفناء فهر ولا لقيت رشاداً إذ تشير فلا وأبيك لأظفرت قريش وأبيض ماؤه غدق كثير بني أخى ونوط القلب مني ويشرب بعده الولدان ريا وأحمد قد تضمنه القبور كأن جبينك القمر المنير أيا ابن الأنف أنف بني قصى

ومن شعره الصريح في إيمانه قصيدته اللامية المشهورة كشهرة قفا نبك وقال ابن كثير هي قصيدة بليغة لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى اه. ولم أعثر عليها بتمامها فأوردت هنا ما وجدته منها:

علينا بسوء أو ملح بباطل أعوذ برب البيت من كل طاعن ومن ملحق في الدين ما لم يحاول ومن فاجر يغتابنا بمغيبة ولما نطاعن، دونه ونناصل كذبتم وبيت الله نخلى محمداً ونذهل عن أبنائنا والحلائل وننصره حتى نصرع دونه

وحتى ترى ذا الردع يركب ردعه وينهض قوم في الحديد إليكم وأنا وبيت الله إن جد جدنا بكل فتى مثل الشهاب سميدع وما ترك قوم لا أبا لك سيداً وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من آل هاشم وميزان صدق لا يخيس شعيرة ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب فأصبح فينا أحمد في أرومة لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد أقيم على نصر النبي محمد وجدت بنفسى دونه فحميته فلا زال في الدنيا جمالًا لأهلها فمن مثله في الناس أي مؤمل حليم رشيد عادل غير طائش فأيده رب العباد بنصره

من الطعن فعل الأنكب المتحامل نهوض الروايا من طريق حلاحل لتلتبسن أسيافنا بالأماثل أخى ثقة عند الحفيظة باسل يحوط الذمار غير نكسل مواكل ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده في نعمة وفواضل ووازن صدق وزنه غير عائل لدينا ولا يعبا بقول الأباطل تقصر عنها صولة المتطاول وأحببته حب الحبيب المواصل اقاتل عنه بالقنا والقنابل ودافعت عنه بالذرى والكلاكل وشينا لمن عادى وزين المحافل إذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالي الها ليس عنه بغافل وأظهر ديناً حقه غير ناصل

ومن شعره المشهور يخاطب النبي ﷺ ويسكن جأشه ويأمره بإظهار الدعوة قوله :

أيد تصول ولا سلق بأصوات لا يمنعك من حق تقوم به ودون نفسك نفسى في الملمات فإن كفك كفي إن منيت بهم

إلى غير ذلك (وكل) هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لأنه إن لم تكن آحادها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك وهو تصديق محمد ﷺ ومجموعها متواتر كما أن كل واحد من قتلات على (ع) الفرسان منقولة آحاداً ومجموعها متواتر يفيد العلم الضروري بشجاعته وكذلك القول فيها يروى من سخاء حاتم وحلم الأحنف وذكاء أياس وغير ذلك (وروى) أهل السير والمغازي إن عتبة بن ربيعة أو شيبة أخاه لما قطع رجل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم بدر أشبل عليه على وحمزة فاستنقذاه منه وحبطا عتبة بسيفيهما حتى قتلاه واحتملا عبيدة من المعركة إلى العريش فألقياه بين يدي رسول الله ﷺ ومخ ساقه يسيل فقال يا رسول الله لو كان أبو طالب حياً لعلم أنه قد صدق في قوله:

كذبتم وبيت الله نخلي محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

فاستغفر له رسول الله عَلِيَّةً ولأبي طالب وبلغ عبيدة إلى الصفراء ومات فدفن بها ( وروي ) إن إعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ في عام جدب فقال أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صبى يرضع ولا شارف يجتر وأنشد :

أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفل وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع حتى ما يمر ولا يحلى ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاصي والعلهز الغسل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل

فقام النبي مَنْ الله عَرْ رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثني عليه وقال :

اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً هنيئاً مريعاً سجالاً غدقاً طبقاً دائماً درراً تحيي به الأرض وتبنت به الزرع وتدر به الضرع واجعله سقياً نافعاً عاجلاً غير رائث (قال) فوالله ما رد رسول الله على نحره حتى ألقت السهاء ارواقها وجاء الناس يضجون الغرق يا رسول الله فقال اللهم حوالينا ولا على علينا فأنجاب الغمام عن المدينة حتى استدار حولها كالاء كليل فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه ثم قال لله در أبي طالب لو كان حياً لقرت عينه من ينشدنا قوله فقام على (ع) فقال يا رسول الله لعلك أردت (وأبيض يستسقى الغمام بوجهه) قال أجل فأنشده أبياتاً منها ورسول الله يستغفر لأبي طالب على المنبر ثم قام رجل من كنانة فأنشده:

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر في كان إلا كها ساعة أو أقصر حتى رأينا الدرر دفاق العزالي وجم البعا ق أغاث به الله علياً مضر فكان كها قاله عمه أبو طالب ذو رواء غزر به يسر الله صوب الغمام فهذا العيان وذلك الخبر فمن يشكر الله يلق المزيد ومن يكفر الله يلق المغير

فقال رسول الله ﷺ أن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت (ولما) ثقل رسول الله ﷺ في مرضه أنشدت فاطمة (ع) (وأبيض يستسقي الغمام بوجهه) « البيت » فقال رسول الله ﷺ يا بنية هذا قول عمك أبي طالب ولكن قولي : وما محمد إلا رسول « الآية » وذلك دليل استفاضته واشتهاره وبلغ من اشتهار قوله :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً

إن استشهد به أهل النحو في كتبهم في باب التمييز (وفي الدرجات الرفيعة) ما أحسن قول السيد أبي محمد عبد الله بن حمزة الحسني الزيدي من قصيدة:

حماه أبونا أبو طالب وأسلم والناس لم تسلم وقد كان يكتم إيمانه وأما الولاء فلم يكتم

ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصاً فقاما فذاك بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب خاض الحماما تكفل عبد مناف بأم حر وآوى فكان علي تماماً فقل في ثبير مضى بعدما قضى ما قضاه وأبقى شماماً فلا في ثبير مضى بعدما قضى ما قضاه وأبقى شماماً

ولله در ابن الحديد المعتزلي حيث يقول:

فلله ذا فاتحاً للهدى ولله ذا للمعالي ختاما وما ضر مجد أبي طالب جهول لقا أو بصير تعامى كما لا يضر أناة الصبا ح من ظن ضوء النهار الظلاما

وذكر السيد علي خان في الدرجات الرفيعة لنفسه:

أبو طالب عم النبي محمد ويكفيه فخراً في المفاخر أنه لئن جهلت قوم عظيم مقامه ولولاه ما قامت الأحمد دعوة أقر بدين الله سراً لحكمة

به قام أزر الدين واشتد كاهله مؤازره دون الأنام وكافله فيا ضر ضوء الصبح من هو جاهله ولا انجاب ليل الغي وانزاح باطله فقال عدو الحق ما هو قائله

وماذا عليه وهو في الدين هضبة إذا عصفت من ذي العناد أباطله وكيف يحل الذم ساحة ماجد أواخره محمودة وأوائله عليه سلام الله ما ذر شارق وما تليت أحسابه وفضائله

(قال) وكان ابن أبي الحديد من المتوقفين في إسلام أبي طالب صرح بذلك في شرحه لنهج البلاغة فقضى على نفسه بالجهل والتعامي في هذه الأبيات اهـ.

ولو كان أقل من هذه الأدلة التي ذكرناها لغير إسلام أبي طالب أو توثيقه وأخذ أحكام الدين عنه لما توقف القوم في قبولها ولكن كيف تساعد النفس على الاذعان بإسلام أبي طالب وهو أبو علي بن أبي طالب والشيعة كلها وأئمتها متفقة على ذلك فكيف يترك حديث رواه مسلم والبخاري ويتبع هذا مها بلغ من القوة .

# بعض الأحاديث التي رويت في عدم إسلام أبي طالب.

( في الدرجات الرفيعة ) وغيرها أما ما رووه عن النبي ﷺ أنه قال ان الله وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في حقى وإنه لفي ضحضاح من نار فهو خبر يروونه كلهم عن رجل واحد وهو المغيرة بن شعبة وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعلى عليه السلام مشهور معلوم وقصته وخبره غير خاف فبطل التمسك به ( قال ) وما رووه أيضاً : من أن علياً وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب شيئاً حديث موضوع ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك فإن المسلم عندهم يرث غير المسلم ولا يرث غير المسلم المسلم ولو كان أعلى درجة منه في النسب وقوله ﷺ لا توارث بين أهل الملتين نقول بموجبه لأن التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا في ميراثها واللفظ يستدعى الطرفين كالتضارب لا يكون إلا من اثنين (وفي الاصابة) اخرج أحمد من طريق حبة العرني رأيت علياً ضحك على المنبر حتى بدت نواجذه ثم قال تذكرت قول أبي طالب وقد ظهر علينا وأنا أصلي مع النبي ﷺ ببطن نخلة فقال له ماذا تصنعان فدعاه إلى الاسلام فقال ما بالذي تقول من بأس ولكن والله لا يعلوني أستى أبدأ (قال المؤلف) لم يكن أبو طالب في عقله ونبله وحبه لابن أخيه واستحسانه للاسلام وإعترافه بالخالق وعظمته ليصده عنه هذه العلة السخيفة فيترك السجود لله تعالى لأجلها ويسجد لأحجار لا تضر ولا تنفع ، إن هذا ما لا يكون أبداً ولم يكن أمير المؤمنين (ع) ليضحك حتى تبدو نواجذء لترك أبيه الاسلام لعلة لا تصدر من أسفه السفهاء بل هو موضع الحزن والبكاء لو كان (وفيها) قال عبد الرزاق حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وهم ينهون عنه ويناون عنه ﴾ قال نزلت في أبي طالب كان ينهي عن أذى النبي ﷺ وينأى عما جاء به ( أقول ) مع إرساله يوجب اختلاف مرجع الضميرين في الآية وظاهرها أن مرجعهما واحد وهو الاسلام وفي مجمع البيان قيل عني به أبا طالب ومعناه يمنعون الناس عن أذي النبي عِمَّةٌ ولا يتبعونه ، عن عطاء ومقاتل وهذا لا يصح لأن هذه الآية معطوفة على ما تقدمها وما تأخر عنها معطوف عليها وكلها في ذم الكفار المعانذين للنبي ﷺ (أقول) وأبو طالب لو سلم أنه لم يسلم فلم يكن معانداً .

(قال ابن حجر) في الاصابة بعد إيراد الأحاديث السابقة التي نقلها عن مصنف بعض الشيعة: وأسانيد هذه الأحاديث واهية وعلى تقدير

صحتها فقد عارضها ما هو أصح منها (أما الحديث الأول) ففي الصحيحين أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي علله وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي ﷺ لاستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين « الآية » إنك لا تهدي من أحببت « الآية » ( قال ) وقد أجاب المذكور عن قوله وهو على ملة عبد المطلب بأن عبد المطلب مات غير كافر واستدل بأثر مقطوع عن جعفر الصادق ولا حجة فيه لانقطاعه وضعف رجاله وهو حديث راشد الحماني المتقدم قال ( وأما الحديث الثاني ) وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي عَلِيُّهُ فالجواب عنه وعما ورد في شعر أبي طالب انه نظير ما حكاه تعالى عن كفار قريش (فجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً) فكان كفرهم عناداً ومنشأوه من الآنفة والكبر إلى ذلك أشار أبو طالب بقوله لولا أن تعيرني قريش (قال) في الحديث الأول من حديثي الخطيب: قال الخطيب لا يثبت هذا الحديث اهل العلم بالنقل وفي إسناده غير واحد من المجهولين وجعفر ذاهب الحديث (وقال) في الحديث الثاني منهما: قال الخطيب لم أكتبه بهذا الأسناد إلا عن هذا الشيخ، ودبيس المقري صاحب غرائب وكثير الرواية للمناكير(قال) وأما(الحديث الثالث) أي من أحاديث مصنف الشيعى وهو حديث الهوزني فهو مرسل ومع ذلك فليس في قوله وصلتك رحم ما يدل على إسلامه بل فيه ما يدل على عدمه وهو معارضته لجنازته إذ لوكان أسلم لمشي معه وصلى عليه وقد ورد ما هو أصح منه من طريق ناجية بن كعب عن على قال لما مات أبو طالب أتيت النبي عَلَيْهُ فَقَلَتَ أَنْ عَمَكُ الضَّالُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ لِي إِذْهِبِ فَوَارِهِ وَقَدْ أَخْرِجُهُ المذكور من وجه آخر عن ناحية بن كعب عن على بدون قوله الضال ( وأما الرابع والخامس) وهو أمر أبي طالب ولديه بأتباعه فتركه ذلك هو من جملة العناد وهو أيضاً من حسن نصرته له وذبه عنه ومعاداته قومه بسببه ( وأما حديث إسلام أبي قحافة ) فالمراد أني كنت بإسلام عمك لو أسلم أشد فرحاً مني بإسلام أبي واستشهد لذلك ببعض الأحاديث المصرحة به ( وأما حديث راشد الحماني ) فأخرجه عن أبي بشر أحمد بن ابراهيم بن يعلى بن أسد عن أبي صالح الحمادي عن أبيه عن جده سمعت راشداً الحماني فذكره وهذه سلسلة شيعية غلاة وقال قبل ذلك أنه مقطوع كما مر (قال) وورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي علمه ما اغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك فقال هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الأسفل (قال) والأحاديث الصحيحة والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك وقد فخر المنصور على محمد بن عبد الله بن الحسن لما خرج بالمدينة بقوله في كتاب له وقد بعث النبي ﷺ وله أربعة أعمام فآمن به إثنان أحدهما أبي وكفر به اثنان أحدهما أبوك ومن شعر عبد الله بن المعتز يخاطب الفاطميين.

وأنتم بنيو بنته دوننيا ونحن بنو عمه المسلم

( وأما حديث ابن متيم ) فأخرجه عن أبي بشر المذكور عن أبي بردة السلمي عن الحسن بن ما شاء الله عن أبيه علي بن محمد بن متيم وهذه سلسلة شيعية من الغلاة فلا يفرح به وقد عارضه ما هو أصح منه ولم يتعرض لحديث الطبقات بشيء ولعله لاكتفائه بما ذكره في غيره من أنه لا يدل إلا على اعتقاده بنبوته لكنه لم يسلم عناداً وانفة وقال في الحديث

الأخير: قال تمام الوليد منكر الحديث قال ابن عساكر والصحيح ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله علله ذكر عنده أبو طالب فقال تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبه يغلى منه دماغه . انتهى ما أورده ابن حجر في الاصابة (قال المؤلف) والشنشنة الأخزمية معروفة في كل حديث يكون فيه فضيلة لأهل البيت ومُن إليهم أو يوافق رأي الشيعة فأولًا يقدح في سنده ما أمكن ويتمحل له الوجوه ولو اشتهر وكثرت رواته ومؤيداته ويكفى لذلك وجود من ينسب إلى التشيع في سنده فيقال رواته غلاة ولو كانوا معروفين بالصدق اما معارضه فلا يضر وجود الغلاة في النصب في سنده ولا الخوارج أمثال عمران بن حطان أو المغيرة بن شعبة لأنه صحابي مقدس ولو فعل ما فعل . ثم ينتقل إلى دلالته فيتمحل لها التأويلات البعيدة ولو كانت الدلالة صريحة جلية (قوله) وأسانيد هذه الأحاديث واهية ، لم يبين وجه ضعفها هذا مع اعتضادها بأشعاره المتواترة الصريحة في إسلامه وقد عارضها بما زعم أنه أصح منها كحديث للصحيحين مع أنه إذا ورد في الصحيحين ما لا يوافقهم لم يتحاشوا من القدح في سنده والقول بأنه ليس كل ما في الصحيحين صحيح مع أن حضور أبي جهل وابن أبي أمية عنده ومضايقتهما ومعارضتهما النبي عَيِّكُم في إظهار إسلامه يمنعه عن إظهاره لأنه لم ييأس من الحياة فيخشى ما كان يخشاه في حياته من عدم التمكن الكافي من نصرة رسول الله ﷺ كما بيناه سابقاً فاكتفى بقوله أنه على ملة عبد المطلب الذي ثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه كان على الحق وعلى ملة أبيه ابراهيم.

أما قدحه في حديث الحماني بالقطع فلا قطع فيه فإن رواية أبو بشر أحمد بن ابراهيم ذو مصنفات ذكرتها الشيعة في فهارسها وذكروا أسانيدهم إليها ووصفوه بالوثاقة وسعة الرواية وأنه من مشائخ الاجازة كها يأتي في ترجمته « انش » فأين موضع القطع لولا العصبية والتشبث بالباطل .

أما أن آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين « الآية » فقد اختلف المفسرون في سبب نزولها فقيل نزلت في أبي طالب وحكى الفخر الرازي في تفسيره عن الواحدي عن الحسين بن الفضل الحسن بن الفضل (خ ل) أنه استبعده لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولًا ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام وقول الفخر الرازي في رفع هذا الاستبعاد يمكن أن يكون بقى يستغفر له إلى نزول هذه الآية لا يرفعه فإن الاستغفار للمشرك لم تكن فيه مصلحة ولم تتجدد فيه مفسدة حتى يقر الله نبيه عليه كل هذه المدة (إن الله لا يغفر أن يشرك به) (وقيل) نزلت في غيره ففي مجمع البيان عن تفسير الحسن أن المسلمين قالوا للنبي عَلَّهُ أَلَّا نَسْتَغَفُّر لَآبَائِنَا الَّذِينِ مَاتُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزِلَ اللهِ سَبْحَانَهُ هَذَّهُ الآية وبين أنه لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يدعو لكافر ويستغفر له (وفي تفسير الرازي ) يروي عن على أنه سمع رجلًا يستغفر لأبويه المشركين فقال له اتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال اليس قد استغفر ابراهيم لأبويه وهما مشركان فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية ( وفي تفسير الطبري ) بسنده عن مجاهد كان يقول المؤمنون ألا نستغفر لأبائنا وقد استغفر ابراهيم لأبيه كافراً فأنزل الله وما كان استغفار ابراهيم « الآية » (وفيه أيضاً ) بسنده عن ابن عباس كانوا يستغفرون للمشركين حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم وإذا تعارضت الأخبار بطل الاستدلال بها مع أن أخبار إيمانه معتضدة بالمؤيدات القوية المتقدمة والمعارضة لها إنما

رويت مراغمة لعلى (ع) وأهل بيته إرضاء للأمويين والعباسيين فرواها العلماء وقبلوها لعدم إطلاعهم على وضعها ولحسن ظنهم بمن نقلها. وأما آية أنك لا تهدي من أحببت. ففي « مجمع البيان » في تفسير سورة القصص قيل أنها نزلت في أبي طالب فالنبي علله كان يحب إسلامه، فنزلت ، ويكره إسلام وحشى قاتل حمزة فنزل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنُوا لَا تقنطوا من رحمة الله ﴾ « الآية » فلم يسلم أبو طالب وأسلم وحشى « قال » وفي هذا نظر فإن النبي ﷺ لا يجوز أن يخالف الله تعالى في إرادته كما لا يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه فكأنه سبحانه بمقتضى إعتقادهم يقول إنك يا محمد تريد إيمانه ولا أريده ولا أخلق فيه الايمان مع تكفله بنصرتك وبذل مجهوده في إعانتك والذب عنك ومحبته لك ونعمته عليك وفي هذا ما فيه ا هـ ، « وعن » كتاب السيد فخار المتقدم إليه الإشارة أما ما ذكروه من النبي ﷺ كان يحب عمه أبا طالب ويريد منه أن يؤمن به وهو لا يفعل فنزلت ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ فإنه جهل بأسباب النزول وتحامل على عم الرسول ﷺ لأن لنزول هذه الآية عند أهل العلم سبباً معروفاً وذلك أنه ﷺ لما جرح يوم أحد وكسرت رباعيته قال اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون فنزلت « وروي » لنزولها سبب آخر وهو أن قوماً ممن أظهر الايمان بمكة لم يهاجروا وأظهروا الكفر فبلغ ذلك النبي ﷺ وأصحابه فاختلفوا في تسميتهم بالكفر والايمان فبعض قال كافرون وبعض مؤمنون لإظهارهم الكفر اضطراراً واجتمعوا اليه علله وكان إشرافهم يريدون منه أن يحكم بإيمانهم لقرابتهم منهم فأحب عليه أن ينزل ما يوافق محبة الاشراف لتألفهم فنزلت أنك لا تهدي من أحببت أي لا تحكم ولا تسمي ولا تشهد بالايمان لمن أحببت ولكن الله يفعل ذلك لمن كان مستحقاً (قال) وإن ثبت أنها نزلت في أبي طالب فتدل على فضله وعلو مرتبته في الايمان والهداية لأن هدايته كانت من الله دون غيره وهو كان المتولى لها وكان تقديره أن أبا طالب الذي تحبه لم تهده أنت يا محمد بنفسك بل الله تولى هدايته وهذا أولى مما ذكروه لعدم ارتكاب النبي ﷺ ما نهى عنه من حب الكافرين بقوله لا تجد قوماً الآية ا هـ . « أما جواب ابن حجر » عن الحديث الثاني المروي من طريق إسحاق وفيه شهادته بتصديق النبي ﷺ وعما ورد في أشعاره بأنه نظير ما حكاه تعالى عن كفار قريش ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ وإنَّ منشأ كفره وكفرهم العناد والانفة والكبر « ففيه » أنه لا يعقل أن يصدر ذلك من مثل أبي طالب في عقله وفضله فيعاند ويستكبر ويأنف مما جاء به ابن أخيه وأحب الخلق إليه ومن يسعد بنبوته ويتشرف بشرفه في الدنيا والآخرة . ويخالف إعتقاده ولا يسلم ويخالف فعله في المبالغة بنصره ويأمر أولاده بأتباعه والايمان والصلاة معه ويمدح أخاه حمزة على إيمانه به أن هذا ما لا يرضاه عاقل بل هو العناد بعينه ولو كانت الانفة والكبر والعناد تحمله على عدم الاسلام لنهى أولاده وأخاه عنه ولم يحتهم عليه ولم يمدح فاعله لأن ما يأنف منه الانسان لنفسه يأنف منه لأولاده وإخوته وأقرب الناس إليه وما يحبه لنفسه يحبه لهم إذ ما يلحقهم من العار بذلك يلحقه وما يحصل لهم من المنفعة كأنه حصل له ولا يقاس ذلك بأبي لهب وكفار قريش الذين نزل فيهم ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ فإنهم كانوا يجاهزون بعداوته وصد الناس عنه جهدهم وبذلك يبطل استشهاده بقوله لولا أن تعيرني قريش فإن قريشاً إن عيرته بإسلامه تعيره بإسلام أولاده وحثهم عليه وإن صح أنه قال فمحمول على إرادة الخوف من عدم تمكنه من النصرة أن أظهره بسبب تعييرهم له بذلك واستخفافهم به ووجود

المجهولين في سند حديث الخطيب الأول أن أسلم لا يضر مع اعتضاده بغيره ( وقول الخطيب ) عن راوي الحديث الثاني أنه صاحب غرائب وكثير الرواية للمناكير يمكن أن تكون هذه الغرائب والمناكير مثل إسلام أبي طالب الذي لا غرابة ولا نكران فيه (أما قدحه) في الحديث الثالث وهو حديث الهوزني بأنه ليس في قوله وصلتك رحم ما يدل على اسلامه ففيه أنه دعاء له بما لا يدعى به لكافر « وقوله » لو اسلم لمشى معه وصلى عليه فيه أنه ليس في الحديث عدم مشيه معه والمعارضة لا تدل على ذلك بل الظاهر أنه لم يكن حاضراً أول حمله ثم خرج فعارضه وقال ذلك ومشى معه ومع ذلك ليس فيه أنه لم يصل عليه ويدل عليه المروي كما في الدرجات الرفيعة أنه لما مات رضوان الله عليه جاء أمير المؤمنين على عليه السلام إلى رسول الله ﷺ فاذنه بموته فتوجع عظيهاً وحزن شديداً ثم قال له إمض فتول غسله فإذا رفعته على سريره فاعلمني ففعل فاعترضه رسول الله عَلِيَّة وهو محمول على رؤوس الرجال فقال له وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً لقد ربيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً ثم تبعه إلى حفرته فوقف عليه فقال إما والله لاستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يتعجب لها الثقلان وإنما لم يصل عليه لأن صلاة الجنائز لم تكن شرعت بعد ولا صلى رسول الله ﷺ على خديجة وإنما كان تشييع ورقةودعاء «وأما » الحديث الذي زعم أنه أصح منه وهو قول على لرسول الله ﷺ عمك الضال فلفظة الضال لا يمكن أن يقولها علي في حق أبيه ويجابه بها رسول الله ﷺ في حق عمه وكافله وناصره في حالة وفاته ولو فرض أنه كافر ولا يقولها إلا شامت مبغض فهي زيادة مكذوبة والصحيح ما في رواية ناجية من تركها مع أن أمر النبي عَيِّلَةً له بتولي أمر دفنه دون عقيل وطالب اللذين كانا غير مسلمين يومئذ ولم يسلم من أولاده غير على وجعفر وهو بالحبشة أقوى دليل على إسلامه وإلا لكان الكافر أولى به « وأما جعله » أمر أبي طالب ولديه بأتباعه مع تركه ذلك من جملة العناد فهو عين العناد فإن أمره لهم بذلك يدل على اعتقاد صدقه وينفي عنه العناد ولو كان معانداً كأبي لهب لنهاهما عن أتباعه وأراد لهما ما يريده لنفسه وكيف ينصره جهده ويذب عنه ويعادي قومه بسببه ويأمر أولاده بأتباعه مما يدل على عدم عناده ويعانده هل هذا إلا التناقض والتمحل « وأما تأويله » لحديث إسلام أبي قحافة فمخالف للظاهر وما استشهد به محتاج للثبوت وكيف يثبت وهو مصادم للضرورة « وأما حديث » أنه في ضحضاح من نار فقد عرفت مما تقدم كذبه وإن وصفه بالصحة كغيره مما زعمه ولا أعجب من استشهاده بقول المنصور الظالم المتمادي في ظلمه الذي فعل بذرية الرسول ﷺ ما لا يفعله ظالم بأشقى الأشقياء وقد أشرنا إلى بعضه في المقدمات وبغضه لهم وخوفه منهم على ملكه الذي يحمله على مثل هذا الكلام معلوم كأستشهاده بشعر ابن المعتز الذي لا يقصر عن المنصور في بغض العلويين « وقوله » في رواة حديث ابن متيم وهذه سلسلة شيعية من الغلاة فلا يفرح به ، ظاهر في تحامله وما الذي يجره إسلام أبي طالب على هذا الشيعى حتى يفرح به وما الذي يضره هو من ذلك حتى يجزن له ويفرح بعدمه والسلسلة الشيعية قد مر كلامنا في مثلها وفي دعواه أصحية المعارض والله المستعان .

# تشيع ابي طالب

في الدرجات الرفيعة (إن قلت) هبكم أجمعتم على إسلامه وإيمانه فكيف قلتم بتشيعه ( قلت ) أن النبي ﷺ قد أخبر عشيرته في حياته أن علياً عليه السلام وصيه وخليفته بمحضر من أبي طالب رضى الله عنه وغيره من بني هاشم فأذعن أبو طالب له بذلك . ( ذكر الطبري ) في تاريخه عن عبد

الله بن عباس عن على بن أبي طالب (ع) قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين على رسول الله ﷺ دعاني فقال يا على إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعلمت أني متى أبادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت حتى جاءني جبرئيل فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به يعذبك ربك . فاصنع صانعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع بني عبد المطلب حتى أكلمهم وبلغهم ما أمرت ففعلت ما أمرني به من دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلًا أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلم اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله على بضعة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال كلوا بسم الله فأكلوا ما لهم إلى شيء من حاجة ثم قال إسق القوم يا على فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جميعاً فلما أراد رسول الله الله أن يكلمهم بدره أبو لهب الى الكلام فقال لشد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله عَيِّكُ فقال لي من الغد يا علي أن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا اليوم إلى مثل ما صنعت بالأمس ثم أجمعهم لي ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كها فعل بالأمس فأكلوا حتى مالهم بشيء حاجة ثم قال إسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه جميعاً حتى رووا ثم تكلم رسول الله ﷺ فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم أن شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به أني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم عليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت أنا ـ وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً ـ يا رسول الله أكون وزرك عليه فأعاد القول فأمسكوا وأعدت ما قلت فأخذ برقبتي ثم قال لهم هذا أخى ووصيى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع .

# وصية أبي طالب عند موته

في روضة الواعظين قال أبو عبدالله (ع) لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال:

يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب وأنتم خزنة الله في أرضه وأهل حرمه فيكم السيد المطاع الطويل الذراع وفيكم المقدم الشجاع الواسع الباع اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إلا الشجاع الواسع الباع اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إلا إليكم الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حربكم ألب وأني موصيكم بوصية فاحفظوها أوصيكم بتعظيم هذه البنية فإن فيها مرضاة للرب وقواماً للمعاش وثبوتاً للوطأة وصلوا إرحامكم ففي صلتها منسأة في الأجل واتركوا البغي والعقوق ففيها هلكت القرون قبلكم أجيبوا الداعي وأعطوا السائل فإن فيها شرف الحياة والممات عليكم بصدق الحديث وإداء الأمانة فإن فيها عبة في الخاص ومكرمة في العام وقوة لأهل البيت وإني أوصيكم بمحمد خيراً في الخاص ومكرمة في العام وقوة لأهل البيت وإني أوصيكم بمحمد خيراً وصيكم بها قد جاءكم بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة النسيان وأيم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الوبي والأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات

الموت فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خراباً وضعافها أرباباً وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم عنه أحظاهم لديه قد محضته العرب ودادها وأصغت له فؤادها (واصفت له بلادها خ ل) وأعطته قيادها فدونكم يا معشر قريش ابن أبيكم وأمكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة والله لا يسلك أحد سبيله إلاسعدولا يأخذ أحد بهداه إلا رشد ولو كال لنفسي مدة وفي أجلي تأخير لكفيته الكوافي (لكفيت عنه الهزاهز خ ل) ولدافعت عنه الدواهي غير أني أشهد بشهادته وأعظم مقالته.

وحكى صاحب الدرجات الرفيعة هذه الوصية عن الكلبي بأخصر من هذا وقال في آخرها وأنشد يخاطب ابنيه علياً وجعفر وأخويه والعباس .

(أوصى بنصر النبي الخير مشهده إلى آخر الأبيات المتقدمة :

# أولاد أبي طالب

كان له ستة اولاد اربعة ذكور وابنتان فالذكور طالب وهو اكبرهم وبه يكنى وعلي أمير المؤمنين وجعفر وعقيل وكان علي عليه السلام اصغرهم وجعفر اسن منه بعشر سنين وعقيل اسن من جعفر بعشر سنين وطالب اسن من جعفر بعشر سنين ذكره غير واحد وهو اتفاق غريب والابنتان ام هاني وجمانة ، امهم فاطمة بنت اسد . وكانت قريش اكرهت طالبا على الخروج معها يوم بدر لقتال رسول الله من ففقد ولم يعرف له خبر ويقال انه اقحمه فرسه في البحر حتى غرق ويقال ان قريشا ردته إلى مكة ويدل عليه ما عن الكليني في روضة الكافية باسناده عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لما خرجت قريش إلى بدر واخرجوا بني عبد المطلب معهم خرج طالب بن أبي طالب فنزل رجازهم وهم يرتجزون ونزل طالب بن ابي طالب يرتجز

يا رب اما تعززن بطالب في مقنب من هذه المقانب في مقنب المحارب المغالب تجعله المسلوب غير السالب

فقال قريش ان هذا ليغلبنا فردوه قال وفي رواية اخرى عن ابي عبدالله (ع) انه كان اسلم « انتهى » وروى ارباب السير لطالب شعر يدل على اسلامه وقيل انه لأبي طالب وهو:

إذا قيل من خير هذا الورى قبيلا واكرمهم اسره نأي بعبد مناف اب وفضله هاشم الغره لقد حل مجد بني هاشم مكان النعائم والنسره وخير بني هاشم احمد رسول الإله على فتره وقد تمادى بنا الكلام في هذه الترجمة لاقتضاء المقام ذلك على اننا تركنا جملة من الاخبار والادلة الدالة على اسلامه كراهة زيادة التطويل.

#### جمع شعره

جمع شعره وأخباره أبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب بن مهزم البصري النحوي الأديب الشاعر صاحب أشعار عبد القيس من أهل المائة الثانية في كتاب يدعى كتاب شعر أبي طالب أوله:

خليلي ما أذني بأول عاذل بصفواء في حق ولا عند باطل

وهو يزيد على خسمائة بيت وجدت منه نسخة في خزانة آل السيد عيسى العطار ببغداد كتبت عن نسخة في آخرها ما لفظها كتبه عفيف بن أسعد لنفسه ببغداد في محرم سنة ٣٨٠ من نسخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني وعارضه به وقرأه عليه رحمه الله ، انتهى بلفظة ، واستنسخه الشيخ محمد السماوي بخطه لنفسه ، ووجد في الخزانة المذكورة ديوان أبي

طالب وذكر إسلامه لعلى بن حمزة البصري التميمي يروى فيه عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري المتوفي سنة ٣٨٥ بأسانيده وعن أبي بشر أحمد ابن ابراهيم بن المعلى بن أسد العمى عن محمد بن هارون الهاشمي عن الزبير بن بكار ويروي فيه أيضاً عن محمد بن دريد الأزدى اللغوى عن أبيه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهذه النسخة كتبها لنفسه المولى كلب على بن جواد الكاظمي في ٢٨ من شهر رمضان سنة ١٠٧١ .

# الشيخ عبد المنان الطوسي

كان من مدرسي اصفهان ومفسريها ومحدثيها توفي سنة ١٣١٩ وله نفسير شريف وهو من ذرية المحقق الطوسي الخواجه نصير الدين وقبره في أوائل مقبرة تخت فولاد.

# الشيخ عبد المنعم ابن الحاج محمد الجد حفصى البحراني

له يرثى الحسين (ع) حيا مرابع سعدى وأكف الديم بحيث تلقى ومن وشي الربيع لها مرابع طالما جررت مطرف لذا لا غرو أن صروف الدهر مولعة ألا ترى أنها دارت دوائرها فكم لهم من مصاب جل موقعه تعودت بيضهم أن ليس تغمد في أكرم بهم من أناس عز مشبههم يسطو بأبيض ما زالت مضاربه ألية بيمين منه ما برحت ما خلت من قبله فرداً تكنفه يا راكباً يقطع البيداء مجتهداً عرج على يثرب وأقر السلام على وقل له هل علمت اليوم ما فعلت والسيد الطهر زين العابدين لقد

وجادها كل هطال ومنسجم برد تدلى على الكثبان والأكم تي بها رافلًا في أجزل النعم داباً بحرب أولى الافضال والكرم على بني المصطفى المبعوث في الأمم ولا كرزء الحسين السيد العلم غمد سوى معقد الهامات والقمم فاقوا الورى في السجايا الغروالشيم والموت في قرن في كل مصطدم حتف العدى وسحاب الجود والنعم عرمرم وهو يبدي سن مبتسم في السير لم يلو من عي ولا سأم محمد خير خلق الله كلهم أمية بالحسين الطاهر الشيم أمسى أسيرا يعاني شدة السقم

> عبد المهدي بن صالح بن حبيب بن حافظ الحائري توفي في كربلاء سنة ١٣٣٤ ودفن بها .

كان أديباً من أعيان تجار كربلا وملاكهم يعرف التركية والفارسية والافرنسية وانتخب مبعوثاً في زمن الدولة التركية ومن شعره قوله :

هي وردة حمراء ام خـد متقلد من لحظه منا مُسر الا والجيها عاتبته يبوما وقل ايحل قتل متيم ادن هواك له السقا فأجاب هل لك شاهد فازور من قولي واع

في صعدة سمراء ام قد سيف يفوق على المهند ل يصيح صل على محمد ت إلى متى التعذيب والصد غادرته قلقا مسهد م وعنه صفو العيش ابعد في ذاك قلت الحال يشهد رض مغضبا منى وعربد

فرجرت قلبى قائلا فاعدل بنا نحو الغرى من شيد الاسلام صا لولا صليل حسامه هل خاض غمرتها غدا الا ابو الحسن الذي

عبد المهدي بن بهاء الدين الفتوني العاملي

في نشوة السلافة أن مثل الادب بالروضة فهو بلبها المطرب وهزارها الصادح المعجب وإن نثر تستر الدر بالاصداف او نظم فضح العقود والاشناف فمن جيد نظمه هذه القصيدة:

ارسل إلى صاحب نشوة السلافة مقرضا كتابه نتائج الافكار في منتخبات الاشعار لما وقف عليه:

> مؤلف للعقد لا للصباح كالروض والبحر ولكنه خير نديم لك في صحبته وإن الم الهم من هـــاجــر الفه النحرير- من فضله سيد اهل العصر في شعره ذو الكرم المحض ربيب الندى يا ماجدا في مدحه شعرنا اقسمت ما افلق صبح الدجي ادامك الله لنا ملجأ

لكن لا جياد رجال فصاح ذو زهر نظم ولئال صحاح كأنه يسقيك راحا براح مرابع الصدر ففيه انشراح في افق المجد بدا كالصباح فنظمه العقد لذات الوشاح من ماله عن عرضه مستباح كالمسك من اوصافه الغر فاح لو لم يشب نورك ضوء الصباح ما انسكب الغيث وما البرق لاح

ارأیت کیف اساء بالرد

وعد بنا فالعود احمد

رمه وللايمان مهد

لرأيت لات القوم تعبد

ة حنين والهامات تحصد

لم يحص بعض صفاته العد

# الشيخ عبد النبي ابن الشيخ سعد الجزائري

اخذ عن صاحب المدارك وفي امل الأمل كان عالما محققا حليلا له كتب منها شرح التهذيب قرأ على الشيخ على بن عبد العالي الكركى وناقش صاحب الرياض في روايته عن الكركي لأن الكركي متأخر عن طبقته . ألف حاوي الاقوال في علم الرجال فصل فيه بين الضعفاء والثقات منه نسخ في النجف. حواش على التهذيب وتعليقات على كثير من كتب الرجال وغيرها . الاقتصاد في شرح الارشاد الفه بالمدينة باقتراح السيد شمس الدين بن شدقم . شرح التهذيب كبير منه نسخة في النجف . وكانت له جلالة وجاه في الجزائر ايام حاكمها هجرس بن محمد الجزائري . ويروي عنه جماعة من جملتهم الشيخ جابربن عباس النجفي .

# الشيخ عبد النبي السطوحي

هو تلميذ المولى رفيع الدين الجيلابي المشهدي الذي توفي في عشر الستين بعد المائة والالف فهو معاصر للشيخ يوسف البحراني الذي يروي عن المولى رفيع المذكور ومن تلاميذ المترجم الميرزا حسن الزنوزي ذكره في كتابه رياض الجنة وقال أن له تفسيرا موجودا عنده وفيه نكات بديعة .

# الشيخ عبد النبي الشيرازي الامامي

توفي ١٠ ربيع الاول ١٣٥٤ بشيراز

قال السيد شهاب الدين الحسيني فيها كتبه الينا: هو الحافظ الضابط

المجود المؤرخ القارىء المحدث . وابوه امام جمعة شيراز واخو امامها وعم امامها . كان من اعيان اهل الفضل اديبا حافظا للقرآن الشريف قارئا بتمام القراءات العشر على اختلاف رواياتها شيخ القراء بايران ، ادركته وقد جاوز التسعين ، وله تواليف ورسائل في التجويد والتاريخ والحديث ، اروي عنه القراءات المشهورة لا سيها قراءة عاصم بالسند المتصل اه. .

# الشيخ عبد النبي بن علي النباطي ابن احمد بن محمد العاملي الشيخ عبد النبي بن علي الخو الشهيد الثاني

كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ورعا شاعرا اديبا روى عنه ولده الشيخ حسن بن عبد النبي ويروي هو عن اخيه وعن الشيخ علي بن عبد العالي المعاملي الميسى سمعته من جملة منهم السند محمد بن محمد العينائي ابن بنت الشيخ حسن المذكور(١).

الشيخ عبد النبي بن علي بن احمد بن الجواد الخازن لحرم الكاظمين (ع) الكاظمي مولدا المدني الشيبي اصلا العاملي مسكنا ومدفنا

ولد في بلد الكاظمين (ع) حوالي سنة ١١٩٨ وتوفي في قرية جويا من ساحل صور في جبل عامل سنة ١٢٥٦ ودفن بها .

وقد كتب على قبره هذه الابيات وكل شطر منها تاريخ وفاته: يا مرقدا بين ثراه العلا سقيت صوب البر يا مرقد ينمى اليك الفضل فاهنا به تاجا ففيك الشرف الاوحد فلل عداك الفيض منهله لطف وفيض الله لا ينفد

جاء من العراق وتوطن قرية جويا وكان عالما فاضلا محققا مدققا متبحرا خبيرا بالاصول والفقه والحديث والرجال له تأليف حسنة مفيدة يدل ما رأيناه منها على فضله وسعة اطلاعه له شهرة في جبل عامل مشهود له بالعلم والفضل وقراءته وتحصيله بالعراق قرأ على السيد عبد الله الشبرى ووالده السيد محمد رضا وقال في ترجمة الاول من كتابه تكملة الرجال : عبد الله بن محمد رضا الحسيني الشبري قرأت عليهما واستفدت منهما اهـ . يروي بالاجازة عن السيد عبد الله الشبري المذكور عن مشائخه وكان أمير البلاد حمد البك يعظمه ويكرمه وشي عليه مرة إلى الامير بشير الشهابي المشهور بوشاية فارسل في طلبه فحضر الامير حمد البك بنفسه من تبنين إلى جويا وتدارك الامر ولم يخرج من جويا حتى رجع الموسل في طلبه وامن عليه ذكره الشيخ محمد آل مغنية في كتابه جواهر الحكم فقال: من العلماء الذين كانوا قبل عصرنا بمدة قليلة الشيخ عبد النبي الكاظمي سمعت من علماء عصرنا أن هذا الشيخ كان اعلم علماء جبل عامل وله اليد الطولي في جميع العلوم والفنون وله عدة تصانيف في علوم شتى مشهودا بفضله في العراق وجبل عامل قرأ عنده جماعة وتخرج على يده جملة من الافاضل ولم اسمع أن احدا وقع الاتفاق على الثناء عليه سوى هذا الشيخ اه. ولما جاء إلى جبل عامل لم يكن له مزيد شهرة وكان الشيخ محمد على الخاتوني يومئذ في العراق فلما حضر من العراق صارت الشهرة للخاتوني إلى أن اجتمع جدنا السيد علي بالمترجم ورأى من فضله فنوه باسمه وزادت شهرته على الخاتوني وعرف الناس فضله ولم يكن الخاتوني يدانيه في الفضل ورأيت له اجازة للشيخ

احمد بن محمد بن احمد بن محمد آل الحر العاملي الجبعي والد الشيخ على الحر المعاصر على ظهر كتاب تاريخها سنة ١٧٤٦ وقد اخني عليها الدهر وأكل جوانبها الفار لكنه ذكر فيها أن الشهيد الثاني اسمه على ويلقب زين الدين مع أن اسمه زين الدين بن على كما وجدناه بخطه الشريف في عدة مواضع فقال في تلك الاجازة أنه يروي عن شيخه السيد عبدُ الله الشبري عن الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي وعبر عنه شيخنا ومولانا عن بحر العلوم الطباطبائي عن المحقق محمد باقر البهبهائي عن شيخه ووالده محمد اكمل عن الميرزا محمد حسن البهبهاني عن شيخه ووالده محمد تقي عن الشيخ بهاء الدين محمد عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي عن شيخه الشيخ على بن احمد الملقب بزين الدين المشتهر بالشهيد الثاني (وهذا هو موضع الاشتباه) فالشهيد الثاني اسمه زين الدين وعلى والده ( إلى أن قال) وقد اجزت له دام تأییده أن یروي عنی في اجازة بحق روایتی عن هؤلاء العلماء المذكورين بطرقهم إلى مشائخهم المثلثة اساميهم في المواطن والمواضع المعروفة جميع ما تقدم من الكتب والاخبار والآثار وكذلك جميع ما لمشائخي من المصنفات والمؤلفات والفتاوي التي صح نسبتها اليهم فليروها عنى بالاجازة او عنهم بغيرها وكذلك ما ظهر من الحقير المعترف بالقصور والتقصير وإن لم اكن من سالكي هذا النهج ولكنه قد ينظم مع اللؤلؤ السبج فمنها شرح قواعد العلامة قدس سره ومنها الحاشية الرجالية المسماة تكملة الرجال على نقد الرجال للامير مصطفى التفريشي جمعت فيها ما حكى عن كتب الرجال من الاحبار والفتاوى والتحقيقات وما يرد عليها وما يؤيدها على طريق النقض والابرام ومنها مناسك الحج ومقدماتها من اداب السفر ومنها الفتاوى ( ومن هنا ) اكل الفأر قدر ثلاثة اسطر قد ذهب منها اسهاء بعض مصنفاته المتأخرة عن تصنيف التكملة لأن هذه الاجازة متأخرة عن تصنيف التكملة بست سنين وبعضها قد بقى اواخر اسمائها (ثم قال) وفصل الخطاب في اصول الفقه والاقبال في عمل السنة وكذلك ما نرجو من توفيق الله تعالى أن يظهر على يدي على شرط أن يكون عاملا بما اعتبره اهل الدراية في الرواية سالكا طريق الاحتياط باذلا ما منحه الله من العلوم لاهلها ملازما للاخلاص في طلبها او بذلها وكذلك سائر ما اشترطه العلماء كها شرطه على مشائخي قدس الله ارواحهم وأن لا ينساني في خلوات الدعاء والعبادات وغيرها وفقه الله لخير الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . وكتبه الحقير عبد النبي بن على الكاظمي سنة ١٧٤٦ في شهر ذي القعدة والحمد لله رب العالمين،

#### مؤلفاته

ذكرها في تكملة الرجال فقال مؤلف هذا الكتاب وله كتاب المطاعن ورسالة تحفة المسافرين في آداب السفر ورسالة في الرد على الاخبارية وذكرها أيضا في تكملة الرجال فقال ونحن كتبنا رسالة حققنا فيها معنى الاخباري من كتب الرجال والاخبار وذكرنا مذاهب اصحاب الائمة (ع) وإنها طبق مذاهبهم ولا توافق مذهبه سميناها الحق الحقيق وشرح القواعد للعلامة خرج منه مجلد في الطهارة ونسأل الله تعالى اتمامه وكتاب العقود المنثورة في كليات الفقه وكتاب فصل الخطاب في اصول الفقه ورسالة توضيح خلاصة الحساب والاقبال في عمل السنة وشرح المنظومة اه. وله منظومة في اصول العقائد وله تعليقه على رسالة الفيلسوف ملا هزة الجيلاني مطالب النفس ومسائلها (اقول) لم نر شيئا من هذه الكتب وليس لها ذكر في جبل عامل

مع قرب العهد وجودة مواضيعها وشهرة مؤلفها نعم رأينا نسخة الاقبال في النجف سنة ١٣٥٢.

# الكلام على تكملة الرجال

وعثرنا على نسخة من كتابه تكملة الرجال بخط ولده الشيخ محمد علي وهو يدل على فضل مؤلفه وسعة اطلاعه وفي آخر النسخة ما صورته هذا آخر ما يسر لنا جل جلاله وسهل علينا من فضله وكرمه ونسأله أن ينفع به اخواني في الدين واخلائي المؤمنين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ليكون ذخيرتي يوم حشري ونشري أنه على كل شيء قدير .

وكان الفراغ من تصنيفه وجمعه وتأليفه على يد الحقير الفقير إلى الله الغنى عبد النبي بن على الكاظمي ليلة الثلاثاء النصف من شهر ربيع الثاني سنة ١٧٤٠ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية وفي آخرها أيضا ما صورته فرغ من كتابته لنفسه ولمن يشاء الله من المؤمنين من بعده ولده محمد علي ابن المرحوم الشيخ عبد النبي في يوم الاربعاء غرة الشهر السادس من السنة التاسعة من العقد الثامن من المائة الثالثة بعد الالف اهـ يعني غرة شهر جمادي الاولى سنة ١٢٧٩.

وكتب في آخر النسخة ما صورته: وقد مدح بعض الفضلاء هذا الكتاب بهذين البيتين:

يكسو الرواية نقده تصحيحا لله درك من كتاب ناقد كنه الرواة معدلا مجروحا كشفت محجته وفصل خطابه

وجاء في ديباجة الكتاب ما صورته وبعد فيقول العبد الجاني عبد النبي بن على الكاظمي : لا يخفى أن من اجل العلوم قدرا وارفعها خطرا العلم بأحوال رواة الاحاديث النبوية وحملة الاخبار المعصومية بل ذلك مما تشتد الحاجة اليه وتتوفر الدواعي عليه لما علم من وقوع الكذب فيها واختلاط بعضها ببعض ولذلك قال ﷺ فيها نقله الفريقان لقد كثرت على الكذابة الا فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما نقله الخاصة عن خاصتنا (ع) أن لكل منا من يكذب عليه ولان من طبيعة الانسان السهو والغلط والنسيان كما هو مشاهد بعين الوجدان والعيان ولذلك امر الصادق (ع) بالاخذ بقول العدل والاعدل ولان اخبارهم (ع) متعارضة وامروا بالاخذ بالاحدث وكل هذه الاحوال قد بحث عنها اهل الرجال ولا تعرف الا به وهذا كله يورث بداهة بطلان دعوى قطيعتها من رأس بل ولا يعارض التصحيح فإن ذلك كها يعرض للراوي يعرض للتصحيح ولئن سلمنا قطعيتها فلا نسلم عدم احتياجنا اليه لأن ذلك حينئذ يكون من باب التعبد لمقبولة عمر بن حنظلة . وتصحيح المحمدين الثلاثة لها على تقديره لا يسد باب التراجيح ولان قدماء اصحابنا ومتأخريهم على عدم الاعتماد على تصحيح غيرهم الا ترى الصدوق رحمه الله مع تقدم الكافي عليه يقول لم اقصد قصد المُصنفين في ايراد جميع ما رووه ولهذا المقام تحقيق طويل بيناه في مقدمات نقد القواعد وسيجيء « انش » في جملة المسائل أيضا فقد ظهر ابتناء استنباط الاحكام عليه وتوقف الاستدلال لديه وقد جمعت احوالهم واعربت محاسنهم ومساويهم كتب معلومة مدونة في تراجمهم وعناوين معنؤنة من قدمائنا والاجلاء من اصحابنا هي كتاب ابي عمرو الكشي وابي العباس النجاشي وكتابي الشيخ وابن الغضائري ورجال علي بن احمد العقيقي وقد

جمعها جماعة من المتأخرين منهم المصنف (يعني الامير مصطفى التفريشي صاحب نقد الرجال) ثم ان عثرت على تحقيقات فائقة وتدقيقات رائقة لبعض فقهائنا وغيرهم وكثير من الاحبار في موارد منتشرة ومواضع متبددة لم يجمعها كتاب فجمعتها من شواردها في هذا الكتاب تسهيلا على طالبها وتيسيرا لخاطبها وجعلتها تعليقا على هامش نقد الرجال للمولى الفاضل امير مصطفى التفريشي قدس سره وكانت تحول دون تدوينه العوائق وتقطعني عنه العلائق فدونته حاشية عليه لاستغني عن نقل عبارات المدون من كتب الفن ويكون منحصرا في نقل العبارات الشاردة والفوائد المتبددة ويكون ذيلا وتكملة لكتابه فلذلك سميته بكتاب تكملة الرجال وانت اذا تأملت هذا الكتاب وجدت كم مجهول اثبت وثاقته وكم فاسق حقق عدالته وكم عدل ابان فسقه وكم وفاق منقول تحول إلى خلاف وكم خلاف آل إلى الحلاف وكم دعوى علم سندها وبان اعتضادها وكم من عبارة مجملة اوضحتها الادلة او صارت محتملة إلى غير ذلك ثم عد الكتب التي نقله منها زيادة عن اربعين كتابا وعد منها حاشية المختلف للسيد فيض الله وشرحي الاستبصار للشيخ محمد بن صاحب المعالم والسيد نعمة الله الجزائري ومرآة العقول شرح الكافي للمجلسي قال وحواشي بخطه جمعتها وشرح محمد صالح المازندراني وملا خليل وحواشي بخط البهائي قال رأيتها معلقة على رجال النجاشي جمعتها كلها حواشي للسيد مهدي الطباطبائي بخطه غير مذكورة فيها جمع من متفرقاته وكمال شهر رمضان للشيخ المفيد وشرح صاحب المعالم لاعتقادات ابن بابويه وفرج الهموم لابن طاووس وحواشي العلامة محمد تقي المجلسي والمعتصم للمولى محسن الكاشى وحواشى المصنف التي علقها على الهامش ثم أنه قدم مقدمات تشمل على فوائد في علم الرجال. .

# الشيخ عبد النبي القزويني اليزدي

الفقيه الفيلسوف المتكلم صاحب ذيل امل الآمل الفه باقتراح استاذه السيد بحر العلوم الطباطبائي وهو يروي بالاجازة عن الطباطبائي وهو ممن سافر وجاب البلاد وحصل واستفاد اقام مدة في تبريز واخرى في شيراز وله تعاليق على بعض كتب الفلسفة .

وقد كتب له السيد الطباطبائي تقريضا على ظهر كتابه ذيل امل الآمل واجازة هذه صورتهما بعد المقدمة وبعد فقد وفقني الله وله الحمد للتشرف بما املاه الشيخ العالم الفاضل والمحقق البدل الكامل طود العلم الشامخ وعماد الفضل الراسخ اسوة العلماء الماضين وقدوة الفضلاء الأتين بقية نواميس السلف وشيخ مشايخ الخلف قطب دائرة الكمال وشمس سهاء الفضل والافضال الشيخ العلم الزكي والمولى المهذب التقي المولى عبد النبي القزويني اليزدي لا زال محروسا بحراسة الرب العلى وحماية النبي والولى محفوظا من كيد كل جاهل غبى وعنيد غوي ويرحم الله مبدا قال أمينا فاجلت فيها املاه نظري ورددت فيها اسداه بصري وجعلت اطيل فيه فكرى واديم به ذكري فوجدته انضد من لبوس وأزين من عروس واعذب من الماء وارق من الهواء وقد ملك ازمة القلوب وسخى ببذل المطلوب:

لقد وافت فضائلك المعالي تهز معاطف اللفظ الرشيق فضضت ختامهن وقلت اني وجال الطرف منها في رياض شربت كؤوسا من معان

فضضت بهن عن مسك فتيق كسين محاسن الزهر الانيق غنيت بشربهن عن الرحيق

ولكني حملت بها حقوقا اخاف لثقلهن من العقوق فسر يابا نعيم بي رويدا فلست اطيق كفران الحقوق وحمل ما اطيق به نهوضا فإن الرفق أليق بالصديق

ولعمري قد جاد وأجاد وبذل المطلوب كها أريد منه وزاد ولقد أحيا وأشاد بما رسم وأفاد رسوماً قد إندرست وطلولاً قد عفت ومعاهد قد عطلت وقباب مجد قوضت وأركان فضل قد هوت وإنهدمت وأبنية سؤدد قد انقضت وانتقضت فلله دره فقد وجب على العالمين بل العالمين شكره وبره فكم أحيا بجميل الذكر ما قد مات ورد بحسن الثناء ما غبر وفات وكم له في ذلك من النعم والأيادي على الحاضر والبادي ومن الفواضل البوادي على المحفل والنادي فلقد نشر فضائل العلماء والفقهاء وذكر محاسن الأدباء والأذكياء ونوه بذكر سكان زوايا الخمول، وأنار منار فضل من أشرف ضوءه على الأفول فكأني بمدارس العلم لذلك أزهرت وربت وطربت وبمحاسن الفضل له قد أزلفت وأنست وكأني بسكان الثرى ورهائن القبور قد ارتقوا معارج الطور وألبسوا ملابس البهاء والنور وتباشروا بالتحية والسرور وطفقوا بلسان الحال ينشدون مادحهم هذا المقال:

أحييتنا بثنائك السلسال فاذهب بنعماها رخي البال في النشأتين لك المهنا والهنا نيل المنى والفوز بالأمال

هذا وأني أروي العلوم الشرعية والأحاديث المروية أصلية وفرعية عن مشائخي العظام وأساتيذي الكرام نواميس الشريعة الغراء وحماة الملة البيضاء الشيخ العالم الفاضل الباهر والبحر المتلاطم الزاخر اقا محمد باقر الاصبهاني أصلاً الحائري مسكناً والشيخ الفاضل الفايز بدرجتي العلم والعمل الشيخ يوسف البحراني أصلاً والحائري مسكناً ومدفناً والشيخين الفاضلين العالمين الكاملين الشيخ العلم العماد الشيخ حمد الجواد والشيخ السني البهي الشيخ محمد المهدي الغرويين مسكناً ومدفناً وغيرهم من المشايخ الجلة الذين كانوا في عصرنا من رؤساء الملة فليروعني جميع ذلك كيف شاء وأحب لمن شاء وطلب وسعى ورغب وكتب بيمناه الدائرة أوتي جما كتابه في الآخرة يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة الحرام الواثق بفضل ربه الغني محمد مهدي الحسني الحسيني الطباطبائي حامداً مصلياً .

# الشيخ عبد النبي الشيرازي

توفي ١٠ ربيع الاول سنة ١٣٥٤ بشيراز كان عالماً اديباً حافظاً للقرآن مجوداً ، له سند متصل إلى عاصم من طريقي حفص اصل اجداده من البحرين وسكنوا شيراز وصاروا بها ائمة الجمعة له رسائل في التجويد وديوان شعر وشرح على الشاطبية

ملا عبد النبي أبن الشيخ شرف الدين محمد الشريف الطسوجي.

ولد سنة ١١١٧ في بلدة طسوج وتوفي بكربلا سنة ١٢٠٣ ودفن بها عالم أديب فقيه اصولي رياضي رجالي ذكره السيد محمد ابراهيم بن عبد الفتاح الحسيني المرعشي التبريزي النسابة في كتاب الكشكول وقال هاجر

من بلدته طسوج من أعمال آذربايجان إلى كربلا سنة ١١٩٦ وبقي بها إلى أما أجاب دعوة ربه في التاريخ المذكور له مؤلفات (١) حاشية على كتاب السهاء والعالم من البحار (٢) شرح خلاصة البهائي في الحساب (٣) شرح الزبدة للبهائي في الأصول (٤) شرح الصمدية للبهائي في النحو (٥) حاشية الكافي (٦) حاشية الفقيه (٧) حاشية التهذيب (٨) حاشية الاستبصار (٩) حاشية نهج البلاغة (١٠) ديوان شعر يزيد على مائة ألف بيت قرأ عليه جماعة منها الفاضل المؤرخ السيد حسن الحسيني الزنوزي صاحب كتاب رياض الجنة وكتاب بحر العلوم وذكره في كتابين وأثنى عليه ورثاه بأبيات فارسيه وأرخ فيها وفاته . وذريته إلى الآن بيت جلالة وعلم وشرف ونبالة يروي المولى عبد النبي عن جماعة منهم المولى محمد رفيع الجلاني نزيل المشهد الرضوي عن المجلسي صاحب البحار .

# السيد عبد الهادي ابن السيد اسماعيل الشيرازي(١)

ولد في سامراء ، عام وفاة والده سنة ١٣٠٥ وتوفي ٩ صفر سنة ١٣٨٢ في النجف ودفن فيه في مقبرة ابن عم ابيه السيد محمد حسن الشيرازي بجنب باب الطوسي .

تلقى دراسته الأولى في سامراء وانتقل من ثم إلى كربلاء فالنجف اتم السطوح على جماعة من الأعلام ، ثم حضر دروس الشيخ محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الاصفهاني والسيد علي الشيرازي وظل في النجف حتى غدا في الطليعة من أعلامها ، وبعد وفاة السيد أبو الحسن الاصفهاني كان في عداد المراجع الذين انتهت إليهم أمور التقليد بعده ، ثم بعد وفاة السيد حسين البروجري رجع إليه الجم الغفير من مقلديه .

## من مؤلفاته:

(۱) كتاب الطهارة ، (۲) كتاب الصوم ، (۳) كتاب الزكاة ، (٤) رسالة في اللباس المشكوك ، (٥) رسالة في الاستصحاب ، (٦) رسالة في اجتماع الأمر والنهي ، (٧) دار السلام ، في فروع السلام وأحكامه ، أنهاها إلى ألف فرع ، (٨) كتاب الحوالة ، (٩) رسالة في الرضاع ، (١٠) الدخيرة ، (١٢) تعليقة على العروة الوثقى ، (١٣) رسائل عملية باللغتين الفارسية والعربية .

وله شعر باللغتين العربية والفارسية فمن شعره بالعربية قوله في أبي طالب :

هو العلم الهادي أزين بمدحه أبو طالب حامي الحقيقة سيد أبو طالب والخيل والليل واللوا أبو الأوصياء الغرعم محمد لقد عرفت منه الخطوب محنكاً كما عرفت منه الجدوب أخاندى فذا واحد الدنيا وثان له الحيا وإني يحيط الوصف غر خصاله وإني يحيط الوصف غر خصاله فلولاه لم تنجح لطاها دعاية

شعوري ويرهو في ماثره شعري تزان به البطحاء في البر والبحر له شهدت في ملتقى الحرب بالنصر تضوع به الاحساب عن طيب النجر تدرع يوم الزحف بالبأس والحجر دوين نداه الغمر ملتطم البحر وقل في سناه ثالث الشمس والبدر وقد عجزت عن سردها صاغة الشعر ولا كان للاسلام مستوسق الأمر

<sup>(</sup>۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب x - y

السيد عبد الهادي الأمين ابن السيد كاظم.

كان عالماً فاضلاً سخياً شههاً جليلاً عالى النفس رفيع الهمة لم يتخلف أبوه من الذكور بغيره وكان مئناتاً ورزقه الله هذا الولد على كبر السن من أبويه وبعد اليأس ولم يولد لهما بعده وتوفي أبوه بعد ولادته بسنين قليلة وأمه بنت السيد محمد ابن السيد جواد صاحب مفتاح الكرامة وكان السيد عبدالهادي جاء إلى دمشق بطريقه إلى حج بيت الله وذهب إلى جبل عامل ثم إلى مصر وبعد رجوعه عاد إلى العراق وأعلنت الدولة العثمانية الحرب على خصمائها في الحرب العامة الأولى قبل أن يصل إلى بغداد وهو في أثناء الطريق ثم أرسلته من العراق بسفارة بينها وبين والي لرستان في إيران وصارت له حظوة عظيمة ولكنها لم تطل أيامه فتوفي بعيد الاحتلال الانكليزي للعراق.

مما قاله الفقير مؤلف الكتاب مهنئاً له بزفاف كريمة خاله السيد حسن ابن السيد محمد ابن السيد جواد صاحب مفتاح الكرامة إليه ومهنئاً خاليه الحسنين وابني خاله الحسن علياً والجواد وذلك بالنجف الأشرف سنة ١٣١٤هـ.

هب إن في الريم منك الجيد والمقلا وإن حكتك غداة الجزع لفتته يا فتنة العابد استخلى بصومعة ومذ رأى وجهك الوضاح خالطه يا جائراً في قضاء الحب ما عدلاً أطاع حبك جهد النفس ممتثلا وناحل الخصر،ما مر النسيم به علقت منه بخيلا بالوصال إلا وقلت زرنی فلم يسمح فقلت له فقلت مرطيفك الساري على عجل أعل جسمى تجنيه فانحله والليل في حبه عون على له يطول في الهجر حتى لا انقضاء له يا صاحبي ألى اللذات حيهلا لله يوم به تم السرور لنا فرع على خير أصل طاب مغرسه خلق كما هب معتل النسيم على فعش نعمت قرير العين مرتدياً في ظل طودين عم الأرض ظلها ليثان أن سطوا عضبان ما نبوا هما الجودان أما سوبقا سبقا المعطيان الغني من غير مسألة والقائلان أصوابأ كلما نطقا وما رقى حسن للعز من درج أبا على لقد أتعبت مجتهداً سموت للمجد حتى نلت غايته وإن شبليك في العلياء قد سلكا سرى على وقفاه الجواد إلى

فهل تراه يباري القد والكفلا فالثغر والخد ردأ وجهه خجلا صام النهار وقام الليل مبتهلا فيك الجنون فأمسى في الهوى مثلا هلا رثيت لصب عنك ما عدلا أمر الهوى وعصى من لام أو عذلا الأوطار فؤادى عنده وجلا فأعجب لنفس كريم تعشق البخلا عدني المزار فأومى بالحواجب لا يمر بي قال إن ذقت الكرى فعلا والشهد من ريف فيه يبرىء العللا إن شح أو جادلي أو جار أو عدلا عنى ويمضى سريع الخطوان وصلا فعرس هادي الورى قد انعش الاملا والعيش طاب لنا من أجله وحلا بالمصطفى أحمد والمرتضى اتصلا زهر الرياض وعزم يحطم الاسلا بالعز ما غرد القمري أو هدلا ونيرين اضاءا السهل والجبلا بحران ما نضبا بدران ما افلا والراميان إذا ما نوضلا نضلا والباذلان صفايا المال إن سئلا والفاعلان جميلًا كلما فعلا

ألا تقفى حسين أثره وتلا

يبغى مداك وقد أعياه أن يصلا

ما يبتغي من غدا بالنجم منتعلا

سبيلك اللحب ما ضلا ولا عدلا

نيل المكارم لا يبغى بها بدلا

كرامة الدين أمسى اليوم في يدكم مفتاحها وعليكم وحيها نزلاً الشيخ عبد الهادي النجفي الشهير بالشيخ عبد الهادي شليلة ، وآل شليلة أخواله نسب إليهم .

ولد في النحف سنة ١٢٧٧ وتوفي في همذان سنة ١٣٣١ ثم نقل بعد خس سنين إلى النجف فدفن في مقبرتهم في محلة المشراق.

عالم فاضل معاصر رأيناه في النجف وشاركنا في بعض الدروس تلمذ على الشيخ محمد طه نجف والشيخ اغا رضا الهمذاني والشيخ شريعة الاسمفهاني وملا كاظم الخراساني والشيخ أحمد المشهدي والسيد كاظم اليزدي والشيخ عبد الله المازندراني وغيرهم نافت مؤلفاته على العشرين مؤلفاً منها كتاب في الرجال لم يتم وغاية المأمول في الفقه والأصول جزءان ورسالة في الاجتهاد والتقليد ومنتقى الشيعة في أحكام الشريعة ومنتقى الجمان في عالم الميزان متناً وشرحاً وهو مطبوع وأرجوزة في المواريث. وكان عارفاً بالأصول والمنطق أديباً له مشاركة في الفلسفة وضاقت حاله أخيراً في النجف فسافر إلى بلاد العجم فوافاه أجله فيها.

# الشيخ عبد الواحد بن محمد البوراني.

في نشوة السلافة: خاتمة العلماء المجتهدين ونتيجة الأبرار السابقين حسن الأخلاق وزاكي الأعراق وأما الأدب فهو بحره الفياض وناهيك من نظمه الذي يفوق زهر الرياض فمن شعره قوله يرثي الشيخ خلف آل موحي جد صاحب نشوة السلافة.

يا خلفا ليس له من خلف لقد دهانا الدهر في موته وانتهب الدر على غرة يا بحر علم لم يزل طافحاً وبدر فضل حل أوج العلى من آل موح فضلهم ظاهر وإنني أرجو له بعده يا قبره انهل عليك الحيا

عليه تبكي علماء النجف وسدد السهم فصال الهدف في بقي في الكون إلا الصدف كم عالم منه روي واغترف واليوم في الترب هوى وانكسف جازوا العلى وانغمسوا في الشرف بشارة ابن أخيه الخلف ما لمع البرق دجى أو خطف

قال صاحب النشوة لو رآني الشيخ الآن لقال: وسبطه قد ناب عن جده كم فاضل دان له واعترف

وذكره السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري في إجازته الكبيرة ووصفه بالشيخ الفاضل الجليل وقال أنه يروي عن السيد حسام الدين بن درويش علي الحلي .

#### عبد الواحد ابو عمرو بن مهدي.

في الرياض: هو عبد الواحد بن محمد بن محمد عبدالله بن محمد بن مهدي من مشايخ الشيخ الطوسي ويروي عن ابن عقدة كما يظهر من آمالي الشيخ الطوسي وقد يعبر عن عبدا لواحد المذكور بأبي عمرو ويروي عن أحمد والمراد بأحمد ابن عقدا اه. وفي سند آمالي الشيخ قال اخبرني ابو عمرو سنة ٤١٦ في منزله ببغداد في درب الزعفراني رحبة المهدي ، والمراد

عبد الواحد بن الصفى النعمان.

كأنه منسوب إلى النعمانية بالضم ، في معجم البلدان بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال الزاب الأعلى وهي قصبته نسب إليها قوم من أهل الأدب اه. وعن رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي الاصفهاني الذي ألفه من سنة ١١٠٧ إلى أن توفي في حدود ثنة ١١٣٠ ما لفظه الشيخ عبد الواحد بن الصفي النعماني فاضل عالم متكلم ومن مؤلفاته كتاب نهج السداد في شرح رسالة واجب الاعتقاد نسبه إليه الكفعمي في حواشي مصباحه وهذه الرسالة للعلامة الحلي في أصول الدين وبعض العبادات وعندنا من هذا الشرح نسخة عتيقة ولم أتحقق خصوص عصره وأظن أنه من تلاميذ الشهيد أو تلاميذ تلاميذه ثم ظني أنه من أسباط النعماني صاحب كتاب الغيبة وقد اقتصر في شرح واجب الاعتقاد المذكور على بحث أصول الدين منه ولم يشرح عبادات الفروع منه وجدنا له كتابه نهج السداد إلى شرح واجب الاعتقاد الكبير للعلامة الحلى في تسع وأربعين ورقة بقطع الثمن قال في أوله يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الواحد بن الصفي النعماني عفا الله عنه الحمد لله الذي وجبت على الخلائق معرفته وصدقت على كل مربوب ربوبيته القديم الذي لا أزل لأحد سواه والمبدىء الذي ما عداه إليه منتهاه الذي وجب وجوده فاستحال عليه العدم وعم جوده فوجب شكره غير مكتتم شهدت آثاره له بالواحدانية واستندت إلى استمرار بقائه الأزلية والأبدية قدرته غير ممتنعة عليها المقدورات وعلمه غير متغير بتغير المعلومات السميع بغير آلة والبصير بغير حاسة أراد الخير فأمر به وكره القبيح فنهى عنه تنزه عن الجواهر والأعراض والأجسام وتقدس من الحلول والاتحاد واللذة والآلام غنى لا يشوب جوده ملل ولا أعراض حكيم لا تنفك أفعاله عن الحكمة والأغراض أرسل رسله إلى خلقه لطفأ وكرماً شرف محمداً وآله علله بالنبوة والإمامة وبعد فإن أشرف العلوم وأسناها ما كان الانسان بتحصيله ناجياً وبإهماله هاوياً وهو معرفة المبدأ والمعاد وماذا خالقه بخلقه أراد إلى أن قال وأقل ما يجزي في هذا الباب معرفة واجب الاعتقاد على جميع العباد تأليف الامام الاعظم « الخ » وسميته بنهج السداد الى شرح واجب الاعتقاد .

العالم العارف المتكلم المفسر الفقيه تلميذ الشيخ البهائي له من المؤلفات :

- ١ ـ كشف الغطاء .

- ٤ ـ معيار الصلوة .
- ٠ ـ مبادىء السالكين .
  - ٦ ـ مؤنس الوحيد .
  - ٧ ـ مصباح الهداية .
  - ٨ ـ إثبات الشوق .
  - ٩ ـ اثنيه غيب نما .

عبد الواحد الاسترابادي بن نعمة الله بن يحيى.

- ٢ ـ معراج السماء .
- ٣ معارج السعادة .

- ١٠ ـ أنيس الواعظين .

١١ ـ البزرخ الجامع .

١٢ \_ جنة النعيم .

١٣ ـ الأيات البينات في خلق الأرض والسموات وطبع في بيروت كتاب يقرب اسمه من هذا الاسم ولعله هو .

١٤ ـ الأنوار القدسية منظومة في استكمال نفس النبي 🗱

١٥ ـ البزرخ الجامع في معرفة الأزمان.

١٦ ـ سلوك الملوك في تحقيق معنى العدالة .

١٧ ـ طب القلوب في معالجة الأمراض الروحانية .

١٨ \_ القطب الأعظم في الحسبة .

عبد الواحد بن عبد الله القيروان.

في الدرر الكامنة: قدم القاهرة فاستوطنها وفاق في نظم الشعر ثم دخل مكة فمدح صاحبها أبا نمى فراج عنده وله فيه غرر المدائح ويقال أنه تعرض في بعض شعره لبعض الصحابة فقتل بمكة أشنع قتلة .

ومن شعره:

وتشبهه في البعد عن مستهامه غزال تضاهيه الغزالة في الضحى يموت جني الورد وغماً بخده ألم تنظروه مدرجع في كمامه

السيد المير عبد الواسع الخاتونابادي جد أثمة الجمعة في طهران . عالم فاضل معاصر ومعاشر للمجلسي الأول.

الميرزا عبد الوهاب المنجم باشى .

له نجوم القرآن في أطراف الفرقات ترجمة لكشف الآيات الذي كتب في أفريقيا باللاتينية فترجمه هو إلى الفارسية حدود ١٢٩٠ وطبع مراراً في إيران في آخر القرآن.

أبو الحسن على بن أبي طالب بن أحمد بن القاسم بن أحمد ابن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن الشجري.

في عمدة الطالب: قال ابن طباطبا وهو كثير الفضائل والعلوم له قدم ثابت في كل علم حفظ وتصرف وله معرفة جيدة بالنسب كان نقيباً بطبرستان وآمل حرسه الله تعالى وكثر في العشيرة أمثاله.

المولى عبد الوهاب الديرلي.

كان حنفياً ثم صار إمامياً فصنف رسالة في مناظراته مع بعض العلماء الحنفية بالفارسية سماها أبصار المستبصرين وترجمها إلى العربية الشيخ محمد صادق بن أبي الفتوح بأمر مهدي قليخان الشاملو ابن محمد خان ابن محمد مؤمن خان وزير نادرشاه وترجيح الشيخ سعد الجزائري النجفي وقال الشيخ محمد صادق في تلك الترجمة في حق المترجم . العالم العامل والفاضل الكامل مولانا عبد الوهب الديرلي « انتهى » وذكرنا ذلك مفصلاً في ترجمة الشيخ محمد صادق.

السيد عبد الوهاب ابن السيد محمد علي سادن روضتي الحسين والعباس .

توفي سنة ١٢٧١ .

كتب لنا ترجمته بعض أرحامه قال:

هو زعيم قبيلة آل طعمة (المسماة قديماً بآل فائز) تولى سدانة الروضتين الحسينية والعباسية وحكومة كربلاء من قبل الولاة العثمانيين كها كان جده السيد عباس ابن السيد نعمة الله نقيباً وأبوه السيد محمد على سادنا للروضة الحسينية وكانت في أيامه فرقة في كربلاء تسمى (الرمازية) ديدنها الشقاوة والعصيان فغضب الوالي على كربلاء من أجل أولئك العصاة وسير جنداً لتأديبهم إلا أنهم تحصنوا في كربلاء واتفق معهم سائر الكربلائيين فاعتصموا بالسور المحيط بكربلاء فارتد الجند عنهم ولما رأى الوالي نجيب باشا ذلك ضاعف الجند بأمثاله وحشد العشائر الموالية له وقاد القوة بنفسه وحاصر كربلاء (٢٥) يوماً فاضطر الكربلائيون على التسليم واحتل الوالى المدينة يوم ١١ ذي الحجة سنة ١٢٥٨ وإلى ذلك يشير الأخرس البغدادي في قصيدته التي يهنيء بها الوالى نجيب باشا على إحرازه

لقد خفقت في النحر ألوية النصر وكان إنمحاق الشر من ذلك الثغر

وعلى أثر ذلك اتهم الوالي السيد عبد الوهاب بكونه زعيم تلك الحركة فطلب القبض عليه لكنه فر من كربلاء متوجهاً نحو المسيب ومنها إلى عشيرة الخزاعل تاركاً أملاكه وعقاره فتصرف الوالي بها وعين شانئيه لسدانة الروضتين وقد توسط في أمره السيد على نقيب بغداد لدى الوالي فأصدر العفو عنه وطلب حضوره إلى بغداد فسافر إليها والتحق بولده السيد عبد الرزاق الذي كان رهينة لدى الوالي في بغداد وفوضه على أمر مقاطعة ( الروز ) المعروفة ليزرعها فزرعها مدة ثلاث سنوات ثم أعطاه نهر الناصرية من توابع المسيب فقطن فيه حتى توفاه الله سنة ١٢٧١ ونقل جثمانه إلى كربلا .

# الأمر عبد الوهاب بن طاهر بن عسلى بن داود الحسني الاسترابادي

من المتكلِّمين له شرح الفصول النصيرية فرغ منه يوم الأربعاء ٢٣ رجب سنة ٨٣٣ أو ٨٧٥ وعليه حاشية لبعض تلاميذ الشارح وله شرح قصيدة البردة.

السيد الأمير عبد الوهاب بن على الحسيني الأشرفي.

شيخ المولى ابن الحسن الزواري المفسر من أهل المائة التاسعة له تنزيه الانبياء تعرض فيه لكلام السيد المرتضى في تنزيهه وألفه باسم السلطان بديع الزمان ولعله ابن حسين ميرزا بالقير وله شرح الفصول فرغ منه سنة . ۸٧٥

عز الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ابراهيم بن محمد الخزرجي الزنجاني نزيل تبريز.

توفى سنة ٦٦٠ .

كان فاضلًا عالمًا أديبًا حكيمًا عارفًا بالمنقول والمعقول استوطن تبريز

وكان قد أقام بالموصل واستملى من الشيخ شمس الدين ابن النجار تصنيفه وكان عالماً بالنحو واللغة والتصريف وعلم المعاني والبيان وله تصانيف في ذلك مفيدة وكان قد سافر إلى خراسان وعبر النهر الى بخاري ورجع إلى تبريز ولما دخل نصير الدين تبريز التمس منه أن يصنف له شيئاً في علم الهيئة فصنف له كتاب التذكرة ومن تصانيف عز الدين كتاب التذكرة المجدية وغيره .

السيد عبد الوهاب بن على بن سليمان بن عبد الوهاب الحسيني الرحيكي

ولد سنة ١٢٩١ وتوفى في رمضان سنة ١٣٢٢ بالوباء في ضياع لهم خارج كربلاء ودفن هناك ثم نقل إلى كربلا ودفن في الرواق الشريف.

ذكره في الطليعة وقال كان ابوه من خدمة الروضة الحسينية ابا عن جد فطلب هو العلم والفضل والادب فناله بمدة قليلة ونال في اغلب العلوم مع تقى ونسك وعبادة ومن شعره ما انشدنيه من لفظه:

واغن يمنعه الحياء كالامه فتخاله لا يحسن التكليما اعطى القلوب بوصله وبصده في حالتيها جنة وجحيما

وقوله مراسلا:

احباي ما حيلتي فيكم ولست على هجركم صابرا وقد عاد لي عاذرا فكيف السبيل لسلوانكم

وقوله من ابيات:

اقل من اللوم او فازدد وما ابيض مفرقه بالمشيب فلا عذر وابيض منه الغدار واذهله عن سؤال الطلول أأقنع بالخفض فعل الذليل لئن انا لم تعل بي همة لرحت اذا ورداء العقوق ولست بواف ذمام العلى اباحوا حمى الله في ارضه فمن غادر بعد يوم الغدير ومن ملحد خان عهد النبي

فها موردي امس بالمورد الا بيوم النوى الاسود إن هام بالرشأ الاغيد سؤال المؤمل والمجتدي واقعد عن نهضة السيد فترقى على هامة الفرقد من ام المعالي به ارتدي اذا خان قولي فعل اليد وردوا الضلال كها قد بدي وما غاب عن ذلك المشهد والمصطفى بعد لم يلحد

# وقوله :

خلت اربع ممن تحب وارسم امهما جرى ذكر العذيب وحاجر سقى الوابل الوكاف اكناف حاجر وماكنت استجدي السحاب لربعها ارقت ولم ترق الدموع ولا خبت ذكرت ألسيوف الغر من آل هاشم ولم يبق الا السبط في الجمع مفردا لئن عاد فردا بين جيش عرمرم

وانت بها صب مشوق متيم بهت فلا سمع لديك ولا فم واومض ثغر البرق فيهن يبسم وسقياه لولا الدمع من اعيني دم بجنبى نار للجوى تتضرم غدت بسيوف الهند وهي تثلم ولا ناصر الا حسام ولهذم ففی کل عضو منه جیش عرمرم

فمن صادق القول او مؤتمن

لزائره جنة قد ضمن

يجيب بغيب اذا ما امتحن

سمى الوصى كثير المحن

امام البرية في أذا الزمن

فمنه سيظهر ما قد بطن

السيد عبد الوهاب بن خلف بن عبد المطلب الموسوي المشعشعى الحويزي .

توفي سنة ١٠٠٠ في يزد

كان اديبا فاضلا اقامه اخوه السيد على حاكم الحويزة في يزد حذرا منه فكان بها إلى أن توفى .

رأيت له شعرا بخط يده فمنه قوله(١):

ولم تخط فيها فيه توفى همومها لقد جهدت نفسي من الهم والهوي بأول نفس اجهدتها همومها فيا نفسي صبرا لست والله فاعلمي

ل وإن مضت عنا سراعا

لم ارج بالعمر انتفاعا

بينا ولم يطعم وداعا

ن اليف اضحى مراعا

ق فيا اطاق لها دفاعا

غليل احشائي تداعي

وسالب العقل ولب الفؤاد

انت منى قلبي وانت المراد

اولو النهى سادة البطحاء والحرم

ابناؤهم عنهم مستحسن الشيم

يسلوعن الاهل والاوطان والحشم

عسى تنال ذرى المجد الاثيل يدى

عليه امسيت مطويا على الكمد

ائمة الحق والهادين للرشد

ياحتف خذبيدي قدخانني جلدي

فإن لم يكونوا شفيعي فمن

شفيعى الحسين شفيعي الحسن

فصلى عليها آله المنن

مشلا اخافهم وراعا

لله أيام الوصا فلعمرها لما انقضت انبیا من لم یاق فاسمع مقالة من يبي ورمت به ايدي الفرا قد صرت بين ذوي ألهوى لو كان بالجبل الاصم وقوله :

يا قاسى القلب ضعيف الوداد سواك لن يخطر في خاطري

وقوله :

قومي هم القوم أهل البأس والكرم دعائم المجد اس الفخر قد ورثت لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم

وقوله :

ثق يا فؤ ادي بلطف الواحد الصمد وقر عينا لعل الله يكشف ما وسله بالمصطفى الهادي وعترته

الموت اجمل بي مما اكابـده

وقوله مذيلا قول بعضهم:

شفيعي إلى الله اهل العبا شفيعي النبى شفيعي الوصي شفيعي التي غصبت حقها

ومن بعدهم سيد العابدين وباقر كل علوم الورى

ميت الضلالة محيى السنن

شفيعي زين الورى ذو الثقن

ومن بعده جعفر وابنه ومن بعد موسى على الرضا وشبه المسيح شفيعى الذي سمى الرشول ومن بعده علي ونعم حاتم الاوصياء ومستبودع العلم من ربه

الميرزا عبد الوهاب بن محمد الحسيني بن ابي القاسم بن مؤمن بن حسين بن

ابن ابو الفتح بن عسكري بن حسين بن محمد بن يوسف بن محمد بن على بن حسن بن حبيب الله بن فرض بن نجيب بن محمد بن عبد المطلب بن مرتضى بن على بن حسين بن بادشاه بن حسين بن بادشاه بن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب بن جعفر بن محمد بن ابي عبد الله الادهم بن محمد الاكبر بن ابي محمد الحسن بن حسين الاصغرابن ابي الائمة علي بن الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه وابنائه الطيبين الطاهرين هكذا ذكر نسبه في آخر كتاب شجرته ولكنه كتب عبد الوهاب الرضوي الحسيني وهو ليس من السادات الرضويين لكن امه منهم صنف كتابا في مناسك الحج سنة ١٢٤٠ بأمر السيد محمد القصير مشتمل على جميع اشكال البقاع والمعابد والمساجد والمزارات والمنارات والجبال في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ وفي المشاهد المشرفة وفي مشاهد اولاد الائمة (ع) مع ذكر الادعية والزيارات والأداب والسنن واسم ذلك الكتاب زاد الزائرين .

> مولانا عبد الوهاب شيخ الاسلام في المشهد المقدس توفي سنة ١٢٦٢ ودفن في دار التوحيد المباركة .

له اليد الطولي في الرياضيات وله حواش على قوانين الاصول وحواش على التذكرة في الهيئة وتعليقات على الرياض في الفقه (٢).

ميرزا عبد الوهاب خان الكرمانشاهي

له رسالة في علم النجوم سماها مفتاح النجوم الفها سنة ١٢٩٠ ورتبها على ستين فصلا رأينا نسختها المخطوطة في كرمانشاه .

الشيخ ابو الفتح عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الأمدي

له غرر الحكم ودرر الكلم من كلام امير المؤمنين مطبوع في الهند وفي صيدا من مشايخ ابن شهراشوب وعليه شرح للمحقق جمال الدين الخونساري وتكملته الموسومة بالجواهر العلية . ولاهل السنة كتب في هذا الموضوع أيضاً ( منها ) عيون الحكم والمواعظ لعلى بن محمد بن شاكر المؤدب الكيشي الواسطي الفه سنة ٤٥٣ (ومنها) منثور الحكم لابي الفرج بن الجوزي (ومنها) قلائد الحكم لابي يوسف يعقوب الاسفراييني (ومنها) دستور الحكم للقاضي القضاعي صاحب الشهاب المتوفى سنة ٤٥٤ (ومنها) العيون والمحاسن على نهج غرر الحكم (ومنها) الدر المكنون (ومنها) نثر اللئآلي (ومنها) اكسير السعادتين (ومنها) مائة كلمة للجاحظ (ومنها) الف كلمة جمع ابن ابي الحديد.

عبد الوهاب بن على الحسنى الاسترابادي

فاضل متكلم محقق كان قاضيا بجرجان له(١) شرح الفصول النصيرية فرغ منه سنة ٨٧٥ حاشية على شرح الهداية الاثيرية (٣) شرح الردة

<sup>(</sup>١) الطليعة .

<sup>(</sup>٢) مطلع الشمس.

بالفارسية (٤) تنزيه الانبياء الفه باسم السلطان بديع الزمان ابن السلطان حسين ميرزا بايقرا وهذا السيد هو ابو الامير نظام الدين عبد الحي الاسترابادي وينسبون إلى ابي علي احمد الصوفي وتخرج عليه جماعة منهم السيد علي بن الحسين الزواري المفسر صاحب لوامع الانوار في تفسير القرآن .

الميرزا عبد الوهاب ابن الميرزا اقاي الوزير في زمان محمد شاه القاجاري والد ناصر الدين

كان عالما فاضلا له من المؤلفات<sup>(۱)</sup> رسالة في ترجمة اللغات المستعملة في كتاب دبستان المذاهب فرغ منها يوم الاربعاء ١٦ ذي القعدة سنة المعاب كبير في اللغة<sup>(۱)</sup> شروح على القصائد والخطب<sup>(١)</sup> ديوان شعر كبير وغير ذلك .

عبد الوهاب بن الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي ابن عم سيف الدولة

ذكر ابن الاثير في حوادث سنة ٣٠٣ أنه كان مع ابيه لما خرج ابوه بالجزيرة على المقتدر فحاربه المقتدر واسر هو وابنه عبد الوهاب فاركبا على جمل وعليها البرانس واللبود الطوال وقمصان من شعر احمر وحبسا عند زيدان القهرمانة اه. .

# العبدي

يطلق على سفيان او سيف بن مصعب وهو المتبادر عند الاطلاق وربما يطلق على بن حماد وعلى على بن عبيد العبدي او أن ذلك هو العدوي لا العبدي .

عبيد او عبد بن ابي سلمة الليثي المعروف بابن ام كلاب

روى الطبراني في تاريخه بأسانيده أن عائشة لما انتهت إلى سرف راجعة في طريقها إلى المدينة لقيها عبد بن ام كلاب وهو عبد بن ابي سلمة ينسب إلى امه ، وفي تاريخ ابن الاثير لقيها رجل من اخوالها من بني ليث يقال له عبيد بن ابي سلمة وهو ابن ام كلاب فقالت له مهيم ؟ قال قتلوا عثمان فمكوا ثماني قالت ثم صنعوا ماذا قال اخذها اهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الامور إلى مجاز (او فحارت بهم الامور الى خير محار) اجتمعوا على على بن ابي طالب فقالت والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الامر لصاحبك ردوني ردوني فانصرفت إلى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لاطلبن بدمه فقال لها ابن ام كلاب ولم ؟ فوالله أن اول من امال حرفه لانت والله لقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر قالت انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الاخير خير من قولي الاول فقال لها ابن ام كلاب .

منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر وانت المرت بقتل الامام وقلت لنا أنه قد كفر فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شمسنا والقمر وقد بايع الناس ذا تدرىء يزيل الشبا ويقيم الصعو

ويلبس للحرب إثبواها وما من وفي مثل من قد غدر

قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال ابو مخنف ، لوط بن يحيى الازدي في كتابه: أن عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة اقبلت مسرعة وهي تقول: أيه ذا الأصبع الله ابوك اما انهم وجدوا طلحة لها كفوا فلما انتهت إلى سرف استقبلها عبيد بن ابي سلمة الليثي فقالت له ما عندك قال قتل عثمان قالت ثم ماذا قال ثم حارت بهم الامور إلى خير محار بايعوا عليا فقالت لوددت أن السهاء انطبقت على الارض إن تم هذا ويحك انظر ماذا تقول قال هو ما قلت يا أم المؤمنين فولولت فقال لها ما شأنك يا أم المؤمنين والله ما اعرف بين لابيتها احدا اولى بها ومنه ولا احق ولا ارى له نظيرا في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته (الحديث).

# عبيد الله الذاكاني

منسوب إلى ذا كان من قرى قزوين .

من شعراء الفرس في عهد الشاه صفي الصفوي شاعر ظريف مشهور صاحب الاقوال اللطيفة المعروفة ، كذا في رياض العلماء .

عبيد بن زرارة بن اعين بن سنس الشيباني

في رسالة ابي غالب الزراري أنه لقي ابا عبد الله جعفر بن محمد (ع) وروى غنه قال وكان عبيد وافد الشيعة بالكوفة إلى المدينة عند وقوع الشبهة في أمر عبد الله بن جعفر وله في ذلك احاديث كثيرة قد ذكرت في الكتب وقال ولقي عبيد بن زرارة وغيره من بني اعين ابا الحسن موسى بن جعفر.

# عبدة بن مبشر الواسطي توفى سنة ٤٠٢

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ووصفه بالشيعي المعتزلي .

الشيخ موفق الدين أبو القاسم عبيد الله بن شمس الاسلام الحسن بن الحسين بن بابويه القمى نزيل الري

في مجموعة الجباعي فقيه ثقة من أصحابنا قرأ على والده الشيخ الامام شمس الأسلام الحسن بن بابويه فقيه عصره جميع ما كان له سماع وقراءة على مشائخ الشيخ أبي جعفر والشيخ سالاز والشيخ ابن البراج والسيد حزة .

#### عبيد الله بن موسى

يروي عنه احمد بن منصور ويروي هو عن قطر بن خليفة في سند حديث من أحاديث الغدير أورده ابن جرير الطبري في كتابه الذي صنفه في أخبار يوم الغدير كها حكاه ابن كثير الشامي في تاريخه قال ابن كثير وعبيد الله بن موسى شيعي ثقة .

السيد عبيد الله بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

تُقة ورع فاضل حديث. له كتاب أنساب آل الرسول وأولاد البتول ، كتاب في الحلال والحرام ، كتاب الاديان والملل(١).

عبيد بن أبي سلمة الليثي وهو ابن أم كلاب

قال ابن أبي الحديد : قال أبو مخنف لوط بن يحيى الازدي في كتاب الجمل أن عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة أقبلت مسرعة وهي تقول ايه ذا الاصبع لله أبوك اما إنهم وجدوا طلحة لها كفوا فلما انتهت إلى سرف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي فقالت له ما عندك قال قتل عثمان قالت ثم ماذا قال ثم حارت بهم الامور إلى خير محار بايعوا عليا فقالت لوددت أن السهاء انطبقت على الارض إن تم هذا ويحك انظر ماذا تقول قال هو ما قلت لك يا أم المؤمنين فولولت فقال لها ما شأنك يا أم المؤمنين والله ما أعرف بين لابتيها أحدا أولى بها منه ولا أحق ولا أرى له نظيرا في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته قال فها ردت على جوابا . وروى الطبري بسنده أنها خرجت من مكة تريد المدينة فلها كانت بسرف لقيها رجل من أخوالها من بني ليث يقال له عبيد أو عبد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب فقالت له مهيم (١) قال قتل عثمان وبقوا ثمانيا قالت ثم صنعوا ماذا قال أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الامور إلى خير مجاز اجتمعوا على بيعة على فقالت ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الامر لصاحبك ردوني ردوني فانصرفت إلى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لاطلبن بدمه فقال لها ولم والله أن أول من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر قالت انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الاخير خير من قولي الاول .

# عبيد الله بن العباس

اراد رجل أن يضار عبيد الله بن العباس فأتى وجوه قريش فقال يقول لكم عبيد الله تغدوا عندي اليوم فاتوه فملئت عليه الدار فقال ما هذا فاخبر عما صنع الرجل فارسل إلى السوق فجيء بالفاكهة وارسل قوما فذبحوا وخبزوا وشووا فلم ينقض اكلهم الفاكهة حتى جاء الطعام ثم قال لوكلائه فليتغد عندنا هؤلاء في كل يوم . وخرج عبيد الله يريد معاوية فاصابته السهاء وهو في أرض قفر ليلا فرفعت له نار فقال لغلامه مقسم اقصد بنا النار فأتاها فاذا شيخ معه اهله وكان عبيد الله من اجمل الناس فلما رآه الشيخ اعظمه وقال لامرأته إن كان هذا قرشيا فهو من بني هاشم وإن كان الشيخ اعظمه وقال المراته عبد عنه عنوك القض بها ذمامه قالت اذا تموت ابنتي من الجوع قال الموت خير من اللؤم فأخذ الشفرة وقام إلى العنز وهو بقيانيا

قرينتنا لا توقظي بنيه إن توقظيها تنحب عليه وتنزع الشفرة من يديه ابغض بهذا وبدا اليه

فذبحها وحدث عبيد الله حتى نضجت فأكل منها عبيد الله وباتا ليلة فلما قرب الرحيل قال لمقسم كم معك من نفقتنا قال خسمائة دينار قال القها إلى الشيخ قال مقسم سبحان الله إنما كان يكفيه أن تضعف له ثمن عنزه والله ما يعرفك ولا يدري من انت قال لكني اعرف نفسي وادري من انا هذا لم يكن له من الدنيا غير هذه العنز فجاء لنا بها وهو لا يعرفنا فخرج من دنيانا فهو اجود منا وسار عبيد الله حتى قدم على

معاوية وقضى حوائجه فلما انصرف قال يا مقسم مر بنا على الشيخ ننظر كيف حاله فاذا ابل عظيمة وانشده الشيخ شعرا قال فيه:

توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت الموالا فمن آل المرار فإنهم ملوك ملوك وقمت إلى عنز بقية اعنز فاذبحها فعل فعوضني منها غناي ولم تكن تساوي عناقي فقالت لعرسي في الخلا ووصيتي أألحق هذا او فقالوا جميعا لا بل الحق هذه يخب بها الرك بخمس مئين من دنانير عوضت من العنز ما ج

عليه وقلت المرء من آل هاشم ملوك ملوك من ملوك خضارم فاذبحها فعل امرىء غير عاتم تساوي عناقي غير خمس دراهم أألحق هذا او هو اضغاث حالم يخب بها الركبان وسط المواسم من العنز ما جادت بها كف حاتم

فبلغ ذلك معاوية فقال لله عبيد الله من اي بيضة خرج ومن اي عش درج وروي أن عبد الله بن عباس اتى الحسن والحسين فقال أن اخي واخاكها ( يريد عبيد الله ) قد اسرع في ماله اسراعا قد خفت منه على نفاده وله صبية قد خفت أن يدعهم عالة وقد عاتبته في ذلك مرارا ولا اراه يقلع ولا ينزع وارجو أن يكون لكما مطيعا وأن قولكما عنده مقبولا فلو عاتبتماه فقالا نفعل فصارا اليه فلما دخلا وجداه يطعم الناس فاذا جزر تنحر فقال احدهما لصاحبه هذا بعض ما شكاه عبد الله فاستقبلهما واسهل لهما عن فراشه ولقيهما بالاجلال والاعظام وقالا اتيناك في حاجة فقال الحوائج بعد الغداء قالا فهاته فقال ما كنت لاغديكما بنحيرة لغيركما فاحتبسها حتى نحر لهما فلم طعما قالا أن اخانا واخاك عبد الله سألنا معاتبتك على اسرافك في مالك وقد رأينا بعض ما شكا ولك بنون ولسنا نأمن عليهم الضيعة بعدك فقال ما لقولكها عندي مرد ولا لي عها تأمراني مدفع لكني اخبركها بقصتي وارد الامر اليكما فما امرتماني به اتيته وما نهيتماني عنه وقفت عنده أن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده ولست آمن أن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عنى فقالا لا نأمرك في هذا بشيء وانصرفا حامدين لامره <sup>(۲)</sup>.

> عز الدين عبيد الله بن المختار العلوي الفقيه قرأت بخطه على تقويم له .

إن تغترر بأخ يخنك وأن تشم برقا يضن وأن تقل لم يقبل فاقنع برزقك واطرح هذا الورى فلعل حظك ليله أن ينجلي<sup>(۲)</sup>

عبيد الله بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام

يروي عن ابي محمد جعفر بن احمد وعن احمد بن الحسين الايوبي الخضيب ويروي عنه تلميذاه الشيخ المفيد عبد الرحمن بن احمد النيشابوري وابو سعيد محمد بن احمد النيشابوري جد ابي الفتوح الرازب صاحب التفسير كما يأتي وكلاهما من اعيان علماء الامامية وأصحاب التصانيف. في فهرست منتجب الدين: ثقة ورع فاضل محدث له(١) كتاب انساب آل الرسول على واولاد البتول(٢) كتاب في الحلال والحرام(٣) كتاب الاديان والملل .

اخبرنا بها جماعة من الثقات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن احمد النيشابوري (منتجب الدين) والمترجم هو ابو الفتح بن ابي الحسن موسى بن ابي عبد الله احمد النقيب بقم بن محمد الاعرج بن احمد بن موسى

<sup>(</sup>١) لباب الآداب.

<sup>(</sup>٢) معجم الآداب.

المبرقع ابن الامام محمد الجواد عليه السلام «الخ» وعن كتاب البدر المشعشع في ذرية موسى المبرقع للميرزا حسين النوري إن كون سلسلة نسب المترجم بهذا النحو مأخوذ عن عدة نسخ منها مجموعة بخط صاحب الكرامات شمس الدين محمد بن على الجباعي جد الشيخ البهائي وهو نقل عن خط الشهيد الاول والمجلسي ومولانا محمد الاردبيلي في جامع الرواة نقلا نسبه عن المنتخب بهذا النحو وعليه فالنسخة التي كانت عند صاحب امل الأمل من المنتخب قد سقط منها رجلان من سلسلة اجداد المؤلف حيث ذكره هكذا عبيد الله بن موسى بن جعفر اهـ . وفي الشجرة الطيبة أن صاحب المنتخب بعدما ذكر المترجم قال بعد فاصلة السيد الاجل ابو الفتح عبيد الله بن موسى بن علي الرضا عليه السلام فاضل محدث والظاهر أنه هو المترجم واسقط سلسلة اجداده وذكره ثانيا تكرار ويؤيد أن عبيد الله من اولاد موسى بن احمد أن الشيخ منتجب الدين المذكور في كتاب الاربعين نقل في آخره حكايات الحكاية الرابعة منها هكذا اخبرنا ابو على بن جندب بن الحسين بن ابي عدي البيع حدثنا الشيخ المفيد ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن الحسين الحافظ حدثنا السيد ابو الفتح عبد الله بن موسى بن احمد بن الرضا أن ابا محمد جعفر بن احمد حدثهم حدثنا احمد بن عمران حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي عن الحارث بن محمد التميمي عن علي بن محمد قال رأيت ابنة ابي الاسود وبين يدي ابيها خبيص فقالت يا ابه اطعمني فقال افتحي فاك ففتحت فوضع فيه مثل اللوزة ثم قال لها عليك بالتمر فهو انفع واشبع فقالت هذا انقع وانجع فقال هذا الطعام بعث به الينا معاوية يخدعنا به عن حب علي بن ابي طالب (ع) فقالت يخدعنا عن السيد المطهر بالشهد المزعفر تبا لمرسله وآكله ثم عالجت نفسها وقاءت ما أكلت منه وانشأت تقول باكية:

اما الشهد المزعفريا ابن هند نبيع عليك اسلاما ودينا فلا والله ليس يكون هذا ومولانا أمير المؤمنينا

وقال الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره كان عمرها خمس سنين أو ست سنين وأبو الفتح المذكور في هذا السند هو عبيدالله بن موسى الذي ذكره صاحب المنتخب وقال الشيخ الجليل الحافظ ابو سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيشابوري جد أبي الفتوح الرازي صاحب التفسير في أربعينه: الحديث الحامس اخبرنا السيد أبو الفتح عبيدالله بن موسى بن أحمد العلوي الرضوي بقراءتي عليه قال اخبرنا أحمد بن الحسين الايوبي الخضيب حدثنا القاضي عمربن الحسين حدثنا جعفربن محمدوسعيد قال حدثنا نصر بن مزاحم حدثنا عبدالله بن عبد الملك أبو عبد الرحمن المسعودي حدثنا إبراهيم بن حيان عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر امرأة محمد بن الحنفية عن أسهاء بنت عميس انها حدثتها إنها كانت تغزو مع النبي ﷺ قالت قلت يا جدة ما كنت تصنعين معه قالت كنت اخرز السقاء وادواي الجرحي وأكحل العين وإن النبي ﷺ صلى بنا العصر فانثني بنا قبل ان سلم فاوحى الله تعالى إليه فأخبر عليا (ع) وقد كان دخل في الصلاة ولم يكن أدرك أول وقتها فلما إنصرف النبي ﷺ وقد طال ذلك منه « إلى آخر ما ورد في هذا الحديث » . ويفهم من كتاب لباب الانساب في تحقيق الالقاب والاعقاب تأليف أبي جعفر محمد بن هارون الموسوي النيشابوري أن للمترجم ولداً اسمه موسى انتقلت إليه نقابة قم كها ذكر في ترجمته .

عبيد الله او عبدالله الحسيني .

ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت المجاهرين وأورد له في المناقب قوله:

> يا طيب نفح النسيم في سحر وزر بقيعا بما تجد به واعزهما بالعزي «كذا» رازمة وطف بها بالطفوف مدلجا واقصر ببغدان من ازمتها وخص سامرة بمرتجز وازحف إلى طوس واقض محتسبا مشاهد روحت مراقدها

عرج على طيبة بتغليس رسيا من الدين جد مطموس تثلم لمحاكها بتعبيس وحيها ضحوة بتشميس ترو صداها بطول تعريس يشوب تطبيقه بتبجيس حقوق ذاك الغريب في طوس برحمة نورت وتقديس

عبيدالله بن عبد الله السدابادي .

له (١) كتاب عيون البلاغة (٢) انس الحاضر ونقلة المسافر (٣) المقنع في الامامة (٤) التاج الشرفي في معجزات النبي ﷺ ودلائل أمير المؤمنين (ع) .

أبو على عبيد الله الأعرج إبن الحسين الاصغر إبن علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام .

في عمدة الطالب توفي في ضيعة ندي ايران اوذي أمان وهو موضع بخراسان في حياة أبيه وهو ابن سبع وثلاثين سنة على ما قاله أبو نصر البخاري وقال أبو الحسن العميري إبن ستة واربعين يكني أبا علي امه أم خالد وقال أبو نصر البخاري خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام وكان في إحدى رجليه نقص فلذا سمى بالاعرج ويعرف المترجم بعبيد الله الأول لأن في اولاده اثنين كل منهما يسمى عبيدالله ووفد على أبي العباس السفاح فاقطعه ضيعة بالمدائن دخلها كل سنة ثمانون ألف دينار وكان عبيدالله قد تخلف عن بيعة النفس الزكية محمد بن عبد الله المحض فحلف محمد إن رآه ليقتله فلما جيء به غمض محمد عينيه مخافة أن يحنث وورد عبيد الله على أبي مسلم بخراسان فأجرى له ارزاقاً كثيرة وعظمه أهل خراسان فساء ذلك أبا مسلم وقال سليمان بن كثير الخزاعي لعبيد الله انا غلطنا في أمركم ووضعنا البيعة في غير موقعها فهلم نبايعكم وندعو إلى نصرتكم فظن عبيدالله إن ذلك ديسي من أبي مسلم فأخبره بذلك فثقل عليه مكانه وجفاه وقال له يا عبيد الله إن نيسابور لا تحملك وقتل سليمان بن كثير الخزاعي وكان في نفسه عليه شيء قبل ذلك (اهـ).

أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم ويعرف بابن الحداد . توفى بعد سنة ٤٩٠

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ووصفه بالقاضي المحدث وقال شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث وهو من ذرية الامير عبدالله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان وكان معمراً عالي الاسناد صنف وجمع وحدث عن جده وابن أبي الحسن العلوي وأبي عبدالله الحاكم وأبي طاهر بن محمش وعبدالله بن يوسف الاصبهاني وأبي الحسن بن عبدان وإبن فتحويه الدينوري وأبي الحسن علي بن السقا وأبي عبدالله بن باكويه وخلق وينزل إلى أبي سعيد الكنجرودي ونحوه . اختص بصحبة أبي بكر إبن

الحارث الاصبهاني النحوي وأخذ عنه وأخذ أيضاً عن الحافظ أحمد بن على بن منجويه وتفقه على القاضي أبي العلاء صاعد بن محمد وما زال يسمع ويجمع ويفيد وقد اكثر عنه المحدث عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي وذكره في تاريخه.

وذكره أبن شهراشوب في معالم العلماء وله كتاب شواهد التنزيل وحسكان كغضبان لفظا ومعنى قرية من قرى نيسابور .

أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم الكوفي شيخ البخارى .

ولد سنة ١٢٨ ومات في ذي القعدة سنة ٢١٢ أو ١٣ أو ١٠. (والعبسي) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر السين المهملة في أنساب السمعاني نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهي القبيلة المشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة وجماعة ينسبون إلى عبس مراد وقال ابن حبيب في الازدعبس وهوزان بن اسلم بن أفصى بن حارثة أخو خزاعة فالمنتسب إلى عبس بطن وهو الاشهر وعد منهم جماعة حتى وصل المترجم مولاهم .

## أقوال العلماء فيه

ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام ( َوَفِي انسابِ السمعاني ) أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي مولى لهم من اهل الكوفة يروي عن اسماعيل بن أبي خالد والاعمش . روى عنه أهل العراق والغرباء وعن كتاب دول الاسلام : سنة ٢١٣ مات محدث الكوفة عبيدالله بن موسى العبسى الحافظ المتعبد. ومن كونه شيخ البخاري وكون شيخ الامام الشافعي هو ابراهيم بن محمد بن سمعان المدنى كما ذكر في بابه وشيخ أحمد بن حنبل كانوا من الشيعة يعرف ما كان للشيعة من التقدم وعلو الهمة في العلم . والظاهر انه هو الذي ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ فقال: عبيد الله بن موسى الحافظ الثبت أبو محمد العبسى مولاهم الكوفي المقرى العابد من كبار علماء الشيعة وهو في عداد وكيع وإنما اخرناه لتأخر موته سمع من هشام بن عروة واسماعيل بن أبي خالد والاعمش والثوري وابن جريح وحنظلة بن أبي سفيان والاوزاعي وطبقتهم روى عنه البخاري ثم روى هو وباقى الجماعة في كتبهم عن رجل عنه وحدث عنه أحمد واسحاق ويحيى وأبو بكربن أبي شيبة وعباس الدوري والدارمي والحارث التيمي والكديمي وخلائق ، وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم ثقة صدوق وأبو نعيم اتقن منه وعبيد الله اثبتهم في اسرائيل وقال العجلي كان عالمًا بالقرآن رأسا فيه ما رأيته رافعًا رأسه ومارئي ضاحكًا قط قلت قرأ على حمزة الزيات قال أبو داود وكان شيعياً محترقاً (أي شديد التشيع) وقال أحمد بن يوسف السلمي كتبت عنه ثلاثين ألف حديث . قال ابن سعد مات في ذي القعدة سنة ٢١٣ رحمه الله تعالى ( اهـ ) .

وفي ميزان الاعتدال: عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي شيخ البخاري ثقة في نفسه لكنه شيعي منحرف وكان ذا زهد وعبادة وإتقان وثقه أبو حاتم وابن معين وقال أبو حاتم أبو نعيم اتقن

منه وقال احمد بن عبدالله العجلي كان عالمًا بالقرآن رأسا فيه ما رأيته رافعاً رأسه وما رئى ضاحكاً قط .

عتاب بن لقيط البكري.

كان مع أمير المؤمنين (ع) يوم صفين ولما انتهى على (ع) إلى رايات ربيعة يوم العاشر من أيام الحرب بصفين قال ابن لقيط ان اصيب على فيكم افتضحتم وقد لجأ إلى راياتكم .

عبد الله بن علي بن ابراهيم بن الحسن بن عبيدالله بن العباس ابن أمير المؤمنين (ع).

له الجعفرية في فقه أهل البيت حكاه الشيخ رضي الدين أخو العلامة الحلي في العلل القوية وصرح بأنه غير الجعفريات والاشعثيات وحكى في العدد القوية عن الزبير بن بكار انه كان عالماً فاضلاً جواداً طاف البلاد وجمع كتاباً يسمى الجعفرية في فقه اهل البيت قدم بغداد وأقام بها وحدث ثم سافر إلى مصر فتوفي بها سنة ٣١٧ ونحوه قال الخطيب في تاريخ بغداد وإن قدومه كان في أيام الرشيد وصحب المأمون ويقال أنه اشعر آل أبي طالب . وقال في الرياض كذا ذكره سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الامة .

عتبة بن أبي سفيان بن عبد المطلب بن هاشم .

أورد له عبيدالله بن عبد الله السدابادي في المقنع في الامامة قوله : وكان ولي الامر من بعد احمد علي وفي كل المواطن صاحبه وصي رسول الله حقا وصهره وأول من صلى ومن لان جانبه

عتبة بن ابي لهب بن عبد المطلب.

أورد له عبيدالله بن عبدالله السدابادي في كتابه المقنع في الامامة قوله:

تولت بنو تيم على هاشم ظلما وذادوا عليا عن امارته قدما ولم يحفظوا قربي نبي قريبة ولم ينفسوا فيمن تولاهم علما

عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الهذلي بالنسب الزهري بالمحالفة أبو العميس المسعودي الكوفي

ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق (ع) وذكره محمد بين سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبير في طبقات الكوفيين فيمن نزل الكوفة من الصحابة والتابعين من أهل العفة والعلم فقال: أبو عميس واسمه عتبة بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة وكان ثقة (اهم) في تهذيب التهذيب عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو العميس المسعودي الكوفي قال علي بن المديني له نحو اربعين الهذلي أبو العميس المسعودي الكوفي قال علي بن المديني له نحو اربعين حديثاً وقال أحمد وابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات (اهم).

#### مشائخه

روى عن أبيه وعون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود واياس بن سلمة ابن الاكوع وابي صخرة جامع ابن شداد وعون بن أبي جحيفة وقيس بن مسلم الجدلي وابن ابي مليكة وعلي بن الاقمر وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عبدالله بن جبير

<sup>(</sup>١) تهديب التهذيب.

وعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث والعلاء بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي بردة وطائفة (١).

#### تلاميذه

وفي تهذيب التهذيب: روى عنه أبن اسحاق وهو من اقرانه وشعبة ومحمد بن ربيعة الكلابي ووكيع وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد وإبن عيينة وحفص بن غياث وعمر بن علي المقدمي وأبو اسامة وجعفر بن عون وأبو نعيم وغيرهم (اهـ).

# عثمان بن احمد الواسطى .

في رجال بحر العلوم يظهر إنه من مشائخ النجاشي حيث قرنه بالدعجلي ( المعلوم انه من مشائخه ) فقال في علي بن علي اخي دعبل قال عثمان بن احمد الواسطي وأبو محمد بن عبدالله بن محمد الدعجلي . وإن لم يكن مجرد قوله قال صريحاً في اللقاء فإنه يقول ذلك كثيراً فيمن لم يلقه كابن الجنيد وإبن عقدة وغيرهما ( اهـ ) .

# أبو الفتح عثمان بن جني .

ولد في الموصل قبل سنة ٣٣٠ وتوفي ببغداد في ٢٨ صفر سنة ٣٩٢ ودفن في مقبرة الشونيزي من مقابر بغداد عند قبر استاذه وشيخه الشيخ أبي علي الفارسي . وقد نشأ في الموصل ثم سار إلى حلب والشام وبلاد فارس وسكن بعد ذلك بغداد إلى ان توفي فيها .

كان أبوه (جني) مملوكا رومياً لسليمان بن فهد بن احمد الازرى الموصلي وأصبح من جند سيف الدولة بن حمدان . ويقال إن لفظة (جني) تعريب لكلمة (كني) بالكاف الفارسية وهي كلمة رومية .

كان عثمان بن جني من طبقة الشريفين المرتضى والرضى وكان من جملة مشايخ السيد الرضى في الأدب، وقد اثنى عليه علماء الرضي في الأدب واللغة والبلاغة وقالوا عنه: إنه كان من احذق أهل الادب واعلمهم بالنحو والتصريف وعلمه بالتصريف اقوى وأكمل من علمه بالنحو. وكان إماماً في العربية قرأها والادب على الشيخ ابي علي الفارسي وكيفية اتصاله بشيخه هذا: هو انه قعد في الجامع بالموصل للاقراء فاجتاز بحوزة تدريسه أبو علي الفارسي فرآه في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه وهو يقرؤ هم النحو وهو شاب فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف فقصر فيها فقال له (ترببت وانت حصرم) فسأل عثمان عنه فقيل له: هذا أبو علي الفارسي فلازمه من يومه لمدة (٤٠) سنة وترك حلقته تلك واعتنى بالتصريف لديه في أحد اعلم منه بالتصريف ولا اقدم باصوله وفروعه ولا أحسن احد احسانه في تصنيفه في في أحد اعلم منه الثمانيني وعبد السلام البصري وأبو الحسن السمسمى . السمسمى . السمسمى . السمسمى . الاسمسمى . الاسمسمى . الاستعريف والمناه في المناه في المسمسمى . السمسمى . المسلم المسري وأبو المسمسمى . المسمسمى . المسمسمى . المسرو وهو المسرو والموالم المسمور والموالم المسرو والموالم المسرو والموالم المسرو والموالم المسرو والموالم والمسرو والموالم والمسمى . المسمسمى . المسلم والموالم والموالموالم والموالم والموالموالم والموالم والموالموالم والموالم والموالموالم والموالموالم والموالموالم والموال

وذكره الباخرزي في دمية القصر فقال عنه: ليس احد من أئمة الأدب في فتح المقفلات وشرح الشكلات ما له. فقد وقع عليها من ثمرات الاعراب ولا سيا في علم الاعراب. ومن تأمل مصنفاته وقف على بعض

صفاته ، فروي إنه كشف الغطاء عن شعره وما كنت اعلم انه ينظم القريض او يسبغ ذلك الجريض حتى قرأت له مرثيته في المتنبي اولها : غاض القريض واذوت نضرة الادب وصوحت بعدري دوحة الكتب

#### وخاتمتها:

فاذهب عليك سلام المجدما قلقت خوص الركائب بالاكوار والشعب

وقال أبو الحسن الطرائفي :

كان أبو الفتح عثمان بن جني يحضر بحلب عند المتنبي كثيراً ويناظره في شيء من النحو غير انه لم يقرأ عليه شيئاً من شعره انفة وإكباراً لنفسه . وكان المتنبي يعجب بابي الفتح وذكائه وحذقه ويقول في أبي الفتح : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس وقد التحق عثمان هذا حقبة من الزمن ببلاط سيف الدولة في حلب . كما بقي زمنا ملازماً لعضد الدولة البويهي فيما كان هذا في فارس (سيراز).

وكان لابن جني من الولد ثلاثة على وغال وعلاء وكلهم أدباء فضلاء قد خرجهم والدهم وحسن خطوطهم منهم معددون في الصحيحي الضبط وحسني الخط.

وقد امتلأت المعاجم وكتب الأدب بقصائده ونظمه . وقد روى ابنه عال قصيدة طويلة لأبيه اولها :

وحلو شمائل الادب منيف مراتب النسب إلى أن يقول:

فإن اصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي على اني اؤول إلى قروم سادة نجب قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب اولاك دعا النبي لهم كفي شرفا دعاء نبي

أما مؤلفاته فكثيرة نذكر هنا فهرستها نقلا عن الاجازة التي كتبها بخطه ونقلها ياقوت في معجم الادباء ثم نتبعها باسهاء مؤلفاته التي لم يأت على ذكرها في الاجازة أو الفها بعد تاريخ الاجازة : قال :

(بسم الله الرحمن الرحيم: قد اجزت للشيخ ابي عبد الله الحسين بن احمد بن نصر ادام الله عزه ان يروي عني مصنفاتي وكتبي مما صححه وضبطه عليه أبو احمد عبد السلام بن الحسين البصري ايد الله عزه ، عنده منها كتابي الموسوم بالخصائص وحجمه ألف ورقه . وكتابي التمام في تفسير اشعار هذيل ممااغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري رحمه الله وحجمه خمسمائة ورقة بل يزيد على ذلك . وكتابي في تفسير وتصريف أبي عثمان بكربن محمد بن بقية المازني وحجمه خمسمائة ورقة . وكتابي في شرح مستغلق ابيات الحماسة واشتقاق اسهاء شعرائها ومقداره المقصور والمحدود عن يعقوب بن اسحاق السكيت وحجمه اربعمائة ورقة . وكتابي في تعاقب العربية واطرف به وحجمه مائتا ورقة ، وكتابي في تفسير ديوان المتنبى الكبير وهو ألف ورقة ونيف ، وكتابي في تفسير معاني هذا الديوان وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة . وكتابي اللمع في العربية (١) وإن كان لطيفاً ، وكذلك كتابي مختصر التصريف على اجماعه ، وكتابي مخنصر العروض والقوافي ، وكتاب الالفاظ المهموزة ، وكتابي في اسم المفعول المعتدل العين من الثلاثي على اعرابه في معناه وهو المقتضب ، وما بدأت بعمله من كتاب تفسير المذكر والمؤنث ليعقوب أيضاً ـ اعان الله ـ على

<sup>(</sup>١) وقد شرحه الكثيرون .

اتمامه ، وكتاب ما خرج عني من تأييد المذكرة عن الشيخ ابي علي ـ ادام الله عزه ـ وكتابي في المحاسن في العربية وان كان ما جرى ازال يدي عنه حتى شذ عنها ومقداره ستمائة ورقة ، وكتابي النوادر الممتعة في العربية وان كان ما جرى ازال يدي عنه حتى شذ عنها ومقداره ستمائة ورقة ، وكتابي النوادر الممتعة في العربية وحجمه ألف ورقه . وقد شذ أيضاً اصله عني . فإن وقعا كلاهما أو شتى منها فهو لاحق بها اجزت روايته هنا ؛ وكتاب ما احضرنيه الخاطر من المسائل المنثورة عما امللته او حصل في آخر تعاليقي عن نفسي وغير ذلك عما هذه حاله وصورته ، فليرو ـ ادام الله عزه ـ ذلك عني اجمع اذا اصبح عنده وانس بتثقيفه وتسديده وما صح عنده ـ ايده الله ـ من جميع رواياتي عما سمعته من شيوخي ـ رحمهم الله ـ وقرأته عليهم بالعراق والموصل والشام وغير هذه البلاد التي اتيتها واقمت بها . مبارحا له فيه منفوعاً به باذن الله . وكتب عثمان بن جني بيده حامداً الله سبحانه في آخر جمادى الأخرة من سنة اربع وثمانين وثلاثمائة . والحمد لله حق حمده عوداً على بدء ) .

ومن كتبه ما لم تتضمنه هذه الاجازة كتب المحتسب في علل شواذ القراءات) و (تفسير ارجوزة أبي نواس) و (تفسير قصائد العلويات الثلاث للشريف الرضي) كل واحدة في مجلد. وهي قصيدة رثى بها أبا طاهر ابراهيم بن نصر الدولة اولها:

الق الرماح ربيعة بن نزار اودى الردى بقريعك المغوار وفيها قصيدته التي رثي بها الصاحب بن عباد اولها:

اكذا المنون تقطر الابطالا اكذا الزمان يضعضع الاجيالا؟

ومنها قصيدته التي رثى بها الصابي اولها:

اعلمت من حملوا على الاعواد أرأيت كيف خبا زناد النادي

وكتاب (البشرى والظفر) صنفه لعضد الدولة ومقداره خمسون ورقة في تفسير بيت من شعر عضد الدولة:

اهلاوسهلا بذي البشرى ونوبتها وباشتمال سرايانا على الظفر وكتب (رسالة في حصر الأصوات ومقادير المدات) كتبها إلى أبي إسحاق ابراهيم بن أحمد الطبري مقدار ١٦ ورقة بخط ولده عال و (المذكر والمؤنث) و (المنتصف) و (مقدمات أبواب التصريف) و (النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطيئته) و (المغرب في شرح القوافي) و (الفصل بين الكلام الخاص والكلام العام) و (الوقف والابتداء) و (الفرق) و (المعاني المجردة) و (الفائق) و (الخطيب) و (الاراجيز) و (ذي القدر في النحو) و (شرح الفصيح) و (شرح الكافي في النوافي) و (التعاقب) و (والتلقين) و (التذكرة الاصبهانية).

هذا وكان عثمان بن جني فاقداً لاحدى عينيه يقول في صديق له: صدودك عني ولا ذنب لي دليل على نبة فاسدة فقد وحياتك مما بكيت خشيت على عيني الواحدة ولولا مخافة أن لا أراك لما كان في تركها فائدة

يا ذا الذي ليس له شاهد في الحب معروف ولا شاهده

(١) ابن الاثير.

وكذا يقول:

شواهدي عيناي اني بها بكيت حتى ذهبت واحده واعجب الأشياء أن التي قد بقيت في صحبتي زاهده

وكان له غلام بعين واحدة كذلك وفيه يقول: له عين أصابت كل عين وعين قد أصابتها العيون

عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي.

قال النجاشي في ترجمة سعدان بن مسلم قد اختلف في عشيرته فقال استاذنا عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي قال محمد بن عبده سعدان بن مسلم الزهري من بني زهرة بن كلاب عربي اه. وفي الحسين بن نعيم الصحاف قال عثمان بن حاتم بن منتاب قال محمد بن عبده الخ وفي الحسين بن أبي العلاء الخفاف مولى بني أسد ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن حاتم بن منتاب وقال احمد بن الحسين مولى بني عامر اه. وقد علم مما مر حاتم بن مشائخ النجاشي ويروي عن محمد بن عبده وفي رجال بحر العلوم لم أجد له في الطرق إلى الكتب ذكراً واتحاده بعثمان بن أحمد الواسطي بعيد حداً اه.

# عثمان بن حنيف الانصاري.

كان عامل أمير المؤمنين علي عليه السلام على البصرة ولاه إياها سنة ٣٦ بعدما بويع بالخلافة فسار ولم يرده أحد عن دخولها ولم يجد لابن عامر في ذلك رأياً ولا استقلالاً بحرب ـ وكان عبد الله بن عامر عامل عثمان عليها خرج منها ولم يول عثمان عليها أحداً ـ وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة في الجماعة وقالت فرقة ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كها صنعوا (١) وذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٣٧ أن عبد الله بن عباس كان عامل علي على البصرة فيكون توليته البصرة بعد حرب صفين . وأما الكتاب الذي كتبه علي (ع) إلى عثمان بن حنيف المذكور في نهج البلاغة فالظاهر أنه كتبه إليه من المدينة ولما أقبل اصحاب الجمل إلى البصرة قاتلهم عثمان وهو القائل في رواية الأصمعي :

رأیت الحروب فشیبننی فلم أر یوماً کیوم الجمل وهی أبیات تروی لغیره(۲).

قال الفضل بن شاذان: هو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وعمل لعمر ثم لعلي، ولاه عمر مساحة الأرضين وجبايتها بالعراق وضرب الخراج والجزية على أهلها، وولاه علي على البصرة، وإليه كتب كتابه الشهير حين قبل دعوة أحد أثرياء البصرة إلى وليمة أقامها له.

ولما أقبلت عائشة وطلحة والزبير ومن معهما إلى البصرة كان هو عامل على (ع) عليها ، وأدق الروايات في تفصيل الأحداث التي سبقت معركة الجمل هي ما رواه أبو مخنف ، وعليه نعتمد في سرد تلك التفاصيل :

# الناكثون على أبواب البصرة

لما وصل الناكثون إلى ضواحي البصرة عسكروا في الموضع المسمى بحفير أبي موسى الأشعري وكتبوا إلى عثمان بن حنيف أن أخل لنا دار الامارة ، فلما وصل الكتاب إلى ابن حنيف بعث إلى الأحنف بن قيس

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء.

يستشيره فقال الأحنف: إنهم جاؤ ولم بعائشة للطلب بدم عثمان، وهم الذين ألبوا على عثمان الناس وسفكوا دمه، وأراهم والله لا يزايلوننا حتى يلقوا العداوة بيننا ويسفكوا دماءنا، وأظنهم والله سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك به إن لم تتأهب لهم بالنهوض إليهم فيمن معك من أهل البصرة فإنك اليوم الوالي عليهم وأنت فيهم مطاع فسر إليهم بالناس وبادرهم قبل أن يكونوا معك في دار واحدة فتكون الناس لهم أطوع منهم لك.

فقال عثمان بن حنيف: الرأي ما رأيت ، لكنني أكره الشر وإن أبدأهم به وأرجو العافية والسلامة إلى أن يأتيني كتاب أمير المؤمنين ورأيه فاعمل به .

ثم أتاه بعد الأحنف حكيم بن جبلة العبدي ، فأقرأه كتاب طلحة والزبير فقال له مثل قول الأحنف ، وأجابه عثمان بمثل جوابه للأحنف .

فقال له حكيم: فائذن لي حتى أسير إليهم بالناس، فإن دخلوا في طاعة أمير المؤمنين وإلا نابذتهم على سواء، فقال له عثمان: لو كان ذلك رأيي لسرت إليهم بنفسي، فقال حكيم: أما والله إن دخلوا عليك هذا المصر لينقلن قلوب كثير من الناس إليهم وليزيلنك عن مجلسك هذا، وأنت أعلم. فأبي عليه عثمان.

# على يكتب إلى ابن حنيف

وكتب على إلى عثمان لما بلغه مشارفة القوم البصرة: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف.

أما بعد فإن البغاة عاهدوا الله ثم نكثوا وتوجهوا إلى مصرك وساقهم الشيطان لطلب ما لا يرضى الله به ، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ، فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقونا عليه ، فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك ، وإن أبوا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزهم القتال حتى يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الخاكمين ، وكتبت كتابي اليك هذا من الربذة وإنا معجل السير إليك إن شاء الله .

#### عثمان يفاوضهم

فلما وصل كتاب على (ع) إلى عثمان ارسل إلى أبي الأسود الدئلي وعمران بن الحصين الخزاعي فأمرهما أن يسيرا حتى يأتياه بعلم القوم ، وما الذي أقدمهم فانطلقا حتى أتيا حفير أبي موسى وبه معسكر القوم ، فدخلا عائشة فوعظاها وأذكراها وناشداها الله .

فقالت لهما ألقيا طلحة والزبير، فلقيا الزبير فكلماه، فقال لهما إنا جئنا للطلب بدم عثمان وندعو الناس إلى أن يردوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لأنفسهم. فقالا له: إن عثمان لم يقتل بالبصرة ليطلب دمه فيها، وأنت تعلم قتلة عثمان من هم وأين هم، وإنك وصاحبك وعائشة كنتم أشد الناس عليه وأعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا من أنفسكم. وأما إعادة أمر الخلافة شورى، فكيف وقد بايعتم علياً طائعين غير مكرهين، وأنت يا أبا عبدالله، لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات

رسول الله ﷺ وأنت آخذ قائم سيفك تقول: ما أحد أحق بالخلافة منه ولا أولى بها منه وامتنعت من بيعة أبي بكر. فأين ذلك الفعل من هذا القول؟!

فقال لهما: إذهبا فألقيا طلحة ، فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس شديد العريكة قوي العزم في إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب . فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه ، وقال له أبو الأسود:

يا ابن حنيف قد أتيت فانفر وأبرز لها مستلئماً وشمر

فقال ابن حنيف أي والحرمين لأفعلن ، وأمر مناديه فنادى في الناس : السلاح ، السلاح ، فاجتمعوا إليه وقال أبو الأسود :

أتينا الزبير فدانى الكلام وطلحة كالنجم أو أبعد يضيق به الخطب مستنكد وأحسن قوليهما فادح فأهون علينا بما أوعدوا وقد أوعدونا بجهد الوعيد وأصدرتم قبل أن توردوا فقلنا ركضتم ولم ترحلوا فملفحها جده الانكد فإن تلقحوا الحرب بين الرجال وإن علياً لكم مصحر إلا أنه الأسد الأسود أما أنه ثالث العابدين بمكة والله لا يعبد فإن غدا لكم موعد فرخوا الخناق ولا تعجلوا

#### الناكثون في البصرة

وأقبل القوم فلما انتهوا إلى المربد قام رجل من بني جشم فقال: أنا فلان الجشمي وقد أتاكم هؤلاء القوم ، فإن كانوا أتوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير والوحش وإن كانوا إنما أتوكم بطلب دم عثمان ، فغيرنا ولي قتله فأطيعوني أيها الناس وردوهم من حيث أقبلوا فإنكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس والفتنة الصهاء التي لا تبقي ولا تذر .

فحصبه ناس من أهل البصرة فأمسك . واجتمع أهل البصرة إلى المربد حتى ملأوه مشاة وركباناً . فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكون ليخطب فسكتوا بعد جهد . فتكلم بكلام برر فيه قدومهم وأعلن أنهم قدموا للظلب بدم عثمان بن عفان واستنجد بالناس على هذا الأمر ، وأعلن أنهم بعد الظفر يتركون أمر الخلافة شورى . وتبعه الزبير فتكلم بمثل كلامه .

فقام إليهما ناس من أهل البصرة ، فقالوا لهما: ألم تبايعا علياً فيمن بايعه ، ففيم بايعتما ثم نكتتما ؟! فادعيا أنهما بايعا مكرهين . فقال ناس : قد صدقا وأحسنا القول ، وقال ناس ما صدقا ولا أصابا في القول حتى ارتفعت الأصوات . ثم أن عائشة تكلمت بما لا يخرج عن مضمون كلام طلحة والزبر .

#### أهل البصرة يردون

فماج الناس واختلطوا فمن قائل أن القول ما قالت ، ومن قائل يقول : وما هي وهذا الأمر ، وارتفعت الأصوات حتى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصا . ثم أن الناس تمايزوا فصاروا فريقين : فريق مع عثمان بن حنيف وفريق مع عائشة وأصحابها .

وحدث الأشعث بن سوار : قال لما نزل طلحة والزبير المربد اتيتهما فوجدتهما مجتمعين ، فقلت ناشدتكما الله وصحبة رسول الله علله ما الذي أقدمكما أرضنا هذه ؟ فلم يتكلما فأعدت عليهم ، فقالا بلغنا أن بأرضكم هذه دنيا فجئنا نطلبها .

# طلائع المعركة

لما أقبل طلحة والزبير من المربد يريدان عثمان بن حنيف وجداه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك فمضيا بمن معها حتى انتهوا إلى موضع الدباغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف فشجرهم أصحاب عائشة بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم يزل هو وأصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من السكك ورماهم النساء من فوق البيوت بالحجارة فأخذوا إلى مقبرة مازن فوقفوا بها ملياً حتى ثابت إليهم خيلهم ، ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها.

#### مواجهة طلحة

واتاهما عبدالله بن حكيم التميمي لما نزلا السبخة بكتب كانا كتباها اليه فقال لطلحة ايا ابا محمد اما هذه كتبك الينا ؟! قال : بلى ، قال فكتبت امس تدعونا الى خلع عثمان وقتله حتى إذا قتلته اتيتنا ثائراً بدمه !! فلعمري ما هذا رأيك ، لا تريد الا هذه الدنيا ، مهلا إذا كان هذا رأيك فلم قبلت من علي ما عرض عليك من البيعة فبايعته طائعاً ماضياً ، ثم نكثت بيعتك ، ثم جئت لتدخلنا في فتنتك . فقال ان عليا دعاني الى بيعته بعدما بايع الناس ، فعملت لو لم اقبل ما عرضه علي لم يتح لي ، ثم يغري من معه .

#### ابن حنيف يعظهما

وفي الصباح من غد صفا للحرب وخرج عثمان بن حنيف اليها في اصحابه فناشدهما الله والاسلام وأذكرهما بيعتها لعلي فقالا لا نطلب بدم عثمان ، فقال لهما ، وما أنتما وذاك ، أين بنوه ، أي بنو عمه الذين هم أحق به منكم ، كلا والله ، ولكنكما حسدتماه حيث اجتمع الناس عليه ، وكنتما ترجوان هذا الأمر وتعملان له ، وهل كان أحد أشد على عثمان قولاً منكما ! فشتماه شتماً قبيحاً وذكراً أمه . فقال للزبير : أما والله لولا صفية ومكانها من رسول الله ، فإنها أدنتك إلى الظل ، وإن الأمر بيني وبينك يا ابن الصعبة ـ يعني طلحة ـ أعظم من القول لا علمتكما من أمركما ما يسؤ وكها . اللهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين .

#### 3: 141

واقتتل الناس قتالًا شديداً ، ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتب بينهم كتاب صلح فكتب :

هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن معه من المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وطلحة والزبير ومن معها من المؤمنين والمسلمين من شيعتها : إن لعثمان بن حنيف دار الامارة والرحبة والمسجد وبيت المال والمنبر . وإن لطلحة والزبير ومن معها أن ينزلوا حيث شاؤ وا من البصرة ولا يضار بعضهم بعضاً في طريق ولا فرضة

ولا سوق ولا شرعة ولا مرفق حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فإن أحبوا دخلوا فيها دخلت فيه الأمة وإن أصبوا لحق كل قلم بهواهم وما أحبوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة . وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذه على نبى من أنبيائه من عهد وذمة .

وختم الكتاب. ورجع عثمان بن حنيف حتى دخل دار الامارة، وقال لأصحابه: إلحقوا رحمكم الله بأهلكم وضعوا سلاحكم وداووا جراحكم فمكثوا كذلك.

#### الغدر

ثم أن طلحة والزبير قالا: إن قدم على ونحن على هذا الحال من الفلة والضعف ليأخذن بأعناقنا ، فأجمعا على مراسلة القبائل واستمالة العرب . فأرسلا إلى وجوه الناس وأهل الرئاسة والترف يدعوانهم إلى الطلب بدم عثمان وخلع على وإخراج ابن حنيف من البصرة فبايعهم على ذلك الأزد وضبة وقيس بن غيلان كلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم . وأرسلوا إلى هلال بن وكيع التميمي فلم يأتهم فجاءه طلحة والزبير إلى داره فتوارى عنها ، فقالت له أمه : ما رأيت مثلك ، أتاك شيخا قريش فتواريت عنها ، فلم نزل حتى ظهر لها وبايعها ومعه بنو عمرو بن تميم كلهم وبنو حنظلة إلا بني يربوع فإن عامتهم كانوا شيعة لعلي عليه السلام . وبايعهم بنو دارم كلهم إلا نفراً من بني مجاشع ذوي دين وفضل .

فلما استوثق لطلحة والزبير أمرهما خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر ومعهما أصحابها قد ألبسوهم الدروع وظاهروا فوقها بالثياب فانتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حنيف اليه ، وأقيمت الصلاة ، فتقدم عثمان ليصلي بهم فأخره أصحاب طلحة والزبير ، وقدموا الزبير ، فجاءت السيابجة وهم الشرط حرس بيت المال فأخرجوا الزبير وقدموا عثمان فغلبهم أصحاب الزبير فقدموا الزبير وأخروا عثمان ، فلم يزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن تطلع . وصاح بهم أهل المسجد : ألا تتقون أصحاب محمد وقد طلعت الشمس . وغلب الزبير فصلى بالناس فلما انصرف من صلاته ، صاح بأصحابه أن يأخذوا عثمان بن حنيف ، فأخذوه بعد أن تضارب هو ومروان بن الحاكم بسيفيهما .

فلما أسر ضربوه ضرب الموت ونتفوا حاجبيه واشفار عينيه وكل شعرة في رأسه ووجهه . وأخذوا السيابجة وهم سبعون رجلًا فانطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف إلى عائشة .

فقالت عائشة لا بان بن عثمان بن عفان : اخرج إليه فاضرب عنقه فإن الانصار قتلت أباك وأعانت على قتله . فنادى عثمان بن حنيف : يا عائشة ويا طلحة ويا زبير : إن اخي سهل بن حنيف خليفة على بن أبي طالب على المدينة ، وأقسم بالله إن قتلتموني ليضعن السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم فلا يبقى أحد منكم . فكفوا عنه وخافوا أن يقع سهل بن حنيف بعيالاتهم وأهلهم بالمدينة فتركوه .

#### عائشة تأمر بالمذبحة

وأرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السيابجة فإنه قد بلغني الذي

العراق في عدي بن حاتم وطعنوا في امره وكان عدي سيد الناس مع علي في نصيحته وغنائه فقام الى علي (عليه السلام) فقال يا امير المؤمنين قد قربني زيد للظن وعرضني للتهمة غير اني اذا ذكرت مكانك من الله ومكاني منك اتسع خناقي والله لو وجدت زيدا لقتلته ولو هلك ما حزنت عليه فاثنى عليه علي خيرا وقال عدي في ذلك:

ایا زید قد عصبتنی بعصابه فلیتك لم تخلق وكنت كمن مضی الا زار اعداء وعق ابن حاتم وحامت علیه مذحج دون مذحج نكصت علی العقبین یا زید ردة قتلت امرأ من آل بكر بحابس

وما كنت للثوب المدنس لابسا وليتك اذ لم تمض لم تر حابسا اباه وامسى بالفريقين ناكسا واصبحت للاعداء ساقا ممارسا واصبحت قد جدعت منا المعاطسا فأصبحت مما كنت آمل آيسا

ولما تهيأ الحسن (عليه السلام) لقتال معاوية وجمع الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد فسكتوا قام عدي بن حاتم فقال انا ابن حاتم سبحان الله ما اقبح هذا المقام الا تجيبون امامكم وابن بنت نبيكم ابن خطباء مضر (او خطباء المصر) الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة فاذا جد الجد فرواغون كالثعالب اما تخافون مقت الله ولا عيبها وعارها ثم استقبل الحسن (عليه السلام) بوجهه فقال: أصاب الله بك المراشد وجنبك المكاره ووفقك لما تحمد ورده وصدره قد سمعنا مقالتك وانتهينا الى امرك وسمعنا لك واطعناك فيها قلت وما رأيت وهذا وجهي الى معسكري فمن احب ان يوافيني فليواف ثم مضى لوجهه فخرج من المسجد ودابته بالباب فركبها ومضى الى النخيلة وامر غلامه ان يلحقه بما يصلحه وكان اول الناس عسكرا.

ودخل عدي بن حاتم على معاوية فقال له معاوية ما فعلت الطرفات يعني اولاده ـ وما قصد معاوية بذلك الا الشماتة وجرح قلب عدي ـ قال قتلوا مع على .

فقال معاوية ما انصفك علي قدم اولادك واخر اولاده ، فقال عدي : بل انا ما انصفته قتل وبقيت بعده حيا .

وقال ابن ابي الحديد في شرح النهج كان من اشد الناس على عثمان ومن أشدهم جهادا مع علي (عليه السلام) وفيه يقول عمرو بن يثري من رجز تقدم في ترجمة زيد بن صوحان :

قد سبق اليوم لنا ما قد سبق والوتر منا في عدي ذي الفرق

عرفجة بن ابرد الحشني

قال يوم صفين وكان مع علي (ع):

الا سألت بنا والخيل ساجية تحت العجاجة والفرسان تطرد وخيل كلب ولخم قد اضر بها في قاعنا اذ غدوا للموت واجتلدوا من كان اصبر فيها عند ازمتها اذ الدماء على ابدانها جسدوا

وقال ايضا :

سائل بنا عكا وسائل كلبا والحميريين وسائل شعبا

كيف رأونا اذا ارادوا الضربا الم نكن عند اللقاء غلبا لما زوى معبدهم منكبا عزيز الله بن محمد تقي المجلسي

هو الأخ الاكبر للعلامة المجلسي وجد ميرزا محمد تقي ابن مير محمد كاظم له (١) حواش على المدارك (٢) حواش على التهذيب

# الميرزا ابو صالح غياث الدين عزيز النقيب

ابن الميرزا شمس الدين محمد الحسيني الرضوي المشهدي وباقي النسب ذكر في ترجمة ابيه . في كتاب الشجرة الطيبة نقلا عن كتاب مجلس النفائس في احوال طبقات الملوك والوزراء والامراء والسادات والعلماء للنوائي بالتركية ما تعريبه: انه كان من أهل المشهد الرضوي ونقيب الولاية والروضة المطهرة يقصر اللسان عن تعريفه . وعن حبيب السير انه قال ذكر بعض السادات والنُقباء والمشائخ والعلماء المعاصرين للسلطان حسين ميرزا مقدم هذه الطبقة العالية الشأن واشرف هذه الطائفة الرفيعة المكان السادات العظام والنقباء الكرام للروضة المقدسة الرضوية الامير نظام الدين عبد الحي والامير غياث الدين عزيز والامير علاء الملك كانوا منصوبين بمنصب النقابة الجليلة المراتب وهؤلاء النقباء الثلاثة كان لهم الامتياز التام باجتماع الاسباب الصورية والمعنوية على سائر النقباء والسادة الموسوية والرضوية ولهم همم عالية في ترويج وتعمير هذا المزار المقدس وضيافة الصادر والوارد والأن نقابة هذه السدة السنية والعتبة العالية متعلقة بأولادهم ولما فتح عبيد خان الاوزبكي المشهد المقدس كتب فرمانا باسم السيد غياث الدين ابو صالح بتاريخ غرة شوال سنة ٩٣٢ . كان له ولدان احدهما الامير محمد الجد الاعلى للسلسلة الناظرية والثاني المير شمس الدين المسمى باسم جده الجد الاعلى لسلسلة السر كشيان.

# السيد عزيز الله الحسيني

المدرس في اردبيل في مقبرة الشاه صفي في عصر الشاه طهماسب . له شرح مقدمة الكلام للشيخ الطوسي فارسي ألفه للشاه طهماسب .

#### العسكسسري

هو الحسن بن عبدالله بن سعيد استاذ الصدوق.

الميرزا عسكري المشهدي.

ابن الميرزا هداية الله ابن الميرزا محمد مهدي الشهيد الحسيني الصادقي وباقي النسب في ترجمة جده.

ولد في رجب سنة ١٢١١ في المشهد المقدس وتوفي ١٤ شوال سنة ١٢٨٠ بمرض القلب ودفن في المسجد الذي خلف الضريح المطهر.

وصلت اليه امامة الجمعة في المشهد المقدس من والده دون سائر اخوته واشتغل بتعليم العلوم وترويج الآداب والرسوم وراعى جانب الفقراء والمساكين واكثر طلاب المشهد المقدس كانوا موظفين بوظائفه وجماعة من الفضلاء والعلماء والادباء كانوا يحضرون في مكتبته ويشتغلون بالمباحثة العلمية وتحقيق المسائل وكل عالم من بلاد ايران يزور المشهد المقدس لا

يقصر في زيارته وضيافته ويراعى مع العلماء طريقة الافادة والاستفادة ولا يتكلم في المجالس بغير المباحثة العلمية . ومن مؤلفاته (١) ينابيع الشريعة في فقه الامامية من كتاب الطهارة والقضاء والشهادات مقدار منه تام والباقى غير تام (٢) رسالة في مناسك الحج (٣) منظمومة في الأرث (٤) شرح على تمهيد القواعد لم يتم (٥) رسالة في الحدود والقصاص والديات ألفها بطلب محمد شاه (٦) رسالة نجاة المتقين في اكثر ابواب الفقه مشتملة على جميع الاقوال وطريقة الاحتياط (٧) صراط النجاة (٨) خلاصة النجاة كلاهما في الاحكام الشرعية الفرعية (٩) رسالة في البيع الفضولي هل يكفى السكوت في اللزوم (١٠) رسالة في قراءة المأموم خلف الامام ألفها بطلب حجة الاسلام السيد محمد باقر وتوفي السيد المذكور قبل اتمامها ، وتشرف هذا الخادم لاخبار واثار الأئمة الاطهار (عليهم السلام) بزيارة العتبات فأخذت نسختها معى وأوصلتها الى انظار علماء النجف وكربلا فاستحسنوها وكتبوا اجازات صريحة في حق مؤلفها وكان يحيل الى المسائل التي يسأل عنها فأجيب عنها حسب قواعد الفقه واكتبها مع جوابها واعرضها عليه ثم اكتب خلاصة الجواب في حاشية الاستفتاء فكانت قرب ثلاثين الف بيت ولما توفي السلطان محمد شاه اقام المترجم مدة في طهران وصلى عليه وكان منشأ خدمات كثيرة للدين والدولة وفي فتنة سالار كان يراسل عساكر الدولة فحبسه سالار مع اخيه ميرزا هاشم وجماعة اخرى ومن غريب الاتفاق ان عمره وعمر والده واحد وكذلك اولاد المترجم مع اعمامهم ذكروا واناثا صغيرا وكبير متساوون في السن وولادته في رجب وكذلك ولادة ابيه واخيه میرزا هاشم <sup>(۱)</sup> .

# عصام بن مقشعر البصري.

هو الذي قتل محمد بن طلحة بن عبيدالله يوم الجمل وكان هو ومحمد بن طلحة بن عبيدالله مع علي ونهى عن قتله وكان كلها حمل عليه رجل يقول نشدتك بحاميم فينصرف عنه فيقال ان عصاما قتله ويقال قاتله كعب بن مدلج الاسدي ويقال الاشتر النخعي ويقال سداد بن معاوية العبسي والاول اثبت وقاتل محمد بن طلحة هو القائل:

واشعت قوام بآيات ربه قليل الأذى فيها ترى العين مسلم دلفت له بالرمح من تحت بزه فخر صريعا لليدين وللفم شككت اليه بالسنان قميصه فأرديته عن ظهر طرف مسوم فذكرني حاميم لما طعنته فهلا تلا حاميم قبل التقدم

على غير شيء غير ان ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلم (٢) .

وقوله وكان هو ومحمد بن طلحة مع علي لا يصح لأن محمد بن طلحة كان مع عائشة ولعله وقع خطأ من الناسخ وصوابه وكان هو مع علي ومحمد بن طلحة مع عائشة وانما كان يتلو حاميم لانها شعار اصحاب علي (عليه السلام).

#### عضد الدولة بن بويه

اسمه فناخسرو.

(١) فردوس التواريخ .

(۲) معجم الشعراء

عطاء بن أبي الاسود الدئلي.

قد ذكرنا في ابي حرب بن الاسود احتمال ان يكون ابو حرب كنية عطاء وان ابن قتيبة صرح بخلافه وانها اثنان وكذا عيينة وفي تهذيب التهذيب: ذكر عبدالواحد بن عني في اخبار النحاة عن ابي حاتم السجستاني قال تعلم النحو من ابي الاسود ابنه عطاء اهـ وقال ابن قتيبة في المعارف ولد ابو الاسود عطاء وابا حرب وكان عطاء ويحيى بن يعمر العدواني بعجا العربية بعد أبي الأسود ولا عقب لعطاء اهـ ومر في ابي حرب ابن الاسود ما له علقة بالمقام فراجع.

السيد عطاء بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدث الحسيني.

له شرح اربعين حديثا في مناقب أمير المؤمنين الفه بأمر ظهير الدين شاه عبد الباقى فرغ منه في ذي القعدة سنة ١٠٥٦.

السيد برهان الدين عطاء الله المشهدي.

توفى في شوال سنة ٩١٩ .

شاعر بالفارسية فاضل وصاحب تصانيف وتآليف له رسالة في علم البديع والقوافي وكف في آخر عمره كان في عصر الشاه حسين الصفوي .

السيد عطاء الله بن محمود الحسيني.

له تكميل الصناعة اي صناعة الشعر وله رسالة فارسية في القوافي انتخبها منه .

السيد عطاء الله بن فضل الحسيني .

عالم فاضل له كتاب الاربعين وغيره كذا في امل الآمل والظاهر انه السيد جمال الدين عطاء الله ابن الامير فضل الله الشيرازي الدشتكي المجدث المشهور صاحب كتاب روضة الاحباب في سيرة النبي والآل والاصحاب الذي يظهر منه انه كان من علماء الجمهور وهو ابن السيد الحكيم الامير غياث الدين منصور المشهور صاحب المدرسة المنصورية بشيراز من اجداد السيد عليخان الشيرازي.

# عطاء الله الآملي.

يروي عنه السيد حسين ابن السيد جعفر الاعرجي الحسيني الموسوي العاملي الكركي والد ميرزا حبيب الله ويروي هو عن المحقق الكركي ووصفه السيد حسين ابن السيد حيدر الحسيني الكركي في اجازته بالمولى الجليل مولى عطاء الأملي .

#### العطسار

هو احمد بن محمد بن يحيى.

عقبة بن سلام او مسلم الهناء امير البصرة للمنصور.

والموجود في اكثر النسخ سلم بدون الف وفي بعضها سلام بالالف فيمكن ان الالف حذفت كها في اسحاق وقد يوجد ابن مسلم والظاهر انه

قال ابن الاثير في حوادث سنة ١٥٠ في هذه السنة كان على البصرة عقبة بن مسلم ثم قال في حوادث سنة ١٥١ في هذه السنة سار عقبة بن مسلم من البصرة واستخلف عليها نافع بن عقبة الى البحرين فقتل سليمان ابن حكيم العبدي وسبى اهل البحرين وانفذ بعض السبى والاسارى الى المنصور فقتل بعضهم ووهب الباقين للمهدي فأطلقهم وكساهم ثم عزل عقبة عن البصرة لانه لم يستقص على اهل البحرين اهد وفي الاغاني في ترجمة السيد الحميري ان ابويه لما علما بمذهبه هما بقتله فأتى عقبة بن مسلم الهناء فأخبره بذلك فاجاره وبوأه منزلا وهبه له فكان فيه حتى ماتا فورثها اهد.

وفي النبذة المختارة من تلخيص اخبار شعراء الشيعة للمرزباني المشار اليها في احمد بن ابراهيم بن اسماعيل الكاتب في ترجمة السيد الحميري : ان ابويه توعداه بالقتل قال فأتى الامير عقبة بن مسلم فخبره الخبر فنقله اليه ووهب له دارا وفرشها له واخدمه وقام بأموره فقال :

حباني الامير على عسرة وبوأني السدار ممسهودة فعسوضني الله من والمدي

حبا المكثر الواجد المنعم واخدمني خير مستخدم معاونة المفضل المكرم

وقال فيه أيضا :

انقذني الله بالامير من النار قوم اذا الصبح عاينوه بدوا لن تخلو الارض من سياستهم أما ظهور تنير حكمته

ومن كفر معشر نكد في شتم حزب المهيمن الصمد قضاء عدل من عادل احد للناس او باطن الى امد

وقيل انه شرح حاله للأمير فقال ان امي كانت توقظني في الليل وتقول اني اخاف ان تموت على مذهبك فتدخل النار فلا اجيبها فجعلت تنغص على المطعم والمشرب.

قال السيد رحمه الله: لقيني ابو صالح الحسن بن ابي الفيض صاحب هوازن وانا اريد عقبة بن مسلم وهو خارج من عنده فقال كم يا ابا هاشم تتمادى في بغض السلف وذمهم وتنصرف عنهم الى من لم يقع عليهم اجماع، وكان ابو صالح هذا نصرانيا ثم اسلم وتنصب ليتألف العامة، قال فقلت له اختياري ال رسول الله ( عليه ) هداية من الله لي احمده عليها واسأله ايزاعي شكرها وتمسكي بهم نجاة في الدنيا والآخرة ولكنك كنت نصرانيا وما نقي قلبك لرسول الله ( عليه ) ولو احببته لاحببت اهله ودخلت على عقبة وكان على مذهبي فأعلمته خبره فقطع عنه ما كان يصل اليه منه ، قال السيد رحمه الله ثم انشدت الامير عقبة :

ولقد عجبت لقائل لي مرة سماك قومك سيدا لم يكذبوا ما انت حين تخص آل محمد مدح الملوك ذوي الغنا لعطائهم ومنحتهم صفو المودة والهوى فابشر فانك فائز من حبهم ما تعدل الدنيا وفاخر ملكها

علامة فهم من الفقهاء انت الموفق سيد الشعراء بالمدح منك وشاعر بسواء والمدح منك لهم لغير عطاء في الله عند تفرق الاهواء لو قد وفدت عليهم بحباء من حوض احمد شربة من ماء

قال وان عباد بن كثير والربيع بن صبيح والصلت بن دينار سعوا بي الى ابي بجير (ابن سماك الاسدي والي الأهواز) فرجعوا بالخزي فانصرفوا الى عقبة بن مسلم فشهدوا عنده انني اشتم السلف فقال لهم انتم خصوم فجيئوني بشهود بما قلتم والا ادبتكم لقذفكم له فانصرفوا معتذرين تائبين فقلت في ذلك:

قل للامير جزاك الله صالحة يا عا حكمت في الصلت حكها والربيع بما فيه الا ارواحهم خلقت من صلصل نتن يهوون في بطن برهوت في بلهوت قدحشروا لبغض

يا عقبة الخير للدنيا وللدين فيه الصواب وفصل غير موهون يهوون للقعر من اطباق سجين لبغض احمد والرهط الميامين

ماء كلون الفضة البيضاء

فرض الإله لهم علي ولائي

حتما على مودي وصفائي

انتهى ما نقلناه من النبذة المختارة (وفي الاغاني) روى عبدالله بن ابي بكر العتكي ان ابا الخلال العتكي دخل على عقبة بن سالم والسيد عنده وقد امر له بجائزة وكان ابو الخلال شيخ العشيرة وكبيرها فقال له اتعطي هذه العطايا من ما يفتر عن القول في الشيخين فقال له: ما علمت ذاك ولا اعطيته الا على العشرة والمودة القديمة وما يوجبه حقه وجواره مع ما هو عليه من موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم فقال له ابو الخلال فمره ان كان صادقا ان يمدحها حتى نعرف براءته عما نسب اليه من الرفض فقال قد

سمعك فان شاء فعل فقال السيد:

إذا انا لم احفظ وصاة محمد فاني كمن يشري الضلالة بالهدى ومالي وتيم او عدي وانما تتم صلاتي بالصلاة عليهم بكاملة ان لم اصل عليهم وان امرأ يلحى على صدق ودهم بذلت لهم ودي ونصحي ونصرتي فان شئت فاختر عاجل الغم ضلة

ولا عهده يوم الغدير الموكدا تنصر من بعد التقى وتهودا او لو نعمتي في الله من آل احمدا وليست صلاتي بعد ان اتشهدا وادع لهم ربا كريما ممجدا احق واولى فيهم ان يفندا مدى الدهر ما سميت يا صاح سيدا والا فأمسك كى تصان وتحمدا

ثم نهض مغضبا فقام ابو الخلال الى عقبة فقال اعذني من شره اعاذك الله من السوء ايها الامير قال قد فعلت على ان لا تعرض له بعدها .

#### عقبة بن شيبة

يكنى ابا شيبة الاسدي ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب الباقر عليه السلام وروى الكليني في الكافي في باب الخضاب من كتاب الزي والتجمل عن سيف بن عمارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) فدل على انه من اصحاب الصادق (عليه السلام) ايضا.

عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن عوف بن غالب.

قال يرثي الحسين وهو اول شعر رثي به (عليه السلام): اذا العين قرت في الحياة وانتم تخافون في الدنيا فأظلم نورها مردت على قبر الحسين بكربلا ففاض عليه من دموعي غزيرها

فها زلت ارثيه وابكي لشجوه وبكيت من بعد الحسين عصائبا سلام على أهل القبور بكربلا سلام بآصال العشي وبالضحى ولا برح الوفاد زوار قبره

ويسعد عيني دمعها وزفيرها اطاف به من جانبيه قبورها وقل لها مني سلام يزورها تؤديه نكباء الرياح ومورها يفوح عليهم مسكها وعبيرها

عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اسيرة بن عطية بن خدادة بن عوف بن الخزرج الانصاري المعروف بأبي مسعود البدري .

#### « وفاتـه »

في الاصابة: قال خليفة مات سنة ٤٠ وقال المدايني مات سنة ٤٠ قال والصحيح انه مات بعدها فقد ثبت انه ادرك امارة المغيرة على الكوفة وذلك بعد سنة ٤٠ قطعا، قيل مات بالكوفة وقيل بالمدينة اهو وفي الاستيعاب مات سنة ٤١ أو ٤٢ قيل مات ايام علي وقيل بل كانت وفاته بالمدينة في خلافة معاوية وقال ابن الاثير توفي سنة ٣٩ وقيل غير ذلك وانقرض عقبة.

#### « نسبتــه »

البدري نسبة الى بدر المكان الذي كانت فيه الواقعة لانه كان يسكن بدرا قال ابن الاثير لم يشهد بدرا وانما قيل له بدري لانه نزل ماء بدر وهو مشهور بكنيته واختلف في شهوده بدرا ففي الاصابة قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب انه لم يشهد بدرا وهو قول ابن اسحاق : كان ابو مسعود احدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا وشهد احدا وما بعدها من المشاهد وقالت طائفة شهد بدرا وبذلك قال البخاري فذكره في البدريين ولا يصح شهوده بدرا . وكان قد نزل الكوفة وسكنها واستخلفه على في خروجه الى صفين عليها اهـ وفي الاصابة اتفقوا على انه شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرا فقال الاكثر نزلها فنسب اليها وجزم البخاري بأنه شهدها واستدل بأحاديث اخرجها في صحيحه في بعضها التصريح بأنه شهدها وقال ابو عتبة بن سلام ومسلم في الكني شهد بدرا وقال ابن البرقي لم يذكره ابن اسحاق فيهم وورد في عدة احاديث انه شهدها وقال الطبراني اهل الكوفة يقولون شهدها ولم يذكره اهل المدينة فيهم وقال ابن سعد عن الواقدي ليس بين اصحابنا اختلاف في انه لم يشهدها وقيل انه نزل ماء ببدر فنسب اليه وشهدا احدا وما بعده ونزل الكوفة وكان من اصحاب على واستخلفه مرة على الكوفة اهـ اقول الظاهر ان توهم شهوده بدرا نشأ من نسبته وقول ابن عبد البر في الاستيعاب ان عليا (عليه السلام) استخلفه على الكوفة لما خرج الى صفين يوافق ما ذكره نصر بن مزاحم في اوائل كتاب صفين لكنه ذكر في اواخره ما يدل على انه كان معه بصفين لانه ذكر ان معاوية ارسل الى جماعة من الانصار فعاتبهم على شيء بلغه عن قيس بن سعد بن عبادة منهم عقبة بن عمرو ابو مسعود البدري والله اعلم وروى الطبري ان عليا (عليه السلام) لما خرج الى صفين استخلف على الكوفة ابا مسعود الانصاري عقبة بن عمرو . ولكن في النهج قال ابو جعفر الاسكافي كان ابو مسعود الانصاري منحرفا عن على واستشهد بعدة روايات فليراجع .

#### عسقدة

اسمه محمد سعيد بن عبد الرحمن والد احمد بن عقدة الحافظ المشهور

بابن عقدة ومر في ابنه احمد بن محمد سبب تلقيبه عقدة ويأتي ايضا في ترجمته .

عقيل بن الحسين بن محمد بن علي بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي ابن ابي طالب (عليهم السلام).

فقیه محدث راویة له: كتاب الصلاة ، كتاب مناسك الحج ، الامالي .

السيد عقيل بن زين العابدين بن الحسين بن علوي بن احمد الجفري العلوى .

كان جده المرحوم السيد علوي بن احمد اميرا على عسكر اليمن من قبائل يام ويافع فان امراء مكة كان لهم سابقا عسكر خاص بمحافظتهم من قبل امام اليمن فكان السيد علوي الامير الاكبر عليهم. وهو الذي غزا بني سالم من قبائل حرب مع المرحوم الشريف راجح الشعبري وبنى القلاع والحصون بطريق المدينة المنورة واستشهد في غزوة الحزمة مع من استشهد من الاشراف في الدفاع عن المرحوم الشريف سرور بن مساعد امير مكة . وقد اثخن السيد علوي بالجراح وحمل علمى الاعناق وتوفاه الله في وادي نعمان ودفن بمكة بمقبرة العلويين .

وخلف ولدين صغيرين محمدا وحسينا ، محمد له عقب بوادي مر الظهران بقرية البرابر ومنهم الآن بمكة ايضا . وتولى الحسين نقابة الطالبيين بمكة ثم تنازل عنها وخلف من الذكور عبدالله وصالح وعقيل وعلى والحسن وعمار وزين العابدين وتفقه زين العابدين على السيد اسحاق بن عقيل بن يحيى العلوي فلما توفي اسحاق رحل لطلب الرزق واشترى مركبا شراعيا سمي (فتح المجيد) وذلك قبل وجود المراكب البخارية فسافر الى البصرة وفارس وبندر عباس وابو شهر وزار العتبات المقدسة .

وفي سنة ١٣١٤ تولى نقابة الاشراف بفرمان سلطاني وألزمه عثمان باشا قبولها طوعا او كرها فقبلها وهو كاره . وقد اعطى له رتبة ووسام مجيدي صنف ثاني ، وسبب رده اياها هو ان التولية كانت من عثمان باشا مع ان الشريف قد ولى السيد محضار السقاف وفعلا عزل عثمان السيد محضار فكان ذلك سبب التنافر .

خلف السيد زين العابدين السيد عقيل وهو أكبر اولاده . ولد السيد عقيل بمدينة سورابايا - جاوا سنة ١٢٨٨ وأرسله ابوه الى مكة سنة ١٢٩٥ ونشأ بها وحفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره وجود القرآن على الشيخ محمد الشربيني وعلى شيخ القراء المرحوم الشيخ يوسف ابو حجر ، وقرأ تفسير الجلالين وجامع مسلم وابي داود والنسائي على الشيخ عبد الرحمن الهندي الحيدر ابادي وعلى شيخ العلماء ومفتي الشافعية وجامع مسلم وابي داود على الشيخ محمد سعيد بابصيل وقرأ النحو على السيد عمر شطا وعلى الشيخ عبد الرحمن بابصيل ثم قرأ على والده . ثم قرأ على السيد ابي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين في سنغافورا سنة ١٣١٧ تفسير الدر المنثور وامالي الصدوق بن بابويه القمي ومسند النسائي والخصائص وقرأ على تلميذه السيد محمد بن عقيل بن يحيى العلوي ثم تفقه بالعروة الوثقى للسيد كاظم وقلده . ثم في سنة ١٣٧٠ رحل الى مكة واجتمع بكثيرين من

علماءالجعفرية كالشيخ على العمري المدنى وغيره . وفي سنة ١٣١٨ سافر به ابوه الى بلد ( جامبي ) من سومطرا وكان ملكها اذ ذاك السلطان طه سيف الدين وكان حاكما على ( جامبي ) وما حولها السيد عيدروس بن حسن بن علوى الجفري فطلب هذا الوزير من السيد زين العابدين ان يزوج السيد عقيل بابنته لما رآه فيه من سعة العلم وحسن الاخلاق فتزوجها السيد عقيل ارضاء لوالده ، وطلبه السلطان ان يحضر اليه ليراه فقدم اليه فاحتفل به احتفالا عظيها وولاه اعلى رتبة دينية تعادل رتبة شيخ الاسلام فقبلها وهو لها كاره وبعد سنتين اشتعلت الحرب بين السلطان طه وحكومة هولندا فأمره ابو زوجته بالرحيل الى مكة مدة الحرب فسافر اليها ووكل السيد عيدروس في فسخ النكاح متى طلبت ابنته ، وانتهت الحرب بانتصار هولندا وألقت القبض على رجال السلطان ونفتهم الى اماكن بعيدة وفي اثنائها فسخ القاضى النكاح وتوفي بعد ذلك الوزير السيد عيدروس واستولت هولندا على جامبي بعد حرب عظيمة وذلك طبيعي لأن هولندا كاملة العدة والعدد واهل جامبي لا يمكلون سوى بنادق ومدافع من الطراز القديم. وبقى السيد عقيل بمكة ثم انتقل الى جاوا سنة ١٣٣٩ واستقر بها وعكف على الارشاد والوعظ والتأليف والكتابة فكان من اشهر العلماء العاملين المجاهدين وقد لقى عنتا كثيرا وكابد جهدا عنيفا في سبيل عقيدته حتى انه دخل السجن مرارا .

أما اخلاقه فانه كان لا يعرف الكبر والحسد والبخل ولا يحقد حتى على اعدائه سريع الرضى كثير العفو عمن يسيء اليه ، وكان يزور الضعفاء والفقراء فيحسن اليهم سرا كها كان عضدا متينا لبعض المدارس والصحف الوطنية .

#### عقيصــا

لقب دينار ابي سعيد التيمي

عضد الدين ابو مسلم عقيل بن شهاب الدين راجح بن عماد الدين سبيع العلوي الحسيني النقيب بتستر الفقيه .

من السادات الاكارم قدم جده شر فشاه بن مهنا من المدينة الى خوزستان واستوطنها وله فيها الاولاد النجباء وولي ولده عماد الدين سبيع النقابة وكذلك ولده شهاب الدين راجح وكان عضد الدين المذكور من اعيان السادات وتوفي بتستر في منتصف شهر ربيع الآخر سنة 190 وله من الاولاد نظام الدين محمد وشهاب الدين علي وقوام الدين الحسن اخبرني بذلك ولده نظام الدين سنة ٧٠٥٠١).

### عكبر الكردي

بضم العين والباء وقيل بفتح الباء هو الذي ينسب اليه تعكبرا من نواحي دجيل بينه وبين بغداد عشرة فراسخ وكان من امراء الشيعة بالعراق هو وأولاده كها ذكرناه في هارون ابن موسى التعكبري وفي اسكندر بن دربيس بن عكبر.

العكبر بن جدير بن المندر الاسدي الكوفي .

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين انه كان فارس اهل الكوفة

الذي لا ينازع رجل يقال له العكبر بن جدير الاسدي وكان فارس اهل الشام الذي لا ينازع عوف بن مجزاة المرادي المكنى ابا احمر وكان العكبر له عبادة ولسان لا يطاق فقام الى على فقال يا امير المؤمنين ان في ايدينا عهدا من الله لا نحتاج فيه الى الناس وقد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوه بنا فصبروا وصبرنا وقد عجبت من صبر اهل الدنيا لاهل الأخرة وصبر اهل الحق عن اهل الباطل ثم نظرت فاذا اعجب مما تعجبت منه جهلي بآية من كتاب الله: الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الاية فأثنى عليه على خيرا وخرج الناس الى مصافهم وخرج عوف بن مجزاة المرادي نادرا من الناس وكذلك كان يصنع وكان قتل قبل ذلك نفرا مبارزة فنادى يا اهل العراق هل من رجل عصاه سيفه يبارزني ولا اغركم من نفسي فأنا فارس روف فصاح الناس بالعكبر فخرج اليه منقطعا من اصحابه والناس وقوف فوقف المرادي وهو يقول:

بالشام امن ليس فيه خوف بالشام عدل ليس فيه حيف انا المرادي ورهطي روف انا ابن مجزاة واسمى عوف هل من عراقي عصاه سيف يبرز لي وكيف لي وكيف.

فبرز اليه العكبر وهو يقول:

الشام محل والعراق تمطر بها الامام والامام معذر الشام العراقي واسمى العكبر ابن جدير وابوه المنذر

## ادن فاني للكمي مصحر

فاطعنا فصرعه العكبر فقتله ومعاوية على التل في اناس من قريش وغيرهم فوجه العكبر فرسه فملأ فروجه ركضا يضربه بالسوط مسرعا نحو التل فنظر اليه معاوية فقال ان هذا الرجل مغلوب على عقله او مستأمن فاسألوه فأتاه رجله وهو في حمو فرسه فناداه فلم يجبه ومضى حتى انتهى الى معاوية وجعل يطعن في اعراض الخيل ورجا العكبر ان يفردوا له معاوية فقتل رجالا وقام القوم دون معاوية بالسيوف والرماح فلما لم يصل الى معاوية نادى اولى لك يا ابن هند انا الغلام الاسدي ورجع الى على فقال له ما دعاك الى ما صنعت يا عكبر قال اردت غرة ابن هند وكان شاعرا فقال:

قتلت المرادي الذي جاء باغيا يقول انا عوف بن مجزاة والمنى فقلت له لما علا القوم صوته فاوجرته في معظم النقع صعدة فغادرته يكبو صريعا لوجهه فقدمت مهري آخذا حد جريه يقول ومهري يعرف الجري جامحا فلما رأوني اصدق الطعن فيهم فلما رجال دونه بسيوفهم فلو نلته نلت المنى ليس بعدها ولو مت في نيل المنى الف ميتة

ينادي وقد ثار العجاج نزال لقاء ابن مجزاة بيوم قتال منيت بمشبوح الذراع طوال ملأت بها رعبا قلوب رجال ينادي مرادا في مكر مجال فأضربه في حومة بشمالي معاوية الجاني لكل خبال بفارسه قد بان كل ضلال جلا عنهم وجم الغيوب فعالي وقام رجال دونه بعوالي من الامر شيء غير قيل وقال لقلت اذا ما مت لست أبالي

فانكسر اهل الشام لقتل عوف وهدر معاوية دم العكبر فقال العكبر يد الله فوق يد معاوية فأين دفاع الله عن المؤمنين .

الشيخ علاء الدين ابن الشيخ امين الدين ابن الشيخ ضياء الدين ابن الشيخ صفي الدين ابن الشيخ فخر الدين ابن الشيخ محمد الطريحي .

ولد سنة ١١٦٥ وتوفي في النجف الاشرف سنة ١١٣٦ ودفن في مقبرتهم التي في دارهم . كان عالما فاضلا ورعا وكان يصلي في ايوان الذهب في الحضرة الشريفة ويأتم به الجم الغفير ، قرأ على الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وقد اجازه اجازة اثنى عليه فيها ثناء بليغا موجودة بخطه عند احفاده تخلف بولدين : الشيخ نعمة والشيخ طعمة ، له حياة الأرواح الى طريق الحق والاصلاح .

علان الملك المرعشي

حكى صاحب الرياض عن تاريخ عالم آرا انه كان من اجلة العلماء في عصر الشاه طهماسب ومن اكابر السادات المرعشية بقزوين وكان شريكا في قضاء العسكر مع الخواجة افضل الدين تركة وبعد فتح بلاد جيلان صار صدرا بها وكان في الاصول والرجال بارعا على اهل عصره واقرانه . السيد علاء الدين بن محمد بن حمد بن زهرة العلوي الحسيني الحلبي .

قال الشهيد الاول في بعض مجاميعه على ما حكاه عنه الشيخ محمد بن على بن حسن بن محمد بن صالح الجبعي العاملي في مجموعته: اخبرني السيد ابو طالب احمد بن زهرة الحسيني ادام الله ايامه وفضله ان عم السيد المعظم الامام العلامة شيخ الشيعة علاء الدين توفي لسبع مضين من ذي الحجة سنة ٧٤٩ بحلب ودفن بمشهد الحسين (عليه السلام) بسفح جبل جوشن بها وقد نيف على السبعين وإخبرني ايضا ان عمه علاء الدين يروي عن الشيخ طومان بن احمد العاملي رواية عامة وقرأ عليه كتاب الارشاد في الفقه وقدم عمه الى الحلة في سنة ٧٣٥ وروى عن السيد الامام العلامة شيخ الاسلام المرتضى علم الهدى عميد الحق والدين قدس الله روحه ومن مجلة مصنفات السيد علاء الدين (١) شرح الارشاد في الفقه (٢) تهذيب النفس في الجمع بين الكتب الحمس القواعد والشرائع والمختصر والتحرير والارشاد (٣) كتاب غاية الاقتصاد في واجب الاعتقاد في الكلام والفقه بقدر التبصرة (٤) تهذيب السبيل الى معرفة الحق بالدليل (٥) نذير الوصول الى علم الاصول والكلام (٢) كتاب في النية رأيته وهو كتاب حسن يدل على فضل مصنفه. انتهى المنقول من كلام الشهيد.

العلاء عن محمد

هما العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم .

العلائسي

هو الشيخ عبد العالي ابن الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الكركي .

العلامــة

لقب الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي . العلامة الحلي

الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر. علباء بن الهيثم السدوسي

قتل مع علي (عليه السلام) يوم الجمل سنة ٣٦.

قال علي (عليه السلام) من يحمل على الجمل فانتدب له هند بن عمرو الجملي المرادي فاعترضه عمارة بن يثري فقتله ثم حمل علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثري فقتله .

مسلان

هو علي بن محمد المعروف بعلان علقمة بن عمرو

كان من اصحاب علي عليه السلام يوم صفين فبرز اليه رجل من اصحاب معاوية يقال له عوف وهو يقول:

اني انا عوف اخو الحروب عند هياج الحرب والكروب ولست بالناجي من الخطوب اذ جئت نصرة الكذوب ولست بالعف ولا النجيب

فبرز اليه علقمة وهو يقول:

يا عجبا للعجب العجيب قد كنت يا عوف اخاً الحروب وليس فيها لك من نصيب انك فاعلم ظاهر العيوب في طاعة كطاعة الصليب في يوم بدر عصبة القليب

فطعنه علقمة فقتله فقال علقمة في ذلك:

يا عوف لو كنت امرأ حازما لاقيت ليشا اسدا باسلا لاقيت قرنا له سطوة ما كان في نصر امرىء ظالم ما لابن صخر حرمة ترتجي ما لاقيت ما لاقي غداة الوغى ضيعت حق الله في نصرة ان ابا سفيان من قبله لكنه نافق في دينه بعدا لصخر مع اشياعه

لم تبرز الدهر الى علقمة يأخذ بالانفاس والغلصمة يفترس الاقران في الملحمة ما يدرك الجنة والمرحمة لها ثواب الله بل مندمة من ادرك الابطال يا ابن الامة للظالم المعروف بالمظلمة لم يكن مثل العصبة المسلمة من خشية القتل على المرغمة في جاحم النار لدى المضرمة

## علقمة بن قيس النخعي

قطعت رجله مع علي (عليه السلام) بصفين فكان يقول ما احب ان رجلي اصح ما كانت لما ارجو بها من حسن الثواب من ربي ورأى في منامه رؤيا ذكرت في ترجمة اخيه ابي ابن قيس النخعي .

# الشيخ علم او علي بن سيف بن منصور.

من مؤلفاته كنز الفوائد ودافع المعاند وهو منتخب كتاب تأويل الايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد شرف الدين على الحسيني الاستر ابادي المتوطن في الغري تلميذ الكركي انتخبه في المشهد المقدس الغروي سنة ٩٣٩.

المولى علم الهدى بن الداعي بن ملك اردشير بن عبد اللطيف ابن الشيخ صاحب المعالم العاملي الاصل الكاشاني المسكن .

كان فقيها رياضيا محدثا مفسرا له كتاب في الفقه عندي مجلدات العبادات منه وفي اخرها: قد وقع الفراغ منه في العام السابع من المائة الثانية من الالف الثاني. يظهر منه وفور تتبعه وقوة فكره ونظره (١).

<sup>(</sup>١) شهاب الدين الحسيني

السيد علوان بن علي بن الحسين موسى بن يوسف بن محمد بن موسى بن يوسف بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن طاهر بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

ولد ببعلبك وتوفي بها سنة ٩٤٥ عن ٧٥ سنة وكان نقيب الأشراف فيها.

كان عالما عاملا فاضلا شجاعا اعلم اهل زمانه بالانساب العلوية وله شهادات بخطه على ما صح عنده من انساب العلويين وغيرها ، هكذا في كتاب الانساب الموجود عند ذريته ولاشتهاره وجلالة قدره كثر اسم علوان في ذريته .

السيد علوى بن اسماعيل البحراني.

ذكره صاحب السلافة فقال: فاضل في النسب والادب وهو اليوم شاعر هجر ومنطيقها ومعظم شعره فائق مستجاد، وذكره صاحب حديقة الافراح فقال: هو كما قال صاحب نفحة الريحانة من خلص الاسرة العلوية الضاربين خيامهم في المنازل العلوية له في هجر ذكر لم يعرف الهجر وفضائل توضحت مثلما توضح الفجر اطلعته السيادة من شرفها فوضعته تاجا فوق فرقها ومن شعره قوله:

بنفسي افدي وقبل الفدا مليحا اذا نض عن وجهه غزالا ولكن اذا ما نصبت سقيم اللواحظ مكحولها رشيق القوام اذا هزه له ريقة طعمها سكر ولحظ كعضب ولكنه تفرد بالحسن دون الملا وقوله:

وليلة باتت براغيثها ترقص اذ غنى لها البق فكدت من وجدي وافراحها انشق لولا الصبح ينشق

غزالا بوادى النقا اغيدا

نقاب الحيا خلت بدرا بدا

شراكبا لاصطاده استأسدا

ولم يعرف الميل والاثمدا

رأيت الغصون له سجدا

يحلى الصداء ويروي الصدا

يشق القلوب وما جردا

فسبحان مولي لمه افردا

فكدت أمن وجدي وافراحها وله :

أشيم البرق وهو على شوم ويثنيني له الشغف القديم واصبو اللهوى العذري ما ان شدا القمري او هب النسيم العلوي

هو حمزة بن القاسم يروي عنه الصدوق بواسطة .

الشيخ السعيد مير شرف الدين علي

ذكرم الشيخ احمد بن اسماعيل الجزائري النجفي في اجازته ولده عمد طاهر بن احمد وقال انه يروي عنه الشيخ محمد بن جابر النجفي والشيخ فخر الدين الطريحي ويروي هو عن شيخه السيد الكبير مير فيض الله وشيخه ايضا الشيخ ابراهيم ابن الشيخ على ابن عبد العالي الميسي .

المولى مظفر الدين علي

من تلامذة الشيخ البهائي ، له رسالة في احوال استاذه المذكور:

السيد علي آل ابراهيم الحسيني العاملي الكوثراني

توفي سنة ١٢٦٠ (والكوثراني) نسبة الى الكوثرية بلفظ النسبة الى الكوثر قرية من عمل الشقيف تدعى كوثرية السياد (السادة) وهناك قرية اخرى تدعى كوثرية الرز، كان من مشاهير علماء جبل عامل في عصره معاصرا لجدنا السيد علي الامين وكان له جاه ورياسة قال في حقه الشيخ علي السبيتي في كتابه الجوهر المجرد باسلوبه الخاص: لسان بني هاشم الأوحد وخطيبهم الالد المقرم الذي عجزت عن شوطه فحول السرى والفحل الهدار الذي يقول كل مصقع اذا سمعه ان النعامة في القرى خضم بحر اذا ازبد قذف بالدر امواجا وغطمطم تيار اذا خضخضته كاثرك باللئاليء افرادا وأزواجا شيخ اهل السيادة وفتاها وعيي العلوم وناشر موتاها رأيته فأصغرت برؤيته الزمن الغادر وخدمته فاستقللت القصر جواهر والروض عباهر ايها الدهر هلا سمحت كفاك ببقاء من كان لك وجوده تاجا فلو بقى لاطب من دائك الدوي .

نال الردى يا قاتل الله الردى من كان اعلق بالحشى منى يدا .

قرأ اول امره على الشيخ حسن القبيسي في الكوثرية ثم على الشيخ البلاغي بقرية رامية ( الظاهر انه الشيخ رشيد نعمة بن طالب البلاغي ) ثم توجه الى العراق فقرأ على الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير ثم رجع الى جبل عامل سنة ١٧٤٨ وسكن في وطنه الكوثرية فقرأ عليه بها الشيخ جواد بن شكر التمنيني البعلبكي والسيد حسن ولده والشيخ خليل عسيران الصيداوي والشيخ محمد علي عز الدين والشيخ علي والشيخ حسن اولاد السيخ عمد السبيتي وتخلف بثلاثة اولاد الاكبر السيد حسين لم يوفق لخدمة العلم . والسيد حسن والسيد محمد ترجما في بابها وله شرح على منظومة بحر العلوم بلغ فيه الى آخر بحث الاواني رأينا منه نسخة عند احفاده .

وقد اسند اليه منصب الافتاء من قبل الدولة العثمانية على المذهب الجعفري في القسم الشمالي من جبل عامل.

# ابو الحسن علي بن ابراهيم العريضي العلوي الحسني

يروي عنه الشيخ ورام بن ابي فراس ويروي هو عن علي بن نما كما في اخر مجموعته ، قال اخبرني السيد الأجل الشريف ابو الحسن علي الخ .

أبو الحسن القطان علي بن ابراهيم بن مسلمة بن بحر القطان القزويني .

قال صاحب كتاب التدوين في علماء قزوين في حقه: امام كبير له من كل علم حظ موفور كان صاحب قراءة وتفسير وباريخ وحديث وفقه ولغة.

ونقل من كتاب المواعظ والزواجر جمع ابي احمد العسكري انه قال بلغني ان ابا الحسن القطان بقزوين اصابته علة البطن فتوضأ في يوم واحد اكثر من تسعين مرة وقال أيضا ولا يكاد يضبط شيوخه لكثرتهم ولا ما جمعه وكتبه وألفه ، وخطه في الاغلب دقيق تعادل الورقة ورقتين وثلاث.

# الشيخ علي القمي ابن الشيخ ابراهيم

كان أورع اهل العصر واتقاهم حسن السيرة مستقيم الطريقة دائم الاشتغال بالعلم والمجاهدة والمراقبة تاركا للمشتبهات لا يأكل ولا يشرب ولا يستعمل الا ما تنتجه بلاد الاسلام. ولد في السابع من شهر رمضان

سنة ١٢٨٣ من بنت العلامة الشيخ مشكور الحولاوي المتوفى سنة ١٢٧٦ له شرح التبصرة في الفقه وشرح الرجال اسانيد الكافي سماه تنوير المرآة ومصباح الأنيس معرب انيس البحار وشرح بداية الهداية اسمه شرح المبتدي ورافع الغواشي عن بعض شبهات الحواشي وتدوين حواشي الرسائل التي وجدها بخط مؤلفه الشيخ الحر على النسخة الاصلية في الكاظمية سنة ١٣٤١ وصلاة المسافر تامة فرغ منه ( ٩ - ج ١ - ١٣١٨ ) وله تقريرات بحث الحاج ميرزا حبيب الله والمولى حسين علي الهمداني والحاج آقا رضا الهمداني والحاج ميرزا حسين الخليلي والحاج الشيخ عبدالله المازندراني والمولى محمد كاظم الخراساني.

وله مجموعة استنسخ فيها فصل القضاء وله اجازة الرواية . توفي بعد العشاء ليلة الاربعاء (٢٢ ج ٢ - ١٣٧١) ودفن في مقبرة الشيخ نصرالله الحويزي مقابل مقبرة صاحب الجواهر ومادة تاريخه (شأن عظيم) .

## علي بن ابراهيم

الملقب بدرويش برهان له كتاب بحر المناقب في فضل علي بن ابي طالب بالعربية ومختصرة بالفارسية يسمى ( در بحر المناقب في تفضيل علي بن ابي طالب ) توجد منه مخطوطة في مكتبة البرلمان الايراني بطهران بخط مير عماد الحسين القزويني تاريخ كتابتها ٩٨٤.

# الشيخ علي بن ابراهيم

قال في الرياض انه من جملة اجلة العلماء المتأخرين.

# السيد علي بن إبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي

في (امل الأمل) كان من اعيان العلماء والفضلاء في عصره جليل القدر من تلامذة شيخنا الشهيد الثاني وكان زاهدا عابدا ورعا اهـ ويأتي عن الأمل: السيد علي بن الحسين بن ابي الحسن الموسوي العاملي الجبعي من تلامذة الشهيد الثاني كان فاضلا عالما كاملا محققا ذكره ابن العودي في تاريخه واثنى عليه اهـ والثاني هو والد صاحب المدارك وجزم في تكملة (الأمل) باتحادهما قال وان صاحب الامل انما ذكره مرة بعنوان علي بن أبي الحسن ومرة بعنوان علي بن الحسين بن ابي الحسن لانه كان يعرف بابن ابي الحسن وهو جده الاعلى فانه علي بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن ابي الحسن المذكور قال والنسبة الى الجد الاعلى ليست بعزيزة بل محمد بن ابي الحسن المذكور قال والنسبة الى الجد الاعلى ليست بعزيزة بل هو الشائع فلا تتوهم التعدد اهـ (أقول) ظاهر صاحب (الامل) التعدد نقد وصف كلا منها بغير وصف الآخر ولم يشر إلى الاتحاد وان اشتركا في لتتلمذ على الشهيد الثاني فيكون عم والد صاحب المدارك واشتراك العم ابن الأخ في التلمذ على شخص واحد غير ممتنع والله اعلم .

لسيد الشريف ابو القاسم علي بن ابي الحسن العلوي الحسيني المعروف ابن الاعلم.

ولد سنة ٣٢٦ حكاه السيد علي بن طاوس في الباب الخامس من فرج موم عن المجدي العمري النسابة .

له كتاب الزيج المعروف بزيج ابن الاعلم وهو اول من عمل الزيج

والمقدم في صناعته في بغداد .

على بن ابي رافع مولى رسول الله (ﷺ).

تابعي من اصحاب امير المؤمنين (عليه السلام) ومن خواصه من فقهاء الشيعة ، كان كاتبا لعلي (عليه السلام) شهد معه حروبه كلها وكتب كتابا في الفقه : الوضوء والصلاة وسائر الابواب تفقه على امير المؤمنين عليه السلام وجمع كتابه في ايامه وهو اول من صنف في الفقه في الاسلام ، فقول السيوطي ان ابا حنيفة اول من صنف في الفقه غير صحيح لأن ابا حنيفة ولد سنة ١٠٠ من الهجرة وتوفي سنة ١٥٠ فابن ابي رافع فقيه قبل ابي حنيفة باكثر من خسين سنة .

# الشيخ علي ابن الشيخ ابي طالب الشريف

شاعر ادیب ارسل الی السید نصرالله الحائري شعرا لم يحضرنا فأجابه قوله :

اهدي سلاما يخجل الازهرا الى فتى نال العلا في صغر فاتخذ السرج مكان مهده وحاز في سن الشباب رتبة فنشره ونظمنه ينسيك من وكيف لا وهو من القوم الالى من معشر شم الأنوف سادة اذ هو نجل ماجد حاز البها كذاك في افضاله وفضله اعني ابا طالب المولى الذي وان دهت معضلة ففكره عيا الحيا ربعها العامر ما

ويفضح النجوم والجواهرا لانه قد رضع المفاخرا وعن قريب يفرع المنابرا اصبح طرف النجم فيها حائرا حاز المعالي كاتبا وشاعرا فاقوا البرايا أولا واحرا دان لهم كل عزيز صاغرا والمكرمات باطنا وظاهرا قد ادهش الابصار والبصائرا يقدم يوم النزال حاسرا عيط عن اوجهها الستائرا اضحك دمع الغيث روضا زاهرا

# ابو الحسن علي بن ابي طالب التميمي الغروي

من الفقهاء المحدثين وجد في بعض نسخ عيون اخبار الرضا (عليه السلام): حدثني الشيخ المؤتمن الوالد ابو الحسن علي بن ابي طالب بن محمد بن ابي طالب التميمي المجاور بالغري قال حدثني الامير السيد الأوحد الفقير العالم عز الدين شرف السادة ابو محمد شرفشاه بن ابي الفتوح محمد بن الحسن بن زيادة العلوي الحسيني الافطسي النيسابوري ادام الله رفعته في شهور سنة ٧٣ بمشهد مولانا امير المؤمنين عند مجاورته به .

الشيخ رشيد الدين علي بن ابي طالب الخبازي الرازي

فقیه فاضل له نظم لطیف

السيد علي ابن السيد ابي طالب بن عبد المطلب الحسيني الهمداني النجفي

توفي في النجف في اوائل المائة الرابعة بعد الالف وهو من احفاد المير السيد عليا المدفون بهمدان ووالده كان تلميذ صاحب الجواهر. له كتاب الحساب وتذكرة النفس في الاخلاق.

الفصيح ابو الحسن علي بن ابي الغنائم بن صالح

يعرف بابن الصائغ العامري الكوفي ، الاديب الشاعر كان من الادباء

العلماء حدثني عنه ولده تاج الدين ابو الفضل محمد وقال كانت اشعاره موقوفة على مدائح بهاء الدين الحسيني داود بن المختار واهله وسافر الى بلاد الشام واجتمع بعلمائها وكان خازن كتب النقيب قطب الدين بن الاقساسي بالكوفة وانشدني لوالده في الدوامر:

وقليب غشاؤه غابة الليث وفيه ماء الشقا والنعيم وهو يجري على الصباح بليل قد خلا من اهله ونجوم وتوفى سنة ٦٥٠ بالكوفة ودفن بالسهلة (١).

## الشيخ علي بن الفتح العاملي المزرعي

يظهر انه من تلاميذ المحقق الكرتي ووجدنا بخطه مسائل واجوبتها للمحقق الكركي وكتبها المترجم سنة ٩١٠ وقد ادرجناها في ضمن الجزء الأول من معادن الجواهر.

## السيد علي بن ابي القاسم الخوانساري

توفي حدود ١٢٣٨ . فقيه فاضل من المبرزين من تلاميذ صاحب القوانين شرح الدرة شرحا لم يتم .

## السيد على ابن السيد ابي القاسم الرضوي القمى اللاهوري

له التنقيد في اثبات الاجتهاد والتقليد من القرآن المجيد مطبوع.

## ابو الحسن علي بن ابي معاذ البغدادي

توفي سنة ٢٨٠ له قصيدة يذكر فيها البرامكة ذكرها المسعودي ، اولها :

يا ايها المغتر بالدهر والدهر ذو صرف وذو غدر وله في الامام موسى بن جعفر (عليها السلام):

زر ببغداد قبر موسى بن جعفر ان هو باب الى المهيمن تقضى منه هو حصني وعدتي وغياثي وماه صائم القيظ كاظم الغيط في الله مصال شقيق البلخي عنه بما شاهد منه قال لما حججت عاينت شخصا ناحوس له زاد في وتوهمت انه يسأل الناس ولم ثم عاينته ونحن نرول دور يضع الرمل في الاناء ويحسوه في المنات الججيج من هو هذا قال

ان موسى مديحه ليس ينكر منه حاجاتنا ونجني ونخبر وملاذي وموئلي يوم احشر مصفى به الكبائر تغفر منه وما الذي كان ابصر ناحل الجسم شاحب اللون اسمر فيا زلت دائبا اتفكر ولم ادر انه الحج الاكبر دون قيد على الكثيب الاحمر فياينته عقلي محير فعاينته سويقا وسكر قال هذا الامام موسى بن جعفر

# الشيخ ابو الڤاسم العلوي علي بن احمد الكوفي :

توفي سنة ٣٥٢ ودفن بكرماً من نواحي فسا بينها وبين شيراز اثنين وعشرين فرسخا، له كتاب الادات ومكارم الاخلاق وكتاب التفسير.

# السيد علي خان الشيرازي

شارح الصحيفة ، هو السيد على خان الملقب صدر الدين ابن الامير نظام الدين احمد بن محمد معصوم ابن السيد نظام الدين احمد بن ابراهيم ابن سلام الله بن عماد الدين مسعود بن صدر الدين محمد ابن السيد الامير غياث منصور ابن الامير صدر الدين محمد الحسيني الدشتكي الشيرازي المدني من احفاد الامير السيد صدر الدين الشيرازي المتكلم المشهور وولده الامير غياث الدين منصور ينتهي نسبه الى زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب ( عليه السلام ) بست وعشرين واسطة كما نص عليه في اول شرحه على الصحيفة السجادية توفي سنة ١١٢٠ وولد بالمدينة المنورة منتصف جمادي الأولى سنة ١٠٥٢ ذكره في امل الأمل افقال السيد الجليل على ابن ميرزا احمد بن محمد معصوم الحسيني من علماء العصر عالم فاضل ماهر اديب شاعر اهـ وفي حديقة الافراح السيد الجليل علي الصدر بن احمد نظام الدين المدني صاحب سلافة العصر وهو الامام الذي لم يسمح بمثله الدهر . قال مؤلف نفحة الريحانة القول فيه انه ابرع من اظلته الخضراء واقلته الغبراء واذا اردت علاوة في الوصف قلت هو الغاية القصوى والآية الكبرى طلع بدر سعده فنسخ الاهلة وانهل سحاب فضله فأخجل السحب المنهلة اهـ وعن رياض العلماء انه قال بعد الثناء البليغ عليه : ولد بالمدينة المباركة ثم جاور بمكة ثم رحل الى حيدر آباد من بلاد الهند واقام بها مدة طويلة وكان من اعيان امرائها معظما عند ملوكها ثم لما غلب اوزبيك زيب ملك الهند على تلك البلاد سار الى الملك المذكور وصار من اعاظم امراء دولته ثم توجه الى حج بيت الله الحرام ثم جاء الى بلاد ايران وهذا السيد يعبر عن نفسه في شرحه على الصحيفة السجادية بتعبيرات مختلفة منها على صدر الدين المدنى ابن احمد نظام الدين الحسيني الحسني فلا تغفل عن سرد ذلك ولا تغلط اه.

### ( مؤلفاتــه )

(١) شرح ألصحيفة السجادية مطبوع مشهور سماه رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ولم يؤلف في شروحها مثِله عن رياض العلماء صنفه باسم سلطان عصرنا الشاه حسين الصفوي وهو شرح كبير جدا من احسن الشروح وأطولها وقد اورد فيه فوائد غزيرة عن كتب غريبة وصدر شرح كل دعاء بخطبة وديباجة على حدة وقد اخذ من شرحه هذا المولى الجليل مولانا محمد حسين ابن المولى حسن الجيلاني في شرحه الكبير على الصحيفة السجادية ثم لما اطلع هذا عليه بالغ في انكاره وسبه ولما عثر هذا المولى على ذلك رد كلامه في اكثر المواضع من شرحه المذكور . وفي روضات الجنات ان هذه التشنيعات على الاقا حسين بن الحسن صاحب شرح الصحيفة الكبير الفارسي مذكورة في خاتمة رياض السالكين والحق في جانب السيد على خان (٢) الحدائق الندية في شرح الصمدية في النحو للبهائي عن الرياض طويل حسن الفوائد لم يعمل مثله في علم النحو نقل فيه اقوال جميع النحاة من كتب كثيرة عربية . (٣) موضح الرشاد في شرح الارشاد في النحو (٤) شرحان اخران على الصمدية متوسط ومختصر. (٥) منظومة في علم البديع وشرح له عليها (٦) الطراز الأول فيها عليه من لغة العرب المعول في اللغة كبير اشتغل بتأليفه الى يوم وفاته ولم يتم خرج منه قريب من النصف قيل انه من احسن ما كتب في هذا الموضوع ذكر فيه كل ما يتعلق باللفظة المبحوث عنها حتى القصص والاغاني والقواعد المستنبطة

<sup>(</sup>١) مجمع الأداب.

لاساتيذ هذا الفن من كل مكان وجدت منه نسخة الى باب الصاد المهملة (٧) كتاب احوال الصحابة والتابعين والعلماء لم يتمه خرج منه مجلد في شطر من احوال الصحابة (٨) الدرجات الرفيعة في طبقات الامامية من الشيعة خرج منه مجلد واحد وصل فيه الى كثير عزة ولو اتمه لكان من احسن ما يمكن ان يكتب في هذا الموضوع (٩) رسالة في اغلاط الفيروز ابادي في القاموس ، عن الرياض انها رسالة حسنة (١٠) الكلم الطيب والغيث الصيب في الادعية المأثورة عن النبي واهل البيت صلوات الله عليه وعليهم لم يتم ، عن الرياض انه لا يخلو من فوائد جليلة (١١) انوار الربيع في انواع البديع بديعية في مدح النبي ( عِين ) وشرحها على نحو بديعية ابن حجة الحموي والشيخ عبد الغني النابلسي مطبوع في مجلد كبير والظاهر انه هو المنظومة في البديع وشرحها المشار اليها انفا ولكن في روضات الجنات جعلهما اثنين (١٢) كتاب الزهرة في النحو (١٣) سلوة الغريب واسوة الاديب (١٤) التذكرة في الفوائد النادرة (١٥) المخلاة على نحو كشكول البهائي ومخلاته (١٦) ديوان شعره ورسائله (١٧) سلافة العصر في محاسن اعيان العصر مطبوع بمصر مشهور ينقل عنه جل من كتب في التراجم .

### (مشائخــه)

(١) يروي عن ابيه السيد نظام الدين احمد عن السيد نور الدين علي الموسوي عن صاحبي المعالم والمدارك ( ٢ ) يروي عن شيخه واستاذه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني عن الشيخ حسام الدين الحلي عن البهائي .

#### (من يروى عنه)

يروى عنه ا لامير السيد محمد صالح الحسيني الخاتونابادي كما عن اجازته الكبيرة الموسومة بمناقب الفضلاء وغيرها من الاجازات.

#### ( شعــره )

له ديوان شعر مخطوط في ١٨٣ صفحة متوسطة توجد منه نسخ عدة في العراق واكثره مراسلات ومدائح في ابيه وفيه عرسيات كثيرة . وله فيه قصيدة قالها عند زيارته امير المؤمنين (عليه السلام) في النجف اولها :

قرت به الاعين والانفس يا صاح هذا المشهد الاقدس أعلامه والمعهد الانفس والنجف الاشرف بانت لنا ينجاب عن لألائها الحندس والقبة البيضاء قد اشرقت لا المسجد الاقصى ولا المقدس حضرة قدس لم ينل فضلها ومن شعره قوله :

كالبدر او ابهى من البدر سفرت اميمة ليلة النفر رمت القلوب هناك بالجمر نزلت منى ترمى الجمار وقد في قتل ضيف الله من إجر وتنسكت تبغى الثواب وهل بالحج اضعافا من الوزر ان حاولت اجرا فقد كسبت نحر الحجيج بهيمة النحر نحرت لواحظها الحجيج كها

وله كتاب انوار الربيع في انواع البديع ، شرح فيه بديعيته البالغة ١٤٧ بيتا ، قال انه نظمها في اثنتي عشرة ليلة من ذي القعدة الحرام سنة ١٧٠٧ وأولها :

حسن ابتدائی بذکری جیرة الحرم له براعة شوق یستهل دمی ومن شعره ما قاله وهو بحيدر آباد:

وهاج له الهوى طربا فغني تذكر بالحمى رشا اغنا واين الهند من نجد واني وحن فؤاد مشتاق لنجد فجاوبها بزفرته وانا وغنت في فروع الايك ورق له بتنفس الصعداء رنا وطارحها الغرام فحين رنت بويرق بالابيرق لاح وهنا واورى لاعج الاشواق منه معنى كلما هبت شمال تذكر ذلك العيش المهنا من الوجد المبرح ما اجنا اذا جن الظلام عليه ابدى سقى وادي الغضا دمع اذا ما تهلل لا السحاب اذا ارجحنا تفرد بالملاحة إذ تشني فكم لى في رباه قضيب حسن كلفت به وما كلفت فرضا فأوجب طرفه قتلى وسنا فصرح بالهوى شوقأ وكني وابدى حبه قلبى واخفى فصار العشق لي بهواه معنى تفنن حسنه فی کل معنی واشرق كوكبا واهتز غصنا بدا بدرا ولاح لنا هلالا فهام القلب بالحسن المثنى وثنى قده الحسن ارتياحا تمنى كان غاية ما تمنى ولو ان الفؤاد على هـواه بكيت دما وحن اليه قلبي

فخضب من دمى كفا وحنى

وانت ترى ما كان ملتزما في شعر ذلك العضر ونثره من التزام التسجيع وأنواع البديع الذي كثيرا ما يذهب رونق الكلام ان لم يجيء عفو الطبع .

السيد على شهاب

ولد في ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٨٦ في بتاوي بجريرة جاوا .

السيد على بن احمد بن عبدالله بن حسين بن عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن شهاب الدين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن ابي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبدالله بن احمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام .

في سنة ١٢٨٩ سافر من بتاوي الى حضرموت ، وهناك تعلم القراءة والخط وبعض العلوم الدينية . وفي شوال عا م ١٢٩٥ عاد برفقة السيد ابي بكربن شهاب الدين وابن عمه السيد على بن عبد الرحمن بن شهاب الدين الى بتاوى .

وممن تلمذ عليهم سالم بن سعيد عبد الحق والسيد حسين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين والسيد عبد الرحمن بن هارون بن شهاب الدين والسيد عبد الرحمن بن محمد المشهور.

وفي شوال ١٢٩٩ عاد الى حضرموت فلازم السيد على بن محمد الحبشي وتلقى عنه علوم اللغة العربية وتلقى العلوم الاسلامية عن السيد هادي بن الحسن السقاف والسيد احمد بن جعفر وبعد سنة كاملة ساح في حضرموت الى جهاتها الغربية واستقر بدوعن لدى السيد احمد المحضار فأخذ عنه أيضا . ثم رجع الى تريم وتلمذ على السيد عمر بن الحسن الحداد . ومنه ومن السيد ابو بكر بن شهاب ومن السيد محيي الدين بن عبدالله بلفقيه حصل الاجازة .

#### أحوالم

في عام ١٣٠٤ سافر الى جاوا مارا بعدن والهندي وسنقافورة . وفي عام ١٣٠٦ سافر الى سومطرا وبعد عودته منها صار وكيلا لوالده على عقاراته الطائلة وكان مدة اقامته بسومطرا يتجر كشريك لوالده .

ولقد كان اهم شاغل له هو النهوض بحضرموت فأخذ يكتب الى عظاء الاسلام ورجال الدولة العثمانية ، ثم كاتب السلطان عبد الحميد نفسه . وكان له اراء متبادلة مع السيد عبد الرحمن بن سهلي «والد زوجته» الذي رحل الى اسطمبول واتصل برجالها وحمل منها رسالة من السلطان عبد العزيز الى ملك هولندا الملك ويليم الثالث فطاف اوروبا وخاطب ملك هولندا شفاها . وساعدته الدولة العثمانية فرافق السيد فضل باشا واستولى على ظفار فكان عونا له الى ان اضطر للخروج من ظفار فكان السيد عبد الرحمن هذا ذا اتصال وثيق بالمترجم وكانا يعملان معا وكان من مسعاهما أن عينت الدولة العثمانية قنصلا لها بالهند الشرقية «اندونيسيا اليوم» وبعده تعاقب الممثلون حتى ايام الحرب العظمى الاولى ، وقد ازدادت صلة المترجم بالدولة العثمانية وكان عمثلوها كثيرا ما يرجعون اليه ويستلهمون اراءه بل قد يعقدون في بيته الاجتماعات يتداولون فيها الاراء وخلال ذلك سعيا في مصالح المسلمين النائين ورغبة في خدمة حضرموت وخلال ذلك جرت حوادث استنجد فيها بالدولة العثمانية فأرسلت مندوبا الى جاوا هو احمد امين بك وعاد حاملا تقريراته ولكنها لم تثمر شيئا .

وقد كون المترجم بعثة من ابناء العرب بجاوا من بينهم ولده عبد المطلب فسافرت الى اسطمبول وسعى بعد ذلك في ارسال بعثات اخرى فنشر المنشورات وبث الدعاية فوصلت اليه ردود القبول من نحو ستة أشخاص ثم اخذوا يزدادون حتى صاروا نحو خسين شخصا ولكن المندوب العثماني اذ ذاك وهو امين بك المذكور وكان قد قدم من ليفربول كان لا يرى هذا الرأي فكلفه ان لا يتمم هذا المسعى وكان كها اراد ولذلك لم تتوجه الا بعثة واحدة فقط.

وكان يكتب الاخبار ويحرر المقالات بامضاءات رمزية في ثمرات الفنون التي تصدر من بيروت للشيخ عبد القادر القباني ، وفي اللواء المصرية لمصطفى كامل ، والمعلومات التي تصدر من اسطمبول والمؤيد لعلي يوسف وغيرها ، فأغرى الاعداء السلطات الهولندية به ففتش بيته واستجوب اكثر من مرة وفي احدى المرات لم ينج من السجن .

وما زال الاعداء يثيرون عليه كل شيء ويتعقبونه ويختلقون عليه الأقوال حتى لحقت به اضرار مالية وأدبية ، فنفر منه الكثيرون خوفا وصار

الاجراء وضعاف الارادة يسعون ضده السعى الحثيث.

وفي عام ١٣١١ سافر الى مصر قاصدا اسطمبول للتفاهم مع رجال الدولة العثمانية في مسألة حضرموت ومسلمي جاوا فصادف ان كانت الدولة اذ ذاك مرتبكة في داخليتها وقد بدأت الشيخوخة تدب في جسمها واتصل بالاستاذ حسن حسني الطويراني فكانت بينها صلات وأحاديث. ورجع حاملا الوفاء لرفيقه بما تعهد به ثم حج بيت الله وساح في بلاد عسير واليمن وكتب ما شاهده من اعمال العثمانيين بالعرب وادرك اسباب النزاع فكتب بهذا كتابات خصوصية الى كثير من الرجال والى رجال تركيا ، ثم سافر منها الى حضرموت .

وفي عام ١٣١٤ سافر وعائلته من حضرموت الى جاوا مارا بالهند في باخرة لسلطان المكلا والشحر . وفي عام ١٣١٩ سافر الى سومطرا في امور تجارية واجتماعية ورأى هناك الحالة السائدة فكتب عنها في الصحف المصرية ، وفتح مراكز تجارية في عدة اماكن على الطرز الأوروبي فهو اول عربي بجاوا عمل هذا ، واقام معملا للزر في مدينة (فاندي كلانغ)في مقاطعة (بانتن) .

وكان من المشاركين في تأسيس اول مدرسة بالهند الشرقية (اندونيسيا) وهي مدرسة جمعية خير، وفي تأسيس الجمعية نفسها. وأول من قام بهذه الجمعية هو السيد محمد الفاخر المشهور والسيد محمد بن عبدالله بن شهاب والسيد عيدروس بن شهاب والسيد علي بن احمد بن شهاب والأخير هذا هو اول رئيس لأول جمعية اسلامية بجاوا بل بالهند الشرقية (اندونيسيا) وكانت للمترجم عناية بتدوين التاريخ فقد جمع معلومات واسعة عن حروب المولندين في احتلالهم لاندونيسية مما لا يجده المطالع في مصدر آخر وقد أخذ هذه المعلومات عن قواعد مسلمي سومطرا وملوكها وعن الضباط المولندين الذين باشروا الحرب بأنفسهم واخر ما عرف عن هذه المجموعة انها كانت عند محمد بن هاشم. وقد بلغ من عرف عن هذه المجموعة انها كانت عند محمد بن هاشم. وقد بلغ من اهتمام المترجم بموطنه الأول حضرموت ان حاول ان ينهض به زراعيا فأرسل الى حضرموت جميع الأبذرة الموجودة في جاوا لتزرع هناك وكرر هذا مرارا.

ولما خاب امله في الدولة العثمانية وجه همه الى امير المكلا والشحر وهو الامير عوض القعيطي اذ ذاك فكتب اليه يحثه على الاصلاح وأرسل اليه تعليمات عن ايجاد روابط لجميع قبائل حضرموت. ثم ارسل وفدا برئاسة مرعي بن جعفر وأرشده بالمعلومات وبذل جميع مصاريف هذا الوفد من جيبه الخاص ذهابا وايابا واقامة ، وعاد الوفد قائلا ان رغبة الأمير في الاصلاح حسنة ولكن من حوله لا يريدون الا البقاء على حالتهم . فكتب الى امراء ورؤساء القبائل كأمير سيون منصور بن غالب . وامير آل تميم علي بن يماني . فأعرضوا ثم رأى ان يجتهد في ايجاد ادارة للبريد والبرق بحضرموت هربا من خيانات الوسطاء والتجار وتلاعبهم بعدن والساحل ، فكتب سنة ١٩٣٠ عريضة لامير المكلا يستحثه في هذا فكان ذلك مما زاد في فكتب سنة ١٩٣٠ عريضة لامير المكلا يستحثه في هذا فكان ذلك مما زاد في وكانت له محاولات جريئة في انشاء شركات وطنية كبرى كشركة صيد وبومباي وعدن والمكلا والشحر .

كما حاول ان ينشىءمدرسة في المكلا وفاوض الامير وتم امرها ولكن بعد تركه المكلا ـ كانت المدرسة لم ترق لحاشية الامير ـ عملت الحاشية على اغلاقها .

وكان هو في المكلا قد عرف بخلاف رؤساء يافع مع الامام يحيى حميد الدين وقدومهم للاستنجاد بأمير المكلا والانكليز فعمل على ردعهم عن ذلك واصلح شؤونهم مع امام اليمن .

وقبل ان تتضح له نوايا الحكومة العثمانية كان يسعى ليستعين بها سواء على الهولنديين في (اندونيسيا) او على الانكليز في الجنوب العربي لا سيها في سبيل رفع شأن حضرموت فعمل لأن ينشىء العثمانيون مصرفا وبريدا لهم في حضرموت فلم ينجح بذلك.

واخيرا يئس من العثمانيين بعد ان تكشفت له نواياهم الطورانية لذلك كان من اول المسارعين تعضيد ثورة الشريف حسين العربية فاتصل به كتابيا ودعمه في صحافة العرب بجاوا لا سيا في جريدة الاقبال .

ولما رأى الانكليز ذلك حسبوا انهم يستطيعون ان يستهووه فعرضوا عليه رتبا ورواتب فأعرض عنهم وقال انه لا يخدمهم ولكنه يخدم امته فاذا تعارضت مصالحهم مع مصالح امته عاداهم. وبالفعل فقد حدث بعد ذلك ان اصطدام الامام يحيى بالانكليز فاتصل به وأيده مما حمل امام اليمن بعد ذلك على ان يفوض اليه امر مخاطبة الحكومة اليابانية في امور وروابط فقام بالعمل خير قيام.

ومن اعماله سعيه في اقامة دار لايتام العرب فهو اول عربي فكر في هذا وبذل من جيبه حتى تحصل على اذن من الحكومة وطبع قانونها وهو يريد من وراء ذلك ان تكون هذه الدار وسيلة لنشر الاسلام الصحيح في النابتة ولكن الناس عرقلوا مساعيه . فكل دار اسلامية للايتام بجاوا اليوم انما تأسست بعد تلك الفكرة .

وكان المترجم من المجاهرين والمجاهدين الاولين بالعقائد الصحيحة من نبذ الخرفات واستقاء الدين من منابعه اهل البيت عليهم السلام ، وكان الدعاة الى ذلك قليلين كالسيد ابو بكر بن شهاب والسيد محمد بن عقيل والسيد محمد المحضار والسيد محمد الشاطري وغيرهم .

وقد الف المترجم كتبا متعددة جلها لم يطبع واغلبها في المواضيع الاجتماعية . وله مذكرة كتبها عن حياته وعما طالعه من الكتب ما زالت محفوظة . ويمكن اعتباره اول خطيب اجتماعي في محيطه اتصل بالجماهير عن طريق الخطابة المقنعة .

ابو الحسن علي بن احمد الجرجاني المعروف بالجوهري .

توفي في حدود سنة ٣٨٠ عن رياض العلماء انه كان شاعرا اديبا مشهورا وهو صاحب القصائد الفاخرة الكثيرة في مناقب اهل البيت ومصائب شهدائهم اهد فمن شعره فيهم قوله من قصيدة طويله: وجدي بكوفان ما وجدي بكوفان تهمي عليه ضلوعي قبل اجفاني

ارض اذا نفحت ريح العراق بها ومن قتيل بأعلى كربلاء على وذي صفائح يستسقى البقيع به هذا قسيم رسول الله من آدم وذاك سبطا رسول الله جدهما واخجلتا من ابيهم يوم يشهدهم يقول يا امة حف الضلال بها ماذا جنیت علیکم اذ اتیتکم الم اجركم وانتم في ضلالتكم الم اؤلف قلوبا منكم فرقا اما ترکت کتاب الله بینکم ألم أكن فيكم غوثا لمضطهد قتلتم ولدي صبرا على ظمأ سبيتم ثكلتكم امهاتكم يا رب خذ لي منهم إذ هم ظلموا اهل الكساء صلاة الله نازلة انتم نجوم بني حواء ما طلعت هذي حقائق لفظ كلما برقت هي الحلي لبني طه وعترتهم هي الجواهر جاء الجوهري بها

اتت بشاشتها اقصى خراسان جهد الصدى فتراه غير صديان رى الجوانح من روح ورضوان قد معا مثلها قد الشراكان وجه الهندي وهما في الوجه عينان مضرجین نشاوی من دم قان فاستبدلت للعمى كفرا بايمان بخير ما جاء من آي وفرقان على شفا حفرة من حر نيران مثارة بين احقاد واضغان وآية الغر في جمع وقرآن الم اكن فيكم ماء لظمآن هذا وترجون عند الحوض احساني بني البتول وهم لحمى وجثماني كرام رهطى وارموا هدم بنياني عليكم الدهر من مثني ووحدان شمس النار وما لاح السما كان ردت بلألائها ابصار عميان هي الردى لبني حرب ومروان محبة لكم من ارض جرجان

وقال يرثي الحسين (عليه السلام):

اليوم شقق جيب الدين وانتهبت اليوم قام بأعلى الطف نادبهم اليوم خضب جيب المصطفى بدم اليوم خر نجوم الفخر من مضر اليوم اطفىء نور الله متقدا اليوم نال بنو حرب طوائلهم يا امة ولي الشيطان رأيتها ما المرتضى وبنوه من معاوية يا عين لا تدعي شيئا لغادية قومى على جدث بالطف فانتقضى

بنات احمد نهب الروم والصين يقول من ليتيم او لمسكين المسى عبير الحور والعين وطاح بالخيل ساحات الميادين وبرقعت عزة الاسلام يالهون عما صلوه ببدر ثم صفين ومكن الغي منها كل تمكين ولا الفواطم من هند وميسون تهمي ولا تدعي دمعا لمحزون بكل لؤلؤ دمع فيك مكنون

وفي الطليعة: كان اديبا شاعرا وفد على الصاحب فكان من جملة شعرائه وندمائه ارسله الى ابي العباس الضبي بكتاب كها في اليتيمة فمن شعره قوله:

زر الصباح علينا شملة السحب صك النسيم فراح الغيث فانزعجت تسعى الجنوب بطرف حولها ثمل كفى العواذل اني لا ارى مرحا ان قيل تاب يقول الغي لم يتب

وسدت الريح منها واهي الطنب بنفض اجنحة من عنه الزغب كذا من الندا وفؤاد حولها طرب الا شققت عليه حلة الطرب او قيل شاب يقول اللهو لم يشب

عز الدين علي بن ابي طالب الهادي بن احمد البكاء الافطسي الحسيني الزاهد.

كان من الزهاد الافراد والعباد الامجاد وله كتاب قد جمعه لنفسه كان

يروض خاطره به ويجتمع اليه طلاب الاخرة ويستفيدون منه ويقتبسون من فوائده رأيته وعلقت منه قوله :

ان مع اليوم فاعملن غدا ما اقرب اليوم من مجيء غده ما ارتد طرف امرىء لحظته الا وشيء يموت من جسده

#### ومنه :

للخير اهل لا تزال وجوههم تدعو اليه. طوبي لمن جرت الامور الصالحات على يديه(١)

السيد على كاركيا ابن السلطان احمد بن الحسين بن محمد بن ناصر بن محمد مير سيد مهدي الحسيني العلوي احد سلاطين كيلان ، وباقي النسب في ابيه احمد . سمه اخوه السلطان حسن اوائل سنة ٩٤١ .

ذكره القاضي نور الله في مجالس المؤمنين فقال: كان سليم القلب في الغاية محبا للعافية ولهذا رجع طبقات العسكر عنه ومالوا الى اخيه الاصغر كاركيا السلطان حسن الذي كان لا نظير له في العلم بأصول الحرب وتعبئة الجنود فنازع اخاه عليا في الملك وجرى بينها قتال وانتهى الحال بالقبض على السيد علي مع جماعة من اخوته وقتلهم بالسم في التاريخ المذكور.

السيد الشريف ابو القاسم علي بن احمد بن موسى بن محمد التقي بن علي ابن موسى الرضا (عليهم السلام).

توفي في جمادى الاولى سنة ٣٥٢ في كرمي ناحية فسلوشيرار ، قال النجاشي :

له: (١) كتاب الاستغاثة عن المحقق الكركي في رسالته في تزويج رقية وام كلثوم وانها كانتا بناته لصلبه او بنات خديجة ، قال في حق المترجم الشيخ الاجل العارف بالسير واثار اهل البيت الاطهار ابو القاسم علي بن احمد الكوفي اه. وكتاب الاستغاثة في مسألة الامامة نظير كتاب التعجب للكراجكي وبعض نسب هذا الكتاب الى ميثم البحراني شارح نهج البلاغة ، والمجلسي في اول البحار وعلي بن يونس العملي النباطي في فهرست كتاب الصراط المستقيم حكما بفساد هذه النسبة . (٢) كتاب تثبيت المعجزات في معجزات الانبياء عموما ومعجزات نبينا (عليه خصوصا والف الشيخ حسين عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى كتاب عيون المعجزات فيما يتعلق بمجعزات الزهراء والاثمة الطاهرين (عليهم عيون المعجزات فيما يتعلق بمجعزات العجزات .

الشيخ ابو الحسن علي بن احمد بن محمد الفنجكردي النيسابوري .

توافي سنة ٥١٣ عن نحو ثمانين سنة وكان مقاربا لعصر الشريف المرتضى .

(والفنجكردي نسبة الى فنجكرد قرية من نواحي نيسابور) ذكره ابن شهر اشوب وقال علي بن احمد الفنجكردي الاديب النيسابوري له تاج

الاشعار سلوة الشيعة وهي اشعار امير المؤمنين (ع) اهـ وقد جمع ديوان امير المؤمنين (ع) كما ذكرنا في ترجمة محمك بن الحسين بن الحسن البيهقي .

كان فاضلا كبيرا مشاركا في العلوم نحويا عاصره الزنخشري والميداني والف له الميداني كتاب « السامي » باللغة الفارسية ومدحه فيه كثيرا وكان شاعرا فمن شعره قوله •

زساننا زمان سوء لا خير فيه ولا فلاحا لا يبصر الملبسون فيه لليل احزانهم صباحا فكلهم منه في عناء طوبي لمن مات فاستراحا

يوم الغدير سوى العيدين لي عيد نال الامامة فيه المرتضى وله لقول احمد خير المرسلين ضحى

يوم تسر به السادات والصيد فيها من الله تشريف وتمجيد في مجمع حضرته البيض والسود

كالشمس في اشراقه بل اظهر

خير البرايا احمد لا ينكر

وكماله حتى القيامة يذكر

من تؤخذ الاحكام منه وتؤثر

### وقوله ايضا :

لا تنكرن غدير خم انه ما كان معروفا باسناد الى فيه امامة حيدر وجماله اولى الانام بأن يوالى المرتضى

وقوله :

اذ ذكرت الطهر من هاشم تنافرت عنك العدا شارده فقل لمن لام على حب خانتك في مولدك الوالده

# الشيخ على بن احمد الصيداوي العاملي.

فقيه عالم قاله منتخب الدين بن بابويه في الفهرست بدون لفظ العاملي ولم يذكره في امل الآمل مع التزامه بذكر جميع ما في الفهرست فكأنه غفل عنه او سقط من نسخته .

الشيخ على بن احمد الملقب بالفقيه العادلي العاملي المشهدي الغروي .

له ديوان شعر وجدناه في النجف في مكتبه الشيخ محمد السماوي سنة ١٣٥٢ قال في مقدمته: اما بعد فيقول العبد الجاني اقل الورى عملا واكثرهم في الله رجاء واملا علي بن احمد الفقيه لقبا العادلي العاملي اما وأبا المشهدي الغروي مولدا ومسكنا. ثم ذكر ما حاصله انه في عنفوان شبابه كان يشتغل بنظم القريض الى أن اشتغل بالاسفار والقي عصى الترحال في اصفهان حفت بالامان وصينت من حوادث الزمان ، قال مع اقوام لم اجد فيهم نبيلا ولا يملكون من الادب فتيلا يرون انشاد الشعر سخافة وايراد النثر حديث خرافة ، قال الى ان اعطاني الزمان الامان وتسنى لي الاياب الى الاوطان فجمعني يوما مجلس الادب مع فتية من ذوي الحسب والنسب فتذاكرنا من القريض ما رق وراق وكل منهم فيه ابن جلا لا سيها السيد السند والركن المعتمد نجل السادات القادات الاديب الاريب الحسيب النسيب الندس الالمعي والنطس اللوذعي السيد نصرالله ابن السيد حسين الحسيني فأمرني بجمع شعر ما نظمت فامتثلت امره . ثم ذكر انه حضر يوما مجلس السيد الشريف السيد حيدر ابن السيد نور الدين المكي العاملي وكان اديبا لبيبا كريم الاخلاق حسن السجايا سخي النفس جليل القدر فأنشده احد الحاضرين قصيدة لاحد

<sup>(</sup>١) مجمع الاداب.

<sup>(</sup>٢) الرياض.

شعراء اهل الشام وهو عبد المحسن الصوري التي اولها:

( من ركب البدر في الرمح الرديني ) فنظر الي السيد وقال : ما احسن هذه القافية وهذا الوزن فهل لك ان تنسج على منواله فقلت نعم فنظمت قصيدة في مدح النبي ( ﷺ ) في يوم وليلة وهي هذه :

> بدت تهادي بثوب ارجواني حمراء تغني عن النبراس ان برزت تقلدت لحباب المزج واعتجرت حسوتها والدجى يبكى السحاب به یسعی به رشأ تغنی مراشفه مستكمل الحسن من آس العذار ماذا اقول به مدحا ومادحه

تفتر عن مبسم رطب جماني صرفا على الصحب في الليل الدجوجي بين الندامي بنور شعشعاني وبرقه ضاحك عن ثغر زنجي سلافها عن رحيق خسرواني ومن ورد الخدود وثغر اقحواني صبح تبلج في ليل عذافي ثني المعاطف أزرى بالرديني جفن على الكسر لا ينفك مبني بدرا بدا فوق فصن خيزراني اذ اصبح الحسن منه غير مخفى مشنف من ظباء الانس وحشى مر التجني وحلو اللفظ حلى وظل عنه عناني غير ملوي غدا شفيع الورى الهادي التهامي الى البرية بالدين الحنيفي ككوكب لاح في الظلماء دري ونشرطي حديث عنه مروي غربت شموسه بالحسام الهندواني مسور الجمع بالنصر الالهي بكل ابيض مشطوب اليماني عباب بحر من الهيجاء لجي باري الفريقين اني وجني

كأنما فرقه من تحت طرته يكادان يتوارى البدر منه وان مجرد سيف لحظ للمتيم من تخال طلق محياه وقامته اظهرت مضمر وجدي في محبته من لي بأغيد وضاح الجبين رشا مهفهف مايس الاعطاف ذي مرح يا للرجال فاني قد ضللت به الا الى مدح من ارجو النجاة به هادي المضلين والمبعوث من مضر من جاءنا بكتاب الله معجزة كم عطر الكون ذكر في علاه جرى انار صبح الهدى من بعدما وجحفل قد نأت اطرافه لجب تقلدوا ورحى الهيجاء دائرة كم صادموا في الوغى الاقران واقتحموا

وقال عند خروجه من اصفهان متوجها الى النجف سنة ١١٢٠ مادحا امير المؤمنين (عليه السلام):

> ذريني تعنيني الامور صعابها اذا عرضت لي من اموري لبانة فلا بد من يوم يريني اجتلاؤه فلا تعذلي من ارهف العزم خائضا ترامی به من کل هوجاء ضامر يؤم بها شهم الى غاية غدت وآنس من ارض الغري مسارحا فثم اريح اليعملات من السري احط بها رحلي والقي بها العصى مواطن انس فالبرية قد غدت سمت شرفا سامي السماك فكادفي الا ان ارضا حل في تربها ابو اخو المصطفى من قال في حقه انا امام هدی جاء الکتاب بمدحة

فان الاماني الغر عذب عذابها فسيان عندي بعدها واقترابها وجوه الاماني قد اميط نقابها غمار المنايا حيث عب عبابها امون كأمثال الحباب انسيابها تشاد بأكناف المعالى قبابها ولاح لعيني سورها وشعابها وطى قفار مدلهم اهابها الى ان يفادي النفس مني ذهابها اليها رجا الدارين تحدى ركابها ثراها ان يكون غيابها تراب لكحل للعيون ترابها مدينة علم وابن عمى بابها وجاء به الرسل الكرام كتابها

اذا لم تطر قبل الفرار نفوسهم وقال يمدحه (عليه السلام) توق لحظ الظباء الكواعب دمي طالما اغرقن في الحب من دم اجبت دعاة الحب فيهن طائعا وقفز كظهر الترس مرداء مهمه على ضامر هوجاء شذبها السرى تحن الى نحو الغري فما ترى ثناني عنها الدهر قسرا وانني فلم اسلها يوما وحلة بابل يمثلها وهمى بعينى فاغتدي ومذ شط عنى شطها وعذارها خليلي هل يقضى لي الدهر بالمني وهل يلتجي للدهر من بعد غدره واعلم اني لا يقيني من العنا على امير المؤمنين وعصمة الموالين اتته العلى منقادة غير طالب تفاخر فيه الارض اذ مس نعله فلو رامت الكتاب احصاء فضله رمى كل ارض للطغاة بجحفل سلاهب تذعى الارحبيات ضمر سراة اذا دارت رحى الحرب خلتهم اعاروا المواضى البيض والسمر في الوغى اذا اقتحموا الهيجاء حمر الدوائب ليوث الشرى من كل اروع باسل على امين الله في الأرض قائد فلولاه هذا الدين لانهد واغتدى ولكن براه الله للدين رحمة

سأفخر في مدحى على كل مادح

واسهر ليلي في مديجي ولم اقل

فوا اسفى حتى الممات وحسرتي

طويل الخطى تلقاء كل كتيبة

وسمر قدود الغيد بيض الترائب وغادرن من صب حليف المصائب فرحت بقلب ذاهل اللب ذائب ابا العزم الا ان تطاها ركائبي واقلقها استيحاش جوز السباسب لها في الفضا الا الصدي من مجاوب لما بي منها لم تسغ لي مشاربي سقى الله تلك الدار در السحائب بقلب على مر الجديدين واجب جرى نهر دمعي من جفوني السواكب وتسفر لي فيه وجوه المآرب عهود وفا ام عهده عهد كاذب سوى مدح من يرجى لدفع الضرائب في الدارين وابن الاطايب لها فامتطى من صعبها كل غارب ثراها الثريا في علو المراتب لقصر عن احصائه كل كاتب بعيد مرامى الطرف جم المقانب علیها كماة من لؤى بن غالب اسود عرين في متون السلاهب

اذا شب في نار الهياج التهابها

فبالبيض والسمر اللدان استلابها

طويل نجاد السيف عبل المناكب له وزعيم غالب كل غالب كأوهن بيت في بيوت العناكب لتنفيذ احكام وحرب محارب سواه لعلمي انني غير كاذب اعيدواصباحي فهو عند الكواعب اذا لم تبلغني اليكم ركائبي

وقال ايضا يمدحه (عليه السلام) وانشدها في شيراز ايام صباه:

سئمت مضاجعه الوسائد هلا رئيت لمدنف الى صلة وعائد مثل الذي ما زال مفتقرا وحبذا تلك المعاهد لله ايام الخري آرامها الغيد النواهد فلكم صحبت بأرضها مرحا وجفن الدهر راقد وسحبت اذيال الصبا بربوعها نظم الفرائد والشمل منتظم لنا الايام كالنعم الشوارد ومضت على عجل بها سقيت منهل الرواعد يا دارنا بحمى الغري وكفيت منها ما اكابد يا سعد وقيت النوى فعج على خير المشاهد بـالله ان جــزت الغــري واخلع بها نعليك ملتثم الشرى لله ساجد

وقبل السلام عليك يا ومحط رحل المستضام يا آية الله التي والحجة الكبرى المناطة لولاك ما اتضح الرشاد كلا ونيران الضلالة والدين كان بناؤه حارت بك الاوهام انت المسرجي في الفوادح تدعو الانام الى الهدى خـذهـا ابا حسن الي ارجو بها يوم المعاد النصر صلى عليك الله ما وقال في صباه يمدحه (عليه السلام) من قصيدة:

> فاغن صبوح الحميا والغبوق بها يكاد ان يتوارى البدر من خجل ويخجل الغصن اذ يثنى معاطفه اني لغصن النقى قد كقامته بمهجتي جلنارا فوق وجنته

علقته والتصابي ليس من شيمي لم انس زورته والليل معتكر فقمت مستقبلا بدرا ومعتنقا وبت اشكو اليه وهو مبتسم حتى الم الكرى في مقلتيه وقد اعنى عليا امير المؤمنين امين الله خير الورى ووصى المصطفى واب مولى رقى ذروة العلياء في شرف ومن تقلد جيد المجد جوهر ما واظهر مُعجزات المعجبات فلا يا خير من وطئت نعلاه في كثب يا واحد الدهر يا سر الاله ويا مولاي ان خاب سعيي في الحياة ففي

من كف طلق المحياذي المي الشنب

بدا يتثنى كالرديني مائسا فجلى سواد الليل مبيض فرقه وسندس روض طرز الزهر برده سقى الله ذاك الشعب صوب مدامعي فلى بين هاتيك الرباحي جيرة جآذر عين الانس من معشر الصبا اضاعوا عهودا كنت فيهن واثقا سألوي عنان الحب عنهن راجعا علي وصي المصطفى وابن عمه ومن هو من نفس النبي بنصه

ومغدودق الودق الملث سحائبه

كهف النجاة لكل وافد المستجير وكل وارد ظهرت فأعيت كل جاحد بالاقارب والاباعد ولا اهتدى فيه المعاند لم تكن ابدا خوامد لولاك منهد القواعد واختلفت بنعماك العقائد والمؤمل في السدائد وعليهم في ذاك شاهد علياك ابكارا خرائد ان قبل المساعد ارتضع الثرى در الرواعد

من نور طلعته في امنع الحجب على كثيب من الارداف مضطرب حمالة الحسن لا حمالة الحطب يدعى به قلبي الجاني ابو لهب لكنها سحر لحظيه تحكم بي تخال انجمه احداق مرتقب غصنا ومرتشفا ضربا من الضرب وجدى وما مسنى من لاعج الوصب بدا الصباح كوجه الطاهر النسب في الأرض خير العجم والعرب الغر الميامين فراع السادة النجب سام تقصر عنه كل ذي حسب اتى به من بديع العلم والأدب يرى سواه فتى في مثلهن حبي وخير من دونت علياه في كتب شقيق خير الورى سمعا فداك ابي

المماة صادق ظني فيك لم يخب

وقل أيضا يمدحه (عليه السلام) من قصيدة:

يجاذب اردافا له فتجاذبه مذا احمر منه الخد واخضر شاربه ووشح من قاني الشقيق جلاببه أصابت فؤادي بالتنائي كواعبه وبغية مأسور النوى وجبائبه وعهد الغوانى سيآت عواقبه الى مدح من لم يتق الغدر ناد به ومخلفه في كل امر ونائبـه كهارون من موسى اخوه وصاحبه

أمام الوري الواعي الى الله والذي مضيء الدياجي شرقه ومغاربه ويغدو به الدين الحنيفي نيرا وحصباء رمس مسهن ترائبه فلله ارض مس نعلاه تربها وتغدو بنور الله ملأى جوانبه تروح به الاملاك لله سجدا

وله يرثى الحسين (عليه السلام) من قصيدة:

وجادها من ملث القطر منهمل عج بالديار سقاها الوابل الهطل يوم الرحيل ولازمت لهم ابل ليت المطايا التي سارت بهم عقرت كلا ولا مهجة تغتالها العلل بانوا فلم يبق لي من بعدهم جلد بجده انبياء الله والرسل مصاب سبط رسول الله من ختمت ما عاهدوه عليه بئس ما فعلوا دعوه للنصر حتى اذ اتى نكثوا والخيل التي ضاق عنها السهل والجبل رووه يوم الرزايا بالكتائب بين الكواكب لم يرهقهم الوجل والسبط في صحبه كالبدر حيث بدا ثمارها بنفوس دونها بذلوا تسابقوا نحو ادراك العلى فجنوا ضرغام غاب ولكن غابه الاسل من كل قرم اشم الأنف يوم وغى صرعى تسح عليهم دمعها المقل فعفروا في الثرى نفسي الفداء لهم من الخطايا اذا ضاقت بنا السبل يا آل طه بكم نرجو النجاة غدا يوم الحساب اذا لم يسعد العمل فأنتم شفعاء للانام غدا

أبي الله الا ان تسامي مراتبه

آل النبي رثا ما شأنه خلل فدونكم من علي نجل احمديا وله مؤرخا بئرا وقفها السيد الجليل السيد مراد متولي النجف على عامة الناس وهي البئر المحاذية لداره المقابلة للحضرة الشريفة من جانب

> بئر اعدت للسقاية في الورى الهاشمي أبا سلالة احمد يـوحي الى روادها تـاريخها

القبلة:

يا غزالا حوى المحاسن جمله وظلومأ حملتني الوجد قسرا قد أذاب الفؤاد صدك حتى وجفا جفني الكري علم الله عد على مهجة قريحة وجد مدمع قد روى حديث شجوني خط ياقوته صحيفة خــــدي فتحام عن الهوى والتصابي

صرت بين الانام في الحب مثله وقد كان قبـل ذاك كحله وجفون دموعها مستهله عن قديم الهوى بايراد جمله ولكم قد اجاد فيه ابن مقله فقصاري الهوى هوان وذله

طوى لمنشئها غدا في المحشر

خير الوري من كان أشرف عنصر

ابدا ردوا منها مياه الكوثر

وهلالا تغار منه الاهله

لم اطق في الهوى وحقك حمله

وله في قليان الزجاج:

عن مؤنس ان يكن في حسن اوصاف نعم النديم أرى القليان لي وكفي من الانام وهذا قلبه صافي لانني لم اجد قلبا بلا كدر

وله مجيبا عن قصيدة ارسلها اليه السيد نصر الله ابن السيد حسين ابن السيد اسماعيل الحائري على الوزن والقافية في سنة ١١٢٢:

وافى الربيع بحلة خضراء نسجت مطارفها يد الانواء يفتر عن يقق الثغور اقاحها واحمر غيظا ورده من نرجس والبان ما عبث النسيم بدوحه

منضودة بفرائد الانداء يرنو اليه بمقلة حوراء الا ثنى اعطاف ذى خيلاء الى نحوها لاستقبلتك المشاعر

زكت نسبا اذ طاب منها العناصر

تدين لهم يوم الفخار العشائر

اتيح لامري من سؤالك ناصر

ولا في لولا غير اني شاعر

وما العمر الا ما لعقباك عامر

الى عدم كل وحاشاك صائر

بنيل مرامى منك لا ريب ظافر

يقينا ستأتي منك نحوي البشائر

الى احد الاك والله غافر

بصبح محياك الجلي دياجر

وفعل المعاصي واكتساب المآثم

ولم تستمع يوما نصائح لائم

والورق تحكي في منابر ايكها فلذا ترى المنثور مد اصابعا لله ايام الربيع فانها فاطع هواك برشف اقداح الطلا راح تريح من الهموم وربما فاستجلها صرفا قديمة عصرها واذا دعتك الى المزاج فلبها ودع الشوانىء باحتساء مدامة يسقيكها رشأ سلافة ريقه بدر يغار البدر منه اذا بدا وتريك غرته صباحا مسفرا فاحفظ فؤادك من سهام لحاظه وحذار ان يسطو عليك اذا ثني ما العيش الا ما بلغت به المني من کان یزعم انه لی ناصر السيد السند السخى اخو التقي شهب الظلام الموقدين على الربى الموسعين نزيلهم وقطينهم شهم يدين له البليغ بلاغة لا غرو ان حاز الكمال فانه فخـرت بـه آباؤه ولـربمـا فلقد فضلت بني الزمان بأسرهم لا يستوون الناس في درجاتهم هيهات لا سيان ما بين الورى يا من تبوأ من فؤادي مسكنا حصرت باحصائى ثناءك فطنتي فاليك معذرتي فلست مؤملا حسبى علوا اننى لك مخلص ومنحتني ببديع نظم بادئا نظم يضاهي النيرات فضؤوه ويليق لو نظمت فرائد لفظه انتم بنو الاطهار اعلام الورى ولكم من الشرف الرفيع منازل فعليكم منى السلام مضاعفا

وله في بعض الرؤ ساء من قصيدة: سرت خشية الواشين وهنا فراعها اطعت التصابي في هواها ضلالة

ولا عن رضا منى شغفت بحبها تطارحني حلو الحديث وطالما تجاذبني الايام مقود عزمتي الى ان ارى لي ناصرا فيه مؤ ثرا

له في مراضى الله منه اوامر ولو نطقت من قبل اعواد منبر

بلغاتهن مصاقع الخطباء توحى الى الازهار بالاصغاء جنات عدن مثلث للرائي بين الرياض بروضة غناء كانت لحاسيها دواء الداء حمراء جلت عن قراح الماء واعقد لبنت الكرم بابن سماء تجلى اذا زفت على الندماء يغنيك سلسها عن الصهباء ويسره خجل عن الاسراء وتريك طرته ظلام مساء وصوارم من مقلة نجلاء اعطافه بالصعدة السمراء خال من الاقذار والاقذاء مهلا فنصر الله فيه غنائي وسلالة النقباء والنجباء نار القرى في الليلة الليلاء بالبشر والترحاب والنعماء فلديه يعنو افصح الفصحاء ارث تأرثه من الاباء الاباء نالوا الفخر بالابناء بمحامد ومكام وسخاء ان قيل كلهم بنو حواء شتان بين الدر والحصباء لم يخل منه على بقاء بقائي والحصر اعياها عن الاحصاء الا قبولك مدحتي وثنائي ومزية ان كنت من خلصائي والفضل للابداع بالابداء يغني عن النبراس في الظلماء عقدا لجيد الغادة الحسناء وسلالة الابرار والامناء مثل السماك وهامة الجوزاء ابدا بكل صبيحة ومساء

من النجم احداق لها ونواظر ولم ادران الحب في الحكم جائر لعمرك لكن طرفها الغض ساحر حلاوته شقت عليها المرائر بادراك مأمولي اذا ما ابادر وما ذاك الا ذو المكارم ناصر

بها ومناهى الله عنها زواجر لما مدحت الا علاك المنابر

ولو شعرت فيك المشاعر ساعيا فلا تجهلني انني من أرومة ومن معشر شم العرانين اسرة فان شئت سل عنی خبیرا فربما فلا في عيب يزدريني به الوري فلا المال الا ما اكتسبت به الثنا وان بقاء المال والملك والورى تيقنت اذ ألهمت مذحك انني ومن حسن ظنی فیك انك ماجد ابحت لك الشكوي التي لم ابح بها فلا زلت في عيش رغيد منيرة

وله في الزهد والمواعظ:

وله في القرط:

الى كم تمادى بارتكاب المحارم وحتى م لا ينهاك عن غيك النهى أما لك في ترك الهوى منك زاجر بلي سوف تجزي في غد ما اجترحته وحسب الفتي ما ابيض من شعر رأسه وويلك ما الانسان الا كظله وحاذر خطا الشيطان والنفس والهوى فيا رب مالي غير عفوك شافع وارجـو بمن ارسلته رحمـة لنا وعترته شهب الظلام وقادة عليهم السلام الله ما هب شمأل

اعد حديث الصبا والخرد الغيد

أيام اختال في ثوب الصبا مرحا

وأين تلك الليالي الغر لا برحت

ناشدتك الله هل يجدي النداء اذا

متى ترى يسمح الدهر الضنين بها

كم ليلة في الصبا باتت تغازلني

كواعب بابليات اللحاظ دمي

وبي فتاة زهت بالحسن طلعتها

اعيدها نظرات في محاسنها

فلم أجد غير بدر فوق غصن نقا

ومن ليالي سرور بت معتنقا

اجني بها ثمرات الوصل ملتثما

وكم ترشفت ثغرا سلسبيل لمي

ان اخلفت لي الليالي في الصبا فرحا

واستمطر الدمع من جفني القريح على

فترجع عنه قارعا سن نادم قصاصا بعدل من لدن خير حاكم بذاك نذيرا بعد اسود فاحم وايامه الا كأحلام نائم لتأمن يوم الحشر شر الجرائم يقيني يقيني فاضحات المظالم شفيع الورى سامي العلاذي المكارم الانام كرام الفرع فرغ الاكارم واضحك ثغر الزهر دمع الغمائم

بنفسي ساحر الالحاظ المني يريني حين يبدي الصد حيني فاغدو مثلة با لخافقين يمثل قرطه خفقان قلبي

وقال متذكرا ايام شبابه مستطردا الى مدح امير المؤمنين (عليه السلام):

غض الاديم أراني منه في عيد مدى الزمان بتأبيد وتأبيد ناديتها يا ليالي وصلنا عودي والدهر ما زال ذا غدر وتنكيد غزلانه من ذوات الاعين السود جثل الغدائر جعلا لا بتجعيد وفت بوعدى وصالا بعد توعيدي اذا انثنت بين تصويب وتصعيد

لمستهام كئيب القلب معمود

شرخ الشباب وعصر غير مردود

نشوان خمر صبا لا خمر عنقود فيها قدود الغواني مورقا عودي مواقع القرط من ثغر الى جيد حكى شذا ماء ورد عن شذا عود اعاد لی منه افراحا بتجدید نعم له كل كتاب رقيق

فرائد قد نظمتها الالي

یکاد ان یسکر مما به

ألفه الواحد في عصره

ينتقد اللؤلؤ من نماظم

يضيق وسع الفهم مني به

احمده حمدا بلا غاية

لا زالت الايام تعنو له

حتى اذا ما انتهى عصر الشباب وقد استودع الله قلبا لا يفيق عنا تبيت ترعى الدرارى حيثها اتجهت ورب مستودع سري رأى ظمأي أمنبع الماء تبغيه لدى ظمأ المنهل العذب للظامى ابا حسن والطاهر النسب السامي من امتنعت يمم اليه ونكب كل مقتصد هو الجواد ومن ساواه ممتنع مجيب كل مضام عند نازلة خير الوصيين والمعنى في سور ففى المكارم يدعى بابن بجدتها لذلك ألقى رسول الله حيث طها القائد الخيل في الهيجاء مقرنة تدثر بها رجال من بنی مضر

تسربلوا سابغات نسج داود

وذكره في نشوة السلافة فقال : الشيخ العالم النبيه الشيخ علي بن أحمد الفقيه نادرة هذا العصر والزمان ومدره الفصاحة والبيان لا تغمز له قناة ولا تقرع له صفاة شعره انور من روض زاهر لا يطيق أن يأتي بمثله شاعر اهـ وقال المترجم مقرضا كتاب نتائج الافكار في محاسن الاشعار للشيخ محمد على بن بشارة صاحب نشوة السلامة:

على المجاميع اجمع هذا الكتاب ترفع محله حيث يوضع وكاد يعبق طيبا ما حواه فيلمع ويستشف ضياء به يقاس ويخشع له يدين كتاب ما فیه مرأی ومسمع يسروق كسل اديسب وزهرة منه اينع كم قد زها فيه روض فيها الحمائم تسجع وكم به من غصون ومن شمول شمول بالجلنار تدفع حكت نضارا مرصع تبدي جمان حباب لها الحنادس مطلع ومن بدور سقاة به البلاغة اودع لـله در اديـب تالله حلفة صدق لقد اجاد وابدع من الفضائل مترع وكيف لا وهـو بحر من قبل ان يترعرع حاز المكارم طفلا اصولها تتفرع لا زال دوحة فضل

ولما وقف السيد نصرالله الحائري على هذا التقريظ قرظ الكتاب المذكور ايضا فقال:

فليس للوصف اليه طريق حير عقلي ذا الكتاب الانيق كل مجاميع البرايا رقيق دقیق معنی جزل لفظ له شقيقها ليس له من شقيق ما هو الا روضة غضة نسيم اخبار اللوى والعقيق كم نشق العشاق من نفحها اصبح دوح الفضل فيه وريق وشعها صوب يراع الذي فقال المترجم مجيبا ومصدقا :

قال السرور له قم غير مطرود من الزمان وعينا ذات تسهيد قرحاء جفن بطرف النجم معقود يقول اذ رآني حاملا جودي فقلت كلا ولكن منبع الجود مولى البرية من بيض ومن سود صفاته الغر عن حصر وتحديد من الانام تجده خير مقصود الوجود في كل عصر غير موجود ملبيا وكفى عونا اذا نودي الذكر الحكيم بمدح غير محدود وفي الملاحم مقدام الصناديد بحر الهياج اليه بالمقاليد من النجائب بالمهرية القود

نعمة الله على بن احمد بن محمد خاتون العاملي العيناثي:

اشتهر بلقبه وقلما يذكر اسمه حتى فيها رأيناه بخط يده وما في اجازته لملا عبد الله التستري وقد صرح بأن اسمه على المحقق الكركى في اجازته له ولابيه احمد ولاخيه زين الدين جعفر فها في بعض الكتب من انه نعمة الله بن على بن احمد سهو من النساخ.

بلفظة الجزل ومعنى دقيق

من كل عقد للعذارى يليق

ناظره سكر هوى لا يفيق

فهـ ما ابـدع فيه حقيق

يخرجه من كل بحر عميق

مدحا وذرعا عنه وصفى يضيق

ومدحه اعيا به لا أطيق

ما اسفر الصبح بوجه طليق

ذكره في امل الأمل فقال كان عالمافاضلا صالحا جليلا اديبا شاعرا من تلامذة الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الكركي اهـ . ورأيت خطه وهو خط جيد جدا على ظهر نسخة من كتاب كفاية النصوص على عدد الائمة الاثنى عشر للشيخ ابي القاسم على بن محمد بن على الخزاز القمى الرازي بما صورته: تشرف بمطالعة هذا الكتاب وهو كتاب كفاية النصوص على عدد الائمة الاثني عشر صلوات الله عليهم فقير عفو الله نعمة الله بن احمد بن خاتون العاملي وذلك في اواسط شهر جمادي الأخرة سنة سبعين وتسعماية من الهجرة الفاخرة صلوات الله وسلامه على مشرفها وآله الاكرمين حامدا مصليا اهم. ومر في ترجمة ولده احمد ان المولى عبد الله التستري مر بالمترجم وولده بقرية عيناثا في رجوعه من سفر الحج واستجازهما فأجازاه باجازتين تاريخهما في اواسط شهر محرم الحرام افتتاح سنة ٩٨٨ وان المترجم قال في اجازته له بحق روايتي عن شيخي امامي الائمة واكمل الائمة وسراجي الملة الامام ذي المآثر والمفاخر والفضائل والفواضل والمعالي ابي الحسن على ابن عبد العالي والفقيه النبيه البدل الصالح والدي ابي العباس احمد بن حاتون قدس الله روحهيها ونور ضرحيهها . ومر في ترجمة والده احمد بن محمد ان المحقق الكركي اجاز والده واجازه هو واخاه زين الدين جعفر وذكرنا صورة الاجازة هناك.

وله مؤرخا تجديد المشهد المعروف بمقام الخضر في قرية عيناثا من الشيخ نعمة الله خاتون:

تجدد حقا بعد محو المراسم اذا جئت عيناتًا فزر مشهدا بها ولا تعدون عيناك عنه فانه تأسس بالتقوى وصدق العزائم جوانبه مع وضع بعض الدعائم ومن نعمة الله بن خاتون احييت وتاريخه خير يدوم لدائم على الله في يوم القيام جزاؤه

#### سنة ٩٥٧

علي بن احمد بن عمد بن ابي جيد القمي:

وقد يعبر عنه بعلى بن احمد القمى.

من مشايخ الشيخ والنجاشي روى النجاشي عنه في مواضع من كتابه منها ترجمة الحسين بن المختار واكثر الشيخ في الفهرست وكتابي الرجال من

الرواية عنه وفي منهج المقال وظاهر الاصحاب الاعتماد عليه ويعد طريق هو فيه حسنا او صحيحا كما لا يخفى اهد (أقول) لا ينبغي الارتياب في وثاقته وجلالته لكونه من شيوخ الاجازة واعتماد النجاشي والشيخ عليه واكثار الثاني من الرواية عنه وعدم تصريح القدماء بوثاقته لظهور حاله عندهم كما حصل في ابراهيم بن ابراهيم ولذلك جزم جماعة من الاجلاء بصحة حديثة.

وعده بحر العلوم في رجاله من مشائخ النجاشي صاحب الرجال وقال بعد الترجمة المذكورة هكذا نسبه النجاشي في ترجمة الحسين بن المختار وقال في محمد بن الحسن الصفار ابو الحسين علي بن احمد بن محمد بن طاهر الاشعري القمي ونحوه في عبدالله بن ميمون وفي سعيد بن سعيد ابو الحسين علي بن احمد بن محمد بن طاهر وفي ادريس بن عبدالله بن سعد الاشعري علي بن احمد بن عمد القمي وابو الحسين القمي وعلي بن احمد وابو الحسين بن ابي جيد والكل واحد والرواية عنه كثيرة وقد اكثر عنه الشيخ ايضا في المشيخة والفهرست وهو شيخ من شيوخ الاجازة يروي عن محسد بن ابي جيد يكني ابا الحسين ذكره النجاشي عند ترجمة الحسين بن المختار وهو من مشائخ الشيخ والنجاشي اهد.

ابو القاسم علي بن احمد النقيب بقم ابن محمد الاعرج ابن احمد بن موسى المبرقع ابن الامام محمد الجواد (عليه السلام).

كان بعد وفاة ابيه في قم ثم ذهب الى خراسان واتصل ببعض رؤ سائها وتوطنها وانتظمت اموره وولد له ابنان وبنت واحدة كها عن كتاب نهاية الانساب في عنوان نقيب قم وكاشان وخزان الروضة الشريفة الحسينية من ذرية ابي القاسم علي بن ابي عبدالله المذكور بهذا الطريق السيد مهدي الخازن ابن السيد محمد الخازن ابن الحسين بن محمد بن القاسم بن ابراهيم بن شاه مير ابن شكرالله بن نعمة الله بن قريش الحائري بن عطاء الله بن كمال الدين بن محمد بن عطاء الله بن محمد بن قريش بن حسن بن محمد حسن بن الحسن المكنى ابو شجاع ابن احمد المكنى ابو عبدالله بن علي ابن احمد نقيب قم والسيد العالم العامل الزاهد حسن ابن ولي الله مصنف كتاب تحفة الملوك من احفاد شكرالله بن نعمة الله .

# الشيخ على بن احمد الظالمي:

في نشوة السلافة: شرب من الاداب كأسا رويا وزاحم في علو رتبته الحيوق والثريا حسن نظمه ونثره وطلع في افق البلاغة الدره فمن جيد نظمه قوله يمدح قصيدتي المذهبة:

ومنظومة ما مثلها من قصيدة تناظرها فهي الفريدة في العقد تريك المعاني حين تجلى بلفظها عرائس يسحبن البرود على القد وقد صاغها من فاق بالشعر جرولا وطال على الحذاق بالفهم والنقد فقل للذي يبغي يساميه رتبة رويدك هذا البدر في منزل السعد

# السيد تاج الدين علي بن احمد الحسيني العاملي:

له كتاب التتمة في معرفة الائمة يقرب من ارشاد المفيد فرغ منه سنة ١٠١٨ .

أبو الحسن على بن احمد بن نوبخت الشاعر:

توفي بمصر في شعبان سنة ٤١٠ (ونوبخت) ضبط في ابراهيم بن اسحاق .

وذكره ابن خلكان في وفيات الاعيان وقال كان شاعراً مجيدا الا انه كان قليل الحظ من الدنيا لم يزل رقيق الحال ضعيف المقدرة وتوفي وهو على حاله من الضرورة وشدة الفاقة رحمه الله تعالى وكفنه ولي الدولة ابو محمد احمد بن على المعروف بأبن خيران الكاتب الشاعر متولي كتب السجلات عن الظاهر ابن الحاكم صاحب مصر.

## الشيخ علي ابن الشيخ احمد الحر العاملي الجبعي:

توفي سنة ١٣٢٢ وقد بلغ سن الشيخوخة ودفن في جبع . كان فاضلا كاملا عاقلا دينا وقورا مهيبا متهجدا متعبدا لسنا فطنا رئيسا جليلا غاية في حسن الخلق والشهامة وكرم النفس وسخاء اليد يضرب بجوده وسخائه المثل وداره في جبع محط الرحال ومنزل الضيفان تنتابها الوفود وما هي الا كعبة الجود الا انها اليوم قد اخنى عليه الزمان وخربت وذهبت محاسنها وكذلك عادة الدهر . قرأ في جبع على شيخ الفقهاء الامام الشيخ عبدالله نعمة ثم اتصل بالحكام فكان عضوا في محكمة صيدا الا ان ذلك لم يشغله عن عباداته وأوراده ، جئت الى صيدا يوم حضوري من العراق فكان اول من زارني . قال صاحب جواهر الحكم : رافقته وغصن الشباب رطيب وروضه خصيب فحق لي ان انشد :

ولي صاحب عضب المضارب صارم طويل نجاد ما يفل له حد رشادك لا يجزنك بين ابن همة يتوق الى العلياء ليس له ند لئن كان حرا فهو للعزم والسرى ولليل من افعاله والكرى عبد

فرعيا له وسيقا وبقيا عليه يا مالك الملك وبقيا لقد حسن مقاما وطاب مستقرا فجاء براتقيا كريما حرا من اعرق بيت في جبل عامل بالسيادة والفضل.

له المقام الارفع الاسنى والصفات المحمودة الحسنى حاز الرياسة ابن عشرين وتدرج الى اعلى مراقيها .

ونادى المعالي فاستجابت نداءه ونيطت بحقويه الامور فأصبحت واحيا سبيل المجد بعد دثوره ويجزيك بالحسنى اذا كنت محسنا اذا ظلمات الرأي اسدل ثوبها اعز ربيط الجأش ماض جنانه

ولو غيره نادى المعالي لصمت بظل جناحيه الامور استظلت وانهج سبل الجود حين تعفت يغتفر العظمى اذا النعل زلت تطلع فيها فجره فتجلت اذا ما القلوب الماضيات ارجحنت

ولقد رافقته في مواطن فكان لسان الجمهور ومصباح الديجور ، وآل الحر ينتهي نسبهم الى رجل يسمى الحر اما كونه الحربن يزيد الرياحي الذي قتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلا فغير معلوم .

ومن تكرمهم في المحل انهم لا يعلم الجار فيهم انه الجار حتى يبيت عزيزا من نفوسهم او ان يبين جميعا وهو مختار « اهـ »

ومن اعماله انه آوى جمعا غفيرا من النصاري في داره في حادثة الستين وهي الحادثة التي وقعت بين الدروز والنصاري سنة ١٨٦٠ م الموافق ١٢٧٧ هـ. وحماهم واكرمهم وقام بما يجب لهم ففي كتاب مجمع المسرات تأليف الدكتور شاكر الخوري بعد ما ذكر انه اقام في النبطية مع جمع غفير من النصاري خمسة عشر يوما قال : وفي اثناء ذلك ورد لنا خبر عن والدتي واخوتي وخالتي واولاد عمى انهم في جباع الحلاوة مع جماعة من النصاري في بيت الشيخ علي الحر وهو رجل عظيم جدا من اكابر قومه عمل معروفا مع النصارى لا يقدر وكذلك الشيخ عبدالله نعمة الذي عمل نفس المعروف فأرسل حسين بك الامين (حاكم النبطية) خيالة الى جباع فأحضروا والدتي واقاربنا الذين كانوا هناك . وقد اخبرتني والدتي انها بينها كانت في جباع مشتتة الافكار بسبب زوجها واحوتها واولادها لا تدري اهم احياء ام اموات وتقضى ليلها ونهارها بالنحيب اذا بسيد من اهل جباع مهيبا متأدبا محتشما اسمه السيد ابراهيم يطلب مقابلتها فأخبرها انه بينها كان في مزرعة الرهبان في جبل طورا رأى خمسة رجال من بكاسين مختبيئن هناك هم نصور مبارك الخوري ورفاقه يعيشون على القمح الفريك فسأله منصور عمن عندهم في جباع من اهل الاقليم فأخبره بوجود والدتي هناك فقال له منصور ارجوك ان تخبرها بسلامتنا وانا في ضيق عظيم فأرجوها ان تعمل لنا طريقة مع الشيخ علي الحر ليوصلنا الى جباع فحضرت والدي الى الشيخ علي واخبرته بذلك فأحضر السيد ابراهيم وامره ان يذهب مع خمسة رجال ويأتوا بمنصور ورفقائه وان يحافظوا عليهم تمام المحافظة فذهبوا واحضروهم . ثم قال ان بيت الحر في جباع حافظوا على النصارى الذين اجتمعوا عندهم في حادثة الستين وعملوهم بالخير والاحسان ثم قال ان مشايخ المتاولة ( الشيعة ) عملت كل معروف مع النصاري وكانوا يصرفون من اموالهم الخاصة عليهم فلذلك يلزم ان تكون النصاري مدينة بالمعروف لهم ولا ينسوا حسين بك الامين الشيخ فضل وولده حسن بك والشيخ على الحر والشيخ عبدالله نعمة من جباع الخ ولا اولادهم الى ما يأتي من نسلهم فيها بعد .

الشيخ علي بن احمد بن محمد بن علي بن احمد بن ابي جامع العاملي الحارثي الهمداني.

توفي بالحويزة سنة ١٠٠٥ ونقل الى النجف فدفن فيه كذا ارخه حفيده الشيخ جواد في ملحق امل الآمل ولكن في تكملة امل الآمل ما يدل على انه كان حيا سنة ١٠١٥ كما يأتي فأحد التاريخين غلط وكأنه سقط شيء من تاريخ الوفاة .

( وآل ) ابي جامع الذين صاروا يعرفون بآل محيي الدين مر الكلام عليهم عموما في ترجمة احمد بن علي بن الحسين بن محيي الدين .

والمترجم امن ذكر ابيه وابنه عبد اللطيف وابن ابن ابنه الحسين بن محيي الدين ابن عبد اللطيف ويأتي ذكر القاسم بن الحسين بن محيي الدين .

# (أقوال العلماء فيه)

لم يذكره صاحب امل الأمل لانه لم يطلع عليه ولا يحيط بجميع الاشياء الا علام الغيوب. وفي رياض العلماء: الشيخ علي بن احمد بن

عمد بن ابي جامع العاملي كان من اجلاء تلامذة الشهيد الثاني وقد قرأ كتاب شرح اللمعة على مؤلفه ـ الشهيد الثاني ـ ورأيت نسخة من شرح اللعمة بخطه الشريف وقد كتبها في حياة المؤلف ثم قابلها مع نسخة الاصل وكان تاريخ كتابة تلك النسخة سنة ٩٦٠ بعد زمان التأليف بثلاث سنين وكان والده الشيخ حمد من علماء عصره وفقهائه وقد مرت ترجمته اهـ . ويظهر ان آل ابي جامع لهم علاقة كبيرة بشرح اللمعة فجدهم المترجم قرأه على مؤلفه واستنسخه بخطه في حياة مؤلفه وحفيده الشيخ جواد محيي كان معروفا بتدريس شرح اللمعة وقضى عمره في تدريسه . وفي تكملة امل معروفا بتدريس شرح اللمعة وقضى عمره في تدريسه . وفي تكملة امل خلف الحسيني اجازة سنة ١٠١٥ والعجب من المؤلف كيف اغفل مثله وهو ابو السره من اعلام العلماء كما عرفت اهـ . ومر ان تاريخ وفاته ينافي تاريخ الاجازة . ولا عجب من اغفال صاحب امل الآمل له فانه لم يطلع عليه .

وذكره الشيخ جواد آل محيي الدين في كتيبه ملحق امل الأمل وقال انه اول من انتقل منهم من جبل عامل الى العراق بعد قتل الشهيد الثاني وقال انه رأى بخط العالم الفاضل الشيخ على ابن رضى الدين ابن الشيخ على المترجم انه لما جرى في تلك البلاد بسبب قتله من الخوف خرج صاحب الترجمة بعياله واولاده حتى وصل كربلا فأقام بها وكان عالما فاضلا فقيها محدثًا تقياً صالحًا ذا ثروة ونعمة فاتفق تصديقًا للحديث الوارد ( المؤمن ممتحن) ان رجلا من اهل كربلا من اهل الخير وهو الذي بني الجامع المعروف الموجود الآن في الروضة المشرفة الحائرية تجاه الضريح الشريف وعمر مزار الشهداء (عليهم السلام) لما حضرته الوفاة أوصى إلى السيد العالم الفاضل السيد محمد بن ابي الحسن العاملي الذي جاء من جبل عامل وجاور في كربلا والى الشيخ على المذكور بأمواله فأقام احدهما وصيا والأخر ناظرا وتوفي فشاع ذلك حتى بلغ مسامع السلطان العثماني فأرسل من قبله قاصدا وأمره بالقبض على الرجلين واحضارهما اليه فقبض على السيد محمد وقيده وكان الشيخ علي غائبا في النجف الاشرف فأخذ السيد مقيدا وسار الى النجف لطلب الشيخ على وكان الحاكم في النجف السيد حسين آل كمونة فتوسط لدى القاصد وتلطف له حتى اطلق السيد فخرج السيد من وقته الى بيت الله الحرام وجاور فيه حتى مات وكان الشيخ على لما بلغه الخبر خرج هاربا مع عياله واولاده الى بلاد العجم فلما وصل الى الدورق كان الحاكم فيها السيد مطلب والد السيد مبارك فأحسن وفادته واكرمه وصرف رأيه عن بلاد العجم فبقي هناك ثم انتقل مع السيد مطلب الي الحويزة وسكن بها حتى مات سنة ١٠٠٥ ونقل الى النجف الاشرف واقامت جنازته في الطريق نحوا من اثني عشر يوما ودفن في الحضر المشرفة الحيدرية وهو اول من نقل من الاموات من الحويزة . له من المصنفات شرح قواد العلامة ورسالة في صلاة الجمعة اه.

وفي كلامه نظر من وجهين (أولا) ان تاريخ الوفاة يخالف تاريخ الاجازة كما مر (ثانيا) انه ذكر في ترجمة ابيه الشيخ احمد انه اول من انتقل من جبل عامل الى النجف وهنا ذكر ان اول من انتقل هو المترجم. اوحد الدين علي ابن أسحاق الملقب في شعره بأنوري الابيوردي الخاوراني الشاعر الحيكم المعروف:

توفى سنة ٥٥١ .

ذكره في الرياض في باب الالقاب وقال انه نص على تشيعه جماعة وذكر ابياته الصريحة فيه وهو من افاضل الحكماء في عصره الذي انتقلت السلطنة فيه الى جنكيزخان ملك التتار وضرح في الرياض بأنه من مشاهير حكماء الشيعة له كتاب البشارات في شرح الاشارات للرئيس ابن سينا في المنطق والحكمة رأى صاحب الرياض نسخته في تبريز وله ديوان شعر يعرف بديوان انوري .

ابو محمد علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت .

مات في ايام الهادي (عليه السلام).

(نوبخت) مر في ابراهيم بن اسحاق وكان المترجم واخوه يعقوب من رجال آل نوبخت وجهابذة الكلام والنجوم وكان المترجم من العلماء المقربين عند السلطان ومن المعروفين في علم الاوائل وكان من المنقطعين الى اهل البيت (عليهم السلام) كأبيه واخوته يعقوب وابراهيم صاحب الياقوت.

ابو القاسم علي بن اسحاق بن خلف البغدادي المعروف بالزاهي الشاعر المشهور .

ولد يوم الاثنين لعشر ليال بقين من صفر سنة ٣١٨ وتوفي يوم الاربعاء لعشر بقين من جمادى الأخرة سنة ٣٥٦ ببغداد ودفن في مقابر قريش كذا عن عميد الدولة ابي سعيد بن عبد الرحيم في طبقات الشعراء وفي تاريخ بغداد قال لي التنوخي مات الزاهي بعد سنة ٣٦٠ ( والزاهي ) بزاي فالف فهاء فياء في انساب السمعاني هذه النسبة الى قرية زاه ويقال لها الزاه ايضا من قرى نيسابور نسب اليه محمد بن اسحاق وابو الحسن على بن خلف الشاعر المعروف بالزاهي ، لا ادري هو من هذه القرية ام لا غير انه بغدادي وكان حسن الشعر في التشبيهات وغيرها اهد وبعضهم قال انما لقب الزاهي لانه اول من زها في شعره وذكره ابن شهر اشوب في معالم العلماء في شعراء اهل البيت (عليهم السلام) المجاهرين فقال ابو القاسم الزاهي الشامي وصاف وذكره الخطيب في تاريخ بغداد فقال علي بن اسحاق بن خلف ابو الحسن الشاعر المعروف بالزاهي حسن الشعر في التشبيهات وغيرها واحسب شعره قليلا انشدنا التنوخي انشدنا محمد بن عبيدالله بن وغيرها واحسب شعره قليلا انشدنا التنوخي انشدنا محمد بن عبيدالله بن الكاتب النصيبي انشدني علي بن اسحاق ابن خلف الزاهي البغدادي المعان دكانه في قطبعة الربيع:

قم نهنىء عاشقين اصبحا مصطلحين جمعا بعد فراق فجعا منه وبين ثم عادا في سرور من صدود آمنين فها روح ولكن ركبت في جسدين

وذكره ابن خلكان في وفيات الاعيان فقال كان وصافا محسنا كثير الملح وذكره الخطيب في تاريخ بغداد واشار الى انه كان قطانا وذكره عميد الدولة ابو سعيد بن عبد الرحيم في طبقات الشعراء قال وشعره في اربعة اجزاء واكثر شعره في اهل البيت ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته وقال في جميع الفنون اهد.

وذكره الشيخ الثعالبي في يتيمة الدهر فقال أبو القاسم الزاهي وصاف

محسن كثير الملح والظرف ولم يقع الي شعره مجموعا وانما تطرفته من افواه الرواة واستفتده من التعليقات اهد (قال المؤلف) كلام المترجمين فيه لا يخلو من تناف فأكثرهم قالوا انه بغدادي كها سمعت وابن شهراشوب قال انه شامي وبعضهم كناه ابو القاسم وبعضهم ابو الحسن واختلفوا في تاريخ وفاته والخطيب قال احسب شعره قليلا وابن عبد الرحيم قال انه في اربعة اجزاء الى غير ذلك.

ومن شعره الذي أورده ابن عبد الرحيم قوله:

صدودك في الهوى هتك استتاري ولم اخلع عذاري فيك الا وكم ابصرت من حسن ولكن واورد له ابن خلكان في البنفسج ولازوردية تزهو بزرقتها كأنها فوق قامات ضعفن بها

بين الرياض على رزق اليواقيت اوائل النار في اطراف كبريت

نور على فلك الانامل بازغ

فكأنما الابريق منها فارغ

وعاونه البكاء على اشتهاري

لما عاينت من حسن العذار

عليك لشقوق وقع اختيارى

وأورد له ايضا : ومدامة لضيائها في كـاسها

رقت وغاب عن الزجاجة لطفها

واورد له ايضا واقتصر في اليتمية على الآخرين :

وبيض بالحاظ العيون كأنما تصدين لي يوما بمنعرج اللوى سفرن بدورا وانتقبن اهلة واطلعن في الاجياد بالدر انجا وأورد له ابن خلكان ايضا:

من عذيري من عذارى قمر علم الشعر الذي عاجله

هزرت سيوفا واستللن خناجرا فغادرن قلبي بالتصبر غادرا ومسن غصونا والتفتن جآذرا جعلن لحبات القلوب ضرائرا

عرض القلب لاسباب التلف اندف المال عليه فوقف

قال وانشدني ابو سعد نصر بن يعقوب في كتابه روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات للزاهي :

الريح تعصف والاغصان تعتنق كأنما الليل جفن والبروق له قال ومن مشهور شعر الزاهي قوله : لولا عذارك ما خلعت عذارى

ما كنت احسب ان اعاين او أرى حتى نظرت الى عذارك فاغتدى وتركت قولي في الوعيد لاجله

ولكنت في وزر من الاوزار تخطيط ليل في بياض نهار سقم القلوب ونزهة الابصار

وعزمت فيك على دخول النار

والمزن باكية والزهر معتبق

عين من الشمس تبدو ثم تنطبق

وقال ووجدت في كتاب ابي الحسن علي بن احمد بن عبدان في مجموعة المترجم (بحاطب الليل) قصيدة للزاهي أولها :

الليل من فكري يصير ضياء والخيل لو حملتها علمي بها احصي على دهري الذنوب بمقلة عجبالصرف الدهركيف يخون من عدم الصباح فناب عنه بفكره

والسيف من نظري يذوب حياء لتركتها تحت العجاج هباء لدموعها لا املك الاجصاء غمر البرية نجدة ووفاء وعلت يداه فطاول الجوزاء

اخذ البيت الثالث من قول ديك الجن:

وله :

انا احصى فيك النجوم ولكن لذنوب الزمان لست بمحص وقال وله في وصف الاترج: وذات جسم من الكافور في ذهب كأنها وهى قدامى ممثلة قال وانشدت له بيتا معمى وما اراه قاله:

من كان آدم جَملًا في سنه آدم في حساب الجمل ٤٥ وحواء ١٥.

اعاتب نفسى اذا قصرت لذكراكم يا بني المصطفى لكم وعليكم جفت غمضها امثل اجسامكم بالعراق امثلكم في عراص الطفوف غدت ارض يثرب من جمعكم واضحت بكم كربلا مغربا كأنى بزينب حول الحسين تمرغ في نحره شعرها وفاطمة عقلها طائر وللسبط فوق الثري شيبة ورأس الحسين امام الرفاق

وله يرثيه (عليه السلام):

لست انسى النساء في كربلاء ساجد يلثم الثرى وعليه

من مثلكم يا آل طه ولكم حب سواكم نفل وحبكم قد نصب الله لكم مسددا احاط بالعلم ولا يصلح ان يا طود افضال بعيد المرتقى كل الولا الا ولاك منحبط بحر لدیه کل بحر جدول وليث غاب كل ليث عنده باسط علم الله في الارض ومن سيف لو ان الطفل يلفي سيفه يغدو الى االحروب فيه حاسرا صنو النبي المصطفى والكاشف اول من صام وصلى سابقا وآية الامة والقاضى الذي والنبأ الاعظم والحجة والمصباح حبل الى الله وباب حطة الفاتح

دارت عليه حواشيه بمقدار في رأس دوحتها تاج من النار

هجرته حواء السنين من الدمي

شعره في اهل البيت (عليهم السلام)

ومن شعره قوله يرثي الحسين (عليه السلام):

وافنى دموعى اذا ماجرت دموعی علی الخد قد سطرت جفوني عن النوم واستشعرت وفيها الاسنة قد كسرت بدورا تكسف اذ اقمرت كخط الصحيفة اذ اقفرت لزهر النجوم اذا غورت ومنها الذوائب قد نشرت وتبدي من الوجد ما اضمرت اذا السوط في جنبها ابصرت بفيض دم النحر قد عفرت كغرة صبح اذا اسفرت

يطلب الماء والفرا قريب

وحسين ظام فريد وحيد قضب الهند ركع وسجود ويرى الماء وهو عنه بعيد

في جنة الفردوس والخلد خطط فرض من الله علينا مشترط بالرشد والعصمة مأمون الغلط یدعی اماما من بعلم لم یحط وبحر علم لم يكن يجويه شط وكل جرم بولاك منحبط يغرق من تياره اذا اغتمط بنظرة العقل حقيرا ان قلط بحبه الرحمن للرزق قسط بكفه في يوم حرب لشمط كم فيه قد قد من رجس وقط الغماء عنه والحسام المخترط الى المعالي وعلى السبط عبط احاط من علم الهدى ما لم يحط في المحنة والخطب الورط بالرشد مغاليق الخطط

والقدم الصدق الذي سيط به وله في امير المؤمنين (عليه السلام):

ما زلت بعد رسول الله منفردا امواجه العلم والبرهان لجته

وله فيه (عليه السلام):

بات على فراش النبي آمنا حتى اذا ما هجم القوم على ثار اليهم فسولسوا فرقسا

والليل قد طافت به حراسه مستيقظ ينصله اشماسه يمنعهم عن قربه حماسه

قلب امرىء بالخطوات لم يسط

بحرا يفيض على الوراد زاخره

والحلم شطاه والتقوى جواهره

وصوتك متعة الاسماع طيبا فوجهك نزهة الابصار حسنا رنا ظيبا وغنى عندليبا ولاح شقائقا ومشى قضيبا

عيون الندامي حين مالت الى الغمض ارى الليل يمضى والنجوم كأنها كما انفرجت بالماء عين على الارض وقد لاح فجر يغمر الجو نوره

على بك الاسعد بن محمد بن محمود بن نصار وجده نصار الأول هو والد الشيخ ناصيف النصار الشهير.

توفي سنة ١٢٨٢ .

حكم في تبنين بعد عمه حمد البك من سنة ١٢٦٩ الى سنة ١٢٨١ وذلك نحو من ١٢ سنة وكان شهها حازما اديبا شاعرا محترما للعلهاء والفضلاء واهل الدين سكن قلعة تبنين وشاد بها القصور وهو أخر من حكم بها من هذه الاسرة وبعده قسمت البلاد الى مديريات وقائمقاميات على النحو الذي كان معمولاً به في مدة الحكم العثماني وكانت قد قدمت عليه شكايات وعلى ابن عمه محمد بك الذي كان بمنزلة الوزير له فطلبا الى بيروت ثم الى دمشق وعفى عنهما ثم ماتا في دمشق بالوباء ( الهواء الاصفر ) ودفن المترجم في المشهد المنسوب الى السيدة زينب الصغرى المكناة بأم كلثوم بقرية راوية غربي المسجد وعلى قبره لوح فيه تاريخ من نظم الشيخ عبدالله البلاغي العاملي الذي كان يباشر مهماته ودفن محمد بك بمقبرة باب الصغير قرب القبور المنسوبة لاهل البيت (عليهم السلام) وكان على قبره رخام وتاريخ اتلفه بعض الناس.

ومن شعره هذه القصيدة نظمها وهو بدمشق وقيل في بيروت :

الا بلغي يا ريح عني تحية وقولي لاحباب تناءت ديارهم اخذتم فؤادي خلسة ومنعتم اما ان ان يطوي النوى شقة النوى اخلای هل بعد الفراق تواصل واني وان هز التصابي معاطفي رميت ذوي العدوى على بأسهم ألم تعلم الاقوام ان ذوي النهي وان اظلمت آراؤهم في ملمة وكم شامخ في المجد طأطأ رأسه فقل لمجد يبتغي درك غايتي متي

يعطر ارجاء الربوع عبيرها وشطت مغانيها وبانت قصورها رقادي فهل لي مهجة استعيرها وتشرق من اعلام نجد بدورها ففى كبدي نار يشب سعيرها فلى همة في المجد عز نظيرها اصيبت بها اكبادها ونحورها اذا اشتورت في الخطب اني مشيرها فاني ورب الراقصات منيرها لمجدي اذا ما ناب يوما عسيرها ببغاث الطير صيدت صقورها

وهل كان للعرفاء عزم بموقف فقل لبنى الاعمام ان فتاكم فديتكم من كل سوء فهل لكم بذلت لكم نفسى فهلا رعيتم نشدتكم هل موقفي كان هينا وفينا بني الاعمام عز ومنعة حرام على ارماحنا طعن مدبر ومن شعره:

خليلي ما هذا الجفا والتقاطع رعيت سوام اللحظ في زهرة الدجي ولم ار غير الفرقدين واختها اقلب فكري في الدنو فلم أجد طوى الدهر احشائي من الهجر وانثني متى نلتقى يوما بتبنين عامل هبونی فلا والله لم انس عهدکم أأنسى ليهلات اديرت كؤوسها نعمت صباحا ربع تبنين واغتدت يقولون عذالي اما آن ان يرى سئمت سلوا للحبيب فلا يرى تذكرت هل يجدي العواذل عذلهم يراعى حقوقا للوداد كما انا لي الله كم عهد رعيت وذمة وكم ليلة احييتها وجفونكم

خلیلی انی کلها ذر شارق ولم يلهني عن ذكر سلمي سوى فتي اليك حنيني يا اخى واني واني لك الاخ الشفوق وانت لي لى الفخر لا شوقى لسعدي وزينب اذا ما بد نحوي فكلي أعين فها انا عن عهد الاقارب معرض سموت بآباء كرام شعارهم لهم شرف سام على هامة السها هم القوم من عليا نزار وطفلهم هم مهدوا من عامل كل صعبة وهم ورثوها بالسيوف وبالقنا وهم لبني الامال كعبة آمل وهم في الوغى اساد كل كريهة وايامهم من عهد عاد شهيرة وناصيفهم قد كان اشرف من بني لقد حطم الاعداء والله عاضد ففى كفررمان شهود توضحت وظل عميد القوم يوسف باكيا يلوذ بظل السلم اسلمه القضا اذا خطب الهندي في رأس سيد

اذا كانت الأساد يبدو زئيرها طبيب لادواء الرجال خبيرها سواي فتي حامى العلى ومجيرها لها حرمة القربي وانتم سرورها لدي الحضرة العليا التي عز طورها لعاملة اذ لا يجير مجيرها وتندق في اعلى الصدور صدورها

وماذا التنائي والدموع هوامع فها بان لي للنيرين مطالع العميصا يعاطيها الرضا فتدافع سبيلا وداعى البين بالبعد صادع على بسهم اوترته النوازع وقل لي متى تلك الليالي رواجع ولو نازعتني يا سليمي النوازع علينا واقداح السرور فواقع بك العين والأرام وهي رواتع فؤ ادك عن ذكر الاخلاء هاجع (كذا) كمثلك من بين الخلاء جازع وهل يصنع المحبوب ما انا صانع مراع له ان قطعتني القواطع حفظت وودا خبأته الاضالع غريقة نوم اهنأتها المضاجع شرقت بماء اسلبته المدامع

له في فؤادي منحني ومرابع لحفظ بني الاعمام والعهد وادع حسام أقى فيه الردى وادافع ولا لبثيني بل بلقياه طامع وإن هو ناجاني فكلى مسامع ولا انا عن عهد الاخلاء راجع بناء المعالي حيث كيوان ساطع ومجدهم فوق المجرة طالع تمائمه البيض الرقاق القواطع وهم شيدوها والرماح شوارع وفي همم تندك منها القوارع وعند لقا الاعدا رياح زعازع وفي السلم بالجدوى غيوث هوامع الى عصرنا هذا بدور طوالع له فوق هام النيرات مرابع له وحمى الاسلام ممن ينازع بزيتونها تنبيك عنها الوقائع جماجم قوم اسلمتها الخدايع وصادي القنا من منحر القوم كارع تراقص مران وخرت قنازع

فها زال حتى لف بالعفو شملهم وفي يوم صيدا اختها ناء بالقنا سل القوم عنه يوم بحرة حولة فكم وردت منهم دماء وغادرت وفي خبر الدولاب صحت رواية ومن بعده قد قام بالامر قائم هو الفارس المشهور فيض نواله ومن بعده قد اطلع الله شمسه هو البدر رب المجد سيد وائل

فخاري وعمى سيدي والدي الذي اكرر فيه القول عمى وسيدي وعمى الذي ألقت اليه قيادها وعمى الذي فك الاسارى بعكة وعمى الذي عكار اطلع بدرها وعمى الذي آوى شتيت عشاثر وعمى الذى خفت بثقل غرامه وعمى الذي ظلت ملوك زمانه وعمى الذي اعيى شبيرا ورهطه

توقد منها للمنون مساطع وعمى الذي سد الثغور بعزمة بصارمه حتى شكى من يطاوع فلا مارق الا تمزق بغيه فساس امور الملك والله حافظ وشاعت له في الخافقين شوائع مناقب ذكراها بصنعاء رائع وساد الورى في كل مكرمة غدا وبتاره في هامة الضد راكع مروي القنا في يوم معترك القنا شذا عرف رياها الى الصين ضايع مناقب لا تحصى له ومآثر اليها جميع العالمين خواضع رعى ذمة العلياء بالهمة التي به دفعت عنا الخطوب الفظايع وشاد لنا المجد الاثيل وطالما لديه وكأس الذل والحتف جارع وكم شامخ العرنين اضحي مذللا بيوم حبيس والاسارى رواتع وكم حبس الاقيال في حومة الوغي وارواحهم في جانبيه ودايع فراحوا نهابى بالسيوف وبالقنا ويا لك من يوم عظيم مقامه بعكة والبيض المواضي شوارع ولم تلهه عنها رقاق قواطع فلم يثنه عنها جموع جموحة وغادرها فوق الصعيد تنازع جرى بينها جري المنية سيفه واحيا رسوما قد محتها صروفها ابيدت فلا يلفي لها الدهر جامع فضم اليها شمل كل مشتت فريق وقدما قارعتها القوارع اسود عليها للمنون براقع وفي طبريا يوم ثارت لمصرها تصفد اساد وحلت جوامع وفي صفد قبلا وكم من شهيرة فاخمد منها ثورة لا تقارع وفي عينفيت يوم ثارت دروزها بأرماحها والسيف سم مناقع وأوطأها شوس الجحاجح للورى واعناقها للسلم منه خواضع فها زال حتى اصلحت من سريرة تماط به دون النزاع البراقع له كل يوم دونه الخطب خاضع وقد نازعتها للطواغى النوازع وفي قدس والخيط دانت قبائل وزاحم زهر النجم منها الاخادع تقابل بالشم الرواسي اباءها

فأعينهم بعد السهاد هواجع صدور وآخى بالمهند راكع بما فعلته المرهفات الشوارع عميدهم في الماء غرقان واقع يؤيدها امثال ذلك وقائع به اخصبت تلك الديار البلاقع وناهيك يوم الجسر ما هو صانع وآيته الكبرى على من يخادع وقحطان اذ يعيي الفخار المقارع يشوقك فيه للمديح التراجع وعمى الذي في بابه الفضل راكع واثنت عليه بالفخار الاصابع بيوم عبوس والاسود خواضع ولولاه ليل دجنه لا يقارع واضحك منها بالحديث المجامع غرائمه والغير شعث اخادع تذل له طورا وطورا تصانع بخطة غدر والمعالي خدائع طوى الخسف دون الغدر حتى تراجعت اليه انقيادا وهي عنة تقارع

فها استيقظت الا بصهل خيوله وخطية ملس البطون مراشة وكل مسود يحمل الموت كفه وكم مثل ذا من وقعة بعد وقعة مناقب مثل الشمس خطت رسومها كأن الضحى والليل طرسان لم يزل وما النظم في عد المناقب حاصر فخاری به لا فخر همام اذ سیا ففخري به فوق الذي فخرا به « اولئك ابالي فجئني بمثلهم واني الذي من حمد ربي ممهد تركت حمياها يسوغ لشارب فلا فاتح جفنيه للشر ناشب وقمت بها في ظلمة الخطب جاهدا اذا ما طغي دجن الخطوب لطالب وان قارعت عن خطة المجد عصبة وان ساهمت اهل الفخار فخارهم وان طلب المعروف والفضل طالب وآل ابي فاعور فضل تشتت فلاذوا بظل السلم لما تطايرت فاسلمهم من كان قبل معاضدا فطاروا عباديدا بكل تنوفة فظوا الصدا صهل الخيول وربما فلا الحولة الشعري يسوغ ورودها وضاقت بقاع الشام وهي فسيحة وظلت له نجران بصرى مضاربا فلا وعرتا حران حصن ممنع وسل عامل الفيحاء ماذا اصابها ابي الله ان نعطى الدنية ديننا وحولى اسؤد الغاب يصرف نابها وغلمة بأس ينسف الشم بأسها معودة رعف المنون سيوفها نعاطى العدى كأسا من الذل ناقعا رمين بأمثأل الجبال حلومنا وكل سريع الخطو للموت مرقل ثبتنا على حال تقاتم جوه على حين لا كهف من الضيم ملجىء فها كدر الطغيان جو سمائنا ولما نزل إفي طاعة الله والآلي على حالتينا في رخاء وشدة ورب فتى جر العنان تبخترا كبا دونها حتى تطامن روعه يظن الفضا قلب الجبان وجوه كذاكل من رام الخلاف تقطعت

وما راعها الا الرماح الشوارع بكف اسود جربتها الوقائع اذا ارتطمت بالدارعين الاجارع تسير بها الايام فهى ودائع فها انفكت الايام فيها تطالع لعلياه فيها كاتبان وسامع مزاياه كلا اذ سنا الشمس طالع له دارم يعلو به ومجاشع وما لى في صدق الفخار منازع اذا جمعتنا يا جرير المجامع» عصيا وان شدت اليه الطوامع وقد كان قدما بالزلال ينازع فسادا ولا مرخى جنانا يسارع قيام فتي من دونه الخطب راكع فها انا الا البدر حيث يطالع فها انا الا الليث حيث يقارع وجدت فخاري فوق كيوان طالع اشارت الينا بالاكف الاصابع على غير حرب شتتها الوقائع اليهم بأيدي الطائرات الفواجع وخلاهم وهو الشفيق الممانع سراب الفيافي والصوادي شوارع ينازعهم عرف النسيم منازع ولا بحمى الجولان يلفى مرابع وغوطتها الفيحاء والبر واسع ومن قبل وادي بانياس مطالع ولا الفرد من اعمال تيهاء مانع من الامن حتى اهنأتها المضاجع فكيف ولي عون من الله دافع يطالعها فحل الوغى وتطالع يطاولها شم الجبال المتالع اذا عطست بالمرزمات النواصع ونولي الردي صدرا به الرمح شارع وخف بنا دون المنون الزعازع تقاصر عنه الحاذق المتمانع واقفر ناديه وهدت صوامع ولا سامع الا بشكواه صادع وان كدرته بالصفاة الفظائع اوامرهم نص من الله قاطع رزان وان خفت علينا الفواظع بردم التي منها تطير القنازع فضاق به رحب الفضا وهو واسع سنان القنا والبحر سيف يقارع به وصلات الخير والله قاطع

ومن يتصل بالله حبلا تواصلت اوامره والله للشغل جامع ومن نثره ما كتبه الى السيد محمد الامين عم المؤلف جوابا عن قصيدة : سبط الرسول الامين ونجل على امير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهم مركز دائرة الفخار ومن سمامجده على هام كيوان المخجل بعلمه البحر الزاخر والجواد الذي لا يبارى في حلبة السباق سيدنا الجليل ومولانا النبيل من اسمه بدؤ اسمى وعليه معولي بعد الله وبسهمه ارمي بعد لثم الانامل التي اخجلت بجودها الديم وتزاحمت على تقبيلها الامم اعرض سيدي انه بأشرف طالع سنى المطالع تشرفنا بخريدتكم السامية الحاوية حسن المكارم النامية فحمدت الله وشكرته جل ثناؤه على ان كان هذا الدعى على البعد والقرب مراعى غير بارح من الفكر الزاهر ولا متباعد عن لمح الخاطر الخطير الفاخر وفي الحقيقة سيدي اني غير مستحق لذلك وبعيد عما هنالك وانما وفور مكارمكم طوقتني مننا لا اقدر على تأدية شكرها ولا اطيق احصاء مدها وجزرها فلا اعدمني الله تلك المزايا الحميدة وابقى لنا تلك الذات الفريدة ولعمري ان مولاي مركز البلاغة الفصاحة ومحل الكرم والسماحة ويحق لي ان اقول ؟ لعمر ابي ان الانام قبائل وانك يا شبل الامير اميرها

وانك مولاها وانك كهفها وان نابها خطب فأنت مجيرها

وغاية رجائى تشريفي بما يلزم فاني لامركم على اثبت قدم واطال الله بقاءكم بالنعم والسلام.

وقال بعض شعراء العامليين يمدحه ولم نعلم لمن هي وقد ذهب

سقيت بقربك الشهد المذابا اصفراء الترائب كم ليال ورفهنا الشيبة والشبابا ليالي قد سرقنا اللهو فيها نفض على مسامعنا حديثا ولما حان وشك البين يوم الـ وابدت معصها ورنت بطرف تقول وقد سما طرفي اليها ارك قد اتخذت السير هما وما حصلت في مسعاك حظا علام تركت رأس الناس طرا تركت اعز من ركب المذاكى وقد ربيت في نعماه طفلا فقلت لها وقد قلقت ركابي لقد حسدتين الاعداء لما وغيره الوشاة فصد عني ولما لم اجد شهما كريما رجعت الى الابا وخرجت منها ومن فوق السماك وضعت نفسي الى ان فرج الرحمن عني ذريني للعلى اسعى فاني وها انا سائر من فوق عنس الى تبنين من حجت اليها

ونجتنب الخنا فيه اجتنابا وداع وزحزحت عنها الحجابا والقت عن سنا قمر نقابا ودمع العين ينسكب انسكابا وجوب البيد فوق الجرد دابا ولا ادركت من احد ثوابا وأعظمها ويمت الذنابي وفارسها الذي ملك الرقابا وكهلا لن تذم ولن تعابا ونار الوجد تلتهب التهابا حبانی جوده وکفی وحابی واظهر لي جفاء واجتنابا بعامل غيره يولي الرغابا خروج مهند سلب القرابا ورضت المدلهمات الصعابا بما املت منه واستجابا وجدت الى طريق المجد بابا تجوب بي الفدافد والهضابا جميع الناس خاضعة رقابا

هناك ابو السعود بها على ترى ملكا تفيض يداه بحرا ترى العظهاء مطرقة لديه سا اصلا وفرعا وائليا اذا ما سار للغارات سارت يؤازره الفتى البطل المحامى اخوه في الشدائد وابن عم اسود لا يهابون المنايا ابا الأشبال لا زلت المرجى وباسمك حين يدعى في جيوش ولما ان عصى لبنان يـوما وفرسان الدروز تشب حربا ولم يبرح فؤاد<sup>(١)</sup> الملك يوما دعا الابطال دعوة مستغيث رآك اشد هذا الناس بأسا وافضل من تقمص في برود فجرد منك بتارا صقيلا وسرت اليه بالفرسان حتى اسرت كماتهم وقريت منهم وسرت الى الشآم تثير نقعا فلها عاينوك هووا سجودا وفي حوران والجيدور كم قد وقد هابتك اعراب البوادي وقد علم الانام بكل ارض كشفت عن العشائر كل خطب وكم لك يا ابي بجدتها معال فها ابقيت في الدنيا فخارا وما انا في الثناء عليك الا بقيت ابا لسعود بعز ملك

هززت البيض والسمر الكعابا بأنك في الوغى امضى ضرابا جليل لو رآه الطفل شابا ابت شرفا بأن تحص حسابا لمفتخر وجاريت السحابا كمن اهدى الى صبح شهابا وانعم عيشة طابت وطابا

على بن اسماعيل بن شعيب الميثمي.

تكلم على مذهب الامامية وصنف كتابا في الامامة وكان من وجوه المتكلمين كلم ابا الهذيل العلاف والنظام وفي ترجمة هشام بن الحكم فضله وجلالته وانه ادرك الكاظم (عليه السلام) وهو اذ ذاك فاضل متين وقال الشيخ المتكلم اول من تكلم على مذهب الامامية وصنف كتابا في الامامة سماه الكامل وله كتاب الاستحقاق.

السيد علي ابن السيد اسماعيل بن ابي جعفر محمد بن علي الغياث .

ابن احمد المقدسي دفين لملوم بن هاشم بن علوي عتيق الحسين بن حسين الغريفي الموسوي البحراني.

توفى سنة ١٢٤٦ بالطاعون الكبير وتولى تجهيزه السيد باقر القزويني ودفن في الصحن الشريف في اول حجرة على يمين الداخل من باب

(١) لعله فؤاد باشا الذي جاء الى سورية في حادثة الستين بين الدروز والنصارى .

على هام السهى ضرب القبابا كأن بكل انمله سحابا كأن على رؤوسهم العقابا وغرسا طاب غارسه فطابا عشائر خلتها اسدا غضابا محمد من به افتخر انتسابا متى ما يدعه يوما اجابا قد اتخذوا رماح الخط غابا اذا ما نائب الحدثان نابا العدو تطايرت تحكى الذبابا على الاملاك واصطرب اضطرابا على الاعداء تلتهب التهابا اليه ولم يجد للحرب بابــا فكنت اليه اسرعهم جوابا واعظمهم وافصحهم خطابا المعالى وارتقى الخطط الصعابا ورأيا يثقب الصم الصلابا اجلت به المسومة العرابا سباع البر والطير السغابا خيولك بين افسحها رحابا على الاذقان والتمثوا الترابا وفرت منك تجتاب الشعابا

الطوسى . عالم فاضل شاعر تلمذ على بحر العلوم والشيخ جعفر والشيخ حسين نجف والشيخ خضر شلال والشيخ راضي وغيرهم وقرأ عليه السيد مهدي القزويني .

ابو الحسين على بن اسماعيل النوبختي .

توفي سنة ٣٢٦.

منسوب الى نوبخت ومر في حرف الالف في آل نوبخت عموما .

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فقال : على بن اسماعيل ابو الحسين النوبختي روى عن أبي العباس تعلب حدث عنه الحسن بن الحسين بن على بن اسماعيل النوبختي قال انشدني احمد بن يحيى تعلب وهما للعباس بن الاحنف:

املى رضاك فزرت غير مراقب لو كنت عاتبة لسكن عبرتى لكن مللت فلم تكن لي حيلة صد الملول خلاف صد العاتب

اهـ . والظاهر أنه ابو الحسين على بن ابي سهل اسماعيل بن على ابن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت وهو غير ابي الحسين علي بن عباس ابن اسماعيل بن ابي سهل بن نوبخت الآتي .

الاقا علىأشرف ابن الاقا احمد ابن المولى عبد النبي ابن الشيخ شريف الدين محمد الطسوجي.

ولد ليلة الاضحى سنة ١١٨٩ ولا نعلم متى توفي .

كان من علماء زمانه مرجعا في الشرعيات حكيها متكلما اديبا شاعرا . قرأ على بحر العلوم وصاحب الرياض وصاحب كشف الغطاء وابنه الشيخ موسى وغيرهم وهو الذي طلب منه عباس ميرزا تهييج الناس لاجل دفع الروس. له مؤلفات منها (١) الكشكول (٢) شرح المعالم (٣) ديوان

المولى علي اصفر بن علي أكبر البروجردي.

ولد سنة ١٢٣١ له نور الانوار مطبوع وله ضياء النور مثنوي اخلاقي في المعارف الحقة والحكايات الاخلاقية مطبوع وله عقائد الشيعة ألفه باسم السلطان محمد شاه القاجاري وذكر تصانيفه في آخر نور الانوار .

أمين السلطان ميرزا علي اصغر خان بن ابراهيم خان امين السلطان اتابك

ولد سنة ١٢٧٤ وقتل سنة ١٣٢٥ ودفن في قم في صحن المشهد كان وزيرا (صدرا اعظم) لناصر الدين شاه القاجاري وكانت له الكفاية والاقتدار وكان اديبا تولى الصدارة بعد ميرزا يوسف خان الى اخر سلطنة الشاه ناصر الدين ثم تولى الصدارة لمظفر الدين شاه ثم اعفى منها وتولاها ميرزا علي خان أمين الدولة وسافر المترجم الى مكة ورأيناه هناك وفي المدينة المنورة ثم جاء الى الشام وزار المدرسة العلوية وتبرع لها بخمسين دينارا ذهبيا واهدى لها رسمه ثم سافر منها الى اوروبا ثم رجع الى ايران وتولى الصدارة لمظفر الدين شاه ثانيا الى ان قتل ومن اثاره بناء الصحن الجديد في قم وله اثار اخر في المشاهد المشرفة وفي مشهد السيدة رقية ومشهد رأس الحسين (عليه السلام) بدمشق.

ابو الحسن علي بن الحسين العقيلي.

عثر الاستاذ محسن جمال الدين على ديوانه مخطوطا في مكتبه الاوسكوريال فكتب من مقال له في مجلة العرفان:

عثرت على هذه المخطوطة النفيسة في مكتبه ( الاوسكوريال ) بالقرب من مدريد بعد ان اطلعت على فهرس المخطوطات العربية الذي وضعه لها احد العلماء الفرنسيين وقسمه حسب المواضيع ، وقدم لكل مؤلف بكلمة وجيزة تصفه وتشير اليه وتثبت مقدمته .

ولم يكلفنا الناسخ مشقة البحث عن نسب الشاعر فقد صدره لنا بماء الذهب وقال عنه:

« هو الشيخ الامام العالم الفاضل العلامة ابو الحسن علي بن الحسين ابن حيدرة بن محمد بن عبدالله بن محمد العقيلي من ولد عقيل بن أبي طالب اخي امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه » . وشاعرنا من شعراء العصر الفاطمي خلال القرنين الرابع والخامس الهجري .

لم يذكر لنا ناسخ الديوان مولده ووفاته ولا اشار الى الزمن الذي انتهى فيه نسخ المخطوطة وهذا من بعض المعايب التي ابتليت بها مخطوطاتنا العربية . ولولا معرفة الاخصائيين بدراسة المخطوطات ، ووجود بعض المقتطفات في كتب الادب الغربي والشرقي ، لما استطعنا ان نعرف تاريخه على وجه التقريب ؟!

أما عصر الشاعر فهو عصر زاه جميل ( ٧٩٠م ـ ١٠٧٩ م ) عصر ازدهرت فيه العلوم والمعارف ، وسما فيه الازهر يطاول السماء بعلومه وفنونه وجهابذته .

وتبدو لنا شخصيته من خلال شعره بأنه شاعر اهتم بالكرامة والعزة ، والاحترام الشخصي لذاته ، وكان يهتم بمجالس انسه وطربه ، لأنه غني النفس ، وغني المادة ، بعيد عن تملق الشعراء وابواب الخلفاء :

وقائل ما لملك قلت الغني فقال: لا بل راحة القلب وصون ماء الوجه عن ذلة في نبيل ما ينفد عن قرب

ونرى نفسه نفسا ابية سامية ، لم تراودها خيالات الجشع والطمع ، ولم تدفعها احلام اللذة العابرة ، ولم تبع كرامتها بالزائل من المادة : اذا ما كان في بيتي رغيف .

فذاك اليوم عندي يوم عرس فان قصرت يدي عنه لعدم رجعت بها الى زاد التأسي ولم اسحب لثوب القصد ذيلا ولوسحب الطوى جسمي لرمسي لان الموت اسهل من مقام

اعرض للتوسل فيه نفسي وقال:

دع ماءوجهك فيه لا ترقه فها عند الذين ترجيهم سوى الياس وكن فتى وزن الدنيا بهمته فها نفى حبها بالذل للناس وقال:

قنوعي بدون الدون لا نقص همة ولكنه شيء أصون به نفسي اذا كان لي في منزلي قوت ساعة فها دونها قدرت اني في عرس

وهو مخلص جواد كريم لا تشوب نفسه شوائب الهجران ، ولا تكدر ذاته مرارة الجحود ، لا ينسى اصحابه ، ولا يتجاهل صداقتهم يتقبل اخطاءهم بصدر رحب واسع من السماحة والمودة :

ما صاحب المرء اما زل عاتبه بل صاحب المرء من يعفو اذا قدرا فان اردت وصالا لا يكدره هجر فكن صافيا للخل ان كدرا

وقال :

اني لاحفظ ود من صافيته ودي واصفح دائبا عن عتبه ويسؤوني ما ساءه ويسرني ما سره في بعده او قربه

وقال:

اذا بدت من صاحب جفوة وصار للهجران معتادا لا تضع المنجل في وده الا اذا سماك حصادا

والشاعر لا يهجو الا قليلا ، لأن الهجاء ليس من طبعه الابي ، فهو متسامح ، لا يثور الا لكرامته عندما يجد من يحاول المس منها ولا ينخدع بالمظاهر الكاذبة :

يا مظهرا لي هيبة بحجابه والكلب يأنف ان يجوز ببابه ما رحت من هجوي بعرض سالم الا لانك دون ما تهجا به

وقال يهجو عامل (دمياط):

قد مكن المطل من الوعد وسلط المنع على الرفد عامل دمياط الذي كل من عامله يخسر في القصد كأنه مستحلف انه يستقبل السائسل بالرد

وقال يهجو (أبا يوسف بن المنشىء الكاتب) :

سألت ابا يوسف حاجة فقال اجمِ واودع انجازها موضعا من المنع ولو كان عندي علم به لما كنت فياياك تشرب ميعاده فتشرق بفكم سلط الشك من مطله فأضنى بالعمري لخسة طبع الفتى تدل على

فقال اجيء بها في غد من المنع يقصر عنه يدي لما كنت اجعله مقصدي فتشرق بالطمع الانكد فأضنى به جسد الموعد تدل على خسة المولد

وشاعـر يحـسـدني دائـــا والنـ يصفــر مني ابـــدا وجهـــه كـــأ وله في مغن :

> لنا مغن من بني الجند لو دخل النار على حرها وقال يهجو:

يا من يلقب نفسه بالشاعر اني اغار من العثار عليك في فدع التتبع للجياد اذا جرت

والناس حساد ومحسود كأننا الطنبور والعود

انم من دمع على خد لمات من فيها من البرد

لا تقف اثار الجواد الضامر طرقي لانك غير صلب الحافر حتى تكون طويل خطو الحافر

وقال :

لي صاحب انا من قبايح فعله ما بين غيظ تارة ومرار ما ينثني عن نقله لمجالسي فكأنه حرس على أسراري وله:

فالقوم انعام لهم نعم جربتهم فوجدت اظرفهم كاللفت ما لبياضه دسم

وله :

ودعه يقل في شعرنا ما يشاؤه فها يضع الحسناء قول الضرائر

1 - الوصف: وتجده في اغلب الديوان - فمنه وصف للطبيعة الساحرة الجميلة التي عاش في احضانها . ومنه وصف لحالات النفس ، وأطوار المجتمع ، وبدائع السحر والجمال ، ولفتات العاطفة المشبوبة ، التي تظهر اندفاعاتها بين حسن بديع ، وكؤ وس مترعة ، واخوان اصفياء ، واليك مقتطفات من وصفه ، ورسوما من خواطره ، قال : يا طلعة القمر المنبريا قامة الغصن النضير

حار الخمار فقم بنا نعدل الى عدل الخمور

لا تغفلن عن لذة في مثل ذا اليوم المطير

فالقاش في ديباجة اعلامها اس وخيري

اشجاره ونسيمه مثل المشاجب والبخور

وبهاره مثل الشموس وغدرء مثل البدور

ونخيله كثواكل هتكت مصونات الستور

والطيرفي ارجائه متجاوبات بالصفير

فعليك بالذهب الذي اجراه روباس العصير

ما زال يسبك بالذي قد شب من نار الهجير

حتى صفا فكأنه دمع الطليق على الاسير

يبدي حبابا كالعقود على كؤ وس كالنحور

فدع الصغير مكانه واعدل الى جهة الكبير

ما بين ورد كالخدود واقحوان كالثغور

ان كنت تعلم ان لي علما بأسرار السرور

فاعلم بحسب وصيتي لك في ملازمة البكور

فان استفدت مسرة فبحسن مشورة المشير

وقال :

قامت قيامة روحها لرواحي ان النوى لقيامة الارواح غيداء غاداها فراقي بالاسى واذاقها البرحاء وشك براحي فبكت فصار الدمع في وجناتها مثل الحباب على كؤوس الراح فكأن صفحة وجهها لما بكت روض ترصع ورده بأقاح وقال:

وشادن طاف بمشمولة لو ذاقها سكران هم صحا فخلته والكاس في كفه بدر الدجى يحمل شمس الضحى وقال يوصف الدنيا:

يقولون ما الدنيا فقلت شبية وأمن وعز دائم وثراء وعافية زهراء هب نسيمها وعيش رضي نافع وبقاء ٢) وغزل الشاعر السيد العقيلي هو غزل رقيق عفيف ليس فيه

اندفاعات المجون المكشوف ولا ميوعة التوله الكاذب المصطنع في أغلب الشعار من عاصروه . غير أنه تأثر بالعصر الذي عاشه ذلك العصر الذي عزل المرأة \_ وهي ريحانة الرجل \_ في قارورة من الطيب ، لا تراها اشعة الشمس المشرقة في بلاد الشرق ، ولا تلامس اردانها هبات النسيم الطلق . فهي حبيسة الدار ، وسجينة البيت ، واسيرة الرجل ، وخادلمة الاسرة ، ونراه في شعره لا يتحدث الا بصيغة المذكر شأنه شأن النواسي ومدرسته في بغداد يومذاك . غير أنني استطعت ان اعثر على انفلاته من ربقة التقليد الشعري ، في غزل المذكر احيانا .

وغادة ذات خد ما ان له من شبیه لو قبیل ما تتمنی یا فم ما تشتهیه لم الله من شبیه لم ما تشتهیه لم ما تشتهیه لم ما تشتهیه لم ما تشتهیه الله ما تتمنی سوی ان یمسی ویصبح فیه وقال:

غدت الى ديرها ومأواها ما بين رهبانها وقساها رود لها وجنة موردة لو مر وهم بها لادماها يحتشم الفطن من مقبلها ويخجل الروض من ثناياها وقال:

عين وتاء وباء وميم وراء هيفاء ما لي منها باء وخاء وتاء لم يبق لي من هواها قاف ولام وباء كأنما الوجه منها صاد وباء وحاء

أما اشارته الى المذكر في شعره فاليك بعضه:

ادل بالدلال منه حاء وسين ونون أغن في الخد منه خاء ودال وشين ان زارني كان عندي عين وراء وسين

٣) النسيب: لا عجب ان يبدو لنا نسيبه في طريقته التي سلكها في غزله ، الا اننا نرى تشبيبه احيانا فيه مرارة اللوعة ، وجحيم الصدود ، ونيران الهجر . وهو لم يكن في شبابه بالعاشق البائس ، ولا المحب المعدم ، ولا القانص الفاشل .

قال :

اني لآنف من ثغر اقبله لانني لست ارضى لثم مبتسم وذي غنج ناديته اذ رأيته اتبت على عقلى فزرني فقال لي:

ان لم يكن ثغر عن ما منه لي عوض ان لم يكن لي في اغريضه غرض ونور الصبا ما بين عينيه لامع على كل خير يا عقيلي مانع

وقال :

وليلة هجر بت ارقب صبحها اقول لها اذ ضقت ذرعا بطولها وله:

غدا من الدير الى الدار فقلت لما افتر في مشيه ما احسن الزنار في خصره طوبي لاهل النار ان كان ذا وقال:

ولما اقلعت سفن المطايسا بر جرى نظري وراءهم الى أن تك

من حسنه عار من العار اعيده بالخالق الباري يا لك من خصر وزنار يكون يوم البعث في النار

ودمعى منهل وطرفي ساهر

ايا ليلة الهجران ما لك اخر

بريح الوجد في لجج السراب تكسر بين امواج الهضاب

وله :

وقال:

شكوت اليها يوم ودعتها وجدى

وما زالت الاجفان تنثر دمعها

فلولا النوى ما كنت انظر طرفها

مر بنا يبسم عن جـوهر

اهيف لولا خط حوريسة

فقلت اذ قابلني صدغه

فقال لی عطار خدی اشتهی

وقال:

يا سيدا اركان عليائه في ذروة العيوق مبنيه

٦) المتفرقات : تجذ فيها الشكوى والعتب ، والحكمة ، والوفاء ، والايمان ، والتسامح والامل ، واللذة ، والاعتذار ، والاخلاق ، والغيرة ، وغيرها . . .

## ( الرأى )

من مرهف العزمات والآراء يا سائلي ما الرأي اسمع وصفه في المرء ترشده الى الاشياء الرأي عندي قوة عقلية ( المكارم )

> ان المكارم لا يقود جيادها فاذا وجدت لدر هميك حلاوة فركوبها متعذر ان لم تكن ( الوفاء )

> > اذا الحب لم يحفظ لشكواي حرمة نشرت احتمالي ثم غطيته به ( الأيمان )

وقائله اراك بغير كسب فهل من متجر لك فيه ربح ( التسامح )

ما يقرب المرء من قرن يلذ به فتركه لتجني فيه فائدة ( أمل )

جسد ناحل وصبر ضعيف ليت شعرى متى اقول لنفسى ( لذات )

لله ايام لذات قضيت بها ما زلت البسها والدهر ينشرها ( الجميل )

اورق جميلا يعيش المستظل به وجد تجد ثمرات الحمد يانعة ( اخلاق )

لا ارى الانسان انسانا اذا لست ممن يرتضى اخلاقه (معرفة)

اذا وصف المرء شيئا فذاك الدليل على انه ( زمان )

زمان بارت الادباء فيه يسوق الي هما بعد هم لاني لست امل منه بقيا ( حيرة )

ابي الدهر ان تحلو مرارة طعمه اذا ما اتيت السهل من ما احبه زيادته اذا عصف انتحال فرحت اخوض بحرا من دموعى

فألفيت منه عندها فوق ما عندي على خدها طورا وطورا على خدي ينضح ماء الورد منها على الورد

مفصل الابيض بالاحمر تحيرت من طرفه الاحور من نثر الجزع على المرمر ان يخلط الكافور بالعنبر

قالوا التحى فانقطع عن عشقه فقلت لم فخرى ان اعشقه طرز لديساجته المشرقة هويته والخد منه بالا واصبحت فضته محرقة فكيف اذ عنبر كافوره

٤) الفخر: نجد الفخر مبثوثا بين تضاعيف ديوانه ، والفخر صفة من صفات الكرامة الانسانية اذا صدرت عن نفس حرة ابية ، تضيف الى نسبها الشامخ مكارمها الغر ، واعمالها الجليلة ، والا يعتبر من باب المباهاة الفاشلة ، والادعاء الكاذب الممقوت . وفخر ( العقيلي ) فخر لا يرجعه الى نفسه ، بقدر ما يرجعه الى تلك الدوحة الباسقة من آل بيته ، وهم منارة على شاطىء الحياة العربية ، تشع بطولة ، وانتفاضا ، وعزة ، ومجدا .

من يلقهم وهو ظام الى نوال وبر اني لمن اهل بيت شم العرانين غر فانما هو منهم ما بين غيث وبحر وقال :

واهل بيت السماح والكرم نحن بنو المعجزات والحكم قوم اذا ماء الرجاء يممهم قال له جودهم على قدم تأمن عز المقيم بينهم من ان ترى قبح صورة العدم ان جمنِح المجد ادركوه على ما ركبوا من سوابق الهمم فلن تكون الانوار كالظلم فلا تقسهم بغيرهم ابدا

## وقال :

اباؤنا الغر من مجد ومن كرم انا لنبنئ على ما اسسته لنا الا الى ضاحك منا ومبتسم لا يرفع الضيف رأسا في منازلنا فاننى علم في ذلك العلم اني وان كان قومي في الندي علما

 ه) المدح: لم اجد في ديوانه من قصائد المدح الا ما ندر ، ولم يمدح؟ ما دام يعيش في وفرة من العيش ، وفي دنيا من الرفاهية ! وهل يطري الوزراء وهلو اعظمهم شأنا ، او يتقرب للخلفاء وهو من جذور تربتهم ، واغصان شجرتهم ؟!

وقد لمست مدحه يخص به بعض اقرانه ومحبيه ، في اول ديوانه وفي اخره .

قال :

يا سيدا ما ثني عنانا مذ كان عن سمعه الثناء

من لم يكن من راضه الكرماء دعها ولا تعبر لها برواء عمن له لجم من الألاء

ولم يرع في حفظي له حرمة الخب واعطيته مني امانا من العتب

ولست تفيق من اكل وشرب فقلت لها نعم : ثقتي بربي

حتى يكون بعيدا من تعصبه لانه ليس يجدي ما يسر به

وشباب يبلى وعز يبيد طاب في حبه الوصال الخلود

حق الشباب وظل العيش ممدود فأسود ابيضها وابيضت السود

فهكذا كل غرس عوده عود فليس يحمد الا من له جود

لم اكن اعرفه بالمعرفة بأخ اخلاقه مختلفة

ولم يكن مستحقا لتلك الصفه قليل البضاعة في المعرفة

فليس لهم بموسمه نفاق وعتبى عن مسامعه تساق وهل يبقى على القمر المحاق

وان يتهنا فيه بالعيش ذايقه لاسلك فيه وعرته عوايقه

فها حيلة الظمآن في المورد الذي اذا ما دنا منه تكدر رايقه السيد ميرزا على اصغر ابن ميرزا محمد حسين ابن ميرزا محمد تقي ابن ميرزا ابراهيم بن محمد رضا بن محمد مهدي الشهيد ابن محمد ابراهيم بن محمد بديع الرضوي النسب المشهدي البلد وباقي النسب في محمد بديع

توفي سنة ١٣٣٧ يوم الثلاثاء ثاني صفر ودفن تحت الرجلين قال في الشجرة الطيبة : عالم جليل وحبر معتمد نبيل عمدة العلماء المحققين زبدة الفضلاء المدققين الزاهد العابد العامل والانسان الكامل كان في بداية عمره في نهاية التقدس وغاية التقوى مجدا في تحصيل الكمال وتكميل الخصال ويحضر دروس العلماء العظام حتى وصل الى رتبة عليا ودرجة قصوى حتى اذعن جميع الخلق بغزارة علمه ومقام زهده ورتبة ورعه وطيب اخلاقه وكرائم ملكاته ولهذا صار مشمولا بنظر حجة الاسلام ميرزا ابراهيم السبزواري وفي سنة ١٣٩٤ استصحبه معه الى سبزوار وزوجه بابنة اخته وبعد وفاة والده عاد سنة ١٣٩٤ الى المشهد الرضوي وفي اخره تولى منصب فراش الضريح المطهر من قبل متولى الاستانة .

# المولى علي اصغر ابن المولى محمد يوسف القزويني .

كان تلميذ المولى خليل القزويني ومعاصرا لمحمد بن الحسن بن الحر العاملي صاحب الوسائل له سفينة النجاة المشهور بالمقالات ايضا ، فارسي كبير في مجلدات .

السيد علي اصغر ابن السيد شفيع بن علي اكبر الموسوي الجابلقي البروجردي .

توفي سنة ١٣١٣ ودفن بقم .

له طبقات الرواة في جزئين يروي عن ابيه بطرقه المذكورة في الروضة البهية في الاجازة الشفيعية .

السيد علي اكبر ابن الميزا محمد جعفر الحسني الحسيني اليزدي.

عالم لغوي اديب له تواليف كثيرة منها (١) نخبة الميزان في اللغة الفه باسم ابي الحسن التاجر الرشتي وطبع بطهران سنة ١٢٨٨ (٢) تفسير خرج منه جزء الى اخه سورة النساء (٣) شرح تهذيب (٤) شرح خطبة الزهراء (عليها السلام) (٥) شرح الخطبة الشقشقية وغير ذلك.

## المولى علي اكبر الطالقاني

قتل بخراسان سنة ١١٦٠

في ذيل اجازة السيد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري : كان فاضلا مدققا في غاية الذكاء والفراسة وسرعة الانتقال من المبادىء الى الغايات واستقامة السليقة الا انه كان ممتحنا بمعاشرة السلطان ومرافقته سفرا وحضرا وكانت أكثر أوقاته ضائعة لا يتفرغ فيها للمطالعة والاشتغال رأيته اولا بالمشهد الرضوي ثم قدم الينا سنة ١١٤٦ وتجاريت معه في البحث فرأيته جوادا سباقا ثم اجتمعت معه في قزوين وفي اذربايجان بالمعسكر مرتين وحضرت مجلس درسه اياما مع مولانا الششيخ محمد وجماعة من علماء الاشراف وكان حسن الاخلاق منصفا مهتما بحوائج المؤمنين وله طرف ميل الى التصوف والى ما ذهب اليه صاحب المفاتيح في مسألة الغناء ووقع بينه

وبين اقا حسين إبناقا ابراهيم المتقدم ذكره وهو شيخ الاسلام في المعسكر مناظرة في ذلك وانقطع الكلام بينها اخيرا على تحكيم ثالث يتراضيان به فوقع رضاهما علي فسألاني عن ذلك في اثناء المسير ونحن خارجون من سور قزوين متوجهون الى اذربايجان واشترط كل منها على الآخر آن لا يتكلم بحرف واحد حتى ينتهي الجواب وكان معنا قاضي المعسكر الميرزاحسين ابن الميرزا عبد الكريم الشيرازي الاصبهاني فنقلت لهم ما كان يحضرني في الحال من ادلة الطرفين وما قبل او يمكن ان يقال في وجوه دلالتها الى ان انقطع المطريق ونزلنا في المنزل وكل منها يقول غفر الله لك نصرت مذهبي ونبهتني على حجج ووجوه من التوجيه والتأويل كنت ذاهلا عنها الآن وقع الحكم اخيرا على المولى علي اكبر وسلم ذلك لحسن انصافه وكان لتقربه من السلطان محسودا من بعض الحواشي فقتلوه بخراسان.

الحاج على أكبر النواب الاقا على ابن الاقا اسماعيل ابن الاقا خليل الخراساني المدرس بشيراز من لدن جده المتخلص ببسمل

ولد سنة ١١٨٧ وتوفي سنة ١٢٦٣ من تلاميذ الحاج محمد حسن بن معصوم القزويني الشيرازي له تحفة السفر في المعاني والبيان وله اثبات الواجب وتذكرة دلكشا فارس في الشعراء ونور الهداية وسفينة النجاة حاشية المدارك له تفسير بسمل.

صدر الاسلام الميزا علي اكبر ابن الميرزا شير محمد الهمذاني.

ولد سنة ١٢٨٠ وتوفي بهمذان سنة ١٣٢٥ وحمل الى النجف الاشرف .

له ناسخ التفاسير قريب ثمانين الف بيت فسر كلمات القرآن مرتبا على حروف الهجاء .

الشيخ على اكبر بن محمد باقر الايجي الاصفهاني.

توفي في ١١ شوال سنة ١٢٣٢ في أصفهان ودفن في تخت فولاذ

عالم فقيه متكلم واعظ متبحر عابد متهجد مرتاض كثير الزهادة والعبادة قليل الاكل والراحة .

(۱) له رسالة لطيفة في صلاة الليل (۲) رد على اليادري (۳) رد على بعض رسائل الشيخ احمد الاحسائي (٤) رد على طريقة ميرزا محمد الاخباري (٥) رسالة في المعراج (٦) رسالة في المواريث (٧) رسالة في مسائل العبادات (٨) رسالة في الزكاة (٩) رسالة في الخمس (١٠) رسالة في القضاء والشهادات (١١) رسالة في ان النافلة بسلام واحد وهو السلام الاخير وانه لا يجوز الاتيان بتسليمات اخر وكتب السيد محمد باقر ردا على عليها فكتب المترجم ردا عليه فكتب السيد ردا على الرد.

# الشيخ على أكبر الملاباشي للسلطان نادر شاه .

ومعنى الملاباشي رئيس العلماء وذلك ان من عادة ملوك العجم ان يكون لكل منهم عالم يلقب بالملاباشي يصحبه سفرا وحضرا يكون اليه المرجع في الأمور العلمية والمناظرات التي تقع واستمر هذا الى اخر دولة القاجارية وقد كان بصحبة (تيمورلنك) ملاباشي تولى المناظرة مع علماء حلب لما فتحها كما اشار اليه ابن الشحنة في تاريخه ، وكان المترجم على جانب من العلم والفضل كما يظهر من مناظرته مع السويدي الآتية :

ذكره عبدالله السويدي البغدادي في رسالة الحجج القطعية الاتفاق الفرق الاسلامية ، ولا نعلِم شيئا من احواله الا من تلك الرسالة ولولاها لضاعت آثاره كها ضاعت اثار الكثيرين غيره من علماء الشيعة لعدم تدوينها .

وذلك ان نادر شاه بعد ما بايعه الايرانيون بالسلطنة في آخر الدولة الصفوية ١١٣٧ وفتح الهند وبلخا وبخارى وافغانستان وجميع بلاد تركستان وايران وحاصر بغداد ثمانية اشهر وكاد يفتحها كان في تلك المدة يراسل السلطان العثماني في عدة امور منها الاعتراف بالمذهب الجعفري كالمذاهب الاربعة وان يكون له محراب خاص وامام في المسجد الحرام وان يكون من قبله امير للحاج من طريق العراق وهو يتولى اصلاح البرك والأبار من طريق زبيدة . وفي سنة ١١٥٤ امر ببناء مشهد مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) وتذهيب القبة والمنارتين والايوان . وفي سنة ١١٥٦ غزا العراق بجيش عظيم وحاصر البصرة وبغداد والموصل وفتح السليمانية وكركوك وترددت الرسل بينه وبين احمد باشا ابن حسن باشا والي بغداد في الصلح على شرط الاعتراف بالمذهب الجعفري كأحد المذاهب وجمع الشاه لذلك كل مفت في بلاده من الشيعة واهل السنة حتى بلغوا سبعين مفتيا وارسل وهو في العراق رسلا الى الباشا يطلب منه ارسال عالم من قبله للمفاوضة مع العلماء الذين بصحبته فأرسل السويدي فأكرمه الشاه واحترمه بعد ما كان خائفاً اشد الخوف حتى انه بال دما وهو في الطريق ثم وصف دخوله على الشاه وان عنده اربعة آلاف بنادقي يحرسون ليلا ونهاراً وانه جعله في ضيافة اعتماد الدولة ولم يترك نادر شاه من وسيلة في التقريب بين اهل السنة والشيعة الا توسل بها كما يعلم من مراجعة الرسالة وما سننقله عنها مع ما فيها من التحامل العظيم على الشيعة وعلى نادر شاه ووصفه بأقبح الصفات مثل الباغي الخارجي وغيرها مع كل هذا الاكرام لكن كل هذه الوسائل ذهبت ادراج الرياح بسبب التعصب وعدم الميل الى الالفة ولولا ما حال دونها من هذه التعصبات لانتجت نتائج حسنة للمسلمين.

ثم أمر الشاه باجتماعه مع الملاباشي للمناظرة وجعل على هذا المجلس ناظرا وعلى الناظر ناظرا وعلى الآخر ناظرا اخر وكل لا يعلم بصاحبه فخرج الملاباشي لاستقباله راجلا واجلسه فوقه وجلس متأدبا والسويدي يقول انه جلس كهيئة التلميذ ولكن هي عادة العجم في جلوسهم غلى ركبة في مجالسهم مع كل احد . (قال السويدي) ثم سألني الملاباشي عن حديث انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ( فقلت ) انه حديث مشهور فقال انه يدل بمنطوقه ومفهومه . على ان الخليفة بعد النبي ( ﷺ ) علي بن ابي طالب حيث اثبت له جميع منازل هارون ولم يستثن الا النبوة والاستثناء معيار العموم فتثبت ان الخلافة لعلي لانها من جملة منازل هارون فانه لو عاش لكان خليفة عن موسى (عليهما السلام), ودليل العموم الاضافة الدالة على الاستغراق بقرينة الاستثناء فقلت اولا ان هذا الحديث اختلف فيه المحدثون فمن قائل انه صحيح ومن قائل انه حسن ومن قائل انه ضعیف حتی بالغ ابن الجوزي فادعی انه موضوع فكيف تثبتون به الخلافة وانتم تشترطون النص الجلي ( فقال ) نعم نقول بموجب ما ذكرت ودليلنا ليس هذا انما هو قوله ( ﷺ ) سلموا على علي بامرة المؤمنين وحديث الطائر لكنكم تدعون انهها موضوعان وكلامي في هذا الحديث لم لم تثبتوا الخلافة لعلى به (قلت) والاستغراق فيه ممنوع اذ من

جملة منازل هارون كونه نبيا مع موسى وعلى ليس كذلك باتفاق ونبوته مع النبي (﴿ الله عَلَيْمُ ) لم تستثن وانما استثنيت بعده ومن جملتها كونه اخا شقيقا لموسى وعلى ليس بأخ والعام اذا تخصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فليحمل على منزلة واحدة كما هو ظاهر التاء التي للوحدة فتكون الاضافة للعهد وهو الاصل فيها والا بمعنى لكن نحو فلان جواد الا انه جبان فالقضية مهملة يراد منها بعض غبر معين وانما نعنيه من خارج وهو المنزلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بني اسرائيل ( أخلفني في قومي ) ومنزلة على استخلافه على المدينة في غزوة تبوك (فقال الملاباشي) والاستخلاف يدل على انه افضل والخليفة بعده ( فقلت ) لو دل على ذلك لكان ابن ام مكتوم خليفة لانه استخلفه على المدينة واستخلف غيره ايضا ولو كان هذا فضيلة لما وجد على في نفسه وقال اتجعلني مع النساء والاطفال والضعفة فقال ( ﷺ ) تطييباً لنفسه اما ترضى الخ ( فقال ) ذكر في اصولكم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (قلت) انى لم اجعل خصوص السبب دليلا وانما هو قرينة تعين ذلك البعض المبهم فانقطع اهـ ملخصا (يقول المؤلف) ما اجاب به السويدي لا يوجب الانقطاع ولكن ما لنا وله انقطع او لم ينقطع وليس للغائب ان يحكم على ما غاب عنه فلنذكر ما عندنا في ذلك ( فنقول ) قد جرت العادة واستمرت الطريقة على انه اذا ورد حديث في فضل على (عليه السلام) وتقديمه او استدل به مستدل يعمد اولا الى سنده فينكر ولو كان من المتواترات او مستفيضا فيتنزل من الصحة الى الحسن الى الضعف الى الوضع وتسليم السويدي ان هذا الحديث مشهور وان قال بعض المحدثين بصحته او حسنه يوجب تميزا للسويدي وبعد بذل الجهد في انكار السند ولو كان مما لا ينكر والتشبث في ذلك بكل متشبث ينتقل الى الدلالة فتحتمل فيها الاحتمالات وتنتابها التأويلات ولو كانت واضحة جلية او نصا لا يحتمل التأويل (شنشنة اعرفها من أخزم) ثم ان ما ذكره السويدي هنا لا يخلو من اضطراب فهو قد ذكر اختلاف المحدثين في السند فها ربط ذلك بجلاء النص وخفائه وهو راجع الى الدلالة وكيف يقول له الملاباشي ان دليلنا حديث المنزلة وكيف سكت عن الاعتراض عليه بذلك وكيف سلم له وضعه وهو مشهور رواه المحدثون من الفريقين اما قول السويدي في منع الاستغراق ان من جملة منازل هارون انه نبى مع موسى واخ شقيق له وقد خصصا بغير الاستتناء والعام اذا خصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فعجيب اذ الاضافة في نفسها ظاهرة في العموم كالتعريف بال على ما تقرر في الاصول والظاهر حجة والاستثناء يزيدها ظهورا ووضوحا ويجعلها نصا فيه او كالنص لانه احراج ما لولاه لدخل كها تقرر في علم العربية اما ان العام اذا خصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فلا يفهم له معنى اذ العام لا يخرج عن الدلالة الظنية خصص او لم يخصص بل المعتبر في الدلالة الظهور لا الظن الشخصي نعم الظهور يوجب الظن النوعي وعلى الظهور مدار الحجة في امور الدين والدنيا والاستثناء اذا افاد الظهور زيادة او نصوصية فلا يخرج عنها اذا لم يعلم تخصيصه بمخصص معلوم غير ما اخرجه الاستثناء مثل ان عليا ليس شريكا في النبوة ولا اخا فها رتبه على ذلك من حمل المنزلة على منزلة واحدة ساقط لتمسكه بأن ظاهر التاء الوحدة فان ظاهرها الوحدة لولا الاضافة الظاهرة في العموم والاستثناء المؤكد لهذا الظهور الذي يجعله بمنزلة النص (وقوله) الاصل في الاضافة العهد غير صحيح بل الاصل فيها العموم كأل وانما يحمل على العهد بقرينة وهي مفقودة وما زعمه قرينة من

استخلاف موسى هارون والنبي ( ﷺ ) عليا في غزوة تبوك لا يصلح قرينة لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كها قال الملاباشي وجواب السويدي عنه بأنه لم يجعل خصوص السبب دليلا وانما جعله قرينة على تعيين البعض المبهم ساقط فانا قد بينا بقاء العام على عمومه وعدم صيرورة القضية مهملة بما ذكره على ان الكلام ظاهر ظهورا تاما في انه ليس مراد النبي (عَيْنَةُ) إني استخلفتك على النساء والضعفاء والاطفال كما استخلف هارون موسى على قومه فان هذا ليس فيه شيء من التطييب لقلبه لظهور الفرق بين المقامين فموسى استخلف هارون على قومه وجعل له منزلته فيهم والنبي (ﷺ) استخلف علياً على النساء والضعفاء فلم يأت له النبي (ﷺ) بشيء يرفع ما وقع في نفسه أو نفس غيره من الحزازه بل اقرها واثبتها فلا بد أن يكون اراد شيئا اعلى من ذلك وارفع ولو اراد ذلك لم يحتج ألى قوله الا انه لا نبي بعدي بل يكون فضولا وزيادة لا محل لها في كلام من هو افصح من نطق بالضاد وابلغهم هكذا تكون التأويلات المصادمة للبديهة واما استثناء النبوة بعده وعدم استثنائها معه فلان ذلك محط النظر وموضع الفائدة في اثبات منزلة هارون من موسى له وجعل الا بمعنى لكن مع كونه خلاف الظاهر ومبنيا على بطلان العموم الذي بينا فساده لا يضر في تأكيد العموم لان لكن والا التي بمعناها لا يخرجان عن ارادة الاستثناء والاخراج من العموم السابق سواء سمي استدراكا واستثناء كما لا يخفى (قال) ثم احتج الملاباشي بآية المباهلة وانه لا يقدم الى الدعاء الا الافضل (قلت) هذا من باب المناقب لا الفضائل وكل صحابي اختص بمنقبة لا توجد في غيره كما لا يخفى على من تتبع كتب السير (قال المؤلف) ولكن عليا (عليه السلام) شارك جميع الصحابة في مناقبهم وانفرد عنهم بمناقب كثيرة لم يشاركوه فيها كما لايخفى على من تتبع كتب السير وانصف وهذه من المناقب التي انفرد بها فتكون من الفضائل (قال السويدي) وايضا القرآن نزل على اسلوب كلام العرب ومحاوراتهم فاذا وقع حرب وجدال بين كبيرين من عشيرتين يقول احدهما للآخر ابرز أنت وخاصة عشيرتك وأبرز أنا وخاصة عشيرتي دون الاجانب فلا يدل على انه ليس في عشيرتها اشجع من خاصتهما ( قال المؤلف ) لا ندري من اين الى السويدي بهذه العادة العربية ولم نسمع ان احدا من العرب فعلها في حروبهم ومخاصماتهم في الجاهلية والاسلام وهذا على لما طلب معاوية للمبارزة في حرب صفين لم يقل له ابرز انت وعشيرتك وابرز انا وعشيري بل كان ينهي بني هاشم عن المبارزة ويكف الحسنين (عليه السلام) عن الحرب مطلقا والاصحاب والاصدقاء لا تقدم عليهم العشيرة عند العرب ولا غيرهم في حرب ولا جدال لا سيما اذا كانوا افضل منها قال (السويدي): وايضا الدعاء بحضور الاقارب يقتضي الخشوع لسرعة الاجابة (فقال) ولا ينشأ الخشوع الا من كثرة المحبة (فقلت) هذه محبة جبلية طبيعية كمحبة الانسان نفسه وولده اكثر ممن هو افضل منه ومن ولده بطبقات فلا تقتضي وزرا ولا اجرا والمقتضي احدهما هي الاختيارية (قال المؤلف) كل هذا ان امكن ففي حق غير الانبياء ولا سيها افضلهم الذي خشوعه على قدر معرفته بالله تعالى وعلى قدر صفاء ذاته وطهارته لا يؤثر فيه حضور الاقارب ولا غيبتهم والذين حبهم وبغضهم في الله تعالى وطبيعتهم وجبلتهم على ذلك لانهم متفانون في حبه تعالى لا يشركه فيه احد من قرابة ولاغيرها والقريب والبعيد عندهم فيذلك سواء ولهذا قال سلمان مناأهل البيت وهو فارسي ( والقول ) بأن النبي ﷺ يحب نفسه وولده اكثر ممن هو افضل منهم بدرجات ازراء بمقامه ﷺ ونسبة له الى ما لا يرضى به بعض الاتقياء لانفسهم وإذا

كان حضور الاقارب يوجب زيادة الخشو عمن النبي كال ونسبة له ال ما لا يرضي في الفضل فلماذا لم يجمع النبي الله جميع اقاربه من بني هاشم عند المباهلة ليزداد خشوعه الموجب لسرعة الاجابة واقتصر على هؤ لاء الاربعة وإذا كانت فاطمة وولداها اقرب اليه فعلى ليس اقرب من عمه العباس واولاده (قال الملاباشي وفيها وجه آخريقتضي الافضلية حيث جعل نفسه نفس علي في قوله : وانفسنا وانفسكم ( فقلت الله اعلم انك لم تعرف الاصول ولا العربية فالانفس جمع قلة مضاف الى الدالة على الجمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي تقسيم الاحاد صرح بذلك في الاصول غايته انه اطلق الجمع على الاثنين وهومسموع واستعمله اهل الميزان في التعاريف واطلق الابناءعلى الحسنين والنساء عل فاطمة مجازا نعم لوكان بدل انفسنا نفسي لربما كان له وجه ما بحسب الظاهر ولو دلت الآية على خلافة على لدلت على خلافة الحسنين وفاطمة فانقطع (قال المؤلف) دعاء الانسان نفسه محال والمجاز خلاف الاصل فيكون المراد بأنفسنا على وحده مجازاكما اطلق على فاطمة نساءنا وعلى الحسنين ابناءنا ( لانا نقول ) المجاز على ما نقوله في انفسنا فقط باطلاقه على الواحد وعلى ما تقولونه في انفسنا باطلاقه على الاثنين وفي ندعو باستعماله في دعاء الانسان نفسه وعيره بلفظ واحد وتقليل المجازفي الكلام اولى من تكثيره واما اقتضاؤ هخلافة الحسنين وفاطمة عليهم السلام فنقول بها في الحسنين بعد ابيهما ولا نقول به في فاطمة لمكان الاجماع ( ثم احتج الملاباشي ) بآية ( وانما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة وهم راكعون).

وقال اجمع المفسرون على انها نزلت في على حين تصدق بخاتمه على السائل وهو في الصلاة وانما للحصر والولي بمعنى الاولى منكم بالتصرف ( فقلت ) لهذه الاية عندى اجوبة كثيرة وقبل ان اشرع في الاجوبة قال بعض الحاضرين من الشيعة للملاباشي باللغة الفارسية اترك المباحثة مع هذا فانك كلم زدت في الدلائل فأجابك عنها انحطت منزلتك فنظر الي وتبسم وقال انك رجل فاضل تجيب عن هذه وغيرها (قال المؤلف) وفي اقتران ولايته بولاية الله وولاية رسوله وحصرها فيهم اقوى دليل على امامته وكان ينبغى للسويدي ان لا يترك الجواب عنها لقول بعض الحاضرين ولا لقول الملاباشي ولا يترك للشك مجالا فانه لا عطر بعد عروس واذا ترك الجواب عنها في المجلس فكان ينبغي ان يذكر اجوبتها في رسالته التي أكثر فيها من التشنيع على الشيعة بغير حق وابان فيها غلبته للملاباشي وقطعه (قال السويدي) ثم قلت له اريد ان اسألك عن مسألتين لا تستطيع الشيعة الجواب عنها (فقال) وما هما (قلت) الاولى ما حكم الصحابة عندكم (قال) ارتدوا الا خمسة حيث لم يبايعوا عليا بالخلافة (قلت) كيف زوج على ابنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب (فقال) انه مكره ( فقلت ) انكم اعتقدتم في علي منقصة لا يرضى بها ادنى العرب فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها ارومة وافضلها جرثومة واعلاها نسبا وأعظمها مروءة وحمية وأكثرها نعوتا سمية وادنى العرب يبذل نفسه دون عرضه فكيف تثبتون لعلى وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب اسد الله في المشارق والمغارب مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها اجلاف العرب (قال) يحتمل ان تكون جنية تصورت بصورة ام كلثوم (قلت) هذا اشنع ولو فتحنا هذا الباب لانسدت جميع ابواب الشريعة (قال المؤلف) لا يقول احد من الشيعة بأن ترك المبايعة بالخلافـة موجب

الاستدلال بسبى بني حنيفة.

ويحتمل قويا ان الملاباشي كان مأموراً من قبل الشاه بالتساهل مع السويدي وعدم اكثار النزاع معه فلذلك سكت عن رد اجوبته التي ليس فيها شيء يوجب انقطاعه كها بينا وقال السويدي: ثم اخبر الشاه بهذه المناظرة طبق ما وقعت فأمر باجتماع علهاء ايران والافغان وما وراء النهر وان يرفعوا جميع ما يرونه منافيا وان أكون ناظرا عليهم ووكيلا عن الشاه فاجتمع في المسقف الذي وراء ضريح الامام علي سبعون عالما من علهاء ايران فيهم سني واحد وهو مفتي اردلان كتبت اسهاء المشهورين منهم.

وهم (١) الملاباشي على اكبر (٢) مفتى ركاب آقا حسين (٣) الملا محمد امام لاهجان (٤) اقا شريف مفتى مشهد الرضا (٥) مرزا برهان قاضي شروان (٦) الشيخ حسين المفتي بأرومية (٧) ميرزا ابو الفضل المفتي بقم (٨) الحاج صادق المفتي بجام (٩) السيد محمد مهدي امام اصفهان (١٠) الحاج محمد زكي المفتي بكرمان شاه (١١) الحاج محمد الثماني المفتي بشيراز (١٢) ميرزا اسد الله المفتى بتبريز (١٣) الملا طالب المفتى بما زندران (١٤) الملا محمد مهدي نائب الصدارة بمشهد الرضا (١٥) الملا محمد صادق المفتي بخلخال (١٦) محمد مؤمن المفتي باستراباد (١٧) ألسيد محمد تقي المفتى بقزوين (١٨) الملا محمد حسين المفتى بسبزوار (١٩) السيد بهاء الدين المفتي بكرمان (٢٠) السيد احمد المفتي باردلان الشافعي وغيرهم من العلماء وهذا الآخر من علماء اهل السنة . ثم جاء علماء الافغان فكتبت اسماؤ هم وهم (١) الشيخ الفاضل الملاحزة القلنجاني الحنفي مفتي الافغان (٢) الملا امين القلنجاني قاضي الافغان (٣) الملادنيا الخلفي الحنفي (٤) الملاطه الافغاني الحنفي المدرس بنادر اباد (٥) الملانور محمد القلنجاني الحنفي (٦) الملاعبد الرزاق القلنجاني الحنفي (٧) الملا ادريس الايدالي الحنفي . ثم جاء علماء ماوراء النهر يقدمهم شيخ جليل عليه المهابة والوقار يخيل للناظر انه ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة فكتبت اسماؤ هم وهم (١) العلامة هادي خواجة الملقب بحر العلم القاضي ببخاري (٢) ميرعبد الله صدور (٣) قلندر خواجه (٤) ملا اميد صدور (٥) بادشاه خواجة (٦) مير زا خواجه (٧) الملا ابراهيك وكلهم بخاريون حنفيون «وانت ترى» ان السويدي ذكر اسهاء علماء الشيعة مقتصراً عليها وذكر جماعة من غيرهم بأوصاف التعظيم وابتدأ الملا باشي يقول لملاحزة اننامسلمون حتى عندأبي حنيفة قال في جامع الاصول: مدار الاسلام على خمسة مذاهب وعد الخامس مذهب الامامية وكذا صاحب المواقف عد الامامية من الفرق الاسلامية وقال ابو حنيفة في فقه الاكبر لا نكفر اهل القبلة وقال السيد فلان وصرح باسمه ونسبته في شرح هداية الفقه الحنفي: الصحيح ان الامامية من الفرق الاسلامية وذكر اشياء كثيرة لا فائدة فيها فلا نطيل بنقلها.

ثم قاموا وتصافحوا ويقول احدهم للآخر اهلا بأخي وانقضى المجلس قبيل الغروب يوم الاربعاء لاربع خلون من شوال سنة ١١٥٧ فنظرت فاذا الواقفون على رؤ وسنا والمحيطون بنا من العجم ما يزيد على عشرة آلاف وجاء اعتماد الدولة من عند الشاه وقد مضى من الليل اربع ساعات فقال لي ان الشاه شكر فعلك وهو يرجو ان تحضر غدا في المكان الأول ليكتبوا جميع ما قرروه ويضعوا خواتيمهم وتكتب شهادتك في صدر الرقعة فحضرنا يوم الخميس كلنا والعجم متصلة من خارج من باب القبة الى باب الضريح يبلغون نحو الستين الفا فأتوا بجريدة طولها اكثر من سبعة

للارتداد بمعنى الخروج عن دين الاسلام لأن الخلافة ليست عندهم من ضروريات الدين يكفر منكرها وليس فيهم من يقول بارتداد احد من الصحابة سوى من اجمع اهل السنة والشيعة عالى ارتداده كمن انكر الرسالة او انكر ما ثبت وجوبه او تحريمه بالضرورة من دين الاسلام كوجوب الصلاة والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والكذب وغير ذلك وكيف يتصور متصور او يتوهم متوهم انهم يقولون بالارتداد بمعنى الخروج عن دين الاسلام في حق من يلتزم بضروريات الاسلام وأحكامه فكيف ينسبه الملاباشي الى الشيعة ان هذا ما لا يظن صدوره منه (أما) استدلاله بما اطال به نعوت بني هاشم وأكثر فيه من الاسجاع بالارومة والجرثومة والحمية والنعوت السمية وفي اوصاف على بالشجاع الصنديد وليث بني غالب واسد الله في المشارق والمغارب التي تذكر عند الاحتياج اليها في نصرة الرأي ولم يطل العهد على انكاره ان تكون لعلى فضيلة انفرد بها وانما له مناقب كما لغيره ( فالجواب عنه ) ان عليا ( عليه السلام ) مهما بلغت به الشجاعة لم يكن اشجع من رسول الله ( ﷺ ) ولا مساويا له وقد بقي محصورا بالشعب ثلاث سنين وهو وبنو هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها ارومة وافضلها جرثومة واعظمها حمية ونعوتا سمية كها وصفهم السويدي مسلمهم وكافرهم لا يبايعون ولا يناكحون ولا يعاشرون حتى كادوا ان يهلكوا وصبروا على هذه الخطة المضيمة ولم تدفع عنهم تلك الحمية والاوصاف السمية والنفوس الابية والنسب العالي وتلك الجرثومة والارومة وبعد خروجهم من الشعب بقي صابرا على اذي قريش لمن آمن به وتعذيبهم اياهم ليفتنوهم عن دينهم وفيه شجاعة النبوة التي لا تصل اليها شجاعة ليث بني غالب وفارس المشارق والمغارب ثم فر من قومه مختفيا في الغار مع صاحبه الذي لم ينفرد عنه على بفضيلة الشجاعة كها يقول السويدي وقبل عام الحديبية في صلحه مع قريش بالشروط المجحفة بحقوق المسلمين التي منها ان من جاءه مسلما فعليه ان يرده الى قريش يقيدونه بالسلاسل والاغلال ويعذبونه ومن جاءهم مرتدا او غير مرتد ليس عليهم ان يردوه اليه ولم يكن على عندكم اشجع من موسى وهو نبي من اولي العزم حين قال ففررت منك لما خفتكم ولا من نوح وهو كذلك اذ يقول رب اني مغلوب فانتصر ولا من هارون اذ قال ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولا من شعيبٌ حين قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديدالى غير ذلك . وهذا ليس معناه اننا نعتقد بأنه كان مكرها على ذلك ولكننا نقول ان هذا الدليل لإ ينفي عدم الاكراه . واما احتمال الجنية فهو السخافة بمكان ولا يحتمله احد من الشيعة ولا نظن ان الملاباشي فاه به ولو فعل لكان جاهلا (قال) ثم سألته عن ام محمد بن الحنيفية (فقال) من بني حنيفة ( فقلت ) من سبيهم فقال : لا ادري وهو كاذب فقال بعض الحاضرين من علمائهم من سبيهم ( فقلت ) كيف ساغ لعلى ان يأخذ جارية من السبي والامام الجائر على زعمكم لا تنفذ احكامه ( فقال ) لعل اهلها زوجوه بها ( فقلت ) هذا يحتاج الى دليل فانقطع والحمدالله ( قال المؤلف ) لا ندري كيف انقطع أبهذا الجواب ولا نظن ذلك واقعا ومتى وجد الاحتمال بطل الاستدلال فها زعمه السويدي من انه استولدها بملك اليمين لا بالعقد هو المحتاج الى الدليل على ان سبي بني حنيفة وقتل مالك بن نويرة منهم وتزوج خالد بزوجته اول من انكره عمر بن الخطاب ونقم على خالد في ذلك ونزع السهام التي كان وضعها في عمامته حين دخل المسجد وكسرها وطلب من الخليفة ان يقيم عليه الحد والقصاص والقصة مشهورة فأين موضع

اشبار فأمر الملاباشي مفتي الركاب اقا حسين ان يقرأ قائيا ففعل وهي باللغة الفارسية مضمونها ان الله اقتضت حكمته ارسال الرسل حتى جاءت نبوة نبينا محمد ( الله عنهم على انفق الاصحاب رضى الله عنهم على افضلهم ابي بكر الصديق رضى الله عنه فبايعوه حتى الامام على بن طالب بطوعه واختياره ثم نصب ابو بكر الصديق عمربن الخطاب للخلافة فبايعه الصحابة كلهم حتى الامام على ثم جعلها شورى بين ستة احدهم على فاتفقوا على عثمان بن عفان ثم استشهد فاجتمع الصحابة على علي وهؤلاء الاربعة لم يقع بينهم تشاجر ولا نزاع وكان كل منهم يجب الأخر ويمدحه حتى قال على في الشيخين هما امامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليه وقال الصديق اتبايعونني وفيكم على بن ابي طالب فاعلموا ايها الايرانيون ان فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب فمن حالف فها له وولده وعياله ودمه للشاه (قال السويدي) فاعترضت على لفظة النصب المذكورة في خلافة سيدنا عمر وقلت للملاباشي ضع بدلها لفظة العهد لأن في لفظة النصب شائبة انهم ناصبة فعارضني بعض الحاضرين وقال هذا خلاف ظاهر اللفظ والمعنى الذي ذكرته لم يخطر ببال احد ولا يقصده احد واخشى ان تثور الفتنة بسببك ووافقه الملاباشي فسكت وذكر انه اعترض على اشياء اخرى لا محل لذكرها فلم يوافقوه عليها ثم وضعوا خواتيمهم في تلك الرقعة وفيها ايضا كتابة عن لسان اهل النجف وكربلا والحلة والخوارز «كذا » فوضعوا فيها خواتمهم ومنهم السيد نصرالله المعروف بابن قطة والشيخ جواد النجفي الكوفي وغيرهم وكتابة عن لسان الافغانيين وعلماء ما وراءالنهر وفيها شهادة على الايرانيين بذلك فوضعوا خواتمهم فيها وقال شهدت في اعلاها وبعث الشاه بالحلويات في صواني الفضة ومبخرة من الذهب مرصعة بالجواهر فيها العنبر فتبخرنا واكلنا ووقف الشاه تلك المبخرة على حضرة سيدنا على ثم ارسل الى وقربني وقال لى جزاك الله خيرا وجزى احمد خان (أحمد باشا) خيراً فيها قصر في اصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين ايد الله سلطان آل عثمان وزاده عزا ورفعة ثم قال اريد ان تبقى غدا لاني امرت بصلة الجمعة في مسجد الكوفة وان تذكر الصحابة على المنبر على الترتيب ويدعى لاخي الكبير سلطان ال عثمان ثم يدعى للأخ الصغير يعني نفسه وصبحة الجمعة ارتحل الى الكوفة وهي فرسخ وشيء وامر مؤذنيه فأعلنوا باذان الجمعة فقلت لاعتماد الدولة ان صلاة الجمعة لا تصح عندنا في مسجد الكوفة لعدم المصر عند ابي حنيفة ولعدم الاربعين من البلد عند الشافعي فقال المراد حضورك لتسمع الخطبة فان شئت صليت وان شئت لا فذهبت الى الجامع فرأيته غاصا بالناس فيه نحو خمسة آلاف فيهم علماء ايران والخانات وعلى المنبر امام الشاه على مددفتشاور الملاباشي وبعض علماء كربلا فأمر الملاباشي بانزال على مدد وصعد الكربلائي فحمد الله واثني عليه وصلى على النبي ( ﷺ ) ثم قال وعلى الخليفة الاول من بعده على التحقيق ابي بكر الصديق وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر وعلى الخليفة الثالث جامع القرآن عثمان بن عفان وعلى الخليفة الرابع ليث بني غالب سيدنا علي بن ابي طالب وولديه الحسن والحسين وباقي الصحابة والقرابة رضوان الله عليهم اجمعين اللهم ادم دولة ظل الله في العالم سلطان سلاطين بني آدم سلطان البرين وخاقان البحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان محمود خان ابن السلطان مصطفى خان ايد الله خلافته وخلد سلطنته ونصر جيوشه اللهم ادم دولة من اضاءت به الشجرة التركمانية ملاذ السلاطين وملجأ الخواقين ظل الله في العالمين قران نادر

دومران ثم نزل واقيمت الصلاة فاسبل يديه وجميع من وراءه من علماء وخواقين واضعون ايمانهم على شمائلهم فقرأ الفاتحة والجمعة وقنت قبل الركوع وجهر بتسبيحات الركوع ثم رفع رأسه قائلا الله أكبر بلا سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وقنت ثانيا جهرا ثم سجد سجدتين جلس بينهما وجهر بالتسبيحات وقرأ في الركعة الثانية الحمد وسورة المنافقين وركع وسجد وفعل كفعله الأول وتشهد فقرأ شيئا كثيرا ما فيه من تشهدنا الا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وجهر به وسلم على اليمين فقط واضعا يديه على رأسه ثم ارسل الشاه حلويات كثيرة . ومما انتقده السويدي على الخطيب انه كسر راء عمر مع انه امام في العربية وشتم السويدي هنا الامام اقبح الشتم مع انه يمكن ان يكون لسانه سبقه الى الكسر والأنسان محل السهو والنسيان وان كان اماما في العربية سيها في مثل ذلك المجمع العظيم المهيب أو انه لم يخلص الفتحة كما يقع كثيرا فظهرت شبيهة بالكسرة فحمل السويدي سوء ظنه الشديد على ان ظن به تعمد الكسر «قال» فقال لي الاعتماد كيف رأيت الخطبة والصلاة فقلت اما الخطبة فلا كلام فيها واما الصلاة فخارجة عن المذاهب الاربعة على غير ما شرط عليهم ان لا يتعاطوا امرا خارجا عن المذاهب الاربعة . فأخبر الشاه فغضب وارسل لي معه يقول اخبر احمد خان اني ارفع جميع الخلافات حتى السجود على التراب « يقول المؤلف » يا عجبا للسويدي لا يرضيه عن الشيعة الا ان يتركوا مذهب جعفر الصادق امام اهل البيت ويقلدوا المذاهب الأربعة التي ليس مذهب جعفر دونها ان لم يكن خيرها والسجود على التراب جائز في المذاهب الاربعة بل هو افضل وأقرب الى الخضوع لله تعالى الذي شرع السجود لاجله فكيف يمنعه نادر شاه ليرضي السويدي ومع كل هذا التشدد كيف يمكن اتفاق المسلمين الذي حاوله نادر شاه بكل جهده فحال دونه امثال السويدي ثم ذكر انه تذاكر مع الملاباشي في مذهب جعفر الصادق بما نقلناه في الجزء الثاني من «معادن الجواهر» فلا نعيده هنا وارسل الشاه صورة الجريدة إلى أحمد باشا مع السويدي وارسل بعد ذلك السيد نصرالله الحائري ليكون اماما في مكة المكرمة وارسل معه هدايا الى شريف مكة فحاول اهل مكة قتله ثم جاءه الامر بالسفر الى اسلامبول للسفارة بين الشاه والسلطان فاستشهد فيها لاجل التشيع فبطلت مساعى نادر شاه في جمع كلمة المسلمين.

وذكرنا ملخص هذه الرسالة بطولها في هذه الترجمة وان خرجت عن مقاصد الكتاب لما فيها من الوقائع التاريخية والمناظرة التي لا يمكن للانسان ان يمر بها ولا يبدي رأيه فيها والشيء بالشيء يذكر والحديث شجون .

ميرزا على اكبر ابن ميرزا شيران الهمداني الملقب صدر الاسلام. توفي حدود سنة ١٣٣٤ بهمذان

كان في اول امره كاتبا عند الامير زين العابدين الشوريني الملقب بأمير افخم حاكم همذان ثم ترك الخدمة عنده وتزهد وذهب الى النجف فطلب العلم هناك عند الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي وغيره ثم عاد الى همذان وكان من افضل العلماءوكان مرتاضا منزويا عن الخلق له من المؤلفات (۱) البحر المكفوف في علم الجفر والحروف (۲) تكاليف الانام في غيبة الامام (۳) مثنوي المسمى باب حياة شعر فارسي في المواعظ والحكم مطبوع (٤) الدعوة الحسني في الادعية الحسني مطبوع (٥) ناسخ التغاسير في مطبوع (٥) ناسخ التغاسير في

تفسير القرآن لم يتم (٦) نور على نور في شرح زيارة عاشور مطبوع وغير ذلك من المصنفات .

السيد علي أكبر الغالي الشيرازي الموسوي.

توفي سنة ١٣١٩ بشيراز.

قال السيد شهاب الدين الحسيني فيها كتبه الينا: كان عالما جليلا ذا رياسة وجلالة بشيراز سفره السلطان ناصر الدين شاه القاجاري الى طهران في السنة التي سفر بها عدة من علماء ايران الى اطهران وذريته بيت علم وجلالة ومن مشاهير احفاده العالم الفاضل السيد حسام الدين الغالي وهو الآن بمشهد الرضا (عليه السلام) اه.

## ميرزا علي اكبر القمي المعروف بالحكمي.

توفي بقم ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٣٢٢ ودفن بمقبرة شيخان وهي مقبرة معروفة فيها كثير من قبور العلماء واجلاء الرواة منهم زكريا بن آدم وآدم بن ادريس الاشعريين وغيرهما .

كان من نوابغ قم في الفقه والاصول والحكمة قرأ على الميرزا ابي القاسم الكلانتري صاحب التقريات المشهور وعلى السيد صادق الطباطبائي والميرزا حسن الاشتياني الطهراني الشهير وله مؤلفات في الفقه والاصول والعلوم العقلية منها (١) شرح على الشواهد الربوبية لملا صدرا (٢) شرح على رسائل الشيخ مرتضى (٣) شرح على مكاسبه القمي المعروف ببائين شهري من العلماء.

السيد على بن امير كيا بن حسن كيا الحسيني العلوي.

وتمام النسب في احمد بن حسن ابي احمد بن السيد محمد بن مهدي ابن امير كيا حفيد اخي المترجم . ``

قتل مع اخيه السيد مهدي في رشت سنة ٧٩٩ وقت صلاة الجمعة . في مجالس المؤمنين : كان متحليا بحلية الفضل والفصاحة وعلو الهمة والشجاعة .

وفي المجالس: ان اميركيا والد المترجم كان قد وقع في نفسه طلب السلطنة في جيلان فصار امراء جيلان بصدد طلبه فذهب مع اهل بيته الى رستمدار وتوفي هناك سنة ٧٦٣ وان المترجم سافر بعد وفاة والده باتفاق اخوته من رستمدار الى مازندران واتصل بوالي ما زندران السيد قوام الدين فأعزه وأكرمه وأخيرا في ايام الامير تيمور الكوركاني «تيمورلنك» بايعه اهل كيلان واجلسوه على سرير السلطنة وارسل جيشا الى رشت واستولى عليها ثم قتل مع اخيه مهدي بالتاريخ المتقدم بعدما استولى على تمام كيلان وتولى السلطنة بعده ولده رضا كيا وكان الامير تيمور قد ارسل الى المترجم كتابا فأجابه عليه ويظهر من الجواب فضله وعظم نفسه وعلو همته.

علي بن انجب المعروف بابن الساعي البغدادي .

توفي سنة ٦٨٤ .

كان فقيها اخباريا محدثا مؤرخا وهو صاحب التصنيفات الانيقة والتأليفات الرشيقة لفن التاريخ وغيره قال في كشف الظنون: تاريخ ابن

الساعي وهو كبير يزيد على ثلاثين مجلدا وله تاريخ اخر لشعراء عصره وله ايضا في هذا المعنى تآليف كثيرة منها اخبار الخلفاء واخبار المصنفين واخبار الحلاج واخبار المدارس واخبار قضاة بغداد والجامع المختصر ومناقب الخلفاء والمعلم الاتابكي والمقابر المشهورة وغرر المحاضرة وطبقات الخلفاء وغير ذلك ومن مؤلفاته مختصر اخبار الخلفاء ثم اختصاره اواخر سنة ٦٦٦ مطبوع بمصر.

وله كتاب تاريخ ينقل عنه الكفعمي في الجنة الواقية المعروف بالمصباح قال فيه صفحة ١٧٠ وفي تاريخ علي بن انجب المعروف بابن الساعي ان من واظب على هذا الدعاء تيسر له الرزق وتسهلت له اسبابه: اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الاسباب من غير سبب صل على محمد وآل محمد واغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم اهـ وقال في الحاشية قال ابن الساعي في تاريخه واظب عليه احمد بن محمد الغاري الضرير وكان فقيرا فكثر رزقه وصار ذا ثروة ويسار اهـ.

على اغا البغدادي الشريف العلوى.

کان حیا سنة ۱۲۲۷

هو ابن اخي الحاج احمد آغا البغدادي المشهور المارة ترجمته في محلها الذي كان اغا القول في الشام في زمن الجزار والمترجم كان عند والي صيدا فأرسله متسلما الى صور «حاكما» وفي سنة ١٢٢٧ ارسله للشام متسلما ثم ان الوالي نصبه «قائمقام» وعن كتاب ميخائيل الدمشقي انه كان فريد الاوصاف ذكي العقل متوقد الفهم وكانت الناس راضية منه في مدة والايته ويميل للنصارى وعنده معروف ورقة لكنه كان بخيلا اه.

# السيد على بن تقي بن على الحسيني المدني.

ذكره السيد ضامن بن شدقم الحسيني المدني في كتاب انسابه فقال امه ام ولد حبشية كان سيدا جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن عالي الهمة وافر الحرمة كريم الاخلاق ذا مروءة وشهامة وجود ونجدة وصلابة وطيب منطق وذاربة وشرف ذات وعفاف كثير التواضع والحلم فطنا ذكيا ذا فراسة وكظم غيظ وفي سنة ١٠٥٥ توجه الى دار السلطنة الصفوية اصفهان ثم عاد الى الاهل والوطن وفي عام اظنه سنة ١٠٦٠ توجه الى الشام ومنها الى استانبول ثم عادالى الوطن فمر بمصر دار السلطنة العظيمة فأقام بها برهة وفي شهر ذي الحجة سنة ١٠٦٥ حج البيت الحرام واتجه بسلطان الحرمين الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن ابي نمى الحسيني فانعم عليه بمنصب النقابة على السادة الاشراف بني حسين فسلك بهم نهج ابائه الكرام وكانت ناصيته عليهم مباركة ميمونة وبالخيرات اليهم متواترة ولمصالحهم بجده ساعيا فمنها انه عرض احوالهم بالمكاتبة الى الشاه عباس ابن الشاه صفى فأجابه لسؤاله وامر له باجراء ما اوقفه جده الشاه عباس فلم يزل مغل الاوقاف والخيرات من الاقطار عليهم متواصلا فغلب عليهم الحسد فتعاهدوا على عزله عنهم والتمسوا من الشريف زيد عزله ونصب غيره عليهم ممن اختاروه بعد البذل منهم فانقطعت عنهم تلك المواد وتولى عليهم اهل الجهل والعناد والبغي والفساد وتوفي المترجم في العشر الاول من شهر رمضان سنة ١٠٨١ ودفن في ازج جده الحسن.

## الشيخ علي التولاني

نسبة الى تولان بمثناة فوقية وواو ولام والف ونون ، ببالي اني رأيت في بعض المواضع ولا اتذكره الآن انه اسم قرية بنواحي البصرة .

والظاهر انه من تلاميذ الشهيد الاول محمد بن مكي العاملي وشركاء احمد بن فهد الحلي عند الشهيد . له الرسالة التولانية في احكام الطهارة والصلاة رأيت منها نسخة في المكتبة الرضوية بخط قاسم بن الحسن سنة ٩١٧ كتب على ظهرها هكذا :

هذا كتاب التولانية تصنيف الشيخ على التولاني . ويظهر انه كان بدل تصنيف الشيخ على التولاني تصنيف احمد بن فهد ثم محي وكتب هذا بدله . وكتب تحت ذلك هو تلميذ الشهيد محمد بن مكي . وكتب بجانب ذلك هذا كتاب التولانية تصنيف الشيخ يوسف بن ابي . . . . وهو تلميذ الشيخ شهيد مع احمد بن فهد وفيها في صلاة المسافر ما صورته قال بعض مفيدي وكتب في الحاشية على لفظه مفيدي قبل هو الشيخ احمد بن فهد وكتب تحته هذا غير واقع لان مصنف هذا الكتاب الشيخ احمد بن فهد .

وتاريخ كتابة النسخة سنة ٩١٧ وينقل في الرسالة عن الشهيد وعن الفخر. ويستفاد مما مر ان الناسخ توهم كون النسخة لابن فهد وعلى ذلك ابتنى ما كتب في الحاشية ان المؤلف احمد بن احمد لكن الظاهر ان هذا اشتباه لدليل التغيير للاسم من ابن فهد الى الشيخ على وبدليل ما في الحاشية من ان بعض مفيديه قيل انه ابن فهد ويبقى الترديد بين كون اسمه الشيخ على او الشيخ يوسف وهو من تلاميذ الشهيد وشريك ابن فهد في الدرس فليراجع ولكن وجود محمد بن على التولاني يؤيد ان اسمه الشيخ على اما التولانية والتولاني واحتمال كونه تصحيف التوليني والتولينية نسبة الى تولين قرية في جبل عامل وانه الشيخ على التوليني العاملي ليس بصواب.

ويأتي في المحمدين الشيخ جمال الدين محمد بن علي التولاني البصري وانه من مشايخ السيد بدر الدين حسن بن علي بن شدقم صاحب زهر الرياض والظاهر انه ولد الشيخ على هذا .

# الشيخ زين الدين على التوليني النحاريري العاملي.

له الكفاية في الفقه وهو تلميذ الفاضل المقدار ويروي عنه الشيخ على الدين احمد ابن الحاج على العينائي كها في اجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون وينقل عنه الكفعمي في بعض مجاميعه كها ذكره في الرياض وحكى فيه صورة حكاية اجازة الشيخ عز الدين حسن بن احمد بن محمد بن سليمان بن فضل لبعض تلاميذه وخص فيها بالاجازة فتاوى كفاية الشيخ زين الدين على التوليني ولعله بعينه ورسالة الصلاة للتوليني موجودة في الخزانة الرضوية وكتابتها سنة ٩١٧.

# الشيخ ابو الحسن علي الجرجاني .

له تكملة السعادات في كيفية العبادات المسنونات فارسي قال في الرياض انه من اجلة العلماء المعاصرين للعلامة وفرغ من تكملة السعادات سنة ٧٠٢ هـ .

# علي بن الجعد ابو الحسن الجوهري شيخ البخاري

توفى سنة ٢٣٠ عن ست وتسعين سنة .

في كامل ابن الاثير في هذه السنة مات علي بن الجعد ابو الحسن الجوهري وهو من مشايخ البخاري وكان يتشيع اهـ.

## علي بن جعفر الصادق المعروف بالعريضي.

له قبر في قم عليه قبة مزور وعمن صرح بأنه قبره في قم المجلسي الأول وقال المجلسي الثاني اما كونه مدفونا بقم فغير مذكور في الكتب المعتبرة لكن اثر قبره الشريف موجود وعليه اسمه مكتوب وفي خارج سمنان قبة عالية وصحن في غاية النزاهة معروف بقبر علي بن جعفر ولكن الحق ان قبره بالعريض في ناحية المدينة كها هو معروف عند اهل المدينة وعلى قبره قبة عالية وقبره مزور والظاهر ان القبر الذي في قم والذي في سمنان لشخصين اخرين مشاركين له في الاسم واسم الاب فتبادر الذهن الى الفرد الأكمل كما يقع كثيرا ويحصل به الاشتباه.

الشيخ على ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ابن الشيخ خضر المالكي النسب الجناجي المحتد النجفي المولد والمنشأ والمسكن.

توفي في كربلاء فجأة في رجب سنة ١٢٥٣ وحمل الى النجف فدفن في مقبرتهم .

( المالكي ) نسبة الى آل مالك من قبائل عرب العراق « والجناجي » نسبة الى جناجيا من قرى سواد العراق. ذكره سبط اخيه الشيخ على ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ موسى اخي المترجم في كتابه طبقات الشيعة وذكره غيره : كان عالما فاضلا ورعا زاهدا عابدا فقيها اصوليا مجتهدا محققا مدققا شاعرا اديبا جليل القدر عظيم المنزلة وله مشاركة جيدة في العلوم العقلية والادبية، رأس بعد احيه الشيخ موسى وتصدر للتدريس والافتاء مع كثرة مراعاة الاحتياط مهيبا وقورا كثير الصمت ذاكرا لله تعالى في اغلب اوقاته مواظبًا على عبادته في نوافله وواجباته آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم وكان ابوه يصحبه في اسفاره ويفديه بنفسه اذا عبر عنه كما يدل على ذلك رسالته التي كتبها في اصفهان باستدعائه وكان مصاحبا له في سفره ذلك . قرأ على ابيه وتخرج به وتفقه عليه ، واقبل على الاخذ منه والتخرج به خلق في النجف وكربلا وكان يقيم في السنة ثلاثة اشهر او اربعة في كربلا في داره التي كانت فيها باستدعاء من طلبتها للحضور عليه فيزدحم عليه طلبة العجم الذين يقرؤون على شريف العلماء المازندراني ومنهم السيد ابراهيم القزويني صاحب الضوابط وممن تخرج عليه من مشاهير الفقهاء والاصوليين الشيخ مشكور الحولاوي والشيخ مرتضى الانصاري والاخوند زين العابدين الكلبايكاني والشيخ جعفر التستري والشيخ احمد الدجيلي والشيخ حسين نصار والشيخ طالب البلاغي والميرزا فتاح المراغي صاحب العناوين واغلبها تقرير دروسه وصهره السيد مهدي القزويني وابن اخته الشيخ راضي ابن الشيخ محمد والسيد على الطباطبائي والسيد حسين الترك والحاج ملا علي بن الميرزا خليل الطبيب والشيخ مهدي ابن المترجم وغيرهم . لم يعن كثيرا بالتأليف في الفقه قيل له في ذلك فقال اباني جيده وابيت رديه لم يصنف سوى (١) شرحه على الروضتين جملة من ابواب البيع إلى اخر الخيارات وطبعت الخيارات منه فقط في طهران اقول لقوم اخروك سفاهة

ألا أنما التوحيد لولا علومه

وله يرثى الحسين (عليه السلام):

سهام المنايا للانام قواصد

أنأمل ان يصفو لنا العيش والردى

الم تر انا كل يوم الى الثرى

وحسبك بالاشراف من آل هاشم

وقنمت بها مستنشقا لعبيرها

مهابط وحى طامسات رسومها

وعهدى بها للوفد كعبة قاصد

واين الالي لا يستضام نزيلهم

ذوو الجبهات المستنيرات في العلى

سها بهم في العز جد ووالد

وما قصبات السبق الا لماجد

واعظم احداث الزمان بلية

وفي القلب اشجان وفي الصدر غلة

ايمسى حسين في الطفوف مؤرقا

ويمسى صريعا بالعراء على الثرى

فلا عذب الماء المعين لشارب

ولم ير مكثور ابيدت حماته

بأربط جأشا منه في حومة الوغى

همام يرد الجيش وهو كتائب

ولم أر مثل رزئك ليس ينسى

وبعض يقول ان الخيارات شرح على قواعد العلامة فلتراجع (٢) حاشية على رسالة والده بغية الطالب بعمل المقلدين وفي عصره اشتهر صاحب الجواهر حتى صار يعد نظيرا له ولكنه لم يفقه ويقال انه لما كان امر التقليد مرددا بينها منها اجتمع جماعة لتعيين الافضل منها فرجحوه على صاحب الجواهر فسأل صاحب الجواهر بعضهم قائلًا : ما فعلت سقيفة بني ساعدة فأجابه قدموا عليا فاستقل الشيخ محمد حسن بالتدريس من ذلك اليوم حتى انتهت اليه الرياسة وكأنه إلى ذلك يشير الشيخ عبد الحسين آل محيي الدين في ابياته اللامية الهائية وذكرت في ترجمة الشيخ محمد ابن الشيخ على ابن الشيخ جعفر وينقل عنه انه كان يطوف ليلا على الأرامل واليتامي ويدفع لهم صرر الدراهم ولا يخبرهم بنفسه تأسيا بأئمته الاطهار وكان اخوه الشيخ موسى بني اساس المسجد الذي بجنب مقبرتهم ثم توفي قبل اتمامه فأتمه هو وكان يقيم فيه الجماعة.

ورد الى كربلا لبعض الفتن التي وقعت في النجف مع اخيه الشيخ موسى فأكب عليهما الفضلاء من أهل العلم وكانت كربلا يومئذ هي محط الطلبة فيها الف فاضل من علماء ايران يحضرون دروس شريف العلماء فحضر بعضهم درس الشيخين فاستحسنوا فقهها ومكانا يدرسان الفقه لا غير ثم عاد المترجم بعد ستة اشهر مع اخيه الشيخ موسى الى النجف وفي تلك السنة توفي شريف العلماء فورد النجف الف طالب من طلبة كربلا وسكنوا النجف حبا بدرس المترجم واخيه الشيخ موسى ثم توفي الشيخ موسى فاستقل الشيخ علي بالتدريس ومنها صارت النجف مرجعا لاهل العلم من ايران وقبلها كربلا ولم يكن في النجف طلبة من ايران .

## (شعـره)

## له من قصيدة:

قل للمليحة من بنات الصيد لم لم ترقى في الهوى لمتيم امرضت جثماني عليك صبابة ما غردتِ فوق الغصون حمامة كم ادمع لي صوبتها زفرة. ومفند لي في هواك سفاهة لو كان يبصر بعض ما ابصرته یا بنت من یروی حدیث فخاره كم ساق للعشاق خلفك موكب ما زلت في بحر الكآبة طافحا وله في امير المؤمنين:

احاجك برق في دجى الليل لامع هجرت الحمى لا انني قد سلوته ولكنني جانبت قوما كأنني سأشكوهم والعين يسفح ماؤها الى من اذا ما قيل من نفس احمد وروح هدی في جسم نور يمده يريك الندى في البأس والبأس في

نعم واستخفتك الربوع البلاقع فكيف ولي قلب اليه ينازع لأنافهم مهما يروني جادع وطير الجوى بين الجوانح واقع اشارت اليه بالاكف الاصابع شعاع من النور الالهي ساطع التقى صفات لإضاد المعالي جوامع

وله يرثى الحسين : مررت بكربلاء فهاج وجدي حماة لا يضام لهم نزيل اسائل ربعها عن ساكنيه قولا يذوب له حشا الجلمود ومثل لی الحسین بها غریبا هل بين جانحتيك قلب حديد تكاد النفس ان ذكرته يوما وكحلت جفن العين بالتسهيد بحامى عن حقيقته وحيـدا الا وهمت اليك بالغريد عن حر قلب ذاب بالتصعيد بعين للعدى ترنو واخرى سعى للحرب يهتز ارتياحا قد ضل نهج الحق بالتفنيد تقارعه الهموم فيلتقيها القى الزمام الي بالتقليد الى ان خـر فوق الترب ملقى عن خير آباء له وجدود ولم أر مثل يومك والسبايا والحسن تحت لوائك المعقود حتى استوى بي فوق متن الجودي

هو الرزء الذي ابتدع الرزايا الا یا کربلا کم فیك بدر وكم من آل احمد من أبي فهذا موثق عان وهذا وذاك مجرع كاس المنايا وافئدة العقائل من معد الا من مبلغ عنى قريشا لانتم اطول الثقلين باعا

وللذكر نص فيك ليس يدافع لما كشفت للناس عند البراقع

وليس لها الا النفوس مصائد له سائق لم يلو عنا وقائد نشيع مولودا مضى عنه والد فقد اقفرت ابياتهم والمعاهد ودمعى مسكوب وقلبي واجد معاهد ذكر أوحشت ومساجد فذا صادر عنها وذلك وارد اليهم والاليس تلقى المقالد تقاصر عنها المشتري وعطارد ومجد طريف في الانام وتالد نمته الى العليا كرام اماحد بكتها الصخور الصم وهي جلامد اذا رمت ابرادا لها تتزاید وطرفي ريان من النوم راقد وتوضع لي فوق الحشايا الوسائد وقد منعت ظلها عليه الموارد وعز مواسيه وقل المساعد وقد اسلمته للمنون الشدائد بسطوته يوم الوغى وهو واحد

مصارع فتية غر كرام اماجد برئوا من كل ذام ولاة العز والرتب السوامي عنائى للغريب المستضام تفر من الحياة الى الحمام بنفسى ذلك البطل المحامى بها يرنو الى نحو الخيام ونار الحرب موقدة الضرام بقلب مثل حامله همام على الرمضاء عز له المحامي على الاقتاب تهدى للشئام

على الايام عاما بعد عام وقال لاعين الاعداء نامي علاه الخسف من بعد التمام قضى ظمأ ولج الماء طامي عليل لا يفيق من السقام بضرب السيف او رشق السهام لها خفقان اجنحة الحمام لدى البطحاء والبلد الحرام وأبعد موطنا عن كل ذام

فلا حملت عواتقكم سيوفا ولا ركبت فوارسكم خيولا ولا حجبت كرائمكم خيام ولا نقع الغليل لكم رواء ولا بلغ الفطام لكم صبى وانصار له في الله باعوا اذا شبت لظى الهجاء كانوا حموا وسموا فها حام وسام لقد نالوا المنى وجنوا ثمارا أيا بن المقدمين على المنايا وهم حجج الاله على البرايا تحلى بالعلى قوم سواهم الشيخ على الشرقى (١)

ورأس السبط فوق الرمح سامي وصدر السبط مرضوض العظام ورحل السبط منهوب الخيام وسبط مجمد في الطف ظام وينذبح طفله قبل الفطام حياة النفس بالموت الزؤام امام الدارعين الى الامام سواهم من بني حام وسام من الشرف الرفيع المستدام اذا ما الصيد تحجم في الصدام بهم عرف الحلال من الحرام فكان نصيبهم منها الاسامى

ولد سنة ١٣٠٨ في النجف وتوفي سنة ١٣٨٤ في بغداد ودفن في النجف الاشرف هو ابن الشيخ جعفر الشروقي المترجم في موضعه من هذا الكتاب. قال جعفر الخليلي في بعض ما كتب عنه:

كان في مدينة النجف الاشرف عدد من الشبان الذين لفتوا اليهم انظار شيوخ الادب فأدخلوا في اذهان الجميع ـ بما كتبوا ونظموا ونشروا ـ انهم سيكونون هم شيوخ الأدب وزعهاءه في المستقبل. وكان الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ علي الشرقي في طليعة اولئك النفر من ادباء الشباب ، واتسعت دائرة افكارهم ـ وهم لا يزالون في اول مراحل الشباب ـ فاتصلوا بالعالم الخارجي وتتبعوا حركته الثقافية وعرفوا اخباره ، فيوم غرقت الباخرة (تيتانيك) سنة ١٩١٢ على اثر اصطدامها بجبل الثلج في المحيط الاطلنطيقي كان الشبيبي والشرقي من اوائل شعراء العرب ان لم يكونا اول شاعرين تحسسا بهذه النكبة وعمقها فراحا يصورانها في الشعر تصويراً غاية في الروعة ويعرضان للهلع والفجيعة الواحا تستفز المشاعر ، وتتدفق بالعظات والامثال فهذا الشبيبي يقول في بعض ما يقول عن عبر الحياة وقد نشرت مجلة لغة العرب قصيدته في حينها وهو يخاطب الباخرة (تيتانيك):

أمليكة البحر اسمعي لك اسوة في الأرض كم ثلت عروش ملوك اني ينجيك الحديد وما نجوا بأشد من فولاذك المبسوك

ولم يتم الشرقي العقد الثاني من العمر يوم نشرت له مجلة العرفان القصيدة التي يرثي بها تيتانيك فيقول فيها:

فتكت وكيف في جبل الحديد فيا جبل الجليد ولست أرسى وما اصطدمت جسوم في جسوم بل اصطدمت جدود فی جدود

وللشرقي شعر ينعي فيه الجمود والقيود، ويبكى الحرية ويستنهض البلاد وينفخ في الشباب روح الفتوة وهو لم يزل فتي لا يزيد عمره على بضع عشرة سنة مما يدل على سرعة نضجه ورهافه حسه اذ يقول

بنود البلاد قلوب الشباب ترف فترمز عنها البنود اذا عمرت لا البراري الحدود وان الحديد رؤوس الرجال فها اخر الرق الا الجمود الا يتحرك هذي القلوب لقد قيدونا بعادتهم ضلالا فعضت علينا القيود

والحق ان هذا النفر من الشباب هو الذي نقل النضج الفكري والوعي السياسي ، والاراء الحديثة الى النجف ان لم يكن الى العراق كله اذ لم يسبق لجماعة كبيرة في اية مدينة من مدن العراق ان تجاوبت مع الحضارة الحديثة والافكار الجديدة مثل هذا التجاوب في مثل تلك الايام العصيبة .

والشرقى وليد ابوين لهما شأن غير قليل فيها اورثا ابنهما هذا من ملكات حسية وشعرية ، فأبوه الشيخ جعفر الشروقي عالم وأديب وشاعر ، وامه من آل الجواهري وهي اخت الشيخ عبد الحسين الجواهري، والشيخ عبد العزيز الجواهري ووالد محمد مهدي الجواهري الشاعر ووالد عبد الهادي الجواهري.

ومن اوائل نظمه قصيدة يثور فيها على عزوف البلاد عن الاخذ

بالجديد وذلك قبل الحرب العظمي الاولى بعدة سنين وهو في سن تدل على

وما بلد ضمني سجنه ولكنه قفص البلبل

ترفُ جناحاه لم يستطع مطارا فيفحص بالارجل

لقد اقفلوا باب اماله فحام على بابه المقفل

نبوغ الشاعر بسبب عمق تأثره بالعالم الخارجي اذ يقول:

والشروقي نسبة يطلقها الناس على قبائل الجنوب ودجلة والجنوب الشرقي من العراق وقد حول الشيخ علي الشرقي هذا «الشروق» الى « الشرق » فعرف « بالشرقي » ليس بقصد التصحيح وحده وانما تنزيها عما كان يرافق مفهوم كلمة « الشروقي » عند النجفيين من بلادة وغباوة ، فقد زعم النجفيون بأن اغلب طلاب العلم من الشروقيين بطيئون في فهم المطالب العلمية وان الشيخ جعفر الشروقي واضرابه من العلماء الشروقيين وفضلائهم هم شواذ على زعم النجفيين ولا يجوز القياس عليهم .

لقد مات والد الشيخ على الشرقى وهو لم يزل صبيا فكفله خاله الشيخ عبد الحسين الجواهري ، وكان بيت الشيخ عبد الحسين عبارة عن ديوان ادب يحضره الكثير من رجالات الشعر والادب امثال الشيخ جواد الشبيبي والسيد باقر الهندي والشيخ هادي الشيخ عباس والسيد جعفر الحلي ، والشيخ عبد الكريم الجزائري ، وقد كان هذا الديوان بمثابة مدرسة كان لها شأن غير قليل في صقل ذهن الشرقي ونضجه.

وخطا الشرقي في السن وادراك الحرية خطوات جعلته من اوائل المعتنقين لفكرة استقلال العرب والدعوة الى العروبة .

وخطا الشرقي في الادب خطوات جريئة اذ احتوى على جانب كبير من الوخز بالتقاليد والنقد والاستهجان ، وكان قد ألم باللغة الفارسية فطعمت الفارسية شعره بالكثير من المعاني والاخيلة وحببت له نظم الرباعيات ، وعرف الشرقى بطراز نظمه وصيد المعاني وطريقة النسج بكونه من اوائل المجددين في الشعر لا بل لم يكن قد سبقه شاعر في نسج الفكرة على ذلك النمط الذي حببه للادباء والمتذوقين وكرهه للمجتمع الذي حارب تقاليده ولا سيها المرائين من رجال الدين الذين كثيرا ما اشبعهم في رباعياته وخزا وكثيرا ما حدث له ما يشبه الصخب واللعن كلما ظهرت له رباعية جديدة تفيض بهذا الوخز والاستهانة ومن هذه الرباعيات المبتكرة المجددة قوله وهو يخاطب الزعيم الروحاني المرائي الذي يتظاهر بما ليس فيه ، ولا ولا يصدع بما أمر به اذ يقول:

<sup>(</sup>۱) مما استدرکناه علی مسودات الکتاب «ح».

انظر الى سبحته تر الذي اقول لك شيطانه كخيطها بين الثقوب قد سلك يا ذرة من نفخنا قد اتقت الى الفلك ما اسودت السبحة الالترينا عملك

لقد وهب الشرقي الى جانب ملكته الشعرية ملكة حسن التحدث فلا احسب ان مستمعا للشرقي مل حديثه ، او سئم امثلته التي ينتزعها من الحوادث الواقعية فيأتي بها شواهد لما يقول في قصص طلية وحكايات تجعل من المستمع من أي طبقة كان آذانا صاغية ، والى هذه الملكات يعود انجذاب الكثير من مختلف الطبقات به وقد كان له الاصدقاء الاوفياء ما قد يحسد الشرقي عليهم .

والشرقي عف اللسان وهو مؤدب فيها يقول وما يكتب وما ينظم . ولقد تناوله مرة احدهم فنال منه في احدى الصحف، فرد الشرقي بهذه الرباعية التي ذهب مثلا:

يا رامي الشجر العالي باكرته و ترميه بالحجر القاسي لترجمه و قدست من بشر لولا مجاملة ا قل للجآذر: ظلما انت من بقر

هلا تعلمت اخلاقا من الشجر وانه دائها يرميك بالثمر لقلت في حقه قدست من بقر ان ينسبوك وهذا الوحش من بشر

ومن رباعياته :

ذممت التعصب من قبل ذا وها انا في ذمه لاهج دعونا نوسع آفاقنا ليقبلنا المزج والمازج اقول وقد سألتني الرفاق. أأنت على وضعنا خارج ؟ أب الثمر الفج عن جذعه فصالا وينفصل الناضج

ومثل هذه الرباعية رباعية اخرى نشرها كرد على الذين اسمعود الكثير من القذع والشتم بسبب شعره المحفز والمستنهض للاصلاح فقال الشرقى:

ان قومي شعارها النقد لكن أنا قد جئت ناقدا للشعار انتم تقرعون في خشب الباب ولكن قرعي على المسمار واذا البحر جف تبدو لئاليه فان مت تعرفوا آثاري قل لقوم شموا قتار شواء اشتبهتم بريح كي حمار

وحمل على السياسة والسياسيين الذين اساءوا للبلد وخربوها ومن هذا الشعر يتألف ديوان كبير لو تصدى جامع لجمعه ، واعتقد ان الشرقي ممن لم يضع شيء من شعره ، ولكنه اضطر لان يعزل طائفة من شعره السياسي حين تصدى لطبع (عواطف وعواصف) الذي قال عنه انه (ديوان لعلي الشرقي) لكي يبقى الباب مفتوحا لنشر ديوان اخر حين يجد الوقت مناسبا وذلك لما كان يتضمنه شعره السياسي من قوارص الكلم التي قد لا تتناسب مع الوقت ، وقد لقي شعره السياسي حتى من الذين نقموا على جرأته في جرح المرائين من رجال الدين اقبالا كبيرا ربما اعتبره البعض خيركفارة عن ذنوبه ، وهوشعرطافح فالاحساس اكتنزته الصدور وحفظه الحفاظ في الصحف والمجلات ، ومن هذا الشعر قوله :

يا رب يشمل كل الورى واني صاح ان يفسد الناس طرا فهل يفيد صلاحي بغداد غنت ولكن عراقها في نياح وكيف عاصمة تتبنى بهدم النواحي

ومما لهج به الناس من شعر الشرقى السياسي قوله:

ایتها العیر اری یـوسفا ومصره من عندکم مستریب ستلسع استقلالنا عصبة قد ملأت کل الزوایا دبیب انا تقارعنا واوراقنا لا بد ان تسحب عها قریب نصیب هذا القطر (لملومة) علی الکراسی لعبت یا نصیب

ومن أشهر شعره السياسي الذي لم يزل يتردد على الافواه على سبيل المثل قوله :

هذي الرؤ وس ولكن كلها وجع كم من صدور بهذا الجيل فارغة اصنام اندية في شحمها انتفخت من الشراك قد اختارت لامتنا

وذي العيون ولكن كلها رمد جوفاء ليس بها قلب ولا كبد شوهاء بوهاء لا هر ولا اسد هذي السياسة ثوبا كله عقد

وقد عبر الشرقي في كل شعره عن المدى العيد للحرية الفكرية وصلاح المجتمع في صياغة احتص بها وحده في جزالة وايجاز عجيب بحيث قل الذين يستطيعون ان يحملوا الالفاظ من المعاني كها كان يحملها ، وان ايجازه وقد اخذ جانبا كبيرا منه من الفارسية فيها قرأ لسعدي وحافظ والمثنوي والخيام هو احد ملكاته التي قل من يستطيع مجاراته فيه ، ويظهر هذا الايجاز والجزالة واضحا في شعره ونثره ، وكلامه ، ولقد طغت هذه الظواهر الادبية على جميع آثاره حتى مقالاته التاريخية فهو المؤ رخ الوحيد الذي يمشي في تاريخه مشيته في ادبه فيأتي بالمقالة التاريخية قطعا ادبية رائعة فيها كل ألوان البراعة من الجزالة والانسجام والايجاز وكان كتاب ( الاحلام ) الذي اصدره قبل وفاته ببضعة شهور خير دليل على مقدرته الرائعة في جمع الأدب والتاريخ في صعيد واحد .

ولم تنقطع علاقة الشرقي بالنجف كها لم تنقطع علاقاته بالاصدقاء القدامي وكان وهو عضو في مجلس الاعيان ثم وهو وزير كها كان وهو رئيس لمجلس التمييز الشرعي او هو قاض ، او وهو لا شيء من حيث الوظيفة يذكر ايام الضنك والضيق بشيء كثير من اللذة ، ولا يجنعه مانع من ان يستعرض تلك الصور امام جميع الناس كها لو كانت الذكريات العزيزة بل الها لذكريات عزيزة عنده لذلك ما جاء النجف مرة الا وتفقد اصدقاء شبابه ، وايام محنته وجلس عندهم واطال الجلوس .

ومن رباعياته مع البلبل في السجن:

ايها البلبل المعلق في السجن سلام بـجـلنـار وآس كل ريح تهز الغدير يطفح للطير وعنه قد اكتفيت بكاسي لست أخشى عليك من سارق قط ولكن خوفي من الحراس

واليك قوله مخاطبا غريده المسجون:

أيها البلبل المعلق في السجن سلام هل في الحياة سلام النظام وللطيور سجون وانسجام وفي القصور سوام المس الجبر في النظام ودنيا الورد فيها من دون جبر نظام

واليك قوله مداعبا بلبله السجين:

أيها البلبل المعلق في السجن سلام وما تريد اريد منبر السجن لا يليق بشاد انما منبر البلابل عود الربيع الجديد وافى فهل عندك يا بلبلي غناء جديد قد سئمنا اللحن القديم فدوما انت تبدي به واني اعيد

واليك قوله مداعبا غريده الطليق:

معي يا بلبل الروض تصدر مجلس الورد بما عندي اطارحك بما عندي خضضنا رغوة العمر لكي تفصح عن زبد فلم نلق سوى الخض من المهد الى اللحد وقوله:

معي يا بلبل الروضة من ناد السي ناد. من الغابة للحقل الى السفح الى الوادي سنلقي عالم الاحياء صيادا لصياد ونلقي الوتر الحساس محتاجا لعواد وقوله:

معي يا بلبل الروضة من بغداد للريف معي حتى ترى العري الهل القطن والصوف معي حتى ترى الحسناء بين الشوك والليف معي حتى ترى الانصاف محتاجا لتعريف وقوله:

معي يا بلبل الروضة من مرج الى درج عسى ان ندرك القصد اذا سرنا على النهج سيغزو الثمر الناضج سوق الشمر الفج وفرخ كان في الكون سلنقاه على البرج

الشيخ علي بن جعفر ابن علي بن سليمان البحراني .

يروي عنه السيد نصر الله الحائري ويروي هو عن ابيه عن الشيخ البهائي ذكره السيد عبد الدين نور الدين بن نعمة الله الجزائري في اجازته الكبيرة ووصفه بالفاضل المحقق.

السيد علي جواد النبارسي .

توفي حدود ۱۳٤٠ .

في كتيب للسيد علي نقي النقوي الهندي للعاصر:

كان من العلماء الاعلام والفقهاء العظام معروفا بالورع والتقوى ومحاسن الاخلاق وطهارة النفس والزهد في حطام الدنيا قرأ على السيد حيدر على واخذ الادب عن المفتى السيد محمد عباس وكان مقيما في نبارس من بلاد الهند مرجعا لاهلها واسس فيها المدرسة الايمانية لنشر الشريعة وتدريس العلوم العربية .

الحكيم صدر الدين على الجيلاني ثم الهندي .

في الرياض : فاضل عالم جامع وطبيب ماهر كان من اهل جيلان

وقرأ على علماء ايران ثم سافر الى بلاد الهند واقام بها الى ان توفي فيها وكان معاصرا للسيد الامير ابي القاسم الفندرسكي المشهور واشتهر انه لما لاقاه السيد المذكور في بلاد الهند حين اشتغل هذا الحكيم بتأليف شرح القانون قال السيد كان لي اعتقاد عظيم بالشيخ أبي علي بن سينا ولما رأيت هذا الحكيم تغير اعتقادي فيه وذلك اني اذا كنت نظرت كتب الشلمخ سيها الشفا والقانون يظهر عندي لمؤلفها فضل عظيم ولما شاهدت الحكيم المذكور واطلعت على كيفية تأليفه لشرح القانون واخذه وجمعه من الكتب الآخر مع عدم قوة فكره وعدم تصرفه وقلة معرفته علمت ان الشيخ كان ايضا كذلك اهـ ولا يخفى ما في هذا الكلام . له من المؤلفات (١) شرح قانون ابن سينا كبير جيد (٢) كتاب الشفاء العاجل الفه بازاء كتاب بريء الساعة لمحمد بن زكريا الطبيب الرازي المعروف ، حسن الفوائد .

## الشيخ على الجيلاني

من مؤرخي دولة الشاه عباس الكبير الصفوي له تآليف كثيرة منها تاريخ طبرستان ومازندران ذكر فيه بناء بلاد الديلم والملوك الذين حكموا فيها وبسط الكلام في الملوك السادة المرعشية الذين استولوا على تلك البلاد وضربت بأسمائهم السكك وذكرت ألقابهم في الخطب على المنابر شرع في تأليفه سنة ١٠٤٤ وألفه باسم الحاج محمد على الاشرفي توجد منه نسخة عند السيد شهاب الدين التبريزي الحسني المرعشي النسابة نزيل قم السيد الامير شرف الدين على بن حجة الله بن شرف الدين الطباطبائي الشولستاني النجفي .

توفى سنة ١٠٦٠ في النجف وشولستان ناحية بين شيراز وخليج البصرة قرأ على الامير فيض الله التفريشي والشيخ محمد سبط الشهيد الثاني وغيرهما ويروى عنه جماعة منهم المجلسي لما زار النجف صنف (١) توضيح الاقوال والادلة او الفوائد الفروية في شرح الاثني عشرية في الصلاة للشيخ حسن صاحب المعالم في مجلدين لابنه ضياء الدين على رضا مشتمل على الاستدلال التام حسن الفوائد يظهر منه كمال فضله فرغ منه سنة ١٠٥٧ (٢) كنز المنافع في شرح المختصر النافع لم يتم مبسوط في الغاية فرغ من كتاب الطهارة منه سنة ١٠٦٠ (٣) تعليقه على الصحيفة السجادية لم يتم (٤) رسالة في قبلة مسجد الكوفة والقبلة في العراق اثبتها المجلسي في المزار من البحار (٥) كفاية الطالبين في شرح الفية الشهيد . فارسي (٦) الرسالة الدرية في اصول الدين فارسية (٧) في الدعوات المتفرقة (٨) رسالة في اداب الحج فارسية (٩) رسالة في عصمة الانبياء قبل البعثة وبعدها وعصمة الأثمة قبل الامامة وبعدها (١٠) اجازات طويلة وقصيرة ومن اجازاته الطويلة مما كتبه للشيخ نور الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين محمود الشيرازي (١١) شرح على نصاب الصبيان بالفارسية ولعلها لغيره (١٢) حاشية على الاستبصار وله غير ذلك من كتب وتعاليق ورسائل واجازات وجد اكثرها بخطه خلف ابنا هو الامير على رضا كان من عباد طلبة العلم . قال في الرياض رأيته في الغري في اول امره تشرفت فيها بزيارة تلك الروضة المقدسة وانا ابن ١٥ او ١٦ سنة وهو الذي الف له شرح الاثني عشرية وسلسلة هذا السيد سادات معروفون الى الآن بشولستان من اعمال فارس وقد رأيت جماعة منهم من بني عمه فضلاء .

علي بن الحسن بن هبة الله ابي الفتوح شكر بن الحسن بن احمد بن

له والارض من جسد حنينا « كذا »

كأن له على المختار دينا

من نعيم يفضى الى تدنيس

دم كان العصيان من ابليس

واعان منظره بأحسن مخبر

كمطوق بالمكرمات مسور

عند الكواكب لادعاها المشتري

اذا ملأ الراوى بها الغوراتها

لغائصها صلى عليها وسلما

حقيق على المنطيق ان يتكلما

وهو من تحته بعرض لبيس

متى يردها هائم ينقع

قد احرز السبق ولم يجذع

ان قيل من يعرف بالاروع

احاسن العلم في موضع

جماله في الحسب الارفع

يقل الرمح بدرا من محيا وتسبى المحصنات الى يزيد وله:

جلسة في الجحيم احرى واولى ففرارا من المذلة في آ وله:

قد زان خبره بأجمل منظر ما من يتوج او يمنطق عسجدا لا تبعدن همم له لو اودعت وله:

لك المثل الاعلى بكل فضيلة لئالىء من بحر الفضائل ان بدت وما المدح مستوف علاك وانما وله:

ما افتخار الفتى بثوب جديد وله:

غدرانه بالفضل مملوءة يكشف منه الفرع عن قارح يشير ايماء اليه الورى يريك ما ضمت جلابيبه ليس جمال المرء في برده

وك :

واذا تولى الشيء تكرهه فكأنه ما دار في فكر تنسى مرارة كل حادثة بحلاوة في النهي والامر

السيد علي بن حسن المؤلف ، وصفه بالمؤلف لأن له كتابا في النسب وهو جد السيد ضامن وكتاب السيد ضامن كالذيل على كتابه ولذلك يصفه بالمؤلف .

قال السيد ضامن بن شدقم في كتابه:

كان عالى الهمة كثير العطايا لذوي الارحام بالخفية فقيها فاضلا اديبا شاعرا فصيحا حاويا عالما عاملا صالحا تقيا ذا اصابة في الدين وحماسة على المعتدين له محاورات عديدة ومباحثات سديدة في كثير من العلوم الغريبة وقد شهد بفضله كثير من الفضلاء الاجلاء مات بالمدينة وخلف اربعة بنين.

الشيخ ابو الفضل على بن رضي الدين .

ابي نصر الحسن ابن الشيخ أمين ابي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبوسي في رياض العلماء . هو من فقهاء الامامية له مشكاة الانوار في تتميم مكارم الاخلاق لوالده وهذا الشيخ سبط صاحب مجمع البيان .

ابو الحسن علي بن الحسن الارفادي المصري.

قال ياقوت في معجم البلدان:

الارفادي نسبة الى ارفاد بالفتح ثم السكون وفاء والف ودال مهملة قرية كبيرة من نواحي حلب ثم من نواحي اعزاز ينسب اليها قوم منهم في

عصرنا ابو الحسن علي بن الحسن الارفادي احد فقهاء الشيعة في زعمه مقيم بمصر اهم .

ابو الحسن علي الاديب بن ابي محمد الحسن الناصر الكبير الاطروش من ذرية الحسين (عليه السلام)

كان ابوه من أئمة الزيدية كها ذكر في ترجمته وكان هو يذهب مذهب الامامية الاثني عشرية وكان شاعرا اديبا وكان يعاتب اباه بقصائد ومقطعات وينقاض عبدالله بن المعتز في قصائده على العلويين ويهجو بعض الزيدية كها ذكر صاحب عمدة الطالب، وهو اشارة الى القصيدة الدالية المتقدمة في الجزء ١٣ واولها:

ايا عجبي من قرب اسباب مبعدي وكثرة اعدائي وقلة مسعدي والى الابيات التي هجا بها اباه ـ فأساء وما اصاب ـ والتي يقول في ختامها :

توبوا الى الرحمان واستغفروا من قبل ان تأتيكم الزلزله

وقد نسب كل من صاحبي تاريخ طبرستان وتاريخ رويان القصيدة الدالية المتقدمة والابيات اللامية المذكورة الى ابي الحسين احمد بن الناصر وهو خطأ والصواب انها لاخيه المترجم ونحن قد نسبنا القصيدة الدالية الى احمد المذكور تبعا لها ثم ظهر لنا انها والابيات الميمية هي للمترجم وان نسبتها الى احمد خطأ.

روي انه قال يوما لابنه الحسن يا بني ها هنا شيء من الغراء نلصق به كاغدا فقال لا انما ها هنا بالخاء فحقدها عليه ولم يوله شيئا وولى ابنيه ابا القاسم والحسين وكان الحسن ينكر تركه معزولا ويقول انا اشرف منها لأن امي حسنية وامهها امة وكان الحسن شاعرا وله مناقضات مع ابن المعتز ولحق الحسن بأي الساج فخرج معه يوما متصيدا فسقط عن دابته فبقي راجلا فمر به ابن ابي الساج فقال له اركب معي على دابتي فقال ايها الامير لا يصلح بطلان على دابة اهه.

وقد بينا في ترجمة الناصر الحسن بن علي خطأ ابن الاثير في انه جعل في اولاد الناصر من السمه الحسن والحسين وانه ليس للناصر من الاولاد من السمه الحسين عند جميع النسابين وانما اولاده ابو القاسم جعفر وابو الحسن علي وابو الحسين احمد وانه يوشك ان يكون وقع تحريف منه او من النساخ فابدل ابو الحسن علي بالحسن وابو الحسين احمد وحينئذ فيكون صاحب قصة الغراء المذكورة التي اوجبت سخطه عليه وعدم توليته واوجب ذلك ان يعاتبه ابنه بل يهجوه هو ابو الحسن علي المترجم وهو الذي لحق بأيي الساج ويدل عليه قوله ولم يوله شيئا وولى ابنيه ابا القاسم الحسين فان ابا الحسين احمد كان صاحب بيوله شيئا وولى ابنيه ابا القاسم الحسين فان ابا الحسين احمد كان صاحب الولايات في الدولة فلا يصح ان يقال فيه انه لم يوله شيئا وانه بقي معزولا واحمد لم يخالف اباه وسعى في تولية الحسن بن القاسم حسب رغبة ابيه وجعفر لم يصفه احد بالشعر والادب حتى يكون هو المراد بقوله وكان شاعرا وله مناقضات مع ابن المعتز وعلي وصف بالاديب كها عرفت فهو المراد بذلك والمقطوعتان له حتها ونسبتهها الى اخيه احمد خطأ بلا ريب مضافا الى تصريح

صاحب عمدة الطالب الذي كان يعاتب اباه بقصائد ويناقض ابن المعتز هو المترجم والله اعلم ومر في ترجمة ابيه الناصر الحسن بن علي ما ينبغي ان يلاحظ .

الشيخ علي ابن الشيخ حسن ابن الشيخ علي بن سليمان ابن الشيخ أحمد آل حاجي البلادي .

ولد في حدود سنة ١٢٦٩ وتوفي سنة ١٣٤٠ .

له (۱) أنوار البدرين في علماء الاحساء والقطيف والبحرين وهو احد مصادر كتابنا هذا كنا ارسلنا واستنسخناه عن نسخة من بعض خزانات الكتب في النجف الاشرف ثم ارسل الينا بعض احفاد المؤلف نسخة الاصل وله ايضا من المصنفات (۲) رياض الاتقياء الورعين في شرح الاربعين (۳) منظومة التوحيد (٤) منظومة مواليد الائمة (عليهم السلام) (٥) الحق الواضح في ترجمة العبد الصالح يعني به الشيخ احمد بن صالح بن طعان بن ناصر بن علي الستري البحراني القطيفي وكان قد رباه صغيرا ووجه بابنته كبيرا وعلمه واجازه في الرواية عنه .

الشيخ زين الدين علي بن الحسن بن محمد بن صالح بن اسماعيل الحارثي الجبعى العاملي .

والد الشيخ ابراهيم الكفعمي صاحب المصباح كان من اعاظم العلماء الفقهاء وكثيرا ما ينقل عنه ولده المذكور معبرا عنه بالفقيه الاعظم الاورع.

السيد زين الدين علي بن بدر الدين حسن بن نور الدين علي بن شدقم الحسيني المدني وتمام نسبه مر في ابيه حسن.

ولد سنة ٩١٥ وتوفى ٩ رجب سنة ٩٩٦ بالمدينة المنورة وعمره ٤٥ سنة ذكره حفيده السيد ضامن بن شدقم بن زين الدين على المترجم الحسيني المدني في كتابه تحفة الاذهان فقال كان واسع الجود والانعام عظيم الصلة للقرابة وكان نقيبا عفيفا كاملا وفقهيا عالما فاضلا حائزا لفنون العلم واصوله عاملا بواجباته ومندوباته متورعا بزهده وتقواه مشتغلا بأمر اخرته وعقباه حتى انه عزل نفسه عن النقابة واعتكف في المسجد النبوي ولم يفارق وطنه منذ نشأ الا الى حرم الله الامين لتحصيل العلم الشريف الا مرة واحدة طلبه السلطان برهان نظام شاه سلطان الدكن حين بلغه ما بلغه عنه سنة ٥٥٥(٤) فأكرمه غاية الاكرام وانعم عليه وتلقاه فرسخا عن البلاد وحصل له فيه نهاية الاعتقاد حتى انه طلب منه الاطلاع على خزانته ووضع يده المباركة فيها فأجابه لذلك ودعا له فلم يمض الا مدة يسيرة حتى ملك كثيرا من الممالك وركب على الملك الكافر المعروف بالبراق وقتله وغنم الغنائم وعمر جميع ما خر به من البيع والكنائس والصوامع مساجد وجوامع واسلم ببركة دعائه جم غفير قاله محمد بن الحسين السمرقندي ثم رجع الى وطنه ٩٥٧ (٢) فكانت غيبته سنتين وله طاب ثراه جملة من الكرامات وكانت وفاته في المدينة المنورة تاسع رجب سنة ٩٦٠ وعمره اذ ذاك ٤٥ سنة

اهـ وفي رياض العلماء في ترجمة والده بدر الدين حسن بن نور الدين علي ان ولده السيد زين علي بن الحسن كان من مشاهير اكابر العلماء الامامية وان له مسائل جيدة معروفة سأل عنها الشيخ البهائي فلا تظنن ان السائل هو الوالد هذا وان ظن فلا اشكال في المقام اهـ.

الشيخ علي بن حسن بن محمود بن محمد آل مغنيه ومغنية ضبط في محمد بن مهدى .

ذكره حفيده الشيخ محمد آل معنية في كتابه جواهر الحكم ونفائس الكلم وقال ان اباه الشيخ حسن ارسله الى العراق مع اخيه الشيخ حسين لطلب العلم فكان الشيخ علي هو المتقدم في العلم والفضل ثم عاد الى جبل عامل بعد هلاك الجزار وولاية سليمان باشا وسكن قرية الحلوسية بطلب من العشائر امراء البلاد واتسعت دنياه وتملك في الصالحاني وبافليه ودير قانون وبدياس والعباسية وولد له محمد وعلي وجواد وحسن ويحيى فتركهم في جبل عامل وعاد الى العراق وسكن الكاظمية وتوفي فيها كان عالما فاضلا منشئا وجدت بخطه وصية تدل على تقدمه في فن الانشاء له عدة مؤلفات منها شرح المحصول في الاصول للسيد محسن الاعرجي ورسائل وشروح في الفقه .

السيد على ابن السيد حسن ابن السيد على ابن السيد حسين ابن السيد ابي الحسن موسى ابن السيد حيدر ابن السيد احمد الحسيني العاملي النجفي من عائلة المؤلف

ذكرنا في ترجمة جده السيد حسين هجرته الى العراق وتوطئه فيها وتسلسل ذريته اباء المترجم فيها كلا في بابه الى ان اتصلت النوبة الى المترجم وخلف اباءه فكان عالما فاضلا سالكا على نهج ابائه وأجداده في العلم والفضل خرج الى سواد العراق بنواحي (الرجيبة) وتزوج هناك فولد له السيد كاظم وابنتان وابنه هذا قاطن بناحية الرجيبة رأيناه في النجف الاشراف مرتين ثانيتها سنة خروجنا منها وهو بزي اعراب تلك الجهات وطباعهم لانه لم يساعده الحظ على اتباع طريقة ابائه في العلم فانقطع به العلم من ذرية السيد حسين بن ابي الحسن الذي كان من رؤساء علماء زمانه في اواخر القرن الحادي عشر وتسلسل العلم في ذريته الى القرن الثالث عشر.

الشيخ على ابن الشيخ حسن ابن الشيخ مهدي بن حسن بن حسين بن معنية العاملي والد شيخنا الفقيه الشيخ حسين معنية الشهير المعاصر.

ولد سنة ١٢٥٦ وتوفي سنة ١٢٧٨ او سنة ١٢٨٦ عن اثنتين وعشرين او سبع وعشرين سنة وكان ابوه قد توفي في العراق مهاجرا الى طلب العلم كما ذكرناه في بابه وتخلف بصاحب الترجمة واخيه مصطفى قرأ المترجم اولا في جبل عامل على الشيخ الجليل الشيخ محمد علي عز الدين وعلى غيره ثم ذهب سنة ١٢٧١ مع عمه الشيخ حسين الى النجف الأشرف لطلب العلم على سنة ابائه واجداده واهل بيوتات العلم العاملية فنبغ نبوغا فائقا وظهر عليه من مخائل النجابة وحدة الفهم وسرعة الانتقال ما بهر العارفين وبلغ من العلم والفضل في المدة القصيرة ما لم يبلغه غيره في السنين الكثيرة حتى تبرم به معلموه من كثرة ما يورد عليهم من الاسئلة والاعتراضات التي لا يجدون لها جوابا بحيث لا يترك اعتراضا ولا سؤالاً ولا دقيقة من الدقائق

<sup>(</sup>١) كان في الاصل المنقول عنه ٩٩٥ ولا يخفى انه لا يناسب كون وفاته سنة ٩٦٠ فظننا ان يكون صوابه ٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) كان في الاصل المنقول عنه ٩٩٦ وهو لا يناسب تاريخ وفاته ولا كون غيبته سنتين .

يمكن ايرادها الا تنبه لها وسأل عنها ثم وافاه حمامه ولم يمهله زمانه وعمره سبع وعشرون سنة وكان قد تزوج كريمة ابن عم والذي العلامة المتبحر السيد كاظم ابن السيد احمد العاملي وكانت من فضليات النساء وحيدة في تقواها ومحاسن اخلاقها وامها بنت الشيخ مشكور العالم الفقيه النجفي المشهور فرزق منها ولدا وهو الفقيه القدوة الشيخ حسين مغنية الشهير المعاصر وبنتا فتوجه بها وبولديها اخوها السيد احمد ليوصلهم الى جبل عامل وفي اثناء الطريق خرج عليهم الاعراب فقتل السيد احمد وعادت اخته وولداها الى العراق ثم رجعوا الى جبل عامل.

ذكره عمه الشيخ محمد آل مغنية في كتابه جواهر الحكم ودرر الكلم فقال : نشأ آية في هذا القرن قرأ القرآن لاربعة اشهر ونصف بدون زجر ولا تشديد عليه ولما بلغ العشر سنين كان قد اتقن علمي النحو والصرف فلما كمل عمره اثنتي عشرة سنة كان احق الناس بالتقدم اجتمع وهو في هذه السن في صيدا ببعض قضاة ماهرين درسوا في الجامع الازهر فأبهرهم ما رأوا من علمه وفضله وتحدثوا عنه واثنوا عليه في بيروت بمحضر امير امراء سوريا حمد البك ولما حضر الى مركزه تبنين زرناه جميعا فسأله البك مسائل نحوية اجاب فيها احسن جواب فأثنى عليه واعتنى بشأنه وبعدما كان في دائرتنا انحزنا لدائرته وانجررنا باضافته وزادت عنايته بنا وكثر سؤاله عنا وخيره الينا ولما بلغ خمس عشرة سنة عزمنا على ارساله للعراق فاستخرنا الله جل شأنه فخار الله له ولاخي حسين فجمعت لهما ما لزم وسافرا الى العراق سنة ١٢٧١ وشيعتهما الى قبيل كفر رمان من عمل الشقيف ورجعت الى طارفي وتالدي واشتغلت باصلاح شؤون العائلة فوصلا الى النجف واشتغلا بالتحصيل وسرى ذكرهما في العراق والشام وبعد مضى اربع سنين توفي اخى الأكبر حسين وبقى ابن اخى يجد في طلب العلم سمعت ممن يوثق به من اهل الفضل والتقوى ان صاحب الترجمة كان يلقب في النجف بالشهيد لانه نبغ على صغر سنه بحيث لم تباره الشيوخ الافاضل وكذلك سمعت من العلامة شيخنا الشيخ موسى شراره انه سمع منه ابحاثا حين قراءة الدروس وتحقيقات ما سمعت من علماء هذا العصر وقد فات الكل وانعقدت على فضله الخناصر ولو بقي لكان المرجع العام وسمعت من انه سمع من بعض الشيوخ الطاعبين في السن المسلم الرجوع اليهم انه قال:

جرى ذكر المترجم وما وصل اليه وارتقاه من الدرجات اسمعوا حتى احدثكم بحديث غريب جاءني الشيخ حسن مغنية ومعه ابن اخيه الشيخ علي والتمسني ان اباحثه درسا في مغني اللبيب فازدريت المباحث لصغر سنه وقلت في نفسي بعد اربعين سنة قضيتها في الاصول والفقه اباحث حدثا مبتدئا في علم النحو فلم اقبل وبعد ثلاث سنين كنت راكبا في الطرادة (الزورق) متوجها للزيارة ومعي جماعة من الفضلاء ومعنا المترجم فجرت المذاكرة في مسألة اصولية غامضة فذهب القوم فيها كل مذهب فنهض المترجم من بين القوم واخذ ينقض ويبرم وبين وجه الصواب فيها وفند اقوال الحاضرين فعجبت منه وعظم في عيني وقلت هذه موهبة سماوية ليست من اشتغال سنتين او ثلاث سنين وقلت بعدها لجماعة ان الشيخ علي مغنية لا يعيش ولا يعمر من فرط ذكائه وحدة فهمه فيخشى عليه .

( وروي ) البر التقي الورع الصدوق الشيخ محمد سليمان الزين ان المترجم كان يكتب في العلوم التي يقرأها فيأتي بالعجب العجاب ونقل

المذكور ايضا عن مشاهدة وعيان ان المترجم كان يحضر درس فقيه العصر والمرجع العام شيخنا الشيخ محمد حسين الكاظمي نفعنا الله ببره وبركته وكان يباحث في جملة مسائل اثبتها في كتابه الكبير فيعارضه المترجم فيها فيعدل عنها عندما يلوح له الصواب من كلامه جرى ذلك غير مرة وكنا نرجو به احياء مدارس علوم ابائه بعدما تعطلت مشاهدها ومعاهدها وسدت مصادرها ومواردها الى ان فات ما لا بر طالبه وبالضرع حالبه فانتقل لرحمة الله ورضوانه وهو ابن اثنتين وعشرين سنة بعد وفاة عمه الشيخ حسين بئلاث سنوات . فكانت مدة اقامته بالعراق سبع سنوات وذكر في موضع اخر ان عمره كان سبعا وعشرين سنة والله اعلم .

ومن مكارم اخلاقه ان الشيخ علي الفرعي الحجازي الذي هو من عرب الفرع كان يطلب العلم في النجف الاشرف فمرض فقام بخدمته وباشره لانه غريب ليس له من يباشره وصرف عليه من ماله ، وهذا الذي ذكره في حدة ذهن المترجم وامتيازه واشتهاره بالفضل سمعناه مستفيضا بالنقل ، ولقد ارسله خاله الحاج حسن عسيران الى العراق مع ابن اخيه الحاج محمد عسيران وكان ينفق عليها مدة اقامتها ولكن الحاج محمد لم يحكث كثيرا فيها بل قفل راجعا الى بلده صيدا واشتغل بالتجارة وبقي الشيخ علي في النجف مشتغلا بالدرس والتدريس الى ان صار من المبرزين وكان من أجاة تلامذة الشيخ محمد حسين الكاظمي واشترى له خاله الحاج مسن عسيران كتاب في الفقه والاصول والتفسير والتاريخ والحكمة والكلام ما تبلغ قيمته خمسين ليرة عثمانية ذهبية ولكن الشيخ جعلها تحت يده امانة لانه كتب على كل منها ، ما هذا صورته : بسم الله تعالى . في ملك جناب الخال الحاج حسن عسيران سلمه الله تعالى وهو عارية بيد محرره الجاني علي مغنية العاملي عفى الله عنه في سنة ١٣٨٢ .

# الشيخ علي بن الحسن الزواري

نسبة الى زوارة بفتح الزاي وتشديد الواو قصبة من اعمال اصفهان تعرف بقرية السادات لكثرة العلويين فيها:

عالم فاضللا مفسر تلميذ المحقق الكركي واستاذ ملا فتح الله الكاشاني له مؤلفات (١) تفسير فارسي كبير اسمه ترجمة الخواص ويعرف بتفسير الزواري (٢) شرح نهج البلاغة (٣) ترجمة كشف الغمة ترجمة سنة ٩٣٨ (٤) ترجمة احتجاج الطبرسي (٧) اعتقادات الصدوق (٨) التفسير المنسوب الى العسكري (٩) مجمع الهدى في قصص الانبياء (١٠) تحفة الدعوات في اعمال السنة (١١) لوامع الانوار الى معرفة الاثمة الاطهار (١٢) مرآة الصفا كلها بالفارسية .

الشيخ على بن رضي الدين بن حسن بن احمد بن محمد ابن ابي جامع الحارثي الهمداني العاملي النجفي .

كان معاصرا لصاحب الوسائل وعده الشيخ جواد في ملحق امل الأمل من علماء آل ابي جامع . وقال انه رأى له في بعض كتبهم رسالة ارسلها الى الشيخ محمد بن الحسن بن الحر العاملي يقول فيها بعد البسملة ادام الله تعالى وجود شيخنا لاحياء معالم علوم الدين المبين وايده بعونه وهدايته للتمسك والاعتصام بحبله المتين ثم بذكر انه اطلع على امل الأمل فوجده قد ذكر البعض من اجداده وترك البعض وقال الظاهر ان ذلك لعدم

وصول اخبارهم اليه فشرح له احوال من ذكرهم الشيخ جواد بما ذكره .

وقال في ملحق امل الآمل: من علماء آل ابي جامع وقال انه كان حسن الصحبة والعشرة ذا جد وهزل سكن خلف آباد وتولى القضاء بها وكان بينه وبين السيد خلف مضاحكات وقد كان ينظم الشعر وله مقطوعة ارسلها الى عمه الشيخ عبد اللطيف وقد كان هو في شيراز وعمه المذكور في خلف آباد من جملتها.

> فلا تزعموا قد بنت عنها ملالة فذلك دأبي في الموامى وقطعها فان عز خل بعد ذاك فانني ولكن دهري لم يجد لي بمطلب

فلست أرى فيها خليلا مصافيا اذا ما جفا عمى واعرض خاليا اواخى السها والنيرات السواريا وحتى متى لن ابرح الدهر شاكيا

علي بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي ابن ابي طالب .

في معجم الشعراء للمرزباني: هو القائل لعلى بن عبدالله الجعفري وكان عمر بن فرج الرخجي حمله من المدينة .

صبرا ابا حسن فالصبر عادتكم من الاله بما يجري به القدر انتم كرام وارضى الناس كلهم واعلم بأنك محفوظ الى اجل

ان الكرام بني النبي محمد قوم هدى الله العباد بجدهم كانوا اذا نهل القنا بأكفهم ولهم بجنب الطف اكرم موقف حول الحسين مصرعين كأنما

خير البرية رائح او غادي والمؤثرون الضيف بالازواد سلبوا السيوف اعالى الاغماد صبروا على الريب الفظيع العادي كانت مناياهم على ميعاد

ان الكرام على ما نابهم صبر

فلن یضرك ما سدی به عمر

الملا على بن الحسين بن على الكاشفي.

مرت ترجمة ابيه الملا حسين بن على الكاشفي في محلها اما المترجم فكان مثل ابيه من أكابر العلماء ومن فضلاء الدولة الصفوية وله من المصنفات (١) لطائف الطوائف في قصص وحكايات طريقة (٢) حرز الامان من فتن الزمان في علم اسرار الحروف وخواص آيات القرآن (٣) انيس العارفين في المواعظ والنصائح فارسي (٤) مختصر اسرار القاسمي من مؤلفات ابيه وغير ذلك.

ابو القاسم علي بن الحسين الازدي المعروف بالوزير المغربي .

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: حدثني ابو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العلوي نقيب البصرة قال لما قدم ابو القاسم على بن الحسين المغربي من مصر الى بغداد استكتبه شرف الدولة ابو على بن بويه وهو يومئذ سلطان الحضرة وامير الامراء بها والقادر خليفة ففسدت الحال بينه وبين القادر واتفق لابي القاسم المغربي اعداء سوء اوحشوا القادر منه واوهموه انه اتفق مع شرف الدولة في القبض عليه وخلعه من الخلافة فأطلق لسانه في ذكره بالقبيح واوصل القول فيه والشكوى منه ونسبه إلى الرفض والقدح في السلف والى كفران النعمة وانه هرب من يد الحاكم صاحب مصر بعد

قال النقيب ابو جعفر اما الرفض فنعم واما احسان الحاكم اليه فلا . كان الحاكم قتل اباه وعمه واخا من اخوته وافلت منه ابو القاسم بخديعة ولو ظفر به لالحقه بهم ، قال ابو جعفر وكان ابو القاسم المغربي ينسب في الازد ويتعصب لقحطان على عدنان وللانصار على قريش وكان غاليا في ذلك مع تشيعه وكان اديبا فاضلا شاعرا مترسلا وكثير الفنون عالما وانحدر مع شرف الدولة الى واسط فاتفق ان حصل بيد القادر كتاب بخطه شبه مجموع قد جمعه عن خطه وشعره وكلامه مسودا اتحفه به بعض من كان يشنأ ابا القاسم ويريد كيده فوجد القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره فيها تعصب شديد للانصار على المهاجرين وفيها تصريح بالرفض مع ذلك فوجدها القادر ثمرة الغراب وأبرزها الى ديوان الخلافة فقرىء المجموع والقصيدة بمحضر من اعيان الناس من الاشراف والقضاة والمعدلين والفقهاء ويشهد اكثرهم انه خطه وانهم يعرفونه كما يعرفون وجهه وامر بمكاتبة شرف الدولة بذلك فالى ان وصل الكتاب الى شرف الدولة بما جرَّى اتصل الخبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب الى شرف الدولة فهرب ليلا ومعه بعض غلمانه وجارية كان يهواها ويتحظاها ومضى الى البطيحة ثم منها الى الموصل ثم الى الشام ومات في طريقه فأوصى ان تحمل جثته الى مشهد على فحملت في تابوت ومعها خفراء العرب حتى دفن بالمشهد بالقرب منه (عليه السلام)، وكنت كل برهة اسأل النقيب ابا جعفر عن القصيدة وهو يدافعني بها حتى املاها على بعد حين وقد اوردت هنا بعضها لاني لم استجز ايرادها على وجهها وهو يذكر في اولها رسول الله (ﷺ) ويقول انه لولا الانصار لم تستقم لدعوته دعامة ولا أرست له قاعدة فمن جملتها:

نحن الذين استجار فلم يضع فينا واصبح في اعز جوار بسيوفنا امست سخينة بركا ولنحن في احد سمحنا دونه فنجا بمهجته فلولا ذبنا وحمية السعدين بل بحماية في الخندق المشهور اذ القي بها قالا معاذ الله ان هضيمة ما عندنا الا السيوف واقبلا ولنا بيوم حنين اثار متى لما تصدع جمعه فغدا بنا عطفت عليه كماتنا فتحصنت وفدته من ابناء فيلة عصبة ما الامر الا امرنا ويستعدنا لكنها حسد النفوس وشحها افضى الى هرج ومرج فانبرت ثم ارتدى المحروم فضل ردائها فتأكلت تلك الجذى وتلظمت تالله لو القوا اليه زمامها ولو انها حلت بساحة مجده هو كالنبي فضيلة لكن ذا والفضل ليس بنافع اربابه ثم امتطاها عبد شمس فاغتدت وتنقلت في عصبة أموية

في بدرها كنحائر الجزار بنفوسنا للموت خوف العار عنه تنشب في مخالب ضاري السدين يوم الجحفل الجرار بيد ورام دفاعها بثمار لم نعطها في سالف الاعصار نحو الحتوف بها بدار بدار تذكر فهن كرائم الأثار مستصرخا بعقيسرة وجموار منا جموع هموازن بفرار شروى البقير وجنة البقار زفت عروس الملك غير نوار وتذكر الاذحال والاوتار عشواء خابطة بغير نهار فغلت مراجل احنة ونفار تلك الظبا ورقى اجيج النار لمشى بهم سمحا بغير عثار بادي بدا سكنت بدار قرار من حظه كاس وهذا عاري الا بمسعدة من الاقدار هزؤا وبدل ربحها بخسار ليسوا باطهار ولا ابرار

ما بين مأفون الى متزندق ومداهن ومضعف وحمار

قال فهذه الابيات هي نظيف القصيدة التقطناها فاما قوله في بني امية ما بين مأفون ( البيت ) فمأخوذ من قول عبد الملك بن مروان وقد خطب فذكر الخلفاء من بني امية قبله فقال اني والله لست بالخليفة المستضعف ولا بالخليفة المأفون عني بالمستضعف عثمان وبالمداهن معاوية وبالمأفون يزيد بن معاوية فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين وهما المتزندق وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك والحمار وهو مروان بن محمد بن مروان اهد .

ابو الحسن على بن الحسين ختن الصاحب بن عباد على ابنته.

في معجم الادباء كان شاعرا اديبا بليغا وله شعر منه هذان البيتان في دار لبعض الملوك بناها .

دار علت دور الملوك بهمة كعلو صاحبها على الاملاك فكأنها من حسنها وبهائها بنيت قواعدها على الافلاك

السيد نور الدين على بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي والد صاحب المدارك وابو الحسن ليس هو جده الادنى بل احد اجداده العالية كها مر في ابراهيم ولكن اصحاب كتب التراجم نسبوه الى جده الاعلى ابي الحسن وكذا غيره من اولاده فاقتفينا اثرهم في ذلك ومر ان على بن ابي الحسن الموسوي العاملي الجبعي من تلاميذ الشهيد الثاني وان البعض جزم بالاتحاد وظاهر امل الآمل التعدد.

ولد في جبع سنة ٩٣١ .

في امل الأمل من تلامذة الشهيد الثاني كان فاضلا عالما كاملا محققا ذكره ابن العودي العاملي في تاريخه في احوال الشهيد الثاني واثنى عليه ثناء بليغا ومدحه مدحا عظيا « اهـ » وفي مستدركات الوسائل السيد نور الدين علي ابن السيد الزاهد الحسين بن أبي الحسن الموسوي تلميذ الشهيد الثاني وصهره على ابنته والد صاحب المدارك منها ووالد السيد نور الدين علي من ام صاحب المعالم يروي عنه ولده صاحب المدارك والامين فيض الله التفريشي والمحقق الداماد قال في مسند بعض الاحراز المروية عن الائمة (عليهم السلام) كما في الرياض ومن طريق آخر رويته عن السيد الثقة الثبت المركون اليه في فقهه المأمون في حديثه علي بن ابي الحسن العاملي رحمه الله تعالى قراءة وسماعا واجازة سنة ٨٨٨ من الهجرة المباركة النبوية في مشهد سيدنا ومولانا ابي الحسن الرضا صلوات الله وتسليماته عليه بسناباد طوس عن زين اصحابنا المتأخرين زين الدين بن علي بن احمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح بن مشرق العاملي رفع الله درجته في اعلى مقامات الشهداء والصديقين اهد.

وفي لؤلؤ تي البحرين كان من اعيان العلماء والفضلاء في عصره جليل القدر من تلامذة شيخنا الشهيد الثاني تزوج ابنته في حياته فولد له منها ولده السيد محمد صاحب المدارك ثم تزوج بعد موته والدة الشيخ حسن فأولدها السيد نور الدين علي اهد.

وفي بغية الراغبين امه بنت الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي الشامي احد شيوخ الشهيد الثاني قرأ أولا على ابيه ثم لازم الشهيد

الثانية فولد له منها صاحب المدارك وتزوج بعد وفاة الشهيد زوجته الثائثة ام صاحب المعالم وفي سنة ٩٥٢ حج البيت الحرام و زار المدينة الطيبة وفي سنة ٩٨٨ تشرف بزيارة الرضا (عليه السلام) الى ان قال واستجازه الشيخ عمد بن فخر الدين الاردكاني فأجازه وكتب له الاجازة بخطه على نسخة من مصباح المتهجد تاريخها سنة ٩٩٩ يروي عنه تلميذه صاحب المعالم وولده صاحب المدارك وذكره الشيخ على الحفيد في الدر المنثور في أحوال جده الشهيد الثاني فقال ومنهم أي من تلاميذه السيد الامام العلامة خلاصة السادة الابرار وعين العلماء الاخيار وسلالة الائمة الاطهار السيد العالم الفاضل الكامل ذو المجدين على ابن الامام السيد البدل أوحد الفضلاء وزبدة الاتقياء السيد المرحوم المبرور عز الدين حسين بن ابي الحسن العاملي ادام الله شريف حياته رباه كالوالد لولده ورقاه الى المعالي بمفرده وزوجه ابنته رغبة فيه وجعله من خواص ملازميه قرأ عليه جملة من العلوم الفقهية والعقلية والادبية وغيرها واجازه اجازة عامة اهـ ويروي عنه جماعات من اهل عصره .

السيد على بن الحسين بن موسى العلوي الحسيني الموسوي.

نقيب الاشراف ببعلبك وصاحب الاوقاف والد السيد علوان المشهور ولم نعلم تاريخ ولادته ووفاته ولكنه كان في المائة التاسعة .

الشيخ علي ابن الشيخ حسين شمس الدين .

توفي شابا سنة ١٣٢٨ في قرية مجدل سلم ، ودرس في مدرسة السيد علي ابن عم المؤلف السيد محمود في شقراء .

( شعره )

قال :

تلك الطلول فحيها او اعرض هون عليك فلست اول واجد ان كنت تهواهم فتلك طلولهم قف بي على دار الاحبة وقفة يا وهب هب نقضوا العهود فانني ان يرتضوا هجر المحب فانني كرر على حديث ايام الصبا اني وان هم جانبوا او باعدوا وقال يمدح استاذه السيد على : سقى الدار من رمل الحمى المتعاقد هي الدار ما تنفك مطمح ناظري تعشقتها حتى اذا غلب الهوى صفا مورد فيها لغيري يروقه يبرد قلبا من جوى الشوق خاليا الى م امنى النفس فيها وانثني سقاها وحيا معهدا لي بربعها تراه اذا ما جاش صيب وكفه تزج عطاياه الى الناس مثلها

فالحي بين مزمم ومقوض لسعته افعى الظاعنين وخفض فافضض بها للدمع ما لم يفضض فعسى ابل غليل قلب ممرض لعهودهم عمر المدى لم انقض كلف بغير هواهم لا ارتضي ما آن زمن الصبا ان تنقضي او اعرضوا عني فلست بمعرض

ملث من الانواء خلو الرواعد واقصى هوى صب مشوق وواجد بعدت ولم اظفر بنيل مقاصدي واصبحت بعد البين رنق الموارد وغلة قلبي حرها غير بارد كأني في البيدا طريدة طارد عباد الحيا من بين تلك المعاهد ككف علي في السنين الشدائد تزج المطايا في قفار الفدافد

اليوم في التراب من بهاه سناء

البرايا لمن فقدت الفداء

يبق للحزن بعد هذا انتهاء

كيف ترقى رقيك الانبياء

غير بدر بنوره يستضاء

اصبحت فيه تكشف الغماء

نورها فهو للانام ضياء

دونه في عملوه الجموزاء

اورثته فخارها الاباء

وولاة ائمة إشفعاء

جنة والضلال عنهم شقاء

غاية الناس في الزمان فناء

تفرد بالعلياء كهلا ويافعا شآ ذروة العيوق مجدا وقد بني فتى فاق ابناء الزمان فلا ترى يجاهد نفسا في المعالي نفيسة وقد عرقت فيه بهاليل هاشم له الحجة البيضاء في كل مشهد يسير على انواره كل مدلج الى ربعك المألوف منى تطلعت ولولاك ما راق النظام وانما تهنا بعيد الفطر واسم لمثله فلا زلت غوث الخلق في كل ازمة

وقال ايضا مادحا له ومهنئا: ايفيق صب قد اطال ولوعا لعب الغرام به فبات مسهدا ما زال يكتم لوعة وصبابة ما للمهي صدعت باسهم هجرها يا ريم وجرة لي اليك لبانة كم قد طلبت الى لقائك شافعا سل مضجعى عنى يجبك بأنني اقصدتني بسهام لحظك عامدا امروعا بالهجر قلب متيم انت الذي جرعتني غصص النوى وانا الذي كتم الغرام ودمعه امعنفى لو كان عندك لوعتى او كنت ساعة بيننا ما بيننا ايقنت ان من الدموع محدثا كم قد نهيت فها رأيت مطيعا خفض عليك فها يطيعك واجد حسبى فتى طال الكواكب رفعة وسع الورى فضلا واصبح كفه قمر محا ظلم الجهالة بعدما امسى به شمل الضلال مبدد قد راح امن المستجير وكعبة يا نخبة النفر الاكارم والالي ووحيد اهل الفضل لا برح الهنا

تفرد جد بالمعالي ووالد قباب المعالي فوق هام الفراقد

وطوى على حر الغرام ضلوعا حيران يابي ان يذوق هجوعا ويذيل من فرط الغرام دموعا قلبى فراح مكلها مصدوعا ان لا تكون لعاذليك مطيعا وسوى دموعى ما وجدت شفيعا ما كنت الا للهموم ضجيعا وتركني دامي الفؤاد صريعا ما زال من شوق اليك مروعا ومنعت طرفي ان يذوق هجوعا قد راح للسر المصون مذيعا لبعثت غرب الدمع منك نجيعا ورأيت كيف نكرر التوديعا وعلمت ان من الحديث دموعا ولكم عذلت فها وجدت سميعا امسى على حب المهى مطبوعا واقام مجدا فوقهن رفيعا غيثا لابناء الزمان مريعا كادت تعم العالمين جميعا وغدا به شمل الهدى مجموعا العافي وحصنا للانام منيعا طابوا اصولاً في الورى وفروعا لمقامك السامي الذرى مرفوعا

وقال معزيا له بابن عمه المرحوم السيد جواداومهنيا له بالعيدملتزما في شطري كل بيت التهنية والتعزية كما ترى:

أم اعزيك حيث جل العزاء أأهنيك حيث طاب الهناء ومصابا يطول منه البكاء جذلا مقبلا ارتنا الليالي كاد لولاك ان تثل عروش المجد حزنا وتخسف البيداء قر طرف العلى بمجدك لكن بمصاب الجواد سيء العلاء قد جلا نورك الدياجي وكادت بعده ان تحوطنا الظلماء بزغت من علاك شمس واودت من سهاء المجد والمعالى ذكاء

له من مثيل في طريف وتالد وهل يحرز العلياء من لم يجاهد فاكرم بفرع من اصول اماجد اذا اجتمعت اقرانه في المشاهد ويهدي شذا اخلاقه كل قاصد صدور القوافي الباديات العوائد بمدحك قد حليت جيد قصائدي ودم في سرور للتهاني معاود وكهفى وحصني في الزمان وساعدي

اشرق الكون من سناك وغاب

يا فدتك الانام طرا ويا ليت

قد تناهيت في الكمال كما لم

يا ابن من قيل في مديح ابيه

من يجاريك سؤددا وفخارا

ذاك غوث الورى محمد من قد

قمر تستمد منه البرايا

قد سما للعلى فادرك شاوا

طيب الاصل طاهر الجيب ندب

سادة قادة هداة حماة

حبهم طاعة وعقد ولاهم

يا وحيد الزمان صبرا جميلا

وله مهنياله بمولود ومؤ رخا ولادته سنة ١٣١٧ : وتمايلت غصنا رطيبا سنحت فحيرت القلوبا تركا بأحشائى ندوبا ورنت بنجلاوين قد بقدها تحكى القضيبا هيفاء ناعمة البنان قمر السما منها جيوبا غيداء قد زرت على بناظر يسرمى القلوب فتنت قلوب العابدين كلف بذاك غدا طروبا ايفيق من خمر الهوى من بعدما ملىء الوجيبا او يلقى قابى روحة بقلبى المضنى لهيبا لي زفسرة راحت تشب داء لقد اعيا الطبيبا وبمسهجتي من حرها جيداء عاطلة كعوبا من ناشد من واجد جلبت لمغرمها شعوبا ذهبت بلبى غادة وغادرت قلبى كئيبا الفت مصاحبة العذول وبما حوى حسنا وطيبا قسها براحة تغرها لما سلا القلب الحبيبا لولا العلى بن الامين الدهر مسودا قطوبا ضحك الزمان به وكان طفلا فكان لها مجيبا نادته داعية العلى وكسى العلى بردا قشيبا فكسته حلة مفخر العليا وما ضم العيسوبا قد ضم تحت ردائه واقتنى خلقا عجيبا جمع المكارم والمفاخر غصن العلى غضا رطيبا واعدا بعد ذبوله اعدائه غضبا مهيبا اسد لقد اضحی علی نجد الهدى نجدا رحيبا وغدا بطلعة وجهه بمشكل كان المصيبا ان سدد الرأى السديد زففت غيداء كعوبا واليك يا عين الوجود فاهنأ بمولود اتاك ودم لنا مرعى خصيبا هنت به العين القلوبا فرحت به العليا وقد ارخت فيه غدا طروبا والمجد من طرب به البست يا بدر الغروبا وسلمت ملجانا ولا

وله يمدحه ويهنيه بعد الفطر سنة ١٣١٧ :

طف بالكؤ وس وعاطني الاقداحا واسق الندامي من لماك الراحا

قم عاطنيها يا فديتك لا تخف وامزج بذكر الريم كاسى علني قف بين جمع والمصلي وانشد قل للذي قد راح عنى نافرا لم يرع حق وداد صب مغرم قسما براحة ثغره لولا الذي لقضيت من حر الغرام وانما قد راح في اوج العلى متطلعا يا نخبة النفر الذين اكفهم عرف الخزامي ام اريجك فاحا وسناك ام قمر فرى كبد الدجى من نور غرتك اكتسى قمر السها لله نور في جبينك انه بك يستنير المدلهم كأنما عطرت يا شمس الشآم بطيب يا غرة المجد الذي علياه قد حمل الصباعنك الشذى فتضوعت القى اليك الدين فضل زمامه كتم الحسود علاك يا كهف الورى قد رضت للعلياء مصعبها وقد لو قست جدوى كفه بسحائب فت الالى سبقوا الى العليا وقد خذها ابا عبد الحسين خريدة واهنا بعيد الفطر يا خير الورى

لى عند ظبيتك الادماء يا طلل عانقتها غصنا يرنحها فديتها ناهدا زانت ملابسها في ثغرها شنب قد فاض رونقه لم انس زورتها بعد الجهود وقد باتت تذكرني ايام كنت بها والثمتني ثغرا طاب مرتشفا يا فتنة العابد استخلى بصومعة هل عطفة منك تشفى مغربا دنفا ويا مدير الحميا عاطني قدح قم فاستقنیها دهاقا من یدی رشأ اودع فحسبي مزايا ابن الامين ومن اطل بدرا على الايام فابتهجت جم المناقب حلا مجده حسب عزت الملة البيضاء واعتصمت احيا قلوب البرايا فيض راحته طال السهى محتدا والمشتري شرفا

وقال يمدحه:

الرشأ الغرير الاحور المكشاحا ولقلبى المضنى الهموم اتاحا ما زال من حر الهوى ملتاحا قد فاق ابناء الزمان سماحا قلبى بجدواه غدا مرتاحا حتى بني فوق النجوم مراحا ووميض برق ام جبينك لاحا حتى اغتدى منه الظلام صباحا ثوب الضياء فزدته ايضاحا ابدى سناء يخمد المصباحا اطلعت فيه كوكبا وضاحا رياك البلاد صحاريا وبطاحا ملأت قلوب بني الورى افراحا ارجاء عامل عنبرا فواحا لما رآك السيد الجحجاحا حتى بدا رغما عليه فباحا امسى سواك لها يقود رزاحا المزن الثقال وجدتهن شحاحا نظروا بأعينهم اليك طماحا غیداء من در تمیس مراحا واسلم لمشكاة الهدى مصباحا

دركا ولا تخش عليك جناحا اشفى كلوما بالحشى وجراحا بالجود تحكى العارض الدلاحا

قلب فتكن به الاجفان والمقل فرط الدلال ويثنى عطفها الجذل يوم الغميم وحلا جيدها عطل على اقاح وفي اجفانها كحل ولت وفي نحرها من مدمعي بلل حديث عهد الصبا والدمع ينهمل ولذ لي من لماه العل والنهل وقام جنح الدجى يدعو ويبتهل ام هل تعود لنا ايامنا الاول المدام هلي الحشا تطفى له غلل حلو الشمائل فيه يحسن الغزل بفضله في البرايا يضرب المثل به سرورا وثوب الجهل منسدل وزانه في البرايا العلم والعمل عمر الزمان به الاديان والملل التي استمد نداها العارض الهطل وراح يقصر عن شأو له زحل

وقال يرثيه :

ثقفت للعلياء عوج ضلوعها

اقذي نعيك طرفها فعيونهأ

واصمها اذراح يهتف قائلا

هي ثلمة في الدين جاء نذيرها

قصمت رزيتك الظهور بوقعها

ما القوم حل بهم في مشكل جدل تخاله اسدا عند الجدال اذا وخير من حملته الاينق الذلل يا صفوة النفر الاخيار من مضر الوخيد نحوك والارقال والرمل هذى نجائب اشعارى يسيرها الهنا ويخطر فيها البشر والجذل وافت علاك على بعد يميس بها

وقال يمدحه ويهنئه بأوبة نجله السيد عبد الحسين من النجف سنة : 1440

وهاتيك اقمار ام النور مقمر ازهر الربي يزهو ام النجم يزهر وقد راق منه للنواظر منظر رياض بها الوادي لقد طاب موردا تفجر ماء كاللجين فشاقني ورود ينــابيـع بــه تتفجـر كأن حصاه حين اصبح يجتلي فرائد در فی مجاریه تنثر تود الغواني لو تكون قلائدا على جيدها تختال فيها وتخطر وروض على سفح السلوقي <sup>(١)</sup> مزهر واني ليصيبني غناء حمائم وريح الصبا عنه الينا تحملت لطائم عن مسك بدارين تخبر طليق المحيا اشنب الثغر احور وتنعش قلب الصب كأس يديرها كما ينثنى الظافر المتبختر يميس كغصن البان دلا و ينثني معتقة من عصر قيصر تخبر وما زال يولينا شبيهة خده لقاء فتى عن طلعة البدر يسفر فقلت الا زدني فقد جدد الهنا كريم نمته للمعالى عصابة اناملها ان اجدب الزهر ابحر ومولين امن البر والبر اقفر من المطعمين الزاد والعام كالح على حبه تطوي ضلوعى وتنشر ومنهم عليا قد توليت فاغتدت وادرك مجدا دونه الوهم يقصر رقى ذروة لا يبلغ الطير شأوها بعزم له يعنو الحسام المشهر وقام بأعباء الرياسة ناهضا مطاع اذا ما راح ینهی ویأمر ضليع بما تبغى الفضائل والعلى اطل على الدنيا بأيمن طالع يسر قلوب العالمين ويبهر وكف على العافين كالغيث تمطر له خلق كالروض باكره الحيا واما دعا الداعى فأين الغضنفر اذا ضمه النادی به خلت پذبلا اذا فاح رياهن مسك وعنبر وعرف سجایاه لدی کل ناشق نجوم رياض جادها الطل عبهر مناقبه اخلاقه الغر ذكره نداه محياه هداه علومه سحاب سنا برق شموس وابرح لك الفوز في الاخرى وحظك اوفر الا قل لمن والى عليا وصنوه لقد فاتكم جدا ومجدا فاقصروا وقل لاعاديه الالى يحسدونه لخير الورى مهما اقلوا واكثروا وانك يا كنز العفاة وغوثها فمثلك بالتقديم احرى واجدر وان حاولوا تقديم غيرك في العلى له في المعالى الغر ورد ومصدر ليهنك وليهن العلى بك قادم سمو وهل للفضل غيرك مظهر ولا زلت ترقى منبر الفضل والعلى حمام وما جاد السحاب المسخر ودم سالما ما لاح نجم وما شدا

وحنيتها وارقت غرب دموعها لنواك فارقها لذيذ هجوعها هذى العلى اردى الردى بقريعها ينعى بك الاسلام قبل وقوعها جزعا واودت بالنفوس جميعها

<sup>(</sup>١) هو وادي السلوقي الشهير في جبل عامل الى الشرق من قرية شقرا .

صدعتك فانصدعت قلوب بني الورى اصروف عادية الردى احتكمي فقد وخذي بني الايام ان زعيمها وحديثها وقديمها وكالامها واجد عنها ظاعنا بثلاثة درست معالم دينها فشرائع ورياضها قد صوحت فالروضة ضاقت مسالكها عليها بعدما وجواهر الاحكام وهي سواطع وقواعد الدين اغتدى متثلما وتعطلت تلك القوانين التي أقريش اودى فاربعى وتجرعى وتواكلي يا فهر ان سحائب وتعلمى نوح الحمائم واضربي والوي رقابك يا لوي مذلة ولتبك معولة نزار فخطبه ولتجعل الزفرات يعرب زادها أخنى على مضر وأثكل هاشها كيف التصبر والاسى ينتاب رفقا ابا عبد الحسين فمهجتي اعزز على بأن اراك ضجيع احجار اعزز على بأن تكون وديعة اعزز على بأن تكون وديعة سعدت بك الارض التي قد غبت عن سقيا لها من بقعة شقوا بها

حزنا وهل توسى كلوم صدوعها راعت خطوب الدهر قلب مريعها ألثاوي مضى بأصولها وفروعها ونظامها وبيانها وبديعها معقولها منقولها مسموعها الاسلام بعدك خيف من تشريعها الغنا خبا منها وميض لموعها كانت تروح وتغتدي بوسيعها بك اخفت الايام ضوء سطوعها حزنا بناء رفيعها ومنيعها ذهبت بألباب الانام جميعها غصصا تقاسى الحتف في تجريعها الجود العميم تقشعت بمريعها عن لهوها صفحا وعن ترجيعها واستبدلي عن عزها بخضوعها ألوى بصبر رفيعها ووضيعها ومعد موردها نجيع دموعها واجتاح فضل قريبها وشسوعها احشاء البرية كهلها ورضيعها تقفوك في ازماعها ونزوعها ثوى بالفضل شخص ضجيعها في حضرة قلبي قرين وديعها شقت مرائرنا لدى توديعها عيني بها كالشمس عند طلوعها قبرا لسيد هاشم وشفيعها

السيد على بن الحسين بن حسان بن باقى القرشى.

له كتاب الاختيار وكتاب المصباح ينقلون عنهما كثيرا في كتب العبادات والادعية خصوصا الكفعمي والظاهر ان الكتابين واحد لانه اختار مصباح المتهجد ووجد في اخر بعض نسخة انه فرغ من تأليفه سنة ٦٥٣ ووصفه الكفعمي في حاشية البلد الأمين بالسيد الجليل.

الشيخ علي ابن الشيخ حسين الخيقاني الحلي النجفي.

توفي يوم الثلاثاء ٢٧ رجب سنة ١٣٣٤ في النجف ودفن في الحجرة التي عن يمين الداخل الى الصحن الشريف من الباب الغربي. (والخيقاني) نسبة الى خيفًان محل بسواد العراق.

عالم عامل فقيه رباني كان على جانب عظيم من الزهد والورع والتقشف في الدنيا رأيناه في النجف الاشرف ايام اقامتنا به وعاشرناه . وكان له المام بعلم الطب وبعض العلوم الغريبة جرى يوما ذكر المآكل المضرة فقال بعض الجالسين طالما اكلت المضر فلم يضرني فقال له: كمثل من يقول القيت نفسي من فوق السطح فلم تنكسر رجلي لا يدل على ان القاء النفس من فوق السطح ليس فيه خطر . وصفه الحاج ملا على ابن الميرزا خليل في اجازته التي كتبها له : بفخر المحققين وزبدة المدققين وكان ابوه ايضا من العلماء تلمذ هو على الشيخ مرتضى الانصاري وعلى الملا على

المذكور وعلى الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي حين كان في النجف. له (١) شرح اللمعة (٢) رسائل في تمام ابواب الاصول (٣) في مهمات الفقه وقواعده كقاعدة اليد ونفى الضرر وغيرهما (٤) تعليقه على فوائدالاقا البهبهاني في الرجال اضاف اليها فوائد مهمة (٥) حاشية على المعالم. خلف ولدين فاضلين الشيخ حسن والشيخ حسين ، توفي الشيخ حسين سنة ١٣٣٦ ودفن في ايوان حجرة ابيه. الشيخ ابو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي .

أكثر ما وجدناه الشفهيني ولعله الاصح ويوجد العاملي وهو غلط. ( وفاتــه )

في الطليعة انه توفي في حدود السبعمائة بالحلة وله قبر معروف بها يزار ويتبرك به اهـ وفي مجلة المرشد البغدادية انه توفي سنة ٧٠٠ ولا نخال ذلك صحيحا اذ لم يسنده الى مستند ولا رأينا من ذكره من المترجمين له المعتنين بهذا الشأن مع انه معاصر للشهيد الذي استشهد سنة ٧٨٦ وقد شرح الشهيد بعض قصائده كما ستعرف فاذا فرضنا انه شرحها سنة وفاة ناظمها ويبعد ان يكون عمره يومئذ دون العشرين فيكون عمر الشهيد قد تجاوز المائة ولم يعده احد من المعمرين. مضافا الى ما ستعرف من قول صاحب الرياض انه معاصر لابن فهد المتوفي سنة ٨٤١ وغاية ما علم ان المترجم من اهل القرن الثامن معاصر للشهيد:

( الشهيفيني ) بشين معجمة وهاء ويائين مثناتين من تحت بينهما فاء ونون وياء النسبة كما في كشكوك البحراني والروضات وامل الأمل وبعض المخطوطات وفي بعضها لا توجد الياء الثانية بعد الفاء ، لا تعلم هذه النسبة الى اي شيء ولعل الشهيفنية قرية بنواحي الحلة نسب اليها ويوجد في بعض القيود وعن رياض العلماء في موضوع الشفيهيني بالشين المعجمة والفَّاء والياء المثناة من تحت والنون وفي بعضها الشفهيني بالشين والفاء والهاء والياء والنون ، قال والظاهر انه نسبة الى بعض قرى جبل عامل وفي مجالس المؤمنين الشهيفية (بغير نون) بدل الشهيفيني والظاهر انه من سهو القلم وعن رياض العلماء في موضع اخر على بن الشهيفية الحلي وقال لعلها امه وهو اشتباه كما ستعرف فقد ذكر في الرياض ترجمتين ( احداهما ) لعلي ابن الشهيفية الحلى ( والثانية ) لعلى بن الحسين الشفهيني واستظهر انه عاملي وفي روضات الجنات في ترجمة الشهيد الاول ان له شرحا على قصيدة الشيخ ابي الحسن على بن الحسين المشتهر بالشهيفيني العاملي في مدح سيدنا امير المؤمنين (عليه السلام) مجنسا وهي من جملة ديوانه الكبير كها ذكره بعض الخبيرين والعجب ان صاحب امل الأمل مع حرصه على جميع فضلاء جبل عامل كيف غفل عن ذكر هذا الرجل وكيف غفل عن هذا الشرح فلم يذكره في مؤلفات الشهيد اه. قال المؤلف: الرجل حلى لا عاملي كما صرح به في مجالس المؤمنين والرياض في الترجمة الاولى وصاحب امل الأمل وصرح به المترجم نفسه بقوله في قصيدة تأتي:

اذا غبتم عن ارض حلة بابل فلا سحبت للسحب فيه ذيول وقوله في قصيدة اخرى :

فارقت ارض الجامعين فلا الصبا عذب ولا طرف السحائب باكى

والذي اوقع صاحب الروضات في الاشتباه بانه عاملي هو كلام صاحب الرياض بقوله الظاهر ان نسبته الى بعض قرى جبل عامل والذي اوقع صاحب الرياض في ذلك شرح الشهيد لقصيدته فزعم انه عاملي وزعم انها رجلان حلى اسمه على بن الشهيفية وعاملي اسمه على بن الحسين الشهيفية والصواب انهما رجل واحد حلي لا عاملي وان ذكر الشهيفية بدل الشهفيني في مجالس المؤمنين من سبق القلم منه او من الناسخين ولو نظر صاحب الرياض في القسم الثاني من امل الآمل لعلم انه ذكر على الشهيفيني الحلي ولم يذكر انه عاملي والعجب من صاحب الروضات كيف غفل عن ان صاحب الامل ذكره في القسم الثاني من كتابه وذكر انه حلى واما عدم ذكره هذا الشرح في مؤلفات الشهيد فلعله لم يطلع عليه .

### ( احواله )

هو شاعر مجيد متفنن طويل النفس في الشعر له قصائد متعددة في مدح امير ا المؤمنين ورثاء ولده الحسين (عليهما السلام) وجدنا له من ذلك ثمان قصائد في مجموعة كتبت سنة ١١٧٢ بخط الشيخ محمد حسين ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ ناصر الكاظمي ووجدنا بعضها في مخطوط قديم أيضا بعضها يبلغ ١٨٧ بيتا وبعضها ١٧٦ وبعضها ١٥٧ وبعضها ١٢٠ وبعضها ١٢٤ وبعضها ١٠٥ وبعضها ٥٦ عن بعض الخبيرين ان له ديوانا كبيرا وهو يعتمد التجنيس في شعره فلذلك قد يبدو عليه التكلف.

## (أقوال العلماء فيه)

في مجالسِ المؤمنين: علي بن الحسين (الشهيفية) الحلي رحمة الله عليه كان مُن فضلاء الشعراء المتأخرين وله في مدح اهل البيت (عليهم السلام) قصائد كثيرة وقد شرح الشيخ الاجل الشهيد ابو عبدالله محمد بن مكى قدس الله روحه واحدة منها في مدح امير المؤمنين ( عليه السلام ) فلما اطلع الناظم على هذا الشرح ورأى اعتناء الشهيد بقصيدته مدح الشهيد بعشرة ابيات اظهر فيها الافتخار والتشكر على ذلك (وفي امل لأمل) الشيخ علي الشهيفيني الحلي فاضل شاعر اديب له مدائح كثيرة في امير المؤمنين وسائر الائمة (عليهم السلام). فمن قوله (يا روح انس من الله البديء بدا) الى تمام ثمانية ابيات منها وستأتي والظاهر انها هي القصيدة التي شرحها الشهيد ( وعن الرياض ) على بن الشهيفية الحلي ولعل الشهيفية نسبة الى الام رأيت من اشعاره قصائد سبعا في مراثي الحسين ( عليه السلام ) في مجموعة كانت كلها بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجبعي جد الشيخ البهائي الذي توفي سنة ٨٨٦ قال ولعله معاصر لابن فهد المتوفي سنة ١ ١٨ وذكر له ترجمة اخرى فقال الشيخ ابو الحسن على بن الحسين الشفيهيني بالشين والفاء والياء والهاء والنون وعندنا قصيدة من ديوانه في مدح الامير (عليه السلام ) مجنسا وللشهيد ابن مكي شرح عليها 1، فجعلهما رجلين احدهما معاصر لابن فهد والآخر للشهيد وقد عرف اتحادهما . فمن شعره قوله من قصيدة يمدح بها النبي والوصي ويرثي الحسين (عليهم السلام) مائة وستة وسبعين بيتا:

وتضمنت تلك المراشف سلسلا نم العذار بعارضيه وسلسلا اذ مر يخطر في قباه محللا قمر اباح دمي الحرام محللا لاخى الصبابة في هواه تجملا رشأ تردى بالجمال فلم يدع

كتب الجمال على صحيفة خده فبدا بنوني حاجبيه معرفا ثم استمد فمد اسفل صدغه واعجب له اذ هم ينقط نقطة فتحققت في ماء حمرة خده قابلته شاكى السلاح قد امتطى مترديا خضر الملابس اذ لها فنظرت بدرا فوق غصن مائس بدر مع الجوزاء لاح لناظر حتى اذا قصد الرمية راشقا خلك ما ينوب عن السلاح بمثله يكفيك طرفك صارما والقدخطارا عاتبته فشكوت مجمل صده فتضرجت وجناته مستعذبا فافتر عن در واسفر عن ضحی من لي بغصن نقى تبدأ فوقه حلو الشمائل لا يزيد على الرضا نجلت به صيد الملوك فأصبحت فالحكم منسوبا الى ابائه ادنو فيصدف معرضا متبدلا ابكي فيبسم ضاحكا فيقول لي أنا روضة والروض يبسم نوره قسما بفاء فتور جيم جفونه ولارخصن على الهوى نفسا غلت ولاحسنن وان اسا والين طوعا لا نلت مما ارتجیه مآربی لا شيء احسن من عفاف زانه طبعت سرائرنا على التقوى ومن اهواه لا لخيانة حاشا لمن

من فوق صادي مقلتيه واقفلا الفا الفت به العذاب الاطولا من فوق حاجبه فجاءت اسفلا خالا فعم هواه قلب المبتلى في غرة الاضحى اغر محجلا باللؤلؤ الرطب المنضد مجتلى خضر تعاهده العهاد فكللا مبتلج فازاح ليلا اليلا بسهامه ناديته متمثلا يا من اصاب من المحب المقتلا وحاجبك المعرق عيطلا لفظا الى لقطا فكان مفصلا عتبى ويعذب للمعاتب ما حلا من لي بلثم المجتني والمجتلى قمر تغشى جنح ليل فانجلي الا على قساوة وتدللا شرفا له هام المجرة منزلا عدل ولكن حكمه لن يعدلا عنى فاخضع طائعا متذللا لا غروان شاهدت وجهي مقبلا بشرا ذا دمع السحاب تهللا لاخالفن على هواه العذلا فعلت ويرخص في المحبة ماغلا ان قسا وازید حبا ان قلا ان كان قلبي عن محبته سلا ورع ومن لبس العفاف تجملا طبعت على التقوى سريرته علا انهى الكتاب تلاوة ان يجهلا في المصطفى واخيه من عقد الولا

بيراع معناه البهى ومثلا

الى ان يقول في امير المؤمنين ثم رثاء الحسين:

لى فيه مزدجر بما اخلصته

نور الهدى سيف العلى اخو العلى العالم العلم الرضى المرتضى من عنده علم الكتاب وحكمه واذا علت شرفا ومجدا هاشم ومكسر الاصنام لم يسجد لها لكن له سجدت مخافة بأسه تلك الفضيلة لم يفز شرفا بها اذ كسر الاصنام حين خلا بها فتميز الفعلين بينهما وقس وانظر تر ازكى البرية مولدا وهو القؤ ول وقوله الصدق الذي والله لو ان الوسادة لي بكم لحكمت في قوم الكليم بمقتضى

وله تأدت متقنا ومحصلا كان الوصى بها المعم المخولا متعفرا فوق الثرى متذللا لما على كتف النبي علا علا الا الخليل ابوه في عصر خلا سرا وولى خائقا مستعجلا تجد الوصي بها الشجاع الافضلا في الفعل متبعا اباه الاولا لا ريب فيه لمن وعي وتأملا ثنيت بما حظر الاله وحللا توراتهم حكما بليغا فيصلا

انجيلهم واقمت منه الاميلا

فرقانهم وابنت منه المجملا

منها تشابه مجملا ومفصلا

صدق الامين على فيها عللا

لاولى الفصاحة منه ابلغ مقولا

خرسا وافحمت البليغ المقولا

من فوقه الا الكتاب المنزلا

وضحت لديه فحل منها المشكلا

وافى النبي فكان اطيب مأكلا

تهوی ومن اهواه یا رب العلی

اذن من الرحمن يغشى المنزلا

لميز عرف الهدى متوصلا

وحسين مطروح بعرصة كربلا

افديه مسلوب اللباس مسربلا

بدمائه ترب الجبين مرملا

ماء سوى دمه المبدد منهلا

بسريره جبريل كان موكلا

وطأت وصدر غادرته مفصلا

شرفا له كان النبي مقبلا

ولهاء معولة تجاوب معولا

بابي النساء النادبات الثكلا

هجروا القصور وجاوروا وحش الفلا

امست بأرض الغاضرية افلا

ضر الطوى ونزيلها لن يخذلا

كرما وان قابلت ليثا مشبلا

بابي الفريق الظاعن المترحلا

تسرى فلا يجدون عنها معزلا

شاطى الفرات عن المواطن موئلا

وابيك يقتنص البغات الاجدلا

بسيوفهم دمهم يراق محللا

زرق الاسنة والوشيج الذبلا

اسفا وكل في الحقيقة مبتلى

بدم الوريد وذا يساق مغللا

ثقل الحديد مقيدا ومكبلا

كانت له بين المحامل محملا

مخلوق عليه محققا او مبطلا

ودعا وصلى راكعا وتنفلا

سبحان من وهب العطاء واجزلا

وانا الذي بسواكم لن اشغلا

بنفائس الحسنات منعمة ملا

عربية الالفاظ صادقة الولا

در تكامل نظمه فتفصلا

بكرا لغيرك حسنها لن يجتلى

يا ابن الاكارم سامعا متقبلا

وحكمت في قوم المسيح بمقتضى وحكمت بين المسلمين بمقتضى وابنت محكمها ومبهمها وما حتى تقر الكتب ناطقة لقد وانظر الى نهج البلاغة هل ترى حكم تأخرت الاواخر دونها خسئت ذوو الاراء عنه فلا ترى وله القضايا والحكومات التي في يوم بعث الطائر المشوي اذ اذ قال احمد آتني بأحب من افهل سوى بعل البتول اتاه عن وكسد ابواب الصحابة غيره ياليت في الاحياء شخصك حاضرا عريان يكسوه الصعيد ملابسا متوسدا حر ألصخور معفرا ظمآن مجروح الجوارح لم يجد ولصدره تطأ الخيول وطالما عقرت اما علمت لاي معظم ولثغره يعلو القضيب وطالما وبنوه في اسر الطغاة صوارخ ونساؤه من حوله يندبنه يندبن اكرم سيد من سادة بابي بدورا في المدينة طلعا آساد حرب لا يمس عفاتها من تلق منهم تلق غيثا مسبلا نزحت بهم عن عقر دارهم العدى ساروا حثيثا والمنايا حولهم ضاقت بهم اوطانهم فنبؤوا ظفرت بهم ايدي البغاث ولم اخل منعوهم ماء الفرات ودونهم هجرت رؤ وسهم الجسوم وواصلت يبكى اسيرهم لفقد قتيلهم هذا يميل على اليمين معفرا لهفى لزين العابدين يقاد في افدي الاسير وليت خدي موطئا يًا صاحب الاعراف يعرض كل يا خير من لبي وطاف ومن سعى ظفرت يدي منكم بقسم وافر شغلت بنو الدنيا بمدح سواكم ومنحتكم مدحى فرحن خزائني مولاي دونك من علي مدحة ليس النضار نظيرها لكنها فاستجلها مني عروسا غادة وصادقها منك القبول فكن لها

صلى عليك الله ما سح الحيا وتبسمت لبكائه ثغر الكلا وعليكم منى التحية ما دعا داعى الفلاح الى الصلاة وهللا وقال ويمدح امير المؤمنين (عليه السلام) وهي التي شرحها الشهيد کہا مر: وروح انس على عرشِ العلي بدا يا روح قدس من الله البديء بدا

مسرة الامن عن قلب النبي صدا الية بك لولا انت ما كشفت ولاغدت عرصات الكفر موشحة يا من به كمل الدين الحنيف وصاحب النص في خم وقد رفع انت الذي الذي اختارك الهادي البشير اخا وما سواك ارتضى من بينهم احدا وحق نصرك للاسلام تلكؤه ما فصل المجد جلبابا لذي شرف يا كاشف الكرب عن وجه النبي لدي استشعروا الذل خوفا من لقاك وقد ويوم عمروبن العامري وقد اضحكت ثغر الهدى بشرابه وبكت وفي هوازن لما نارها استعرت اجرى حسامك صوبا من دمائهم اقدمت وانهزم الباقون حين رأوا لولا حسامك ما ولوا ولا اطرحوا واخر اذ الى في جحفل لجب

وحصن خيبر لما ان هززت وقد وفي قدامة لما الاثم مال به اقل وصفى في علياك سيفك والبنان حكت صلاتك آيات خصصت بها لما على السائل المضطر جدت له اني لاعذر فيك الحاسدين على فكم حللت بعلم عقد مشكلة ان قايسوا مجدك العالى فحسبهم فكيف ينقص در المسك منزلة

يا جوهرا جل عن مثل وعن شبه علمت انك روح الدهر واحدة يهزني طربا فيك المديح فلا كطائر هزه في دوحه طربا مولاي دونكها بكرا منفحة رقت فراقت لذي علم فينكر معناها خنساء تهزأ بالحور الحسان حوت دقت صفات معانيها فملحمها انا الولى الذي انقاد الجناس له كم رامه حاسد من غير معرفة يا اقرب الله عند الناس منزلة تفدیك نفس على حیث انت لخیر

يبكى عليهن من بعد الانيس صدا وللاسلام من بعد وهن ميله عضدا النبى منه على رغم العدى عضدا حياطة بعد خطب فادح وردي الا وكان مغناك البهيج ردا بدر وقد كثرت اعداؤه عددا تكاثروا عددا واستصبحوا عددا سارت اليك سرايا جيشه مددا عين الضلال له بعد الدما مددا من غير عزمك يوما حرها بردا هدرا وامطرتهم من اسهم بردا على النبي محيطا جحفلا لبدا من الغنائم مالا وافرا لبدا لم يغن عنه وقد طوقته عمدا اعطاك رب العلى من عنده جلدا من ذا سواك له في اثمه جلدا يجري دما هـذا وذاك ندا على صلاتك برا وافرا وجدا بخاتم راكعا يا خير ما وجدا

> صفاته وسواه مشبه زبدا لذلك اخترت من مدحى لكم زبدا اخاف من قاد جيش البغي اوحشدا قرب الاليف اذا لاح الصباح شدا ما بها جاورت غیر مغنی حلة بلدا البليد ولا عتب على البلدا محاسنا تركت اهل النفاق سدى در الجناس له سلك النضار سدا في مدحكم واقتفى معناه فاطردا فمذ اتاه له عن بابه طردا بعد النبى واعلى وافد وفدا المرسلين ولي ناصر وفدا

فضل سواك به في الناس ما انفردا

وكم حززت بحد السيف انف ردى

معاشر لم ينالوا رتبة السعدا

غلف القلوب اذا قاسوا به السعدا

وقال يرثي الحسين (عليه السلام) وهثي التي عارضها جماعة منهم الحسن بن راشد .

يؤديه ان عز الوصول قبول

وليس الى ما نرتجيه سبيل

مجددة ما بيننا ورسول

ونفث صدود في السطور يطول

وما ظنعت للظاعنين حمول

فريق التداني فرقة ورحيل

فلا سحبت للسحب فيه ذيول

ولا نهجت للطل فيه طلول

بليل على تلك الربوع بليل

ومعهدها ممن عهدت محيل

ونحن بشرقى الاثيل نزول

ذبول ولا عود الربوع هزيل

وصعب الهوى سهل لدي ذلول

بطيء ولا طرف السعود كليل

ولكن صبري يا اميم جميل

وللامن من واش على شمول

عفاف وابناء العفاف قليل

ونم بكم حاد وام دليل

مقيل ولا مما جناه مقيل

واعجب ما يشفى العليل عليل

يبل عليل او يبل غليل

لها الم بين الضلوع دخيل

بغدر ولا يثنيه عنك عذول

اذا ربع في جنب خليل الخليل

وكل خليق بالجميل جميل

وما كل قوال لديك فعول

لهن قدود في الغلائل ميل

وفي الكف من طول المكارم طول

وسر عتاب لم يذله مذيل

وانت له دون البرية سول

وينشرها منك الرجا فتطول

وخيل العدى بغيا عليه تجول

يشير الى انصاره ويقول

وقد وضحت للسالكين سبيل

نحته الى ازكى الفروع اصول

وللبيض من فوق الحديد صليل

وتسلم فتيان لنا وكهول

اسود لها وسط العرين شبول

لها الخط في يوم الكريهة غيل

كماة على قب الفحول فحول

غيوث لها للسائلين سيول

فيعطف قاس او يرق ملول

عسى موعد ان صح منك قبول تطاول عمر العتب يا عتب بيننا أفي كل يوم للعتاب رسائل رسائل عتب لا يرد جوابها عسى مسمعى يصغى الى قول مسمع وقد كنت ابكى والديار انيسة فكيف وقد شط المزار وروعت اذا غبتم عن ربيع حلة بابل ولا ابتسمت للثغر فيه مباسم ولا هب معتل النسيم ولا سرت وما النفع فيها وهي غير اواهل رغى الله اياما بظل جنابها ليالي لا عود الربيع يجف بها كنت اصبو والصبالي مسعد وإذنحن لاطرف الوعود عن اللقا فلا تحسبى اني تناسيت عهدكم نبيت وما غير العفاف شعارنا كروحين في جسم اقاما على الوفا الى ان تداعى بالفراق فريقكم تقاضى الهوى منى فها ظلاله اروم بمعتل الصبا برء علتي تمر بنا في الليل وهنا بريها اغرك اني ساتر عنك لوعة ثقى بخليل لا يغادر خله حميد خلال لا يراع خليله خليق بأفعال الجميل خلاقه يزين مقال الصدق منه فعاله غضيض اذا البيض الحسان تأودت ففى الطرف دون القاصرات تقاصر أما وعفاف لا يدنسه الخنا لانت قلبي حيث كنت مسرة يقصر امالي صدودك والقلي أأنسى حسينا للسهام رمية أأنساه اذ ضاقت به الارض مذهبا إلا فاذهبوا فالليل قد مد سجفه فثار اليم قائلا كل امثل يقولون والسمر اللدان شوارع انسلم مولانا وحيدا الى العدى وثاروا الى الحرب العوان كأنهم اسود بيوم الروع لا ترهب اللقا حماة اذا ما خيف للثغر جانب ليوث لها في الدار عين وقائع

ادلتها في الليل نور وجوهها يؤم بها قصد المغالب اغلب صؤل اذا كر الكمى مناجز له من على في الحروب شجاعة اذا شمعخت في المجد ذروة هاشم كفاه علوا في البرية انه فها كل جد في الرجال محمد ايا ابن النبي المصطفى والذي له ارى الموت عذبا في لهاك وانه فها مر ذو بأس الى مر بأسه كأن الاعادي حين صلت مبادرا بنفسى واهلى عافر الخد حوله كأن حسينا بينهم بدر هالة قتيل بكت حزنا عليه سماؤها وارجفت الارض البسيط لفقده قضى ظاميا والماء طام وماله وحز وريد السبط دون وروده وآب جواد السبط يهتف ناعيا فلما سمعن الطاهرات نعيه برزن من الفسطاط حسرى نوادبا اخى يا هلالا غاب عند كماله بنفسى اخت السبط تعلن ندبها اخى كنت شمسا يملأ الأفق نورها وغصنا يروق الناظرين نضارة وربعا يمير الوافدين ربيعه وعضبا رماه الدهر في دار غربة وضر غام غيل غيل دون عرينه اصبت فلا صوب المآثر صائب ولا الجود موجود ولا ذو حمية ترى نسوة قد غاب عنها حميها سوافر بين السفر في مهمة الفلا تزید خفوقا یا ابن امی قلوبنا ايقتل ظمآنا حسين وجده وآل رسول الله في دار غربة مصاب اصيب الدين منه بفادح عليك ابن خير المرسلين تأسفي جللت فجل الرزء فيك على الوري وان سئم الباكون فيك بكاءهم وما هي الا فيك نفس نفيسة وان فاتنى ادراك نصرك في يدى ولي فيك ابكار لوفق جناسها لها رقة المحزون فيك وخطبها لها في قلوب الحاسدين عواسل بها من على في علاك مناقب

وفي النقع اضواء السيوف دليل فروس الأشلاء الكماة اكول بليغ اذا فاه البليغ قؤل ومن احمد عند الخطابة قيل فعماه منها جعفر وعقيل لاحمد والطهر البتول سليل ولا كل ام في النساء بتول فخار اذا عد الفخار اثيل لغيرك مكروه المذاق وبيل على مهل الا وانت عجول كثيب ذراه الريح فهو مهيل لدى الطف من آل الرسول قبيل كواكبها حول السماء حلول وصاب لها دمع عليه هطول وزلزل اجبال لها وسهول اليه وقد عز النصير وصول وغالته من ايدي الحوادث غول وقد ملأ البيداء منه صهيل لراكبه والسرج منه يميل لهن على الندب الكريم عويل وحاق به بعد الطلوع افول على ندبها محزونة وتقول ويرتد عنها الطرف وهو كليل الم به من بعد ذاك ذبول تعاهده غب العهاد محول وفي غربه للمرهفات فلول وفى كفه ماضى الغرار صقيل ولا في ظلال المكرمات مقيل سواك فيحمى في حماه نزيل واعوزها بعد الكفاة كفيل لها كل يـوم رحلة ونزول اذا خفقت للظالمين طبول الى الناس من رب العباد رسول وآل زياد في القصور نزول تكاد له شم الجبال تزول وحزني وان طال الزمان يطول كذا كل رزء في الجليل جليل ملالا فاني للبكاء مطيل يحللها حر الاسى فتسيل فلى مقول اسطو به واصول اصول بها في الشامتين نصول جسيم على اهل النفاق مهول ووقع نصول ما لهن نصول يقوم عليها في الكتاب دليل

ينم من الاعراف طيب عرفها فتعلقها للعارفين عقول لسانى على التقصير في شرح وصفكم عليك سلام الله ما اتضح الضحى

فماذا عسى فيها اقول اقول اذا نطقت آي الكتاب بفضلكم قصير وشرح الاعتذار طويل وما عاقبت شمس الاصيل اصيل

وقال ايضا يمدح امير المؤمنين (عليه السلام) من قصيدة تبلغ نحو ١٢٠ بيتا:

> يا عين ما سفحت غروب دماك لك ناظر في كل غصن ناضر كم نظرة اسلفت نحو سوالف يا بانة السعدى ما سلت ظبا شعبت فؤادي في شعابك ظبية تبدو هلال دجى وتلحظ جؤذرا شمس تبوأت القلوب منازلا

اسدية الاباء الا ان منتسب اشقيقة الحسبين هل من زورة ماذا يضرك يا غزالة بابل انكرت قتل متيم خداك قد وخضبت من دمه بنانك عنوة حجبوك عن نظري فيا لله ما ضن الكرى بالطيف منك فلم يكن ليت الخيال يجود منك بنظرة فارقت ارض الجامعين فلا الصبا كلا ولا بيد الحيا برد الكلا ودعت راحلة فكم من فاقد ابكي فراقكم الفريق فاعين المشكو كنا وكنت عن الفراق بمعزل وكذا الالى من قبلنا بزمانهم يا نفس لو ادركت حظا وافرا وعرفت من انشاك من عدم الى وشكرت منته عليك وحسن ما اولاك حب محمد ووصيه فهما لعمري علماك الدين في الاولى وهما امانك يوم بعثك في غد وإذا الصحائف في القيامة نشرت واذا وقفت على الصراط تبادرا واذا انتهيت الى الجنان تلقيا هذا رسول الله حسبك في غد ووصيه الهادي ابو حسن اذا فهو المشفع في المعاد وخير من لولاه ما عرف الهدى ونجوت من هو فلك نِوح بين معتصم به

كم فيلق في مأزق قد غادرت

الا لما علق الحشا بدماك مناك تسويفا بلوغ مناك سامت أساى بها علاج اساك ك علي الامن جفون ظباك تصمي القلوب بناظر فتاك وتميس دلا في منيــع حمـــاك

مأسوسة عوضا عن الافلاك الخؤولــة من بني الاتــراك فيها يبل من الضنا مضناك لو ان حسنك مثله حسناك شهدا بما صنعت به عيناك اك ما صنعت به كفاك ادناك من قلبي وما اقصاك اسراك بل هجر الكرى اسراك ان كان عز على المحب لقاك عذب ولا طرف السحائب باكي فيها يحاك ولا الحمام يحاكى باك وكم من مسعف متباكى تبكى رحمة للشاكى حتى رمانا عامدا ورماك وثقوا فصيرهم حكاية حاكى لنهاك عن فعل القبيح نهاك هذا الوجود وصانعا سواك اولاك من نعمائه مولاك خير الانام فنعم ما اولاك وفي الاخرى هما علماك وهما اذا انقطع الرجاء رجاك سترا عيوبك عند كشف غطاك وتقدماك فلم تزل قدماك ك وبشراك بها فيا بشراك يوم الحساب اذا الخليل جفاك اقبلت ظامية اليه سقاك علقت به بعد النبي يداك متضايق الاشراك والاشراك ناج ومطرح مع الهلاك مزقا حـدود حسامـه البتاك

وقال ايضا يمدح امير المؤمنين ويرثي الحسين (عليه السلام) من

قصيدة تبلغ ١٩٤ بيتا:

يا ساهر الليل الطويل يمده اسلمت نفسك للهوى متعوضا فغدوت في شرك الظباء مقيدا رحلوا فها ابقوا بجسمك بعدهم الفت عيادتك الصبابة والاسى يا نائها عن ليل صب جفنه نام الخلي من الغرام وطرف من من لي بقرب غزالة في وجهها شمس على غصن تكاد مهابة اعنو لها ذلا فتصرف وجهها الى ان يقول في المديح:

يا للرجال لامة مفتونة اضحى بها الاقصى البعيد مقربا فقضى بها خشناء يغلظ كلمها ونفی ابو ذر وقرب فاسق ولو اقتدوا بامامهم ووليهم صنو النبى ونفسه وامينه من لم يقم وجها الى صنم ولا سل عنه بدرا حين غادر شيبة وثوى الوليد بسيفه متعفرا وبيوم احد والرماح شوارع من كان قاتل طلحة لما اتى واباد اصحاب اللواء فأصبحوا وبيوم خيبر اذ يقول محمد اني سأعطى رايتي رجلا له رجلا يجب الله ثم رسوله حتى اذا جنح الظلام مضى على ناداه این اخی ووارث حکمتی فجلا قذاه بتفلة وكساه سابغة فيد تناوله اللواء وكفه يمضى بها قدما غضنفر غابة وفرى بحد السيف هامة مرحب ودنا من الحصن الحصين وبابه فانصاع مقتلعا له ودحا به حمل الرتاج وتأج باب قموصها واسأل حنينا حين فروا كلهم الا ابا حسن وسبعة انفس وثــوى قتيلا ايمن وتبــادرت واب لجرول جاء يقصد قصدهم فسقاه كأس الموت حيدرة فلم ومبيته فوق الفراش مجاهدا ام هل سواه فتي تصدق راكعا

رجل يتيه به الفخار مفاخر

عونا على طول السهاد الفرقد وكذا الهوى فيه الهوان السرمد كيف الظباء تصيد من يتصيد رمقا ولا جلدا أبه تتجلد وجفاك من طول السقام العود ارق اذا غفت العيون الهجد الف الصبابة والهيام مسهد صبح تجلى عنه ليل اسود لجمالها تعنو البدور وتسجد دلا وامنحها الدنو فتبعد

سادت على السادات فيها الاعبد والاقرب الادنى يذاد ويبعد ذل الولى بها وعز المفسد كان النبى له يصد ويطرد سعدوا به فهو الوصى الاسعد ووليه والناصر المتمجد لللات والعزى قديما يعبد شلوا عليه النائحات تعدد وعليه ثوب من دماه مجسد والبيض تصدر في النحور وتورد كالليث يرعد للقتال ويزبد مثلا بهم يروى الحديث ويسند والقول منه موفق ومسدد كف على خلس النفوس معود ويجبه الله العلى واحمد عجل واصبح عن صبيحته غد ومبير اعدائى فقالوا ارمد بها زرد الحديد منضد الاخرى تزرد درعه وتبند بالنصر من قبل الاله مؤيد وهو الشجاع الفارس المتمرد مستغلق حذر المنازل موصد في حيث لا يقوى القوى الايد والمسلمون واهل خيبر تشهد جزعا كأنهم النعام الشرد ثبتوا به واليوم يوم اسود عصب الضلال لنحو احمد تقصد شاكى السلاح لفرصة يترصد تثبت جموعهم له وتبددوا وسواه خوفا نفسه تتصعد لما اتاه السائل المسترفد

ويسود اذ يعزى اليه السؤدد

ان يحسدوه على علاه فانما وتتبعت ابناؤهم ابناءه بابي القتيل المستضام ومن له اضحى الذين اعدهم لعدوه وتقدموا متسابقين لحربهم ماض على عزم يفل بحده الماضى في اسرة من هاشم علوية جادوا بأنفسهم امام امامهم حتى اذا انتهبت نفوسهم الظبا طافوا به فردا وطوع يمينه هجر الجفون بغير هامات العدى حتى هوى فوق الصعيد يظله لا حر في سفهاء قوم عبدهم القت عليه السافيات ملابسا والسيد السجاد محمول على يا عين جودي عن دموعك بالدم آل الرسول لهم بكل تنوفة ابنى المشاعر والحطيم ومن هم اقسمت لا ينفك حزني دائها كم مدحة لى فيكم في طيها وبنات افكار تفوق صفات ابكار صلى الإله عليكم ما باكرت

وقال يمدح امير المؤمنين ويرثى الحسين (عليه السلام) من قصيدة تزيد على ١٢٠ بيتاً :

> حلت عليك عقود المزن يا حلل وافتر في ثغرك المأنوس مبتسما ولا انثنت فيك بانات اللوى طربا اقسمت يا وطني لم يهنني وطري لى في ربوعك بين السرب سانحة في خصرها دقة في ردفها ثقل يرنح الدل عطفيها اذا خطرت ما خلت من قبل فتك من لواحظها عهدي بها حيث ريعان الشبيبة لم وليل فودي ما لاح الصباح به وربع لهوي مغمور بلذته حتى اذا خالط الليل الصباح واضحى مالت الى الهجر من بعد الوصال كمعشر عدلوا عن عهد حيدرة اخو النبى وخير الاوصياء ومن واقدم القوم اسلاما وسابقة والضارب الهام في الهيجاء حيث والعالم الحبر بحر العلم ان جهلوا لهفى لسبط رسول الله منفردا

اعلى البرية رتبة من يحسد كل لكل بالاذى يتقصد نار بقلبي حرها لا يبرد البا جنودهم عليه تجند جيش يقاد له واخر يحشد حـــدود البيض حــين يجــرد طهرت ارومتهم وطاب المولد والجود بالنفس النفيسة اجود من دون سيدهم وقل المسعد عضب له ماضي الغرار مهند يوم الكريهة حده لا يعمد نبل الاعادى والقنا المتقصد ملك يطاع وحرهم مستعبد فكسته وهو من اللباس مجرد الاقتاب في الاغلال وهو مقيد المهراق ان كانت دموعك تنفد مستشهد وبكل ارض مشهد حجج بهم تشقى الانام وتسعد لكم ونار حشاشتي لا تخمد حكم تغور بها الركاب وتنجد يقوم لها القريض ويقعد ورق على ورق الغصون تغرد

وصافحتك اكف الطل يا طلل ثغر الاقاح وحياك الحيا الهطل الا وللورق في اوراقها زجل مذبان عنى منك البان والاثل مقيدي في هواها الشكل والشكل في قدها هيف في طرفها كحل كها ترنح من شرب الطلى ثمل ان تقتل الاسد في غاباتها المقل يرعه شيبي وعيشي ناعم خضل والدار جامعة والشمل مشتمل يروق فيه لى الغزلان والغزل الرأس وهو بشهب الشيب مشتعل وعهد الغانيات كفيىءالظل منتقل وقابلوه بعدوان وما قبلوا بزهده في البرايا يضرب المثل والناس باللات والعزى لهم شغل قناة الدين واهية في نصبها ميل والليث ليث الشرى والفارس البطل بين الطغاة وقد صاقت به السبل

من بعدما وعدوه النصر واختلفت يلقى العداة بقلب لا يخامره وقاتلت دونه من هاشم فئة تسربلوا في متون السابقات دلا وطلقوا دونه الدنيا الدنية تراءت الحور في اعلى القصور لهم سالت على البيض منهم انفس طهرت لهفى لزينب تسعى نحوه ولها فمذ رأته سليبا للشمال على هوت مقبلة منه المحاسن والحسين تقول يا شمر لا تعجل عليه ففي اليس ذا ابن على والبتول ومن أيقتل السبط ظمآنا ومن دمه يا آلَ احمد يا سفن النجاة ومن وحقكم ما بدا شهر المحرم لي ولا استهل لنا الا استهل من حزنا لكم ومواساة وليس لمملو فان یکن فاتنی نصر فلی مدح فدونكم من على عبد عبدكم اعددتها جنة من حر نار لظی

وقال يرثى الحسين (عليه السلام) من قصيدة تزيد على ١٠٠ بيت :

بسقط اللوي يغشاك لألاء نورها نعم هذه ليلي وهاتيك دارها جلاء لعيني ذرة من ذرورها سلام على الدار التي طالما غدت وما عطفت عطفي ميلا الى الصبا ما شغفا الا بدور بدورها وتبصره فيها هدى لبصيرها كفى بنذير الشيب نهيا لذى الصبا بنفس خلت من خلها وعشيرها وما انس لا انس الحسين مجاهدا لذي العرش سر مودع في صدورها رأى خير انصار لديه واسرة وفرسان صدق من لؤي بن غالب تسير المنايا رهبة لمسيرها اسود الشرى في كدها وزئيرها وثابوا الى كسب الثواب كأنهم وهان عليها الصعب حين تطلعت الى قاصرات الطرف بين قصورها من النصر خلوا ظهره من ظهيرها بنفسي مجروح الجوارح آيسا على ظمأ من فوق حر هجيرها بنفسي محزوز الوريد معفرا وغودر مقتولا دوين غديرها قضى ظاميا والماء يلمع طاميا وحوش الفلا ريانة من غيرها ايمنع من ماء الفرات وتغتدي اسيرا الانفسي الفدالاسيرها ويؤتى بزين العابدين مكبلا لاكفر خلق الله وابن كفورها يقاد ذليلا في القيود مسيرا ودار بني صخر بن حرب انيسة بشدو اغانيها وسكب خمورها

وقال يرثي الحسين ( عليه السلام ) من قصيدة تزيد على ١٥٠ بيتا : ذهب الصبا وتصرم العمر ودنا الرحيل وقوض السفر

ودار على والبتول واحمد

معالمها تبكى على علمائها

بدور بارض الطف طاف بها الردى

قضت عطشا والماء طام فلم تجد

وشبرها مولى الورى وشبيرها

وزائرها يبكى لفقد مزورها

فاهبطها من اوجها في قبورها

لها منهلا الا دماء نحورها

شم العرانين ما مالوا ولا نكلوا ص السابغات وللخطية اعتقلوا وارتاحوا الى جنة الفردوس فارتحلوا جهرا فهان عليهم فيه ما بذلوا نفيسة فعلوا قدرا بما فعلوا قلب تزايد فيه الوجد والوجل معنى شمائله من نسجها شمل عنها بكرب الموت مشتغل قتل ابن فاطمة لا يحمد العجل بجده ختمت في الامة الرسل تروى الصوارم والعسالة الذبل عليهم بعد رب العرش اتكل الأولى ناظر بالسهد مكتحل الاجفان لي مدمع في الخد منهمل ك بدمع على ساداته بخل فيكم غدت ابدا ما عشت تنصل فريدة طال منها المدح والغزل ارجو بها جنة انهارها عسل

اليه بالكتب تسعى منهم الرسل

وهن ولا راعه جبن ولا فشل

ووهت قواعد قوتي وذوى ذهبت نضارة منظرى وبدا واذا الفتى ذهبت شبيبتم وعليه ما اكتسبت يداه اذا واذا انقضى عمر الفتى فرطا ما العمر الا ما به كثرت ولقد وقفت على منازل من وسألتها لـو انها نطقت يا دار هل لك بالالي رحلوا اين البدور بدور سعدك يا اين الكفاة ومن اكفهم اين الغيوث الهاطلات اذا ابكى اشتياقا كلما ذكروا يا واقفا في الدار مفتكرا هلا صبرت على مصابهم

وجعلت حزنك للحسين ففي غدرت به اهل النفاق وهل طافوا بأروع في عرينته حتى اذا قرب المدى وبـه اردوه منعفرا تناهبه ظام يبل اوام غلته بابي القتيل ومن لمصرعه بأبي الذي اكفانه نسجت ومغسل بدم الوريد فلا بدر هوی من سعده فبکت هوت النسور عليه عاكفة سلبت يد الطلقاء مغفره بأبي كريمات الحسين وما لا ظل سجف يكتنفن به ويلقن للمهر الجواد وقد ما بال سرجك يا جواد من واها لها نار تأجج في يا ابن الهداة الاكرمين ومن ما طائر فقد الفراخ فلا بأشد من حزني عليك ولا فلأبكينك ما حييت اسى يا غائبين متى بقربكم الفيء منقسم لغيركم واذا ذكرتم في محافلهم يتميزون لذكركم حنقا نبكى فيضحكهم مصابكم تا لله ما سروا النبى ولا لكنه لا بد من فرج

اسماؤكم في الذكر معلمة

غصن الشبيبة وانحنى الظهر في جنح ليل عذاري الفجر فيها يضر فربحه خسر سكن الضريح وضمه القبر في كسب معصية فلا عمر حسناته وتضاعف الاجر اهوى وفيض مدامعى غمر ام كيف ينطق منزل قفر خبر وهل لمعالم خبر مغنى واين الانجم الزهر في النائبات لمعسر يسر بخل السحاب واحجم القطر واخو الغرام يهيجه الذكر مهلا فقد اودى بك الفكر وعلى المصيبة يحمد الصبر

رزء ابن فاطمة لك الاجر من مثلهم يستبعد الغدر يحمى النزيل ويأمن الثغر طاف العدى وتقاصر العمر بيض الظبا والذبل السمر ريا بفيض نجيعه النحر ضعف الهدى وتضاعف الكفر من عشير وحنوطه عفر ماء اعد له ولا سدر شمس النهار عليه والبدر وبكاه عند طلوعه النسر فبكا لسلب المغفر الغفر من دونهن لناظر ستر عن كل افاك ولا خدر ام الخيام عقرت يا مهر الندب الجواد اخى العلى صفر صدري فلا يطفى لها حر لهم منى والخيف والحجر يؤويه بعد فراخه وكر الخنساء جدد حزنها صخر حتى يواري اعظمى القبر من بعد وهن يجبر الكسر واكفكم من فيئكم صفر فوجودهم مغبرة صفر وعيدونهم مزورة خزر وسرورهم بمصابكم نكر لوصيه بسرورهم سروا والامر يحدث بعده الامر

يجلو محاسنها لنا الذكر

والنحل والانفال والحجر شهدت بها الاعراف معرفة والنور والفرقان والحشر وبراءة شهدت بفضلكم الفاظها من رقة سحر سمعا بني الزهراء قافية عبقت مناقبكم بها فزكا في كل ناحية لها عطر صلى الإله عليكم ابدا ما جن ليل او ابدا فجر وعليكم مني التحيـة مـا سح الحيا وتبسم الزهر

الميرزا السيد على النواب ابن السيد حسين الحسيني المرعشي صهر الشاه عباس الصفوى.

كان عالما فقهيا محدثا متكلما زاهدا تقيا مدرسا باجهان ، تلمذ لدى والده وغيره من اعلام ذلك العصر . ولد سنة ١٠٣٩ وتوفي سنة ١٠٨١ ودفن بمقبرة العلامة الحلى في الغرى الشريف وهو جد الاسرة الفاطمية المشهورة بالنوابية باجهان الموقوفة عليهم قرية ملك اباد من اهم القرى بنواحى اصفهان .

ولصاحب الترجمة كتب في الفقه والنسب في تراجم الاعيان من اسرته .

# علي بن الحسين الدوادي

من شعره قوله:

بنو المصطفى المختار احمد طهروا بنو حيدر المخصوص بالدرجات فروع النبي المصطفى ووصيه وسائلة لم تسكب الدمع دائبا فقلت على جسم الحسين وقد ذرت واصبح عن ماء الفرات محلأ اصيبوا بأطراف الرماح فاهلكوا فيا اقبرا خطت على انجم هوت وليست قبورا هن بل هن روضة وما غفر الرحمن عن عصبة طغت الشيخ علي بن حسين بن حيدر رضا العاملي الركيني

واثنى عليهم تحكم السورات من الله والخواض في الغمرات وفاطم طابت تلك من شجرات وتقذف نارا منك في الزفرات عليه السوافي في ثائر الهبوات واهدي منه الرأس فوق قناة وهم للورى امن من الهلكات وفرقن في الاطراف مغتربات منورة مخضرة الجنبات بأيدي رزايا فتن كل صفات

له كتاب سرور المقبلين ينقل عنه محمد خان الكرماني في الكتاب المبين .

وله تنبيه الغافلين وتحفة المريدين رتبه على خمسة ابواب (١) في المعارف الخمس وكيفية العمل (٢) في بعض الزيارات المطلقة والمخصوصة (٣) في بعض اعمال السنة والشهور (٤) في بعض اعمال الايام والليالي (٥) بعض المواعظ. وفي آخره ملحقات في عجائب البر والبحر وذكر بعض البلاد المشهورة وعجائبها مرتبا على الحروف اوله:

الحمد لله خالق الانس والجان لعبادة الرحمن . وفرغ من اصله في ذي الحجة سنة ١٢٧٦ ومن الملحقات ١٢٧٣ واحال التفصيل في اخر الكتاب الى كتابه سرور المقبلين . ذكر ذلك المعاصر الشيخ آقا بزرك في كتاب مصنفات الشيعة وقال انه رأى كتاب تنبيه الغافلين بالكاظمية وعلى ظهره في ملك الشيخ عبد الحسين ابن المرحوم الشيخ على الحويزي المعروف بالعاملي . قال واظنه ابن المؤلف .

المولى صفي الدين علي ابن المولى حسين الكاشفي السبزواري المفسر المشهور .

له: كتاب انيس العارفين ، في المواعظ ، فارسى ، ألفه في عهد الشاه طهماسب لبعض حكام خراسان . وله : بدائع الافكار في صناعة الاشعار . وله : حرز الآمان من فتن الزمان فارسي في علم الحروف واسرارها وخواصها وخواص آيات القرآن وأثارها ونحوه من العلوم الغريبة . عن صاحب الرياض انه رأى النسخة في سجستان قال وهو كتاب جامع كامل في معناه غريب ، رتبه على خمس مقالات كل مقالة خمسة ابواب بعدد الخمسة الطاهرة رتب كل باب على اثني عشر فصلا بعدد الائمة الاثني عشر وذكر في اوله شطرا من اسهاء الكتب التي ينقل عنها وعن غيرها كالجفر الكبير والجفر الجامع والجفر الخابية والسجنجل والمحبوب والدائرة السبتية وكشف المعاد في تفسير ابي جاد والالفين ولم يذكر مؤلفها ثم ذكر بعض المؤلفين مع كتبهم منهم ابو العباس احمد بن على القرشي البوني صاحب شمس المعارف في الاكبر والاصغر والتعليقة الكبرى والصغرى واللمحة الروحانية واللمعة النورانية وختمات السور القرآنية والواح الذهب وغيرها ، ومحيى الدين محمد بن على العربي له المدخل في علم الحروف والشيخ عفيف الدين عبدالله بن سعد اليمني له الدر النظيم في منافع القرآن العظيم ومحمد بن ابراهيم التميمي الكازروني له خواص القران وفخر الدين الرازي له لوامع البيان في شرح الاسهاء الحسني ومولانا يعقوب الحرحي له خواص اسهاء الله وبعض تلاميذ ابن عباس له سر الايات وابو بكر على بن وحشة له الهياكل والتماثيل ونجيب الدين حسين السكاكي له خواص الحروف والسيد حسين الاخلاطي وتلاميذه سيها نظام الدين اللمرك لهم رسائل مختصرة معتبرة والدرة المكنونة في غرائب خوائص الحروف لبعض الاكابر وكتاب حل قواعد الجفر الكبير لبعض تلاميذ السيد حسين الاخلاطي اهـ .

علي بن الحسين بن محمد ابو الفرج الاصبهاني المنتهي نسبه الى مروان بن الحكم (١) .

قال التنوخي: من المتشيعين الذين شاهدناهم ابو الفرج الاصبهاني ثم مدحه، وقال ابن شاكر في عيون التواريخ: انه كان ظاهر التشيع وقال ابن الاثير في الكامل: وكان ابو الفرج شيعيا وهذا من العجيب، وقال ابن الجوزي في كتابه المنتظم في الملوك والامم: انه كان متشيعا ومثله لا يوثق بروايته.

ولد سنة ٢٨٤ في اصفهان وتوفي سنة ٣٥٦.

نشأ في بغداد بعد تركه اصفهان واخذ العلم عن اعلامها ، وكانت بغداد اذ ذاك قرارة العلم والعلماء ومثابة الادب والادباء ومهوى افئدة الذين يرغبون في الالمام بالثقافة او يودون التخصص في فروعها .

وقد اخذ ابو الفرح نفسه بالجد في طلب العلم فنبغ وتفوق ، وكان له من توقد ذكائه وسرعة حفظه وشغفه بالمعرفة ما مكن له من ناحية التفوق وذلل له من شماس النبوغ وجعله ينهض بتأليف (الاغاني) العظيم ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، فاذا ما بلغها او جاوزها بعام او ببعض عام الف كتابه الخالد (مقاتل الطالبيين).

(١) من الترجمات التي توفي المؤلف قبل ان يكملها . وهي بقلم الدكتور حسين مروة .

وقد قدر له ان يعرف شابا من لداته يهيم بالمجد مثله ويبتغي اليه الوسيلة بالقوة في العلم والادب ، وهو الحسن بن محمد المهلبي ، وتظهرهما المعرفة على ما بينها من التمازج النفسي والالتقاء الكثير في الارادات والاختيارات والشهوات فتوثق بينها صداقة عقلية ومؤاخاة روحية ، ستظل قوية العرى مستحصدة العلائق ابدا .

ويختلف الدهر ويتبدل العسر باليسر، ويرق الزمان لفاقة المهلبي ويرثي لطول تحرقه وينيله ما يرتجي فيصير وزيرا لمعز الدولة البويهي . ويطيع الدهر بعد عصيانه لابي الفرج فيصبح كاتبا لركن الدولة البويهي قريب المنزلة منه عظيم المكانة لديه ولعل من اسباب تلك الحظوة اتفاقها في التشع .

وفي سنة ٣٢٨ يستوزر ركن الدولة ابا الفضل بن العميد فيكون بينه وبين ابي الفرج ما يكون عادة من التحاسد والتباغض ، والمصارعة النفسية والاستباق الى قلب ركن الدولة ، ويستطيل ابن العميد على أبي الفرج ويتعاظم ، ولا يلقاه بما ينبغي له من الاجلال والتعظيم اثناء دخوله وخروجه فتثور نفسه ويخاطبه بقوله:

ما لك موفور فيا باله ولم اذا جئت نهضنا وان وان خرجنا لم تقل مثل ما ان كنت ذا علم فمن ذا الذي ولست في الغارب من دولة وقد ولينا وعزلنا كيا تكافأت احوالنا كلها

اكسبك التيه على المعدم جئنا تطاولت ولم تتمم نقول: قدم طرفه قدم مثل الذي تعلم لم يعلم ونحن من دونك في المنسم انت فلم نصغر ولم نعظم فصل على الانصاف او فاصرم

ويظل ابو الفرج في ظل الوزير المهلبي مدة وزارته لمعز الدولة ، وهي مدة طويلة اربت على ثلاث عشرة سنة ، يسامر وينادمه ويؤاكله ، ويصبر الوزير على مساوىء ابي الفرج ، فقد كان ـ كها قيل ـ قذر المطعم والمشرب والملبس ، لا ينضو عنه ثوبه الا اذا ابلت جدته الايام .

وتجري الايام بينهها على خير ما تجري بين صديقين ، او على خير ما تجري بين سمير ظريف ووزير حصيف يفيض بالكرم والانعام .

ويؤتي الكرم ثماره فيسخر ابو الفرج ادبه في رغبة الوزير ، ويترصد مواقع هذه فيضع فيها نثره وشعره ، ويؤلف له «نسب المهالبة» و «مناجيب الخصيان» ، وينظم فيه الشعر كلما دعت المناسبة فيهنئه اذا ابل من مرض او ولد له ولد ، ويمدحه في المواسم والاعياد ، ويتظرف فيشكو اليه الفأر ويصف الهر ويستميحه البر:

رهنت ثيابي وحال القضاء وهذا الشتاء كها قد ترى ينادى بصر من العاصفات وسكان دارك ممن اعول فهذي تئن فهذي تئن الخلام اذا ما تململن تحت الظلام ولاحظن ربعك كالمحلين

دون القضاء وصد القدر عسوف علي قبيح الاثر او دمق مثل وخز الابر يلقين من برده كل شر وادمع هاتيك تجري درر تعللن منك بحسن النظر شاموا البروق رجاء المطر

کہا پرتجی آیب من سفر يؤملن عودي بما ينتظرون فها غيرك اليـوم من ينتظر فأنعم بانجاز ما قد وعدت ة والسمع من جسدي والبصر وعش لى وبعدي فأنت الحيا

وهو اذا ما عرض لمدحه لا ينجح الى المبالغة الممقوتة ، ولا يتعمل الثناء الاجوف ولا يتصيد المكارم تصيدا ، بل يقول ما يعرفه ويصفه بما

> اذا ما علا في الصدر للنهي والامر وأجرى ظبا اقلامه وتدفقت رأيت نظام الدر في نظم قوله ويقتضب المعنى الكثير بلفظه ايا غرة الدهر ائتنف غرة الشهر يأيمن اقبال واسعد طائر

وبثهما في النفع منه وفي الضر بديهته كالمستمد من البحر ومنثوره الرقراق في ذلك النثر ويأتي بما تحوى الطوامير في سطر وقابل هلال الفطر في ليلة الفطر

وافضل ما ترجوه في افسح العمر

فليس في هذا المديح اسراف ولا اغراق في المبالغة : فقد كان الوزير المهلبي كما يقول الثعالبي ( غاية في الادب والمحبة لاهله وكان يترسل ترسلا سليها مليحا ويقول الشعر قولا لطيفا يضرب بحسنه المثل يغذي الروح ويجلب الروح)وكان محدثا حسن الحديث بليغ العبارة رشيق اللفظ وكان اكثر حديثه يدور حول مذاكرة الادب ومقابسة العلوم ، لكثرة من يغشي مجالسه من العلماء والادباء والندماء كالصاحب ابن عباد ، وأبي اسحاق الصابي والقاضى التنوخي ، وابن سكرة الهاشمي ، وابي القاسم الجهني ، وابي النجيب الجزري ، وابناء المنجم ، وكان ابو الفرج يجول في هذه المجائس ويصول ميقص ويروي وينقد وينذر وينثر من ادبه ويفيض من علمه فكأن مجلس المهلبي من اسباب نباهة شأنه وشيوع ذكره كها كان المهلبي من اسباب رفاهية عيشه وتفرغه للعلم والادب ، ولكنه مع ذلك لم يخل من هجوه وكان يعلم انه يهجوه سرا فطلب اليه ذات ليلة ان يهجوه جهراً في قصة معروفة ، وقد رأى ابو الفرج منه بعض ما يكره فظن انه رمى به من حالق ، بعد ان انعم عليه الخالق ، فقذفه بهذين البيتين : أبعين مفتقر اليك رأيتين بعد الغني فرميت بي من حالق

لست الملوم انا الملوم لانني املت للاحسان غير الخالق يومىء ابو الفرج الى ما كان من فقر الوزير ايام كان يشتهي اللحم

ولا يقدر على ثمنه فيتمنى الموت ويقول من ابيات: الا موت يباع فاشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه

ولكن الهجاء لم يقطع الصديقين ويظل حبل اخائهما متصلا حتى يقطعه موت المهلبي سنة ٣٥٢.

وقد كان ابو الفرج هجاء يحذره الناس ويتقونه ، وقد استوزر الخليفة الراضي أبا عبد الله البريدي وكانت داره ملاصقة لدار ابي الفرج فهجاه وانب الراضي بقصيدة تزيد على مائة بيت مطلعها:

يا سماء اسقطى ويا ارض ميدي قد تولى الوزارة ابن البريدي

وانحدر مرة الى البصرة فضاق بها وهجاها واهلها وقال عنهم : « انهم كلاب يلبسون الفرا» وقد كان ابو الفرج ذا عناية ملحوظة بالحيوانات وتربيتها ، قال في وصف ديك له :

تخييلها يغنى عن التحقيق من حمرة صفرة في خضرة وعلى المفارق منه تاج عقيق وكأن سالفتيه تبر سائل وهذان البيتان من قصيدة له في رثاء هذا الديك يقول فيها في الرثاء:

بتحنن وتأسف وشهيق ابكى اذا ابصرت ربعك موحشا ويزيدني جزعا لفقدك صادح قرع الفؤاد وقد زقا فكأنه فتأسفى ابدا عليك مواصل واذا افاق ذوو المصائب سلوة

في منزل دان الى لصيق نادی بین او نعی شقیق بسواد ليل او بياض شروق وتصيدوا أمسيت غير مفيق

ذلك رثاؤه لديك له فقد صوره تصويرا واضحا كاملا بفضل عينه الشديدة الانتباه وفكره البعيد في العمق. وابو الفرج الاصبهاني رزق من محاسن اللغة والفن الشيء الكثير حتى كدنا نرى الديك يزهى بمحاسن الوانه ، وكدنا نرى خطراته وميساته ونسمع صياحه ، انه يصيب اللفظ في مواضعه وينزله في منازله ، والى هذا الوضوح في اللغة والغِّني في الالفاظ المصورة نستطيع ان نضيف الصفات المحسوسة وخصب التشبيهات في الشعر: ومما جاء في قصيدته في رثاء الديك قوله:

> لهفى عليك أبا النذير لو انه وعلى شمائلك اللواتي ما سمت وتكاملت جمل الجمال بأسرها من حمرة في صفرة في خضرة عرض يجل عن القياس وجوهر وخطرت ملتحفا ببرد حبرت كالجلنارة او صفاء عقيقة او قهوة تختال في بلورة وكأن سالفتيك تبر سائل وكأن مجرى الصوت منك اذا نبت ناي دقيق ناعم قرنت به يزقو ويصفق بالجناح كمنتش ويميس ممتطيا لسبع دجائج

حتى ذوت من بعد حسن سموق متلألئا ذا رونق وبريق تخييلها يغنى عن التحقيق لطفت معاينه عن التدقيق منه بديع الوشي كف انيق او لمع نار او ومیض بروق بتألق الترويق والتصفيق وعلى المفارق منك تاج عقيق وجفت عن الاسماع بح حلوق نغم مؤلفة من الموسيقي وصلت يداه النقر بالتصفيق مثل المهارى احدقت بفنيق

دفع المنايا عنك لهف شفيق

وهكذا فلم يعن ابو الفرج بمراقبة الناس وحدهم وتتبع اثارهم واخبارهم ، وانما عني بمراقبة الحيوان ايضا ولا سيها الحيوان الذي كان يعيش في داره . فهو يصف هذا الحيوان وصفا اذا جاء في عصرنا هذا مصور وقف عليه استطاع ان يعيد صورته بريشته وهذه براعة ابي الفرج في الدقة والتصوير.

وكان من عادة ابي الفرج أن يغشى سوق الوراقين ويجلس على دكاكينهم يقرأ ما يلحظ وينقد ما يسمع ويأخذ بأطراف الاحاديث التي يتجاذبها بينهم رواد السوق من العلماء والادباء ثم يؤوب الى منزله بعد ان يصطفى ما يرتأي من الكتب والمصادر التي يعتمد عليها في تأليف كتبه .

كها كان يجلس لتلاميذه ورواد ادبه يقرئهم من كتبه ما يريد او يريدُون على نحو ما كان يفعله استاذه ابو جعفر الطبري ، وفي طليعة تلك الكتب التي قرئت عليه من اولها الى اخرها كتاب الاغاني الذي يقول عنه ابن خلدون:

« جمع فيه اخبار العرب واشعارهم وانسابهم وايامهم ودولهم وجعل

مبناه على الغناء في مائة الصوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك اتم استيعاب واوفاه. ولعمري انه ديوان العرب وجامع اشتات المحاسن التي سلفت اليهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الاحوال، ولا يعدل به في ذلك كتاب فيها نعلمه، وهو الغاية التي يسمو اليه الادب، ويقف عندها وانى له بها».

### الاغانسي

لا شك ان كتاب الاغاني يعد في الطبقة الاولى من تراثنا القديم ، ولكن بهذا الكتاب ميزة غير هذه ، أي غير كونه تراثا فكريا ثقافيا محضا ، ومن خلال هذه الميزة يستحق ان ينظر اليه على وجه جديد .

وميزة الاغاني هذه ، هي ان مؤلفه ابا الفرج الاصبهاني ، قد عني عناية ظاهرة في ان يسجل فيه الحياة العربية في عصره وفي العصور التي سبقته تسجيلا امينا صادقا شاملا تجاوز به طبقة الخلفاء والملوك والوزراء ، الى فئات العلماء والشعراء والمثقفين ، والمغنين والملحنين ، والندماء ، والى سائر فئات الشعب في مختلف احوالهم ووقائع عيشهم وطرائق تفكيرهم وعادتهم الى كثير من علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض وعلاقات الحكام

ولكن هذه الميزة كانت تظل ناقصة ، اذ كانت تكون غير ذات نفع ، ولا قيمة تاريخية انسانية ، لو ان الفرج الاصبهاني قد حابي طبقة من هذه الطبقات كلها على حساب التاريخ او لو انه كان هو نفسه من الذين هانت عليهم كرامتهم العقلية فازدلف الى الحكام بشيء من التملق والمراعاة والمداجاة ، او لو انه كان من غير هذه الطبقة التي عاش حياتها طوال عمره ، نعني طبقة المثقفين العاملين الذين يعتمدون حياة العمل في سبيل المعرفة وسيلتهم الوحيدة لتحصيل المعرفة ، حتى ينشأ فيهم وجدان يأبي عليهم الا الصدق فيهم وجدان يأبي عليهم الا الصدق والصراحة ، والا التحرر من الهوى والطمع والرياء والدجل والمحاباة .

ذلك ان ابا الفرج على رغم انه ينتسب الى الامويين ـ فهو من احفاد مروان بن محمد آخر خلفاء الامويين ـ قد ولد بأصبهان في احضان الفقر ، وانتقل منذ صغره الى بغداد ، وليس له من اسباب العيش الا ايسرها واتفهها ، فعكف في مدارسهاومعاهدها يطلب العلم من كل سبيل ويطرق له كل باب لا يختص فرعا من المعرفة دون فرع .

وخرج الفتى الاصبهاني من شبابه وهو يجمع في واعيته فروعا شتى من ثقافات بغداد ، فاذا هو عارف باللغة والنحو والفقه والفلسفة ، واذا هو على بصر في الشعر والادب والاغاني ، واذا له المام جامع بأخبار العرب واثارهم وايامهم وانسابهم ، واذا هو يحيط بأطراف من علوم الاحياء والاجتماع ؤاذا له خبرة بعلوم البيطرة والتشريح والطب والنجوم .

وما عرف الناس في ابي الفرج وهو العالم الاديب النقاد المرموق انه تملق الى الحكام الاصلة كانت به بالحسن المهلبي وزير معز الدولة البويهي ، فاذا استثنينا هذه الصلة ، نرى ان ابا الفرج كان منقطعا الى علمه وادبه يعز شأنها عن كل ابتذال وامتهان ، ونرى رجال السلطان ورجال العلم والادب جميعا يجلون لذلك قدره ويهابون شأنه

ثم نرى ابا الفرج رجلا ليس يخنقه الوقار والتزمت ، ولكن نرى فيه الى وقار العلم ومهابة المعرفة ، خفة روح وعذوبة طبع ونزوعا محببا الى الفكاهة ، والطرب والمرح وارسال النادرة المتسملحة الطيبة .

ومن هنا نعرف انه رجل حفظ لنفسه كرامتها ، وحفظ لعلمه وأدبه عزتهما والا لكان اولى بمثله يومئذ ان يختاره الخلفاء نديما ، بل لكان اولى ان يكون ذا منزلة وسلطان في دولة المنادمة وعلى موائد الملوك والخلفاء والوزراء ، ولكنه ترفع عن كل ذلك اكراما للعلم واعزازا للادب والفكر .

على مثل هذه البسطة في العلم والادب ، وعلى مثل هذا الشمول في ممارسة المعرفة وعلى مثل هذه النفس العزوفة عن الهوان والابتذال ، عكف ابو الفرج خمسين سنة يؤلف كتاب (الاغاني).

ولقد مكنه علمه وأدبه ومكنه استقلاله الفكري وتحريره من كل ما يقيده بصلة مع الحكام ومكنه اطلاعه على شؤون الحياة العامة في اوساط الشعب كافة ، لقد مكنه هذا ان يكتب (الاغاني) في استيعاب شامل وفي صراحة ليس معها محاباة ولا رياء ولا ملق .

بل لقد بلغ به استقلاله الفكري وتحرره من علاقات العيش بذوي السلطان على اختلاف في درجات السلطان وبلغ به التجرد العلمي من كل ما كان يعرف اهل عصره من العصبيات انه كتب الاغاني بطريقة موضوعية ليس متأثرا فيها بشيء من الدوافع الذاتية فلم يستسلم لعصبية من العصبيات ولم يندفع مع خوف من خليفة او ملك او وزير ، بل لم يحذر من تقاليد الناس ومواضعاتهم العرفية في الاخلاق الشائعة .

ومن هنا جاء هذا الكتاب العظيم يتحدث الى الاجيال عن حياة ذلك العصر وما سبقه من عصور العربية حديثا شاملا حيا زاخرا بالحياة ، فصور ثقافة العصر وصور ادبه وغناءه وألحانه ثم صور حياة الخلفاء والملوك والوزراء ورجال الدولة جميعا كها كانوا يعيشون ويبذخون ويلهون ويمجنون واستعرض ألوانا من تاريخ الجاهلية وصدر الاسلام والعصر الاموي ادبا واجتماعا وسياسة وصراعا على الحياة وعلى الرأي وعلى الخلافة جميعا .

وبعد فان للاغاني ميزة اخرى تضاف الى الميزات كلها ، وهي ان ابا الفرج كتبه بلغة الاديب المنشىء المطبوع فانما هو من حيث تعبيره فن ادبي بارع بجمال السرد وجمال العرض والاداء ، وجمال اللغة وصفائها ، فهو عيثل من هذه الناحية تطورا تاريخيا للنثر الفني في عصره ، بل لقد كان وثبة هائلة في هذا التطور .

فقد جمع ( الاغاني ) مزايا الفن الانشائي ومزايا الفن القصصي ومزايا النقد الادبي البصير بكل جمالات الفن .

ولقد بنى ابو الفرج هذا الكتاب على دراسة مائة صوت من اصوات الغناء العربي كان قد اختار لها الرشيد ثلاثة من اعلام الغناء في عهده: ابراهيم الموصلي واسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء ثم اختاروا منها ثلاثة اصوات. وفي عهد الواثق اختار له اسحاق من هذه المائة ما ارتأى انه افضل من غيره.

وقد جرى ابو الفرج في كتابه على البدء بصوت من هذه الاصوات

فذكر الشعر ونوع اللحن ومن غناه ومن لحنه . ثم ترجم للمغني وللشاعر ، واستطرد في خلال ذلك الى صور من الحياة المتصلة بكل منها وإلى ترجمات من اشخاص آخرين ، وإلى نقد الشعر وذكر ما يعارضه . وما يماثله . وهكذا ينتقل المؤلف من صورة الى صورة ومن لون الى لون ، يتخلل ذلك كله صنوف من العلم والمعرفة وشؤون من الحياة العامة .

ولا بد من القول اخيرا ان صاحب الاغاني كان امينا للتاريخ كل الامانة فلم يذكر حديثا ولا حكاية ولا رواية ولا شعرا الا اجتهد في اسناده الى عدد من الرواة والاسانيد ولذلك يمكن القول انه من التجني على المؤلف ما كتب بعض مؤرخي الادب المعاصرين من انه لا يجوز الاعتماد على الاغانى من الناحية التاريخية الشاملة.

### مقاتل الطالبيين

ومن كتبه التي قرئت عليه كذلك «كتاب مقاتل الطالبين» وهو كتاب مترجم فيه للشهداء من آل ابي طالب منذ عصر الرسول الى الوقت الذي شرع يؤلف فيه كتابه وهو جمادى الاول سنة ٣١٣ سواء كان المترجم له قتيل حرب او صريع السم في السلم، وسواء أكان مهلكه في السجن أو في مهربه اثناء تواريه من السلطان.

وقد رتب مقاتلهم على السياق الزمني ولم يرتبها على حسب اقدارهم في المجد، واقتصر على من كان نقي السيرة قويم المذهب، واعرض عن ذكر من عدل عن سنن ابائه وحاد عن مذاهب اسلافه وكان مصرعه في سبيل اطماعه وجزاء ما اجترحت يداه من عبث.

وقد صنف ابو الفرج اخبارهم ونظم سيرهم ووصف مقاتلهم وجلا قصصهم بأسلوبه الساحر وبيانه الأسر، وطريقته الفذة في حسن العرض ومهارته الفائقة في سبك القصة وحبك نسجها وائتلاف اصباغها وألوانها وتسلسل فكرتها ووحدة ديباجتها وتساوق نصاعتها على اختلاف رواتها وتعدد روايتها وتباين طرقها، حتى ليبدو وكأنها بنات فكر واحد وهذا هو سر الصنعة في ادب ابي الفرج.

ولئن كان ابو الفرج قد بلغ غاية التصوير والتعبير في كتاب الاغاني لأن موضوعه يلتئم ومزاجه الفني ومسلكه في الحياة ويقع من عقله وفكره وذوقه وعاطفته موقع الرضا والقبول، فانه لكذلك قد بلغ غاية التصوير والتعبير في (مقاتل الطالبين) لان موضوعه حبيب الى نفسه عظيم المكانة من قلبه.

وهذا الكتاب كنز من كنوز الادب والتاريخ ترجم فيه ابو الفرج لنيف ومائتين من شهداء الطالبيين فأحسن الترجمة وصور بطولتهم تصويرا اخاذا يخلب الالباب ويمتلك المشاعر، وذكر فيه من خطبهم ورسائلهم وأشعارهم ومحاوراتهم، وما قيل فيهم وبسببهم من روائع الشعر والنثر ما لا تجده مجموعا في كتاب سواه الا ان يكون منقولا عنه او ملخصا منه. واوجز ما يقال في وصف مقاتل الطالبيين انه دائرة معارف لتاريخ الطالبيين وأدبهم في القرون الثلاثة الاولى.

### الناقسد

شارك ابو الفرج عصره في أكثر النواحي الادبية والمتتبع يدرك مدى

هذا الاشتراك فقد كان اماما من ائمة النقد في الاديب شغف يتتبع الشعراء حتى يعرف مصادرهم كها شغف في الحياة بتتبع الخلفاء ليعرف اسرار حياتهم ، وقد تعقب ابا العتاهية وابا نواس وابا تمام والبحتري ، ولكنه كان عيل الى الاعتدال في نقده ، ويكره الاسراف اما رأيه في قضية القديم والجديد فهو رأي ظاهر فقد كان يجري مجرى الزمن ولا يجمد على حال ، فهو يعلم ان لكل عصر اطوارا وان الشعر ينبغي له ان يتبع هذه الاطوار ، من ذلك رأيه في شعر ابن المعتز فالاصبهاني في هذا النوع من النقد ، صاحب مذهب فهو من المجددين الذين يرون لكل عصر احوالا خاصة في الذوق والشعور ورأيه في ذلك رأي أكابر رجال الادب واللغة امثال ابن قتيبة وابن فارس .

### معاصر له يصفه

وصفه معاصره القاضي التنوخي فقال: كان من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ابو الفرج على بن الحسين الاصبهاني فانه كان يحفظ من الشعر والاغاني والاخبار والاثار والحديث المسند والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله . وكان شديد الاختصاص بهذه الاشياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوما اخر منها اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازي ، ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والأشربة وغير ذلك.

### مؤلفاته

إ\_ الاغاني ، وعندما الفه حمله الى سيف الدولة الحمداني فأعطاه الف دينار . ٢ . مقاتل الطالبيين ، ٣ ـ اخبار القيان ، ٤ ـ اخبار الطفيليين ، ٥ ـ اخبار جحظة البرمكي ، ٦ ـ ايام العرب ، الف وسبعمائة يوم ، ٧ ـ الاماء الشواعر ، ٨ ـ ادب الغرباء ، ٩ ـ ادب السماع ، ١٠ ـ الاخبار والنوادر ، ١١ ـ الفرق والمعيار في الاوغاد والاحرار ، ١٢ ـ المماليك الشعراء ، ١٣ ـ الغلمان المغنين ، ١٤ ـ الحانات ، ١٥ ـ التعديل والانتصاف في اخبار القبائل وانسابها ، ١٦ ـ تفضيل ذي الحجة ، ١٧ ـ تحف الوسائد في اخبار الولائد ، ١٨ ـ الخمارين والخمارات ، ١٩ ـ دعوة التجار ، ٢٠ ـ دعوة الاطباء ، ٢١ ـ الديارات ـ ٢٢ ـ رسالة في الاغاني ، ٢٣ ـ بحموع الاخبار والآثار ، ٢٥ ـ مناحيب الخصيان ، ٢٦ ـ كتاب النغم ، ٧٧ ـ نسب بني عبد شمس ، ٢٢ ـ كتاب النغم ، ٧٧ ـ نسب بني كلاب ، ٣١ ـ نسب بني تغلب . ٢٩ ـ نسب بني تغلب . ٢٠ ـ نسب بني تغلب . ٢٠ ـ نسب بني تغلب .

وقد عنى بديوان ابي تمام فجمعه ورتبه على الانواع ، كما جمع ديوان ابي نواس وديوان البحتري ورتبه على الانواع كذلك .

الشيخ على ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محيي الدين الحارثي الهمداني العاملي النجفي .

ذكره في ملحق امل الأمل فقال: كان عالما فاضلا جامعا للمعقول والمنقول له كتاب توقيف السائل على دلائل المسائل في الفقه من اول الطهارة الى اول الوضوء وكتاب في المنطق ايضا شرح فيه شرح حاشية ملا عبد الله على تهذيب التفتازاني من اول التصديقات وقيل له ايضا شرح على التصورات ورسالة صغيرة في تحقيق كون النسبة ثلاثية او رباعية والوجيز في تفسير القرآن العزيز. ومنظومات في النحو والاصول والمنطق والهيئة اه.

( أقول ) كتاب الوجيز موجود عند احفاده ونقل لي من رآه انه جيد

جدا وكتاب توقيف السائل رأيته بخطه مع بعض احفاده ولم تتسع لي الفرصة لمراجعته.

# الشيخ على ابن الحاج حسين مروة

من تلاميذ جدنا السيد على الامين كان عالما فاضلا اديبا شاعرا توفى سنة ١٢٨٠ في بولاق من القطر المصري في طريقه الى الحج وهو جد الشيخ علي ابن الشيخ محمد المعاصر الاتي ذكره.

من شعره في مدح اهل البيت (عليهم السلام) من قصيدة:

وكيف يحيط النظم في مدح سادة وعلة هذا الكون بدءا واخرا وفي مدحهم نص من الله واضح الى جدهم امر الخلائق راجع ابوهم غداة الحشر مالك امرنا وفى يده النيران مالك امرها ورضوان في الجنات ينفذ امره رضاه رضى الرحمن والامر امره فتبا لقوم اخروه بجهلهم وطوبى لقوم بالوصي تمسكوا بني احمد هذا فقير اتاكم عليكم صلاة الله ما انهزم الدجي

فسل هل اق والشمس والنحل عنهم

وله في مدحهم (عليهم السلام): حب النبى وآلمه من كل هول يتقى هم عدتي وذحيرتي ارجوهم انبجو بهم والبيت صنو محمد سيف الرسول وزيره فكأنهم من بطشه وابادهم افهل ترى آل النبي بحبكم طسوي المن والاكسم فيها له ما يشتهي أكوابها موضوعة ونمارق مصفوفة فكلوا هنيئا واشربوا هـذا بها اسلفـتـمـوه

فالحمند لله اللذي

حب النبى المصطفى

من بعده لثلاثة

اری مجدهم عنه اجل واشرفا واولى بنا منا اذا الخصم انصفا اتي محكم التنزيل عنه معرفا كفانا بها عند التخاصم منصفا بوعد من الرحمن لن يتخلفا بذا اخبر المختار جهرا بلا خفا يرى مالك ما قال فرضا موظفا على اذن باري الخلق لن يتوقفا فكل الى كل اضيف واردفا وحادوا عن النهج القويم تعسفا وساروا على نهج المودة والوفا فمنوا عليه رأفة وتعطفا وسل عليه الصبح ابيض مرهفا

درع حصين واقيه ومن العداة العادية اعددتهم لعاديه من حر نار حامیه زوج البتول الزاكيه مردي القروم العاتيه اعجاز نخل خاويه فيها لهم من باقيه يطفى لهيب الهاويه ياوى الجنان العاليه وبها قطوف دانيه تلقاء عين جارية لم يلف فيها لاغية في عيشة هي راضيه في الليالي الخاليه من فضله اولانيه والمرتضى وهدانيه من ولده وثمانيه

بولائهم ومديحهم وبحبهم غذانيه وشربته بلبانيه من والدي اورئستيه وقال حين عزم على زيارة النبي (ﷺ):

لها الشوق حاد اذ لها الوجد قائد اليك رسول الله حثت ركائبي وحسن ظنوني في علاك ازمة وذكراك زاد والقلوب مذاود ايا خير من ترجى لديه المقاصد وقصدى جدواك التي عم نفعها اسير ذنوب للمساعد فاقد ارجيك للدنيا وللدين انني وما ابتسم الاصباح او خر ساجد عليك صلاة الله ما عسعس الدجى

وقال لما شرح استاذه جدنا السيد علي الامين منظومة بحر العلوم سنة : 178.

> أيا معشر الطلاب قرت عيونكم وقد لبثت حينا من الدهر في الخبا ممنعة اذ رام ان يهتدي الحجا معطلة الاجياد تفقد كفؤها فقلدها المولى العلى قلائدا وزف لها كفؤا كريما به اغتدت فكان لها دون الورى خير كافل وفتح من ابوابها كل مغلق واظهر من اسرارها كل مضمر فيا ناظها سلك العلوم بدرة شرحت صدور الطالبين بشرحها وقربت منها ما تباعد عنهم وكم افحمت الفاظها كل مصقع وكم قادح بالجد تخبو زناده شروط الصلاة الخمس فيها تجمعت مقربة اقصى المرام لطالب بضبط معانيها تصح صلاتنا ولا زلت يا كهف الانام مؤيدا ودامت لك الاقلام تعلن دائما

محجبة تشكو من اليتم في المهد اليها هوى دونها عاثر الجد وكم راغب في وصلها فاز بالرد وألبسها من نسجه افخر البرد قريرة عين في هناء وفي رغد وخير اب حلت به دارة السعد واوضح من الفاظها سبل الرشد وحل لنامن نظمها مشكل العقد ومستخرجا من بحرها لؤلؤ العقد وبلغتهم من نيلها غاية القصد وقد عاقهم عن وصلها شقة البعد ورد بليغا بادي العي ذا وجد وكنت بجد دونهم واري الزند فكانت كجمع جاء في صيغة الفرد مهذبة الالفاظ منجزة الوعد فمن حازها يا سعد قد فاز بالسعد من الله ترقى بينهم ذروة المجد على منبر الاوراق بالشكر والحمد(١)

فقد برزت من خدرها درة المهدى

وقال مخاطبا السيد جواد نجل استاذه المذكور على سبيل المداعبة والعتاب :

> يا راكبا محقوقفا يطوي به شقق الفلا يحدو ركائب عرمه عرج ولو لوث القناع شقراء والشم تربها واقر السلام مبلغا السيد الندب الذي عن مدنف صرع الهوى واشرح له اخساره يا خبرة الصب الذي

أودى به طول السرى عن طيها لن يفترا يسزجي بسوازل ضمرا على ربى ام الـقـرى متنشقا متعطرا ذاك الجواد مكسورا قد ساد اصغر اكبرا من اجله هجر الكرى من بعده ماذا جرى عن وصلكم لن يصبرا

<sup>(</sup>١) بهذا القدرينتهي ما عثر عليه المؤلف من شعره . وقد وجدنا عند احفاده ديوانا مخطوطا له لم يقدر للمؤلف ان يراه فآثرنا ان نأخذ منه القصائد التي تلي هذه القصيدة «ح».

متشوقا متأرقا متقلبا مستعبرا متفجعا متوجعا املت ان تتعطفوا فمنحت من هجرانكم وعلمت ان مدامعي ان سركم هـجرانه او ان تروا تعذیبه مستحسن افعالكم ما قبلت ذا زورا ولا واليك بكر زفها هفاء جللها الحيا علزاء بنت لييلة تمشي على استحيائها والمهر منك قبولها واسلم ودم في نعمة مافر جيش الليل من

وفي الزمان وعوده وتنصلا

وغدا قرير العين يرتع امنا

وتقشعت سحب الهموم وارهرت

قرت عيون المكرمات وغردت

منح السعادة والافادة والاجادة

فليهنه وليهنهم وليهننا

مأذا اقول بحقهم ومديحهم

واليكها عذراء فكر زفها

وتمتعا في نعمة وسعادة

ما اضحك الأزهار دمع غمامة

جاد الزمان بما هويت وانجز الا

متضرعا متضجرا بوصال صب احصرا والبعد حظا أوفرا تجري دما ولقد جرى فيسره ان يهجرا فنعيمه فيا تري وحديثكم دون الورى قبولي حديث مفتري فكر لمدحكم انبرى بدوية لن تحضرا ورجاؤها أن تعذرا ومرادها ان تمهرا ولنعم هذا ان جرى متسنا اعلا الذرى علم الصباح وادبرا سنة ١٧٤٠ وقال مهنئا بختان ولده السيد ابي الحسن:

من ذنبه وقضى حقوقا للعلا يقتاد عزا بالسعادة مقبلا غرر الكارم حيث كانت افلا اطيارها بالبشر لما اقبلا قبال ما وعد الورى وتكفلا والتقى ابناءه وتفضلا بختان شهم بالفخار تسربلا في محكم التنزيل نصا انزلا نفس القريحة والمني ان تقبلا متحليين كلاكها أبهى الحلا وغدا الصباح بنوره وتهللا

قال وقدم لها في ديوانه المخطوط بما يلي: وقلت امدح الشيخ حمد نجل المرحوم محمد المحمود: سنة ١٧٤١.

> جادك العارض مها وكفا وحماك الله دهرا وكفي زمن فيك مضى وانقرضا لم أجد عنه لعمرى عوضا یا له من عهد انس ورضی نتعاطى سلسبيلا قرقفا مع خليل ذي وداد ووفا يا نديمي اقضيا لي اربي زوجا ابن تلغيث بنت العنب وسعى الكاس بتاج الحبب يغمز الورد ويبدي اسفا وهـزار الـدوح غنى شغفـا ونسيم الصبح طيبا نقلا واكتسى خـد شقيق خجلا

يا ربوعا بحمى الاندلس يا حمى رامة ذات الانس بين كأس وحديث وعناق ليته يسمح يوما بتلاق حیث کاسات المنی فیه دهاق من يدي احور طرف انعس احتسى من ثغره ما احتسي غنيا لي واسقياني سحرا فسقيط الطل درا نشرا وغدا النرجس يبرنو شزرا شاخص الطرف كمثل الأخرس وارتدى الروض ببرد سندسي وترى الغصن سرورا يلعب مذ رأى الريح ذيولا تسحب

تنقل الاخبار عنهم جملا ورقيب الدهر ساه قد غفا والحيا اهدى صباحا تحفا صاحبي اصطحبا واغتبقا فخطيب الديك وافى ورقا وجنود الهم راحت فرقا في يدي ظبي غرير أهيفا لين العطف اذا ما انعطفا ساحر الطرف اذا ما نفثا بملييك الفخر من قد ورثا حمد القرم اذا ما انبعثا من سطاه وغدا مرتجف قائد الجيش اذا ما زحفا كفه الغيث اذا ما انهملا مانح الوفر اذا ما سئلا واحد الدهر نوالا وعلا سبط نصار المعالي وكفي آل نصار الذي قد عرفا سيها سيف العلا والعضد اسد تخشى لقاه الاسد الكريم المنتمى والعمد هاکها عـذراء ود ووفا واسلما في رغد عيش وصفا

وكؤوس الراح توصي بالسلام من بني الترك شهى اللعس لم يزل غصن النقافي ميس عوذا من نافث في العقد صهوة المجد رفيع العمد في الوغى طارت قلوب الاسد كل مقدام كمي اشوس لم يزل طير الفلا في عرس اخصب الربع وبث الزهرا جاد بالنفس وابدى العذرا دافع الخطب اذا الخطب عرا بحماهم يلتجي كل مسى نجد البائس والمبتئس مركز الفضل وقطب الادب اسعد الجد كخال واب ماجد من ماجد منتجب زانها المدح بأبهى ملبس

ما همي دمع الحيا المنبجس

وعيون النجم فيهم ترقب

وحسود الحب بالغيظ كسي

للروابي من بديع الملبس

ودعا عذل عذول وملام

معلنا حى على شرب المدام

وقال وقدم لها في الديوان بما يلي:

وقلت أرثى السيد جواد رفيقي في التدريس والتحصيل وانيسي في الخلوة والتعطيل نجل سيدي واستاذي ومن عليه بعد الله اعتمادي السيد على الامين:

رضينا بما قد كان مما قضى الله واي قبيل قد عدته مناياه بينه بسهم البين يا خاب مرماه فيا ليته منا بمن شاء فأداه أبي الله تأخير الجواد وحاشاه وبحرندي فاضتعلى الوفدجدواه دعاه اليه الله يـوما فلبـاه وقر به زلفی الیه وادناه واهداه رضوانا وبالعفو حياه وراوحه روح الجنان وغاداه وزلزل ركن الجود حين فقدناه وفاضت على روض الجنان رزاياه وتذكرة الارشاد تبكى لذكراه ومختلف التلويح سرح شكواه ومن بعد تقريب المعاهداقصاه بنفحة ريحان الحدائق حياه بدار خلا من شخصك اليوم مغناه

قضى الله امرا في البرية اجراه كذا سنة الآباء من عهد آدم هو الدهر لا ينفك يرمى تعمدا الى أن رمى لا كان ذاك جوادنا ولكنه لا زال بالسبق فايزا فتي كان طودا للمكارم شامخا ومذ ساءه فعل الزمان وأهله فطوی له فی الخلد جاور ربه رعى الله رمسا قد تضمن جسمه وسقاه من صوب التحية هاطلا فيا لك مفقودا تهدمت العلا وآيات احكام الشرائع عطلت ولمعة مصباح المسالك اظلمت وتوضيح ابواب المقاصد مشكل وهدم تمهيد القواعد يومه وضمخ جيب الدرس بالهجر بعدما فيا راحلا كيف الاقامة بعده

لقد كنت بدرا في الظلام فغاله ومذ غاب ذاك البدر اشرق ناجم ابو حسن موسى المؤمل بعده فتى شب في حجر المكارم والتقى . ابوه وفي مهد الفواطم رباه وقال يمدح الشيخ حمد ايضا سنة ١٧٤٤:

> احبس ركابك بين البان والعمل واخلع نعالك ان وافيت مجتنبا وانزل على شاطىء الوادي وخط به في منزل ترف بالزهر متصف اقماره طلعت انواره سطعت غزلانه سنحت ورقاؤه صدحت قامت دعائمه هبت نسائمه شطت مطارحه طابت روائحه الوحش ساكنه والطير قاطنه ستاره نظر في وسطه نهر مع كل ناجبة الجدين ناعمة زج حواجبها سود ذوائبها في لفظها رتل في ردفها ثقل وسناء في دعج لعساء في ثلج وعدى مما طلة بالجور عاملة زادت على عجل تختال في حلل والشوق سائقها والمسك سابقها والحي من ارج الاردان خلت به ابناء ناصيف حقا ليس يجهلهم ان كنت جاهلهم فانزل منازلهم عزت نظائرهم طابت سوائرهم زكت مناسبهم عمت مواهبهم

ذاعت مناقبهم في العرب والعجم

وقلت ارثي امام المحققين وقطب الله والدين سيدي واستاذي السيد علي الامين طاب ثراه وذلك سنة ١٧٤٩:

مالي اري ربع المدارس مقفرا خطب عرى في آل احمد فادح لله خطب في البرية نازل اودى بعامل وقعه فتزلزلت وهداية المصباح اطفىء نورها ومدارك التوضيح اشكل رسمها وذوت غصون المكرمات لفقده وحدائق التهذيب صوح طلعها بدر عراه الخسف عند تمامه غدر الزمان به ففرق جمعنا ما ضره لو كان يسمع مرة بخل الزمان به وجاد بأربع موسى ابو حسن ومحسن بعده يقفوهم مهديهم دامؤا لنا

محاق من الايام والحتف وافاه محا ظلمة الاحزان والوجد مرآه وناهيك من مولى يسرك لقياه

ميمها نحو ذات الصال والسلم وطء الثرى وارع منه حرمة الحرم عن رحال تصب ما شئت فاغتنم بالعز مكتنف بالأهل والحشم غلمانه رتعت في ظله العمم انهاره طفحت بالبارد الشبم باتت حمائمه في احسن النغم تشدو صوادحه في صوتها الرخم امست معاطنه مألوفة الرخم حصباؤه درر يغنيك عن ارم الخدين ناهدة الثديين في هضم بيض ترائبها في حمرة العنم في مشيها كسل اعيت على الامم حمراء في بلج تغشاك في الحلم عنى مزائلة سفاكة لدمي كالبدر في ظلل من حندس الظلم والنجم رافقها في زي متهم عدت مآثر قوم عند ذكرهم الاحليف عمى عن واضح اللقم واسأل منازلهم عن يوم بأسهم تزهو عناصرهم في الاعصر الدهم

قال وقدم لها في الديوان بما يلي:

والافق مسود الجوانب اغبرا فالدين منه اليوم منفصم العرى الله اكبر ما اجـل واكبرا اركـانها وتهـدمت لمـا عـرا بعد العلى وكان ازهر انورا ومسالك الارشاد اصبح موعرا روض الجنان غدا هشيها يذرا والكل منها كان اخضر مثمرا والبدر يعروه الخسوف كما ترى اف له من صاحب ما اغدرا لكنه من شأنه ان يغدرا هم انجم للمهتدي ليل السرى ومحمد العلم الذي لن ينكرا ما هلل المولى الجليل وكبرا

ان تلقهم تلق الاسود بغابها من كل شهم بالمعالي مولع قال وقدم لها بما يلي :

قال وقدم لها بما يلي :

قلت على مقتضى احوال الزمان والله المستعان في سنة ١٢٥١ : ارى الدهر يجري عكس ما انا امل ويهوى خلافي في الذي انا قائل عداوة كل في الذي انا نائل فدع خلة الايام والدهر واعتقد فذلك تخييل بدا وهو باطل ولا نغترر منها ومنه بزخرف وكم حسنا امرا به الحتف نازل فكم زينا عزا به الذل كامن وذو الفضل اضحى جيده وهوعاطل وكم بالمعالي طوقا جيد أرذل ويغدر ارباب النهى ويخاتل هوالدهر لا ينفك يزري بذي الحجي فلا غرو ان طاحت علي طوائح من الدهر وانهالت على نوازل يعاشرني غمر من الناس جاهل وشط مزاري عن اصيل مودتي اذا قلت لم يفهم مقالي كأنما بأذنيه وقر او به السكر نازل اخاطب ترجيع الصدى واسائل يجاوبني عند الصدى فكأنني بلفظ له منه عليه دلائل وان فاه تحسبه وحاشاك تولبا اقول كأنى بالمحالة قائل يقول فلا ادرى ويفهم عكس ما كأنى مخمور عن الرشد ذاهل لقد ضاع رشدي عنده وكياستي

يوم القراع وحاتما يوم القرى

لبس الكمال وبالفخار تأزرا

قلت امدح الشيخ حمد المتقدم ذكر سنة ١٢٥٦ حين توجه الى فتح بلاد صفد وعكة ومحاربة الدولة المصرية:

مشغوفة في سيرها امدا باتت على مضض السرى سهدا القت على جمر الحصا زبدا خمصاء ظامية الفؤاد وقد والافق من حد الغزالة في ارجائها نار الغضا وقدا لم يلوها نصب وطول مدا والشوق حاويها وقائدها في ربعها ليث الشرى حمدا حتى اتت ام القرى ورأت الوارث العلياء عن سلف قد شيدوا من اصلها عمدا قدما وصحت لحمة وسدا هم معشر طابت عناصرهم فينا طرائف مجدهم قددا يا ابن الجحاجحة الاولى جعلوا لما جلوت عن القلوب صدا فخرت بك الشامات وابتهجت واقمت من امر النظام بها رغم العدى فاستظهروا حسدا يا من بني المجد الاثيل على منه المدا يوما وقـد جهدا ما احنف ما حاتم بلغا فيخال ان الشهد ما شهدا يسقى النديم سلاف منطقه لم يبغه احد ينازله الا موارد حتفه وردا وأسال رميشا حين باكـرها بالغارة الشعوا وسل صفدا من عكة لما ان احتشدا واسأل بروجا زلزلت وهوت والسور تعظيم له سجدا خرت له في الحال ساجدة وانحل ما القاضى بها عقدا والنصر وافاه بناصرة اذ لم يصب من امره رشدا خابت مساعيــه ومــأمله امست انوف القوم مرغمة مذ انجز الاقبال ما وعدا

وقلت امدح الشيخ حسين السلمان حين توجه صحبة المراكب السلطانية الى فتح عكة واستخلاصها من الدولة المصرية :

قال وقدم لها بما يلي :

نجم السعود بعامل قد أزهرا بعد الافول وليله قد اقمرا الى ان يقول:

لم يتخذ درع الحديد وقاية اغناه عن لبس الدروع شجاعة جعل التوكل والتجلد درعه ان تلقه تلق الغضنفر مغضبا واذا دها الخطب المريب ازاحه ولكم جلاسجف الكروب وفك من واسأل بني الاتزاك عن سطواته لل تلاشاهم بسيف محمد ترميه من برق السيوف سواعد

يوما ولا طلب الضعيف المدبرا وبسالة مشهورة بين الورى والرمح ترسا والمهند مغفرا يوم القرى بسديد رأي في الامور تبصرا صفد الحديد ببهجة مستأسرا تنبيك عها قد نقول وما جرى ولى له الجيش العرمرم مدبرا عنا بها ليث المنية كشرا

وقد اضاف ولده الشيخ محمد للديوان قصيدة له في رثائه:

يا للرجال لمؤذن بنكاد يا للرجال لفادح اودى بنا يا للرجال لنكبة جذمت يدي غدر الزمان بسيدي ومسودي الوالد البر الرحيم ومن له العالم النحرير والاواه والمفضال العابد الاواب والبكاء في الناسك الورع التي فديته وهو المجدد للعلوم بعامل احيا رسوم الدرس بعد عفائها منهم جنى منه ومنهم من جنى فاهنأ بها فلقد صفا لك وردها فاهنأ بها فلقد صفا لك وردها

اوهى القلوب وفت في الاكباد فلقد هوى طود من الاطواد وجنت علي عظائم الانكاد وبموئي وموئي وعمادي فضل على الاقران والانداد فضل على الاقران والايراد الخلوات ليلا ازهد الزهاد اعظم به فردا من الافراد حتى سقاها كل قلب صادي فلتبكه علماء ذاك النادي ممن جنى واجرر ليوم معاد متشوقا لمنازل العباد متأتها الا على استعداد

السيد على ابن السيد حسين بن ابي الحسن موسى بن حيدر بن احمد الحسيني العاملي النجفي ابن عم جد المؤلف.

كان أبوه من رؤساء العلماء في العراق هاجر اليها وتوطن النجف الى ان مات بها كما ذكرنا في ترجمته ولما توفي قام ولداه صاحب الترجمة واخوه أبو الحسن مقامه في التدريس والامامة والرياسة وكان صاحب الترجمة من العلماء المجتهدين والفقهاء المحققين والاتقياء النبلاء المعروفين توفي بالنجف ودفن مع أبيه واخيه بمقبرتهم المعروفة بمحلة الحويش وتخلف بولد اسمه السيد حسن وذكرت ترجمته في بابه.

السيد علي ابن السيد حسين بن محمد بن محمد الشهير بالصائغ الحسيني العاملي الجزيني

توفي ليلة الثلاثاء حادي عشر شهر رجب سنة ٩٨٠ كما هو مكتوب على قبره ودفن بقرية صديق شرقي تبنين . وعن رياض العلماء ما ذكرناه في نسبه هو الذي صرح به نفسه في اواخر المجلد الأول من شرح ارشاده وهو إلى آخر كتاب الصوم رأيته بقصبة دهخو ارقان من اعمال تبريز وفي (الامل) كان فاضلا عابداً فقيها محدثاً محققا من تلامذة الشهيد الثاني له كتاب شرح الشرائع ورأيته بخطه وكتاب شرح الارشاد وغير ذلك قرأ عنده الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والسيد محمد بن علي بن ابي الحسن الموسوي العاملي (صاحب المدارك) ورويا عنه اهد ويروي عنه أيضاً الشيخ محمد الاردكاني وعن رياض العلماء انه سمى شرحه على الارشاد بكتاب مجمع البيان في شرح ارشاد الاذهان ويظهر من

بعض المواضع ان له شرحين على الارشاد كبير وصغير وفي مستدركات الوسائل وصفه بالعالم الفقيه وقال يروي عنه المولى الاردبيلي ايضاً كها صرح به العلامة المجلسي في اول الاربعين اه. وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم في الدر المنثور بعد ذكر جده الشيخ حسن : وكان والده (أي الشهيد الثاني) على ما بلغني من جماعة من مشائخنا وغيرهم له اعتقاد تام في العالم العامل السيد علي الصايغ وكان يرجو من فضل الله ان يرزقه الله ولدا يكون مربيه ومعلمه السيد علي المذكور فحقق الله رجاءه وتولى السيد علي الصائغ والسيد علي بن ابي الحسن تربيته الى ان كبر وقرأ عليهما خصوصاً على السيد على الصائغ هو السيد محمد ولد السيد علي (صاحب المدارك) اكثر العلوم التي استفادها من والده الشهيد من معقول ومنقول وفروع واصول وعربية ورياضي اهـ وقال ابن العودي في رسالته عند ذكر تلامذة الشهيد الثاني ومنهم السيد الجليل الفاضل العالم الكامل فخر السادة الاعلام واعلم العلماء الفخام وافضل الفضلاء في الانام السيد على ابن السيد الجليل النبيل حسين الصايغ العاملي ادام الله توفيقه قرأ عليه وسمع جملة نافعة من العلوم في المعقول والمنقول والادب وغير ذلك وكان قدس الله لطيفته له به خصوصية تامة اهـ ورأيت قبره الشريف في قرية صديق وعليه صخرة باقية الى اليوم قد حفر عليها ما صورته:

هذا قبر السيد الجليل العالم وحيد عصره وفاضل وقته فقيه اهل البيت (عليهم السلام) السيد على المشهور بالصائغ الحسيني تغمده الله برحمته توفي ليلة الثلاثاء حادي عشر شهر رجب سنة تسعمائة وثمانين. ومكتوب تحت ذلك هذه الابيات:

سل القبر هل يدري بمن حل عنده وذكره فالذكرى لذي الجهل تنفع وقل صرت للداعين يا قبر مشعرا وفيك لاهل الشرع يا قبر مشرع وفيك امرؤ للعلم والمجد مجمع على فضله بين البرية مجمع

اهـ وليس هو المكتوب شهادته على وثيقة ست المشايخ فاطمة بنت الشهيد فذلك هو علي بن حسين الصائغ عامي وهذا سيد وذاك في عصر الشهيد الثاني وبينها نحو مائتي سنة.

وفي آمل الآمل: انه لما توفي رثاه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني بقصيدة منها:

داعي الغواية بين العالمين دعا واصبحت سبل الاحكام مظلمة واصبحت الدهر منه كل ملتئم يا ثلمة بين اهل الحق هد بها مضى الهدى والتقى لما مضى وغدا لا يعلم الجاهل الناعي بما صنعا نعى الصلاح مع التقوى بذاك كها لا خير في مهجة لم تحترق اسفا كيف السبيل إلى نهج السداد وقد لقد فقدنا من الارشاد تبصرة

من شاب نجم الهدى من بعدما سطعا وكان من قبل فجر الحق قد طلعا وفرقت نوب الايام ما اجتمعا ركن ومن اجلها قلت الهدى انصدعا باب الجهالة في الأفاق متسعا نعى معالم دين الله حيث نعى نعى المودة والاخلاق والورعا منه ولا طرف عين بعده هجعا بان الهدى وابن خير المرسلين معا ومن دروس بيان بعده لمعا

منه في الحال ومكث نقيبا امينا على بيت المال حولا واحدا ثم مات بالمدينة سنة ٢٠٠٢ وكان لبديوي ولد اسمه عامر سافر الى ديار العجم واتجه بالشاه عباس ابن الشاه محمد خدابنده فعين له في كل زمان عشرين تومانا تبريزيا من موقفات الحرمين الشريفين كليل وسرمة قريتان بين اصفهان وشيراز فلم يزل ذلك المعين يقبضه حى مات.

### السيد علي بن حسين الزنجفوري الهندي.

كان فاضلا عالما مصنفا قرأ على ممتاز العلماء السيد محمد تقي وعلى تاج تاج العلماء على محمد بن سلطان العلماء السيد محمد الهندي وعلى المفتي السيد محمد عباس ويروي بالاجازة عن الاخيرين. له من المؤلفات (١) لسان الصادقين في شرح الاربعين مطبوع (٢) دليل العصاة على سبيل النجاة (٣) الذخائر في احكام الكبائر ترجمة دليل العصاة بالفارسية (٤) جلاء البصر في قصص آدم ابي البشر (٥) منازل قمرية في سوانح سفرية وهي رحلته الى مشاهد العراق (٦) تذكرة المتعلمين ونصرة المتأدبين (٧) صفاء اللالي في احكام المساجد السفالي (٨) الحجة البالغة في حجية ظاهر الكتاب (٩) السبيكة اللجينية من التربة الحسينية (١٠) الشمسة في الاحاديث الخمسة.

# الشيخ علي بن الحسين الطريحي النجفي المعاصر .

توفي بالشنافية سنة ١٣٣٣ وحمل على الرؤوس الى النجف ودفن بها. له شوارع الاحكام التي في شرائع الاسلام فرغ من مجلده الاول خامس ربيع الأول سنة ١٣١٥ وعلى ظهره اجازات مشايخه بخطوطهم وهم الشيخ ميرزا حسين النوري والشيخ اقا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نحف.

الشيخ نور الدين ابو الحسن على بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي المعروف بالمحقق الثاني والمحقق الكركي وبالشيخ العلائي وبالمولى المروج.

(الكركبي) نسبة الى كرك نوح قرية ببلاد بعلبك (والمحقق الثاني) في قبال المحقق الحلي جعفر بن سعيد فكم في علماء الشيعة من محققين ولكن لقب محقق لم يشتهر الا لهما كما ان الذين استشهدوا من العلماء كثيرون ولكن لقب الشهيد لم يصر علما الا على الشهيد الاول محمد بن مكبي العاملي الجزيني والشهيد الثاني زين الدين بن على العاملي الجبعي ولقب العلامة لم يختص الا بالعلامة الحلي الحسن ابن المطهر ولقب بحر العلوم لم يختص الا بالسيد محمد مهدي الطباطبائي النجفي .

### (وفاته ومدفنه)

توفي سنة ٩٤٠ في زمن الشاه طهماسب في التاسع والعشرين من ذي الحجة كما عن نظام الأقوال لنظام الدين الساوجي متمم الجامع العباسي او في الثامن عشر منه يوم الاثنين كما عن تاريخ وقائع السنين للامير اسماعيل الخاتون ابادي او يوم السبت كما عن تاريخ حسن بك روملو الفارسي وكما في تاريخ عالم آرا كلهم صرحوا بأن وفاته سنة ٩٤٠ ولكن في الأمل انه توفي سنة ٩٤٠ وقد زاد عمره على السبعين وكذلك في المحكي عن رسالة لبعض افاضل تلامذته فيها تراجم جملة من العلماء انه مات بالغري

من نجف الكوفة سنة ٩٣٧ وله من العمر ما ينيف على الستين سنة . قيل وكأنه من سهو القلم كما ان ما في روضات الجنات في ترجمة الشهيد الثاني من ان المحقق الكركي توفي في ١٢ ذي الحجة سنة ٩٤٥ الظاهر انه من سهو القلم أيضًا لانه صحح في ترجمة المحقق الكركي ان وفاته كانت سنة • ٤ ٩ قال وهو المطابق لما جعلوه تاريخا لوفاته وهو ( مقتداي شيعة ) فانها تبلغ بحساب الجمل ٩٤٠ وفي تاريخ عالم آرا ان وفاته كانت في النجف الاشرف. وعن رياض العلماء: قد صرح الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد شيخنا البهائي بأن الشيخ على الكركي قد قتل شهيدا والظاهر انه قد كان بالسم المستند الى بعض امناء الدولة اهـ وذكر في روضات الحنات في ترجمة الشهيد الثاني أن المحقق الكركي توفي مسموما وهو في الغري ولكنه في ترجمة المحقق الثاني قال بعد نقل ما تقدم عن والد البهائي: ان هذا غير مفهوم من كلمات واحد من الاصحاب ولا مصرح به في شيء من المدونات في هذا الباب ولو كان لنقل ولو نقل لم يقل ولو كثر لاشتهر ولو شهر لم يسر اهـ وفي تكملة ( الامل ) بعد نقله انه سفسطة من الكلام ولو نقله الف مؤرخ لم يبلغ في الصحة مبلغ نقل الشيخ حسين بن عبد الصمد الشيخ الرباني الذي هو في عصره مثل زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم في زمانها فهذا التضعيف من اقبح التصنيف وكم لهذا السيد من مثل هذه الهفوات رضى الله عنه اهـ ثم ان المؤرخين الذين ذكروا ان وفاته كانت بالغري لم يذكروا سبب مجيئه للغري مع ان مسكنه كان ببلاد العجم فلعله كان للزيارة او انه انتقل اليها من بلاد العجم والله اعلم.

# (اقوال العلماء في حقه)

في (الأمل) امره في الثقة والعلم والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق اشهر من ان يذكر اه. وقال السيد مصطفى التفريشي في كتاب نقد الرجال في حقه: شيخ الطائفة وعلامة وقته صاحب التحقيق والتدقيق كثير العلم نقي الكلام جيد التصانيف من اجلاء هذه الطائفة وقال نظام الدين القرشي في كتابه نظام الاقوال: من مشائخنا المتأخرين نادرة الزمان ويتيمة الاوان له تصانيف جيدة ، وقال بعض افاضل تلامذته في حقه الشيخ الاجل الرفيع القدر شيخ الاسلام والمسلمين صاحب التعليقات الحسنة والتصانيف المليحة .

وقال الشهيد الثاني في بعض اجازاته عند ذكره: الشيخ المحقق المنقح نادرة الزمان ويتيمة الاوان وفي روضات الجنات شأنه من اجل من ان يحتاج الى البيان وفضله اوضح من أن يقام عليه البرهان وفي تكملة امل الأمل كان مروج المذهب والملة وشيخ المشائخ الأجلة محيي مراسم المذهب الانور ومروض رياض الدين الازهر ومسهل سبيل النظر والتحقيق ومفتح ابواب الفكر والتدقيق وشيخ المطائفة في زمانه وعلامة عصره واوانه.

وذكره خوانده امير المعاصر له من جملة علماء دولة الشاه اسماعيل الاول وبالغ في الثناء عليه الا انه ذكره بعنوان الشيخ علاء الدين عبد العالي وقال المجلسي في اوائل البحار في حقه افضل المحققين مروج مذهب الائمة الطاهرين اجزل الله تشريفه ثم قال والشيخ المروج للمذهب نور الدين حشره الله مع الائمة الطاهرين ، حقوقه على الايمان واهله اكثر من ان يشكر على اقلها وتصانيفه في نهاية الرزانة والمتانة .

(احواله)

رحل في اول امره الى مصر واخذ عن علمائها بعدما اخذ عن علماء الشام كما عن رياض العلماء وفي ذلك من الدلالة على علو الهمة وعظم النفس وقوتها وعصاميتها ما لا يخفى ثم رجع من مصر وتوجه الى بلاد العراق فورد النجف واقام فيها زمانا طويلا يفيد ويستفيد ثم رحل الى بلاد العجم لترويج المذهب، والسلطان حينئذ الشاه اسماعيل الصفوي فدخل عليه بهرات فأكرمه وعرف قدره وكان له عنده المنزلة العظيمة وعين له وظائف وادارات كثيرة ببلاد العراق حتى قيل انه كان يصل اليه في كل سنة من الشاه اسماعيل سبعون الف دينار شرعي لينفقها في تحصيل العلم ويفرقها في جماعة الطلاب والمشتغلين وقد عاب عليه معاصره ومنافسه الشيخ ابراهيم القطيفي قبوله جوائز السلاطين ويظهر من اخبار تلك المنافسة بينهما ان عيبه عليه ذلك كان بزمان وجوده بالغري وان تلك الانعامات كانت ترد من السلطان الى النجف فلعل ذلك قبل ذهابه الى بلاد العجم وهذا جمود من الشيخ ابراهيم القطيفي فمن احق بمال الامة واعرف بوجوه صرفه والتخلص من وجوه اشكاله من نواب الائمة العاملين وهل كان يتمكن الشيخ على الكركى من القيام بما قام لولا المال ونرجو ان لا يكون الباعث للقطيفي على ذلك الحسد وهو ليس من رجال الكركي واقرانه مع زيادة علمه وفضله ربالجملة كانت بينهما منازعات وردود ونقوض صنعها القطيفي واجابه الكركي ذكرت ترجمتها . وكذلك كان عند ولده السلطان الشاه طهماسب الاول ثاني السلاطين الصفوية عظها مبجلا في الغاية وصاحب الكلمة النافذة عنده موقرا في جميع بلاد العجم وعينه حاكها في الامور الشرعية لجميع بلاد ايران وكتب له بذلك فرمانا عجيبا حتى انه ذكر فيه ان معزول الشيخ لا يستخدم ومنصوبه لا يعزل وعين له وظائف وادارات كثيرة منها انه قرر له سبعمائة تومان في كل سنة بعنوان السيور غال في بلاد عراق العرب وكتب في ذلك فرمانا وذكر اسمه الشريف فيه مع نهاية الاجلال والاعظام وسيأتي ذكره وبالجملة مكنه من اقامة الدين وترويج الاحكام وحكى في رياض العلماء عن حسن بيك روملو في تاريخه : انه قال لم يسع احد بعد الخواجه نصير الدين الطوسى مثل ما سعى الشيخ على الكركى هذا في اعلاء اعلام المذهب الجعفري وترويج دين الحق الأثني عشري وكان له في منع الفجرة والفسقة وزجرهم وقلع قوانين المبتدعة بأسرهم وفي ازالة الفجور والمنكرات واراقة الخمور والمسكرات واجراء الحدود والتعزيزات وإقامة الفرائض والواجبات والمحافظة على اوقات الجمعات والجماعات وبيان مسائل الصلوات والعبادات وتعاهد احوال الأئمة والمؤذنين ودفع شرور الظالمين والمفسدين وزجر المرتكبين الفسوق والعصيان وردع المتبعين لخطوات الشيطان مساع بليغة ومراقبة شديده وكان يرعب عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الاسلام ويحثهم عي ذلك بطريق الالتزام.

ثم قال: من جملة الكرامات التي ظهرت في شأن الشيخ علي ان محمود بيك المهردار كان من ألد الاحصام وأشد الاعداء للشيخ علي وكان يومئذ بتبريز في ميدان صاحب آباد يلعب بالصولجان بحضرة السلطان طهماسب يوم الجمعة وقت العصر وكان الشيخ في ذلك الوقت حيث ان الدعاء فيه مستجاب مشغولا بالدعاء لدفع شره وفتنته وفساده ويدعو بدعاء السيفي وبدعاء انتصاف المظلوم من الظالم المنسوب الى الحسين (عليه السلام) في اوصل الى قوله (عليه السلام) في الدعاء الثاني قرب اجله

وايتم ولده حتى وقع محمود بيك عن فرسه في اثناء لعبة الصولحان فكسر رأسه وهلك تحت حوافر الخيل.

قال: ورأيت في بعض التواريخ الفارسية المؤلفة في ذلك العصر ان محمود بيك المخذول كان قد اضمر في حاطره المشؤوم ان پذهب في عصر ذلك اليوم الى بيت الشيخ على بعد ما يفرغ السلطان من لعب الصولجان ويقتل الشيخ بسيفه وواضع على ذلك جماعة من الامراء المعادين للشيخ فلما فرغ من لعب الصولجان واراد الذهاب الى بيت الشيخ سقطت يد فرسه وهو في اثناء الطريق في بئر هناك فوقع هو وفرسه في تلك البئر واندق عنقه وكسر رأسه ومات من ساعته اه. وفي لؤلؤة البحرين: كان من علماء دولة الشاه طهماسب الصفوي جعل امور المملكة بيده وكتب رقما الى جميع الممالك بامتثال ما يأمر به الشيخ على وان اصل الملك انما هو له لانه نائب الامام (عليه السلام) فكان الشيخ يكتب الى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في الخراج وما ينبغي تدبيره في امور الرعية حتى انه غير القبلة في كثير من بلاد العجم باعتبار مخالفتها كها عــلم من كتب الهيئة . وتقدم في ترجمة الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي ما يشير الى ذلك . وقال السيد نعمة الله الجزائري في صدر كتابه شرح غوالي اللئالي : ان الشيخ على بن عبد العالى عطر الله مرقده لما قدم اصفهان وقزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب انار الله برهانه مكنه من الملك والسلطان وقال له انت احق بالملك لانك النائب عن الامام وانما اكون من عمالك اقوم بأوامرك ونواهيك ورأيت للشيخ احكاما ورسائل الى الممالك الشاهية الى عمالها واهل الاختيار فيها تتضمن قوانين العدل وكيفية سلوك العمال مع الرعية في اخذ الخراج وكميته ومقدار مدته وامر ان يقرر في كل بلد وقرية امام يصلى بالناس ويعلمهم شرائع الدين ، والشاه تغمده الله بغفرانه يكتب الى اولئك العمال بامتثال اوامر الشيخ وانه الاصل في تلكِ الاوامر والنواهي وكان لا يركب الا ورجل يمشى في ركابه يجاهر بمذهب الحق وان علماء الشيعة الذين كانوا بمكة المشرفة كتبو الى علماء اصفهان بما ينالهم بسبب ذلك ، وعن حدائق المقربين انه كان يدعى بمروج المذهب وكان شيخ الاسلام في زمن سلطنة الشاه طهماسب الكبير وبالغ في ترويج مذهب الامامية بحيث لقبه بعضهم بمخترع مذهب الشيعة وكان سلطان الوقت يعظمه كثيرا (وحكى) انه ورد في ايامه سفير من قبل سلطان الروم على السطان المذكور فاجتمع يوما بالشيخ في مجلس الشاه فقال السفير للشيخ ان تاريخ اختراع طريقتكم هذه هو (مذهب ناحق) اي مذهب غير حق فقال الشيخ نحن قوم من العرب وألسنتنا تجري على لغتهم لا على لغة العجم فتاریخه (مذهبنا حق) اه.

ولما دخل الشاه طهماسب الاول الصفوي هرات بعد فتحها من قبل عسكر ابيه الشاه اسماعيل سنة ٩١٦ كان االجند قد قتلوا احمد بن يحيى بن سعد الدين التفتازاني المعروف بالحفيد صاحب الحاشية على مختصر جده المذكور وعندي منه نسخة مخطوطة فلما دخل المترجم هرات في موكب الشاه طهماسب وعلم بقتله لامهم كثيرا على ذلك وقال انه لو لم يقتل لامكن ان نتباحث معه في مسائل الخلاف فاذا اقمنا البراهين والحجج على ما نقوله امكن ان يكون ذلك سببا لهداية اهل تلك البلاد فكان كثير التأسف على ذلك مدة حياته وحكى في رياض العلماء عن تاريخ حسن بيك روملو الفارسي ان الامير نعمة الله الحلي الذي كان من تلامذة الشيخ على الكركي ثم رجع عنه واتصل بالشيخ ابراهيم القطيفي الذي كان بينه وبين المترجم ثم رجع عنه واتصل بالشيخ ابراهيم القطيفي الذي كان بينه وبين المترجم

٠ ١٩

مناقضة ومنافرة تواطأ مع جماعة من علماء ذلك العصر المبغضين للشيخ على كالمولى حسين الاردبيلي الالاهي والقاضي مسافر وغيرهم على ان يتكلم نعمة الله مع الشيخ على في أمر صلاة الجمعة في زمن الغيبة بمحضر الشاه طهماسب فيعينوه على الزام الشيخ وافحامه بأسوأ وجه يكون واتفق معهم ايضا جماعة من الامراء المعاندين للشيخ على اتمام هذا المهم الا ان حكمة الله تعالى وحرمة شريعته المطهرة اقتضتا خلاف ما ارادوا به فلم يتيسر لهم ذلك المقصود وفي ذلك الوقت كتب بعض المفسدين عريضة بخط مجهول مشتملة على انواع الفرية والبهتان في حق الشيخ علي بالنسبة الى السلطان ونسب فيها الى الشيخ ارتكاب انواع الفواحش والفسوق زورا وبهتانا وجرأة على الله تعالى وحسدا للشيخ ورماها الى دار الملك من فوق الجدران وكانت دار الملك يومئذ بصاحب آباد بلدة بتبريز بجنب الزاوية النصيرية فوصلت تلك العريضة الى الشاه فها اثرت الا زيادة الحب والتعظيم للشيخ عنده واجتهد في معرفة كاتب العريضة الى ان بلغه انها كتبت باطلاع الامير نعمة الله المذكور فأسقطه من عين نظره ثم امر بنفيه الى بغداد ومات بها بعد وفاة الشيخ على بعشرة ايام اه. وبعضهم يقول ان تقارب زمن المتخاصمين امر يشهد به التتبع كما وقع لجرير والفرزدق وغيرهما والله اعلم (وعن رياض العلماء) انه جرت منازعة بين المترجم وبين الامير غياث الدين منصور ابن الامير صدر الدين محمد الدشتكي الشيرازي المتكلم الحكيم المشهور كان منشأها الاختلاف الواقع بينهما في مسائل عمدتها مسألة القبلة التي غيرها المترجم في كثير من البلاد ( اهـ ) ( وفي روضات الجنات ) ان المسموع عن المترجم انه كان له وثوق بديانة مولانا شمس الدين محمدبن احمد الفارسي المتكلم الحكيم المشتهر بالفاضل الخفري صاحب الحواشي المشهورة على شرح التجريد وغيرها بحيث انه اجلسه في مجلسه في بعض اسفاره واذن للناس اليه في الرجوع الى امور دينهم ودنياهم فلما رجع وجد اعماله موافقة للصواب فازداد به وثوقا والعهدة على الراوي اه.

#### ( مشائخـــه )

يروي عن جماعة كثيرة كعلي بن هلال الجزائري عن احمد بن فهد الحلي والشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي كها يظهر من اواخر وسائل الشيعة وكان الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون استاذه في الدرس أيضا ويروي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود بن المؤذن الجزيني ابن عم الشهيد الاول عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الاول عن ابيه وقد قرأ على جماعة من علماء اهل السنة وروى عنهم كها صرح به في اجازته وقال صاحب رياض العلماء انه اتفق مع الصدر الكبير الامير جمال الدين محمد الاستربادي الذي كان صدرا عند الشاه اسماعيل وولده الشاه طهماسب وكان من العلماء على ان يقرأ الشيخ على عند الصدر المذكور شرح التجريد الجديد ويقرأ الصدر على الشيخ على قواعد العلامة فقرأ الشيخ عليه درسين من شرح التجريد ولم يقرأ الصدر على الشيخ ثم الشيخ عليه درسين من شرح التجريد ولم يقرأ الصدر على الشيخ ثم قارض الصدر الهد وفي ذلك من الدلالة على علو همته وتواضعه للعلم واهله ولو كانوا من الامراء .

### (تلاميــذه)

يروي عنه جماعة كثيرة جدا من فضلاء عصره منهم الشيخ علي بن عبد العاني والشيخ زين الدين الفقعاني والشيخ احمد بن محمد بن ابي جامع الشهير بابن ابي جامع والشيخ نعمة الله بن الشيخ جمال الدين ابي العباس

احمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي ووالده الشيخ احمد بن خاتون والشيخ برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم ابن الشيخ زين الدين علي ابن يوسف الخانساري الاصفهاني والشيخ عبد النبي الجزائري صاحب الرجال والشيخ علي المنشار زين الدين العاملي والشيخ كمال الدين درويش محمد بن الشيخ حسن العاملي النظري جد والد التقي المجلسي من قبل امه كها صرح به في اربعينه وغيره والسيد الامير محمد بن ابي طالب الاسترابادي الحسيني الموسوي والسيد شرف الدين علي الحسيني الموسوي والسيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي النجفي والشيخ ابو القاسم نور الدين علي بن عبد الصمد عم الشيخ البهائي قرأ عليه الرسالة الجعفرية وله منه اجازة وعن رياض العلهاء عن تاريخ حسن بين روملو الفارسي ان الامير نعمة الله الحلي كان من تلامذته ثم رجع عنه واتصل بالشيخ ابراهيم القطيفي الذي كان بينه وبين المترجم مناقضة ومنافرة حتى صار من اعداء استاذه وعن رياض العلهاء ايضا الحسيني الجرجاني.

### ( مؤلفاتــه )

له تعليقات حسنة وتصانيف جيدة منها جامع المقاصد في شرح القواعد خرج منه ست مجلدات الى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح وهو شرح لم يعمل قبله احد مثله في حل مشكله مع تحقيقات حسنة وتدقيقات لطيفة خال من التطويل والاكثار وشارح لجميع الفاظه المجمع عليه والمختلف فيه وقد اشتهر هذا الشرح اشتهارا كثيرا واعتمد عليه الفقهاء في ابحاثهم ومؤلفاتهم مطبوع مع القواعد وحواشي الارشاد وشرح الارشاد وشرح اللمعة وشكك بعضهم في وجود هذين الشرحين وحواشى الشرائع وحواشى المختصر النافع وحواشى المختلف والرسالة الجعفرية وهذه الرسالة لاقت حظا عظيها وشرحت عدة شروح من اعظم العلماء ورسالة صيغ العقود والايقاعات واسرار اللاهوت او نفحات اللاهوت في الجبت والطاغوت ورسالة الجمعة وهي داخلة في جامع المقاصد ذهب فيها الى الوجوب التخييري او العيني مع وجود المجتهد والسبحة والخيارية والمواتية وكأنها هي المعبر عنها برسالة اقسام الارضين وشرح الالفية للشهيد مطبوع وحواش على الالفية ورسالة السجود على التربة الحسينية بعد ان تشوى بالنار يرد فيها على الشيخ ابراهيم القطيفي معاصره في منعه من ذلك فرغ من تأليفها في النجف الاشرف حادي عشر ربيع الأول سنة ٩٣٣ ورسالة الجنائز ورسالة احكام السلام والتحية والمنصورية ورسالة في تعريف الطهارة والرسالة المحرمية نسبها اليه الشيخ حسن صاحب المعالم في عمدة المقال والرسالة النجمية في الكلام ورسالة في العدالة ورسالة في الغيبة وحاشية على تحرير العلامة ينقل عنها الشيخ حسن في فقه المعالم ورسالة في الحج وحواش على الدروس وحواش على الذكرى والرسالة الكرية ورسالة الجبيرة ورسالة في التعقيبات ورسالة في المنع عن تقليد الميت بل البقاء عليه ادعى فيها اجماع الطائفة على ذلك وله فتاوى واجوبة مسائل كثيرة ذكرنا منها ١١ مسألة في الجزء الاول من معادن الجواهر.

وله رسالة في الرضاع مطبوعة قال في اولها: اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بارضاع بعض من سنذكره ولا نعرف لهم من ذلك اصلا يرجعون اليه من كتاب او سنة او اجماع او قول لاحد

من المعتبرين او عبارة يعتد بها تشعر بذلك او دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء فانما الذي شاهدناهم من الطلبة يزعمون انه من فتاوى شيخنا الشهيد قدس الله روحه ونحن لاجل مباينة هذه الفتوى لاصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه لا سيها ولم نجد لهؤلاء المدعين لذلك اسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به ولا مرجعا يركن اليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنه رحمه الله استعانة على القول بفساد هذه الفتوى فان الادلة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد الله كثيرة لا نستوحش معها من قلة الرفيق نعم اختلف اصحابنا في مسائل قد يتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط ان يكون دليلا لشيء من هذه المسائل او شاهدا عليها ( الخ ) . ويتبين لنا مما ذكره في هذه المقدمة علو شأنه ورسوخ قدمه في التحقيق وانه من اجل ملوك العلم وكلامه من ملوك الكلام . وقد ألف معاصره الشيخ ابراهيم القطيفي رسالة في الرضاع رد بها على المحقق الكركى اساء فيها الادب وتكلم بما لا يليق بالعلماء مع عدم اصابته في اكثر ما رد به ولو فرض جدلا انه مصيب في رده لكان مخطئا كل الخطأ وخارجا عن طريقه اهل العلم في بذاءته . قال في اول رسالته اني وقفت في تاريخ شهر ذي الحجة الحرام آخر شهور سنة ٩٢٦ على رسالة لبعض المعاصرين ألفها في الرضاع واورد فيها مسائل زعم ان عليها الاجماع وزعم انها ظاهرة لا تشتبه الا على من يقصر عن الاستنباط وهو كها رأيته وترى لا ينفك عن المبالغة والافراط والمتأمل المخلص عسى ان يهتدي الى سواء السبيل فيفهم ان المبالغة بتحسين اللفظ خاصة من غير رباط كان سبب وقوفي عليها ان بعض الطلبة التمس مني قراءتها ليحصل منها فائدتها فلها ابتدأ بها رأيت مبدأها عثارا فتأملتها فاذا هي مما لا ينبغي سطره ولا يحسن بين الطلبة ذكره فاعرضت عنها اعراض من لا يؤوى منهزمها ولا يلتفت الى نقض مبرمها ثم رأيت ان ذلك يدخل في كتمان العلم فان الشخص المنسوبة اليه قد ينسب اليه كمال الفضل من لا يظهر عليه خصوصا انه في الحل والحرمة المتعلقة بالنكاح وقد افتي بالحل لا مقتصرا على الفتوى بل ناقلا للاجماع وهو الداهية الدهماء ولا عجب كيف لم يعرف مواقع الخلاف لانه بمعزل عن امعان النظر واعمال الفكر وحفظ الآثار فأوجبت على نفسى تأليف هذه الرسالة وقد احببت ان اكمل الفائدة بفوائد حسنة نفيسة واجعل بعض حشوه من جملة المباحث الخ ثم قال في مقام الرد على الكركى الذي لم يصب فيه بل كان الحق في جانب الكركي ما لفظه : ان الرجل المعاصر الذي هو عن معرفة الدقائق بل عن ادراك الحقائق قاصر تكلم هنا بكلام رث وحشو لا طائل تحته الخ . ثم قال في بعض كلامه وانظر الى فهم هذا القاصر واعتراضه ثم وصفه بأنه قاصر عن مدارك الاحكام ثم كرر في كلامه قال المعاصر القاصر ثم قال اشهد بالله ان جهاد مثل هذا الرجل على الغلط والاغلاط في المسائل افضل من الجهاد بالضرب بالسيف في سبيل الله ثم قال وهذا في الحقيقة نقض على الامام ( عليه السلام ) فانظر لسوء فهم هذا الرجل الى اين يبلغ به ثم قال فكأن هذا الرجل مع قصور فهمه لم يعرف اصطلاح الفن ولم يسمع ما حال اهله فيه ثم قال العجب من هذا الكلام وممن نسب صاحبه الى الفضل فان هذا من غرائب الدهر ونوادر العمر وحيث اقتضت البلوي من تهافت الطالبين وتقادم ازمنة العالمين الجواب عنه بتحمل ذي الجواب عما لا يحتاج الى الجواب اذ هو بالاعراض حقيق فنقول اولا ما ذكره من الاحتمال لا يليق بمن يسمع الرواية بل بمن نسي ما فيها او

عمي عنه عمى القلب فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ثم قال هذا الرجل لاضطرابه لا يبالي بما قال وبما قيل ولقلة فهمه لا يدري ما اسلف ولا ما اسلفه ثم قال فانظر ايها المتأمل في حظ هذا الرجل وقلة تحصيله واستقامته ثم قال هذا الكلام من العجائب التي لم يسبق مثلها الا ان يشاء الله وانا انبه على ما فيه ليقضي المناظر فيه حق التعجب ثم قال وهذا من المصائب في الدين التي والله ليست بهينة قال الشاعد:

مصائب دنيانا تهون وانما مصائبنا في الدين هن العظائم

وانما كانت مصيبة لان هذا الرجل قدنسب اليه بعض الغافلين الفضل بل كماله ثم قال نعوذ بالله من غفلة ونقص وقصور توقع في مثل هذا الخ ثم قال من عرف خبط هذا الرجل لا يتعجب من مثل هذا الكلام ثم قال : هذا الرجل يخبط خبط عشواء ولا يتأمل المعنى ويعترض على الفضلاء في غبر موضع الاعتراض . ثم قال لكن هذا الرجل لقوة وهمه وقصور فهمه وعدم رؤيته من طعم الفقه واصوله الا كأضغاث الاحلام لا يبالي اين رمى الكلام ثم قال الا يستحي هذا الرجل من مثل هذا الكلام ثم قال وقد تأملت فرأيت ان وهمه نشأ من نهاية قصوره التي لا توصف ثم قال وما ذكره من الكلام فقد انقدح في خاطري جواب عنه حسن هو انه كثير الدعوى مفرط في الشناعة اراد الله ان يبين قصوره عن درجة الاستنباط بشهادته على نفسه وتصريحه بخبطه وقلة فهمه فان رسالته هذه لا تبلغ كراريس وقد اضطرب وخبط فيها هذا الخبط فيا ظنك بها لو طالت اهـ

فانظر واعجب إلى هذه الجرأة العظيمة من القطيفي على الشيخ على الكركي

الذي اعترف جميع العلماء بعلو مكانه حتى لقبوه بالمحقق الثاني وتداولوا

تواليفه العظيمة النافعة في كل عصر وزمان وانظر كيف يصف الطاثى

بالبخل مادر ويعير قسا بالفهاهة باقل.

وله قاطعة اللجاج في حل الخراج قال في اولها: لما توالى على سمعى تصدي جماعة من المتسمين بسمة الصلاح وثلة من غوغاء الهمج الرعاع اتباع كل ناعق الذين اخذوا من الجهالة بحظ وافر واستولى عليهم الشيطان فحل منهم في سويداء الخاطر لتقريض العرض وتمزيق الاديم والقدح بمخالفة الشرع الكريم والخروج عن سواء النهج القويم حيث انا لما الزمنا الاقامة ببلاد العراق وتعذر علينا الانتشار في الأفاق لاسباب ليس هذا محل ذكرها لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع ا لامور الضرورية من لوازم متممات المعيشة مقتفين في ذلك الامر جمع كثير من العلماء وجم غفير من الكبراء الاتقياء اعتمادا على ما ثبت بطريق اهل البيت (عليهم السلام) من ان ارض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج والمقاسمة ويصرف في مصارفه التي بها رواج الدين بأمر امام الحق من اهل البيت عليهم السلام كما وقع في أيام امير المؤمنين عليه السلام وفي حال غيبتهم عليهم السلام قد اذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور كها سنذكره مفصلا فلذلك تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكرولا مستهجن وفي زماننا حيث استولى الجهل على اكثر اهل العصر واندرس بينهم معظم الاحكام وخفيت مواقع الحلال والحرام وهدرت شقاشق الجاهلين وكثرت جرأتهم على اهل الدين استخرت الله وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة على وجه بديع تذعن له قلوب العلماء ولا تمجه اسماع الفضلاء واعتمدت في ذلك ان ابين عـن هذه المسألة التي افل بدرها وجهل

قدرها غيرة على عقائل المسائل لا حرصا على حطام هذا العاجل ولا تفاديا من تعريض جاهل فان بموالينا اهل البيت عليهم السلام اعظم اسوة واكمل قدوة فقد قال الناس فيهم الاقاويل ونسبوا اليهم الاباطيل وبملاحظة لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل الخ.

ويستفاد من كلامه هذا انه قد كان ترك بلاد العجم مع ما كان له فيها من الجاه الطويل العريض لاسباب قاهرة وسكن العراق وان الضرورة دعته الى تناول شيء من خراج العراق من يد السلطان لامر معاشه وان بعض من يتسم بالعلم انكر عليه ذلك وتبعه جماعة من الغوغاء ولعله الشيخ ابراهيم القطيفي كما ذكر في ترجمته او غيره فشنع عليه بسبب ذلك وقد رد القطيفي على هذه الرسالة برسالة سماها السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج قال في اولها وان بعض اخواننا في الدين قد الف رسالة في حل الخراج وسماها قاطعة اللجاج واولى باسمها ان يقال مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج ولم اكن ظفرت بها منذ الفها الا مرة واحدة في بلد سمنان وما تأملتها الا كجلسة العجلان فأشار الى من تجب طاعته بنقضها ليتخلق من رآها من الناس برفضها فاعتذرت وما بلغت منها حقيقة تعريضه بل تصريحه بأنواع الشنع فلما تأملته الآن مع علمي بأن ما فيها او هي من نسج العناكب فدمع الشريعة على ما فيها من مضادها ساكب وهو مع ذلك لا يألو جهدا بأنواع التعريض بل التصريح لكن المرء المؤمن يسلى نفسه بالخبر المنقول عنهم عليهم السلام لا يخلو المرء المؤمن من خمس الى ان قال ومؤمن يؤذيه فقيل مؤمن يؤذيه قال نعم وهو شرهم عليه لانه يقول فيه فمصدق وفي قوله تعالى ( وان تتقوا وتصبروا فان ذلك من عزم الامور ) وقوله ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما تعلمون محيط) اتم دلالة وقد حسن بي ان اتمثل بقول عنترة العبسى

ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم اشتمها والناذرين اذا لم القها دمى

فاستخرت الله على نقضها وابانة ما فيها من الخلل والزلل ليعرف ارباب النظر الحق فيتبعوه والباطل فيجتنبوه فخرج الامر بذلك فامتثلت قائلا من قريحتى الفاترة على البديهة الحاضرة ثلاثة ابيات :

فشمرت عن ساق الحمية معربا لتمزيقها تمزيق ايدي بني سبا وتفريقها تفريق غيم تقيضت له ريح خسف صيرت جمعه هبا ابى الله ان يبقي ملاذا لغافل كذاك الذي لله يفعل قد ابى

ألفت هذه الرسالة وسميتها السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج. ثم انه قدم مقدمة ذكر فيها فوائد (الاولى) حرمة كتمان العلم والفقه فذكر الأيات والاخبار الواردة في ذلك (الثانية) في ما ورد في ذم اتباع السلطان من العلماء ونحو ذلك (الثالثة) في مدح من اعان طالب العلم وذم من آذاه (الرابعة) في مدح العالم العامل وذم التارك للعمل (الخامسة) في الحيل الشرعية. ثم شرح في الردود فكان عما قهل رد على قول الكركي مقتفين في ذلك اثر كثير من العلماء الخ: لم يرض هذا المعتذر ان ارتكب ما ارتكبه الا بأن ينسب مثل فعله الى الاتقياء وليت شعري اي تقيي ارتكب ما ارتكبه من اخذ قرية يتسلط فيها بالسلطان فان كان وهمه يذهب الى مثل مثل العلامة فهذا من الذي يجب عنه الاستغفار ويطهر الفم بتكراره بعد المضمضمة فان الذي كان له من القرى حفر انهارها بنفسه واحياها بماله لم يكن لاحد فيها من الناس تعلق ابدا وهذا مشهور بين الناس ويزيده بيانا انه وقف اكثر قراه في حياته وقفا مؤ بدا ورأيت خطه الناس ويزيده بيانا انه وقف اكثر قراه في حياته وقفا مؤ بدا ورأيت خطه

عليه وخط الفقهاء المعصرين له من الشيعة والسنة ومنه الى الآن في يد من ينسب اليه يقبضه بسبب الوقف الصحيح وفي صور سجل الوقف انه احياها وكانت مواتا والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود إلى الآن ومع ذلك فالظن بمثله لما علم من تقواه وتورعه يجب ان يكون حسنا ولو لم يكن من تقواه الا ان اهل زمانه فيه بين معتقد فيه ما لا يذكر واخر يعتقد فيه الامر المنكر ويبالغون في نقضه ويعملون بنقل الميت دون قوله كما صرح به هو عن نفسه وهو في اعلى مراتب القدرة عليهم ولم يتعرض لغير الاشتغال باكتساب الفضائل العلمية والاحكام النبوية واحياء دارس الشريعة المحمدية لكان كافيا في كمال ورعه وجمال سيرته ونحو ذلك يقال في علم الهدى واخيه رضوان الله عليهما على ان الذي يجب على هذا المستشهدان ينقل عنهم ولوبخبر واحد انهم اخذوا القرية الفلانية لامر السلطان لهم بذلك حتى يثبت استشهاده وحسن ان يتمثل له بقول الشاعر:

وافحش عيب المرء ان يدفع الفتى اذى النقص عنه بانتقاص الافاضل ثم قال عن بعض كلام الكركي ان هذا من كرامات القرن العاشر حيث اظهر ان من يسمى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف وليس اعجب من ذلك الا سماع اهل القرن لهذا التأليف من غيران ينكره منكر منهم انكار يردع مثل هذا المؤلف ان يؤلف مثله ولا اعرف جوابا عن هذين الا ما قاله (عليه السلام) ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الخ وها اناذا انفة على الدين ابين ما فيه المخ ثم قال بعض العلم اخراضا للكركى على بعض العلماء:

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

ثم قال وبالجملة فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشي الهوينا وتأخر حيث اخره القدر كان انسب بمقامه ثم قال فانظر ايها المتأمل بعين البصيرة الى قلة تأمل هذا الرجل وجرأته على دعوى الاجماع ثم قال فاعلم ان هنا امرا اذا نظره المتأمل بعين البصيرة لم يجد معه لهذا الرجل المتحمل في حل هذه الشعرية وجها وانه فيها فعل والف لا يخلو من امرين قصور في العلم او شدة حب لجمع الدنيا لا يبالي معه من اين اصاب وذكر ما ذكر تمويها لدفع الشناعة من بعض قاصري النظر ولعل الثاني هو الوجيه فان ولاة العراق قد ظلموا اهله بتخريج مال لا شبهة في تحريمه ضرب في تحصيله السيد والعامي والمسكين والفقير حتى ان الحائبك وغيره من ارباب الصنائع من المؤمنين المكتسبين يؤخذ منهم الى مرتبة الدرهم والدرهمين وجمعوا ذلك وجعلوه في وجه المعونة للزاد والراحلة وما تبعهما عند توجهنا الى الرضا (عليه السلام) باشارة من خلدت دولته فبولغت فيه فكان جوابي بحضرة هذا المؤلف وحضرات اكابر اهل العراق من السادة والعوام انه دامت سلطته بعث الينا من اقاصي خراسان ونحن في طرف عراق العرب طلبا لترويج الدين واظهار فضل التشيع واهله المستنين بسنة اهل بيت النبوة (عليهم السلام) فاذا تركنا الدين واخذنا الحرام فكيف نكون اهلا لترويج الدين فلم ألبث قليلا واذا به قد اخذه وصرفه فيها يشاء غير متأثم ولا خائف من موقف العرض ولا مستح من شناعة اهل الايمان وربما زعم انه عمل حيلة له فليت شعري كيف كانت تلك الحيلة مع ان الامر بالمعروف والنهى والمنكر يقتضي وجوب السعى في رده الى اهله على الفور بجميع انواع القدرة فلو لم يكن على المتحيل في اخذه الا عدم رده والسعي فيه لكان من موبقات الذنوب بل الرضا والسكوت عنه مع المكنة من موبقاتها وانما ذكرت هذه الحكاية في هذا

المحل لانها مشهورة وهو قد زعم انه عمل عليها صورة وجاز امره مع ذلك عند اهل الدنيا الغافلين عن مصالح المعاد فكيف لا يجوز ما يحتمل ان يكون شبهة وقد كنت اكره ان اوقعها في مثل هذه الرسالة لولا ما علمته من وجوب التنبيه لاهل الله ليأخذوا الحذر من مثله وليمتنعوا من تقليده لفقد ما يشترط في صحة اخذه من الثقة والامانة . ثم قال : على ان هذا المؤلف فيها علمته والله على ما اقول شهيد في مرتبة يقصر عها يدعيه لنفسه فأحببت ان اعرفه واعرف اهل الفضل مرتبته ايضا فرسالته هذه مع كونها واهية المباني ركيكة المعاني قد اشتهرت بين اهل الراحة وحب الاشتهار بشعائر الابرار فأحببت اظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا يضيع الحق والعذر عها فيها من التشنيع فان مثل ذلك جوابا عها سبق من تشنيعه جائز بل هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا وقع في تصنيف سبب حطا فيه فان بدأ استحق الجواب وهذه عادة السلف فان شككت في ذلك فلاحظ تصنيف العلامة خصوصا المختلف وانظر ما شنع فيه علي بن ادريس مع ان منزهين عن التعرض بمثل ذلك قال الشاعر :

بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة) وقلت قريحتي الفاترة:

ولو ان زيدا سالم الناس سالموا وكانوا له اخوان صدق مدى الدهر ولكنه أوذي فجوزي بعض ما جناه نكالا والتقاضي الى الحشر اهد، ثم ان المحقق الاردبيلي الف رسالته في الخراج وقال انه لا يخلو من شبهة ومال الى قول القطيفي فألف معاصره الشيخ ماجد بن فلاح الشباني رسالة رد بها على المحقق الاردبيلي وقوى قول المحقق الكركي بحيلة الخراج وضعف قول القطيفي.

الشيخ على بن الحسين بن عوض الحلي المعروف بالشيخ علي عوض من اسرة تعرف بالحلة بآل عوض يقولون انهم من بقايا بني مزيد امراء الحلة والفرات .

ولد سنة ١٢٥٠ وتوفي سنة ١٣٢٥ في جمادي الآخرة ونقل الى النجف .

اخذ عن الكوازين والسيد حيدر والشيخ محمد الملا والشيخ جواد بذقت خضر النجفي وكان بصيرا بالعربية صنف (١) الفلك المشحون في الحركة والسكون (٢) الاسرار المرضية والاثار العوضية (٣) محادثة الاديب ومسامرة الاريب (٤) رسالة صغيرة ترجم بها لخمسة من شعراء الحلة (٥) امان الانام من شرور الايام. وله شعر قليل. قال وقد هبت عاصفة في الحلة فأنشده الشيخ صالح الكواز له:

قد قلت للحلة الفيحاء مذعصفت فيها الرياح وراح الناس في رجف ما فيك من يدفع الله البلاء به ان شئت فانقلبي او شئت فانخسفي فقال الشيخ علي فورا اني ارويها على الباء ثم انشده: قد قلت للتحلة الفيحاء مذعصفت فيها الرياح وراح الناس في ريب ما فيك من يدفع الله البلاء به ان شئت فانقلبي او شئت فاضطربي وله فيمن اسمه يعطى بصيغة المجهول:

جئت ابغي منه حاجة قال لي انك خطي ما سمعت الناس قالوا كف يعطى كيف يعطي وله:

ورب شاي شربنا ينشي مع الروح روحا للهم والحزن اوحى عن مجلس الشرب روحا وله مخاطبا الميرزا صالح القزويني:

فما انت فيها صالح الفضل قائل

اليك وقد تحظى لديك الوسائل

كها ثبتت بالراحتين الانامل

ولا اكذبت فيك الرجاء القوابل

وزند الجوى من خيفة النأي قادح

وكم انت فيه دون صُحبك كادح

بأني الى بحر المكارم رائح

وشيد ركن المجد والمجد طائح

فقالت مليك قلت اي وهو صالح

اذا غيبتني في ثراها الصفائح

فلا العيش مذموم ولا القلب فارح

قلب المحب عليه طائر

عنى تولى وهو نافر

فيا اصور او اناظر

تلفها منه مأزر

ظبی یریش الهدب من نبل

اتیناك نرجو حاجة ووسیلة وسائلنا وقف علیك وقصدنا وتذكر ودا شده الله بیننا وقد صدقت فیك المخایل والمنی وكتب له ایضا:

وقائلة والدمع يسبق نطقها حنانيك لم ذا انت بالسير مولع فقلت لها كفي لك الخير واعلمي الى ماجد احيا مآثر جده فقالت زمان قلت اي وهو فاسد اذا ارقلت بي يعملات لغيره وان انا لم اقدم عليك بوفره وله:

قد كغصن البان ناضر وغزال انس ما له ما كنت احسب قبله ان الغصون على التحقوف وله:

بين اللوى فمعاقد الرمل يلوي دوين الصب عن جدة تملي حديث الحسن طلعته من لي بخمر من مراشفه

ن جدة حتى يميت الدين بالمطل طلعته والشوق يكتب كلما تملي مراشفه اشهى لقلبى من جنا النحل

الشريف المرتضى علي ابن الحسين .

ولد سنة ٣٥٥ وتوفي سنة ٤٣٦ ودفن اولا في داره ثم نقل الى جوار جده الحسين ، هو ابو القاسم علي ابن الطاهر ذي المناقب ابي احمد الحسين ابن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الملقب بالمرتضى ذي المجدين علم الملدى كان نقيب الطالبيين وكان اماما في علم الكلام والادب والشعر وله ديوان شعر كبير وله الكتاب الذي سماه الدرر والغرر وهي مجالس املاها تشتمل على فنون من معاني الادب تكلم فيها على النحو واللغة وغير وذكره ابن بسام في اواخر الذخيرة فقال كان هذا الشريف امام ائمة العراق بين الاختلاف والاتفاق واليه فزع علماؤ ها وعنه اخذ عظماؤ ها صاحب بين الاختلاف والاتفاق واليه فزع علماؤ ها وعنه اخذ عظماؤ ها صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها وكانت عمن سارت اخباره وعرفت به اشعاره وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره الى تآليف في الدين وتصانيف عما يشهد انه فرع تلك الاصول ومن اهل ذلك البيت الجليل وملح الشريف المذكور

ثمانية ، حتى اذا قدم « سلطان الدولة » ابن الملك « بهاء الدولة » الى بغداد طلب منه أن يقول الشعر ملحًا معاودا ، فاعتذر بما سبق ان عزم عليه : من ترك الشعر بعد « فخر الملك » ، ولكنه حمله على قوله بمعاودة الاصرار(١) . فهل تكون هذه العواطف من جانب «المرتضى» لرجل كان يزدري مقامه ، ويستهين بكرامته ، ويلقاه بالفتور والبرود ؟

والطريف في الأمر انك تجد القصة نفسها تروى بلسان آخرين ، ومع وزير آخر غير فخر الملك ، فمرة تروى عن أبي اسحاق محمد بن ابراهيم العباسي الكاتب (٢) ، ومرة عن لسان « أبي اسحاق الصابي (٣) » . وكلاهما ـ كها كان الحال مع «أبي حامد الاسفراييني» ـ يدعى مشاهدة المجلس وحده ، ومع إدعاء التفرد بمجلس الوزير لا يصح ان يشاهدها آخرون ، وهذا صريح في اختراع القصة ، أو في اختراع راويها .

وأطرف من هذا انها في احدى الروايات تجري مع « أبي محمد الوزير المهلبي » لا مع « فخر الملك » ، ولكن الوزير « المهلبي » مات قبل ان يخلق المرتضى بثلاث سنوات او أربع(٤).

٣ ـ ويدخل في باب المفارقات ما يورد للسيد وعنه بحسن نية ، وبقصد التنويه بذكره ، ولكنه يخرج به عن خلقه المعروف به ، أو عن الخلق الانساني السوى العام . فمن الشائع في الأوساط الخاصة لرجال المذهب الامامي ، والوارد في بعض المصادر(٥) أن السيد الرضي حين أسمع أخاه المرتضى قصيدته في رثاء «أبي الصابي»:

اعلمت من حَمَلُوا على الأعوادِ أرأيت كيف خبا ضياء النادي وفيها قوله:

فلأنت أعلقهم يدا بودادي ان لم تكن من اسرتي وعشيرتي شرفى مُناسبه ولا ميلادي الفضلُ ناسبَ بيننا انْ لم يكنْ غضب المرتضى ـ لمكانة أخيه من النسب والدين وقال له مستخفا « بالصابي »: حملوا كلباً .

يريدون بما أوردوا أن ينزهوا مقام رجل الدين المسلم عن رثاء رجل ذمى ، ناسين أن جواب « المرتضى » ان صح يتنافى مع الخلق الرفيع ، الذي يجب ان يتحلّى به رجل كالمرتضى .

ولكني وجدت الشريف «المرتضى» نفسه يرثي «ابا اسحاق الصابي » رثاء لا يقلّ تقديرا وأسى عن رثاء « الرضي » له، ووجدت بين « المرتضي » و « أبي اسحاق » من تبادل العواطف والاخاء ما يدل على أن الاخواتِ والصداقات لا يحول دونها اختلاف في منسب أو مذهب ، وان الرجل ما كانَّ يحول مقامه الديني من أن يتغنّى باخاء رجل « كأبي اسحاق »

أسيدنا الشريف علوات عرزا تضاف اليك اوصاف الجللال لأنك، أوحد والمناس دون ومن يسمو لمجدك أن يناله ولى أمل سأدرك وشيكا بعون الله فيك بلا محاله وليس على موالاتي مزيد لأني لم أرشها عن كلالمه (٨) رياض العلماء ص ٤٧١ وروضات الجنات ترجمة المرتضى.

ما كانَ يومُك يا أبا اسحاق لولا حِمامُك ما اهتدى هم الى وسُلِبْتُ منك أجلَّ شَطْرَيْ عيشتي لَّا رأيتُك فوق صَهوةِ شَرْجَع وكأنني من بعد ثُكلَك ذو يد ومودّة بين الرجال تضمُّهم من ذا نَضَا عنَّا شعارَ جمالِنا

بيدِ المنايا أظلمت آفاقي جذَّاءَ أو غصن بلا ايراق وَتَلُفُّهم خيرٌ منَ الأعراق ورمى هلالَ سمائنا بمحاق(٦)؟

الا وَدَاعِي للمُنَى وفِراقي

قلبي ولا نبارٌ إلى احراقي

وفُجِّعْتُ منك بأنفس ِ الأعلاق

بل رأیت « المرتضی » یجری الی أكثر من هذا فیمدح « هلال بن المُحسِّن الصابي » وهو حفيد « أبي اسحاق » بأبيات فيها :

وقَيتُ بمهجتي من كان قالَه (٧) وقـول زارني فـوددت أنّى وأيام الشبيبة والبطاله ذكرت به التصابي والغواني ضللت به فاطلع لي هلالَه وكيف ألوم امَّا لمتُ دهرا غفرت به ذنوب الدهر لمّا أتى كفى وأعلقها وصاله وما انا مصطف الا خليلاً رضيتُ على تجاربه خلاله

وهي طويلة قبست منها موضع الحاجة .

٤ ـ وقد رُمي الشريف بالبخل في أحد المصادر القديمة وعنه نقلت المصادر المتأخرة ذلك . جاء في « عمدة الطالب » : وكان المرتضى يبخل ، ولما مات خلَّف مالاً كثيراً ، وخزانته اشتملت على ثمانين ألف مجلد ، ولم أسمع مثل ذلك<sup>(٨)</sup>».

ان صفتي البخل والكرم يختلف فيها عرف عن عرف ، وليس لمدلولها حدّ معين وبخاصة فيها تعارف عليه العرب من تقدير الصفتين فان ارُيد بهذه العبارة اتهام الشريف بالتخلى عن واجباته الاجتماعية وبتقتيره على نفسه أو أسرته أو اخوانه في سبيل التوفر على جمع المال واختزانه فذلك ما لم يثبت من سيرته ، اذ قد عرف بالسُّعة فيها توجبه منزلته : من الظهور بمظهر الغني والبسطة ، ومن اعطاء الجرايات الشهرية لأفاضل مدرسته وأصدقائه ، ومن حبسه قرية على كاغد الفقراء ، واهدائه الهدايا الجسام لزعماء القبائل حين يجتاز البادية إلى مكة .

وانَّ أُريد بالبخل عدم الأخذ بأساليب الأجواد من كرام الأشراف والأمراء والخلفاء ، وذلك بالانفاق في اسراف على الشعراء ، وبخلع الخلع للمادحين لهم وبالعطاء المتسع لكل مجتد وطالب ، حتى ينتقل الثري منهم ـ ما لم يكن وهَّابا نهَّاباً ـ بين عشية وضحاها من غني الى فقر ، ومن ثراء الى عدم ، فذلك ما كان الشريف حقاً عليه . ولكن هذا ليس بالصفة التي يعاب بها رجل العلم والدين.

لو كان الشريف من الأجواد لتسابق شعراء العصر الى امتداحه ، ولتزاحموا على بابه ، ولديهم أكثر من سبب للقول فيه ، والتغني بأمجاده ، ولكنهم كانوا نزرى القول فيه على كثرة المناسبات.

هذا « مهيار الديلمي » لم يحفل ديوانه الكبير بغير قصيدة واحدة في مدح الشريف، والقصيدة نفسها ـ على ما احتوت من اطراء ـ لا تخلو من تثريب على التباطؤ عن انجاز وعد كان الشريف وعده اياه ، بل هي قيلت تذكيرا بوعد لم ينجز:

« أبا القاسم ِ » استمتع بها نبويةً تراجع عنها الناس فيها توغلوا

الديوان ج<sup>٣</sup> ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة ديوان الرضى طبع بيروت .

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات ج ٢ ص ٥٧٥ طبع ايران .

<sup>(</sup>٤) المنتظم حوادث ٣٥١ وتجارب الأمم حوادث ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) الشريف الرضى للدكتور محفوظ طبع بيروت سنة ١٨٤٤ .

<sup>(</sup>٦) الديوان ج [ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>V) الليوان ج " ص ٨١، ٨٢ قالها المرتضى جوابا « لهلال ابن المحسن » عن قصيدة أرسلها للمرتضى وفيها يقول هلال بن المحسن :

البيت مقاما ومنزلة:

أودى فليت الحادثات كفاف

الطاهرُ الأباء والأبناء والأ

مال المسيف وعنبر المستاف

راب والأثواب اوالألاف

محاسن ان سارتْ فقد سار كوكبُ تحدُّث عنها الناطقونَ وأصبحتْ سما للعلىٰ قومٌ سواك فلم تُنل ألستَ مِنَ القوم استخفت سيوفُهم تؤدي فروض الشعر ـما قيل فيكم نحمس من آثاركم وعلاكم لكَ الخيرُ ! ظنى في اعتلاقكَ عاذري لَعَمْرِي! وبعضُ الريثِ خيرٌ مَغَبَّةً تشَبَتْ بها اكرومةً في انها فوالله ما أدرى ! هل الدهرُ عارفٌ

بها العِيسُ تُحدى والسوابقُ تصهل سبماؤك ، حتما انَّ باعَك أطول رقاب عدا كانت على الموت تثقل! \_وفى الناس اماجازكم يتنفُّل وننسبُ مِنْ أحلامِكم ونغزّل فلا تتركَنْ ـ يا حرّ ـوعدك يعذل ولكنْ حساب الناس لي فيك أعجل كتابٌ يوفى في يديك مسجّل بفضلك الهاماً أم الدهرُ يغفل (١)

ومن القصص الطريف الذي يُراد به الدلالة على ذكاء المرتضى المفرط، أو ذكاء من يكون طرفا ثانيا للمرتضى، ولكنه بما يحاط به من تَزَيُّد أو مغالاة ، يحيله الى ما يعود على خُلق « المرتضى » بأذى وتخديش ، لو قبلناهما لتناقضا كثيرا مع الخلق المعروف عن الرجل ، ومع الظروف التي تلابسه . فقد روى أن «أبا العلاء» يوم ورد على «بغداد» كان ملازما لمجلسه وأنه ـ أعنى أبا العلاء ـ كان يتعصب «للمتنبي » ، ويفضله على غيره من الشعراء ، على حين كان الشريف ينتقصه ، ويورد معايب في شعره ، فقال « المعري » يوماً : لو لم يكن «للمتنبي » الاقوله : لكِ يا منازلُ في القلوبِ منازل اقفرتِ أنتِ وهُنَّ منك أواهِلُ

لكفاه فضلا. فغضب « المرتضى » وأمَر باخراجه من مجلسه ، ثم قال لمن حضر : أتدرون أي شيء أراد بذكر هذه القصيدة ، فان « للمتنبي » أجود منها ولم يذكرها . انما اراد قوله :

واذا أتتكَ مذمَّتي مِنْ ناقص فهي الشهادةُ لي بأني كاملُ

نحن لا ننكر تعصّب «أبي العلاء » للمتنبى ، ولا تعصب الشريف عليه ، فكلاهما معروف بذلك ، ولا نستكثر على «المعري » هذه الايماءة اللاذعة ، ولا على الشريف تلك الانتباهة الخاطفة الفارعة ، ولكن الذي لا نراه يتسق ومجرى الصلة بين الرجلين ـ مع جواز أن يغضب « المرتضى » في نفسه ـ أن يأمر باخراج مناظره من مجلسه ، وان تتزيد بعض الروايات على ذلك فتقول : فَسُحِبَ برجله وأخرج<sup>(٢)</sup>.

ننكر هذا ، لأننا لم نشهد في كل ما كتب « أبو العلاء » تعريضًا بالمرتضى ، ولا في جملة ما كتب « المرتضى » انتقاصا « لابي العلاء » ، بل وجدنا غير ذلك . وجدنا ابا العلاء ـ الطريد من مجلس « الشريف » على زعم الاخباريين ـ بعد تسعة اعوام من عودته الى المعرة لا ينسى فضل هذا البيت ، ولا فضل الشريفين حاصة ، فيبعث اليهما عند وفاة والدهما « أبي أحمد » مواسيا معزيا ، بقصيدة من غرر ما في ديوانه ـ سقط الزند ـ ، ولا

بذكرك ، أو طارتْ فقد طارَ أَجْدَل

يفوته أن يستطرد الى مدح « المرتضى » وولده بما يدل على كرم شيم ، ونبل

نفس ، وأن يستجدّ عذرا له مما قدّم من شعر في التعزية هو دون أهل هذا

ما نالت الأيام بالاتلاف ولقيت ربّك فاسترد لك الهدى وساقاكَ أمـواه الحياة مخلّدا وكساك شرخ شبابك الأفواف أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح والظلماء ليس بخافي قَدَرَيْن في الارداء بل مطرين في الاجداء بل قمرين في الاسداف نطقا الفصاحة مثل اهل دياف رزقا العلاء فأهل نجد كلّما خطط العلىٰ بتناصف وتصافى ساوى « الرضى » « المرتضى » وتقاسما المُرْضَى فيا لثلاثة أحلاف (٣) حلفا ندى سَبَقا وصلّى الأطهر

باد على الكبراء والأشراف أنتم ذوو النسب القصير فطولكم بأب عن الأسهاء والأوصاف(٤) والراح ان قيل ابنة العنب اكتفت ما زاغَ بيتكم الرفيع واتَّما بالوجد أدركه خفى زحاف في النفس صاحب « سورة الأعراف » ويخال « موسى (٥) » جدّكم لجلاله

يًا مالِكي سرح القريض أتتكما منى حولة مُسْنِتِين عِجاف تُخْبِرْ عن القلام والخذراف لا تعرف الورق اللجين وان تُسَلُّ حسنا لأحسن روضة مئناف وأنا الذي أهدى أقل بهارة بكما ولم أسلك طريق العافي(٦) أوضعت في طرق التشرّف ساميا

وأدلُّ من هذا كله على ما لأبي العلاء من اعجاب بالشريف ، وذكرى حسنة لأيام اقامته في بغداد، لم تنقص باذلال واهانة ما روي ـ ان صح ما روي ـ من أن أبا العلاء سئل عن « المرتضى » بعد عودته من العراق

يا سائلي عنه فيها جئتَ تسأله ألا هو الرجل العاري من العار والدهر في ساعة والأرض في دار (٧) لو جئته لرأيت الناسَ في رجل

شعره في غاية الجودة وحكي عن جامع ديوانه انه قال سمّعت بعض شيوخنا يقول ليس لشعر المرتضى عيب الاكون الرضى اخاه فانه اذا افرد بشعره كان اشعر اهل عصره ومن شعره قوله:

وطروقهن على النوى تخييل وطرقنني وهنا بأجواز الربا في ليلة وافي بها متمنع ودنت بعيدات وجاد بخيل لم يأت الا والصباح رسول يا ليت زائرنا بفاحمة الدجي وكثيره غلس الظلام قليــل فقليله وضح الضحى مستكثر وقوله ايضا :

كفيت فلم تجرح بناب ولا ظفر فان الاعادي ينبتون من الدهر

تجاف من الاعداء بقيا فربما ولا تبر منهم كل عود تخافه وقوله :

دیوان مهیار الدیلمی ج<sup>۳</sup> ص ۱۱.

 <sup>(</sup>۲) روضات الجنات ج' ص ۷۶ ط ایران نقلا عن کتاب « البغیة » و « أنوار الربیع » باب التلميح ص: ٥٣٩ ط طهران ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) سقط الزند ج٢ ص ٦٢ ط بولاق قال الشارح: الأطهر المرضى: هو ابن للمرتضى. (٤) فوات الوفيات ج $^{7}$  ص  $^{870}$  ط مصر . قال الصفدي : ما عزى كبير بذاهب سلف بمثل هذا

<sup>(</sup>٥) يريد الامام موسى بن جعفر الكاظم.

<sup>(</sup>٦) سقط الزند ص ۱۲۱۶ - ۱۳۲۰ ط دار الكتب.

<sup>(</sup>۷) روضات الجنات ج<sup>۱</sup> ص ۷۶ .

بينى وبين عواذلي انــا خــارجى في الهــوى وقوله :

مولاي يا بدر كل داجية حسنك ما تنقضى عجائبه بحق من خط عارضيك ومن مد يديك الكريمتين معى وقوله :

قل لمن خده من اللحظ دام ياسقيم الجفون من غير سقم انا خاطرت من هواك بقلب وقوله :

ضن عني بالنزر اذ انا يقظان والتقينا كما اشتهينا ولا عيب واذا كانت الملاقاة ليلا وقوله :

جزعت لوخطات المشيب وانما والشيب ان فكرت فيه مورد يبيض بعد سواده الشعر الذي

وقوله:

وقد علم المغرور بالدهر انه وما المرء الا نهب يوم وليلة وكان بعيدا عن منازعة الردى الا ان خير الزاد ما سد فاقه وان الطوي بالعز احسن بالفتي وقوله :

اذا كان ادنى العيش ليس بحاصل فكيف بأعلى العيش في عالم البقا وقوله:

يا خليلي من ذؤابة قيس عللاني بذكرهم تطرباني وخذا النوم من جفوني فاني وقوله :

ولما تفرقنا كما شاءت النوى كأنى وقد سار الخليط عشية وقوله في مرثية اخيه السيد الرضى:

> يا للرجال لفجعة جذمت يدى ما زلت احذر وردها حتى اتت ومطلتها ضمنا فلما صممت لله عمرك من قصير طاهر

> > وقوله:

ومنذ عرفت الحزم ثم ادرعته ولا غزل لي بالحسان شمائلا ولا عذل يحتل سمعى لانني

في الحب اطراف الرماح لا حكم الا للملاح

خذ بيدى قد وقعت في اللجج كالبحر حدث عنه بلا حرج سلط سلطانها على المهج ثم ادع لي من هواك بالفرج

رق لي من جوانح فيك تدمى لا تلمني ان مت منهن سقها ركب البحر فيك أبا وأما

واعطى كثيره في المنام سوى ان ذاك في الاحلام فالليالي خير من الايام

بلغ الشباب مدى الكمال فنورا لا بد يورده الفتى ان عمرا ان لم يزره الشيب واراه الثرى

وراء سرور المرء في الدهر غمه تخب به شهب الفناء ودهمه فألقته في كف المنية امه وخبر تلادی الذی لا اجمه اذاكان من كسب المذلة طعمه

لذى اللب في الدنيا بغير متاعب لذي الجهل مع تقصيره في المطالب

في التصابي رياضة الاخلاق واسقياني دمعي بكأس دهاق قد خلعت الكرى على العشاق

تبين ود خالص وتودد اخو جنة مما اقوم واقعد

ووددت لو ذهبت علي براسي فحسوتها في بعض ما انا حاسى لم يثنها مطلى وطول مكاسي ولرب عمر طال بالادناس

لباسا جميلا ما تراني اهزل فعما قليل يندم المتغزل ثناءيت عما حل فيه المعذل

وما زال هذا الدهر منذ قطعته ابيت قبولا بذله ولو انني لحا الله قوما بت فيهم مضيعا يقولون ما لا يفعلون تعاطيا وتخرجني الاقوال فيهم تكذبا هم قدموا من لا فضيلة عنده وقد عشت فيمن ليس ينفق عندهم اصبت بفكر في الامور اجيله واعشق ابكار المعاني اثيرها وما غرني في هذه الدار مهمل

قل لمعز بالصبر وهو خلي ما جهلنا ان السلو مريح وله :

الا يا نسيم الربح من ارض بابل وقل لحبيب فيك بعض نسيمه واني لأرضى ان اكون بأرضكم

قال ابو الحسن العمري دخلت على الشريف المرتضى فأراني بيتين قد عملهما وهما :

هوبا وصحبى بالفلاة هجود سرى طيف سعدي طارقا فاستفزني لعل خيالا طارقا سيعود فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي فخرجت من عنده ودخلت على اخيه الشريف الرضى فعرضت عليه البيتين فقال:

وقد آن للشمل المشتت ورود فردت جوابا والدموع بوادر لنا دون لقياه مهامه بيد فهيهات من لقيا حبيب تعرضت

فعدت الى المرتضى بالخبر فقال يعز على اخى قتله الذكاء فما كان الا يسيرا حتى مضى الرضي لسبيله .

وله :

يا عصب الله ومن حبهم ومن أرى ودهم وحده وهــو الذي اعــددتــه جنتي حتى اذا لم يك لي ناصر

اقلني ربي بالذين اصطفيتهم وان كنت قد قصرت سعيا الى التقي هم انقذوا لما فزعت اليهم وهم جذبوا ضبعي اليهم من الأذي ولولاهم ما زدت في الدين حظوة ولا سيرت فضلى اليها مغارب ولا صيرت قلبي من الناس كلهم

اطرحوا النهج فلم يحفلوا بما لكم في محكم الذكر

غيم ما عشت في صدري زادي اذا وسدت في قبرى وعصمتي في ساعة الحشر من احد كان بكم نصري

بغير الخنا يلقى على واحمل

قبلت الذي يعطيه ما كان يبذل

اعل بأنواع الغرور وانهل

واني عمن لا يقول ويعمل

فيا ليتهم قالوا ولم يتقولوا

وما اخروا الا الذي هو اكمل

ولا يجتبى الا الذي هو اجمل

ويعجبني في المشكلات التأمل

وما العشق في القوام الا التخيل

تزور المنى اوطانه وهو مقبل

وجميل العذول ليس جميلا

لو وجدنا الى السلو سبيلا

تحمل الى اهل الخيام سلامي

اما آن ان -سطیع رجع کلام

على انني منا استفدت سقامي

وقلت ِلنا هم خير من انا خالق فاني بهم ما شئت عندك لاحق وقد صممت نحوى النيوب العوارق وقد طرقت بابى الخطوب الطوارق ولا اتسعت فيه على المضائق ولا طيرته بينهن مشارق لهم وطنا تأوي اليه الحقائق

واستلبوا ارثكم منكم كسرتم الدين ولم تعلموا فيا هما مظلمة اولجت وله في امير المؤمنين عليه السلام: وهو الذي ما كان دين ظاهر وهو الذي لا يقتضى في موقف ووقى الرسول على الفراش بنفسه ثانيه في كل الامور وحصنه لله در بلائه ودفاعه وكأنما اجم العوالي غيله طلبوا مداه ففاتهم سبقا الى

من غير حق بيد العسر وكسرة الدين بـــلا جبر عــلى رسول الله في القبر

في الناس لولا رمحة وحسامه اقدامه نكص به اقدامه لما اراد جمامه اقوامه في النائبات وركنه ودعامه واليوم يغشى الدارعين قتامه وكأنما هو بينها ضرغامه امد يشق على الرجال مرامه

### (مؤلفاته)

(١) الشافي في الامامة مطبوع (٢) الذخيرة في الكلام (٣) جمل العلم

والعمل في الفقه (٤) تقريب الوصول (٥) دليل الموحدين (٦) الرد على يحيى بن عدي (٧) الرد على يحيى بن عدي ثانيا (٨) طبيعة الاسلام (٩) تنزيه الانبياء والائمة مطبوع (١١) المقنع في الغيبة (١٢) الصرفة في الاعجاز (١٣) اقوال المنجمين (١٤) أنواع الاعراب (١٥) الحدود والحقائق (١٦) الذريعة في الاصول (١٧) مسائل الخلاف (١٨) المسائل المفردة ( ١٩ ) شرح الرسالة في الاعجاز ( ٢٠ ) الامالي ويسمى الغرر والدرر مطبوع ( ٢١ ) شرح القصيدة المذهبة مطبوع في مصر ( ٢٢ ) شرح الخطبة الشقشقية ( ٢٣ ) الشيب والشباب مطبوع ( ٢٤ ) الطيف والخيال ( ٢٥ ) تتبع ابن جني ( ٢٧ ) المرموق في الروق ( ٢٨ ) النقض على يحيى بن عيسى ( ٢٩ ) النصرة لاهل الرؤية ( ٣٠ ) المسائل الناصرية مطبوع ( ٣١ ) فنون القرآن ( ٣٢ ) تفسير الحمد والبقرة ( ٣٣ ) تفسير قل تعالوا أتل ( ٣٤) تفسير ليس على الذين آمنوا ( ٣٥) تحقيق علمه تعالى (٣٦) تحقيق الارادة مطبوع، تحقيق الارادة ثانيا (٣٧) دليل الخطاب (٣٨) تحقيق التأكيد (٣٩) الفقه المكي (٤٠) تحقيق المتعة (٤١) الانتصار فيها انفردت به الامامية مطبوع (٤٢) المصباح (٤٣) الوعيد (٤٤) مسألة في اصول الدين (٤٥) المسائل الطرابلسية الاولى (٤٦) والثانية (١٥) والثالثة (٥٢) والرابعة (٤٩) مسائل البرمكيات الاولى (٥٠) والثانية (١٥) والثالثة (٥٢) والرابعة والخامسة (٤٥) المسائل الموصلية الاولى (٥٥) والثانية (٥٦) والثالثة (٥٧)و المسائل الصيداوية الاولى (٥٨) والثانية (٥٩) والثالثة (٦٠) المسائل التبانية الاولى (٦١) والثانية (٦٢) والثالثة (٦٣) المسائل المحمديات الاولى (٦٤) والثانية والثالثة (٦٥) المسائل الحلبية الاولى والثانية (٦٦) المسائل المصرية الاولى (٦٧) والثانية (٦٨) المسائل الجرجانية (٦٩) المسائل الديلمية (٧٠) المسائل الطوسية (٧١) المسائل الرسية (٧٧) المسائل السلارية (٧٣) المسائل الدمشقية (٧٧) المسائل الواسطية (٧٨) المسائل الرازية (٧٩) الكلام على من تعلق بقوله تعالى ولقد كرمنا (٨٠) مسألة في التوبة (٨١) مسألة قتل السلطان (٨٢) الخلاف في اصول الفقه (۸۳) شرح مسائل الخلاف (۸۶) دیوان شعر یزید علی عشرین الف بیت (٨٥) المسائل المفردة في اصول الفقه (٨٦) مسائل مفردة في نحو من مائة مسألة في فنون شتى (٨٧) مسألة كبيرة في ابطال القول بالعول .

( ٨٨ ) وله تفسير سورة « هل اتى » رأينا منه نسخة نحطوطة في جبل عامل في ٥١ صفحة متوسطة في آخرها : كتبه الفقير الى ربه محمد ابن علي بن سليمان بن محمد بن علي الشهير بابن نجدة هزيمة ووافق الفراغ من كتابتها فجر الأحد ٣ شعبان سنة ١١١١ .

( ٨٩ ) ومن مؤلفاته آنقاذ البشر من الجبر والقدر رأينا منه نسخة مخطوطة بالنجف سنة ١٣٥٢ .

ونسب اليه كتاب عيون المعجزات مع انه من مؤلفات الشيخ الجليل حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيدين وقد صرح في مواضع بأنه مؤلفه كها نسب اليه كتاب الخصائص مع انه للرضي واعجب من ذلك قول ابن الاثير الجزري في مختصر تاريخ ابن خلكان واليافعي في تاريخه انه اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة هل هو جمعه او جمع اخيه الرضي واعجب منه ما عن الحسن بن سليمان تلميذ الشهيد من التصريح بأن نهج البلاغة تأليف المرتضى.

واجوبة المسائل الطرابلسيات الواردة في شعبان سنة ٤٢٧ هي مسائل الشيخ ابو الفضل ابراهيم بن الحسن الاباني وجدت منه نسخة في طهران في مكتبة شريعتمدار الرشتى وجواب المسائل الطرابلسيات الثانية سأله عنها المذكور وله اجوبة مسائل سأله عنها بعض الاشراف. ووجد بخط المرتضى: قد اجزت لابي الحسن محمد بن محمد البصروي احسن الله توفيقه في جميع كتبي وتصانيفي وامالي ونظمي ونثري ما ذكر منه في بذه الاوراق وما لعله يتجدد بعد ذلك ، وكتب علي بن الحسين الموسوي في شعبان من سنة ١٤٩٩.

# الشيخ على النقي ابن الشيخ حسين زغيب

ولد في قرية يونين التابعة لقضاء بعلبك سنة ١٢٨٤ وتوفي سنة ١٣٥٥ في بعلبك ونقل الى يونين فدفن بها .

درس في جبل عامل بقرية حنوية في مدرسة الشيخ محمد علي عز الدين ثم في مدرسة الشيخ ابي الفرج الخطيب بدمشق ثم على السيد جواد مرتضى في بعلبك وتولى في عهوده الاخيرة منصب الافتاء في بعلبك .

## (شعــره)

من شعره قوله مادحا السيد جواد مرتضي :

سأصبر حتى يحكم الله بالذي واحمل عبئا يصدع الصم حمله واقتادها مثل النعام ضوابحا عليها رجال كالاسود عوابس اذا ازد حمت فرسانها وتصامدت رأيتهم اسدا ووقع سيوفهم بدور بأفق المجد اشراق فضلهم ابوه على والحسين وولده سخي فأما كفه فسحابة هو البحر لا ملحا اجاجا وانما اذاما ارتقى الاعواد في الناس خاطبا

يريد لعل الصب ينفعه الصبر واركب لجا موجه الهول والذعر يضيق بها في وسعه البحر والبر قدحت زند الوغى للوغى كروا كتائبها واصطكت البيض والسمر صواعق والهامات من زجرها قطر كما بجواد اشراق الكون والعصر وجدته الزهراء والمصطفى الطهر هتون واما وجهه فهو البدر هو البحر علما فيضه التبر والدر تقول اروح الله هذا ام الخضر

تفردت في غر المزايا فأصبحت صفاتك روضا والمزايا هي الزهر غدا يتهاداها النسيم فكلما يرف بجنحيه يضوع لها نشر

وله يرثى السيد جواد مرتضى من قصيدة:

وتعطل الترتيل والتأويل عفت المدارس والمجالس اقفرت

ياصاحب الخلق العظيم وصاحب القلب السليم لمن اليه نؤول تهوى اليك قلوبها وتميل كل الانام على اختلاف طباعها هى كالنجوم على المسير دليل ابقيت ذكرا طيبا ومآثرا وكأنها بين الورى انجيل فكأنها الفرقان في اعجازه حتى كأنك في الانام رسول تدعو الى حب الوئام وفعله نادى بهم للحشر اسرافيل رفعوا سريرك خاشعين كأنما وامامك التكبير والتهليل يمشون والاجفان تسفح دمعها في ذكر فضلك عامر مأهول في كل قلب قد غدا لك مدفن طابت فروع في الورى واصول يا صاحب الحسب الرفيع ومن له حزني عليك مدى الزمان يطول الصبر يحمد في المصاب وانما ابدا فمثلك في الرجال قليل ولقل ان تذرى الجفون دموعها

وله في ١٠ تموز سنة ١٣٢٥ وكان ذلك يوم عيد الدستور العثماني واصفا الأسهم النارية:

عيدا سعيدا بأوقات الهنا عادا

من الشياطين احزابا واجنادا

الا وشق من الاعداء اكبادا

يزهو وانجمها تزداد ايقادا

فرحن ينثرن ازواجا وافرادا

وليس يلحق الا من به لحقا

والرزق من طرقه ان رمت مرتزقا

يا عشر تموز بالاقبال صرت لنا في ليلة اسهم النيران قد زحمت ما شق سهم بذلك النور كبد سما كأنما الارض في انوارها فلك او السماء اعارتها كواكبها

وله من قصيدة القاها في حفلة مدرسية:

بالعلم طال سماء المجد من سبقا فالمجد ان رمت مجدا من فوائده والفضل والدين والعمران يجمعها

وكل خير به ما زال ملتصقا ومنها : ا واكرم الناس عندي من حوى خلقا انى لتطربني الاخلاق صافية

واطيب القلب قلب بالهدى خفقا فأجمل العين عين للعلا عشقت ابو الحسن على بن الحسين بن على بن عبدالله المسعودي الهذلي المؤرخ الشهير:

### ( وفاتــه )

توفى سنة ٣٤٦ بمصر هكذا ارخ وفاته صاحب كشف الظنون وفوات الوفيات وغيرهما وما في البحار نقلا عن النجاشي انه مات سنة ٣٣٣ اشتباه نشأ من قول النجاشي الاتي انه بقى الى سنة ٣٣٣ وهو لا يدل على وفاته في تلك السنة كما قاله الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة . والنجاشي يظهر انه اخذه من قول المسعودي في اواخر مروج الذهب انه انتهى من تأليفه سنة ٣٣٣ مع انه في اواخره ايضا قال: ذكر تسمية من حج بالناس من اول الاسلام سنة ٣٣٥ ثم ذكر ما يدل على انه فرغ منه سنة ٣٣٦ كا يأتي وعن الحاوي قيل في كتاب ابن طاوس انه على نسخة كتابه : يقول محمد بن معد الموسوي كتابه الموسوم بالتنبيه والاشراف يتضمن انه ارخه الى سنة ٣٤٥

( أقول ) وفي النسخة المطبوعة من التنبيه والأشراف انه في سنة ٣٤٤ تهدم نحو من ثلاثين ذراعا من قبة ابن طولون وفيه ايضا : ذكر ملوك الروم من الهجرة الى سنة ٣٤٥ وفي مجالس المؤمنين يروي انه بقى الى سنة ٣٤٥ اهـ . وما في بعض المواضع انه توفي سنة ٣٤٥ ليس بصواب .

(المسعودي) نسبة الى مسعود والد عبدالله بن مسعود الصحابي والمترجم من ذرية عبدالله بن مسعود هذا ، صرح بذلك غير واحد منهم صاحب فوات الوفيات . ( والهذلي ) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة بعدها نسبة الى هذيل قبيلة عربية مشهورة ينتسب اليها عبدالله بن مسعود .

## ( أقوال العلماء فيه )

لم يذكر الشيخ في رجاله ولا في فهرسته وإنما ذكر المسعودي كما ستعرف الذي يحتمل انه هو وفي روضات الجنات: قال صاحب رياض العلماء: العجب ان المسعودي قد كان جد الشيخ الطوسى من طرف امه كها يقال مع انه لم يذكر له ترجمة في فهرسته ولا رجاله وانما اورده النجاشي والعلامة وامثالهما اه.

وقال النجاشي : على بن الحسين بن على المسعودي ابو الحسن الهذلي هذا رجل زعم ابو المفضل الشيباني رحمه الله انه لقيه واستجازه وقال لقيته وبقى هذا الرجل الى سنة ٣٣٣ اهـ . وقال الشيخ في الفهرست في باب من عرف بقبيلته او بلده او لقبه: المسعودي له كتاب رواه موسى بن حسان اهـ فلعله هو وذكره العلامة في الخلاصة وابن داود في رجاله في القسم الاول من كتابيها المعد لمن يعتمد عليه . وقال ابو على في رجاله : المسعودي هذا من اجلة العلماء الامامية ومن قدماء الفضلاء الاثني عشرية ويدل عليه ملاحظة اسامى كتبه ومصنفاته وهو ظاهر النجاشي والعلامة وابن داود ايضا لذكرهما ايها في القسم الاول وكذا الشهيد الثاني لعدم تعرضه في الحاشية لردهما كما في غيره من المواضع وممن صرح بذلك السيد ابن طاوس في كتاب فرج الهموم عند ذكر العلماء العالمين بالنجوم حيث قال ومنهم الشيخ الفاضل الشيعي على بن الحسين بن على المسعودي مصنف كتاب مروج الذهب الى اخر كلامه وقد عده المجلسي في الوجيزة من الممدوحين وذكر في جملة الكتب التي اخذ عنها في البحار كتاب الوصية وكتاب مروج الذهب وقال كلاهما للشيخ علي بن الحسين بن علي المسعودي وقال في الفصل الذي بعده في بيان الوثوق بالكتب التي اخذ منها: والمسعودي عده النجاشي من رواة الشيعة وذكره في موضع آخر من البحار وقال هو من علمائنا الامامية اهـ وفي فوات الوفيات : على بن الحسين بن على ابو الحسن المسعودي المؤرخ من ذرية عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال الشيخ شمس الدين عداده في البغداديين واقام بمصر مدة وكان اخباريا علامة صاحب غرائب وملح ونوادر مات سنة ٦٤٦ اهـ وفي رياض العلماء الشيخ ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودي الهذلي الفاضل العالم الكامل الجامع المؤرخ المقبول قوله عند العامة والخاصة المعروف بالمسعودي الشيخ الجليل المتقدم من اصحابنا الامامية المعاصر للصدوق وصاحب كتاب مروج الذهب وغيره من المؤلفات الكثيرة اهـ وعن السيد الداماد في حاشية اختيار رجال الكشي للشيخ الطوسي انه قال في حق المسعودي : الشيخ الجليل التقة الثبت المأمون الحديث عند العامة والخاصة على بن الحسين المسعودي ابو الحسن الهذلي اهـ وفي تكملة الرجال

على بن الحسين بن على المسعودي بخط التقي المسعودي شيعي وكتاب مروج الذهب لا يظهر منه تشيعه والمعتمد كتبه الآخر بخط ولده المجلسي : (أقول) عندنا كتاب اثبات الوصية له ويدل على انه من اكمل الشيعة وخواصهم وقال السيد ابن طاوس في كتاب النجوم عند ذكر العارفين بعلم النجوم من الشيعة ما هذا لفظه :

ومن افضل الموصوفين بعلم النجوم الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين بن على المسعودي مصنف كتاب مروح الذهب وله تصانيف جليلة ومنزلة في العلوم والتواريخ والرياسة كبيرة اهـ وقوله ان كتاب مروج الذهب لا يظهر منه تشيعه في غير محله فتشيعه منه ظاهر كالنور على الطور في مواضع كثيرة نعم قد سلك فيه مسلك المؤرخين الذين يذكرون كل ما قيل لا مسلك المتحيزين لجهة خاصة .

وفي فهرست ابن النديم: المسعودي هذا الرجل من اهل المغرب يعرف بأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي من ولد عبدالله بن مسعود مصنف لكتب التواريخ واخبار الملوك اهم. وفي معجم الادباء: علي بن الحسين بن علي المسعودي من ولد عبدالله بن مسعود مصنف لكتب التواريخ واخبار الملوك اهم. وفي معجم الادباء: على بن الحسين بن على المسعودي المؤرخ ابو الحسن من ولد عبدالله ابن مسعود صاحب النبي (عَلَيْهُ) وذكره محمد بن اسحق النديم فقال هو من اهل المغرب مات فبها بلغني سنة ٣٤٦ بمصر قال وقوله انه من اهل المغرب غلط لأن المسعودي ذكر في السفر الثاني من كتابه المعروف بمروج الذهب وقد عدد فضائل الاقاليم واعتدالها وانحرافها ثم قال: واوسط الاقاليم اقليم بابل الذي مولدنا به وان كانت ريب الايام انأت بيننا وبينه وساحقت مسافتنا عنه وولدت في قلوبنا الحنين اليه اذ كانت وطننا ومسقطنا ( الى ان قال ) واشرف هذه الاقاليم مدينة السارم ويعزز على بما اصارتني اليه الاقدار من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا لكنه الدهر الذي من شيمته التشتيت والزمن من شريطته الأفات ومن علامة وفاء المرء دوام عهده وحنينه الى اخوانه وشوقه الى اوطانه ومن علامة الرشد ان تكون النفس الى مولدها تائقة والى مسقط رأسها شائقة . قال فهذا يدلك على ان الرجل بغدادي الاصل وانما انتقل الى ديار مصر فأقام فيها وهو يحكى في كتبه كثيرا ويقول رأيت ايام كوني بمصر كيت وكيت اهـ .

# وقال الدكتور صالح أحمد العلي:

تتميز الحركة الفكرية في القرنين الثالث والرابع الهجري بميزات معينة واضحة ، طبعت معظم العلماء الذين ظهروا فيهما ، ولعل من ابرز تلك الميزات هو تعدد نواحي ثقافة العلماء والمفكرين ، اذ كان كل منهم بدرس مواضيع متعددة من لغة وفقه وحديث وفلسفة وتاريخ وجغرافية ، وكثيرا ما كان العالم منهم يبرز في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة ، فالطبري كان مبرزا في الفقه والتفسير واللغة والتاريخ والحديث ، واليعقوبي من اعظم المؤلفين في الجغرافية والتاريخ ، ومن قبلهم الكندي كان مبرزا لا في الفلسفة فحسب بل في معظم فروع المعرفة ، والجاحظ لم يكن اديبا فحسب بل كان متكلما ومؤرخا وعالما طبيعيا ايضا . والفارابي برز في الفلسفة والموسيقى .

ولا ريب ان تعدد نواحي المعرفة يساعد العالم على معرفة العلاقات بين العلوم المختلفة ، ويساعد على تطعيم هذه العلوم ببعضها فالمنطق يعين على النقد والتفكير والتنظيم ، والادب على اظهار جمال الاسلوب ، والتاريخ يساعد على معرفة التطور وتقدير اهمية وحدة العلوم وترابطها مع بعضها .

وتعدد جوانب المعرفة من شأنه ان يوسع افق نظر الانسان ، ويخرجه من نطاق التخصص الذي كثيرا ما يؤدي الى التعصب ، هذا الى انه يساعد على تقدير مكانة كل علم ومركزه بين العلوم ، وان العالم الذي تعدد جوانب معرفته يكون ذا نظرة واسعة ، وصدر رحب ، وروح نقدية ، ويتصف بعدم الاستسلام والتعصب الاعمى .

ومن ميزات القرنين الثالث والرابع الهجري تشبع الناس بروح الدولة الاسلامية ، فالفرد منهم صار يعتز بكونه بأصله وعشيرته ، حتى ان كثيرا من العلماء الذين ظهروا في هذه الفترة ، لا نعلم الى أي عشيرة ينتمون ، بل ان كثيرا ما لا نعلم هل ان اصلهم عربي ام اعجمي ، والواقع ان معظم العلماء والمفكرين الذين ظهروا في هذين القرنين كانوا ينتسبون الى المحلات التي ولدوا فيها ، او المحلات التي اقاموا فيها ، او الاقاليم التي ترعرعوا فيها . كما ان العالم قلما يكتفى بالاقامة في مكان واحد ، بل كان يقوم برحلات وسفرات ، ليتصل بالعلماء ويسمع منهم او يدرس على يدهم ويستفيد من عملهم . وقد شجعت احوال المجتمع هذه الرحلات ، فان الحج من اركان الاسلام الخمسة ، وهو يلزم كل قادر على زيارة مكة المكرمة للحج ، مما يحمل الناس على السفر ، ثم ان الرخاء الاقتصادي في القرنين المذكورين وتوزع مراكز الانتاج والمدن ، وقلة العراقيل بوجه التجار والمسافرين ساعد على هذه الرحلات والسفرات . ولا ريب ان التنظيمات القائمة انذاك كانت تساعد الناس، والعلماء خاصة على القيام بمثل هذه الرحلات ، فقد كانت الجوامع تقدم لكثيرين منهم المأوى ، والتبرعات كانت توفر للفقراء منهم ما يحتاجونه من زاد وغذاء . وينبغي الا يغيب عن ذهننا ان معظم العلماء كان دافعهم حب العلم والمعرفة ، دون الاهتمام بالمطامع المادية ، لذلك لم يكونوا ليحتاجوا في طلب العلم الى مبالغ طائلة .

ومن هؤ لاء العلماء الافذاذ الذين ظهروا في هذه الحقبة من الزمن ، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الذي ينحدر اصله من عبدالله بن مسعود الصحابي المشهور. ولد في المنتصف الثاني من القرن الثالث ببغداد ، ويظهر انه ترعرع وتثقف فيها وكان يحن اليها في سفراته ، ولا ادل على هذا الحنين من قوله في مروج الذهب ( وأواسط الاقاليم اقليم بابل ) الذي مولدنا به . وان كانت ريب الايام انأت بيننا وبينه ، وساحقت مسافتنا عنه ، وولدت في قلوبنا الحنين اليه ،! اذ كان وطننا ومسقطنا الى آخر ما قاله في كلامه . ان هذا النص يدل على مدى تعلق المسعودي بالعراق ، انه نشأ وترعرع فيه ، ودرس على علمائه فتركوا في نفسه كل هذا الاثر العميق .

لا تذكر المصادر شيئاً واضحا عن نشأة المسعودي الأولى ، ولا عن وضعه المالي او العلماء الذين تتلمذ عليهم او ناقشهم او اتصل بهم ، ولكننا نستطيع ان نحدس ذكاءه وتتبعه وسعة اطلاعه من الكتب التي روى انه الفها ، ففي كتابه التنبيه والاشراف الذي انجز تأليفه في سنة ٣٤٥ هـ ذكر

اسهاء اربعة وثلاثين كتابا من مؤلفاته ، في الفقه ، والكلام ، والأدب ، والاخبار والتاريخ ، والجغرافية ، ولكن لم يبق من هذه الكتب الاكتاب مروج الذهب، وكتاب التنبيه والاشراف، والاول اطول من الثاني الا ان الثاني يبدو فيه الاتساق والنضج ، وهو يروي ان بعض كتبه الاولى كبيرة . ولكن الزمان لم يبق عليها فضاعت كما ضاع كثير من كنوز المعرفة الاسلامية العظيمة .

غير اننا نستطيع ان نقدر سعة علمه من الكتب التي يورد ذكرها ، ففي مقدمة مروج الذهب ذكر لتسعة وسبعين مؤلفا او كتابا من امهات كتب التاريخ التي قرأها ، عدا الكتب التي لم ير مبررا لذكرها نظرا لوهنها وضعفها .

وتتجلى سعة اطلاعه ايضا عما يورده في مؤلفيه الذين بقيا لنا ، يشير الى الفلسفة ، ويذكر الفلاسفة بالاحترام والتقدير ، وينعى على مدعى الفلسفة الذين شوهوا قيمها السامية ، كها كان مطلعا على آراء أهل الملل والنحل والف كتبا عنها . ولكن اكثر تأثره كان بالعلهاء الاغريق والغرب .

فأما الاغريق فقد كانوا مبرزين في كثير من العلوم ، وقد ترجمت معظم مؤلفاتهم الى العربية ، فساعدت العلماء على الاطلاع عليها والافادة منها . وقد اورد المسعودي آراء كثير من العلماء الاغريق ، وخاصة ارسطو الذي اقتبس المسعودي منه بعض الأراء والأفكار في الجغرافية الطبيعية كها تردد كثيراً في كتابه ذكر العالم الاغريقي بطليموس ، فاقتبس منه كثيرا واشار الى بعض آرائه وخاصة عند بحثه عن شكل الأرض وأبعادها ، وامتداد المعمور والاقاليم وفسمة الأرض الى ثلاث قارات ، كما أشار اليه عند البحث عن الأنوار والفصول والبحار ، وقد اشار في كتبه الى مارينوس الصورى وهرمس .

غير أنه لم يتقبل كافة آرائهم أو يصدقها ، بل نقدهم ، نقد آراء بطليموس عن امتداد المعمورة وتقسيمها الى ثلاث قارات ، او ان البحر يحيط القارات من كافة الجهات .

وقد أشار المسعودي إلى المتقدمين من العلماء العرب، فذكر من الفلكيين كتاب الثلاثين فصلا للفرغاني، والزيج للبتاني، وصورة الأرض للخوارزمي، والمدخل الى صناعة النجرم للبلخي والزيج المأموني، واقتبس من العرب فكرة انحناء سطح الأرض وان الأرض كالقبة، وكذلك خطوط الطول والعرض، وأفكاره عن البحار والمناخ والامطار، ولعل اكثر المفكرين العرب اثرا في المسعودي هو الكندي وتلميذه أحمد بن الطيب السرخسي حيث يجلها ويقر آراءهما وخاصة عن بحر الحبشة ورسم المعمور وقد تأثر بها كثيرا.

على إنه لم يكتف بالتعلم بل قام بسفرات طويلة في العالم الاسلامي وخارجه ، فقد زار فارس وخراسان والهند والسند حيث بقي فيها امدا ووصفها وصفا دقيقا ، كها زار سجستان وكرمان وجرجان وطبرستان وخوزستان . وزار أيضا شرقي افريقية وسوريا ومصر حيث اقام عدة سنين الف فيها كتابيه مروج الذهب والتنبيه والاشراف . وقد اكسبته هذه الرحلات اطلاعا واسعا وخبرات مباشرة ومرونة في التفكير .

لقد كان المسعودي واسع الاطلاع، نقادة لا يرضى بالخرافات، يعتمد على خبراته الشخصية وعلى قوة تفكير في النقد، واهتم بدراسة احوال الشعوب واهل الارض دراسة شاملة، فوصف الأرض التي يسكنونها فكان جغرافيا عظيا، كما وصف طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم ومواطنهم، وبحث عن تاريخهم، وهكذا اظهر الصلة الوثيقة بين الجغرافية والتاريخ، ولم يقتصر على وصف العالم الاسلامي فحسب، بل شمل بحثه البلاد غير الاسلامية أيضا، كما لم يقصر بحثه على المصادر العربية بل حاول ان يستقى معلوماته عن تاريخ كل شعب من كتبهم، وهكذا اظهر عمليا انه نموذج رائع للعالم الحقيقي الفطن المرن الواسع الصدر.

## (كلمة المؤلف)

وقال المؤلف : هذا الرجل جليل القدر عظيم المنزلة في العلم بارع في أكثر علوم الاسلام علامة فيها ولم ار من المتقدمين من وفاه حقه في الترجمة مع انه حقيق بكل وصف جميل فجملة من المؤرخين لم يذكروه كابن خلكان وابن الاثير وغيرهما حتى ان الخطيب في تاريخ بغداد لم يذكره مع انه ذكر كل من اجتاز بها وان لم يكن من اهلها وهذا ولد بها وتوطنها ولم يذكره ومن ذكره من المؤلفين اقتصر في وصفه على بضع كلمات لا تفي بحقه مع اطنابهم فيمن لم يبلغ درجته في العلم والفضل والاحاطة والتبحر فابن النديم اقتصر كها سمعت على وصفه بأنه مؤرخ وجعله من اهل المغرب وهو من اهل المشرق وياقوت كما سمعت ايضا لم يزد على وصفه بالمؤرخ وأطال في الرد على ابن النديم في جعله له مغربيا، وكأن كل شيء في الدنيا يحتاج الى حظ، والدنيا حظوظ كما يقال وليس لدينا من كلمات العلماء ما نستفيد منه شرح احواله على التمام لانها في حقه موجزة كها سمعت او معدومة وانما يمكننا ان نستفيد بعض الشيء من اسهاء مؤلفاته ومواضيعها ومما حكاه عن نفسه من اسفاره وتنقله في البلاد الدال على علو همته ولذلك اشتملت كتبه في التاريخ على غرائب لا توجد في غيرها كما يعلم من مطالعتها. وفي رياض العلماء عن بعض علماء مصر انه قال في كتاب الاهرام والصنم المسمى بأبي الهول قرأت في كتب المسعودي المشتملة على العجائب والغرائب من حكاياته ورواياته ما هذا نصه وقيل ان الوليد الخ . .

كان المسعودي مؤرخا بارعا متبحرا وجغرافيا ماهرا ومتكلها اصوليا فقيها محدثا رجاليا عارفا بالفلسفة وعالما بالنجوم وما الى ذلك اخلاقيا نسابة وقد ألف في هذه العلوم وفي أكثر علوم الاسلام فألف في أصول الفقه وفي الفقه وفي علم الكلام والدعاء وفي اصول الديانات وفي التاريخ وفي الطبيعيات ولكنه اشتهر بعلم التاريخ واشتهرت تآليفه وشاعت بين الناس وطبع ما وجد منها غير مرة وقد دل على معرفته للعلوم المهمة من علوم الاسلام ودرسه لها وتأليفه فيها ما اشتهر من مؤلفاته.

اشتكى في مقدمة كتابه مروج الذهب ومعدن الجوهر قلة العلم والعلماء بقوله على ان العلم قد بادت آثاره وطمس مناره وكثر فيه العناء وقل الفهاء فلا تعاين الا مموها جاهلا ومتعاطيا ناقصا قد قنع بالظنون وعمي عن اليقين لم ير الاشتغال بهذا الضرب من العلوم والتفرغ لهذا الفن من الأداب . ثم ذكر قسما من مؤلفاته في العلوم الاسلامية (فمن العلوم) التي درسها والف فيها علم الكلام واصول الدين كما اشار الى ذلك في

مقدمة كتابه المذكور بقوله حتى صنفنا كتبنا من ضروب المقالات وانواع الديانات ككتاب الابانة عن اصول الديانة وكتاب المقالات في اصول الديانات وكتاب الاستبصار في الامامة ووضف أقاويل الناس في ذلك من اصحاب النص والاخبار وحجاج كل فريق منهم وكتاب الصفوة في الامامة اهـ والف في ذلك ايضا كتاب اثبات الوصية لامير المؤمنين علي وأولاده الأحد عشر (عليهم السلام) وفيه اثبات ان الأرض لا تخلو من حجة وذكر كيفية اتصال الحجج من الانبياء من لدن آدم (عليهم السلام) الى نبينا ( من وكذلك الاوصياء الى قائمهم (عليهم السلام) واول رواياته في تعداد جنود العقل والجهل ، وسيأتي انه ألف في نقض كتب الجاحظ ككتاب العثمانية وغيره .

(ومنها) علم اصول الفقه الف فيه كتاب نظم الادلة ذكره في مقدمة كتابه المذكور فقال وكتاب نظم الادلة في اصول الملة وما اشتمل عليه من اصول الفنون وقوانين الاحكام كنفي (١) القياس والاجتهاد في الأحكام ورفع (٢) الرأي والاستحسان ومعرفة الناسخ من المنسوخ وكيفية الاجماع وماهيته والنواهي والحظر والاباحة وما اتت به الاخبار من الاستفاضة والأحاد ومعرفة الخاص والعام والأوامر والنواهي وافعال النبي ( منه ) وما الحق بذلك من اصول الفتوى وأنباء مناظرة الخصوم فيها نازعوا فيه وموافقتهم في شيء منه (ومنها) علم الطبيعة والفلسفة والملاحم وما الى ذلك.

ولعل من جملة مؤلفاته فيه كتابه سر الحياة المذكور في مقدمة مروج الذهب فان المظنون مناسبته لذلك وفيه شيء من علم الاخلاق وقد أشار في مقدمة الكتاب المذكور الى مؤلفات اخر له في هذا المعنى بقوله مع سائر كتبنا في ضروب علم الظواهر والبواطن والخفى الداثر وايقاظنا على ما يرتقبه المرتقبون ويتوقعه المحدثون وما ذكروه من نور يلمع في الأرض وينبسط في الجدب والخصب وما في عقب الملاحم الكائنة الظاهر انباؤها المتجلي اوائلها ، وقوله الى سائر كتبنا في السياسة الطبيعية وانقسام اجزائها والآبانة عن المواد وكيفية تركيب العوالم والاجسام السماوية وما هو محسوس وغير محسوس من الكثيف واللطيف وما قال اهل النحلة في ذلك ، وقوله في مقدمة المروج ايضا عند ذكر سنان بن ثابت بن قرة الجرجاني انه انتهج ما ليس من صناعته وألف كتابا استفتحه بجوامع من الكلام في احلاق النفس واقسامها من الناطقة والغضبية والشهوانية وذكر لمعا من السياسات المدنية مما ذكره افلاطون في كتابه في السياسة المدنية وهو عشر مقالات ولمعا مما يجب على الملوك والوزراء الى ان قال ان عيبه انه خرج عن مركز صناعته وتكلف ما ليس من مهنته ولو اقبل على الذي انفرد به من علم اقليدس والمعظمات والمجسطى والمدورات ولو استفتح بسقراط وافلاطون وارسطاطاليس فأخبر عن الاشياء الفلكية والآثار العلوية والمزاجات الطبيعية والنسب والتأليفات والنتائج والمقدمات والصنائع والمركبات ومعرفة الطبيعيات من الالاهيات والجواهر والهيئات ومقادير الاشكال وغير ذلك من أنواع الفلسفة لكان قد سلم مما تكلفه « اهـ » فان هذا يدل على معرفته بهذه الامور ( ومنها ) علم الاخلاق فقد ذكر في كتابه اثبات الوصية جنود العقل وجنود الجهل وبحث في ذلك (ومنها) علم السياسة وقد اشار الى ذلك في مقدمة مروج الذهب

ايضا فقال الى سائر كتبنا في السياسة كالسياسة المدنية واجزاء المدنية وانقسام تكون المدنية (ومنها) علم النجوم وتأثيرها في السفليات وقد اشار اليه فيها مر من كلامه بقوله والأجسام السماوية الخ. وتأتي اشارته البه في ضمن وصفه لكتاب اخبار الزمان ومر قول ابن طاوس في ذلك ويشتمل كتاب التنبيه والاشراف على قسم من ذلك (ومنها) الجغرافيا وأشار اليها في ضمن وصفه لكتاب اخبار الزمان أيضا . وذكر مهماته في ضمن كتاب مروج الذهب فمن ابوابه ذكر الأرض والبحار ومبادىء الانهار والجبال والاقاليم السبعة وما والاها من الكواكب وغير ذلك وذكر مهماته أيضا في كتاب التنبيه والاشراف ( ومنها ) النحل والمذاهب فقد أشار اليها في ضمن وصفه لكتاب اخبار الزمان ايضًا كما يأتي وعقد لها بابا في مروج الذهب ومما ألفه في ذلك كتاب المقالات في اصول الديانات (ومنها) علم الرجال وقد اشار اليه في مقدمة مروج الذهب فقال قد اتينا على تسمية جميع اهل الاعصار من حملة الآثار ونقلة السير والاخبار وطبقات اهل العلم من عصر الصحابة ثم من تلاهم من التابعين واهل كل عصر على اختلاف انواعهم وتنازعهم في آرائهم من فقهاء الامصار وغيرهم من اهل الأراء والنحل والمذاهب والجدل الى سنة ٣٣٢ في كتابنا المترجم بأخبار الزمان والكتاب الاوسط اهم. ويأتي في مؤلفاته الفهرست والظاهر انه في الرجال ( ومنها ) علم التاريخ وهو اشهر علومه وقد فاق فيه على اقرانه ويدل على تفوقه فيه ما يشير اليه من الحوادث والمطالب التي يحيل فيها على كتابيه اخبار الزمان والاوسط ويدل عليه كتابه المشهور المتداول بين الناس المسمى مروج الدّهب ومعدن الجوهر الذي طبع أكثر من مرة وقلما يخلو كتاب في معناه من النقل عنه والذي تفنن فيه في نقل نوادر الاخبار وأحوال الرجال وغرر الحوادث والوقائع وقد قال في اواخر الجزء الثاني منه انه انتهى التصنيف فيه الى هذا الوقت وهو جمادي الأولى سنة ٣٣٦ ونحن بفسطاط مصر ثم قال وجميع ما اوردناه في هذا الكتاب لا يسع ذوي الدراية جهله فمن عد ابواب كتابي هذا ولم يمعن النظر في قراءة كل باب منه لم يبلغ حقيقة ما قلناه ولا عرف للعلم مقداره فلقد جمعنا فيه في عدة السنين باجتهاد وتعب عظيم وجولان في الاسفار وطواف في البلدان من الشرق والغرب وكثير من الممالك غير مملكة الاسلام اهـ وقد قال عن كتابه اخبار الزمان عند وصفه له في مقدمة مروج الذهب وقدمنا القول فيه في هيئه الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها واغوارها وجبالها وانهارها وبدائع معادنها واصناف مناهلها واخبار غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار واخبار الابنية المعظمة والمساكن المشرفة وذكر شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الاوطان وما كا نهرا فصار بحرا وما كان بحرا فصار برا وماكان برا فصار بحرا على مرور الأيام وكرور الدهور وعلة ذلك وسببه الفلكي والطبيعي وانقسام الاقاليم بخواص الكواكب ومعاطف الاوتاد ومقادير النواحي والأفاق وتباين الناس في التاريخ القديم والاختلافهم في بدئه واوليته من الهند واصناف الملحدين وما ورد في ذلك عن الشرعيين وما نطقت به الكتب وورد على الديانين ثم اتبعنا ذلك بأخبار الملوك والامم الداثرة من الملوك والفراعنة والاكاسرة واليونانية ومقايل فلاسفتهم واحبار العناصر واخبار الانبياء والرسل والاتقياء الى النبي (ﷺ) فذكرنا مولده ومنشأه وبعثته وهجرته ومغازيه وسراياه الى وفاته والخلافة ومقاتل من ظهر من الطالبيين الى الوقت الذي شرع فيه في تصنيف مروج الذهب في خلافة المتقي سنة ٣٣٢ (ومنها) علم الاخلاق فسيأتي ان له فيه الكتاب المسمى بطب

<sup>(</sup>١) الذي في النسخة كتيفن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الذي في النسخة ووقع وهو تصحيف أيضاً.

النفوس. وقد كان مولعا بالسياحة والاسفار في جميع البلدان والاقطار فشاهد الأمور بنفسه ولم يكتف بالنقل كها اشار اليه في مقدمة مروج الذهب ايضا فقال: من تقاذف الاسفار وقطع القفار تارة على متن البحر كقطعنا بلاد السند والزنج والصنف والصين والرانج وتقحمنا الشرق والغرب فتارة بأقصى خراسان وتارة بأوساط ارمينية واذربيجان والهراة والطالقان وطورا بالعراق وطورا بالشام فسيري في الآفاق سرى الشمس في الاشراق كها قال بعضهم:

ييمم اقطار البلاد فتارة لدى شرقها الاقصى وطورا الى الغرب سرى الشمس لا تنفك تقذفه النوى الى افق ناء يقصر بالركب

قال ولكل اقليم عجائب يقتصر على علمها اهله وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمي اليه من الاخبار عن اقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار ووزع ايامه بين تقاذف الاسفار واستخراج كل دقيق من معدنه واثارة كل نفيس من مكمنه ويدل على تبحره في التاريخ كثرة ما جمعه واطلع عليه من مشهورات كتب التواريخ فقد ذكر في مقدمة مروج الذهب اسهاء ما يزيد على ٥٨ مؤرخا نقل عن كتبهم وقرأها وجملة منهم تصانيفهم في التاريخ متعددة وقال لم نذكر من كتب التواريخ والاخبار والسير والأثار الا ما اشتهر مصنفوها وعرف مؤلفوها ولم نتعرض لذكر كتب تواريخ اصحاب الاحاديث في معرفة اسهاء الرجال واعصارهم وطبقاتهم اذ كان اصحاب الاحاديث في معرفة اسهاء الرجال واعصارهم وطبقاتهم اذ كان ذلك أكثر من ان نأتي على ذكره في هذا الكتاب (ومنها) الفقه فستعرف ان الشرع وكتاب المقضايا أو القضاء وكتاب التجارات على بعض النسخ (ومنها) الذكر والدعاء فستعرف انه الف فيه كتابا (ومنها) علم الاخلاق فسيأتى ان له فيه الكتاب المسمى بطب النفوس .

وبعد فراغنا من كتابة هذه الترجمة عثرنا على كتابه التنبيه والاشراف المطبوع بمصر ورأينا مصححه الاستاذ عبدالله اسماعيل الصاوي المصري قد ترجم المؤلف بترجمة استغرقت ثماني صفحات .

# ( أخباره )

قد عرفت انه لم يصل إلينا من اخباره الا النزر اليسير ويقول الاستاذ الصاوي المار ذكره ولم يذكر مأخذه انه خرج عن بغداد سنة ٣٠١ ليقوم برحلة قيل انها استمرت ثلاثة اعوام اقضاها متنقلا بين فارس وكرمان ثم بعد ان جاب بلاد الهند وصيمور قطن اخيرا في بومباي الى سنة ٣٠٤ قال : وهو يحدثنا انه كان في سنة ٣١٤ في فلسطين وفي انطاكية وقال انه في سنة ٣٣٣ تم تأليف مروج الذهب في فسطاط مصر وكان قد ابتدأ تأليفه سنة ٣٣٣ وذكر انه في سنة ٤٤٤ كان يشتغل بوضع النسخة الأولى من كتاب التنبيه والاشراف في الفسطاط بمصر ثم في سنة ٣٤٥ زاد فيها واصلحها اه.

ومن الجباره ما ذكره في مروج الذهب عند ذكر البحر الحبشي وهو بحر الهنديما هذا لفظه: وقد ركبت انا هذا البحر من مدينة سنجار وهي قصبة بلاد عمان مع جماعة نواخذة السيرافيين واخر مرة ركبت فيه في سئة ٢٠٠٤ من جزيرة قنبلو الى مدينة عمان وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والخزر والقلزم واليمن واصابني فيها من الأهوال ما لا احصيه كثرة فلم اشاهد اهول من بحر السند وفيه السمك المعروف بافال طول

السمكة نحو من ٤٠٠ ذراع بالذراع العمرية والاغلب من هذا السمك طوله مائة باع وربما يظهر شيئاً من جناحه فيكون كالقلع العظيم وربما يظهر رأسه وينفخ الصعداء بالماء فيذهب في الجو أكثر من ممر السهم فاذا بغت هذه السمكة بعث الله عليها سمكة نحو الذراع تدعى السل فتلتصق باصل اذنها فلا يكون لها منها خلاص فتطلب قعر البحر وتضرب بنفسها حتى تموت فتطفو فوق الماء فتكون كالجبل العظيم .

وقال كان دخولي الى بلاد المولتان بعد الثلثمائة والملك بها ابو الدلهان المنبه بن اسد القرشي وكذلك كان دخولي الى بلاد المنصورة في هذا الوقت والملك عليها ابو المنذر عمر بن عبدالله .

ودخل بلاد الشحر من بلاد حضرموت كها يدل عليه قوله في مروج الذهب: ووجدت اهل الشحر من بلاد حضرموت وساحلها وهي تسعون مدينة يستظرفون اخبار النسناس الخ.

وقال المسعودي في مروج الذهب: رأيت في بلاد سرنديب وهي جزيرة من جزائر البحر، إن الملك من ملوكهم إذا مات سير على عجلة قريبة من الأرض.

وكان المسعودي في عصر معز الدولة احمد بن بويه واخيه ركن الدولة الحسن بن بويه واخيهها عماد الدولة علي بن بويه كها ذكره في اواخر مروج الذهب :

اوسط الاقاليم الاقليم الذي ولدنا به وان كانت الأيام انأت بيننا وبينه وولدت في قلوبنا الحنين اليه إذ كان وطننا ومسقطنا وهو اقليم بابل وقد كان هذا الاقليم عند ملوك الفرس جليلا وقدره عظيها وكانت عنايتهم اليه مصروفة وكانوا يشتون بالعراق في الفصول الى الصرود من الأرض والحرور وقد كان اهل المروآت في الاسلام كأبي دلف القاسم ابن علي العجلي وغيره يشتون في الحرور وهو العراق ويصيفون في الصرود وهي الجبال وفي ذلك يقول ابو دلف:

واني امرؤ كسروي الفعال اصيف الجبال واشتو العراقا

ولماخص به هذا الاقليم من كثرة مرافقه واعتدال ارضه وغضارة عيشه ومادة الرافدين اليه وهما دجلة والفرات وعموم الأمن فيه وبعد الخوف عنه متوسطة الاقاليم السبعة كانت الأواثل تشبهه من العالم بالقلب من الجسد لأن ارضه من اقليم بابل الذي تشعبت الآراء عن اهله بحكمة الامور كها يقع ذلك عن القلب وبذلك اعتدلت الوان اهله وأجسامهم فسلموا من شقرة الروم والصقالبة وسواد الحبشة وغلظ البربر ومن جفا من الامم واجتمعت فيهم محاسن جميع الاقطار وكها اعتدلوا في الجبلة كذلك لطفوا في الفطنة والتمسك بمحاسن الامور واشرف هذا الاقليم مدينة السلام ويعز علي ما اصارتني اليه الأقدار من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا وفي قاعته تجمعنا لكنه الزمن الذي من شيمته التشتيت ولقد احسن ابو دلف العجلي حيث يقول:

ايا نكبة الدهر التي طوحت بنا ايادي سبا في شرقها والمغارب

قفي بالتي نهوى فقد طرت بالتالي اليها تناهت راجعات المصائب وقال في مروج الذهب ايضا:

ان بغوطة دمشق بقرية تعرف بعين ترما قوما من همدان الى هذا الوقت وهو سنة ٣٣٧ وفي رجال ابي علي ان بعض السادة الاجلاء حكى عن مروج الذهب وان كان لم يقع نظري عليه ان فيه ما لفظه: نعت الامام ان يكون معصوما من الذنوب لأنه ان لم يكن معصوما لم يؤمن ان يدخل فيها يدخل فيه غيره من الذنوب فيحتاج ان يقام عليه الحد كها يقيمه على غيره فيحتاج الامام الى امام الى غير نهاية وان يكون اعلم الخليقة لانه ان لم يكن عالما لم يؤمن عليه ان يقلب شرائع الله تعالى وأحكامه فيقطع من يجب عليه الحد ويحد من يجب عليه القطع ويضع الاحكام في غير المواضع التي وضعها الله تعالى وان يكون اشجع الخلق لانهم يرجعون اليه في الحرب فان جبن وهرب يكن قد باء بغضب من الله وان يكون اسخى الخلق لانه خازن المسلمين وامينهم فان لم يكن سخيا تاقت نفسه الى اموالهم وشرهت الى ما في ايديهم وفي ذلك الوعيد بالنار اه.

وقال عن كتاب عمرو بن بحر الجاحظ المترجم بكتاب الامصار انه كتاب في نهاية الغثاثة لان الرجل لم يسلك البحار ولا اكثر الاسفار ولا يعرف المسالك والامصار وانما كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين الخ.

وقال المسعودي في مروج الذهب: وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ ان الكركدن يحمل في بطن امه سبع سنين وانه يخرج رأسه من امه فيرعى ثم يدخل رأسه في بطنها وهذا القول اورده في كتاب الحيوان على طريق الحكاية والتعجب فبعثني هذا الوصف على مسألة من سلك تلك الديار من اهل سيراف وعمان ومن رأيت بأرض الهند من التجار فكل يتعجب من قوله اذا اخبرته بما عندي من هذا وسألته عنه ويخبرونني ان حمله وفصاله كالبقر والجواميس ولست ادري كيف وقعت هذه الحكاية للجاحظ امن كتاب نقلها او من مخبر اخبره بها اه. .

### ( مؤلفاته )

(١) المقالات في اصول الديانات في الرياض: من اجل الكتب وصرح بانتسابه اليه ابن ادريس في السرائر (٢) الزلف قال في مروج الذهب ان قوما تكلموا في اوج الشمس عند انفصالها الى البروج الجنوبية وما يحدث في العالم في كون الشمال جنوبا والجنوب شمالا وتحول العامر غامرا والغامر عامرا على حسب ما ذكرناه في كتابنا المترجم بكتاب الزلف غامرا والغامر والمامة (٤) سر الحياة في الاخلاق وفي بعض المواضع نشر الحياة وفي بعضها بشر الحياة وهو تصحيف (٥) بشر الابرار او نشر الاسرار حسب اختلاف النسخ ووقوع التصحيف فيها (٦) الصفوة في الامامة (٧) المداية الى تحقيق الولاية (٨) المعالي في الدرجات والابانة في اصول الديانات وقد يوجد ابدال المعالي بالمعاني والابانة بالامامة والظاهر انه تحريف ويأتي في مؤلفاته الابانة في اصول الديانة ويوشك ان يكون هو والمذكور هنا واحد (٩) رسالة اثبات الوصية لعلي بن ابي طالب (عليه السلام) مطبوع في ايران (١٠) رسالة الى ابن صفوة او صعوة المصيصي السلام) مطبوع في ايران (١٠) رسالة الى ابن صفوة او صعوة المصيصي السلام) اخبار الزمان ومن اباده الحدثان من الامم الماضية والاجيال الخالية

فرغ منه سنة ٣٣٧ وهو في نحو من ثلاثين مجلدا يوجد منه جزء في مكتبة فيينا ويوجد كتاب بهذا الاسم في دار الكتب بمصر مصور عن نسخة بالمكتبة الاهلية بباريس في جزء واحد تام وهذا الكتاب يحيل اليه في كتاب مروج الذهب (١٢) مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الاشراف من الملوك واهل الديارات قال في اواخر الجزء الأول منه انه كان وصوله اليه سنة ٣٣٢ وذكر في آخر الجزء الثاني منه ما يدل على انه فرغ منه في جمادى الأخرة سنة ٣٣٦ في رياض العلماء : هو كتاب غزير الفوائد وهو وان كان موضوعه في التاريخ ولكنه يشتمل على مطالب جليلة أخرى اهـ مطبوع بمصر مراراً وقد ترجم الى الفرنسية والانكليزية (١٣) الفهرست والظاهر انه في الرجال وهذه ذكرها النجاشي في رجاله وذكر اكثرها المسعودي في مروج الذهب والتنبيه والاشراف وزاد عليها في الكتابين ما يأتي(١٤) الاوسط وهو مختصر من اخبار الزمان كما ان مروج الذهب مختصر منهما وكثيراً ما يحيل فيه عليهما (١٥) نظم الادلة في اصول الملة وهو في اصول الفقه وقد يوجد ابدال نظم بنظر (١٦) نقض كتب الجاحظ ككتاب العثمانية وغيره (١٧) رسالة بيان اسهاء اثمة القطيعة من الشيعة (١٨) القضايا والتجارب وفي بعض المواضع القضاء والتجارات وكأنه تصحيف (١٩) الرؤ وس السبعة في الطبيعيات ( ٢٠ ) المباديء والتراكيب وكأنه في الطبيعيات ايضا (٢١) الدعاوى ( ٢٢ ) الاسترجاع وقد فات ذكره صاحب الذريعة ( ٢٣ ) الرؤيا والكمال ( ٢٤ ) طب النفوس . ويظهر انه في الاخلاق ( ٢٥ ) الزاهي في اصول الدين (٢٦) حدائق الأذهان في اخبار آل محمد وتفرقهم في البلدان ( ٢٧ ) مزاهر الاخبار وطرائف الآثار للصفوة النورية والذرية الزكية ( ٢٨ ) ابواب الرحمة وينابيع الحكمة في اهل البيت وقد فات صاحب مؤلفات الشيعة ذكره ( ٢٩ ) الواجب في الفروض اللوازب في الفقه ( ٣٠ ) الانتصار ( ٣١ ) اخبار الخوارج ( ٣٢ ) ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور ( ٣٣ ) كتاب الرسائل ( ٣٤ ) الاستذكار لما جرى في سالف الاعصار (٣٥) التاريخ في اخبار الامم من العرب والعجم ويمكن ان يكون هو التاريخ الاوسط ( ٣٦ ) التنبيه والاشراف مر انه ارخه الى سنة ٣٤٥ طبع في ليدن ثم بمصر (٣٧) خزائن الدين وسر العالمين وسماه ياقوت خزائن الملك وسر العالمين وبعضهم سماه خزائن الملوك وسر العالمين ( ٣٨ ) نظم الجواهر في تدبير الممالك والعساكر ( ٣٩ ) نظم الاعلام في اصول الاحكام ويظهر انه في اصول الفقه (٤٠) المسائل والعلل في المذاهب والملل (٤١) المسعوديات ذكره في التنبيه والأشراف وقال وقد ذكرنا في الاخبار المعروفة بالمسعوديات التي نسبت الينا (٤٢) وصل المجالس بجوامع الاخبار ومختلط الاداب بمنزلة الكشكول ذكره في التنبيه والأشراف وهو الذي ذكر في مروج الذهب انه عازم على تأليفه فقد حقق ذلك العز وألفه ( ٤٣ ) تقلب الدول وتغيير الآراء والملل ( ٤٤ ) الابانة في اصول الديانة ويمكن ان يكون هو الذي تقدم باسم المعالى في الدرجات والابانة في اصول الديانات ويمكن كونها كتابين (٤٥) مقاتل فرسان العجم (٤٦) فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف فهذه ثلاثة وثلاثون كتابا وذكرها في مروج الذهب والتنبيه والاشراف زيادة على ما ذكره النجاشي وغيره (٤٧) كتاب الادعية ، في رياض العلماء نسبه اليه الكفعمى في حواشي مصباحه.

(تشدیده النکیر علی من حرف کتابه او اختصره) قال فی خطبة مروج الذهب: فمن حرف شیئا من معناه او ازال رکنا

من مبناه او طمس واضحة من معالمه او لبس شاهدة من تراجمه او غيره او بدله او شحنه او اختصره او نسبه الى غيرنا او اضافة الى سوانا فوافاه من غضب الله ووقوع نقمه وفوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره ويحار له فكره وجعله الله مثلة للعالمين وعبرة للمعتبرين واية للمتوسمين وسلبه الله ما أعطاه وحال بينه وبين ما انعم عليه من قوة ونعمة مبتدع السماوات والأرض من اي الملل كان والآراء انه على كل شيء قدير وقد جعلت هذا التخويف في اول كتابي وآخره ليكون رادعا لمن ميله هوى او غلبه شقاء فليراقب امر ربه وليحاذر منقلبه فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة والى الله المصير.

الشيخ كمال الدين ابو الحسن علي ابن الشيخ شرف الدين الحسين بن جمال الدين حماد بن ابي الخير الليثي الواسطي .

# (اختلاف الكلمات في ترجمته)

ذكره في رياض العلماء في موضعين تارة بعنوان الشيخ كمال الدين ابو الحسن علي ابن الشيخ شرف الدين الحسين بن حماد بن أبي الخير الليثي الواسطي . وتارة بعنوان الشيخ كمال الدين علي بن حماد الواسطي وقال في الموضعين الحق انها شخص واحد وهكذا اختلف التعبير عنه في كلام العلماء فمنهم من قال علي بن الحسين بن حماد ومنهم من قال علي بن حماد بن ابي الخير ومنهم من قال علي بن حماد الليثي الواسطي فنسبه الى جده والنسبة الى الجد شائعة والكل شخص واحد . وفي الرياض عن بعض نسخ غوالي اللآلي ذكر جمال بدل حماد وقال وهو من الناسخ اهد اقول حماد يكني جمال الدين فكأنه سقط من النسخة شيء ويأتي في علي بن حماد بن عبيد الله العدوي الاخباري البصري ما له عليقة بالمقام وللمترجم ولد اسمه الشيخ حسين تقدم في بابه وكلاهما شاعر .

#### (اقوال العلماء فيه)

في مجموعة الجبعي التي هي منقولة عن خط الشهيد الاول ظاهراً الشيخ العالم الفاضل العلامة الحبر المحقق المدقق الزاهد العابد الورع الحافظ المتقن كمال الدين فخر الطائفة على بن حماد الليثي نسبا الواسطى مولدا ومنشأ اه. . وفي امل الأمل الشيخ كمال الدين ابو الحسن على بن الحسين بن حماد الليثي الواسطى فاضل فقيه زاهد من مشائخ ابن معية ونقل الشيخ حسن ان السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس اجازه اجازة قال فيها استخرت الله واجزت للاخ في الله العالم الفاضل الصالح الاوحد الحافظ المتقن الفقيه المحقق البارع المرتضى كمال الدين فخر الطائفة على ابن الشيخ الامام الزاهد بقية المشيخة شرف الدين الحسين بن أبي الخير الليثي الواسطى مولدا ان يروي عني إلى آخر كلامه اهـ . وعن ابن جمهور في غوالي الآليء انه قال في صفته الفقيه العالم الفاضل. وقال الشهيد في بعض اسانيد احاديث اربعينه: اخبرني السيد شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابي المعالى الموسوي قراءة عليه قال اخبرنا الشيخ الامام الفقيه الصدوق الزاهد كمال الدين ابو الحسن على بن الحسين حماد الليثي الواسطى قال اخبرنا الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين ابو جعفر محمد بن احمد بن صالح القسيني الخ.

وفي رياض العلماء: الشيخ كمال الدين علي بن حماد الواسطي

فاضل عالم شاعر وهو من اجلة علمائنا ومن مشائخ اجازاتهم ويروي الصحيفة الكاملة السجادية وغيرها عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي ويروي عنه الشيهد بواسطة واحدة « اهـ» وقال في موضع آخر انه يروي الصحيفة الكاملة عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي ويرويها الشهيد عنه بواسطة واحدة او اكثر « اهـ» ومر ان الشهيد في اربعينه روى عنه بواسطة واحدة .

#### (مشائخــه)

في مجموعة الجبعي عن خط الشهيد الأول : ظاهرا ان المترجم يروي بالاجازة عن السيد عبد الكريم بن احمد بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاوس بن اسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داوود بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب (عليهم السلام) وتاريخ الاجازة يوم الخميس ٢٠ رجب سنة ٦٩٠ بالحلة ويروي المترجم ايضا عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلى الهذلي اجازة في شعبان سنة ٦٩٠ ويروي بالاجازة ايضا عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما الربعي في جمادي الاولى سنة ٦٨٩ وفي الرياض انه يروي عن السيد عبد الكريم بن طاوس الحلي كما صرح به ابن جمهور في غوالي اللآلي « اهـ » ومن مشائخه الشيخ شمس الدين ابو جعفر محمد بن احمد بن صالح القسيني كما يدل عليه الحديث المتقدم عن اربعين الشهيد. وفي الرياض ايضا انه يروي عن جماعة عديدة من علماء الخاصة والعامة كما يظهر من اجازة ولده الشيخ حسين بن على للشيخ نجم الدين خضر بن محمد بن نعيم المطار ابادي منهم الشيخ كمال الدين ميثم بن على البحراني شارح نهج البلاغة اجازة سنة ٦٨٧ بجميع مؤلفاته ومقروآته ومسموعاته ومستجازاته في سائر العلوم . ومنهم الشيخ نجم الدين محفوظ بن وشاح الحلي اجازه سنة ٦٨٢ ومنهم الشيخ نجم الدين جعفر ابن محمد بن هبة الله بن نما الربعي ومنهم الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلى. ومنهم من علماء العامة جم غفير على التفصيل المذكور فيها « اهـ » .

## (تلاميــذه)

في مجموعة الجبعي انه يروي عنه بالاجازة السيد الأجل الشريف الحسيب النسيب محمد بن احد بن ابي المعالي الموسوي وتاريخ الاجازة ١٣ ذي القعدة سنة ٧٤٧ اقول مر في سند الحديث المنقول عن اربعين الشهيد رواية الشهيد عن السيد شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي المعالي الموسوي عنه ويروي عنه باجازة ايضا ولده الشيخ حسين بن علي بن حماد كها في رياض العلماء وفيه ايضا ان المترجم كان من مشائخ السيد تاج الدين محمد بن معية قال ويروي عنه ايضا الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي . «أقول » مر عن مجموعة الجبعي وعن رياض العلماء ان ابن نما من مشائخه ولعل صواب العبارة هنا ويروي ايضا عن الشيخ نجم الدين الخ.

#### (شعبره)

قد سمعت قول صاحب الرياض انه كان شاعراً ، قال ورأيت في بعض المجاميع التي عندنا قصائد غراء لعلي بن حماد يمدح عليا عليه السلام ويذم اعداءه والظاهر ان المراد به هو هذا الشيخ الواسطى « اهـ » ( أقول )

الاشعار الموجودة في المجاميع والكتب بعضها نسب لأبن حماد وبعضها لعلي بن حماد اما الذي في مناقب ابن شهر اشوب منسوبا لابن حماد فالظاهر انه لعلي بن حماد بن عبيد الله العدوي او العبدي الأخباري البصري الآي لتقدم عصره لانه كان في حدود ٤٠٠ وليست لابن حماد هذا لتأخر عصره عن عصر ابن شهر اشوب لان هذا كان حيا سنة ٢٨٢ وبقي الى سنة ٢٤٢ كما يظهر من تاريخ الاجازات المتقدمة له ومنه والله اعلم كم عاش بعدها ، وابن شهر اشوب توفي سنة ٨٨٥ فالمترجم لم يدرك عصره يقينا وكذلك وابن شهر التي في البحار وغيره المنسوبة الى ابن حماد ، الظاهر انها ليست له لأن الظاهر ان المعروف بابن حماد هو الاخباري البصري او الازدي البصري بناء على تغايرهما .

وذكرنا فيمن بدىء بابن ان ابن حماد يطلق على علي بن حماد بن عبيد بن حماد البصري العبدي او العدوي وعلى علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي وعلى ولده الحسين وعلى محمد بن حماد . وظهر لنا انه يطلق ايضا على علي ابن حماد الازدي البصري الشاعر وانه غير علي بن حماد العدوي . وتحصل من ذلك انه يطلق على عدة أشخاص (١) ابو الحسن على ابن حماد بن عبيد بن حماد العدوي او العبدي الاخباري البصري الشاعر شبح اجازة والد ابن الغضائري صاحب الرجال ومعاصر النجاشي صاحب الرجال وهو الذي أورد ابن شهر اشوب في المناقب اشعاره بعنوان ابن حماد ويأتي قريبا .

(٢) علي بن حماد الازدي البصري الشاعر ويأتي قريبا . (٣) علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي الراوي عن السيد عبد الكريم بن طاوس ويحيى بن سعيد الحلي وجعفر بن نما وتلميذ الشيخ ميثم البحراني وهو الذي تقدم (٤) ولده الحسين بن علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي وكلاهما شاعر ومر في بابه (٥) محمد بن حماد ويأتي في بابه .

# السيد علي الحسيني

ذكره في رياض العلماء وقال ان له كتاب اقصى الهمة في معرفة الائمة وله مناظرة مع رجل بهشمي .

السيد نور الدين علي بن ابي الحسن علي بن الحسين بن ابي الحسن الموسوي العاملي .

توفي سنة ١٠٦٨ او سنة ١٠٦١ له حاشية على الكافي اصولا وفروعا .

السيد شرف الدين على الحسيني الاسترآبادي ثم النجفي .

في رياض العلماء: فاضل عالم ذكي نبيل من اجلة العلماء وهو من تلامذة المحقق الثاني .

### ( مؤلفاتــه )

في رياض العلماء: له من المؤلفات كتاب الغروية في شرح الجعفرية لاستاذه المذكور قال ورأيت في بلدة اردبيل نسخة من كتاب الغروية في شرح الجعفرية يظهر منه انه تأليف السيد الامير شرف الدين تلميذ الشيخ علي الكركي وقد ألف هذا الشرح في حياة المصنف قال وله تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهو كتاب معروف لكن قد اختلف في

مؤلفه والذي قلناه هو الذي اختاره الاستاذ ايده الله تعالى في اوائل فهرس البحار فقال فيه وكتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد الفاضل العالم الزكى شرف الدين على الحسيني الاسترابادي المتوطن بالغري مؤلف كتاب الغروية في شرح الجعفرية تلميذ الشيخ الاجل نور الدين على بن عبد العالى الكركى واكثره مأخوذ من تفسير الشيخ الجليل محمد بن العباس بن على بن مروان بن الماهيار وذكر النجاشي بعد توثيقه ـ يعني لابن الماهيار المذكور ـ ان له كتاب ما نزل من القرآن في اهل البيت وكان ـ يعنى ابن الماهيار ـ معاصرا الكليني. وكتاب كنز الفوائد او جامع الفوائد وهو مختصر من كتاب تأويل الآيات له او لبعض من تأخر عنه ورأيت في بعض نسخه على ان مؤلفه الشيخ علم بن سيف بن منصور « اهـ » وقال في الفصل الثاني من مقدمة البحار وكتاب تأويل الآيات وكتاب كنز (جامع) الفوائد ورأيت جمعا من المتأخرين رووا عنهما ومؤلفهما في غاية الفضل والديانة « اهـ » هذا ما حكاه في رياض العلماء وقوله ان كتاب تأويل الآيات قد اختلف في مؤلفه يشير به الى ما مر في حرف الشين في ترجمة الشيخ شرف الدين بن على النجفى من انه ربما ينسب الكتاب الى الكراجكي . وفي الرياض مما يؤيد عدم كون ذلك الكتاب للكراجكي ان النسخة التي رأيتها في تبريز وكانت عتيقة يروي فيها عن كتب ابن شهر اشوب والحسن بن ابي الحسن الديلمي صاحب ارشاد القلوب وهما متأخران عن الكراجكي \_ وهذا يدل على انه ليس له لا انه يؤيده فقط \_ وان كان يروي فيها عن المفيد والمرتضى والشيخ الطوسى ايضا لكن من كتبهم ثم ان الموجود في الفصل الاول من مقدمة البحار المطبوع عند تعداد الكتب المأخوذ منها نسبة كتاب تأويل الأيات الى بعض المتأخرين لا الى السيد المذكور حيث قال : وكتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لبعض المتأخرين وأكثره مأخوذ ، الى قوله وكان معاصرا للكليني ثم قال وكتاب كنز الفوائد لمؤلف تأويل الآيات الظاهرة وهو مختصر منه اهد فكأن هذه الزيادة كانت في بعض النسخ دون بعض فكانت في نسخة صاحب الرياض دون النسخة المطبوع عنها وقد عرفت في حرف الشين في ترجمة شرف الدين بن على ان الظاهر كون جامع الفوائد او كنز الفوائد المختصر من تأويل الآيات هو للشيخ علم المذكور لا لصاحب تأويل الآيات وما حكاه عن الفصل الثاني من مقدمة البحار يخالفه الموجود في النسخة المطبوعة فان فيها في الفصل الثاني ما صورته : كتاب تأويل . كتاب كنز الفوائد رأيت جمعا من المتأخرين رووا عنه لكنه ليس في درجة سائر الكتب « اهـ.» فقال رووا عنه ولم يقل عنهما ولم يقل ان مؤلفهما في غاية الفضل والديانة . ثم أنه قد مر في ترجمة الشيخ شرف الدين بن علي النجفي نسبة صاحب امل الأمل اليه كتاب الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة وقوله ان له نسختين في احداهما زيادة عن الأخرى وانه ينقل فيها عن كنز الفوائد للكراجكي وعن كتاب ما نزل من القرآن في اهل البيت (عليهم السلام) لمحمد بن العباس بن على بن الماهيار المعروف بابن الحجام وقلنا هناك ان الظاهر وقوع اشتباه منه بين الشيخ شرف الدين بن على والمترجم وان الصواب هو الثاني والأول لا وجود له وان الذي ظنه نسخة ثانية هو مختصره وهو لغير مؤلف الاصل لا له . ثم انه قد مر عن صاحب الامل في حرف العين انه ذكر الشيخ شرف الدين على الاسترابادي ووصفه بالعلم والفقه وقال انه رأى له شرح الجعفرية لاستاذه المذكور في الخزانة الرضوية « اهـ ».

والظاهر انه هو المترجم بعينه اشتبه به كها اشتبه بشرف الدين بن علي النجفي والله اعلم ومر في ترجمة علم بن سيف بن منصور ما له دخل في المقام .

السيد مير على الحسيني الجامى.

توفي ببخاری سنة ۹٤٠ .

من سادات هراة كان من الخطاطين واحدث اسلوبا وقاعدة جديدة في خط النسخ تعليق . وبعد ان تلمذ على زين الدين محمود جاء الى المشهد الرضوي وتعلم الخط على يد مولانا سلطانعلي ونشأ هناك ووصل الى الدرجة العالية في جميع انواع الخطوط من الجلى والخفي وكتابة القطع والكتائب وكتابة العمارت . والخط الذي كتبه على (طاق بلند) الايوان العالي لا يصل اليه قلم وفي بعض اماكن يكتب (حادم آل علي مير علي الحسيني) وله شعر بالفارسي يذكر فيه شروط حسن الخط وهي (١) دقة الطبع (٢) والوقوف على الخطوط (٣) وقوة اليد (٤) والصبر (٥) وحضور ادوات الكتابة على الكمال ويقول اذا نقص واحد منها لم تحصل الفائدة ولو بقي مائة سنة ولما اخذ عبيد خان هراة كان المترجم هناك فأرسله مع سائر اعيانها الى بخارى سنة هه فائد الى ان توفي (١) .

# السيد على الحسيني المرعشي.

كان من العلماء وكبار الاطباء زمن ناصر الدين شاه القاجاري وكانت بينه وبين الشيخ محمد عبده مفتي مصر مراسلات ادبية ولما عوفي السيد علي من مرض ارسل اليه الشيخ محمد عبده قصيدة مطلعها:

صحت بصحتك الدنيا من العلل يا ابن الوصي امير المؤمنين علي

السيد شرف الدين علي الحسيني التبريزي الملقب حكيم باشي.

كان عالما بالفقه قرأ على صاحب الضوابط وصاحب الجواهر وغيرهما، وممن نزل السرداب المقدس المدفون فيه سيد الشهداء (عليه السلام) لما انكسر الضريح الشريف ولما عاد الى بلاد العجم اشتغل بالطب عند الميرزا حسن الشيرواني وغيره حتى مهر فيه

# علي المعروف بالحكيم الصوفي .

له تفسير نهج البلاغة بالفارسية فرغ منها سنة ١٠١٦ رأينا منه نسخة. جمذان .

# الشيخ علي الحلبي

لا نعلم من احواله شيئا سوى ان له مشاركة في مساجلة شعرية جرت في لعلبك بين عشرة اشخاص من علماء وادباء ذلك العصر من العامليين وغيرهم وجدت في مجموعة كتبت في ذلك العصر سنة ١١٠١ وذكرت في ترجمة الشيخ حسن بن علي الحانيني .

قال المترجم فيها:

ودعته وضرام الشوق في كبدي وقد بدا منه للتفريق احزان السيد ركن الدين المفرج على بن حماد .

وجد على آخر نسخة الجزء الأول من تهذيب الشيخ الطوسي ما هذه صورته: كتب لخزانة المولى الامير الاجل السيد الكبير ركن الدين المفرج على بن حماد أدام الله سعادته وسلامته ووفقه للعمل بما فيه بمحمد وآله اجمعين وافق الفراغ من نسخه في آخر جمادى الآخرة من سنة ٤٧٥ وكتب ابو الفوارس ابن نصرالله ابن الموصلي اهد والمفرج الظاهر ان لقبه واسمه على بن حماد .

# علي بن حماد الازدي البصري الشاعر.

شاعر مجيد مكثر من شعراء اهل البيت (عليهم السلام) والمخلصين في ولائهم والمجاهدين بمدحهم وتفضيلهم وتقديمهم ذكره القاضي نورالله في مجالس المؤمنين في اثناء ترجمة علي بن حماد بن حماد العدوي البصري الشاعر الآتي ورجح ان يكون علي بن حماد اثنين احدهما العبدي وثانيهما الازدي هذا واستشهد لذلك بما وجده في بعض المجاميع في عنوان بعض قصائده انها لعلي بن حماد الازدي البصري فدل على انه غير علي بن حماد العدوي او العبدي قال وعلى كل حال انهما من المخلصين والمادحين لاهل البيت العبدي قال وعلى كل حال انهما من المخلصين والمادحين لاهل البيت (عليهم السلام) (أقول) الظاهر انهما اثنان كما استظهره وكلاهما بصري وقال في المجالس:

انه وجد هذه القصيدة في بعض المجاميع منسوبة لعلي بن حماد الازدي البصري وهي في مدح أمير المؤمنين واهل البيت (عليهم السلام):

الدهر فيه طرائف وعجائب تأتى الحوادث ثم تمضى فاصطبر فسد القياس على العقول فابطلت زمن تسود رذاله ساداته ويقال يا ذا الحق حقك باطل هـذا ببصرتنا وأما غيـرها للناس في كل الامور مآرب فاهرب من البلد المشوم فمن بني في أي ارض شئتها لك منزل بلد نهينا ان نقيم به ومن فكأنما اهلوه حيات على وجميع من تلقاه حين تودهم بأبي وأم*ى* بلدة لا يجتري حرم لربك امن من حله واذا بدت لك قبة النجف التي فاضرع لربك وادع دعوة شاكر واعلم بأن ولاء آل محمد سبقت لنا من ربنا الحسني بهم وعلى الصراط المستقيم اقامنا فلذاك ان ذكروا تلين قلوبنا طابت موالدنا بحب ائمة

تترى وفيه فوائد ومصائب حتى تزول وكل آت ذاهب عاداتها نوب اتت ونوائب فيه وتفترس الاسود ثعالب ويقال يا ذا الصدق قولك كاذب فالامر فيها بينهم متقارب ولهم على كل الوجوه مذاهب فيه مكانا فهو منه ذاهب وبأي قوم ظلت فيهم صاحب يعص الامام تعمدا سيعاقب آل النبى ضرية وعقارب وتحبهم يلقاك وهو مغاضب فيها على اهل التشيع ناصب ظفرت يداه بكل ما هو طالب فيها لكل المؤمنين رغائب عما لك الرحمن منه واهب رزق لنا من ربنا ومواهب افلا نواصل شكرنا ونواظب والخلق عنه ما سوانا ناكب وهواهم فيها مقيم لازب هم طاهرون من العيوب اطائب

<sup>(</sup>١) مطلع الشمس.

واذا اتيت الى الغرى معاودا طف حول مشهده وعفر فوقه وقل السلام عليك يا من حبه والله مالك في الفضائل مشبه ما هبت مخلوقا ولست بهائب ما زلت تغلب في الحروب مظفرا شيدت دين محمد فأساسه يا سيف رب العرش سيفك قاطع للبيض في كلتا يديك مشارق زوجت فاطمة لأنها كفؤها والله كان وليها في عرشه فالبدر والشمس المنيرة انتها ان الذي يرجو مكانك في العلى بهرت دلائلك العقول فمالها اعطيت يا مولى الانام فضائلا تركت مناقبك المناقب كلها يا أهل بيت محمد انتم لنا فليحمد الله ابن حماد على اني لمن والى الوصى مواليا

في كل عام زائر تتواثب خديك والثمه ودمعك ساكب فرض على كل البرية واجب كلا ولا في المكرمات مقارب لكن لبأسك كل شيء هائب فيها وما لك قط فيها غالب منك الاساس اسنة وقواضب في كل معركة وسهمك صائب ومن الغوارب في الحروب مغارب والنور للنور المضيء مناسب والروح جبريل الامين الخاطب وبنوكم للعالمين كواكب هو في البرية لا محالة خائب محص وهل للرمل يوما حاسب ومناقبا ما مثلهن مناقب ان عورضت خجلا وهن مثالب قبل الى رب السها ومحارب نعمائه وهو الكريم الواهب ولمن تولى غيره لمحارب

وقال في المجالس وهذه القصيدة ايضا مذكورة على الألسنة والأفواه لعلى بن حماد (أقول) ونفسها يناسب التي قبلها:

بقاع في البقيع مقدسات وفي كوفان آيات عظام وفي غربي بغداد وطوس مشاهد تشهد البركات فيها ظواهرها قبور دراسات جبال العلم فيها راسيات معارج تعرج الاملاك فيها وليست في القبور لهم ولكن بها الرحمن اقسم لو علمتم بيوت يذكر اسم الله فيها وهم حجج علينا بالغات وحبـل الله ينجو مـاسكـوه وهم معنى الصراط ففاز عبد محاريب الورى اللاتي اليها خلائف ربنا في الارض تجلى رسول الله والهادي علي لهم نادى منادي الحق منا اناملهم اذا وكفت يداها يرون عداتهم بالجواد دينا فان المرتضى الهادي عليا وزير محمد حيا وميتا اخوه كاشف الكربات عنه

واكناف بطيبة طيبات تضمنها الغري موثقات وسامرا نجوم زاهرات وفيها الباقيات الصالحات بواطنها بدور لامعات بحار الجود فيها زاخرات وهن بكل امر هابطات مواقع في النجوم معظمات ففى القرآن هن مسميات رجال بالسجود لهم سمات وهم نعم علينا سابغنات وحبل الله ليس له انبتات على ذاك الصراط له ثبات وجوه ذوي العلى متوجهات بها عنا الدياجي المظلمات وفاطمة وسبطاه الهداة الا أين الأرامل والعفاة عليهم بالغوادي مزريات وليس لهم اذا سئلوا عداة لتقصر عن مناقبه الصفات شواهده بذلك واضحات وقد امت اليه الداهيات

فان ايام اهل الحرب عدت فأحد لم يحد فيها علي وخبير حين فر القوم عنــه فمر اليهم الهادي على وفي الاحزاب حين دعوا لعمرو ولم يبرز له الا على وعنه عسكر الحمراء فاسأل وفي صفين اذ حشدوا عليه فلو راموا النزال فليس شيء ويشكو الهام والاحداق منه ترى اسيافه يضحكن ضحكا صوارمه يزوجها نفوسا اذا اعوجت ذوابله بطعن له كفان واحدة حياة هو البحر الذي خبرت عنه وبات على الفراش يقى اخاه حوى علم الشريعة فهو يقضى وعلمه بذاك العلم علم تعنفنی علی حبی علیا فلا والله ما قصرت نوحى بدينكم اقتديت وفي ذراكم وتلك هبات رب العرش عندي وقد نظم ابن حماد قريضا ولي فيكم قصائد من زماني وقد أبدى الرواة عيوب شعري

وايام الوصى مشهرات ولا غمزت له فيها قناة فرار العير ضاق بها الفلاة فغادرهم وشملهم شتات وقد خدوا كأنهم الموات وهل يحمى الحمى الا الحماة لتخبرك الدماء السائلات وهاتيك الصفوف محرمات يرى الا المنايا نازلات وتكرهه السيوف اللامعات بها هام الفوارس باكيات وللابدان هن مطلقات ففي الابدان هن مثقفات اذا جادت وواحدة ممات ولكن ماؤه عذب فرات وقد همت بكبسته الطغاة بعلم ليس بعلمه القضاة يفوت العالمين ولا يفات فقلت لهم الا لعن الغلاة اذا ما ضن بالنوح الحداة دفنت وفي محبتكم نجاة وارجو ان تتم لي الهبات في شيء تغيره النحاة الى ابد الزمان مسيرات وكم شعر تدنسه الرواة

أبو الحسن على بن حماد بن عبيد او ابن عبيدالله بن حماد العدوي او العبدي الاحباري البصري شاعر آل محمد عليهم السلام

توفي حدود ٤٠٠ بالبصرة كما في الطليعة.

# (نسبتـه)

(العدوي) نسبة الى بني عدي (والعبدي) نسبة الى عبد القيس من ربيعة بن نزار كما مر في سفيان بن مصعب العبدي ، وجماعة قالوا في نسبته العدوي كالنجاشي والعلامة في الخلاصة وايضاح الاشتباه وبعضهم قال العبدي كصاحب غاية الاختصار ولكن النجاشي معاصر له واعرف بنسبته وبسبب وصف البعض له بالعبدى وقع الاشتباه من ابن شهر اشوب وصاحب امل الأمل كما ستعرف (والاخباري) من يتعاطى رواية الاخبار فينسب اليها .

## (اقوال العلماء فيه)

كان شاعرا مشهورا ومن مشائخ الاجازة معاصرا للنجاشي صاحب الرجال . قال النجاشي في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي بعد عد كتبه قال لنا ابو عبدالله الحسين بن عبيدالله ( هو ابن الغضائري والد صاحب الرجال ) : اجازنا كتبه جميعها ابو الحسن علي بن حماد بن عبيدالله بن حماد

العدوي وقد رأيت ابا الحسن بن حماد الشاعر رحمه الله « اهـ » والظاهر ان رؤية النجاشي له كانت في وقت لم يكن النجاشي قابلا للرواية عنه لصغر النجاشي ولهذا روى عن شيخه ابن الغضائري عن ابن حماد ويؤيده ما سيأتي من ان ابن حماد كان معاصرا للصدوق وكانت ولادة النجاشي قبل وفاة الصدوق بعشر سنين . وقال العلامة البهبهاني في التعليقة : على بن حماد بن عبيد الله بن حماد العدوي ابو الحسن بن حماد الشاعر رحمه الله مر في عبد العزيز بن يحيى عن الشيخ الترحم عليه وانه رآه ، و وهو شيخ اجازة الحسين بن عبيدالله الغضائري (اهـ) واسناد الترحم والرؤية الى الشيخ من سبق القلم ـ وان وجد ذلك بخط الشيخ ـ لان الذي ترجم عليه وذكر انه راه هو النجاشي كما مر وفي ايضاح الاشتباه: علي بن حماد بن عبيدالله بالياء بن حماد العدوي بالعين المهملة والدال المهملة المفتوحة ـ رأيت بخط السعيد صفى الدين محمد بن معد الموسوي هذا هو ابن حماد صاحب هذه الأشعار الي تبرح بها الناحية في المشاهد الشريفة وغيرها رحمه الله (اهـ) وهكذا في نسخة مخطوطة عندي معارضة بنسخة ولد ولد المصنف ( تبرح بها الناحية) ومعناه غير واضح وفي بعض النسخ تنوح بها النائحة . ولعله اصلاح ، وفي رياض العلماء تفوح بها الفائحة ومعناه ايضا غير ظاهر ولعله تصحيف .

وفي رجال ابي علي رأيت بخط بعض الاذكياء هكذا: علي بن حماد الشاعر المعروف بابن حماد البصري كان من اكابر علماء الشيعة وشعرائهم ومن المعاصرين للصدوق ونظرائه واشعاره في شأن اهل البيت (عليهم السلام) وقصائده في مدائح الائمة (عليهم السلام) ومراثيهم ولا سيما في مراثي الحسين (عليه السلام) مشهورة وفي كتب الاصحاب وخاصة في كتاب مناقب ابن شهر اشوب وفي كتاب المنتخب في المراثي والخطب للشيخ فخر الدين الرماحي المعاصر مذكورة « اهـ » وفي رياض العلماء الشيخ ابو الحسن علي بن حماد بن عبيدالله العبدي « العدوي » الاخباري البصري الشاعر المعروف بابن حماد الشاعر كان من قدماء الشعراء والعلماء وهو مذكور في كتب الرجال « اهـ ».

وقال ايضا: يظهر من كتاب المجدي في النسب للسيد ابي الحسن على بن محمد الصوفي الفاضل المعاصر للسيد المرتضى انه يروي عن ابن حماد الشاعر هذا (يعني المترجم) بواسطة واحدة بعض اشعاره في الامامة فعلى هذا فابن حماد هذا في درجة الصدوق «اهـ».

وفي مجالس المؤمنين ما ترجمته: ابو الحسن علي بن عبيدالله بن حماد العدوي (او العبدي) (۱) البصري رحمه الله تعالى كان شاعرا اديبا فاضلا ذكره النجاشي في كتاب الرجال في ترجمة ابي احمد عبد العزيز بن يحيى بن احمد بن عيسى الجلودي الازدي البصري الذي هو من اكابر محدثي الامامية وقال ان بعض اساتيذنا يروي كتب الجلودي عن علي بن حماد الشاعر واستشهد الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره بعدة مقاطيع من شعره ثم احتمل صاحب المجالس ان يكون علي بن حماد اثنين احدهما الراوي عن الجلودي والثاني الازدي البصري كها وجده في بعض المجاميع في عنوان بعض قصائده وقال انه في حال التأليف لم يكن له مجال الى تحقيق الحال في ذلك ، قال وعلى كل حال فكلاهما من مداحي اهل البيت والمخلصين في محبتهم «اه» » (أقول) وصفه بالازدي يقوي احتمال كونها

اثنين احدهما عبدي او عدوي والأخر أزدي وكلاهما بصرى وذكره ابن شهر اشوب في معالم العلماء في شعراء إهل البيت المجاهرين فقال: ابو الحسن على بن حماد بن عبيد العبدى الاخبارى البصرى ورد عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) انه قال تعلموا شعر العبدي فانه على دين الله ويقال انه لم يذكر بيتا الا في اهل البيت (عليهم السلام) « اهـ » وحكاه عنه بلفظه صاحب امل الأمل مقتصرا عليه وهو اشتباه يقينا فان هذا الحديث رواه الكشى عن الصادق (عليه السلام) في سفيان بن مصعب كما مر في ترجمته ولا مجال لاحتمال ان يكون ابن شهر اشوب اراد ببعض الصادقين بعض العلماء الثقات كما في رياض العلماء مؤيدا له بأنه لم يعقبه بقوله (عليه السلام) مع اعترافه بأن ظاهر سياق الكلام يقتضى ارادة احد الأئمة (عليهم السلام) فان لفظة التسليم موجودة في النسخ والاشارة به الى حديث الكشى لا ينبغى الشك فيه ولا يمكن ان يكون الصادق (عليه السلام) اراد بالعبدي في هذا الحديث على بن جماد ولو سلمنا انه عبدي ايضًا لانه اذا كان ابن حماد هذا قد رآه النجاشي المتوفى سنة ٥٤٠ واجاز والد ابن الغضائري المعاصر للنجاشي وكان معاصرا للصدوق كها سمعت ذلك فكيف يمكن ان يكون معاصرا للصادق عليه السلام سنة ١٤٨ او متقدما عليه حتى يقول تعلموا شعر العبدي وانما ذلك سيف او سفيان بن مصعب العبدي الشاعر الذي كان من اصحاب الصادق (عليه السلام) كما في ترجمته وذكره في على بن حماد سهو نشأ من اشتراك كل منهما مع الآخر في كونه عبديا والغفلة عن الطبقة مع ان كون على بن حماد عبديا ليس بثابت وفي أكثر العبارات انه عدوي كما عرفت على ان ابن شهر اشوب نفسه ذكر سفيان بن مصعب العبدي في اصحاب الصادق عليه السلام ونسب في المناقب اشعارا لابن حماد واخرى للعبدى مما يدل على انهما عنده اثنان .

#### (مشائخـه)

يروي عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي.

### (تلاميــذه)

يروي عنه الحسين بن عبيدالله الغضائري والد صاحب الرجال ويروي عنه النجاشي بواسطة الحسين بن عبيدالله الغضائري حيث قال النجاشي اجازنا جميع رواياته عن شيوخه ، ومن شيوخه علي بن حماد ويروي عنه ايضا صاحب المجدي المعاصر للنجاشي بواسطة واحدة كالنجاشي .

### ( اشعــاره )

له اشعار كثيرة في اهل البيت (عليهم السلام) وقد سمعت ما قيل انه لم يذكر بيتا الا فيهم (عليهم السلام) لكن ظهر مما مر ان ذلك القول في سفيان بن مصعب لا فيه فمن شعره قوله كما في مجالس المؤمنين :

ضل الامين وصدها عن حيدر تالله ما كان الامين امينا

يريد الامين من قيل فيه انه امين هذه الامة يوم السقيفة لا يوم الشورى كها توهم ابو على في رجاله والضمير في صدها للخلافة ، وادى سوء الاعتقاد بالشيعة من خصومهم ومن يجب الاسراع الى الوقيعة فيهم الى نسبة هذا الشعر الى بعض غلاة الشيعة الزاعمين انه تعالى ارسل جبرائيل بالنبوة الى على فضل واداها الى النبي ( الله على نسبة ذلك الى بعض

<sup>(</sup>١) الذي في الاصل البغدادي البصري والظاهر ان صوابه العدوي او العبدي اذ لم يذكر أحد ان المترجم بغدادي \_ المؤلف \_

غلاتهم عن الشهيد الشريف وهذا اشتباه سببه سوء الظن وحب الوقيعة وليس له عند الشيعة عين ولا اثر لا عند غلاتهم ولا معتدليهم.

يوما فزودني من طيبه زادا

كأنما كن اعراسا واعيادا

جمل واسعد من سعدای اسعادا

عيناك ظبيا لصيد الاسد صيادا

فقد حكتهن الحاظا واجيادا

سحرا لهاروت او ماروت لانقادا

تهتز غصنا من الريحان ميادا

والبين يتلف ارواحا واجسادا

هيهات بل يجعل الميعاد ايعادا

أباد كل الورى من بعدهم بادا

طرا واتبعهم عادا وشدادا

الموت الوحى لكل الخلق مرصادا

مطهرين من الادناس امجادا

كذاك ميزهم للارض اوتادا

فأصبحوا في ظلال العز اوحادا

وخير هاد لمن قد رام ارشادا

حكم الخليقة اصدارا وايرادا

خير البرية آباء واولادا

واكرم اباء واجدادا

قاموا قياما لوجه الله عبادا

منها فالفتهم للعيش زهادا

اما يقال اذا جاد امرء سادا

فلا تبالى اكف الغيث ام جادا

اوحوكموا خلتهم في الحكم اطوادا

ولن ترى لهم في الناس اندادا

عاداهم احد فالله قد عادى

حسنا وتحسبهم في الحرب أسادا

يسطيع خلق لنور الله اخمادا

وما وني عنه اسعافا واسعادا

وهكذا تلد الاجواد اجوادا

لكل من جاءه للعلم مرتادا

يد فان عاد في استيجاده زادا

دون العطاء له بالجود ميعادا

لو سامه نفسه جودا بها جادا

ان حاد في يوم احد كالذي حادا

اضحى لعمرو بن عبد القيل مقتاداً

من الغمود رؤ وس الصيد اغمادا

ضربا وقوم ما قد كان ميادا

بعون ربك والاملاك اجنادا

منه ولست ابالي كيد من كادا

ومن شعره قوله:

ما ضر عهد الصبا لو انه عادا سقيا ورعيا لايام لنا سلفت ايام تنعم لي نعم وتجمل بي ظباء انس لقيد الاسد هل نظرت ان لم تكن ظباء في براقعها من كل سحارة العينين لو لقيت تميد بالارض عشقا كلم حظرت بانت بروحي غداة البين عن جسدي والدهر ليس بموف عهد صاحبه افنى القرون ويفنيهم معا فاذا افني التبابع والاقيال من يمن وليس يبقى سوى الحي الذي جعل سبحانه واصطفى من خلقه حججا مثل النجوم التي زان السماء بها اعطاهم الله ما لم يعطه احدا محمد وعلي خير مبتعث والصادقون اولو الامر الذين لهم آل الرسول واولاد البتول هم اعلى الخليقة همات واطهر امات سرج الظلام اذا ما الليل جنهم لما تعرضت الدنيا لهم انفوا جادوا وسادوا ففي الامثال ذكرهم ان كفكفت بالندى يوما اكفهم ان كورموا فبحور الجود تحسبهم كل الانام له ند يقاس به الله والى الذي والاهم فاذا في السلم تحسبهم اقمار داجية اما على فنور الله جل فهل آخى النبى وواساه بمهجته هو الجواد ابو الاجواد وابنهم ما قال لاقط للعافي نداه ولا يجدي ويسدي ويغنى كف سائله یعد میعاده بخلا فلست تری يلتذ بالجود حتى ان سائله من كان بادر في بدر سواه وما من قد ابن ود في النزال ومن ان جرد السيف في الهيجاء عوضه سيف أقام عمود الدين قائمه ترى المنايا له يوم الوغى خدما واليته مخلصا لا ابتغى بدلا

يا سيدي يا امير المؤمنين ومن

يا خير من قام يوما فوق منبره من كان اكثر اهل الارض منقبة كسرت اصنامهم بالامس فاعتقدت فصار حبك ايمانا وتبصرة وطاف لى بفناء الطف طيف اسى ذكرت فيه الحسين السبط حين ثوى في عصبة بذلت لله انفسها يذاد عن ريه حتى قضى عطشا لهفى على غرباء بالطفوف ثووا كأنني ببنات المصطفى ذللا انا ابن حماد العبدى احسن لى امدنى منه بالنعمى فأشكره وتلك عادته عندى مجددة فهاكها كعقود الدر قد قرنت لو جسم الشعر جسما كان يعبدها وازنت ما قال اسماعيل مبتدئا والشعر كالفلس والدينار تصرفه

وقال أيضا :

النوم بعدكم على حرام والله ما اخترت الفراق وانما لو انها استامت على بقربكم وحياتكم قسها أبىر بحلفه اشتاقكم حتى اذا نهض الهوى لم انسكم فأقول اني ذاكر والله لو اني شرحت ودادكم اني اميل لوصلكم وحديثكم واذا بدا الفان الفتني بكم وتألف الأرواح حظ لم يكن لله ايام اذا مشلتها والدهر ليس بسالم من ريبه اخنى على آل النبى بصرفه فعراضهم بعد الدراسة والهدى وهم عماد الدين والدنيا وهم منهم امير النحل والولى الذي وهو الامام لكل من وطأ الحصا يغنى العفاة عن السؤال تكرما امواله للسائلين غنيمة وإذا تحزم للبراز تقطعت واذا انتضى اسيافه في مأزق واذا رنا نحو الشجاع بطرفه واذا الحروب توقدت نيرانها فالبيض شمس والاسنة انجم حتى اذا ما قيل حيدرة اتى

بحبه طبت اعراقا وميلادا وخير من مسكت كفاه اعوادا يكون اكثر اهل الارض حسادا منها لك الدهر اضغانها واحقادا وصار بغضك كفرانا والحادا خلى فؤادى لطول الحزن معتادا فردا وحيدا حوى للنوح افرادا فأحمدت بذلها لله احمادا فلا سقى الله ريا من له ذادا لا يعرفون سوى العقبان ورادا في السبي يندبنه نوحا وتعدادا ربي فلا زلت للاحسان حمادا شكرا لنعمائه عندي وامدادا وكان سبحانه بالفضل عوادا الى يواقيتها توما وافرادا حتى يراه لها الراؤن سجادا ( طاف الخيال علينا منك عبادا ) حتى يميزه من كان نقادا من فارق الاحباب كيف ينام

حكمت على بذلك الايام اعطيتها فوق الذي تستام ولربما تتأثم الاقسام بي نحوكم قعدت بي الألام نسيان ذكركم على حرام فنى المداد وكلت الاقلام ويزيدني في الذكر منه هيام حسر كم يتحسر الايتام ليتم أو تتالف الاجسام فكأنها من طيبها احلام احد وليس لنفسه استسلام فتحكمت فيهم له احكلم درس تجاوب في ثراها الهام للحق ركن ثابت وقوام هو للشريعة معقل ونظام بعد النبي وما عليه امام فينيلهم اضعاف ما قد راموا وله بأخذهم لها استغنام ايدي الحروب فها يشد حزام فغمودهن من الكماة الهام فلحاظه في لبتيه سهام ولها بآفاق السماء ظلام والنقع ليل فوقهن ركام خفتوا فلم يسمع هناك كلام

لا يملكون تزيلا عنه كأن القوم وكأن هيبته قيود عداته رجل يحب الله وهو بحبه كانت هدايا الله تأتيه بها تفنى الصفات وليس يدرك فضله واليته وبرئت من اعدائه واليكها تجلى القلوب بحسنها فيها ابن حماد يعارض اختها وقال :

دعا قلبه داعى الوعيد فاسمعا أيقن بألترحال فاعتد زاده ال كم وحتى م اشتغالك بالمني ايقنع بالتفريط في الزاد عاقل اذا نزع الانسان ثوب شبابه وشيبك توقيع المنون مقدما اتطمع أن تبقى وغيرك سابقا

وقد مر منك الاطيبان فودعا رأى الرأس منه بالمشيب تقنعا

ووجدنا للعبدي هذه القصيدة الغراء على طولها وجمعها لبدائع المعاني وطلاوتها وانسجامها في مجموعة قديمة نفيسه فيها شرح قصيدة ميمية ابي فراس لابن ابي جرادة الحلبي ونبذة مختارة من كتاب تلخيص اخبار شعراء الشيعة للمرزباني فيها تراجم مفصلة لسبعة وعشرين شاعرا منهم والعلويات السبع لابن ابي الحديد وقصيدة للواسطى عينية في مدح امير المؤمنين ورثاء الحسين (عليهما السلام) وقصيدة هائية وجدت بخط الشهيد محمد بن

ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها وقصيدة لامية للحسن بن راشد الحلى وسينية له وكافية للجبري شاعر آل محمد كلها في اهل البيت (عليهم السلام) وغير ذلك اما قصيدة العبدي فذكرت بهذه الصورة : للعبدي شاعر آل محمد (عليهم السلام) . ان صح انه يوصف بالعبدي كما مر عن غاية الاختصار وليس المراد به

للصادق (عليه السلام) كما مر ولولا ذلك لكان الراجح ان تكون لسفيان ابن مصعب لأنه المعروف بالعبدي وعلى بن حماد وصفه بالعبدي مشكوك فيه كما عرفت والقصيدة هي هذه:

> ام حراه يوم وشك البين يبرده هيهات ان بنفذ الوجد المثير له يا رائد الحي حسب الحي ماضمنت ما خلت من قبل ان حالت نوى قذف بانوافكم اطلقوا دمعا وكم اسروا من غادر لم اكن يوما اسر له وحافظ العهد يبدي صفحتي فرح

ما استحدرته النوى من دمعك السرب نأي الخليط الذي ولى فلم يؤب له المدامع من ماء ومن عشب ان العيون لهم اهمى من السحب لبا وكيم قطعوا للوصل من سبب غدرا وما الغدر من شأن الفتي العربي للكاشحين ويخفى وجد مكتئب

لم تخلق لها اقدام لا خلف ينجيهم ولا قدام فعليه منه تحية وسلام منه ملائكة عليه كرام وتضل دون بلوغه الاوهام افهل على بما فعلت ملام وتبلج الاذهان والافهام (كم قد طوتك الكوم والاكام) وريع لبادي شيبه فتورعا

وحاذر من عقبي الذنوب فاقلعا فلست ترى الا الى الموت مسرعا بان الموت في غد متوقعا فليس ترى للنفس في العيش مطمعا

مكى في حق الزهراء (عليها السلام) اولها:

ويمكن ان يكون المراد به على بن حماد بن عبيدالله البصري المترجم سفيان بن مصعب العبدي المعروف بالعبدي قطعا . لذكره الائمة الاثنى عشر فيها وسفيان بن مصعب كان معاصرا

برء لقلبك من داء الهوى الوصب هل في سؤ الك رسم المنزل الخرب

بانوا قبابا واحبابا تصونهم وخلفوا عاشقا ملقى رمى خلسا القى النحول عليه برده فغدا لهفي لما استودعت تلك القباب وما من كل هيفاء اعطاف هضيم حشا كأنما ثغرها وهنا وريقتها وفي الخدور بدور لو برزن لنا وفي حشاي غليل بات يضرمه يا راقد اللوعة اهبب من كراك فقد اما وعصر هوى ذب العزاء له لاشرقن بدمعى ان نأت بهم ليس العجيب بأن لم يبق لي جلد شبت ابن عشرين عاما والفراق له ما هز عطفي من شوق الى وطني مثل اشتياقي من بعد ومنتزح أزكى ثرى ضم أزكى العالمين فذا ان كان عن ناظري بالغيب محتجبا مرت عليه صروع المزن رائحة من كل مقربة اقراب مرزمة يذيبها حر نيران البروق وما حتى ترى الجلعد الكوماء رائحة بل جادما ضم ذاك الترب من شرف تهفو اشتياقا اليه كل جارحة لو تكون لي الأيام مسعدة يا راكبا جسرة تطوي مناسمها هوجاء لا يطعم الانضاء غاربها تقيد المغزل الادماء في صعد تثنى الرياح اذا مرت بغايتها بلغ سلامي قبرا بالغري حوى واجعل شعارك الله الخشوع به اسمع ابا حسن ان الالي عدلوا ما بالهم نكبوا نهج النجاة وقد ودافعوك عن الأمر الذي اعتقلت ظلت تجاذبها حتى لقد خرمت الى ان يقول:

عادت كما بدئت شوهاء جاهلة وكان عنها لهم في خم مزدجر وقال والناس من دآن اليه ومن قم یا علی فانی قد امرت بأن اني نصبت عليا هاديا علما فبايعوك وكل باسط يده عافوك لا مانع طولا ولا حصر وكنت قطب رحى الاسلام دونهم ولا تساوت بكم في العلم مرتبة ولا تماثلتم في البيت والنسب

عن النواظر اطراف القنا السلب بطرفه خدر من يهوى فلم يصب كأنه ما نسوا في الدار من طنب حجبن من قضب عنا ومن كثب لعساء مرتشف غراء منتقب ما ضمت الكاس من راح ومن حبب بردن كل حشا بالوجد ملتهب شوق الى برد ذاك الظلم والشنب بان الخليط ويا مضنى الغرام ثب ريب المنون وغالته يد النوب دار ولم اقض ما في النفس من ارب لكن بقائي وقد بانوا من العجب سهم متى ما يصب شمل الفتى يشب ولا اعتراني من وجد ومن طرب الى الغرى وما فيه من الحسب خير الرجال وهدى اشرف الترب فانه عن ضميري غير محتجب من الجنوب فروته من الحلب ارزام صادية الازواد والقرب لهن تحت سجاليها من اللهب ممغوطة النسع ضمرا رخوة اللبب مزن المدامع من جار ومنسكب مني ولا مثل ما تجتاح في رجب لطاب لي عنده بعدي ومقتربي ملاءة البيد بالتقريب والخبب مسرى ولا تشتكي من مؤلم التعب وتطلح الكاسر الفتخاء في صبب حسر الطلائح بالغيطان والخرب اوفى البرية من عجم ومن عرب وناد خیر وصی صنو خیر نبی عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب وضحته واقتفوا نهجا من العطب زمامه من قریش کف معتصب خشاشها تربت من كف مجتذب

تجر فيها ذئاب اكلة الغلب لما رقى احمد الهادي على قتب ثاو لديه ومن مصغ ومرتقب بلغ الناس والتبليغ اجدر بي بعدي وان عليا خير منتصب اليك من فوق قلب عنك منقلب قولا ولا لهج بالغش والريب ولا تدور رحى الا على قطب وله :

ماء الفرات واوسعوه خبالا

ويزيد يشرب في القصور زلالا

في سالف من امزهم وقريب

ونوائب عمتهم وخطوب

ما بين مهتضم وفقد حبيب

اعواد جذع بالكناس صليب

تلك المواقف لوعتى وكروبي

وليس من طاب اصلا كالذي خبثا

لولاهم ما بدا نفسا ولا نفثا

وجدهم في البرايا خير من بعثا

فلم تدع منهم كهلا ولا حدثا

ان تلحظ القرن والعسال في يده وان هززت قناة ظلت توردها ولا تسل حساما يوم ملحمة كيوم خيبر اذ لم يمتنع رجل فأغضب المصطفى اذ جر رايته فقال اني سأعطيها غدا لقتي حتى غدوت بها جذلان مخترقا والأرض من لاحقيات مطهمة جم الصلادم والبيض الصوارم وعارض الجيش من نقع بوارقه اقدمت تضرب صبرا تحته فغدا غادرت فرسانه من هارب فرق لك المناقب يعيا الحاسبون لها كرجعة الشمس اذرمت الصلاة وقد ردت عليك كأن الشهب ما اتضحت وفي براءة ابناء عجائبها وليلة الغار لما بت ممتلئا ما انت الا اخو الهادي وناصره وزوج بضعته الزهراء يكنفها من كل مجتهد في الله معتضد وارين هادين ان ليل الظلام دجا لقبت بالرفض لما ان منحتهم صلاة ذي العرش تترى كل آونة وابينه من هالك بالسم مخترم والعابد الزاهد السجاد يتبعه وجعفر وابنه موسى ويتبعه الـ والعسكريين والمهدي قائمهم اهل الهدى لا اناس باع بائعهم لو ان اضغانهم في النار كانة يا صاحب الكوثر الرقراق زاخره قارعت منهم كماة في هواك بما حتى لقد وسمت كلما جباههم ان ترض عنى فلا اسديت عارفة صحبت حبك والتقوى وقد كثرت استجل من خاطر العبدى آنسة جاءت تمايل في ثوبي حيا وهدى اتبعت نفسى في مدحيك عارفة

يظل مضطربا في كف مضطرب وريد ممتنع في الروع مجتنب الا وتحجبه في رأس محتجب من اليهود بغير الفر والهرب على الثرى ناكصا يهوى على العقب يحبه الله والمبعوث منتجب مظنة الموت لا كالخائف النحب والمستظل مثار القسطل الهدب والزرق اللهاذم والماذي والبلب لمع الأسنة والهندية القضب يصوب مزنا ولو احجمت لم يصب أو مقعص بدم الأوداج مختضب عدا ويعجز عنها كل مكتتب راحت توارى عن الابصار بالحجب لناظر وكأن الشمس لم تغب لم تطو عن نازح يوما ومقترب امنا وغيرك ملآن من الرعب ومظهر الحق والمنعوت في الكتب دون الورى وأبو ابنائها النجب بالله معتقد لله محتسب كانوا لطارقهم اهدى من الشهب ودي واحسن ما ادعى به لقبى على ابن فاطمة الكشاف للكرب ومن معفر خد في الثرى ترب وباقر العلم داني غاية الطلب بر الرضا والجواد العابد الدئب ذو الامر لابس اثواب الهدى القشب دين المهيمن بالدنيا وبالرتب لأغنت النار عن مذك ومحتطب ذد الاعادي عن سلساله الخصب جردت من خاطر او مقول ذرب خواطري بمضاء الشعر والخطب ان ساءني سخط ام برة وأب لى الصحاب فكانا خير مصطحب طابت ولو جاوزت ایاك لم تطب اليك حالية بالفضل والادب بأن راحتها في ذلك التعب

ومن شعره ما اورده في البحار لابن حماد وهو محتمل للاخباري البصري وللازدي البصري ولغيرهما:

اهجرت يا ذات الجمال دلالا وجعلت جسمي بالصدود خيالا وسقيتني كاس الفراق مريرة ومنعت عذب رضابك السلسالا

يا دهر ما انصفت آل محمد في كل يوم لم تزل بمصائب لم تخلهم من محنة وفجيعة ومجدل ظام ومنبوش على ولقد وقفت بكربلاء فهيجت وله : لا يستوي من وفي يوما ومن نكثا قد شرف الله خلقا من بريته قوم ابوهم على خير منتجب رمتهم نائبات الدهر عن كثب ابو الحسن ويكنى ابا عبدالله علي بن حمرة بن عبدالله بن بهمن بن فزار الكسائي توفي سنة ١٨٩ بالري .

اسفاكها منع الحسين بكربلا

وسقوه اطراف الاسنة والقنا

احد القراء السبعة قرأ في القرآن على حمزة وقرأ حمزة على ابي عبد الله وقرأ على ابيه وقرأ على امير المؤمنين (عليه السلام) على ما عن رياض العلماء في باب الالقاب وقرأ الكسائى على ابان بن تغلب وهو من الشيعة والتشيع مذهب اكثر اهل الكوفة في ذلك العصر . وأكثر الشيخ حسن بن على الطبرسي في كتاب اسرار الامامة من النقل عن كتاب قصص الانبياء للكسائي هكذا استدل بعض المعاصرين على تشيعه والله اعلم.

وهو كوفي نزل بغداد وادب محمد بن الرشيد . وهو امام اهل الكوفة في النحو والقراءة واستاذ الفراء وخلف الأحمر . والكسائي قليل الشعر وله ابيات يصف فيها النحو ويحث على تعلمه مشهورة اولها:

وبه کل امر ینتفع انما النحو قياس يتبع مر في المنطق مرا فاتسع فاذا ما ابصر النحو الفتي هاب ان ينطق حسنا فانقمع واذا لم يعرف النحو الفتي صرف الاعراب فيه وصنع يقرأ القرآن ما يعلم ما فتراه يخفض الرفع وما كان نصب ومن خفض رفع

مات هو ومحمدبن الحسن الفقيه مع الرشيد بناحية الري في خرجته الاولى الى خراسان . وكتب الكسائي الى الرشيد وهو يؤدب محمد بأبيات اولها :

ماذا تقول امير المؤمنين لمن امسى اليك بحرمة يدلي

واستماحه فيها فأمر له بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء وخادم وبردون بسرجه ولجامه(١).

ويحتل الكسائي منزلة سامية بين علماء عصره ، فهو شيخ ائمة الكوفة في النحو، واحد القراء السبعة المشهورين في الامصار، ومن اوائل من اسهموا في وضع قواعد اللغة العربية وارساء دعائمها.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء.

ومن المعروف انه نشأ بالكوفة ، ونال مركز الصدارة بين علمائها ، ثم رحل الى بغداد حيث استفاضت شهرته فيها ، وعرف له الخليفة المهدي هذه المكانة فأسند اليه مهمة تثقيف ولده الرشيد، ولما تولى الرشيد الخلافة عهد اليه بمهمة تأديب ولديه : الامين والمأمون ، فقام الكسائي باداء المهمة على خير وجه ، اذ رفعه الرشيد بعدها من طبقة المعلمين والمؤدبين الى طبقة الجلساء والمؤنسين .

ومن العجيب ان الرجل الذي وصل الى هذه المنزلة ، قضى شبابه كله وصدرا من كهولته ، وهو ابعد الناس عن العلم ، ولو ان عرافا اسر اليه بأنه سيصبح من أثمته في المسقتبل لظنه يسخر منه او يهزأ به ، ولكن الذي حدث ان الكسائي ، وكان يذهب كثيرا لمجالسة صديق له من العلماء ، ذهب ذات مرة الى صديقه هذا ، وهو في حال شديدة من التعب والارهاق ، فلما سأله الرجل عن حاله ، قال الكسائي : لقد عييت ، فأظهر الرجل اشمئزازه وسخطه من هذه الكلمة وقال له : اتجالسني وانت تلحن ؟ فقال الكسائي كيف لحنت ؟ فقال له : ان كنت اردت من انقطاع الحيلة والتحير في الامر ، فقل : عييت مخففا ، وان كنت اردت من التعب ، فقل : عييت .

فأنف الكسائي من هذه الكلمة ، ثم قام من فوره ذلك ، فسأل : من يعلم النحو؟ فأرشدوه الى معاذ بن مسلم الهراء، فلزمه حتى انفد ما عنده .

ثم لم يكتف الكسائي بما اخذه عن استاذه من علم كان كفيلا على التحقيق الا يجعله يقع فيها استنكفه من نفسه من لحن . يبدو ان نفسه قد تفتحت للعلم ، وطمح بآمله الى بلوغ مرتبة اعلى من مرتبة الذين اخذ بعضهم عليه زلة الوقوع في اللحن ، فرحل الى البصرة حيث جلس في حلقة الخليل بن احمد ، وقد ادهشه ما يتمتع به الخليل من وفرة العلم واتساع المعرفة ، فسأله في لحظة من لحظات اعجابه به مأخوذا : من اين اخذت علمك هذا ؟ فأجاب الخليل : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة ، وسرعان ما كان الكسائي يشد رحاله الى تلك البوادي ، يسمع عن اعرابها من غريب اللغة ونوادرها ما انفذ في كتابته خس عشرة قنينة حبر ، سوى ما حفظ ، ورجع بعد ذلك الى الكوفة ، وقد وعى من العلم الشيء الكثير .

ثم رحل الكسائي الى بغداد تسبقه شهرته كعالم فذ من علماء اللغة ، وكان عليه لكي يقرر هذه الحقيقة ويزيدها تأكيدا ان يخوص كثيرا من المناظرات اللغوية التي كان يخرج منها كلها غالبا منتصرا .

ولعل اشهر مناظرة خاضها الكسائي في بغداد ، هي تلك المناظرة المعروفة ، التي جرت بينه وبين سيبويه امام النحاة البصرين ، على مشهد من العلماء في محفل البرامكة ، وهي تتلخص في ذلك السؤال الذي وجهه الكسائي الى سيبويه قائلا : كيف تقول : كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو هي ، او فاذا هو اياها ؟ فقال سيبويه : اقول : فاذا هو هي ، ولا يجوز النصب ، فقال له اخطأت ، العرب ترفع ذلك وتنصبه . وحينئذ اصر سيبوية على رأيه ، وصمم الكسائي على ورود الوجهين . وكان ان استدعى يجيى بن خالد البرمكي الاعراب الواقفين على بابه لتحكميهم في الامر ، فشهدوا ان القول ما قاله الكسائي .

هذه هي خلاصة المناظرة الشهيرة التي كان من نتيجتها ان ترك سيبويه بغداد ، ورحل الى قريته « البيضاء » في فارس ، ثم لم يلبث بعد ذلك ان مات وهو في ريعان رجولته حزينا آسفا .

لا شك ان ما مني به الرجل من قشل ، ثم انزواءه وموته ، كان لهما اكبر الاثر في اعطاء هذه المناظرة اكثر مما تستحق من نقاش وجدل ، فقد انبرى انصار سيبويه لمهاجمة الكسائي والحط من شأنه ، فاتهموه بالجهل ، وقالوا ان هذه المناظرة لم تكن الا تمثيلية مرتبة احكم وضعها مع الاعراب الزين شهدوا معه وقبضوا ثمن شهادتهم قبل الادلاء بها ، وان الكسائي خشي على مكانته من خصمه ففعل ذلك وهو يعلم ان الحق ليس معه . الى غير ذلك من التهم التي يطول بنا الامر لو اوردناها ، واوردنا الردود عليها .

والواقع ان الرجل كها يتضح من تاريخ حياته العلمية يبدو اكبر من ان يسلك هذا المسلك في سبيل النيل من خصمه ، وقد ادلى في مناظرته معه بما كان يعتقده صوابا ، وبما صح لديه من كلام العرب حتى قبل ان يعرف ان ثمة مناظرة ستجري بينها في يوم من الأيام . ونظرة الى مذهب مدرسة الكوفة في النحو توضح لنا الرأي الذي ادلى به الكسائي ، فمن المعروف ان مذهبهم في اللغة يقوم على الفسحة والتوسع فيها ، ولهذا فهم مثلا يعتبرون الشاذ والضرورة من كلام العرب ليسا خطأ ـ وان كانا قليلين ـ و يجيزون القياس عليها بناء على ذلك ، على حين ان مدرسة البصرة التي بمثلها سيبوية تتشدد في ذلك وتأبى الاعتراف بغير المتواتر الكثير الورود من الكلام ، وما عداه خطأ لا يجوز القياس عليه ، وقد ادلى كلا الرجلين بما يؤمن به وما صح عنده من غير حاجة إلى تواطؤ من الكسائي مع الاعراب لتقرير شيء لم يرد في كلام العرب اختلاقا وكذبا ، وكيف هو الذي شهد له معاصروه بالصدق والعلم . يقول ابن الاعراب : ما جربت على الكسائي في كذبه قط .

بعد المناظرة التي جرت بين الكسائي وسيبويه، يمكننا ان نقول: ان سيبويه كان ولا شك آخر الشخصيات العظيمة التي ناظرها الكسائي، فقد كان انبغ من انجبتهم البصرة من رجالها بعد الخليل، وحسبه مكانة انه صاحب « الكتاب » الذي لم يؤلف في العربية اتم ولا اكمل منه حتى الآن.

وقد عاش الكسائي بعد ذلك علما شامخا معترفا بنبوغه ووفرة علمه من علماء عصره جميعا . ويتضح ذلك بجلاء من قصة مناظرة ، لعلها اخر مناظرة جرت بينه وبين احد من العلماء وهو الفراء .

يقول الفراء: مدحني رجل من النحويين فقال في: ما اختلافك الى الكسائي وانت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الاكفاء، فكأني كنت طائرا يغرف من البحر بمنقارة.

الشيخ على ابن الشيخ حميد بالتصغير ابن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر .

توفي يوم الاربعاء سابع المحرم سنة ١٣١٧ اخذ عن الشيخ مرتضى الانصاري ثم عن تلميذه السيد حسين الترك وكان من وجوه تلامذته وهو

وصيه المنجز لاموره من بعده تصدر للقضاء وروجع في المهمات وكان له درس وامامة في مسجد جده وبيته . رأيته بالنجف وهو شيخ كبير وتوفي ونحن بالنجف .

علي الحوزي الحسيني من ذرية الحسن الافطس بن علي الاصغر بن زين العابدين (عليه السلام).

ضربه موسى الهادي حتى غشي عليه لتزوجه ببنت عمر العثمانية التي كانت من قبل تحت المهدى محمد بن المنصور فأنكر عليه الهادي ذلك وامره بطلاقها فأبى وقال ليس المهدي رسول الله ( علله ) حتى تحرم نساؤه بعده ولا هو اشرف منى وقتله هارون الرشيد .

السيد علي بن حيدر بن نور الدين علي اخي صاحب المدارك كان عالما زاهدا عابدا ناسكاً عاكفا على الأوراد والعبادة صواما قواما منقطعا الى الله هاجر الى مكة وتوطنها حتى قبض فيها سنة ١٠٨٩ (١).

الشيخ علي ابن الشيخ حيدر المنتفكي النجفي .

من تلامذة العلامة الانصاري صنف في الفقه والاصول وكتبت تقريرات بحث شيخه المرتضى وكان احد علماء العرب المدرسين في النجف ولما غصبت الملاكه في المنتفك لم يستطع المكث في النجف فسكن المنتفك في سوق الشيوخ.

له من المؤلفات ارجوزة في المنطق وارجوزة في علم التجويد وتفسيره للقرآن وشرح على متن الحاشية في المنطق وشرح القسم الثاني في الكلام وله في الاصول حاشية على الرسائل وله كتابات اخرى خطية في الاصول والفقه.

الشيخ على بن خاتون العاملي.

توفي مقتولا في حبس الجزار بعد ١٢٢٠ ولسنا نعلم تاريخ وفاته على التحقيق . كان عالما فاضلا فقيها جليلا متبحرا في علم الطب القديم وهو من علماء عصر الشيخ ناصيفي ابن نصار الوائلي شيخ مشائخ جبل عامل قبض عليه احمد باشا الجزار فيمن قبض عليهم من علماء ووجوه جبل عامل وحبسه في عكا وعذبه ثم قتله وكان يحمي له الساج حتى يحمر ثم يضعه على رأسه وعمن حبسهم الجزار سلمان البزي والد الحاج موسى بن سلمان البزي ، والحاج موسى هذا عمر طويلا وادركته ورأيته وتوفي عن ١١٧ سنة البزي ، والحاج موسى هذا عمر طويلا وادركته ورأيته وتوفي عن ١١٧ سنة انني اعرف المكان الذي حبس فيه ابي الى اليوم وهو والد الحاج محمد والحاج سليمان البزي . وكون المترجم قتل في حبس الجزار هو الذي تتناقله الالسن ولكن حدثنا السيد محمد ابن السيد مطلب الموسوي آل نور الدين العاملي ان الجزار عفا عن المترجم بعدما حسبه واطلقه وان الذي قتله احد جنود الجزار في قرية جويا وان الجزار كان في الحج وذلك ان هذا الجندي جاء الى اولاد ابن الشيخ وطلب منهم ان يدلوه على اموال جدهم فقالوا لا علم لنا بذلك فجعل يتهددهم ويضربهم فاستغاثوا بجدهم فقال للجندي اعملوا لنا بذلك فجعل يتهددهم ويضربهم فاستغاثوا بجدهم فقال للجندي اعملوا

ما شئتم فانا عاملون وانا واياكم الى الله لمنقلبون فقال له الجندي اتدعو علي يا شيخ وطعنه في خاصرته فتوفي تلك الليلة وان قبره في مقبرة جويا معروف وذكره صاحب جواهر الحكم في كتابه وقال كان من الفضلاء المتبحرين في العلوم والفنون قرأ في جبل عامل على اهله حتى ترعرع وبرع ثم رحل الى العراق فقرأ هناك حتى بدر فضله ثم هاجر الى بلاد العجم ودرس الطب والعلوم العقلية حتى صار في الكل آية ، نقل عنه انه درس قانون ابن سينا عشرين مرة وتخرج عليه عالم كثير في بلاد العجم قال صاحب الجوهر المجرد (الشيخ علي السبيتي) اخبرني السيد حسين نور الدين انه رأى في رحلته الى العجم جملة من علمائها هناك يبالغون في الثناء على هذا الشيخ الجليل الموقر وانه اجتمع برئيس اطباء ايران فقال قرأت عليه عشر سنين تامة ولما رجع الى عاملة وفد عليه طلاب المعارف وكان حسن السلوك مع الناس وله ميل الى الرياضيات .

السيد علي خان بن خلف ابن المطلب بن حيدر الموسوي المشعشعي الحويزي.

توفي سنة ١٠٥٢ او ١٠٥٨ كها عن انوار السيد نعمةالله ، وفي الفوائد الرضوية لا يخفى انه اشتباه لانه فرغ من النكب سنة ١٠٨٤ :

ينتهي نسبه بتسعة عشر واسطة الى احمد ابن الامام موسى بن جعفر المدفون بشيراز والمعروف بشاه جراغ الذي اعتق الف عبد في سبيل الله وقال في وصفه صاحب نخبة المقال:

شاه جراغ احمد الكاظم اعتق الفا سيد الاعاظم

كان المترجم حاكما بالحويزة وله كأبيه مؤلفات كثيرة نافعة حتى ان صاحب رياض العلماء قال اظن ان أكثر فوائد كتب السيد نعمة الله الجزائري المعاصر مأخوذة من كتبه حيث انه كان بينهما الفة وقرب جوار ووصفه السيد نعمةالله في الأنوار النعمانية بالعلم والادب والعبادة والصلاح والشعر وقال انه كان حاكم بلاد العرب مثل الحويزة واطرافها وكنت بشوشتر وفي كل سنة يرسل الى كتبا ورسائل يرغبني في الوصول الى حضرته والتشرف بخدمته الى ان قال ولهذا السيد تصانيف كثيرة في فنون العلم ويحفظ من الشعر على كبر سنه ما لا يحصى وله ديوان نفيس ولا اسمع في مجالسه سوى روى جدنا عن جبرائيل عن الباري « اهـ » ويحكى عن السيد نعمة الله انه قال لما وصلت الى خدمة السيد علي خان رأيت كريمته بيضاء فسألته لماذا لا تخضب فقال اني اردت ان اؤلف تفسيرا للقرآن الكريم، فاستخرت بكلام الله فخرجت هذه الآية وان له عندنا لزلفي وحسن مآب فعلمت انه قد قرب الأجل فشرعت بتفسير مختصر وتركت الخضاب لالقي الله تعالى بشيبة بيضاء فمات بعد سنة وهذا السيد واباؤه ممن قال فيهم امير المؤنين والصادق عليهما السلام وقد يجمعها الله لأقوام اي الدنيا والآخرة له مؤلفات مثل النور المبين في الحديث موضوعة اثبات النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) وخير المقال في شرح قصائد في مدح النبي والأل وتفسير القرآن سماه منتخب التفاسير ابتدأ به في جمادى الآخرة سنة ١٠٨٦ ووصل في ربيع الأول سنة ١٠٨٧ الى تفسير سورة الرحمن ونكت البيان وديوان شعر سماه خير الجليس ونعم الانيس الى غير ذلك وما يوجد من نسبة شرح الصمدية وشرح الصحيفة اليه فهو اشتباه بالسيد على خان الشيرازي

<sup>(</sup>١) بغية الراغبين .

ومن شعره قوله:

وصيرت خير المرسلين وسيلتي وعترته خير الانام وفخرهم ومن شعره:

وصير وسيلتك المصطفى وصنو الرسول ومن قد علا وبضعته وامامى الشهيد وبالعترة الغر ارجو النجاة

والزمت نفسى صمتها و وقارها وانى يشق العالمون غبارها

الامين ابا القاسم المؤتمن على كتفه يوم كسر الوثن من بعد ذكر امامي الحسن فحبهم لي اوفى الجنن

ولي الحويزة بعد السيد بركة لأن بركة كان مشغولا باللهو واللعب كما ذكر في ترجمته فطلبه سياووش حان احد وزراء الصفوية وقبض عليه واعطى الحويزة للمترجم وكان الرقم والخلعة عنده مخفيين وذلك سنة ١٠٦٠ فجاء المترجم الى الحويزة حاكما ومعه اولاده فخاصمه اخوه السيد جواد الله ووصل الفضول فصالوا معه وقصدوا الحويزة فأخبر والده السيد خلف بذلك فأقبل الى الحويزة وارسل الى ولده السيد على ان اطلع عليهم فانك منصور فركب السيد على الى والده ثم توجه ومعه اولاده لدفع اخيه جواد الله ولما التقوا اصابت جوادالله رصاصة فقتل وانهزمت خيل الفضول ورجع السيد على ظافرا وجزع السيد خلف على قتل ولده جواد الله لانه كان من فرسانهم وشجعانهم وكرمائهم وجاءالسيد على خان الى والده فلامه على قتل اخيه وامر باخراجه وركب فرسه ورجع الى خلف اباد ولم يعد الى الحويزة حتى توفي . وحدثت بعد ذلك للمترجم احداث كثيرة في الحويزة الى ان استتب له امرها وجرت له عدة وقائع وحروب من جملتها وقعة المهناوي ووقعة الخوشنامية وكانت سنة ١٠٨٠ .

## وفيها يقول من قصيدة:

وابنا ورأس الناصبي كأنه بذلت لهم حلمي ومالي لعلهم ولما ابو الا العداوة والقلى وكنت قضاء الله صبح جمعهم انا الاسد الوثاب ان صالت العدي بفتيان حرب من ذؤ ابة هاشم كماة حموا اعراضهم بنفوسهم اذا اطربتهم رنة البيض في الطلى فلو ملكت جرد الجياد اختيارها فيا طالبا مسعاهم ولحوقهم ولو خبرت آباؤنا لتحققوا هم صدمونا واثقين بأننا وما علموا انا اذا جاش جاشنا ومن كان جب الطهر احمد حصنه واعظم ما ارجو نجاتي من لظى فان اليهم مرجع الامر كله وان ولاهم عصمة لوليهم وكيف وقد امحضتهم خالص الولا فشكرا لمولى لا زال مباعدا ولو لم يكن الا ولاهم وحبهم

خطیب علی عود الردینی یخطب اذا نظروا ان يرجعوا او ينكبوا تروى بهم منا الحديد المذرب وما عن قضاء الله للمرء مهرب ولكنني لله ارضى واغضب يمدهم الخال المبجل والاب وقد انفوا من ان يعيشوا ويغلبوا فليس لهم الا دم الصيد مشرب ابت غيرهم يعلو عليها ويركب رويدك ما تبغيه عنقاء مغرب بأنهم ابقوا كراما وانجبوا اذا صدموا نخشى لقاهم ونهرب من الطود ارسى او من الصخر ارسب وعترته هيهات يخشى ويرهب اذا جئت يوم الحشر والنار تلهب فهذا بهم ينجو وهذاك يعطب ويغدو وفي نعمائه يتقلب واني اليهم بالنبوة انسب له وهو بالالطاف والعفو يقرب كفاني بهذا نسبة حين انسب

وخير صلاة الله ما ذر شارق ومن شعره قوله مفتخرا:

اما آن جرى السابحات السلاهب الا ماجد يهتز للمجد هزة به انف عن كل شيء يشينه بغيض اليه المال مغرى ببذله بميط جلابيب الهوان بفتية مناجيب ما ضاهاهم غير خيلهم لهم نسب كالشمس اشرق ضوءه مغاوير نالوا مجدهم بسيوفهم فنيرانهم والليل مرخ ستوره غنوا بهداها عن هدی کل کوکب اذا طلعت وافي بها الضيف سعده اهم شيء والزمان يصدني فلو كان هذا الدهر قرنا محاربا ولكنه يلقى الكماة مواربا لقد طال شكوى اينقي من اقامتي فها الذل الا بالجلوس على الأذى ولطم وجوه الأرض ان ضاق ذرعها وخرق فلاة ينكر الذئب نفسه فلو جاز مرتاد القطا جوز ارضه يرجى غريق البحر منه سلامة تحدثني نفسى بقطع جميعها عصيت له ادني صحابي وانما وقائلة دع ما تريد من النوى فقلت ولولا العزم ما كنت قائلا اذا الحر لاقى يا ابنة القوم ذلة اذا عرضتني في المشارق رفقة وان السهى ادنى مقاما لماجد عدمت فؤادا لا يبيت مولعا افارق من اهوى وما ذاك عن قلى يحن الى ارض الحويزة نازح اذا ما ذكرت الكرختين واهلها ديار بها حل الشباب تمائمي محل هوى قلبى ونجح مطالبي ومربع غزلان فؤادي كناسها فقدت بها عیشا نهبت نعیمه نأت ام عمرو والشباب كلاهما تحاول من ذا العيش رجعة فائت فها واحد الدنيا وفرد زمانه

على المصطفى والآل ماكر مغرب

وما أن سل الباترات القواضب فيجمع فيها شاردات المناقب يرى الكفر ان يدنو لادني المعائب فدا ماله وقفا على كل طالب نماهم الى العليا لؤي بن غالب اعاریب اصل فوق خیل اعارب على هاشم الغر الكرام الاطايب وما رغبوا الا ببذل الرغائب ترحب بالسارين من كل جانب ونالوا بها ما لم ينل بالكواكب وحقق منها النحس فحل النجائب وتردعني عنه نواهي التجارب لاغمدت اسيافي برأس المحارب وكيف احتيالي بالعدو الموارب الى كم تشكاني الى ركائبي وما العز الا في اقتعاد الغوارب بأيدي المطايا وادراع السباسب به قاتم الارجاء عاري الجوانب لكر ولم يظفر بنهلة شارب وقاطعه لم يرج عودة آيب وعزم كحد السيف في كف ضارب لامر عداك اللوم خالفت صاحبي فديتك ان البين ناب النوائب دعيني فقطع البيد اولي المآرب يكون عليه السر ضربة لازب تنقلت عنها دعايا بالمغارب يؤمل من دنياه اعلى المراتب ببذل العطايا او بجر المقانب واجفو لاجل العز ادنى اقاربي يؤمل من دنياه اوبة غائب عرفت هوانا من صهيل السلاهب وارض بها جر الفخار ذوائبي ومجمع اصحابي ومغنى حبائبي ربابيب انس فاضحات الربائب اجل اغا اللذات نهبة ناهب واصبحت موسوما بوضحة شائب وتطلب من ذا الدهر اوبة ذاهب

سوى من تعرى من جميع الشوائب

وقال يمدح النبي ( ﷺ) ويذكر غرضا في نفسه:

فهل غير ان قالوا سلا وهو باطل اذا ما تمادی ریها وهو ماحل

سلوها لماذا غيرتها العواذل وكيف سلو الأرض عن صيب الحيا

خلیلی هذی دار ظمیاء فانزلا فعندي لربع العامرية مقلة اسائل عن رمل الكثيب وانما - لاهل الكثيب الفرد شوقا اسائل هل اخضر واديه وسالت مياهه ومما شجاني يوم ذي الاثل موقف فكم نضو سير قد دعا نضو صبوة فهل عائدات والاماني سفاهة ليالي لا وصل الحسان مذمم وكم ليلة زارت فنم وشاحها ولما راين الشعر قد حال لونه ومن وجد الخل المواسى فانني تماطلني الايام عما اريده تمر الليالي ليلة بعد ليلة وما ذاك من وجد على فوت عيشة ولكنه غيظ على الدهر ان غدا وهل يكمد الاعداء صفقة راحة وكيف اخاف الدهر او ارهب العدا ومن كان خير الخلق والآل حصنه نبى علت عليا قريش بفضله وزادت به طيبا على المسك طيبة به بشر الانجيل من قبل بعثه وعلمه من علمه خالق الوري توسلت الرسل الكرام بفضله مدينة علم بابها كان صهره دها الشرك منه ذو غرارين منطق اذا قال في الاحكام فالله قائل وردت عليه الشمس بعد افولها وابناؤه الاطهار والسادة الالي ميامين يستهدي الانام بنورهم بهاليل بسامون واليوم كالح بهم باهل المختار اعداء دينه فيا صفوة الرحمن والسادة التي ولولا هواكم ما نظمت قصيدة جعلتكم عند الاله وسيلتى

فاني وان خالفتماني لنازل تصوب اذا لاحت لعيني المنازل وهل ضحكت بالروض تلك الخماثل تبينت فيه ما تقول الرواحل لبين فلبته الدموع الهوامل على المنحنى تلك الليالي القلائل لدينا ولا صبغ الشبيبة ناصل بزورتها لما خرسن الخلاخل نكصن وود البيض كالشعر حائل طلبت فلم اظفر بخل يجامل وشر الرفيقين الرفيق المماطل نديماى فيها زفرة وبالابل يروح بها ذو نشوة وهو رافل وجيد المعالى من حلى الفضل عاطل ويثنى عدوا ان تعض الانامل ولى من اله الدهر كاف وكافل غدا في حمى ان نازلته النوازل ودانت لها يوم الفخار القبائل وفاحرت الشهب الحصا والجنادل وسرت به قبل القرون الاوائل فها هو عما قاله الله قائل فوافتهم البشرى وعمت فواضل وما مؤمن الا من الباب داخل وعضب وكل قاطع الحد فاصل وان صال في الاقران فالحق صائل وكيف ترد النيرات الأوافل اقر لهم بالفضل حاف وناعل كأنهم للحائرين مشاعل بحور ندى والجدب للناس شامل فقال اخوهم خشية لا تباهلوا ينال بهم كل المسرات آمل وقد كان لي شغل عن الشعر شاغل اذا اعوزتني من ذنوبي الوسائل

وله من قصيدة يمدح بها النبي (ﷺ):

سمح الدهر بكم حينا ومنا كان لي عيش مهني بكم لو سمحتم باللقا ثانية فعدوا بالوصل ان لم تنجزوا ضل من قال بيأس راحة اتمانكم لتبقي مهجة امنح البارق والبورقا اذا وحديثًا لم يكن في ذكركم

ما عليه لو بكم جاد ومنا آه لـو دام لي العيش المهني عاد من شرخ الصبا ما فات منا لا تروا لي بأن كان وكنا فھو انکی کل شیء لي واضني بكم تقضي اذا لم اتمن لاح او ان رجعت عينا واذنا لم يجد يوما على اذني اذنا

وصباكم شابهتني رقة آه لا رسل توافي منكم امنعوا او فاطلقوا طيفكم رب دار ان رأتها مقلتي طالما طالعت فيها قمرا زعم البدر تماما انه غلط البدر ولا الشمس سنا ما لنضوي بعد نص بركت اندب الدار بلفظى سائلا باكرتها لا كأنفاس الصبا يا نزولا بين جمع والصفا ليت لو تنفع ليت مدنفا كم الى كم اصحب الاشرار او بعت رشدي بضلالي غرة اقرع السن على ما فاتني كان اولى من ركوبي باطلا تدمن السير صباحا ومسا ليت شعري وزماني مخلفي هل تداني بي المطايا طيبة وله ايضا من قصيدة: صبرا على صدكم يا جيرة العلم لا احرم الله اجفانا بكم سهرت ان فزت منكم بوصل لم اقل عجزا

سلمت ان عاينت عيني الخيام وقد ان اضرموا نارهم ليلا وثبت لها وان تبسم برق من ثغورهم يا سادة الحي ما قلبي بمنصرف عاهدتكم ببلي عهدا وفيت به ان عدتم بوصال كان ينعشني من این تکحل اجفانی برؤ یتکم مهما نسيت فلن انسى معاهدنا اما وحرمة ايام بكم سلفت ما حلت عنكم بسلوان ولا بدل اني اقول لجيش الشيب حين نفي وان تصرم وصل كنت آلفه في ذمة الله احباب وشرخ صبا ويلاه لا القلب يسلوهم فنعرض عن او يلحق الأول الباقى وحسبها فان تقل راح مأسور اقل طربا وان اضربي السقم الممض اقل هموم قلب وآلام مضاعفة وله من قصيدة :

وليلة سمحت فيها لنا بكرى ألم في مثله في منزل درست

انا مضني والهوى النجدي مضني وابى طيفكم يطرق وهنا انما يلقاه من اطبق جفنا اظهرت بالدمع ما القلب اجنا يفضح الاقمار نورا ا وحسنا مشبه اوصافه حسنا وسنا والظبا ان تعط والغصن تثني يا تراها عرفت اطلال لبني وهى تشكو بدثور الرسم معنى جادها الغيث اخو دمعى هتنا نأيكم اقتل شيء للمعني تغتدی لی دارکم دارا ومغنی اشتكى من بقليل الوصل منا ان یکن غبنا فبیعی کان غبنا جهد من يندم او يقرع سنا رقص انضاء وحاد يتغنى وتجوب البيد بي سهلا وحزنا لا ترى يصدقني بالخير ظنا فلئن دانت بنا طابت وطبنا

وان تزايد في هجرانكم المي طيب الوصال وقلبا راح كالحرم حتام نحن نساري المجد في الظلم مدت على خير احباب بذي سلم يا من رأى وامقا يصبو الى الضرم ظننته بارقا يبدو على اضم عن حبكم لا ولا حبى بمتهم فلن يرى عهدي الماضي بمنخرم ضمنت منكم رجوع الشرخ من عدم واين للسمع برء الوقر من صمم بالمأزمين وعيشا مر كالحلم وانها باعتقادي اشرف القسم ولا عرى شوقى البادي بمنفصم الشبلي عن لمتى ما شئت فاحتكم فان حسن ادكاري غير منصرم بانوا فبان فؤادي يوم بينهم مذكرات تعنيني بذكرهم اقامة ومقر في جوارهم يا حبذا مهجة تقضى باسرهم يا حبذا كلما القاه من اضم اودت بصبري وضاقت عندهاهممي

لرؤية الطيف تخييلا وتمويها اعلامه مثله وصفا وتشبيها

فقف نستسمح الغيث الهتون لها عندي من الدمع ما يسقى سقيم ثرى عيضت بنافرها من بعد آنسها لله شمس بها كنا نطالعها فلست ادري اسقمي من موشحها يا طالبا ثائرا في مهجة تلفت ما هذه ناقة سارت بغانية

ان لم يجد فدموع العين تسقيها منها وينقع صاديها ويرويها واستخلفت عاطلا من بعد حاليها ما الشمس يوما اذا لاحت تحاكيها ام من سقام اعارتنا اماقیها اطلب عيونا فرتنا في مواضيها بل ذى حياة معنى هائم فيها

وله من قصيدة يباري بها قصيدة البهائي وهي : « سرى البرق من نجد فجدد تذکاری ».

> هي الدار ما بين العذيب وذي قار رسوم عفاها كل ساق وهاطل اقمنا حياري سائلين فلم نجد ولا عجبا لو اصبح الدمع حائرا معاهد لا ادري امن طيب تربها وقفنا بها حتى لطول وقوفنا اذلنا مصونات الدموع بربعها خلت بعدما كانت مناخا لراكب ومرتع غزلان ترى الصيد صيدها رماني بسهم من كنانة حسنه وعصر تصاب قد فجعت بفقده لئن قصرت ايامه فلشدما

> الا في امان الله عصر لفقده

احبتنا انتم لنا الروح هل على الا ان بين الروح والجسم الفة بعثتم اليه السقم لما هجرتم فبدلتم قرب الديار ببعدها حمامات وادي الايك بالله جاوبي فنوحى على الاغصان انبي نادب فلست ارى نوحى ونوحك واحدا عسى الله يدنينا فيشبه بعضنا

وله من قصيدة:

وله :

تذكرت حيا بالقرينة والغمر روى عن محاني شعبهم ناسم سرى فاشفى جروحا بالفؤاد نكية وكان دواء للفؤاد وداءه وعهدي ابنشر المسك للجرح مؤلما هو الشوق مهما رمت كتمان سره فلم أر مثل البرق للدمع جالبا ولم ار اشجى للفؤاد من النوى نوى حجبت عنا وجوها نحبها ولو اطلقوا نومي لكنت رأيتهم

عفت غير سحم ماثلات واحجار فهن كجسمي اوغوامض اسراري مجیبا سوی دمع علی نؤیها جاری كقلبك في تلك المعاهد يا جاري نسيم الصباحيت ام العنبر الداري تخليت انا قد خلقنا من الدار ولما نجد في سكبنا الدمع من زاري وملعب اتراب ومجمع سمار فقل في غزال يصرع الاسد الضاري فم اخطأ الظبي الكناني لا القاري وماضى شباب رحت من حليه عاري تولت وابقت طول بث وتذكار من العيش واللذات قلمت اظفاري

مفارق روح من ملام اذا حنا اذا فارقت تبقى كلفظ بلا معنى وكان له طبا مقاربه المغنى الا في سبيل الحب روح نأت عنا محبا على تبعاد احبابه مضني رشيقة قد تخجل اللدن والغصنا اذا كان ذا سجعا فقد كان ذا حزنا لبعض بقرب اذ تحالفني لبني

ودهرا تقضى بالمسرة والبشر حديثا عرفناه صحيحا من العطر على انه اذكى به لاهب الجمر ويا رب خير قد يؤل الى الشر فيا من رأى جرحا يعالج بالنشر سرى البرق نجديا فجاش به صدري ولم أر مثل الدمع افضح للسر اذا لم يكن من بعد صد ولا هجر فها نلتقى الا بضرب من الذكر بطيف يسري الهم عني متى يسر

تذكرت احبابا بسابقة النقى وليلات وصل بالحسان منيرة ولا حدثتنا الحادثات بنكبة فيا حبذا ذاك الزمان وحبذا فقد كان لي نعم الشفيع الى المها على اننى اغشى خباها صبابة ولو كان لولا خشية الله بيننا وما كان يقصينا ويفصل بيننا على مثل ذاك العيش تجرى مدامعي وفرسان حرب من نؤ ابة هاشم ينالون ما راموا وان عز نيله وما منهم الا همام مسود متى تأتي ناديهم تجده كهالة ترى الجود والمعروف فيهم سجية تنادي القرى نيرانهم طالب القرى اذا امهم في المحل مستنجع الندى عسى الله يقضى بالاياب اليهم

وله ايضا في وداع الاحباب وشكاية الزمان:

عسى من رماني بالنوى يعكس النوى لئن خانني الصبر الجميل لبعدكم ولما توادعنا ونصت ركابنا تكلفت صوت الدمع ان تشمت العدا وهيهات سر الدمع غير مصون تزيد على نار الغضا نار زفرتي لقد عذلوني ان حننت صبابة سلوا اينقي عن وجدها وغرامها فها هيج الاشجان الاحنينها ومن كرمى اني احس صبابة على ان لى قلبا شديدا على العدا ويقتحم الاهوال في طلب العلى وكيف اخاف الليل او ارهب السرى واني فتى الحى الكرام رجاله اشد على من حاربوه جراءة وقائلة ماذا تريد من النوى وجدك ان العز في الهول مودع فشمرت لا اصبو الى عذل عاذل

> الى أين مرمى العيس تذمل او تخدي بحيث العرار الغض ما زال مورقا وهذا نسيم الشيخ جاء مخبرا اذا هب من تلقاء نجد تظنه يحوز الذي خاط النعاس جفونه فينكره من انكر العشق قلبه ولم يبق لي من وصلهم غير نفحة

وله :

وعيشا نهبناه على غفلة الدهر من النبت بسطا قد تسهمن بالبدر تمر الليالي والشهور ولا ندري شبابا به ادنو الى ربة الخدر ونعم مطاع القول ممتثل الامر وارجع عنها طاهر العرض والازر عناق وضم يلصق النحر بالنحر حذار مقال الناس الا سنا الفجر وحق لها لو كان ينفع ان تجري ابي اصلهم من ان يناموا على وتر بسمر العوالى والمهندة البتر يلوح عليه ميسم الفضل والفخر حوت اوجها يزرى سناهن بالبدر فحيهم يجدي وميتهم يقري بألسنة يهدى بها تائه القفر فعندهم منع العطاء من الكفر ولا يقتضى في تباعدهم عمري

فيعلو مكان بينكم بمكين فقد ساعدت عند الفراق شئوني وقد غابت الاظعان جن جنوني ويخجل سحب الزن وكف جفوني ولو وجدوا وجدى لما عذلوني والا فعن فرط الحنين سلوني وما هاجها الا رجيع حنيني الى كل الف نازح وخدين ولكنه يلقى الصديق بلين ولم يرض من نيل العلاء بدون وأساد خفان تـزمجـر دوني واطلبهم للمجد لو عرفوني واورعهم لو يعلمون بديني واخطاره جم فقلت ذريني وبالله قد جودت حسن يقيني ولم يلولي حيد لنصح قرين

اما هذه الاطلال والسفح من نجد ذوائبه تهفو على قامة الرند يحدثنا عن جيرة العلم الفرد لطائم تسدي طيب العنبر الورد ويطرق مكحول النواظر بالسهد ويعرفه طاوي الضلوع على الوجد تلم بريا المسك والمندل الهندي

رعى الله من لم احظ الا بهجرها

اتت دون لقياها ليال طويلة

فلو للنوى مثلى قذال ولمة

اذا قلت جرح القلب قد آن برؤه

وان قلت داني عقد بتات وصلها

لقد حرمت حتى رخيم كلامها

وقد منعت حتى نسيم ديارها

ولو رقدت عيني لما شاهدت سوي

تصد ويحلو في القلوب مريرها

ولم ألق منها غير تسليم خائف

فلولا العلى والعزم والحزم والنهي

ومجهلة سرب القطا لا يجوزها

قديمة عهد بالعهاد وودقه

تجشمتها طورا اغور بأرضها

ارید بها احیاء بکر: بن واثل

اذا لاح برق من تهامة بادرت

وأن هب من تلقائها الريح بكرة

تصوب جفوني صوب صيب مزنها

أهاب بي العزم المسدد قائلا

اذا لم تطب لي بالعراقين هجعة

وان كره الأخوان حسن رفاقتي

وموضونة فيها عن الحتف ذائد

تحير افكار المنايا فلا ترى

ولو لم يصلنا ألحتف الا بهلكها

وما ذاك خوف من حمامي وانني

ولكنني راج بها نجح مطلبي

وشغواء ملء الحزم تحسب ربها

كساها الدجى من لونه اي حلة

وماس بهاتيها على الصبح إذ غدا

سوى أنها تلقى الطعان وتنثني

وله من قصيدة:

تشب سناها ناهد الثدي كاعب فيا عجبا من يقرب النار تكوه فيا قمر السعد الذي حال دونه تذود ظباهم عن كناس ظبائهم اتزعم نفسى خدرهم وعرينهم اما والمذاكى الجرد تعثر بالقنا ورنة بيض الهند في اذنى وقد وتعبيس وجهى في الحروب لدى الوغى لسيان لولا الدهر عندى حربهم ستعلم ذات القرط انى على الوفا ولكن ابت لى نخوة علوية فها راحتي في اكؤس الراح تجتلى ولا شاق قلبي ادعج الطرف اكحل ولكن الى المعروف والفضل والندا فمن مبلغ الفتيان من آل هاشم بأن فتاهم ليس يرضى بأنه اذا لا تمشى بى الى الكر سابح ومن كان مثلي الموسوي له اب ابي خير من يدعى لدفع ملمة هو الليث الا انه ليس ينثني رفيع عماد البيت جودا تخاله ومن امه راح الزمن مسالما يرى احرم الاشياء حرمان سائل يلاقي عظيم الهائلات بعزمة بطيء مناخ العيش في طلب العلى اخو همة لم يثنها زجر زاجر ولما رأى في المكث ذلا وانما وان ابي الضيم يقتحم القنا ومن طلب العلياء داس خطوبها سرى قاصدا باب الامير وباب من

ونار اضاءت لي باكناف حاجر

افي كل يوم لي حبيب مودع أشيع من اهوى واعلم انني اما تغلط الايام فينا بأن ترى لعمرك ان العيش بعد رحيلهم وان جفوني مذتناءت ركابهم لئن اصبح الوادي من الحي بلقعا فكم دمعة لي بالمعاهد وزعت وقفت بها ابكي وترزم اينقي ويرجع قلبي ان توهم سلوة ويذكى سعير الوجد نشر نسيمهم مضى زمنى زفرة مستطيلة ومبدؤها من قبل حل تمائمي

وله في الفراقيات :

وشربي برد الماء في الحر لا البرد هو البحر الا انه دائم المد

لروحي لا للظاعنين اشيع لشمس اللقامن جانب الغرب مطلع وفرقتهم ما لم يؤبوا مضيع الى الغرب من وكف السحائب اهمع فبعدهم قلبى من الصبر بلقع وخير دموع العين دمع موزع وتصهل خيلي والحمائم تسجع هدیل حمام او حنین مرجع وبرق بدا من جانب الغور يلمع تشيعها من لوعة الوجد ادمع عسى قبل قطع العيش منى تقطع

تنورتها من بين اهل السري وحدي تضيء على بعد واحراقها عندي ونار ابنة السعدي تكوي على البعد سحاب قتام من خيول بني سعد فتغدو وحد الهند يمنع عن هند ودون نعام الريم زمجرة الاسد وتسبح بالغر الغطارفة المرد غدوت وسيفي بدل الهام بالغمد واشراق وجهى للسماحة والرفد

مقيم وخان المجد ان خنتها عهدي مجرى لغير المجد في حالة تردى ولا طربي في وصل مائسة القد ولا بت ارعى النجم شوقا ألى دعد احن ولبس الدرع والفرس النهد ولا سيها الاشراف من عترة المهدي يعيش وان يجدي عليه ولا يجدي ولا سلكت بي مسلك الاب والجد تسنم ظهر الخطب سيرا الى الحمد وجرد المذاكي في وطيس الوغي تردي اتت نحوه شهب السموات تستجدي له وحباه الدهر بالعيشة الرغد وان يتلقى طالب الرفد بالرد اشد على الاعداء من حجر صلد ولكن سريع الشد للعز والمجد وما اشتد من امر يعوق عن القصد منال المعالي الغر بالنص والوخد اذا لم يجد عن وقفه الذل من بد يهون لسع النحل طيب جني الشهد عنت نحوه اقصى الفرنجة والسند

وطرف على فقد الاحبة يدمع

ولم ادر معنى قربها ووصالها وما طولها لولا طويل مطالها رأيت مشيبا راعني في قذالها رمتني دواهي بينها بنبالها الح زماني جاهدا بانحلالها الا واظما قلبى لبرد مقالها وقد بخلت حتى بطيف خيالها فظيع ثنائيها ووشك زيالها ويكثر في عيني قُليل نوالها وقد قربت للبين بزل جمالها لفارقت روحى راغبا لارتحالها ولا معلم الا اداجي ريالها ممردة الاوراق افنان ضالها وآونة اعلو رفيع جبالها

ولا سيها من حل وسط حجالها

دموعى من تذكارها بانهمالها

نشقت بها طیبا سری من تلالها

ويرقص قلبى رقص لماع آلها

وصلت المعالي ان قطعت الفيافيا فها ضرنی انی غدوت شآمیا كفتني القنا والمرهفات المواضيا « كذا » ويلقى بها من يتقى الموت حاميا الى لابسيها في الكريهة هاديا جلدنا ولم نخش الردى والدواهيا عليم بأني سوف القي حماميا وتبليغ امثالي الندى والمعاليا اذا ما اعتلاها للسموات راقيا ونقطها نجما على الوجه باديا لسمحتها دون الشخوص مباهيا وقد كسيت ثوبا من الطعن قانيا

# الامير السيد على الخطيب.

كان عالما فاضلا من علماء دولة الشاه طهماسب الصفوى وبقى الى زمان الشاه اسماعيل الثاني وكان معاصرا للامير السيد حسين أبن السيد ضياء الدين الموسوى الكركي العاملي المعروف بالامير المجتهد ومشاركا له في الاذية الصادرة من ذلك السلطان اليهم كما عن الرياض.

# ابو الحسن على بن خلف بن مطلب بن عبدالله .

قال ضامن بن شدقم : مولده يوم الثلاثاء في ذي الحجة ١٠١٨ خدم بعض الفضلاء الكرام والعلماء العظام فاقتبس منهم قراءة وسماعا فمنهم الشيخ محمد بن على الحرفوشي الشامي في بلدة اصفهان ، قرأ عليه ألفية بن مالك وشرحها وغيرها في النحو والصرف والشيخ صالح بن علي بن غانم

والشيخ معين الجزائري وعلى الده في علم الكلام والشيخ عبد اللطيف الجامعي العاملي .

نظم الشعر وهو ابن اربع عشرة سنة فمن شعره قوله :

لله ما فتكت بنا الحاظها من كل نافجة بطيب لطيمة واذا مشت وسط الرياض تضوعت برزت لنا لما برزن صوارم فلقد رأيت الدمع وهو محاذر « كذا » ولاجل ذاك اللؤلؤ المكنون ان بانت وقد بان الشباب ببينها ورضيت في حكم الغرام بما قضى من لم يسر بطريق من قبل الهوى انا اناس قد رضینا بالهوی قتل النفوس صيانها بطريقنا فالخمر لولا دوسها ومقرها فكأنني بالسائرين الى الحمى يا صاح ما ماء العذيب وانه فالاسد تعرض والرماح شواجر ما مر يوم واحد من دهرنا بالله صف لي الصفو منه فانني متلون بخطوبه واشد ما يبدي الغرائب من حوادثه لنا من شك في غدر الزمان فانني فات الشباب وما حظيت بطائل انفقت عمري في ضلالك باطلا وغدوت في خطر وما تدري بما فافزع الى مدح الامين فانما

يوم اللوى تلك الظباء العين فكأنما اكنافها دارين ازهارها وتأرج النسرين بلحاظها ومن القدود غصون ولقد دعوت الصبر وهو حرون بذار (كذا) هذا اللؤلؤ المكنون فكأنه بوصالها مقرون والصبر شان الصب والتوطين حركاته في السالكين سكون دينا نقول بشرعه وندين فاختر فكل طريقة ستهون في السجن ما كان اسمها الزرجون وصلوا وخاب العاجز المأفون شهد ولكن دون ذاك منون والبيض تلمع والجياد صفون الا ووجد العذر فيه يبين لم أدر صفو العيش كيف يكون صحب الفتى من طبعه التلوين فكأن كل غريبه مضمون اضحى لدى الشك وهو يقين فأتت شهور بدلت وسنون وبذلت هذا العمر وهو ثمين تأتى وانت بما كسبت رهين لامانة البلد الامين امين

الحاج ملا علي ابن ميرزا خليل الطبيب الطهراني المتوطن بالنجف الاشرف

ولد سنة ١٢٢٦ وتوفي سنة ١٢٩٦ كان من زهاد العلماء وعبادهم لم ير مثله في عصره في الزهد ، كان مع جلالة قدره بحمل ما يشتريه لعياله من السوق في طرف عباءته او بحمله على عاتقه ويشتري اللبن الجامد من البقال ويحمله بيده من غير اناء وكنا يوما في مجلس الدرس عند شيخنا الآقا محمد رضا الهمداني وكان درسنا في العدالة في منافيات المرؤة فقال الشيخ ان بعض ما يرى من منافياتها مع الاعتياد عليه لا يضر بصاحبه فنازعه بعض الحاضرين فقال له الشيخ : اترى ان ما كان يفعله المرحوم الحاج ملا علي من وضع الخبز والخيار وغيرهما في طرف عباءته وحمله له على ظهره واللبن بيده كان مخلا به عند الله وعند الناس فسكت . وكان يزور الحسين (عليه السلام) في اغلب الزيارات ماشيا وقد اسن ومعه جراب لزاده .

قال في مستدركات الوسائل: كان فقيها رجاليا مضطلعا بالاخبار وقد خلق كثير وترتب على وجوده. اثار كذ الزهد والاعراض عن زخاف الدنيا مقاما لا يحوم حوله الخيال لباسه الحشن واكله الجشب من الشعير. قرأ الاصول على شريف العلماء الطبيب في الدواء فتوفي رحمه الله.

وصاحب الفصول والفقه على صاحب الجواهر ويروي عن الشيخ جواد ملا كتاب والشيخ رضا بن زين العابدين العاملي والشيخ عبد علي الرشتي والسيد محمد ابن السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة وعن الشيخ مرتضى الانصاري ، ومن تصانيفه خزائن الاحكام في شرح تلخيص المرام في عدة مجلدات وغصون الايكة الغروية في الاصول الفقهية وسبيل الهداية في علم الدراية كها ذكره في اجازته للشيخ محمد علي عز الدين العاملي ، قرأ عليه اخوه ميرزا حسين وميرزا حسين النوري والسيد حسن الصدر والشيخ علي الخيقاني والميرزا محمد علي الرشتي والملا باقر التستري والشيخ محمد علي عز الدين العاملي وغيرهم .

# الشيخ علي الخوثي النجفي.

توفي في النجف اول المحرم سنة ١٣٠٩ ودفن بوادي السلام . من كبار تلاميذ الشيخ مرتضى الانصاري . كان محققا مدققا عميق النظر في علم الاصول والفقه كان يدرس بعد استاذه الوسائل ويحضر درسه افاضل طلبة العرب وكان ورعا تقيا موثوقا به عند اهل العلم وقورا قليل الكلام حسن التقرير . له رسائل في حجية الظن .

المولى علي رضا المتخلص بالتجلى ابن المولى كمال الدين حسين الاردكاني الشيرازي .

توفي في سنة ١٠٨٥: كان عالما فاضلا اديبا شاعرا تلمذ على الآقا حسين الخونساري كما عن الرياض. له تفسير التجلي فارسي وله سفينة النجاة مطبوع وحاشية على حاشية المولى عبدالله في المنطق المشهورة.

# السيد علي ابن السيد دلدار علي اللكهنوئي الهندي .

ولد في ١٨ شوال ١٢٠٠ في لكهنوء وتوفي في ١٩ رمضان سنة ١٢٥٩ ودفن بجنب قبر السيد المجاهد .

قرأ في لكهنوء على والده فتخرج عليه في كثير من العلوم وسافر الى العراق سنة ١٢٤٥ ولقي العلماء وباحث معهم في الفقه ثم رجع الى لكهنوء وسافر ثانيا سنة ١٢٥٦ الى خراسان وبعد زيارة الرضا عليه السلام عاد الى العراق وتوفي في التاريخ المذكور ورثته الشعراء بمراث جمعها الشيخ هادي بن محمد الاسترابادي من تلامذة صاحب الضوابط في مجموع سماه المراثي الخليلية . له من التصانيف (١) بحث في فدك (٢) و (٣) رسالتان في المتعة (٤) رسالة التجويد (٥) رسالة في اقامة عزاء الحسين (عليه السلام) (٦) التوضيح المجيد في تفسير كلام الله المجيد مجلدان .

# الشيخ علي النجفي المعروف بالفاضل المقدس الرشتي .

توفي سنة ١٢٩٥ وتاريخ وفاته في هذا الشطر «الا غاب عنه علي وحيدا » عالم فاضل فقيه اصولي عابد زاهد ناسك مجاهد من العلماء الربانيين كان من كبار تلاميذ الشيخ مرتضى الانصاري والميرزا الشيرازي هاجر الى لار من بلاد فارس بأمر الميرزا الشيرازي فجاور هناك واهتدى به خلق كثير وترتب على وجوده اثار كثيرة حسنة وبعد مدة مرض فغلط الطبيب في الدواء فتوفى رحمه الله .

بهاء الدين ابو الحسن علي بن رستم بن هارون الحلبي المعروف بابن الساعاتي .

من شعره قوله في امير المؤمنين (عليه السلام) كما في الطليعة:

عن هل ای وشرقت من اوصافی

دي النبي ونجل عبد مناف

والنقص للاطراف لا الاشراف والشمس رابعة بغير خلاف

عليك رجالا فهوفي نقصهم يكفي

وقدمن اصفار تعود الى الالف

ومحمد ذو الموقف المشهود

سوداء عدوها من التسويد

والمجرور نحو يزيد

امجادلي فيمن رويت صفاته زوج البتول ووالد السبطين والفا اتظن تأخير الامام نقيصة او ما ترى ان الكوكب سبعة وقوله من قصيدة:

أبا حسن ان اخروك وقدموا فذي الف الاحاد ان هي اخرت ومن شعره:

ولكل حي اسوة بمحمد ومحم كم في مصارع آله من غارة سودا فتأس بالمأموم والمطلوم والمج وله ذكره الابشيهي في المستطرف:

قبلتها ورشفت خمرة ريقها فوجدت نار صبابتي في كوثر ودخلت جنة وجهها فأباحني رضوانها المرجو شرب المسكر

علي بن رضي الدين بن احمد بن محيي الدين الجامعي العاملي .

توفي حدود سنة ١٠٥٠ :

له رسالة في تراجم اجداده ارسلها الى صاحب امل الأمل هي مستند نقل الشيخ جواد محيى الدين في كتيبه في تراجم آل محيى الدين ، وأرسل الينا بعض آل محيى الدين من العراق نسخة هذه الرسالة بشكل محرف مغلوط لا يكاد يستفاد منه فأصلحنا منها ما امكن اصلاحه وفيها بعد البسملة: ادام الله وجود شيخنا لاحياء معالم الدين المبين وايده بعونه وهدايته للتمسك والاعتصام بحبله المتين. (وبعد) فيقول الفقير الى الله على بن رضى الدين الجامعي العاملي : لما نضر ناظري بأزهار رياض كتابه الشريف وابهج خاطري من تصفح صفحات اسلوبه اللطيف وهو امل الأمل في فضلاء جبل عامل وكانت اسلافه من اهل الشأن ولهم اسوة بمن حازوا قصب السبق في هذا الميدان وكان الشيخ سلمه الله تعالى ، قد ذكر البعض وترك البعض والظاهر ان ذلك لعدم وصول اخبارهم اليه ووضوح احوالهم كما ينبغي لديه وذلك لتغربهم وتشتتهم في البلاد حرك مني ساكنا وحداني على ذلك ما سمعته من بعض الفضلاء ان مؤلف الكتاب حريص على التفحص عن اخبار تلك البلاد وعلمائها فها انا امتثالا للامر مثبت ما وصل الى وسمعته وتحققته من غير واحد نبذا من احوالهم واخبارهم ومآثرهم بلا زيادة ولا نقصان ولا مغالاة والله حسبى ونعم الوكيل. ثم ابتدأ بالشيخ على بن احمد بن ابي جامع فالمخاطب بقوله ادام الله وجود شيخنا الخ هو صاحب امل الأمل ورأى ان صاحبه ذكر بعض آل ابي جامع واهمل البعض كتب له هذه الرسالة.

ملا علي الروزدري .

من افاضل تلاميذ الميرزا الشيرازي السيد محمد حسن ، له تقرير بحث استاذه المذكور من اول مباحث الالفاظ الى العام والخاص وله التعادل والترجيح .

الشيخ على خان النقناوي أو الزنكناوي .

ويقال الشيخ على زنكنة ، وزنكنة عشيرته :

كان وزير الشاه سليمان الصفوي وكان زاهدا عابدا صالحا تقيا كثير الخيرات راغبا في الحسنات حسن السيرة صادق القول ذا لاياسة وسياسة وهيبة وصلابة ، قيل انه جمعت صدقاته بعد وفاته فبلغت تسعين الف تومان من النقد ومثلها من العروض وهذا غير الموقوفات التي وقفها في حياته الباقية للآن .

الشيخ على بن زهرة العاملي الجبعي ابن عم والد البهائي.

من تلاميذ الشهيد كان على غاية من الصلاح والتقوى والخير والعبادة وكان الشهيد يعتقد فيه الولاية وكان رفيقه الى مصر وتوفي بها .

ابو الحسن على بن زيد بن عبدالله بن ابي مليكة بن عبدالله بن جدعان التيمى القرشى البصري الضرير الحافظ عالم البصرة .

توفي سنة ۱۲۹ او سنة ۱۳۱ .

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ووصفه بالامام وبعالم البصرة ، وقال روى عن انس بن مالك وسعيد بن المسيب وابي عثمان النهدي وعروة بن الزبير وخلق وعنه قتادة وشعبة والسفيانان والحمادان وعبد الوارث واسماعيل بن علية ، ولد اعمى وهو من اوعية العلم وفيه تشيع ، قال ابو حاتم ليس بقوي وقال احمد ويحيى وقال الترمذي صدوق وربما رفع الموقوف قال منصور بن راذان قلنا لعلي بن زيد لما مات الحسن اجلس موضعه قلت لم يحتج به الشيخان لكن قرنه مسلم بغيره ، مات في التاريخ المذكور رحمه الله ، انتهت تذكرة الحفاظ. (يقول المؤلف) يظهر ان هذا الرجل قد اصابه حظ عظيم فمع ان فيه تشيعا وصف انه من اوعية العلم وبأنه صدوق وان كان لم يسلم من التضعيف وعدم القوة وعدم الاحتجاج به وانه ربما رفع الموقوف .

الشيخ ابو الحسن علي بن أبي القاسم زيد بن محمد بن الحسين.

الشهير بفريد خراسان والشهير بأبي الحسن البيهقي النيسابوري . وما في بعض المواضع من تسميته الحسن بن الحسين سهو وتحريف .

## (مولده ووفاته)

قال عن نفسه انه ولد يوم السبت ٢٧ شعبان سنة ٤٩٩ في قصبة السابزوار من ناحية بيهتى وفي الذريعة عن مقدمة تاريخ بيهتى سنة ٤٩٣ وتوفي سنة ٥٦٥ كما في معجم الادباء .

## أقوال العلماء فيه)

يستفاد مما ذكره العلماء في حقه ومما حكاه هو نفسه في كيفية تحصيله وتعداد مصنفاته كما يأتي انه كان لغويا نحويا صرفيا منطقيا متأدبا شاعرا اديبا ناظرا في الطب عالما بعلم الحديث فقيها عالما بعلم النظر والجدال واعظا محسدا من اقاربه وقد صدق قول من قال:

اني حسدت فزاد الله في حسدي لاعاش من عاش يوما غير محسود لا يحسد المرء الا من فضائله بالعلم والحلم والاحسان والجود

وقد دعي الى تولى القضاء فأبى وهرب منه ضنا بعمره ان يصرفه في مثل ذلك وكفى بها رتبة وصرف عمره في الدرس والتدريس ووعظ الناس والتأليف والتصنيف حتى صنف ما يزيد عن ٧٨ كتابا جلها بالعربية . وتدلنا سيرة المترجم واخباره ومؤلفاته على انتشار اللغة العربية في ايران والعلوم العربية والاسلامية بعد الفتح الاسلامي بأنتشار علماء العرب فيها واقبال اهلها على تعلم العلوم العربية بأنواعها وتأليفهم فيها المؤلفات التي فاقت مؤلفات العرب ولا غرو فالعجم اهل الجد والاجتهاد والصبر والثبات واهل المدنية الخالدة ولكن بلاد ايران اليوم على عكس ما كانت عليه في تلك الاعصار بالنسبة الى اللغة العربية . وقد ذكره اصحاب امل الأمل ورياض العلماء والمعالم ومستدركات الوسائل في باب الكنى بعنوان اي الحسن بن ابي القاسم زيد بن الحسين البيهقي ولم يذكروه في باب الاسماء والظاهر انهم لم يعثروا على اسمه وذكره باسمه ياقوت في معجم الادباء . ابن الحسين البيهقي كان من اجلة مشائخ ابن شهر اشوب ومن كبار اصحابنا كما يظهر من بعض المواضع .

وفي معجم الادباء: ذكره العماد الاصفهاني في كتاب الخريدة ووصفه بالرياسة والشرف قال حدثني والدي انه لما مضى الى الري عقيب النكبة اصبح ذات يوم وشرف الدين البيهقي قد قصده في موكبه وهو حينئذ واني الري ونقله الى منزله وتكفل بتسديد خلله وكان حينئذ يترشح لوزارة السلطان وهو كبير الشأن وما زالا بالري مقيمين متوانسين حتى فرق بينهما محتوم البين وذلك سنة ٥٣٣ قال واظنه نكب في وقعة السلطان سنجر مع الكفار الخطائية وكان والدي يثني عليه ابدا ويقول انه ما نظر الى نظيره ولا مثلت لعينه عين مثله ، صنف وشاح الدمية الخ « اهـ » وشرف الدين هذا كان صهر المترجم كما سيصرح به المترجم فيها يأتي من احواله ولا ندري ما وجه اقحام هذه الحكاية في ترجمة المترجم اذ لا تتعلق بها بوجه وقوله : واظنه نكب الخ لا يدري انه راجع الى المترجم او الى شرف الدين والظاهر الثاني ، اما قوله وكان والدي يثني عليه الخ فالظاهر رجوعه الى المترجم لقوله في اخره وصنف وشاح الدمية ومصنف الوشاح هو المترجم وانت ترى ان البعض ذكره واباه بكنيتيها مقتصرا عليها وبعض ذكرهما بكنيته واباه بكنيته واسمه وبعض ذكرهما بالكنية والاسم وبعض ذكر جده الحسين وبعض محمد بن الحسن وهو الصواب.

وفي مستدركات الوسائل: العالم المتبحر ابو الحسن او الحسين ابن الشيخ ابو القاسم بن الحسين البيهقي الفاضل المتكلم الجليل المعروف بفريد خراسان « اهـ » وذكره ياقوت في معجم الادباء فقال علي بن زيد ابو الحسن بن ابي القاسم البيهقي. وفي معالم العلماء ترجم والده وذكره هو في اثناء ترجمة والده فقال: ابو القاسم زيد بن الحسين ولابنه ابي الحسن فريد خراسان كتب وذكرها كما يأتي وفي بعض نسخ المعالم ولابنه الحسن كتب الغ من دون لفظة ابي ، ومنها نسخة عندي مخطوطة اما المطبوعة ففيها ولابنه ابي الحسن ، وفي الرياض في بعض نسخ المعالم ولابنه الحسن دون لفظة ابي ولذلك اوردناه في باب الحاء المهملة « اهـ » اقول الصواب ابي الحسن ولفظة ابي سقطت من النساخ او من قلم صاحب المعالم ، وذكره في المل الأمل نقلا عن المعالم بعين عبارتها لم يزد عليها شيئا فقال ابو الحسن بن

زيد بن الحسن البيهقي فريد خراسان له كتب وذكرها كها يأتي ، قاله ابن شهر اشوب « اهـ » .

## (احواله واخباره)

قال فيها حكاه ياقوت عن كتابه مشارب التجارب: مولدي يوم السبت ٧٧ شعبان سنة ٤٩٩ في قصبة السابزوار من ناحية بيهق وهي بلدة بناها ساسان بن ساسان بن بابك بن ساسان فأسلمني ابي بها الى الكتاب ثم رحلنا الى ناحية ششتمد من قرى تلك الناحية ولوالدي بها ضياع فحفظت في عهد الصبي كتاب الهادي للشادي تصنيف الميداني والسامي في الاسامي له والمصادر للقاضى الزوزوني وغريب القرآن للعزيزي واصلاح المنطق والمنتحل للميكالي واشعار المتنبى والحماسة والسبعينات والتلخيص في النحو ثم بعد ذلك حفطت المجمل في اللغة وحضرت في شهور ١٤٥ كتاب ابي جعفر المقرىء اما الجامع القديم بنيسابور مصنف كتاب ينابيع اللغة وغير ذلك وحفظت تاج المصادر من تصنيفه وقرأت عليه نحو ابن فضال وفصلا من كتاب المقتصد والامثال لأبي عبيد والامثال للامير ابي الفضل الميكالي ثم حضرت درس الامام صدر الافاضل احمد بن محمد الميداني في المحرم ٥١٦ وصححت عليه السامى في الاسامى من تصنيفه والمصادر للقاضي والمنتحل وغريب الحديث لابي عبيد واصلاح المنطق ومجمع الامثال من تصنيفه وصحاح اللغة للجوهري وفي اثناء ذلك كنت اختلف الى الامام ابراهيم الحراز المتكلم واقتبس منه انوار علوم الكلام والى الامام محمد الفزاري وسمعت منه غريب الحديث للخطابي وغيرهم ثم مات والدي في سلخ جمادى الأخرة سنة ١٧٥ فانتقلت في ذي الحجة سنة ١٨٥ الى مرو فقرأت على تاج القضاة ابي سعيد يحيى بن عبد الملك وعلقت من لفظه كتاب الزكاة والمسائل الخلافية ثم سائر المسائل على غير الترتيب وخضت في المناظرة والمجادلة سنة جردا حتى رضيت عن نفسى فيه ورضى عنى استاذي وكنت اعقد مجلس الوعظ في تلك المدرسة وفي الجامع ثم انصرفت عن مرو في ربيع سنة ٧١٥ واشتغلت بمرو بتزويج صدني عن التحصيل صدا وعدت الى نيسابور ثم عدت الى مسقط الرأس وزيارة الوالدة ببيهق واقمت بها ثلاثة اشهر وذلك في سنة ٧١ ورجعت الى ناحية سابور ثم رجعت الى بيهتي واتفقت بيني وبين الاجل شهاب الدين محمد بن مسعود المختار والي الري ثم مشرف المملكة مصاهرة وصرت مشدودا بوثائق الاهل والاولاد سنين وفوض الي قضاء بيهق في جمادى الاولى سنة ٢٦٥ فبخلت بزماني وعمري على انفاقه في مثل هذه الامور التي قصاراها ما قال شريح القاضى « اصبحت ونصف الناس على غضبان » فضقت ذرعا ولم اجد بدا من الانتقال حتى يتقلص عنى ظل ذلك الامر فقصدت كورة الرى ليلة العيد من شوال سنة ٥٢٦ والوالي بها شهاب الدين صهري فتلقاني اكابرها وقضاتها وسائر الاجلاء واقمت بها الي ٢٧ من جمادي الاولى سنة ٥٦٧ وكنت في تلك المدة انظر في الحساب والجبر والمقابلة وطرفا من الاحكام ( لعله يريد علم الحكمة او احكام النجوم ) وصرت في تلك الصناعة مشارا الي وانتقلت الى سسابور في غرة ربيع الآخر سنة ٢٩٥ وكان علم الحكمة عندي غير نضج وعدت الى بيهق وفي العين قذى من نقصان الصناعة فرأيت في المنام سنة ٥٣٠ قائلا يقول عليك بقطب الدين محمد المروزي الملقب بالطبسي النصيري فمضيت إلى سرخس واقمت عنده وانفقت ما عندي من الدنانير والدراهم وعالجت جروح الحرص بتلك المراهم وعدت الى نيسابور في السابع

والعشرين من شؤال سنة ٥٣٦ واقمت معه بنيسابور حتى اصابه الفلج وذلك في رجب سنة ٥٣٦ فعدت الى بيهق في شعبانها فأزعجني عنها حسد الأقارب فخرجت منها خائفا اترقب في رمضان سنة ٥٣٧ الى نيسابور القديم فأكرمني اكابرها فكنت اعقد المجلس في يوم الجمعة بجامع نيسابور القديم ويوم الاربعاء في مسجد المربع ويوم الاثنين في مسجد الحاج وتفد على وفود اكرام الوزير ملك الوزراء طاهر بن فخر الملك واكرام اكابر الحضرة فألقيت العصا بنيسابور واقمت بها الى غرة رجب سنة ٤٤٥ ثم ارتحلت عنه لزيارة والدتي ومات ولدي احمد ووالدتي في السنة وكانت حافظة للقرآن عالمة بوجوه تفاسيره « اه » ومنه يعلم انه ولد بين ابوين فاضلين فأبوه وصف بالامام وامه حافظة للقرآن وتفسيره .

#### (تشیعه)

وجدت في مسودة الكتاب ولا اعلم الآن من أين نقلته انه كان من الجلة مشايخ ابن شهر اشوب وكبار علماء الامامية وقد ذكره ابن شهر اشوب في المعالم وابن الحر في امل الآمل والافندي في رياض العلماء والنوري في مستدركات الوسائل، فجزم رئيس المجمع العلمي فيما صدر طبعة كتابه تتمة صوان الحكمة المعروف بتاريخ حكماء الاسلام بعدم تشيعه استنادا الى ان مشايخه من غير الشيعة ليس بصواب فتتلمذ الشيعة على غير الشيعة اكثر من ان يحصى ولئن كان في ذلك دلالة على عدم التشيع ففي تتلمذ احد اجلاء علماء الشيعة وهو ابن شهر اشوب عليه دلالة على التشيع.

# (مشایخه)

كما يستفاد مما مر من كلامه (١) ابو جعفر المقريء (٢) صدر الافاضل احمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني (٣) الامام ابراهيم الحراز المتلكم (٤) الامام محمد الفزاري (٥) تاج القضاة ابو يحيى بن عبد الملك بن عبيد الله بن صاعد (٦) الحكيم استاذ خراسان الثمان ابن جاذ وكار (٧) قطب الدين محمد المروزي الطبسي النصيري.

## (تلاميده)

لا شك ان له تلاميذ كثيرين طوت الايام ذكرهم ولم نعرف منهم غير ابن شهر اشوب .

#### (تصانیفه)

ذكر تصانيفه ما كان منها مجلدة واحدة واكثر ونحن نذكرها فها كان منها مجلدة واحدة اقتصرنا على ذكر اسمه اختصارا فيعلم انه كذلك وما كان أكثر من مجلدة صرحنا به كها اننا تركنا لفظة كتاب التي اضافها الى كل واحد من مصنفاته . قال فيها حكاه عنه ياقوت وهاانا اذكر تصانيفي في هذه الملدة (۱) اسئلة القرآن مع الأجوبة (۲) اعجاز القرآن (۳) الافادة في كلمة الشهادة (٤) المختصر من الفرائض (٥) الفرائض بالجدول (٦) اصول الفقه لم يذكره المعاصر (۷) قرائن آيات القرآن (۸) معارج نهج البلاغة وهو شرح الكتاب « وهو اول من شرحه » (۹) نهج الرشاد في الاصول (۱۰) كنز الحجج في الاصول (۱۱) جلاء صداء الشك في الاصول (۱۲) ايضاح البراهين في الاصول (۱۱) التحريز في التذكير مجلدتان (۱۲) والاعادة (۱۶) تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء الوقيعة في منكر الشريعة (۱۷) تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء

(١٨) ازاهير الرياض المربعة وتفسير الفاظ المحاورة والشريعة (١٩) اشعاره ( ۲۰ ) درر السخاب ودرر السحاب في الرسائل ( ۲۱ ) ملح البلاغة (٢٢) البلاغة الخفية (٢٣) طرائف الوسائل الى حدائق الرسائل ( ٢٥ ) الرسائل بالفارسي (٢٦) رسائله المتفرقة ( ٢٧ ) عقود اللاليء ( ٢٨ ) غرر الامثال ودرر الاقوال ، في كشف الظنون هو مألخذ الميداني وهو سهو فالميداني شيخ المترجم فأولى ان يكون كتاب المترجم مأخوذا من الميداني مجلدتان ( ٢٩ ) الانتصار من الاشرار (٣٠ ) الاعتبار بالاقبال والادبار ( ٣١ ) وشاح دمية القصر ( ولقاح روضة العصر ) مجلدة ضخمة في شعراء عصره (٣٢) اسرار الاعتذار (٣٣) شرح مشكلات المقامات الحريرية (٣٤) درة الوشاح تتمة وشاح دمية القصر مجلدة خفيفة (٣٥) العروض (٣٦) ازهار اشجار الاشعار (٣٧) عقود المضاحك بالفارسي (٣٨) نصائح الكبراء بالفارسية (٣٩) آداب السفر (٤٠) مجامع الامثال وبدائع الاقوال اربع مجلدات (٤١) مشارب التجارب وغوارب الغرايب) اربع مجلدات (وهو ذيل على تاريخ اليميني يشتمل على تاريخ ايران من سنة ٤٢٠ الى سنة ٩٦٠) (٤٢) دخائر الحكم (٤٣) شرح الموجز المعجز (٤٤) اسرار الحكم (٤٥) عرائس النفائس (٤٦) اطعمة المرضى (٤٧) المعالجات الاعتبارية (٤٨) تتمنة صوان الحكمة ( لأبي سليمان السنجري طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٣٦٥ باسم تاريخ حكماء الاسلام وهو اسم حادث) (٤٩) السموم (٥٠) الحساب (٥١) خلاصة الزيجة (٥٢) اسامي الادوية وخواصها ومنافعها ويقال له تفاسير العقاقير مجلدة ضخمة (٥٣) جوامع الاحكام ثلاث مجلدات وفي كشف الظنون جوامع النجوم فارسي جمعه من ٢٥٢ كتابا (٥٤) امثلة الاعمال النجومية (٥٥) مؤامرات الاعمال النجومية (٥٦) غرر الاقيسة (٥٧) معرفة ذات الحلق والكرة والاسطرلاب (٨٥) احكام القرانات (٥٩) ربيع العارفين (٦٠) رياحين العقول (٦١) الاراحة عن شدائد المساحة (٦٢) حصص الاصفياء في قصص الانبياء على طريق البلغاء بالفارسية مجلدتان (٦٣) المشتهر في نقض المعتبر الذي صنفه الحكيم ابو البركات (٦٤) بساتين الانس ودساتين الحدس في براهين النفس (٦٥) مناهج الدرجات في شرح كتاب النجاة ثلاث مجلدات (٦٦) الامانات في شرح الاشارات (٦٧) رقيات (قضايا) التشبيهات على خفايا المختلطات بالجداول (٦٨) شرح رسالة الطير (٦٩) شرح الحماسة (٧٠) الرسالة العطارة في مدح بني الزنارة (٧١) تعليقات فصول بقراط (٧٢) شرح شهعر البحتري وابي تمام (٧٣) شرح شهاب الاخبار . قال ياقوت هذا ما ذكره من مشارب التجارب ووجدت له (٧٤) تاريخ بيهق بالفارسية و (٧٥) لباب الأنساب اهـ (٧٦) قوام علوم الطب ذكره صاحب كشف الظنون ولعله اسامي الادوية المتقدم (٧٧) تلخيص مسائل الذريعة للمرتضى (٧٨) جواب يوسف اليهودي العراقي ذكرهما ابن شهراشوب في المعالم. ولا يوجد من كتبه هذه سوى تاريخ بيهق وتتمة صوان الحكمة مع ان تاريخ بيهق لم يوجد الا في فرنسا كما ستعرف والعجب ان صاحب الذريعة اهمل ذكر الكثير من مصنفاته ولم يذكر منها الا القليل مع إنه اطلع على ترجمته في معجم الأدباء .

# (الكلام على تاريخ بيهق)

هذا الكتاب رأيت منه نسخة في طهران سنة ١٣٥٣ اخذت بالتصوير الشمسي في فرنسا وبقيت عندي اياما ونقلت منها ما امكنني في هذا الكتاب

واخبرت ان الدولة الايرانية انفقت للحصول على هذه النسخة ما يزيد عن الف ليرة عثمانية ذهبا فأخذت بواسطة سفيرها في باريز صورة فوتوغرافية عن النسخة المخطوطة التي في مكتبة باريز واودعتها حزانة المكتبة المنشأة في طهران باسم (مكتبة المجلس) واستعارها من المكتبة (تيمور طاش) وزير البلاط الملكي مع ان انظمة المكتبات ان لا تخرج منها المخطوطات ولكن من يستطيع منع وزير البلاط ومن أخذها في بلاد الشرق فلما قتله الشاه رضا البهلوي بقيت في داره واتصلت الى من بينه وبينهم مصاهرة من قبل زوجته واتصلت لي منهم . فانظر واعجب ان يكون كتاب من تأليف عالم من بلاد العجم وبلغتهم وفي تاريخ بلادهم ولا توجد نسخته في بلادهم بل توجد في باريز ويحتاجون في تحصيل صورة منها الى دفع مبالغ طائلة . وهو يستشهد في هذا الكتاب بأشعار كثيرة عربية من اجود الشعر بل لعله لا يستشهد بغير الاشعار العربية ودل انتقاؤه لها على معرفته بالشعر ولاجل ذلك كان يظن بعضهم ان اصل الكتاب بالعربية وترجم الى الفارسية ، وانا كنت اظن ذلك في اول الامر لكن لما علمت عراقة المؤلف في اللغة العربية وحسن معرفته بالشعر العربي زال هذا الظن. وقد صرح فيه بأنه ألفه سنة ٥٦٣ اى قبل وفاته بسنتين في زمان السطان المؤيد اي آبه وهو على ما افادنا بعض فضلاء الايرانيين اسم قائد.

## (اشعاره)

انشد لنفسه في الوشاح اشعارا منها في مخلص الدين ابي الفضل محمد بن عاصم كاتب الانشاء في ديوان السلطان سنجر وهو ابن احت ابي اسماعيل الطوغرائي (١).

كريم علا اوج النجوم علاه سرى واهتدى طبعي بنجم كماله له روضة ابدت من الورد نرجسا اعاد صواع القلب في رحل وده تفرق اشجان الافاضل يمنة لقد زرت اشراف الزمان وانما

ومما اورده لنفسه في وشاح الدمية قوله:

تراجعت الامور على قفاها وتستبق الحوادث مقدمات

وقوله: تشير بأطراف لطاف كأنها

تشير بأطراف لطاف كأنها انابيب مسك او اساريع مندل وترمي بلحظ فاتر الطرف فاتن بمرود سحر بابلي مكحل ينم على ما بيننا من تجاذب (نسيم الصباجاءت بريا القرنفل)

قال ياقوت : ومن شعره الذي اورده في الوشاح قوله في عزيز الدين الفتوح علي بن فضل الله المستوفي الطغرائي ونقلته من خطه :

شموسلي في افق الحياة هلال واطلب والمطلوب عز وجوده الى كم ارجي من زماني مسرة وبال على الطاوس الوان ريشه

وامني من صرف الزمان محال وارجو وتحقيق الرجاء خيال وقد شاب من رأس الزمان قذال وعلم الفتي حقا عليه وبال

واوقظ نوام المديح نداه

واحمد في وقت الصباح سراه

وغصنا من الاقبال طاب جناه

وغادر في قلبى صواع هواه

ويجمع كل الصيد جوف فراه

ابي الفضل الا ان ازور فتاه

كها يتراجع البغل الرموح

كما يتقدم الكبش النطوح

وللدهر تفريق الاحبة عادة لقد ساد بالمال المصون معاشر وبينهم ذل المطامع عزة وله:

ضجيعي في ليلي جوى نحيب دجا ليل آمالي وابطاً صبحه وتلسعني الايام فهي اراقم الا ليت شعري هل ابيتن ليلة خليلي لا تركن الى الدهر امنا وكم جاهل قد قال لي انت ناقص وعيرني بالعلم والحلم والنهى فقلت لهم لا تعذلوني فانني وما ضرني اني عليم بمشكل لئن كان علم المرء جرما لديكم كفى حزنا اني مقيم ببلدة

والفي في نومي ضنا ولغوب وللمنذرات السود فيه نعيب وتخدعني الأمال فهي كذوب وباعي في ظل الوصال رحيب فاحسانه بالسيئات مشوب فهيج ليث الحقد وهو غضوب قبائل من اهل الهوى وشعوب لصفو زجاجات العلوم شروب وقد مس اهل الدهر منه لغوب فذلك جرم لست منه اتوب ما صاحب العلم الرصين غريب

وللجهل داء في الطباع عضال

واخلاقهم للمخزيات عيال

وعندهم كسب الحرام حلال

قال وذكر في الوشاح ايضا قال دخلت على الامير يعقوب بن اسحاق المظفر ابن نظام الملك فأكرمني وقابلني بالتعظيم والتفخيم فقلت بديهة :

يعقوب يظهر دائما في لفظه وغدا بحمد الله صدرا مكرما فسقى انامله حدائق لفظه قدغاب يوسفخاطرى عن مصره

عسلا لدیه نظمه یعسو به یعلو نطاق المشتري عرقوبه وجری علی نهج العلی یعبوبه ویشم ریح قمیصه یعقوبه

(قال المؤلف) شعر صاحبنا في الروية ليس بذلك الا قليلا منه فكيف به على البديهة ويعجبني قوله في الابيات السابقة:

كفى حـزنا اني مقيم ببلدة بها صحب العلم الرصين غريب ومعنى البيت ادخل في الاعجاب من لفظة ، وهذه الابيات الاربعة لا تستحق الذكر لكننا ذكرناها لأن الكتاب لا بأس ان يوجد فيه من هذا وذاك (وقوله) فسقى ، كان يمكنه ان يقول فسقت اظن انها غلبت عليه فيه العجمة . قال فأشار الي وقال هل لك ان تنسج على منوالي فيا قلت فأنشدني لنفسه :

اعاذل مهلا ليس عذلك ينفع وقولك فينا دائها ليس ينجع وهل يبصر الصب المشوق على الجوى وفي الوصل مشتاق وفي الهجر مجزع يقولون ان الهجر يشفي من الجوى وان فؤاد الصب في القرب اجزع بكل تداوينا فلم يشف ما بنا الا ان قرب الدار اجدى وانفع نحن الى ظل من العيش وارف وعهد مضى منه مصيف ومربع (قال المؤلف) وهذا الامير مضى في حلبة الشعر وليس من اهل هذه الحلبة فجاء غير سابق واخذ من غيره فلم يحسن الاخذ فان قوله «يقولون» والبيت الذي بعده مأخوذ من قول القائل:

وقد زعموا ان المحب اذا نأى يمل وان البعد يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على ان قرب الدار خير من البعد قال فقلت ايها الصدر ليس للخل حلاوة العسل ولا للتكحل طلاوة

الكحل. ومن اين للسراج نور الشمس وللكودن سبق الخيل الشمس. ومن اين للضباب منفعة السحاب. فقال لا بد من ذلك فجمعت العجالة

<sup>(</sup>١) معجم الادباء

والبداهة هنالك وقلت في الحال في مقام الارتحال وكتبت بقلم الارتجال على قرطاس الاستعجال :

سرى طيفه وهنا ولي فيه مطمع ويأب حقين الهجر عذرة طيفه لقد يحمد القوم السرى في صباحهم وها انا اسري في ظلامي وانني اقول لصبري انت ذخري لدى النوى ولكن ماء العين ناري وانما رأيت معيدي الخيال فقال من دعوت الى جيش الهوى جندب الهوى وقال لنفسي لا تموتي صبابة ولم يبق مني غير ما قلت منشدا اجلك يا يعقوب عن كنه مدحتي

وبرق الإماني في دجى الهجريلمع فلم ادرمن مهوى الهوى كيف اصنع زمان تلاق عنده الشمل يجمع اذم صباحي والخلائق هجع وذخر الفتى حقا شفيع مشفع هواء من تربة الطيف انفع جهينة اخبار المعيدي تسمع فولى وطرف العين في النوم يرتع لعل زمانا قد مضى لك يرجع لعل زمانا قد مضى لك يرجع (حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا) لانك عن مدحي اجل وارفع

قال ثم شرفني بقصيدة اولها (ألا ابلغ الى سلمى السلاما) فأجبت وقلت بعد الجواب علاوة للتصديع والابرام. على طريق اداء شكر المنعم اللائق بأحوال الخدم:

یا صاحبی کسدت أسواق اشواقی یا لیت شعری هل سعد یساعدنی ام هل سبیل الی سلوان مکتئب یا نجل اسحاق یا من ثوب سؤدده فیا تمهلت فی یومی وغی وندی وکل ذکر وان طال الزمان به

والتفت الساق يوم الهجر بالساق ام اهل لداء الهوى في الناس من راق ام هل طريق الى ايناس مشتاق قد جل في الدهر عن وهي واسحاق الا قضيت بآجال وارزاق فان ذكرك في نادي الندى باق

قال المؤلف: وانت ترى ان ما مر من شر المترجم كله لا يجري في حلبة الشعر وعذرنا في ايراده ما مر:

# (الكلام على شرحه لنهج البلاغة)

عن الرياض انه اول من شرح النهج « اهـ » وقيل انه اول من شرحه بعد عصر الرضي واما اول الشروح الذي لم يسبقه شرح فهو شرح علي بن ناصر المعاصر للرضي الآتي . قال المترجم في اول شرحه على النهج كما في مستدركات الوسائل : لم يشرح قبلي من كان في الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع منها ان من كان متبحرا في علم الاصول كان قاصرا في اللغة والامثال ومن كان كاملا فيهها كان غافلا عن اصول الطب والحكمة وعلوم الاخلاق ومن كان كاملا في جميع هذه العلوم والاداب كان قاصرا في التواريخ وايام العرب ومن كان كاملا في جميع ذلك كان غير معتقد لنسبة هذا الكلام الى امير المؤمنين (عليه السلام) ومن حصلت لديه هذه الاسباب لم يعثر بذخائر كنز التوفيق فان التوفيق كنز من كنوز الله يختص به من يشاء من عباده وإنا المتقدم في شرح هذا الكتاب الى ان قال :

ومن قبل التمس مني الامام السعيد جمال المحققين ابو القاسم علي بن الحسن الحونقي النيسابوري رحمه الله ان أشرح كتاب نهج البلاغة واصرح امد الالتباس عن شرحه صرحا فصدني الزمان عن اتمامه صدا وبني بيني وبين مقصودي سدا وانتقل ذلك الامام الزاهد الورع من لجة بحر الحياة الى الساحل وطوى من العمر جميع المراحل وودع افراش المقام في ردا الدنيا

مع الرواحل وكل انسان وان طال عمره فان وكان ذلك الامام قارعا باب العفاف قانعا عن دنياه بالكفاف رحمة الله عليه . الى ان قال : وخدمت بهذا الكتاب خزانة كتب الصدر الاجل السيد العالم عماد الدولة والدين جلال الاسلام والمسلمين ملك النقباء في العالمين ابي الحسن علي بن محمد بن يحيى بن هبة الله الحسيني فانه جمع في الشرف بين النسب بوالحسب وفي المجد بين الموروث والمكتسب اذا اجتمعت السادة فهو نقيبهم وامامهم واذا ذكرت الأئمة والعلماء فهو سيدهم وهمامهم واذا اشير الى اصحاب المناصب فهو صدرهم واذا عد ارباب المراتب فهو فخرهم فأبقاه الله تعالى للسادات والعلماء ما صار الهلال بدرا «انتهى».

ويناسب هنا ذكر ما وصل الينا من شروح هذا الكتاب مرتبة بحسب اعصار مؤلفيها:

(۱) شرح العلامة علي بن الناصر المعاصر للرضي اسمه اعلام نهج البلاغة وشرح اخر له يسمى المعارج.

(٢) شرح الشيخ ابي الحسن البيهقي المتقدم ذكره المتوفى سنة
 ٥٦٥ .

(٣) شرح قطب الدين الراوندي سعيد بن هبة الله المتوفي في (٣) المسمى منهاج البراعة .

(٤) شرح قطب الدين الكيدري فرغ منه سنة (٥٧٦).

(٥) شرح الشيخ الامام افضل الدين الحسن بن علي بن احمد الماهابادي شيخ الشيخ منتجب الدين توفي ٥٨٥ (٦) شرح القاضي عبد الجبار المردد بين ثلاثة مقاربين لعصر الشيخ الطوسي وهم عبد الجبار بن علي بن علي الطوسي وعبد الجبار بن منصور وعبد الجبار بن فضل الله بن علي بن عبد الجبار وذكر في احوال عبد الرحمن العتائقي انه اختار شرحه لنهج عبد الجبار وذكر في احوال عبد المقاضي عبد الجبار الامامي (٧) شرح البلاغة من عدة شروح احدها للقاضي عبد الجبار الامامي (٧) شرح الامام فخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوفي سنة ٢٠٦ لم يتم . ذكره جمال الدين القفطي في تاريخ الحكهاء .

(٨) شرح عز الدين ابي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن ابي الحديد المعتزلي المدائني المتوفى ببغداد سنة ٢٥٦ طبع مرتين بايران ومرة بمصر (٩) شرح السيد علي بن طاوس المتوفى (٦٦٤) (١٠) شرح الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفى ٢٧٩ مطبوع بايران . (١١) شرحه المتوسط (١٢) الصغير واحدهما يسمى مصباح السالكين في شرح النهج اقتصر فيه على بيان بعض لغاته وكتبت النسخة التي وجدت منه في المشهد المقدس المنصوري سلام الله على ساكنه ٢٠١ وقوبلت سنة ٣٠٧ وكتب عليها السيد احمدابن السيد كاظم الرشتي انه للامام يحيى بن حمزة العلوي صاحب كتاب الطراز ويحيى هذا توفي سنة ٤٤٧ وفي بعض المواضع منه ذكر اشارة امير المؤمنين (عليه السلام) في كلامه الى ان الائمة من ولده احد عشر الدال على ان مؤلفه اثنا عشري وان كان ما تقدم يعطي انه من الزيدية .

(١٣) شرح لبعض علماء اهل السنة اسمه النفائس كتابته سنة ٧٥٩ موجود في الخزانة الرضوية (١٤) شرح ابن العتائقي الحلي عبد الرحمن بن محمد جمعة من اربعة شروح شرح القاضي عبد الجبار وشرح ابن ميثم وشرح الكندري وشرح ابن ابي الحديد في اربع مجلدات في الخزانة الغروية

(هبطت اليك من المحل الارفع).

المذكورة في مولد النبي ( الله ) « اهـ » ووجدنا مجموعة في مكتبة الشيخ فضل الله النوري في طهران :

وفيها معراج السلامة ومنهاج الكرامة كتب عليه من املاء الامام العلامة ملك ملوك العلماء لسان المتكلمين والحكماء ذي النفس القدسية والرياسة الانسية جمال الملة شمس الاسلام والمسلمين علي بن سليمان البحراني بلغه الله اقصى مراتب الصديقين واسنى مناصب المقربين بمحمد وآله الطاهرين.

ابو القاسم علي بن شبل بن اسد.

في رجال بحر العلوم عده من مشائخ صاحب الرجال فقال ومنهم ابو القاسم على بن شبل بن أسد روى عنه في ابراهيم بن اسحاق الاحمري وظفر بن حمدون وعبدالله بن حماد الانصاري وروى عنه الشيخ وكناه فيمن لم يرو عنهم (عليه السلام) ابا شبل ولقبه بالوكيل « اهـ » (أقول) قال النجاشي في ابراهيم بن اسحاق له كتب اخبرنا بها ابو القاسم على بن شبل بن اسد حدثنا ابو منصور ظفر بن حمدون البادرائي بها وقال في ظفر بن حمدون . له كتب منها اخبار ابي ذر قرأته على أبي القاسم على بن شبل بن اسد قال اخبرني به ابو منصور ظفر بن حمدون وفي عبدالله بن حماد له كتابان اخبرنا بها علي بن شبل بن اسد عن ظفر بن حمدون اهـ وفي الفهرست في ابراهيم بن اسحاق الأحمري اخبرنا بكتبه ورواياته ابو القاسم على بن شبل بن اسد الوكيل اخبرنا أبو منصور ظفر بن حمدون ان شداد البادرائي اهـ وبذلك علم انه من مشائخ النجاشي والشيخ انه يروي عن ظفر بن حمدون وفي التعليقة على بن شبل بن اسد يظهر من الرجال انه شيخ النجاشي والشيخ يكني ابا القاسم والظاهر انه من مشائخ الاجازة كما في المعراج اهـ وفي رجال ابي على كما في التعليقة الا انه قال على بن شبل بن اسد الوكيل (أقول) لم اجد من حكى له ترجمة مستقلة عن رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم (عليه السلام) كما يظهر من رجال بحر العلوم وليست عندي نسخة رجال الشيخ فلعل ذلك في بعض نسخه دون بعض اوانه ذكره في اثناء بعض التراجم وتلقيب أبي على له بالوكيل كأنه اخذه من الشيخ في الفهرست مع عدم وجوده في التعلِّيقة اما تكنية الشيخ له بأبي شبل فلم اجد من ذكرها غير بحر العلوم وفي التعليقة في ابراهيم بن اسحاق الاجري عند بيان وجوه الاعتماد عليه قال وكذا رواية الصفار وعلى بن ابي شبل الجليليين عنه « اهـ » فكنى اباه بأبي شبل مع ان الموجود في غيره ابن شبل وكفى في جلالته كونه شيخ النجاشي والشيخ .

# السيد علي بن شدقم الحمزي المدني.

له الشجرة في الانساب وهو الجد الاعلى للسيد ضامن بن شدقم كما يظهر من تحفة الازهار للسيد ضامن بن شدقم ينقل عنه فيه بعنوان قال السيد في الشلجرة ثم يذكر بعده غالبا ما زاده عليه جده الأدنى السيد ابو المكارم بدر الدين حسن بعنوان قال جدي المؤلف حسن ثم يذكر بعده ما زاده من نفسه .

المولى علي بن شمس الدين ابن الحاج حسين .

عالم مؤ رخ اديب له كتب منها تاريخ خاني في تاريخ طبرستان وجيلان

ألفه باسم احمد خان الحسيني من ملوك جيلان فرغ منه بعد سنة ١٩٩٩ والنسخة بخطه موجودة عند السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي التبريزي النسابة نزيل قم .

السيد على ابن السيد صافي ابن السيد قاسم ابن السيد محمد ابن السيد احمد ابن السيد عبد العزيز ابن السيد احمد الموسوي النجفي .

توفي بالنجف بالوباء سنة ١٣٢٧ عن ٤٥ سنة ذكره ولده فيها جمعه من احوال جده السيد عبد العزيز وذريته فقال: كان من الفقهاء العلماء المبرزين في النجف مع سجاحة خلق ورجاحة عقل وذكاء ونبل وفضل وورع وتقوى قرأ على الشيخ محمد حسين الكاظمي النجفي صاحب هداية الانام وعلى الشيخ محمد طه آل نجف النجفي . له حواش على الرياض وحواش على رسائل الشيخ مرتضى الانصاري .

السيد علي شاه ابن السيد صفدر ابن السيد صالح الرضوي نسبا القمي الكشميري .

توفي في لكهنوء سنة ١٢٦٩ .

فقيه متبحر ورع معروف بالزهد والورع والتقى كثير الرغبة في العبادة والابتهال شديد الانزواء قرأ على ابيه السيد صفدر شاه المتوفى اخر يوم الخميس ١٧ رجب سنة ١٢٥٥ ثم هاجر الى العراق فقرأ على صاحب الجواهر وغيره ثم رجع الى الهند وبعد التحول والتجول في الافاق القى عصا السير في لكهنوء وتوفي هناك بالتاريخ المتقدم . له من المؤلفات (١) رسالة في اصل البراءة (٢) رسالة في حجية الاستصحاب (٣) معيار الاحكام في شرح شرائع الاسلام .

المولوي علي رضا بن طالب الهندي البشاوري.

كان حكيها محققا مدققا وكان موجودا في حدود سنة ١٢٩٠ قال الفاضل المعاصر الشيخ حيدر قلي الكابلي الكرمانشاهي : لقيه والدي ولا اتحقق سنة وفاته ولا سنة ولادته له منظومة في الكلام وفي الطبيعيات رأيناها عند الشيخ حيدر قلي المذكور في كرمانشاه وله منظومة في الصرف ومنظومة في المنطق اسمها رمزة الميزان وله منظومات كثيرة غير ذلك هي عند الشيخ حيدر قلي المذكور .

قال في منظومته الكلامية:

كلام ارباب الكلام القدما الى وجود الجزء جهلا مالوا الجوهر القابل للابعاد وأول منظومة المنطق:

يا دائم الفضل على البرية يا مبدع العقول والنفوس مقوم الأنواع بالحصول مهذب العقول والاذهان مقرر البرهان والقياس مدبر الافلاك والعناصر مركب الاجسام من بسائط

خالف في الجسم كلام الحكما ثم على اصولهم قد فالوا الف من جواهر الافراد

يا باسط اليدين بالعطيه وصانع المعقول والمحسوس مقسم الاجناس بالفصول بفيضان صفة الميزان منور المصباح والمقباس منظم الاعراض والجواهر مرتب الاجزاء والشرائط

على بن طاهر بن زيد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابي طالب.

في معجم الشعراء للمرزباني انه يقول:

او كان جبريل عليه ينزل هل كان يرتحل البراق ابوكم للوحى قم يا ايها المزمل ام من يقول الله اذ يختاره من بعد ذكر الله ثم يهلل يبدا المؤذن في الآذان بذكره

الشيخ على بن ظاهر المطيري النسب الحلى المولد والمنشأ.

كان اول امره شابا يبيع اللفت في الحلة ويختلف احيانا الى جامع يجتمع الادباء فيه فيسمع منهم وكانت له بداهة وطبع ارهف حدهما

توفي في حدود سنة ١٢٩٠ وهو منصرف من الحويزة الى العراق .

بالسماع وتعاطى النظم فدرت قريحته واعجب الناس به ونفق على مدحت باشا والي بغداد فقدمه واختصه وانتفع به وكان يخرج الى الحويزة، وكان رقيق الحال قاعد الجد سافر الى طهران والى الاهواز واقام مدة في كربلاء وفي النجف ومن شعره قوله:

> سقى الفيحاء هطال سجوم وباكرها ورف على رباها ربوع لا عراها الجدب يوما تخللها الفرات فظل يفري وقد نعمت برياها النعامي تظل على مناهلها العذارى سوانح للورود وقد حمتها فواتر لا تطيش لها سهام تناسينا معاهدها زمانا فعاد القهقري يمشى هواها فأوقفن المطي بها سحيرا ورجلن الحدوج على رباها فعانقن الغصون ولا نفوس وبتنا والقلوب لها وجيب نسر كآبة ونبث اخرى تشاكينا الهوى والكل مضني وعالجنا بشرب الراح ساق ادار الكأس مترعة دهاقا سقاني أربعا وادار اخرى فصكت جبهتي قدمي وخانت فقلت ترفقی بی یا حمیا

وخفق في خمائلها النسيم نطاف الطل لا الدر النظيم ولا عنها انثني الغيث العميم اديم الروض فاخضل الاديم واعطاها غضارته النعيم تحوم وحولها الأشواق حوم عيون بالقلوب لها كلوم ويوشك ان تطيش بها الحلوم وطفل الشوق رعراع فطيم وجدد ذلك العهد القديم وهن من السرى انضاء هيم مهابة ان موقفنا كريم وارسلن العيون ولا حسوم وقد لاقى الحميم بها الحميم كما يشكو الى الراقى السليم فكان لمثله يشكو السقيم هضيم الكشح ساجي الطرف هيم لها من طيب نفحته شميم وبي من نشوة الاولى نميم يدى عزمى وقد ذل الشكيم ومهلا في فؤادي يا حميم

وله في افرنجية اجتازت نهر دجلة على زورق وقيل ان الابيات لمدحت باشا(۱) .

ورب خود من الافرنج حاسرة عن وجهها وعليها ثوب انوار على شفا جرف هار من النار قضيت فيها الهوى شوقا فأوقفني

(١) حكى صاحب سمير الحاضر وانيس المسافر عنه ان العجز له والصدر لمدحت باشا.

جاءتك في زورق بالماء تحسبه عين المحب طفت في دمعها الجاري او تلك شمس هلال الافق يحملها حتى الى الجسر جاءت فانحنت حذرا فيجرح الذر اعطافا منعمة

وله فيها وينسبان الى الوزير المذكور ونرى انهما لغ:

وجها كضوء البدر في اشراقه ان التي بالامس كنت ارى لها فدعوت مجري الفلك في اغراقه قد عاد زورقها ولم ارها به

وله يداعب شاعرا يعرف بابن نوح:

بحر اقتداري طمى في النظم فانبجست عين النشائد منه كالحيا الهطل قل لابن نوح اذا ما رام منقصتي في النثر والنظم فليأو الي جبل

ولولا جفون تنفث السحر ماصبا ورعت زمانا وارتميت بنظرة وله :

ولائم اسبه لانه واخر قال عليك حرج ورابع يسروعني بحادث واركب الحزم اذا الطرف وني

ولا قلت فيه قاصر بل عهدته ولكن كما قد قال بعض ذوي النهى

وله:

أخدود أم روضة غناء او باللحظ سحر بابل ام خمر أفسدت عقل ذي النباهة وله :

انا يوما الفي عزيزا ويوما ولا حرى بأن اذل لاني فسأرضى بالذل ان كفر الذل كعقيل لما تجافي عليا

يجلولك الراح معسول اللمي شنب ما بين قوم بدت في الليل اوجههم بيض الثياب وهم سود القلوب غدوا مالت بأعينهم بالكأس نشوتها مستحوذين على اللذات ما برحت وهم يجيبون داعي الحب لا عذل تباشروا بائتلاف من قلوبهم

وله :

مجلس كـل اهله اهل ود زينتهم اخلاقهم ولنعم الز جعلوا فيه كلما نشتهى الانفس

اخو ورع يوما الى الأعين الحو فلا ورعى فيها افاد ولا عفوي

فيها يلي الافق لا في دجلة ساري

من ان يمر على اعطافها الذاري

تكاد تجرح لو مرت بأفكار

لما عشقت لامني وألهجا فهل دری علی محب حرجا سأقحم البيد واصدع الدجي واسبق السهم اذا الهم زجي

بليغا بعد طبع لديه سليم لعل له عذرا وانت تلوم

وقوام أم صعدة سمراء اديرت لكنها سوداء الا انها صبو اعين لا احتساء

بين اهل الايمان الفي دليلا أبتغى غير أهل حق خليلا ذنـوبي ولم اكـن مسـؤولا ثم مذ جاءه اهان عقيلا

فبت به مستخفا حلمك الطرب مثل الشموس لهم من كأسهم شهب حمر الوجوه من الراح التي شربوا حتى تلاقى نطاف الدمع والحبب تدعوهم لهواها الخرد العرب یلهیهم عندهم امر الهوی یجب بحيث لم يبق قلب وهو مضطرب

ما بهم لائم على الأشواق ينة اليوم زينة الاخلاق عما يسروق في الاماق

فلكم عاكف على العود يشدو عدلا بالهوى وما عدلا حين والندامى على اختلاف الاماني فجرى ما جرى من الوصل حتى فلبسنا من العفاف ثيابا

باسمه والهوى وآخر ساقي رمينا بأسهم الاحداق كل شخص لاه بما هو لاقي قيل لا هجر بعد يوم التلاقي ومن الاعتناق كالاطواق

# وله قصيدة :

عاد بعد الصدود والهجران شادن لين المعاطف المى كلما هز منه كالغصن قدا مرسلا صدغه ينبىء عنه بفؤادي جهنم من هواه حيد حين بشرت بلقاه قد وهبت البشر روحى واضحى

فأعاد الكرى على اجفاني حاز نومي بطرفه الوسنان هم قلبي عليه بالطيران انه في الجمال رب المعاني وبخديه للورى جنتان روح في قدس هيكل الانسان لي هو الروح والهوى جثماني

وله يهني الشيخ محمد رضا ابن الشيخ جعفر الجناجي بقدومه من تستر سنة ١٢٨٧ .

منحتك رفقا اذ شكوت صدودا وسقتك من لعس المراشف ريقها وبدت كقرن الشمس يرفل في الدجى ولها كجيد الظبي جيد ان بدا وحلفت بالسلسال وهو رضا بها أمبشري بالرود بعد صدودها اني لذي شغل بذي الفضل الرضا بحر تدفق من جميع جهاته فالناس بين مقلد حكما له

فأتتك تسحب للوصال برودا فشفت هنالك قلبك المكمودا وعلى الدجى نثرت عقاصا سودا في الليل ابدى للصباح عمودا لا ابتغي بعد الرضاب ورودا عطفت فدع عنك الفتاة الرودا حيا فاحيا للرياض همودا علما وغيثا ظل يمطر جودا ومقلد من راحتيه عقودا

في رسالة ابي غالب الزراري انه خال احمد بن محمد العاصمي . قال : وكان علي بن عاصم شيخ الشيعة في وقته ومات في حبس المعتضد وكان حمل من الكوفة مع جماعة من اصحابه فحبس من بينهم في المطامير فمات على سبيل ماء واطلق الباقون وكان يسعى به رجل يعرف بابن أبي الدواهي وله قصة طويلة وكان للحسن بن الجهم جدنا سليمان ومحمد ولحسين ابناء الحسن ولا ادري ايهم اسن ولم يبق لمحمد ولحسين ولد .

وكانت ام الحسن بن الجهم ابنة عبيد بن زرارة ومن هذه الجهة نسبنا الى زرارة ونحن من ولد بكير وكنا قبل ذلك نعرف بولد الجهم . الميرزا على رضا بن عبد الكريم الشيرازني .

له كتاب تاريخ الزيدية أولهم كريم خان واخرهم لطف علي خان مطبوع في ليدن .

ابو الحسن لمجلي بن العباس بن اسماعيل النوبختي .

توفي سنة ٣٢٩ بعد سن عالية (والنوبختي) نسبة الى نوبخت ومر

(١) من الترجمات التي توفي المؤلف قبل ان يكملها . وما يراه القارىء بعد هذا الكلام ابتداء من القرن الثالث ، حتى (رثاؤه) هو للاستاذ خليل ابراهيم نعمة . والباقي وصولا الى (تشيعه) هو للدكتور حسين مروة .

ضبطه في ابراهيم بن اسحاق ذكره ياقوت في معجم الادباء فقال احد مشائخ الكتاب واهل الأدب المشاهير والمروءة روى من اخبار البحتري وابن الرومي قطعة حسنة وهو القائل لابن عمه ابي سهل اسماعيل بن علي النوبختي وقد شرب دواء:

يا محيى العارفات والكرم وقاتل الحادثات والعدم كيف رأيت الدواء اعقبك الله شفاء به من السقم لئن نخطت اليك نائبة حطت بقلبي ثقلا من الالم شربت فيها الدواء مرتجيا دفع اذى من عظامك العظم والدهر لا بد محدث طبعا في صفحتي كل صارم خذم

ابو الحسن علي بن العباس بن جورجس الرومي مولى عبيدالله بن عيسى بن جعفر بن المنصور وامه حسنة بنت عبدالله السجرى .

ولد في رجب سنة ٢٢١ بالعتيقة من الجانب الغربي من مدينة السلام وتوفي في الجانب الشرقي في مشارع سوق العطش في جمادى الاولى سنة ٢٨٣ ودفن في مقابر باب البستان وكان ملازما للحسن والقاسم ابني عبيدالله بن سليمان في وزارة ابيها فيقال ان ابن فراس الكاتب احتال عليه بشيء اطعمه اياه بأمر القاسم بن عبيدالله وكان سبب موته لهجائه ابن فراس.

وهو اشعر اهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم شعرا واحسنهم اوصافا وابلغهم هجاء واوسعهم افتنانا في سائر اجناس الشعر وضروبه وقوافيه ، يركب من ذلك ما هو صعب متناوله على غيره ويلزم نفسه ما لا يلزمه ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يجعل لها المعاني ثم يفصلها بأحسن وصف واعذب لفظ، وهو في الهجاء مقدم لا يلحق فيه احد من اهل عصره غزارة قول وخبث منطق ولا اعلم انه مدح احدا من رئيس ومرؤ وس الا وعاد عليه فهجاه ممن احسن اليه او قصر في ثوابه فلذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببا لوفاته، وكانت به علمة سوداوية ربما تحركت عليه فغيرت منه. هذا ما قاله المرزباني في معجم الأدباء(١).

### القرن الثالث:

عاش ابن الرومي في القرن الثالث الهجري وهو قرن امتلاً بأبحاث شتى سياسية، وحركات اجتماعية واخرى عقلية. قرن التقى فيه العلم بالفلسفة، والتحلل الخلقي بالتصوف، والتقى الادب واللغة والفقه بمفهوماتها القديمة مع الهندسة والتنجيم والكيمياء والرياضة والمنطق بمفهوماتها الحديثة مع ثمرات النقل والترجمة. وفي هذا القرن تميز العصر العباسي بالتوسع في المصطلحات اللفظية والتوليد في المعاني نظرا لاختلاط العرب بغيرهم والميل الى التحرر، كما تميز بالتجدد اللفظي بظهور النقد البياني الذي جعل اساس البلاغة في الالفاط السهولة والحلاوة والجزالة، وكذلك تميز بالتفنن في المعاني الشعرية الخاصة بضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة. في خضم هذا العصر الراقي عاش ابن الرومي معاصرا جمهرة طيبة من علماء الدين المعروفين والفلاسفة والاطباء المشهورين، والنحويين والادباء والشعراء الكبار، والجغرافيين والمؤ رخين الثقاة. فمن بين علماء الدين نذكر: البخاري والطبري، وابن ماسويه، وابن سهل الرازي. ومن الاحباء: الجاحظ وابن عبد ربه، وابن قتيبة. ومن النحويين: الزجاح، الادباء: الجاحظ وابن عبد ربه، وابن قتيبة. ومن النحويين: الزجاح،

وابن الانباري، ونفطويه، ومن اللغويين: ابن دريد، وعبد الرحمن الهمذاني، والسجستاني. ومن المؤرخين البلاذري وابن طيفور، والطبري ومن الجغرافيين: ابن الحائك وابنَ الفقيه. ومن الشعراء: على بن الجهم وابن المعتز، وغيرهم.

لم يكن ابن الرومي عربي الاصل، وانما كان مستعربا، وكانت العربية لغته، قد شب وشاب بين العرب، نطق بلسانهم، وحذق علومهم، واستظل بمدنيتهم ، غير انه احتفظ بطبيعة جنسه حتى صارت روميته المتمسك بها مفتاح شعره ونفسه. وقد وصف العقاد ذلك بقوله: « فالرومية هي اصل هذا الفن الذي اختلف به ابن الرومي عن عامة الشعراء في هذه اللغة ، وهي السمة التي افردته بينهم، افراد الطائر الصادح في غير

وهو يذكر في عدة مواضع في ديوانه ان الروم اصله، وان كان جده لامه فارسيا، كماان جده لابيه رومي . . . فهو القائل :

واذا ما حكمت ـ والروم قومي ـ في كلام معرب كنت عدلا انا بين الخصوم فيه غريب لا ارى الزور للمحاباة اهلا

ابن الرومي شاعر فحل، ومصور بارع، دقيق المعاني، عميق الفكر، بديع التصوير، وهو عند ابن رشيق القيرواني، أولى الناس باسم الشاعر لكثرة اختراعه، وحسن افتنانه. وقد اعجب به ابن خلكان فقال : « هو صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة، فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في احسن صورة، ولا يترك المعنى حتى يستوفيه الى اخره، ولا يبقى فيه بقية ». ويمتاز شعره بطول النفس مع المحافظة على السلاسة، فهو مقتدر على الاسهاب في النسج دون تعب أو تكلف ظاهر ، فنحن لا نرى لشاعر عربي ما نراه لابن الرومي من كثرة المطولات التي تتجاوز المئة والمئة والخمسين بيتا، وأكثرها حسن السبك، كثير الالوان المعنوية، تدل على غزارة مادته اللغوية ومهارته في استخدام الالفاظ لمعانيه. فهو فياض كثير الاطناب والمراجعة بعيد المدى في ميدان النظم . وقد خالف الشاعر سنة الذين جعلوا البيت وحدة النظم وجعل القصيدة كلا واحدا لا يتم بغير لمام المعنى الذي اراده على النحو الذي نحاه. فقصائده موضوعات كاملة، مؤلفة تأليفا منطقيا وفُنيا لا عوج فيه ولا ضعف. ولم يكن ابن الرومي المفرد العلم من شعراء عصره النازع الى التحليل والتعمق في الشعر، فقد كان ابو تمام شديد النزوع الى هذا الباب، الى أبعد الحدود، وقد بلغ الولوع بالمعاني عند الشاعرين حتى انهما اكثرا من توكيد المعنى بالمعنى في شعرهما.

عرف ابن الرومي انه برع في « التمثيل » وهو ادق من التشبيه وأكثر لطفا واجمل صفاء ، فقد يكون قصارى الشاعر المشبه ان يشبه ممدوحه بالبحر في الجود، والقمر في السناء، والسيف أو القدر في المضاء، ولكن الشاعر بز بهذه الابيات التي يمدح فيها ابا القاسم وزير الخليفة المعتضد بقوله:

اذا ابو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الاجودان : البحر والمطر

تضاءل النيران: الشمس والقمر وان اضاءت لنا انوار غرته وان نضا حده او سل عزمته من لم يبت حذرا من سطو صولته ينال بالظن ما يعيا العيان به

تأخر الماضيان : السيف والقدر لم يدرما المزعجان : الخوف والحذر والشاهدان عليه: العين والأثر

ويعين ابن الرومي على قدرة الوصاف فيه، عين المصور الماهر، وريشته الساحرة، فقد شغف الشاعر بالحياة وأحب ان يعيش قويا ليتمتع بجمالها واطايبها، فكان كله شهوات حين يأكل وحين يشرب وحين يجلس الى مائدة فيصورها بما فوقها من اطايب الطعام. وقد وهبته الطبيعة حسا دقيقا، فكان يرى فيه ادق الالوان واخفى الأصوات والحركات. وقد ترك لنا اوصافا كثيرة تجعله من كبار الوصافين في الرياض والازهار والفواكه والطعام والشراب والطيور وبني الانسان، وقد رسمها في لوحات كاملة رائعة ذات ظلال واضواء جميلة متناسقة خلابة. . لاحظ كيف يصف رياضا تختال في ازهارها مراقبا صحوات الحياة فيها بدقة وانتباه فيقول:

> ورياض تخايل الأرض فيها ذات وشی تناسجته سوار شكرت نعمة الولي على الوس فهي تثنى على السماء سماء من نسيم كأن مسراه في الأر حملت شكرها الرياح فأدت تتداعی بها حمائم شتی من مشان ممتعات قران تتغنى القران منهن في الايد

خيلاء الفتاة في الابراد لبقات بحوكه وغواد مى ثم العهاد بعد العهاد طيب النشر شائعا في البلاد واح مسرى الأرواح في الاجساد ما تؤديه ألسن العواد كالبواكى والقيان الشوادي وفراد مفجعات وحاد ك وتبكى الفراد شجو الفراد

وابدع في وصف الشيب والشباب والبكاء على عهود الصبا النواضر، فأطال فيها وأجاد متوافرا على استيفاء المعاني وتقصيها، وتدقيقه في رسم الظلال لها، وهو بذلك يسجل اجمل ما قيل في هذا الباب بما يقل نظيره في الأدب العربي.

وفيه يقول مرحبا .

وقلت مسلما للشيب: اهلا الست مبشري في كلل يوم لقد بشرتني بلحاق ماض فلست مسميا بشراك نعيا وانت وان فتكت بحب نفسى فقد اعتبتني وامت حقدي الى ان يقول:

يذكرني الشباب جنان عدن تفيء ظلها نفحات ريح يذكرني الشباب وميض برق فيا أسفا ويا جزعا عليه أأفجع بالشباب ولا أعزى تفرقنا عملي كره جميعما وكانت ايكتى ليد اجتناء

بهادي المخطئين الى الصواب بوشك ترحلي اثر الشباب أحب الي من برد الشراب وان اوعدت نفسى بالذهاب وصاحب لذي دون الصحاب بحثك خلفه عجلا ركابي

على جنات انهار عـذاب تهز متون اغصان رطاب بواكى الطير فيها بانتحاب وسجع حمامة، وحنين ناب ويا حزنا الى يوم الحساب لقد عفل المعزي عن مصابي ولم يك عن قلى طول اصطحاب فعادت بعده ليد احتطاب

ثم استمع الى تعليقه في حبه للوطن وحنينه اليه وارتباطه الوثيق به : مآرب قضاها الشباب هنالكا وحبب اوطان الرجال اليهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم فقد الفته النفس حتى كأنه لها جسد، أن بأن غودر هالكا

لم يدرك ابن الرومي المعتصم والواثق الا صبيا صغيرا، وقد ادرك سن البلوغ في زمن المتوكل وعاش الى خلافة المعتضد، ومع ذلك لا نرى في شعره ما يدل على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الامراء، ولعل السبب انه لم يدرك منهم غير المستضعفين كالمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد، وكلهم قتل او خلع او حكم. وقد عاش مدة اربع سنوات في خلافة المعتضد وله فيه بعض المديح. وهو مدح ال وهب، وآل طاهر، وآل المنجم، وآل نوبخت، وبني المدبر، وبني مخلد وغيرهم. وعلى الرغم من كثرة ممدوحيه فانه لم يحظ من مدائحه بكبير طائل، رغم قوتها واصالتها.

وبينها نرى زملاءه من كبار الشعراء كالبحتري قد فاض كسبهم، نراه وهو في الخمسين من عمره يشكو وطأة الزمان، ونار الحرمان فيقول لمن عاب قريضه:

حدائقا وكروما ذات تعريش ابعد ما اقتطعوا الاموال واتخذوا يحاسدوني وبيتي بيت مسكنة قد عشش الفقر فيه أي تعشيش

لم يكن ابن الرومي مطبوعا على النفرة من الناس، ولكنه كان فنانا بارعا في ملكة التصوير ولطف التخيل والتوليد وبراعة اللعب بالمعاني والاشكال، فاذا قصد شخصا او شيئا صوب اليه (مصورته) الواعية فاذا ذلك الشخص او ذلك الشيء صورة مهيأة في الشعر تهجو نفسها بنفسها وتعرض لنظر مواطن النقص من صفحتها كما تنطبع الاشكال في المرايا المحدبة ، فكل هجوه تصوير مستحضر لاشكاله ولعب بالمعاني على حساب

# رثاؤه

يبرز أبن الرومي بين شعراء الرثاء المجيدين لابنائهم امثال ابي ذؤ يب الهذلي والقرشي والخنساء وعبدالله بن الاهتم وابي العتاهية وجرير، وابن عبد ربه، والتهامي وغيرهم. وقد أجاد في مرثية ابنه الأوسط ( محمد ) وهي تعد من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزيز . وقد استهلها مخاطبا عينيه بقوله:

بكاؤكما يشفى وان كان لا يجدي فجودا فقد اودى نظيركما عندى الا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمد فلله كيف اختار واسطة العقد توخى لممام الموت اوسط صبيتي بعيدا على قرب قريبا على بعد طواه الردى عني فأضحى مزاره

وقد ابدع في وصف الداء الذي أصابه، وما كان من التأثير فيه، شارحا العواطف، الابوية المتألمة شرحا يحرك اوتار القلوب. فتصور شدة ألمه وروعة تصويره وأصالة فنه حين يقول:

الى صفرة الجادي عن حمرة الورد الح عليه النزف حتى أحاله

وظل على الأيدي تساقط نفسه واني وان متعت بابني بعده محمد ما شيء توهم سلوة ارى اخويك الباقيين كليهما اذا لعبا في ملعب لك لذعا

ويذوى كما يذوي القضيب من الرند لذاكره ما حنت النيب في نجد لقلبي الا زاد قلبي من الوجد يكونان للاحزان اورى من الزند فؤ ادي بمثل النار عن غير ما قصد

وقد أرصد الدهر سهامه لابن الرومي في اهله واسرته، فراح يرتى الراحلين منهم مراثي مؤثرة، فرثى والديه وامه وخالته وزوجته واخاه الاكبر.. ويبدو ان الاحزان لم تعد تشغله عن رزئه في نفسه، فقد كانت فجيعته في حياته أشد وانكي من فجيعته في موت اهله وبنيه :

رأیت الدهر یجرح ثم یأسو یوسی او یعوض او ینسي ابت نفسي الهلاع لرزء شيء كفي شجوا لنفسي رزء نفسي وقد يجد اغلبنا راحة وتأسيا في احزان غيره وبلواهم، فتهون عليه بلواه، ولكن ابن الرومي لا يرى ذلك البتة فيقول:

وما راحة المرزوء في رزء غيره أيحمل عنه بعض ما يتحمل كلا حاملي عبء الرزية مثقل وليس معينا مثقل الظهر مثقل ورثى الشهيد يحيى العلوي ، وهو حفيد حفيد الامام على ، بمرثية طويلة فاجعة .

# المؤرخون يظلمون ابن الرومي

ما رجعت مرة الى سيرة هذا الشاعر العربي الا اخذني شيء من السخط، او شيء من الحقد على هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا قديما تاريخ الفكر العربي في القرن الثالث الهجري.

فقد رأيت هؤلاء يقتصدون في تاريخ سيرة ابن الرومي اقتصادا يبلغ حد الاجحاف والتقتير، حتى تكاد سيرته لا تتجاوز عندهم بضعة سطور، فاذا تاريخ حياته كلها ينحصر في ان اسمه على وان اباه العباس بن جريج او جورجيس ، الرومي اصلا ، وإن امه فارسية ، وإنه ولد في بغداد عام ۲۲۱ وانه لم يبرح بغدادا طوال حياته الا مرة الى بعلبك وبضع مرات الى سامراء وما جاورها ، ثم هم لا ينسون ان يؤكدوا انه كان مولى لاحد احفاد الخليفة العباسي المنصور وهو عبيد الله بن عيسى بن ابي جعفر

ولايبلغ المؤرخون هذا الحدحتى يقفزوا اثنين وستين سنة عاشها ابن الرومي، لكي يقولوا انه مات عام ٢٨٣ بقرص مسموم من الحلوى (خشكنانجة) اطعمه اياه القاسم بن عبيد الله من آل وهب حين كان هذا وزيرا للخليفة المعتضد لكي يتقى شر هجائه .

وعلى رغم هذا الاقتصاد العجيب في تاريخ حياة الشاعر، ترى هؤلاء المؤرخين يفيضون في اخبار تطيره وتشاؤمه، افاضة تحملك على الظن بأن القوم يأتمرون عمدا بهذاالشاعر لكي يمسخوا وجه حياته ويصوروه للاجيال انسانا ضعيف العقل مهدم الاعصاب، خائر الهمة، تستعبده العاطفة، وتستأثر به الشهوات الحسية الى حد الغلو والشذوذ في النهم للطعام والشراب والنساء.

ومن هنا حكم هؤلاء المؤرخون على ابن الرومي، انه لم يكن اهلا « للحظوة » لدى الملوك ومنادمتهم، وانه كان من الفاشلين في « صناعة »

المديح، ثم يتزيدون في تشويهه حتى يكون من المسلم عندهم ان ابن الرومي كان حسودا حقودا لئيم الطبع.

والعجيب في هذا كله، ان اكبر المحدثين، ولا سيها بعض المعاصرين، قد تابعوا اولئك الذين كتبوا قديما تاريخ ابن الرومي على هذا الوجه الممسوخ الشائه، فاذا سيرة هذا الشاعر العبقري، تلقى اليوم الى طلبة المدارس ممسوخة مشوهة تثير ضحك الساخرين او تثير اشفاق المشفقين اكثر مما تهدي اذهان الطلبة الى نواحي العبقرية عنده والى مواطن الجمال الفني في شعره والى اثر الظلم الاجتماعي في توجيه عبقريته وفنه وجهة الالم الجامح والهجاء اللاذع.

ويصح في ظني ان قدامى المؤرخين قد صنعوا هذا كله في سيرة ابن الرومي لأن حقيقة التاريخ كانت عندهم مجرد تاريخ الملوك والامراء والوزراء ومن يدور مدارهم من شعراء وندمان وكتاب وحجاب وجواري وقيان ومغنين، وانما تكبر عندهم او تصغر قيمة شاعر من الشعراء او مفكر من المفكرين على قدر ما يكون نصيبه من شرف الحظوة في مجالس الحاكمين.

ويا لعنة التاريخ لشاعر او مفكر ابعدته طبيعته او ظروفه عن قصور الملوك وحاشيات الملوك ، كما ابعدت ابن الرومي اذ ابت عليه ان يتصرف مع الملوك تصرف ذوي الملق والزلفى اليهم فأبغضوه واهانوه وانكروا شأنه، فإذا هو محروم مزري محقور ، وإذا المؤرخون يعرفون من سيرة بعض المغنين اضعاف ما يعرفون من سيرة شاعر عظيم كابن الرومى .

ولقد كان من اهمال المؤرخين لتفاصيل حياته، اننا لا نزال نجهد في البحث عن حلقات مفقودة من سيرته فلا نجد منها الا قليلا في شعره فان هؤلاء المؤرخين على كثرة ما رووا من اخبار تطيره وتشاؤمه وشذوذه في التطير والتشاؤم، لم يقولوا لنا كيف عاش ابن الرومي ولا كيف تعلم وتثقف ولا كيف اتفق له أن عاصر الخلفاء، دون أن يتصل بواحد منهم، بمدح أو حظوة أو منادمة أو مجالسة، أو ما يشبه ذلك من الصلات.

ومها يكن من امر فان المؤرخين مع اهمالهم شأن هذا الشاعر وظلمهم اياه، فاننا نستطيع باستقصاء احواله ومراجعة اشعاره ومدارسة جملة الاخبار التي تناثرت في كتب اهل الادب، من قدامى ومحدثين عن صلاته بالناس وصلات الناس به طوال حياته ـ نستطيع بهذا كله ان نعلم ان ابن الرومي لم يكن كها زعم قدامى المؤرخين وكها يقلدهم بعض مؤرخي الأدب المعاصرين، من انه ضعيف العقل وانه حسود حقود لئم الطبع، وانه بلغ من التطير والتشاؤم ما يصفون ويبالغون.

وانما نعلم ان ابن الرومي كان انسانا قوي الاحساس بالحياة قوي الحب لها، قوي الرغبة في الاستمتاع بطيباتها ولكنه لا يستطيع بلوغ ما يشتهي منها ثم نعلم ، الى هذا ، انه رجل نال نصيبا وافرا من ألوان المعرفة والثقافة في عصره، لقد كان على علم واسع بفقه اللغة ومفرداتها وآدابها وفقه الشريعة والفلسفة وعلوم الرياضة والفلك، وكان من ذوي الرأي في المذاهب الفلسفية والعقلية المعروفة يومئذ .

ثم نعلم انه الى سعة علمه وعبقرية فنه الشعري، كان قليل موارد العيش، وكان يرى من حقه ان ينال منزلته لدى الخلفاء كغيره من ادباء عصره، بل كان عنده من الاعتداد بنفسه بحيث يرى انه احق من غيره في ان ينال اعلى منازل الكرامة في بلاط الخلفاء، وان تحوز يداه إسنى الجوائز والعطايا ليعيش موفروا خلي البال من امر القوت والجهد في تحصيله.

ولكنه لم ينل شيئاً من هذا الذي يراه حقا له ، لان الخلفاء عرفوا به رجلا لا يصلح لمجالسة الملوك ونيل الحظوة عندهم وانشاء المدائح بين الديهم بما كان من ثقته بنفسه حتى لا يرى حاجة للالتزام بما كان يلتزم به الشعراء والمداحون من التملق والتزلف واصطناع اسبابا الحيلة للوصول الى مجلس الخليفة وانتزاع عطفه وتقديره ، وبما كان في طبعه من الصراحة والوضوح بحيث لا يخفي ما في نفسه نقدا او عتبا او ملاما إذا ما اقتضى الامر شيئاً من النقد او العتب او الملام ، وهذا يخالف « تقاليد » الملوك والامراء والكبراء .

من اجل هذا كله ظل بعيدا عن قصور الملوك والخلفاء ، ولكنه كان على صلة بعدد من الامراء والوزراء والكتاب والندماء ، كأمراء آل طاهر وآل وهب وكنيس بن ابي صاعد وابي سهل النوبختي وابن ثوابة الكاتب واسماعيل بن بليل وعلي بن يحيى القديم غير ان هؤلاء جميعاً ، كيف يقدمون شاعراً جفته قصور الخلفاء ، وهم إذا قدموه اشبعوه منه وأذى اكثر مما اعطوه من حقه وقدره .

وقد كان ابن الرومي لا يحتمل المن والاذى من هؤلاء ، ولا يحتمل ان يبخسوه حقه وقدره فلا يكاد يمدح احدهم ، وينتقص قدره او يبخس حقه ، حتى يتبع المدح بالعتاب والملام ، وقد يتبعه بالهجاء اقسى الهجاء .

كان ابن الرومي محبا للحياة قوي الاحساس يها فأحس لذعة الحرمان وابي ان يصانع الملوك كها كانوا يريدون فنبذوه واحتقروه ، وتبعهم المؤرخون . وقلد هؤلاء من جاء بعدهم من كتاب التاريخ حتى يومنا هذا فإذا ابن الرومي مظلوم في حياته وفي مماته معا ، وليس يكفيه انصافا ان يعرف الناقدون مذاهبه الفنية وكفي . بل الانصاف الحق لابن الرومي انه كان في الفكر العربي من اعلام المفكرين والواعين الاحرار الذين اضطهدهم ذوو السلطان لوعيهم مصادر الظلم الاجتماعي ولتعبيرهم عن هذا الظلم بمختلف الوان التعبير ، بل بأروع ما يعرف الحرف العربي كيف يعبر ويصور ويلهم ويوحى للنفوس بالصور تتلاحق ملامحها وتتكامل حتى تكون منها بدعة الفن وبدعة الفكر ، وبدعة الحقد الانساني النبيل الخير الذي ينبع من اقدس ينابيع الحب والخير . لقد حقد فعلا وامتلأ قلبه حقدا شديداً عنيفا غير ان حقده هذا ما كان طبعاً لئيماً فيه كها يشاء ان يقول المؤرخون ، وانما كان حقدا يصدر عن احساسه القوي بالحياة ، وعن حبه العميق للحياة وعن شوقه العارم لكل طيبات الحياة ومشتهياتها ، كان يحقد على الحرمان وحده على الذين حرموه طيبات الحياة فقد كان رجلا محروما وكان شعوره بالحرمان عنيفا على نفسه مرهقا شديد الارهاق لعصبه وحسه فقد حرمه نظام مجتمعه الفاسد ان يستمتع بأبسط حقوقه الانسانية فكيف اذن لا ينقم على من يستمتعون بأطايب الحياة دونه ودون الفقراء والمعوزين من سائر فئات الشعب مع انه كان يرى اولئك اقل منه كفاءة عقل وعلم وانه اعظم منهم في مواهب الفن العبقري .

كيف لا يحقد ابن الرومي على ذوي السلطان وعلى كل مستأثر

بأسباب النعمة من رجال الدولة وعلى كل محتكر لموارد الثروة من دون فئات المجتمع كلها ؟ كيف يستطيع ان لا يحقد على هؤلاء جميعا حين يرى الى هذا الحمال الاعمى كها وصفه في هذه القطعة الانسانية البارعة :

يعثر في الإكم وفي الوهد رأيت حمالا حبيس العمى محتملا ثقلا على رأسه تضعف عنه قوة الجلد من بشرناموا عن المجد بين جمالات واشباهها او تائه اللب بلا عمد وكلهم يصدمه عامدا اذل للمكروه من عبد والبائس المسكين مستسلم فر من اللؤم الى الجهد وما اشتهى ذاك ولكنه من كلمات المكثر السوغد فر الى الحمل على ضعفه اهذًا هو الحسد والحقد ولؤم الطبع في ابن الرومي ؟ اترى ما يكون الحق على الظالمين والمحتكرين لؤما ، ام تراه يكون نبلا ورحمة وسموا ؟ . .

فابن الرومي اذا كان ذا طبيعة انسانية رحيمة وكان المه لنفسه ولغيره ، اي لحرمانه وحرمان غيره من الجماهير في مجتمعه ، وكان احساسه بالظلم ليس احساسا ساذجا سلبيا ، ولكن كان احساسا واعيا يعرف الاسباب والمصادر ، ويحسن تعليل الظلم وتعليل النوازع النفسية التي تتأثر بالظلم .

حفا كان ابن الرومي ساخراً ، وذلك لأن سخريته كانت على قدر استخفافه بمن يملكون الجاه والسلطان، أو يملكون الشرف والنعيم، وهم دون غيرهم كفاءة وموهبة وعقلاوأدباً. وعلى قدر ما يرى في مجتمعه ذاك من شخوص تقعد في غير مقاعدها ، ومن أوضاع تجري في غير مجاريها ، فإذا كل ما في المجتمع مقلوب يثير السخر والتندر فكان ابن الرومي لذلك اقدرن الساخرين وابرع شاعر أو «كاريكاتوري» عرفته عصور الأدب العربي .

#### تطسيره

لقد كانت الدولة تجفو هذا الشاعر وتبخسه قدره يضاف الى هذا انه كان على شيء كثير من رهافة الحس وسرعة التأثر والانفعال ببواعث الالم، وان بواعث الالم هذه تكثر في حياته وتكثر في مجتمعه الذي كان يشرف يومئذ على الانحلال الاجتماعي والانهيار الاقتصادي بما كان ينخر في جسم الدولة من علل الفساد والبغى والاستئثار.

ويضاف الى هذا ايضا ان الشاعر كان يرى الى كثير من المقربين في مجلس الخلفاء وكبار رجال الدولة تغدق عليهم ألوان الترف والنعم وهو كان يعلم ان احدا منهم لم يستحق شيئا من هذا بكفاءته وموهبته وانما استحقه بمجرد اتقانه فن الخداع والزلفى واساليب المكر والرياء.

ثم يضاف الى كل ما تقدم ان ابن الرومي لم يكن على بسطة في عيشه بل كان في اكثر ايامه في ضيق العيش محتاجا الى المعونة، وما كان له من مورد يكفيه الطلب الى اخوانه او الى بعض ممدوحيه سوى موارد ضئيلة جار عليه الناس فاغتصبوه اياها ولم يسعفه احد بدفع العدوان عنه.

وقد امتحن الى هذا كله محنته العاطفية اذ فقد اولاده الثلاثة ثم فقد امه فأخاه الاوحد فزوجه. وكان اثر هذه الفواجع على حسه عنيفا وعلى عصبه الضعيف وطبعه الانفعالي.

وهكذا اجتمعت على ابن الرومي كل هذه الاسباب والعوامل فاذا هو اضعف من ان يطيق احتمالها، واذا هو ينقلب انسانا يرى الحياة ظلاما وقتاما وشؤما، ثم اذا كل خاطر من خواطر السوء وكل هاجس من هواجس النحس يتجسم في نظره ويكبر حتى صار معدودا في التاريخ من المتطيرين وحتى ضربت الامثال بطيرته وتشاؤمه.

ومن هنا يظهر بوضوح ان طيرة ابن الرومي جاءت من خارج نفسه، اي من ظروف حياته كلها، وليست طبعا اصيلا قد خلقت فيه.

وينبغي ان نشير ايضا الى ان هذه الاخبار نفسها التي يرويها الرواة عن طيرته وتشاؤمه مطعونة بالغلو والمبالغة .

## مكانته عند العرب والمسشرقين

لم يلق شاعر من شعراء العربية ما لقيه ابن الرومي من اغفال مقصود او غير مقصود لفنه ومواهبه في الادب العربي. غير انه لم يعدم بعض النقاد الذين انصفوه وتعرضوا لبعض اشعاره. فالمرزباني عقد موازنة طريفة بينه وبين البحتري في الهجاء، وانتصر له. وقال عنه ابن رشيق: «انه اكثر المولدين اختراعا». ومدحه ابن شرف القيرواني بقوله: «انه شجرة الاختراع وثمرة الابداع ، وله في الهجاء ما ليس له في الاطراء، فتح فيه ابوابا، ووصل منه اسبابا، ». واشاد بشعره وصياغته ابن خلكان، وابو علي القالي، وبديع الزمان الهمذاني، وابو هلال العسكري، وابن عمار، والثعالي، وغيرهم .

وحظي ابن الرومي بعناية بعض المستشرقين الكبار ونال اعجابهم. فالمستشرق الالماني يروكلمن تحدث عنه في الجزء الأول من كتابه المشهور في تاريخ الادب العربي. والمستشرق الفرنسي اميل درمنجهم اختار له اربع قصائد كأجمل ما في النصوص العربية وترجمها الى الفرنسية. والاستاذ الفرنسي كليمان هيوار اشاد بشعره واعجب بجمال تعبيراته وافكاره.

# خلاصة القول في شاعريته

في أي باب من ابواب الشعر كان ابن الرومي يجيد خاصة ؟ سؤال لا بد ان يخطر في بالنا في معرض الكلام على صناعته واسلوبه وأرى ان الكثيرين سيقولون ـ او قالوا ـ انه هو باب الهجاء لانه اشتهر به وشاع انه مات بسببه، فلنعلم انهم مخطئون في هذا الحكم لان ابن الرومي كان يجيد في ابواب الشعر كلها على حد سواء، ويعطي قصائده جميعا بمقدار واحد من عنايته واتقانه.

وخذ مثلا اقواله في الحكمة وهي اقل ما اشتهر به تجد له مئات من الابيات التي تسير مسير الأمثال وتخرج عن عداد تلك الافكار المطروقة التي يتفيهق بها من يحبون الاشتهار بالبيت الحكيم والمثل السائر، ولو اننا، رجعنا الى ابياته لما ألفينا بينها تفاوتا في الطبقة بين غرض وغرض وباب وباب، وانما اشتهر بالهجاء لان الهجاء اشهر واسير، لا لانه يجيد فيه أكثر من اجادته في المديح او بالوصف البارع.

واغرب من هذا الاستواء في طبقة القول انك تقرأ أشعاره فتحسب انها نظمت كلها في عمر واحد فلا تدري ايها شعر

الكهولة والشيخوخة. الا ما يندب فيه شبابه ويتبرم بسنه. فقصائده التي نظمت من العشرين الى الستين طبقة واحدة من هذه الناحية لا تستطيع ان تتحقق فيها مزية سن على سن ولا فترة على فترة. وتعليل ذلك صعب في الشعراء المطبوعين غير ابن الرومي، اما هو فلا صعوبة في تعليل هذا الاستواء في تركيبه والتشابه في روحه ونسجه لانه ينسج من غزل واحد وبضاعة واحدة، وهي الشعور الجديد او شعور الطفولة الفتية التي لازمته في حياته من المبدأ الى النهاية. فلم يتغير فيه الا القليل بعدما درس نصيبه من اللغة والعلم واستوفى مادته من الفن والصياغة، وكأن الشجرة نضجت مبكرة وبلغت تمامها ورسخت تربتها، فثمرتها اليوم كثمرتها بعد سنوات عشر او عشرين وثلاثين، ولا عيب في ذلك الا ان تكون الثمرة شرا لا خير فيه. أما اذا كانت ثمرة جنينة كأطيب الثمر في النظرة والحلاوة فالتبكير اذن اصلح من التأخير والبقاء على طقة واحدة احب وأكمل من التغير.

فالكلمة الاولى والاخيرة في هذا العبقري النادر انه كان شاعرا في جميع حياته، حيا في جميع شعره وان الشعر كان لاناس غيره كساء عيد وحلة موسم ولكنه كان له كساء كل يوم وساعة بل كان له جسما لا تكون بغيره حياة. « انتهى مقال المدكتور مروة » .

#### نشبعيه

يقول الاستاذ العقاد:

« كان ابن الرومي شيعيا ومعتزلياً». ثم يقول: « وكان مذهبه في الاعتزال مذهب القدرية الذين يقولون بالاختيار وينزهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل » .

ويستشهد الاستاذ العقاد على ذلك بقوله في العباس بن القاشي ويناشده صلة المذهب:

مقالة « العدل والتوحيد » تجمعنا دون المضاهين من ثنى ومن جحدا ثم يقول العقاد :

« فواضح من كلامه هذا انه معتزلي وانه من اهل العدل والتوحيد وهذا الاسم الذي تسمى به القدرية لانهم ينسبون العدل الى الله فلا يقولون بعقوبة العبد على ذنب قضي له وسيق له، ولانهم يوحدون الله فيقولون ان القرآن من خلقه وليس قديما مضاهيا له في صفتي الوجود والقدم. وقد اختاروا لانفسهم هذا الاسم ليردوا به على الذين يعتقدون القدر واولى بأن ينسبوا اليه انما نحن اهل العدل والتوحيد لاننا ننزه الله عن الظلم وعن الشريك ».

هذا ما قاله الاستاذ العقاد. ولكن الواقع ان موافقة المعتزلة للشيعة في بعض الاقوال، كالقول بالاختيار وخلق القرآن والحسن والقبح العقليين جعلت بعض الباحثين ينسبون كثيرا من رجال الشيعة الى الاعتزال حتى لقد قال بعضهم عن السيد المرتضى والصاحب بن عباد انها معتزليان وهما من هما في التشيع.

كما قال اخرون عن عبد الحميد بن ابي الحديد المعتزلي انه شيعي، وهو مثل ما قاله الاستاذ العقاد عن ابن الرومي الشيعي، واين الاعتزال من

التشيع، فاذا اتفقا في بعض الاشياء فقد اختلفا في اشياء واشياء. فان ابن الرومي شيعي، ولا يمكن ان يكون الشيعي معتزليا ولا المعتزلي شيعيا.

واذا قال ابن الرومي بالعدل والتوحيد والاختيار وخلق القرآن فلان الشيعة والمعتزلة متفقان في هذا على حين انهما مختلفتان في أغير هذا .

# ابن الرومي في هجائه

وقال الدكتور محمد مصطفى هدارة:

لم ينل شاعر من اعراض مؤرخي الادب مثل ما لقيه ابن الرومي، بسبب كثرة خصوماته في عصره وافراطه في الهجاء حتى صدق ما قاله فيه احد معاصريه ان لسانه اطول من عقله . والمتصفح لديوان ابن الرومي سواء ما طبع منه، او الجزء الذي لا يزال مخطوطا، يرى الهجاء غالبا على كل ما عداه من فنون الشعر فيها عدا المديح، حتى ليرسخ في النفس ان هذا الشاعر عدو للناس والمجتمع، بعيد عن الاتزان وضبط النفس، وهما سمة الانسان والعاقل، قريب من معاداة الانسانية بمعناها العام، بل لقد يحس كذلك انه اتخذ الهجاء صناعة بحكم علله النفسية وما يشعر به من نقص وحقد وحسد وغيرة ازاء الناس والمجتمع.

وكثيرا ما كان الهجاءون يعانون مثل هذه العلل والنقائص التي تدفعهم الى التعويض بسلاطة اللسان ، والتهجم على الاعراض، وتخويف من عداهم من البشر المسالمين .

ولكننا ننفي ذلك كله عن ابن الرومي من واقع اخباره واشعاره، ونرى انه في كل اهاجيه ـ برغم كثرتها وفحشها وسلاطتها كان الضحية المعتدى عليه، وان هجاءه كان سلاحا للدفاع عن النفس، في عصر لا يبر الضعفاء، ولا يرحم المساكين، وان هذا السلاح لم يكن ابن الرومي يشرعه الا في حالة الاضطرار والاستفزاز.

كان ابن الرومي بطبعه مصافيا للناس يألفهم ويألفونه، ويبرهم ويبرونه، ولكنه كان فقيرا يكتسب بشعره، شديد الحساسية في احتفال بكرامة نفسه وكرامة شعره على السواء، وكان فيمن صادفهم ابن الرومي في حياته الغني الذي يريد استعباده بماله، والعابث الذي يلمح فيه مواطن الضعف فيلح عليها بعبثه، والغبي الذي يجهل قيمة شعره، وأمثال هؤلاء كانوا يستفزون ابن الرومي فيضطر الى هجائهم، ويحركون فيه طبعه الحاد، او طبعه المقاتل الذي لا يستسلم، ولا يستكين لمهاجمة.

وقد يغفر بعض الباحثين هجاء ابن الرومي للكثرة الهائلة من شعراء عصره وكتابه وعلمائه من امثال البحتري، والناجم، والناشيء، والمبدن ونفطويه، والاحفش، وقد يتسانحون في هجاء ابن الرومي للمغنين والمغنيات في ايامه، ولكنهم يقفون من ابن الرومي موقف التشكك والاتهام بالنسبة لهجائه من سبق له مدحهم من ذوي المناصب العامة، هؤلاء الذين كان يتوجه اليهم بمديحه، ليستعين بجوائزهم على مواصلة الحياة، فهل كان ابن الرومي انسانا غير سوي الطبيعة، مرائيا منافقا عديم الوفاء؟ وايها كان اصدق: مديحه السابق ام هجاؤه اللاحق؟ واذا كان مديحه نفاقا في سبيل لقمة الخبز، فها جدواه من وراء هجاء ذوي المناصب، وبعضهم كان لا يزال في منصبه؟ هل نجد في شخصية ابن الرومي تهورا واندفاعا في سبيل الهجاء، بحيث ينكب عن ذكر العواقب جانبا؟

ان مصاحبتنا لشعر ابن الرومي تجعلنا نؤكد انه لا يبتدر خصومه بالهجاء، بل يظل يصبر عليهم حتى لا تبقى للصبر بقية، وهو حذر جدا في علاقته بذوى السلطان، لانه شديد الاحساس بعوزه وحاجته الى التكسب بشعره، ومحال ان يقطع معين رزقه لاندفاع او تهور، بل ما اعجبه حين يصف لنا حذره من ذوي السلطان، ويضع بنفسه حدودا لهجائه في قوله :

لا اقذع السلطان في ايامه خوفا لسطوته ومر عقابه(١) واذا الزمان اصابه بصروفه واعد لؤما ان اهم بعضه تالله اهجو من هجاه زمانه فليعلم الرؤساء ان راهب طب بأحكام الهجاء، مبصر حرم الهجاء على امرىء غير امرىء أو طالب قوتا حماه قادر

حاذرت رجعته ووشك مثابه<sup>(۲)</sup> اذ فلت الايام من انياب حرمت مواثبتيه عند وثابه (٣) للشر، والمرهوب من اسبابه اهل السفاه بزيفه وصوابه وقع الهجاء عليه من اضرابه ظلم حقوق طعامه وشرابه(٤)

ما احكم هذا الدستور الذي و ضعه ابن الرومى لهجائه وما اشد صرامته، انه لا يهجو إصحاب السطان وهم في اوجهم، خوفا من سطوتهم وعقابهم، فاذا خان الزمان احدهم عف ابن الرومي عن هجائه خوفا من عودته الى السلطة مرة اخرى. ولكن هذه العفة لا تقوم على اساس الخوف وحده، بل على اساس من كريم الخلق، فمن اللؤم هجاء انسانُ تعرض لمحنة. وكم من الشعراء كانوا ينهشون ممدوحيهم السابقين بمجرد تجردهم من السلطة، وكان البحتري مشهورا بذلك، فقد هجا نحو اربعين من ممدوحيه السابقين بعد تجردهم من السلطان. وابن الرومي يطمئن الرؤ ساء من ناحيته، فهو يرهب الشر، وهو خبير بأحكام الهجاء: متى يجوز ومتى لا يجوز، وهو يقصر جواز الهجاء على موضعين: الرد على من يهاجيه من اقرانه، وردع الظالمين الذين يمنعون الفقير حق ما يقتات به. فاذا كان ابن الرومي قد خرج على دستور الهجاء الذي وضعه، فليس من سبب لهذا الخروج الا ان يكون اضطرارا يستفز الشاعر لهذا الهجاء.

واول من يلقانا من اصحاب المناصب، ممن هجاهم ابن الرومي بعد مدح، ابراهيم بن المدبر الكاتب الذي شغل عدة مناصب هامة، كان من بينها منصب وزير المعتمد. ويترجم له ياقوت فيقول عنه «ابراهيم بن محمد بن عبيدالله ابن المدبر، ابو اسحاق الكاتب، الاديب الفاضل، الشَّاعر الجواد المترسل، صاحب النظم الرائق والنثر الفائق، تولى الولايات الجليلة، ووزر للمعتمد، توفي ٢٧٩ هـ وهو يتقلد ديوان الضياع للمعتضد ببغداد » وقد مدحه ابن الرومي بمناسبة هروبه من سجن الزنج سنة ۲۵۷ هـ، ولكن يبدو ان ابن المدبر لم يكن كريما مع ابن الرومي بحيث يمنحه جائزة سخية على مديحه، بل لعله \_ بحكم شاعريته \_ خاض في نقد شعر ابن الرومي، ولهذين السبين استحق الهجاء، ويطالبه ابن الرومي ـ في بعض هجائه ـ برد قصائد مديحه فيه، ولو ممزقة، يقول:

أردد على قراطيسي ممزقة كيها تكون رؤسا للدساتيج(٥)

فان ذلك ادنى من تشاغلها بحفظ مدحك ياعلج العلاليج

ومن اصحاب المناصب الذين سبق لابن الرومي ان مدحهم ثم عاد فهجاهم ، احمد بن محمد الطائي الذي كان واليا على الكوفة سنة ٢٦٩ هـ ، وظل في منصبه حتى قبض عليه سنة ٧٧٥ هـ كما يذكر المسعودي والطبري في احداث تلك السنة. وقد هجاه ابن الرومي لسببين يزكيان خروجه عن دستوره في الهجاء ، اما السبب الاول فهو مماطلة الطائي في تحقيق وعد قطعه على نفسه باجراء عطاء على ابن الرومي، والسبب الأخر احتطافه ابن احد الكتاب واتخاذه رهينة بسبب خوفه من القتل في اثناء وزارة ابن بلبل في واسط ، اي حوالي سنة ٢٧٣ هـ ، كها نعلم من تتبع حياة ابن بلبل. يقول ابن الرومي في هجائه للطائي مطمئنا وهو في حمى ابن بلبل:

علج ترقي رتبة فرتبة ولم يكن اهلا لهاتيك الرتب فزل من تلك المراقى زلة اصبح منها مشفيا على العطب وهكذا، كل ارتقاء في العلا قريب عهد بارتقاء في الكرب

وعلى الرغم من صلة ابن الرومي القوية بأبي الصقر اسماعيل بن بلبل الذي تقلب في عدة مناصب رئيسية، فكان رئيسا لديوان الضياع في سامرا سنة ٢٥٥ هـ ، وكان وزيرا في ايام الموفق ، وعلى الرغم من مدائح ابن الرومي المطولة فيه في مناسبات مختلفة، وعلى مدى سنوات كثيرة ـ الا انه ناله بهجائه، وكان السبب الواضح في ذلك اغفال ابن بلبل المتعمد لابن الرومي، ومنعه ما يستحق من جوائز على مديحه، فهو يقول له:

ما بال شعري لم توزن مثوبته وقد قضت منه اوزان واوزان

ويستحدم ابن الرومي \_ قبل ان يتحول تماما الى هجاء ابن بلبل ـ اسلوبا طريفا في الهجاء يبدؤه بمعنى صريح غاية في الصراحة، وهو ان مديحه لابن بلبل ليس نابعا من محبة شخصية او اعجاب به، ولكن للحصول على عطائه فحسب ، يقول :

> أظنك خبرت اني امرؤ وذلك احسن ما في الظنون ول غيرك السائمي ما أرى فقلت: غبي كسا جهله وران على قلبه رينه أذلك ؟ او قلت : كان امرءا هفا هفوة بالندى، ثم قال اذلك؟ او قلت: بل لم يزل مريغ ثناء بلا نائل الى كل ذاك تميل النفو

أبر الرجال بشعري احتسابا اذا ما أخ بأخيه استرابا تشعبت للظن فيه شعابا نواظره دون شمسی ضبابا فليس يريه صوابي صوابا رأى الجود ذنبا عظيما، فتابا ؟ انبت الى الله فيمن انابا ؟ اخا البخل الا عدات كذابا يمنى امان تلقى سرابا س، اخطأ ظن بها أم أصابا

وابن الرومي في هذه القصيدة يستخدم اسلوبا غير مباشر في الهجاء ، يقوم على الظن والافتراض الذي قد يكون مرده الى الخطأ ، ولكنه بعد كل ظن يقول له : أذلك وكأنه يريد ان ينتزع منه اعترافا بصحة كل ما افترضه فيه من سوء الظن.

وقد ألح ابن الرومي على ادعاء اسماعيل بن بلبل نسبا عربيا في شيبان ، وكان ادعاء العروبة بين ذوي الاصول الاعجمية كثيرا منذ القرن الثاني الهجري . يقول أبن الرومي فيه :

<sup>(</sup>١) اقذع: أي ارميه بسوء القول.

<sup>(</sup>٢) مثابه: عودته.

<sup>(</sup>٣) تالله اهجو: أي لا اهجو، لان لا تحذف بعد القسم بالله والتاء.

<sup>(</sup>٤) حماه بمعنى منعه .

<sup>(</sup>٥) الدستجة: الكأس او الزجاجة.

عجبت من معشر بعقوتنا مثل ابي الصقر، ان فيه وفي بيناه علجا على جبلته عربه جده السعيد كما يا عربيا، آباؤه نبط كم لك من والد ووالـدة بل لو يهزان هزة نثرت لم يعرفا خيمة، ولا وتدا

باتوا نبيطا، واصبحوا عربا دعواه شيبان ـ آية عجبا اذ مسه الكيمياء، فانقلبا حول زرنيخ جده ذهبا يا نبعة كان اصلها غربا لو غرسا الشوك أثمر العنبا من رأس هذا وهذه رطبا ولا عمودا لها، ولا طنبا

ولم يكن ابن الرومي في هجائه اسماعيل بن بلبل متجنيا، بل ان هذا الرجل قد أذله بحيث جعله يعري مشاعره بصورة كاملة، فاذا بنا امام انسان مظلوم قهره الظلم، يبيع عصارة فكره ولا يجد من يشتري، بل ان الممدوحين يحاولون اذلاله واساءة معاملته، فهو يقول لاسماعيل بن بلبل

كم نسام الأذي، كأنا كلاب كم، الى كم يكون هذا العقاب ردنى عن لقائك البواب كلما جئت قاصدا لسلام ضى بهذا في مثلى الاداب ما كذا يفعل الكرام، ولا تر رار اهل الحجأ المصاص اللباب انا حر، وانت من سادة الاحـ ر بذي المجد نبوة واحتجاب وقبيح بعد الطلاقة والبشه

وجميل من ابن الرومي ان يذكر ممدوحه بأنه حر مثله، وليس عبدا يقرع، او كلبا يطرد . وهذا الموقف اللاأخلاقي من جانب اسماعيل بن بلبل جعل هجاء ابن الرومي ذا نفحة انسانية، على الرغم من تعبيره عن ذاتيته فهو يقول:

> حرمت في سني وفي ميعتي لهفي على الدنيا، وهل لهفة كم أهـة قـد تـأوهتهـا أغـدو، ولا حال تسفعتهـا قبحا لها، قبحا، على انها تعسفتنی ان رأتنی امرءا كددت النفس، من بعد ما لا طالبا رزقا سوى مسكة طالبت ما يمسكها مجملا وناكد الجد، فمنيتها

قرای من دنیا تضیفتها تنصف منها ان تلهفتها؟ فيها، ومن اف تأففتها فيها، ولا حال تردفتها أقبح شيء حين كشفتها لم ترني قط تعسفتها رفهتها قدما وعففتها ولو تعدت ذاك عنفتها فطفت في الأرض وطوفتها وماطل الحظ، فسوفتها

ما اشد احساس ابن الرومي بعذابه في هذه الدنيا التي لم يرد منها الا ما يمسك عليه حياته، ومع ذلك يأبي الحظ ان يماطله عن طريق اولئك الممدوحين الذين لا يثيبونه على شعره الرائع، وليس غير هذا الشعر وسيلة لاكتساب الرزق الشحيح، الذي لا يحصل عليه الا بــد كد ومعاناة .

ونستفيد مما تقدم، ومن كثير غيره ان ابن الرومي كان مظلوما في هجائه لممدوحيه السابقين، فقد كان موقفهم منه مخزيا متعفنا وقد صدق

العقاد حين قال : « وانت تقلب ديوان ابن الرومي فتقرأ فيه عشر قصائد في الشكوي والتذكير والاستبطاء والالحاح والانذار والهجاء ، الى جانب قصيدة واحدة في المدح».

ويعدد العقاد مواقف الممدوحين المخزية من ابن الروملي، فاسماعيل بن بلبل يسيء فهم مديحه الرائع فيه ويظنه هجاه، ومحمد بن عبدالله بن طاهر يهجو شعر ابن الرومي:

مدحت آبا العباس اطلب رفده فخيبني من رفده، وهجا شعري ويكتب قصيدة في عتاب ابي سهل النوبختي، فيراها ملقاة في جانب الدار، وقد خطط في ظهرها بالمداد، والرياح تتلاعب بها، ولهذا يقول له : رقعة من معاتب لك ظلت ولها في ذراك مثوى مهان ر عفت متنها، فها يستهان(١) سطر العابثون فيها اساطيـ او رجال كأنهم ولدان خط ولدانكم افانين فيها وقعة من معاتب لا تصان وقبیے یجوز کل قبیح

وكان ابن الرومي يشعر باستبعاد الممدوحين له، فهم يمنون عليه ان قبلوه في مجالسهم، واحضروه موائدهم، ويفرضون عليه وفاء العبد للسيد، والصنيعة لولي النعمة، ويظنون انهم كلفوه بالعيش الرغيد، والظل الظليل، يقول ابن الرومي في ذلك:

اذا امتاحهم اكلة عبدو ، تعبيد رب لمربوبه (۲) يخالون انهم بلغو ه بالقوت افضل مطلوبه وانهم حرسوا نفسه به من غوائل مرهوبه ينديل مضيفهم ضيفه كملبوسه أو كمر كوبه (٣).

ولهذا هجا ابن الرومي ممدوحيه السابقين، وكان يروي انهم غافلون عن شعره:

ما خمدت نارى، ولكنها الفت قلوبا نارها خامدة او هم جاهلون لا يفهمون :

ما بلغت بي الخطوب رتبة من تفهم عنه الكلاب والقرده وما انا المنطق البهائم والطير ر سليمان قاهر المرده

وقد بالغ العقاد في الدفاع عن موقف ابن الرومي من هجاء ممدوحيه فجعلهم ـ كلهم او أكثرهم ـ لصوصا ، لا ينقضي على احدهم في المنصب اشهر او سنوات حتى يعمر بيته بالمنهوب والمسلوب من أرزاق الرعية الضعفاء، وليست القضية بهذا التعميم، كما انها ليست قضية لصوصية الممدوحين بل قضية انسانيتهم المضيعة ازاء هذا الشاعر الذي ذوب عصارة فكره في تمجيدهم ، ولم يقبض منهم الا على هواء ، فعاش مضطهدا كسيرا، ومات مهضوما مظلوما.

نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت عنه فكاديهيم الموت ان نظرت وان هي اعرضت وقع السهام ونزعهن اليم

وله في وصف السيف وهو نهاية في معناه :

يشيعه قلب رواء وصارم صقيل بعيد عهده بالصياقل

<sup>(</sup>١) أهي « يستبان » ؟ لأن ما كتبه فيها العابنون محا متن القصيدة، فهو غير واضح

<sup>(</sup>۲) امتاحهم أي استمنحهم ، وعبدوه أي استعبدوه .

<sup>(</sup>٣) يذبل هنا بمعنى يهين، أي أنه يهين ضيفه كيا يهين ثوبه او دابته .

تشيم بروق الموت في صفحاته وفي حده مصداق تلك المخايل

وقد اكثر الشعراء في ذكر الاوطان ومحبتها والشوق اليها فجاء ابن الرومي مع قرب عهده فذكر الوطن وبين عن العلة التي لها يحب وزاد عليهم اجمعين وجمع ما فرقوه في ابيات من قصيدة يخاطب بها سليمان بن عبدالله بن طاهر وقد اريد على بيع منزله فقال:

وان لا ارى غيرى له الدهر مالكا

كنعمة قوم اصبحوا في ظلالكا

لها جسدان غاب غودر هالكا

مآرب قضاها الشباب هنالكا

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

ولبست ثوب العيش وهو جديد

وعليه اغصان الشباب تميد

وليس بباق ولا خالد

ولى وطن آليت ان لا ابيعه عهدت به شرخ الشباب ونعمة وقد ألفته النفس حتى كأنه وحبب اوطان الرجال اليهم اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم وله في معناه :

بلد صحبت به الشبيبة والصبا فاذا تمثل في الضمير رأيته وله وسمعه البحتري فاستجاده:

يقتر عيسى على نفسه ولو كان يسطيع من بخله وله من قصيدته الطويلة :

لما تؤذن الدنيا به من صروفها

تنفس من منخـر واحــد يكون بكاء الطفل ساعة يولد

والا في يبكيه منها وانها لافسح مما كان فيه وارغد

وله في ابراهيم بن المدبر وكان رد عليه قصيدة مدحه بها:

وقد دنست ملبسه الجديدا رددت علي مدحى بعد مطل ومن ذا يقبل المدح الرديدا وقلت امدح به من شئت غیری ولا سيا وقد عبقت فيه مخازيك اللواتي لن تبيدا لبوس بعدما امتلأت صديدا وهل للحي في اثواب ميت

واورد له في شرح رسالة ابن زيدون في الشماتة وقد بالغ فيها:

وبكت لشجو عين ذي حسدك لا زال يومك عبرة لغدك بك همة لجأت الى سندك فلئن بكيت فطالما بكيت او تسجد الايام ما سجدت الا ليوم فت في عضدك ما كان اقبح حسنها بيدك يا نعمة ولت غضارتها لما غدت حرا على كبدك فلقد بدت بردا على كبدي ورأيت نجمى الله زائدة لما استبان النقص في عددك الا بقايا الروح في جسدك لم يبقى لي مما برى جسدي ومن شعره الذي يدل على قوله بالعدل وعدم الجبر قوله في ذكر

> يا ضارب المثل المزخرف مطريا شبهت نفسك والالى يولونها وزعمت فيك طبيعة ارضية فينا وفيك طبيعة ارضية هبطت بآدم قبلنا وبزوجه

مساوى الحقد من قصيدة:

فتعوضا الدنيا الدنية كاسمها

للحقد لم تقدح بزند واري آلاءهم بالأرض والعمار يا سابق التقرير بالاقرار تهوي بنا ابدا لشر قرار من جنة الفردوس افضل دار من تلكم الجنات والانهار

بئست لعمر الله تلك طبيعة واستأسرت ضعفى بنيه بعده لكنها مأسورة مقسورة فجسومهم من اجلها تهوي بهم عرفوا لروح الله فيهم فضل ما فتنزهوا وتعظموا وتكرموا لا ترض بالمثل الذي مثلته الأرض في افعالها مضطرة فمتى جريت على طباعك مثلها اخرجت من باب المشيئة مثلما انی تکون کذا وانت مخیر اين انصراف الحي في انحائه این اختیار مخیر حسناته شهد اتفاق الناس طرا في الهوى ان الجميع على طباع واحد قاد الهوى الفجار فانقادوا له لولا صنوف الاختيار لاعنقوا ورأيتهم مثل النجوم فانها متيممات سمت وجه واحد

حرمت ابانا قرب اكرم جار فهم لها اسرى بغير اسار مقهورة السلطان في الاحرار ونفوسهم تسمو سمو النار قد اثرت من صالح الآثار عن لؤم طبع الطين والاحجار مثلا ففيه مقالة للزاري والحى فيه تصرف المختار فكأن طرفك بعد من فخار خرجت فأنت على الطبيعة جاري متصرف في النقض والامرار وحويله فيها سوي المقدار ان كنت لست تقول بالاجبار وتفاوت الابرار والفجار وبما يرون تفاضل الاطوار وابت عليه مقادة الابرار لهوی کما اتسقت جمال قطار متتابعات كلها لمدار ولها مطامع حجة ومجاري

وله في امير المؤمنين على عليه السلام من قصيدة:

یا هند لم اعشق ومثلی لا یری لكن حبى للوصى مخيم فهو السراج المستنير ومن به واذا تركت له المحبة لم اجد قل لي أأترك مستقيم طريقه وأراه كالتبر المصفى جوهرا ومحله من كل فضل بين قال النبي له مقالا لم يكن من كنت مولاه فذا مولى له وكذاك اذ منع البتول جماعة

في الصدر يسرح في الفؤاد تولجا سبب النجاة من العذاب لمن نجا يوم القيامة من ذنوبي مخرجا جهلا واتبع الطريق الاعوجا وأرى سواه لناقديه مبهرجا عال محل الشمس او بدر الدجى يوم الغدير لسامعيه ممجمجا مثلى فأصبح بالفخار متوجا خطبوا واكرمه بها اذ زوجا

عشق النساء ديانة وتحرجا

وقال في امير المؤمنين على (عليه السلام):

اما رمدت جلوت به قذاها تراب ابي تراب كحل عيني تلذ لي الملامة في هواه لذكراه واستحلى اذاها

قال من قصيدة يرثي بها يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) حين ثار على الظلم وفساد الحكم ايام العباسيين:

امامك فانظر اي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم واعوج الا ايهذا الناس طال ضريركم بآل رسول الله فاخشوا او ارتجوا أكل اوان للنبى محمد قتيل زكي بالدماء مضرج فلله دين الله، قد كان يمرج(١) تبيعون فيه الدين شر ائمة بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم لبلواكم عما قليل مفرج ولا خائف من ربه يتحرج اما فيهم راع لحق نبيه

<sup>,(</sup>١) مرج الدين : اضطرب

لقد عمهوا ما انزل الله فيكم الاخاب من انساه منكم نصيبه ابعد المكنى بالحسين شهيدكم لنا وعلينا لا علّيه ولا له وكيف نبكى فائزا عند ربه فان لا يكن حيا لدينا فانه وكنا نرجيه لكشف عماية فساهمنا ذو العرش في ابن نبيه أيحيى العلى لهفى لذكراك لهفة لمن تستجد الارض بعدك زينة سلام وريحان وروح ورحمة ولا برح القاع الذي انت جاره ويا اسفى ان لا ترد تحية الا انما ناح الحمائم بعدما الا ايها المستبشرون بيومه اكلكم امسى اطمأن مهاده فلا تشتموا وليخسأ المرء منكم فلو شهد الهيجا بقلب ابيكم لاعطى يد العاني او ارتد هاربا ولكنه ما زال يغشى بنحره وحاش له من تلكم، غير انه واين به عن ذاك؟ لا اين، انه كأنى به كالليث يحمى عرينه كدأب على في المواطن قبله كأني أراه والرماح تنوشه كأنى اراه اذ هوى عن جواده فحب به جسما الى الأرض اذ هوى أأرديتهم يحيى ولم يطو ايطل تأتت لكم فيه منى السوء هينة تمدون في طغيانكم وضلالكم اجنوا بني العباس من شنآنكم وخلوا ولاة السوء منكم وغيهم نظار لكم ان يرجع الحق راجع على حين لا عذرى لمعتذريكم فلا تلقحوا الآن الضغائن بينكم غررتم لئن صدقتم ان حالة لعل لهم في منطوي الغيب ثائرا أفي الحق ان يمسوا خماصا وانتم وتمشون مختالين في حجراتكم جلد او طلاء اسود.

كأن كتاب الله فنهم محجحج (١) متاع من الدنيا قليل وزبرج تضيء مصابيح السهاء فتسرج تسحسح اسراب الذموع وتنشج له في جنان الخلد عيش مخرفج (٢) لدى الله حى في الجنان مزوج بأمشاك امشالها تتبلج ففاز به، والله اعلى وافلج يباشر مكواها الفؤاد فينضج فتصبح في اثوابها تتبرج عنيك وممدود من الظل سجج يرف عليه الاقحوان المفلج سوى ارج من طيب رمسك يأرج ثويت وكانت قبل ذلك تهزج أظلت عليكم غمة لا تفرج بأن رسول الله في القبر مزعج بوجه كأن اللون منه اليرندج(٣) غداة التقى الجمعان والخيل تمعج كما ارتد بالقاع الظليم المهيج(٤) شبا الحرب حتى قال ذو الجهل: اهوج اب خطة الأمر الذي هو اسحج اليه بعرقيه الزكيين محرج واشباله لا يزدهيه المهجهج الى حسن، والغصن من حيث يخرج شوارع كالاشطان تدلى وتخلج وعفر بالترب الجبين المشجج وحب بها روحا الى الله تعرج طرادا ولم يدبر من الخيل منسج وذاك لكم بالغي اغرى وألهج ويستدرج المغرور منكم فيدرج واوكوا على ما في العياب وأشرجوا فأحربهم ان يغرقوا حيث لججوا الى اهله يوما، فتشجوا كما شجوا ولا لكم من حجة الله مخرج وبينهم ان اللواقح تنتج تدوم لكم والدهر لونان اخرج سيسمولكم، والصبح في الليل مولج يكاد اخوكم بطنة يتبعج

ثقال الخطى اكفالكم تترجرج

وليدهم بادي الضوى ووليدكم بنفسى الالى كظتهم حسراتكم وعيرتموهم بالسواد، ولم يزل ولكنكم زرق يزين وجوهكم أبي الله الا ان يطيبوا وتخبثوا وان كنتم منهم وكان ابوكم وقال في اهل ابيت :

ان يوال الدهر اعداءلكم خلعوا فيه عذار المعتدي فاصبروا يهلكهم الله لكم قرب النصر فلا تستبطئوا ومن التقصير صوني مهجتي لا دمى يسفك في نصرتكم غير اني باذل نفسى وان ليت اني غرض من دونكم أتلقى بجبيني من رمى ان مبتاع الرضى من ربه وله في رثاء شبابه :

أبين ضلوعى جمرة تتوقد خليلي ما بعد الشباب رزية فلا تلحيا للجلد يبكى فربما شباب الفتى مجلودة وعزاؤه وفقد الشباب الموت يوجد طعمه رزئت شبابي عودة بعد بدأة سلبت سواد العارضين وقلبه وبدلت من ذاك البياض وحسنه لشتان ما بين البياضين معجب وكنت جلاء للعيون من القذى هي الاعين النجل الذي كنت تشتكي فها لك تأسى الآن لما رأيتها تشكى اذا ما اقصدتك سهامها كذلك تلك النبل من وقعت به اذ عدلت عنا وجدنا عدولها تنكب عنا مرة فكأغا كفي حزنا ان الشباب معجل اذا حل جاری المرء شأو حیاته ارى الدهر اجرى ليله ونهاره وجار على ليل الشباب فضامه وعزاك عن ليل الشباب معاشر وكان نهار المرء اهدى لسعيه أأيام لهوي هل مواضيك عود اقول وقد شابت شواتي وقوست ولذت احاديثي الرجال واعرضت وبدل اعجاب الغواني تعجبا

من الريف ريان العظام خدلج فقد علز وا قبل الممات وحشرجوا<sup>(٥)</sup> من العرب الا محاض اخضر ادعج بني الروم! ألوان من الروم نعج وان يسبقوا بالصالحات ويفلجوا اباهم فان الصفو بالرفق يمزج

فلهم فيه كمين قد كمن وغدوا بین اعتراض وارن(۱) مثل ما اهلك اذواء اليمن قرب النصر يقينا غير ظن فعل من اضحى الى الدنيا ركن لا ولا عرضى فيكم يمتهن حقن الله دمى فيم حقن ذاك او درع يقيكم ومجن وبنحري وبصدري من طعن فيكم بالنفس لا يخشى الغبن

على ما مضى ام حسرة تتجدد

يجم لها ماء الشؤون ويعتد

تفطر عن عين من الماء جلمد فكيف واني بعده يتجلد صراحا، وطعم الموت بالموت يفقد وهن الرزايا بادئات وعود بياضها المحمود اذ انا امرد بياضا ذميها لا يزال يسود انيق ومشنوء الى العين انكد فقد جعلت تقذى بشيبي وترمد مواقعها في القلب والرأس اسود وقد جعلت مرمى سواك تعمد وتأسى اذا نكبن عنك وتكمد ومن صرفت عنه من القوم مقصد كموقعها في القلب بل هو اجحد منكبها عنا الينا مسدد قصير الليالي والمشيب مخلد الى ان يضم المرء والشيب ملحد بعدل فلا هذا ولا ذاك سرمد نهار مشیب سرمد لیس ینفد فقالوا نهار الشيب اهدى وارشد ولكن ظل الليل اندى وابرد ولهل لشباب ضل بالامس منشد قناتي واضحت كدنتي تتحدد سليمي وريا عن حديثي ومهرد فهن روان يعتبرن وصدد

<sup>(</sup>٢) مجج الكتاب لم يبين حروفه .

<sup>(</sup>٣) ناعم واسع .

<sup>(</sup>٤) زلج تقدم .

<sup>(</sup>٥) فلو نزل يحيى لمعترك وقلبه متخوف كقلب ابيكم لسلم نفسه للاسر او ولى هاربا كها يهرب النعام . (a) علز اخذه القلق والهلع .

<sup>(</sup>٧) الارن النشاط واظهار القوة.

لما تؤذن الدنيا به من صروفها وان مشيبي واعد بلحاقه السيد مير على ابو طبيخ (١) .

يكون بكاء الطفل ساعة يولد لافسح مما كان فيه وارغد والا فيها يبكيه منها وانها تشاهد فیها کل غیب سیشهد وللنفس احوال تظل كأنها سوى انني من بعده لا أخلد ومالي عزاء عن شبابي علمته وان قال قوم انه يتوعد

ابن السيد عباس ابن السيد راضي بن الحسن يرجع نسبه الى الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وامه بنت الشيخ راضي جد الاسرة المعروفة في النجف، ويمت الى آل كاشف الغطاء بمثل هذه الخؤولة. ولد في النجف في غضون العشرة الاولى من القرن الرابع عشر الهجري، وتوفى في شهر شوال من سنة ١٣٦١ وهو لم يتجاوز الخمسين الا قليلا. وبالنظر لمكانة اخواله العلمية بالاضافة الى فضيلة ابيه العلمية فقد كان لذلك كل الاثر في ثقافته ونشأته وتكوينه حتى لقد تلقى سلسلة طويلة من دروسه على الشيخ جعفر والشيخ راضي وعلى الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي ، وكان يقضى معظم اوقاته في مجالسهم العامة ودواوينهم العامرة. واجتاز في سيره مرحلة كبيرة من العلوم الدينية الى ان حل به مرض اقعده في البيت نحو اثنتي عشرة سنة وله مؤلفات بقيت مخطوطة (٢).

### (شعــره)

له ديوان شعر طبع بعد وفاته فمن شعره هذه القصيدة التي نظمها خلال الحرب العامة الثانية:

> اروبا معدن العلم هصرت الارض كيناء ترومين بان يسعد فلها اينع الشاطيء غدا يقصفه الجو على غير هوى منك فيا ظلمة ايامي فكم نجم بدا منك وكم يحيى بىك العلم اتت تختبط الدأماء كيا تسحق هام الحق فأضحت امة العذراء كأن الدهر لم يأن فكم دنيا رأينا منك رمادا اصبحت تذرى فلم يبق لها المدفع ولم تنخبن الهيبولات مرت كفك ضرع الدهر فنلت السهل بالسهل وقد افرط فيك الزهو

وثقفت الاطباء هـذا الخلق احـياء اصفاعا وارجاء فعاث الزرع والماء تجافى ربعك السلم غداة اجتاحك الظلم وكم منك هوى نجم فلم يقتلك العلم؟ في الحرب الاساطيل في الدنيا الاباطيل تنعاها الاناجيل له جرح وتعديل في الايام معموره وكانت ذهب الكوره من انقاض مقصوره اذا فارقت الصوره كى يصفو لك المسرب ورضت الصعب بالاصعب حتى لم يجد مذهب

لقد ابنك العلم

فهبك كنت طاووسا ذريني واجب المقلب لئن قصرت في نعتى صفى لى وثبة الطيار فهل من شخص عزرائيـل على المرقب ناقوس اذا دوى بها الافق فلا الدار ترى الشخص وكان النفق القلب امانا جنة الدنيا لها الواقد اشياخ ذوت من لهب المدفع فا صنعك بالحور مها أفزعها المهداد تؤم المخبأ النائي وتثنى الفاحص المذعور ومان ان خفیت دل علیها صقور في الفضاء الرحب تسريسع العصم في الامن فأين الخلق السهل ومن طلقة (سينغفريد) عيزاء غياب بيوليون فمن اجلك نهر السين تهون الفتنة الكبرى سرت شعلتها حتى وقال في مرضه الاخير :

اهوت به علته فانتدب قالوا النطاسى فالقى فخه حتى اذا استفرغ ما ظن به تعاظم الداء عليه فالتوى وللرفاق حوله ولولة يقوم هذا فزعا نما به فلاحميم لحماه يلتجي وهو على بصيرة من امره ينظر فيم ذهبت ايامه وما طغت عليه لجج الموت فها فاستك منه سمعه واخرست وجاءه الموت فأضحى هامدا واغمضت اجفانه لا عن كرى وسيقت النفس على علاتها انى أعوذ بولاء حيدر هم الرعاة لا عدمت فيئهم هم عرفات الحج هم شعاره وهم يد الله ونور وجهه

فا الحيلة ان اذنب؟ اجل طرفي مبهوتا فها قصرت منعوتا يستوحي «البراشوتا» كان الشكل منحوتا وفي المربأ صفاره بدت تنذر بالغاره ولا الشخص يرى داره اهـل الـدار اسـراره فقد حاطتك نيران وفي المحوقد شبان حرقا وهي اغصان اذا لم يك ولدان؟ فانصاعت عن الورد فلا تلوي الى قصد عن دغدغة النهد الند ارج تزجيها الشياطين فكيف الخرد العين؟ واين الرفق واللين؟ أقوى حصن (ماجينو) اذا ما عقبك الشعب لا ينهى به الشرب اذا عم بها الخطب تساوى الشرق والغرب

مقتنصا جاء ليصطاد النشب من فضة يكنزها او من ذهب واستعضل النازل فيه فانسحب وللبنين والبنات مصطخب والبعض جاث عنده على الركب ولا ابن ام نافعا ولا ابن اب منتبها يرنو لسوء المنقلب اكتسى من عمل وما اكتسب اقام في تيارها حتى رسب شقشقة تزري بفصحاء العرب قد استقر بعدما كان اضطرب وأسبل الايدي من غير وصب الى الجنان او الى النار حطب وصفوة الآل البهاليل النجب وهم سفائن النجاة في العبب هم كعبة البيت وهم اسني القرب الساطع وإلسر الذي به احتجب

الحيلة يثنيها فأعياه السبب

<sup>(</sup>۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب «ح).

<sup>(</sup>٢) مقدمة الديوان .

الحائري الايرواني.

وقال في رثاء الحسين (عليه السلام) تطوى الذميل على الرسيم ان ارقبلت بمناسم تدع البروق وراءها تبدو بجؤجؤ اربد من قوس حاجب صنعها فذر النواطح للسحاب من قبة الفلك استجذ فالغرب شرق عندها قد شاقها وادى الطفوف تهفو لمعهد فتية غر بهاليل الوجوه يتسابقون الى العلا علموا الحقيقة فاغتدوا واستوضحوا سبل الحياة من كل غطريف ارم كحبيب الماضى الشباة قالت اذا قعدت بهم لا ينتشون بغيرها تسري النجائب تحتهم ولدوا على اعرافها نصروا الحسين بميوقف حفته خيل امية فطوى الرعيل على الرعيل تلك المتات يخطها الفات هذا في الرقاب حتى اذا نزل القضاء القى جران الصبر افديسه منهتك الحمى افديسه منعفس الجبسين يا بضعة الهادي الشفيع هتكوا بك البيت الحرام ما بال بجدل لارعت لو سأم كفك نائلا ولقلت ذا فعــل الــوصي

آل العبا المطهرون انهم خيرته والنخبة التي انتخب

الشيخ زين الدين علي بن عبد الجليل البياضي المتكلم نزيل دار النقابة بالري .

ورع مناظر له تصانيف في الاصول منها الاعتصام في علم الكلام والحدود ومسائل في المعدوم والاصول(١).

وتفل ناصية الاديم زفت بقادمة الظليم وتجسر ارسنة النسيم متلفتا بلحاط ريم او صنع عرجون قديم وخلذ بناطحة النجوم سنامها للمستنيم والشرق غرب حين تومي فنكبت وادي الغميم هم نجدة الحي المضيم قوارع الصيد القروم ويدون بالشرف الصميم في طاعة الملك العليم بمرقد الليل البهيم بمنبت الفرق الكريم ومسلم الليث الشتيم احسابهم للحرب قومي كالكأس في كف النديم برقا بمختلف الغيوم وتمسكوا بعرى الشكيم يثنى الحميم عن الحميم من كل طاغية اثيم وشملها شل الاديم بالسيف والرمح القويم ونقط هذافي الصميم وفاء بالامر الحكيم بين مضارب الخطب الجسيم افديه مسبى الحريم مجدلا دامي الكلوم وآية النبأ العظيم وركن زمزم والحطيم

احشاه غير لظى الجحيم

لرمت بخاتمها الوسيم

ابي ومن شيمي وخيمي

ولد في النجف الأشرف في الخامس والعشرين من شعبان سنة ١٣٠١ وتوفى والده وهو في اوائل البلوغ وكانت له والدة ممن وهبهن الله نظرا مصيبا ومعرفة بالامور فبذلت جهدها في تحصيله فاختارت له معلما صالحا يعلمه في دار سكناها فتعلم العلوم العربية والمنطق على معلمه الخاص ثم شرع في قراءة السطوح عليه ثم درس على الشيخ ملا كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقى الشيرازي له من المؤلفات (١) حاشية على مكاسب الشيخ تامة (٢) حاشية على الكفاية ايضا تامة (٣) كتاب بشرى المحققين دورة اصولية حاوية لجميع مباحث الالفاظ والاصول العلمية (٤) كتاب الطهارة (٥) كتاب الصلاة (٦) رسالة عملية فارسية سماها خير الزاد ليوم المعاد .

الميرزا علي ابن الشيخ عبد الحسين بن الاخوند ملا علي اصغر الواعظ

# الشيخ على بن عبد الحميد النيلي (٢)

توفى في حدود سنة ٨٠٠ كان عالما مصنفا حسن التصنيف من شيوخ الاجازة اديبا شاعرا فمن شعره قوله في الحسين (عليه السلام):

وايد من الضرب الدراك تطير اذا ما سطا شاهدت هاما مفلقا خطوطا لها وقع السيف سطور يخط بخطي القنا في ظهورهم ويعجز عنها جرول وجريس خذوها قصيدا يخجل الشمس ضؤها تضوع منها مندل وعبير اذا تليت بين الملا بمديحكم وما شأنها عما يراد قصور محررة قد زانها ذكر مدحكم عليكم سلام الله ما لاح بارق وما غردت فوق الغضون طيور

وبت من بعدهم حلف الاسى قلقا لا تنكرى ان ألفت الهم والارقا وليت ناعق يوم البين لا نعقا ليت الركائب لازمت لبينهم لعب النحول بجسمي اذ به علقا يا منزلا لعبت ايدي الشتات به

# الشيخ علي العاصي العاملي الكفراوي

قرأ على الشيخ راضي والشيخ محمد حسين الكاظمي وتوفي بالنجف في حدود سنة ١٣٠٠ له حاشية على المعالم.

السيد علي بن عبد الحميد بن فخار بن معد الموسوي الحلي المعروف بالمرتضى استاذ ابن معية .

توفى في حدود سنة ٧٦٠ .

كان فقيها نسابة يروى عن والده عن ابيه عن جده فخار عن شيخه النسابة جلال الدين ابي على عبد الحميد بن التقي الحسيني عن السيد ضياء الدين فضل الله بن على الحسنى الراوندي عن أبي الصمصام ذي الفقار بن محمد بن سعيد الحسيني المروزي عن الشيخ أبي العباس ، احمد بن علي بن احمد بن عباس النجاشي الكوفي بطرقه المعلومة ويروى عنه ابن معية. له كتاب الأنوار المضيئة في احوال المهدي. ومن ذرية المترجم بنو نزار ينتهون الى نزار ابن السيد هذا واله أبي محمد وهم ينتهون الى الحسين ابن صاحب الترجمة وللمترجم كتاب في مراثي الشهيد وله في علم الكلام وغيره تصانيف ومن شعره قوله:

<sup>(</sup>١) مجموعة الجباعي.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة النيلي الاتية .

عز صبري وعز يوم التلاقي وفؤادي اضحى غريم غرام يا عذولي اني لسيع فراق حق ان اسكب الدما لا دموعي وازيد الحزن الشديد لرزء السب قتلوه ظلما ولم يرقبوا في يا بن بنت الرسول يا غاية المأمو ابن عبد الحميد عبدك ما زا حبكم عدتي وانتم ملاذي وصلاة الرب الرحيم عليكم

آه واحسرتاه عما ألاقي واصطباري ناء ووجدي باقي ما له بعد لسعة من راقي واشق الفؤاد لا اخلاقي ط سبط الراقي بظهر البراق له عمري وصية الخلاق ل يا عدتي غداة التلاقي ل عبا لكم بغير نفاق يوم حشري ومنكم اعراقي ما تغنى الحداة خلف النياق

السيد على بن عبد الحميد الحسني.

وصفه الشيخ ابراهيم القطيفي في السراج الوهاج بالفاضل الكامل العالم العالم العالم وقال انه تلميذ فخر الدين وان له شرحا على النافع بلغ فيه الغاية .

الشيخ ابو القاسم نور الدين علي بن عبد الصمد العاملي عم الشيخ البهائي .

كان عالما فاضلا فقيها محدثا يروي عن الشهيد الثاني وهو احد تلامذته الاجلاء وقرأ في اول امره على المحقق الكركي ووجدت بعض مصنفات المحقق الكركي بخطه في عصره ويروي عنه بالاجازة ايضا ، حكي عن صاحب رياض العلماء انه قال رأيت اجازة الشيخ المذكور على ظهر الرسالة الجعفرية له وصورتها: وبعد فقد قرأ علي جملة من الرسالة الموسومة بالجعفرية في فقه الصلاة وسمع معظمها الصالح الفاضل الشيخ نور الدين ابن الشيخ الفاضل عمدة الاخيار ضياء الدين عبد الصمد ابن المرحوم المقدس قدوة الاجلاء في العالمين الشيخ شمس الدين محمد الجبعي ادام الله له التوفيق وسلك به سواء الطريق وقد اجزت له روايتها عني ورحصته بالعمل بما تضمنته من الفتاوى التي استقر عليها رأيي وقوي عليها اعتمادي فليروها كما شاء واحب موفقا وكتب هذه الاحرف بيده الفائية الفقير الى الله تعالى علي بن عبد العالي بالمشهد المقدس الغروي في خامس شهر رجب سنة ٩٣٠ ووصفه في روضات الجنات بالفاضل العالم الجليل الفقيه الشاعر له نظم ألفية .

الشيخ على بن عبد العالي بن عبد الباقي بن ابراهيم ابن الشيخ على بن عبد العالي الميسي .

هو حفيد المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الميسي المشهور صاحب الميسية وحفيد ابنه الشيخ ابراهيم . كان عالما فاضلا قرأ على الشيخ حسن الحانيني وجدنا بخطه كتابا في النحو فرغ منه سادس ربيع الآخر سنة ١٠٢٧ وشرح الآجرومية فرغ من نسخ تعليقه ضحوة نهار الاثنين السادس من شهر شوال سنة ١٠٢٠ وكتابا اخر في النحو تأليف الشيخ أبي عبد الله بن المنيرة الشيرازي فرغ منه يوم الثلاثاء تاسع عشر شوال سنة ١٠١٩ وكتب شيخه المذكور على الكتاب الاول في النحو وعلى كتاب الشيرازي انه انهاهما قراءة عليه كها ذكرناه فيه في ترجمته ومن شعر الشيخ على المذكور قوله:

نظرت للعالم السفلي بعد هدى بعين رشد بعين العقل والبصر

فها رأيت ولا شاهدت من احد سواي منفردا في الدهر بالضرر وقوله :

من لم يلذ بالتقى في طول مدته يا بئس منه الا واسوء حالته لكنها شيمة الدنيا وعادتها تعز من قد تمادى في جهالته الشيخ على بن عبد العالي العاملي الميسي.

في (امل الأمل) فاضل صالح زاهد ورع من المعاصرين وليس هو المذكور بعده (يعني المحقق الميسي شيخ الشهيد الثاني) «أهه» ويحتمل كونه المذكور قبله ويبعده انه لو كان كذلك لعرفه بجده المشهور فقال وهو من ذريته المحقق الميسي ولو كان من ذريته لما خفي عليه.

الشيخ ابو القاسم نور الدين علي بن عبد العالي العاملي المسيي.

نسبة الى ميس بميم مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وسين مهملة من قرى جبل عامل، خرج منها كثير من العلماء وما في اللؤلؤة من انها بكسر الميم مخالف للمعروف عند العامليين الذين هم اعرف بأسماء بلادهم .

توفي ليلة الاربعاء عند انتصاف الليل ودخل قبره الشريف بجبل صديق النبي ليلة الخميس من جمادي الاولى سنة ٩٣٨ كذا عن خط والد البهائي، فالظاهر انه انتقل من ميس الى قرية صديق الكائنة على الجبل الذي بقرب تبنين وفيه قبر عليه قبة يسمى صاحبه صديق، والله اعلم ما هو وان كان والد البهائي قال انه نبي كما هو المعروف عند اهل تلك البلاد ولكن قبره غير معروف بل المعروف قبر السيد على الصائغ كما ذكرناه في ترجمته ولو كان قبره في غير جبل عامل لكان مشيدا معروفا مزورا مشهورا لكن علماء جبل عامل حالهم بعد الممات كحالهم حال الحياة. ( في الأمل ) كان فاضلا عالما متبحرا محققا مدققا جامعا كاملا ثقة زاهدا عابدا ورعا جليل القدر عظيم الشأن فريدا في عصره . روى عنه شيخنا الجليل الشهيد الثاني بغير واسطة وروى عنه بواسطة السيد حسن بن جعفر ابن فخر الدين حسن بن نجم الدين الاعرج الحسيني . وقال الشهيد الثاني في اجازته الكبيرة بعد عد مؤلفات الشهيد الاول: ارويها عن عدةمشايخ بعدة طرق اعلاها سندا عن شيخنا الامام الاعظم بل الوالد المعظيم شيخ فضلاء الزمان مربي العلماء الاعيان الشيخ الجليل الواعظ المحقق العابد الزاهد الورع التقي نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي فقال عند ذكره: سيدنا الشيخ الأجل العالم الفاضل حاوي محاسن الصفات الكاملة العلية متسنم ذري المعالي بفضائله الباهرة ممتطى صهوات المجد بمناقبه السنية الزاهرة زين الحق والملة والدين ابو القاسم علي بن عبد العالي الميسي « اه » ثم ذكر انه استجازه فأجاز له شرح رسالة صيغ العقود والايقاعات وشرح الجعفرية ورسائل متعددة « اهـ » وعن المولى عبدالله بن عيسى الاصفهاني المعروف بالافندي انه قال في رياض العلماء : رأيت بهراة بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد البهائي في مجموعة هكذا: توفي شيخنا الامام العلامة التقى الورع الشيخ على بن عبد العالي الميسى اعلى الله نفسه الزكية الى ان قال وظهر منه كرامات كثيرة قبل موته وبعده وهو ممن عاصرته وشاهدته ولم اقرأ عليه شيئا لانقطاعه وكبره « اهـ » ومن المعروف عنه في جبل عامل انه كان ينقل الحطب ليلا على حماره في قرية ميس لتلامذته وعياله وقرأ عليه الشهيد الثاني في ميس كما ذكرناه في ترجمته وتزوج ابنة الشيخ علي ولازمه حتى توفي ولكن يظهر من عبارة والد البهائي السابقة انه انقطع عن التدريس في آخر عمره. له من المؤلفات

المشهورة الرسالة الميسية في الفقه ينقل عنها العلماء في مصنفاتهم كثيرا ويعتنون بشأنها. والعجب ان صاحب ( الأمل ) لم يذكر له مؤلفا لا هي ولا غيرها، وقال صاحب اللؤلؤة لم اقف على من نسب اليه شيئا من المصنفات « اهـ » تلمذ عليه الشهيد الثاني وبقي ملازما له حتى توفي المترجم وكان المترجم زوج خالة الشهيد الثاني وزوجه ابنته وهي زوجته الكبرى وتزوج ابنتها السيد علي بن الحسين بن ابي الحسن الموسوي فولدت له السيد محمد صاحب المدارك.

# (اجازة المحقق الكركى له)

قال المحقق الكركي في اجازته له ولولده الشيخ ابراهيم لما كتب اليه المسى يستجيز لنفسه ولولده:

وبعد فان الكتاب الكريم الصادر عن سيدنا الشيخ الاجل العالم العامل الفاضل الكامل علامة العلماء ومرجع الفضلاء جامع الكمالات النفسانية حاوي محاسن الصفات الكاملة العلية المتسنم ذروة المعالي بفضائله الباهرة الممتطى صهوات المجد بمناقبه السنية الزاهرة زين الملة والحق والدين أبي القسم على ابن المرحوم المبرور المقدس الموج المحبوب الشيخ العالم الاجل الكامل تاج الحق والدين عبد العالي العاملي الميسي أدام الله تعالى ميامن انفاسه الزكية بين الانام واعاد على المسلمين من بركات علومه السامية الى يوم القيامة بمحمد وآله الاطهار الابرار صلى الله عليهم اجمعين مصابيح الظلام ومفاتيح الانعام وحفظة الشرائع والاحكام ورد على هذا الضعيف المعترف على نفسه بالعجز والتقصير كاتب هذه الاحرف بيده الجانية فقابله بمزيد الاعظام والاكرام ووفاه ما يجب له من التوقير والاحترام وحيث تضمن الاستجازة على القانون المقرر بين اهل الصناعات العلمية من العقلية والنقلية لما ثبت لي من روايته من اصنافها على تفاوتها واختلافها اجازة عامة لنجله الاسعد الفاضل الأوحد ظهير الدين ابي اسحاق ابراهيم ابقاه الله تعالى في ظل والده الجليل دهرا طويلا وقد استفيد من المكتوب الشريف استدعاء نحو ذلك لنفسه النفيسة وعلو مقامه أدام الله تعالى بقاءه وان كان صارفًا عن الاجابة الا ان وجوب متابعة مرامه منع من المخالفة فاستخرت الله واجزت له ادام الله ايامه ونجله الاسعد اقر الله عينه ببقائه لفظا وكتابة صريحًا لا كناية رواية كل ما يجوز لي وعنى روايته من العلوم الاسلامية مما للرواية فيه مدخل معقولها ومنقولها مثل الاصولين والفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو والتصريف وساير العلوم الادبية التي تثبت حق الاتصال بهم بأنواع الرواية السماع والقراءة والمناولة والاجازة وكذلك اجزت رواية ما صنفته وألفته على نزارته وقلته .

السيد علي بن غياث الدين ابو المظفر عبد الكريم بن علي بن محمد الحسيني .

له كتاب جامع شتات الاخبار.

ابو ألحسن علي بن عبد العزيز بن ابي محمد الخليعي الموصلي الحلي . توفي في حدود سنة ٧٥٠ بالحلة وله قبر بها يزار .

كان فاضلا مشاركا في الفنون اديبا شاعرا، له ديوان ليس فيه الا مدح الائمة (عليهم السلام). اصله من الموصل وسكن الحلة ومات بها، هكذا ذكر صاحب الذريعة ويوجد في بعض المجاميع المخطوطة اشعار في

رثاء الحسين (عليه السلام) منسوبة للشيخ حسن الخليعي وبعضها للخليعي بدون ذكر اسمه. وذكر ابن خالويه في شرح ديوان ابي فراس اشعارا للخليعي في مدح ناصر الدولة ابن حمدان ومدح الحسين بن سعيد ابن حمدان اخي ابي فراس ولم يذكر اسمه. والذي يظهر لي ان الخليعي لقب لثلاثة اشخاص لا لاثنين احدهم مادح الحمدانيين والثاني صاحب المراثي في الحسين (عليه السلام) وهو حلي اصله موصلي، وصاحب المراثي في الحسين (عليه السلام) وهو حلي اصله موصلي، وصاحب الطليعة يقول اسمه علي بن عبد العزيز والظاهر انه من نسل مادح الحمدانيين وهو غيره يقينا لان المادح كان في المائة الرابعة وصاحب المراثي المذكور في الطليعة كان في المائة الثامنة، اما صاحب المراثي الآخر المسمى الحسن ان تحقق وجوده فهو متأخر ايضا، ويمكن كونه ولد علي بن عبد العزيز، ويمكن كونه ابا الحسن الخليعي وسمي الحسن اشتباها بل هو غير بعيد فلا يكون الخليعي سوى اثنين والله اعلم .

فهن شعر الخليعي الحلي على بن عبد العزيز قوله في امير المؤمنين (عليه السلام):

سارت بأنوار علمك السير والمادحون المجدون غلو واحكم الله في امامتك الا وذكر المصطفى فأسمع من وجد في نصحهم فها قبلوا واختلفوا فيك ايها النبأ الاعظم فمعشر امنوا فزادهم الله المسماؤك المشرقات في اوجه القر اقسامك الله للعباد فلم يا صاحب الكرة المنورة الغر يا ماحب الكرة المنورة الغر يا راكبا ظهر هوجل سرح يا راكبا ظهر هوجل سرح يا شاهدا لا تغيب عن بصري بلغه عن عبده السلام وقل عليك يوم المعاد متكلي عليك يوم المعاد متكلي

سل جيرة القاطنين ما فعلوا وقف معي وقفة الحزين عسى ولا تلمني على البكاء فللادمع بانوا في مقلة مقرحة جسمي لشوك القتاد مفترش مروعا خائفا فكيف به فواضلالي تبكي لوحشتهم واسأل النطق من صدى طلل فيا نفس صبرا فكل نائبة ويا جفوني سحي عليه فلي يا سادتي يا بني النبي ومن ما راعني فقد من الفت به

وحدثت عن جلالك السور وبالغوا في ثناك واعتذروا يات واستبشرت بك العصر ألقى له السمع وهو مدكر ولا استقاموا له كها امروا الا من دله النظر كفروا أن من كل سورة غرر يقعدك عها اقامك البشر اء جار بحكمها القدر لا يعتريها اين ولا ضجر به تنال النجاة والظفر والدمع من مقلتيك منهمر وأنت لي عدة ومدخر

وهل اقاموا بالحي ام رحلوا انشد ربعا ضلت به السبل ري تطفى به الغلل ومهجة بالزفير تشتعل وناظري بالسهاد مكتحل والعيش غض والشمل مشتمل عيني وبين الضلوع قد نزلوا عيني الطلل بال واني يجيبني الطلل يرمى بسهم نوى وينتبل سوى مصاب الحسين تحتمل عن كل رزء برزئه شغل عليهم في المعاد اتكل ولم يهجني التشبيب والغزل

ولاشجاني الا مصابكم ما للخليعي عبد انعمكم يكفيه عند الاعراف علمكم ما عنكم لابن حرة عوض وله:

أى عذر لمهجة لا تذوب ولقلب يفيق من الم الحز وابن بنت النبى بالطف مطرو حوله من بنی ابیه شباب وحريم النبي عبرى من الثكل جد لم تقبل الوصية في الاهـ يصبح الجاحد البعيد من الحق بأبي الطاهرات تحدى بهن الـ یا ابن ازکی الوری نجارا علی مثلك لا هناني عيشى ومبسمك الندى سهم بغي الاولى اصابك من قب اظهروا فيك حقد بدر ومن قب يا بني احمد الى مدحكم قلب كيف صبر امرىء يرى الود في القر انتم حجة الاله على الخل بولاكم وبغض اعدائكم تغه لثناكم شاهت وجوه ذوي النصب

وله من قصيدة:

یا سادة شرف الکتاب بما جری یا من اذا ذکر اللبیب مصابهم قسیا بمن فرض الولاء علی الوری ما اطمع الارجاس فیها ابدعوا الا الذین تعاقدوا ان ینقضوا یا قاسم النیران یا من حبه انا عبدك الخلعی لا احشی لظی فلقد عرفت بغیر نکر خالقی ولقد دللت علی وجوب ریاسة فلتعطفن علی یوم تقول للا وندود اعداء الرسول عن الروی ویعجل الله العذاب لمعشر

وله من قصيدة:

العين عبرى دمعها مسفوح لهفي لرائس ابن النبي محمد يا آل احد ان شعري فيكم شرفي بكم وبمدحكم ولطالما صلى الاله عليكم يا سادتي وله من قصيدة:

قتيل بالطفوف اطال نوحي

فيا بدمعي عليكم بخل الا ولاكم اذا انقضى الاجل يوما بسيماه يعرف الرجل وليس منكم لعارف بدل

وحشالا يشب فيها لهيب ن وعين دموعها لا تصوب ح لقى والجبين منه تريب صرعتهم ايدي المنايا وشيب وحسرى خمارهما منهوب ل ولم يرحم الوحيد الغريب قريبا منهم ويقصى القريب عيس بين الملا وتطوى السهوب يستحسن البكا والنحيب باد وقد علاه قضيب ل ولله منك سهم مصيب ل دعوا للهدى ولم يستجيبوا الخليعي مستهام طروب بى وجوبا وارثكم مغصوب ق وانتم للطالب المطلوب سل اعمالنا وتمحى الذنوب وشقت لذاك منها القلوب

فيهم من الاجلال والاعظام هانت عليه مصائب الايام لكم وذلك اعظم الاقسام فيكم وجرأهم على الاقدام ما احكم الهادي من الابرام فرض علي موكد الالزام وعليك معتمدي وانت عصامي ونبيي الهادي معا وامامي المعصوم لا حصر ولا متعامي شياع طبتم فادخلوا بسلام عصب الخنا والرجس والاثام غدروا فأبلغ من عداك مرامي

والقلب من ألم الجوى مقروح كالبدر من فوق السنان يلوح والمدح ما طال المدى تسبيح في الناس شرف مادحا ممدوح ما بان نجم في السماء يلوح

واسلمني الى الحزن الطويل

قتيل اورث المختار حزنا ومر مشمرا للحرب يسطو الا يا بن النبي ومن هداني مصابك يا قتيل الطف ادمى وبعدي عن مرار ثراك اشجى لقد بلغ المنى عبد عطفتم وله من قصيدة:

يا سادتي يا من بنور هداهم بولاكم يا خير من وطأ الثرى واليتكم ونصبت حرب عداتكم نال الخليعي الامان بحبكم لا يحسب الشعراء ان قد ادركوا لكنهم نظروا الكتاب فضمنوا ليسدلن الله خوف وليكم وله من قصيدة:

الا ما لجفني بالسهاد موكل ولم يشجني فقد الانيس ولم اطل ولا قلت للحادي ترفق هنيهة ولم ارتقب طيف الخيال من الكرى ولكن شجتني عصبة علوية الا يا بني المختار يا من بحبهم خذوا بيد العبد الخليعي في غد وافلح من والاكم متبرئا

يا سادتي يا بني الهادي النبي ومن فاز الخليعي كل الفوز واتضحت وله:

لست ممن يبكي رسوما محولا لا ولم تلهني ملاعب اترا ما شجاني النوى فاستوقف الحا كيف لا اسعد البتول على الحز والنبي الهادي به فرح يحواسرعتم محجة الرشد للناس واليكم جواهرا من ولي لازم ما امرتموه من التقوى وله من قصيدة:

هجرت مقلتي لذيذ كراها وقليل لمصرع السبط مجراها لقتيل ساءت زريته الاملاك بأبي ركبه المجد يجوب البيد بأبي الفتية الميامين تسري

واذكى النار في قلب البتول على الابطال بالسيف الصقيل بحبكم الى نهج السبيل جفوني للبكاء على الطلول فؤادي لا مفارقة الخليل عليه وفاز منكم بالقبول

ومناهم يجلي دجى الظلمات نيل المنى وتقبل الطاعات فرفعتم فوق الورى درجاتي ونجا من النيران اي نجاة تحديد فضلكم بكنه صفات من مدحكم ما جاء في الايات امنا ويجزيه على الحسنات

وقلبي لاعباء الهوى يتحمل وقوفي على الربع الدريس فاسأل ولا الركب لما سار اين ترحل ولا انا ممن بالمنى يتعلل تداعوا جميعا للفناء فقتلوا الى الله فيها نابني اتوسل فقد فاز من اضحى عليكم يعول الى الله من قوم اضاعوا وبدلوا

اخلصت ودي لهم بالسر والعلن به لكل سبل الارشاد والسنن

وديارا عفى البلى وطلولا بي ولم ابك مربعا مأهولا دي ولا احبس الركاب قليلا يت دموعا لما شجاني همولا ن وقد بات قلبها متبولا نو عليه ويكثر التقبيلا طيبات الجني وطبتم اصولا ولولاكم لضلوا السبيلا عارف يتبع المقال الدليلا مقيم على الولا لن يحولا بغى بالهداة يوما بديلا

لمصاب الشهيد من آل طه ولو ان دمعها من دماها واستعبرت عليه سماها وخدا وهادها وربساها حوله والردى امام سراها

قبحت انفس اطاعت هواها الله الممت رشدها وعلمها الله يا ابن بنت النبي يومك اذكى كم لمملوكك الخليعي فيكم تتجلي بها عقول ذوي اللب ومراث قد اكمن الطيب فيها راجيا منكم الامان اذا عد

وعصت من بلطفه سواها اجور النفوس من تقواها في الحشا جمرة يشب لظاها مدحا يهتدى بنور سناها وتجلو عن القلوب صداها كل ما انشدت يطيب شذاها ذنوبا يخاف من عقباها

وعفا وغيره الجديد وامحلا

وقال : وفي بعض المجاميع نسبتها للشيخ حسن الخليعي ولا يبعد ان يكون صوابه ابو الحسن فيكون هو المترجم له ؛

لم ابك ربعا للاحبة قد خلا ومطارح النادى وغزلان النقا وبواكر الاظعان لم اسكب لها لكن بكيت لفاطم ولمنعها لهفي لها وجفونها قرحى وقد تخفى تفجعها وتخفض صوتها تبكى على تكدير دهر ما صفا لم انسها اذ اقبلت في نسوة وتنفست صعدا ونادت ايها الانه اترون يا نجب الرجال وانتم اعليه قد نزل الكتاب مبينا أم خصه المبعوث منه بعلم ما أم انزلت آي بمنعى ارثه أم كان في حكم النبي وشرعه أم كان ديني غير دين ابي فلا اين المودة في القرابة يا ذوي الايم افهل عسيتم ان توليتم بأن ولسوف يعقب ظلمكم ان تتركوا في فتية مثل الدور كواملا

وكريمه من فوق اسمر ذابل يهدى الى الرجس الزنيم فيشتفي ويظل يقرع منه ثغرا طالما يا راكبا تطوي المهامه عيسه عرج بأكناف الغري مبلغا ومن العجيب تشوقي لمزار من مولاي يا جنب الآله وعينه اخذ الآله لك العهود على الورى قسيا بوردي من حياض معارفي ومن استجارك من نبي مرسل ومن استجارك من نبي مرسل ان قلت انك رب كل فضيلة او بحت بالخطر الذي اعطاك رب أم كيف يبلغ كنه وصفك قائل ونفائس القرآن فيك تنزلت

والجزع لم احفل بها متغزلا دمعا ولا خل نآى وترحلا فدكا بما نافي الكتاب المنزلا حملت من الاحزان عبأ مثقلا وتظل نادبة اباها المرسلا من بعده ومرير عيش ما حلا من قومها تروي مدامعها الملا صار يا اهل الحماية والكلا انصارنا وحماتنا ان نخذلا حكم الفرائض ام علينا نزلا اخفاه عنا كى نضل ونجهلا قد كان يخفيها النبى اذا تلا نقص فتممه هناك وكملا ميراث لي منه وليس له ولا ان ما هذي القطيعة والقلا تمضوا على سنن الجبابرة الالى ولدي برمضاء الطفوف مجدلا عرض المحاق لها فعادت افلا كالبدر في ظلم الليالي يجتلي منه فؤاد بالحقود قد امتلا قدما ترشفه النبى وقبلا طى الردا وتجوب اجواز الفلا شوقي وناد بها الامام الافضلا لم يتخذ الا فؤادي منزلا يا ذا المناقب والمراتب والعلى فی الذر لما ان بری وبك ابتلی

وبشرى العذب الرحيق السلسلا

ودعا بحقك ضارعا متوسلا

ما كنت فيها قتله متنحلا

العرش كادوني وقالوا قد غلا

والله في علياك ابلغ مقولا

وبك اغتدى متحليا متجملا

ماذا تريد النوى من قلبي العاني لم يبق في الضنا جسما يقوم بأعب ولا جفونا تواتيني على سهر وطالما غادروني يوم بينهم استودع الليل انائي ويقلقني وكم تعللت استشفي النسيم سرى وكم تغزلت بالغزلان من طرب ايام غصن شبابي يانع نضر اجر ذيل مسراتي وانهب لذاتي

وله ايضا :

فاح اريج الرياض ذي الشجر واقتدح الصبح زند بهجته وافتر ثغر النوار مبسا واختالت الأرض في غلائلها وقامت الورق في الغصون فلم ونبهتنا الى مساحب اذيال يا طيب اوقاتنا ونحن على نطل منه على بقاع انيقات في فتية ينثر البليغ بهم من كل من يشرف الجليس له

وله ايضا:

اكفكف دمعي وهو لا يسأم الوكفا واعجم داء الحب والوجد معرب واعرض عنكم لا ملالا ولا قلا أسكان ذاك الربع لا الدمع ناقع رعى الله ليلات مضت لي بقربكم ليال جلوت البدر فيها على الدجى وبات يعاطيني المدامين لحظه وبت عفيفا خلوتي وضمائري وله ايضا:

هو الحمي وبانه ولا تعداه الحيا فكم به من قمر فكم اللمي الميف معسول اللمي مغرية الفاظه با نزهة العاشق يا أحسن الورد اذا وما اتم الحسن مقر ارحم عزيز معشر متيا حي الغرام يعجم داء وجده

اما تناهت صباباتي واشجاني ائي ولا يقتفي اثار أظعان ولا دموعا تروي ترب اوطاني ابكي بشجو فأبكي طائر البان شوقي وتجفو لذيذ النوم الجفاني بطيب نشرهم حينا فأحياني وهاجني ذكر احقاف وكثبان تجنى ثمار الوفا من قطفه الداني وازهو بأتراب وخلان

ونبه الورق راقد السحر فاشتعلت في محاجر الزهر للما بكته مدامع المطر فعطرتنا بنشرها العطر تبق لنا حاجة الى الوتر الصبا بالاصيل والبكر مستشرف شاهق الذرى خضر كساها الربيع بالجبر دار فيهدي تمرا الى هجر معطر الذكر طيب الخبر

واخفى غرامي والصبابة لا تخفى واطوى حديثي والضنا ينشر الصحفا وحاشا هواكم ان يمل وان يخفى غليلي ولا نار الهوى بالبكا تطفا تهيمني وجدا وتعجزني وصفا فمرت ولم ترسل لها وارد وحفا وريقته حتى رشفتها رشفا ولا غرو للحر الكريم اذا عفا

لا تعبرت غرلانيه ذوت اغــصــانــه ولا اجفانه ســحــارة غض الصبا ريانه الحيانيه مطربة من وجهه بستانه ريحانه حف به ونا به احسانه لـذ لـه هـوانـه سلوانه ميتا والدمع ترجمانه

وله ايضا:

لم اطل في عرصة الدمن وقفة الباكي على السكن

ما شجتني العيس تنقلها انة النائي عن الوطن بل شجاني نوح فاقدة غردت شجوا على غصن اذكرتني فقد من تركوا مهجتي وقفا على الحزن فجرى دمعي لذكرهم وجفتني لذة الوسن الشيخ على بن عبد العظيم التبريزي الخياباني

ترجم نفسه في كتابه وقائع الايام فقال انه: ولد في ٢٨ شوال سنة الممال وقرأ النحو والصرف عند ملانور محمد المشتهر بالمقدس الاهرابي ثم اشتغل في المدرسة الطالبية بفنون العلم فقرأ المطول وخلاصة الحساب وسي فصل وشرح اللمعة والرياض والمكاسب والرسائل له مؤلفات منها (١) وقائع الايام في عدة مجلدت بعضها مطبوع (٢) منتخب المقاصد ومنتجب الفوائد ست مجلدات (٣) تحفة الاحياء في شرح قصيدة سيد الشعراء.

السيد بهاء الدين ابو القاسم على ابن السيد غياث الدين عبد الكريم ابن عبد الحميد الحسيني العلوي النسابة النقيب النيلي الاصل النجفي الموطن.

### (نسبته)

( النيلي ) نسبة الى النيل بلفظ نهر مصر بلدة في العراق على الفرات بين بغداد والكوفة انشأها الحجاج وشق لها الانهار وهي اليوم قرية عامرة قرب بابل، ينسب اليها جماعة من العلماء.

### (الاختلاف في ترجمته)

ترجمه بعضهم كما ذكرنا ويوجد في بعض الاجازات والتراجم السيد على بن عبد الحميد النسابة النجفي وفي بعضها السيد النقيب الحسيب على ابن عبد الكريم بن على بن محمد بن عبد الحميد الحسيني النجفي وفي بعضها السيد المرتضى النقيب السعيد بهاء الدين على بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي وفي بعضها زين الدين على بن محمد بن عبد الحميد الحسيني النجفي وعن خط الشيخ حسن صاحب المعالم سيدنا النقيب بهاء الدين علي بن عبد الحميد ويأتي كلام ابن فهد: السيد المرتضى بهاء الدين على بن عبد الحميد النسابة وفي بعض العبارات السيد الجليل النقيب بهاء الدين أبي القاسم على بن عبد الحميد النيلي النسابة والظاهر اتحاد الجميع فنسب تارة الى ابيه واخرى الى جده عبد الحميد وثالثة لابيها وترك باقى اجداده لتميز هذين من بينهم والتعدد مع ذلك محتمل بأن يكونوا اربعة اشخاص علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد وعلي بن عبد الحميد وعلى بن عبد الكريم بن على بن محمد بن على بن عبد الحميد وعلى بن محمد بن عبد الحميد فكثيرا ما تتحد الاسهاء والكني والالقاب والنسب مع تعدد المسميات (١) كما وقع في محمد بن جرير الطبري الامامي ومحمد ابن جرير الطبري صاحب التاريخ وابي حنيفة النعمان إصاحب دعائم الاسلام الذي كان مالكيا وانتقل الى مذهب الامامية وابي حنيفة النعمان امام المذهب وغير ذلك. وسمع رجل اخر ينادي باسمه في الموقف فلم يجبه فقال يا يا فلان ابن فلان باسمه واسم ابيه فلم يجبه لعله يرد غيره فقال يا فلان ابن الفلاني باسمه واسم ابيه ونسبته

فلم يجبه وقال قد يتفق الاتحاد في كل هذا فقال يا فلان ابن فلان الفلاني من بلدة كذا باسمه واسم ابيه ونسبته واسم بلده فأجابه فقال لم اردك وانما ادعو رجلا بهذا الاسم من بلدة في المغرب وانت من بلدة في المشرق فكيف مع اختلاف اللقب بين بهاء الدين وزين الدين واختلاف الاباء زيادة ونقصانا وهناك شخص آخر اسمه الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي وهذا لا وجه لاحتمال اتحاده مع المترجم وان شاركه في بعض الامور فلذلك ترجمناه مستقلا.

### (أقوال العلماء في حقه)

ذكر في حق المترجم عبارات لم تجتمع كلها لترجمة واحدة من التراجم التي ذكرناها ونحن نوردها هنا كلها بناء على ما استظهرناه من ان هذه التراجم كلها لشخص واحد وان كان التعدد محتملا ايضا. قالوا انه كان فقيها محدثا رجاليا نسابة شاعرا وعن الحسن بن سليمان تلميذ الشهيد:

انه قال في كتابه مختصر البصائر: ومما رواه لي ورويته عنه السيد الجليل السعيد الموفق الموثق بهاء الدين علي ابن السيد عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني باسناده عن ابي سعيد ابن سهل الخ (وقال ابن فهد) في المهذب البارع في شرح المختصر النافع في بحث الاغسال المسنونة التي منها غسل يوم النوروز بعدما ذكر الاقوال في تعيين يوم النوروز ورجح القول بأنه يوم نزول الشمس برج الحمل ما لفظه: ومما ورد في فضله ويعضد ما قلناه ما حدثني به المولى السيد المرتضى العلامة بهاء الدين علي بن عبد الحميد النسابة دامت فضائله «اه» ويحكى عن المجلسي في البحار انه مدحه كثيرا وكان ابوه وجده من اكابر العلماء وترجما في محلها.

### (مشائخــه)

قيل انه تلمذ على الشيخ فخر الدين ولد العلامة والذي في كتب الاجازات ان تلميذ العلامة هو الشيخ على بن محمد بن عبد الحميد النيلي . وروى عن جده عبد الحميد وعن ابيه ايضا وقيل انه في كتابه الدر النضيد الآي ذكره كثيرا ما يروي عن جده عبد الحميد مع انه ليس له ذكر في كتب الرجال والمذكور فيها السيد عبد الحميد بن معد بن فخار الموسوي الآي وكونه جده ليس بمعلوم بل الظاهر خلافه كها ذكر في ترجمته .

### ( تلاميذه )

من تلاميذه الحسن بن سليمان تلميذ الشهيد والحسن بن علي الشهير بابن العشرة والشيخ جمال الدين احمد بن فهد الحلي وله منه اجازة كذا قيل ولكن الموجود في الاجازات ان الذي اجاز ابن فهد هو الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلي كها ذكر في ترجمته ويمكن ان يكون كل منها اجازة .

#### ( مؤلفاته )

نسبت اليه مؤلفات لم تنسب الى عنوان واحد من عناوين التراجم المتقدمة فنحن نذكرها هنا بناء على ما استظهرناه من الاتحاد (وبالجملة) قد وقع اختلاف كثير في ترجمته ومشائخه وتلاميذه ومؤلفاته وكأن سببه وجود مشارك له في الاسم وبعض الاباء والصفات والنسب فنسب بعض ما لهذا وبالعكس والله اعلم. وهذه اسهاء المؤلفات التي نسبت اليه: الانصاف في الرد على صاحب الكشاف. الجزاف من كلام صاحب الكشاف ويحتمل

 <sup>(</sup>١) ذكرنا في الصفحة ١٦٢ من هذا الجزء ترجمة مستقلة للنيلي بناء على احتمال التعدد فلتراجع.
 " - - ".

اتحادهما . ايضاح المصباح لاهل الفلاح. شرح المصباح الصغير للشيخ الطوسى اي مختصر المصباح فان الطوسى بعدما الف المصباح اختصره وكأنه هو ايضاح المصباح. كتاب السلطان المفرج عن اهل الايمان. سرور اهل الايمان في علامات ظهور صاحب الزمان. الانوار المضيئة في احوال المهدي (عليه السلام) كتاب الغيبة مع ان كتاب الأنوار المضيئة منسوب للسيد على بن عبد الحميد بن فخار بن معد كها ذكر في ترجمته وكتاب الغيبة قد صرح في مقدمات البحار انه منتخب من الأنوار المضيئة وظاهر ان الانوار المضيئة لغيره وان له المنتخب فقط كها ان ظاهر مقدمات البحار ان كتاب السلطان ليس له وانما له كتاب منتخب منه ولعله سرور اهل الايمان ففي مقدمات البحار عند تعداد الكتب المأخوذ منها ما لفظه : وكتاب الغيبة المنتخب من كتاب الأنوار المضيئة من مؤلفات السيد على بن عبد الحميد الحسيني وكتاب اخر ايضا استخرج من كتاب السلطان والمفرج عن اهل الايمان تأليف السيد المذكور، وظاهره ان كتاب الغيبة والكتاب الآخر لصاحب الترجمة وان كتابي الانوار والسلطان المنتخب منهما ليسا له بل هما لغيره. ومن مؤلفات المترجم كتاب في رجال الشيعة وكتاب الانوار الالهية في الحكمة والدر النضيد في تعازى الامام الشهيد ( اما كتاب الرجال ) فقد ذيله السيد جمال الدين بن الأعرج العميدي بأمر مؤلفه بتتمة ذكر فيها احوال المعاصرين لهما، منهم احمد بن فهد الحلى ووجد بخط الشيخ حسن صاحب المعالم او ولده الشيخ محمد النقل عن تتمة هذا الكتاب التي هي بخط مؤلفها ووجد بخط الشيخ على حفيد صاحب المعالم نقلا عن حط جده صاحب المعالم انه ذكر اسم مؤلف كتاب الرجال المذكور بعنوان سيدنا النقيب بهاء الدين على بن عبد الحميد كما مر (وأما الأنوار الالهية) فعن خط صاحب المعالم المتقدم انه تعرض ايضا لذكر مصنفاته وقال هي كثيرة وموضوعاتها متينة ومنها الأنوار الالهية في الحكمة الشرعية خمس مجلدات (اولها) في علم الكلام على طريقة الامامية (الثاني) في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد الى غير ذلك (الثالث والرابع) في فقه آل محمد (الخامس) في أسرار القرآن والقصص الظريفة وفوائد جمة وافرة منها جملة خواص وافرة من السور والأيات ( الى ان قال صاحب المعالم) وانا رأيت المجلد الأول منها في كتب الخزانة الشريفة الغروية وهو كتاب غريب وذكر في اوله فهرست جميع الكتاب بترتيب بديع واسلوب عجيب ومن خواص هذا الكتاب التي نبه عليها ورأيناها في المجلد الذي رأيناه في مزج آيات القرآن بتفسيرها وكتبها بالحمرة وجمعها من مواضعها على حسب ما ظنه من دلالتها على الحكم الذي استدل بها عليه ثم انه مع ذلك اذا اسقطت الايات من ألبين لا يتغير الكلام ويبقى مربوطا على مًا كان عليه من الفائدة واذا قرأت من الكتاب وابقيتها لا تتغير الفائدة بل هي هي بعينها فليلاحظ. (واما كتاب الدر النضيد) فهو الذي وضعنا اسم كتابنا الدر النضيد) في مراثى السبط الشهيد قبل العثور على اسمه وقلما يتفق اسم كتاب لم يسم به غيره واتفق انه لما الفنا المجالس السنية وطبعنا بعض اجزائه ذهبنا لنشتري ورقا لما بقى منها فوجدنا عند بائع الورق كتابًا مطبوعًا ملقى على المنضدة اسمه المجالس السنية، وقد أورد في الدر النضيد هذا عدة حكايات (منها) انه كان في عهد الحسين بن الحجاج الشاعر الخليع المشهور رجلان صالحان هما محمد بن قارون السيبي وعلى بن زرزور السورائي وكانا يزدريان بشعره كثيرا لما فيه من السخف والمجون فرأى السورائي ليلة في منامه كأنه أتى الى الروضة الشريفة الحسينية وكأن

الزهراء (عليها السلام) هناك مسندة ظهرها الى ركن الباب الذي على يسار الداخل والائمة الى مولانا الصادق (عليهم السلام) جلوس في مقابلها وابن قارون قائم بين ايديهم فرأيت ابن الحجاج مارا في الحضرة فقال انا لا فقلت لابن قارون الا تنظر الى هذا الرجل كيف يمر في الحضرة فقال انا لا احبه حتى انظر اليه فقالت الزهراء عليها السلام كالمغضبة اما تحب ابا عبد الله احبوه فان من لا يحبه ليس من شيعتنا وقال الائمة من لا يحب ابا عبدالله ليس بمؤمن.

(ومنها) ان السلطان مسعود بن بويه الديلمي لما بنى سور مشهد النجف الاشرف وفرغ من تعمير القبة الشريفة وتجصيص خارجها وادخلها دخل الحضرة الشريفة وقبل العتبة وجلس متأدبا فوقف ابن الحجاج بين يديه وانشد قصيدته التي اولها:

ياصاحب القبة البيضاعلى النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي على باب الحضرة فلما وصل الى الهجاء الذي فيها اغلظ له الشريف المرتضى وكان حاضرا فقطع الانشاد فرأى ابن الحجاج في منامه تلك الليلة الامام (عليه السلام) وهو يقول لا ينكسر خاطرك فقد بعثنا المرتضى علم الهدى يعتذر اليك فلا تخرج اليه فقد امرناه ان يأتي دارك ويدخل عليك ورأى المرتضى تلك الليلة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام جلوسا فوقف بين ايديهم فلم يقبلوا عليه فعظم ذلك عنده وقال يا موالي انا عبدكم وولدكم فبماذا استحققت هذا منكم فقالوا بما كسرت خاطر شاعرنا ابن الحجاج فتمضي الى منزله وتعتذر اليه وتمضي به الى ابن بويه وتعرفه نيتنا فيه فقام المرتضى من ساعته وقرع عليه الباب فقال يا سيدي الذي بعثك الي امرني ان لا اخرج اليك فقال سمعا وطاعة لهم ودخل عليه معتذرا ومضى به الى ابن بويه واخبره بذلك فأكرمه وانعم عليه وأمره بانشاد القصيدة في تلك الحال فأنشدها.

ومنها ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب انه قال قد علمت وظهرت لي امارات ودلائل ان كتابي هذا مقبول عند الله ورسوله وآله ( علله ) وكنت عند ارادي تحصيل شيء من القصائد والاخبار يتيسر تحصيلها بسهولة وان كانت بحيث لا يمكن الوصول اليها حتى ان بعض تلك القصائد كانت عند احد اصحابنا المؤمنين فأرسلت اليه بعض الغلمان في جلبها فلقيه في الطريق فأخبره فسارع نحوي فلها دخل علي لم يملك ان انكب على يدي يقبلهها ويقول اسألك بحق جدك الحسين الا ما سألت الله ان يرحمني ويقضي عني الدين فسألته ما الذي عرض لك فقال كنت نائها فاذا قائل يقول لي في منامي قم وأجب ولدي عبد الحميد واحل اليه القصيدة ووقع في خاطري ان القائل اما امير المؤمنين او الحسين (عليهها السلام) فخرجت لآتيك فلقيني الغلام في الطريق واخبرني بذلك فعلمت انها ساعة اجابة وان دعوتك مستجابة .

علي بن عبد الكريم المدائني.

في معجم الشعراء للمرزباني : يتشيع ويكثر مدح اهل البيت (عليهم السلام) « اهـ » ولم يذكر شيئا من شعره .

السيد علي بن عبد الكريم بن المير السيد علي الطباطبائي البروجردي من احفاد السيد محمد جد بحر العلوم .

توفي في ربيع الأول سنة ١٣٠٦ ودفن في تكية الآقا حسين

الخونساري بتخت فولاذ .

ادرك الحاج مولى اسد الله البروجردي وتلمذ في اصفهان على الحاج محمد جعفر اباده ولاقى مهدي الكلباسي والسيد اسد الله حجة الاسلام. له شرح هداية الحر العاملي ومجلد في تمام اصول الفقه.

الشيخ علي بن عبدالله البحراني نزيل مسقط.

توفي سنة ١٣١٨ .

له كتاب لسان الصدق في الرد على كتاب ميزان الحق طبع في الهند ثم مصر وله رسالة تحريم التشبيه.

على قلى بن قرجة غاي خان الخلخالي نزيل مدرسة الشيخ لطف الله العاملي مأصفهان .

حكيم محقق عارف من تلاميذ المحقق الخوانساري وشمس الدين الحكيم الجيلاني. له خزائن الجواهر يظهر منه تبحره في الحكمة والعرفان والفلسفة مرتب على خزائن وله احياء الحكمة وشرح اثولوجيا والايمان الكامل.

الامير السيد على المترجم لكتب الاخبار ابن السيد محمد ابن السيد اسد الله الاصفهاني الامامي .

نسبة الى الامام زاده زين العابدين بن الصادق (عليه السلام) المدفون بمحلة جملان اصفهان المعروف اليوم بدرب امام .

من تلامذة المحقق الخونساري المعاصر لصاحب الرياض له كتاب التراجيح كتاب كبير في الفقه في مجلدات ضخام يذكر فيه اقوال العلماء وعباراتهم .

نظام الدولة على محمد ابن خان بن امين الدولة عبدالله خان بن محمد حسين خان الصدر في دولة فتح علي شاه .

ولد في العجم سنة ١٢٢٧ وتوفي في ٩ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ ودفن في مدرستهم الشهيرة. هو الأمير العلامة الأديب شب على مخالطة العلماء والادباء والامراء وردت اليه حكومة اصفهان ولما رأى فتح على شاه كفاءته احبه وصاهره على اعز كريماته (شمس الدولة) وولاه حكومة كاشان وكان في اثناء النظر في مهام الحكومة والانصراف الى السياسة لا يفتر عن النظر في الكتب والآثار ومخالطة العلماء والادباء وكان ميالا بكليته الى تحصيل العلوم اكثر من الامارة وما يلحقها من المظالم والتبعات في ذلك الزمان فصمم سرا على النجاة بنفسه والهروب الى العراق بدون اطلاع الشاه اذ لو اطلع لحال بينه وبين ما يريد فهرب بنفسه وزوجته قاصدا العراق وورد النجف سنة الوباء الجارف العام واقام فيها واستقدم اتباعه وامتعته بعد ذلك تدريجا من كاشان واعرض عن الدنيا وزخارفها بالمرة ومناه الشاه ورغبه في الرجوع فامتنع ايثارا للآخرة على الاولى والأجلة على العاجلة وكانت النجف يومئذ وجهة المخلصين وكعبة العلوم فأخذ فيها عن صاحب الجواهر فقها وعن الملا مقصود على اصولا واخذ الكلام عن الميرزا حسين بن المنلا

على النوري في مشهد الكاظمين وشارك في الفلسفة والرياضيات اما الأدب فكان احد ائمته نثراً ونظها وعلما وكان يستظهر شذور الذهب للاندلسي في الكيمياء وله ميل الى التصوف والمعرفة وكانت داره في النجف مجمع العلماء والادباء ومأواهم من اطراف العراق وجرت بينه وبين اعيان هذه البلاد وأدبائها وعلمائها مراسلات ومطارحات مثل السيد محمود الالوسى وعبد الغني جميل وعبد الباقى العمري وغيرهم كثير وله شعر ونثر باللغتين وكان على جلالة قدره كثير الملح والنوادر والمفاكهة والمجون ارسل اليه صاحب الفصول كتابه ليترضه فلم يزد على وضع نقطة على الصاد من اسم الكتاب فصار اسمه (الفضول) وكانت له الى جنب داره دار صغيرة فيها خزانة كتبه ما ينيف على الف كتاب من المخطوطات في سائر الفنون تلف أكثرها بعد وفاته. صنف كشف الابهام في الفقه، معارج القدس في الحكمة والكلام، الشهاب الثاقب في الرد على ابن حجر، رسالة في الاصول واخرى في الشبهة المحصورة والماء المضاف طبعتا في طهران، شارقة الوزارة كتبها باقتراح الوزير على رضا باشا في معنى الولاية على الطريقة الصوفية والعرفاء بالفارسية طبعت مع الفوائد البهائية. اعقب من زوجته الجركسية الشاعر المشهور مرتضى على خان والشيخ محمد بهاء الدين صاحب الفوائد البهائية ومن ابنة فتح على شاه اربعة اولاد ذكور احدهم الحاج اسد خان والحاج اقا والحاج امين كان مشغولا بالتحصيل والحاج على آغا وابنتين احداهما زوجة سيف الملوك حفيد فتح علي شاه والثانية الحاجة بيبي زوجة علي شاه ابن الأقا خان رئيس الاسماعيلية. والحاج اسد خان واخوه الحاج علي آغا رأيناهما بالعراق والحاجة بيبي حجت ونحن بالنجف عن طريق نجد بكل ابهة وجلالة وتجمل وهي التي عمرت ايوان مشهد السيدة زينب في راوية في السنة الماضية سنة ١٣٥٠ .

علم الدين ابو الحسن علي بن عبد الحميد بن فخار العلوي الموسوي النسابة .

كان عارفا بالانساب كتب الكثير بخطه من الذيول ولم أره قرأت بخطه في مجموع له اوقفني عليه السيد المعظم النقيب العالم صفي الدين محمد بن علي بن الطقطقي :

طلاب العلى لا رغبة في المكاسب تفرق ما بيني وبين الحبائب رعى الله قلبا لا يزال متيا ببيض المعالي لا بسود الذوائب ومن طلب العلياء اطلع دونها صباح المنايا في دياجي الغياهب(١)

السيد الأجل على ابن عبد الحميد الحسيني

مدحه الشيخ ابراهيم القطيفي قائلا انه بلغ الغاية وتجاوز النهاية، له شرح المختصر النافع.

المولى المتأله الآقا على الشهير بالمدرس الطهراني ابن المولى عبدالله المدرس الزنوزي التبريزي .

توفي في حدود ١٣٠٩ .

له بدائع الحكم فارسي جواب سبع مسايل من المسائل الحكمية سأله عنها الشاهزاده عماد الدولة بديع الملك ميرزا بن امام قلي ميرزا ابن محمد علي شاه القاجاري فرغ منه سنة ١٣٠٧ مطبوع.

<sup>(</sup>١) مجمع الاداب.

الشيخ الحاكم ابو منصور علي بن عبدالله الزيادي.

يروي عن جعفر بن احمد بن العباس بن محمد العبسي الدوريستي بحق روايته عنه في اواخر ذي الحجة سنة ٤٧٤عن ابيه محمد بن المحمد عن الصدوق محمد بن على بن بابويه القمى .

سيف الدولة على بن عبدالله بن حمدان.

ولد في سنة ٣٠٣ وتوفي سنة ٣٥٦

البطل العربي الذي صمد في وجه الروم ورد عاديتهم عن بلاد الشام وحمى موطنه من غاراتهم وحكمهم، فلقد انشأ علي بن حمدان ( دولته الحمدانية ) في احرج ظرف من ظروف العرب والمسلمين، حين قام ( نقفور فوقاس الثاني ) يلوح بمطامعه الهوجاء، ويزمجر بأمانيه الواسعة في استرداد بلاد الشام والنفاذ منها حتى الى الحجاز، ولقد كان ضعف الحلافة وتشتت قواها، وتمزق شمل البلاد وانقسامها بما اغراه على الطمع وشجعه على الاقدام، ولكنه واجه الصخرة الصلدة التي تحطمت عليها آماله وتبعثرت فيها مطامعه، واجه سيف الدولة بفروسيته المفادية وشجاعته المتعالية، فرده خائبا وتغلل في صميم بلاده، واشتبك معه بمعارك كانت من اروع الصفحات في تاريخنا الحربي والسياسي والأدبي، وحسبك انها ابرزت بطلا كسيف الدولة وشاعرين كالمتنبي وابي فراس، وانها كانت كفيلة بحفظ البلاد وحمايتها ورد الروم عنها الى الأبد.

وكما كان سيف الدولة مجليا في الميدان العسكري فقد كان مجليا كذلك في ميادين العلوم والآداب اذ جمع في بلاطه من العلماء والشعراء والادباء ما كان منهم خير حفظة لتراث العرب، وافضل رواد لثقافتهم.

#### (مزایاه)

كل ما اتصف به سيف الدولة كان جديرا بأن يجذب اليه الشعراء: شجاعته وحروبه المتعددة توفر لهم مواد المدح الفخم، كرمه الفياض يرغبهم في صحبته، حبه للادب ومعرفته بالشعر، يعزز فيهم المنافسة، عصبيته للعرب تعيد اليهم ما انقرض من موضوعات الفخر القديم، تساهله وسعة ثقافته تجرئهم على اقوال ما كانوا ليجرؤ وا عليها في حضرة امير جاهل ضيق الصدر.

أما شجاعته فالشواهد عليها كثيرة. ونكتفي بالقول انه بدأ غزو الروم ومجاربتهم وهو لا يتجاوز التاسعة عشر او الحادية والعشرين، ولم يكف عن المعارك يباشرها بنفسه وراكبا او ماشيا حتى وفاته، اي مدة اثنين وثلاثين سنة، لا تمر عليه سنة الا ويسير للحرب اما غازيا او مدافعا، اما منتصرا او منكسرا. حتى اننا لا نرى مبالغة في قول من قال ان سيف الدولة كان كلما رجع من غزوة نفض ما علق ثيابه من غبار فجمعه في مكان، واوصى بأن يصنع منه لبنة توضع تحت حده في قبره، فنفذت وصيته. ومها يكن من امر فان في الحادثة رمزا دقيقا الى سعة غزوات ذاك الامير.

ومن الطبيعي ان تقترن هذه الشجاعة بفروسية ماهرة فيظهر سيف الدولة من اشهر خياله عصره، ومن اشرقهم في الحرب، يطاعن بالرمح، ويجالد بالسيف، ويستعمل احيانا نوعا من السلاح يعرف بالمستوفي : وهو عمود من حديد طوله ذراعان، مربع الشكل، له مقبض مستدير.

وفي كرمه نوادر عديدة لا بأس بذكر بعضها:

روى ابن ظافر في تاريخ سنة اربع وخمسين وثلثمائة ان سيف الدولة صاهر انحاه ناصر الدولة ، فزوج ابنيه ابا المكارم وابا المعالي بابنتي ناصر الدولة وزوج ابا تغلب بابنته ست الناس. وضرب دنانير كبيرة، في كل دينار منها ثلاثون دينارا وعشرون وعشرة عليها مكتوب: « لا اله الا الله . عمد رسول الله . امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. فاطمة الزهراء . الحسن . الحسين. جبريل . (عليهم السلام) وعلى الجانب الأخر: « امير المؤمنين المطبع لله . الاميران الفاضلان : ناصر الدولة ، سيف الدولة . الاميران ابو تغلب وابو المكارم » وجاد بما لم يجد به احد . ويقال ان مبلغ ما جاد به سبعمائة الف دينار .

ونقل الثعالبي في «يتيمة الدهر» عن ابي الحسين محمد بن علي العلوي الحسيني الهمذاني قال: كنت واقفا في السماطين بين يدي سيف الدولة بحلب، والشعراء ينشدون، فتقدم اليه عربي رث الهيئة، فاستأذن الحجاب في الانشاد، فأدنوه فأنشد هذه الابيات:

أنت علي وهذه حلب قد نفد الزاد، وانتهى الطلب عبدك الدهر قد أضر بنا اليك من جور عبدك الهرب

فقال سيف الدولة: احسنت، ولله انت، وامر له بمائة دينار.

وحكى ابن لبيب، غلام ابي الفرج ألببغاء ان سيف الدولة كان قد امر بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته. فأمر يوما لابي الفرج منها بعشرة دنانير فقال ارتجالا:

نحن بجود الامير في حرم نرتع بين السعود والنعم ابدع من هذه الدنانير لم يجر قديما في خاطر الكرم فقد غدت، باسمه وصورته في دهرنا، عوذة من العدم

فزاده عشرة اخرى .

وقال ابن خلكان: قال ابو القاسم عثمان بن محمد العراقي، قاضي عين زربة: حضرت مجلس الامير سيف الدولة بحلب، وقد وافاه القاضي ابو نصر محمد بن محمد النيسابوري، فطرح من كمه كيسا فارغا ودرجا فيه شعر استأذن في انشاده فأذن له فأنشد قصيدة اولها:

حباؤك معتاد، وامرك نافذ وعبدك محتاج الى الف درهم فلم فلم فرغ من انشادها ضحك سيف الدولة ضحكا شديدا. وأمر له بألف دينار فجعلت في الكيس الفارغ الذي كان معه .

وقد عرف سيف الدولة بعصبيته للعرب، وهو ممثل العروبة الوحيد في ذلك العصر. وهذه أقوال الشعراء تشهد بذلك. بل ان عروبته هذه كانت من الاسباب التي دعت المتنبي، وهو الشاعر العربي الاكبر، الى الاتصال به ذاك الاتصال الوثيق فمثلا في عصرهما النزعة العربية سياسة وأدبا.

#### ابتداء امره

يروي التنوخي على لسان سيف الدولة نفسه قصته مع اخيه ناصر الدولة ازاء فتح حلب، وقصة التنوخي منقولة عن ابي يعلى محمد بن يعقوب البريدي الكاتب عن سيف الدولة نفسه. يقول سيف الدولة محدثا البريدي : « لما رجعنا من بغداد اقتصر بي اخي ناصر الدولة على نصيبين،

فكنت مقيها فيها، ولم يكن ارتفاعها يكفيني، فكنت ادافع الاوقات واصبر على مضض من الاضافة مدة. ثم بلغتني اخبار الشام وخلوها الا من يأنس المؤنسي وكون ابن طغج بمصر بعيدا عنها، ورضاه بأن يجعل يأنس عليها ويحمل اليه الشيء اليسير منها، ففكرت في جمع جيش وقصدها واخذها وطرد يأنس ومدافعة ابن طغج ان سار الي بجهدي، فان قدرت على ذلك والا قد تعجلت من أموالها ما تزول به اضاقتي مدة، ووجدت جمع الجيش لا يمكن الا بالمال، وليس لي مال، فقلت اقصد اخي واسأله ان يعاونني بألف رجل من جيشه يزيح هو علتهم (أي يتحمل تكاليفهم) ويعطيني بألف رجل من جيشه يزيح هو علتهم (أي يتحمل تكاليفهم) ويعطيني شيئا من المال واخرج بهم فيكون عملي زائدا في عمله وعزه.

وكانت تأخذني حمى ربع، فرحلت الى الموصل على ما بي ودخلت الى أخي وسلمت عليه، فقال : ما اقدمك، فقلت : أمر أذكره بعد، فرحب وافترقنا، فراسلته في هذا المعني وشرحت له، فأظهر من المنع القبيح والرد الشديد غير قليل. ثم شافهته فكان أشد امتناعا، وطرحت عليه جميع من كان يتجاسر على خطابه في مثل هذا فيردهم، وكان لجوجا اذا منع من الأول شيئا يلتمس منه اقام على المنع . ولم يبق في نفسي من يجوز ان اطرحه عليه واقدر انه يجيبه الا امرأته الكردية والدة ابي تغلب، فقصدتها وخاطبتها في حاجتي وسألتها مسألته فقالت: انت تعلم خلقه، وقد ردك، وان سألته عقيب ذلك ردني أيضا فأخرق جاهي عنده ولم يقض الحاجة ولكن اقم اياما حتى اظفر منه في خلال ذلك بنشاط او سبب اجعله طريقا للكلام والمشورة عليه والمسألة فيه، فعلمت صحة قولها فأقمت. فاني جالس بحضرته يوما اذ جاءه براج (الموكل اليه ابراج الحمام الزاجل) بكتاب طائر عرفه سقوطه من بغداد (أي ان الكتاب من الزاجل القادم من بغداد ) فلما قرأه اسود وجهه واسترجع واظهر قلقا وغما وقال : انا لله وانا إليه راجعون ، يا قوم ، المتعجرف الأحمق الجاهل المبذر السخيف الرأي الرديء التدبير الفقير القليل الجيش، يقتل الحازم المرتفق العاقل الوثيق الرأي الضابط الجيد التدبير الغني الكثير الجيش؟ فرمى الكتاب وقال: قف عليه ، فإذا هو كتاب خليفته ببغداد بتاريخ يومين يقول:

ان في هذه الساعة تناثرت الاخبار وصحت بقتل ابي عبدالله البريدي اخاه ابا يوسف واستيلائه على البصرة. فلما قرأت ذلك مع ما سمعت من كلامه، مت جرعا وفزعا، ولم اشك انه يعتقد ابي كأبي ابو عبدالله البريدي في الاخلاق التي وصفه بها، ويعتقد في نفسه أنه كأبي يوسف، وقد جئته في المر جيش ومال، ولم أشك في ان ذلك سيولد له امرا في القبض علي وحبسي، فأخذت اداريه واسكن منه واطعن على ابي عبدالله البريدي وأزيد في الاستقباح لفعله وتعجيز رأيه الى ان انقطع الكلام. ثم اظهرت له انه قد ظهرت الحمى التي تجيئني، وانه وقتها وقد جاءت فقمت، فقال : يا علمان، بين يديه، فركبت دابتي وتحركت الى معسكري. وقد كنت منذ وردت وعسكري ظاهر البلد ولم انزل دارا فحين دخلت معسكري وكان بالدير الاعلى لم انزل وقلت لغلماني : ارحلوا الساعة الساعة ولا تضربوا بوقا واتبعوني، وتحركت وحدي فلحقني نفر من غلماني، وكنت اركض على وجهي خوفا من مبادرة ناصر الدولة الي بمكروه، فها علقت (أي انخت ركبي واسترحت) حتى وصلت الى بلد (اسم قرية من اعمال الموصل) في

نفر قليل من اهل معسكري وتبعني الباقون، فحين وردوا نهضت للرحيل ولم ادعهم إن يرخوا وحرجنا، فلما صرنا على فرسخ من البلد اذا بأعلام وجيش لاحقين بنا، فلم أشك ان أخي انفذهم للقبض على. فقلت لمن معى: تأهبوا للحرب ولا تبدأوا وحثوا السير، فاذا باعرابي يركض وحده حتى لحق بي وقال : أيها الامير، ما هذا السير المحث ؟ خادمك دنحا قد وافي برسالة الامير ناصر الدولة ويسألك ان تتوقف عليه حتى يلحقك، فلما ذكر دنجا قلت : لو كان شرا ما ورد دنجا فيه، فنزلت وقد كان السير كدني والحمى اخذتني، فطرحت نفسي لما بي ، ولحقني دنحا واخذ يعاتبني على شدة السير فصدقته عما كان في نفسى. فقال: اعلم ان الذي ظننته انقلب، وقد تمكنت لك في نفسه هيبة بما جرى، وبعثني اليك برسالة يقول لك: انك قد كنت جئتني تلتمس كيت وكيت فصادفت مني ضجرا واجبتك بالرد، ثم علمت ان الصواب معك، فكنت منتظرا ان تعاودني في المسألة فأجيبك فخرجت من غير معاودة ولا توديع ، والآن ان شئت فأقم بسنجار بنصيبين فاني منفذ اليك ما التمست من المال والرجال لتسير الى الشام. فقلت لدنحا : تشكره وتجزيه الخير وتقول كذا وكذا، واشياء وافقته عليها ، وتقول : اني خرجت من غير وداع لخبر بلغني في الحال من طروق الاعراب لعملي ، فركبت لالحقهم ، وتركت معاودة المسألة تخفيفا ، فاذا كان قد رأى هذا فأنا ولده ، وان تم لي شيء فهو له ، وانا مقيم بنصيبين لانتظر وعده. وسرت ورجع دنحا، فها كان الا ايام يسيرة حتى جاءني دنحا ومعه الف رجل قد ازيحت عللهم واعطوا ارزاقهم ونفاقتهم وعرضت دوابهم وبغالهم ومعهم خمسون ألف دينار، وقال هؤلاء الرجال وهذا المال، فاستخر الله وسر. فسرت الى حلب وملكته وكانت وقائعي مع الاخشيدية بعد ذلك المعروفة »<sup>(١)</sup> .

### مملكة سيف الدولة

الحق ان مملكة سيف الدولة تمتاز بكثرة المدن الهامة مثل حلب وانطاكية وقنسرين ومنبج وبالس ومعرة النعمان ومعرة مصرين وسرمين وكفر طاب وافامية وعزاز وهاه وحمص وطرطوس، كها انها تمتاز بكثرة الثغور التي يطلقون على كثير منها اسم الثغور الجزرية وهي في الواقع ثغور شامية وانما سميت بالجزرية لان اكثر المرابطين بها من اهل الجزيرة. ومن الثغور الهامة المصيصة وادنه ومرعش وطرطوس والحدث وزبطرة وملطية وسميساط ورعبان ودلوك. يضاف الى كل ذلك ديار بكر التي ولد سيف الدولة ثم دفن في احدى مدنها وهي ميافارقين، وديار مضر التي كانت الرقة عاصمة لها ثم ما تم له فتحه من بلاد ارمنية.

### التأليف في ظل سيف الدولة

هناك قصة اهداء ابي الفرج الاصفهاني كتابه « الأغاني » الى سيف الدولة واعطاء سيف الدولة له ألف دينار، ولقد الف ابو الفرج كتابه بعيدا عن حلب، وانما قصدها ليهديه الى الأمير الاديب، ولكن هناك كتبا كثيرة في فنون مختلفة قد ألفها العلماء والأدباء الذين عاشوا في كنف سيف الدولة وفي بلاطه، وقد وصل الينا بعض هذه الكتب وضاع البعض الآخر مع ما فقد من كنوز التراث العربي في فترات المحن المتكررة.

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة ص ٤٣٠ .

ففي الطب كان \_ فيها يذكر المؤ رخون \_ يقف على مائدة سيف الدولة

وقت الأكل اربعة وعشرون طبيبا(١)، وان دل هذا الخبر على شيء رغم المبالغة الظاهرة فيه فانما يدل على وفرة الاطباء في حلب في عهد سيف الدولة، وقد شارك بعض هؤلاء الاطباء في الترجمة والتأليف فكان عيسى الرقي الطبيب يترجم من السريانية الى العربية، والف الحسين بن كشكرايا كناشه المعروف بالحاوي، وكان طبيبا لعضد الدولة ثم لسيف الدولة.

وفي الهندسة والرياضة والفلك عاش في عصر سيف الدولة ومملكته ابو القاسم الرقي المنجم، والمجتبى الانطاكي، ودينسيوس بطريرك اليعاقبة، وقيس الماروني ولكل واحد منهم مؤلفات جليلة.

وفي الفلسفة عاش الفارابي في كنف سيف الدولة .

وفي اللغة وعلومها الف الحسين بن خالويه كتبا كثيرة مثل كتاب اسياء الاسد، واعراب ثلاثين صورة، وكتاب البديع في القراءات، وكتاب الاشتقاق، وكتاب ليس في كلام العرب، وكتاب اشتقاق خالوية وكتاب الالفات، وشرح مقصورة ابن دريد، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب الجمل في النحو.

وألف ابن جني كتبا كثيرة اهمها كتاب الخصائص، وسر صناعة الاعراب، والمنصف في شرح تصاريف المازني، كما عدد له ياقوت كثيرا من الكتب التي ضاعت وليس لدينا الا اسماؤ ها(٢)

وألف ابو على الفارسي أثناء وجوده في حلب كتاب المسائل الحلبية، وكان أبو على اذا حل في مدينة جلس للدرس، ولقد زار اكثر مدن الشرق الاسلامي وله في كل بلدة حل بها كتاب يضم درسه فيها وما عرض له من مسائل مثل كتاب المسائل البغدادية، وكتاب المسائل الشيرازية، وكتاب المسائل البصرية، وكتاب المسائل الدمشقية، وكتاب المسائل العسكرية، فضلا عن كتبه الاخرى الكثيرة التي ألفها بعيدا عن حلب (٣).

وفي الجغرافيا الف ابن حوقل الموصلي كتاب المسالك والممالك. هذا وقد شارك بعض شعراء سيف الدولة في التأليف والتصنيف، فالشاعران الخالديان ألفا ووصنفا كتبا كثيرة اهمها كتاب حماسة شعر المحدثين، وكتابا في اخبار ابي تمام ومحاسن شعره، وكتاب اخبار الموصل، وكتابا في اخبار شعر ابن الرومي، وكتاب اختيار شعر البحتري، وكتاب اختيار شعر مسلم بن الوليد(٤) وكتاب الديارات والف السري الرفاء الشاعر كتاب الديرة، وكتاب المحبوب، وكتاب المشموم والمشروب(٥). وألف كشاجم وكتاب الديم وكتاب المصايد والمطارد.

#### سيف الدولة القائد

لعل من الأمور التي تلفت النظر الى سيف الدولة القائد المحارب هذه الجرأة التي دفعته الى ان يغزو الامبراطورية البيزنطية أكثر من مرة وكان لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره، وكيف أوغل بجيشه المحدود العدد

في داخل الاراضي البيزنطية فاضطر الدمستق ان يخرج اليه على رأس مائني ألف جندي مجهزين احسن تجهيز فانتصر عليهم سيف الدولة وأسر سبعين بطريقا واستولى على سرير الدمستق وكرسيه .

ومن هذه الجرأة أيضا ما قام به من غزو في أرض الروم ولم يكد عضي على الغزوة السابقة سنتان، وما كان من توغله في اراضي الامبراطورية ووصوله الى مواضع لم تطأها قدما مسلم من قبل، وتحديه للامبراطور ونزوله الى قلونية.

بل كيف قاد سيف الدولة جيوش اخيه ناصر الدولة وحارب البريديين وانتصر عليهم واسترد منهم بغداد، وطاردهم الى واسط.

### الاباطرة الذين نازلهم سيف الدولة

ان الانتصار على جيش ضعيف تحت قيادة قائد مغمور امر يسير غير خطير، بل لا يكاد يعد انتصارا، ولكن تعظم قيمة النصر كلما كان العدو خطيرا وجيشه كبيرا وقائده ماهرا، ومن هنا يمكن تقدير انتصارات سيف الدولة حق قدرها، لقد كانت الجيوش البيزنطية التي يواجهها سيف الدولة يربو عددها في الموقعة الواحدة على مائتي الف محارب احيانا، وهم بعد ذلك من اجناس مختلفة بين روس وبلغار وروم وصقلب وارمن وخزر، فجيش البيزينطيين على حد قول المتنبى:

تجمع فيه كل لسن وأمة فها يفهم الحداث الا التراجم فاذا ما نظرنا الى القادة الذين كانوا يقودون هذه الجيوش وجدناهم الاباطرة البيزنطيين انفسهم، ومن بين هؤلاء اخطر قائدين عرفتها بيزنطة ونعني بها برداس فوكاس ثم اخوه نقفور فوكاس ومن قبلها قسطنطين ليكابينوس الذي تحداه سيف الدولة في غزواته قبل الملك.

فأما برداس فقد القى بسيف الدولة في عدة معارك، وعلى رغم كثافة جيوشه لم يحرز نصرا مشرفا واحدا، بل كان يفقد في كل معركة جانبا كبيرا من جيشه وعددا خطيرا من بطارقته ـ أي قواده ـ ثم اكتمل سوء حظه حينها التقى بسيف الدولة قرب مرعش سنة ٣٤٢ هـ (٩٥٣ م) وفي هذه المعركة جرح برداس في وجهه ووقع ابنه قسطنطين اسيرا في يد سيف الدولة فضلا عن أسرى آخرين من القواد (١٦).

وكانت هذه المعركة من اكبر ما مر على البيزنطيين من نكبات فبعدها حزن برداس حزنا شديدا على أسر ولده ودخل الدير مترهبا وتسابق شعراء سيف الدولة فوصفوا هذه الحادث الفريدة وصفا بارعا فيقول أبو الطيب المتنبي والخطاب موجه الى الامبراطور البيزنطي:

نجوت باحدى مهجتيك جريحة وخلفت احدى مهجتيك تسيل أتسلم للخطية ابنك هاربا ويسكن في الدنيا اليك خليل بوجهك ما انساكه من مرشة نصيرك منها رنة وعويل

### نقفور فوكاس

وكان هذا القائد من امهر واقسى القواد البيزنطيين، كان قبل توليه القيادة والملك قائدا عاما للقوات البيزنطية البرية والبحرية في الجبهة الغربية وقد نجح فيها اخفق فيه كثير من القواد السابقين حينها استطاع استعادة جزيرة كريت من يد العرب سنة ٣٥٠ هـ أي ٩٦١م (٧).

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان ٢/١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست لابن النديم ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) معجم الادباء ١٧٥/١١.

<sup>(</sup>٦) زيدة الحلب ١٣٣/١، ١٢٤، ابن الوردي ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) العرب والروم لفازيليف ترجمة الدكتور محمد شعيرة ص ٥٨ .

وكان لنقفور فوكاس اطماع كثيرة اهمها الملك وثانيها استعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين، فأما هدفه الاول فقد وصل اليه حينها عقد اواصر صداقة مع زوجة الامبراطور، رومانوس حتى تزوج ارملته تيوفانو وأعلن نفسه امبراطورا وتسمى باسم نقفور الثاني وڭان ذلك سنة ٣٥٢ هـ. ( ۹۶۳ م )<sup>(۱)</sup> .

وكثيرا ما راودته الفكرة الثانية أي فكرة فتح بيت المقدس وقد وضح ذلك جليا حينها فتح طرسوس ووقف على منبرها وخطب قائلا ان هذه البلدة هي التي كانت تعوقه عن الوصول الى بيت المقدس(٢).

### (بعض أخباره ووقائعه)

أشار الامير ابو فراس الحارث بن سعيد الحمداني الى أكثر وقائع سيف الدولة وحروبه في قصيدته التي يفتخر فيها بقومه وعشيرته وقد مر قسم منها في ترجمة أبي فراس وذكرنا جملة منها في تراجم من تعرض لذكرهم فيها من قومه ونذكر منها هنا ما يتعلق بسيف الدولة ووقائعه قال:

فان يمض اشياخي فلم يمض مجدها ولا دثرت تلك العلى والمآثر نشید کہا شادوا ونبنی کہا بنوا لنا شرف ماض واحر غابر ففينا لدين الله عـز ومنعة ومنا لدين الله سيف وناصر هما وامير المؤمنين مشرد اجاراه لما لم يجد من يجاور ورداه حتى ملكاه سريىره بعشرين الفا بينها الموت سافر وساسا امور المسلمين سياسة لها الله والاسلام والدين شاكر

والمراد بهما ابنا عمه سيف الدولة على بن عبدالله بن حمدان بن حمدون واخوه ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان بن حمدون والمراد بأمير المؤمنين هو المتقي وقد صر خبر استجارته بهما وتلقيبه اياهمابسيف الدولة وناصر الدولة في ترجمة ناصر الدولة في الحسن بن عبد الله بن حمدان ثم قال في مدح سيف الدولة وذكر وقائعه:

> ألا قل لسيف الدولة القرم انني فلا تلزمني خطة لا اطيقها ولولم يكن فخري وفخرك واحدا ولكنني لا اغفل القول عن فتي وعن ذكر ايام مضت ومواقف مساع يضل القول فيهن كله بناهن باني الثغر والثغر دارس ونازل منه الديلمي بأزرق

على كل شيء غير وصفك قادر فمجدك غلاب وفضلك باهر لما سار عنى بالمدائح سائر اساهم في عليائـه واشاطـر مكاني منها بين الفضل ظاهر وتهلك في اوصافهن الخواطر وحافظ دين الله والدين داثر لجوج اذا نادی مطول مصابر

قال ابن خالوية : افتتح سيف الدولة ديار بكر سنة ٣٤٣ وقلدها ابا جعفر الديلمي فعصى وسار فتحصن بارزن فنزل عليه سيف الدولة حتى انزله قهرا واستباح بلاده والى ذلك اشار ابو فراس بقوله (ونازل منه الديلمي بارزن) قال:

وذلت له أبالسيف بعد ابائها ملوك بني الجحاف تلك المساعر قال ابن خالویه : ملوك بني الجحاف ابو اليقظان الاعلى ابن مسلمة السلمي نازله سيف الدولة في بلده حتى فتحه وهرب الى بلاد الروم فأمده

ملك الروم ببطريق في عشرين ألفا فهزمهم وعاد السلمى فدخل في جملة اصحاب سيف الدولة ورده الى بلده ورضى عنه. وقصد أبا العز السلمى وابا سالم فأخذ بلدانهم ثم ردها عليهم فأقرهم عليها فصاروا من جملة اصحابه. قال:

وشق الى نفس الدمستق جيشه بأرض سلام والقنا متشاجر قال ابن خالویه : غزا سیف الدولة في سنة ٣٣٤ حتى نزل حصن بني زياد، فأقبل الدمستق في ثمانين الفاحتي احاط بالعسكر في موضع يقال له سلام ، فأشاروا على سيف الدولة بأخذ ما خف والهرب فأبي وناجزهم وهرب الدمستق قال:

عشية غصت بالقلوب الحناجر سقى ارسناسا مثله من دمائهم وبات يدير الرأي من أين وجهه وذو الحزم ناهية وذو العزم آمر (ارسناس) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح السين المهملة ونون والف وسين اخرى، في معجم البلدان: اسم نهر في بلاد الروم يوصف ببرودة مائة عبره سيف الدولة ليغزو فقال المتنبى:

ينشرن فيه عمائم الفرسان حتى عبرن بارسناس سوابحا يقمصن في مثل المدى من بارد يذر الفحول وهن كالخصيان تتفرقان به وتلتقيان والماء بين عجاجتين مخلص

بعيد مغار الجيش الوى مخاطر واوردهما اعلى ثنية آمر فلم یمس شامی ولم یضح جازر<sup>(۳)</sup> وساق نميرا اعنف السوق بالقنا

قال ابن خالویه اخذت خیل بنی نمیر من نواحی نصیبین خروفا من غنم راع وسيف الدولة فيها فنهض اليهم فطردهم الى الدالية قال: يسيره الاقبال فيمن يساير وناهض أهل الشام منه مشيع ولو بأطراف الاسنة عاقر له وعليه وقعة بعد وقعة ولا هو فيها ساءه متقاصر فلا هو فيها سره متطاول ولما رأى الاخشيد ما قد اظله تلافاه يثني غـربه ويكـاسر تنال به ما لا تنال العساكر رأى الصهر والرسل الذي هوعاقد

قال ابن خالویه : كانت له وقائع مع الاخشید وكانت الحروب بینهها سجالا ولما تطاولت الحروب راسله بالصلح فأجاب اليه سيف الدولة وتزوج ابنة الاخشيد ولم يدخل بها قال:

وأوقع في جلباط بالروم وقعة بها العمق واللكام والبرج فاخر

في معجم البلدان : جلباط بالضم ناحية بجبل اللكام بين انطاكية ومرعش كانت بها وقعة لسيف الدولة ابن حمدان بالروم افتخر بها ابو فراس فيهَا افتخر فقال ( واوقع في جلباط ) وذكر البيت، وفيه : عمق بفتح أوله وسكون ثانية واخره قاف كورة بنواحى حلب واياه عني ابو الطيب المتنبى حيث قال مخاطبا سيف الدولة:

ومشل العمق مملوء دماء مشت بك في مجاريه الخيول وقال ابو العباس الصفري شاعر سيف الدولة يذكر العمق:

وارفعه دك واسفله سهب وكم شامخ عالى الذرى قد تركته تزلزل من اهوالها الشرق والغرب واوقعت بالاشراك في العمق وقعة

وفيه اللكام بالضم وتشديد الكاف ويروى بتخفيفها وهو في شعر

المتنبى مخفف فقال:

<sup>(</sup>١) الامبراطورية البيزنطية لباينيس ترجمة الدكتور حسين مؤنيس ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) زبدة الحلب ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أي من اهل الجزيرة.

بها الجبلان من صخر وفخر انافا ذا المغيث وذا اللكام وهو الجبل المشرف على انطاكية والمصيصة وطرسوس وتلك الثغور. وفيه: برج الرصاص قلعة ولها رسانيق من اعمال حلب قرب انطاكية واياها عنى ابو فراس بقوله: وذكر البيت: قال:

واوردها بطن اللقان وظهره يطأن به القتلى خفاف حواذر في معجم البلدان بالضم ثم التخفيف واخره نون بلد بالروم وراء خرشنة بيومين غزاه سيف الدولة وذكره المتنبى في قوله:

يذري اللقان غبارا في مناخرها وفي حناجرها من آلس جرع وهذا البيت من اسرافات المتنبي في المبالغة لانه يقول ان هذه الخيل شربت من آلس وهو بلد بالروم فلم يتعد حناجرها حتى اذرى اللقان الغبار في مناخرها يعني انها سارت من آلس الى اللقان في مدة هذا مقدارها وبينها

وقاد الى اللقان كل مطهم له حافر في يابس الصخر حافر « اهـ » والموجود في ديوانه ذكر في البيت كها ذكرناه اولا ولا وجود له بالصفة التي نقلها ياقوت في جميع النسخ التي بأيدينا، قال :

مسافة بعيدة وقد شدده ابو فراس فقال:

اخذن بأنفاس الدمستق وابنه وعبرن في جيحان<sup>(١)</sup> من هو عابر وجبن بلاد الروم ستين ليلة تغادر ملك الروم فيمن تغادر تخر لنا تلك القبائل عنوة وترمى لنا بالاهل تلك المظاهر

قال ابن خالويه: قوله واوردها بطن اللقان الخ قال ابو فراس: غزونا مع سيف الدولة وفتحنا حصن العيون سنة ٣٣٩ وسني اذ ذاك تسع عشرة سنة واوغلنا في بلاد الروم وفتحنا حصن الصفصاف فقال ابن عمي ابو زهير مهلهل بن نصر بن حمدان في هذه الغزاة ابياتا ذكرت في ترجمته، واحرقت في هذه الغزاة مدينة خرشنة وصارخة وهزم الدمستق واخذ من بطارقته عدة عديدة « اهـ » وفي معجم البلدان: صارخة بعد الراءخاء معجمة بلدة غزاها سيف الدولة في سنة ٣٣٩ ببلاد الروم فعند ذلك قال المتند:

غلى له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجمع قال:

وما زال منا جار خرشنة امرؤ يراوحها في غارة ويباكر قال ابن خالويه قال ابو فراس غزا عمي قبل سنة ٣٠٠ فأحرق مدينة خرشنة وصارخة «اهـ».

> ولما وردنا الدرب والروم فوقه ضربنا بها عرض الفرات كأنما الى ان وردنا ارقنين نسوقها والهبن لهبي عرقة وملطية ومال بها ذات اليمين لمرعش فلما رأت جيش الدمستق راجعت ومازلن يحملن النفوس على الوجى

وقدر قسطنطين ان ليس صادر تسير بنا تحت السروج جزائر وقد نكلت اعقابنا والمخاصر وعاد الى موزار منهن زائر مجاهيد يتلو الصابر المتصابر عزائمها واستنهضتها البصائر الى ان خضبن بالدماء الاشاعر

وابن بقسطنطين وهو مكبل تحف بطاريق به وزرازر وولى على الرسم الدمستق هاربا وفي وجهه عذر من السيف عاذر فدى نفسه بابن عليه كنفسه وللشدة الصهاء تقنى الذخائر وقد يقطع العضو النفيس لغيره وتدفع بالامر الكبير الكبائر

في اليتيمة : يقال ان سيف الدولة غزا الروم اربعين غروة له وعليه فمنها انه اغار على زبطرة وعرقة وملطية ونواحيها فقتل واحرق وسبا وانثنى قافلا الى درب موزار فوجد عليه قسطنطين بن فردس الدمستق فأوقع به وقتل صناديد رجاله وعقب الى بلدانه وقد تراجع من هرب منها فأعظم القتل واكثر الغنائم وعبر الفرات الى بلد الروم ولم يفعله احد قبله حتى اغار على بطن هنزيط فلما رأى فردس بعد مغزاه وخلو بلاد الشام منه غزا نواحي انطاكية فأسرى سيف الدولة اليه يطوي المراحل لا ينتظر متأخرا ولا يلوي على متقدم حتى عارضه بمرعش فأوقع به وهزمه وقتل رؤ وس البطارقة واسر قسطنطين بن الدمستق وأصابت الدمستق ضربة في وجهه وأكثر الشعراء في هذه الوقعة :

قال ابن خالويه: قوله ولما وردنا الدرب النح قال ابو فراس: كل موقف لسيف الدولة شريف وهذه الحالة التي اشرحها كالمعجزة وذلك انا سرنا معه الى ديار مضر لأن قبائل كعب شمخت واستفحل امرها فلما عبرنا الفرات هربوا وامرني باللحاق بهم وردهم الى الطاعة ففعلت ذلك واخذت رهائنهم فكتب الى ابو محمد الكاتب بحضرة سيف الدولة:

أصلحت امر عقيل وسست امر قشير وكنت ايمن خلق على خلال نمير فلا يرال نزار ما دمت فيهم بخير

وسرنا ففتحنا بلاد الروم وقدمني ففتحت حصن عرقة، وفي معجم البلدان عرقة بكسر اوله وسكون ثانيه مؤنث عرق بلدة في شرقي طرابلس بينها اربعة فراسخ وعلى جبلها قلعة لها وكان سيف الدولة بن حمدان قد غزاها فقال ابو العباس الصفري شاعره:

اخذت سيوف السبي في عقر دارهم بسيفك لما قيل قد اخذ الدرب وعرقة قد سقيت سكانها الردى ببيض خفاف لا تكل ولا تنبو كأن المنايا اودعت في جفونها فأرواح من حلت به للردى نهب ثم قال عرقة هكذا وجدته مضبوطا بخط بعض فضلاء حلب في شعر ابي فراس بفتح اوله وقال هي من نواحي الروم غزاها سيف الدولة فقال ابو فراس:

وألهبن لهبي عرقة وملطية وعاد الى موزار منهن زائر (أقول) هذا البيت لا يوجد في نسخ الديوان التي بأيدينا وقد ذكره ياقوت في معجم البلدان في ثلاثة مواضع منه في عرقة وملطية وموزار:

قال: وكذا يروى في شعر المتنبي ايضا، قال:

وأمسى السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول قال وموزار بالفتح ثم السكون وزاي واخره راء حصن ببلاد الروم وقد ذكره ابو فراس فقال:

ألهبن لهبي عرقة وملطية وعاد الى موزار منهن زائر وقال المتنبى:

وعادت فظنونها بموزار قفلا وليس لها الا الدخول قفول

<sup>(</sup>١) الموجود في النسخ التي بأيدينا من الديوان (بالتيجان) وفي بعضها بالهيجاء وكلاهما تحريف والصواب في جيحان، قال ياقوت وهو نهر بالمصيصة بالثغر الشامي مخرجه من بلاد الروم ثم يصب في الشام.

ثم قال ابو فراس فيها حكاه عنه ابن خالوية في تتمة الكلام السابق: وعدنا الى درب موزار فوجدنا عليه قسطنطين بن الدمستق في الجموع فلم يمكن الخروج منه فعدنا الى بلاد الروم وكمن لهم سيف الدولة في موضع آخر فقتلنا منهم مقتلة عظيمة قال الشاعر:

طلعت لهم فوق الدروع سحابة تهمى بصوبي عثير وقتـام والمسلمون بمعزل منهم سوى من افردوه لنصرة الاسلام وابو فراس في الهياج امامه مثل الحسام بدا امام حسام

ثم قصدنا الفرات فعبرنا فلما وصلنا الى ارفنين بلغنا خبر الدمستق وخروجه الى الشام ونادى سيف الدولة بالتأهب وسرنا نطوي المنازل حتى عدنا من سميساط ولحقه سيف الدولة وراء مرعش في ستمائة رجل مجهدين فأوقع بهم وهزمه واسر قسطنين وقتل البطريق بن الملاين وضرب الدمستق في وجهه ونصرنا عليهم اهـ وفي معجم البلدان : ارقنين بالفتح ثم السكون وفتح القاف وكسر النون وياء ساكنة ونون بلد بالروم غزاه سيف الدولة بن حمدان وذكره ابو فراس فقال ( الى ان وردنا ارقنين ) البيت اهـ وفي ذلك يقول ابو فراس من قصيدة اخرى:

وويلك من اردى اخاك بمرعش وجلل ضربا وجه والدك العضبا

رأى الثغر مثغورا فسد بسيفه فم الدهر عنه وهو سغبان فاغر

وهذا البيت مذكور في اليتيمة ولا ذكر له في نسخ الديوان التي بيدنا ، قال في اليتيمة: سار سيف الدولة لبناء الحدث وهي قلعة عظيمة الشأن فاشتد ذلك على ملك الروم فجمع عظهاء اهل مملكته وجهزهم بالصليب الاعظم وعليهم فردس الدمستق ثائرا بابنه قسطنطين في عدد لا يحصى حتى احاطوا بعسكر سيف الدولة والتهبت الحرب واشتد الخطب وساءت ظنون المسلمين ثم انزل الله نصره فحمل سيف الدولة يخرق الصفوف طلبا للدمستق فولى هاربا واسر صهره وابن بنته وقتل خلقاً كثيراً من الروم واكثر الشعراء في هذه الواقعة فقال ابو الطيب:

وتعلم اي الساقيين الغمائم

فلما دنا منها سقتها الجماجم

وموج المنايا حولها متلاطم

ومن جثث القتلى عليها تمائم

الى الحين ممدود المطالب كافر

هل الحدث الحمراء تعرف لونها سقتها الغمام الغر قبل نزوله بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وكان بها مثل الجنون فأصبحت وقد فجعته بابنه وابن بنته

اتت امم الكفار فيه يؤمها

وبالصهر حملات الامير الغواشم قال : جلاه ببيض الهند أبيض زاهر ويوم على ظهر الاحيدب مظلم

وهذان البيتان موجودان في معجم البلدان ولا يوجدان في الديوان قال:

على مثلها في العز تثني الخناصر فحسبى بها يوم الاحيدب وقعة وللسيف حكم في الكتيبة جائر عدلنا بها في قسمة الموت بينهم وفي القدالف كالليوث قساور اذ الشيخ لا يلوي ونقفور محجر وثور بالباقين من هو ثائر فلم يبق الا صهره وابن بنته

الاحيدب جبل وهو الذي يقول فيه المتنبي :

كما نثرت فوق العروس الدراهم نثرتهم فوق الأحيدب نثرة

قال ابن خالویه:

بني سيف الدولة الحدث في سنة ٣٤٣ والذي في النسخة ٣٣٣ وهي غير مضمونة الصحةولكن في معجم البلدان وكامل ابن الاثير ٣٤٣ وزاحف الدمستق وجموع الروم معه فهزمه واسر صهره وابن بنته فحبسهم فقال في ذلك ابو فراس: وحسبى بها . . الابيات:

ثم قال ابن خالویه : لما لحق الدمستق ما لحقه واسر ابنه وابن اخیه ومات في حبس سيف الدولة جمع عساكره وقصد الثغور فسار اليه سيف الدولة والتقوا عند الحدث وسيف الدولة نازل عليهم فلما اشرف الدمستق على الاحيدب وهو جبل مطل عليها هال المسلمين ما رأوا وتسللوا عن سيف الدولة وكان في مدة يسيرة عمن بقي معه فحمل عليهم سيف الدولة فيمن ثبت معه وكان له بصيرة فأنزل الله عليه الصبر والنصر فولى الدمستق هاربا واسر صهره وابن بنته وقرابات له فاستبقاهما سيف الدولة وقتل الباقى ويدل كلام ابن الاثير ان ذلك كان سنة ٣٤٣ وكذلك قال ياقوت ان خروج سيف الدولة لبناء الحدث كان سنة ٣٤٣ قال ابن خالويه وما زالت الرسل تتردد بينهما الى ان اسر أبو فراس سنة ٣٥١ فوفق الله من الرأي ما عقد له وضمن للملك اثمان ما بقى من الاسرى بعدما تفادى من البطارقة وغيرهم ومبلغه ٢٠٠ ، ٢٤٠ مائتا الف واربعون الف ومائتا دينار رومية اهـ وقال :

وأجلى الى الجولان كلبا وطيئا واقفر عجب منهم واشاعـر وباتت نزار يقسم الشام بينها كريم المحيا لـودعي مغاور علاءة كلب للضباب علاءة وحاضر طي للجعافر حاضر

في معجم البلدان عجب موضع بالشام في شعر عدي بن الرقاع اهـ والاشاعر لست اعرف معناه والاشعر من جبال الحجاز.

قال ابن خالویه: اوقع سیف الدولة بطیء وكلب ونفاهم عن جند حمص واسكن البلد نزارا اهـ قال:

وانقذ من مس الحديد وثقله ابا وائل والدهر اجدع صاعر ابو وائل هو تغلب بن داود بن حمدان بن حمدون ومضى شرح ذلك مع بقية الابيات في ترجمته قال:

> وقد يكبر الخطب اليسير وينتحى كها اهلكت كلبا غواة جناتها شرينا وبعنا بالسيوف نفوسهم وصنا نساء نحن اولى بصونها ينادينه والعيس تزجى كأنها الا ان من ابقیت یا خبر منعم فنرجوك احسانا ونخشاك صولة

اكابر قوم ما جناه الاصاغر وعم كلابا ما جناه الجعافر ونحن اناس بالسيوف نتاجر رجعن ولم تكشف لهن ستائر على شرفات الروم نخل مواقر عبيدك ما ناح الحمام السواجر لانك جبار وانك جابر

قوله وقد كبر الخطب اليسير، قال ابن خالويه احدثت بنو كلاب حدثًا بنواحي بالس ثم اجفلت فأسرى اليهم سيف الدولة من حلب وامر أبا فراس ان يعارضه من منبج فعارضه من بالس فلحقه بالجسر فأوقع بهم وملك الحريم والاموال فعف عن الحريم وكساهن والحقهن بأهلهن على المحامل وجاء مطر البلدي فسأله الابقاء فأجاب اه قال:

وجشمها بطن السماوة قائضا وقد اوقدت نار السموم الهواجر نطرد كعبا حيث لا ماء يرتجي ونطلب كعبا حيث لا اثر يقتفي

لتعلم كعب اي قرم تصابر لتعلم كعب اي عود تكاسر

فجعنا بنصف الجيش حوبة كلها وارهق جراح وولى مغاور ابو الفيض مار الجيش حولا محرما وكان له جد من القوم مائر قال ابن خالويه: العرب تدعو سيف الدولة ابا الفيض لفيضه عليهم بالاحسان، وسرنا معه الى ديار بكر سنة ٣٣٨ فأقام يمير الناس على طبقاتهم مدة مقامه وكان جده ابو العباس حمدان بن حمدون مار الخليفة المعتضد وحاشيته وقت اصعاده الى حرب الطولونية اهـ قال:

وراحت على سمنين غارة خيله وقد باكرت هنزيط منها بواكر وهذا البيت لا يوجد في نسخ الديوان التي بأيدينا .

في معجم البلدان سمنين بضم اوله وكثيرا ما يروى بالفتح وسكون ثانيه ونون مكسورة واخره نون اخرى بلد من ثغور الروم وهنزيط بكسر الهاء وسكون النون وكسر الزاي من الثغور الرومية ايضا « اهـ » وذكرهما ابو الطيب ايضا فقال يصف خيل سيف الدولة :

تراه كأن الماء مر بجسمه واقبل رأس وحده وتليل وفي بطن هنزيط وسمنين للظبا وصم القنا ممن ابدن بديل قال:

بكم وبنا يا سيف دولة هاشم تطول بنو اعمامنا وتفاخر فانا وايـاكم ذراها وهـامها اذ الناس اعناق لها وكراكر ترى ايها لاقيته من بني ابي له حالب لا يستفيق وجازر وقال ابن خالویه في شرح دیوان ابي فراس : كثرت وقائع سیف الدولة ابي الحسن على بن عبدالله بن حمدان بن الحارث العدوي التغلبي بالعرب في كل ارض فتجمعت نزاريها ويمانيها وتشاكت ما لحقها وتراسلت وانفضت على الاجتماع بسلمية لمقاتلته ومناجزته واوقعت بعامله بقنسرين وهو الصباح عبد عمارة المخارقي دعى زيد بن جشم فقتلته فنهض سيف الدولة ومعه ابن عمه ابو فراس حتى اوقع بهم وعليهم يومئذ الندى بن جعفر ومحمد بن بزيع العقيليان من آل المهنأ فهزمهم وقتل وجوههم وسرواتهم واتبع فلهم وقدم ابا فراس في قطعة من الجيش فلم يزل يتبعهم ويقتل ويأسر حتى الحقهم بالغور موضع بالشام فلم ينج منهم الا من سبق به فرسه واتبعهم سيف الدولة حتى لحقهم بتدمر فهتكهم واهلكهم قتلا وعطشا وانكفأ سائرا الى بني نمير وهي بالجزيرة فوجدها قد اخذت المهل ولحقته خاضعة ذليلة تعطي الرضا وتنزل على الحكم فصفح عنهم واحلهم بالجزيرة. فقال ابو فراس يذكر الحال والمنازل ويصف مواقفه فيها :"

أبت عبراته الا انسكابا ونار ضلوعه الا التهابا ومر أكثر هذه القصيدة في ترجمة ابي فراس.

وفي اليتيمة: حدثنا ابو عبدالله الحسين بن خالويه قال لما كانت الشام بيد الاخشيد ابن محمد طغج سار اليها سيف الدولة فافتتحها وهزم عساكره عن صفين فقال المتنبى:

يا سيف دولة ذي الجلال ومن له خير الخلائف والانام سمي او ما ترى صفين حين اتيتها فانجاب عنها العسكر الغربي فكأنه جيش ابن حرب رعته حتى كأنك يا علي علي وقال ابو فراس من قصيدة طويلة وهي الرائية المشهورة:

اتى الشام لما استذأب البهم واغتدت بها اذؤب البيداء وهي قساور فتقف منآد واصلح فاسد وذلل جبار واذعر ذاعر

وهذان البيتان لا يوجدان في نسخ الديوان التي بأيدينا .

وظهر في الغرب رجل (من القرامطة) يعرف بالمبرقع وافتتح مدائن من اطراف الشام واسر ابا وائل تغلب بن داود بن حمدان وهو خليفة سيف الدولة على حمص والزمه فداء نفسه بخيل ومال فأسرى سيف الدولة من حلب حتى لحقه في اليوم الثالث بنواحي دمشق فقتله ووضع السيف في اصحابه فلم ينج الا من سبق فرسه وعاد الى حلب ومعه ابو وائل وبين يديه رأس الخارجي على رمح ، فقال ابو فراس يذكر ذلك:

وانقذ من مس الحديد وثقله أبا وائل والدهر اجدع صاغر وآب ورأس القرمطي امامه له جسد من اكعب الرمح ضامر قال في اليتمية: وهذا من احسن ما قيل في الرأس المصلوب على الرمح. ومما فيه قول الآخر:

وعاد لكنه رأس بلا جسد يمشي ولكن على ساق بلا قدم اذا تراآى على الخطي اسفر في حال العبوس لنا عن تُغر مبتسم وهذه الواقعة هي التي يقول فيها ابو الطيب من قصيدة:

ولو كنت في غير اسر الهوى ضمنت ضمان ابي وائل قال ياقوت: قرأت في تاريخ الفه ابو غالب بن المهذب المعري ان سيف الدولة بن حمدان لما عبر الفرات سنة ٣٣٣ ليملك الشام تسامع به الولاة فتلقوه من الفرات وكان فيهم ابو الفتح عثمان بن سعيد والي حلب من قبل الاخشيد فلقيه من الفرات فأكرمه سيف الدولة واركبه معه وسايره فجعل سيف الدولة كلما مر بقرية سأله عنهافيجيبه حتى مر بقرية فقال ما اسم هذه القرية قال ابرم بكسر الهمزة وسكون الباءالموحدة وفتح الراء وميم فسكت سيف الدولة وظن انه اراد انه ابرمه واضجره بكثرة السؤال فلم يسأله سيف الدولة بعد ذلك عن شيء حتى مر بعدة قرى فقال له ابو الفتح يا سيدي وحق رأسك ان اسم تلك القرية ابرم فاسأل من شئت عنها فضحك سيف الدولة واعجبته فطنته « اهـ».

وفي خزانة الأدب كان سيف الدولة لا يملك نفسه وكان يأتيه علوي من بعض جبال خراسان كل سنة فيعطيه رسيا له جاريا على التأبيد فأتاه وهو في بعض الثغور فقال للخازن اطلق له ما في الخزانة فبلغ اربعين الف دينار فشاطر الخازن وقبض عشرين الف دينار اشفاقا من خلل يقع على عسكره في الحرب.

وقيل ان سيف الدولة خرج يوما على جماعة فقال قد عملت بيتا وما احسب احدا يعمل بيتا آخر الا ان كان سيدي ابا فراس وانشدهم:

لك جسمي تعله فدمي لم تطله فقال ابو فراس:

انا ان كنت مالكا فلي الامر كله قال سامى الكيالي:

### (شخصية سيف الدولة)

من البطولات الفذة التي كان لها شأنها الخطير في دفع الغزو البيزنطي عن الأرض العربية ـ بطولة سيف الدولة الحمداني، هذا القائد العربي المغوار الذي وقف وحده في الميدان يحارب جيوش الامبراطورية البيزنطية الكبرى في فترة كانت الدولة العباسية قد تمزقت شذر مذر. وتهددتها

الاطماع من كل طرف واصبح الحكم بيد الاعراب، واخذت النزعة الشعوبية تتحكم، وتعمل جهدها للقضاء على العنصر العربي.

في هذه الفترة العصيبة قام سيف الدولة وأسس الدولة الحمدانية في حلب(١) واتخذ من قلعتها الحصينة معقلا ليرد الغزاة، ويصون ارض الوطن العربي من الغزوات البيزنطية.

كان موقفه من الصعوبة بمكان اسس جيشا جعله عدته في الكفاح .

وكان همه قبل كل شيء ان يصد البيزنطيين عن التوغل في الأرض البيزنطية، العربية. فاستلم زمام المبادهة، ونقل الحرب الى الأرض البيزنطية، ونستطيع ان نقول ان الدور الخطير الذي لعبه عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وبعدهما صلاح الدين في رد حملات الغزاة الاوروبيين الذين تجلببوا في رداء الصليبين ـ قد لعبه قبلهم سيف الدولة في رد هجمات البيزنطيين الذين كانوا يحملون باستعادة سيطرتهم على الشرق العربي بعد ان المسوا هذا التفكك المربع الذي عصف بالدولة العباسية، وانتهى بقيام امارات هزيلة اخذت تتقاتل على عروش واهية.

نعم كانت مهمة سيف الدولة في غاية الخطورة، ولكنه كان من اولئك الافذاذ، الذين تتضاءل الاحداث امامهم مها عصفت ومها عظم شأنها.

ولا نستغرب هذا من عربي يغلي دم العروبة في كل خالجة من خوالج نفسه ونحن نعلم ان الحمدانين بطن من تغلب بن وائل من العدنانية اي انهم يتحدرون من اصل عربي صميم ، من العدنانية التي ولدت العربية في كنفها .

لقد آلمه ان يصبح هذا الملك العريض الذي بناه الاجداد بيد المتغلبين من غير العرب، وهو في طريقه لان يصبح بيد البيزنطيين فأقسم ان يبذل الدم سخيا للحفاظ على ذياك المجد الاثيل.

خاض سيف الدولة مع البيزنطيين اكثر من اربعين معركة.. ووصلت طلائع جيشه الى قلب الاناضول حتى كادت تصل الى استانبول.. كانت معاركه وغزواته اناشيد في فم الشعراء.

ومن يرجع الى قصائدهم التي تغنوا فيها ببطولاته يرى العجب، ما كان شعر أكثرهم مدحا بقدر ما كان وصفا للمعارك. وشعر المديح ـ اريد مدح القادة الذين يخوضون غمار المعارك ـ وهو لون من الشعر البطولي لانه يقص وقائع خاضها بطل.

وكان يروق لسيف الدولة ان يصطحب معه الشعراء ليروا بأم اعينهم المعارك، فاذا وصفوا، وصفوا « واقع معاركه » و « حقيقة غزواته وبطولاته ولم يهيموا في اودية الخيال » .

وقصائد المتنبي اريد «سيفياته» التي جاوزت الثمانين قصيدة ومقطوعة هي روائع الادب العربي في تصوير معارك البطل الحمداني.

تسع سنوات كاملة والمتنبي لم يفارق سيف الدولة، ولا سيما في فترات الجهاد التي مرت من افق حياته، وكان لهذه الصحبة اثرها البليغ في صغره. وقد ذهب الدكتور طه حسين الى ان شعره في سيف الدولة ان لم يكن من اجمل شعره واروعه واحقه بالبقاء فهو من اجمل الشعر العربي كله واروعه واحقه بالبقاء .

وسر ذلك، كما أرى، ان المتنبي رافق سيف الدولة في بعض غزواته، وشهد معاركه، فوصف البطولة العربية وصفا دقيقا لا تجده في شعر غيره من الشعراء الذين وصفوا معاركه او معارك غيره من القادة.

ولا مجال هنا للمقارنة والافاضة في هذا الموضوع الذي تقتضيه دراسة واسعة .

هذا القائد البطل الذي « رمى الدرب بالجرد الجياد الى العدى » كان رمزا في المغامرة والشجاعة. والى هذا اشار المتنبي بقوله:

وقفت وما في الموث شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح، وتغرك باسم وقال:

فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوما بجود تطرد الفقر والجدبا سراياك تترى والدمستق هارب اصاحبه قتلى وامواله نهبى

يقول «شلمبرغر» في كتابه عن القائد البيزنطي نيقفور فاكاس: «ان المتصفح لمقتطفات التاريخ البيزنطي في منتصف القرن العاشر، ولاكثر من عشرين سنة، أي من سنة ٩٤٥ الى سنة ٩٦٧ يجد اسها وحيدا يطفو على كل صفحة من صفحات ذلك التاريخ كانسان قوي شجاع لا يكل ولا يتعب وكان عدوا لدودا للامبراطورية الرومانية، ذلك هو امير حلب سيف الدولة بن حمدان الذي كان قاسيا طموحا ولم يعبأ بأي الوسائل في سبيل الحصول على الاموال للانفاق على جيوشه، وبالرغم من ذلك فكان يتمتع بشجاعة فائقة لا يعرف الخور اليه سبيلا، كها كان يوصف بأنه حامى الاداب والفنون.

هذا القائد الذي رفعت به العرب العماد لم تصرفه المعارك عن ان يجعل من حلب بيئة خصبة للآداب والفنون، ولشتى انواع الترف ومباهج الحضارة.

فقد فتح قصره كها يذكر «شلمبرغر» ايضا لكل فنان، موهوب واديب فذ، فوفدوا عليه من جميع الاطراف، من العراق، من فارس، من الشام، من بيزنطة، من البندقية وجنوى، وكان يستمع الى الشعراء ويتحبب الى الكتاب والمصورين، ويمنح المؤرخين الشيء الكثير من عطاياه ومنحه فيعود هؤلاء الى بلادهم حاملين الى شعوبهم صورة رائعة عن خلق الرجل العالى وشخصيته العجيبة.

هذه الرواية الاجنبية التي تتسم بالصدق تقابلها الرواية العربية على لسان الكثير ممن عاصروه وفي طليعتهم الثعالبي حين قال:

« انه لم يجتمع قط بباب احد من الملوك ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر » .

وكم اعتنى بكل ما يضفي على عاصمته ابهى مظاهر الحضارة، كان قصره روعة في الفن والبناء، فقد جاء بأحذق المهندسين وامهر المصورين،

<sup>(</sup>۱) قامت للحمدانيين اول الامر دولة في الموصل برئاسة ناصر الدولة اخي سيف الدولة، فطلب سيف الدولة من اخيه ان يحده بالمال والرجال ليستقر في بلاد الشام فأجابه بعد تردد، فاتجه الى حلب التي كانت بيد عامل الاخشيد صاحب مصر فتغلب عليها ثم انتصر على الاخشيديين في حمص. وتكررت المعارك. وبعد ذلك دخل سيف الدولة دمشق ثم خرج عنها.

وابرع البنائين، والنجارين، يعنون ببناء وفرش هذا القصر على افخم طراز، وابدع ما تضمنه اباطرة الرومان.

وصف المستشرق دايفس القصر في قصته عن سيف الدولة بقوله : « وعندما افتتحت ابواب القصر للمرة الاولى كان ذلك مثار الدهشة والاعجاب، لأن الأبواب كانت من البرونز النحاسي نقشت عليها الوف التصاوير المستغربة الجميلة، وهي تدور على قواعد من الزجاج، واذا تدخل الباب تواجهك قاعات متتابعة ملأى بالاعمدة المرمرية المزركشة الموشاة بالذهب والفضة، وقد جعل الرسامون رسم الزهور في اواسط القبب العالية حيث حفروا بين جهة وأخرى آيات من كتاب الله الكريم بأحرف كوفية جميلة، وابيات مختارة لاعاظم الشعراء بأحرف فارسية فتانة » .

« وكان للقاعة الكبرى خمس قبب بلون اللازورد يحملها ١٤٢ عمودا من المرمر المزركش بالفضة والذهب، تنيرها الوف النوافذ الزجاجية الملونة وفي وسط كل عمود خرجت زهريات ملأى بالزهور والنباتات.

اين هذا القصر؟ وهل بقى شيء من معالمه؟

من المؤسف، والالم يحز في نفوسنا ان نقول : لا، فقد كانت طبيعة الحروب في تلك الفترات، وكما هي دائها الحرق والتدمير، وكان من نتيجة تلك الغزوات والحروب، ان خسرت حلب اعظم اثر تاريخي يرمز الى جمال الفن العربي المزيج من الفن البيزنطي، كها يرمز الى نزعة الروح الفنية التي كانت تخالج نفس هذا الامير العربي الذي استطاع في الفترة القصيرة التي عاشها في حلب ان يجعل لمملكته ذكرا كاد يضفي على الكثير من الممالك الكبرى.

لقد استطاع هذا البطل العربي، بالرغم من الحروب الداخلية التي شنها عليه الاخشيديون وبالرغم من الفتن التي اثارها رجال القبائل، وبالرغم من دخول البيزنطيين حلب اكثر من مرة بعد ان اعدوا جيشا ضخما بلغ تعداده المائتي الف مقاتل بغية استعادة سيطرتهم على الوطن العربي، وان يصون الشام من غزوهم، والى هذا اشار المتنبي حين اعتبر حروبه مع البيزنطيين ليست لحماية حلب وحماية بلاد الشام فقط، بل لحماية مصر والعراق.

سيف دون عرضه مسلول ليس الاك يا «على» همام كيف لا يأمن العراق ومصر لو تحرفت عن طريق الاعادي ودرى من اعزه النفع عنه انت طول الحياة للروم غار وسوى الروم خلف ظهرك روم قعد الناس كلهم عن مساعيك ما الذي عنده تدار المنايا

وسراياك دونها والخيول ربط السدر خيلهم والنخيل فيهما انه الحقير الذليل فمتى الوعد ان يكون القفول فعلى أي جانيك تميل وقامت ما القنا والنصول كالذى عنده تدار الشمول

وهكذا ، فقد كان يحارب وحده، وظل في صِراع مرير حتى مات . وقال اديب التقي :

### المتنبى وسيف الدولة

في يوم من الايام الضاحكة من سنة ٣٣٧ للهجرة، وفي دار من اعز دور انطاكية اهلا ورحابا، واعلاها في المكارم والمحامد بابا، احتشد حفل

من علية الناس، وكبراء القوم . . . وتلاقى في هذا الحفل على بساط واحد عمائم الفقهاء والعلماء، وقلانس البطاركة والمطارين وخوذ الشجعان والفرسان. . . وزخرت الردهة الكبرى في الدار بمختلف اصحاب المقامات الضخمة من رجال السياسة والزعامة واكابر القادة وذوي الوجاهة والنباهة .

هذه الدار هي دار الامير ابي العشائر الحمداني الامير الشاب الذي كان كغيره من امراء البيت الحمداني علمامن اعلام الفروسية والأدب، وبطلا من ابطال السيف والقلم. وكانت ضفاف العاصي في انطاكية، والطرق المؤدية الى الدار تتنغش بالمارة والنظارة الذين سدوا المنافذ ليشرفوا على الغادي والرائح بين الجماعات التي تغشى الدار والوقود التي تقصد

ويظهر ان انطاكية التي تعودت ان تشهد بين حين وآخر امثال هذه الاحتشادات والتجمعات والفت تلك الدار ان تضم ردعتها هؤ لاء الاجلاء من الناس للاحتفاء برجل الدولة الحمدانية الكبير وبطل العروبة الفذ ( الامر سيف الدولة ) .

وكان يعقل النظر في هذا المجتمع شاب حذر اللفتات، حاد النظرات، ما تكاد تستقر حدقة عينيه، ولا تقف لحظاته وتأملاته. هذا الشاب كان غريبا عن انطاكية واهليها، غريبا عن كل شيء فيها، هو احمد ابن الحسين ابو الطيب المتنبي. وربما كان مجلسه القريب من الامير ابي العشائر والى انطاكية، والامير الكبير سيف الدولة هو تعزيته عن وحدته وتسليته عن كربته، فيبدد من كآبة غربته وكمدة وحشته فتبدو بين فترة واخرى على وجهه ابتسامات الجذل وامارات الاغتباط وكان الأمير الكبير يبادله نظرات الاعجاب والاكبار، ويلحظ كل منهما الأخر لحظات تستثير الذكريات وتعود بهما الى الماضي غير البعيد عندما تعارف الوجهان لأول مرة وتمازج القلبان للنظرة الاولى. لقد كانت انطاكية سنة ٣٣٧ للهجرة موثقة بين هذين القلبين، علائق ( رأس عين ) سنة ٣٢١ وكان هذا الاجتماع محققا للاهداف والامال التي جاءت وليدة ذلك التلاقي ونتيجة هذا الاتصال نعم لقد التقى المتنبي بسيف الدولة سنة ٣٢١ في ( رأس عين ) وكان من ثمرات هذا الالتقاء اول قصيدة مدح فيها المتنبى سيف الدولة وهي القصيدة التي اولها:

ذكر الصبا ومراتع الارام جلبت حمامي قبل وقت حمامي وقد ذكر فيها ايقاعه بعمرو ابن حابس وبني ضبة سنة ٣٢١ للهجرة. وفي هذا الاجتماع الثاني جدد التعارف بينها الامير ابو العشائر، وجاءت ثمرة هذين الاجتماعين عظيمة وجد عظيمة في تاريخ سيف الدولة الادبي والسياسي والحربي، ومؤثرة جد مؤثرة في خلود البطلين بطل العلياء والهيجاء على بن حمدان وبطل الادباء والشعراء احمد بن الحسين. وظل سيف الدولة بانطاكية اشهرا من هذه السنة وابو الطيب معه لا يفارقه وفي هذه المدة استطاع كل منهما ان ينفذ الى روح الآخر، ويقف على دخائله، وكان لهذا الاتصال روعة واثر عميق في نفس المتنبى دل عليهما قوله في اول قصيدة انشدها بهذا اللقاء:

على ظهر عزم مؤيدات قوائمه سلكت صروف الدهر حتى لقيته وخاطبت بحرا لايرى العبر عائمه فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله

غضبت له لما رأيت صفاته بلاواصف والشعرتهذي طماطمه لقد سل سيف الدولة المجد معلما فلا المجد محيفه ولا الضرب ثالمه

أما الرواية التي يؤخذ منها ان المتنبي اشترط على سيف الدولة حينها لقيه في انطاكية ان لا ينشده الا وهو قاعد، وان لا يكلف تقبيل الارض بين يديه فهي رواية لا يرتاح اليها الباحثون، ولا يطمئن لها العارفون حقيقة سيف الدولة، والمتنبي يومئذ لم يكن مشهورا شهرته بعد اتصاله بسيف الدولة ولم يكن نفخ في انفه بعد كبر العظمة والغرور.

واذا كان من المقرر ان البيئة شديدة التأثير في الشاعر وان الشاعر متأثر ببيئته لا محالة فان البيئة الجديدة التي صار اليها المتنبي في ظلال سيف الدولة كانت خصيبة وجد خصيبة على ادب ابي الطيب وشعره، وقد ظهرت اثارها في جميع اغاط شعره الذي قاله مدة ملازمته سيف الدولة وبعد

وخصائص سيف الدولة الادبية العظيمة، من عمق المعرفة، وطول الباع في الأدب ونقده، وسمو المنزلة مع نفاذ النظر، كل ذلك كان حافزا للمتنبى ان يجود فيها يقول لعلمه انه سيعرضه على الصيقل. وكان من ذلك ايضا الحياة الوارفة الظلال، الرافهة، الهانئة التي اتصل بها ابو الطيب بعد ذلك القلق المساور وضربه في اجواز الفلوات ومغامرته في البلدان

بقولون لي ما انت في كل بلدة وماتبتغي، ما ابتغي جل ان يسمى لقد وصل المتنبي او كاد إلى هذا الذي قال انه ( جل ان يسمى )

وبلغ ان يتعاظم على الكبراء والامراء في مجالس الملوك وكاد يقول ما قاله الاخطل من قبل لعبد الملك بن مروان :

خرجت اجر الذيل حتى كأنني عليك امير المؤمنين امير واذا اضيف الى هذا علو ثقافة سيف الدولة وان حلب كانت في عصر سيف الدولة عاصمة للعلم والادب ومركزا لاثرى المكاتب لا سيما مكتبة الامير سيف الدولة العظيمة التي كان الأخوان الخالديان قيمين عليها نعلم مقدار ما استطاعت اقتباسه ثقافة المتنبى البدوية الجافة من ثقافة سيف الدولة العلمية الادبية الناضرة.

ويلاحظ بعض الذين كتبوا في المتنبي من المتأخرين ان وشائج المحبة والولاء بين هذين الرجلين الفذين سيف الدولة والمتنبي لم تكن قائمة على الروابط الادبية فقط بل ان هذه الوشائج كانت تتصل بالنواحي السياسية ووحدة الاتجاه فيها ، فكلا الرجلين كانا يتعاونان على انفاذ برنامج واحد هو اعلاء شأن العروبة والعمل للمجد العربي في عصر سيطرت فيه الاعاجم وكاد يذوب العربي في السلطات الغربية عنه . . . وكانت هذه الناحية من ادق البواعث لسيف الدولة في تقريب المتنبي وتفضيله على غيره ممن يمت اليه من اركان الدولة ورجالات العلم والادب حتى اسمى الناس قربى لديه . وهو القائل يوم اتصاله بأبي العشائر تحقيقا لغرضه :

فسرت اللك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش هذه الادعاءات التي ادعيناها نحن وغيرنا للمتنبي وادعاها هو لنفسه من بغضه الاعاجم وحبه توحيد المساعى مع الامراء العرب لجعل كلمة العرب العليا وتخليصهم من المتسلطين عليهم وليسوا منهم ربما نقضها ما اشهدناه من المتنبي بعد خروجه من حلب وقصده كافورا في مصر ومدحم اياه اجل المديح وهو غير عربي ثم قصده الى ابن العميد في ارجان، ثم

عضد الدولة البويهي في شيراز وكلاهما من الاعاجم الذين زخر شعر المتنبي في النقمة عليهم والغض منهم. ولعل كل هذا صورة عن حيرة المتنبي وقلقه النفساني، ثـم لعله تأييدا لما ذهب اليه آخرون من ان المتنبي كغيره من شعراء عصره لم يكن يبالي بغير جمع المال والحصول عليه من أي طريق جاء وبأية وسيلة حصل. وربما يعتذر المتنبي عن ذلك بأنه لم يكن مخلصا في مدحه لهؤلاء وانما تكلف ذلك تكلفا، وانه لم يقصد شيراز الى عضد الدولة الا بعد تلكؤ وتثاقل وبعد الحاح ابن العميد عليه ولما استنشد الشعر في أول ملاقاته تعاظم وانشد من قصيدته التي قالها بعد خروجه من مصر:

فلها انحنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلى وبتنا نقبل اسيافنا ونمسحها من دماء العدى ومن بالعواصم اني الفتي لتعلم مصر ومن بالعراق واني عتوت على من عتــا وانی وفیت وانی ابیت

حتى قال عضد الدولة (هونا. يتهددنا المتنبى) ثم هو لما انشده قصيدته قال في مستهلها:

ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان ومن بالشعب احوج من حمام اذا غنى وناح الى البيان

وقد اشار عضد الدولة الى موقف المتنبي هذا فقال : ( ان المتنبي كان جيد شعره بالغرب) يريد سيف الدولة. ولما وصل هذا الى المتنبي قال ( الشعر على قدر البقاع) . واذا مدح المتنبي كافورا او ابن بويه بعد مدحه ابن حمدان فليس انصافا ان يتخذ ذلك طريقا الى الشك في اخلاص المتنبي لسيف الدولة وشدة ولائه ومحبته له، فكذب الشاعر في شيء لا يستلزم كذبه في غيره وخاصة اذا راعينا ظروف المتنبى ولاءمنا بينها وبين نفسه

وكانت عطايا سيف الدولة للمتنبى عظيمة ذكر صاحب (خزانة الادب) ان ما ناله المتنبى من سيف الدولة في اربع سنين بلغ ( خمسة وثلاثين الف دينار)، وكان يعطيه في كل سنة ثلاثة الاف دينار على ثلاث قصائد ما عدا العطايا الخاصة. أفلا يحق للمتنبى بعده هذا ان يقول في

أسير الى اقطاعه في ثيابه على طرفه من داره بحسامه وهو الذي كان قبل اتصاله به يتعثر بأذيال الفقر والحساسة ويضرب في الافاق من اجل دينار راكبا فعليه وممتطيا قدميه. وبنو حمدان كما قال الثعالبي في اليتيمة (كانوا ملوكا وجوههم للصباحة وعقولهم للرجاحة وايديهم للسماحة وألسنتهم للفصاحة ). وغير مستنكران يجد المتنبي في هذه الوجوه الصبيحة ما يصرفه عن وجوه الغيد، وفي تلك الالسنة الفصيحة ما يكسو به شعره من وشي وانماط، وفي تلك العقول الرجيحة ما يقبس منه مصباحه العقلي الذي اضاء له السبيل الى رائع حكمته وبليغ فلسفته. اما السماحة التي وجدها بقربهم فهي التي صيرته يقول من بعد:

تركت السرى خلفي لمن قل ماله وانعلت افراسي بنعماك عسجدا لازم المتنبي سيف الدولة تسع سنوات اتحفت الادب العربي بأروع ما يتحف به شاعر، وضمت الى قائمة فحول شعراء العربية شاعرا عقمت العربية الى اليوم ان تلد مثله، وعطف الأمير العربي الكبير على الشاعر

العربي الكبير، واعجب عزاياه وبشعره ايما اعجاب وادناه وقربه اليه واغدق عليه فأجاد هذا الهدايا والمواهب واجاد ذلك صوغ الفرائد والقلائد. وكان بلاط سيف الدولة كبلاط لويس الرابع عشر في فرنسا اشبه بمجمع علمي يضم الشاعر والناثر واللغوي والفقه والعالم والاديب والفيلسوف والطبيب حتى كان يلتقي على مائدته اربعة وعشرون طبيبا، من حذق منهم علما واحدا كان له رزق واحد ومن حذق منهم علمين فله رزقان، وفيه خيرة من انبتته العروبة والاسلام من رجالات العلم واعلام الادب كالفارابي والمنوبري وابي علي الفارسي وابن نباته السعدي وابي الفرج الاصفهاني وابن خالويه والامير ابي فراس والرفاء والنامي وكثير غير هؤلاء. فلا غرابة اذا كثر حساد المتنبي ومناوئوه في البلاط وخاصة اذا لوحظ ما كان عليه المتنبي من الطبع القوي وخلق التعاظم والعجرفة. وليس من الانصاف ان نقول ان الحسد وحده كان السبب في عداوة الناس له، بل ان الرجل كان غلطة طبعه هذه بتعاظمه وترفعه على الناس بتآزر الخلقان على خلق غلظة طبعه هذه بتعاظمه وترفعه على الناس بتآزر الخلقان على خلق الكراهية له في نفوس عارفيه ومعاشريه، ألم يقل:

امط عنك تشبيهي بما وكأنما فها احد فوقي ولا احد مثلي سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم وكيف لا يحسد امرؤ علم له على كل هامة قدم وهذا الطبع صحبه في جميع المواطن فأوجد له من الخصوم امثال (ابن كروس) عند (بدر بن عمار) والامير (ابي فراس الحمداني) و (ابن خالويه) وغيرهما عند سيف الدولة والوزير (ابن حنزابه) عند (كافور) و (الحاتمى) واضرابها في بغداد.

وقد ضايق هؤلاء الخصوم والحساد المتنبي في البلاط الحمداني واستطاعوا ان يوغروا صدر الامير الكبير عليه وتبرم المتنبي بهؤلاء الخصوم والحساد وهدد وعرض:

أبا الجود اعط الناس ما انت مالك ولا تعطين الناس ما انا قائل

افي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم وليس من السهل ان يحف الشاعر في حضرة من ينشده بفئة كبيرة من حاسديه وماقتيه يرمقونه شزرا ويعيبونه كيف قال وكيف نطق. ان صمود المتنبي لخصومه هؤلاء في مجلس سيف الدولة عند انشاده اياه قصيدته (واحر قلباه ممن قلبه شبم) وشدة معارضة ابي فراس له وتعييبه ونقده وتوجيه الاهانات له كل ذلك لما يصدع قلب الاسد ويفت في العزيمة ويفلج المقاومة والمغالبة واذا اضيف الى ذلك انقلاب سيف الدولة ايضا على الشاعر ومجاراته للخصوم في ذلك المجلس حتى ضرب الشاعر بالدواة التي بين يديه على مرأى ومسمع من هؤلاء الخصوم، عرفنا قوة ذلك القلب الذي يحمله المتنبي وشدة جلادته على الصدمة ومثل هذه الصدمات تحل العزائم وتخرس الالسنة وتفقد الرشد. ولم يبق امام المتنبي بعد هذا غير الخروج من حلب ومفارقة سيف الدولة فراق الوامق المغلوب المخذول . .

وقد يظن ان الامير ابا فراس حين كان يوغر صدر سيف الدولة على المتنبي ويغريه بقطع عطاياه عنه وتوزيعها على غيره من الشعراء يعد ذلك حسدا من الامير لابي فراس. والواقع ان ابا فراس في منزلة من الشعر والادب والقربى من سيف الدولة لايدانيه فيها المتنبي ولا غيره، حتى قالوا

ان المتنبي كان يتهيب انشاد الشعر في حضرة ابي فراس الدولة يدعوه في اكثر الاحيان الا (سيدي) ، ولم يكن البلاط الحمداني وغيره ينظر الى شعر ابي فراس بأقل من نظره الى شعر ابي الطيب. وابو فراس من رجال الحمدانيين المغاوير ومن ابطال سيف الدولة الافذاذ، بل هو دعامة عظيمة من دعائم الدولة الحمدانية ولم يقرب من سيف الدولة قربه أحد، ورجل مثل هذا لا يكون حاسدا وانما يكون محسدا. وفيه وفي امرىء القيس قالوا بدىء الشعر بملك وختم بملك. وانما كان ذلك حملة موجهة الى شخصية المتنبي وما يلازم هذه الشخصية من عجرفة وكبرياء وتعاظم حتى في مجلس سيف الدولة وحتى على سيف الدولة نفسه وبني اعمامه وابو فراس في موقفه ذلك ماقت ناقد وليس بحاسد.

فارق المتنبي سيف الدولة اسفا نادما يلتفت الى امامه لفتة والى خلفه لفتات وهو الذي يقول في هذا الفراق :

ولله سيرى ما اقبل تئية عشية شرقي الحدالي وغرب عشية احفى الناس بي من جفوته واهدى الطريقين التي اتجنب أليس في قوله (ومن جفوته) اعتراف بأنه البادىء في الجفاء وانه هو مصدر هذا التباعد لسيف الدولة ثم أليس فيه الصراحة الكافية الدالة على انه خلف الامل والرجاء وراءه واستقبل الخيبة واليأس امامه:

یا من یعز علینا ان نفارقهم وجداننا کل شيء بعدکم عدم

نعم لقد كان وجدانه كل شيء عدما بعد سيف الدولة، فارقه وهو لا يريد فراقه ونزح وهو لا يرغب في هذا النزوح. وقد ذكر احد الفضلاء من الادباء المعاصرين ان فراق المتنبي لسيف الدولة لم بكن منشؤه ما وقع للمتنبي من كيد حساده له وتغير قلب سيف الدولة عليه، وانما كان ذلك منبعثا عن حبه (خولة) اخت سيف الدولة ومعرفة بعض امراء البيت الحمداني بذلك حتى قاموا يناوئونه تلك المناوءة ويستثيرون عليه سيف الدولة. وهذا خلاف ما ذهب اليه جميع الذين ترجموا المتنبي وهي دعوى ما تزال تفتقر الى عناصر تحقيقه وادلة اقوى من الادلة التي اعتمدها الكاتب، والبت فيها على هذاالنحو، والحال كها ذكرنا، مجازفة قولية لا تقوم على اساس. والمتنبي من اصلب الناس عودا واغلظهم كبدا في قضايا الحب ومشاكل الغرام.

وقد انبترت الصلات بين المتنبي وسيف الدولة بعد حلب سوى ما كان من انفاذ سيف الدولة ابنه من حلب الى المتنبي في الكوفة، بعد خروجه من مصر يدعوه الى حلب وانفاذ المتنبي قصيدته (مالنا كلنا جويا رسول) اليه سنة (٣٥٢)، ثم انفاذه اليه قصيدته (يا اخت خير اخ يا بنت خير اب) يعزيه بخولة اخته، ثم كتابة سيف الدولة اليه وجواب المتنبي على هذا الكتاب اواخر سنة (٣٥٣) بقصيدته (فهمت الكتاب ابر الكتب). والقصائد الثلاث هذه تكشف عن عاطفة متأججة في المتنبي نحو سيف الدولة لم تقو عوامل التشرد الشديدة وقسوة الظروف التي مرت على المتنبي ان تطفىء من جمرتها او تخمد من جذوتها. وقد جاء في الاولى:

كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وانت السبيل فيك مرعى جيادنا والمطايا واليها وجيفنا والمديل والمسمون بالامير كثير والامير الذي بها المأمول الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما يرول

كل وجه له بوجهي كفيل ومعى اينها سلكت كأني ومما جاء في الثالثة :

وما لاقنى بلد بعدكم ومن ركب الثور بعد الجؤا وما قست كل ملوك البلاد ولو كنت سميتهم باسمه أفي الرأي يشبه ام في السخاء

ولا اعتضت من رب نعمای رب د انكر اظلاف والغبب فدع ذكر بعض بمن في حلب لكان الحديد وكانوا الخشب ام في الشجاعة ام في الأدب.

ليلاحظ قوله: (والمسمون بالامير كثير والامير الذي بها المأمول) وقوله ( ( ونداه مقابلي ما يزول ) وقوله ( وما اعتضت عن رب نعماي رب ) كيف جعله المأمول دون كل من تسمى اميرا، وعده رب نعماه، وكيف جعل الملوك من الخشب وجعله من الحديد وهم لا يشبهونه سخاء ولا شجاعة ولا ادبا، ثم اعتذاره عما خلعه على غيره من الملوك والالقاب والنعوت وقوله ( ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب ) كل هذا يؤيد ما قاله، حينها سئل عن تراجع شعره بعد مفارقته سيف الدولة : (قد تجوزت في قولي واعفيت طبعي ، واغتنمت الراحة منذ فارقت آل حمدان ) .

وكان شعر المتنبى قد لازم سيف الدولة مدة من ( ٣٣٧ ـ ٣٤٦) ممثلا عظمة الامير الحمداني الكبير وحروبه ووقائعه. وقد تعمد المتنبى ان يضع لامير في اعلى منزلة يستطيع التحليق فيها شعر الشاعر وخياله ، وبلغ ما قاله ثلث شعره، ولم يجيء شعره فيه من نوع ذلك الشعر الذي تلوكه ألسنة الشعراء في الممدوحين ولا صله له بقلوبهم وعواطفهم فأبو الطيب نظم ما نظم في سيف الدولة وهو في ذلك انما يترجم عن قلبه وينحت من عاطفته وصدق ايمانه فيه. وقد دام هذا الاخلاص حتى في ايام التشرد التي قضاها المتنبى في مصر والعراق الم يقل في مصر:

فارقتكم فاذا ما كان عندكم قبل الفراق اذى بعد الفراق يد اعان قلبي على الشوق الذي اجد اذا تذكرت ما بيني وبينكم وقال في القصيدة التي انفذها اليه من الكوفة:

لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن اراك بخيل نغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل واتاني نيل فأنت المنيل ان تبوأت غير دنياي دارا

وقال في قصيدته الثانية التي انفذها من الكوفة ايضا:

واني لاتبع تذكاره صلات الاله وسقى السحب

واثنى عليه بالائه واقرب منه نأى أو قرب وان فارقتني امطاره فأكثر غدرانها ما نضب وربما كان موضع ملاحظة ترك المتنبى خلفاء بنى العباس ومدحهم والانصراف عنهم الى الحمدانيين . والحق ان المتنبى لم يجد في البلاط العباسي يومئذ ما يحقق اهدافه ومن هذه الاهداف رؤيته العنصر العربي مسيطرا عزليز الوجه والنفس واللسان. وهذا الهدف تحقق في البلاط الحمداني في قرب اعز العرب دارا وزمانا وسلطانا الامير سيف الدولة. وقد روي ان ابا سعيد المجيمري عذله على تركه لقاء الملوك وامتداحهم فقال

ابا سعيد جنب العتابا فرب رأي اخطأ الصوابا فانهم قد اكثروا الحجابا واستوقفوا لردنا البوابا

وان حد الصارم القرضابا والذابلات السمر والعرابا ترفع فيها بيننا الحجابا

وقال في قصيدة له ايضا يعرض بهؤلاء الملوك المستضعفين: ايملك الملك والاسياف ظامئة والطير جائعة، لحم عل وضم من لو رآني ماء مات من ظمأ ولو عرضت له في النوم لم ينم

وقد شغف المتنبي كل الشغف بتصوير وقائع سيف الدولة والهاه ذلك لا بل صرفه عن الفن الحضري الذي يتناول الحياة الاجتماعية من شتى وجوهها فيصفها ادق وصف. ومثل هذا النمط من الوصف تجده في شعر شعراء الحضر مثل البحتري وابن الرومى وغيرهما من وصف القصور والبرك ومجالس اللهو والقيان وشبيهه. اما المتنبى فيتعذر وجود شيء من ذلك في شعره كأن لم يكن في عهد سيف الدولة صور اجتماعية جديرة بقلم المتنبي الشعري وان يتناولها بوصف او ذكر . والحقيقة ان الرجل انصرف الى ما تتوق اليه نفسه من الشعر وما يلائم طبعه من وصف المعارك والجيش ووصف القتال وساحات القتال، وغير هذا الوصف انما جاء في شعر المتنبي عرضا وعلى وجه الاقلال.

وقد نشأ المتنبي في عصر يشبه عصر الفتوة في اوروبا فلا غرابة اذا رأيناه ينشط لاعمال الفروسية ويرتاح لمغامرات الشباب ويقبل على الأخذ بأساليب الترويض الذي اراده عليه سيف الدولة وهو لم يكن في اول اتصاله بسيف الدولة من الشجاعة في المكان الذي وضعه فيه المغالون وانما قويت فيه ملكات هذه الشجاعة بعد اتصاله بسيف الدولة وما روضه عليه من افانينه حتى قطع من بعد صحراء التيه وفدافد البادية وحده، وابي ان يسير بغير خفّارة سيفه من واسط الى بغداد، واذا اكسبته صحبة سيف الدولة العز والمال وقوة الشعر فهي ايضا قد اكسبته هذه الشجاعة وعلمته الجرأة وحببت اليه مواقف البطولة.

وقد حققت له صحبة سيف الدولة فكرته حينها قيل له وهو في المكتب ما احسن وفرتك فقال :

لا تحسن الـوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال يعلها من كل وافي السبال على فتى معتقل صعدة فقد رافق سيف الدولة في كثير من حروبه وغزواته، وانتشر ضفر الوفرة كما نعلم، واعتقل الصعدة . . واعلها كما شاء من كل وافي السبال .

وكان يقال ان المتنبى خلق سيف الدولة بمدائحه كما خلق كافور بهجائه، وقد وهم هؤلاء القائلون. . ولو شاؤ وا لعرفوا ان سيف الدولة هو الذي خلق المتنبي ولولاه لكان كغيره من شعراء عصره، ولما كان تغذى شعره وعبقريته بتلك الروائع من مقلدات المعاني التي خلعتها عليه نفس سيف الدولة، ووقائعه واهدافه. وهذا ليس بضائر ان تكون قصائد المتنبي في سيف الدولة هي التي خلدت وقائعه ونقلتها الى الاجيال صورا ومراثى تعكس الى الاحفاد عظمة الاجداد وتصور لهم طموحهم وشممهم وما بلغوه من عز وكرامة ورفعة واستعلاء . وهذه القصائد كانت وما زالت من عهد سيف الدولة الى اليوم من اقوى العناصر التي غذت ادبنا العربي. ومن اروع الالواح الشعرية التي تباهي بها العربية والعروبة. وهي ايضاً من اجل الوثائق واصدقها على نهضة العلم والادب العظمى التي قامت على

مزايا سيف الدولة واياديه، فبينها كان يدفع عادية الروم عن بلاد الشام بيد كان يرفع لواء النهضة العلمية والادبية فيها بيد اخرى، وهو الذي جمع مما كان يعلق بثيابه من غبار الوقائع والمعامع التي خاضها بنفسه مقدار لبنة واوصى ان توضع تحت رأسه في قبره، وبلغ خلق التضحية الحربية فيه ان قال فيه المتنبى:

الجيش جيشك غير انك جيشه في قلبه ويمنه وشماله كل يريد رجاله لحياته يا من يريد حياته لرجاله وفي دائرة المعارف الاسلامية، (ان الفضل الذي احرزه سيف الدولة بن حمدان في نشر المعلوم والاداب العربية هو عنوان مجد لا يقل عن اعماله الحربية). ولولا سيف الدولة لعاد الى الروم سلطانهم في الشام.

ففينا لدين الله عـز ومنعة ومنا لدين الله سيف وناصر في ابيات ذكرناها مع تفصيل ذلك في ترجمة ناصر الدولة الحسين بن عبدالله .

حب على ابن ابي طالب يخرج ما في اصلهم مثلها

وساق صبيح للصبوح دعوته يطوف بكاسات العقار كأنجم يطرزها قوس السحاب بأصفر كأذيال خود اقبلت في غلائل

مقيم على هجري كأني مذنب تجنى على الذنب والذنب ذنبه واعرض لما صار قلبي بكفه اذا برم المولى بخدمة عبده

### (تلقيبه سيف الدولة)

لما استولى البريدي على بغداد هرب منها المتقى هو وابنه ابو منصور ولحق بهما ابن رائق في جيشه فساروا جميعا نحو الموصل ولقيهما سيف الدولة فخدم المتقي خدمة عظيمة ثم انحدر اخوه ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بن حمدان الى المتقي فخلع عليه ولقبه ناصر الدولة وخلع على اخيه ابي الحسين على ولقبه سيف الدولة ومن ذلك اليوم عرفا بهذين اللقبين ثم انحدر الى بغداد ومعه ناصر الدولة واخوه سيف الدولة فدخل المتقى بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة والى ذلك اشار ابو فراس بقوله:

### (من شعره)

قوله :

وقال في قوس قزح :

وقد نشرت ايدي الجنوب مطارفا وقال :

وقال :

وعاتبني ظلما وفي شقه العتب فهلا جفاني حين كان لي القلب تجنی له ذنبا وان لم یکن ذنب

للناس مقياس معيار

يخرج غش الذهب النار

فقام وفي اجفانه سنة الغمض

فمن بين منقض علينا ومنفض

على الجودكنا والحواشي على الأرض

على احمر في اخضر اثر مبيض

مصبغة والبعض اقصر من بعض

فها تنفع الشكوى اليه ولا العتب

على جزع كشرب الطائر الفزع

رأى ماء فاطمعه وخاف عواقب الطمع فصادف خلسة فدنا ولم ياتنذ بالجرع السيد علي بن عبدالله الحسيني البحراني

هذا سيدورد علينا من النجف وهو من سادات البحرين واهل الشرف له مشعر يضاهى الشعري العبور ويشبه قلائد الدر في النحور فما اختاره من نظمه هذه القصيدة يمدح بها الشيخ درويش بن ابراهيم الكعبى:

> مطية عزمى ما لغيرك قد سرت ولا رفعت اخفافها في مفازة لعرفانها قصدى فصارت مجدة ولو انني كلفتها قصد معشر وكم مرة خاطبتها وهي في السرى الى العالم المشهور بيت قصيدة الـ الى من حوى علما ومجدا ورفعة سحاب السما قديمطر الماء ان سخا إلى شمس هذا العصر ما ضر قومه الى نجل ابراهيم من طاب عنصرا

ولا قطعت جوز الفلاة ولا جرت الى السير الا ظلكم قد تخيرت بقطع الفيافي كالسهام اذا سرت سواك لكلت بالمسر وقصرت الى اين هذا القصد في الحال اخبرت معالى فهل قوم لما قلت انكرت غدا علمه يحكى بحارا تفجرت وراحته للتبر للناس امطرت اذا الشمس في افق السماوات كورت وفاق صفاء عن اصول تكدرت

وله يمدح العلوية العلية الشاهزاده واوصل القصيدة اليها على يد وكيلها النائب العلامة الشيخ المذكور وهو يومئذ في البحرين.

> براك ربك من نور وبراك اشبهت في الحكم بلقيسا بعرش سبا رعيت في عين جود سائليك فلا ونلت رتبة مجد دونها زحل لبست اثواب فخر اذ كملت فها لك البتولة ام والوصى اب فكل ما في الورى من عفة وحجى وحزت صدقا لو ان الخلق احرزه اشكو اليك ولا اشكو الى احد حياك ربك بالالطاف منه على

على بن عبدالله القرشي بن جعفر السيد.

وفاطم الطهر ليلا في مصلاك زالت مدى الدهر عين الله ترعاك قد كل دون مداها كل دراك عراك نقص ومنه الله عراك والجد احمد من ذا نال علياك ومن حياء معار من سجاياك ما كان من آثم فيهم وافاك فقري وانت ملاذ العائذ الشاكى رغم الحسودوفي الدارين ارضاك(١)

من العيوب واعلاك واغلاك

ابن ابراهيم الاعرابي بن محمد بن علي الزيني بن عبدالله بن جعفر ابن ابي طالب. في عمدة الطالب كان شاعرا ويعرف بالمتمني لقوله:

وان هواها ليس عني بمنجل ولما بدا لي انها لا تحبني تمنیت ان تهوی سوای لعلها تذوق مرارات الهوی فترق لی تاج الدين ابو تراب على بن عبدالله .

فاضل متبحر زاهد له عشرة آلاف بيت في مدايح آل الرسول وفي فنون شتى(٢) .

السيد على خان ابن السيد عبدالله خان ابن السيد على خان الموسوي.

له كتاب رحلته الى الحج ذكر فيه تراجم اجداده المشعشعين حكام الحويزة منه نسخة في طهران في مدرسة سبهسالار كتب في فهرستها ان اسمه صفة الصفوية ويظهر انه بخط المؤلف وعباراته عامية ونقلنا منه كثيرا اقىبىلە

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$ 

<sup>(</sup>٢) مجموعة الجبعي .

من تراجمهم في هذا الكتاب ولد ١٦ جمادى الثانية سنة ١٠٨٠. المولى على آقا بن عبدالله بن محمد بن عب الله بن محمد جعفر العلياري .

ولد سنة ١٢٣٦ وتوفي سنة ١٣٢٧ له بهجة الامال في علم الرجال وهو شرح زبدة المقال ومنتهى الامال في خمس مجلدات وله رياض المقاصد في شرح قصيدة الحسن بن راشد.

ابو الحسن علي بن عبد الله بن وصيف المعروف بالناشي الاصغر الحلاء المتكلم المشهور البغدادي نزيل مصر .

ولد ٢٧١ وتوفي يوم الاربعاء لخمس خلون من صفر سنة ٣٦٥ وقيل سنة ٣٦٦ وورد كتاب ابن بقية الى ابن العميد بخبره وقيل انه تبع جنازته ماشيا واهل الدولة كلهم ودفن في مقابر هريش وقبره هناك معروف ولم يخلف عقبا ولم يعلم انه تزوج، كذا في معجم ياقوت نقلا عن الخالع وسمي بالناشي الاصغر في مقابلة الناشي الاكبر وهو ابو العباس عبدالله بن محمد بن شرشر الشاعر المتكلم المتوفى سنة ٣٩٣ والاكبر لا دليل على تشيعه فلهذا لم نفرد له ترجمة. (والناشي): في انساب السمعاني بفتح النون المشعر، والمشهور بهذه النسبة على بن عبدالله الناشي وابو العباس عبدالله بن محمد بن شرشر الناشي المتكلم من اهل الأنبار اقام ببغداد مدة طويلة ثم خرج الى مصر (والحلاء) قال ابن خلكان بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وانما قيل له ذلك لانه كان يعمل حلية من النحاس، وفي معجم الادباء قال الخالع كان يعمل الصفر ويخرمه وله فيه صنعة بديعة ومن عمله قنديل بالمشهد بمقابر قريش ومربع غاية في حسنه.

عن ابن كثير الشامي في تاريخه انه كان متكلما بارعا من كبار الشيعة اخذ الكلام عن ابي سهل اسماعيل بن علي بن نوبخت وكان المتنبي يحضر مجلسه ويكتب من املائه .

وذكره ابن شهر اشوب في معالم العلماء في شعراء اهل البيت المجاهرين فقال ابو الحسين على بن وصيف الناشي المتكلم بغدادي من باب الطاق حرقوه « اهـ » . (وفي أنساب السمعاني) على بن عبدالله الناشي شاعر مشهور كان في زمن المعتمد والقاهر والراضي وغيرهم وهو ىغدادي سكن مصر هكذا ذكره ابو نصر بن ماكولا. وذكره ابن خلكان في وفيات الاعيان فقال ابو الحسن على بن عبدالله بن وصيف المعروف بالناشي الاصغر الحلاء الشاعر المشهور وهو من الشعراء المحسنين وله في اهل البيت قصائد كثيرة وكان متكلما بارعا اخذ علم الكلام عن ابي سهل اسماعيل بن على بن نوبخت المتكلم وكان (اي ابن نوبخت) من كبار الشيعة وله تصانيف كثيرة وفي اشعاره مقاصد جميلة « اهـ » ( وفي انساب السمعاني ) على بن عبدالله الناشي شاعر مشهور كان في زمن المعتمد والقاهر والراضى وغيرهم وهو بغدادى سكن مصر هكذا ذكره ابو نصربن ماكولاً . وذكرهُ ابن خلكان في وفيات الأعيان فقال ابو الحسن على بن عبدالله بن وصيف المعروف بالناشي الأصغر الحلاء الشاعر المشهور وهو من الشعراء المحسنين وله في اهل البيت قصائد كثيرة وكان متكلما بارعا اخذ علم الكلام عن ابي سهل اسماعيل بن على بن نوبخت المتكلم وكان (اي ابن نوبخت ) من كبار الشيعة وله تصانيف كثيرة وفي اشعاره مقاصد جميلة « اهـ » وذكره ياقوت في معجم الادباء فقال على أبن عبدالله بن وصيف

الناشي الحلاء ويكنى ابا الحسين قال ابن عبد الرحيم حدثني ابو عبدالله الخالع حدثني الناشيء قال: كان جدي وصيف عملوكا، وكان ابي عبدالله عطاراً في الحضرة بالجانب الشرقي وكنت لما نشأت معه في دكانه كان ابن الرومي يجلس عندنا وانا لا اعرفه وكان يلبس الدراعة وثيابه وسخة، وانقطع مدة فسألت عنه ابي وقلت ما فعل ذلك الشيخ الوسخ الثياب الذي كان يجلس الينا، فقال ويحك ذاك ابن الرومي وقد مات، فندمت ان لم اكن اخذت عنه شيئاً ولا عرفته في حال حضوره وتشاغلت بالصنعة عن طلب العلم ثم لقيت ثعلبا ولم آخذ عنه الا ابياتا وهي:

ان اخا الأخوان من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك

قال الخالع: وكان الناشيء قليل البضاعة في الأدب، قؤ وما بالكلام والجدل، يعتقد الامامة ويناظر عليها بأجود عبارة، فاستنفد عمره في مديح اهل البيت حتى عرف بهم، واشعاره فيهم لا تحصى كثيرة، ومدح مع ذلك الراضي بالله وله معه اخبار، وقصد كافور الاخشيدي بمصر وامتدحه وامتدح ابن خنزابة وكان ينادمه وطرى الى البريديين بالبصرة والى ابي الفضل بن العميد بارجان وعضد الدولة بفارس وكان يميل الى الاحداث ولا يشرب النبيذ وله في المجون والولع طبقة عالية وعنه اخذ مجان باب الطاق كلهم هذه الطريق وكان يخلط بجدله ومناظراته هزلا مستملحا ومجونا مستطابا يعتدم به اخجال خصمه وكسر وحده وله في ذلك اخبار مشهورة. كانت له جارية سوداء تخدمه فدخل يوما الى دار اخته وان معه فرأى صبيا صغيرا اسود فقال لها من هذا فسكت، فاستدعى الجارية وقال لها من ابو هذا المسكت، فاستدعى الجارية وقال لها من ابو هذا الصبي ؟ فقالت ما له اب فالتفت الي وقال سلم اذا على المسيح (عليه السلام).

قال الخالع: ومن مجونه في المناظرات وغيرها أنه ناظر أبا الحسن على ابن عيسى الرماني في مسألة فانقطع الرماني وقال اعاود النظر وربما كان في اصحابي من هو اعلم مني بهذه المسألة فان ثبت الحق وافقتك عليه، فأخذ يندد به ودخل ابو الحسن على بن/كعتِ الانصاري احد المعتزلة فقال في أي شيء انتم يا ابا الحسن فقال في ثيابنا فقال دعنا من مجونك واعد المسألة فلعلنا ان نقدح فيها فقال كيف تقدح وحراقك رطب، وناظره اشعري فصفعه الناشي فقال ما هذا يا ابا الحسن قال هذا فعل الله بك فلم تغضب مني قال ما فعله غيرك وهذا سوء ادب وخارج عن المناظرة، فقال ناقضت، ان اقمت على مذهبك فهو من فعل الله وان انتقلت فخذ العوض فانقطع المجلس بالضحك وصارت نادرة. قال ياقوت: قال عبيد الله الفقير اليه تعالى مؤلف هذا الكتاب : لو كان الأشعري ماهرا لقام اليه وصفعه اشد من تلك ثم يقول له صدقت تلك من فعل الله بي وهذه من فعل الله بك فتصير النادرة عليه لا له «اهـ» قال المؤلف: لا يخفى ان هذه المهارة التي ادعاها ياقوت وتمني ان تكون لذلك الاشعري باردة لا معنى لها فالناشي الزم الاشعري ان تكون الصفعة من الله بمقتضى مذهبه فها الذي يريد ان يلزم الناشى به بمقتضى مذهبه. قال ومن مجون الناشى انه ناظر بعض المجبرة فحرك الجبري يده فقال للناشى هذه من حركها ؟ فقال الناشى من امة زانية فغضب الرجل فقال له ناقضت، اذا كان المحرك غيرك لم تغضب ؟ قال ياقوت : قال عبيدالله الفقير اليه : وهذا ايضاً كفر وبهت لان المحرك لها على اعتقاد الناشي مناظره فقد اساء العشرة مع جليسه وعلى مذهب

صاحبه الخالق فقد كفر فعلى كل حال هو مسىء « اهـ » قال المؤلف: وهذا الانتصار ايضا بارد كسابقه كما لا يخفى واي اساءة ادب في مقام المناظرة والزام الخصم (قال) وسمع رجلا ينادي على لحم البقر اين من حلف ان لا يغبن فقال له ايش تريد منه ؟ تريد ان تحنثه ؟ . .

وقيل وفد الناشيء على عضد الدولة بن بويه وامتدحه فأمر له بجائزة سنية واحاله على الخازن فقال ما في الخزانة شيءفاعتذر اليه عضدالدولة وقال ربما تأخر حمل المال الينا وسنضاعف لك الجائزة متى حضر فخرج من عنده فوجد على الباب كلابا لعضد الدولة عليها قلائد الذهب وجلال الخز قد ذبح لها السخال وألقيت بين يديها فعاد الى عضد الدولة وانشأ يقول:

رأيت باب داركم كلابا تغذيها وتطعمها السخالا فهل في الأرض ادبر من اديب يكون الكلب احسن منه حالا ثم حمل الى عضد الدولة مال على بغال وضاع منها بغل ووقف على باب الناشي فأخذ ما عليه ثم دخل على عضد الدولة وانشده قصيدته التي يقيول فيها:

ومن ظن ان الرزق يأتي بمطلب فقد كذبته نفسه وهو آثم يفوت الغني من لا ينام عن السرى واخر يأتي رزقه وهو نائم فقال له هل وصل المال الذي على البغل قال نعم قال هو لك بارك الله لك فيه فعجب الحاضرون من فطنته .

### ومن شعره قوله:

يدع المحال من الأمور صوابا واذا بليت بجاهل متغافل كان السكوت عن الجواب جوابا أوليته مني السكوت وربما وقوله يصف فرسا:

او كقضاء نازل اذا هبط مثل دعاء مستجاب ان علا

لا تعتذر بالشغل عنا انما ترجى لانك دائــا مشغول واذا فرغت ولا فرغت فغيرك الم مرجو والمطلوب والمأمول وعن الناشيء قال ادخلني ابن رائق على الراضي بالله وكنت مداحا لابن رائق ونافقا عليه، فلم وصلت الى الراضى قال لي انت الناشي الرافضي، فقلت خادم امير المؤمنين الشيعي قال من أي الشيعة ؟ قلت شيعة بني هاشم ، قال هذا خبث حيلة فقلت مع طهارة مولد قال هت ما معك فأنشدته فأمر ان يخلع على عشر قطع ثيابا واعطى اربعة الاف درهم فأخرج الي ذلك وتسلمته وعدت الى حضرته فقبلت الارض وشكرته وقلت انا ممن يلبس الطيلسان فقال ها هنا طيالس عدنية اعطوه منها طيلسان واضيفوا اليها عمامة خز ففعلوا فقال انشدني من شعرك في بني هاشم فأنشدته:

بني العباس ان لكم دماء اراقتها امية بالذحول فليس بهاشمى من يوالي امية واللحين ابا زبيل فقال ما بينك وبين ابي زبيل فقلت امير المؤمنين اعلم فتبسم وقال انصرف ، قال الخالع وشاهدت العمامة والطيلسان معه وبقيا عنده الى ان مات. قال الخالع وكان ابو الحسن شيخا طويلا جسياً عظيم الخلقة

(١) الديخ بوزن ريح القنو وهو العذق بما عليه من الرطب والمراد غير ظاهر۔ المؤلف۔

عريض الالواح موفور القوة جهوري الصوت عمر نيفا وتسعين سنة لم تضطرب اسنانه ولا قلع سنا منها ولا من اضراسه.

ووفد الناشى على سيف الدولة ومدحه واخذ جوائزه وكان معاصرا للنامي شاعر سيف الدولة، قال الخالع: حدثني الناشي قال الما وفدت على سيف الدولة وقع في ابو العباس النامي وقال هذا يكتب التعاويذ فقلت لسيف الدولة يتأمل الامير فان كان يصلح ان يكتب مثله على المساجد بالديخ(١) فالقول كما قال فأنشدته قصيدة اولها:

### (الدهر ايامه ماض ومرتقب) وقلت فيها:

فارحل الى حلب فالخير منحِلب من نيل كفك ان لاحث لنا حلب فقال يا ابا الحسن هذا بيت جيد لكنه كثير اللبن وانشدته قصيدة اخرى اقول فيها:

واقتل ما ابصرت بيض العقارب كأن مشيبي اذ يلوح عقارب وقد حليت واستودعت حرز كاعب كأن الثريا عوذة في تميمة قال الخالع انشدني الناشي يوما لنفسه:

حيال الربى فالشاهق المتشرف تجاه الشظى جنب الحجى فالمشرف والزمني وجدا عليها التأسف طلول اطال الحزن لي حزن نهجها عن الخرد الاتراب والدار صفصف وقفت على ارجائها اسأل الربي عفتها شآبيب من المزن وكف وكيف يجيب السائلين مرابع ومنها :

دنان كرهبان عليها برانس من الخز دكن يوم فصح تصفف اذا ما بدا في الكاس در منصف ينظم منها المزج سلكا كأنه

قال الخالع لما انشد البيت الأول قلت له بم ارتفعت هذه الاسهاء وهي ظروف فقال بما يسؤوك (وهذا داخل في مجونه).

قال ياقوت : قرأت بخط بديع الزمان بن عبدالله الهمداني فيها قرأه على ابن فارس اللغوي سمعت ابا الحسن الناشي على بن عبدالله بن وصيف بمدينة السلام قال حضرت مجلس ابي الحسن ابن المغلس الفقيه فانقلبت محبرة لبعص من حضر على ثيابي فدخل ابو الحسن وحمل الي قميصا بيقيا ورداء حسنا فأخذتها ورجعت الى بيتي وغسلت ثيابي ولبستها ورددت القميص والرداء الى الحسن فلما رآهما غضب غضبًا شديدا وقال البسهما لولا انك تتوشح بالادب لجفوتك «اهـ» (قال المؤلف) لم اورد هذه الحكاية لما فيها من كثير فائدة بل للتنبيه على ما كان للعلماء من الاعتناء باخبار اهل العلم والادب دقيقها وجليلها حتى يرويها البديع الهمذاني عن احمد بن فارس اللغوى .

### (اشعار الناشى في اهل البيت عليهم السلام)

وفي ابياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب هم الكلمات والاسماء لاحت وهم حجج الاله على البرايا بقية ذي العلى وفروع اصل وانوار يرى في كل عصر ذراري احمد وبنو علي ولم يوجد فعندهم يصاب اذا ما اعوز الطلاب علم

لأدم حين عز له المتاب بهم وبجدهم لا يستراب بحسن بيانهم وضح الخطاب لارشاد الورى منها شهاب خليفته وهم لب لباب

تناهوا في نهاية كل مجد ودادهم صراط مستقيم ولا سيها ابو حسن عملي طعام سيوفه مهج الاعادي هو النبأ العظيم ابو تراب هو البكاء في المحراب ليلا كأن سنان ذابله ضمير وصارمه كبيعته بخم

فطهر خلقهم وزكوا وطابوا ولكن في مسالكه عقاب له في الحرب مرتبة تهاب وفيض دم الرقاب لها قراب وباب الله وانقطع الخطاب هو الصخاك ان جد الضراب فليس عن القلوب له ذهاب معاقده من الخلق الرقاب

قال ياقوت حدث الخالع قال حدثني ابو الحسن الناشي قال كنت بالكوفة سنة ٣٢٥ وانا املي شعري في المسجد الجامع بها والناس يكتبون عنى (قال المؤلف الظاهر ان ذلك الشعر كان في مدح اهل البيت (عليهم السلام) والا فغيره من الشعر لا يقرأ في المسجد الجامع بالكوفة وكان الناس الذين يكتبون عنه هم الشيعة لان جل اهل الكوفة كانوا شيعة في ذلك الوقت ) قال وكان المتنبى اذ ذاك يحضر معهم وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبى فأمليت هذه القصيدة وقلت فيها:

فليس عن القلوب له ذهاب كأن سنان ذابله ضمير معاقده من الخلق الرقاب وصارمه كبيعته بخم فلمحته يكتب هذين البيتن ومنها اخذ ما انشدتموني الآن من قوله :

كأن الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد وقد صغت الاسنة من هموم في يخطرن الا في فؤاد قال الخالع واصل هذا لأبي تمام :

وسبق الى ذلك ديك الجن في قوله:

من كل ازرق نظار بلا نظر الى المقاتل ما في متنه اود كأنه كان ترب الحب من زمن فليس يعجزه قلب ولا كبد

فتى ينصب في ثغر القوافي كما ينصب في المقل الرقاد قال ابن عبد الرحيم: حدثني الخالع قال كنت مع والدي في سنة ٣٤٦ وانا صبى في مجلس الكبوذي في المسجد الذي بين الوراقين والصاغة وهو غاص بالناس واذا رجل قد وافي وعليه مرقعة وفي يده سطيحة وركوة ومعه عكاز هو شعث فسلم على الجماعة بصوت رفعه ثم قال أنا رسول فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فقالوا مرحبا واهلا ورفعوه فقال اتعرفون لى احمد المزوق النائح فقالوا ها هـو جالس فقال رأيت مولاتنا عليها السلام في النوم فقالت لي امض الى بغداد واطلبه وقل له نح على ابني بشعر الناشي الذي يقول فيه:

> بنى احمد قلبى لكم بتقطع عجبت لكم تفنون قتلا بسيفكم اقول وبعده:

فها بقعة في الأرض شرقا ومغربا ظلمتكم وقتلتم وقسم فيئكم كأن رسول الله اوصى بقتلكم

وليس لكم فيها قتيل ومصرع ويسلمني طيب الهجوع فأهجع فأجسامكم في كل ارض توزع

بمثل مصابي فيكم ليس يسمع

ويسطوعليكم من لكم كان يخضع

وهي بضعة عشر بيتا .

وكان الناشي حاضراً فلطم على وجهه وتبعه المزوق والناس كلهم ، وكان اشد الناس في ذلك الناشي ثم المزوق ثم ناحوا بهذه القصيدة في ذلك اليوم الى ان صلى الناس الظهر وتقوض المجلس وجهدوا بالرجل ان يقبل

شيئاً منهم فقال والله لو اعطيت الدنيا ما اخذتها فاني لا ارى ان اكون رسول مولاتي عليها السلام ثم آخذ عن ذلك عوضاً وانصرف ولم يقبل

قال وحدثني الخالع: قال اجتزت بالناشي يوما وهو جالس في السراجين فقال لي قد عملت قصيدة وقد طلبت واريد ان تكتبها بخطك حتى اخرجها فقلت امضى في حاجة واعود وقصدت المكان الذي اردته وجلست فيه فحملتني عيني فرأيت في منامي ابا القاسم عبد العزيز الشطرنجي النائح فقال لي احب ان تقوم فتكتب قصيدة الناشي البائية فانا قد نحنا بها البارحة بالمشهد وكان هذا الرجل قد توفي وهو عائد من الزيارة فقمت ورجعت اليه وقلت هات البائية حتى اكتبها فقال من اين علمت انها بائية وما ذاكرت بها احدا فحدثه بالمنام فبكي وقال لا شك ان الوقت قد دنا فكتبتهافكان اولها:

ويخطىء ظنى والمنون تصيب رجائى بعيد والممات قريب ومن شعره قوله يرثى الحسين (عليه السلام):

نكت حسراتها كبد الرسول مصائب نسل فاطمة البتول واسلمها الطلوع الى الافول الا بأبي البدور لقين كسفا مصابى منك بالداء الدخيل الا يا يوم عاشورا رماني يلاقى الترب بالوجه الجميل كأنى بابن فاطمة جديلا على الحصباء بالخد التليل يجرر في الثرى قدا ونحرا فواسفا على الجسم النحيل صريعا ظل فوق الارض ارضا تخطاه العتاق من الخيول اعاديه تبوطاه ولكن وعلوه على رمح طويل وقد قطع العداة الرأس منه يجززن الشعور من الأصول وقد برز النساء مهتكات فطورا يلتثمن بني علي وطورا يلتثمن بني عقيل كساها الحزن اثواب الذليل وفاطمة الصغيرة بعد عز طلبنا بعد فقدك بالذحول تنادی جدها یا جد انا

> لقد كسرت للدين في يوم كربلا فاما سبيء بالرماح مسوق وجرحى كما اختارت رماح وانصل وقوله في امير المؤ منين عليه السلام:

وله:

وقوله :

قد نصب الله لكم سيدا احاط بالعلم ولا يصلح ان من مثلكم يا آل طه ولكم حب سواكم نفل وحبكم يا طود افضال بعيد المرتقى كل الولا الا ولاكم باطل

بالرشد والعصمة مأمون الغلط يدعى اماما من بعلم لم يحط في جنة الفردوس والخلد خطط فرض من الله علينا مشترط وبحر علم ما له يحويه شط وكل جرم بولاكم منحبط

كسائر لا توسى ولا هي تجبر

واما قتيل بالتراب معفر

وصرعى كها شاءت ضباع وانسر

غدا عقله بالرغم منه يحاوله على الخلق حتى تضمحل بواطله

غير الذي يرضى الاله وما اعتدى

ومن لم يقل بالنص منه معاندا يعرفه حق الوصى وفضله وقوله :

ان الذي قبل الوصية ما ال

اصلحت حال الدين بالامر الذي وعلمت انك ان اردت قتالهم فجمعت شملهم بترك خلافهم لتتم دينا قد امرت بحفظه وقوله :

قوم نجوم في البروج منيرة ومنازل القمر المنير عليهم عرفت بوطئهم البقاع وان علوا سل عنهم الليل البهيم فانهم

هم الآل آل الله والقطب التي ائمة حق خاتم الرسل جدهم على امير المؤمنين وسيد وامهم الزهراء اكرم برة ومنهم قتيل السم ظلما ومنهم قتيل بأرض الطف اروت دماؤه ومنهم لدى المحراب سجاد ليله

وسادسهم ياقوتة العقد جعفر وسابعهم موسى ابو العلم الرضا وثامنهم ثاو بطوس ومن به وتاسعهم زين الانام محمد ومنهم امام سر من را محله واخرهم مهدي دينك انه وله في امير المؤمنين عليه السلام جامع وحي الله اذ فـرقه اشكله لشكله بجهله وله فيه (عليه السلام):

وقى النبى بنفس كان يبذلها حتى اذا ما اتاه القوم عاجلهم فساءلوه عن الهادي فشاجرهم ومن شعره قوله :

وليل تواري النجم من طول مكثه كأن الثريا فيه باقة نرجس وقوله :

وكأن عقرب صدغه وقفت لما دنت من نــار وجنتـــه

انتهى ما اورده ياقوت في معجم الادباء . وذكره الثعالبي في اليتيمة فقال: (ابو الحسين الناشي الاصغر) انشدني ابو بكر الخوارزمي قال انشدني ابو الحسين الناشي بحلب لنفسه:

اذا انا عاتبت الملوك فانما اخط بأقلامي على الماء احرفا وهبه ارعوى بعد العتاب الم تكن مودته طبعا فصارت تكلفا قال وانشدني لنفسه :

ليس الحجاب من آله الاشراف ولقل من يأتي فيحجب مرة

اضحى لحالك في الرياسة مفسدا ولوا عن الاسلام خوفك شردا وان اغتديت من الخلافة مبعدا وجمعت شملا كاد ان يتبددا

في برج ثاني العشر ظل قرانها سعد السعود وغيرهم ديرانها قلل المنابر شرفت عيدانها في كل حندس ليلة رهبانها

بها فلك التوحيد اصبح دائرا ووالدهم من كان للحق ناصرا الى قرنه بالسيف ما زال باترا غدا قلبها مضني على الوجد صابرا امام له جبریل یکدح زائرا رماح الاعادي والسيوف البواترا وقرم لفضل العلم اصبح باقرا

امام هدی تلقاه بالعدل آمر ومن لم يزل بالعلم للحق ناشرا طفقت حزينا للهموم مسامرا ابو علم للقوم اصبح عاشرا تمام لحادى العشر ظل مجاورا امام لعقد الفاطميين اخرا

من رام جمع آية فها ضبط فاستعجمب احرفه حين نقط

دون النبي قرير العين محتسبا بقلب ليث يعاف الرشد ما وجبا فخوفوه فلما خافهم وثبا

كها ازور محبوب لخوف رقيبه

يجيء بها ذو صبوة لحبيبه

ان الحجاب مجانب الانصاف فيعود ثانية بقلب صافي

وله في سيف الدولة يودعه والمسافر سيف الدولة لا الناشي كها توهم ابن خلكان ولم يذكر البيت الأخير الدال على ذلك:

اودع لا اني اودع طائعـا واعطى بكرهي الدهر ماكنت مانعا لنفسى أن الفيت بالنفس راجعا وارجع لا الفي سوى الوجد صاحبا فنستودع الله العلى أوالصنائعا تحملت عنا بالصنائع والعلى رعاك الذي يرعى بسيفك دينه ولقاك روض العيش اخضر يانعا

وله ، قال ابن خلكان عزاهما اليه الثعالبي ثم عزاهما الى ابي محمد المنجم :

وسعيهم وادعا فاقترب اذا لم تنل همم الاكرمين وكم راحة نتجت من تعب فكم دعة اتعبت اهلها قوله:

يا خليلي وصاحبي من لؤي بن غالب حاكم الحب جائر موجب غير اواجب نونه نون كاتب لك صدغ كأنما رب لدغ العقارب يلدغ الناس اذ تعق واورد له ابن خلكان هذه الابيات ولكن قد وجدنا ان الرضا (عليه السلام) انشدها المأمون والله اعلم:

> انى ليهجرنى الصديق تجنبا واخاف ان عاتبته اغريته واذا بليت بجاهل متغافل اوليته مني السكوت وربما وله :

ايا ناصر المصطفى احمد وناصبت نصابه عنوة ولو آمنوا بنبى الهدى وله :

اذ فاخر العباس عم المصطفى بعمارة البيت المعظم شأنه فأتى بها جبريل عن رب السيا اجعلتم سقى الحجيج ومايرى كالمؤمنين الضاربي هام العدى

صد بخد ارق من رقة الخمر يا ليت شعري لم ابتليت بمن وله في امير المؤمنين (ع) : الا يا خليفة خير الورى ادل دلیل علی انهم خلافهم بعلد دعواهم طغوا بالخريبة واستنجدوا اناس هام حاصروا شيخهم فيا عجبا منهم اذ جنوا فلم لم يشوروا ببدر وقـد ولم عردوا اذ شجیت العدی

فأريه ان لهجره اسبابا فأرى له ترك العتاب عتابا يدعو المحال من الامور صوابا كان السكوت عن الجواب جوابا

تعلمت نصرته من ابيكا فلعنة ربي على ناصبيكا وبالله ذي الطول ما ناصبوكا

لعلى المختار صهر محمد وسقاية الحجاج وسط المسجد يقري السلام على النبي المهتدي من ظاهر الاستار فوق الجلمد وسط العجاج بساعد لم يرعد

وقلب اقسى من الحجر شيبني قبل مبلغ الكبر

لقد كفر القوم اذ خالفوك ابوك وقد سمعوا النص فيك ونكثهم بعد ما بايعوك بصفين والنهر اذ صالتوك ونالوه بالقتل ما استأذنـوك دما وبشارات طالبوك قتلت من القوم اذ بارزوك بمهراس احد ولم نازلوك

ولم احجموا يوم سلع وقد ولم نكصوا بحنين وقد فأنت المقدم في كل ذاك وله:

يا آل ياسين من يحبكم بغير شك لنفسه نصحا كل فساد بحبكم صلحا انتم رشاد من الضلال كما ان قيس يوما بفضلكم قبحا وكمل مستحسن لغيمركم

## على بن عبدالله الخوافي

في انساب السمعاني : الخوافي بفتح الخاء المعجمة وفي آخرها الفاء وبعد الواو الالف ، هذه النسبة الى خواف وهي ناحية من نواحي نيسابور كثيرة القرى والخضرة وهي متصلة بحدود الزوزون منها جماعة من العلماء والمحدثين. أورد الصدوق في العيون هذه المرثية له في الرضا (عليه السلام) واقتصر على الابيات الخمسة الاول ورواها ابن عياش في مقتضب الاثر عن علي ابن هارون المنجم عن الخوافي وزاد فيها الابيات الأربعة الاخيرة :

> يا ارض طوس سقاك الله رحمته طابت بقاعك في الدنيا وطيبها شخص عزيز على الاسلام مصرعه یا قبره انت قبر قد تضمنه فخرا فانك مغبوط بجثته في كل عصر لنا منكم امام هدى امست نجوم سماء الدين آفله غاىت ثمانية منكم واربعة حتى متى يظهر الحق المنير بكم

ماذا حویت من الخیرات یا طوس شخص ثوى بسنا آباد مرموس في رحمة الله مغمور ومغموس حلم وعلم وتطهير وتقديس وبالملائكة الابرار محروس فربعه آهل منكم ومأنوس وظل اسد الشرى قد ضمها الخيس ترجى مطالعها ما حنت العيس والحق في غيركم داح ومطموس

ثبت لعمرو ولم اسلموك

صككت بنفسك جيشا صكوك

فيا ليت شعرى لم اخروك

الشيخ مجد الدين على بن عبدالله بن محمد بن الهيصم الهروي.

كان عالما فاضلا مؤلفا اديبا شاعرا وصفه البارع الهروي فيها حكى عن كتابه طرائف الطرف بالشيخ الامام مجد الدين على بن الهيصم. وقال ياقوت في معجم الادباء: علي بن عبدالله بن محمد بن الهيصم الهروي الامام صدر الاسلام، مات في حدود الخمسمائة . .

وقال الدكتور مصطفى جواد العراقي فيها كتبه الى مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: جاء ذكر ابن الهيصم استطرادا في كتاب القفطي وهو كتاب (المحمدون من الشعراء واشعارهم) المخطوط بدار الكتب الوطنية بباريس رقم ٣٣٣٥ ورقة ١٨ من العربيات فقد قال في ترجمة محمد بن احمد بن عبدالله الامام المقتفى لامر الله العباسي ما صورته : ذكره على بن الهيصم في كتاب عقود الجواهر وانشد له من قصيدة اولها (عمر الامام ودينه الاديانا) « اهـ » وقال في الطليعة : كان كما قال تلميذه ابو الحسن البيهقي صاحب الوشاح: قد بلغ من العلم اطوريه فلا فضل الا وهو منسوب اليه ورست بالفصاحة فواعده واشتدت بالزهادة سواعده وكان مصنفا اديباً شاعراً.

#### ( مؤلفاته )

فيها حكاه ياقوت عن ابي الحسن البيهقي في كتاب الوشاح في تتمة كلامه السابق انه قال : ومن تصانيفه (١) مفتاح البلاغة (٢) كتاب البسملة

(٣) نهج الرشاد (٤) عقود الجواهر (٥) لطائف النكت (٦) تصفية القلوب ديوان شعره .

### ( اشعاره )

يبدو من ملاحظة اشعاره انها من الطبقة الوسطى، قال ياقوت عن كتاب الوشاح: ومن منظومه (اي ابن الهيصم) ضحك الربيع بعبرة الانداء ومن العجائب ضاحك ببكاء وله:

هنيئا لك العيد المبارك يا صدر وساعدك الاقبال واليمن والنصر

وعن كتاب طرائف الطرف للبارع الهروي انه اورد فيه للشيخ الامام مجد الدين على بن الهيصم قوله:

> سأمضى لنصر الحق والشرك راغم ومطرودة زرق تروح وتغتدي اذا خالطت في الطعن درعا حسبتها فان مت يوما فالجهاد وسيلتي فلا زالت الاعداء في شرحالة وأرد له ابن شهر اشوب في المناقب:

> > الحمد لله ذي الافضال والكرم

ابدی صنائعه من غیب قدرته

يجرى ممالكه سلطان حكمته

انظر الى القبة الخضراء عالية

وانظر الى الأرض فوق الماء طافية

أما ترى شخصك الرحن ابدعه جسها عجيبا بلا عيب تعاوره

هذا مرتب افعال ميسرة

هذا بعرفان محض القول في شرف

سبحان منشئها سبحان مبدعها

واختار من خلقه ما شاء مغتنيا

واختار منهم رسول الله سيدنا

جلت مناصبه عزت مناسبه

صلى عليه آله الخلق متصلا

ثم الصلاة على من بعده خلف

اخو الرسول امير المؤمنين ولي

صلى عليه آلِه الحق ثم على

ثم الصلاة على نجل له فطن

هم هم شفعائي في القيام اذا

هم هم ملجأي آوي اليه وهم

هم الهداة هم سفن النجاة هم

ببيض تقد الدار عين ظهاء لنهب نفوس او لسفك دماء صلال الافاعي في قرارة ماء وان عشت فالطعن الدراك غذائي وكانوا على رغم الانوف فدائي

رب البرايا ولي الطول والنعم

تزهو بدائعها كالروض بالديم سم العداة هم الوافون للذمم

ما شاء يخرج من خلق عن العدم قد زانها الانجم الزهراء في الظلم محفوظة بالرواسى ربة الشمم من نطفة ركبت في ظلمة الرحم قدا جميلا مكين الساق والقدم هـذا مفتح مخـزون ومنكتم هذا بتوحيد رب العرش في نعم اعجب بصنعته في كل ذي رقم حتى تعالى رفيع الشأن والعلم محمدا افضل الاحياء والنسم فاحت اطائبه في الحل والحرم ما انحل وبل على القيعان والاكم عنه الخليفة حقا كاسر الصنم الله خير عباد الله كلهم اخيه ما انهل وبل من حيا سجم اعنى به الحسن المختار ذا الهمم قام الانام بيوم جد مزدحم مستمسكي في مخاويفي وملتزمي

الشيخ منتجب الدين ابو الحسين على بن عبدالله بن الحسن بن الحسين الصدوق علي بن الحسين بن بابويه القمي صاحب الفهرست.

توفي بعد سنة ٥٨٥ .

قال صاحب رياض العلماء: كان بحرا من العلوم لا ينزف وهو

الشيخ السعيد الفقيه المحدث الكامل شيخ الاصحاب المعاصر لابن شهر اشوب وهو من اولاد اخ الصدوق. وقال صاحب كتاب التدوين في تاريخ قزوين وهو من الشافعية في حقه: ريان من علم حديث سماعا وضبطا وحفظا وجمعا ويقل من يدانيه في هذه الاعصار في كثرة الجمع والسماع. له كتاب الاربعين وينسب الى التشيع وقد كان ذلك في آبائه وكان يسود تاريخا كبيرا فلم يقض له نقله الى البياض وعن كتاب ضيافة الاخوان ان له تاريخا كبيرا ذكر فيه احوال علماء الشيعة.

وقال الشهيد الثاني في شرح رسالته المسماة بالبداية في علم الدراية : وهذا الشيخ منتجب الدين، كثير الرواية واسع الطرق عن أبائه واقاربه واسلافه ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه بن سعد بن الحسن بن الحسين اخى الصدوق بغير واسطة ومثل الشهيد الثاني في شرح تلك الرسالة ايضا لرواية الابناء عن ستة آباء برواية الشيخ منتجب الدين عن آبائه الخمسة المذكورين عن الصدوق. وفي امل الأمل: الشيخ الجليل منتجب الدين على بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمى كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علامة له كتاب الفهرست في ذكر المشائخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين الى زمانه نقلنا كل ما فيه في هذا الكتاب، يرويه عنه محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني، لكنُّه لم يشتمل الا اسهاء قليلة وكان في ترتيبه تشويش كثير واسهاء كثيرة في غير بابها فرتبته احسن ترتيب كما فعل ابن داود وميرزا محمد في ترتيب الرجال المتقدمين ونقلت باقى الاسهاء من مؤلفات من تأخر عنه واجازاتهم ومن افواه المشائخ وغير ذلك وله ايضا كتاب الاربعين عن الاربعين في فضائل امير المؤمنين (عليه السلام) وغير ذلك (أقول) هذا الفهرست قليل الفائدة لشدة اختصاره.

وكتاب الاربعين عن الاربعين من الاربعين في فضائل امير المؤمنين صلوات الله عليه يوجد منه نسخة في مكتبة الحسينية في النجف وقد وجدنا منه نسخة مخطوطة في طهران في مكتبة الشيخ ضياء الدين النوري ، قال في اولها: لما فرغت من جمع ما عندي من اسامي علماء الشيعة ومصنفيهم صرفت حظاً من عنايتي الى جمع ما سبق به الوعد من جمع الأربعين على الاربعين من الاربعين في فضائل سيدنا ومولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه على رسوله ثم عليه وعلى ابنائه وذلك اربعون حديثا عن اربعين شيخا عن اربعين صحابيا ثم شرع في ذكر الاحاديث بأسانيدها . وعلى ظهر النسخة ما صورته: جمع الشيخ الامام الحافظ السعيد منتجب الدين موفق الاسلام سيد الحفاظ رئيس النقلة سيد الائمة والمشائخ آدام حديث رسول الله ( ﷺ ) ابي الحسن على بـن عبيد الله بن الحسن بن الحسين ابن بابویه قدس آلله روحه وروح اسلافه (وبعده ما صورته) بخط السید الامام غياث الدين بن طاوس في هذا الموضع هكذا: رواية عبد الكريم بن احمد بن طاوس الحسني عن نصير الدين الوزير محمد بن محمد بن الحسن الطوسى عن محمد بن محمد بن على الحمداني القزويني عن المصنف « اهـ » وتحته بخط السيد الامام صفى الدين محمد بـن معد رحمه الله « اهـ.» .

رواية ابي جعفر محمد بن معد بن علي بن رافع بن ابي الفضائل معد ابن علي بن حمزة بن احمد بن حمزة العريضي بن علي بن احمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام) اجازة عن الشيخ محمد بن

محمد بن علي الحمدوني ، وبخط الشيخ الامام سديد الدين يوسف ابن المطهر الحلى هكذا:

رواية يوسف بن مطهر عن احمد بن يوسف العريضي العلوي الحسيني عن محمد بن محمد بن علي الحمداني عن مصنفم:

وعلى النسخة المكتوب منها هذه ماصورته: قال العبد المفتقر الي كرم ربه محمد بن مكي، اني ارويه عن شيخي الامامين عميد الدين عبد المطلب ابن الاعرج الحسيني وفخر الدين محمد ابن الامام جمال الدين الحسن ابن المطهر عن شيخهما جمال الدين عن والده سديد الدين وعن ابني طاوس عن ابن معد وعن خواجه نصير الدين عن الحمداني قال ابن مكي وارويه عن النسابة العلامة تاج الدين ابي عبدالله محمد بن القاسم بن معية الحسني عن رضى الدين على بن السعيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس عن والده رحمهم الله اجمعين . وفي اخر الكتاب ما صورته : تيسر الفراغ عن تحرير كتاب الاربعين وقد وفيت بما وعدت ولو سهل الله تعالى واعطاني المهل واخر الاجل اضفت الى كتاب فهرس اسهاء علماء الشيعة ما يشذ عني بحيث يصير مجلداً فخما ان شاء الله تعالى واضفت الى ما سبق مني من الاربعين عن الاربعين من الاربعين مع الاربعين في مناقب امير المؤمنين عليه السلام والآن اضيف الى ذلك ما وقع لي من حكايات لطيفة في مناقبه وان كان لا يفي بها تحرير بنان ولا تقرير بيان ثم ذكر اربع عشرة حكاية مسندة وفي آخرها نجز لاحدى وعشرين مضت من شهر الله رجب الاصم سنة احدى وستين وثمانماية بكرك نوح عليه السلام بقلم العبد الفقير محمد بن علي بن حسن بن محمد بن صالح الجبعي اللويزاني من نسخة بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكى كتبها بالحلة سنة ٧٧٦ وهو نقل من نسخة بخط محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني رحمه الله تاريخها سنة ٦١٣ وفي آخرها ايضاً بلغ مقابلة باصله في شهر شعبان سنة ٨٦١.

الشيخ علي بن عبدالله بن محمد بن احمد بن مظفر النجفي .

توفي حوالي ١٣١٦ عن عمر يناهز الستين بالنجف ودفن في الصحن. له مؤلفات في الفقه والاصول منها حاشية على رسائل الشيخ مرتضى واراجيز في الفقه والاصول وله شعر.

## الشيخ علي الحلي

الشاعر في عهد داود باشا والي بغداد، اسمه علي بن ظاهر المطيري . على بن عبد الواحد بن على بن جعفر النهدي الحميري .

له كتاب المشتهر المأثور من العمل في الشهور ينقل عنه ابن طاوس في الاقبال .

### علي بن عبدالله الطالبي المسمى بالمرعشي

كان من اصحاب الداعي الكبير الحسن بن زيد ولما عاد سليمان بن عبدالله بن طاهر خليفة ابن اخيه محمد بن طاهر الى طبرستان بعدما اخرجه الداعي منها واستولى عليها وتنحى الداعي عنها وذلك سنة ٢٥١ كان المترجم يقاتل عن مدينة آمل فجاء كتاب اسد بن جنداره الى سليمان يخبره بهزيمة على بن عبدالله الطالبي المسمى بالمرعشي فيمن كان معه وهم اكثر من الفي رجل، ورجلان من رؤساء الجبل في جمع عظيم عند وصول الخبر اليهم بانهزام الحسن بن زيد ودخل اسد مدينة آمل قال الطبري وفيها اي

سنة ٢٥١ ورد كتاب مؤرخ لاحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم بانتقاض اهل اردبيل وكتاب الطالبي اليهم وانه بعث اربعة عساكر على اربعة ابواب مدينتهم ليحاصروهم « اهـ » .

ابو القاسم على جلال الدين بن عبد الوهاب فخر الدين بن عبد الحميد نظام الدين بن ابي الفوارس محمد مجد الدين بن ابي الحسن على فخر الدين .

له علم وفضل بتحقيق وتدقيق قتل في وقعة بغداد.

### الشيخ على عرب

كان تلميذ المحقق الكركي وصار شيخ الاسلام بأصفان وتزوج البهائي ابنته له رسالة في النكاح.

عز الدين ابو محمد علي بن فخر الدين عبيدالله بن عز الدين علي بن ضياء الدين زيد الحسيني النقيب بالموصل .

كان من سادات النقباء بالموصل واعمالها قرأت بخطه مطالبة الى بعض الاكابر في رسالة:

اذا هزني شوقي اليكم ولم اجد سبيلا سوى حمل الرسائل والكتب مررت على ابياتكم متلفتا كما التفت الظامي الى البارد العذب(١)

علي بن عبيدالله ابن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب، يقال له الطيب ـ

في معجم الشعراء للمرزباني : لما حبس الرشيد موسى بن جعفر واشتد في طلب الطالبيين قال على بن عبيدالله :

كلها قلنا اتتنا دولة اذهبت عسرا وجاءت بيسر عطف الخوف علينا والردى وصفاء الدهر رهن بكدر صار والله علينا ما لنا ان هذا لبلاء مستمر نزغ الشيطان فيا بيننا فأتانا من جهات الخير شروله يرثى بعض اهله:

لي يا احي ابدا عليك انين والى خيالك رنة وحنين ومدامعي مشغولة بك كلها وخيال وجهك للضمير يبين كنت المنى عندي ونازح كرمتي (كذا) فاستأثرت بمناي فيك منون الامير السيد على ابن السيد عزيز الله بن عبد المطلب الموسوي الجزائري الساكن بقصبة خرم آباد

## توفي سنة ١١٤٩

في ذيل اجازة السيد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري: كان فاضلا محققا علامة اريبا لبيبا جامعا بين المعقول والمنقول والعلم والعمل والادب ورياسة الدنيا والدين يروي عن ابيه وعن الشيخ جعفر القاضي بأصبهان وغيرهما. له رسالة في الطب التقطها من كتاب التذكرة للشيخ داود الإنطاكي وحواشي كثيرة على شرح اللمعة ومثلها على التعرك يظهر منها كمال تدربه وتعمقه وجودة ذهنه حضرت درسه بالمدارك وبشرح الارشادات من اول النمط السادس مع جماعة من الاتراب اوقات اقامته عندنا اخيرا وكان قد قدم الينا مراراا في بلادنا وقدمت اليه مرارا في اسفاري الى خراسان واذربايجان وكان ابوه قد انتقل من الجزائر الى شيراز واقام بها

وولد له السيد علي هناك ثم انه قدم الى تستر فعن له الانتقال الى خرم آباد فسافر بنفسه اليها ثم نقل عياله اليها ونشأ السيد علي احسن منشأ وهوت اليه افئدة الحكام والامراء وانتظمت احواله احسن انتظام وقصدته الوفود من الاطراف وعلا امره وانتشر صيته وقضيت حوائج الناس على يديه وسمعت انه كان يحيل في السنة على خزانة الحاكم ثلاثة آلاف تومان للسادات والعلماء وابناء السبيل والمرتزقين يحيلها بنفسه لا يحتاج الى مراجعة الحاكم ولا العمال وكان في غاية التواضع وخفض الجناح مع الفقراء متعززا على الدنيا .

### السيد على بن عطيفة الحسني الكاظمي

توفي سنة ١٣٠٦ في طريق زيارة الرضا (عليه السلام) عن عمر ناهز السبعين، تلمذ على الشيخ محمد حسن ياسين ومن في طبقته، له شرح المنظومة في النحو عليه حواشي معاصره الشيخ عباس وله كتاب (شرح الدرة) منظومة السيد بحر العلوم في الفقه. وآل عطيفة سادة حسنيون اجلاء في الكاظمية.

السيد على ابن السيد علاء الدولة ابن السيد ضياء الدين نورالله الحسني الشوشتري المرعشي .

تلميذ محمد بن محمد الشيرازي الدارابي له خطبة ذكر فيها شرح استاذه على الصحيفة الكاملة قال في تلك الخطبة انبي لما تشرفت بمطالعة هذا الشرح العزيز القدر عرضت على خدمة الشارح المنشرحح الصدر ان اكتب ليه خطبة فأمرني ان ادير على ذلك الكأس فرأيت ان اجيب دعوته بلبيك وسعديك فلعمري لقد احسن بي احسن الله عليه حيث علمني تأويل الاحاديث التي علمها لديه واني انست برياض افادته وارتويت من حياض افاضاته . وذكر في تلك الخطبة ان النسخة التي شرحها هي التي اتى بها زبدة المجتهدين شيخنا البهائي من جبل عامل الى ديار العجم واستنسخ منها مولانا محمد تقي المجلسي .

السيد على ابن السيد علوان الحسيني الموسوي نقيب بعلبك.

ولد ببعلبك وتوفي بدمشق سنة ١٠٣٠ عن تسعين عاما ودفن بالباب الصغير .

تولى النقابة بعد ابيه سنة ٩٤٥ وكان عالما عاملا صالحا فاضلا تقيا، كذا في كتاب الانساب الموجود عند ذريته .

السيد على العلوي النهاوندي الاصل البروجردي.

له المسائل الاولى والمسائل الثانية للسيد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري وقد وصفه السيد عبدالله المذكور في مقدمة الاولى بقوله انه لما قضى الله عز وجل بالمرور على بلاد الجبل والاجتماع بمن فيها من الاولياء الكمل الجامعين بين العلم والعمل ومنهم المولى الاجل والحبر الفاضل الشريف القارن من المحاسن بين التالد والطريف الحسيب النسيب النجيب اللبيب الاريب الاديب النقيب السيد الحميد السديد المجيد النقي التقي الرضي البهي السيد على الغ سألني ادام الله وفادته ووفر مكارمه وسعاداته عن مسائل الخ ووصفه في مقدمة الثانية بقوله : قد خدمت فيها مضى حضرة المولى الجليل والحبر النبيل ذي المجد الاصيل والشرف الجزيل والاخلاق العظيمة والسجايا الكريمة التقي النقي الامين المؤمن « اهـ » وقد ذكرناهما في ترجمة السيد عبدالله المذكور .

معجم الأداب .

علي بن علي العاملي

وجد مكتوبا على مجلدين من مجمع البيان: قد دخل في ملكي هذا الكتاب المستطاب بالبيع الصحيح الشرعي وانا اقل عباد الله تعالى على ابن احمد بن جعفر العمري لقبا السكيكي الميسي العاملي بلدا سنة ١١٠٥ بمحروسة اصفهان.

السيد نور الدين علي اخي صاحب المدارك بن نور الدين علي بن الحسين ابن ابي الحسن الموسوي العاملي الجبعي نزيل مكة المكرمة .

ولد بجبع سنة ٩٧٠ وتوفي بمكة المكرمة لثلاث عشرة بقين من ذي الحجة سنة ١٠٦٨ وصلى عليه ولده السيد زين العابدين ودفن بالمعلى، وهو اخو السيد محمد صاحب المدارك لابيه واخو الشيخ حسن صاحب المعالم لامه فان والده كان قد تزوج ابنة الشهيد الثاني في حياته فولد له منها صاحب المدارك ثم تزوج ام الشيخ حسن بعد شهادة ابيه التي هي غير ام زوجته فولد له منها صاحب الترجمة، ذكره السيد علي خان في سلافة العصر فقال في حقه طود العلم المنيف، وعضد الدين الحنيف، ومالك ازمة التأليف والتصنيف، الباهر بالرواية والدراية والرافع لحميس المكارم اعظم راية، فضل بعثر في مداه مقتفيه ومحل يتمنى البدر لو اشرق فيه وكرم يخجل المزن الهاطل وشيم يتحلى بها جيد الزمن العاطل وصيت حل من حسن السمعة بين السحر والنحر.

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر وكان له في مبدأ امره بالشام مكان لا يكذبه بارق العز اذا شام بين اعزاز وتمكين ومكان في جانب صاحبها مكين ثم قطن مكة شرفها الله وهو كعبتها الثانية يعتقد الحجيج قصده من غفران الخطايا وينشد بحضرته (تمام الحج ان تقف المطايا) وقد رأيته بها وقد اناف على التسعين والناس تستعين به ولا يستعين والنور يسطع من اسارير جبهته والعزيرتع في ميادين جدهته « اهـ » .

وفي امل الامل: كان عالما فاضلا اديبا شاعرا منشئا جليل القدر عظيم الشأن قرأ على ابيه واخويه صاحبي المدارك والمعالم وقد رأيته في بلادنا وحضرت درسه بالشام اياما يسيرة وكنت صغير السن ورأيته بمكة ايضا اياما وكان ساكنا بها اكثر من عشرين سنة ولما مات رثيته بقصيدة تبلغ ستة وسبعين بيتا نظمتها في يوم واحد منها:

لحا الله قلبا لا يذوب لفادح تكاد له صم الصخور تذوب (أقول) لو نظمها في حول لما كانت الا على على هذا النول وفي لو أقول) لو نظمها في حول لما كانت الا على على هذا النول وفي لو ألو تي البحرين: كان فاضلا محققا مدققا مشارا اليه في وقته توطن بمكة المشرفة وله اجازة للشيخ صالح بن عبد الكريم البحراني تاريخها ثاني عشر ذي القعدة سنة ١٠٥٥ له شرح المختصر النافع اطال فيه المقال والاستدلال لم يتم. الفوائد المكية في مداحض الخيالات المدنية ردا على الملا محمد امين الاسترابادي الاخباري صاحب الفوائد المدنية والانوار البهية في شرح الاثني عشرية في الصلاة للبهائي رسالة في تفسير قوله قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربي . غنية المسافر عن النديم والمسامر يشتمل على فوائد واخبار ونوادر واشعار وتعليقات كثيرة على كتب الفقه والاصول والحديث واجوبة وسؤ الات وغيرها .

وكانت في ذلك العصر الكلمة والغلبة بمكة المكرمة لعلماء الامامية

وكانت الامامة في المسجد الحرام لهم كما يدل عليه كلام ابن حجر في اول صواعقه حيث ذكر انه التمس على اقرائها بمكة حيث ان مجمع الروافض بها، وقال: طهر الله البيت منهم، ويدل عليه ايضا ما في تكملة امل الأمل من ان عنده نسخة من كتاب المحاسن للبرقي في احاديث اهل البيت عليهم السلام بخط الامام بمقام ابراهيم الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام بمكة المشرفة السيد الشريف عبدالله بن محمد علي الحسيني الطبري فرغ من نسخها يوم الأحد المبارك من شهر جمادى الاولى من ١٠٤٤ من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف صلاة وآلاف تحية «اهـ» وعن ابن شدقم انه ذكر المترجم واولاده الخمسة السيد جمال الدين والسيد زين العابدين والسيد غلى والسيد حيدر والسيد ابا الحسن «اهـ».

وذكره السيد ضامن بن شدقم المذكور في كتابه واثنى عليه وقال منشؤه في الشام ثم عطف عنان عزمه الى البيت الحرام تشرفنا برؤيته مرارا بمكة المكرمة سنة ١٠٦٨ وله اشعار حسنة منها قوله:

يا من مضوا بفؤ ادي عندما رحلوا يا من يعذب من تسويفهم كبدي جادوا على غيرنا بالوصل متصلا كيف السبيل الى من في هواه مضى في أي شرع دماء العاشقين غدت يا اللرجال من البيض الرشاق اما وله ومادحا بعض الامراء:

سموت على عالى المجرة رفعة وحزت رهان السبق في حبلة العلى وجلت بحومات الوغى جول باسل ببيض المواضى يدرك المرء شأوه لاسلافك الغر الكرام قواعد بنو عمكم لما اضاءت مشارق وفيكم لنا بدر من الغرب طالع هو الفَخر مد الله في الأرض ظله الى حلب الشهباء منى بشارة اذا ما مضى من بعد عشر ثلاثة لقد حدثت عنها اولو العلم مثلها بدا سعدها لما على بدا لها وفوز علي بالعلى فوزها به كأني بسيف الدولة اليوم وافد لقد جادها صوب الحيا بعد محلها كريم اذا ما امحل الغيث امطرت اریب ادیب لو تصور لفظه مدحتكم والمدح فيكم تجارة الى باب علياكم شددت ركائبي بها الفضل منشود بها الجود وافد

من بعدما في سويدا القلب قد نزلوا ما ان يوما لقطع الحبل ان تصلوا وفي الزمان علينا مرة بخلوا عمري وما صدني عن ذكره شغل هدرا وليس لهم ثار اذا قتلوا كفاهم ما الذي بالناس قد فعلوا

ودارت على قطبي علاك الكواكب فأنت لها دون البرية صاحب فردت على اعقابهن الكتائب وبالسمران ضاقت تهون المصاعب على مثلها تبنى العلى والمناصب بكم اشرقت منهم علينا مغارب فلا غرو ان كانت لديه العجائب ولا زال تجلى من سناه الغياهب تعطرها حتى تفوح الجوانب من الدور فيها تستتم المآرب جرى وانقضت تلك السنون الجواذب ويا طالما قد انحست وهو غائب فكل الى كل مضاف مناسب اليها يلاقي ما جنته الثعالب وشرفها من احكمته التجارب اياديه جودا منه تصفو المشارب اصابته عقدا للنحور الكواعب بها تثمر النعمى وتغلو المكاسب ويا طالما شدت اليه الركائب بها فتح من سدت عليه المذاهب

ووجد على جامع في جبع ما ِ صورته .

قد وفق الله لهذا الينا ولم يكن في الوسع تيسيره فهو بحمد الله قد تم في احسن ما قد كان تصويره

من بدوه احكم بنيانه بالخير والقتوى وتفسيره فجاء تاريخ به معبد كان لوجه الله تعميره

عمر هذا المسجد بعد اندراسه وجدده بعد انطماسه راجي عفو ربه وغفرانه نور الدين بن على بن الحسين الشهير بابن ابي الحسن الموسوي تجاوز الله عن سيئاتهم بدء في ختامه سنة ١٠٣٩ تسع وعشرين بعد الالف من الهجرة .

السيد على ابن السيد نور الدين علي اخي صاحب المدارك ابن علي بن الحسين بن ابي الحسن الموسوي العاملي الجبعي ساكن مكة المكرمة . ولد بمكة المعظمة سنة ١٠٦١ وتوفي سنة ١١١٩ ثامن عشر ذي الحجة بمكة المكرمة وارخ وفاته ولده السيد مصطفى بقول : ( دخل الجنات ) وكان ابوه استوطن مكة المكرمة ثم مات ابوه وله سبع سنين فكفله اخوه السيد زين العابدين فعلمه القراءة والكتابة ولما بلغ اثنى عشر عاما توفي اخوه ايضا فتولى تربيته جماعة من تلامذة ابيه واخذ العلم عنهم وعن غيرهم من علماء الخاصة والعامة . وفي امل الأمل فاضل صالح شاعر اديب « اهـ » وفي تكملة امل الأمل يروي عن اخيه لابيه صاحب المدارك واخيه لامه صاحب المعالم وقيل يروى عن ابيه ويروي عن الميرزا محمد الرجالي وعن الشيخ البهائي ويروي عنه جماعة لانه كان حلة للاجلة وشيخ علماء الجلة ويروي عنه الشيخ على السبط والشيخ قاسم الفقيه الكاظمي والشيخ علي ابن سليمان البحراني المعروف بام الحديث والسيد هاشم بن الحسين بن عبد الرؤ وف الاحسائي وغيرهم « اهـ » . وذكره المحبي في خلاصة الاثر في اخر ترجمة اخيه السيد جمال الدين فقال كها اخبرني بذلك اخوه روح الاديب السيد على بمكة المشرفة « اهـ » وذكره ولده السيد عباس في نزهة الجليس باسجاع كثيرة خلاصتها مع حذف الاسجاع فقال جهبذ عزيز فاضل تفرد بعلم البديع والمعاني وتوحد بالنحو والصرف وتعزز في اللغة وعلوم الاوائل وتبحر في سائر العلوم الى كرم يخجل قطر المطر واخلاق الطف وارق من نسمة السحر افضل من نثر من البلغاء ونظم كان بمكة المشرفة كالحجر الاسود موقرا مكرما عند السادة آل الحسن وجميع الرؤساء والوزراء والاكابر ومن شعره قوله .

> عجبت لجسم كالحرير منعم لهاالله من رعبوبة سفكت دمى تعشقتها اخت المهاة خريدة فعني اليك اليوم يا لائمي اتئد واقسم بالمسود من مسك خالها وبالمقلة النجلاء والمبسم الذي لو انك تشكو ما بقلبي عذرتني

يضم فؤادا قد من حجر صلد بمرهف ماضي اللحظ منها على عمد ثوى حبها في القلب مذكنت في المهد اتحسب ان اللوم في حبها يجدي وبالشفق المحمر من صفحة الخد تستر بالياقوت والمرشف الشهدى وما لمت لكن ما بقلبك ما عندى

وقله معارضا كافيا البهائي التي اولها (يا نديمي بمهجتي افديك): رحمة يأ معلى لفتي نفسه من اذی الردی تفدیك يا منى القلب مستهاما فيك لم يزل في الهوى اخا شجن والذي قد كساك ثوب بها انا راض بكل ما يرضيك لم تذق لذة الكرى وابيك نم قريرا فان لي مقلا اولاد وهم السيد مصطفى والسيد وترك صاحب الترجمة ثلاثة سليمان والسيد عباس (اما السيد سليمان) فذكر اخوه السيد عباس في

نزهة الجليس انه اجتمع به بمكة المكرمة عام ١١٣١ وانه توفي بمكة عام ١١٣٤ واخوه المذكور ببلاد الهند وانه رثاه بأبيات اولها:

الا ان هذا الخطب للقلب صدها وواصل من عيني ما عشت ادمعا ويا شامتا بالموت والموت خلفه فلا بد يوما ان تجيب اذا دعا واما السيد مصطفى فترك اربعة اولاد السيد على والسيد حيدر والسيد نور الدين والسيد مرتضى . وفي بغية الراغبين ان الاخير جد السادة المعروفين بآل مرتضى المقيمين بمدينة صور واما السيد عباس فمذكور في

السيد على ابن السيد طالب بدر الدين

توفى في مجدل سلم سنة ١٣٦٧ وكان شاعرا اديبا فمن شعره قوله يعزي السيد على ابن عم المؤلف السيد محمود عن فقد عقيلته سنة

كهف الانام وواحد البشر فجعت يد الايام والغير بمصنونة تبركت رزيتها اودى الحمام بها فغيبها يا دهر هل تدري الغداة بمن علوية الجدين طاهرة البر من اسرة بلغوا السماء علا يا دهر ما صنعت يداك وما ثلث عروش المكرمات وما تركت عيون المجد دامية كيف استطاعت ان تجوس حمي تحميه آيات العلى فها مولى الورى من سار نائله كشاف داجية الخطوب اذا يستل من ارائه بشرا هـو حجـة للدين بـالغـة هو حجة العلماء واحدها

عين التقى والمجد في سهر وكذا افول الانجم الزهر انشبت في ناب وفي ظفر دين في صون وفي خفر بالفضل والخطية السمر ساقت يد الاقدار والغير ابقت لعز الصون من اثر ووحيد هذا العصر في كدر ما زال امن الخائف الحذر تدنو اليه طوارق القدر في الكون سير الشمس والقمر عادت ذوو الالباب والفكر تغنى عن الصمصامة الذكر في الناس من بدو ومن حضر وعميدها في الحادث النكر

على بن على الصغير الوائلي العاملي من امراء جبل عامل.

قتل سنة ١٠٧٢ هو واولاده على ما ذكره الشيخ محمد بن مجير العنقاني في تاريخه المختصر قال وقتل عاصي واولاده وقتل قرقماس بن معن وقال قبل ذلك انه في سنة ١٠٧٠ صارت صيدا باشوية وكان اولهم على باشا وبعده محمد باشا في ثاني سنة وقتل قمرقماس بن معن « اهـ » والظاهر انه قتل المترجم واولاده كان في الفتنة العظيمة التي حدثت بين على باشا الدفتر دار اول باشا ولي صيدا وبين امراء الشيعة جبل عامل فقد ذكر الامير حيدر في تاريخه انه في سنة ١٠٧١ قدم علي باشا الدفتر دار الى صيدا وهو اول من تولاها من الباشوات وتعينت باشاويه من ذلك الوقت ليرفع حكم العرب عنها وكانت فتنة عظيمة بينه وبين مشائخ المتاولة. وفي سنة ١٠٧٣ عزل على باشا الدفتر دار عن مدينة صيدا وتولى مكانه محمد باشا فكتب الى الامير قرقماز والامير احمدالمعنيين ( ولدى الامير ملحم حاكمي جبل الشوف واخر من حكم منهم ) بالامان وكانا مختفيين في كسروان فحضروا فغدر بهما فقتل قرقماز وهرب احمد بعدما اصابه سيف في رقبته.

الشيخ علي بن علي رضا الخوئي.

ولد سنة ١٢٩٢ وتوفي سنة ١٣٥٠ له تعليق على مبحث التعادل والترجيح من كتاب المعالم وله تعديل الاوج والحضيض في لفي الجبر والتفويض وله تقريرات اصولية وفقهية في مجلد كبير.

ابو الحسين على الاصغر بن على زين العابدين عليه السلام .

وهو اصغر اولاده وهو من ام ولد سندية مع اخت منها اسمها خديجة وعقبة مع انبه الحسن الافطس.

### المولى علي بن علي النجار التستري .

قال السيد عبدالله بن نور الدين بن نعمةالله الجزائري: اخي وثقتي وخاصتي العالم الورع الجليل الذي لا يماثل بكفو ولا عديل امام الجماعة ومقتدى اهل التقوى والقناعة تعاشرنا من اول الترعرع الى الآن من غير ملل ولم اعثر منه على عثرة ولا زلل ولم ارض به بدلا ولم ابغ عنه حولا سافر لطلب العلم الى خراسان واصبهان مرتين ثم رجع واشتغل على والدي وتشاركنا في اكثر الدروس وهو الذي امرني بشرح النخبة المحسنية لان جماعة من الطلبة كانوا مشتغلين بها عليه وهو يشرفني كل يوم باقدامه الشريفة ويفيدني من فوائده الانيقة الطريفة ويزين محضري بحضوره وينور ساحتي بأشعة نوره وينبهني في مواقع الغفلة ويلط الستر على ما يبدر مني هفوة او زلة ويقوم اودي والتمس منه دعاءه في الخطوب المهمة واستكشف بهمته الكروب المدلمة « اهـ » .

### المولى زين الدين علي ابن عين الخوانساري.

يروي بالاجازة عن المير محمد حسين الخاتون آبادي سنة ١١٢٨ وهي الاجازة الموسومة بمناقب الفضلاء . له العجالة في رد مؤلف الرسالة وهي رد على رسالة المولى حيدر على الشيرواني في تحقيق معنى الناصر . ميرزا على اكبر خان بن ابي القاسم بن عيسى بن حسن الحسيني الفراهاني .

توفي سنة ١٣٢٩ وهو جد الميرزا ابي القاسم قائمقام صاحب الانشاآت له كتاب جان جهان في الاخلاق نظير كلستان مطبوع وله غيره من المؤلفات.

# بِنْ لَمْ الْحَارِ ال

على أثر صدور الجزء الذي خصص لترجمة المؤلف نشر الدكتور حسين مروة هذه الكلمة تعليقا عليه:

قليلة في تراثنا الادبي والفكري كتب السيرة بأقلام من عاشوا السيرة انفسهم. على حين ان كتابة الرجل الكبير سيرته بقلمه، تعد بذاتها عملا ذا قيمة فكرية او ادبية لا يقتصر شأنها على ما في هذا العمل من طرافة ومتعة للذهن وللنفس معا، بل من شأنها كذلك ان تنير للباحثين السبل الى حياة صاحب السيرة بعد انقضاء زمنه، والى تفهم مذهبه في نواحي الفكر او الادب، والى استيعاب عصره وأوضاع بيئته، والى التغلغل في مسارب

وجدانه وتجاريه الذاتية. ثم من شأنها ايضا ان تجنب الباحثين مواقع الزلل في استخلاص الحقائق من امره. والاستدلال بها على الوجه العلمي الصحيح.

أقول هذا وانا اقرأ الآن كتاب « السيد محسن الأمين مسرته بقلمه واقلام اخرين » وقد صدر حديثا .

والقراء يعرفون من هو « السيد محسن الامين »، وماذا تعني سيرة هذا العالم الكبير الذي فقدناه منذ سنوات... فقد تنوعت كثيرا جوانب شخصيته، وكانت كلها ذات خصب، ودخلت كلها حياة الناس في بيئته وزمنه، اذ كان قليلا مثله في علماء الشريعة الاسلامية وفي رجال الدين، من حيث السماحة في تفكيره، ومن حيث السعة في آفاقه العقلية، ومن حيث امتداد الصلة بين حياته وحياة مجتمعه العربي والاسلامي، ثم من حيث تصديه للاباطيل الشائعة يبددها من عادات الناس واذهانهم، ليرد التفكير الديني والعقائد الاسلامية الى العافية والفاعلية الاجتماعية النافعة.

هذه خصائص كانت ابرز ما عرف الناس من شخصية « الامين »، غير انها خصائص طغت على جانبه الادبي. . لقد كان اديبا ذواقة، ونقادة، ومنتجا. كان شاعرا يمارس النظم تعبيرا عن حالات وجدانية، واجتماعية، ويمارسه لاغراض وصفية وتعليمية .

ولكن حين نقرأ سيرته بقلمه، نعلم ان جانبا من شخصيته كان يمكن ان يظل مجهولا لو لم يكتب لنا هذه السيرة الطريفة بنفسه .

يبدو لي الآن، وقد قرأت هذه السيرة، ان « السيد محسن الامين » لو لم يكن فقيها ورجل دين ومصلحا، لكان ابرع كاتب يكتب السير الشخصية. انه يدخل الى حياته الوجدانية، والى حياته العامة، والى حيوات الاخرين، والى عادات عصره ومجتمعه وتقاليدهما وأوضاعها، فيحدث عن هذه جميعا ببساطة عجيبة، وبرمح سمح، وبتفصيل شيق، وبصراحة تحسبها سذاجة اول وهلة، ثم تراها طريقة خاصة رسمها لنفسه في معايشة الناس، او لعلها فلسفة اختارها سبيله في اقتحام ظروف الحياة ومعالجة هذه الظروف وتطويعها لنفسه وللناس.

لقد صرت، بعد قراءة هذه السيرة، اوسع واعمق فهما للرجل الكبير الذي لا يزال حيا بآثاره الكبيرة. حسين مروة

الشيخ على شرارة ابن الشيخ احمد ابن الشيخ امين(١) .

ولد في بنت جبيل سنة ١٣٠٢ وتوفي فيها سنة ١٣٧٥.

كان معظم دراسته في مدرسة السيدنجيب فضل الله فقد لزم ابن عمه الشيخ عبد الكريم مدة وجوده في جبل عامل في تلك المدرسة فدرس عليه بعض المقدمات ثم درس على الشيخ موسى مغنية وانقطع الى السيد نجيب فضل الله الى ان عام الشيخ عبد الكريم من العراق فانقطع اليه ولكن المدة كانت قصيرة اعقتبها الحرب العالمية الاولى فكانت عائقا له عن الوصول الى اكمال بغيته على انه كان يعد من الفضلاء المبرزين حاضر البديهة كثير الحفظ سريع الجواب لا تغيب عنه نكتة ادبية محيط بالفروع الفقهية والعلوم العربية ذو ذوق جميل، درس عليه جملة من الفضلاء وقد دعته اعباء العائلة بعد الحرب العالمية الاولى ان يلتزم وظيفة التدريس في

<sup>(</sup>١) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

مدارس الحكومة فربى اجيالا من الناشئة مدة عشرين سنة انتقل فيها الى عدة بلدان .

### آثساره

كان له شعر كثير واكثره في المناسبات في الرثاء او في التهاني وله في غير ذلك فقد كانت تجري بينه وبين ادباء عصره محاورات تشتمل على طرائف ادبية ولكن فقد اكثره ولم نجد منه الا القليل وله منظومة شعرية في مستحبات الفقه.

واليك قسما من نظمه في الدور الاخير من حياته .

اضطرته الحياة لان يقيم بعيدا عن اهله فعاش مدة من الزمن وحيدا يقاسي الم الغربة وعناء البرد وقسوة الوحدة فأرسل لاحد اولاده هذه القصيدة التي يصف بها تلك الفترة:

القر في جيشه الجرار محتشد ملء الوهاد وهاتيك الهضاب وفي كيف التفت تراه ابيضا يققا لم يبق كوخا ولا بيتا وزاوية كأنما هو جيش ظافر حنق قد حل فينا حلول السقم في دنف ولا صديق يواسيه ويؤنسه ولا طبيب نطاسى يعالجه والليل من طوله كالدهر ليس له ولا سبيل الى دفء ارد به لا فحم من حجر لا فحم من حطب مدثر بلحافي لا افارقه لو لم اكن لصروف الدهر محتملا لكنني قط لم اضرع لنازلة ما عدمت من الاقوام عاطفة هي الحياة سعيد ذا وذاك بها اين الألى ملكوا الدنيا بأجعها سرعان ما ارتحلوا عنها الى حفر

والريح عاصفة والثلج مطرد أعلى الجبال جبال مالها عدد كأنه الطهر لم يرتب به احد الا وراح لها يعلو ويضطهد يحتل ما شاء وهو الغاضب الحرد عنه احبته والاهل قد بعدوا ولا ولي حميم لا ولا عضد علاج ذي مقة يشفى به العمد من آخر ونهاری کله صرد من ثورة البرد مهم رحت اجتهد كلا الوقودين ممنوع ومفتقد مزمل قابع في البيت منفرد وللخطوب لخان الصبر والجلد ولا شكوت وان جل الذي اجد فالكل لى وزر والكل لى عضدد اضحى شقيا وقد قل الالى سعدوا ورد هنی وعیش کله رغد وما افادهم مال ولا ولد

وقال بعنوان حامل شهادة : كم حامل لشهادة ودماغه صفر بغير حجى ولا احلام سد غدا في غاية الاحكام بين العواطف والكمال وبينه وبنفسه حنق على الايام حسب الشهادة كل شيء فانثني في غاية الافلاس والاعدام وكجيبه عند الفضائل نفسه ينبو عن الاسماع والافهام اخلاقبه مرذولة وحديثه فكأنه صنم من الاصنام واذا يُكُون بمجلس مع غيره وعن الكلام تراه في احجام كالسلحفاة يمد فيه رأسه في كل ناد تقتضى اكرامي واذا تلكم قال: تلك شهادي

وقال بعنوان اغتيال « برنادوت » وهو الوسيط الدولي الذي اغتاله اليهود سنة ١٩٤٨ :

حقنت دماء الماكرين اولي الغدر مددتهم بالمال والجند والغذا ففي الهدنة الاولى حفظت حياتهم وكنت لهم مثل السموأل في الوفا ولولاك كانت للمواضي نفوسهم فكنت لهم يا «برندوت» دريئة قطعت المسافات الطوال لاجلهم تطير الى لبنان طورا وتارة وفي القدس ضيفا نازلا كنت عندهم اتيت ولم تضمر سوى الخير كله وقال:

ولرب قائلة وفي احشائها العلم عندك ما تقول وانه تدعو اليه بملء فيك مجاهرا تدعو اليه وضدك القوم الالى سادوا ولكن لا بفضل مناقب بل جدهم والجهل فيك سما بهم سل عنهم هل من نجيب فيهم هل من نجيب فيهم هل من غيور تستجن به اذا هيهات ما فيهم سوى متكبر لو كان علم في البلاد لما غدت وقال:

حمى ورد خدك ان يقتطف ونبال لحظك لم يتخذ وقرقف تغرك من دونه وفرعك اما دجي ليله طويت هواك ولكنه تحــور عــلى ولا ذنب لى فمن لغليلي وما ان يبل وغيداء قد زرتها والرقيب فحييت اذ جئت قالت الا فقلت اتيت وما ساهــر وقد قادني الشوق قسرا الى وعز اصطباري فلا صبر لي فقالت وماذا عسى ان يكون فقلت اجل غير ان الفؤاد فرحماك ان السغرام فراضت فرحت وما ابتغيه انزه في حسنها ناظري فتبسم عن مثل نور اقاح وقائلة لي اين الالي وفيهم ربوعك مأهولة فقلت نأوا في طلاب العلى

منازل تهوى قلوب الورى

وبالسر قد ناضلت عنهم وبالجهر واعتدة للحرب جلت عن الحصر وقد حلت بين العرب والفتح والنصر ومثل سنمار جزيت بلا وزر واشلاؤ هم للطير والوحش والنسر من الفتك والتنكيل والقتل والآسر وما من ثواب ترتجيه ولا أجر الى مصر الى ارض عمان وطورا الى مصر تبلغهم ماذا حملت من الامر لهم وهم لا يضمرون سوى الشر

ما بعضه يأتي على الاحشاء عند الآلى تدعو لاكبر داء او ما تحاذر سطوة الزعماء هم ساسة الاقطار والارجاء وعلا وحسن رعاية ووفاء فخضعت طوع اشارة ونداء او ما جد ذي غيرة واباء نابتك نائبة من الاسواء تقذى برؤيته عيون الرائي نبا تعيث بها يد الاهواء

بصدغك عقربه المنعطف

سوى القلب من غرض او هدف حياض المنية للمرتشف فصبح محياك يجلو السدف له الدمع ينشر اما ذرف سوى اننى بك صب كلف بغير جني ريقه لو عطف بميل الكرى طرفه منطرف تراعى الوشاة ولما تخف هناك وذا الليل مرخى السجف حماك وما عنه لي منصرف واني بكم لشديد الكلف وانت الذي بالعفاف اتصف به ظمأ قاده للتلف على غير مغناك بي ما وقف وبت المحكم في المرتشف ومن خدها ورده اقتطف وتفتر عن برد مرتصف بهم كنت ذا منعة او كنف وشمل السرور بهم مؤتلف وحلوا العراق وارض النجف اليها ويأوى العلى والشرف

قال من قصيدة:

وله :

اشذاك ام عرف الخزامي ينفح

ومعاطف من لين قدك تنثني

ونبال راء ما رمین حشاشتی

يا ريم هل لي من رضابك نهلة

بالله صل صبا بحبك مغرما

لم يبق حبك من فؤادي موضعا

فعلام حرمت الوصال ولم اكن

وانظري النهر وتجعيد الرياح

جنة تجري بهـا الانهار في

فارقصى تيها وميسى طربا

واسمعى تغريدها فوق الغصون

تشكر الصانع في تغريدها

وانظري الشمس تجلت في السما

سنة الله بكل كوكب

ما بين رملة عالج وزرو**د** 

قلبي اصيب بأسهم مطرورة

عجبا لظبي يشتكي ضعف الحشا

أيام كنت من الشباب مجللا

حتى بدا فجر المشيب مشعشعا

ان المشيب لهيبة وجلالة

الى ان يقول :

وله :

وكعبة فضل تحط الرحال فيا معشرا كلهم عاكف لانتم نجموم سماءالهدى

وقال يرثى ابن عمه الشبخ عبد الكريم:

علیك دما قد ارسلت عبراتها وهيهات ما ارسالها الدمع نافع وقفت برسم الدار وقفة منكر وقفت ولي بين الجوانح زفرة وقفت ونار الوجد تسعر بالحشا وعهدى بها تزهو سرورا وبهجة ولو نطقت قالت بمن ازدهي وقد فلهفى على فتيانها كيف وجدهم ويا وحشة الدنيا وكانت انيسة لقد فقدت منه الورى بدر هديها له ذات قدس عز في الناس مثلها اباء تقى زهدا عفافا ونائلا ابا محسن تفديك نفسى وانفس أيهدأ قلبي ساعة من وجيبه وقد ضاقت الارض الفضاء برحبها بأية كف استجن واتقى الخطوب ومن ذا الذي ان ساورتني نكبة ومن لندوب في حشاي ممضة اتيت فألفيت الانام بغمرة تتيه فلا تدري الطريق الى الهدي فأنقذتها من غمرة الغي والعمى فكم شبه اوضحت كانت مزلة وكم السن اخرستها بعد نطقها مضيت نقى الثوب غير مدنس رضيت بنزر العيش فيها قناعة لقد كنت لا تأسو على فائت بها ليهنك يا عبد الكريم نعيمها

شؤني عسى يطفى البكا حسراتها وبالامس قد واروا جلاء قذاتها معارفها والحزن عم جهاتها تجف مياه الأرض من لفحاتها ولي اضلع لفت على جمراتها وتأوي اليها الناس في معضلاتها رمت واحد الايام في مردياتها عليه ووالهفى على فتياتها ويا بؤس ما فيها وبؤس حياتها وملجأ عانيها وغيث عفاتها بنفسى ما احلى واعلى صفاتها وعلما وحلما ذاك بعض سماتها تری موتها احری بها من حیاتها اتألف اجفاني لذيذ سناتها على فها انفك رهن فلاتها اذا ما اقبلت بهناتها من الدهر يوما كنت لي من وقاتها عزيزة برء كنت لي من اساتها من الجهل حيري في دجي ظلماتها وتخبط لا تدري سبيل نجاتها سريعا وقومت اعوجاج قناتها فرحت مقيلا من أذى عثراتها وكم ارجل قصرت من خطواتها بشيء من الدنيا ولا تبعاتها وبالغت بالاعراض عن طيباتها ولا فرحا منها بأسنى هباتها بجنات عدن تجتنى ثمراتها

الشيخ علي عز الدين ابن الحاج حسين ابن الحاج كاظم ابن الحسن بن ابراهيم<sup>(١)</sup> .

كان فاضلا اديبا شاعرا ولد في دير قانون النهر سنة ١٣٨١ وقرأ القرآن على الشيخ طالب مغنية ثم انتقل الى حناويه فدرس النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والفقه والاصول على الشيخ ابراهيم عز الدين كما درس في حناويه الطب القديم على السيد محمد آل ابراهيم والف فيه رسالة جاء بخطه في اولها: (وبعد فهذا مختصر يشتمل على زبدة ما يجب استحضاره من صناعة الطب انتخبته من كتب المتقدمين ورتبته على عشر مقالات الاولى في الامور الطبيعية وهي مشتملة على فصول الفصل الاول في الاركان والامزجة) ثم انتقل من حناويه الى بلده دير قانون النهر .

بساحتها خلفا عن سلف على الفضل من بحره يغترف دياجي الخطوب بكم تنكشف

شبوب لا تجارى في سباق وان كان السباق مع الطيور وتبعدني عن الخطر الخطير ومقربة تقرب لي مرادي تمانع غير فارسها ركابا وتجنح نحوه ميل السمير بعزم ثاقب صلد الصخور هي الشهباء فارية الفيافي علوت بها على هام الاثير شبوب بي الى العليا كأني الى ارض الغري حمى الامير ولي امل اجوب بها الفيافي امير المؤمنين ابو شبير من انتشأت له الاملاك طرا شفيع العالمين من السعير مغيث الخلق غيث الجود مولى سلام الدائم الحي القدير علیه ما همی غیث بأرض

شعيره

وبريق ثغرك ام بروق تلمح ام تلك اغصان القسى ترنح ام سهم لحظك في فؤادي يجرح أو زورة او طيف شخصك يسنح بفؤاده داعى هواك مبرح الا وفيه للصبابة مطرح اجني عليك ولم اطع من ينصح

ماءه الصافي بعين صافيه حيث لا تسمع فيها لاغيه واصغى للاطيار اذنا واعيه بلبل شادي وقمرى صافر وغناها لذة للسامعين وتراءت لعيون الناظرين فلم عنا سناك تحجبين؟

وتلال رامة والنقى الصيخود من قوس لحظ فاتر وخدود ويصيد افئدة الليوث الصيد

بمناقبى وعلى فضل برود في عارضي ولمتي ووريدي وسناء فضل طارف وتليد

وله قصيدة يهنيء بها اخاه الشيخ كاظم عند قدومه من الحج:

سل سرحة الوادي واثل الريف هل جاز في تلعاتها متروحا سرب على غدران رامة وارد اهوى على ورد الغدير وللصبا فأحس من ذاك الحفيف بنبأة فانحار ثمة نافرا متلفتا

بين المحصب من مني والخيف من عالج رهط الظباء الهيف؟ اوفي يريث الخطو غير مخوف بين الغصون تحرش بوزيف بثته بين تناؤف وشعوف وجلا بقلب ذی جوی ووجیف

<sup>(</sup>۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب «ح».

عجبا تذاد الورود مروعة وتهاب سطوة لحظها اسد الشرى غيد حكت لدن الثقاف قدودها ريا المخلخل فرعها ريحانة ومهفهف عذب اللمى وجناته من لي بهاتيك الظباء شواردا یا صاحبی قفا نظریکها واستمطرا دمعيكها دمنا عفت دمن لعمري ما وقفت برمسها وذكرت والذكرى تهيج بلابل جادت معالمها البروق بصيب تالله لا انسى عهود معاهد بشذاك يا ريح النعامي روحي هبت وضاع عبيرها فتنبهت وتأرجت منها نواحى دوحتى من اين ذا الطيب الذي ملأ الفضا؟ وأظن عير ابي الكليم من الصفا قالوا اجل ذا نشر مكة فاح من اذ جاء بالبشرى بأكرم سيد ناديت أي هذا المبشر حبذا لو ان لي روحا سواه وهبتها اهديت لي جذلا لعمري ما له واسغت لي كأس الهنا وامطت غا يا سعد قد راض الزمان فهاتها

بصرير اغصان وهمس حفيف من كل مقدام وليث غريف من كل ظامية الوشاح رشوف من فوق غصن القد ذات رفيف ورد ولكن ليس بالمقطوف عافت ترافة رفرف وشنوف ان جزتما بين النقا وثقيف بتتابع الانواء والتصريف الا وابت على جوى موقوف الولهى زمان ترافتي وشفوفي رق النسيم بسحبها وطفيف قد كان فيها مربعى ومصيفى روحى ولهف فؤادي المشغوف للروح افئدة وشم انوف طيبا فقلت لصحبتي واليفي امن النسيم سرى بغير حريف فصلت ففاح عبيرها بسجوف ريا بشير جل عن تعنيف عند العظائم باسمه مهتوف لى انت، انت مدى الزمان حليفى لك يا فديت من الردي بالوف مثل يقاس بتالد وطريف شية القذا عن طرفي المطروف مشمولة صرفا بلا تطفيف

وقال يهنيء ابن عمه الشيخ ابراهيم بقدومه من الحج:

حياك يا سرحة ملتف السلم برق كهبهاب اللظى تضحك عن وجاد مغناك الاغن ثره لولاك لم استومض البرق ولا ولا حبست مهجتي وقفا على ان لم اهاجر لمحانيك فلا ولا رشفت سلسل الثغر اذا سأصدع البيداء خائضا على تخب في مضلة ما انتعلت تقتات من لفح الهجير بالفلا ان حثحث الحادي المهاري اسأدت تؤم وعثاء العذيب علها فثم رهط الريم ظل راتعا من غادة مترفة الخد صبا واغيد مكحولة اجفانه تبطن الوادي الخصيب ملعبا يلعب بالروض الانيق مارحا

بين العذيب فزرود والعلم وميضه لماعة من الديم ترقرق الوسمى فيها وانسجم طل على الاطلال لي دمع ودم مسرح واديك وجرعا ذي سلم جرى بقرطاس المعالي لي قلم لم ارو مياد القنا ماء القمم ذاملة تلف بالسهل الاكم بأرضها خف بعير او قدم وتشرب الآل من القفر الاصم تعتسف البر وسيرها رسم ترتاح من وعثاء السياط واللقم سرب على الاراك ضحوة الم تختال في مرطى شباب ولمم لكن بمرود الفتور والسقم لم يخش فيه قانصا ولا زيم في زهرة الغض وورده الجمم

يا سعد ما ابهجها خيلة راض بها الربيع والزهر ابتسم عرف ابي محمد فيها نسم ورق مصواع الشذي منها كأن القائل القول يليه فعله والحازم الرأي اذا هم عزم جر عليها الفضل سالف النعم . ذو طلعة غراء كالصبح سنا علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمان بن عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي اخو دعبل الخزاعي. من أصحاب الرضا (عليه السلام) يروي عنه ولده اسماعيل بن

علي ، روى الشيخ الطوسي في الامالي بسنده عن علي بن علي صاحب الترجمة قال حدثنا سيدي ابو الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بطوس سنة ١٩٨ وفيها رحلنا اليه على طريق البصرة وصادفنا عبد الرحمن بن مهدي عليلا فأقمنا عليه اياما ومات عبد الرحمن بن مهدي وحضرنا جنازته وصلى عليه اسماعيل بن جعفر ورحلنا الى سيدي انا واخى دعبل فأقمنا عنده الى اخر سنة ٢٠٠ وخُرجنا الى قم بعد .

عز الدين ابو الحسن علي بن علي بن الحسن العلوي المقري.

كان عالما بالقرآن واستنباط المعاني منه، انشد:

نهاية الخسية والسخف حسبك من فخر وان كنت في في سورة الاعراف والكهف انك من جنس الذي ذكره في سورة الاعراف قوله تعالى كمثل الكلب « الاية » وفي الكهف ذكر كلب اصحاب الكهف<sup>(۱)</sup>.

الميرزا السيد علي ابن ميرزا علي رضا الطباطبائي اليزدي المشتهر بالمدرس

توفي سنة ١٣١٦ في بلدة طبس آيبا من زيارة الرضا (عليه السلام).

كان من اعيان علماء يزد عالما ربانيا فقيها شاعرا بالفارسية أقر بفضله معاصروه كالميرزا الشيرازي وغيره. له مؤلفات منها الهام الحجة في اصول العقائد فارسي مطبوع حسن في بابه وهو من اسرة طباطبائية في يزد يعرف افرادها بالمدرس.

الشيخ ابو القاسم علي بن علي بن جمال الدين محمد بن طي العاملي الفقعان نسبة الى فقعية بفاء مفتوحة فقاف ساكنة فعين مهملة متفوحة فمثناة تحتية ساكنة فهاء، قرية في ساحل صور من جبل عامل.

توفي سنة ٨٥٥ .

ذكره في أمل الأمل في القسم الثاني المعد لغير علماء جبل عامل فقال : على بن طي كان فاضلا يروي عنه محمد بن داود العاملي « اهـ » ولكن عن رياض العلماء انه من علماء جبلُ عامل وان له رسالة في العقود والايقاعات وكتاب المسائل الفقهية فرغ منه سنة ٨٢٤ وقد جمع فيه مسائل وفوائد من نفسه ومسائل وفتاوى اخر من غيره قال في اوله اما بعد فاني استمد من الله المعونة وتيسير المونة على جمع مسائل كتاب المسائل كل مسألة في كتابها المختصة به واضيف اليها من غيرها مسائل اخر هي مسائل الشيخين الامامين المرحومين ابن مكى وابن نجم الدين اسكنهم الله في اعلى غرف الجنة بحرمة النبي والائمة وهي مرتبة على عدة كتب ومقاصد. وفي تكملة امل الأمل عندي نسخة منها قال في آخرها : تمت المسائل المفيدة بالالفاظ الحميدة لذوى الالباب والبصائر السديدة من مسائل السيد الامجد

<sup>(</sup>١) معجم الاداب.

نجم الدين والشهيد المرحوم (قلت) والسيد ابن نجم الدين هو السيد بدر الدين حسن بن ايوب المعروف بابن نجم الدين الطراوي العاملي المتقدم « اهـ » وفي زاد المعاد للمجلسي نقلا عن كتاب زوائد الفوائد للسيد علي بن طاوس في اعمال ربيع الأول انه اورد حديثا في اتخاذ يوم التاسع منه يوم عيد وساق الحديث بطوله الى ان قال في اخره قال صاحب زوائد الفوائد كتبت هذا الحديث من خط علي بن محمد بن طي رحمه الله « اهـ » والظاهر انه صاحب الترجمة نسب الى جده كها يقع كثيرا وفي ذلك دلالة على انه معروف وبالفضل موصوف وهو من تلاميذ احمد بن محمد بن فهد الحلي، كان عالما فاضلا اديبا شاعرا، ومن شعره قصيدة يرثي بها شيخه المذكور ويصف بها كتابه المهذب البارع. وفي مجالس المؤمنين لعلي بن طي هذا قصيدة يتشوق فيها الى رؤية ابن فهد ومصاحبته وذلك قبل تلمذه عليه منها:

معاقرة الاوطان ذل وباطل فيا العز الاحيث انت موفر وما الاهل الا من رأى لك مثلها اذاكنت لا تنفي عن النفس ضيمها يعز على ذي الفضل ان يستفزه يسرد عليه القول والقول قوله الا ان هذا الدهر لم يسم عنده فقم شد سرج الحزم من فوق سابح وعرج على أرض العراق ميمها انخ بنواحي بابل بعراصها وحي فتى طال السحاب بطوله همام اذا ما اهتز للبحث وافقت تفرد حتى قصر الكل دونه وسله اذا ما جئته دعواته

ولا سيا ان قارنتها الغوائل وما الفضل الاحيث ما انت فاضل رأيت والا فالمودة باطل فأنت لعمري القاصر المتطاول الى حيث لا يرضى له العلم ذاهل وينكر منه فضله المتكامل من الناس الا جافل العقل ذاهل يفوت الصبا منه على الشد كاهل فئم مقام دونه النجم نازل فئم مقام دونه النجم نازل وجاء بما لم تستطعه الاوائل مآربه فيها لم تستطعه الاوائل فها هو فرد في الفضائل كامل لذي وله عزت عليه الرسائل

الشيخ علي ابو الحسن بن الحاج حسن بن مهدي الخنيزي<sup>(۱)</sup>. مولده ووفاته

ولد في القطيف في رجب سنة ١٢٩١ وتوفي ودفن فيها في ٢١ ذي القعدة سنة ١٣٦٣ .

### والده واسرته

كان والده الحاج حسن على جانب من التدين فكانت تجري عنده بعض المعاملات والعقود الشرعية، حيث ان البلاد كانت آنذاك خالية من العلياء فكان ابناء الشعب يوقفون على يديه بعض الاوقاف وربما جعلوا ولاية بعضها له وكانت جميع حجج المبيعات، والمشتروات متوجة بشهادته.

و (آل الخنيزي): طائفة عربية عريقة... كانت تسكن «البحرين» ثم نزحت عنها الى «القطيف»، منذ أمد بعيد. بعض ما قيل في حقه.

قال الاستاذ محمد سعيد المسلم:

(١) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

خلف في شعبه أكبر الاثر من خدماته الوطنية وعلمه الجم وقد أذكى القبسة العلمية حتى استضاء بها القريب والبعيد فأودع في قلوب تلاميذه وشعبه اثرا لا يمحى ولا يزول.

### وقال الخطيب ميرزا حسين البريكي:

هو الرجل الأول وفي ظني الأكيد انه الرجل الأخير الذي قام أو يقوم بتشكيل البحث الخارج: فقها وأصولا وحكمة وكلاما في القطيف على شكل البحث العلمي الديني في النجف الاشرف.

### وقال السيد مرتضى الجكيمي:

عندما مكث في وطنه واستغنى عن النجف أتاح له ان يتخرج على يديه العلماء والمجتهدون وكان ايضا تأهله للقضاء هو لبلوغه درجة الاجتهاد، وحصول شروطه العسيرة في شخصه.

### وقال السيد محمد رضا الحكيم:

ولعل من اظهر مظاهر هذه الشخصية هو هذا الكفاح في توجيه ابناء امته وقومه توجيها صحيحا والاخذ بيدهم الى حيث الفضيلة والكمال .

#### احوالــه

حج سنة ١٣١٣ على طريق البحر ثم زار المدينة المنورة وفي السنة التي تلتها كانت هجرته الى النجف مصحوبا بأبيه ثم عاد والده الى القطيف ولم يلبث ان توفي سنة ١٣١٦ فأقبل المترجم على وطنه حيث مكث ستة أشهر عاد بعدها الى النجف حيث اكب على التحصيل حتى نال اجازة الاجتهاد وكان خلال ذلك قد زار مشهد الرضا (عليه السلام) وفي عام ١٣٢٩ في شهر رجب عاد الى ولنه واشتغل بحياته العلمية باذلا نفسه في الخدمة الدينية والوطنية ، فعقد بحثاً خارجياً سنة ١٣٤٣ في مسجده الكبير يجتمع حوله عدد غير قليل من الطلاب والفضلاء فأفاد جمعاً غفيراً من اؤ لئك غير ان ذلك البحث لم يستمر فانقطع لسنتين من صدوره . ومما يؤثر عنه انه كان يخرج الى القرى والارياف فيفقه الناس ويوجههم .

#### اساتلت م

قرأ المقدمات على اساتذة من وطنه وهم: الشيخ محمد علي النهاس. والشيخ عبدالله الشيخ ناصر آل نصرالله. وابنه الشيخ علي آل نصرالله. والشيخ حسين والشيخ محمد علي آل عبد الجبار. والشيخ منصور الجشي. وحضر في النجف دروس الشيخ هادي الهمداني والشيخ محمد طه نجف والسيد ابو تراب الخوانساري والشيخ فتح الله الشهير بشيخ الشريعة ثم انقطع الى بحث الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية.

#### تلاميذه

منهم الشيخ علي الجشي والشيخ محمد علي الجشي، والشيخ منصور آل سيف وغيرهم .

#### مؤلفاتسه

له من المؤلفات: ١ ـ روضة المسائل، ٢ ـ قبسة العجلان في مرجع الكفر والايمان، ٣ ـ في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ٤ ـ الخلسة في

الزمن في معنى التسامح في أدلة السنن، ٥ ـ مقدمة في أصول الدين، ٦ ـ دلائل الاحكام، وهو شرح مهم على الشرائع، ٧ ـ المناظرات الكمالية، ٨ ـ الحاشية على كتاب احقاق الحق. ٩ ـ الرسالة الشكية، وهي مختصرة من رسالته الكبرى، ١١ ـ رسالة عملية صغرى ، ١٢ ـ نعم المنهج، وهو منسك، ١٣ ـ صراع الحق في مجلدين كبيرين، وله تعاليق كثيرة وحواش عديدة غير متحدة الموضوع، بل متفرقة، حسب المناسبة، ولو جمعت لكانت

### شعيره

له شعر قليل منه هذه الابيات:

يأبي عليه والقضا غلاب قد يطلب المرء السعادة والقضا ويظن في برق الاماني وابلا ويرى بأن الدهر ينجز وعده

وقوله: سوف تراهم قد ادالوا له وانتزعوا السلطان من كفه ينتظر الراحة في حتفه وأنزلوه في حضيض الشرى

> فلولا دموعي لاحترقت من الجوي اسر لهذا اليوم لا لسعوده

> > وقال في رثاءابن له:

وقوله:

كيف انساك حسينا لست انساك، وفي الا لست انساك حبيبى

وفيه يقول:

بفقدك يا حسين فقدت انسى ولا ينفك ذكرك من لساني وليس يزان شخصك في خيالي غشتك دجنة الارزاء حتى قضى فيها حسين فانتشونا ولا عجب اذا سكر السكارى

وفارقني سروري وارتياحي بليل او غدو او رواح بلیل، او مساء، او صباح تشاكل لون ليلك والصباح بكأس الخطب سكران وصاحى فراح الخطب تقهر كل راح!

ان الأماني برقها خلاب

والدهر في ايعاده كذاب

ولولا الحوى كنت الغريق من الدمع

ولكن الدفع الله ما كان انحسا

وفوادى لك قبر

حشاء من فقدك سعر

ما بقى عمر وفكر

وفيه يقول :

مصابك يا حسين أذاب قلبي وأجرى الدمع احمر من عيوني وقولي الدمع تخييل ووهم فذي نفسى تسيل من الجفون وعارض بيتي (ابن الالوسي) على «تجريد الطوسي».

قد فاق تجريد النصير بحسنه في مبدء، يتلوه حسن الخاتمة السوء فيك فخلته في الخاتمة !(١) يا راميا بالسوء حسن ختامه

من مراثيه قال السيد محمد جمال الهاشمي يرثيه:

> وقف المجد خاشعا لجلالك انت حي كالفجر تهفو لك الروح قلت للموت: ويك دعه هــو من عـالم الخلود ولا أتخال الورود أوراقها الخضر وهي تحيى في العطر والعطر روح يا شعاعا يهدي الحياة اذا ضلت طل كما شئت في الفضاء فان المجد السنون الطوال مرت سراعا اهلكت زائفا من الجسم لكن غللتك الحياة دهرا فأعلتك فعلى اليمن طر الى الافق النائي يا فقيد القطيف استغفر الله فنجوم الهدى وان خص فيها لك ذكر كالحب يهفو له القلب ان حقلا غرسته بمساعيك فعلى كل شرفة منك يسمو ومحيطا ثقفت بمباديك يتعب الدهر وهو يمشى قويا نم سعيدا فالله حقق آمالك وقال ولده الشيخ عبد الحميد

قمر سحر وجهه من هلالك يروى العقول من سلسالك يستمد الكفاح من اقوالك فيم خلفت من اشبالك

نفذ القضاء وحم ما لم يدفع ریب المنون یغول کل سمیدع تركتك دار مصائب وتفجع قد كان يرشد للطريق المهيع الامناء بل نفس الوصى الانزع ضلوا الطريق ضحى بليل اسفع فيحلها في عزة وتمنع نور الامامة ساطعا في المجمع من للقضا من للبيان الارفع من للعفاة ولليتامى الخشع كالغيث في روص أغن وبلقع(٢) ما بعد يومك من رجا او مطمع غشى حيارى ما لنا من مفزع ومدامع حمر وقلب موجع وي فلم يوهن ولم يتقطع كادت تثقف منه عوج الاضلع (٣) واذا صدى الناعى يرن بمسمعى نطق اللبيب الهزبري المصقع وهي التي ان ادع لم تتمنع أبكى على شعب هناك مضيع من اجله قد بت نابي المضجع

فسلام العلا عليك وآلك

وتندك في جلال جمالك

فان النور اسمى مكانة من مجالك

ترشق الا الفناء سود نبالك

وكمامها وأمشال ذلك أزلى الشذا برغم خيالك

وضاعت في متعبات المسالك

يهفو لواؤه في ظلالك

بك كأدهم اذ يمر ببالك

جوهر النفس لم تنشه المهالك

وفك الردى عرى اغلالك

ونل ما تشاء من آمالك

لما قلت، يا فقيد الممالك

افق، فهی مهتدی کل سالك

وشكر يرف في اعمالك

نما منتجا ثمآر نضالك

يا خط للصبر الجميل ألا افزعى غزت الخطوب السود ربعك وانبري ولعت بك الاحداث حتى انها ولقد خبا من افقك النور الذي وقد انطوى حامى الحقيقة وارث كان الصوى للسائرين وها هم كانت تلوذ به شريعة احمد نادی اذا احتشد الندی ولم تری من للقضايا المشكلات يحلها من للايامي الضائعات مؤمل سل عن اياديه (القطيف) . . فانها جفت أزاهير المني وغديرها غادرتنا فتركتنا في ظلمة لم تبق غير حشاشة حفاقة ويل لسلك قد تحمل نعيك الدا وافى به شطر الغري مجلجلا قد كنت آمل ان أبشر باللقا عقدت رزيتك اللسان فخانني فاذا القوافي المسلسات جوامح لم أبك يا أبتى عليك وانما قد كنت تلكؤه وكم من ليلة

<sup>(</sup>١) الاصل:

لكنه فيه أساء الخاتمة فاق النصير بحسن تجريد له او ما خشيت عليك سوء الخاتمة. يا خاتما بالسوء حسن كتاب (٢) اشارة لمن حفظ اليد، ولمن ضيعها.

<sup>(</sup>٣) كان الشاعر عند وفاة ابيه في النجف.

نشر السواد على الوجوه

ونحا الوقار فلا ترى فيهم

غص الفضا بهم كها يبكون شمس الفضل غابت

يبكون زوحا لن ترفر

أودى «ابو حسن» فمن

(والخط) أصبح دارسا

یا شیخ کم ایتمت بعد

ولكم تشكى بعدك البؤ

من للعويص من الأمور

من للنوادي اذ تران

من لـلاحـاديث الـرقيقـة

هذا الذي نبكيه من ذكرا

قد صار قبرك في : « القطيف »

جددت عهدا للمعارف ذاهبا

ودأبت جهدك للشباب موجها

وجمعت شمل المخلصين مؤلفا

واخذت تدفعهم لباب مليكهم

وعدلت لم تجنح لذي قربي ولم

وخفضت للعافي جناحك رحمة

وصبرت صبر المصلحين على الأذى

وضممت اشتات الفضائل كلها

فلو ان للايام عينا لاهتدت

هذي يدي بيديك فاقرأ سرها

واستقر ما املى الجنان مصورا أأبا الحسين وكم دعيت لازمة

أشرف علينا من سمائك لحظة

وصل الاواصر بيننا فلربما

ومن قصيدة الشيخ عبد الرسول الجشي :

كآبية قبل الدروع

سوى باك جزوع

قد غص لحد من ضجيع

لن تعود الي طلوع

ف في سجود إاو ركوع

«كعلى» العلم الرفيع

كالخط في طل الربوع

ك من فطيم او رضيع

ســـاء من عـــري وجـــوع يفك بالحل السريع

بمثل مظهرك البديع

مشل ازهار الربيع

ك بالدمع الهموع

كأنه بعض «البقيع»

ونجدت شعبا للتحرر واثبا

فخلقت فيه كفاءة ومواهبا

منهم لاسعاد البلاد كتائبا

كالهيم توردها المعين تعاقبا

تدفع عن الحق الصراح اجانبا

ولانت اجرأ للطغاة مغالبا

وصفحت صفح الاكرمين مجانبا

فتجسدت بك واستحلت مناقبا

بخطاك وانتهجت سبيلك لاحبا

ابكى لسجدك الحزين وبائس بالأمس : انت عليه ظل وارف ان يبلغ الاقوام اربا خبهم لم تؤخذن منذ الشباب بزلة اجهدت نفسك في الاله وموطن ودأبت ترسل في الظلام اشعة واليوم عاد الى زمان جهالة اعددت لليوم الجنين عصابة هتكت حجاب الغيب فكرتك التي القيت امسى على نديك نظرة الفتية كئب الجوانب خاشعا واجلت فكري فيه حتى عاد لي فرجعت للذكرى اروح خاطري واذا اياديك الجسام نواطق واذا مآثرك التي ابقيتها ان لاقسم: انت حي خالد ابتاه! لو ان أسلت محاجري ما لم أذب وجدا عليك فلم يطب ما قدر هذا الدمع أو هذا الرثا ابنی (علی) لا ینل منکم اسی (الخط) منها أنتم واليكم ان غاب من افق الامامة كوكب ومن قصيدة الشيخ فرج العمران:

> فجيعة ليس مثلها من فجيعة دهمت شعبنا \_ القطيف \_ فهزت ورمتنا بأسهم تنفث الس قدرمت مهجة الهدى وحشا الدين يا بني الدين قد قضى كافل الدين فلينح كل ذي حجي بافتجاع نلت یا دهر کل ما تتمنی مات من تختشيه فاهتف بمن شئت حسبك الله لم تطب منك نفس يا فقيدا به فجعنا لك الدين غبت ـ يا زهرة الزمان ـ وابقيت من الى العلم بعد نورك هاد من لدست القضا وحسم الدعاوي

ومن قصيدة الشيخ خالد الفرج:

يكاد يطفو في الدموع نعش تداوله الاكف وضعوا عليه اكفهم وضع الاكف على الضلوع في دمعهم مثل الشموع سالت عليه نفوسهم غاب الدليل بلا رجوع عشون دون هدى وقد من كـان في حال طبيعي تالله لم أشهد بهم كفتكة الداء المريع والحزن يفتك بالنفوس

يرجو وشمل للعلوم مصدع ويحل منك على الربيع الممرع فلقد بلغت بعفة وتورع نفس على غير التقى لم تطبع حاولت ترفعه لاكرم موضع حتى بدأ فجر العلوم بأربعي داجى الحواشى بالنفاق ملفع ما فيهم غير الاريب اللوذعي كانت أحد من السيوف القطع فارتد طرفي غارقًا في الادمع ويصبح بي شبح المنون : الا ارجع كالطير محمولا بريح زعزع في سفر ماضيك النقى الاسطع فيه تشير الى الخلود باصبع طلعت علينا كالشموس اللمع ما مات مصلح امة او ألمعي ونظمت فلذة مهجتي لم اقنع عيش الي ومقلتي لم تهجع انی اجلك عن رثای وادمعی الا كها نال الندى من لعلم ما للنفوس سواكم من مرجع فاعشوا الى نجم اغر مشعشع

كل نفس لها تراها مروعه شم اطواده فخرت صريعة م فأكبادنا بهن قطيعة وقلب التقى وعين الشريعة وهدت منه الرواسي الرفيعة وليس كل ذي شعور دموعه واتت نحوك فاهتف بمن شئت تجد انفس الطغاة سميعه الغدر حتى قضى ( زعيم الشيعة ) فقيد اعظم بتلك الفجيعة نفوسا منا عليك جزوعه ومبين اصوله وفروعه فيصل حكمه الخصوم مطيعة

آثارك الحسني تشع كواكبا ولما تعامت عن هداك وهذه واحلم علي فها عهدتك غاضبا ايه ابا الحسن استمع لمقالتي وتفرقت بعد الوئام مذاهبا هذى بلادك قد اضاعت رشدها لرأت لها بين النجوم مساربا نقضت جناحيها ولو تركتهما هلا تثوب عن الغواية تائبا يا من يجذ يمينه بشماله من ان تكون بها لقومك ناكبا عوذت فيك مواهبا عقلية والشعب شعبك حين يلقى عاتبا القوم اذ تهان سراتهم ولانت منهم في الصميم ارومة ومصالحا ومبادئا وعواقبا فاختر لنفسك ما تراه الواجبا ان یکرموا تکرم وان یهنوا تهن منه لنفسك في الامور محاسنا وكن الرقيب على ضميرك واتخذ

### وقال الشيخ محمد سعيد الجشى من قصيدة:

أين منا علم، يهدي الي بيننا آثاره خالدة كتب من صحف الرسل استقت منهل الوحى وللحق رواها

شرعة الحق ويعلى من بناها كخلود الآي في بعد مداها

تجد التعاول للاخاء مصاحبا

منى المشاعر منشدا او كاتبا

فحللتها وكشفت كربا لازبا

واسطع على « الحزبين » نجها ثاقبا

اندملت جراح كن امس لواغبا

من (صراع) حقق الحق به او كتاب شع وحيا معجزا ذائد العلم وحامى عرشه لا تقولوا: ( الشيخ ) أودى فجأة انما (الخط) ثوت في لحدها يا غديرا سلسلا! يجري الى وربيعا نيرا حلو الرؤى سائلوا ( الخط ) عن (النيل) الذي هل لها من بعده من عالم سائلوا ( المحراب )عن سجدته سائلوا (النعش) عن الجسم الذي حاننی یوم (علی) قلمی كوكب شع كمرآة الضحى رويت بالعلم منه امة هذه (الخط) بدت في ظلمة

كشعاع الشمس في رأد ضحاها ظفرت منه المنايا بمناها فقلوب الناس لم يبرد لظاها ويلها! لما تبدت في عماها قمة العليا فيسمو في ذراها عشقته الخلد فاختار لقاها طلبت منه رحيقا فسقاها يحكم الفتوى ويرجى لقضاها ونوادي العلم: من هد بناها حل فيه: هل زها فخرا وتاها ومشى الوجد بنفسى فمحاها غمر الأرواح نورا وانتباها قد سقاها العلم كأسا فرواها ليلها داج، ومخفى سناها

وقال ولده الشيخ محمد سعيد من قصيدة:

أبتاه فاض القلب بالاحزان أبتاه قم (للخط) فهي صريعة وتواترت سود الخطوب مطلة أرثيك باقلب الذي قطعته صورتني تمثال حزن في الورى ودفنت آمالي بتربتك التي ونفضت كفي من ترابك يائسا وسبكت قلبي فوق لحدك ادمعا ما راعني الا بنعيك هاتف فإذا الخليج ثواكل ومآتم ايه (ابا حسن) وانت رسالة قد كنت أنصع صفحة وضاحة طوقت اجياد (القطيف) بمنة ارسلت نور العلم مصباح النهى غذيت ابناء ( القطيف) بحكمة

وعدت عليه طوارق الحدثان رهن البلى وحوادث الازمان في ( الخط) مثل مسفة العقبان وأذبته وجداء بدمع قان قلق الوساد مسهد الاجفان هي كعبة الاسلام والايمان من نورك الهادي بني الانسان ورشفت منه بسمة العرفان هـز الخليج بصوته الرنان غرقى ببحر الدمع والاحزان علوية تتلى مدى الازمان كالشمس ساطعة بكل مكان وهديتها للحق بالاحسان فغذا العقول شعاعه النوراني ورفعتها من هـوة الخسـران

ومن قصيدة ملا على بن رمضان:

قد طوى الموت واحد الدين والد حجة الله آية الله باب الله يا لسان الشرع الشريف عجيب من لفصل القضاء ان اشكل

نيا، ورب الصلاة والمحراب أدرى الورى بنص الكتاب اسكت الموت منك اي خطاب الخطب وعز البيان للطلاب؟

(١) « صراع الجق » اخر كتاب وضعه المترجم .

وارتوت منه نفوس فشفاها(١)

#### اساتذتــه

طيلة اربعة اعوام، ثم رغب في طلب العلم فهاجر الى النجف سنة

فسلام «للخط» لا تلد الدهر مثيلا له مدى الاحقاب

الشيخ على بن حسن على بن حسن بن مهدي الخنيزي ابن شقيق

ولد سنة ١٢٨٥ في القطيف وتوفي سنة ١٣٦٣ في البحرين وكان قد

درس كها كان يدرس غيره في ( الكتاب ) ثم زاول التجارة مع ابيه

قصدها مستشفيا من مرض الم به فتوفي فيها ونقل جثمانه الى القطيف فدفن

وسلام على «القضا» وعلى

الشيخ على المقدم(٢).

. 14.4

الاسلام من بعده وآي الكتاب

قرأ العربية : « القطر، الالفية » على خال والدته الشيخ محمد على الجشي. وقرأ «المغني» و «الحاشية» و «الشمسية» عند الشيخ محمد بن نمر العوامي (٣) وقرأ «المعاني والبيان»، عند الشيخ على بن حسن « التاروتي »(٤) « وقرأ المعالم » و « القواني » و « اللمعة » على الشيخ آل عبد الجبار، وقرأ « الرسائل » على الشيخ حسنعلى بن عبدالله البدر، والسيد محمد شبر، ثم الشيخ عبدالله العاملي، ثم اكمل دراسته على كل من الشيخ محمد طه نجف والشيخ محمود ذهب والسيد كاظم اليزدي والشيخ فتح الله شيخ الشريعة .

### تلاميذه

تتلمذ على يديه ثلة من ابناء وطنه \_ يوم كان في العراق، وبعد ان عاد الى وطنه منهم :

الشيخ علي الجشي والشيخ منصور آل سيف والشيخ منصور الزائر والشيخ محمد حسين آل عبد الجبار وغيرهم .

#### أحواله

عاد من النجف في شعبان سنة ١٣٢٣. فعهدت اليه الحكومة العثمانية امر القضاء والفتيا في القطيف ولما احتل عبد العزيز بن سعود القطيف اقره في منصبه وظل في منصبه حتى وفاته .

وكان منصب القضاء الجعفري في القطيف واسع الدائرة اول الامر ثم انحصر في الاوقاف والمواريث الشيعية.

وللمترجم موقف حاسم في استيلاء ابن سعود على القطيف سلما بلا اراقة دماء ففي العام الـ ١٣٣٠ هـ وقد بدأ يتقلص ظل الحكم العثماني عن البلاد جمع الضابط جميع اهالي القطيف، وفي طليعتهم الاعيان عندما شاع توجه ابن السعود لاحتلال القطيف بعد ان احتل (الاحساء).

وقد كانت ارادة الضابط من هذا الجمع ان يقفوا الى جانبه، في صد (ابن السعود).

واراد ان يستشف رأي المفتى المترجم فأجابه، بما مؤاده:

<sup>(</sup>٢) مما استدركناه على مسودات الكتاب (ح).

<sup>(</sup>٣) نسبة الى « العوامية » \_ احدى قرى القطيف .

<sup>(</sup>٤) نسبة الى ( تاروت ) وهي جزيرة صغيرة من القطيف، وجنوبي ( تاروت) تقع (دارين) الفرضة

التاريخية الشهيرة، واليها يجلب المسك، وهي التي عناها الشاعر القديم: يمسرون بالدهنا خفافا عيسابهم ويخرجن من (دارين) بجر الحقائب و ( تاروت ) في العهد ( الفينيقي ) كانت معبد اله الجمال ( عشتاروت ) وقد اشتهرت به، ثم حذف المقطع الاول منه للاختصار، وصارت تعرف بالمقطعين الاخيرين ( تاروت ) .

ان الشروط الدفاعية غير متوفرة لتشعب قرى القطيف، وبعد بعضها عن بعض وقلة عدد المدافعين في القرى عن انفسهم واحتياجهم لضعفهم الى قوات اخرى دفاعية، تؤمن لهم حياتهم، وتحرسهم من الخطر.

وان الحكومة التركية لعاجزة عن القيام بهذه المهمة الخطيرة بل هي عاجزة، حتى عن حفظ وحراسة العاصمة فضلا عن غيرها، من المدن والقرى . .

فلهذا الاسباب فان الدفاع والصمود، يدل على عدم تقدير للعواقب، لانه يوجب تعريض النفوس الى الهلاك.

اذن فانه يفضل التسليم الموقت لنحكومة المحتلة، اذ لا مناص عنه ولكن هناك وسيلة اخرى فاذا كانت الحكومة قادرة ولديها من القوة فانها تستطيع بعد استعدادها لذلك ان تعيد الكرة بعد التسليم الموقت فاقتنع الضابط واستمر الحال في حصار وقلق واضطراب... حتى فتح (عبد الرحمن بن سويلم السعودي): (القطيف)، في ضحى يوم الخميس ٩ جادى الثانية ١٣٣١.

وهكذا بدت حياته السياسية، وتغلبت شخصيته السياسية على الجوانب الاخرى من شخصيته.

وفي المترجم قال الشاعر خالد محمد الفرج وقد مر به فحياه من بعيد دون ان يصل اليه:

امولاي اني اسأت الادب وكمان لزاما علي النزول ولكنني عمالم ان نسزلت وان تسواضعكم للصغمار

ف آشرت راحتكم واثقا ادامكم الله فينا سنين

اعلى مقامكم في الرتب بعفوكم ان بسطت السبب وبارك ربك فيا وهب

وقصرت مولاي فيما يجب

لتقبيل ايديكم والركب

نزلتم الى بسرغم التعب

مؤلفاته

(١) اسفار الناظرين، في شرح تبصره المتعلمين للعلامة الحلي وقد بدأ فيها في شعبان ١٣٢٢ هـ (٢) شرح نجاة العباد للشيخ محمد حسن الجواهري (٣) تبصرة الناسك في اعمال المناسك وهو الكتاب الوحيد الذي الحم، ويعتبر هذا «المنسك» مبسوطا بالقياس الى غيره من المناسك (٥) رسالة عملية » وهي في «الشكوك» خاصة .

#### من مراثيه

من قصيدة للشيخ عبد الحميد الخطي:

كل ناد عليه الف رقيب وهو ماض يهزهم بالبيان البكر في حماس الشباب في دعة الشيخ واقف نفسه على الوطن المنكو لم يكن ذلك البياض قتيرا الحامل المصاعب عنا

والقضا للظبا وسمر الرماح هبوا لرد حق صراح ولطف الصبا وعصف الرياح ب ما ذاق لذة الافراح بل غبار الايام والاتراح ليس فينا غير العجاف الطلاح

لم أخل ان تضاع ميتا ولكن هذه فعلة الليبالي القباح السيد نور الدين علي بن علي بن ابي الحسن الحسيني العاملي.

وجدت بخطه مجموعة كتبت سنة ١١٠١ ووجد فيها مساجلة شعرية جرت في مدينة بعلبك بين عشرة اشخاص من علماء وادباء جبل عامل وذكرت هذه المساجلة في ترجمة الشيخ حسن بن علي الحانيني فلتطلب من هناك

الشيخ على بن عناية الله الشهير ببايزيد البسطامي الثاني .

تلميذ المولى عبدالله التستري واستاذ السيد حسين بن حيدر الكركي كتب له اجازة سنة ١٠٠٤ له كتاب الانصاف في معرفة الاسلاف في الامامة وترجمة ايضا الى الفارسية بأمر الشاه عباس الاول.

المولى عماد الدين علي بن عماد الدين علي القاري الشريف الاستر ابادي .

كان من علماء دولة الشاه طهماسب معظما عنده. له كتاب في التجويد فارسي في قراءة عاصم ينقل فيه عن الشاطبية، وتاريخ كتابة النسخة سنة ١١٥٤ وله التحفة الشاهية في بيان مخارج الحروف واختلاف القراء العشر في سورة الفاتحة والاخلاص صنفه للشاه طهماسب.

شمس الدين ابو القاسم علي بن عميد الدين من بني المختار .

ولد سنة ٢٣٥:

وبنو المختار من السادة الاجلاء ينتهى نسبهم الى أبي على المختار النقيب وامير الحاج كانت نقابة مشهد النجف وامارة الحج فيهم منهم السيد الجليل نقيب نقباء العراق وخراسان شمس الدين ابو القاسم على بن عميد الدين، وعبد المطلب بن نقيب النقباء جلال الدولة ابو نصر ابراهيم ابن السيد العالم الفاضل النقيب عميد الدين بن عبد المطلب بن شمس الدين على المتقدم اخر النقباء في زمن بني العباس. وفي كتاب غاية الاختصار في اخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار تأليف السيد تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني نقيب حلب عند ذكر بني زيد الشهيد ما لفظه : ومنهم بنو المختار ومن اعاظمهم شمس الدين ابو القاسم على ناظر الكوفة كان سيدا متأدبا شاعرا رتب نقيبا بالكوفة. قال ابن انجب في كتابه الدر الثمين في اسماء المصنفين حضرت داره بالكوفة فأحسن ضيافتي وناولني ديوان شعره بخطه وكان قد جمع فضلاء العلويين الحسينيين من اهل الكوفة فلما عرف الناصر فضله استحضره الى بغداد لتقليده نقابة الطالبيين فحضر الى بغداد وكتب ضراعة يسأل فيها ذلك فأجيب سؤاله وكتب تقليده واحضرت الخلع الى دار الوزير فحضر في الليلة التي يريدون ان يخلعوا عليه في صبيحتها دار زعيم الدين استاذ الدار ابن الضحاك فوقع غيث كثير فركب في الليل متوجها الى داره بظاهر باب المراتب فسقط من داتبه فانكسرت رجله وحمل في محفة الى داره فلما انهيت حاله تقرر ان يولى اخوه فخر الدين الاطروش فغير الاسم في التقليد وخلع على فخر الدين خلع النقابة، انقضى كلام بن انجب ثم قال: قال لي السيد النسابة الفقيه العلامة غياث الدين ابو المظفر عبد الكريم بن طاوس رحمه الله كان شمس الدين بن المختار محبوسا بحبس الكوفة من الناصر وكان عم امه صفى الدين الفقيه

محمد بن معد في تلك الايام ذا منزلة ومكانة من الناصر ووزيره العلقمي فكتب اليه شمس الدين بن المختار يستنجده ويسأله التوصل في الافراج عنه قصيدة من جملتها:

يا قادرين على الاحسان مالكم من غير جرم عدتنا منكم النعم مالي اداد كها ديدت محلأة عن وردها ولديكم مورد شبم قوام الدين ابو الفرج على بن عمر بن محمد بن فارس يعرف بابن الحداد ابن معين الانباري ناظر الحلة.

رأيت ذكره في مشيخة نجيب الدين ابن ابي الحسن علي بن علي بسن منصور الحائري الخازن وقد ذكر قوام الدين وشكره ووصفه بالفضل والعلم والمعرفة وقال كان كاتبا سديدا ورتب ناظرا بالبلاد الحلية روى عنه محمد بن جعفر بن عليل وطالعت كتاب الروض الناضر في اخبار الامام الناصر وقال لم يزل على عمله الى ان توفي سنة ٦١٠ وله شعر وله كتاب نخبة الانتقاد(١)

الشيخ علي بن فضل بن هيكل الحلي.

كان تلميذ ابن فهد، له مجموعة الادعية والاوراد والختوم. وجد بخطه رسالة في واجبات الصلوات لفخر المحققين.

السيد على الحائري ابن السيد ابي القاسم المفسر اللاهوري.

من العلماء المعاصرين سكن في لاهور من مدن باكستان ورأس فيها. من مؤلفاته المجلد الرابع عشر من تفسير لوامع التنزيل لوالده وغاية المقصود في احوال الامام الموعود وغير ذلك.

القاضي على ابن القاضي ابي على المحسن ابن القاضي ابي القاسم على بن محمد بن ابي الفهم داود بن ابراهيم بن تميم القحطاني التنوخي البصري ثم البغدادي .

صاحب كتاب الطوالات وولد صاحب كتاب الفرج بعد الشدة ولد في شعبان سنة ٣٥٦ بالبصرة وتوفي في اول المحرم سنة ٤٤٧ وسمع لما كملت له خمسة اعوام من على بن محمد بن سعيد الرزان وغيره قال الخطيب: كان متحفظا في الشهادة عند الحكام صدوقا في الحديث تقلد قضاء المدائن وقرمبسين والبردان.

قال ابو الفضل بن خيرون قيل كان رأيه الرفض والاعتزال. قال شيخاع الذهلي كان يتشيع ويذهب الى الاعتزال قال شيخنا شمس الدين رحمه الله كان زيديا وهو في الاستاذ على الرشد بالله في أوساط رجال الزيدية وكان التشيع دينه ودين أبيه وجده، وجده على بن محمد الأكبر هو صاحب القصيدة البائية المشهورة في الذب عن أهل البيت (عليهم السلام) مجيبا لقصيدة ابن المعتز وقد ذكرناها في ترجمته، كذا في كتاب مطلع البدور ومجمع البحور في علماء الزيدية رأينا منه الجزء الثالث والرابع في مكتبة السيد هبه الدين الشهر ستاني في بغدا وتاريخ كتابته سنة ١١٨٠.

وفي الرياض: الفاضل العالم الجليل الشاعر الاديب المعروف بالقاضي التنوخي كان من أصحاب المرتضى وابي العلاء المعري بل

تلميذهما والراوي عنهما وينقل عنه الخطيب البغدادي بل التبريزي أيضا وهو من اولاد يشجب بن يعرب بن قحطان وكان هذا القاضى وابوه صاحب كتاب الفرج بعد الشدة وجده الاعلى وعمه القاضي احمد بن محمد بن ابي الفهم وسائر سلسلته واقربائه بل اكثر التنوخيين من اهل بيت العلم والفضل وهذا القاضى وسائر هذه السلسلة قد عدهم أكثر العامة من علمائهم في كتبهم وبعض الخاصة عد خصوص هذا القاضي من علماء الشيعة كما يظهر من فحاوى بعض اجازات اصحابنا، وفي مجالس المؤمنين صرح بأنه من علماء الشيعة بل جعل والده وجده ايضا من علماء الامامية وكذا يظهر من تاريخ ابن كثير الشامي لكن جعل صاحب الجواهر المضية في طبقات الحنفية هذا القاضى من الحنفية كها ان سائر سلسلته كذلك وقال انهم اهل بيت علماء فضلاء، قال وكان بينه وبين الخطيب ابي زكريا التبريزي مؤانسة واتحاد « اهـ » وابن طاوس في أول الطرائف قال صنف القاضي ابو القاسم على بن الحسن بن على التنوخي وهو من اعيان رجالهم يعني العامة كتابا سماه ذكر الروايات عن النبي (عَلِيَّةً) انه قال لامير المؤمنين (عليه السلام) انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى وبيان طرقها واختلاف وجوهها رأيت نسخة من هذا الكتاب نحو ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية تاريخ الرواية سنة ٤٤٥ « اهـ » واوردناه في كتابنا لظهور انه من علماء الشيعة ويؤيده ان ابن شهر اشوب عد في معالم العلماء القاضى ابا لقاسم بن محمد التنوخي من الشعراء المجاهرين بمدح اهل البيت ( عليهم السلام ) ويحتمل ان يريد به جده فيكون ايضا شيعيا او اراده هو وحذف بعض الاسامي من نسبه احتصارا كما هو شائع وهذا القاضى هو الذي نقل ان كتب المرتضى كانت ثمانين الف مجلد سوى ما اخذه الامراء ونحو ذلك من احوال المرتضى، ورأيت في مجموعة بخط الشيخ محمد بن على بن الحسن الجباعي العاملي جد البهائي وتلميذ ابن فهد الحلى نقل فيها ابياتا للقاضي التنوخي هذا في مدح امير المؤمنين (عليه السلام) والسبطين (عليه السلام) تدل على تشيعه. وفي مجالس المؤمنين ان القاضي ابا القاسم على ابن المحسن بن علي بن محمد بن ابي الفهم التنوخي هو ولد القاضي ابي علي المحسن وقال ابنكثيرالشامي في تاريخه انه كان من اعيان فضلاء العصر ولد بالبصرة سنة خمس وستين وثلاثمائة وسمع الحديث سنة سبعين وثلاث مائة وقبلت شهادته عند الحكام في حداثته وتولى القضاء بالمداين وغيرها وكان صدوقا محتاطا الا انه كان يميل الى الاعتزال والرفض وقال ابن خلكان انه كان مصاحبا لابي العلاء المعري وكان يحفظ شعرا كثيرا وهم قد كانوا اهل بيت كبير كلهم ادباء فضلاء ظرفاء.

### ملا على القزويني القاربوزابادي.

وقاربوز اباد قرية من نواحي قزوين ولد المترجم بها في سنة ( ١٢٠٩ هـ) وقرأ في اوائل امره على علماء قزوين ثم هاجر الى اصبهان وتلمذ على جماعة من اساتذتها منهم المرحوم الشيخ محمد تقي الاصبهاني صاحب بداية المسترشدين واجازه ثم عاد الى بلده ولقي والمولى عبد الكريم الايرواني المعروف بالتبحر في علم الاصول فحضر عليه ايضا مدة متمادية حتى صار مجازا عنه وصرح مصوبا علميته بعده وهاجر الى زنجان وتوقف بها وتوطن هناك مشتغلا بتعليم الاحكام وارشاد الناس والتدريس والتصنيف والقضاء وعظم صيته وكبرت رياسته ورجع الى العمل بفتاويه جماعات كثيرة من اهالي بلاد اذربايجان والقفقاز وهمدان وقزوين وزنجان.

<sup>(</sup>١) معجم الأداب .

وتوفي بزنجان في يوم السبت ثامن شهر محرم الحرام سنة ( ١٢٩٠) ودفن هناك في بقعة مخصوصة وله كتب ومؤلفات كثيرة منها كتاب نظام الفرائد في شرح القواعد للعلامة في سبع مجلدات طبع منها المجلد الاول وكتاب جوامع الاصول ثلاث مجلدات وكتاب النواميس في الاصول في مجلدين كتاب تفسير القرآن من اول سورة يس الى آخر القرآن مجلد، رسالة في احكام المتاجر ورسالة في احكام الصيد في احكام المتاجر ورسالة في احكام الصيد والذبايح بالفارسية مطبوعة ورسالة في صيغ العقود والايقاعات مطبوعة في صيغ العقود والايقاعات مطبوعة مرارا. وكتاب معدن الاسرار في المواعظ خس مجلدات طبع منه مجلدان، رسالة في العقائد ووسيلة النجاة في العقائد والفروع مجلد ومجموعة مسائل على سبك جامع الشتات للمحقق القمي مجلد.

عز الدين ابو الحسن علي بن فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي الكاتب.

من سلالة السادات النجباء واولاد النقباء رأيت له مجموعة قد كتبها بخطه الانيق من شعره الفائق، كتب الى بعض اخوانه:

بأي لسان ام بأي بيان يبين بناني ما يجن جناني لعمري بقلبي انتم غير انكم جفوتم وقلبي عندكم فجفاني(١) المولى علي بن المولى فتح الله النهاوندي النجفي .

من اجل تلاميذ الشيخ مرتضى الانصاري عمر طويلا.

وتوفي غرة ربيع الثاني سنة ١٣٢٢ حال اشتداد الوباء في النجف ودفن في مقبرته، له رواشح الاصول وله تشريح الاصول الكبير وتشريح الاصول الصغير مطبوعان ولعل الرواشح احدهما او انه لغيره فانه لم يعرف له غير التشريحين، وله كتاب الطهارة ومعه الدماء الثلاثة.

السيد الامام عماد الدين على ابن السيد الامام ضياء الدين ابي الرضا فضل الله الحسيني الراوندي .

فقيه فاضل ثقة له كتاب حسيب النسيب ، كتاب غنية المتغني ومنية المتمني ، كتاب مزن الحزن ، كتاب غمام الغموم ، كتاب نثر اللئالي لفخر المعالي ، كتاب مجمع اللطائف ومنبع الطرائف ، كتاب طراز المذهب في ابراز المذهب ، تفسير القرآن لم يتمه (٢).

الشيخ علي بن القاسم الحلي.

توفي في حدود سنة ١٣٢٩ بالحلة ودفن في النجف.

كان شاعرا اديبا ومن شعره :

تردى لقتل الصب بالحلل الحمر وماس كها ماست مثقفة السمر تشبهه العشاق بدرا وانما عياه اعطى النور للشمس والبدر فلو نظر الفاروق طلعة وجهه لسيره عمدا واعرض عن نصر

الشيخ علي بن قاسم بن درويش الصوري.

ولد في صور وسافر الى النجف وهو في الثامنة عشرة من عمرة سنة

١٣١٥ فتلمذ على مؤلف الكتاب ثم على السيد كاظم اليزدي وغيرهما .

كان في طليعة العامليين في النجف نباهة وورعا وقد جاور مدة في كربلا فكان للشيخ محمد تقي الشيرازي عناية به ولما تهيأ للعودة الى وطنه مرض وتوفي في الكاظمية ودفن في النجف.

الشيخ على آل الغول العاملي.

توفي سنة ١١٥٢

كان عالما فاضلا ذكره الشيخ محمد بن مجير العنقاني في كتيبه قال في هذه السنة توفي الشيخ الاجل الشيخ على الغول « اهـ » وآل الغول بضم العين المعجمة بيت علم وتقوى وزهادة في جبل عامل.

علي بن قاسم بن محمد علي خان الهندي.

له كتاب المبنى مختصر في المنطق

السيد علي الشهير بالقطب الهزارجريبي المازندراني الحائري.

توفي سنة ١٣٢٧ في كربلا. من مشاهير العرفاء والمتصوفة ساح ولقى جماعة من مشائخ الطرق الصوفية وراض نفسه بذلك وكان له اتباع « مريدون » في العجم يعتقدون انه من الاقطاب المرشدين . توطن كربلاء وتردد بينها وبين النجف وبغداد ومشهد الكاظمين، وكان نظيف البزة متجملا في معاشه واحواله، آثر العزوبة مدة ثم تزوج من ابنة تاجر كبير في مشهد الكاظميين فأثرى منها ومن اتباعه وبني قصرا عظيما في كربلاء واعتقر ببعض العقارات، كان كثير التلاوة للمثنوي معجباً به وقد رأيته بالعراق وحج في بعض السنين واخذ معه الشباك الفولاذ المصنوع لضريح أئمة البقيع الذي بقى الى عهد اخذ الوهابية للمدينة المنورة في هذا العصر فهدموا القبة الشريفة وقلعوا الشباك وتركوا المشهد قاعا صفصفا. ولا بأس بالأشارة هنا الى التصوف ودعوى القطبية وما اشبه ذلك من الالفاظ: التصوف مأخوذ من لبس الصوف لأن الذين يدخلون في هذه الطريقة يلبسونه تزهدا في الدنيا وتخشنا فيها ويسمون بالاقطاب تشبيها بقطب الرحى الذي عليه مدارها كأنهم اقطاب العالم وعليهم يدور وشاعت هذه الطريقة في الاسلام واعتقد الناس في اهلها الخير والمقامات العالية في الدين وبنوا لهم الخانقاهات وتكلموا بالكلام الذي يسمونه شطحا وبما يدل على الوجد والغرام والتفاني في ذاته تعالى واستعملوا الاوراد والاذكار واتبعوا ما يسمونه طريقة واخذوا ذلك بالاجازة عن مشائخ لهم وكثرذلك في اهل السنة ازيد من الشيعة وفي العجم من الشيعة ازيد من العرب وغالب ذلك لا يرجع الى اصل في الدين وجل تلك الالفاظ التي يستعملونها تلبيس وتمويه وما يظهرونه من الغرام يكون غالبا بتصور صورة حسنة او بنحو الرياء واظهار ما ليس في النفس (والتصوف) اذا لم يرجع الى الزهد في الدنيا ورياضة النفس بالطاعات والتعود على محاسن الاخلاق فهو باطل وبدعة والاذكار والاوراد اذا لم تأخذ عن صاحب الشرع فهي كذلك والزهد في الدنيا معناه قلة الرغبة فيها وعدم المبالاة بها لا لبس الصوف.

اعتماد السلطنة وزير العلوم علي قلي خان المراغي .

له فلك السعادة في ابطال احكام النجوم مطبوع فرع منه سنة ١٢٧٧ وهو فارسي وقيل ان الكتاب ليس له بل لعلي قلي ميرزا اخر فرهاد ميرزا واما اعتماد السلطنة فله آثار جليلة ككتاب حجة السعادة في حجة الشهادة

<sup>(</sup>١) معج الاداب.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الجبعي .

يشتمل على ما وقع في سنة ٦١ يوم عاشورا على بسيط الأرض ومن كان من الملوك عليها حينتذ .

المولى على قلى خان بن قرجة غاي خان الخلخالي الاصفهاني تلميذ المولى شمس الدين الجيلاني والمحقق الخوانساري .

له فرقان الرأيين وتبيان الحكمتين في الفرق بين حكمة القدماء مثل ارسطاطاليس وافلاطون والمتاخرين مثل الفاراي والشيخ الرئيس والمير الداماد ذكر فيه اربعا وعشرين مسألة مما اختلف فيه القدماء والمتأخرون وله كتاب احياء الحكمة وشرح اثولوجيا في تمهيدات في الحكمة وله زبور العارفين فارسي عربه بنفسه مع بعض الزيادات وسماه المزامير وله مزامير العاشقين في حقيقة النفس والترغيب الى العالم العقلي والتزهيد عن العالم الحسى وتعليم مراقب السلوك.

## الميرزا السيد علي خان الكابلي .

من سادات كابل اهل الدرجات العالية له حذاقة كلية في علوم شتى خصوصا الطب وفي اواسط عمره هاجر الى المشهد المقدس الرضوي واشتغل بامامة الجماعة ووظائف العبادة وبعد مدة ترك المحراب واشتغل بنشر الفضيلة ومباشرة المعالجة الى ان توفي وقبره بالمشهد الرضوي(١).

## السيد علي القودجاني الخونساري .

معاصر للشيخ احمد زين الدين الاحسائي له شرح خلاصة الحساب للبهائي .

### الشيخ ملا على الكني

نسبة الى كن بتفح الكاف وتشديد النون قرية على فرسخين من طهران في سفح جبل هناك وسميت كن لتسترها بانخفاض محلها، كذا قال المترجم .

ولد سنَّة ١٢٢٠ بقرية كن المذكورة وتوفي يوم الخميس ٢٧ المحرم سنة ١٣٠٦ في طهران ودفن في مشهد عبد العظيم.

أخذ عن صاحب الجواهر في النجف ورجع بعد اجازته بالاجتهاد الى طهران فرأس ونال ثروة عظيمة وجاها عند ناصر الدين شاه بعد ان كان فقيرا معدما ايام تحصيله في النجف. صنف تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل في القضاء والشهادات، كتاب البيع والخيارات طبعا معا في طهران سنة ١٣٠٤، توضيح المقال في الرجال طبع مع منتهى المقال (رجال ابي علي ) قرأ عليه في الاصول الشيخ موسى آل شرارة العاملي وترجم نفسه في آخر توضيح المقال فقال سميت بعلي وولدت سنة ١٢٢٠ في قرية كن وذهبت الى المعلم بسعي مني والتماس فاستغنيت عنه في مدة قليلة ثم كنت مصرا على الدخول في العلوم العربية الادبية واستمر على المنع الى قرب عشرين سنة فوفقت عندها لذلك بدعوات وشفعاء الى ان وفقت لمجاورة

الروضات الساميات والعتبات العاليات فببركاتهم وشفاعاتهم شرعت في تصنيف الاصول فكتبت منها أكثر مسائل الاوامر والنواهي والمفاهيم والاستصحاب سنة ١٧٤٤ الى أن وقع الطاعون العظيم في البلاد وخاصة في العراق فعاقني ذلك وغيره كغيري عن الاشتغال وصرنا مدة سنين في حل وارتحال الى ان وفقت ثانيا للمجاورة فاشتغلت بتصنيف الفقه ولم يكن عندي ما يحتاج اليه من الكتب والاسباب مع شدة الفقر ومعاكسة الدهر فكنت اكتب في كل موضع يتيسر لي ما يحتاج اليه في ذلك الموضع بعد كد وجد فبرز مجلد في الطهارة ومجلد في الصلاة ومجلد في البيع ومجلدان في القضاء والآن انا في ثالثها ، دخلها الفصل بهذه الرسالة بالتماس جمع من الطلبة مع المسافرة الى زيارة الرضا (ع) وزيارة الوالد وذلك سنة ١٢٦٢ .

### ورثاه السيد جعفر الحلي بقصيدة اولها:

واحر قلبي لخطب هائل هجها احال مذحل امجاد الورى عدما رزء اناخ بأقصى الأرض كلكله فئل ركنا من الاسلام فانهدما قد حلت اليوم بالاسلام حادثة فهونت كلها يأتي وما قدما قضى علي فها عذر العيون اذا لم تمزح الدمع من فرط البكاء دما

## الشيخ على الكوته ميري المعروف بالبنابي.

(الكوته ميري) بضم الكاف وسكون الواو وكسر الميم ثم الياء المثناة التحتية نسبة الى كوته مير من قرى اذر بايجان « والبنابي » بالموحدة المكسورة ثم النون والاب والموحدة والمثناة التحتية نسبة الى بناب بلدة بآذربايجان واصلها بن اب بضم الموحدة الاولى. من أجلة تلاميذ الشيخ مرتضى الانصاري وغيره يروي عنه اجازة ويروي عنه جماعة منهم العالم النسابة السيد شمس الدين محمود الحسيني التبريزي.

# علاء الدين علي بن لاجين بن عبدالله القوامي الطاوسي الشاعر .

شاب فاضل من اولاد مماليك النقيب قوام الدين احمد بن طاوس الحسني ونشأ على طريقة مشكورة من التحصيل والاشتغال ونظم الاشعار ومدح بها النقباء الاطهار وكتب خطا حسنا وسمعت شيئا من شعره ورأيته ولم يتفق لي بالكتابة عنه (٢).

# المولى على اللوذري ويقال ايضا شب دري.

توفي في حدود سنة ١٢٩٠ .

كان من اجلاء تلاميذ السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي بسامراء .

له كتاب في التعادل والترجيح واصل البراءة وله تقرير بحث استاذه المذكور .

# الميرزا علي ابن ميرزا لطف علي المغاني التبريزي .

توفي سنة ١٢٨٤ .

له تقرير بحث السيد حسين الترك في الاصول في سبع مجلدات بعضها من تقرير بحث المامقاني .

الشيخ زين الدين علي بن الفاضل المازندراني المجاور بالغري.

<sup>(</sup>١) مطلع الشمس.

<sup>(</sup>٢) معجم الأداب .

توفي سنة ٦٩٩

في الرياض: من اجلة اصحابنا وهو الحاكي لقصة الجزيرة الخضراء يرويها عن الشيخين شمس الدين بن نجيح الحلي، والشيخ جلال الدين عبدالله الجواني الحلي، قال مؤلف الرسالة في وصفه: الشيخ الصالح التقي الفاضل المازندراني المجاور بالغري.

والرسالة المشار اليها كأنها الرسالة المنتخبة للشيخ زين الدين ابن فروخ النجفي .

السيد علي ابن السيد محسن بن محمد بن فلاح الموسوي المشعشعي ومر باقي النسب .

قتل سنة ٩٢٤

في كتاب صفوة الصفوية المتقدم انه كان هو واخوه ايوب رئيسين في حياة والدهما وتوليا الملك بعده بيمن وارشاد السيد الجليل النبيل السيد نور الله المشوشتري) فانه اظهر اسم الشريعة النبوية ومآثر الطريقة المرتضوية ونشر اعلام الشيعة الاثني عشرية في عصرهما وصار لذلك شأن عظيم وكان وزيرهما القاضي عبدالله الشوشتري الفاضل الفهامة الاديب الكامل فهو مدبر دولتها وقوامها ووكيل سلطنتها وصمصامها وكان اخوه الصاحب الاعظم الفاضل المعظم المحقق المدقق الشيخ محمد الذي من آثاره في شوشتر القنطرة الصخرية مقابل الامام زاده مكتوب عليها بيت شعر فارسي:

تمام قشت ابن بنابي شين بسعي صاحب اعظم محمد بن حسين وتعريبه:

تم البناء بحمد الله بلا شين بسعى الصاحب الاعظم محمد بن حسين

وكان لهما أخ اصغر منهما اسمه الشيخ حسن وكان شجاعا بطلا فجعلا اليه قيادة الجيوش فأوقع ارباب الاغراض بمسامع الحضرة السلطانية الصفوية ان هؤلاء السادة غالون معاندون كعمهم وانهم على غير مذهب التشيع فلما رجع من فتح بغداد وذكره بحالهم الامير الحاج محمد والشيخ محمد الرعاشي وهو ابن معلم اولاد السيد محمد فلاح توجه السلطان الصفوي الى جهة الحويزة فلما سمع السيدان بذلك استقبلاه بجنودهما وارسلا اليه كتابا يتضمن التنصل مما نسب اليهما فقبل ذلك منهما وارسل اليهم هدية سنية فأرسلا اليه مثلها ثم قتلا في السنة المتقدمة وانتفضت الدولة المشعشعية وثار اهل الجزائر في ارضهم، والمنتفق تملكوا البصرة والحسا وكان سبب قتلهما انهما كانا في قلعة الشوش فراسلهما حاكم شوشتر من قبل الصفوية بنوع من الصداقة والخديعة وطلبا ان يلاقياه لاجل الصيد والقنص فحضرا الى مكان يعرف الآن بعلى وأيوب من اراضي الزوية فقبض عليهما وقتلهما ودفنهما هناك واستولى على القلعة وتلك النواحي وكانوا يغلقون ابواب القلعة عصرا وتفتح ضحى حذرا من دخول عسكر يأخذها ولا يدخل للبيع والشراء سوى النساء فدخل يوما جماعة بزي النساء فلما خرج النساء بقوا وجردوا سيوفهم وكانت تحت ثيابهم وقد وعدوا جماعتهم السهر بدران فدخلوها وقتلوا كل من فيها من الفرس ثم خربوا القلعة والى الآن تعرف بقلعة عبدالله بن الداية .

السيد فخر الدين على بن عز الدين محمد بن احمد بن علي بن عبدالله بن ابي الحسن علي بن عبدالله بن الاعرج بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليه السلام) الحسيني العبيدلي .

كان من العلماء وله شجرة كما يظهر من كتب الانساب قال السيد احمد بن علي بن الحسين النسابة الحسني تلميذ السيد تاج الدينُ ابن معية في طى ذكر عقب الحسين بن على بن ابي طالب (عليه السلام) واما الحسن ابن جعفر الحجة فأعقب من ابي الحسين يحيى النسابة يقال انه اول من جمع كتابا في نسب آل ابي طالب فأعقب يحيى النسابة من سبعة رجال ما بين مقل ومكثر وهم طاهر وعلى وابو العباس عبدالله وابو اسحاق ابراهيم وابو الحسن محمد الاكبر العالم واحمد الاعرج وابو عبد الله جعفر أما ابو عبدالله جعفر بـن يحيى فعقبه قليل، منهم صالح والقاسم ومحمد وعبدالله بنو جعفر اولدوا، واما احمد الاعرج بن يحيى فعقبه ايضا قليل منهم القاسم بن احمد المذكور اولدوا واما ابو الحسن محمد الاكبربن يجيى فمن ولده ابو محمد الحسن بن محمد هذا وهو الديداني النسابة المعروف بابن اخي طاهر راوي كتاب جده يحيى بـن الحسن روى عنه شيخ الشرف العبيدلي النسابة ولا عقب له واما ابو اسحاق ابراهيم بن يحيى فعقبه قليل ايضا منهم اسحاق بن محمد بـن ابراهيم المذكور له اولاد ذكور واخوة وأما ابو العباس عبدالله بن يحيى فولده ببادية المدينة وجمهور عقبه يرجع الى مسلم بن موسى بن عبد الله المذكور من ولد نجم الدين علي نقيب المدينة بن حسن فقيهها ابن سلطان نقيها بن حسن بن عبد الملك بن ذويب بن عبدالله بن مسلم المذكور، له ولد منهم مسلم بن حبيب بن مسلم له عقب منهم محمد بـن هلال بن قياس « لعله غياث » ابن محمد نقيب المدينة بن حبيب بن مسلم المذكور له عقب ومنهم عبد المنعم بن هاني بن يحيى بن ابي طالب بن محمد بن هاني بن حبيب بن مسلم بن حبيب بن مسلم بن العباس بن عبدالله المذكور واما على بن يحيى فمرجع عقبه الى الحسن بن محمد المعمر بن احمد الزاير بن علي المذكور وهم جماعة كثيرة بالحائر اعقب الحسن هذا من رجلين ابي محمد ابراهيم الى ان قال:

منهم شيخنا العالم النسابة الشاعر الاديب فخر الدين علي بن محمد بن علي الأعرج المذكور وابناه السيد خليل العالم الزاهد مجد الدين ابو الفوارس محمد والسيد النسابة الفاضل جمال الدين احمد .

الشيخ علي السبيتي ابن الشيخ محمد بن احمد بن ابراهيم بن علي بن يوسف العاملي الكفراوي .

السبيتي مر بيانه في اخيه الشيخ حسن، والكفراوي نسبة الى كفرى بفتح الكاف وسكون الفاء بعدها راء مهملة مقصورة او راء وهاء، من قرى جبل عامل وعمل صور. ولد في كفرى في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ١٣٠٣ وتوفي بها ليلة الجمعة مستهل رجب سنة ١٣٠٣.

عالم فاضل ثقة ثبت صالح زاهد نحوي بياني لغوي شاعر كاتب مؤرخ، مصارح بالحق غير مداهن. رأيناه فشاهدنا فيه الزهد والتقوى والصلاح والمجاهرة بالحق، وكان حسن النادرة ظريف المعاشرة، قرأ على علماء حبل عامل وكان مشهورا بعلم اللغة والبيان والنحو والتاريخ.

ذكره صاحب جواهر الحكم فقال : كان شيخا ورعا تقيا بارا صدوقا

يحب الخير ويفعله، يبذل المعروف بفقه وسكينة ووقار ورشد واصلاح، مهابا جليلا، من الذين اذا مروا باللغة مروا كراما. وقال : قرأ في اول أمره على الشيخ التقى الشيخ حسن آل مروة ثم انتقل الى النميرية الى عند البحر الزخار السيد على آل ابراهيم فأخذ عن السيد واستفاد منه فائدة تامة يحسن السكوت عليها حتى اشتهر وامتاز على اقرانه بعلمي المعاني والبيان، ولما شغل السيد بعض عوارض عن ملازمة التدريس تفرقت التلامذة وارتحل مع الشيخ حسن وخاله الشيخ محمد علي آل عز الدين الى جبع عند الشيخ الاعظم عبدالله آل نعمة واستقام مدة استفاد فيها وأفاد خصوصاً في البيان والبديع، اما التاريخ والانشاء فله فيهما الباع الاطول وكذلك في معرفة العقائد والاديان والاداب وتواريخ العرب وانسابهم واحوالهم في الجاهلية والاسلام. ولما توجه اخوه الشيخ حسن الى العراق اشتغل عن البحث والتدريس واخذته امراء عاملة لجهتها وكان عند الدوحة الوائلية ملهج لسانها وانسان عين زمانها محتاجة الى انشائه وقلمه، واخيرا تعرفته الحكومة الصورية والتمسته ان يكون شيخا للمدرسة الرشدية بمعاش معلوم فحضر وباشر وبقى اربع سنوات « اهـ » .

له من المؤلفات الجوهر المجرد في شرح قصيدة على بك الاسعد يحتوي على كثير من تاريخ جبل عامل وترجمة جملة من علمائه المتأخرين سمعنا به ولم نره بعد الطلب الحثيث وسيكون نصيب الارضة او الفأر او مياه السقف كما هو الشأن في كثير من نفائس كتب جبل عامل(١) وكتاب شرح ميمية ابي فراس ورسالة في رد فتوى الشيخ نوح الذي حلل فيها دماء الشيعة واموالهم وكتاب الكنوز في النحو لم يتم واليواقيت في البيان وكتاب الرد على البطريرك مكسيموس ورسالة في الرد على رسالة ابي حيان التوحيدي التي رواها ابو حامد احمد بن بشر المروزي عنه كما نقله ابن ابي الحديد في شرح النهج، فرغ منها سنة ١٢٧٣ بقرية كفرى، ورسالة في فضل امير المؤ منين ( عليه السلام ) الى غير ذلك من الرسائل، قال صاحب جواهر الحكم: والجميع نسجت العناكب عليها بيوتها.

ومن اخباره انه حضر الى دمشق في ايام مفتيها الشهير محمود افندي حمزة وكلفه بحاجة له عن الحكام ، فعرض عليه تفسيره للقرآن الكريم بالمهمل فتأمل فيه وقال له حبيص الملوك مأكول فاغتاظ المفتى من ذلك ولم بقض له حاجته وجبهه، ولما نقل لى ذلك قلت له ما الذي دعاك الى هذا فقال : جوابٌ في محله وكلمة حق لا اتركها ولو ادت الى ما ادت .

قال يرثى اختا له تسمى فاطمة توفيت في طريق مكة المكرمة:

یا رائحین سقتهم کل صادرة مزنا تخال على حافتها زبدا لبيك لبيك داعينا وما وعدا حيث الملبين شعث ضج هاتفهم لا تعرف الاثم اذسوق التقى كسدا لي فيكم منن بنات الصون واحدة اعيى النقود لها نقدا اذا نقدا يا ترب كم احرزت بوغاك جوهرة

وقال من قصيدة ارسلها الى على بك الاسعد الى بيروت سنة ١٢٧٤ وهي منقولة عن شرح ميمية الفرزدق للمترجم:

(١) انتهى امره اخيرا الى الاحتراق بالنار وذلك بلفافة تبغ ألقيت اهمالا فأدت الى احتراق ما في الغرفة والتهمت النار فيها التهمته هذا الكتاب وغيره من الكتب الموجودة في الغرفة « ح » ·

فكم راح يشدو في علاك مملك يغنى بارفاد يضيق ببعضه حشدت عليه بالعطايا زواخر فملك بني قيس بن موسى تركته على انه الملك الذي ضيق الفضا فتى أوقد الغورين نارا وماءه وذي جفنة ذم ابن جدعان جوده كذا تغلب متت اليك قرابة طبعتها مداح سوحك عزة

يخط على وجه الثرى فاضل البرد فضا الغور اوسهل البراري الى نجد بها غرق السامى فعاق عن المد يمانى ينسى يوم راهط للوفد عطاء وغطى البر في البزل الجرد دماء وقد كانت زلالا لذي الورد لديها فضاقت عند معتبك الزبد واين يمان بالقرابة من سعد وان كثرت في سوحهم مدح الحمد

وذكر في الشرح المذكور عند تفسيره لهذه الابيات ان مراده بملك بني قيس بفتح الميم وسكون اللام هو عقيل بن موسى رئيس عرب الهوارة الساكن في طبريا وما والاها وكان قد خرج على الدولة فحبس في القسطنطينية ثم هرب من الحبس واستعمل التعرب وخدم الدولة ثانيا فشموا منه رائحة العصاوة فأرسلوا اليه خيل الاكراد من الشام وعليها محمد سعيد بن شمدين آغا صاحب صالحية دمشق وحاربه في ارض صفورية من طبريا فانكسر الاكراد وقتل اخو رئيسهم وراح عسكرهم نهبا وقتلا ثم اتى فلهم الى غور الحولة واستنصروا الممدوح على بك فحشد معهم وأقام لهم الزاد والعلوفة فجاء امر الدولة بعدم التعرض لعقيل بن موسى هذا فظن ان البك هو الساعى باطنا بابطال الحرب عنه فوفد بعد حين على البك في تبنين في جملة من رؤساء البدو فأعطاهم البك عطاء جزيلا من الملابس الفاخرة والاسلحة والخيول بحيث ادهشهم وعجزت الرجال عن حمل الجفن من الطعام فكانوا يجرونها جرا واهدى له عقيل فرسا ومهرا ولما رأى كثرة العطاء اراد ان يهدي له فرسه المشهورة فقال له بعض الرؤ ساء فمن معه ان اهديتها له اهدى لك ما هو اعظم منها فأمسك وانما قلت انه ملك بني قيس لأن الجانب الذي يسكنه عقيل قيسية وبلاد عاملة التي هي بلاد البك يمانية وكانت يوم مرج راهط لليمانية على القيسية وكان على القيسية الضحاك بن قيس الفهري وعلى اليمانية حسان بن بجدل الكلبي وذلك بعد هلاك يزيد ابن معاوية فكسرت القيسية كسرة عظيمة وقتل الضحاك حتى ان رجالا من قيس لم يضحكوا بعد مرج راهط حزنا على من قتل منهم أي ان ملك بني قيس صار يمانيا لكثرة العطاء ونسي وقعة مرج راهط وكذلك تغلب وهم عنزة اليوم وقيل انهم من بكر وقيل من تميم متوا اليك بقرابة واين سعد الذينهم بطن من تميم من اليمانيين قومك لأن عشيرة البك ترجع الى قحطان ( وقولي ) طبعتهما مداح سوحك الخ يعني ان هذين الرجلين رئيس الهوارة عَقَيلًا ورئيس عنزة محمد بن دوخي وان كانوا مقصدًا للشعراء والمداح فهم لاياديك عليهم صاروا مداحا لك وابن جدعان من بني تميم من قريش اول من اطعم العرب الفالوذج وداف لهم لباب السير بالسمن والعسل.

ومن شعره ما نظمه بأمر حمد البك في مدح السلطان عبد المجيد واهديت اليه فمنها:

تفاخرني السراة وان قومي لقوم جلببوا الشمس الظلاما نصبنا المجد حتى ان قوما وكم يوم عبوس قمطرير سننا كل نعمى في البرايا بعدل مليكنا فسامى وسامى وغبرنا لکسری ای وجه

بظل فخارنا ضربوا الخياما عقدنا فوق هامتهم قتاما باعناق الملوك غدت وساما

قضى دين المفاخر والمعالي وايقظ عدله قوما نياما ومنها:

لنا يوم الحبيس واي يوم منعنا شوس مصر ان تناما

يوم الحبيس اشارة الى وقعةبين العامليين والمصريين في واد يسمى وادي الحبيس من عمل فلسطين .

وقبلا يوم حمص لو ترانا اثرنا نقع حرب قد اغاما وكم لي والمدا خطب طويل يسود وجنة القرطاس حبرا تركت هواه صبارا لامري فصبرا يا اخا الارزاء صبرا وقال وارسلها طي كتاب مصدر ومختتم بكلام منثور سنة ١٢٧٧ الى المرحوم علي بك الاسعد وهو في دمشق في صحبة محمد فؤاد باشا يوم قدم بلاد الشام مندوبا للدولة العثمانية على اثر حوادث الستين:

نجائب قد حملتها الاسل السمرا

بكل بعيد الهم يلحظها شزرا

دراك المعالى اوبو ازرها الغبرا

اذا لقحت حرب لها ابتهجت بشرا

ولم تنشرح في غير ضائقة صدراً

طلائع جيش تخدم المجد والفخرا

سل الحرب تعطيك المثقفة الخبرا

اذا اظلمت ليلا يشق لها البدرا

يدفقه جودا فيجهدها شكرا

فهل لسواه اليوم محمدة ذكرا

من الحافر الخف المثقلها ظهرا

لمعضلة عونا لمهيضة دخرا

اسارير سر تدفق الخير واليسرا

فتى القوم يوم الحرب اثبتهم صبرا

يلامع في شفراته الموتة الحمرا

تهلل وجه الوفد احمدهم ذكرا

فجاؤ وا بها بيضا غطارفة زهرا

بأبنائهم اباء غيرهم فخرا

فشيدها مجدا وجاوزها نسرا

اذا قام فيه الامر اثقلها شكرا

اذا ضاق امر الخطب اوسعها فكرا

ويعصيه ماضيه فيرهقه عسرا

على حالة قد ضاق مشكلها امرا

يفلق في الظلماء من سيفه فجرا

الى القرم عشى مشية البطة الكدرا

سريع الى الجلى بطيء عن الصغرى

وبين القنا كالجن يذعرهم ذعرا

جبال الورى شوسا وبيداؤ هاشقرا

يقلبه يمنى ويرقصه يسرى

وان قال اعطته رياستها الكبرى

لها منكرا صعبا سوى صعدة سمرا

فيصعد ظهر ألمهد يحسبه مهرا

أقمها حنايا تنقل العز والنصرا نواقل فرسان الطعان الى الوغي من الشدقميات المضمن شوطها عليها فحول الموت من آل وائل قماقم لم تبهج بغير عظية اشاوس حرب او مصالت غارة هم الركب ركب الموت اما جهلتهم مغاور بأس وابن اسعد سعدها بعيد طويل الهم رحب فناؤه ابو زيدها في النائبات وعمرها سرى صيته حتى تقطع تحته فتى قد أعد الله جل جلاله فتى تنظر البدرين سيهاء وجهه يعاضده في النائبات محمد يعلق في مثل السواري حمائلا من المقرمين اللاء اما ذكرتهم أفاتوا المعالي درك سبق خيارهم على أنهم لو انصفوا لتفاخروا بنوا ما بنوا للمكرمات وللعلى لهم كل فياض اليدين من الندى علي المعالي وابن اسعد جدها يضِيق على غير ابن اسعد رأيه فتى فرج المعقود من كل مشكل له سيف مقدام محمدها علا ابو فائز في النائبات وفائز قريب من الداعى بعيد من الخنا تری حمله بین الوری غیر طائش اذا ما امتطى ظهر الجواد تضايقت بكل منار الفخر في رأس شاهق اذا صال اعطاه الزعامة بأسه بدور المعالي والعوالي فلن ترى تغالط ام الطفل بالسرج طفلهم

يشاطر وفد الركب اشطار ماله ويقري بتهليل الاسارير اشعثا فلست ترى في ساحة غير قلص حراجيج امثال الاهلة شسفا عليها لطول اليسر كل شمردل يقول لها قرى فهذا ابن اسعد وكم مثلها من كل نقابة الذرا ودهماء مثل الخوص يعلو قتارها فيا حاسبا عد المكارم في الورى حصرت واني في الورى ذو بلاغة سوى انني اتلو مديحا لذكره له كل يوم في المعالي مجدد مدائح في جبهات ذا الدهر غرة فخذها كأفواه الرياض قصيرة

رصائعها جردا شداقمها عفرا رماه المدى في كل معضلة غبرا مقطعة الانساع ثاقبة ظهرا تلفت خوف اليسر مرعبة زجرا على كتفها جنا وغاربها نسرا لنا ناقتي من كل قاصمة ذخرا فذاك ذراها اليوم تحسبه قصرا مائع ارغتها شكائمها الحرا فليس لها في ابن اسعدها حصرا في حيلتي والعجز يقعدني حصرا فيبهجني ذكرا ويشرح لي صدرا من الذكر طول الدهر لا يعرف الدهرا على علاها كيف لا يحسن الشعرا يطول على غيري مدى بحرها شعرا

وفي بعض مجاميعه انه انشأ فلاحة بقرية (شارنيه) سنة ١٢٦٩ وانه في سنة ١٢٦٣ و١٢٦٤ انشأ فلاحة في قريتي ريشا ومروحين من قرى الشعب .

وكان من اساتذته الشيخ على مروة قرأ عليه في حداثا والسيد على ابراهيم قرأ عليه في النميرية والشيخ عبدالله نعمة قرأ عليه في جبع وفي ذلك يقول :

وفي روض « حداثا » سنون تصرمت انال بهم هام الثريا وربما بدار الحجى دار « النميرية » التي اقمت بها شطرا من الدهر اجتنى ثلاثة اعوام فلا من مبرز فمن منطق او من بديع وحكمة بیان معان او اصول عمیدها غنمنا بها ما بين يوم وليلة وعن «جبع» لا تسألن فأنها عرفت بها عزى وفضلي وسؤددي خدمت بها شیخ الهدی سید الوری نعم قوضت تلك الليالي وعوضت ففي ( مروحين ) ( وام توتة ) اختها كعمرو وهبروش وفسا وحلحل وقطوزة الغرا وشاهين والتي اذا نهضت للماء اقعدها الحنا لها وجنة شوها وجلد مبرقع وشعر كشعر العبد اجعد اقمل وجلباب سوء لو اصاب عصيره يطرز قمل الرأس اردان ثوبها حديث كقلع الضرس او نتف شارب تبدلتها عن كل حوراء طفلة تجلى هموم المعسر المقتر الذي

جررت على المريخ اذ ذاك ارداني تكف عن الملهوف صولة عدوان ثمار العلى لا تعرف الغمض اجفاني يقابلني في منطقى وبتبياني ونحو وتفسير وصرف مباني ابو حسن لا سيبوبه ورماني فصاحة قس ابو بلاغة سحبان معاهد احبابي ومنزل اخواني ونلت بها علمي واحرزت عرفاني أباحسن غوث الصريخ رجا الجاني ليالي (ريشا) بين جلف وجوبان ( ویارین ) سکنی بیدر بین عربان ولبلوبة او ام سيف وجربان يفوتك في وجناتها عيشة العاني قريبة مس الدهن في طي اردان كجلده حرذون وجدرة جرذان وكالقنفذ الشاكي وخنفس حيطان فم الحية الرقشاء كانت من الفاني لها ربح سمان واثواب قطراني وتعذيب ( جزار ) وحبس ( بلومان ) كزهرة رمان وتفاح بستان تقاعد عن حظه منذ ازمان

باسرة اخوان وخلة خلان

فزايلتها عض الغبين اناملا الى (شارنيه) او (رشاف) (وطيرة) وحاكورة فات الحراث بزرعها وحقل غدا عبود في قمسه ضخي وفي آل (حمدون) و (باهلة) الآلي لذلك قدمت الشكاية فيهم ابي فدعم ملجاً الضعيف ومن به هو البيك رب المجد غير مدافع همام شجاع لوذعي سميذع وهم طويل قد تمطى بصلبه

ومن بيدر في تبنه ملء تبان وحقل رمى فيه الوكيل لزهران تواصوا بنهب القش والتتن الداني لساحة مقدام واسكندر الثاني تقرعصا الجاني ويهدأ حشى العاني اذا رجفت كف الشجاع بمران قرى البائس العاني رجا الخائف الجاني ففرجه عفوا على غير امكان

قال : (ریشا) و (مروحین) و (ام توتة) و (یارین) خرائب ومزارع للعرب زرعت فيهن سنة ١٢٦٣ و١٤ وهي لا ماء فيها ولا جيرة ( وجوبان ) راعی الغنم و ( عمرو ) و ( هبروش ) و ( فسا ) و ( حلحل ) و (لبلوبة) و (أم سيف) و (جربان) و (قطوزة) و (شاهين) اسهاء العربان هناك و ( شارنيه ) قرية عند صور و ( الجزار ) هو احمد باشا الجزار الظالم المشهور (واللومان) حبس الجرائم و (زهران) رجل من الشوف كان قد زرع فيها فسمح له شريكي بالخراج و ( عبود ) رجل من صور زرع الأرض وهرب بحاصلها ولم يعطنا حقنا منه و ( باهلة ) و ( حمدون ) اعراب نهبوا قشنا و (ارشاف) قرية و (ابو فدعم) حمد البك وكان لا يسمع عليهم شكاية فقلت هذه القصيدة لاعرضها عليه فصادف \_ لسوء الحظ \_ ان توفي ايام نظمها فعنكبت عليها العناكب حتى نقلت بعضها الأن وهو سنة

> معودة كسر الجفون لحادث سلواعنه في ( وادي الجيش )عصابة وظلت رماح العامليين شرعا وكل رحيب الصدر يأطر رمحه تأزله « الاطواب » يرغو لوقعها اذا سطع البارود فرج انفه وكل شديد الساعدين مقذف يعانق خود الموت لم يدر صوله قريب من الداعي بعيد من الخنا

ومن قصيدة له في ابي الفضل العباس:

ضمائر فيها البين والهم نأفث وقائع في اثنا وقائع لا يعي واعظمها وقعالذي اللب في الحشى سأرمى بهإ دوا يضح فجاجه مالف للخريت غير رحابها اليك ابا الفضل الرضا زمت العللا أأنساك يوم الطف والخيل تدعى صليت لظاها دونك الشوس تدعى ويوم دعتك الهاشميات والحشى ونادى مناديها هل اليوم فارس

تهيجها للحادثات حوادث لها غابر حتى يوافيه حادث اذا ضاع موروث واعوز وارث ولم يمش فيه للسحاب نوافث سباريث فيها الصادقون حوانث حدائجها والامر للامر كارث فينحط عريد ويرعد لاهث بأيامها والخطب للخطب عائث تلاعب فيه نافخ الحر عابث

وبحث تراب الارض عن حب مرجان لحب شعبر او لشتلة دخان

۱۲۷۳ ومنها:

عن السيف لا كسر الجفون لمفتان من الترك فروا في وعور ووديان لنهلة خطار بمنحر فرسان من البأس مهتاج بمهجة حران ونغمتها لا صوت نغمة عيدان الى ريحه لا ريح بان وريحان صليب الحشى شثن الاصابع طعان اخود الحشايا ام خريدة مران يرنح للهيجا معاطف نشوان

عصته العوالى والسيوف النوافث

وكل جسور يولد الموت صوته فأخمدت من هيجائها كل مرجل ورثت من القوم الذين وصاتهم ترى حلمهم تحت الظبا غير طائش

أأنسى ولاهم وهم للوجود

فمن يعرب المجد حتى قصى

ومن احمد الطهر مبدي الفيوض

ألست الذي طوع ايمائه

الست الذي حين ماد الطغاة

اريحا وبيسان ذات الشقاق

ادرت رحى الحرب وهى الحرون

اقمت نواميس دين الكليم

وافصح عنك بتوارتهم

وابدلت طغيانهم حكمة

ونادى على جوها صارخا وموسى سررت وهارونه

واسميت عند اهيل السماء

وصي الكليم وليث الحروب

قصدت ربوعك دون الربوع

فأما قبلت ففضل الكرام

من قصيدة:

وقال من قصيدة:

وليلتنا يوم ذات الاثل رعى الله ايامنا بالنقى ليالي تحمد ظلماؤها ويشكر فيها المساء الاصل بكوري صبوح ونجمي سعود ويومي الخميس وبرجى الحمل ويومى رطيب بظل اظل ليالي بيض بوصل الحسان له الله عمرا مضى عزه بغر وجر على الخلل واستعمل الزهد زاد الاجل وقلت بشيبي ابغى النجاة واعمر داثره بالعمل وباقيه افنيه بالصالحات ففئت اليــه دثــور المحـــال فقيد المعون ضعيف الحيل بفوت المراد وعنزم الملل ولم يبق غير زفير الاسيف وعى التعوب وقطع الوصل بعمر تقضى بجهل الغرور فهلا تراك لعين بكت وقلب تجشع ثم انخذل وذات اليسار بلوغ الامل يرى قرة العين ذات اليمين ويثلج صدر شديد العلل ويقضى ديونا تفك الرهان وهيهات قد فات ليل البطى وفاجى النهار مسير العجل وقيد خطوي نسوع الزلل واثقل كتفي حمل الـذنوب واوحل ممشاي سوء السبل واوجى خفافي حزون الطريق ولست ارجي بكــل الامور لرد الضياع ونيل الامل وخطب يعز عليه الأذل بحال يذل عليه العزيز ومن يرج شيئا عليه اتكل رجاء لرأبة هذى الصدوع فبدري بهم طالع ما افل بغير ولائى لآل الرسول فأوثقتها عقدة لاتحل ولاء عقدت بقلبي عراه

اذا صاح لبته المنايا الغوارث

يقر لك الجمعان انك حارث

اذا امحل العامان غوث وغائث

وخطوهم بين القنا متماكث

الى حيدر الفخر ذاك البطل وله في يوشع بن نون صاحب المشهد الذي على سفح الحولة الغربي

وللنشاتين اصول العلل

ومن هاشم الخير غيث المحل

ذكاء وقد آذنت بالافول وازت مراجلها للنكول وارض البثينة ذات السهول تذل العزيز تعز الذليل واحكمت شرعة دين الجليل مديح القيام بلفظ طويل وقدت الصعاب مقاد الذلول منادى الاله بدين الخليل برفع عماد التقى المستطيل مذل الجبابر عز الذليل اليك اتيت بحمل ثقيل لخطب جليل وسيب جزيل واما طردت فصبر جميل

وله من ابيات:

وذى قامة هيفاء كالغصن تنثني وقامرته في كل كأس مصبر وفي كل واد لي فؤاد معلق ترعرع فيه للاماني مشيئة

وردف كأحقاف بعالج يرتج فكان له الصافي وكان لي المزج له زحل في كل شارقة برج يطاردها عن كل ناصية فج

وقال يمدخ علي بك الاسعد من قصيدة وارسلها اليه سنة ١٣٧٧ :

لهم شرف الفضل الطريف وتالده يلم به العافي فيكرم وافده فذاك فناهم لا تعد قواصده فمن دون ادناها السهى وفراقدة كها بدد الجيش العرمرم ساعده وذلك حوض لا تغب موارده

وان الكرام الغر من آل وائل بنوا من طريق المكرمات موضحا تألف في افنائهم كل شارد لهم بدر مجد في العلا نال رتبة يبدد جيش المال وجود بنانه اذا سار سار الموت تحت لوائه

وله يمدحه سنة ١٢٧٠ من قصيدة وارسلها اليه الى بيروت وقد مر بعض ابياتها في ترجمته:

> اليك اشتياقي لا لزينب او هند ومالي لا اهوى الفخار وسؤددا ففك لمأسور واطلاق موثق فكم راح يشدو في علاك مملك حشدت عليه بالعطايا زواخرا وظل بها عيا يحاول منطقا فملك بني قيس بن موسى تركته على انه الملك الذي ضيق الفضا فتى اوقد الغورين نارا وماءها كذا تغلب متت اليك قرابة وذا حمد في القبر قرت عيونه وذی جفنة ذم ابن جذعان جوده أباالمجد يا عليا نزار ويعرب نزلت ببيروت وخلفت عاملا فعجل فدتك النفس واملأ قلوبها وخذها عروسا بضة بنت ليلة

وفيك غرامي لا بسعدى ولا دعد هو الظل للضاحي وجدوي لستجدي واثراء ذي عدم وارغام ذي حقد يجر على وجه الثرى فاضل البرد بها غرق السامى فعيق عن المد وقد حصرت فيه المناطيق عن عد يماني ينسى يوم راهط للرفد عطاء وغص البر في البزل الجرد دماء وقد كانت زلالا لذى ورد واين يمان بالقرابة من سعد غداة رأى كيف ابتناؤك للمجد لديها وامسى لا يعيد ولا يبدي وحاتمها المجدى وفارسها المردى فها عامل من دون صارمك الهندي مسرة ذي وعد يبادر بالوعد ثناك حلاها تزدهي منه في عقد .

على بن محمد بن منصور بن نصر بن بسام البغدادي

توفي سنة ٣٠٢ او ٣ عن عمر ينيف على السبعين.

كان شاعرا هجاء وامه بنت حمدون النديم وهو غير صاحب الذخيرة ومن شعره:

سرقناهن من ريب الزمان وكانت بالصراة لنا ليال وعنوان المسرة والاماني جعلناهن تاريخ الليالي وقوله :

لرابح الدين ومغبون ان عليا لم يرل محنة منزلة لم تلك بالدون انزله من نفسه المصطفى لعاجل الدنيا وللدين صيره هرون في قومه ما صنع الناس بهرون فارجع الى الاعراف حتى ترى

السيد على بن محمد على الحسيني المبيدي اليزدي نزيل كرمنشاه . توفى سنة ١٣١٣ .

له بديع اللغة في اللغات المولدة.

ابو الحسن على بن محمد الشغرائي .

في الرياض هو السيد الاجل عين السادات ابو الحسن على بن محمد ابن على بن القاسم العلوي الشغرائي « اهـ » لعله الشقرائي .

ابو الحسن على بن محمد العدوي الشمشاطي النحوي.

له كتاب البرهان في النص الجلى على امامة امير المؤمنين (عليه السلام) ينقل عنه في البحار وله ذيل تاريخ الموصلي من سنة ٣٢٢ الى

وهو صاحب الرسالة الى سيف الدولة المعاصر للصيني له كتاب ذكر من قابل الجميل بالقبيح وهو لغوي اديب شاعر .

القاضى جمال الدين على بن محمد العبسى.

قال معارضا رائية ابن منير الطرابلسي المشهورة:

بالبيت اقسم او بأهل وبصولة المولى الذي ان طال غصب مطهر لاقلدن ابا حنيفة ولاسمعن له وان حبا لقوم انزلوا اعنی بہم ابناء ولاتركن الترك ترفل ولانظمن شواردا واسوقها زمرا الى ولابكين على الوزير اعنی به حسنا وان واقسول ان سنانهم ما جار قط ولا اراق واذا جرى ذكر الخمور نزهتهم عنها سوى استغفر الله العظيم فالرأي رأيهم السديد ولامضين على بكير اقضى بتسربته المفسروض ولاملين على العوام تقضى بتطويل الشوارب ولارضين من العمائم ولارفعن الى الصلاة واقــول في يــوم تحـــار والصحف تنشر طيها هذا الشريف اضلني

البيت سادات البشر باهت بها علیا مضر عمدا لدارى واستمر صاحب الرأي الاغر حل النبيذ المعتصر بمطهر اقوى ضرر خاقان الميامين الغرر من مديحي في حبر فيهم تحار بها الفكر زمر وتسلوها زمر بكل معنى مبتكر فعل القبيح فمغتفر سيف نفته يد القدر دما وبالتقوى امر ومن حساها واعتصر لام المفند او عذر ســوى النبيـذ اذا حضــر وقد رووا فيه خبر في العشايا والبكر ومنن زيارته الوطر مسائلا فيها غرر عند تقصير الشعر ما تكولك واعتصر (كذا) يدى وازويها اشر له البصائر والبصر والنار ترمى بالشرر بعد الهداية والنظر

السيد جلال الدين على بن ابي الفوارس محمد مجد الدين بن ابي الحسن على فخر الدين .

قال السيد ضامن : كان سيدا جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن على الهمة رئيسا نقيبا بالحلة .

الشيخ علي بن محمد الهجري البحراني.

له الجامع في مقتل الحسين (عليه السلام) عن الرياض ما علمت عصره واستظهر بعض انه ابن الشيخ محمد بن سليمان الراوي عن البهائي .

الامير الاجل السيد الشريف علي بن محمد بن الرضا بن محمد الحسيني الموسوي الطوسي المعروف والده بدقرخوان المعالي .

له كتاب الف جارية وجارية فرغ منه ثاني المحرم سنة ٢٥٤ توجد منه نسخة في فينا عاصمة النمسا .

الميرزا علي بن الميرزا محمد الاخباري النيسابوري .

كان من نوابع عصره في الفقه والحديث والعلوم الغريبة اخذ العلم عن والده الميرزا محمد ويروي عنه وهو عن مشايخه المعروفين الميرزا محمد مهدي الشهرستاني والشيخ موسى بن علي البحراني وغيرهما وهم عن صاحب الحدائق كها نص على ذلك في كتابه دوائر العلوم وجداول الرسوم وله تأليف كثيرة منها كتاب سبيكة اللجين وكتاب العروة الوثقى وغيرهما. توفي بالمحمرة سنة ١٢٧٣ وبها قره، خلف جماعة من الافاضل وهم الميرزا حسين والميرزا محمد والميرزا عبد الرضا والميرزا عبدالله والميرزا باقر والميرزا محمد طاهر وبعضهم بسوق الشيوخ وبعضهم بالمحمرة ويروي السيد شهاب الدين النجفي الحسني النسابة عن المترجم بواستطين اذ يروى عن الميرزا عنايت الله وهو عن والده الميرزا حسين وهو عن والده الميرزا علي المترجم .

السيد المير نظام الدين علي بن المير قوام الدين محمد بن المير علاء الدين او تاج الدين الحسين بن الامير الشريف المرتضى بن الامير الشريف علي بن السلطان ببلاد طبرستان السيد كمال الدين ابن السلطان بها المير قوام الدين الحسنى المرعشى المشتهر بمير بزرك

كان من علماء الحديث والفقه والاصولين وهو من اسلاف سلطان العلماء السيد حسين المشهور بخليفة سلطان صاحب الحواشي على شرح اللمعة صهر الشاه عباس . خرج نظام الدين من بلاد مازندران بعد أن توفي ابوه ونزل اجهان وحمل ما كان في خزانة والده من النفائس ومصطفيات الملوك خوفا من السيد عبدالله المرعشي المتولي على بلاد طبرستان، وهو الذي أسس بيت الخليفة سلطانية باجهان بيت شرافه ووزارة وفقاهة وعلم وورع ويعبر عن ذريته سادات كل بهار لنزولهم بتلك المحلة باجهان وسادات خليفة سلطانية كما نص على ذلك جمع منهم المولى الافندي في وسادات خليفة سلطانية كما نص على ذلك جمع منهم المولى الافندي في تعاليقه على الرياض .

ابو الحسن على بن حمد بن عبد الرحمن الفارسي .

جمع المجالس للمفيد، منه نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ ضياء

الدين النوري في طهران.

السيد فخر الدين علي بن محمد بن احمد بن علي الأعرج بن سالم بن بركات بن محمد ابي البركات بن محمد بن الحسين ابي عبدالله بن علي بن ابي محمد الحسين بن محمد الاعمش بن احمد الزابر بن علي بن ابي الحسين كيبي النسابة بن ابي الحسن جعفر الحجة

قال ضامن بن شدقم في كتابه: كان عالما فاضلا كاملا اديبا شاعرا نسابة.

على بن محمد بن زياد الصيمري.

ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب الهادي وقال في اصحاب العسكري علي بن محمد الصيمري وهما واحد وفي كتاب مهج الدعوات انه كان من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدما في الكتابة والادب والعلم وان له كتاب الاوصياء وانه كان صهر جعفر بن محمود الوزير على ابنته ام احمد ويستفاد من روايته معجزات العسكري (عليه السلام) حسن عقيدته ورسوخ ايمانه.

وينقل عنه ابن طاوس في مهج الدعوات، قال ما لفظه من نسخة عتيقة عندنا الآن فيها تاريخ بعد ولادة المهدي (عليه السلام) بإحدى وسبعين سنة ووجد هذا الكتاب في خزانة مصنفه بعد وفاته سنة ٢٨٠ وكان رضي الله عنه قد لحق مولانا علي بن محمد الهادي ومولانا الحسن بن علي العسكري (عليهم السلام) وخدمها وكاتباه ودفعا اليه توقيعات كثيرة.

وأورد ابن طاوس في المهج عدة روايات ذكرها علي بن محمد الصيمري في كتابه المذكور منها عن سعيد عن أبي هاشم قال كنت محبوسا عند ابي محمد (عليه السلام) في حبس المهتدي (الحديث) وذكر روايات كثيرة نقلها عن الكتاب المذكور.

# الشيخ علي بن محمد بن شاكر المؤدب الليثي الواسطي .

له كتاب عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتعظ والواعظ جمعه من كلام امير المؤمنين (عليه السلام) مما ذكره ابو الفتح عبد الواحد بن محمد الأمدي في غرر الحكم ودرر الكلم وما لم يذكره من كتب مشهورة ككتاب دستور الحكم ومكارم النسم للقاضي القضاعي صاحب الشهاب في الحكم والأداب وهو ابو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي وككتاب المناقب لاحمد بن مكني الخوارزمي خطيب خوارزم ومثل كتاب منثور الحكم لابن الجوزي ومثل كتاب الفرائد والقلائد لابي يوسف يعقوب بن سلمان الاسفريني رتبه على ثلاثين بابا بترتيب حروف الهجاء لكن سقط من النسخ الباب الاخير فرغ منه سنة 20٧.

# علي ميرزا الرشتي امام الجمعة.

له كتاب استيفاء المهمات من الطهارة الى الديات رأينا منه نسخة مخطوطة في طهران في مكتبة شريعتمدار الرشتي لعلها بخط المؤلف وصل فيها الى غسل الجنابة لعله في عصر صاحب الرياض وله منظومة في الاصول ومنظومة في الكلام مع شرحها وشرح الارشاد.

السيد على بن محمد بن جابر.

ذكره ضامن فقال:

وقال قرأ على المؤلف طاب ثراهما في النحو والصرف والمنطق وعلم الكلام والفقه ولديه في كثير من العلوم الصالحة والفروع النافعة كان فقيها ومحققا نبيها مدققا محيطا بأقوال العلماء وخلافاتهم راؤيا لفتاواهم وحل مشكلاتهم ورعا زاهدا صالحا عابدا متصفا بالسكينة والوقار معروفا بخفض الجناح للمتقين والمرجع في جميع الاحكام الشرعية وعليه المعول في الامور الدينية ومنه كانت استفادات علي بن حسن المؤلف في الفقه وعليه فيه قراءته وكان حميها صديقا ووالدا شفيقا جزاه الله خير الجزاء وكانت وفاته بالمدينة سنة ١٠٠٥ ودفن في أزج بناه جدي علي لنفسه وقصد بدفنه فيه التبرك به « اه » .

علي بن محمد الكاشي من علماء الاجازة وهو شيخ ابن العتايقي .

له كتاب النكات في مسائل امتحانية في علمي المنطق والكلام، صنفه لعماد الملة والدين يحيى، منه نسخة بخط عبد الرحمن بن العتايقي في الحزانة الغروية، فرغ من نسخها سنة ٧٥٧ وعلى ظهر الكتاب بخط بن العتايقي : توفي مولانا وشيخنا المولى القدوة القبلة سلطان الفقهاء والعلماء والمتكلمين نصير الملة والحق والدين مصنف هذا الكتاب طاب ثراه وجعل الجنة مقامه ومأواه عاشر رجب سنة ٧٥٥ هجرية. وللكاشي في الخزانة الغروية تعريب زبدة الادراك في علم الافلاك للخواجة نصير الدين الطوسي وشرح هذا التعريب ابن العتايقي بشرح سماه الشهدة في شرح الزبدة وهو موجود في الخزانة الغروية وكتب على ظهر النكات : كتاب النكات املاء المولى الامام الاعظم البارع الورع المعظم قطب الاولياء وخلاصة الاصفياء سلطان الحكهاء والفقهاء والمتكلمين شيخ مشايخ العارفين كعبة طلاب العلم والسالكين نصير الملة والحق والدين علي بن محمد كعبة طلاب العلم والسالكين نصير الملة والحق والدين علي بن محمد الكاشي آدام الله ايامه واعطاه في داريه مرامه بمحد وآله الطاهرين.

السيد ابو الحسن على زين الدين بن محمد بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد من نسب بني زهرة .

قال ضامن : كان عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزلة عالما فاضلا كاملا .

السيد علي ابن السيد محمد بن السيد علي ابن السيد اسماعيل بن ابي جعفر محمد ابن علي الغياث بن احمد المقدس دفين لملوم بن السيد هاشم بن علوي عتيق الحسين ابن السيد حسين الغريفي الموسوي البحراني

ولد في النجف الاشرف سنة ١٢٦٤ وتوفي سنة ١٣٠٢ ودفن في وادي السلام .

كان عالمًا فاضلا فقيها اصوليا، قرأ على السيد على الطبطبائي صاحب البرهان القاطع والشيخ راضي النجفي والشيخ مهدي الجعفري والشيخ محمد حسين الكاظمى والسيد مهدي القزويني والسيد حسين الترك والشيخ هادي بن محمد امين الطهراني والشيخ ملا كاظم الخراساني، وفي الرياضيات على السيد محمد الهندي والسيد محمد الشرمؤطي، وقرأ عليه جماعة كالسيد محمد شبر والحاج محمد حسن كبة والشيخ قاسم قسام النجفي والسيد عدنان البحراني وغيرهم، له من المؤلفات (١) المقاييس في اصول الفقه فرع منه سنة ١٢٩٥ (٢) نتائج الافكار منظومة في الاصول (٣). حاشية على التعادل والترجيح من رسائل الشيخ مرتضى (٤) منظومة في اصول العقائد (٥) حاشية على حاشية ملا كاظم الخراساني على الرسائل (٦) منظومة في المنطق (٧) شرح كتاب الظهار وكتاب اللقطة ومبحث الحيض من الشرائع (٨) المفتاح في علم الزايجة (٩) رسالة في علم الرمل (١٠) رسالة في علم الجفر (١١) منتهى المرام في شرح النظام (١٢) كتاب في الرجال الى حرف الحاء (١٣) منظومة في المواريث (١٤) رسالة في استحالة اجتماع الامر والنهي (١٥) رسالة في الوضع (١٦) العمود في المقادير (١٧) رسالة في تحقيق المرفقين والكفين (١٨) رسالة في قاعدة لا ضرر (١٩) منظومة في الهيئة (٢٠) منظومة في تحرير اقليدس (٢١) منظومة في الفقه الى آداب الاستنجاء .

الشيخ علي بن المولى محمد جعفر الاسترابادي الطهراني .

توفي سنة ١٣١٥.

له كتاب البرد اليماني في ألفاظ المعاني وغاية الامال وبروج العروج في الهيئة وبروز الرموز في متصرفات المسائل ومتجدداتها وكليات القواعد الفقهية ومند مجاتها والبروق اللامعة في شرح الزيارة الجامعة وتحرير الاصول في اصول الفقه وشرحه ايضاح التحرير وتحفة الانام في الطهارة والصلاة والصيام فارسي، وتذكرة العالمين الابدان والاديان في اداب السفر وما يحتاج اليه المسافر والمناظر.

الشيخ زين الدين ابو محمد علي بن محمد بن علي بن محمد بن يونس النباطى البياضى العاملي(١).

توفي سنة ۸۷۷ .

له كتاب الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم مهديا الى كل ذي عقل سليم وجدنا منه نسخة في كربلا مخطوطة وهو في اثبات الواجب وصفاته والنبوة والامامة. يدل على فضل مؤلفه وختمه بأبيات من نظمه قال انه سمحت بها فكرتي عند تمامه:

جعلت من الدين القويم صحائفا وحرزت فيها للولي لطائفا واوضحت فيه للغوي طرائفا وقررت فيه كل قول منضد فلا وامق الا هدى بكماله يساق اليه الموت عند نزاله وسميته باسم الصراط تيمنا وارجو الى الرحمن منهم شفاعة

هداني اليها... وباله تجلى عمى عين الغبي وباله سرائرها مطوية في خلاله يزحزحه في دينه عن ضلاله ولا مارق الا هوى بنصاله ويساق للافحام عند جداله ليسلك فيه للنبي وآله تصرف عني من عظيم وباله

<sup>(</sup>۱) وجدنا في مسودات الكتاب اسما ورد بهذا الشكل: الشيخ ابو محمد علي بن يونس العنفجري البياضي العاملي « العنفجري » كأنه منسوب الى عين فجور وهي قرية كانت بقرب لبايا من اعمال البقاع في طريق دمشق هي خراب والعين باقية الى اليوم « والبياضي » بتشديد الياء نسبة الى البياض قرية بسواحل صور من جبل عامل له كتاب نجدة الفلاح وزبدة البيان ينقل عنهما الكفعمي في حواشي كتابه المعروف بالمصباح. فاحتملنا ان يكون الاسمان لشخص واحد، او هما لشخصين مختلفين فأوردناه هنا كما ترى

وجعل تاريخه سنة ٨٥٤ وفي آخره ما صورته :

تم كتابة كتاب الصراط المستقيم في يوم الاحد في ثامن شهر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٩٩ .

وبعده هكذا:

هذا الكتاب تصنيف الشيخ زين الدين ابو محمد علي بن محمد البياضي متعه الله بجميل غفرانه واسكنه بحبوحة جنانه وللمؤمنين من اخوانه يمنه وغفرانه.

هذا الكتاب مبشر برشاد من فكأنه المبعوث احمد اذ ال وكأنه من بين كتب الشيعة السيبيك عن حال الرجال وما رووا سهل الطرائق عذبة ألفاظه فاذا قرأت أصوله وفروعه فهو الصراط المستقيم ومنهج الد تأليف من شهدت له آراؤه للشيخ زين الدين قطب زمانه فلقد انار منار شيعة حيدر فجزاؤه من احمد ووصيه

يسلك طرائقه بغير خلاف في آخر الاديان بالانصاف متقدمين كسورة الاعراف بعبارة تغني وقول شافي فكأنها ممزوجة بسلاف رواك من عذب فرات صافي ين القويم لسالكيه كافي بكماله في ساير الاوصاف رب المكارم عبد آل مناف وأباد من هو للنصوص منافي السماحة معدن الاشراف

ان يمنحاه شفاعة مقبولة ويخصه .

وللمترجم ايضا من المؤلفات:

الرسالة اليونسية في شرح المقالة التكليفية للشهيد الاول.

وله ذخيرة الايمان أرجوزة في علم الكلام نحو ستين بيتا نظمها سنة ٨٣٤ اولها :

الحمد لله على تمامه والشكر لله على انعامه وقال في آخرها :

وهذه ارجنوزة الضعيف على اللاجي الى اللطيف والرسل والايمة الانجاب ليشفعوا في موضع الحساب سميتها ذخيرة الايمان هدية مني الى الاخوان

وله فاتح الكنوز المحروز في نظم الارجوزة وهو شرح على ارجوزته في الكلام. وله المقام الاسنى في تفسير اسهاء الله الحسنى. وله كتاب في علم الكلام.

النسابة نجم الدين على بن ابي الغنائم محمد بن على بن محمد ابن الشيخ ملقطة (كذا) محمد بن احمد بن محمد على بن محمد الصوفي بن يحيى بن عبدالله بن عجمد بن عمرو بن على المعروف بابن الصوفي النسابة.

كان حيا الى سنة ٤٤٣.

كان عالما فاضلا نسابة جليلا ثقة معاصرا للسيدين المرتضى والرضى والشيخ الطوسي واضرابهم يروي عن جماعة منهم السيد ابو الحسن محمد بن ابي جعفر محمد بن علي العلوي العبيدلي والد الحسين الاصغر الشهيد شيخ الشرف ومنهم ابو عبدالله الطباطبائي النسابة له كتاب المبسوط والشافي

والمجدي والعيون في النسب والف المجدي لمجد الدولة ابي الحسن احمد نقيب البصرة ابن نقيب النقباء ابي يعلى حمزة فخر الدولة ابن الحسن قاضي دمشق وسماه باسمه .

كان يسكن البصرة فانتقل منها سنة ٤٢٣ وسكن الموصل ودخل بعداد مرارا وله مع المرتضى الحكاية المعروفة .

الشيخ على بن محمد بن يوسف بن ثابت.

ذكره الكفعمي في حواشي مصباحه ووصفه بالشيخ الفاضل وقال عفا الله عنه برحمته وذكر ان له كتاب لسان المحاضر والنديم وبستان المسافر والمقيم ونقل بعض الامور عن كتابه المذكور.

علي بن محمد علي

له رسالة في حجية الشهرة منها نسخة مخطوطة في كربلا بمكتبة الشيخ عبد الحسين الطهراني .

الشريف ابو الحسن على بن محمد بن جعفر بن ابراهيم بن عمر الاطرف بن على بن ابي طالب (عليه السلام).

في عمدة الطالب انه نقيب البطائح وانه يقال لهم بنو الطيب.

السيد علي بن محمد الكربلائي الموسوي يكني ابا الحسين.

كان حيا سنة ١٠٩٤ .

احد ادباء كربلاء في القرن الحادي عشر ولد سنة ١٠٩٤، كان يراسل السيد علي خان .

السيد علي بن شهاب الدين محمد بن علي بن يوسف بن محب بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن زين العابدين (عليه السلام) الهمذاني العارف المعروف.

توفى سنة ٧٨٦ .

له الفوائد العرفانية فارسية مختصرة. وكتاب اختيارات المنطق في التصوف. وله كتاب اورد فتحية مطبوع.

تاج العلماء السيد علي محمد ابن السيد محمد سلطان العلماء الهندي.

ولد في شوال سنة ١٢٦٠ وتوفي إربيع الثاني سنة ١٣١٢ ودفن في حسينية جده غفران مآب بلكهنوء .

قال السيد على نقى النقوي الهندي المعاصر:

محقق مدقق جامع للعلوم لا يكاد يوجد علم الا وله فيه تصنيف واستنباط، فقيه اصولي متكلم منطقي حكيم طبيب محدث رجالي مفسر شاعر اديب باحث مناظر مع اهل الديانات والملل المختلفة ماهر في اللغة العبرانية والسريانية وكتبه مشحونة بنقل عبائر التوراة والانجيل العبرانيين. قرأ على ابيه وله أكثر من مائة مصنف بنقل عبائر التوراة والانجيل العبرانيين. قرأ على ابيه وله أكثر من مائة مصنف من كتب ورسائل منها عماد الاجتهاد في الفقه الاستدلالي، احسن القصص في تفسير سورة يوسف على نمط لطيف طبع قديما في عظيم آباد، سلسلة الذهب شرح كبير نوجيزة البهائي في الدراية، الجوهرة العزيزة شرح وسيط للوجيزة، التحقيق العجيب في عدم ضمان الطبيب، الارشادية وتسمى ايضا المواعظ التحقيق العجيب في عدم ضمان الطبيب، الارشادية وتسمى ايضا المواعظ

الجونفورية، كتاب الطرائف والظرائف، زعفران زار في اللطائف المبهجة، الموعظة الجودية، الموعظة اليونسية، الموعظة العظيم اباديه في شرح زيارة الناحية القاسمية في تحقيق حكاية زواج القاسم بن الحسن، ترجمة القرآن في مجلدين بلغة الاردو، الزاد القليل متن دقيق في علم الكلام وقد شرحه تلميذه السيد ابو الحسن ابن السيد نقى شاه الرضوي الكشميري المتوفى سنة ١٣٤١ في كتابه المسمى بسواء السبيل في شرح الزاد القليل وقد طبع الاصل مرارا والشرح مطبوع ايضا، الاثنا عشرية في البشارات المحمدية من كتب العهدين عربي مطبوع، رسالة في شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها، شرح صغير لوجيزة البهائي في الدراية، الجوهر الفرد في المنطق، رسالة في عمل التصاوير الغير المجسمة، فرائد الفوائد في آداب التعليم والتعلم، انوار الانظار في تفسير سورة النور، تعليقة على زبدة الاصول للشيخ البهائي، تصديق الصدق في المنطق، شرح حديث العقل من اصول الكافي، شرح لشرح سلم العلوم للقاضى مبارك، الطبية متن لطيف في علم الطب، العلالة الرائعة، العروضية، عماد الدين وفلاح المؤمنين، غيث الله المدرار، كتاب في علم الرجال برز منه مجلد واحد، المقامات العلية في المنامات العلوية، طريق اثنا عشري في بعض مسائل الكلام بالفارسية، ارشاد اللبيب في شرح التهذيب في النحو، ترجمة دعاء العديلة، النقد الجديد، ترجمة الصلوة، تحفة الواعظين، حواشي القرآن في الرد على سرسيد احمد خان الشهير في الهند، خلاصة دعاء السمات، الدر الثمين، دربي بها، الرسالة الجهادية، الرسالة المهدية، الحجية، شرح دعاء الصباح رسالة في شتم اليهودية للنبي، رسالة الرد على المولى عناية علي في بعض المسائل الكلامية، زبدة الحساب، سوانح عمره بالفارسية ، الساعتية وتسمى تهذيب الصرف، شرح الاخلاق الناصري للنصير الطوسي، شرح الخطبة الشقشقية، المواعظ الحسنة، معركة آراء ما التسبب، المسألة الروائية. وقد سافر المترجم الى العراق وله الرواية عن جل علماء عصره كالمفتى السيد محمد عباس التستري اللكهنوي والفاضل الاردكافي والشيخ راضى النجفى والميرزا على نقى الطباطبائي الحائري المتوفى سنة ١٢٨٩ والشيخ زين العابدين المازندراني الحائري وغيرهم ويروي عنه جملة من الافاضل الاعلام منهم السيد على حسين الزنجي فوري والسيد كلباقر الجائسي الحائري والسيد مكرم حسين الجلالولي.

## الحكيم علي محمد اللاهوري.

له فلك النجاة في الامامة والصلاة في مجلدين اولها في الامامة والثاني في الصلاة ويسمى ايضا غاية المرام في معيار الامام طبع في لاهور طبعتين احداهما بالعربية للمترجم والثانية ترجمة للاولى بلسان اردو والمترجم تلميذه الحكيم امير الدين الذي كان حنيفا ثم صار اماميا وعليه تقاريض للعلماء منها تقريض السيد على بن ابي القاسم القمي الحائري وله ايضا ترغيب الجماعة في صلاة الجماعة مطبوع بلسان اردو.

# المير السيد على ابن المير محمد رفيع الطباطبائي الاصفهاني .

هو من احفاد الميرزا رفيعا العلامة النائيني المعروف. كان المترجم من اعيان علماء عصره وحكمائه ومتكلميه وفقهائه توفي سنة ١١٩٥ بأصفهان ودفن بمقبرة الست فاطمة وفيها قبور اكثر ذرية السيد حسين الحسيني المعروف بسلطان العلماء وخليفة سلطان واقربائه وبنى اعمامه كأنها مختصة

بهم وهي قريبة من دور هؤلاء السادة ومنازلهم وكان للمترجم تآليف كثيرة قد تلفت اكثرها .

الميرزا علي بن الميرزا محمد بن عبدالنبي بن عبد الصانع النيسابوري الاخباري .

توفي سنة ١٢٧٣ .

كان عالما بحاثة عارفا بالادب والحديث والتفسير والكلام والعلوم الغريبة قرأ على والده وخلف عدة اولاد افضلهم الميرزا حسين.

ابو الحسن علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام العبرتائي الكاتب.

مات سنة ٣٠٢.

في معجم الشعراء للمرزاباني: امه ابنة حمدون بن اسماعيل النديم وله مع خاله ابي عبدالله احمد بن حمدون اخبار واكثر شعره مقطعات واستفرغ شعره في هجاء ابيه محمد بن نصر وهجاء الخلفاء والوزراء وجلة الناس وله قصائد رثى فيها اهل البيت وابان عن مذهبه في التشيع وهو القائل يمدح النحو ويحض على تعلمه:

رأيت لسان المرء وافد عقله ولا تعد اصلاح اللسان فانه ويعجبني زي الفتى وجماله على ان للاعراب حدا وربما ولا خير في اللفظ الكريه استماعه

وله :

الحسن ؟

وعنوانه فانظر بماذا تعنون يخبر عما عنده ويبين فيسقط من عيني ساعة يلحن سمعت من الاعراب ماليس يحسن ولا في قبيح اللحن والقصد ابين

واصل خليلك انما الله نيا مواصلة الخيليل ودع العدو فانه سيمل من قال وقيل وانعم ولا تتعجل الم كروه من قبل النزول بادر بما تدري في وقت الرحيل وارفض مقالة لائم ان الملام من الفضول

فض مقالة لائم ان الملام من الفضول وله في عبيدالله بن سلمان لما مات ابنه الحسن يهجو القاسم ويمدح

قل لابي القاسم المرجى قابلك الدهر بالعجائب مات لك ابن وكان زينا وعاش ذو النقص والمعائب حياة هذا كموت هذا فلست تخلو من المصائب

الشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن عيسى .

ذكره الشيخ احمد الجزائري في اجازته لولده وقال انه يروي عنه الشيخ على بن محمد بن الحسن ابن الشهيد الثاني ويروي هو عن الشيخ حسن والسيد محمد صاحب المدارك .

السيد على ابن السيد محمد التبريزي النجفي المعروف بالداماد .

مات فجأة عصر الخميس في ٢٠ صفر سنة ١٣٣٦.

من تلامذة الشيخ حسن المامقاني اشتهر بخروجه مع العثمانية الى حرب الانكليز .

السيد علي محمد

من علماء الحائر الحسيني في صدر المائة الثالثة بعد الالف. عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الفتح محمد بن ابي جعفر.

نقيب الموصل بن زيد العلوي الموصلي الاديب.

ذكره جمال الدين ابو الفضل احمد بن محمد بن المهنا الحسيني في كتاب المشجر واثنى عليه وانشد عنه:

له في على عمري الذي ضيعته في كل ما ارضى ويسخط مالكي ويلي اذا عنت الوجوه له بها ودعيت مغلولا بوجه حالك ورقبت اعمالي تنادي شامتا ما عبد سوء انت اول هالك لم يبق من بعد الغواية منزل الا الجحيم وسوء صحبة مالك عز الدين ابو القاسم علي بن محمد بن زيد الحسيني النقيب قرأت بخطه اني حلفت ولست بالحلاف بالذاريات وسورة الاحقاف ان الضيافة سنة مأثورة عن سيد السادات والاشراف

عفيف الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الجبار العلوي الحسيني الفقيه .

فاذا اقام الضيف فوق ثلاثة

فاحبس قراه وبل على الاضياف(١)

كان من اعيان السادات، قال الحسين بن ابي القاسم انشدنا السيد عفيف الدين ابو الحسن علي بن محمد بن محمد الجبار الحسيني:

نظرت يوم مشيبي وثيابي يوم عيد ثم قالت لي هزءاً يا خليعا في جديد لا تخالطني فلا تصلح الا للصيود

قوام الدين علي بن محمد بن علي بن العلقمي الاسدي البغدادي الحاجب .

كان والده غبرا مع النائب كها سيأتي ذكره ثم ترك ذلك والتجأ إلى خدمة السعيد نصير ابي جعفر فلها مات وكان قد ألزمه الكتابة والحساب والادب لم يلتفت الى شيء من ذلك وعاشر غير ابناء جنسه وتوصل الى ان صار نائبا بالجانب الغربي وظهرت منه جلادة ومعرفة وكان شابا حسن الشكل مترددا الى الاصحاب ولوالدته علينا حق وجاء السلطانية الى خدمة خواجة اصيل الدين وقتل سنة ٧٠٧).

علم الدين ابو محمد علي بن محمد الحسيني الكوفي نائب النقابة يعرف بابن كتيلة .

من اعيان السادت العلويين رأيته ولم اكتب عنه انشدني بعض الاصحاب قال انشدني علم الدين .

ايا من قده الف ويا من صدغه لام لقد اكشرت عذالي ولو انصفت ما لاموا(۱)

ابو الحسن على بن محمد بن عبدالله بن السكن البغدادي الحاجب.

ذكره العدل جمال الدين أبو عبد الله ابن الديثي في تاريخه وقال كان احد حجاب الديوان سمع من نسيبه محمد بن علي بن السكن سمعنا منه رسالته عن مولده فذكر لي انه ولد سنة ٥٥٨ وتوفي في ربيع الاول سنة ٦٢٣ ودفن بمقابر قريش(١).

فخر الدين ابو الحسن علي بن محمد بن احمد بن علي الاعرج بن سالم بن بركات بن ابي الاغر محمد بن ابي محمد الحسن نقيب الحائر بن علي بن الحسن بن محمد معمر بن احمد بن علي بن يحيى النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن ابي علي عبيدالله الاعرج ابن الحسين الاصغر بن زين العابدين علي بن ابي طالب العلوي العبيدلي الحسيني الحلي النحوى النسابة .

من مشايخنا السادات الذين اخذنا عنهم علم الانساب ، كان فاضلا اديبا نسابة قد شجر وكتب بخطه ، استدعاه النقيب الطاهر رضي الدين ابو القاسم على ابن طاوس الحسني لما اهتم بجمع الانساب سنة ٢٠٧ واتانا نعيه من الحلة في ذي الحجة سنة ٧٠٢ وحمل الى مشهد جده الحسين بن على عليها السلام (١).

قوام الدين ابو الحسن علي بن محمد بن محمد العلوي البصري الفقيه .

ذكره شيخنا جمال الدين ابو الفضل احمد بن المهنا الحسيني النسابة فيها قرأته عليه بمنزله بالحلة السيفية في رجب سنة ٦٨١ وقال هو ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن ابي الفتح محمد ابن ابي الحسين بن النقيب الأغر بالبصرة ابي منصور محمد بن ابي الغنائم محمد بن ابي الحسن المفضل بن ابي الحسن علي بن أبي جعفر محمد بن السخطة بن ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) بن ابي الحسين يحيى. وهو سيد فاضل فقيه (١).

عز الدين ابو الحسن على بن محمد بن المطهر بن على بن محمد بن ابي القاسم على بن ابي جعفر محمد رئيس قم ابن ابي على حمزة البطري بن احمد الله ابن محمد بن الديباج اسماعيل بن الارقط محمد الباهر بن ابي عبدالله بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن ابي طالب العلوي الحسيني النقيب .

ذكره شيخنا جمال الدين ابو الفضل احمد بن مهنا العبيدلي وقال كان سيدا جليلا جمع بين الشرف والعلم(١).

السيد مير علي الطباطبائي.

من علماء الحائر الحسيني على مشرفه السلام في صدر المائة الثالثة بعد الالف، اثنى عليه الرشتي كثيرا ولقبه (المجتهد المطلق) عند المخالف والمؤالف.

السيد مير علي ابن السيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد محمد رضا ابن السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي .

توفي سنة ١٣١٥ في حياة ابيه كان المترجم قد بلغ الكمال في العلم والتقوى كما وصفه ابوه بقوله : غاص في بحار الفقه على الخفايا وبجودة الفكر ابرزها وجال في ميادين العلم لاحراز الغاية فأحرزها ورثاه بعض العلماء بقصيدة فقال :

ألم يكف بالمهدي ما فعل الردي فثني واشجى في على محمدا

<sup>(</sup>١) معجم الأداب.

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء.

وللمترجم كتاب كشف الاستار في شرح الاظهار. وخلف بعد موته ولده السيد جعفر له شرح صلاة نجاة العباد قرضه السيد كاظم اليزدي وشرح ارثها شرحا مزجيا وتوفي السيد جعفر سنة ١٣٣٤.

شهاب الدين على الملقب بشهاب التولية ابن ميرزا محمد رضا بن محمد على بن محمد تقي بن محمد حسن بن محمد بديع بن أبي طالب الى آخر النسب المذكور في محمد بديع الرضوي المستهدي .

كان له منصب رئاسة الدفتر في المشهد المقدس الرضوي وصرف عمره في الخدمة بالصدق والديانة.

الشيخ على بن الشيخ محمد قنديل.

كان عالمًا فاضلا جليلا عارفا بجملة من العلوم شاعراً اديباً.

فتوقع المضنى حمامه

غينه شبه الغمامه

ملك الغرام بكم زمامه يبدي عن الشهب ابتسامه

لا نرى الا تمامه

عن وجهه الباهي لثامه

قامت علي بها القيامة

ناديت يا رب السلامة

مسك لما امسى ختامه

ما بين سمعى والملامه

الا لمدح اخي الشهامة

من ذا الزمان غدا غلامه

يوم السخا كعب بن مامه

من كل مكرمة علامه

كل العلوم له الامامة

في وجنة الاشعار شامه

خلناه من صافي المدامه

شذاه والدمع انسجامه

والدر في العقد انتظامه

يطفى من الصادي اوامه

ئق لي على طرف الثمامه

حتى مضيتم بالسلامة

جنح الدجى يرخى ظلامه

سني وهل تجدي الندامه

مذ قوض المولى خيامه

بالطف ما خلت انصرامه

طول المدى سامى المقامه

ناحت على الغصن الحمامه

من مشايخ السيد نصر الله الحائري وللسيد نصر الله فيه مدائح منها قوله:

ناحت على الغصن الحمامة وبدا له برق فسحت واها له من هائم وبنفسى البدر الذي هيهات اين البدر ممن والشمس تكسف أن نضا ذو قامة احسن بها ولواحظ مهما رنت ورحيق ريق رائق بين العقود وقرطه لا انـــثني عــن وصــفــه شيخ الشيوخ المحتبى من ليس يدرك شأوه عــــلامــة في وجــهــه مولى جليل القدر في ندس تبدى شعره لولا عذوبة لفظه نظم حكى المسك الذكي والمروض وشى حرومه يا بـحـر جـود دافـق يا مشفقا وضع الدقا ما كنت اعرف قدركم والشمس تفقد عندما ما زلت بعدك قارعا وبمهجتى حل العنا متذكرا عصرا مضى لا زلت ما بين الورى ثم السلام عليك ما

اشتهر بالفصيحي لاكبابه على كتاب الفصيح في النحو لثعلب النحوي. شيخ فاضل اديب نحوي تلميذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني واستاذ ملك النحاة وكان مدرسا في المدرسة النظامية ببغداد بعد الخطيب التبريزي وحيث اتهموه بالتشيع سألوه عن حقيقة حاله فقال ما اقدر على انكار مذهبي وانا شيعي من فرقي الى قدمي فعزل عن التدريس وعين

السيد علي بن محمد بن اسد الله الأصفهاني .

مكانه ابو منصور الجواليقي فاعتزل عن الناس.

نسبة الى الامام زاده زين العابدين المدفون بمحلة حملان اصفهان الذي هو احد اجداده .

علي بن محمد علي بن زيد الاستربادي المشهور بالفصيحي ابو الحسن .

توفي ببغداد ١٣ ذي الحجة سنة ٥١٦.

سيد فاضل كامل اديب اريب من تلاميذ العلامة المجلسي له (١) حتاب التراجيح في الفقه (٢) ترجمة الشفا (٣) ترجمة الاشارات (٤) هشت يهشت اي ثمان جنات وهو ترجمة ثمان كتب من كتب الاصحاب مثل الخصال وكمال الدين وعيون اخبار الرضا والامالي ونحو ذلك ينتهي نسبه الى علي بن جعفر العريضي .

علي بن محمد الشولستاني .

له زبدة التفاسير وجدت منه نسخة في النجف كتابتها سنة ١٠٩٤ .

نظام الدولة الميرزا علي محمد خان ابن الميرزا عبدالله خان .

امين الدولة بن محمد حسين خان الصدر الاعظم. استعفى نظام الدولة من المنصب وجاور في النجف مشتغلا بالعلم الى ان توفي بها وكان من تلاميذ صاحب الجواهر له تقريرات اصولية وتقريرات في بعض مسائل الطهارة كلاهما مطبوعان.

ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن السكون الحلي المعروف بابن السكون .

توفي حدود سنة ٦٠٦ ( الحلي ) منسوب الى حلة بني مزيد بأرض بابل، ( والسكون ) في الرياض : المشهور بتفح السين وقد يقال بضمها ويرد في بعض المواضع علي بن محمد بن علي بن السكون وتارة علي ابن السكون ونحوهما من التعبيرات والكل واحد وحذف بعض اسامي الاجداد اختصاراً .

في الرياض: العالم الفاصل العابد الورع الأديب النحوي اللغوي الشاعر الفقيه الثقة. وفي امل الآمل:

ابن السكون فاضل صالح شاعر اديب. وفي بغية الوعاة ذكر كلام ياقوت وبعده ابن النجار الاتين مقتصرا عليها. وقال ياقوت في معجم الادباء: كان عارفا بالنحو واللغة حسن الفهم جيد النقل حريصا على تصحيح الكتب لم يضع قط في طرسه الا ما وعاه قلبه وفهمه وكان يجيد قول الشعر وحكى لي عنه الفصيح ابن علي الشاعر انه كان نصيريا قال لي وله تصانيف (اهـ) وقوله كان نصيريا ليست بأول قارورة كسرت في الاسلام

ولا بأول فرية من هؤلاء الاقوام، وفي طبقات السيوطى : قال ابن النجار قرأ النحو على ابن الخشاب واللغة على ابن العصار تفقه على مذهب الشيعة ويرع فيه ودرسه وكان متدينا مصليا بالليل سخيا ذا مروءة ثم سافر الى مدينة النبي (ﷺ) وأقام بها وصار كاتبا لاميرها ثم قدم الشام ومدح السلطان صلاح الدين ( اهـ ) وهو معاصر لعميد الرؤساء هبة الله حامد راوى الصحيفة الكامة وكلاهما تلميذ ابن العصار لغويان، نقل جماعة عن الشيخ البهائي ان قول (حدثنا) الذي في اول الصحيفة السجادية هو لابن السكون وانكر ذلك المير الداماد وقال ان القائل (حدثنا) هو عميد الرؤساء، وفي الرياض ان المترجم هو القائل (حدثنا) في اول الصحيفة الكاملة على ما في النسخ المشهورة منها كما قاله الشيخ البهائي، لكن يظهر من كلامه ان ابن السكون هذا هو محمد بن السكون، واظن انه سهو منه اذ محمد والده وكان ايضا من الرواة والعلماء. لكن الراوى للصحيفة انما هو الولد على وقد صرح بذلك جماعة من الاصحاب، ثم قال في الرياض قال السيد الداماد في شرح الصحيفة بعد حكمه بأن القائل (حدثنا) هو غير ابن السكون وبعد نقل صورة خط الشهيد على ظهر الصحيفة كما اوردناها في ترجمة عميد الرؤساء هكذا فأما النسخة التي بخط على ابن السكون فطريق الاسناد فيها على هذه الصورة:

أخبرنا ابو الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني الى اخر ما في الكتاب وهناك نسخة اخرى طريقها على هذه الصورة: حدثنا الشيخ الاجل السيد الامام السعيد ابو علي الحسن بن محمد ابن الحسن الطوسي الى آخر سياقة الاسناد المكتوب في هذه النسخة على الهامش (اهم) قال ومراده بما كتب في هامش الصحيفة هو قوله في شهر جمادى الآخرة من سنة وماده قال اخبرني الشيخ الجليل ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي اخبرني الحسين بن عبيدالله الغضائري حدثنا ابو الفضل محمد بن عبيدالله بن المطلب الشيماني في شهور سنة ٥٣٥ قال وحدثنا الشريف ابو عبدالله جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بسنده المذكور عن ابي الزيات الحين بن عمد بن جعفر بن الحسن بسنده المذكور عن ابي الزيات (هم).

وفي الفوائد الرضوية عندي نسخة من امالي الصدوق بخط ابن السكون المذكور، اخرها هكذا: فرغ من كتبه بتوفيق الله سبحانه علي بن محمد بن علي بن السكون يوم الخميس رابع عشر ذي الحجة سنة ٣٦٥ وفي ظهره خط الشيخ محمد بن نظام الدين بن علي الاستر ابادي صاحب شرح الفية الشهيد وغيره وتاريخ خطه اول ربيع الأول سنة ٨١٣ (اهـ) ومن شعره بنقل السيوطى عن ابن النجار قوله:

خذا من لذيذ العيش مارق او صفا ونفسكها عن باعث الهم فاصرفا الم تعلما ان الهموم قواتل واحجى الورى من كان للنفس منصفا خليلي ان العيش بيضاء طفلة اذ ارشف الظمآن ريقتها اشتفى وفي الطليعة كان فاضلا شاعراً اديبا منشئا مشاركا في العلوم رماه ياقوت بالنصيرية وحاله معلوم عند اهله وذويه .

ومن شعره قوله:

يا سائلي من علي والالى عملوا به من السوء ما قالوا وما فعلوا لم يعرفوه فعادوه لجهلهم والناس كلهم اعداء ما جهلوا

السيد على ابن السيد محمد الحسيني الشهير بالحكيم.

ولد سنة ١٢٠٠. وتوفي سنة ١٣٠٠ في النجف ودفن في وادي السلام قريب من مقام صاحب الزمان عن مائة سنة. كان عالما جليلا ماهرا في علم الطب.

من تلامذة صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الانصاري له من المؤلفات (١) حواش على تذكرة العلامة (٢) شرح التبصرة (٣) حاشية على الجواهر (٤) حاشية على رسائل الشيخ مرتضى (٥) شرح نجاة العباد (٦) رسالة في الجدري (٨) حواش على كليات التفسير (٩) حواش على شرح الاسباب (١٠) شرح على التجريد (١١) حواش على خلاصة الحساب (١٢) رسالة في الزبر والبينات (١٣) حواش على خلاصة الحساب (١٢) رسالة في الزبر والبينات (١٣) حواش على كتاب الجفر للسيد حسين العقيلي الهندي المشهور (١٤) حواش على سرخاب القوندي في الرمل (١٥) شرح على كتاب الكيمياء لابي بكر على سرخال الموزد الامامي (١٦) ذيل السلافة للسيد علي خان (١٧) حواش على رجال الميرزا الكبير.

السيد على ابن السيد محمد على بن ابي المعالي الصغير بن ابي المعالي الكبير اخي السيد عبد الكريم جد بحر العلوم الطباطبائي الحائري .

ولد في الكاظمية ١٢ ربيع الأولِ سنة ١١٦١ وتوفي سنة ١٢٣١ .

وجاء في تاريخ وفاته « بموت علي مات علم محمد » ودفن في الرواق الشريف مما يلي مقابر الشهداء وهو مع الاقا البهبهائي في صندوق واحد يزار، وما يحكى عن مجموعة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي من قوله: وفاة العم المرحوم السيد علي سنة ١٠٠١ وما في روضات الجنات من انه توفي حدود احدى ومائتين يعد الالف الظاهر انه وقع فيه نقصان ثلاثين سنة اولا لمخالفته للتاريخ المذكور المنظوم، ثانيا لأن عمره على هذا يكون اربعين سنة ويبعد بلوغه هذه الغاية من العلم والتأليف في هذه المدة.

### أقوال العلماء فيه

هو المحقق المؤسس الذي ملأ الدنيا ذكره وعم العالم فضله، تخرج عليه علماء اعلام وفقهاء عظام صاروا من اكابر المراجع في الاسلام كصاحب المقابيس وصاحب المطالع وصاحب مفتاح الكرامة وامثالهم من الاجلة، وقد ذكروه في اجازاتهم ومؤلفاتهم ووصفوه بأجمل الصفات قال في المقابيس: ومنها الاستاذ الوحيد سيد المحققين وسند المدققين العلامة النحرير مالك عامع الفضل بالتقرير والتحرير المتفرع من دوحة الرسالة والامامة المترعرع في روضة الجلالة والكرامة الرافع للعلوم الدينية ارفع رأيه الجامع بين عاسن الدراية والرواية محيي شريعة الدراية والرواية محيي شريعة اجداده المنتجبين مبين معاضل الدين المبين بأوضح البراهين واوضح التبيين نادرة الزمان خلاصة الافاضل الاعيان الحاوي شتات الفضائل والمفاخر الفائق بها المسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري ادام الله وجوده وافاض عليه السيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري ادام الله وجوده وافاض عليه لطفه وجوده، وهو ابن اخت الاستاذ الاعظم وصهره وتلميذه وروى عنه وعن غيره وروي عنه، وله شرحان معروفان عن النافع: كبير موسوم برياض المسائل وصغير وهما في اصول المسائل الفقهية احسن الكتب

الموجودة في مسائل عديدة وشرح مبسوط على قطعة من كتاب الصلاة من المفاتيح مشتمل على معظم الاقوال والادلة والتارجيح (اهـ).

وقال صاحب مطالع الانوار في بعض اجازاته عند عد شيوخه: منهم شمس فلك الافادة والافاضة بدر سهاء المجد والعز والسعادة محيي قواعد الشريعة الغراء مقنن قوانين الاجتهاد في الملة البيضاء فخر المجتهدين ملاذ العلهاء العاملين ملجأ الفقهاء الكاملين سيدنا واستاذنا العلي العالي الامير السيد علي الطباطبائي الحائري مسكنا ومدفنا حشره الله تعالى مع مشرفها في الفردوس العلي العالي (اهه).

وقال صاحب مفتاح الكرامة في اجازته: الآقا محمد علي بن الاقا باقر الهزارجريبي: فأجزت له ان يروي عني ما استجزته وقرأته وسمعته من السيد الاستاذ رحمة الله سبحانه في البلاد والعباد الامام العلامة مشكاة البركة والكرامة صاحب الكرامات ابو الفضائل مصنف الكتاب المسمى برياض المسائل الذي عليه المدار في هذه الاعصار النور الساطع المضيء والصراط الواضح السوي سيدنا واستاذنا الامير الكبير السيد علي اعلى الله شأنه وشأن من شأنه ومن حسن نيته وصفاء طويته من الله سبحانه وتعالى عليه بتصنيف الرياض الذي عاع وذاع وطبق الافاق في جميع الاقطار وهو عالم عليه بقى الى ان يقوم صاحب الدار جعلنا الله فداه ومن علينا بلقاه وهو عالم رباني ومتبحر صمداني رسخ في التقوى قدمه وسيط بالله لحمه ودمه، زهد في دنياه وقربه الله وادناه وهو اول من علم العبد ورباه (اهد).

#### مؤلفاتــه

١ \_ الرياض ٢ \_ مختصرة ٣ \_ رسالة حجية الشهرة اخرجها ولده بالمفاتيح بتمامها ٤ ـ شرح صلاة المفاتيح ٥ ـ رسالة في اصول الدين ٦ ـ رسالة في حجية الاجماع والاستصحاب ٧ ـ رسالة في حجية مفهوم الموافقة ٨ ـ رسالة في كفاية الضربة الواحدة في التيمم ٩ ـ رسالة اختصاص الخطاب بالشافهين ١٠ ـ رسالة في منجزات المريض ١١ ـ رسالة استظهار الحائض اذا تجاوز دمها ١٢ ـ ترجمة رسالة خاله الأغا البهبهاني في اصول الدين الفارسية الى العربية ١٣ ـ رسالة تكليف الكفار بالفروع ١٤ ـ رسالة اصالة براءة ذمة الزوج من المهر وعلى الزوجة اثبات اشتغال ذمته به ١٥ ـ رسالة حلية النظر بالجملة الى الاجنبية واباحة سماع صوتها كذلك ١٦ ـ حاشية على معالم الاصول ١٧ ـ حاشية على المدارك ١٨ ـ حاشية على الحدائق ١٩ ـ شرح مبادي الاصول للعلامة وغير ذلك من الحواشي والِتعليقات والتقييدات واجوبة المسائل، يروي عن السيد عبد الباقي الاصفهاني عن والده المير محمد حسين عن جده لامه المجلسي ويروي ايضا عن خاله واستاذه الآقا محمد باقر البهبهاني وعن صاحب الحدائق ، وقيل انه كتب الحدائق بخطه وكان في اول امره يكتب بكتابة الاكفان وهو مشغول بتصنيف الرياض ، ثم انفتح عليه باب الهند في الدرلة الشيعية وصارت الدراهم عنده كأكوام الحنطة حتى اشترى دور الكربلائين من اربابها ووقفها على سكانها واهلها جيلا بعد جيل وبني سور كربلا وطلب عشيرة من « البلوج » واسكنهم كربلا لقوتهم وشدتهم وروج الدين بكل قواه وبذل في سبيل ذلك كل لوازمه وعظم اهل العلم فقدمهم وبارك الله في كل اموره .

السيد علي ابن السيد محمد رضا الطباطبائي صاحب البرهان القاطع . ولد سنة ١٢٢٤ وتوفي سنة ١٢٩٩ في النجف الاشرف ودفن بوصية

منه قريب باب الصحن المعروف بباب الطوسي والطباطبائيون في النجف وكربلاء اهل بيت علم ورياسة وجلالة من عهد جدهم بحر العلوم وقبله وكانوا ينحون في اوضاعهم مناحي الفرس ويتكلمون الفارسية كها يتكلم بها اهلها وارخ وفاة المترجم السيد حسن ابن السيد ابراهيم الطباطبائي بقوله: يا من كبرق اومضا الى الجنان قد مضى يا من كبرق اومضا الى الجنان قد مضى قوموا نعزي المرتضى ارخ لفقد ابن الرضا سنة ١٢٩٩

كان عالما جليلا محققا مدققا فقيها اصوليا مدرسا، تولى تقسيم الاموال الهندية المخصصة لاهل النجف الاشرف المعروفة «بفلوس الهند» وهي مبلغ عظيم من المال اوصت به امرأة هندية ان يصرف نصف ريعه على اهل كربلاء فأخذته الدولة الانكليزية ووضعته في بنوكها وصرفت فائدته في البلدين الشريفين وكانت وصيتها ان يسلم بيد المجتهدين فعرضت حصة النجف الاشرف على الشيخ مرتضى الانصاري رئيس علماء الامامية في ذلك العصر فلم يقبلها ويقال ان القنصل الانكليزي في بغداد المعروف في العراق «بالباليوز» طلب منه ان يقتطع لنفسه قسما منها ويعطيه الشيخ خطا بأنه قبضها عاما، وان هذا كان سبب عدم قبوله ، وعرضت على المترجم فقبلها وانتقلت بعد وفاته الى ابن احيه السيد محمد ابن السيد محمد تقي صاحب بلغة الفقيه ثم راجعت صورة الوصية المكتوبة بالفارسية فوجدت ان فيها انها تعطى بيد المجتهدين بعدما راجعت في تفسيرها كتاب دولة ايران فرسمت ان توزع على جميع المجتهدين في النجف الاشرف يفعلون بها ما شاؤ وا حسب اطلاق الوصية وان لا تبقى بيد مجتهد واحد فعرضتها عليهم فقبلها بعض ورفض اخرون وهي كذلك الى يومنا هذا.

له من المؤلفات: البرهان القاطع في شرح المختصر النافع بلغ فيه الى اخر كتاب الطهارة مع تمام البسط والتحقيق مشهور مرغوب عند العلماء والطلاب مطبوع في مجلدين وكان مراده اتمام الفقه بأخصر من ذلك فعاجلته المنية فرغ منه غرة شهر رمضان سنة ١٢٩١ وطبع في حياته ولم يرغب فيه الا بعد وفاته. ورسالة في القبلة فرغ منها سنة ١٢٧٥ ورسالة في الحبوة فرغ منها سنة ١٢٩٠ ورسالة في المسافة الملفقة ورسالة في نية الاقامة في السفر ورسالة في تصرفات المريض ورسالة في ميراث الزوجة فرغ من الاربعة في ورسالة في تصرفان سنة ١٢٨٥، وهذه الرسائل كلها شرح على المختصر النافع ومطبوعة مع البرهان القاطع وكانت عادته في شهر رمضان ان يختار مسألة من المسائل المشكلة وينقل الدرس اليها وصنف فيها هذه الرسائل، وله منهج العابد في جميع ابواب الطهارة لم يبرز الى الطبع.

تلمذ في الأصول على ملا مقصود علي، وفي الفقه على صاحب الجواهر ويروي بالاجازة عنه وقرأ قليلا على الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير ويروي عن اخيه السيد حسين عن صاحب الجواهر ويروي عنه السيد مصطفى حفيد السيد دلدار علي اللكهنوي وتخرج به كثير من الفضلاء. ورثاه جملة من الشعراء منهم الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ مجمود الاسكافي بقصيدة مطلعها:

اراشت يد الايام سهم مسدد فاصمت بما قد سددت اي سيد وقد اثلکت شرع النبي محمد فها هو يبکيه بطرف مسهد وقد ارخ وفاته الميرزا محمد الهمداني بقوله:

ولما خر من افق المعالي علي بن الرضا العلم اللبيب غدا بدر المكارم في خسوف وشمس المجد ارخ ( في غروب) الشيخ علي بن محمد المعروف بنصير الدين القاشي .

توفي سنة ٥٥٧ .

المتكلم الفقيه المحدث، له حاشية على شرح التجريد للفاضل الاصفهاني وله تعليقات على هامش شرح الاشارات ورسالة الاعتراضات على تعريف الطهارة وشرح طوالع البيضاوي وحاشية الشمسية.

الشيخ ابو الحسن علي بن محمد بن ابراهيم بن الحسن ابن الطيب المعري المعروف بأبي التحف .

في الرياض الظاهر انه من الخاصة وكان من مشايخ الشيخ حسين ابن عبد الوهاب المعاصر للمرتضى والرضي وللشيخ الطوسي ايضا وهو يروي عن جماعة كثيرة منهم العلاء بن الطيب بن سعيد المغازلي البغدادي وعن الاشعث ابن مره وغيرهما وكان من مشايخ السيد المرتضى واخيه الرضى كها ذكر في ترجمتها.

الشيخ علي ابن الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد علي آل محبوبة النجفي .

كان عالما فاضلا قرأ على الشيخ مرتضى الانصاري وتوفي في حياة استاذه المذكور من شعره قوله:

سفرت وليل جعودها ممدود فانشق من فلق الصباح عمود وارتك شمسا فوق املد دونها شمس الضحى والناعم الاملود واتتك تختبط الظلام كأنها غصن يرنحه الصبا فيميد حوراء في فمها الممنع مودع كنز بأفعى جعدها مرصود الشيخ علي ابن الشيخ عمد رضا ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء.

توفي غرة المحرم سنة ١٣٥٠ في النجف.

له كتاب الحصون المنبعة في طبقات الشبعة في تسع مجلدات لم تخرج من المسودة أوله سمير الحاضر وانيس المسافر في خمس مجلدات كبار على طريقة الكشكول، بخط يده.

السيد على الشوشتري ابن السيد محمد ابن السيد طيب ابن السيد محمد ابن السيد نور الدين ابن السيد نعمة الله الجزائري.

كان عالما فقيها عابدا زاهدا ولد سنة ١٣٢٧ بشوشتر من بلاد خوزستان وتوفي سنة ١٣٠٥ ونقل الى النجف فدفن في الصحن الشريف عند قبر ابيه وعمه. هاجر الى النجف لطلب العلم فدرس على اساتيذ عصره وكان يؤثر العزلة، وكان يصاحب الشيخ مرتضى الانصاري وبينها عجبة شديدة وعاش بعده مدة قليلة تصدى فيها لتدريس بعض تلامذته، وقد اخرج تحقيقات من مسائل متفرقة من اصول الفقه، وكان كثير الجود والحدب على الضعفاء حتى انه بذل عليهم ماله وآثرهم على نفسه وذلك ان نصيبه من تركة ابيه السيد محمد الذي كان من اجلاء شوشتر بلغ الى ثلاثين الف تومان فلم يقبضها وتركها عند اخيه السيد احمد واحال عليه الفقراء والمستحقين حتى لم يبق شيء فأخبره بذلك ولم يصرف على نفسه الا بقدر الضرورة وصرف عمره في الزهادة والقناعة وترك اللذات الدنيوية وله

حكايات عجيبة تدور على السنة اهل خوزستان وقد اشار الشيخ محمد تقي من اعلام اصبهان في كتابه الموسوم بمفتاح السعادة الى بعض ما يدل على عظم شأنه وعلو مرتبته ونقل صاحب طرائق الحقائق قصة مهاجرته من شوشتر الى النجف الاشرف والسبب في تركه للمعاشرة وانعزاله عن الناس . خلف ولدا اسمه السيد حسين كان عالما كثير العبادة كريم الاخلاق ذكيا فطنا اشتغل في اوائل عمره بتحصيل العلوم الشرعية ومقدماتها ثم حصل الطب واخذ يطبب في شوشتر وكان شديد الرحمة للضعفاء يعالجهم بدون اجرة بل يعطيهم منه ثمن الادوية والاغذية .

ابو الحسن على بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين (عليهم السلام) المعروف بالحماني نسبة الى حمان بكسر الحاء وتشديد الميم قبيلة بالكوفة نزلها .

توفي سنة ٢٦٠ كما في كامل ابن الاثير.

كان فاضلا اديبا, شاعرا وشهد له الامام ابو الحسن الثالث (عليه السلام) في التفضيل في الشعر فمن شعره قوله:

هبني بقيت على الايام والابد من لي برؤية من قدي كنت آلفه لا فارق الحزن قلبي بعد فرقتهم

ونلت ما نلت من مال ومن ولد وبالشباب الذي ولى ولم يعد حتى يفرق بين الروح والجسد

وقوله :

لنا من هاشم هضبات عز منطنبة بأبراج السياء تطوف بنا الملائك كل يوم ونكفل في حجور الانبياء ويهتز المقام لنا ارتياحا ويلقانا صفاه بالصفاء

وقوله :

وانا لتصبح اسيافنا اذا ما التقينا بيوم سفوك منابرهن بطون الاكف واغمادهن رؤوس الملوك

وقوله وانشده المرتضى في الفصول المختارة من كتاب المجالس وكتاب العيون والمحاسن للمفيد:

رأت بيتي على رغم الملاحي هو البيت المقابل للضراح ووالدي المشار له اذا ما دعا الداعي بحي على الفلاح

وقوله :

يا آل حم الذين بحبهم حكم الكتاب منزلا تنزيلا حلل المدائح عزة وجمولا كان المديح حلى الملوك وكنتم عدوا النبى وثانيا جبريلا بیت اذا عـد المآثـر اهلها قوم اذا اعتدلوا لحمايل (كذا) اصبحوا متقسمين خليفة ورسولا حتى صدرن كهولة وكهولا نشأوا بآيات الكتاب فها انثنوا بالحوض من ظمأ الصدور غليلا ثقلان لن يتفرقا او يطفيا بالحق اصدق من تكلم قيلا وخليفتان على الانام بقولـه لا يعدلون سوى الكتاب عديلا فاتوا اكف الايسين (كذا) فأصبحوا وقوله :

لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد اصابع

عليهم بما نهوي نداء الصوامع

عليهم جهير الصوت في كل جامع

ونحن بنوه كالنجوم الطوالع

بين الخورنق والكثيب

اكناف قصر ابي الخصيب

ك فهتكت رأي اللبيب

بعدن من عهد قريب

ريان معتدل القضيب

للصبا ومن الطروب

نى فى السواد من القلوب

بين المخانق والجيوب

متحرجين من اللذنوب

يجدان بالدمع السروب

صد الحبيب عن الحبيب

نق ما توازى بالمواقف

ر الى ديارات الاساقف

اطمار خائفة وخائف

يكسين اعلام المطارف

فيها عشور في مصاحف

تهتز بالريح العواصف

بها الى طرر الوصائف

ئلها بألموان الرفارف

برية منها المصائف

فورية منها المسارف

بكوفان يحيا بها الناظران وحيث اقام بها القائمان(١)

محل الخورنق والماديان

تلوح كأودية الشاهجان

تردع بالمسك والزعفران

ويقيم هامته مقام المغفر

فهدمت ركن المجد ان لم تعقر

وبنشر فائدة وذروة منبر

درعا سوى سربال طيب العنصر

فلم تنازعنا المقال قضى لنا وانا سكوت والشهيد بفضلنا فان رسول الله احمد جدنا وقوله :

سقيا لمنزلة وطيب بمدافع الجرعات من دار تحييزها الملو واها لايام الشباب ايام غصن شبيبتي ايام كنت من الطروبة أيام كنت من الغوا لو يستطعن خسأنني ايام كنت وكن لا غرين يشتكيان ما لم يعرف نكدا سوى واورد له في معجم البلدان ايضا:

> كم وقفة لك بالخور بين الغدير الى السدي فمدارج الرهبان في دمن كأن رياضها وكأنما غدرانها وكأنما اغصانها طرر الوصائف يلتقين تلقى اواخرها اوا بحرية شتواتها درية الصهباء كا وقوله :

الاهل سبيل الى نظرة يقلبها الصب دون السدير وحيث اناف بأوراقه وهل أبكرن وكثبانها وانوارها مثل برد النبي

يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقول للطرف اصطبر لشبا القنا نيطت انامله بقائم مرهف ماذا يريد اذا الرماح شجرنه وقوله:

يسترسل الضيف في أبياتنا أنسا فليس يعلم خلق اينا الضيف والسيف ان قسته يوما بناشئنا في الروع لم تدر عزما اينا السيف

وأورد له المرتضى في الفصول المختارة من المجالس والعيون والمحاسن للمفيد في الفصل الثامن عشر قوله:

(١) هما قائيها الغري .

بين الوصى وبين المصطفى نسب كانا كشمس نهار في البروج كما كلاهما انتقلا من طاهر علم تفرقا عند عبدالله واقترنا وذرذو العرش ذروا طاب بينهما نور تفرع عند البعث فانشعبت هم فتية كسيوف الهند طال بهم قوم لماء المعالي في وجوههم يدعون احمد ان عد الفخار ابا والمنعمون اذا ما لم يكن نعم اوفوا من المجد والعلياء في قلل ما سود الناس الا من تمكن في سبط الاكف اذا سميت مخايلهم يزهى المطاف اذا طافوا بكعبته في كل يوم لهم بأس يعاش به محسدون ولم يعقد بحبهم

تختال فيه المعالى والمحاميــد ادارها ثم احكام وتجويد الى مطهرة اباؤها صيد بعد النبوة توفيق وتسديد فانبت نور له في الأرض تخليد منه شعوب لها في الدين تمهيد على المطاول اباء مناجيد عند التكرم تصويب وتصعيد والعود ينبت في افنائه العود والذائدون اذا قل المذاويد شم قواعدهن الفضل والجود احشائه لهم ود وتسوید اسد اللقاء اذا صد الصناديد وتشرئب لهم منها القواعيد وللمكارم في افعالهم عيد حبل المودة يضحى وهو محسود فالدهر مذ كان مذموم ومحمود

وقوله :

لا تكتسى النور الرياض اذا والغيث لا يجدي اذا ذرفت وكذاك لو نيـل الغني بيد

لا تنكر الدهر ان الوي بحقهم

لم تسروهن مخايسل المطر افاق مدمعة على حجر لم يجتذب بسواعد القدر

الشيخ علي عز الدين ابن الشيخ محمد علي عز الدين. توفى سنة ١٣٠٤

قرأ على أبيه وكان ذكيا حاذقا نسابة عارفا بأسفار العرب حافظا للتواريخ الا أنه تعطل عن طلب العلم اسكناه صور وكان رجل من المسيحيين اسمه ابراهيم الصولي شاعرا أديبا ارسلته الدولة العثمانية الى صور لمهمة ادارية فصادف وجود المترجم بالسرايا فاجتمع به فوجده على غاية من الأدب والمعرفة فصار كل يوم يتردد عليه الا يوم العاشر من المحرم فسأل عنه فأجابوه ان هذا اليوم عزاء ( الحسين ) ( عليه السلام ) فأرسل له الصولي هذه الابيات:

لا فارق الكرب المؤبد والبلا

ان لم تنح مني العيون ففي الحشا فعلى الشهيد واله ال الرضى

فأجابه المترجم على البديهة: قد جمعت فيك البلاغة والعلى لا فض فوك ولا عدمتك منشئا فسكرت من طربي وقلت لصاحبي أنت المصلى في المكارم موقفا قد صلت يا صولي على كل الملا ما كان أقعدني بعيدا عنكم ما عاقني عن أن أراكم والهوى

وقال والده الشيخ محمد علي

حرق يفتت نوحهن الجندلا منى السلام متمها ومكملا يا من به نور الفضائل قد علا

من لا ينوح على الشهيد بكربلا

اذ قلت ما قد قلت في خير الملا ما الشعر الا هكذا او لا فلا ان لام ذو حسد دعوتك اولا بفصاحة سمت السماك الاعزلا مع قرب داري لا ملال ولا قلا الا عزائي للشهيد بكربلا يخاطبه حاثا له على طلب العلم:

ابني من يخطب عليه يدرع ابني ان علية ابنة مالك نبئت ان علية في خدرها نبئت ان علية في خدرها فاصمد لها فلكم رمت ذا مرة ودع الكرى ان الكرى من دائه وارهن لها نفسا تعز فاغالله قوم ادلجوا لطلابها

صبرا لها ليعد من أكفائها حب القلوب أقل مهر نسائها كالبدر يجلى في دجن سمائها محجوبة والناس تحت ردائها قصرت خطاه عن بلوغ خبائها واسهر فديتك فهو عين دوائها عين الحياة الموت تحت لوائها حمدوا السرى مذ أصبحوا بفنائها

## فأجابه ولده الشيخ على المترجم:

أأباه اني مذ نظرت عليه أأباه ان علية ابنة مالك أأباه اني مذ أنيط تمائمي كم جرعت قلبي بكاس صدودها فسأخطبن علية من أهلها وسأركبن الى علية صعبة وسأصمدن لها واجعل مهرها واهين نفسا طالما كرمتها ولقد سألت الناس عن أحوالها كانت علية قلبه محجورة فاهنأ بها اذ كنت عمن ادلجوا وانعم أبي عينا فاني ارتجي

اضمرت في نفسي دخول خبائها قد احرقت كبدي بحسن بهائها كنت المشوق لوصلها ولقائها ولكم شربت الكاس من صهبائها علما بأني اليوم من اكفائها كالريح اذ عصفت على بطحائها نفسا تعز على بدور سمائها لاكون حامل ثقلها ولوائها قالوا أبوك مشيد لبنائها وبه الوفود تكثرت فنائها لسراتها بصباحها ومسائها برضاك ان أغدو أبا أبنائها

السيد علي ابن السيد محمد الامين ابن السيد ابي الحسن موسى ابن السيد حيدر ابن السيد احمد جد مؤلف الكتاب الادني لأبيه

كان عالما من فحول العلماء المحققين وعظماء الفقهاء المدققين انتهت الٰيه الرياسة في البلاد العاملية وجمع بين الرياستين الدينية والدنيوية وكان زاهدا ورعا تقيا متواضعا عالي النفس رفيع الهمة مهيبا عند الحكام والامراء وجميع الخلق جريا على الحكام عظيها في نفوسهم قرأ في صغره النحو والصرف والمنطق والبيان وغيرها في جبل عامل على علمائها ففاق اقرانه وظهرت عليه خمائل النباهة والنجابة ثم لما حدثت فتنة الجزار ووضعه أبوه رهينة عند الجزار كما فصل في ترجمة ابيه جعل يختلف إلى حاشية الجزار حتى اتصل بشاب مقارب له في السن يقال له عبد الله بك بن على بأشا الخوندار وهو الذي صار اميرا على عكا بعد ذلك ودعى عبدالله باشا، كان مع أمه في عكا وعنده خزانة كتب فاطلع الجد عليها وأنس به وتأكدت المودة بينهما وجعل يدخل معه الى دار الحرم وأحبته أمه لمحبة ولدها اياه فجعل يطالع في تلك الكتب وأخذ ولدها يقرأ عليه وكان ممن مارس العلم فقرأ عليه في المنطق حاشية ملا عبدالله على تهذيب التفتازاني وكان الجد فرغ من قرائتها قبل مجيئه لعكما وفي غيره من العلوم فلم يزل يقرأ عليه حتى رجع ابوه السيد محمد الامين باداء ما طلبه الجزار وأخرجه من عكا. ثم انه سافر الى العراق مع أخيه السيد حسن ابن السيد محمد الامين واشتغلا بطلب العلوم حتى صارا ممن يشار اليهم بالبنان وقرأ الجد في النجف على العلامة السيد جواد صاحب مفتاح الكرامة وعلى السيد على الطباطبائي صاحب الرياض وعلى الشيخ جعفر الجناجي صاحب كسف العطاء وكان له اتصال تام بالشيخ جعفر وأولاده وعلى المحقق الشيخ أسد الله التستري الشهير صهر الشيخ

جعفر على ابنته وعلى السيد عبدالله شبر وعلى غيرهم من فحول العلماء حتى بلغ الغاية في جميع العلوم الى درجة الاجتهاد فرجع الى البلاد العاملية فعلا ذكره وانتشر صيته وصار مرجع الكل في الكل وقصدته طلاب العلم من كل صوب وامتلأت شقراء بطلاب العلوم وكان الجزار قد هلك وولي بعده سليمان باشا ثم ولي عبدالله باشا صديق الجد في الصبا كها مر بعد سليمان باشا فوفد عليه الجد فبالغ عبدالله باشا في اكرامه واعظامه وحل عنده محلا لم يصل اليه غيره من العلماء والقضاة وغيرهم وجعل له في كل سنة ألف غرش وهي تعد في ذلك العصر مالا جزيلا وسيفا وبنشا (جبة مخصوصة) وعبدا ما يحبوه به من العطايا ثم ان الجد قال له ان هذا الذي تعطينيه ينقطع بموت أحدنا فأحب ان تقطعني عوضه ضيعة تكون لي ولذريتي من بعدي فقال له اختر ضيعة كثيرة الغلة فاختار قرية الصوانة فكتب له بها صكا باسم العامل في ذلك القطر فارس الناصيف وذلك في سنة ١٢٣٧ شدد فيه على من خالف ذلك وانتزعها منه أو من ذريته وجعل على من يفعل ذلك لعنة الله والناس أجمعين. وأراد بعض العمال في بعض السنين اخذ الخراج منها فكتب الجد الى الباشا في ذلك أبياتا يقول فيها :

أبيت اللعن انت رسمت لعنا لآخذها الى يدوم المعاد فكتب له الباشا صكا آخر بردها فردت، وهي في يد بعض ولده الى اليوم وطالما جمع عبد الله باشا بينه وبين العلماء والقضاة في عكا فتجري بينه وبينهم أبحاث في كلها يكون له الفلج عليهم. وحكي انه اعجزهم الجواب عن بعض المسائل فقالوا له امهلنا ساعة فقال امهلتكم الى قيام الساعة وذاكرهم مرة بحضرة الباشا في آية الوضوء فاعترفوا بما يقوله بعد بحث طويل كما أشار الى ذلك في شرحه على منظومة بحر العلوم ولا بأس بايراد منا كتبه الجد في الاحتجاج لوجوب مسح القدمين دون غسلهما في شرحه على منظومة العلامة الطباطبائي في منظومة العلامة الطباطبائي في بحث واجبات الوضوء:

ان الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا فالغسلتان الوجه واليدان والمسحتان الرأس والرجلان وقال الجد رحمه الله في شرحه: اتفقت كلِّمة الامامية رضوان الله عليهم على ان الوضوء ثلاث غسلات وثلاث مسحات وأخبارهم بذلك متواترة معنى قولا وفعلا عن النبي ( ﷺ) فضلا عن الائمة عليهم السلام أصحها رواية يونس بن ابي ادريس الثقفي من طريق العامة انه رأى رسول الله ﷺ اتى كضامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه وعن علي (ع) انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد وصلى عن ابن عباس انه قال ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين وذكر انس بن مالك قول الحجاج بغسل القدمين فقال انس صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى فامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم الآية وقال الشعبي مغسولان وممسوحان وعن حذيفة قال اتى رسول الله على سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على قدميه ذكره ابو عبيدة في غريبة ( الحديث) ومنها ما روى عن اوس بن ابي اوس انه قال رأيت النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه (اهـ) العربيان الغير الساترين لظاهر القدم الذين لا يمنعان المسح على ظاهر القدمين نزل جبرائيل (عليه السلام) بالمسح ومنها ما روي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (ﷺ) فمسح على رجليه وروي انه قال في كتاب الله المسح ويأبي الناس الا الغسل وقال الوضوء غسلتان ومسحتان وقال قتادة افترض الله غسلين ومسحين الى غير ذلك مما يطول ذكره وبه قال ابن عباس وقتادة وأنس بن

مالك وعكرمة وأبو العالية والشعبى وقال الحسن البصري بالتخيير بين الغسل والمسح واليه ذهب الطبري والجبائي الا انهما قالا يجب مسح القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم وقال الحق(١) من ائمة الزيدية يجب الجمع بين الغسل والمسح وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل لأن عثمان لما وصف وضوء رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ رأى قوماً يتوضؤن واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار ورد الأول بمعارضته بالاخبار المتقدمة التي هي أكثر رواية وأوضح اسناد ولا أقل من التساوي فيجب التساقط والرجوع الى كتاب الله وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله وأما الثاني فلا دلالة فيه على الغسل بوجه من وجوه الدلالات ولو سلمنا فالمراد من غسل الاعقاب النجاسة لانهم كما روي عنهم يبولون وهم قيام فيشر شر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلون ويدخلون المسجد وكان ذلك سببا لهذا الوعيد هذا ما يتعلق بالسنة وأما الكتاب فهو ظاهر بل صريح في وجوب المسح على الفددين لا يرتاب فيه ذو بصيرتين قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم الى الكعبين ووجه الدلالة على قراءة الجر ظاهرة ولا تنافيها قراءة النصب لجواز العطف على موضع الجار والمجرور فان مثله كثير في كلام العرب قالوا ليس فلان بقائم ولا ذاهباً وانشسدوا ( فلسنا بالجبال ولا الحديدا )<sup>(٢)</sup> وقال تأبط شراً .

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب اخاعون بن نخراق فعطف عبد النصب على دينار (٣) ومثله قول الشاعر:

جئني بمثل بني بدر وقومهم أو مثل (<sup>1)</sup> اخوة منظور بن سيار

فعطف مثل الثانية بالنصب على مثل الاولى الى غير ذلك ويمكن جعل الواو للمعية ايضا وعلى كل حال فلا تعارض بين القراءتين ووجه الاستدلال بالآية على الغسل عند الجمهور قراءة النصب في أرجلكم فجعلوها معطوفة على الوجوه والايدي المغسولة وحمل بعضهم قراءة الجر في الأرجل على المجاورة للرؤ وس وبعضهم جعلها معطوفة على الرؤ وس قال المراد بالمسح هو الغسل وقال المسح خفيف الغسل وقال الزجاج اذا قرأ بالجر يكون عطفا على الرؤ وس فيقتضى كونه ممسوحا قال والخفض على الجوار في كتاب الله تعالى ولكن المسح على هذا في القرآن كالغسل قال الاخفش هو معطوف على الرؤ وس في اللفظ مقطوع عنه في المعنى كقول الشاعر « أعلفتها تبنا وماء باردا "(٥) ويرد عليهم ان العطف على القريب اولى من العطف على البعيد أن لم يكن متعينا لأن الجملة الأولى الأمرة بالغسل قد انقطعت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية المخالفة لها فلا يجوز ان يعطف عليها أحد جزئى الجملة الثانية فان ذلك بجري مجرى قولهم ضربت زيدا وأكرمت عمرا وبكرا فان عطف بكر على خالد هو الذي لا يسوغ سواه ولا يجوز عطفه على عمرو المضروب الذي قد انقطع حكمه ولو جاز ذلك لكان العطف على القريب أولى وأرجح واما حمل قراءة الجر على الجوار فقد تقدم عن الزجاج جواز ذلك في الكلام فانما يجوزه مع فقد حرف العطف وكلما استشهد به

عليه فهو من هذا الباب كما في : جحر ضب خرب وقول امرىء القيس .

414

كان ثبيرا في عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل وايضا فجواز ذلك مشروط بارتفاع اللبس كها في الامثلة وليست الآية من هذا الباب. وثالثا فان جماعة من النحويين منعوا الجر بالمجاورة فهو في الحقيقة موافق لنا من حيث لا يدري واما من جعله مثل قول الشاعر (علفتها تبنا وماء باردا) فهو أبعد من الجميع فان ذلك انما يجوز اذا استحال حمل الكلام على ظاهره واما مع الامكان فلا. وانما اطلنا الكلام في هذا المقام لنرد به شبه المخالفين وقد جرى بين الحقير وبين كثير من علمائهم أبحاث طويلة عريضة في هذا وأمثاله وكانت الغلبة من فضل الله تعالى لي عليهم وشهد بها جماعة منهم في حضرة ملك قطرنا «انتهى » ومراده بملك قطره هو عبدالله باشا المذكور، قوله فان ذلك يجري مجرى الخ لا يخفى ان قطره هو عبدالله باشا المذكور، قوله فان ذلك يجري مجرى الخ لا يخفى ان ذلك هو عين التعقيد المعنوى الذي ذكره أهل البيان في مثل قول الفرزدق:

وما مثله في الناس الا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه وهو يخل ببلاغة الكلام وفصاحته ومثله المثال الذي ذكره الجد في كلامه. ويقال انه كان لعبد الله باشا امرأة يحبها فقال لها انت طالق ثلاثا لامر أغضبه منها فسأل العلماء عن ذلك فأجابوه بتحريمها حتى تنكح زوجا غيره فعظم ذلك عليه وسأل الجد عن أمرها فأبان له المخرج من ذلك بدون أن تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون افتاه ببطلان الطلاق لعدم الشهود العدول كما هو رأي الشيعة وكما يدل عليه قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل بعد آية الطلاق والامر للوجوب وان قوله ثلاثا لا يجعل الطلاق ثلاثا ولا يخرج عن كونه طلقة واحدة بعد فرض صحته. كما يحكى مثل ذلك عن العلامة الحلى قدس الله روحه انه لما طلبه السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده على ما حكاه التقى المجلسي في شرح الفقيه وذلك ان السلطان غضب على احدى زوجاته فقال لها انت طالق ثلاثا ثم ندم فسأل العلماء فقالوا لا بد من المحلل فقال لكم في كل مسألة أقوال فهل يوجد هنا اختلاف قالوا لا فقال أحد وزرائه : في الحلة عالم يفثى ببطلان هذا الطلاق ( الى آخر القصة ) حين استدعاه الملك وسأله عن الطلاق فقال انه باطل لعدم وجود الشهود العدول وجرى البحث بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميعا مما أدى الى أن تشيع الملك وخطب بأسهاء الائمة الاثني عشر في جميع بلاده وأمر فضربت السكة بأسمائهم وأمر بكتابتها على المساجد والمشاهد قال والموجود بأصبهان في الجامع القديم في ثلاثة مواضع بتاريخ ذلك الزمان وفي معبد يرمكران لنجان ومعبد الشيخ نور الدين من العرفاء وعلى منارة دار السيادة التي تممها السلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها أخوه غازان كله من هذا القبيل وكان من جملة القائمين بمناظرته الشيخ نظام الدين عبد الملك المراغى افضل علماء الشافعية فغلبه العلامة واعترف المراغى بفضله كما عن تاريخ الحافض الأبرد من علماء السنة وغيره «اهـ».

وحكي ان العامل في تبنين من قبل عبدالله باشا ويسمى يومئذ المتسلم صدر منه بعض التقصير في شأن الجد ولم يكن يعلم بمنزلته عند الباشا فاتفق ان جاء عبدالله باشا الى تبنين وحضر لزيارته وكان خط المتسلم ان يقف مع الخدم فلما دخل الجد على الباشا ورأى المتسلم اعظام الباشا له خاف خوفا شديداً وظن انه لا بد ان يخبر الباشا بتقصيره معه فقال الباشا للجد كيف رضاكم عن المتسلم وهل هوقائم بما يلزم من خدمتكم فقال نعم ومدح المتسلم كثيراً فسر الباشا من المتسلم ولما انقضى المجلس جاء المتسلم الى الجد وجعل يقبل

<sup>(</sup>١)الظاهر ﴿ نقصان كلمة هنا كعبد الحق أو مظهر الحق أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>۲) صدره (معاوي اننا بشر فاسجج)

<sup>(</sup>٣) بدليل اتباعه باخا المينصوب.

<sup>(</sup>٤) يروى بنصب مثل .

<sup>(</sup>٥) تمامه «حتى شتت همالة عيناها».

يديه ويعتذر ويقول انه لم يصدر مني اليكم ما استحق به المدح وانما صدر ما استحق به الذم ومع ذلك مدحتني عند الباشا كثيرا فقال له الجد هكذا أمرنا ان نحسن الى من اساء الينا فكان المتسلم بعد ذلك لا يعدو أمره في كل شيء (وكان) جريا على امراء جبل عامل مهيبا في صدورهم يحتملون منه ما لا يحتملون من غيره ( وكان ) غاية في علو النفس واباء الضيم فمها هو معروف عنه من هذا القبيل انه كان ـ كما مر ـ يكتب الى الفقراء من تلامذته الى بعض القرى باعطائهم من الزكاة فسمع مرة عن بعض اهل تلك القرى انه قال ما تكفينا خيل الحكام حتى تجيبنا تلامذة السيد على الأمين فلما بلغه ذلك قال لتلامدته من كان عنده كفاية فليبق عندي ومن ليس له كفاية فليذهب يكسب لا اكلف احدا لكم بعد اليوم شيئا ( ومنها ) انه رأى جمالا محملة فسأل عنها فقيل أنها مرسلة من قرية الجميجمة لاخيك السيد احمد فأعطاه مزرعة دوبية ونهاه أن يقبل من أحد شيئا (وتقلد) منصب الافتاء من قبل السلطان بعنوان مفتى بلاد بشارة كما كان هذا المنصب لابيه ولولده بعده السيد محمد الامين كما يأتي (ويقال) انه لما بلغه وفاة شيخه الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء قدس سره ورجوع الناس بعده الى تلامذته قال الآن وجب على الافتاء لأني اعلم انه لم يكن في تلامذته من هو افضل مني (وقيل) انه لما بعنه وفاة الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر قال الأن وجبت علينا الفتيا. وكان من رأيه وجوب تقليد الاعلم وعن الشيخ خضر شلال رحمه الله من تلامذة الشيخ جعفر انه قال سافر السيد علي الامين الى جبل عامل وهو أفضلنا وبقي مدة عمره مشغولا بالتدريس والتصنيف والحكم بين الناس وافتاء المستفتين. وكانت مدرسة شقرا التي أسسها جده السيد ابو الحسن حافلة في عهده بالطلبة والعلماء وتخرج عليه جملة من افاضل العلماء منهم الشيخ على زيدان والشيخ علي مروة والشيخ صادق والشيخ ابراهيم بن يحيى وغيرهم .

#### مؤلفاته

له من المؤلفات شرح منظومة بحر العلوم لم يكمل وهو مع اختصاره يدل على فضل عظيم وتبحر في الفقه كثير واختار فيه كفاية الثلاثة اشبار في الابعاد الثلاثة في الكسر قائلا والانصاف ترك الانصاف ولما شرح المنظمومة المذكورة قال بعض تلامذته وهو الشيخ على مروة يمدحه من قصيدة تذكر في ترجمته:

أيا معشر الطلاب قرت عيونكم فقد برزت من خدرها درة المهدي وقد لبثت حينا من الدهر في الحبا محجبة تشكو من اليتم في المهد

وله رسالة في التوحيد ورسالة في الحيض وحواش على شرح الصغير مختصر شرح الكبير المعروف بالرياض كلاهما لاستاذه السيد علي الطباطبائي وعلى تلك النسخة خط استاذه المذكور وقد وقفها عليه وكتابات أخر رأيتها بخطه لم تكمل ولم تخرج الى المبيضة .

# من ذكره من المؤلفين

ذكره صاحب الجوهر المجرد الشيخ علي سبيتي فقال:

كان من العلماء المحققين والفضلاء المدققين علامة عاملة وشمس فضلها على الاطلاق ارتقى أعلى درجات المعارف حتى غدت ساحة فضله كعبة لكل قاصد بجلالة ووقار وشرف واعتبار وكان هذا السيد مرموقا

بالمهابة والتبجيل من جميع اهالي عاملة مشهودا له بالفضل الاول ومن حينها وفد من العراق كانت امور البلاد مشوشة لما لحقها من الوهن بأيام الحاج احمد باشا الجزار فعبدالله باشا اعتنى بأمر السيد ومسك بضبعه وقدمه وأكرمه واحترمه ولما تعلق بالسيد أعطاه مرزعة الصوانة اقطاعا وكتب له بها صكا وكتب في آخره فمن عارضه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وكان ذلك سنة ١٢٣٧ والمرسوم باسم فارس الناصيف. ولما تنمر الامير بشير الشهابي لاهل جبل عامل واغرى بعضهم ببعض تقدم لالتزام قرى المعيشة التي أعطتهم الدولة اياها عوضا عن أملاكهم وكان من جملة اللذين أصابهم ذلك السيدبالصوانة فعندها ركب السيد الى عكا وطالبه بعهده وكان شديد الجرأة عليه ومدحه بقصيدة منها:

ابيت اللعن انت رسمت لعنا لاخفها الى يوم المعاد فردها عليه بمرسوم ثان وكتب اللعنة على من أخذها منه وهي الآن بيد ابنه السيد محمد.

وقال أيضا: ان السيد علي الامين بعد خروجه من حبس عكا (الصواب انه لم يكن محبوسا بعكا وانما كان رهينة عند الجزار) هاجر الى العراق وقرأ على الشيخ جعفر وعلى صهره الشيخ اسد الله حتى مهر وأقر له بالفضل الشيوخ الكبار فرجع الى البلاد وتمت له الرياسة ولم يكن حينئذ في البلاد أحد ينازعه فسلمت اليه المقاليد وانتهت اليه الرياسة ودرس في العلم فهاجر اليه الطالبون فسمع من بعض اهالي البلاد كلمة اغاظته فترك التدريس واستراح الى تعليم الشيخ علي الزيداني لاولاده وكان دائما في زيارة اخوانه «اهـ» والكلمة التي سمعها انه كان يكتب للطلبة الى بعض القرى باعطاء شيء من الزكوات فقال رجل نزريد ان نكفي خيالة حمد بك وتلامذة السيد علي الامين فلما بلغه ذلك قال للطلبة من كان يقدر على معاشه فليبق ومن كان لا يقدر فاني لا اكتب الى احد بعد هذا فتفرق أكثر الطلبة .

وذكره السيد محمد بن معصوم في تلامذة السيد المتبحر السيد عبد الله شبر الكاظمي فقال: ومنهم العالم العامل الفاضل المدقق الكامل المتبحر الماهر التقي النقي السيد علي العاملي فانه لما هاجر من بلاد الجبل الى العراق للاشتغال ورد الى مشهد الكاظمين (عليهما السلام) فقرأ جملة من العلوم على سيدنا المذكور وله شرح منظومة السيد محمد مهدي الطباطبائي. وفي تكملة أمل الأمل: وبيت السيد الشريف السيد علي الأمين في شقراء من قرى جبل عامل بيت علم وجلالة وفضل وسيادة خرج منهم جاعة من العلماء والفضلاء، والعلم والفضل باقيان بعد في هذا البيت الشريف العلماء والعلم والفضل باقيان بعد في هذا البيت الشريف «اه».

وفي بعض المخطوطات العاملية في التاريخ انه في جمادى الاولى سنة المسيد عمد الامين ولده السيد على بنت الشيخ ابراهيم تاج الدين .

# مرسوم عبدالله باشا ومرسوم ابراهیم باشا

وكان لابيه السيد محمد امين اربعة فدن في شقرا معاشا من الحكومة بصفته مفتيا لبلاد بشارة معينا من قبل الحكومة وبعد وفاة والده المذكور عين

هو ايضا مفتيا لبلاد بشارة من قبل الحكومة وأعطي الأربعة الفدن المذكورة معاشا فطلب اخوته أن يشاركوه فيها بزعم انها ميراث من أبيهم فكتب له عبدالله باشا مرسوما بها هذه صورنه :

قدوة الاماثل والاقران متسلمنا في تبنين وهونين حالا الحاج ابراهيم اغا زيد قدره.

بعد السلام التام بمزيد الاعزاز والاكرام المنهى اليكم بخصوص الاربعة فدن مطلق الذي كانوا الى المتوفى السيد محمد امين العالم في قرية شقرة وبعد وفاته بأيام سلفا المرحوم طاب ثراه صاروا العام الى ولده رافع مرسومنا هذا السيد علي امين بموجب مرسوم من سلفنا المشار اليه وبوقته اخوته نازعوه بهذا المطلق وتعين لهم بالمرسوم ان يكون هذا الانعام الى السيد علي المومى اليه وحده وما لاخرته معه معارضة به حيث انه انوجد مفتي القرية المذكورة فلزم الآن اصدار مرسوما اليكم تأكيدا لامر سلفنا ويكون معلوم ان هذه الاربعة فدن مطلق القرية المذكورة للسيد علي المذكور وحده ليس لاخوته بهم حق ومرسومنا هذا بعد اطلاعكم عليه تبقوه بيده لاجل عدم معارضته من أحد ولدي في ٤ م سنة ١٢٣٦ :

# الختم السيد عبدالله والي صيدا ويافا وطرابلس والشام

ولما جاء ابراهيم باشا ابن محمد على باشا من مصر وحاصر عكا وأخرج عبدالله باشا منها طلب منه مرسوما بذلك فكتب له هذا المرسوم له صورته:

قدوة الاماثل والاقران الحاج عثمان آغا متسلم تبنين وهونين بعد السلام التام اليكم ان رافع مرسومنا هذا افتخار العلماء الكرام السيد علي امين العالم اعرض لمن معنا مراسيم بيده من حضرات اسلافنا الوزراء العظام آخرهم محرر في ٧ رجب سنة ١٣٤٦ مضمونهم بخصوص مشد المطلق في قرية شقرة التابعة بلاد بشارة أن يكون متصرفا به السيد علي المذكور والتمس منا تجديد المراسيم المشروحة وقد قبلنا التماسه فيقتضي انه يتصرف به انعاما له والى أولاده من بعده بدون احد يعارضهم او ينازعهم فيه بناء على ذلك اقتضى اصدار مرسومنا هذا من ديوان معسكر عكة لتعملوا بموجبه وتعتمدوه في ١٠ ش سنة ١٣٤٧ ـ

الحاج ابراهيم والىء جده

الختم سلام على ابراهيم

وكلمتا والي وجدة لم تكونا منقوطتين وبجنب ياء والي همزة تحتها كسرة وكذلك في توقيع له آخر ولم نتحقق المراد منها .

# ما جاء في وصيته

عثرنا له على وصية بخطه قد ذهب بعضها فأثبتنا هنا ما وجد منها لكونها اثرا في الجملة ولا يخلو اثباتها عن فائدة وعبرة وهي هذه:

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الذي أمر بالوصية قبل حلول المنية وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير البيرة (وبعد) فإن الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير عبدالله وابن عبدية على بن محمد يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له آلها واحدا، احدا افرادا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا قديما أزليا دائيا أبديا عليها قديرا لطيفا خبيرا سميعا بصيرا مدركا مهلكا مريدا كارها آمرا ناهيا متكلها صادقا حليها كريما عدلا حكيها رؤ وفا رحيها جامعا لصفات الكمال منزها عن صفات النقص لا شريك له ولا وزير ولا شبيه ولا نظير وانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه ليس بمركب و لا جسم ولا جوهر ولا عرض وليس بمحل للحوادث وليس بمرئي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار بلا عين ولا أذن مجردا في ذاته أوحديا في صفاته وانها عين ذاته لا تعرف له معنى ولا حالا سبحانه وتعالى عها يقول الظالمون علو كبيرا .

ويشهد ان سيدنا ونبينا محمد ( ﷺ) عبده المجتبى ورسوله المرتضي أرسله بالهدى ودين الحق لا ينطق عن الهوى وانه افضل خلق الله وخاتم رسل الله سيد الكونين وأفضل الثقلين وعلة الوجودني ( وسقط هنا ما يتضمن الشهادة بامامة الائمة عليهم السلام) وأوصى اذا نزل به القضاء الذي لا بد منه ولا محيد لاحد عنه ان يغسل ويحنط بأربعة عشر درهما من الكافور ( كذا ) .

حنوطه وان يغسل بالسدر آلذي وضعه بالكفن وان يؤتى بورق سدر اخضر من الحولة ومن رأس العين باجرة لمن يأتي به فلا بد منه وان يدفن بكفنه المكتوب المعد له وان يحبر بوجه لحاف ان أمكن والا فبغيره وان يقرأ على القبر ستة أيام بلياليها قراءة عارفين مع الاحكام وان يطعم كفاية الحاضرين ويخرج عنه لاربعين مؤمنا ركعات الهدية مع الامكان والا تكرر حتى تبلغ الاربعين ليلة الدفن وان يخرج عنه ثلاثون سنة صلاة اربع سنين منها صلاة سفر مقصورة وثلاثون شهر صوم وان يتعمر القبر ويعمر حائط من الغرب بحيث تدخل القبور الى جهة المسجد وان يخرج زيارة رضوية بخمسين قرشا وأئمة العراق ثلاثون قرشا وأئمة البقيع رمضان من كل سنة ثلاث ختومة القرآن الى عشر سنين تهدى له قراءة عارف ولو في الجملة وان يخرج عنه حجة وان يحفر بئر في داره لاولاده الذكور وأوصى ان في ذمته الى بنت حسين فرحات من عشرون ستمائة قرش ولاولاد أخيه حسن ستمائة قرش وان نخرج عنه عشرون كفارة كبيرة وأربعون صغيرة من قمح او شعير وان يقام عنه تعزية الحسين في عشر المحرم ويطعم كل ليلة أقلها ثلاثة انفس وفي يوم العاشر أكثر يقيم ذلك أولاده عنه الذين أكبرهم أبو الحسن الى عشر سنين أو أكثر مع الامكان . .

#### شعره ونثره

قال هذه القصيدة يعاتب بها الشيخ محمد الناصيف على تلك زيارته له بعد قدوم جدنا من الحج على ان الجد كان قد مر عليه يوم وصوله وبعد ذلك جاء الشيخ محمد الناصيف الى عند الحاج ابراهيم آغا ولم يمر على الجد وعرض فيها زيارة الاغا له وطلب من الشيخ محمد الناصيف المحاكمة عند الشيخ صادق ابن الشيخ ابراهيم بن يحيى وعمه الشيخ عطوي وجعل الشيخ ناصيفا وابن عمه اسعد فقال:

أيا ليت شعرى ما أقول وانني أيحسن منكم ان تمر بقربنا وتمنعني عن نظرة يشتفي بها وقد زرتكم من فرط شوقي اليكم ألم تر ابراهيم من صدق وده وكان جديرا ان يزار بربعه فيا رب متعنا بطول بقائه واني لارضى صادق الود والوفا وفي عمه نرضى وان كان خصمنا وناصيف ايضا نجلكم وابن عمه وناهیك رب دونه كل حاكم فيا ربنا احكم بيننا ثم نجهم على انني لا أدعى نقض ودهم

وتبخل في وصل علينا وزورة فؤاد محب صادق في المحبة على بعد اسفاري قبيل أحبتي تشرفت فيه مرة بعد مرة ولكنه سباق كل كريمة وانبت به زرع الهدى في البسيطة وان كان خصم حاكما في القضية اذا كان هذا حظنا في البرية وكل الورى من كل دين وملة اذا وقف الخصمان يوم القيامة ومن عليهم يا كريم بتوبة ولكن حظى ناقص في المودة

فلما وصلت الى الشيخ محمد الناصيف أجاب معتذرا عن التخلف وطالبا للحكومة عند الآغا فقال:

> سلام وأشواق وخير تحية أتاني كتاب منه كالمسك عرفه وحقكم لست الذي مل صاحبا وتذكر مسعاك الشريف لدارنا وحكمت فينا صادق الود والولا نعم ارتضى في حكمه كل عارف واحزم رأي ان نولي قضاءنا أبا يوسف الشهم الهمام أخا العلى سمى خليل الله يحكم بيننا ذكرت وفاه مرة بعد مرة لئن كان هذا حاكما في قضائكم ونجلي وصنوي شاهدين لديكم وناهيك من رب البرايا محكما واني عن حق الصديق لعاجز وما كان هذا الصد هجرا ولا قلى وانت بقلبي ساكن بل بناظري واذا ما جني زيد فيا عمرو غارم زيارتكم فرض علينا وواجب وحظكم واف من الله وافر

الى من سما في المجد أرفع رتبة تضمن ودا خالصا في المحبة ولا نقض ميثاق الاخلاء خلتي وزورة اخـوان ولقيا أحبـة على انه خصم لنا في الخصومة وان كان لي خصم وشيب بتهمة كريما حليها عادلا في القضية أبا العرف من يرجى لكل ملمة وحسبى به قاض اذا النعل زلت وليس عجيبا فهو سباق غاية وصادقنا المفتي لكم في الحقيقة علينا بتقصير فها وجه حيلتي على عاجز تعلوه أضعف نملة فكيف بحق الله باري البرية ولكن ربي عالم كيف محنتي وودكم ذخري ليوم المشوبة ولیس یجازی غیر رب الجریرة بها نرتجى الحسنى وتكفير زلة فلا غرو ان بلغت أرفع رتبة

وسمع المرحوم الشيخ على مروة أحد تلامذة جدنا بهاتين القصيدتين فعززهما بثالثة تتضمن الصلح فقال مخاطبا الجد أولا:

> أيا سيدار انشا كتابا بطيه الى الماجد الحر الذي في هواكم سمى حبيب الله من خير سادة هوالبارع الندب الاديب أخوالعلي اذا رمت خلا في الانام شبيهه وأمست تحاكى المزن جودا يمينه ولكنه يعطى العطا وهو باسم

عتاب على الماضى وترك الزيارة يقاسي الجوي في كل حين وساعة له الشيمة الغرا وكل فضيلة وفي صفى صادق في المحبة فلست الذي تلقاه بين البرية ويروي الصوادي ان شكت حرغلة ويبكي سحاب المزن عند العطية

وتبغى القضامن صادق الود والوفا خبير بأقوال من العتب جمة وعم له ترضاه للحكم بينكم وانك من نجليه ترضى شهادة ويبغى لدى الندب الكريم حكومة ابويوسف الليث الهمام أخوالحجي وأنت جدير بالقضاء وفصله سليل النبي الهاشمي محمد فلا غرو ان فقت الانام جميعها ولا زلت يا بحر العلوم مؤيدا ومن نثره هذه المكاتبة جوابا عن كتاب:

سلام كأنفاس الخزامي اذا باكرها الغيث تحدوه النعامي وسلام أوسع الدهر العبوس ابتساما يعربان عن شوق مبرح بمن لولاه لم أدر ما معنى

> دعوا لى اطباء الشام لينظروا وهيهات ان يدروا بدائي ويعلموا يطيلون جس النابضين ضلالة فضلوا عن الداء الدخيل لجهلهم

افرعها ام ظلام الليل معتكر

لداء دوى في الحشاشة واللب دوائي وما يغني الاطباء في الحب ويسقونني كأسا من البارد العذب ولوعلموا جسوا النوابض من قلبي

وقد كان خصم جانيا للجريرة

وكل الورى من كل دين وملة

لدى عارف في الناس حكم الشريعة

سمى خليل الله رب الحكومة

كفيل اليتامى عند فقد الكفالة

وأحرى به من دون كل البرية

وهاد الى نهج التقى والهداية

فبالشمس يخفى النجم حين تجلت

وتجلو دياجي المشكلات الخفية

هذا وبينها نحن على أحر من جمر الغضا نتعلل بلعل وعسى اذ ورد علينا الكتاب المستطاب المحتوي على النظم الرائق والنثر الفائق الحاكى قلائد العقيان على نحور الخرد الحسان فأين منه بشار ومهيار وحسان فنبـه لوعات المشوق وأرقه وأجج في القلب نار الوجد المحرقة:

وسرى نسيمهم فقلت لمهجتي يا نار مسك نافح فتأججي

فحتام هذا البعد والنوى عمن لم يضمر السلوان ولا نوى وقد نسجنا في هذا المقال على منوال من قال:

اذا لم يكن في الحب عتب ولا جني فأين حلاوات الرسائل والكتب

ومن شعره ما أرسله الى امير عصره عبدالله باشا المقدم ذكره:

ما ان رأيت ولا اذني به سمعت دنت فنفرها عن وصلنا نفر واعتاد طرفي لما صدت السهر عهدي بها والتصابي غصنه نضر ما ان تغيرها عن ودى الغير مت لعمري عقد الوصل حين رأت بعارضي صباح الشيب ينتشر قالوا كبرت وغصن الحب منكذوي أجل ولكنها في الغاية الثمر والدمع من مقتلي والدر في فمها ضدان جاءا فمنضود ومنتثر فها لقلبي عنها اليوم مصطبر لها المودة ان صدت وان وصلت قالوا استعار الدجي من شعرها ومن الو جه استعارت سناها الانجم الزهر فقلت مهلا فان الامر متضح فها سواء عيان المرء والخبر ان التي تشرق الدنيا ببهجتها شمس النهار وعبدالله والقمر وفي المحافل من ألفاظه درر مولى لنا في الدجي من وجهه قمر وفرع آل بهم يستنزل المطر سوار زند المعالي وابن بجدتها عاينت شخصا به قد جمع البشر شهم اذا عاينت عيناك صورته لقد كسا العدل اثواب الشباب فماال فخار الا شذا في برده عطر

ووجهها ام ضياء الصبح مشتهر شمسا تطلع من ازرارها قمر

غيث خلا انه بالبيض منسكب فتى تناهى اليه المجد وائتلفت من ابن خاقان من عبد العزيز ومن طالوا وطلت ولكن اين منك هم حلم وعلم واقدام ومكرمة وسؤ دد لو حوته الشمس ما أفلت

حباكه دون هذا الخلق مقتدر

وقال يرثي شيخه واستاذه الشيخ جعفر صاحب كشف الغطا:

اتطلب دنيا بعد فقدك جعفرا ونركن للدهر الخؤون سفاهة وتعذلني يا جعفري على البكا ألم تدر ان العلم جب سنامه فتى كان عزا للذليل وناصرا له الشيم الغر التي لو تجسمت وان عدا اهل الفضل كان امامهم هو الدهر الا إنه غير خائن هو الشمس لم تكسف هو البدر لم يغب هو الدين والدنيا هو العلم والتقي فقدناه فقدان النبى وصنوه فقدناه فقدان الوليد كفيله ونغبط سكان القبور لانه فوا عجبا للبحر يحويه قبره لئن غاض بحر العلم فينا فانه فموسى هو البحر المحيط بعلمه حسودهم خفض عليك فانهم سقى الغيث قبرا ضم أعظم جعفر

وتطمع فيها أن تكون معمرا وتغفل عما كنت تسمع او ترى وتعجب من محمر دمعي اذا جري وأصبح ركن الدين منفصم العرى ويسرا لمن قد كان في الناس معسرا لكانت لنا شمسا من الشمس انوار جميعا وكل الصيد في جانب الفرا هو البحر الا انه ما تكدرا هو الليث الا انه ليس ابخرا هو الغيث الا انه العلم امطرا علي فيا لله من فادح عرا فهلا متم بناه وكان المعمرا اقام بواديهم وجاور حيدرا ووا أسفا للبدر يغرب في الثرى افاض من العلم الالهي ابحرا فيا لك بحرا في الانام وجعفرا بحور ندى من جانب الله في الورى وروى ثراه رائحا ومبكرا

وقال مخمسا هذه الابيات وهي للشيخ ابراهيم بن يحيى : وأسقاك كأسا من مرارات سمه اذا ما دهاك الدهر يوما بهمه الهي بحق المصطفى وابن عمه فقل كي تنال الروح من كرب غمه

# على وبالزهراء والحسنين

وعم الوري طرا لعمري عطاؤ هم هم الخمسة الابرار طاب ثناؤ هم وبالتسعة الغر الذين ولاؤهم غسك بهم ان الكمال رداؤهم

# وطاعتهم فرض على الثقلين

بني أحمد خير الخلائق بعده فيا سائل الا بهم نال قصده فناد بصدق مالك الملك وحده أنلني بهم قبل المممات وعنده

## ومن بعده یا رب قرة عین

وقال مشطرا لها:

أبي الحسن الكرار يوم حنين الهي بحق المصطفى وابن عمه على وبالزهراء والحسنين وصي رسول الله عيبه علمه وحبهم ارثى من الابوين وبالسادة الغر الذين ولاؤهم

ليث ولكنما أنيابه السمر لعدله في الورى الآساد والعفر عزيز مصر ومن من قبلهم غبروا والبدر لا يستوي والانجم الزهر ونائل نال منه البدو والحضر

لقد صار كسب المال للناس في الدنا ونحن بحمد الله مالك أمرنا كما شغلوا عن مطلب العلم بالوفر وانا جميعا للحساب مردنا فصار لهم حظ من الجهل والغني

وعقد ولاهم والمودة فيهم

اننی بهم قبل الحساب تكرما

وقال:

رضيت بما قد قدر الله في القضا الى الله اشكو من زمان تكثرت وقد شبت في رق العبودية التي فيا رب بالهادي النبي وآله تفضل على العبد الضعيف بتوبة

وفوضت أمرى للعليم بحالي نوائبه ما للزمان ومالي يفك لها رق العبيد موالي وعترته الاطهار أكرم آل تميط بها ذنبي وسوء فعالى

وطاعتهم فرض على الثقلين

ومن بعده يا رب قرة عين

وهجر علوم الدين ادأبا وديدنا

شغلنا بكسب العلم عن طلب الغني

اما علموا ان المآل الى الفنا

وان علوم الدين افضل مقتني

وصار لنا حظ من العلم والفقر

وله في اهل البيت (عليهم السلام) وقد شطرها الشيخ صادق بن

وقال مخمسا هذه الابيات المنسوبة للشهيد رحمه الله:

سقى حكيم يا خيرة الله ديمة ولا زالت الايام تهدى اليكم ورشتم جناحي في ظلال رياضكم ولم أطلب المجد الاثيل برحلتي ولكنها الاقدار تهتف بالنوى وان زماني مولع بانعكاسه فدعها الى حكم الاله وأمره وان كنت في شك من الامر فالجتهد ألم تر ان الشمس وهي رفيعة وان رسول الله راح بنفسه وان امير المؤمنين أقامه فينجح كل منهم ثم ضيعوا بني أحمد يا خيرة الله في الورى متى يظهر المهدي منكم محكما فيا رب عجل بالقيام لنصره

ألا يا رسول الله يا خير من له ويا علة الايجاد والكعبة التي ويا أول الخلق الذي قد دعا به ويا بضعة المختار فاطمة التي أجيبا دعا عبد وكونا لذنبه فان له منكم ذماما ونسبة فلا تخرجاه من حريم رضاكها وقوله :

وله :

خبرت بني الدنيا فلم أر فيهم فابعد حماك الله عنهم ولا تكن

من المزن تحدوها النعامي وترعاها من العز والاقبال خير هداياها فطرت إلى الدار التي كنت أهواها ولا طلبت نفسى غنا لا ولا جاها فصبرا على تشتيتها وبلاياها مقادیره تجری بلا متمناها فيقضى كما شاء الحكيم قضاياها وبادر الى الآثار واحك حكاياها لتجري وأفلاك السماعكس مجراها الى الغار خوفا من قريش وأخفاها لامته يوم الغدير ليرعاها وصيته فيه وما خيف عقباها وعروته الوثقى وعلة مبداها فيأخذ أوتارا لها عند اعداها والا فقربني اليك بتقواها

تشد المطايا والمطهمة الجرد تحج ولم يبرح بساحتها الوفد أبوه وقد أودى به الذنب والجهد على الناس من بعد النبي لها المجد شفيعين اذ لا مال ينجى ولا ولد وحبا شديدا ما لغايته حد فان له حقا بفضلكما يبدو

سوى حاسد أو شامت أو منافق بغير اله العرش يوما بواثق

وسلم الى الرحمن امرك كله وثق بولاء المصطفى وابن عمه تجد خير كهف من حماهم ومعقل

اذا خفت يوما من نزول المضايق وعترته الغر الكرام الحقائق يقيك لدى الدارين شر البوائق

سلامي على خير الورى أكرم الرسل

إجادل أقواما لئاما ذوي جهل

وله قصيدة في الرد على مروان بن ابي حفصة هذا ما وجدناه منها وهي اطول من هذا:

> فيا راكبا اما عرضت فبلغن وبث لهم حزني فاني بحبهم والأمهم مروان ذو الجهل والعمى فتى باع أبناء النبى محمد فدونك آباق فجئني بمثلهم اهارونها كالكاظم الغيط في الحجي علية منكم أم علية منهم فهذا الاسى والله لا خطبة النسا فكيف يهم المرتضى بمحرم لئن كان والشورى اباه لجهله وأصحاب هارون أبوه جميعهم وتحكيمه للحاكمين كليهما وما ضره لو خالفوه وحكموا وما باعها سبط النبي محمد وقلة انصار لديه تفرقوا

وأكذبهم في القول منه وفي الفعل بأبناء عباس ذوى الجبن والبخل اذا ما تفاخرنا وهيهات من مثل ومنصوركم كالصادق القيل في النبل وكان لكم شيخ الغنا أم لهم قل لي اذا صح ما لفقت من كاذب النقل وكيف يسوء المصطفى طلب الحل فخير الورى طرا اباه أبو جهل عنادا وظلوا عاكفين على العجل دعاه اليه غدر قوم ذوى غل عدوين كانا بالحكومة والفصل معوية الا بخائنة الكل ومالوا عن العليا جميعا الى السفل

توفي سنة ١٧٤٩ شهيدا بالسم وكان سبب سمه ان عبدالله باشا ارسل اليه بالحضور، فبعث الجد الى بعض اعيان البلاد وكانوا سبعة أشخاص فاستصحبهم معه الى عكا، فعاجله الحساد بالسم لما كان يفعله معه عبد الله باشا من التعظيم ولما كان يظهر له من الغلبة على علماء تلك الديار، فوضعوا له السم في قهوة البن فشرب منه هو وأصحابه الا واحدا منهم فمات كل من شرب، ورجع الجد من فوره حين أحس بالسم فمات في صور ونقلته زوجته ام السيد محمد امين، وحمل على أعناق الرجال الى شقرا فدفن بها في مقبرة كان اعدها لنفسه عربي المسجد الكبير جعل نصفها لنفسه وعائلته وأدار عليه حائطاً والنصف الآخر لسائر اهل القرية ، وأول من دفن فيها ولده السيد جواد الذي توفي في حياته . وكون وفاته في عهد عبدالله باشا وهو الذي سمعناه من شيوخ العائلة ، لكن الظاهر انه اشتباه لان سوريا في هذا التاريخ كانت في حكم ابراهيم باشا وقد ذهب اليه الجد وأخذ منه مرسوما سنة ١٣٤٧ من ديوان معسكر عكا كما مر ، والظاهر انه بعد خروج عبد الله باشا منها وسفره الى مصر لانه كان في تلك السنة ، ولم يذكر المؤرخون انه اعيد اليها . فالظاهر ان ذهابة اليها وسمه كان في عهد ابراهيم باشا والله اعلم.

#### مر اثیـــه

قال الشيخ صادق بن الشيخ ابراهيم بن يحيى راثيا له ومؤرخا عام وفاته:

ونكبة طوحت بالعلم والعمل لله من فادح عم الورى جلل اليوم قوض طود العلم من مضر وطبق الكون رزء غير محتمل نجب المنايا لظل غير منتقل هذا العميد المفدى قد جرين به

من للرواية أو من للدراية او أو للعلوم اذا ما ضل طالبها هذي معالم دين الله قد طمست هل الليالي دزت أي امرء فقدت وهل درى العالم العلوي أي فتى على الليالي العفا من بعد ان عدمت فالكل ينشد في تاريخه لهف

فدع زهرة الدنيا ولين قناتها

فكم أسد غضبان يبدي ابتسامة

لك الله قل لى هل سمعت بحادث

وذلك فقدان الذى كان كعبة

فتى كان للاسلام والثغر حائطا

فتى كان عضبا كلها هز في يده

فتى كان رحب الباع في حلبة العلى

فتى كان للاعناق من فضله حلى

فتى كان من وفر المعالى تلاده

اذا ذخر الاقوام وفرا لحاجة

فتى فل عضب الموت منه مهندا

فتى كبر الملبوس يوم وفاته وما كان ممن سامه الدهر حادث

فتى كان امضى من حسام مهند

فتي كان مشهور المساعى الى العلى

فتي ذاق مر الدهر حتى حلا له

وما مات حتى مات من بعده الهدى

وضوق أعناق الليالي فضائر

فضائل لا يخفى مدى الدهر نورها

سقى الغيث قبرا قد ثوى فيه سيد

فقد صار بدر التم في فلك العلى

هو السيد السامي الى كل غاية

فقدناه فقدان الصب كلما مضى

كأن ثناه العنبر الورد كلما

لقد كنت أرجو أن تنال يدى به

فلا ورد الا صفوه اليوم لي قذا

فمن لي على الايام يسطو حسامه

ومن ذا لافراد الرجال يبيدها

ووراد علم واردين حياضه

فمن ذا يحلى اليوم نحر العلا ومن

ومن مبلغ عنى نزارا بأنه

ومن مبلغ عني لويا بأنه

من للهداية في حل ومرتحل يهدي المريدين منها أوضح السبل وغودرت أيما لم تلف من بدل وجيدها من رماه اليوم بالعطل لفقده العالم السفلي في وجل قطب الاواخر بل والقادة الأول لقد تهدم ركن الدين بعد على وقال تلميذه الشيخ على زيدان يرثيه: فأولها مد وآخرها جزر الا انما الايام شيمتها الغدر وفي صحوها سكروفي صفوها قذا لعمر أبي ما المرء الا كعابر

وفي أمنها غدر وفي طيها نشر سبيلا وايام الحياة له جسر اذا لاح من وجه الزمان تلك البشر ورب رماد كن من تحته جمر قضى خطبه ان ليس يعقبه صبر تحج الى ساحاته البدو والحضر فأضحى وفي الاسم من بعده ثغر من الحق كانت دونه البيض والسمر ورب جواد في العلى باعه شبر وللدر والعقيان من لفظه نثر وما كان في أيدي الرجال له وفر فها كان الا المكرمات له ذخر وكسر المنايا ليس يوما له جبر على انه ما كان يوما به كبر ولكن يسام الضيم من بعده الدهر اذا جل خطب الدهر او فدح الامر ويا رب سعى ليس يعقبه الشكر ولولا سواد الليل ما طلع الفجر وان لم يكن واراه لحد ولا قبر كأفراد عقد الدر زين به النحر يروح بها سفر ويغدو بها سفر له السؤدد المشهور والنائل الغمر وبحرا وقطرا دونه القطر والبحر تقاعس عن ادراكها العبد والحر به ذکر عهد جاء من بعده ذکر تضوع للاقلام من طيه نشر فها البدر ماذا لشمس في رونق الضحى لديه وما البحر الخضم وما القطر نجوم الثريا لو تراخى له العمر ولا عيش الا طمعه في فمي مر وأدعوه للجلى اذا راعني الدهر اذا ما جلت في حلبة دونها النسر اذا سدرت عنها وأحقابها سفر تزان به الدنيا ومن امره الامر هوى بالثرى من بين انجمه البدر اصيب لعمر الله من مجدها النحر

وان العلا منها لعمر الى غدت بعينك هل ترقى لعينيك عبرة فلا تعذلي يا جارتا ذا صبابة فمن لي بطرف ذا شؤن بعيدة أرى بعدك الايام يابن محمد وان زمانا عال مثلك لم يزل اما وابي ما نيط عقد من العلى ولا اجتعمت ابناء مجد وسؤدد سرت تخبط الظلماء من بعدك الورى فلا عين الا مسها عائر القذا لئن اوترت منك الليالي فطالما وان سرت من فوق الرقاب فطالما وان خلعت منك الحياة يد الردى وان غاب بدر من علاك فانما بني هاشم صبرا اذا ناب حادث اذا ما ذوى غصن السماح فأنتم وأى حمى تزهو به أغصن العلى اذا فاخرت عدنان قحطان من على فهل أنتم الا بدور أغرة كذاك ما زالت نزار ويعرب ورب حسود راح يغضى على قذى رأى منك نجم العلى غير آفل فقولا له مهلا فها أنت والعلى بقيتم مدى الدنيا ونلتم بها المني هو الربع من سلمي سقى دارها القطر برغم المعالي ان ألم به الردى فيا طالما أشرقن في جنباته أما والهجان البزل تدمى خفافها عليها رجال لا يملون من سرى يؤمون قبرا دونه الشمس رتبة لقد فجع الاسلام منه بأروع شأى الكل في كل فراح مقدما همام نماه الشم من آل يعرب فمن مبلغ الاقيال من آل هاشم له الله من خطب فقدنا به الاسى ونادى ذوو الاحلام في كل بقعة فيا راحلا لامسك السوء انني وليس البكا أن تسكب العين انما ويا قبره طلت السماوات رفعة ولا زال منهل الغمام ونوءه

واظفار ريب الدهر من دمها حمر وهل يطبيها الغمض ما بقي العمر يبيت اخا وجد وأدمعه غزر ومن لي بقلب تحت احشائه صخر عوابس لا يفتر يوما لها ثغر على كبد الاسلام من فعله حر بعاطلة الا وانت له در على موكب الا وأنت له صدر غداة ثوت في لحدك الشمس والبدر ولا اذن الا قد ألم بها وقر على ما أرى أضحى لديك لها وتر سرى يتحرى من فضائلك السفر فثمة مجد ليس يخلعه الدهر ينوب مناب البدر انجمه الزهر فأى اصطبار ليس من بعده أجر بني هاشم روض السماحة والزهر اذا ما ذوي من روضه الغصن النضر فها كان الا من علاكم له فخر اذا خر بدر لاح من بعده بدر اذا مات حبر قام من بعده حبر وفي صدره وغر وفي قلبه غمر فراح وفي الاحشاء من حقده حر فها لك منها لا عوان ولا بكر ولا نالكم للدهر ناب ولا ظفر نأى ساكنوه فهو مستوحش قفر وحك على ثاويه كلكله الدهر نجوم معال لاح في أفقها البدر اذا جاب اعراض الفلاة بها السفر نشاوی من الادلاج تهویمهم نزر ثوى فيه مولى الكل والعلم الوتر تزول به الجلى ويستدفع الضر وان كان في الازمان أخره العصر به القطر يستسقى اذا اجدب القطر بأن العميد الفذ غيبه القبر وأمست نفوس الخلق قدعزها الصبر (كذا فليجل الخطب وليفدح الامر) أرى دوني الخنساء اذ فاتها صخر أحر البكا ما كابد القلب والصدر

ومن دون حصبا تربك الانجم الزهر

يحييك منه الدهر مرتجز عمر

وقال تلميذه الشيخ على زيدان ايضا يرثيه ويرثي أخاه السيد احمد والشيخ جعفير كاشف الغطاء ونجله الشيخ على ويعزي السيد محمد الامين ويمدحه ويعزي اخاه السيد محسن وابن عمه السيد كاظم ويرثي الحسين (عليه السلام):

منازل اروی کیف اقفرت من اروی منازل اقمار افلن وطالما وقفنا بها نستنجد الدمع والاسى وقد قلن للوجناء جدا فانما وللركب انضاء نشاوي من السري وللظاعن العجلان طارت به النوي عزيز على من عزه الصبرأنيرى وذا مرة غيران مهلا فانني وهاتفة في الروض تشكومن الجوي لك الويل فات الامر بالعلم الذي فتى فقدت فقدان خطباء ثاكل واعدت عليه للزمان حوادث فأقسم بالبزل الهجان مشيحة وجرد تجوب البيد تطوى بساطها لقدحل بالاسلام خطب وصوحت فيا قبره ماذا تضمنت من تقى فلو ضل ركب قاصدوك لقادهم سقتك على رغم الحول سحائب فيا نجله صبرا اذا ناب حادث فمن ذا له يوما على الدهر أمرة ألم ترى ان الموت دين على الورى فان امام الكل في الكل جعفر فتي جوهري المجد فردا غدا وفي لقد كان للداعى حمى للتقى ابنها وان عليا نجله عيبة الهدى وان أمين الدين من آل هاشم اليه انبرى ريب المنايا فحلقت رياض هدي صوحن بعد غضارة برغم المعالي ان تخطى اليهم بعیشك هل يوما نرى بعدهم فتى خليلي قوما عللاني فقد صحا فمن مبلغ عدنان عنا وهاشها بني احمد مهما رزيتم فمجدكم بحسب العلى منكم عميدا محمد وحسب المجارية مغذا الى من امام له القدح المعلى من العلى تعفت مباني الفضل لولا بنانه اذا ما عزت قوم طريفا وتالدا ومن كان بالبيض الكواعب لاهيا ومن كان ذا صبو الى عادة الحمى له في بني همدان دعوى مكارم لئن انكر القالي علاه فعاذر كذبتكم ان قلت ان محمدا ويًا محسنا ما زلت فيها ينوبكم تأس احتسابا للرزايا فأنتم

تبدلت طلح الغور من بانتي حزوي حبسن على ساحات أعتابها نضوا عليها بأحشاء على البين لا تقوى خلقت لغير الشيح والحوض والمثوى وقوفا بأطلال المرابلع من اروى حنانيك سربي عن منازلكم رهوا منازل من يهوى على غير ما يهوى أراك غداة البين من لوعة خلوا تعالى أقاسمك الصبابة والشكوي غداة ثوى في الترب ربع العلا أقوى فتاة المعالى من فضائله كفوا وكانت على ريب الزمان له دعوى تجوب الفلا أوتبلغ الغاية القصوي رواحا الى حوز الاماني أو غدوي رياض من المجد النزاري والجدوي سناه أضاء الخافقين ولا غروا شذا تربك المشتق من جنة المأوى من الدمع ان ضن الغمام بأن تروى فاني رأيت الصبر درعا من التقوى وأي فتي في الناس خلو من البلوي اذا ما تقضاه الغريم فلا يلوى اليه الردى قبلا بأظفاره أهوى خصوص معاليه عموم العلى يطوى أبا للمعالى للندى للهدى صنوا قضى والمعالى عنه أخبارها تروى على سنام المجد والغاية القصوي على الرغم عنفا بالرواية والفتوى وساحات مجد طاب في دوحها المثوى مصاب الردى والدهر نال الذي يهوى يجدد من رسم الشريعة ما أقوى بقلبی داء کنت من خطبه خلوا وقحطانها ان الردى بالهدى ألوى على مجد أبناء المعالى له العلوى فتی لا نری فی کل مجد له کفوا علا علمه ان ليس يرقى له شأوا على كل خصم في لباب العلى ألوى ومخضل اغصان المني كادان يذوى رأيت سوام المكرمات له عزوى فها برحت بيض المساعي له تهوي فان الى خود المعالى له صبوى كبير دوي تصديق هاتيكما الدعوى اذا أنكرت بدر الدجى مقلة عشوى على ظهرها في الخافقين له شروى شريك عنان لا يرى عنكم سلوى لعمري جبال الحلم اوفت على رضوي

ألا تُكلت أم الليالي فانني ألحت باظفار عليهم خطوبها فخوف ولا أمن ووجد ولا أسى هم القوم شبت في حجورهم العلي. اليهم تناهى كل علم فلم يكن لئن ثأرت منهم يد الدهر فانبرى وان ضحكت سن المني من أمية وطارت بأحلام لهم طاعة الهوى لقدراح هذا الدين يغضى على قذى بنی هاشم ان الزمان محارب الى كم نعاني ما نعانيه من جوى ولولا مصاب السبط ما راعني أسى وكيف يراع المرء من حادث عرا ويا قاتل الله الزمان فانني هو الخطب لا أطلال هند ولا حمى بني هاشم ماذا بلغتم من العلى وجر نداكم في سها المجد ذيله متى يستقر الامر في مستقره اما وأبيكم يا بني المجد ان لي سقى الرائح الغادي حماكم وان يكن

ارى ثائرا منهن لا يعرف العفوا فلم تبق وردا من مواردهم صفوا وبعد ولا قرب وطرد ولا مأوى وعيبة أسرار الامامة والنجوى ليعلم اثباتا سواهم ولا فحوى يشن على احسابهم غارة شعوا وأوسعت الأذان أوتارها شدوا فجهلا ولاحلما وسكرا ولاصحوا وباتت على جمر جوانحه تطوى فسخطا على هذا الزمان ولا عفوا وحتام تطوينا الخطوب ولا نطوى ولا شفني خطب ولا سامني شجوا وقد صار طعم الموت في فمه حلوا ارى من دم الاسلام أسيافه تروى خلا من رشا ألمي ومن شادن أقوى شأيتم بني الدنيا ولم تسرعوا الخطوا فبذ الفريقين الحضارة والبدوا وتجرى مقاليد الزمان كما نهوى عنان هوي عنكم مدى الدهر لا يلوي لعمر أبي جهد الحيا عندكم عفوا

السيد علي ابن السيد محمد حسن مهدي الامين(١).

ولد في شقراء من جبل عامل وتوفي ودفن فيها سنة ١٣٨٠ وقد تجاوز الخمسين من عمره.

درس في شقراء على شيوخ الاسرة وعلمائها ثم قصد الى النجف حيث تابع دراسته وعاد منها مجازا من أكابر العلماء وسكن في بلد آبائه وأجداده شقراء منكبا على واجبه من ارشاد الناس والفصل في خصوماتهم ودعوتهم الى الخير والمعروف عفيفا أبي النفس شجاع الرأي مستقيم الطريقة.

#### ولسده

تخلف بولده السيد محمد حسن وقد سلك طريق والده في طلب العلم وتخرج من معاهد النجف الاشرف وعاد الى بلاده فعين قاضيا شرعيا في صيدا، فكان مثال النزاهة والاستقامة وهو الى ذلك شاعر مبدع وأديب بارع، خير خلف لخير سلف .

قال في المدح امير المؤمنين عليه السلام من قصيدة:

هو من علمت أبو المنايا سفيه يقري الفوارس حده بحمام حمال اعباء الحروب يديرها دور الرحى في عزمه المترامي ومناقب خصت به لم تنحصر تنبو عن الاحصاء بالارقام

اذا الليل وافاها وخيم ظله ويدنفها اما تمل لسريره اخو دنف للداء اعضاؤه مرمى هأوحى لها صوت على سره نما وعينا صبى اخبرتها بيتمه وخطبا يفت القلب والصخرة الصما

وقال وأرسلها للمؤلف بعد أن أبل من مرضه:

وعجبت عن يستطيل لوصفه ونفيت عن قول الغلاة تعجبني قد أبصروا بشرا ولكن حلقت انت الذي شق الحياة طريقها تمضى القرون وطيب ذكرك لم يزل انى تضاهي في علاك وقد سمت

وشيمة دهرك سوء الجوار تجور الليالي ولا دافع كأنى أعاتب منها جدار وابعث عتبى لايامه فقلت لنفسى قري فا يرد اعتداها سوى الاصطبار فألزمتها الصبر في النائبا ت وعودتها في الخطوب القرار ة وحلو العواقب في الانتظار فذقت بذلك طعم الحيا وقال في وصف الطبيعة وشدة العواصف والثلج:

> في حينا صوت الرياح يدمدم قل تلك زمجرة الاسود عواديا او بحة في صوت تأكل أجهشت جادت ولكن لم تجد في برها في طبعها رعن وفي اقبالها ضيف ألم فقل به جبل هوی أو قل به طوفان نوح أصبحت تغزو بجيش للزنوج يضيؤه ويمده للروم يزحف فليق قد بيضت وجه الثرى بنثارها وربا على شم الجبال محلقا سدت عنى وحش الفلا أو جارها وقال:

وذي بنية لو للنسيم تعرضت تملك في أحشائه السل ماحيا يقصر منه الخطو من حيث يشتهي ويستر منه الثوب نحل عظامه وقد سلبت تلك الشفاه احمرارها يودع بالكف النحيلة طفله ترى طفلها في حجرها يرضع الاسى تبل شفاها للصبى بدرها تدير بعينيها الى الطفل مرة تيقظ فيها الهم بعد رقاده وكم شاغل في النفس منها مضها على مثل حر الجمر يغلى فؤادها الى من تبث لحزن لا الأخت عندها ترى منظرا يشجيك ان ما شهدته

طوراً وطوراً عاشق يترنم أو قل نسيم الصبح ظل يهينم ودموع مقلتها تسح وتسحم الا بما يضني الحشى ويؤلم خبل وفي أفعالها تتحكم ما منه ملجاً للوقاية يعصم أمواجه بفم الثريا تلطم برق وتحدوه الرعود فيزحم راياته بيض تلوح وتعلم حتى توارى اسحم ومعندم فالطير دون سموه والاعصم

حتى قضت والموت أمر يحتم

لأوهى قواها ليس يبقى لها عزما

أنى تنال الشمس بالاوهام

اذ أذعنوا لأدلة الالزام

أفعاله عن مدرك الافهام

ودعا الورى لمحبة ووئام

كالمسك يذكو بعد فض ختام

درجات فضلك عن بلوغ مسامي

لبشر محياه وقد شوه الرسما فيقعده الاقدام عن سيره قدما وتقرا لقاضى الموت في عينه حكما وأذبلها الداء الذي أوهن العظما على ثدي من أضحت به تحمل الغما ووالده في قلبها أودع الكلما ونار الاسى في الصدر فدأججت ضرما واخرى لمنهوك يودعه سقها وأوسعها حزا باحشائها ادمى ونوعه حزن تفقد الرشد والحلما وأدمعها ترفض من عينها سجها تبل لها غلا وتفتقد الاما اعارته طرفأ ساهرا يرقب النجما

(۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب «ح»

شفانا وشافى العلى والهمم وألبسنا وجميع الورى أيا ابن الذؤابة من هاشم لأنت لشرعة خير الورى بك استنصرت عند خذلاتها شكرنا الاله على ما حبا وأوفى أخو النذر في نـذره فلله انتم ومحساكم طريق الهداية لولاكم من المنبري غيركم للجدا وقفت الحياة على نصره الردود وهل تعتزى لسواك الردود ومن راح ينصب بيت العزا وطافت بهم في عراص الطفو فداؤك مما عراك الحسو ومتعنا الله في حفظكم ودم سالما من عوادي الخطو

شفاكم وخلد فينا الحكم ثياب المسرة باري النسم ومحيى الفضائل بعد العدم منار منير لها في الظلم فكنت النصير لها والحكم وما كشفت يده من غمم لمن عنكم قد أزال السقم حياة لمن بالولا يعتصم أضيع وسور الكمال انهدم ل عن الحق او من له فيه هم وليلك في حفظه لم تنم على من لشرع النبي وصم ء سواك لمن روعوا في الحرم ف طوائف سفاكة أي دم د أبا باقر وجفاك الالم فحفظكم من دوام النعم ب اليف الكتاب حليف القلم

وقال في كتاب لبعض اصحابه:

ذكريات حملتها عنك أضحت وطواها صحائفا لك قلبي جدت فيها زيارة ما استطالت ما أحيلي زماننا لو اعيدت من لشوق يبثه لك عني لست أنسى الوفا لعبد حسين راق كاسي وانعمت فيه عيني فعلى ذلك الجناب سلام وقال:

كغانية يخلو بها متشوق أرى لذة الدنيا جميعا تحوطني احن الى الليل الطويل كواله وافتح أبوابا من العلم غلقت وقال:

الى البان أصبوهل تعوج على البان يرحن به سكرى ومن نشوة الهوى فكم موقف فيه أطلنا به اللقا يرق لنا ثوب الدجى وهو حالك وما ذكريات الحب الاهواتف فاشتاق أياما وفي لي بها الهوى تشنف فوق الدوح سمعي حمائم ومن نسمة الاسحار كم لي حنة ومن نسمة الاسحار كم لي حنة على أن نفسي لا تزال الى العلى على مائم الاسفار أنى توجهت وما عزفت عنها من الدهر ساعة

سلوة النفس في حنايا الضلوع فهي فيه منيعة عن مذيع بل أطالب بالشوق سكب دموعي فهي عندي للدهر خير صنيع فيراعي المنشق غير مطيع يوم حلت ركابه في ربوعي ليت حبل الوصال غير قطيع كلها آذنت ذكا بطلوع

اذا ما خلت نفسي لدرس كتاب فاحسب فيها الوقت سكر شراب لأحظى بآمل لديه عذاب وادخل في ساح لها ورحاب

مسارح عشاق لديه وغزلان على قدودا هن والبان سيان وشكوى حبيب ظل يجزي بهجران وأنجمه ترنو بمقلة حيران يعدن لنفسي ما يعود لنشوان تقضت سراعا ومرت طيف وسنان لتغريدها عند الصباح معان بأن الذي أشجى الحمام شجاني بها ظل حدي يستقي ماء اجفاني تهش وتمشي عجلان وتلقى بها اما حلت خير خلان ملالا وما بالت بنقص وحطمان

وفي صفحة الايام كم لي شهادة وسيان عندى للزمان مساءة لبست له درعا من الصبر ضافيا ولست بميال الى نيل رغبة أحب أخا علم بخيل بوقته ولا صافحت كفي على ثقة به اذا شمت برقا للمطامع لامعا أذود عن الورد الذميم ركائبي ولست بذي عتب على الدهر ان جني ولا قابض كفي على فضلة بها يروق لنفسى أن أصون ملاكها واقتاد آمالي لكل كريمة وما كنت في درك الامور مقصرا بديع خيالي يستشف حقائقا ولولا الذي عاب القريض لمثله وما الشعر عندى غير نفثة واجد يخف عناء الروح منها وربما رأيت أخا الدنيا يحوم لبلغة ويجري لها في الأرض شرقا ومغربا ولوخول الارض العريضة ما اكتفى يضن بما تحوي يداه وربما ويستجلب الاطراء فيه وهمه

وما جهلت جدي بذلك اقرانى يخص بها شخصي وفلتات احسان به أتقى من طارق الحدثان من الخلق تدعوني لفرط ليان يرى عمره وقفا لعلم وعرفان أخا باطل كلا ولا الحق أدناني لويت بجيدي عنه غامض أجفاني واختار ان أبقى بغلة ظمآن ولا أنا من تأمينه بأمان أفاخر فيها جل صحبى واخواني اذا رخصت نفس على نفس انسان وأثنى لها عزمى وفضل عناني اذا ضل فيها القاصر المتوانى شوارد عن ذي دُقة وبيان لكان رفيعا عن مجارات (حسان) يترجمها عما أجن لساني جرت حكمة تبقى مدى الدوران يعاني بها ذلا وطول هوان فطورا على ظن وطورا بايقان وظل طموحا يبتغي نيل (كيوان ) یجود به غیر بر واحسان زيادة جمع المال في العالم الفاني

السلطان على كار كيا ابن السطان محمد بن ناصر بن محمد المشهور بمير سيد بن مهدي بن اميركيا الحسيني العلوي سلطان كيلان . وباقي النسب في احمد بن حسن بن احمد بن مهدي .

ولد يوم الجمعة سنة ٨٤٧ في رايكو وقتل سنة ٩١٠ ولم يعقب. تولى السلطنة في كيلان بعد أبيه .

قال في مجالس المؤمنين: كان في غاية الفضل والتقى والعدل وكان العلماء والسادات في سعة بسبب عطاياه الجزيلة وكان الشاه اسماعيل الصفوي مؤيدا ومخلصا له وفي سنة ٩١٠ خالفه أخوه السلطان حسين كاركيا ابن السلطان محمد كاركيا في نواحي ديلمان فقتل السلطان عليا امير امرائه فريدون كيا على شاطىء نهر ديلمان وكان السلطان علي فوض اليه أمر السلطنة واعتزل واشتغل بالعبادة فاستقل أخوه السلطان حسين بالسلطنة.

الشيخ اقا على أكبر ابن اقا محمد تقي ابن اقا محمد جعفر ابن اقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني وباقى النسب قد ذكر في اقا محمد على .

كان من العلماء والحكهاءالمتألهين رئيسا محبوبا، حتى ان المتخالفين في « المشروطة والاستبداد » جعلوا بيته حرما آمنا .

رحل الى زيارة قبر الحسين (عليه السلام) فأدركه الاجل في كربلا، في العاشر من ربيع الثاني سنة ١٣٣٠ ودفن في حجرة من حجرات الصحن الشريف. له من المؤلفات مسائل متفرقة جلها في الحكمة الالهية.

القاضى ابو الحسن على بن محمد بن يوسف.

ذكره بحر العلوم في رجاله من مشائخ النجاشي صاحب الرجال فقال ومنهم القاضي ابو الحسن علي بن محمد بن يوسف روى عنه في ترجمة محمد بن ابراهيم الامام وقال أخبرنا بسر من رأى وحكى عن شيخه الحسين بن عبدالله عنه مدحا لمحمد بن مسعود العياشي .

الشيخ زين الدين ابو الحسن علي بن محمد الرازي المتكلم.

جاء في مجموعة الجباعي :

أستاذ علماء الطائفة في زمانه وله نظم رائق في مدايح آل الرسول (عليه وعليهم السلام) ومناظرات مشهورة وله مسائل في المعدوم والاحوال وكتاب الواضح ودقائق الحقائق.

علي بن محمد بن عمار البرقي.

ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء في شعراء اهل البيت المجاهرين وقال حرقوا ديوانه وقطعوا لسانه ، وأورد له في المناقب هذه الابيات :

ومن وحد الله من قبلهم ومن كان صام وصلى صبيا وزكى بخاتمه في الصلاة ولم يك طرفه عين عصيا لقد فاز من كان مولى لهم وقد نال خيرا وحظا سنيا وخاب الذي قد يعاديهم ومن كان في دينه ناصبيا

علي بن محمد بن عبدالله بن حسن بن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) .

من شعره قوله:

عسى منهل يصفو فتروى ظمية أطال ظماها المنهل المتكدر عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر عسى صورا أمسى لها الجور كاسفا سيبعثها عدل يجيء فتظهر

الشيخ علي بن محمد اللويزاني المعروف بابن دغيم .

له مجموعة ينقل فيها عن كتاب علي بن محمد بن شاكر المؤدب الذي صنفه سنة ٤٥٢، وفي الرياض ينقل عن المجموعة معبرا عنها بكتاب المجموع والظاهر انه عاملي من اللويزة في لبنان كما هو المعروف في جبل عامل في النسبة اليها

السيدعلي بن محمد بن ثابت بن ناصر بن ابراهيم المعروف بكمونة النجفي أصلا الطهراني مولدا البروجردي منشأ ومسكنا النجفي مدفنا

توفي في بروجرد سنة ١٢٩٩ وأوصى الى ولده السيد عبد الحسين وهو في النجف لطلب العلم بحمل جنازته الى النجف فمضى الى بروجرد وحملها الى النجف ودفنها في وادي السلام وصلى عليها الشيخ محمد حسين الكاظمي .

كان شها جليلا عالما فاضلا ورعا زاهدا وكان أبوه السيد محمد رجلا دينا محتاطا مواظبا على العبادات لا يدخل في شيء من أمور الدنيا. زوجه ابوه السيد ثابت امرأة طهرانية زمن مسافرة الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء اليها وكان العاقد ولده الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر وأصر الشيخ جعفر على السيد ثابت بالرجوع الى النجف فاعتذر بكثرة الديون فولدت له

صاحب الترجمة وأخوين له توفي أبوهم وهم صغار وكفلتهم أمهم فمات أخوه السيد حسين في طهران وبقي هو وأخوه السيد حسن فانتقلت بها امها من طهران لزيارة العتبات فلما وصلوا بروجرد أعجبتهم وأكرمهم الاخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني البروجردي فمكثوا هناك وتزوج المترجم وأخوه فيها واشتغل بتحصيل العلوم وكان للمترجم معرفة بكثير من العلوم الرياضية قرأها على السيد حسين صاحب منظومة الرجال المسماة بنخبة المقال كما قرأ عليه في الفقه والاصول الى ان توفي السيد وقرأ على الملا محسن بن الملا محمد رضا احمد تلاميذ صاحب القوانين .

السيد الشريف النسابة نجم الدين ابو الحسن علي بن أبي الغنائم محمد بن علي المعلوي العمري من ولد عمر بن على المعروف بالصوفي .

له كتاب العيون.

على بن محمد بن عبدالله البحراني .

من معاصري صاحب الرياض ويحتمل كونه الشيخ علي ابن الحاج محمد البحراني المجاز من الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي أثنى عليه فيها . له كتاب في الفقه استدلالي كبير مبسوط .

الشيخ علي زيني ابن الشيخ محمد حسين ابن الشيخ زين العابدين العاملي .

كان أمهر أهل عصره في نظم الموال وله في ذلك اشياء سائرة يتغنى بها مثل الذي أوله :

(ظليت أحوم أعلى أشوفك بس أروحن ورد).

ومثل ما أوله:

من يوم فرقاك جسيمي من اصدودك عود هيهات عنك يسليني مدام وعود

قال في الطليعة : كان اديبا فاضلا في العلوم النقلية والعقلية جماعة للكتب، سكن الكاظمية مدة ثم سكن في النجف وحضر على بحر العلوم، وفي المواليا له القدح المعلى .

وفي السطليعة ايسضا وصفه بالتميمي وانه جد الشيخ صالح التميمي والظاهر انه اشتباه لأنا وجدنا وصفه بالعاملي في مجموعة كتبت في عصر السيد بحر العلوم، ولما أمر بحر العلوم الشيخ عمد رضا النحوي بتخميس البردة سنة ١٣٠١ فخمسها وقرضت تخميسه شعراء ذلك العصر كان عمن فرضه وأرخه صاحب الترجمة بهذه الأبيات وذهب آخرها من النسخة المنقول عنها وفيه التاريخ وهذا ما وجد منها:

ألحان داود أم ضرب النواقيس أم ابن احمد مولانا محمد الر أحيا به الفضل اذ لم يبق منه سوى تبارك الله هذا ما ينافس في وقد تنمرت اذ لم ترض ما صنعوا سهم أصبت به القرطاس دونهم

ضا جلا كالدراري عقد تخميس ذماء منقطع الأمال مأيوس امثاله القوم لا بعض الوساويس لها تنمر ليث الخيس في الخيس وسهمهم منه تسويد القراطيس

أم روح أرواح جنات الفراديس

ومن شعره قوله يرثي الأقا محمد باقر البهبهاني ويعزي عنه السيد الطباطبائي :

والله ذكر في الكتاب أنزلا

زلت لمن اصفى الوداد موئلا

أمل جدواك وما تهللا

هموما اشرقتني بالدموع

عن التفصيل يا حسن الصنيع

مراجعتي ولا يجدي رجوعي

حقوقى فاعتزلت عن الجميع

أروض به الفؤاد عن النزوع

على الجاني فأنوار الربيع

ان الردى في بنيها حكمه جاري عدوى عليها لمستعد بأنصار

على شفا جرف من غدرها هار

ولا رعت شأن ذي شأن ومقدار

ولم يرع من دواهيها بأخطار

أرائد العلم مات اليوم باقره لله ماض أنار الله مرقده قد شاء واختار رضوان الاله له مضى حميدا وقد أبقى لنا خلفا من فاز كهلا بنيل المكرمات ومن نجم أضاء به نهج الهدى وزها من شد من أزره رب البرية من والسيد السند المولى العلى أخا الـ من في اكتساب المعالى هم همته ملاذنا من زكت غرسا أرومته أنى يضعضع ركن الدين مصرعه أدامه الله للاسلام معتمدا وأرشد الله فيه الخلق مستندا لا حي يبقى فقم كيها نؤرخه

بعضها انه كان يعتقد أن عنده كتاب الجفر والجماعة وكرر في شعره طلب كتاب الجماعة منه، ونظن ان ذلك من التخيلات الوهمية وفعالات اهل ذلك العصر في اعتقادهم في السيد الطباطبائي، وكتاب الجفر والجماعة لا يوجد عنده ولا عند غيره .

يا سيدا أسياف أسلافه ومن هو المهدى انوار أس اليك يشكو الهم ذو همة أسير بلوي رغبة لم تصخ أضحت بعلم الحرف آماله

وقال يمدحه ويطلب منه كتاب الجماعة ايضا بهذا الدوبيت:

مولاي ترى الرغبة والامر عجاب فابسط أمل الراغب في بذلكها وقال يمدحه ايضا ويطلب منه كتاب انوار الربيغ:

مولاي يا ابن السادة الغر الآلي ن الدهر ما وعدت فيه أولا وان تکن نسیت یا انسان عیه

جد لغير التقى ما ارتاح خاطره جوار مولی به یحظی مجاوره محمدا من به تحیا مآثره شدت لكسب الثنا طفلا مآزره من بعد شمس الهدى للخلق زاهره عبد الحسين الأخ الميمون طائره فضل الجلى الذي جمت مفاخره ولم يزل طامحا للمجد ناظره فرع الرسالة من طابت عناصره حاشاه والخلف المهدى عامره يحمى به الثغر حيث الله ناصره للحق ثابتة فيه اواصره أرائد العلم مات اليوم باقره

وله في السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي مدائح كثيرة يظهر من

فمن شعر المترجم قوله يمدح السيد مهدي ويطلب منه كتاب الجماعة:

لشوكة الترك غدت قامعه رار الهدى في وجهه لامعه ضالعة دون المدى خامعه للنصح منها اذن سامعه منبوطة في سره طامعه فأدرك المجنون بالجامعه جن بعلم الجفر يا سيدي

في جامعة الجفر من العبد صواب مستحصلة تنطق بالشكر جواب

فرض من الله لهم عقد الولا والمجتبى والسبط ظامى كربلا المصطفى والمرتضى وفاطم لم والصادق في القول تلا والعابد السجاد والباقر للع والكاظم الغيظ وتاليه الرضا ثم الجواد وابنه هادى الملا قائمهم فينا بأمر ذي العلا والعسكرى وابنه خاتمهم أوجب فرض الود مذ قالوا بلي صلى عليهم من لهم على الورى منهم وناهیك به فخرا علا وخص علياك بقربي رحم وار الربيع قبل في عصر خلا كنت وعدت المخلص الجاني بأنـ فيه بقول الله ان الله لا والوعد دين انت أولى مقتدى ولي هموم رغبة مجموعة فيه وانت للمهم ابن جلا

وغاض من بحره الفياض زاخره

وقال يمدحه ايضا ويستنجزه كتاب أنوار اربيع: ١ اليك ابن البتول الطهر أشكو أرى الاجمال فيها فاعف عنى واعظمها انفرادي ليس ترضى أضعت حقوق اخوان أضاعوا فصار لي الكتاب خليص أنس فجد يا روض من وافاك راج

فهذه تذكرة نافعة هذا حديثى ولك الامر ولا

ودمت ما اسفر وجه أمل

وله يرثي السيد محمد ابن السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي وقد توفى في حياة والده ويعزي والده عنه:

> لك البقاء هي الدنيا قضى الباري لا حرز يمنع من ريب المنون ولا يبنى امرؤ يرتجى منها الوفا طمعا لم يحترم صرفها من كان محترما ام من راعت لمزايا فضله حطراً وان في المصطفى طه وعترته لم ترع حرمته حتى قضى وشجت وبالوصى دهت سبطيه مبكية ولوعت بالأسى وجدا على الحسن وبالحسين شجت قلب العليل اخي وأضرمت بفؤ اد الباقر بن على بعده وكادت الصادق القيل الأمين به قضت فجارت وما بالعسكري رعت وان فيك لنا من بعده خلفا وان فيك اذا اشتقنا شمائله فدمت حتى ترى ايام دورته وكيف يقتص عمن جاء معتديا ممتعا من أياديه الجميلة في في نعمة ليس يطرو في متممها مارنح الغصن تغريد الحمام ضحي

خير الاسى للمصاب العارف الداري قلب الوصى به ذي اللبدة الضاري عينيها بغزير الدمع مدرار الزاكى فؤاد الغريب النازح الدار الحزن الطويل على حجة الباري نار وجد في الحشا واري والكاظم الغيظ فيه كيد غوار شأن الأبي الغيور الآخذ الثار به لدین الهدی تجدید آثار هديا بهدي وأطوارا بأطوار وكيف يطلب موتور بأوبار على البرايا بأخذ الجار بالجار صافی رحیق البقا من کل اکدار عليك طول المدى الإ الهنا طاري وافتر زهر الربي من ثغر نوار

وكتب الى صديقه عبد الباقى كاتب ديوان الانشاء ببغداد في عهد ولاية على باشا كتخذا يتشوق اليه وهو في بلاد الجبل ويتوجد من فقدان اصحاب له وهو غير عبد الباقي العمري الذي كان كاتب ديوان الانشاء ببغداد ايضا وأقدم منه وكان كاتبا ضليعا وشاعرا مجيدا وكانت له مع الشيخ علي زيني والشيخ محمد رضا النحوي مكاتبة:

عهدى بك طال وقاك الواقى للنوم والجفن حكى بدمعه المهراق غيثا أهــل بعد وجفا وغربة بين رعاع الحظ مساعد به كل لكاع خـصـم شأن خضعت لقاسم الارزاق فسيسه صبا أعطى وكم اغفل ذا استحقاق

نفى وكنفي الجبل لىعىلى العبرف دنـفا

بانوا سلفا لدعوة البين سراع الاجل طبوع كانوا ومضوا وليس للحتف دفاع المقل مبكي هنا والقلب اخوان صفا جرت لهم آماقي عفا عاشوا وسقاهم الحتوف الساقى والرسم وسملي قد قوض من قوض من غير وداع منهم بىلى والمذكسر بانوا وغدا بعدهم المجد مضاع خلفا يبقى خلف الصدق على الاطلاق منهم وكنفي حسبي وكفى بقاء عبد الباقي حسبى الملا على بن محمد حسين الزنجاني.

هو من علماء اواخر السلاطين الصفوية هاجر من مسقط رأسه زنجان الى أصفهان والى قزوين فتلمذ فيها على العالم المحدث المتكلم المولى خليل بن غازي القزويني المتوطن بأصبهان شارح اصول الكافي وفروعه وعلى السيد قوام الدين محمد الحسيني القزويني ناظم اللمعة الدمشقية وغيرها من المتون الكثيرة العربية ورجع بعد مدة طويلة الى زنجان واشتغل فيها ببث العلم وترويج أحكام الدين وأقبل الناس اليه وما زال على تلك الحال حتى ظهر الضعف والاختلال في حال الصفويين وحصلت الفوضي والانقلاب في بلاد ايران وهجم العثمانيون على اذربايجان وما في حواليها من البلاد وقصدوا نواحي زنجان ايضا فعاثوا فيها فسادا وتخريبا وتعرضوا للأموال والاعراض والنفوس فخرج المترجم من مدينة زنجان مع جمع بقصد الدفاع فقتل في احدى قرى زنجان تعرف باسم (قمجقاي) في سنة ١١٢٦ ودفن هناك .

ولما بلغ نعيه الى سمع استاذه السيد قوام الدين انشأ أبياتا في تاريخ وفاته بالفارسية وهي :

مولوی ملا علی میرزا کربود در طریق معرفت صاحب رشاد علم راجون باعمل مقرون نمود کرد دراره خدا عزم جهاد بود در جنك عدو ثابت قدم تابراه حق روان باصدق داد خانه انشا بتاریخش نوشت (باشهید کربلا محشور باد)

وله بعض منظومات في علوم المنطق والكلام والالهيات منها نظم مقدمة العلامة المعروفة بالباب الحادي عشر ومنها نظم تهذيب المنطق للتفتازاني وغيرهما.

شرف الدين ابو القاسم على ابن الوزير مؤيد الدين ابي طالب محمد بن احمد بن على بن محمد العلقمي القمي .

كان أبوه وزيرا للمستعصم آخر ملوك بني العباس وفي رياض العلماء الظاهر ان المترجم كان تلميذ المحقق والظاهر ان أباه أيضا كان تلميذ المحقق قال وشرف الدين ابو القاسم هو الفاضل الكامل الامامي الفقيه المجتهد وهو داخل في اجازات العلماء. والنهر المعروف بنهر العلقمي بالكوفة اهو لاحد اجدادهم (اهـ).

السيد علي آغا ابن السيد ميرزا محمد حسن الحسني الشيرازي النجفي نزيل سامراء .

ولد في النجف الاشرف سنة ١٢٨٧ وتوفي سنة ١٣٥٥.

هاجر به والده من النجف الى سامراء سنة ١٢٩١ وهو ابن اربع سنين فتربى فيها بين العلماء والمجتهدين أحسن تربية وحاز في العلم درجة

عالية الى أخلاق تزري بالرياض وطبع أرق من النسيم. وقال فيه السيد محمد الاصفهاني انه تربى في حجر خمسين مجتهدا قرأ على والده وعلى غيره وهو مقيم في النجف مقلد معدود في الرعيل الاول. زارنا في النجف سنة ١٣٥٧ وزرناه في داره العامرة وأعجبنا بصفاته الحميدة.

# الشيخ علي شبيب ابن الشيخ محمد ابن الشيخ شبيب.

من أعلام هذه الاسرة ولعله من اكثرهم تحصيلا تخرج في النجف ومهر في العربية وله فيها تآليف وتعاليق ثم تفقه بجماعة اشهرهم الفقيه الشيخ محمد حسين الكاظمي المتوفي سنة ١٢٩٣ ولو مد له في أجله لكان من الفقهاء المعدودين ولكنه توفي في حياة استاذه سنة ١٢٩٣ في الوباء.

علي بن محمد بن علي الخزاز القمي أو الرازي.

الفقيه له كفاية النصوص على الائمة الاثني عشر والايضاح في الكلام والامالي في الظاهر وغير ذلك .

الشيخ علي ابن الشيخ محمد الشاهرودي.

توفي في ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ .

« الشاهرودي » نسبة الى شاهرود من قصبات ايران الواقعة في طريق المشهد الرضوي. كان عالما جليلا فقيها زاهدا متعبدا حسن الاخلاق خرج الى طهران عاصمة ايران في طلب العلم بقي هناك خمس سنين ثم هاجر الى العراق وبقي في النجف الاشرف مكبا على البحث والتدريس. وكان ملازما حوزة درس الشيخ كاظم الخراساني ومبرزا في أصحابه وبعد وفاة المرحوم الخراساني سافر الى كربلا للزيارة ثم استمر مقيها فيها وشرع في التدريس فاجتمع حوله جمع من أفاضل طلبة العلم وطالت اقامته في كربلاء خمس عشرة سنة الى ان مرض فسافر الى الكاظمية للمعالجة فتوفي فيها وكان له من العمر ثلاث وستون سنة ودفن في النجف. له تعليقة على العروة الوثقى. ورسالة فارسية عملية مطبوعة.

ابو الحسن سديد الملك علي بن مخلص الدولة بن المقلد بن نصر بن منقذ صاحب قلعة شيرز

توفي سنة ٤٧٥ .

كان فاضلا كريما مقصودا اديبا شاعرا ومن شعره:

سلام على أهل الكساء هداتي ومن طاب محيائي بهم ومماتي بني البيت والركن المخلق من منى بني النسك والتقديس والصلوات بني الرشد والتوحيد والصدق والهدى بني البر والمعروف والصدقات محص الرحمن عظم جرائمي وضاعف لي في حبهم حسناتي محبتهم لي حجة وولاهم ألاقي به الرحمن عند وفاتي

الشيخ علي بن محمد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي .

من أسباط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوري الذي كان ولداه علي ومحمد من مشائخ ابن شهر اشوب. له كتاب منية الداعي وغنية المراعي كما ذكره السيد ابن طاوس في أمان الاخطار.

الحاج شيخ على محمد النجف آبادي الاصفهاني.

توفي في النجف في هذا العصر .

وقف كتبه على المكتبة الحسينية في النجف ووقف داره في النجف على مصالح المكتبة المذكورة.

الشيخ على بن محمد بن شرفة الواسطي .

له كتاب لب اللباب في مناقب ابي تراب.

أبو الحسن على بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي .

توفي ببغداد سنة ٣٤٨ وقد ناهز مائة سنة ودفن في مشهد امير المؤمنين (عليه السلام). قاله الشيخ في رجاله. وذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام)، وقال روى عن على بن الحسن بن فضال جميع كتبه وروى أكثر الاصول، روى عنه التلعكبري اخبرنا عنه احمد بن عبدون وقال النجاشي في ترجمة ابان بن تغلب : أخبرنا احمد بن عبد الواحد حدثنا على بن محمد القرشي سنة ٣٤٨ وفيها مات حدثنا على بن الحسن بن فضال الح وقال في ترجمة احمد بن عبد الواحد وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت (اهـ) وفي التعليقة : الاقرب رجوع ضمير كان الى على بن محمد ، والعلو بالمهملة على ما في النسخ الظاهر ان المراد به علو الشأن. واكثار رواية ابن عبدون عنه قرينة ظاهرة وفي بكار بن احمد انه من ولد أسد بن عبد العزى بن قصى رهط خديجة بنت خويلد (اهـ) وقال المجلسي في الوجيزة انه كان من مشايخ الاجازة يروي الشيخ عنه أكثر الاصول بتوسط احمد بن عبدون (اهـ).

ويعرف عند الشيعة بابن الزبير، وهو ليس من ولد الزبير بن العوام

على بن محمد بن يعقوب بن اسحاق بن عمار الصير في الكسائي الكوفي

ذكره الشيخ وقال روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ٣٢٥ وله منه اجازة وهو من نسل اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي، ومن آل حيان الذين قبل فيهم ترجمة اسحاق بن عمار انهم بيت كبير من الشيعة .

ميرزا على محمد خان الملقب نظام الدولة ابن ميرزا عبدالله خان أمين الدولة ابن محمد حسين خان الصدر الاعظم الاصفهاني باني مدرسة الصدر

كان نظام الدولة مجاورا بالنجف وطلب العلم وكان من تلاميذ صاحب الجواهر وكتب تقريرات درسه وهو مطبوع .

القاضى ابو القاسم على بن أبي الفهم بن الحسن المعروف بالقاضي التنوخي الكبير .

هو والد القاضي أبي على المحسن بن أبي القاسم علي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، والمترجم كان تلميذ المرتضي وهو الناقل أن كتب المرتضى كانت ثمانين ألفا سوى ما اهدى الى الامراء منها.

ولد بأنطاكية في ذي الحجة سنة ٢٧٨ وتوفي في ربيع الأول سنة ٣٤٢ بالبصرة ودفن بداره في المربد. وآل التنوخي من فضلاء الشيعة وأدبائها، واحفاد القاضي مذكورون في كتب التراجم كعلى بن المحسن وغيره. ذكره ابن شهر اشوب في معالم العلماء في شعراء اهل البيت المجاهرين .

كان قاضيا في البصرة والاهواز، ورد على سيف الدولة فأكرمه وكتب له الى الخليفة ببغداد وكان عالما فاضلا مشاركا في العلوم حفظة يحفظ للطائيين سبعمائة قصيدة ويذاكر بعشرين ألف حديث وكان أديبا شاعراً، وله أشعار في مناقب امير المؤمنين (عليه السلام). قال صاحب الرياض: رأيت له في ذلك بخط محمد بن على الجباعي جد البهائل.

قال:

وراح من الشمس مخلوقة بدت لك في قدح من نهار اذا ما تأملتها وهي ڤيه تأملت نورا محيطا بنار وهـذي النهايـة في الاحمرار فهذي النهاية في الابيضاض وماء ولكنه غير جار هواء ولكنه جامد اذا مال للسقى او باليسار كأن المدير لها باليمين له فرد كم من ألجلنار تدرع ثوبا من الياسمين

وله وقد سمع قول ابن المعتز في آل على (عليه السلام):

أبي الله الا ما ترون فما لكم غضابا على الاقداريا آل طالب فعمل قصيدة ونسبها الى علوي مخافة من بني العباس، وهي كما عن الحدائق الوردية في أئمة الزيدية لحميد الشهيد الزيدي، وعن كتاب في تراجم علماء الزيدية مخطوط عثرنا على الجزء الثالث والرابع منه في مكتبة السيد هبة الدين الشهرستاني وفي آخره وافق الفراغ من تحريره يوم السبت ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١١٨٠ وقد نسب فيه هذه القصيدة الى القاضي على بن محمد التنوخي :

الى مدغل في عقدة الدين ناصب من ابن رسول الله وابن وصيه نشا بین طنبور وزق ومزهر يعيب علينا خير من وطيء الحصي ويزري على السبطين سبطى محمد وينسب افعال الفرامط كاذبا الى معشر لا يسرح الذم بينهم اذا ما انتدوا كانوا شموس نديهم وان سئلوا سحت سهاء أكفهم وان عبسوا يوم الوغي ضحك الردي نسبوا بين جبريل وبين محمد وصى النبي المصطفى وصفيه ومن قال في يوم الغدير محمد أما أنا اولى منكم بنفوسكم فقال لهم من كنت مولاه منكم اطيعوه طرا فهو عندي بمنزل فقولوا له ان كنت من آل هاشم وانك ان خوفتنا منك كالذي وقلت بنو حرب كسوكم عمائها صدقت منايانا السيوف وانما ابونا القنا والمشرفية امنا وما للغواني والوغى فتعوضوا

وفي حجر شاد أو على صدر ضارب واكرم سار في الانام وسارب فقل في حضيض رام نيل الكواكب الى عترة الهادي الكرام الاطائب ولا تزدري اعراضهم بالمعائب وان ركبوا كانوا شموس المواكب فأحيوا بميت المال ميت المطالب وان ضحكوا أبكوا عيون النوائب وبين على خير ماش وراكب ومشبهه في شيمة وضرائب وقد خاف من غدر العداة النواصب فقالوا بلى قول المريب الموارب فهذا اخى مولاه بعدي وصاحبي كهرون من موسى الكليم المخاطب فها كل نجم في السّهاء يِنْاقِب تخوف أسدا بالظباء الربارب من الضرب في الهامات حمر الذوائب تموتون فوق الفرش مثل الكواعب واخواننا جرد المذاكى الشوازب بقرع المثاني عن قراع الكتائب

وقلت قتلنا عبد شمس فملكها فوا عجبا من حارب صار يدعى هو السلب المغصوب لا علكونه أأنفال جدينا تحوزون دوننا وهل لطليق شركة مع مهاجر أخو المرء دون العم يحوي ترانه وأولاده في محكم الذكر ما قروا وقلت أبونا والد لمحمد فلا تنس فالعباس كان وجدنا وادناهما من كان بالسيف دونه وشتان من آوی وآسی بنفسه ابونا يقيه جاهدا وأبوكم فنحن بنو عم لنا فوق مالكم دعيت عليا في الحكومة بينه فقد حكم المبعوث يوم قريظة بنا نلتم ما نلتم من امارة وكم مثل زيد قد أبادت سيوفكم أما حمل المنصور من أرض يثرب لهم عند ذكر الله في الليل رنة يتوجهم ظلما اذا أظلم الدجي وقطعتم بالبغي يبوم محمد وجرعتم تحت التراب نبيكم قفوتم يزيدا في انتهاك حريمه تعدونه فتحا ولو كان احمد وفي أرض باخرى مصابيح قد ثوت يغسلها هامى السحاب اذا هما وغادر هاديكم بفخ طوائفا فيا لسيوف قللت بمغامد وهارونكم أردى بغير جريرة ومأمونكم سم الرضا بعد بيعة فهل بعد هذا في البقية بيننا كذبتم وبيت الله او تصدر الظبا ولينا فولينا اباكم فخاننا وجئتم مع الأولاد تبغون ارثه ويوم حنين قال حزنا فخاره وما واقف في حومة الحرب حائرا وما شهد الهيجاء من كان حاضرا فهلا كما لاقى الوصي مصمما ونحن جقنا بالفداء دماءكم وعبت بعمينا ابانا سفاهة ومثل عقيل من على وطالب ونحن أسرنا عمنا وأباكم وقلتم أضعتم ثار زيد وكنتم اما ثار فيه الطالبي ابن جعفر

لنا سلب هل قاتل غير سالب مواريث خير الناس ملكا لحارب وهل سالب للغصب الاكعاصب بزعمكم الانفال يا للعجائب فلا تثبوا في الدين وثب المواثب اذا قسم الميراث بين الاقارب احق وأولى من أخيه المناسب فأنتم بنوه دوننا في المراتب ابو طالب مثلين عند التناسب يفل شبا سيف العدو المناصب ومزدلف يغزوه بين المقانب يجاهده بالمرهفات القواضب ونحن بنوه دونكم في المناسب وبين ابن حرب والطغاة الاشائب ولا عيب في فعل الرسول لعائب فلا تظلموا فالظلم مر العواقب بلا سبب غير الظنون الكواذب نجوم هدى تجلو ظلام الغياهب كرنتكم عند اسطفاف المضارب بكل رقيق الحد أبيض قاضب قرائن ارحام لنا وأقارب بكاسات ثكل لا تطيب لشارب بكل معاد للاله محارب لعدده من فادحات المصائب متربة الهامات حمر الترائب وتكفنها أيدى الصبا الجنائب تهاداهم بالقاع بقع النواعب ويا لاسود صرعت بثعالب نجوم تقى مثل النجوم الثواقب تؤد ذرى شم الجبال الرواسب بني عمنا والصلح رغبة راغب شوارب من هاماتكم والشوارب وكان بمال الله أول ذاهب فابعد بمحجوب بحاجب حاجب ولو كان يدرى عدها في المتالب وان كان وسط الصف الاكهارب اذا لم يطاعن قرنه ويضارب يصعب بالهندي كبش العصائب فلم تجحدونا حق تلك المواهب وكم لك من عم عن الدين ناكب ابو لهب من بعدكم في التقارب فبات بليل مفكهر الجوانب کسالی کذبتم لاهدی کل کاذب فدكدك ركن الملك في كل جانب

وامطر في خوز وفي أرض فارس الى أن رمته عاديات دعاتكم وقلت نهضنا شاهرين شفارنا وما كان من حب لزيد وأهله دعوتم الينا عالمين بأنكم فهلا بابراهيم كان شعاركم بنا نلتم ما نلتم من امارة وكنا لكم في كل حال مناهلا فلها ملكتم كنتم بعد ذلة فقل لبني العباس عم محمد عزيز علينا ان تدب عقارب ولكن بدأتم فانتصرت فأقصروا وليس سواء ذم سيدة النسا وقد قال اصحاب النبى محمد فقال لهم قولوا كمثل مقالهم فهذا جواب للذي قال ما لكم

سحائب موت ماطرات المصائب بسهم اغتيال نافذ السهم صائب بثارات زيد الخير عند التجارب ولكنها تشغيبة من مشاغب مكان الذنابي من ذرى ومناكب فيرجع داعيكم بحلة خائب فلا تظلموا فالظلم مر العواقب عذابا اذا يوردن خضر الجوانب اسودا علينا داميات المخالب وعم على صنوه في المناسب الى معشرى الادنى دبيب العقارب فليس جزاء الذنب مثل المعاقب وسب رماد بالصفا والاخاشب له قد هجانا مشركو آل غالب فها مبتد في الهجر مثل المجاوب غضابا على الاقدار يا آل طالب

قال صاحب كتاب تراجم الزيدية بعد ذكر القصيدة ولم أرها مستكملة الا في قليل من الكتب وسبب ذلك ما وقع من القاضي من التعريض بالعباس وابنه عالم الامة فمقامها جليل غير ان البداية اشتملت فيها احسب على ما الجأ القاضي الى ما قال (اه) وقوله زيد الخير هو زيد ابن الحسين قتله بنو أمية فادعى ابن المعتز ان آباءه أخذوا بثأره، فناقضه بقوله: «فهلا بابراهيم» وهو ابراهيم بن عبدالله بن الحسن المحض ابن الحسن السبط (عليه السلام) قتله المنصور بباخرى وهو موضع يبعد عن الكوفة ستة عشر فرسخا:

وله :

غنت قيان الطير في ارجائها هرجا وتعانقت تلك الغصون فاذكرت يوم الربع الربيع بها فحاكت كفه حللا فمديج وموشح ومحبر ومدم فتخال ذا عينا وذا ثغرا وذا خدا

وریاض حاکت لهن الشریا نثر الغیث در دمع علیها اقحوان معانق لشقیق وعیون من نرجس تتراآی وکان الشقیق حین تبدا وکان الندی علیها دموع وله:

أما ترى البردقد وافت عساكره فالارض تحت ضريب الثلج تحسبها وله يصف نهر دجلة :

عذب اذا ما عب فيه ناهل متسلسل وكأنه لصفائه

هزجا يقل له الثقيل الأول يوم الوداع وغيرهم يترجل حللا بها عقد الهوم تحلل ومدمر ومهلل خدا يعضض تارة ويقبل

حللا كان غزلها للرعود فتحلت مثل در العقود كثغور تعض ورد الخدود كعيون موصولة التسهيد ظلمة الصدغ في خدود الغيد من جفون مفجوعة بفقيد

وعسكر الحركيف انصاع منطلقا قد البست حبكا أو عشبت ورقا

فكأنه في ريق حب ينهـل دمع بخدي كاعب يتسلسل

فكأنه درع جلاها صيقـل واذا الرياح جرين فوق متونه ملك يعظم خيفة ويبجل وكأن دجلة اذ تغطمط موجها عند المذاقة أم رحيق سلسل عذبت فها ندرى أماء ماؤها جيشان يدبر ذا وهذا يقبل ولها بمد بعد جزر ذاهب وله:

> وافى كتابك مشلها وكأنما الاقبال جاء وكأنما شرخ الشباب وافى وعسير السيسل وا وأضاء لي من كل فـج ورأيت افلاك السرور خط وقرطاس كأنه فكأنه ليل يموج وبدائع تدعو القلوب وله:

> > وكأن السهاء خيمة وشي وكأن النجوم بين دجاها مشرقات كأنه حجاج

وصالي شباب لا يليه مشيب كأنك من كل القلوب مركب وقال في شيخ خرج يستسقي :

خرجنا لنستسقى بيمن دعائه فلها ابتدى يدعو تكشفت السها

وافى ليعقبوب البشير أو الشفاء أو النشور وعيشه الغض النضير قفة الركاب فها تسير منه فجر مستطير بكل ما أهوى تدور هما السوالف والشعور خلاله صبح منير تكاد من طرب تطير

وكأنما الجوزاء فيها شراع سنن لاح بينهن ابتداع تقطع الخصم والظلام انقطاع

وسخطك داء ليس فيه طبيب فأنت الى كل النفوس حبيب

وقد كاد هدب الغيم أن يلحق الارضا في تم الا والغمام قد انقضا

القاضي ابو القاسم على بن محمد التنوخي .

في الرياض: اسمه على بن القاضى ابي على المحسن (صاحب كتاب الفرج بعد الشدة) ابن القاضي ابي القاسم على بن محمد بن ابي الفهم داود بن ابراهيم بن تميم القحطاني التنوخي ويعرف بالقاضي التنوخي. كان تلميذ المرتضى، عده ابن شهر اشوب في المعالم من شعراء اهل البيت المجاهرين. والانتساب الى الجد الاعلى شائع، ويحتمل ان يكون المراد منه جده، أعني القاضي أبي القاسم علي بن محمد وهو أقرب لفظا والأول اقرب معي، لأن سبطه مجزوم بتشيعه بخلاف جده. وفي موضع آخر من الرياض: صاحب السيد المرتضى وتلميذه وقد يطلق على جده القاضي ابي القاسم على ابن محمد، والاكثر على ان السبط كان من الامامية ولذلك أوردناه في القسم الاول، لكن العلامة قد عده في اواخر اجازته لاولاد ابن زهرة من علماء العامة ومن مشائخ الشيخ الطوسي.

ثم قال في الرياض : من غريب ما وقع للقاضي نور الله انه ظن ان الذي كان صاحبا للمرتضى وبقى الى ما بعد زمانه هو جد هذا القاضى أعني القاضي أبا القاسم علي بن محمد بن ابي الفهم التنوخي، قال وكانت ولادته بأنطاكية سنة ثمان وسبعين ومائتين ووفاته سنة اثنين واربعمائة ولا يخفى ان هذا وهم في وهم على وهم مع وهم اما اولا فلأن الذي كان صاحب السيد هو سبطه اعني هذا القاضلي والشبهة نشأت من اشتراكهما في

الاسم والكنية واللقب واما ثانيا فلأن وفاة المرتضى كانت سنة ست وثلاثين واربعمائة والقاضى التنوخي الذي كان صاحب المرتضى قد بقي بعده وهو الناقل لبعض احوال المرتضى بعد وفاته فكيف يتصور ان تكون وفاة هذا القاضي سنة اثنين واربعماية، وأما ثالثا فلأن عمر القاضي التنوخي على هذا يكون مائة وأربعا وعشرين سنة مع قطع النظر عن بقائه بعدا المرتضى ولم ينقل احد ان واحدا منهم كان من المعمرين، وأما رابعا فلأن صاحب الجواهر المضيئة وغيره صرحوا بأن وفاة القاضى ابي القاسم على بن محمد ابن ابي الفهم كانت بالبصرة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة .

السيد علي الغزنوي بن محمد بن أبي زيد الحسيني العلوي وباقي نسبه في احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن مهدي كاركيا .

كان عالما فاضلا ولقب بالغزنوي على ما في مجالس المؤمنين لأنه قرأ في مدرسة مولانا عبد الوهاب الغزنوى.

الشيخ نجيب الدين علي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي ابن عيسى بن حسن بن جمال الدين عيسى الشامي العاملي الجبيلي ثم الجبعي .

كان حيا سنة ١٠٤١ ( الجبيلي ) نسبة الى جبيل بلفظ تصغير بلد في جبل لبنان ويحتمل أن يكون نسبة الى بنت جبيل بلد في جبل عامل من باب النسبة الى أحد جزئي المركب والظاهر الأول.

### اقوال العلماء فيه

في السلافة: الشيخ نجيب الدين على بن محمد بن مكى الشامى العاملي نجيب اعرق فضله وأنجب، وكماله في العلم معجب وأدبه أعجب سقى روض آدابه صيب البيان فجنت منه ازهار الكلام أسماع الاعيان فهو للاحسان داع ومجيب وليس ذلك بعجيب من نجيب وله مؤلفات أبان فيها عن طول باعه واقتفائه لآثار الفضل واتباعه، وكان قد ساح في الارض وطوى منها الطول والعرض فدخل الحجاز واليمن والهند والعجم والعراق ونظم في ذلك رحلة أودعها من بديع نظمه ما رق وراق وقد حذا فيها حذو الصادح والباغم ورد حاسد فضله بحسن بيانها وهو راغم وقفت عليها فرأيت الحسن عليها موقوفا واجتليت محاسن ألفاظها ومعانيها انواعا وصنوفا واصطفیت منها لهذا الکتاب ما هو أرق من لطیف العتاب ( اهـ ) ثم ذکر منها قصيدة ومقطعات سنذكر ما نختاره منها عند ذكر شعره. وقوله حذا فيها حذو الصادح والباغم اي في الحكم والمواعظ لا في كل شيء فالصادح والباغم هو عن لسان الحيوانات والرحلة المذكورة ليس فيها شيء عن لسان الحيوانات كها ستعرف .

وفي أمل الآمل : على بن محمد بن مكى العاملي الجبيلي ثم الجبعي كان عالما فاضلا فقيها محدثا متكلما شاعرا اديبا منشئا جليل القدر قرأ على الشيخ حسن والسيد محمد والشيخ بهاء الدين وغيرهم، له شرح الرسالة الاثني عشرية للشيخ حسن وجمع ديوان الشيخ حسن وله رحلة منظومة لطيفة نحو ٢٥٠٠ بيت وله رسالة في حساب الخطأين وله شعر جيد، رأيته في اوائل سنى قبل البلوغ ولم أقرأ عنده، يروي عن أبيه عن جده عن الشهيد الثاني، ويروي عن مشايخه المذكورين وغيرهم وكان حسن الخط والحفظ وله اجازة لولده ولجميع معاصريه (اهـ) وفي رياض العلماء: الشيخ نجيب الدين على ابن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي بن

عيسى بن حسن بن جمال الدين عيسى الشامي العاملي الجبيلي ثم الجبعي قد كان من أكابر علماء عصره وله شرح ممزوج بالمتن على الرسالة الاثني عشرية الصلاتية للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو شرح لطيف وما اوردناه من نسبه هو الذي ذكره نفسه في أول ذلك الشرح ولكن قال في آخر ذلك الشرح هكذا: نجيب الدين على بن محمد بن مكى بن حسن بن جمال الدين بن عيسى الجبيلي العاملي. ثم قال في الرياض ولا يخفى ان هذا الشيخ قد يعرف مرة بالشيخ نجيب الدين بن محمد بن مكى العاملي الجبيلي ومرة بعنوان الشيخ نجيب الدين بن محمد بن مكى بن عيسى بن الحسن العاملي ولا شك في اتحاد الكل ( اهـ ) وللشهيد الاول ولد اسمه ضياء الدين علي بن محمَّد بن مكي موافق للمترجم في الاسم واسم الاب والجد والنسبة بالعاملي مخالف له في غير ذلك.

#### مشايخــه

قد علم مما مر أن له مشايخ في القراءة والرواية وهم (١) الشيخ حسن صاحب المعالم (٢) السيد محمد صاحب المدارك (٣) الشيخ البهائي محمد بن الحسين. وهؤلاء مشايخه في القراءة والرواية ايضا (٤) من مشايخه في الرواية أبوه، في الرياض هذا الشيخ يروي عن أبيه عن جده عن الشيخ ابراهيم الميسي عن والده الشيخ على بن عبد العالي الميسي ، وتارة يروي الشيخ نجيب الدين هذا عن والده عن جده لامه الشيخ محيي الدين الميسي عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي، ز وتارة عن ابيه السيد نور الدين عبد الحميد الكري عن الشهيد الثاني .

(١) ولده الشيخ محمد بن نجيب الدين على الآتي ترجمته في بابها فانه يروي عنه بالاجازة كما مر عن الأمل ان له اجازة لولده ولجميع معاصريه (٢) السيد حسين المفتى بأصبهان، في الرياض يروي عن الشيخ نجيب الدين هذا جماعة منهم السيد حسين المذكور (٣) الشيخ ابو عبدالله الحسين بن الحسن بن يوسف ظهير الدين العاملي، في الرياض يروي عن هذا الشيخ كما يظهر من آخر وسائل الشيعة الشيخ ابو عبدالله المذكور وبتوسطه يرؤي عنه صاحب الوسائل (اهـ).

#### مؤلفاتسه

يفهم مما مر أن له من المؤلفات ؛ (١) شرح اثنا عشرية صاحب المعالم تاريخ تأليفه سنة ١٠٣٨ من الهجرة، وقال في اوله انه ليس لتلك الرسالة شرح سوى حاشية للشيخ البهائي على بعض مواضعه، ثم قال في الرياض لكن شرحه بعده الامام شرف الدين على الشولستاني ( اهـ ) وقال المعاصر في الذريعة عليه شروح كثيرة وعد منها سبعة أحدها شرح المترجم (٢) جمع ديوان صاحب المعالم (٣) رسالة في حساب الخطائين (٤) رحلته المنظومة التي أمر انها نحو الفين وخمسمائة ٢٥٠٠ بيت وهذه الرحلة كانت ضائعة في جملة ما ضاع من نفائس الآثار لعلماء جبل عامل الى أن قيض الله لها أن وقعت في يدنا بعد ٢٧٠ سنة من نسخها و٣٢١ سنة من نظمها، وجدناها في جملة كتب مخطوطة من بقايا مكتبات جبل عامل التي سلمت من ايدي الناهبين ولم تصل اليها يد الطامعين عمن لا اخلاق لهم من أهله في هذا الزمان الذين يجوبون جبل عامل طولا وعرضا ويأخذون نفائس كتبه

بدريهمات يسيرة فيبيعونها على الاغيار بأثمان لم تفدهم غنى ولا أغنتهم عن الكدية، وهذه الجملة التي اشرنا اليها قد اخني عليها الدهر وعمل فيها الفأر والارضة وماء السقوف وبينها مجموعة فيها عدة كتب وهي: ارشاد الطالبين الى معرفة ما تشتمل عليه الكثرة في سهو المصلين تأليف محمد بن احمد أبن سعادة فرغ منه في سنة ٨١٩ وهو بخط محمد بن مجمر العاملي العنقاني فرغ منه سنة ١٠٩٢ وشرح لغريب الفصول النصيرية لركن الدين محمد بن على الجرجاني للمقداد السيوري وهي بخط العنقاني ايضا فرغ من نسخه سنة ١٠٩٢ ونهج المسترشدين للعلامة الحلي والظاهر انه بخط العنقاني ايضا والرحلة المشار اليها وهي بخط العنقاني ايضا كتبها سنة ١٠٩٢ وتاريخ نظمها سنة ١٠٤١ فقد أرخها ناظمها بقوله في آخرها : « وجمعها تاريخه ختام » فكلمة ختام تبلغ ذلك بحساب الجمل فيكون بين نظمها ونسخ العنقاني لها ٥١ سنة. والنسخة التي وجدناها من هذه الرحلة قد ذهب اولها وشيء من وسطها ولولا مناعة ورقها لاصبحت في خبر كان ولولا بيت فيها يدل على ان ناظمها اسمه نجيب الدين لما اهتدينا الى اسم مؤلفها بسبب ذهاب اولها وقد نقل منها صاحب السلافة ابياتا يسيرة وهي بطرز عجيب، ففيها وصف رحلة الى الهند واليمن وبلاد الشحر وايران والعراق والحجاز ثم الرجوع الى الشام وفي أثنائها مواعظ وحكم وآداب بعناوين كثيرة ولكن الذي وجدناه من هذه الارجوزة بقرب من الف وخمسمائة بيت يزيد عن ذلك قليلا أو ينقص عنه قليلا فيكون ما ذهب منها نحو الف بيت.

قال يرثى شيخه السيد محمد صاحب المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم وبلغه وفاة الثاني وهو بالعراق وكان قد بلغه خبر وفاة الاول قبل ذلك وهو في سياحته كما أشار اليه في رحلته وذلك من جملة قصيدة منها:

ميمونة وضاحة غراء هم غرة كانوا لجبهة دهرنا كانت ليالينا بهم مبيضة جلت مآثر فضلهم وجلالهم ومكارم الافعال بعض صفاتهم قبس (المعالم) ينتهي لزنادهم ان عد ذو فضل وعلم زاخر ورثوا المكارم كابرا عن كابر حبران ما لهما وحقك ثالث بحران ماؤهما فرات سائغ بدرا دجى أفلا وحين تواريا كم أوضحا معنى دقيقا غامضا وكم استنار بهم طريق هداية من للمباحث بعدهم ان اشكلت من للفتاوي بعدهم ان اعوزت من للتهجد والعبادة بعدهم جرح على جرح تفيض دماؤه وبليت بعدهما برزء ثالث بصري وسمعى والفؤاد ومنيتي وبقيت لا اسطيع وصف مدامعي

ولفقدهم أيامنا سوداء عن ان يحيط ببعضها اسماء لكنها في غيرهم اسماء ما زال منه القدح والايراء فهم لعمري القادة العلماء كبراء قد ولدتهم كبراء واعلم بأن الثالث العنقاء وتنزين ذلك رقة وصفاء تاه الدليل وضلت الخبراء كأنت عليه غشاوة وغطاء من قبل ما برحت به ظلماء ان المباحث بعدهم اهواء آن الفتاوي بعدهم اراء ان المساجد بعدهم قفراء هذا لعمري المحنة الطخياء كبدي له مقروحة حراء ولدي دواء مصيبتي والداء ولهيب ما قد ضمت الاحشاء

واذا ادكرت لياليا سلفت لنا ضاقت على برحبها الغبراء يا رب فارحمنا فانك قادر تعطى الذى تختاره وتشاء واجعل بقيتهم لنا علمي هدى فهما لميت نفوسنا احياء

وما جرى فيها لنا في الجملة

كيلا يمل الطول ناظريها

ثامن عشر صفر ورحنا

غبرا بالحال للاصحاب

يفوق في الحسن يتيم الدر

في القول عن قرب وما شرطنا

بيت الخواجا صفر استأجرنا

ولم يكن فيها له نظير

وقت غدانا يتغدى عندنا

ليست له فيها بنا علاقة

بذاك هذا مقتضى القياس

وفيه شخص عالم مهذب

وفطنة صحيحة وعقل

لمكة والحج عنمه يقضى

عظيمة صارت لهم غريبة

جميعهم فيهم فساد المذهب

عمان فيها استوطنوا وقطنوا

تفاوضوا فيا مضى وياتى

وما جرى فيها مضى وسفا

بأنه حبر لبيب المعى

وسبه سبا شنيعا ولعن

رعدا خشينا معه الهلاكا

الى محل حيث ظنوا العطبا

بيت الخلا يقصد خوفا ووجل

لا في الشتا كان ولا الخريف

من ذلك الامر الذي دهانا

ولم نجد ذاك اللعين أبدا

على الذي صار له وما وقع

محله واستبطؤا اياب

من غير امهال، ولا انتظار

تضمنت قواعد العقيده

صورته ذا ان سألت عنها

ومن أبي موسى وعمرو وعلى

بأنه شر الكلاب العاويه

أجابني عن ذاك باعتذار

ولم أجد قط سواه مركبا

وهو امير جملة البلاد

بي لهم وهم له رعيه

وما لقيناه من الاهاوال

عدنا الى اتمام شرح الرحلة معتمدين الاختصار فيها وبعد عام في المخا ركبنا من بعد ما وجهت بالكتاب بكل نظم وبكل نثر وشرحها يفسخ ما قدمنا لكننا لما بها حللنا لیس له متسع کشیر في اكثر الاوقات يأتي نحونا وكم وكم ضيفنا ذو فاقة وكان أولى من جميع الناس جاء وقد كنا هناك مركب له اطلاع زائد وفضل من جهة الصين يريد يمضي اخبرنا عن قصة عجيبة صورتها ان اهالي المركب اذ هم بقايا النهروان سكنوا قد جلسوا وقتا من الاوقات حتى انتهوا لذكر بعض الخلفا من بينهضم شخص لعين يدعى فنال من سيدنا ابي الحسن فأبرقت وارعدت هناكسا واظلم الجو وكل هربا وذاك ولى هاربا على عجل قد كان ذاك الامر في المصيف ثم انقضى وزال ما قد كانا فعساد كسل منهم وقعدا لم يدر منا أحد ولا اطلع من بعد ان تفقدت أصحابه وعجل الله به للنار ثم قرأ لي لهم قصيده يحضرني بيت قبيح منها ثم ابرأوا بجهدكم من نعثل من بعد ما قرر في معويه فلمته في رفقة الفجار بأن فرض الحج لما وجبــا والمركب المذكور لابن عادي قد بالـغ المذكـور بالـوصيه ثم لنعد لوصف بعض الحال

فلم نزل في البحر نسرى شهرا بعد بالاء وعناء وقلق فوجهوا حين وصلنا بالخبر وعرفوه الحال بالتفصيل لانه كان نأى عن بلده فأرسل الجواب من غير مهل فوجهونا نحوه فسرنا فأدخملونا سرعة عليه بقلعة في هينن المذكورة من حضرموت البلدالمشهورة

فقال أهلا بكم وسهلا لكثرة الافضال والانعام وكان قد جاء كتاب لليمن كلامه وخطه عجيب في ذلك الوقت الذي اشرنا وبعد يوم احضر الكتابا فقلت سمعا لكم وطاعة ملاحظا في لفظه وخطه فجاء في الحسن على المراد من بعد ان فاوض في الكلام كسب مولانا على المرتضى وان ذاك سبب العدوان وعن سوى الفقه من العلوم لاسيا في جهة الشرائع فقلت كم مسألة شرعيه وهكذا ايضا العلوم الباقية وبعد مثلث له کم مسأله فزاد لما ان وعاه في الثنا وبعد أيام لنحو البلد من بعد ان بالغ في الاقامة موشحا ذاك بخوف البحر ومذ وصلناها أتت الينا وقال منهم رجل ان غدا فقلت من ذا السيد المذكور ابن اخي مطلب ملك العرب فقلت ذاك ما الذي اوصله فقال لما ان مبارك قتل وها هنا صار له اولاد وهو لدى السلطان مولانا عمر ثم أتانا ثانيا في الموعد ومذ دخلنا البيت قام معجبا ثم أتوا بالخبز والطعمام ومذ أردنا الانصراف قالا

فقلت قل فالقول منك حتم

قال لنا اكتب لبعض الامرا

ونصف شهر ودخلنا الشحرا وحالة اشكل من حال الغرق الى ابن بدر الملك المولى عمر عن الحقير وعن الجليل مسافرا في حرب خال ولده يطلب قوما انا منهم بالعجل عشرا وحادي عشىر وصلنا وقبلت شفاهنا يديه

وكاد بالاحسان ينسى الاهلا وشدة الالطاف والاكرام اليه من بعض سلاطين الدكن يعجز عن وصفها اللبيب اليه انا عنده حضرنا وقال بي نبغي لذا جوابا ثم سطرناه تلك الساعة بكـل ما يمكنني وضبطه منزها عن وصمة الايراد وما جرى في سالف الايام من ابن هند عامدا فيها مضى لجاهل شان لاهل الشان ونفعه المحقق المعلوم فها نری فیها انها من نافع مدادها القواعد النحويه عن التباس الحال فيها واقيه لولا الذي انكر كانت مشكله والمدح والقول الجميل والدعا عدنا برفد زائد ومدد والوعد بالخيرات والكرامة وما جرى فيه لنا من ضر جماعة وسلموا علينا يكون عند السيد المولى الغدا قال ابن لاوي الملك المشهور ذلك ابراهيم معروف النسب الى هنا وكيف خلى أهله أباه جاء هاربا على عجل وزوجتان وله احفاد ماضی المقال ان نهی وان امر حتى صحبناه لبيت السيد بنفسه مسلما مرحبا على طريق القادة الكرام نريد ننهى لكم مقالا وهبو لنا اذا امتثلنا غنم والعم والشيخ وبعض الوزرا

غدا يكون فأطعنا امره قلت متى ذاك فقال بكره في جلسة كادت تفوت المغربا ثم جلسنا وكتبنا الكتب ثم قصدنا العود نحو الوطن وبعد سافرنا لارض الدكن كها به المولى علينا قد حكم واتفق العود على أرض العجم (١) كنا جلوسا نحن في مكان وحين وافينا لاصفهان وفوقها اهل دروع وعدد مرت بنا خيل كثار في العدد ذو صولة يخاف منها الاسد يقدمهم عبل الذراع امجد فقيل هذا هو ابراهيم فقلت من ذا السيد العظيم فقلت هــذا أربي ومطلبي هذا ابن لاوي ابن احى مطلب هذا الذي كان لنا في الشحر مصاحبا في سره والجهر جماعة والكل من احبابه وكان في المجلس من اصحابه فبالغ الجميع في التعجب وظن قولي صادرا عن لعب وكيف ذا وذاك لم ينقل قدم من أرضه الا الى ارض العجم بهمة عطيمة قوية وسألوا عن هذه القضية حتى لهم عنها شرحنا الخبرا وكلما في الشحر صار وجرى في كلما قلنا يكذبونا وكماد لولا الاعتقماد فينما في مثل تلك الأرض وافتراه واستعظموا من ذاك ما ادعاه والجرأة العظيمة الفضاحة فانظر الى أمثال ذي الوقاحه في حق ذا أقرب من كل احد وقولهم اجرأ من خاصى الأسد وجهت مكتوبا لنحو الشام وفي خلال مدة المقام وما لقيناه من الأهوال اذكر فيه بعض وصف الحال تاريخه في رجب في النصف في الشحر عام سبعة والف لسابع العشرين من شهر رجب ثم أقمنا هربا من العطب وصاحبتنا نوب الاخطار وفيه سافرنا الى ظفار وكلنا من البقاء ايسنا في غبة للقمر انغمسنا قد قل أن ينجو منها مركب قال لنا الربان هذى الغبب لكنها تعادل الاعواما وطال فيها مكثنا اياما من ولد عمر السلطان فقال لي شخص من الاعيان نأمن كنا من حلول العطب لو أمكن الراحة من ذا المركب وحماكم المركب ذو ايممان وكان للمركب قاربان فقلت للحاكم هذا المركب زادت به همومنا والكرب نكن قضينا سائىر الاوطار وان تـوجهنـا الى ظفـار فادفع الينا القارب الصغيرا نركبه ثم ادخروا الكبيرا فقال سمعا لكم وطاعة قوموا اركبوا القارب هذي الساعة ونحن في مضايق المتاعب ثم ركبنا ستة في القارب أيامنا أجمعها هناكا ولم نزل نعتقد الملاكا وبعد شهر وليل عشر جزنا ظفار من ركوب الشحر من بعد أن صارت لنا أمور يضيق عن تعدادها التسطير كأنما كان طلوعنا السبب ومذ طلعنا منه في البحر رسب وهل يجي المركبي ام ليس يجي ثم جلسنا في انتظار الفرج من قبل السلطان لي يقول فبعد ايسام أتى رسول ورح اليه مسرعا على عجل قم وامض للسلطان من غير مهل

فقمت اسعى نحوه كاللمح فقال لي يهنيك جاء المركب وليس في البحر سواه أبدا ثم انتظرناه لنحو المغرب ولم نزل حتى اتانا منه وانه بنفسه منها خرج واخبروا عن شرح حال الحاكم مذ ركب القارب في جماعه ثم مضوا للماء في الشراع وركبوا جميعهم فانكسرا وامتنع العود لنحو المركب وذلك السر من الناس خلى هم حفاة والطريق وعر فيسسر الله لهم بعسرب فاستأجروا منها دليلا وجمل ثم اشتروا زوادة رأس بقر وبعد أيام الينا وصلوا بحالة اوصافها عجيبة فكان في أول ايام القصب وكان وقت الطلح وهو الموز ثم ركبنا قاصدين السفرا من بعد شهر ثم نصف شهر في ليلة تكون في الليــالي ثم مضيت مسرعا للجامع حتى دخلت مسجدا معظما والناس للضوء جالسونا البعض منهم يغسل الرجلين ما بينهم من منكر على أحد ثم دخلنا لصلاة المغرب اذ ذاك في صلاته يؤمن ثم ابتدا في ذلك المقام وبالصلاة بعد خص المصطفى وبعدهم صلى على الاثني عشر فبت منهم ليلتي مفكرا حتى بدت بشائر الصباح سمعت اصوات مؤذنينا فواحد يعلن بالتثويب اعني بذاك قوله الصلاة وواحد يعلن من غير وجل فقلت في نفسي هذا اعجب كانت لديها مدة المقام وثاني القعدة انشأنا السفر وفي الطريق البلدة المشهورة لما وصلناها أأتنا عده

وجدته قد قام فوق السطح ناظورنا قال وليس يكذب في مثل هذا الوقت فيها عهدا فلاح من بعد لنا كالكوكب جماعة وأخبرونا عنه من غير تدبير له كها ولج وبعض ما لاقى من العظائم من بعض من دان له بالطاعة وملأوا ما كان من اواعي ودمعهم لما جرى دما جرى وأصبحوا في مجن وعطب مع احتياج مشرب ومأكـل ويبدهم من الفلوس صفر هناك بعد تعب ونصب وجعلوا ظفار للقبض الاجل وسلقوه واستعدوا للسفر وأخبرونا بالذى قد فعلوا وهيئة مضحكة غريبة والموسم الثاني لايام العنب والنارجيل ويقال الجوز لما قضيا من ظفار الوطرا جزنا الى ذابول وقت العصر اذا حسبت النصف من شوال لادرك الوقت بمن جاء معي في صحته تجاهه بركة ما وهم عن اليدين حاسرونا وبعضهم يمسح باليدين وكلهم يفعل ما قد اعتمد فزاد من فعلهم تعجبي وذاك بالقنوت فيها يعلن شخص قرا عشرا من الانعام وآله ثم دعا للخلف معددا القابهم بما اشتهر ولم أزل في عجب مما أرى لقائل حي على الفلاح واثنان من اقربهم الينا لكل ناء عنه أو قريب خير من النوم لمن لم يأتوا بقوله حي على خير العمل من كل ما شاهدته وأغرب شهرا ويوما يعد بالتمام لحيدر اباد مطايانا البقر بتخت عادل شاه بنجافوره من سادة وقادة وعمده

(١) السفر الى بلاد العجم حصل له بعد ذلك لكنه ذكره هنا ليتصل الخبر بعض ببعض .

فأدخلونا معهم الى البلاد وودعونا بدموع سائله وشيعونا غير مختارينا ثم مضينا مسرعين للسفر عند الضحى المشهور بالغدير لكننا لما دخلنا البلدا لكننا لما تعد أباد الخبر وقال جيش المغل في ذا البهر(١) قال له السلطان ان كان الخبر أجابه في السجن ضعني كي ترى فا مضت من بعد ذاك مده

تخبر بالامر الذي ادعاه والناس في قيل وقال وفكر كلهم في شاغل وشغل ليس لهم شغل عن الطريق فمذاتاح الله للناس الهرب

غدوت أرجو بعد اطماعي الأول قلت قنوع المرء بالسلامة ثم توجهنا بلا تواني نجو حرون البلد الذي اشتهر فكان ابان دخول البندر من بعد اهوال عظام عده وكبل يوم نتوخى الغرقا وأكثر الايام في اجتماع ولم تزل تصحبنا الدواهي وأخبرونا اهل ذاك البلد فكانت المصيبة العظيمة ومنذ سافرنا لنحو اللار لما دخلنا البلد المذكورة ثم مضينا بعد تلك المدة في آخر الشهر الي ان مضي وفي خلال المدة المذكوره كانت لنا أوقات صفو وصفا وراحة تزري بفعل الراح وناشأة بجملة العلوم فوقعت ما بيننا مسامره لذكر أبيات لبعض الفضلا(٣) منى ابياتا بذاك الوزن فقلت بعد الاعتراف بالحصر

بغاية الاكرام منهم والمدد لل أرادت ان تسير القافله وهم لما نرغب كارهونا نجد في اسجارنا وفي البكر وكان فيه منتهى المسير بها وجدنا عددا وعددا بتفحها وشاع ذاك واشتهر شخص من الهندو بانياني قد دخل القلعة عند العصر كذبا فمن بطشي لا ترج المفر صدقي من كذبي وتدري ما جرى الا وجاء من هناك عده

والغربا من ذاك في أي ضجر للخوف من هجوم جيش المغل سوى خلو السرب والرفيق لم أتأخر عنهم خوف العطب سلامتي مما اخاف والقفل اولى من الخسران والندامة ثالث عشر من جمادی الثاني ببندر الهرموز ما بين البشر ثالث عشرين رمضان الانور لم تخل انا طول تلك المدة ولم نفارق قلقا وفرقا وفي البكا والخوف والوداع وحتى دخلناها بحمد الله بفوت مولانا الشريف السيد(٢) والحسرة المؤلمة الجسيمة نجد في الليل وفي النهار بها أقمنا مدة يسيره لاصفهان ودخلنا القعدة شهر ربيع الجميع ومضى في اصفهان البلد المشهورة لو امور لم يكن فيها خفا في اللطف والسرور والافراح ورائق المنشور والمنظوم يوما الى أن ادت المذاكره فواحد من الحضور سألا ولم يكن يقبل عذار مني وما بباعى من قصور وقصر

عدة ابيات بتلك القافية واللفظ والمعنى لها مضاهيه وجاءني يوما امير في طلب كتابة لخلف بن مطلب كتابة خلف بن مطلب كتابة بمشله تليق ونشرها ونظمها رقيق نظا كتبنا فيه ثم نشرا في الغرض المطلوب يحكي الدرا ثم مضينا نحو مولانا الرضا عليه من ربي السلام أوالرضا أول يوم من ربيع الثاني راجين منه الفوز بالاماني وهنا سقط من الاصل المنقول عنه ورقة أو أكثر فأثبتنا الباقي، ويظهر من هذا الباقي ان الكلام كان في كرامة لاهل البيت عليهم السلام على يد رجل جامي بلغت الناظم وهو في المشهد الرضوي المقدس وهذا هو الموجود بعد الساقط:

فأخر السلطان عنه بالخبر

واجتمعت لنحوه خلائق فحين فاوضوه في الكلام

وحوله جماعة من بلده

وصدق ما قال وما ادعاه

فأمر له الشاه في الحال

من بعد أن أراد بعض الناس

وكاد لولا بعض ارباب الدول

ولم يكن الا عن الحسين

وكنت ما بيني وبين نفسي

ولم أزل أعجب منه حتى

لان هذا ليس في طوق البشر

هـذا لمن يكون في الحياة

والأن قد صار لدينا ظاهرا

وفيه ايضا حجة جليه

لمنكر لفضلهم وجاحد

سبحان من خصهم بالفضل

وفي خلال الزمن المذكور

كنا ببستان جلوسا اذ هجم قــال إلى الشـام ذاهبــونـا

اذا كتبتم لهناك رقعه

ولم يكن الا مداد احمر

وبعمد أكملناه بالسواد

ثم دفعناه اليه ومضى

كتبته ثاني شهر الصوم

وكان قد جاء الى سيد

بهمة قوية عليه

قصيدة الاستاذ شيخ العصر

ولم نزل فيه الى شوال

والعرود للبلاد والاوطان

أول شهر الحجة الحرام

الى ابتدا شهر جمادى الأخرة

ولم نجد من قاصد للسفر

فقلت نمضى معهم ونذهب

فجاء في اسرع من لمح البصر من كل فج سابق ولاحق من أي قطر هو قال جامي تخبر عن محتده ومولده في كل ما قال وفي عماه بحمل اثواب وبعض مال نزع الذي عليه من لباس ان يتركوه عاريا من الحلل شهرة هذا قبل رؤيا العين اجيل فيه فكرتي وحدسى رأيت ما قلت وما سمعتا وليس تقواه القوى ولا القدر فكيف من يعد في الاموات ومع ذا قد بلغ التواترا على كمال ذاته العلية لحقهم وحاسد معاند والعلم والكمال بعد الرسل في المشهد المقدس المبرور شخص من الاعيان من أهل العجم وحج بيت الله قاصدونا نوصلها على سبيل السرعه وورق وهــو رقيق اصفــز وكان ذاك غاية المراد ملتسها منا الدعا عند الرضا في القرب من زوال ذاك اليوم مجد مساد مؤبد يأمر ان اخمس النونيه محقق الوقت فريد الدهر(٤) وفيه أزمعنا على الترحال وكأن ان جشنا لاصفهان وكان فيها مدة المقام لكننا ننتظر المسافره الا اناسا نحو ارض ششتر منها الى بغداد فهو أنسب

<sup>(1)</sup> البهرطاس معروف في الهند سبع الساعة كذا في هامش الاصل.

 <sup>(</sup>۲) هو شيخه السيد محمد صاحب المدارك .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ البهائي .

<sup>(</sup>٤) هو أستاذه الشيخ حسن صاحب المعالم .

وربما نحتاج رؤيا الحاكم(١) فقلت في مدحه قصيده فقصدت قافلة بغدادا وقد اتاح الله ما أردنا فسافرت في مبتدا جمادي لنحو برج الاوليا المذكوره في آخر الشهر الذي ذكرنا فصادف العزم من الامير على المضي للحسين زائرا والقوم في مبادىء المسير وجدهم في سيرهم بسبب فكلما اهمني من أمري ومعهم مضيت نحو المشهد فالحمدلله على التوفيق وان نكن لم نخل في الطريق ثم رجعنا نبتغى بغدادا وجده المولى الامام الكاظما مل ابي حنيفة النعمان والسقطى اعنى به السريا حتى قضينا ما علينا قد وجب وكم وكم زرنا بها مقاما كالعسكريسين وكالغري واخبروا في البلد المذكور بأنه صار الى النعيم من بعد ان كان تقدم الخبر فاشتعل القلب بنار الحزن فقلت في رثاهما قصيدة ولم يكن قدرهما في قدرتي ثم اقمنا بعد ذاك مده وفيه سافرنا من الغري بغاية التوفيق والرفاهية لكننا لم نخل منه من تعب وقد وصلنا وفضينا فرضنا بقصدنا زيارة الشفيع وصحبه المتبعين أمره فيسر الله الذي ذكرنا وكلما يعرض من عناء فنعمة التوفيق منه أعظم ولم نزل أمن بعد ذاك في السفر حتى وصلنا لدمشق الشام وقد مضت لهجرة أعوام وفي آخر النسخة ما صورته : فرغ من تسويده لنفسه فقير يومه وأمسه

فمدحه من المهم اللازم ا وحيدة في حسنها فريده ويسر الله لنا المرادا عن قصدنا لششتر عدلنا شكرا لمن قد يسر المرادا دار السلام البلدة المشهورة وصولنا لما له اشرنا ابن سنان الحاكم الوزير وهـو المـراد اولا وآخـرا والوقت قد ضاق عن التأخير ليدركوا اول شهر رجب جعلته من ذا وراء ظهرى ملتمسا لفيضه والمدد لما قصدناه بلا تعبويق من كرب وتعب وضيق مزور بالزوار بها الجواد وسادة وقادة اعاظها والشيخ عبد القادر الكيلاني ومعه معروف الكرخيا من حقهم وانصرفت عنا الكرب وسيدا بقربها اماما المشهد المرتضوى العلى عن شيخنا المقدس المبرور مجاورا لربه الكريم عن شيخنا السيد والامر اشتهر(٢) والدمع يحكى هطل صوب المزن في بعض اوصافهما الحميده فاقبل اذا قرأتها معذري الى مضى السبع من ذي القعدة بقصد بيت الله والنبى ونعمة زائدة وعافيه ومحن وكرب من العرب عدنا مع الحجاج نحو ارضنا وولده ائمة البقيع ونهيه المقتفين اثره عنه لنا کے اردنا ومحن تصيب او بلاء كم ذكرناه وأنت تعلم نجد في اسحارنا وفي البكر والحمد لله على التام

وجمعها تاریخه ختام « سنة ۱۰٤۱ »

المعترف بذنبه وحلول رمسه محمد بن محمد بن مجير العنقاني غفر الله له ولوالديه ولشيخه ولجميع المؤمنين ووافق الفراغ نهار السبت ٢٥ من شهر ذى القعدة الحرام سنة ١٠٩٢ (اهـ).

وفرغ من نسخها العبد الفقير الى عفو ربه الغني محسن الامين الحسيني العاملي في أرض « حاليا » من خراج « الزبداني » في منتصف جمادي الآخرة سنة ١٣٦٢ .

السيد على أكبر ابن السيد محمد ابن السيد دلدار على ابن السيد محمد معين الدين النقوي النصير آبادي اللكهنوئي .

له من المصنفات الدليل المتين في ابطال حركة الارض والتوضيحات التحقيقية في شرح الخطبة الشقشقية وغير ذلك. (أقول) حركة الارض اقيمت عليها البراهين القطعية فالدليل المقام على ابطالها غير متين.

ابو الفتح على بن محمد البستي .

ذكره ابن شهر اشوب في شعراء اهل البيت.

الشيخ على ابن الشيخ محمد مروة .

أسيلي الدمع في الخد الاسيل

توفي سنة ١٣٣٩ .

كان من علماء جبل عامل البارزين شاعرا أديبا تقيا ورعا، هاجر الى النجف ودرس فيها وتخرج على أكابر علمائها وعاد الى قريته حداثا وفيها توفي .

قال يرثي الشيخ عبد الكريم شرارة:

دموع دم اذیلی مرسلات دعى الزفرات من قلب شجي اذا نزفت دموع العين حزنا قليل ان تذوب حشاك شجوا فصلصل بين مكة والمصلى أليس الدهر القحها خطوبا اليس الدهر ألقحها خطوبا حشا الدين الحنيف أصيب لما قضى عبد الكريم البحر علما تقحمه الردى ليشاً احما تهيل في العلى طودا أشها واقلع في الندى غيثاً واجرى وفل من العلى غضبا صقيلا وغيض من الشريعة بحر فيض الا يا ممتطى العنس الذلول يشق بنحرها نحر الفيافي تجشمها سباسب مقفرات

اسى وصلى الناحية بالعويل لعل شفاك بالدمع الرسيل تصعد صيب الدمع الهمول فقولي حسرة يا نفس سيلي لرزء جل في عرش الجليل وطيبة والغرى وبيت ايل سرت بجبال عامل والسهول فأثكل شرعة الهادي الرسول اصيب وقلب احمد والبتول وكفا واكف الغيث الهطول

وغالته المنايا شبل غيل ولم يك بالمهال ولا المهيل سبيل هدى لابناء السبيل يفل مضارب العضب الصقيل تدفق بالفضائل لا الفضول معودة لوخد أو ذميل ويحملها على الخطر المهول تتيه بهن اسراب الوعول

<sup>(</sup>١) المراد به السيد مبارك بن مطلب كها صرح به في القصيدة .

<sup>(</sup>٢) المراد بشيخه السيد هو صاحب المدارك كها مر وبشيخه الأخر صاحب المعالم .

يؤم ندى انداها ويرجو وراءك اقفر النادي واقوت امال دعامة اسلام ثلم وثيل اريكة العليا ذبول فقل لذؤابة الشرف المعلى وقىل للمرمل الملتاع طيأ وللمنظور قبل عها قليل نعاه القلب لي قبل الرسول تعرض لي وجمجم قلت ايها نعيت الدين والدنيا جميعا نعیت فهجت لی فی القلب نارا ولا من قائل یا نار کونی رزيت به جليلا والرزايا رزيت به كنصل السيف لكل كهلان حجى وثبير حلما أشم مهذبا عفا أبيا رحيب المنتدى طلق المحيا أبي الضيم رفع جانبيه ونزه اصغريه تقى وطبعا حيى مطرق اللحظات حتى أبي شم الدنية حيث كانت ودل على خلائقــه ولكن قليل شكل هالته ولكن خليل عهد خلته وثيق أخو رأى كأن الغيب يوحى وفهم دق احساسا ولطفا وطبع رق ما نطف الحميا بنفسى افتدي لاهوت قدس هو القبس الذي بسناه موسى له في زهده ناسوت عيسى تمشل للعلى بشرا ولكن الا يبا راحلا لف المعالي وقوض والهدى والعرف لما وازمع بالمزايا الغر لو لم تركت محاجر العلماء عبرى وغدرت الورى طرا حيارى عجلت على شبابك وهو غض رحلت بسلوتي وجميل صبري ورحت براحتي ورغيد عيشي خليلا ما اتخذت سواك قل لي أصيحابي اذا عدوا كشير عجمت الحاء نبعهم ولما وردت حياضهم فوردت علا لربك في أمان الله فاذهب

من الابدال معدوم البديل معالم ذلك الربع الاهيل فقل یا ارض بالاسلام میلی بفرع اراكة المجد الانيس فقدت ذؤابه الشرف الاصيل على سغب ويأساً من منيل وقل باقالة الحساد قيلي وقلبي حيث ما أهوى رسولي نعيت صميم اشراف القبيل واشغلت الملائك بالعويل نشب كأنها نار الخليل له بردا كعاطفة الجليل تجل اسى بمقدار الجليل تنزه عن كهام أو فلول وللداعى يخف بنجح سول ندى الكف مهزول الفصيل خصيب الربع في العام المحيل بعز النفس عن مرمى الذليل عن العوراء من فعل وقيل اذا ما هيج نضنض عن صئول ومج حلاوة المرعى الوبيل تردي هيبة الاسد المديل بأشكال العلى غير القليل فأشكره كذا شأن الخليل لفكرته فينطق عن دليل يحس دقائق الامر الجليل وما طبع المعتقة الشمول بهالة امثل ونهى مثيل رأى نار الهدى وسنا الوصول وروح القدس او قانا الجليل ال كأبيه معدوم المتيل ببردة لا الذميم ولا الذليل هدى الساري الى نهج السبيل يكن حلا بها غرر العقول تسيل بأدمع حرى المسيل تحوم عليك يا حامي الدخيل وما اوفى على زمن الرحيل وكنت سكينة الصبر الجميل بلى ونحلتني حلل النحول وقد ابعدت هل لي من خليل وان حدوا فمن لي بالقليل أجد حاشاك غير أخ ملول ولكن ليس فيه شفا الغليل نقى البرد من وصمات قيل

وطب نفسا بدار الخلد وارتع كريم قد وفدت على كريم «أمين » الفضل خطبك جل خطبا فتأساء وصبرا واحتسابا ولو يفدى فدته نفوس قوم لكل غاية يسعى اليها عليه تحية الرحمن وقفا وغادى تربه الزاكي غواد في رثائه أيضا:

أودى سريع الخطو غير مودع ودعا حشا الصب الشجى لما دعى جورا قضى لى وهو أعدل من قضى معه حشاي ونار فرقته معي كبدى وغادرني فثقف أضلعي ومضى فلف على كمشبوب الغضى نادى بحر غليلها لا تنقع أودى فأودعنى صبابة مغرم ما ضره لو قال للصب اهجع ناء بصبرى والتجلد والاسي ونأى بسلواني وقال لى اجزع یا نائیا ادنی الجوی لحشاشتی وأطلت ليل تسهدي وتوجعي قصرت عمر تهجدي وتأنسى كادت تسيل حشاشتي من مدمعي وأسال يومك أدمعى حتى لقد أودعتني أسرار حبك والوفا وسريت هلا كنت قبل مودعي بمضيق لحد في الفضاء الاوسع قد اودعوك وليت جسمي مودع لو أضجعوني في ثراك فنغتدي متعانقين معا بذاك المضجع متهدل الاعطاف ذاوي المنزع ما آن یا غض الشبیبة ان تری ولقد عهدتك أمن كل مروع ما كنت احسب أن أراك مروعا فيه وأبت بلوعتي وتولعي اواه من يوم تكلتك والعلى من تربك الفياح كالمسترجع أواه من يوم نفضت أناملي وحنين ذي ألف عليه مرجع لى أنه الشاكى لبعدك والنوى وعلى شبابك والعلاء توجعي واليك تهيامى ومنك تلوعى تشفى غليل فؤاد صب مولع أأخى هل بعد اغترابك اوبة لبقاء حبك في محاني اضلعي أو سلوة تبقى على حشاشتي ولقد عصتك وما السلو بطيع رمت السلو فقال هل لك مهجة فألي عد أو فادع لي قلب الهوى أو قل لسلوان الهوى يبقى معى من بعد ما حكم القضا قولي ارجع مالي اقول ارجع وليس بنافعي بل تلك شنشنة المحب الموجع هيهات ما قد فات ليس براجع يا طول ما بيني وبين المرجع قالوا غداة البين مرجع بينهم غير التجلد والاسى فاسترجع يا قلب قد بعدوا وما لك بعدهم وأخوالشجي هيهات يسمع أويعي لكنها قلب المحب أخو شجى فلأندبن علاك ندبة ثاكل عبرى مدامعها تجود بأربع لو لم یکن حبیبك أكبر مطمعی ولاننزفن دما لحبك صنته مترسل العبرات غير متعتع ولارسلن الدمع خلفك رائدا والعين مطلقة الدموع الهمع ولاحسبن على ثراك مطيتي أبدا ورزؤك للقيامة مفجعي وقفأ عليك تلهفى وتوجعي يتعانقان على ضفاف المشرع كنا كغصني بانه سمقا علا والود خير مؤصل ومفرع فرعان عن أصل الوداد تفرعا واعتل آخر باختضاد المنزع فذوى بنكباء المنية واحد

قرير العين في ظل ظليل له اعددت مدخر البخيل أجل لكنه حكم الجليل بحسبك مغنم الاجر الجزيل لو ان الدهر يقنط بالبديل لقد كرموا فروعا عن أصول وكلهم على شرف الرحيل تصافحه بأيان القبول تراوح بالغدو وبالاصيل

يا تاركى حلف الاسى اتغاضيا حاشاك انك ما برحت أخا وفا صدق الآخالك حسب غير مدافع لكن سبقت الى جوار الله في قدمت من دنیاك كل كريمة لا زلت تشأو في رقيك للعلى رضيت ربك في حياتك كلها شتان ما بینی وبینك نسبه النور بين يديك يسعى والهدى أشقى ببعدك اذ سعدت مقربا يهينك انك في الجنان ممتع وأنا المعذب فيك لو شاهدتني فاذهب كما ذهب العبير تضمخت وسقى ثراك من الغوادي مودق وقال مؤرخاً عام وفاته ليكتب على محل قبره:

ام ملت عنى أم مللت تولعى ولتلك من شيم الصدوق الاورع ولكم أخ لك يدعى او كالدعى دار البقا ورغيد عيشه ممرع فقدمت في الاخرى لاكرم مرتع حتى سموت الى المحل الارفع فجزاك ربك بالرضى فتمتع بعد النوى ولانت نسبة منزعي والنار بين جوانحي لم تهجع وأراع فيك وانت لاه ترتعي قوبلت بالنعمى وخصب المربع والنار تسعر في فؤادي المولع بشذاه اندية الجهات الاربع كنداك وكاف ليس بمقلع

> یا زارئا قبرا به شمس الهدی لكأنه الطور الذي موسى رأى اخلع نعالك انها الوادي المقد فيها ابك واسجد واقترب فالقائم عبد الكريم العالم العلم التقي فرع زكا في دوح باسقة العلى عبد الكريم ومذ دعى ارخته

غربت فأشرق حكمة وصوابا فيه على النار الهدى وأصابا س بابن موسى تربة وجنابا المهدي جته بها قد غابا البر انداها يدا ورحابا عن خير أصل غرسه قد طابا لخلود جنات النعيم أجابا

وله يرثي السيد على ابن عم المؤلف السيد محمود من قصيدة : وابتز غالب عزها وفخارها من فل مرهف هاشم وغرارها ويطودها السامي اساء نزارها من ساء عدنانا بفقد عميدها شقوا اللوب ووسدوك ثرارها شقوا ضريحك في الثري لو انصفوا واروك في ردم الصفيح ولو دروا هالوا عليك من العيون شفارها

السيد على إبن عمنا السيد محمود.

كان عالما محققا مدققا فقيها اصوليا قوي الحجة حسن الوصول الى دقيق المطالب على غاية من الانصاف في المباحثة والمناظرة جيد العبارة عاقلا حازما كيسا ورعا تقيا شاعرا اديبا أريحيا نقادا للشعر رئيسا مهيبا مطاعا نافذ الكلمة محمود النقيبة لا يقدم عليه أحد في جبل عامل في عصره رقيل الطبع معتدل السليقة حلو العشرة حسن المحاضرة على جانب عظيم من حسن الخلق ولين الجانب ورجاحة العقل وكرم الطباع وإصابة الرأي وعلو الهمة وشرف النفس صبيح الوجه بهي المنظر اتفقت على حبه وتعظيمه جميع الناس من جميع المذاهب.

ولد في شقرا من قرى جبل عامل في حدود سنة ١٢٧٦ وتوفي ليلة السبت الحادية عشرة من شهر شوال سنة ١٣٢٨ بعد العشاء فيكون عمره نحوا من اثنين وخمسين سنة قضاها في خدمة العلم افادة واستفادة وفي تأييد الدين وقضاء حوائج المؤمنين واصلاح ذات بينهم والقضاء بين الخصوم وافتاء المستفتين .

وبعد ان حفظ القرآن العظيم في مدة يسيرة ولما يبيع السبع تفرغ لطلب العلم فقرأ في شقراء ثم في حنوية في مدرسة الشيخ محمد على عز الدين ثم توجه الى العراق مع اخيه السيد محمد في حدود سنة ١١٦٠ وعمره نحو أربع عشرة سنة، وكان يقول بلغت الحلم في النجف الاشرف فقرأ فيه في علم العربية عند جماعة وقرأ في الاصول على الشيخ احمد ابن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر الذي كان وحيدا في توقد الذهن وطيب الاخلاق والمثابرة على الافادة والاستفادة، توفي في شبابه ولو أمهله الدهر لكان له في العلم شأن كبير. وقرأ ايضا على أخيه الشيخ حسن الذي عمر طويلا وتوفي من مدة قريبة وعلى الشيخ محمود الذهب النجفي وغيرهم، هذا في السطوح واما الدروس الخارجة فقرأ في الفقه والاصول مدة وجيزة على شيخنا الفقيه المرحوم الشيخ آغا رضا ابن الشيخ آغا محمد هادي الهمداني صاحب مصباح الفقيه وغيره من المصنفات وفي الفقه على الشيخ الفقيه أحد رؤساء ذلك العصر الشيخ محمد حسين الكاظمي صاحب هداية الانام في شرح شرائع الاسلام الى حين وفاة الشيخ وفي الفقه ايضا على الشيخ الفقيه المحقق المدقق الشيخ محمد طه نجف احد رؤساء ذلك العصر ايضا الى حين سفره لجبل عامل، وفي الاصول على خاتمة المحققين احد رؤ ساء عصرنا الشيخ ملا كاظم الخراساني صاحب الكفاية وغيرها من المنصفات الشهيرة في الاصول والفقه، وفي الفقه على الشيخ الفقيه أحد رؤساء ذلك العصر الشيخ ميرزا حسين ابن الحاج ميرزا خليل الطهراني وعلى غير هؤلاء. وتخرج على يده في العراق وجبل عامل عدد كثير من العلماء والفضلاء وكان يقول باحثت المطول للتقتازاني أربع عشرة مرة وبقي في النجف الاشرف في خدمة العلم نحوا من احدى وعشرين سنة زار في اثنائها مرقد الامام الرضا عليه السلام في خراسان بصحبة والده ثم رجع الى جبل عامل في اوائل سنة ١٣١١ فأعاد بناء مدرسة اجداده في شقراء التي انشأها جد جده المرحوم السيد ابو الحسن وسماها المدرسة العلوية فتوافدت عليها الطلاب من سائر الاقطار وتخرج منها طلبة افاضل وبقيت مدة طويلة زاهرة بالعلوم والمعارف ولكنها في آخر الأمر انحل نظامها. وأقام في جبل عامل نحوا من ثماني عشرة سنة قضاها في التدريس والتعليم والقضاء بين الخصوم والسعي في حوائج الناس ونوقيع الفتاوي .

ولما كان قرب وفاته صلى بالناس صلاة عيد الفطر ثم توعك ثم اشتدت به الحمى فلبي دعوة ربه، ولما طار نبأ وفاته ارتجت جبال عاملة بمن فيها وحدث في جميع طبقات الناس من الحزن والتفجع والبكاء والاسف والكمد ما لم يسمع بمثله ثم دفن من الغد بجوار قبر جد جده السيد أبي الحسن موسى في مقبرته الخاصة به وحضر لتشييعه ما يزد عن عشرة آلاف وكلهم باكون متفجعون فكان يوما هائلا وخطبا جسيها تغمده الله برحمته وأسكنه مع أجداده الطاهرين في بحبوحة جنته ورثاه جماعة كثيرون بغرر القصائد وجلها مذكور في تراجمهم من هذا الكتاب. وله كتاب في المواريث وبعض تعليقات وله اشعار هي على قلتها بمكان من الجودة والرصانة والرقة والانسجام فمنها قوله وقد كتب اليه خاله الشيخ مهدي شمس الدين بهذه

وقدر جدكم المبعوث محترم اقسمت بالمصطفى المبعوث جدكم ان مثلت غيركم نفسي فقد كذبت اجل ورؤية عيني غيركم حلم وما لجرحى اذا ارضاكم الم فها لنفسي سواكم قط من غرض

فقال السيد :

وذيلها بطلب اعارة (معجم البلدان) وكان قد أعاره كتاب (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ) ورآه عنده مطروحا على الارض فأجابه

لا أرتضى العيش ان يلمم بكم أل فاسلم وشانوك لاعاشوا ولاسلموا

وكان يوما يشرب الشاي بين شجرة ورد تفتح زهرها وشجرة رمان توقد جلنارها فقال:

طفاً عليها حباب در يفوق حسنا على الدراري

يجلو لنا كاسها اغن خلعت فی حب عذاری وقد تهادی بلا خمار سكرت من خمر مقلتيه

یا ریم سلع أسلت دمعی

هـواه اصـطبـاري مالی سواه ویی فداه أطال هجري فضاق صدري شكوت ما بي من التصابي

حيى فأحيى بالوصل ميتا

فقال السيد حسين احمد:

هاج غرامي سجع الحمام دنا حمامی فمن لشاري

فقال السيد ؛

وشفتيه ري اواري ماذا على وفي يديه فقال ولده السيد عبد الحسين :

فقال الشيخ علي ابن الشيخ حسين شمس الدين:

ما زلت ارعى له ذمارا ولم يسزل حافسرا دماري فقال ولده السيد عبد الحسين: لام عــذولي فقلت مهــلا لو شمت منه لام العـذار

لي عندك الدر منثورا ومطرحا ودرفيك لدي الدهر منتظم

شربت أشهى من العقار ما بين ورد وجلنار في الكاس أضحى لهيب نار صهباء راقت فخلت منها

وطلب من الجالسين اجازتها:

فقال الشيخ محمد حسين شمس الدين:

فقال السيد:

فقال الشيخ محمد حسين:

حديث وجدي به قديم رواه دمعى عن البحار فقال السيد :

ألم ولو لوثية الازار

فقال الشيخ محمد حسين:

وعاد مثل مضى الدجى نهاري الى سراب والقلب واري فقال السيد:

بدر تجلی بلا سرار

فقال الشيخ محمد حسين:

طال انيني فمن معيني حكت حنيني ام الحوار

في الكأس زندا بلا سوار ساورني الوجد حين ابــدي

لست انسى مسيل وادي السلوقي وأقماح ويماسمين وسيم والخزامى والورد يحكي الندامي

فقال الشيخ على: ألفت منه أخا دلال يرتاح بالصد والنفار

لي ديـوني من ذي يسار لـوى ديوني فهـل مباح فقال السيد عبد الحسين:

هتفت مد مر في ازار اواه من معقد الازار أرقت دمعى فهل تراه لمحنتى دق وانكساري فقال السيد :

والوجه يحكى ضحى النهار الفرع منه ظلام ليل باریه قد جل باقتدار والقد منه كخموط بان اشرب على الروض من محيا له ودع نسك ذي وقار عن اقحوان وعن بهار فالثغر يغنيك والتراقي منه غرامی وجل ناری والخد ورد وجلنار فقال الشيخ علي :

زار معنی بجنح لیل أذكى أريجا من العرار ومن شعره قوله في وصف ( وادي السلوقي ) وهو واد تجري فيه المياه ايام الربيع :

طرزت ثرة السحاب الدفوق بصنوف الازهار وادى السلوقي راق سلسالها بلا راووق وجرت كاللجين فيه مياه ببريق يفوق لمع البروق فوق حصباء كالداراي تزهو ب تهفو لكل روض أنيق وزها روضه الأنيق ونفس الصه كم ترى من بنفسج وأقاح في رباه ونرجس وشقيق حيهلا على ورود الرحيق وخطيب من الورود ينادي ومن البان كل غصن وريق وعلى ضفتيه اثل ورند آخرا مثل شائق ومشوق لاعتبه الصبا فعانق غصنا نشوة من صبوحه والغبوق فلقد لذ للمحبين فيه خلته مذ كسا السحاب رباه ببرود الشقيق وادي العقيق فحبانا بنشر مسك فتيق فتق الزهر في ثراه نسيم فاق في حسنه على كل سوق قام للنور فيه سوق عناق عن أغاني اسحاق بالموسيقي وغنا الطير فيه أغنى الندامي ضل من ضل عنه نهج الطريق قم بنا نركب الطريق اليه و وتأتي من كل فج عميق فالى مثله تحج بنو الله او على سرج كل مهر عتيق فوق أكوار ضمر ناجيات يسبق الطرف ان جرى الطرف منها ويفوت السهام عند المروق بي رفقا يا صاحبي وشقيقي واذا راح يصحب الريح قالت باهاب مضمخ بالخلوق كامل الخلق والمحاسن يزهو زاحم الشهب مذ نزا فأصابت بين عينيه غرة العيوق ثملا من رضاب كأس وريق خلته حین راح یختال تیها فعلى مثله تنال منى النف س وترميه عن مكان سحيق

وعارضها بعض الادباء فقال:

بين اس ونرجس وشقيق وعرار بكل حسن عريق بغريب المنظور والمنشوق

والكبا والبهار ابهر عقلي يا لها من مناظر حاليات خلتها والنسيم يعبث فيها كم اقمنا يوما بها اثر يوم وشربنا كأس الحميا دهاقا بكرا صاحبى سعيا اليها وبكاس وقينة ونديم وبشاد يشدو بلحن طروب وبـألحـان معبــد ان تغنى واجعلا حجكم لها كل يوم

وقوله من أبيات غاب عني باقيها: بأقاح مبسمه ووردة خده

رشا يريك بهزله وبجده

في مدح ابناء الامين انظر الى الدر الثمين فقلت:

من قد ابان ثناهم الر من كل ابيض واضح الح

> ان خفت الاحلام سا أو ابهم الرأي السد أو هيج في يـوم الكـر ولدى النوال جداه يخ ويسريك ان عيز الخفيا من عصبة للعلم را فقلت:

يـزري بعقـد في نحـو بقصائد هن الحدا فقال :

جوالة الانساع من هـوجـاء من آل الجـديـ نجب تـواهـق في الفيـا بسرزت قسوافيها بجس هي من هجان القول ان تركت قطينا غيرها

سارت بها الركبان تعـ نق في السهول وفي الحزون فقال: ا

أميا الى ارض السعرى تسرتها الارواح له **فقلت** :

اشهى الى الاسسماع من نغم البلابل في الغصون فقال:

بعبير كنشر مسك فتيق بصنوف من كل لون انيق ندماء تحسو كؤوس الرحيق ووصلنا صبوحنا بالغبوق بيد الغصن ذي المحيا الطليق وأصحباني بالدن والراووق ومعاط يمشى الهوينا رشيق عنه يروي اسحاق للموسيقي حرك الشوق في فؤاد المشوق مع بني اللهو ترشدا للطريق

حيا فأحيى من أمات بصده ما لا يريك المشرفي بحده

واشتركناً في تقريض كتاب ( الدر الثمين في مدح آل الامين ) فقال :

حمن في الذكر المبين سبين وضاح الجبين

د الناس بالحلم ارزين يد أراكه عين اليقين بهــة خلتــه ليث العــرين جل عارض الغيث الهثون ظ حفاظ ذی حسب ودین ضوا كل نافرة حرون

ر فواتر الالحاظ عين ء لـكـل بـزلاء امـون

دأب السرى قب البطون ل وشدقم خوص العيون في بين ابكار وعون د القول تفخر لا المجون انصفت لا القول الهجين وتكلفت هي بالطعون

او المعرف والحجون كن للعدى غصصن الشجون

جادت قرائح فنية بنظام لؤلؤها الثمين في الانام ومن خؤون ألفوا ألوفا كم من وفي والمرء يحفظ في البنين حفظوا النبى بولده

وقد زاد عليها ولده السيد عبد الحسين في الوزن فصارت القافية ميمية بعدما كانت نونية:

انظر الى الدر الثمين (وانما)

من قد أبان ثناهم الرحمن في الذ

من كل ابيض واضح الحسبين

ان خفت الاحلام ساد الناس بالح

/او ابهم الرأي السديد اراكه

أو هيج في يوم الكفاح تخاله

ويريك ان عز الحفاظ حفاظ ذي

من عصبة للعلم راضوا كل نا

يزري بعقد في نحور فواتر الا

بقصائد هن الحداء لكل بز

جوالة الانساع من دأب السرى

هوجاء من آل الجديل وشدقم

نجب تواهق بالفيافي بين اب

ا برزت قوافیها بجد القول تف

تركت قطينا غيرها وتكلفت

سارت بها الركبان تعنق بالسهو

السهى الى الاسماع من نغم البلا

جادت قرائح فتية بنظام لؤو

ألفوا الوفا كم من وفي في الانا

حفظوا النبي بولده افعال ذي الحـ

ترتاحها الارواح لكن للعدى

في مدح ابناء الامين (تنظما) كر الميبن (فكان نصا محكما) وضاح الجبين (كأنه بدر السما) لم الرزين ( اذا الجهول تحلما) عين اليقين (كأنه ما ابها) ليث العرين (مزعجرا ومدمدا) خيث الهتون ( اذا تدفق أو همي ) ولدى النوال جداه يخجل عارض ال حسب ودين (عز شأوا فيهما) فرة حرون (ما تنيل المخطما) لحاظ عين (بارزات كالدمى) لاء امون (سابقت طير السما) فب البطون (تخالهن الاسهما) خوص العيون (سبت جديل وشدقها) كار وعون (شفها طول الظما) خر لا المجون (كعقد در نطما) قول الهجين (على العقول استعجما) هي من هجان القول ان انصفت لا الـ هى بالظعون (مقوضا ومخيما) ل وبالحجون (أو الحطيم رزمزما) غصص الشجون (وكم سقتها علقما)

بل في الغصون ( اذا شدون ترنما )

لؤها الثمين (تفضلا وتكرما)

م وكم خؤون ( لا تسلني عنهما )

سب الامين ( وفا فلا فضوا فها )

وقال في خاله الشيخ مهدي شمس الدين ويقال انه من ذرية الشهيد الاول :

ان من خير انعم الله عندي ان جدي الهادي وخالي المهدي يا لها نعمة وكم من أياد قد حباني بها المهيمن وحدي يا ابن من نال بالشهادة ما نا ل علا شامحا وجنة خلد وغدا من بيانه في دروس الـ علم نجد العلوم أوضح نجد فاح منها اريج عطر وند غرست راحتاه روضة فضل كمن من فكره برأى اسد وأرانا قواعد الدين قد احـ ك لظل الشهيد في ضمن لحد قد اعدت الشهيد حيا ولولا علم يا ابن الشهيد عن خير جد حزت علم الشهيد بالجد فارو ال لك صفو الوداد منى فاقبل يا رعاك الاله خالص ودي واطو من شقة البعاد بما يحـ مد عقباه من ذميل ووخد زر مشوقا بعد الصدود فها احـ

لى وصال المحب من بعد صد وقال يصف مجلسا له في قلعة دوبيه ايام الربيع سنة ١٣٢٥ :

نحن في قلعة وحصن منيع وبذاك الثغر المصون جموع ولدينا الشقيق نـاضل حتى ولورد الرياض شوكة بأس وقنا الياسمين مذ مال نحو النر ويد القطر خوف بأس الاعادي ما ترى الجو قد تنكب قوسا

خيمت حولنا جنود الربيع للأقاحي تحصنت بجموع صبغ الارض جنده بالنجيع ظهرت في خلال تلك الربوع جس الغض خر اي صريع نسجت للربي اعـز دروع وانتضى البرق غرب سيف صنيع وغدت خوف ذا وذاك عيون السح حب تبكى على الربي بدموع

وقال مخمسا هذين البيتين وهما لبعض المتقدمين في المشهد المنسوب الى السيدة زينب براوية من قرى دمشق:

قبر ملوك الورى تعنو لهيبته لبنت خير الورى طرا وبضعته فقلت مذ فزت في القبيل تربته من سره ان يرى قبرا برؤيته يفرج الله عمن زاره كربه

فذا اذا الطرف من بعد تبينه رأى من العالم العلوي أحسنه ومن يرم ان دهاه الخوف مأمنه فليأت ذا القبر ان الله أسكنه سلالة من رسول الله منتجبه

وقال مشطرا لهما:

( من سره أن يرى قبرا برؤيته ) وان يزور ضريحا لم يزل أبدا ( فليأت ذا القبر ان الله أسكنه ) وخصه بمزايا الفضل حين حوى

مكنون سرعن الأوهام قد حجبه (سلالة من رسول الله منتجبه)

يزيل عمن رآه ربه وصبه

(یفرج الله عمن زاده کربه)

ولما انتقل من وادي السلوقي الى بركة المرج في دوبيه قال:

بركة المرج لا عدتك الغوادي راق ماء ما بين روض انيق زانها نرجس ونور أقاح فغدا مرجها محط رحال لمع الماء صافيا في ثراها طرزتها يد الرياض فأضحى وعجبنا والشهب تلمع فيها هي بين الازهار شمس تبدت آنست مقلتی بها نور أنس حسدتها عين السلوقي حتى تلك قرت عينا وذي شأنها النو بین هذی وتلك بون بعید أين من في الحضيض ينحط ممن شاق من جاءها تمايل بان

كم تروت لديك غلة صادي في ثراها ورق تغريد شادي بين آس معطر الابراد لوفود البوراد والبرواد فأرتنا السماء بين الوهاد فائقا حسنها على كل نادي من ضرام في مائها ذي اتقاد وضح الصبح بين شهب بوادي ظل فيها لمبتغى الانس هادي سفحت دمعها على سفح وادي ح وسح الدموع سح الغوادي عطفته جماعة الوراد هو في الاوج فوق سبع شداد يتثنى بفده المياد

وقال هذه الابيات بشراكة جماعة : وما كان عليه علامة (ع) فهو لولده السيد عبد الحسن وما كان عليه علامة (أ) فهو للسيد احمد قنديل وما كان عليه علامة (مح) فهو الشيخ محمد شمس الدين.

(س) وصف الغصن مذ أمال قوامه (ع) عم الظبي لفتة ونفارا طرفه خده شذاه لماه (١) قد غنينا بنشره عن عبير ال (ع) ما كفاه بالمطال بالوعد حتى وحمى ثغره بعقرب صدغ كم سقاني من الرضاب كؤوسا ولكم ضن بالسلام فها أيـ وألفت الهيام فيه زمانا شهد الخال للجمال بخديه كيف لم يرع للمحب ذماما (ع) بلغ الحاسدون فينا مراما (ع) هتف المستهام يا أهل ودي (س) صرعتني الجفون منه ولم اعـ لام ذا صبوة وعنف من لم خيم الوجد في ضلوعي لما (ع) قد تبنى بحسنه فجدير (مح) كيف يلهو عنه فؤاد محب حرم الوصل وهو شيء حلال كلم افتر عن ثناياه شمنا عجبا ما رعى ذمام محب ليته زارني ولو بخيال

وحكى البدر مذ أماط لثامه واعار الاقاح منه ابتسامه نرجس وردة عرار مدامه مسك فض النسيم منه ختامه (س) منع الهائم المشوفى كلامه وبطرق له اراش سهامه نقعت من فؤاد صب اوامه قنت من بعد ضنه بالسلامه وبه يألف الفؤاد هيامه (١) وذا الخال للجمال علامه ويقود العذول منه زمامه (١) وفؤ ادي لم يقض منه مرامه (١) صاد منى الفؤاد ريم برامه دد لحرب الجآذر العين لامه ير من صدغ من سبا القلب لامه قوض الصبر من فؤادي خيامه لي بين العشاق دعوى الامامه مازج الحب لحمه وعظامه ومن الهجر قد أحل حرامه في عقيق اللثاث حب الغمامه ظل عمر الزمان يرعى ذمامه طارق في الدجي ولو المامه

وأرسل الى ولده السيد عبد الحسين والشيخ على حسين شمس الدين بهذين البيتين:

غير محل الفرش واللحف لم يبق لي خال من الدلف تجري عليه أدمع السقف فهل لديكم موضع لم تكن

وأرسل اليه السيد حسين احمد بطيخة ومعها هذه الابيات:

فيها الاهلة وهي كالبدر وافتك في لون من التبر يزري شذاهـا حين تنشقـه بالطيبين المسك والعطر أهديتها حبا لكم مؤثرا فيها فدم لي مدة الدهر

# فأجابه بهذه الابيات:

قابلت ما اهديت بالشكر وبأحسن الاطراء والذكر وعرفتها من طيبك اكتسبت مذ فاح منها طيب النشر لمست لما طابت لدى الخبر لو لم تكن كف الحسين لها ويريك لون التبر في القشر يسقيك طعم الشهد باطنها والقادر السرحن كللها من صنعه بأهلة عشر

وله اشعار اخرى تأتي في ترجمة أخيه السيد محمد .

قال الشيخ احمد رضا يرثيه ويعزي عنه أخاه السيد محمد وابن عمه مؤلف الكتاب:

بكاء على ربع العلى بعدما جفا لعل البكا يرويه بالديمة الوطفا

ونوحا على دار تحمل آهلها وهاتفة بالبين تدعو ودونها اذا رددت من زفرة شجو واحد واكباد فتيان تقاسمها الجوى تقلب من فرط الزفير فؤادها عنت لصروف الدهر وهي ابية ونفس أبت ان تألف الضيم ساعة رماها طروق البين عن قوس غادر ثنت عطفها نحو المنون ولم تكن لئن سلست قودا الى الحتف انها ولكنها طوعا الى الله أقبلت قضى عصمة العلياء كافل أمرها قضى وهو أوفى العالمين حفيظة دعوناك يا غوث الصريخ وقد بدت دعوناك اما اعضل الخطب في الورى فأين البهاء الطلق يشرق هيبة ومن أخمد النار التي فاض نورها ومن عال من غيل الشريعة اغلبا نعم شيمة الايام صولة ماكر الا من نقب روع الدهر سربه اقام على ربع خلا منه أهله سلام على السفر الذين تحملوا وما مطفل ادماء ادمت يد النوى تئن فتبدى من جوى الحزن لوعة وتبكى فمن دمع يمازحه دم بأفجع مني يوم خفت ظعونهم عفاء على الايام بعد عليها ولولا أخوه المجتبى وابن عمه محمد ذو العليا ومحسن ذو الحجى يرى فيهما خير البرية محتدا يرى فيهم خير البرية محتدا وهذا ابنٰه الزاكي رقى هامة العلى عزاء بني الزهرا وان جل ما نرى وحيا عهاد العفو أكرم تربة وقال السيد هاشم عباس من قصيدة:

أيا غاديا رحماك ان قلوبنا لقد عثر الدهر الخئون وانه لفقدك أبكي اعين الفضل والتقى وراع المعالي والمكارم صرفه وثل عروش المجد وهي منيعة ولولا بقاء الحبر فينا محمد همام له ألقى مقاليده الهدى ومولى عليه الفضل مد رواقه

نواح ذوات الايك فارقت الالفا قلوب تداعت حسرة وقضت لهفا تراها لفرط الثكل مشجية الفا فجرعها صاب الاسي علقها صرفا على جمرة من لاعج البين لا تطفى ولم تك تخشى قبلها للردى صرفا فأما ورود العز أو ترد الحتفا فأعجلها سلبا وعاجلها خطفا اباء لغير العز مثنية عطفا لاكرم ان يستامها ريبة خسفا تؤم من الرضوان مورده الاصفى فقل للمعالى بعده نكسى الطرفا وأعلى الورى كعبا وأنداهم كفا طلائع جيش الدهر ترهقنا زحفا وأغضى أخو الباسآء من ذلة طرفا وأين الندى الفياض يستنزر الوكفا ومن سام هذا البدر في تمه خسفا وأعلامها الغراء من سامها لفا فكم زلزلت طودا وكم زعزعت كهفا فأصبح من داء التلهف لايشفى يعاتب دهرا فيه لم يعطه النصفا بصبري فصبري بعدهم ربعه أعفى حشاها فباتت ثاكلا تطلب الخشفا ولكن ما تبديه بعض الذي يخفى عليه ومن دمع تجود به صرفا بهم وفؤادي اثر ركبهم حفا فلا أمل يقضى ولا غلة تشفى لم بلغ الظمآن من مورد رشفا همامان في نصر العلى عقدا حلفا وأوسعهم فضلا وأجزلهم عرفا وأوسعهم فضلا وأجزلهم عرفا فزفت له ابكار عليائها زفا فأي فتى في الدهر لا يريد الحتفا يباكرها الرضوان بالديمة الوطفا

تطاير من وجد عليك شرارا على ما جناه لا يقال عثارا دموعا كصوب المرسلات غزارا كأن له عند المكارم ثارا واعقبها بعد النعيم دمارا للد بنا وجه البسيط ومارا ومصباح دين الله فيه أنارا ومن حوله سور الهداية دارا

عليه مدار الرشد والفضل والتقي به محمد السلوان عن كل ذاهب وبالمحسن الافعال ذي الهمة اللتي كريم السجايا والفضائل من سما وعيلم علم فاض رشدا وحكمة وبالحسن الزاكى النقيبة والثنا فتى المجد والعلياء من بات همه هو المرتجى للنائبات اذا دجت وناهيك بالندب المؤمل للورى أخو الفضل والمعروف والحلم من له وذو المأثرات الغر يلمعن والعلى وبالاروع المقدام ذي المحتد الذي أريح الثناعبد الحسين الذي سمت هم القوم أسرار العلوم لديهم بهم تكشف الجلي ويستمطر الندي بني المجد يا آل الامين مصابكم فصبرا على ما قد قضى الله فيكم لكم اسوة بالمصطفى وبآله ولا ذقتم من بعدها طعم نكبة سقى جدئا حل الفقيد بلحده وقال الشيخ محمود بحسون:

ألا كل نفس للمنون مصيرها ولو تفتدي نفس بأخرى لفديت فرب رجال في الانام بقاؤها ورب صدور لو تعاض عن الثرى ولكن أمر الموت حتم على الورى وأجسامنا تهوى المعاد لاصلها خليلي هلا تسعداني بعبره تخيلت قطرات الدموع من الاسي كَان بعيني ما بقلبي من الجوى خليلي هلا استعبرت مقلتاكها بكت فقد من أبكى السهاء مصابه وأصمت رجال الدين أبناء نعيه خلیلی هل بعد (العلی امامنا) مضت تلكم الأمال وانصرم الرجا مضى العلم المنشور للرشد وانطوت مضى العليم المقصود للري والندي فيا لك خطبا يرزح الصبر تحته وقامت به في الخافقين مآتم وقد طاش لب العرب الاحواسدا وأسكرت الكون الحوادث بعده هو الجوهر الفرد الذي بصفاته لقد ادهش الدنيا سناه وان يكن فقد يجحد الحق المبين عوالم

كذا القطب للعليا يكون مدارا وان زاد سلوان الفقيد نفارا تجارى السها شأوا وليس تجارى مقاما ومجدا في الورى وفخارا بنور هداها كم اماط ستارا مذيق الاعادي في الكفاح بوارا طلاب المعالي حيث حل وسارا وللجود يهمى من يديه نضارا حسين اذا الخطب الجسيم أغارا نهی قد تناهی هیبة ووقارا نجوما حكت زهر النجوم نثارا تسامى على أوج السماك قرارا به عزمة كالمرهفات غرارا ورشد الورى فيهم توطن دارا بهم يهتدي من في الضلالة حارا رزاياه أبكت هاشما ونزارا فليس امرؤ يستطيع منه فرارا فهم جرعوا مر الخطوب مرارا مدى الدهر ما طير الحمائم طارا سحائب رضوان تصوب غزارا

ولو شيدت بين النجوم قصورها بأوراحنا نفس عزيز نظيرها حياة لقوم بالفداء سرورها لما كان الا في الصدور قبورها تساوی به مأمورها وامیرها ومهما تزكت فالتراب طهورها فقد نضبت عيني وجف مطيرها جمارا تلظى فوق خدي سعيرها أو المهجة استعلى لعيني زفيرها على مقلة غامت وأظلم نورها وناحت عليه الارض حتى صخورها فمادت بها الدنيا وحارت أمورها يبيت سخين العين وهو قريرها وصوح من روض الاماني نضيرها سماوات فضل غاب عنها منيرها اذا اشتد بالهيم العطاشي حرورها تداعت له العلياء وانزاح سورها اصم صماخ الفرقدين نفيرها وقد انكشفت عن غيراب قشورها وان صروف الدهر شتى خمورها تفاخرت العليا وزينت نحورها اميلت على بعض العيون ستورها من الناس ترضى ان يخان ضميرها

تسلسل من بيت النبوة سيدا اذا عد اعلام الوري فهو شمسهم فكم من عفاة فيه ريش جناحها فوا أسفا ان يفقد الدين مثله تمالأت الايام حسب طباعها فأوسعها صبرا وما ازداد خبرة هو العمر ما تصفو لياليه كلها ومن خلق الدنيا امتحان كرامها وما حزن ثكلي افقد الدهر فذها وراحت ومغداها الاسي ومراحها وقد أمسكت عن كل شيء سوى البكا بأعظم من حزني عليه وانما جدير بقلبي أن يذوب لفقده وما يذكر المعروف ات اخو وفا ومن شيمي اني على العرف شاكر فمنحته عندى كثير أقلها وهیهات ان أنسى مكارم جاهه ولعت زماني في مدائحه التي وكنت اصوغ الدر فيه تهانيا فويح فؤادي ان يكون مراثيا كأن نظيم الشعر شاطر في الاسي وآني يطيع الشعر فكرة مكمد بلى انها تاهت وشاهت دنانها وبلبلها فقد «العلى» فأنشأت وأثر في الاقلام حزني كأنها ألم ترها فوق الطروس نواكسا تلقف أبيات الرثا من خواطري وتجري بها فوق المهارق تلتوي تساجلني رجع الحنين كأنها وأزعجها منى ارتجاف اناملي تغوص اذا أدنيتها من مدادها فواعجبا حتى اليراعة بعده أجل انها كانت تزف عرائسا تود العقول العشر من فرط حسنها فأصبحن بعد اليوم شعثا نوادبا فقل لذوي الاقلام قطوا لسانها سرى لجوار الله يرقل بالتقى وحل من الفردوس أرفع منزل فيا رب روح بالمراحم روحه وأغدق على مثواه سارية الرضا وأحسن عزاء ابن الامين ( محمد ) هو العلم السامي على الفخر قدره تورث أخلاق الكمال بأسرها وأحرز غايات المعالى فأينعت

لاقلامه هام البلاغة خاضع به قضيت للمكرمات نذورها وان عدت الاشراف فهو اميرها وكم من عتاة فيه قدت ظهورها اذا الناس تغلى باخلاف قدورها عليه وأحمى شمرة الغدر كيرها وهل يغلب الايام الا خبيرها اذا ما حلت يوما تلاها مريرها ولكن بظل الصبر يندى هجيرها فأوحش مغناها وأقفر دورها عشياتها ويل وليل بكورها فمن دمعها افطارها وسحورها يظن خليا في الرجال صبورها وحق لعيني أن تفيض بحورها ولا ينكر النعماء الا كفورها

ورب ایاد ما جزاها شکورها

ومدحته مني قليل كثيرها

وان هي للعقبي ذخرن أجورها تباهت بها بين الانام صدورها

يطيب بعرنين الكرام عبيرها

تخط وتمحى بالدموع سطورها

فقد اوشكت تعصى على شطورها

لقد تاه من عظم المصاب شعورها

وأصبح في الأذواق حلا عصيرها

بلابلها يحكى النحيب صفيرها

حمائم دوح عاد نوحا هديرها

يردد أنواع الانين صريرها

فتلتاع حتى انحط وهنا خطيرها

وترغو كعيس قد تثاقل كورها

لقد عقلت ان الفقيد نصيرها

من الوجد حتى كاد يعمى بصيرها

تخال حدادا يكتسيه حسيرها

براها الاسي بل كاد ينفخ صورها

لغير علاه لن تباح خدورها

اذا برزت لو أنهن مهورها

أناخ بها بعد الحبور ثبورها

عن المدح ولى من ثناه نميرها

وفارق دنيا لم يمله غرورها

تحييه ولدان الحنان وحورها وزده من الآلاء فهو جديرها

يجلجل بالعفو العميم غزيرها

وأيد به العلياء فهو ظهيرها

اذا ما تسامى في الانام فخورها

أبا عن جدود كل مجد أسيرها

رباه بمغناه وفاحت رهورها

وما الصبر الا شيمة بمثالكم بقيت بقاء الدهر يا خير ماجد وعظم رب العرش أجرك منة عليه من الرحن خير تحية مدى الدهر ما اجرى الحزين مدامعا

ويعنو له سحر البيان فيجتلي

فكم لعلاه منشآت تكاد من

يهيم أولو الالباب فيها صبابة

له فكرة لو جسمت لحسبتها

تنير دياجير الخطوب وتنتضى

فإن كان هذا الخطب كدر صفوه

أمولاي هذي عادة الدهر لم يدم

تغنى على أغصانهن طيورها معاني لم يسنح ببال خطورها رقائق مغزاها يسيل غيرها فيا لك راحا صيغ لطفا مديرها مجرة أفق هز نصلاً غديرها من الرأي عضبا فيه يبيض قيرها فبالصبر تجلى عن نفوس كدورها سروراكذا الاحزان تطوى شهورها لدى ظلم الاكدار يبدو سفورها تنادمك العليا وأنت سميرها كها عظمت للصابرين أجورها تبسم عن برد النعيم ثغورها أوائلها سفح ولفح أخيرها

# الشيخ علي بن محيي الدين الجامعي العاملي.

رأيت له رسالة في المواريث كتبها لاهل كونين من قرى جبل عامل جاء فيها بعد التسمية والتحميد والصلاة ما صورته:

وبعد فيقول العبد الفقير الى الله الغني علي بن محيي الدين الجامعي العاملي أنه قد التمس مني بعض الاخوان في البلدة المسماة بكونين صانها الله عن طوارق الحدثان وذلك في شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٠٠٨ انشاء رسالة في الميراث أسهل فيها ما استصعب من الضرب والقسمة وبعض قواعد الحساب من مخارج الكسور والتوافق والتباين والتداخل والتماثل مع تشتت البال وكثرة الحل والترحال ولم يكن معي دفتر ولا كتاب الا بعض المختصرات فإن وفق الرحمن ثنيت برسالة احرى وعززناهما بكتاب ثالث ، إلى آخر ما قال .

وهذا غير الشيخ علي بن احمد المتقدم بل متأخر عنه لأن ذلك توفي سنة ١٠٠٥ إن صح تاريخ وفاته كما مر وهذا صنف الرسالة كما سمعت سنة ١٠٠٨ ولم يذكره الشيخ جواد آل محيي الدين في كتيبه ولا ذكره صاحب أمل الأمل.

المولى على بن مراد .

له أنوار القرآن في مصباح الايمان تفسير للقرآن مختصر مشتمل على شرح بعض مشكلاته.

فخر الدين أبو الحسن علي بن المرتضى بن محمد العلوي الحسيني القمي النسابة النقيب بقم.

ذكره جمال الدين أبو الفضل أحمد بن المهنا العبيدلي في المشجر وقال هو علي بن المرتضى بن محمد بن المطهر فقيه جليل ابن عز الدين ابي القاسم على بن محمد بن المطهر نقيب فاضل شاعر ابن علي بن محمد ابن أبي القاسم على ابن أبي جعفر محمد رئيس قم ابن أبي يعلي حمزة الطبري ابن احمد الدج بن محمد بن اسماعيل الديباج ابن الارقط بن عبد الله الباهر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النقيب بقم ونواحيها .

النقيب جلال الدين علي بن شرف الدين المرتضى العلوي الحسيني الآوي .

ألف باسمه المقداد السيوري كتاب الانوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية وهو شرح على رسالة الفصول في الكلام للخواجه نصير الدين الطوسي وكان أصل الرسالة بالفارسية فترجمها إلى العربية ركن الدين محمد بن علي الجرجاني الاستر أبادي الحلي الغروي تلميذ العلامة وشرح الترجمة المقداد باسم جلال الدين علي المذكور وقال في خطبة هذا الشرح ما صورته وخدمت به عالي مجلس من خصه الله بخصائص الكمال وحباه بأشرف عنصر وأكرم آل وجعله بحيث يتصاعد بتصاعد همته العليا مراتب آبائه الاكرمين وهو المولى السيد النقيب الطاهر المرتضى الاعظم مستخدم أصحاب الفضائل بفواضل النعم ومستقبل أرباب المكارم بفائق من يد الكرم الذي تسنم من الشرف صهوات مصاعده واستعلى من خصائص المجد على أعلى مقاعده وأحرز بأياديه الشريفة قواعد الدين وحفظ بجميل المجد على أعلى مقاعده وأحرز بأياديه الشريفة قواعد الدين وحفظ بجميل سيرته معاقل المؤمنين ذاك شرف الاسلام وتاج المسلمين بل ملك السادات والنقباء في العالمين وظهير أعاظم الملوك والسلاطين السيد النقيب الاطهر جلال الملة والحق والدنيا والدين أبو المعالي على :

أساميا لم تزده معرفة وانما للذة ذكرناها

ابن المولى السيد النقيب الطاهر السعيد المغفور شرف الملة والدين المرتضى العلوي الحسيني الآوي خلد الله تعالى سيادته وربط بالخلود اطناب دولته ولا زالت أيامه الزاهرة تميس وتختال في حلل البهاء والكمال وتمت له النعمى وذلت له المنى وحلت بمن عاداه قاصمة الظهر ولا عرفت أيامه نوب الدهر ليشرفه بنظره الثاقب ويعتبره بحدسه الصائب (اهـ) ومن ذلك يعلم أنه كان نقيبا ولم يكن ملكا وإن وصفه بملك السادات والنقباء فوصف المعاصر في مؤلفات الشيعة له بالملك لم يظهر وجهه.

وكتاب الانوار الجلالية رأينا منه نسخة في جبل عامل ذهب أسفل بعض صفحاتها وتاريخ كتابتها سنة ١١٤٦ .

سند الدولة علي بن مزيد الاسدي . توفي سنة ٤٤٨ .

في تاج العروس ملك جزيرة بني دبيس سنة ٤٤٥.

علاء الدين علي بن المظفر بن ابراهيم بن عدرو بن زيد الكندي كاتب ابن وداعه المعروف بالوداعي صاحب التذكرة الكندية في خمسين مجلدا . ولد بحلب سنة ٦٤٠ وسافر إلى دمشق فتوفي سنة ٧١٦ .

كان فاضلا أديبا شاعرا حاملا لواء البديع في التورية رغيرها وكان ابن نباته عيالا عليه وسارقا منه وعقد ابن حجة له في الخزانة فصلا لسرقاته منه وكان أقد درس بالشام وشاركه الذهبي في السماع، وكتب بديوان الانشاء. ومن شعره:

ترى يا جيرة الرمل يعود بقربكم شملي وهل تقتص أيدينا من الهجران للوصل وهل ينسخ لقياكم حديث الكتب والرسل بروحي ليلة مرت لنا معكم بذي الأثل

وساقينا وما يملي وشادينا وما يملي وظبي من بني الاتراك حلو التيه والدل له قد كغصن البان ميال إلى العدل وطرف ضيق ويلاه من طعناته النجل أقول لعاذلي فيه رويدك يا أبا جهل فقلبي من بني تيم وعقلي من بني ذهل

### وقوله :

سمعت بأن الكحل للعين قوة فكحلت في عاشور مقلة ناظري لتقوى على سح الدموع على الذي أذاقوه دون الماء نار البواتر

#### وقوله :

يا مالكا صدق مواعيده خلى لنا في جوده مطمعا لم نعد في السبت فها بالنا لم تأتنا حيتاننا شسرعا

وقال على لسان صديق يهوى مليحا في أذنه لؤلؤة:

قد قلت لما مر بي مقرطق بحكي القمر هذا أبو لؤلؤة منه خذوا ثار عمر

وفي الدرر الكامنة : هو منسوب إلى ابن وداعة عز الدين عبد العزيز ابن منصور بن وداعة الحلبي كان الناصر بن العزيز ولاه شد الدواوين بدمشق ثم ولاه الظاهر بيبرس وزارة الشام فكان علاء الدين الوداعي كاتبه فاشتهر بالنسبة اليه لطول ملازمته له . تلا السبع على علم الدين اللورقي وابن أبي الفتح وطلب الحديث فسمع من ابن أبي طالب ابن السروي ومن عبد الله بن الخشوعي وعبد العزيز الكفرطابي والصدر البكري وعثمان بن خطيب القرافة وابراهيم بن خليل قرأ عليه بنفسه المعجم الصغير للطبراني وابن عبد الدائم ومن بعدهم ، قال البرزالي جمعت شيوخه بالسماع من سنة أربعين فها بعدها فبلغوا نحو المائتين واشتغل في الآداب فمهر في العربية وقال الشعر فأجاد وكتب الدرج بالحصون مدة ثم دخل ديوان الانشاء في آخر عمره بعد سعى شديد وكان لسانه هجاء فكان الناس ينفرون عنه لذلك وكان شديدا في مذهب التشيع من غير سب ولا رفض وزعموا أنه كان يخل بالصلاة وولي الشهادة بديوان الجامع ومشيخة الحديث النفيسية وجمع تذكرة في عدة مجلدات تقرب من الخمسين وقفها بالسميساطية وهي كثيرة الفوائد . قال الذهبي لم يكن عليه ضوء في دينه وكان يخل بالصلاة ويرمى بعظائم وكانت الحماسة من محفوظاته حملني الشره على السماع من مثله ، قال ابن رافع سمع منه الحافظ المزي وغيره وكان قد سمع الكثير وقرأ بنفسه وحصل الاصول ومهر في الادب وكتب الخط المنسوب ، سألت الكمال الزملكاني عنه فقال اشتغل في شبيبته كثيرا بأنواع من العلوم وقرأ بالسبع وقرأ الحديث وسمعه وحصل طرفا من اللغة وكان له شعر في غاية الجودة فيه المعاني المستكثرة الحسان التي لم يسبق إلى مثلها وكان يكتب للوزير ابن وداعة ويلازمه ثم نقصت حاله بعده ولم يحصل له انصاف من جهة الوصلة ولم يزل يباشر في الديوان السلطاني، وقال البرزالي باشر مشيخة دار الحديث النفيسية عشرين سنة إلى أن مات (قال المؤلف) نسبته إلى الاخلال بالصلاة ناشيء عن عدم صلاته أحيانا خلف من لا يعتقد

عدالته فيظنون به ذلك ، والذهبي لم ير عليه ضوءا في دينه لأنه شيعي وكذلك الخفاش لا يرى الضوء ورميه بعظائم ليس الا للتشيع . وكانت له ذؤ ابة بيضاء إلى أن مات وفيها يقول :

يا عائبا مني بقاء ذؤابتي مهلا فقد أفرطت في تعييبها قد واصلتني في زمان شبيبتي فعلام اقطعها أوان مشيبها

# ومن لطائفه قوله :

ويوم لنا بالنير بين رقيقة حواشيه خال من رقيب يشينه وقفنا فسلمنا على الدوح غدوة فردت علينا بالرؤ وس غصونه

### وله :

ولا تسألوني عن ليال سهرتها أراعي نجوم الافق فيها إلى الفجر حديثي عال في السهاء لانني أخذت الاحاديث الطوال عن الزهر

وله وكتبها عنه الرشيد الفارقى وكان يستجيرهما:

ولو كنت أنسى ذكره لنسيته وقد نشأت بين المحصب والحمى سحابة لوم ارعدت ثم ابرقت بسمر وبيض امطرت عنها دما

#### رله :

فتنت بمن محاسنه إلى عرب النقى تنمي عندار من بني سهم وطرف من بني سهم وعندالي بنو ذهل وحسادي بنو فهم

#### وله :

خليلي لا تسقني سوى الصرف فهو الهني ودع كأسها أطلسا ولا تسقني مع دني

#### . له

قسم برآك الجميل فإنه عربي حسن من بني زهران لا حلت عنك ولو رأيتك من بني لحيان لا بل من بني شيبان

أخبرني أبو الحسن بن أبي المجد بقراءتي أنشدنا الوداعي لنفسه اجازة وهو آخر من حدث عنه :

قال لي العاذل المفند فيها حين وافت وسلمت مختاله قم بنا ندعي النبوة في العش ق فقد سلمت علينا الغزالة

### وله :

اذا رأيت عارضا مسلسلا في وجنة كجنة يا عاذلي فاعلم يقينا أنني من أمة تقاد للجنة بالسلاسل

ونص على تشيعه في نسمة السحر وفوات الوفيات وتذكرة الحفاظ للذهبي ، والصفدي في تاريخه . له التذكرة الكندية ، قال ابن كثير الشامي في تاريخه أنه جمع كتابا في خسين مجلدا فيه علوم جمة أكثرها أدبيات سماه

التذكرة الكندية وقفها بالسميساطية ( اه ) ذكرها في كشف الظنون بثلاثة عناوين : تذكرة الوداعى والتذكرة العلائية والتذكرة الكندية .

ابو لحلسن علي بن المعاذ البغدادي مر بعنوان على بن أبي المعاذ .

علي بن المقرب العيوني الاحسائي .

قال الحافظ المنذري في كتابه التكملة لوفيات النقلة ، نسخة دار الكتب المصرية في ذكر وفيات سنة ٦٢٩ هـ :

ويقال أبو الحسن علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن سنبار بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم الربعي العيوني البحراني الاحسائي الشاعر بالبحرين ومولده سنة اثنتين وسبعين وخسمائة بالاحساء من بلاد البحرين وقيل أنه توفي في رجب من هذه السنة . ( ١٢٩ ) قدم بغداد وحدث بها شيئا من شعره ، كتب عنه غير واحد من الفضلاء ودخل الموصل ايضا ومدح ملكها وأقبل عليه أهل البلد أيضا وكان شاعرا مجيدا مليح الشعر وقيل أنه من بكر بن وائل « انتهى » ويقول الدكتور مصطفى مليح الشعر وقيل أنه من بكر بن وائل « انتهى » ويقول الدكتور مصطفى جواد أنه أقام ببغداد سنة ١٦٠ وسنة ١٦٤ أو بعضها وسمع الادباء والرواة عليه شعره أو كثيرا منه . ويقول أن وفاته كانت في البحرين في المحرم سنة عليه شعره أو كثيرا منه . ويقول أن وفاته كانت في البحرين في المحرم سنة ١٢٠ كيا أنه لقبه بكمال الدين أو موفق الدين أبو عبد الله « اهـ » .

# وقال في كتاب (ساحل الذهب الاسود):

نظم الشعر في سن مبكرة وهو لا يتجاوز العاشرة من العمر وقضى أيام شبابه بالاحساء وكان طموحا للملك ، وقد شاهد بأم عينه مدى التناحر والانشقاق في الاسرة العيونية ، وطمع كل أمير في الاستئثار بالملك حتى تجزأت بلاد البحرين إلى امارات بين أسرته ، وظل كل أمير يثب على ابن عمه أو أخيه فيقاتله أو يقتله .

وقد أصاب الشاعر شيء من هذه المحنة فصادر أبو المنصور أملاكه وسجنه ، ولما أطلق سراحه غادر الاحساء إلى بغداد ، وحين تولى محمد بن ماجد عاد إلى مسقط رأسه فمدحه أملا منه في استرجاع أملاكه ، فماطل في وعده ووشى به بعض الحساد من جلساء الامير ، فخاف الشاعر على نفسه فغادرها إلى القطيف ولبث فيها فترة مدح أميرها الفضل بن محمد دون جدوى ، ثم عاد أخيرا إلى الاحساء أملا منه في اصلاح الوضع ، فلما يئس غادرها إلى الموصل حيث مدح أميرها بدر الدين بقصائد كما هجاه أخيرا حين لم يصل منه إلى غاياته ، وكان هذا الامير مملوكا أرمنيا فمها قاله فيه :

تسلط بالحدباء عبد للؤمه بصير بلى عن كل مكرمة عمي اذا أيقظته لفظة عربية إلى المجد قالت أرمنيته نم

له ديوان شعر مطبوع حذف منه طابعوه مدائحه ومراثيه في آل البيت عليهم السلام . ذكره صاحب أنوار البدرين في ترجمة علياء الاحساء والقطيف والبحرين فقال في الباب الثالث في ترجمة علياء هجر وهي الاحساء : ومن أدبائها البلغاء وأمرائها النبلاء الامير الاريب الاديب المهذب علي بن مقرب الاحسائي ينتهي نسبه إلى عبد الله بن علي بن ابراهيم العيوني الذي أزال دولة القرامطة من ربيعة كما تقدم ، وقال قبل ذلك لم تزل القرامطة في دولتهم ومنكراتهم حتى أباد الله دولتهم وأخمد

صولتهم بظهور الامير عبد الله بن على العيوني الاحسائي آل ابراهيم من ربيعة جد الامير علي بن مقرب الشاعر الاديب فبقي يغاديهم ويراوحهم بالحرب مدة سبع سنوات وهو في أربعمائة رجل وربما تزيد ميلا حتى ذهبت أيامهم وعفت رسومهم وأعوامهم وإلى ذلك يشير المترجم في بعض قصائده:

طرا وغادرهم بعد العلا خدما سل القرامط من شظى جماجمهم وأرجفوا الشام بالغارات والحرما من بعد أن جل بالبحرين شأنهم وما بنوا مسجدا لله نعلمه بل كلما وجدوه قائما هدما وغادروا الغر من ساداتها حمها وحرقوا عبد قيس في منازلها

قال وكان المترجم أديبا فاضلا ذكيا أبيا شاعرا مصقعا من شعراء أهل البيت ومادحيهم المتجاهرين ذا النفس الابية والاخلاق المرضية والشيم الرضية ، وقد كشف جامع ديوانه وشارحه كثيرا من أحواله بتفصيله واجماله وهو مطبوع وإن كان الظاهر أنه من المخالفين له في المذهب والمشاركين له في الادب ولهذا حذف من أشعاره المراثي والمدائح وجرد منها ما هو الاولى بالذكر والصالح ويحتمل التقية في حقه وقد وقعت له على مراث كثيرة في الحسين عليه السلام منها المرثية في نظم مقتل الحسين (ع) ومنها قصائد من جملتها القصيدة المشهورة التي أولها:

من أي خطب فادح نتألم ولأي مرزية ننوح ونلطم يقول في آخرها:

قمنا بسنتكم وحطنا دينكم بالسيف لا نألو ولا نتبرم وعلى المنابر صرحت خطباؤنا جهرا بكم وأنوف قوم ترغم لي عن جزا عملي ولا متقدم لا تسلموني يوم لا متأخر

وفي نظمه الحماسة والامثال الجيدة مع البلاغة المستحسنة ، وقد أصابته من بني عمه نكبات أوجبت له تجشم الغربات وفي ديباجة شرح ديوانه شرح لما لقيه من زمانه وهو مبذول (اهـ).

قال في اغترابه:

ما بين حر وبين الدار من نسب في كل أرض اذا يممتها وطن فخلها لضعيف العزم واغترب اذا الديار تغشاك الهوان بها وقال :

فدعه فها يغضى على الضيم ماجد فإن ساءتك أخلاق أهله فها هجر أم غذتك لبانها ولا الخط أن فارقتها لك والد وقال :

لا أرى النوم على شوك القتاد خلياني من وطاء ووساد فهی بحر لیس یروی منه صادی واتركاني من أباطيل المني بمسير أو طعان أو جلاد انما تأرك غايات المني

ومن شعره ما عن مطلع البدور ومجمع البحور لصفى الدين احمد بن صالح بن أبي الرجال:

ابك على آل النبي اودع يا واقفا بدمنة ومسربع من أن تبكى طللا بلعلع يكفيك ما عاينت من مصابهم

بحبهم قلت وتبكى غيرهم أما علمت أن افراط الاسي أقوت مغانيهم فهن بالبكا يا ليت شعري من أنوح منهم اللوصى حين في محراب أم للبتول فاطم اذ منعت أم للذي أودت به جعدتهم وإن حزني لقتيـل كـربـلا اذا ذكرت يومه تحدرت يا راكبا نحو العراق جرشعا اذا بلغت نینوی فقف ہا والبس اذا بلغتها ثوب الاسي فإن فيها للهدى مصارعا واسفح بها دمعك لا متقيا وكل دمع ضائع ، سال على لله يوم بالطفوف لم يدع یوم به اعتلت مصابیح الهدی يوم به لم يبق من دعامة يوم به لم يبق قط مارن يوم به لم تبق قط وصلة يوم به غودر سبط المصطفى وحوله من صحبه كل فتي لهفى لمولاي الشهيد ظاميا لم يسمح القوم له بشربة لهفي له ورأسه في ذابل لهفى لثغر السبط اذ يقرعه يا لهف نفسي لبنات احمد يسقن في ذل السبا حواسرا يقدمهن الرأس في قناته ينذبن يا جداه لو رأيتنا يحدو بنا حاد عنيف سيره يا آل طه أنتم وسيلتي واليتكم كيها أكونه عندكم وإن منعتم من يوالي غيركم اليكم نفشة مصدور أتت مقربي عربي طبعه

عليكم صلى الهي وسقى

انك فيها قلته لمدعي عليهم عالمة التشيع أحق من وادي الغضا والاجرع ومن له ينهل فيض أدمعي عمم بالسيف ولما يركع عن ارثها الحق بأمر مجمع يومئذ بكاس سم منقع ليس على طول المدى بمقلع مدامعي بأربع فأربع تنمى لعبدي النجار جرشع وقوف محزون الفؤاد موجع وكل ثوب للعزاء المفجع هائلة بمثلها لم يسمع في غربة ونح دواما واجزع غير غريب المصطفى المضيع لمسلم في العمر من مستمتع لعارض من الضلال مفزع لشد ركن الدين لم تضعضع ومعـطس للحق لم يجــدع حقا لآل المصطفى لم تقطع للمرهفات والرماح الشرع حامى الذمار بطل سميذع يذاد عن ماء الفرات المترع حتى قضى بغلة لم تنقع كالبدر يزهو في أتم مطلع من لعصاة مجده لم يقرع بين عطاش في الفلا وجوع إلى الشآم فوق حسرى ظلع هدية إلى الدعى ابن الدعى نسلب كل معجر وبرقع لو قيل أربع ساعة لم يربع إلى الاله واليكم مفزعي تحت لواء الامن يوم الفزع أن يرد الحوض غدا لم أمنع من مصقع ندب وأي مصقع ونجره وليس بالمذرع ينمى إلى البيت العتيق بل إلى أجل بيت في العلى وأرفع

على بن منصور الارمنتي المصري ويعرف بالهواس أو الهواش توفي بأرمنت من صعيد مصر سنة ٦٩٥٠

أجداثكم بطل غيث ممرع

في الطالع السعيد في فضلاء الصعيد: كان أديبا فاضلا شاعرا، وكان ينسب إلى التشيع ، أنشدني صاحبنا العدل الفقيه علاء الدين على بن الشهاب الاسفوني عنه مرثية رثى بها ابن يحيى كبير أرمنت أولها:

شقت لاجل رحيلك الاكباد وتعطل الوادى فلا لنسيمه

وأنشدني بعض الارامنة له:

أهيل الحمي رقوا لحالي والشكوي وقلبي وطرفي في اشتغال فواحد وصبري عزيز عن لقاء أحبتي أقول وقد لاحت بروق على قبا وحادي المطايا بالركائب قد حدا أأحبابنا بالبيت بالركن بالصفا

فإن فؤادي للصبابة لا يقوى سفوح وذا من نار جمرته یکوی وعيشهم لا اضمرت نفسي السلوي وعنق اشتياقي عن رفاقي لا يلوي بسفح اللوى وهنا يرنم بالشكوي برمزم داووا ما بقلبي من البلوي

ووهت لعظم مصابك الاطواد

أرج ولا لظلاله استمداد

السيد مير على الكبير ابن السيد منصور ابن السيد محمد أبي المعالى ابن السيد احمد الحسيني الكارزاني الاصل الحائري المولد والمسكن والمدفن.

توفي في كربلاء سنة ١٢٠٧ ودفن عند أبيه السيد منصور بين منارة العبد والرواق الشريف وهو غير السيد مير على الصغير صاحب الرياض وان كان كل منهما ابن أخت الآغا البهبهاني لكن الثاني حسني طباطبائي والأول حسيني . ذكره الآغا احمد سبط الآغا البهبهاني في رسالته جهان نما وأثنى عليه ووصفه بغاية التقدس والصلاح رئى له عدة تصانيف لم تخرج الى المبيضة لم يمكث بعد خاله الآغا البهبهاني الا قليلًا فلذا لم يشتهر اسمه واشتهر اسم صاحب الرياض لمكثه كثيراً بعد خاله ، هكذا يقال والله أعلم

ويحكى ان كلا من الكبير والصغيـر وهما ابنا الخالة كانا في غاية الفاقة فقال الكبير للصغير هل لك في أن نسافر إلى الهند فأجابه اني أرجو أن يأتيني الهند قبل أن آتيه فقال له الكبير اذن فأخلفني في أهلى ثم سافر إلى الهند سنة ١٢٠٤ في عهد أحد ملوكها النواب آصف الدولة بهادر بن شجاع الدولة بن صفندر جنك فأكرمه وعظمه وأعطاه لكا من الروبيات ( مائة ألف روبية ) وعين جملة من الاموال لحفر نهر كبير من الفرات إلى النجف فلما رجع السيد باشر بحفره إلى الكوفة فوفق لذلك وصار نهراً عظيماً يسمى بالهندية وتاريخ حفره موافق لمادة (صدقة جارية) ١٢٠٨ وهذا بناء على حساب الهائين تاءين وهو خلاف المتعارف من حساب الحرف كما يكتب ومنها مبلغ خطير لشراء جملة من الدور في الحائر الحسيني ووقفها على أهل العلم والسادة والأشراف وإلى هذا العصر بعضها كذلك عدا ما بيع منها على اختلاف الايدي وتعاقب السنين ومنها بناء سور على مدينة كربلا وهو السور الباقي بعضه الى اليوم .

وروى كاتب في مجلة المرشد البغدادية وفاته كما يلى:

توفي بعد عودته من الهند بأشهر على اثر افتجاعه بغرق أكبر أنجاله السيد محمد في بحر الهند، واليك فاجعة الغريق التي أشار إليها آقا أحمد بن المؤسس البهبهاني : ـ لما عزم السيد الامير على الرجوع إلى وطنه « العراق » واجتمع لديه من عطايا ملك الهند وهدايا أمرائها مال عظيم رأى أن يرسل الهدايا والعطايا مع ولده السيد محمد في سفينة خاصة وكانت السفن الشراعية هي النقلية الوحيدة يومئذ في الخليج ما بين كراتشي والبصرة وفي أثناء الطريق صادف السيد محمد زوابع بحرية وطوفانا شديدأ

(۱) مما استدرکناه علی مسودات الکتاب  $(-3)^{-1}$ 

أدى بالسفينة الى الغرق بما فيها من النفوس والنفائس وكان قد تخلف السيد الامير عن ولده في الهند ينتظر صدور الاوامر الملكية بشأن وعوده الثلاثة فلما قضى منه وطره سافر إلى البصرة وفيها أخبر بغرق ولده وغرق السفينة بما فيها ومن فيها فأصيب من يومه بمرض قلبي قضى عليه قبل أن يقضى ما عليه فأوصى إلى سميه وابن خالته الامير السيد على الصغير ليخلطه في انجاز المشاريع الثلاثة: السور والدور والنهر.

الحاج على المنكري العاملي الكوثراني .

كان من المناكرة أحد امراء جبال عاملة من العائلات الثلاث: المناكرة والصعبية وآل على الصغير والمناكرة أصلهم أهل علم ثم صاروا حكاماً والصعبية أصلهم أكراد وآل على الصغير أصلهم من عرب السوالمة .

في تاريخ الشيخ احمد بن محمد بن خالد الصفدي المعروف بتاريخ الخالدي الذي هو تاريخ الامير فخر الدين بن قرقماس المعني الثاني من سنة ١٠٢١ إلى سنة ١٠٤٣ ان الامير فخر الدين المعنى الثاني بينهًا كان قادماً من طبرية هارباً من عسكر أحمد باشا الحافظ والي الشام ونازلًا تحت قلعة الشقيف ١٠٢٢ جاء اليه أناس واشتكوا من أولاد على مشايخ قرية الكوثرية ( المناكرة ) بأن أتباعهم سلبوا أناساً وشرعوا يخربون في البلاد ويشوشون على الرعية \_ ويظهر ان جبل عامل كان في ذلك الوقت تابعاً لحاكم صفد وداخلا تحت حكم فخر الدين ـ فركب عليهم بخيله ورجله فها وجدهم بالقرية بل كانوا غائبين في جمعية مشايخ بني متوالي وصار كبيرهم الحاج علي وأخوه ناصر الدين أبناء منكر فنهب جميع أرزاقهم التي وجدت لهم في بلدهم قرية الكوثرية المذكورة وأخذ ما لكل واحد منهم من الدواب وغيرها ليتأدب غيرهم وعاد إلى خيامه تحت قلعة الشقيف.

الشيخ على ابن الشيخ مهدي ابن الشيخ علي شمس الدين.

توفي سنة ١٣٧٣ في قرية مجدل سلم من جبل عامل عن سن عالية .

فاضل ، شاعر من أبرز شعراء جبل عامل في عصره ، أديب ظريف ذو نكتة وفكاهة ومرح ، كان فترة من الوقت قاضياً شرعياً في صور ثم في جديدة مرجعيون ، وفي أواخر أيامه كف بصره (١) .

من شعره ما أرسله الى المؤلف:

ان فاتني شرف المثول امام من ما فاتنى شرف الولاء لمن له ولو استطعت نزول حي ضمه

هو في الحقيقة كعبة الاسلام نفس أحلته أجل مقام للثمت منه مواطىء الاقدام

وقال :

سمعنا زئير أسود الشرى فردت إلى الناس أرواحها ودبت بأقلذاذنا نخوة فيا هل ترى والليالي حبا ونمشى إلى النجح في موكب ونستعمل الحزم اذ عله عرفنا الزمان وأبناءه ومرت علينا السنون الطوا

وقد بارحت غيلها للكفاح وقالت لقد جاء دور الصلاح غنينا بها عن صليل الرماح لي نرى بعض بارقة من نجاح يقول لغاصبنا لا براح يضمد ما بالحشا من جراح وأفعال أهل الوجوه الوقاح ل نقاسي العنا في الحمى المستباح

نحمل فوق الذي نستطي اما أن للدهر أن يرعوي كأنا نصيح بواد عمي الى م طماعة هذا الزما ونصبر والصبر مر المذا يسوموننا الخسف في كل آ ونلقى اضطهادا يشق القلو هـوانا للبنان أودى بنا فكم عاشق مات في دائه أطعنا الزمان وشأن المطو وقد يبلغ الغاية المستميت وتردى الذئاب قطيع الخرا بهاب الشجاع ولو كبلت يفوز سوانا بلذاته وتمطر أمشالنا عسجدا تعبد للغير سبل السلوك وتبنى المعاهد الالنا وتعطى المعاشات للاغبياء نخوض البحار لنيل الرغيه كأنا خلقنا لهم مغنها متى يا زمان نرى العدل منه

مك ونسعد منك بغض الجماح

تشوقني العرب وآدابها وقبة تارفع في مهمه لا يخرس الجرن لديها ولا ترى عتاق الخيل من حولها والسمر سمر الخط قد صانها ان أظلم الليل أضاءت لهم لا ينبح الكلب على نازل ولا يخاف الجار ضيا بها

وقال :

وأســد لم تتخـذ مــوطنــا

فكنها سرج على سابح لا تعرف البطء بما تبتغى لا تألف الشبع وجيرانها وترتضى بالقت قوتا اذا عهدى الحفاظ المر درعا لها ما بالهل قد أصبحت عرضة ما بالها قد جانبت رشدها تفرقت شتی کان لم تکن

وقال:

بعد سبعين من سني وخمس أتصابى جهلًا بظبية انس ذهبت لذة الحياة وقــد بد

ع ونحلب كالشاة وسط المراح فقد بحنا منه طول الصياح ـق يرد صداه هبوب الرياح ن بنا ويتاح لنا ما يتاح ق على مضض عز عنها البراح ن ونخفض بالرغم منا الجناح ب وليس عليهم به من جناح وما الحب الا هوى وافتضاح ومعشوقه في هنا وارتياح ع بان لا يجاب وان لا يراح ويحمى الحقيقة كبش النطاح ف وغيل الضراغم لا يستباح ـ القيود وسدت عليه النواح ونحرم شربة ماء قراح ونصفق للبؤس راحا براح ونفري على الرجل حزن البطاح كأنا خلقنا لغير الفلاح ومنا جبايتها بالسلاح ف ويسلب منا بكل ارتياح وما يجتني لسوانا مساح

وقهوة البن وشرابها قد وشجت في الأرض أطنابها تغلق دون الضيف أبوابها مربوطة قطع الفلا دابها للغارة الشعواء أربابها نار تشتد بها طلابها فيها ولا تغلب انجابها ان فر عند الخوف هيابها

سوى العلى سمر القنا غابها والكور في الغارة محرابها ولا تمس الأرض أثوابها جفت بعام الجدب أوطابها ثارت إلى البطنة اصحابها وعفة النفس جلبانها يطرقها البذل وينتابها وامتـــلأت بــالغي أكـــوابهــا أخلاقها الغر وآدابها

ل حلو النعيم في مر بؤس

كنت قبل السبعين شيئاً فلما فكأن الحياة وهي ربيع خلني من بني الزمان قديماً فاجعل الكوخ موطنا وتخلى ما استلانت للغمز منى قناة أنا من قد علمت صعب قيادي لو عراني الظما وفي الورد ذل قل لمن غره من الدهر لين خل عنك الغرور بالدهر فالدهـ ثم يهوى بالمرء بعد صعود فتن في البلاد ضيقت السب وعيون الحكام عنها نيام ففتي في الجراح أثخن جورا دولة وسط دولة وعتاة قد حفظتم حق البلاد وأسلم أو ليست لكم اذا عمها الخ كل راع عن الرعية مسؤو وطن عاشت الاجانب في مغن

وقال :

عيرتني بالبؤس مي وقالت قلت أغرقت في ملامك نزعا لى نفس سمت إلى الأفق الا أدركت كل غامض وتولت فهی ملك محجب فوق كر جندها الخمسة اللطاف وعنها وتقيم اليسراع وهمو جماد راسها وحى ذلك الملك الرو واذا اعوز الزمان لنطق قال للمقول استشط فلقد آ

أنا لو تعلمين يا مي شاعر على فمن دون شوطها كل طائر تتوخى سبر النجوم الزواهر سى شعور مقرها في الضمائر تتلقى الخمس اللطاف الاوامر فوق طرس يخط شهد المحابر حى بالحرف في متون الدفاتر عند أمر تحار فيه البصائر ن بأن تعتلى صدور المنابر

صرت بعد السبعين أنكرت نفسي

مرض مؤلم يؤول لنكس

وحديثاً فليس يومى كأمسى

عن جميع الانام جن وانس

لا ولا أضعفت يد الدهر حسى

مستحيل على المناوين مسى

وامتهان طويت خمسا بخمس

فبني ما بني على غير أس

ـر يعيد الزاهي نمواً ليبس

من عل واسع الى ضيق رمس

ل كأن الورى أصيبت بمس

فكأن الحكام من غير حس

وعتوا وآخر وسط حبس

لضعاف وفتك جنس بجنس

تم ثرى أهلها لبلع ولحس

ير منكم اذا أصيبت بعكس

ل ويأبى صلاحها كل جبس

اه وابتاعت الثمين ببخس

بائس يائس وغر مغامر

أنا مما سمعت منك بحيره حدواني على اقتحام الجريرة تحت تلك الثياب نفس كبيرة وهي لطف حمل الامور الخطيرة انها ان تطل ليال قصيرة زجها بعد برهة في حفيره ترشد الضال شمسه المستنيره س من أبقى من بعد موت ذخيره طيبا ذكره كريم السريرة تراثا فنم بعين قريرة

هذه الدنيا فبعد الحلو مر عنك فالدنيا لها خير وشر

وثياب رثت عليك ولكن ملئت حكمة فهان عليها سخرت بالحياة لما رأتها قرأت سفرها فلم تر الا فارادت بقيا تراث حميد هكذا هكذا الحياة وخير النا فاذا عاش عاش في الناس حرا

عجبت مي من مقالي وقالت

ظاهر مزعج وسمت مشين

وقال

قل لزيد لا تخلها حلوة لا تخل ان الليالي نوم

واذا مات قالت الناس خلفت

كم ملوك سوقة صاروا وكم عرفتك الناس يا زيد بما فتعامى ان بدت بادرة وامسح الكل بجنبيك وقل مزق القوم وفرقهم تسد لا تخف صولة ذي طول ولا وتحكم فالبرايا غنم واغتنمها فرصة ميمونة منهم خيراً وعدهم فالمني واكنز المال ولو مات الورى وانشر الاشباك واصطد ما تشا بوعيد ومواعيد يرى لا تهمنك ضوضاؤهم فلك النعمى ففز في نيلها وعلينا حرم القوت ودع فزمان البؤس لا يبقى ولا

من عتات قبل ايامك مروا أنت فيه أظهروا أم أسروا وتصامم أن يفه بالجق حر ليس يكون من به في الابل عر هكذا في عصرنا الاتقى الابر تختش أمراً فليث القوم هر بيد رغما الى الحتف تجر فهي كالحلم على المرء تمر شرك فيه أحو الجهل يفر عدما أو شتت العالم ضر قد خلا من لائم بحر وبر حول مغناك لهم كـر وفر فعلى الجبن ولو ماتوا استقروا ولنا يا زيـد العيش الامر لسوانا ضرع نعماك يدر لمليك فوق عرش مستقر

وقال يصف أحداث سنة ١٩٢٠ في جبل عامل:

فكم شاهد الناس من مزعج وكم أنه بعدها زفرة براكين نار تشق الثرى وصوت البنادق من حولنا يصر على الناب من رعبه فلا طود الا من الرعب طا فكم ربوة أصبحت وهدة ففي البر نشر كيوم النشو ففي البر نشر كيوم النشو وفي الجو ظلت مناطيدهم وفوق الثرى جيش حتف يسيد وكم من فؤاد بسهم الردى وكم من الغواد البحو وفوق الثرى جيش حتف يسيد وكم من فؤاد بسهم الردى

وقال بلسان جبل عامل: ايشرب غيري وأبقى ظمي وأخضع واليد مكتوفة واخرس والجور ملء البلاد واقعد والذل فينا عيق وأجبن مستسلماً للهوان هبوا أنني العير في ذله وهب أنني أبله قدتموه الى الا ترهبون حيال الضعيف إذا صببتم عليه مواعيدكم فلما ظفرتم عما تبتغون نحبه نصيم نحبه

يذيب الحشى ويشق الشغف وكم لب ذي نجدة قد خطف كزمجرة الراعد المنقصف تطير له مهجة المرتجف وآخر يمشي ذليلا اسف ويصفق للهول كفا يكف ر ولا قلب الالخوف اسف وكم جبل شاهق قد نسف تامن الرعب خوفاً على النفس خف ر وفي الحبر أفعى حتوف تلف ر ترى البر من رعبه يرتجف لا تحفا في كتف ر يحاكي الجواد إذا ما زحف عدا وأبيك مكان الهدف ر غدا لعوادي الضواري علف

وأرضي عن الشهد بالعلقم وسمهم قد سرى في دمي ولا ماء يمنعني في فمي وحزمي يقول الا فاقدم ولا حق يعطي لمستسلم أمامكم خشية أرتمي الحتف بالرغم قود العمي سيم خسفاً ولم يرحم وقلتم أنست بعزنم وفزتم بما فيه من أنعم وجنز في حلة المحرم

ودستم على قبره بالنعال فلو قام من لحده صارخاً فهبكم ملكتم عليه القياد فهل تملكون عليه اللسان وهل هبونا ذبابا فكم للذباب وإن حمل المراء ما لا يطيق أنبقى لكم في مكان الشياة سناديقكم أفعمت بالنضار نكد حفاة عراة الجسوم وينهكنا الكد في جمعها لندخر القوت قبل الهلاك فتسلب منا بسقط المتاع تعبد للغير سبل السلوك تحارب منكم أولو الاحتكار فهل في يد الناس من حاجة ولم تجعلوها لكم مغنسأ أقمتم على سبل الارتزاق وقلتم لهم ضيقوا سبلهم فأفعمتم بالرجال السجون مصائب شتى إذا عددت محاسيبكم وهم الجاهلون وأهل الكفاءة في عهدكم يوزع بينكم حقنا أغركم نومنا برهة فأغرقتم النزع لا تأبهون خذوا حذركم من إله السماء فكم من ملوك مضت قبلكم فأين الفراعنة الأقدمون استطبتم مهادكم والفقير وعمرتم دوركم والبلاد مصائبنا أنتم لا الرمان فأين الوعود بجر المياه أعدل أم أنتم أسرة

أترى الدهر بعد طول عبوسه يمنح الشعب فرصة توصل الشعب أنا فرع من دوح لبنان ذي الار أتلظى لما به من عناء أرسل الدمع كالشرار مذاباً إيه لبنان آن أن تعرف الدهوطني (عامل) وقد عشت دهري فسعودي منه إذا رمت سعداً كيف أرضى بأن أراه شقياً كلما نال واحد منه فلسا

وقال :

وقلتم أمنا من اللوم بمن ذا يلوذ ومن يحتمى ومن حيفكم قط لم يسلم تحبسون بنات الفم جروح بناصية الضيغم تكلم بالموجع المؤلم لنحلب قسرأ ولم نطعم ونحن نمـوت عـلى درهم لجمع الحبوب ولم نسأم بحر الهجير وبذأل الدم إلى صبية حول حوم ولما نسراع ولم نسرحه وفيها رأى الغير لم نحلم ومعظمه لكم ينتمي تجر الرغيف إلى معدم فأقبح بذلك من مغنم رجالًا على الحيف لم تندم وسوقوا البريء مع المجرم وحملتموهم عملي الأدهم يضيق لايسرها مرقمي رقب للسماء بلا سهلم كميم لدي أفلح أعلم ولم نتحرك ولم نبغم ومنا المهاب الابي الحمى بشعب على العسف لم يقدم وسيروا على السنن الأقوم ومن دهشة الموت لم تسلم وأيـن عتــاة بـنى جــرهـم على الجمر أعضاؤه ترتمي خراب بعهدكم المظلم وعن قوسكم (عامل) قد رمي ونص قراركم المحكم بواقعة الحال لم تعلم

وازدياد العنا وشدة بؤسه لرفع الثقيل من كابوسه ز ونفسي معدودة من نفوسه وشقاء قضى بخفض رؤ وسه بين آساده الحماة وشوسه حر وتصغي إلى بليغ دروسه تحت أقمار أفقه وشموسه ونحوسي مأخوذة عن نحوسه ولبوس الارهاق بعض لبوسه ضمه ظالم لداخل كيسه

وإذا رام شربة الماء منه وإذا ما بكى الزراعة يوماً وإذا ما شكا المظالم في السر (عامل) مات تحت نير من الجو فيه مثل ما استطعت يا دهر فال خشب أهله المساكين والـ أي شعب أعمى يقاد إلى الحت كل شعب في الأرض لوكان يدري ما استفاد الحزين (عامل) نجحا بل بسيل من المواعيد ينها أترى النائب الكريم بلبنا أم تراه ينسى ولا بدع فالنس سكرة الحكم شد ما جربوها

وقال :

لا يصدق السيف مالم تصدق الهمم وفي شبى العزم عن حد الشبى عوض فها الشجاعة سيف أنت حامله بل الشجاعة أقدام يشيعه من لي بذي نجدة في ثوبه بطل لا يرتضي الذل في حل ومرتحل متى أرى ببلاد الشرق مجتمعاً متى أرى الفة في أهله ويدا يا شرق حسبك جهل قد أقمت به فهم كذئبان غاب يوم مسغبة سلواعلى العرب سيفامن عداوتهم هل وثبة في ظهور الخيل مرجعة أم هل ترى ترجع الأيام من يدهم وقال يتحدث عن عهد الطفولة في جبل عامل:

> حيث رباك نسمات السحر أيام كنا والقضا طوعنا حلواؤنا (البلوط) أنعم به ومهدنا الممتاز أرجوحة ودستنا ( الدمنة ) من فوقها ووردنا (الاجران) عند الظما ونقلنا (الشبرق) أنعم به وصيدنا (الكمأة) من منبت وخيلنا العيدان نفرى بها بارودها ناعم ترب الفلا ندير طاحونا بلا آلة ولا بناء محكم سمكه وبندقيات الصبا شوكة ولا فراش وسطه قطبه ولا (شنقنا الدلو) من فوقه بل فوهة نفتحها عنوة

رافع الرأس جد في تنكيسه صر غيظاً على متين ضروسه تلقى الأنباء عن جاسوسه ر ولكن مازج في ناووسه ـ تمثيل أحرى بأتنه وتيوسه حخشب الملقى دماره من سوسه ف بحبل يبتاعه بفلوسه موت مرؤ وسه بنوم رئيسه لا بمرئيه ولا محسوسه ل على جرحه الذي لم يوسه ن يفي بالوعود بعد جلوسه يان للآدمى بعض طقوسه تشغل المرء عن فراش عروسه

فالسيف يصدأ والخطى ينحطم إن فارقت كفك الصمصامة الخذم ولا قناة ولا درع ولا علم حزم تطير به الهامات والقمم في نفسه شيم في أنفه شمم ولا تزل له في موطأ قدم للعلم عن ثغره بالبشر يبتسم للحب تجمعهم من بعد ما اقتسموا أفق ودونك ما ابتزوا وما ظلموا ونحن بينهم المعزاء والغنم فها قضى العرب حتى قوض العجم من مجدنا اليوم ما اغتالوا أوما التهموا من حقنا اليوم ما ابتزوا وما غنموا

يا ملعبي عند زمان الصغر نلهو مع الغيد بلعب الأكر وكننا تحب ظلال الشجر نغدو علیها بین کر وفر نار غدت تقدحنا بالشرر بالقش نمتص بقايا المطر من طيب الخبر كريم الخبر سمده السيل برجع البقر عرض الفلا في وردنا والصدر يا شد ما أعمى صحيح البصر ولا مياه جبلت في مجر نفنی به المال ونکدی البشر نقدحها بالعود لا بالمفر في رأسه فأس لجر الحجر بحبلة من قنب أو شعــر بعودة اللعب بأعلى الحفر

في الصيف نجثو حولها ركعاً وفي الدجى (بونا) لنا لعبة وإن أتى وقت زمان الشتا يشغلنا (المنطاع) في ضربه ( والدوش ) في الصحووعند الشتا نفتر في الحقل بلا زاجر فمن أقاح كثغور الدمي ونرجس عنه عيون الظبا وأرجوان كشفاه المها وعنبسر تصبيك أنفاسه وبعدما تذوى زهور الربي نهاجم العصفور في عشه فلم نزل نلهو بهذا وذا حتى تزين التين أوراق نعلو عليه نجتني (عجره) فآه ما أحلى أويقاته مضى ولم نشعر به وانقضى مضى وأبقانا نقاسى العنا نحمل أعباء على كاهل كم أبصرت أعيننا بعده نجاذب النملة أقواتها

فعيلة تجهد منا القوى

كى لا نراها تشتكى حاجة

والطفل من أبنائنا إن بكي وقال في وصف لفافة التبغ: وبیضاء لم تبلغ سوی قید اصبع تعشقها دهري فلم أر راحة هوى قد دعا جسمى نحيلًا كجسمها مضى نصف قرن وهى عندي وحيدة وكانت بحجم الرمل أو هي دونه فأودعتها بطن الثرى وسقيتها فہا زال یہتز الثری وہ*ی تح*ته إلى أن بدت للعين في ميعة الصبا ولما اكتست أسني الغلائل وازدهت علاها اصفرار كإصفراري وبدلت فجردتها منها وأحكمت صنعها وحولتها للريح والشمس فانزوى وسلمتها بعد الجفاف لزاجر فقام إليها وانحني فوق جسمها وقمت بست من بناني لشدها بأبيض لم تجبر على غزله يد ولست مجوسيا ودنت بحرقها لتأنس نفسي في لذيذ دخانها سيجمعنا الحشر الذي هو جامع وتنصفنا عن يومنا وقفة الغد

وناعم الترب علينا يذر من مغرب الشمس لوقت السحر ورطب الأرض مسيل المطر فـزمر تلهـو بـه مـغ زمـر وتكتسى الأرض باسنا الحبر نستنشق العرف ونجنى الزهر عليه في الشكل الجمال اقتصر ازدانت بما زینها من صور وزنبق يذهب عنك الكدر إذا عدا الريح عليه ومر وتحسد البدو مقر الحضر فها لفرخ دوننا من وزر نشوي العصافير ونجنى الثمر ويبصر (العجر) صحيح البصر وفي حليب التين بعض الضرر فليتها العيش عليه اقتصر بالأطيبين من هنا أو خفر رهن الرزايا والقضا والقدر وأحسرتا أدماه فرط المدبر من عبر في العيش تتلو عبر وندأب الكد ببرد وحر وتحمل الأثقال بحرأ وبر ووجهها خوف الزمان أكفهر يقتلنا عليه فرط الحذر

من الطول لكن قد أطالت تسهدي ولم يك عنها الصبر يوماً بمقعدي وأوردني من أجلها شر مورد ومسكنها جيبي وملعبها يدي ولون کہا شاء الإله مورد مياه الحيا عند المساء وفي الغد ويربو، وأرياح تروح وتغتدي على ظهره تزهو بلون زبرجدي بتاج من الدر النقي المنضد ملابسها الخضرا بألوان عسجد بأسلاك قد نيطت بسهم محدد إلى اليبس منها ذلك الناعم الندي له سطوة البازي وحد المهند بسيف على حز الرقاب معود ببرد رقيق الجسم يحكى تجلدي ولا نسجته كف شيخ وأمرد فأضرمتها في راحتي عن تعمد كها أنست عيني وفي لمسها يدي

وأشكو ، وتشكو ، والحوادث جمة وكل على عذر يروح ويغتدي بصنعك فارضخ للعذاب المؤبد تقول: لقد أودعتني الحتف ظالما فقلت لها: كم علة قد لقيتها بأنفاسك الحرى فقري أو اجحدي سعالي ، ضعفى ، ضيق صدري ، رعشتى خفوق فؤ ادي ، طول ليلي ، فأنت لى المردى بلا شك والردى فقالت : من الجاني على نفسه فقل

وقال :

إذا جن ليلي ضاجعتني ضئيلة من الهم في جنبي يعلق نابها وقد عز أن يمضى سليها مصابها أراشت هموم الدهر نحوي سهامها فيا لك من قلب غريق بوجده ويا لك من نفس سريع ذهابها وما زالت الأيام تجري بعكس ما أرجيه والأيام تجري بعكس ما أرجيه والأيام صعب غلابها

وللغير يصفو وردها وشرابها فها مزجت إلا بريق مواردي أأصبح فيها طعاما وقد انطوت على غير ما تبدي إلى عيابها وما أن عسى يجدي على عتابها أعاتبها والذنب لا شك ذنبها لعاب الأفاعى القاتلات لعابها وإني لحرب لليالي ولو غدا

وقال راثياً المخترع العاملي كامل الصباح يوم نقل جثمانه من أمريكا إلى موطنه :

أيها المقيم رهن سباته قد سبرت الفضاء سبرأ دقيقاً ثم أبرزتها على الأرض نوراً معجزاً كنت في صنيعك حقاً مرحبا زرت مسقط الرأس لكن كنت للشرق خيرما يرتجى الشرق

قم فناج الأثير عن مغمراته وكشفت الدفين من غامضاته يستنير الظلام في لامعاته لمر العالمين في آيات زورة أغرقته في عبراته فسرت الخطير من نكباته

وقال وقد وعده بعض الوجوه بثور وأخلف:

عمرت «بایکة» ومعلف ثم اكتريت أجيرة يا ظالمي كالفتني «عودا» شریت «وسکه» وأمض من هذا وذا « وبشرعة » من وعدكم ليت «الزناق» يشد في و... «البيور» غا وإذا وضعت العود اجمع هــذا جــزائــي إذ ركــنـ لـو كنت قبـلًا لم تعـد وأظن أنك لا تفي

وربطت «طاروساً » مكلف »(١) غراء كالغصن المهفهف فوق العنا بأهم مصرف وكذلك يفعل من تطرف نير به «حنجول» كتف<sup>(۲)</sup> حیکتها قد رحت ارسف(۳) عنق الذي فيكم تعرف(٤) ب وزج «مساس» مشفشف له فان غیر مسرف ـ لموعد منكم مسوف ضنا لكان الضن أشرف حتى يكون الشور خلف

قسمأ بمجدك حلفة إن عاد «مرسالي» ولم واليت دين «منيرة» ونحوت حيث نحت لعلم

ويغير مجدك لست أحلف يأت بشوركم «المزلف» وعصيت من لاحى وعنف ي أنها أوفى وأرأف

وقال وأرسلها في سجن بيروت إلى ولده في قرية مجدل سلم: واستنشق ألبان والقيصوم والشيحا قف بالديار وحى الأربع الفيحا فلي بها أوجه تحكى المصابيحا وأعقل ركابك في اطلال ( مجدله ) وازددت من أجلهم هماً وتبريحا ما إن تذكرتهم إلا بكيت دما لو أستطيع لهذي النفس تسريحا الموت أهون عندى من فراقهم یا نازلین محانی ( مجدل ) ذهبت بالجسم أدواؤه فابقوا لنا الروحا أهتز مرتعشاً إن مر ذكركم لكنها كإرتعاش الطبر مذبوحاً

وقال يصف دخوله ( الغرفة الرابعة ) في السجن ، وهو مع أشجانه لم تفارقه النكتة:

وعيني من أسف دامعــه

ـس ووردي بها سورة الواقعة

كتقطيب زنجية جائعة

وباتت تخاطبني جازعه

فأين قيودك والجامعة

من القيد في أرجلي مانعه

عينا وبالذمة الواسعة

ه مدى الدهر « طاساتها ضائعة »

أعانيه من نكبة واقعة

وأنوار شمس الضحى الساطعة

دخلت إلى الغرفة الرابعة دخلت لها صبح يوم الخميـ ولما دخلت لها قطبت وقىالت وقد هالها موقفى أراك دخلت بلا قائسد فقلت لها عمتي وحدها فقالت بعرضى وديني معا بأن الحكومة يا ويلتا فقلت لها ليس فوق الذي حرمت النسيم ورؤيا النجوم فلا فرق ما بين أهل القبور

ر وآذان أشباحنا السامعة سوي نفس دائر في الصدو وأوجه خوف الأذي خاشعة وعين ترى كل ما لا تحب من ألهم ظمآنة جائعة ونار تصعد من أنفس وليس لوقعتها دافعه خطوب يبيدهم وقعها

وله :

الناس ما بين سمار وعشار يا للفضيحة عند الناس والباري كأنما أرسلت عن كف سحار مدوا حبائلهم في كل ناحية فأهلكت في البرايا كل ديار وأضرموا بالقرى نارأ مسعرة قطاط مسغبة حنت إلى فار إذا أتى زمن التعشير خلتهم تری کبیرهم یسعی بهمته على الكفالة من دار إلى دار لبصقة حسبوها وجه دينار لا در در أناس كلما نظروا فقل لهم لا أقال الله عثرتهم أهل لكم عند أهل الأرض من ثار بصنعكم بين طبال وزمار كفوا يديكم فقد صارت بلادكم ما بين ناه بلا حق وأمار للقوت نسعى وأنتم في مضاجعكم أخرجتموه من الأيدي بمعصار حتى إذا قبضت كف امرىء فلسا

وله وقد وعده أحد أصدقائه بشيء من التين:

<sup>(</sup>١) الطاروس حبل من البردي .

<sup>(</sup>٢) حنجول من أسهاء البقر .

<sup>(</sup>٣) الشرعة قطعة من الجلد توضع في النير.

<sup>(</sup>٤) الزناق حبل من شعر يشد على عنق ثور الحراثة .

أكلنا تين وعدك وهو فج وحين وعدتنا فيه مساء لقد أقذيت أعيننا انتظاراً وحقك قبل وعدك ما علمنا فلم جدت فيه لنا مساء

فآذانا وطول الوعد يؤذى تحققنا بأنك كنت تهذى وطول الانتظار ـ وقيت ـ يقذى بأن الوعد يؤكل أو يغذى ظفرنا منك بالزاد الألذ

وكتب بخط يده : اتفق في بعض الايام أن زارني الشيخ أمين شرارة وكلفني أن أذهب بمعيته لقرية قبريخا لبيع مكنات خياطة اذ كان يتعاطى ذلك وَبَأْثَنَاءَ الطريق نفرت به الفرس وألقته على الارض فكسرت احدى رجليه فأرجعته واستحضرت له مجبرا وعللته حتى عوفي وكان قد وعد المجبر بقنباز فلم يف معه وبعد أن عوفي كتب لبعض أخصائه يدعوه ليخطب وأخبره أنه هيأ له كريمة من أكفائه وكلفه باحضار خاروفين وقفة أرز لزوم عرسه فأحضرهم وحضر هو وبعض الذوات للغاية ذاتها ولم يكن علم بما فعل فعاتبته فاعتذر وألزمني لقضاء شغله فقصدت شيخا في قرية دبعال علما مني أنه لا يخيب قصدي ولما عاد لبنت جبيل أتحفني بهذه القصيدة :

> يا معيني وناصري ومجيري وحساما أعددته لخطوب ذاكر أنت أم نسيت زمانا یوم رحنا کان « عیسی »<sup>(۱)</sup> خبیرا أم بأطلالكم أقام فرحنا أم ترى أنت يا على بمكر ثم علمته مكايد غدر أنت أرشدته إلى كسر رجلي ليت شعرى وما أسأت اليكم أعلى مالكم سطوت فقولوا أنت يا ظالمي على غير جرم كيف كلفته هلاكى وحسبي بل وما جئته من الارز واللحـ انك الفاعل المسيء الينا

وثمالي في كل أمر عسير مفعمات كمثل يوم الهرير ذو اغتيال يشيب رأس الصغير بالقضايا أم عالما بالامور ولنا كان صاحبا في المسير وغرور كمنته في الثغور لم یکن قبلها یری بخیر ولتلك الآلام والتجبير خبرونی فإن هـذا سروری أم قتلنا لكم رعاة الحمير وموازي عيسى بشيء خطير منك نومي خديعة في السرير م دليل ما شك فيه ضميري لم يكن منك مثل ذا بكثير

# فأرسلت اليه الجواب :

من معيني وناصري ومجيري وكلام أقد زورته أناس كأمين فلا نسيت أمينا وأتى نازلا علينا «وعيسى» وهو مذحل حينا حل فيه الشؤ طمعا منه في مبيع مكينا أظهر اللهد في الطريق رياء علم الله فيه سوء نوا إن أقيما على طريق أمين جفلا فيه مهره واتركاه

من دعاة الخني وأهل الفجور فاغتدى سامعا عديم الشعور يوم وفي بقاصمات الظهور خلفه ساعيا كليث هصور م حتى أعاقني عن فطوري نبذتها تجار صيدا وصور والريا قد يجر للتدمير ياه فأوحى لمنكر ونكير فاجعلاه من بعض أهل القبور فوق أرضى يجره في الشعير

لك فيمن مضى التآسى فصبرا فيزيد من قبل نال الذي نل ولاجل العذاب أبقـاك حيا فاذكر السطل يا أمين وحمل الصه وتذكر مجبرا لك يدعى وتذكر موسى وحمل عصاه واغتصابي كريمة القوم قسرا ومجيئي بالمصطفى وأخيــه

وكتب أيضا: سبق أن السيد محمد امين ابن السيد أمين ، كان قد نظم أبياتا للسيد على ابن السيد محمد أمين بأيام مرضه الذي توفي فيه بقرية الصوانه لتكون له سلوة فأطلعني عليها لكي أكتبها له فأحببت أن أذيلها بشيء من الابيات الهزلية وكان المرحوم السيد علي الامين قد وعد الناظم المشار اليه « بصاكو » وأخلف فجعلت الذيل تذكيرا له بوعده وقلت بلسان

> بوجت خمسين بوجا في رحابكم وقد غرست بها ما شئت من شجر ومذ رأى أهل بيتي النصب ذا ثمر فمنهم طالب للخام مجتهد ورب طالبة للشيث تحسبها لما رأت نصبنا الميمون ذا ثمر وزلغطت أمهم في البيت قائلة يا قرة العين نحوا عنكم خرقا فقد أتاكم على بن الامين بما ومذ رأى فقهاء السوء كسوتنا وقال قائلهم من أين جئت به واذ رأوني بنعمى لا نظير لها ودفنهم في غد بعد العصير ضحى

للنصب والنصب عندي أكبر الفلج فأثمرت جببا سوداء كالسبج سعى ليغنم مما فيه كل « عجى » من شدة البرد حتى ما يطيق يجى أم النبي بن نون صاحب الحجج راحت تحاكى طيور الايك في الهزج أهلا بمخزننا المملوء بالبقج « عيسى » حبانا بها في سالف الحجج تبغون من كسوة في وجه مبتهج جديدة أقبلوا بالاوجه السمج يابن المذلق هل للرزق من درج ماتوا جميعا بداء الغيظ والسحج فمن يرد منكم أجر الحضور يجي

فعسى أن تنال أجر الصبور

ت ولكن ولى النار السعير

ولكسر الاعضاء والتجبير

حن مني وقبلة التبطهبير

علم الكار في عراج الحمير

ودهابي بأحمد ومسيري

ضاربا حول دارهم بالنفير

وابن شومان طلعا كالبدور

ثم اني رأيت أن أطيل مداعبة السيد فنظمت أبياتا بينت بها ثمن الابيات فقلت بلسان الناظم:

ثمن القريض بلا نزاع عن كل بيت نصف صاع والشعر لست أبيعه لولا احتياجي للط فارات بيتى أصبحت واستسأسد السسنور في والجوع داع للسؤا وعيلى جمعيت الهمو مسرنا باحضار الجمار واذا أبيت تركتنا

دينا وإن قل انتفاعي حين لما مددت اليك باعي من جوعها أبدا سواعي بيت وقد خليت قصاعي ل ومنعكم في غير داع م وقد عجزت عن الجماع ة والجوالقة الوساع باذل من فقع بقاع

وقال يمدح السيد علي ابن عمنا السيد محمود: إلى كم بسلمي أنت ولهان هائم تهيجك أطلال لها ومعالم

(١) هذا تعبير عاملي يقصدون به « عيسى سيف » الذي كان ظالما ينكب الناس فأصبح يعبر عنه بالشر والشؤم «ح».

اذا ما الصبا هبت تهيم صبابة فهب دارها أضحت لديك قريبة وهب ورد خديها زها منك منظرا وهب أن مسك الخال فاح أريجه أيا قاتل الله الغرام فكم له أجل لي دين بالغرام ومذهب فكم ليلة فيها خلوت بشادن يغنى بألحان البلابل تارة روى لى عن ماء العذيب رضابه خلوت به والنجم مال مجانحا خلونا فلم نحفل بواش مفند هتکت به ستر الهوی وقناعه وأدنيته من مهجة هي كنه وقد أضرمت في مهجتي نار خده وبتنا على فرش الهنا نجتني المنا وضاء کہا ضاءت مآثر جھبذ نعم لعلى المجد والحلم والندى وفتي قد بني بيتا من المجد والحجي تقلد أحكام الورى حيث لم يكن فلم يرض الا منهج الحق منهجا لو أن سجاياه عرضن لأدم بجدك لم أخطىء اذا قلت أنه ففي حلمه مع فضله وسخائه وإن سل سهما من كنانة فكره يحاكم بالحق المبين كأنه الا أيها المقدام والحجة الذي أقر التقى فينا بحيث مقركم فأنت من القوم الذين لفضلهم ومن قد زكت أحسابهم وأصولهم لعمري لقد أحيوا من الفضل ميته أتغنى وتقنى كاشحا ومواليا وانك أركان الفضائل قائم وأنك من في يمنه يمطر الحيا ومن لفظه للظامئين جداول فدَعم في صفا عيش رغيد مؤيد

وتبدى الجوى ما أن تغنت حمائم فمن دونها أسد حماة ضراغم فمن دونه في المقلتين صوارم أليس حمته بالشعور أراقم كئوس بها للوافدين علاقم أطارد فرسان الهوى وأصارم لطيف التثني ادعج الطرف ناعم وطورا يعاطيني الطلا وينادم وترويه عن وادي العقيق المباسم إلى غربه والليل أسود فاحم وفيه رقيبي هاجع الطرف نائم وذعت من الاسرار ما هو كاتم وقد وسدته من يدى المعاصم فناديت يا هذا أما أنت راحم إلى أن بدت للصبح منه علائم له الفضل والعلياء عبد وخادم وحسن السجايا والعلى والمكارم له في ذرى هام السماك دعائم سواه باحكام الرياسة عالم ولم يخط حكما ما به الله حاكم لسر بما فيه من الفضل آدم لاكرم من نيطت عليه التمائم غدا دونه كسرى وقيس وحاتم تجندل شجعان الوغى والقماقم لعمرى بأحكام البواطن عالم بأمر اله العرش للدين قائم وقد زحزحت عنا العنا والمأتم لقد خضعت هام العلى والسنائم وأفضل من قد توجتهم عمائم وما منهم الا شجاع وعالم كأنك أرزاق البرية قاسم وانك أركان الضلالة هادم ومن راحتيه للوفود مغانم ومن كفه للساغبين مطاعم مدى الدهر ما غنت بأيك حمائم

وقال يمدح السيد محمد وأخاه السيد على ابني عمنا السيد محمود:

في أي شرع يحسن الهجر وصلا فلا صبرا ولا سلوة أشمتم الاعداء في واجد زعمتم ملنا إلى غيركم وقلتم انا غدرنا بكم كم ليلة والوعد يغري بنا

وهل لديكم في الجفا عذر فالصبر عنكم طعمه الصبر لم يلوه عن حبكم زجَــر هيهات لا زيد ولا عمرو إن الغواني شأنها الغدر سهرتها حتى بدا الفجر

ويوم زجي العيس أبغي اللقا حسبكم ما قد مضى من جفا ليهنكم برد بأحشائكم ويا بنفسي أفتدي ظبية طيبة الاردان لكنها مررت يوما وهي في عيدها فقلت ما شأنك قالت لنا ولفت الصبح بنشر الدجى وأرسلت سرا لجاراتها ثم مشت تهــتز من دلهـا وجست العود وغنت لنا العيد لا الاضحى ولا الفطر خير الورى طرا وأنداهم مولى له منزلة في العلا محمد من بسنا هديه وصنوه علة ايجادها له المعالي الغر تنمي وما كم رامها والعجز يحدو به فنال منها العجز في سعيه كم قلت للساعى لادراكها اربع على ظلعك لا تقتحم تأتى بغاث الطير مهما علت إن عليا وهو في مهده بني على ما أسسته له وللعلى البشري بمن نالها إن قلت علما قلت في صدره أو قلت هديا قلت عن وجهه والديمة الوطفاء يوم الندى فالعروة الوثقى وغوث الورى ذاتك يا من دونه في العلا أنت قوام الدين بل ركنه وليهنك العيد فعيد الورى وبورك الصوم الذي صمته ودمت في ثوب العلى رافلا

عدت وكفى منكم صفر ففي هواكم قد مضي العمر وفي فؤادي أضرم الجمر عن وصلها لا يحمد الصبر ما شابها ند ولا عطر ومن دمى أنملها حمر في كل عام للهنا شهر عمدا فلذ اللف والنشر هيا فقد ساعدنا الدهر كأنما مازجها السكر اليوم لا اثم ولا وزر بقاء مولى بغضه الكفر كفا اذا ما أقلع القطر من دونها العيرق والنسر ورشده قد أشرق القطر ومن به شد له الازر لغيره من كفها ظفر من سودته البيض والصفر وماله الغارب والصدر وقد علاه التيه والكبر هذي لعمري مسلك وعر مسفة أن حلق النسر أدركها فليشهد المصر من العللا آباؤه الغر وللورى في مجده الفخر يا سائلي قد طوي البحر قد استمد الشمس والبدر تخجلها أنمله العشر والهدي اما اشتبه الامر هام السهى والانجم الزهر وفي يديك النفع والضر بقاك ممتدا لك العمر يا عزنا وليجزل الاجر ما لاح في أفق السما بدر

وقال يمدح السيد علي ايضا وأرسلها اليه إلى دمشق: شيئان قد جلبا الى حمامى وجوى لبين الظاعنين أقمته اني أصيخ لعاذل سمعا وقد يا ظبي وجرة لي اليك لبانة أتبيت ريان الجفون من الكرى واما ووفرتك التي بظلامها وبياض صبح في الجبين ومقلة وبقوس حاجبك الذي أقصدتني بالرمى عنه فلا عدمت الرامي

دل الحبيب وألسن اللوام في القلب أوقفني على الاعدام مزج الهوى بمفاصلي وعظامي أن لا تميل لحاسد نمام وأبيت محجورا على منامي طبعت على ظلمي مع الايام باللحظ تسكرني بغير مدام

فعتبى على الايام ليس بناقع

ابت جامحات الدهر تعطى شكيمها

فها الطائر المقصوص منه جناحه

ولا النازح المجنوب عن دار أهله

ولا ذات الف بأن عنها فأصبحت

بأوجع مني يوم شالت حمولها

واني لحرب لليالي ولو غدا

ولا أنا من يعطى قيادا لغيرها

وكيف أخاف الحادثات ومنزلي

لقد وشجت أعراقها أبعد الثرى

تسير اليها اليعملات كأنما

يعب بها بحر من العلم زاخر

كأن قلوب الخلق نحو رحابها

ولا عجب اذ حل فيها محمد

فتى هاشم بل غوثها وعمادها

تربى بحجر المجد طفلا وللعلى

ومن لرسول الله نبعة أصله

فلا عجب اما سما الناس مفخرا

تحمل أعباء الرياسة مفردا

عليه مدار العلم والحلم والحجا

به يهتدي الآنام أن ضل قصدها

وانك يا خير الانام مدينة العل

عنيت أخا العليا عليا ومن غدت

فأخلاقه أعراقه فيض كفه

له الحجة البيضاء في كل مشهد

فلا زال والاعياد تمضى بنعمة

والقاتلات وهن هدب جفونه وأسيل خد كالوذيلة ناعم ونضيد در في النغور منظم ما كنت أرغب في القريض وصوغه أعنى أبا عبد الحسين ومن له كشاف داجية الخطوب بفكرة علم تلوذ المعتفون بباب المرتقى بالجد في طلب العلا لو شام في نهر المجرة مطلبا نور الهداية من أسرة وجهه قل ما تشا فيه فحسبك أنه لو رام أن يقفو علاه سميدع عثرت مطیته به فکبا علی ومذ امتطى هام الاثير بمجده فبهديه نلنا الهدى وبجده لك يا وحيد بني الزمان مآثر قسما بمجدك وهى أعظم حلفة يا نخبة الحيين هاشم والعلى هلا عطفت وتلك منك سجية لو تستطيع سعت اليك كها سعى أو أن للارض المسير لقادها ولانت فيها يا عميد بني الورى واذا سقاها در لفظك أعضبت قارنت بالتوفيق شمسا لم تزل ولو أنها حاشا لها لي مثلت لجعلت في سامي جميل صفاتها لكنها حجبت وصين مقامها وإلى خطير مقامك السامي سعت غيداء حالية بمدحك لم تزل يهنى علاك رفافك السامى الذي واسلم على الايام هضبة عزها ما لاح بدرا في السهاء وكوكب

واهنأ بعيد منك أبلج سامي أو غردت في الايك ورق حمام

وقال يمدح السيد محمد والسيد على أيضا:

ليالي وصل ما يرجى ايابها ودهر تقضى بين ارام رامة اذا جن ليلي ضاجعتني ضئيلة اراشت هموم الدهر نحوى سهامها فيا لك من قلب غريق بوجده ولا زالت الايام تجري بعكس ما فها مزجت الا بريق مواردي أأصبح فيها طامعا وقد انطوت أعاتبها والذنب لا شك ذنبها

وساعات أنس قد شجاني ذهابها له سهرت عيني وطال انتحابها من الهم في جنبي يعلق نابها وقد عز أن يمضى سليها مصابها ويا لك من نفس سريع ذهابها أرجيه والايام صعب غلابها وللغير يصفو وردها وشرابها على غير ما تبدى الى عيابها وما أن عسى يجدى على عتابها

اللاعبات بكل حد حسام فيه اغتدى ماء الشبيبة نامى سكنت فرائده غدير مدام لولا مدائح حجة الاسلام في دارة الشرف المقام السامي رفع النقاب بها عن الاحكام مثل الطيور بأمنع الأجام والمجد أرفع غارب وسنام لعلا عليه بأخمص الاقدام باد يضيء على مدى الايام خبر البرية عصمة الايتام لانصاع وهو منكس الاعلام أنف تعوده على الارغام راموا اللحوق به على الاقدام الرحمن أوجدنا من الاعدام غزر تضىء بجبهة الايام ما صغت الا في علاك نظامي وأجل متبع وخير امام بالعود قبل تهالك الأنام خوف المنية للورود الظامى شوق يطير بها لخير همام كالشمس تكشف كل جنح ظلام لو أن أرضا أعشبت بكلام باليمن طالعة مدى الايام جسما أراه بعالم الاوهام نظمى مدى عمري بغير ختام عن أن تنال ولو بطيف منام عذراء تخرس ألسن النظام بالبشر تهتف مدة الاعوام رحنا به سکری بغیر مدام

ولا زلتم آل الامين بنعمة وقال يمدح السيد على :

يا غزال الرمل من وادي الاراك وتعطف فالذي مر كفاك صرت من هجرك ذو جسم نحيل مستهاما لا أرى عنك بديل واجدا اقنع بالنزر القليل فارفع الحجب عسى عيني تراك بالذى في حلل الحسن كساك رق لى الشامت يا قاسى الفؤاد إن تكن ملت لهجرى والبعاد عد لو صلى وامنح الطرف الرقاد فالحشى أصبح في أسر هواك وأنا أصبحت عبدا لعـــلاك ان تشأ قتلي فالامر اليك أو ترى العفو فأمري في يديك قسماً بالمصطلى من وجنتيك

غليلي ولا يطفى أوامي سرابها لمثلى وقد ذلت لغيرى صعابها ولا ذات افراخ شجاها ذهابها وقد ضر فيه نأيها واغترابها بقفراء تعوي في فلاها ذئابها وزمت على عنف لنجد ركابها لعاب الافاعى القاتلات لعابها ولا من يرجيها ولا من يهابها بساحة عز لا يضام جنابها ونيطت على هام الثريا قبابها بايمانها أرسانها ورقابها ويمطر في ماء الحياة سحابها فراش على نار يضيء شهابها اذا ما شأت فخرا وطَّاب ترابها وموئلها بل حصنها وحجابها تعرض فانقادت اليه صعابها يفوق على رغم الاعادى انتسابها ودانت اليه شيبها وشبابها فخفت له أعلامها وهضابها وما من علا الا اليه مآبها وفي يده تخليصها وعقابها وم وهذا صنوك الفذ بابها مناقبه يعيى البرايا حسابها ریاض کرام عم جودا سحابها على أهله حيث العلى وانتسابها وعلياه فوق النجم تعلو قبابها وأبحر علياكم يعب عبابها

جد على مضنى الحشا بالنظر من صدودي يا شقيق القمر حرقى زادي ودمعي مشربي وأرى الفوز بنيـل الارب والتسلي لم يكن من مذهبي لا تدعها عرضة للخطر جد به قبل انقضاء العمر ورثى وجدا لحالى وبكا فالى الله تعالى المشتكى يا ظلوما لدمى قد سفكا لیت قلبی الهوی لم یؤسر فاحتكم ما شئت لي وائتمر أنا راض بالذي ترضى به لست في أمرك بالمشتب وبنون الصدغ مع عقربه

وبدر الثغر والشهد لماك انني ما ملت يوماً لسواك كلما حاولت هجرا صدني وفؤاد من قديم الزمن وتباريح أسى في بدني وشحوب قد علاني من نواك ليت شعرى من إلى الهجر دعاك قال لي وهو على النطق ضنين لا ومن خص علي بن الامين وبنسور من سناه يستبين - وبمجد فيه قد طال السماك لست أهوى ساعة أني أراك قلت حسبى بأبي عبد الحسين ذاك مولى حبه في النشأتين لو جني الجاني ذنوب الثقلين فهو للدين وللدنيا المساك فتمسك فيه ان خطب عراك بحر علم ما له من ساحل عصمة الخلق أمان النازل شمس رشد بزغت في عامل واذا ما جئته يــوما حبــاك واذا ما صيب الغيث عداك علم لا ترتقي الطير ذراه واذا ما جئته يـومـا تـراه قل لمن يسأل يوما عن علاه ان تقل غالى بما قال فذاك أو تلمني قلت فض الله فاك أين عنه في الهدى شمس الضجى ما ترى الكون به قد أصبحا وذوو الحاجات تمشي مرحا فهو اما فادح الخطب دهاك دام للدين وللدنيا المساك

أقام قليلا خيفة من رقيبه

له الله من طيف سرى فاستفزني

فقلت له والركب سكرى من الكرى

وقلت لعيني عاودي النوم عله

فمالت إلى العصيان عيني وأرسلت

قياطيف ما أعصاك للعين في الكرى

عذرتك من طيف أصابك بعض ما

وبجيد مثل جيد الجؤذر أو تراني عبرة المعتبر قلق فيــك ووجــد متلف بسوى حبك لا يتصف مدة الايام لا تنصرف صرت منه في أشد الخطر فلقد جئت بأمر منكر وبه عني أبا أي أبا بمزايا أعجزت من طلبا لبنى الايام انى ذهبا وسما فخرا على المفتخر فأطل من عذلي أولًا فاقصر عن بني الدهر مدى الدهر غني جنة للخلق ان خطب عنا وتولاه لما نال العنا ومعاديه غدا في سقر فهو امن لك يوم المحشر قف عليه فيه سفن للنجاة مقتداه غوثه عين الحياة فسرى النور إلى كل الجهات نعما تشريك عند العسر قام في الأرض مقام المطر طاهر الجيب أشم المعطس هو من يعني بروح القدس هـذه آثاره فاقتبس مرجع الكل ملاذ البشر ما لعياه أرى من منكر في دجى ليل الخطوب الاليل باسما عن ثغره في جذل زامراً مذ قدم الحبر علي وتمسكت به لم تعثر ما شدا الطائر فوق الشجر

فيا عاذلي كن عاذري يوم بينهم ویا هاجری من غیر ذنب جنیته اذا جنني ليلي بكيت صبابة يمينا بمن أبلى فؤادي بحبهم لئن صار في الاموات شخصي ورافعوا لما عدت يوم الحشر الا بحبهم بهم يهتدي الساري اذا ضل قصده هم القوم لا قلبي يميل لغيرهم هم القوم اما في الخطوب فجنة لهم تخضع الاسد المغاوير هيبة هم القوم لا الدنيا تقود زمامهم أعزاء لا بمال عزوا كغيرهم ولا صانعوا في الدين يوما ولا رأوا ولا خضعوا يوما لتحكيم ظالم بني هاشم سفن النجاة ومفزع العب وما منهم الا الذي ان رأيته كمثل زعيم المكرمات محمد يشق الدجى لألآء طلعته التي وهل كعلى صنوه من بمجده سعت نحوه العلياء اذ نحوها سعي له انقادت العلياء طوعا فأصبحت به عز دين الله شرقاً ومغرباً فقل لحسود رام كتمان فضله أيحجب ضوء الشمس والشمس في الضه حمى ويكتم عرف المسك اما تضوعا فتى لم تزينه الدنا مثل غيره ولو رامها جاءته وهي مطيعة فلا زال في برد من المجد رافلا

اذا مت وجدا أو فؤادي تقطعا د عالهجر ما أبقيت في القوس منزعاً وأقسم طرفي أن ينام ويهجعا ومن طاف بالبيت العتيق ومن سعى علي صفيح القبر مُع من ترفعا فهم أصبحوا مرأى لقلبي ومسمعا وفي هديهم ليل الضلال تقشعا ولا أبتغي عنهم مدي الدهر مرجعا وفي الحشر تلقاهم لدى الخوف شفعا ولله تلقاهم مدى الدهر خشعا وهل منهم الا وعنها ترفعا ولا اتخذوا في باحة الذل مرتعا سوى طاعة البارى مآلا ومرجعا وتلقاهم للحق في الحق خضعا اد اذا ما الدهر بالخطب أفزعا تخيلته بدرا بليل تطلعا به الناس تستسقي اذا الغيث اقلعا

بها قد غدا نجد الهداية مهيعا

غدا للبرايا مستجارا ومفزعا

وفي حبه هامت وفيها تولعا

مآثر علياه من المسك أضوعا

وشيد من أركانه ما تضعضعا

بفيك الحصى أوكن على الظلع مربعا

ولكن بثوب المكرمات تلفعا

ولكنه عنها عفا عفافا تورعا

مدى الدهر ما بدر بليل تطلعا

الشيخ علي ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء .

توفي سنة ١٢٣٣ قبل وفاة أبيه بثمان سنين ولم يعقب وكانت وفاته بالنجف ودفن في مقبرتهم .

قال ابن أخيه الشيخ على ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر في طبقات الشيعة : كان عالماً فاضلًا ذكياً فطناً فقيهاً أصولياً قرأ على أبيه وجده وعلماء عصره وكان له مجلس درس في حياة أبيه ولما مضى أبوه إلى طهران قام مقامه في التدريس وغيره ولما رجع أبوه ووصل سامراء أخبر بموته وقيل له مات الشيخ على فقال أخي أو ولدي فقيل له ولدك فقال الحمد الله الذي جعل ولدي فداء لاخي ، ورثته الشعراء منهم السيد حسن الاصم البغدادي بقصيدة أولها:

وما لنوحى لا يشفى به عللي ما بال دمعی لا یطفی به غللی كالسيف يأنف أن يأتي على مهل ما للنوائب تأتينا على عجل يطوي المهامه من سهل إلى جبل قبر الوصى ملاذ الخائف الوجل

وحرم طرفي في الكرى أن يمتعا أعد مضجعي على أراك فأسرعا يعود فأشفي فيه قلبا تصدعا دموعا تعيد الربع في الجدب ممرعا

يا راكبا قاطعا للبيد ساحتها عرج اذا جزت أعلام الغري على

وقال يمدح السيد محمد والسيد على: فاقلع صبري والاسى حين أقلعا سرى طيف من أهوى سحيرا وودعا

وسار وقلبي اثر مسراه أزمعا

ويا طرف ما أسخاك في الحب أدمعا

أصات الحشى اذ صار للوجد مجمعا

وقف على مريد قد حاز خير فتى به استجار وأعطى غاية الامل وقل له فزت لما ارخوك الا جاورت باب أمير المؤمنين علي ١٩٢٠

ومن قول السيد حسن المذكور فيه مهنئاً له بعرسه من قصيدة: بشرى فربع المعالي بات مأنوسا وكاد بالانس أن يسموا الفراديسا وخندريس الهنا راقت لشاربها في يوم عرس سليل المصطفى موسى موسى بن جعفر الشيخ المحقق من أضحى لعمر أبي للفضل قاموسا مصباح منهاج مفتاح الفلاح ومن بدر تحريره زان القراطيسا فاسعد بعرس لك الاقبال أرخه زوجت بدر الحجى بالشمس ياموسى

ميرزا علي ثقة الاسلام التبريزي ابن الحاج ميرزا موسى ابن الحاج ميرزا شفيع ابن الحاج ميرزا رفيع تلميذ صاحب الحدائق

ولد سنة ١٢٧٥ في تبريز وقتله الروس شنقاً يوم عاشوراء سنة ١٣٣٠ عند احتلالهم مدينة تبريز ايام الانقلاب الدستوري .

كان من علماء تبريز المشهورين وله من المؤلفات: رسالة مفصلة في اثبات يوم ميلاد الرسول وكتاب كبير في مؤلفات الشيعة.

ابو الحسن بن السمسار علي بن موسى الدمشقي .

توفي في صفر سنة ٤٣٣ وقد أكمل التسعين.

ذكره عبد الحي بن العماد في شذرات الذهب فقال في حوادث تلك السنة: حدث عن أبيه وأخويه محمد وأحمد وعلي بن أبي العقب وأبي عبد الله بن مروان والكبار وروى عن البخاري عن أبي زيد المروزي وانتهى اليه علو الاسناد بالشام قال الكتاتي كان فيه تشاهل ويذهب إلى التشيع (اهـ).

السيد علي آل طاووس(١) .

ولد سنة ٨٩٥ وتوفي سنة ٦٦٤.

آل طاووس أسرة عراقية جليلة أخرجت حملة من الاعلام في المائتين السابعة والثامنة ، تولوا شؤون النقابة والزعامة الروحية في أواخر عصور الدولة العباسية ، ثم في الدولة الايليخانية المغولية ، وعالجوا الكتابة

----- (١) من الترجمات التي توفي المؤلف قبل أن يكتبها ، وهذه مكتوبة بقلم الشيخ محمد حسن آل ياسين «ح».

والتأليف في علوم الدين والفقه والشريعة والانساب وما كان على شاكلتها من المواضيع .

وكان أبرز اعلام هذه الاسرة ـ السيد نقيب رضي الدين علي بن سعد الدين أبي ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس<sup>(۲)</sup> بن اسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داوود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (ع)<sup>(۳)</sup>.

ولد قبل ظهر يوم الخميس منتصف المحرم سنة ٥٨٩ بالحلة ، وبها نشأ وترعرع وروى بنفسه في بعض مؤلفاته تاريخ نشأته ودراسته فقال :

(أول ما نشأت بين جدي ورام (1) ووالدي . . . وتعلمت الخط والعربية وقرأت في علم الشريعة المحمدية . . . وقرأت كتباً في أصول الدين . . . واشتغلت بعلم الفقه ، وقد سبقني جماعة إلى التعليم بعدة سنين، فحفظت في نحو سنة ما كان عندهم وفضلت عليهم . . . وابتدأت بحفظ الجمل والعقود . . . وكان الذين سبةوني ما لاحدهم الا الكتاب الذي يشتغل فيه ، وكان لي عدة كتب في الفقه من كتب جدي ورام انتقلت الى من والدق (رض) بأسباب شرعية في حياتها . . فصرت أطالع بالليل كل شيء يقرأ فيه الجماعة الذين تقدموني بالسنين ، وانظر كل ما قاله مصنف عندي وأعرف ما بينهم من الخلاف على عادة المصنفين ، واذا حضرت مع التلامذة بالنهار أعرف ما لا يعرفون وأناظرهم . . . وفرغت من الجمل والعقود ، وقرأت النهاية فلها فرغت من الجزء الأول منها استظهرت على العلم بالفقه حتى كتب شيخي محمد بن نما خطه لي على الجزء الأول وهو عندى الآن . . فقرأت الجزء الثاني من النهاية أيضاً ومن كتاب المبسوط، وقد استغنيت عن القراءة بالكلة . . . وقرأت بعد ذلك كتباً لجماعة بغير شرح ، بل للرواية المرضية . . وسمعت ما يطول ذكر تفصيله).

وكان له بالاضافة إلى شيخه محمد بن نما السالف الذكر شيوخ كثيرون لا يتسع المجال لذكر جميعهم ، نذكر منهم :

١ ـ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الاصفهاني ـ كان قد وصل بغداد
 سنة ٦٣٥هـ وزار رضي الدين في داره في شهر صفر من تلك السنة وأجازه
 هناك بالرواية عنه .

٢ ـ الحسين بن أحمد السوراوي، وقد أجازه في شهر جمادى الآخرة
 ٣٠٠هـ .

٣ خ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي ، يروي عنه اجازة كتابه (تذييل تاريخ بغداد).

ـ تاج الدين الحسن بن علي الدربي ، يروي عنه صحيح مسلم .

هـ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراوي ، قرأ عليه التبصرة وبعض المنهاج .

 <sup>(</sup>۲) كان محمد هذا رائع جميل الوجه ولم تكن قدماه مناسبة لحسن صورته فلقب بالطاووس ،
 ويرجع هور وولده في الاصل إلى المدينة سورا \_ بالقرب من الحلة \_ حيث كان من أوائل من
 ولي النقابة فيها ، ثم انتقلت ذريته بعد ذلك إلى الحلة .

<sup>(</sup>٣) هكذا سرد المترجم له نسبه في مقدمة كتابه (الأجازات) المطبوع في المجلد الخامس والعشرين من البحار: ١٧ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٤) كانت أمه بنت الشيخ ورام بن أبي فراس المالكي النخعي المتوفي سنة ١٠٥هـ، وكانت أم والده موسى حفيدة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي صاحب الفهرست المتوفى سنة ٤٦٠هـ وكان رضي الدين كثير العلاقة بجده ورام وكثير النقل والرواية عنه في مؤلفاته . يراجع كشف المحجة ١٢٧ والفوائد الرضوية: ٢/ ١٩٧ والذريعة: ١/ ٥٨ .

٦ - كمال الدين حيدربن محمد بن زيد بن محمد بن عبد الله الحسيني ، قرأ عليه أياماً كثيرة منها يوم السبت ١٦ جمادى الآخرة سنة ٢٠٠هـ .

كها وقد قرأ عليه وروى عنه كثير من الاعلام ، نذكر منهم :

الحسن بن يوسف العلامة الحلي غياث الدين عبد الكريم آل طاووس ، جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي ، علي بن عيسى الاربلي ، الحسن بن داوود الحلي .

وهاجر رضي الدين في شبابه إلى بغداد ، ويحدثنا عن سبب هذه الهجرة فيقول: (ثم اتفق لوالدي ـ قدس الله روحيها ونور ضريحها تزويجي . . . وكنت كارها لذلك . . . فأدى ذلك إلى التوجه إلى مشهد مولانا الكاظم (ع) وأقمت به حتى اقتضت الاستخارة التزويج بصاحبتي زهراء خاتون بنت الوزير ناصر بن مهدي رضوان الله عليها وعليه ، وأوجب ذلك طول الاستيطان ببغداد .

وعلى الرغم من عدم معرفتنا بتاريخ الهجرة فان الشيء المتيقن ان رضي الدين كان ببغداد سنة ٦٣٥هـ حيث يروي ان شيخه أسعد بن عبد القاهر قد زاره في داره في شهر صفر من تلك السنة(١) ، والظاهر انه كان قد قدمها قبل ذلك بسنين ، لأنه (أقام ببغداد نحواً من خمس عشرة سنة ثم رجع إلى الحلة) في رواية بعض المصادر(٢) ، وكان رجوعه هذا إلى الحلة في حدود عام ١٤٠٠هـ كما سيأتي .

ولقي ببغداد من ضروب الحفاوة الشيء الكثير، وكان من جملتها انعام الخليفة المستنصر عليه بدار يسكن فيها، وتقع بالجانب الشرقي عند المأمونية في الدرب المعروف بدرب الجوبة (٣).

كما كان من جملتها صلاته الوثقي بفقهاء النظامية المستنصرية ومناقشاته ومحاوراته معهم .

وصلاته الوثقى أيضاً بالوزير القمي وولده والوزير ابن العلقمي وأخيه وولده صاحب المخزن.

وكان له مع الخليفة المستنصر - المتوفي سنة ٠٤٠هـ - من متانة الصلة وقوة العلاقة ما يعتبر في طليعة ما حفل به تاريخه في بغداد ، وكان من أول مظاهرها انعام الخليفة عليه بدار سكناه - كما مر - ، ثم أصبحت لرضي الدين من الدالة ما يسمح له بالسعي لدى المستنصر في تعيين الرواتب للمحتاجين وما يدفع المستنصر إلى مفاتحته في تسليم الوزارة له - كما سيأتي - . ولعل حب المستنصر - كأبيه - للعلويين وعطفه عليهم واهتمامه

بشؤ ونهم هو السبب في هذه العلاقة الاكيدة القوية وفي تدعيمها واستمرارها طوال تلك السنين ، ولنترك رضي الدين يحدثنا بقلمه عن تلك االعلاقة ويروي لنا نماذج منها فيقول :

طلبني الخليفة المستنصر جزاه الله عنا حير الجزاء ـ للفتوى ، على عادة الخلفاء، فلما وصلت إلى باب الدخول . . . تضرعت إلى الله عز وجل وسألته أن يستودع مني ديني وكل ما وهبنيه ، ويحفظ علي كل ما يقربني من مراضيه ، فحضرت فاجتهد بكل جهد بلغ توصله اليه انني أدخل في فتواهم ، فقواني الله جل جلاله على مخالفتهم والتهوين بنفسي ) .

والظاهر أن الوشاة قد حاولوا افساد علاقته بالمستنصر بعد رفضه منصب الافتاء حيث يقول: (وجرت عقيب ذلك أهوال من السعايات، فكفاني الله جل جلاله بفضله وزادني من العنايات.

(ثم عاد الخليفة ودعاني إلى نقابة جميع الطالبيين على يد الوزير القمي وعلى يد غيره من أكابر دولتهم ، وبقي على مطابتي بذلك عدة سنين ، فاعتذرت بأعذار كثيرة ، فقال الوزير القمي : ادخل واعمل فيها برضا الله ، فقلت له : فلأي حال لا تعمل أنت في وزارتك برضا الله تعالى ، والدولة أحوج اليك منها الي ، ثم عاد يتهددني ، وما زال الله جل جلاله يقويني عليهم حتى أيدني وأسعدني ) .

( وعاد المستنصر . . . وتحيل معي بكل طريق . . وقيل لي : اما ان تقول ان الرضى والمرتضى كانا ظالمين أو تعذرهما فتدخل في مثل ما دخلا فيه ، فقلت : ان أولئك كان زمانهم زمان بني بويه . . . وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون ، فتم للرضي والمرتضى ما أرادوا من رضا الله ) .

ثم ( اختار الخليفة المستنصر ـ جزاه الله خير الجزاء ـ ان أكون رسولاً إلى سلطان التتر ، فقلت لمن خاطبني في هذه الاشياء ما معناه : ان أنا نجحت ندمت وان جنحت ندمت فقال : كيف ؟ فقلت : ان نجاح سعيي يقتضي أنكم لا تعزلوني من الرسالات . . . وان لم ينجح الامر سقطت من عينكم سقوطا يؤدي إلى كسر حرمتي ) .

و (كنت استأذنت الخليفة في زيارة مولانا الرضا عليه التحية والثناء بخراسان ، فأذن ، وتجهزت وما بقي الا التوجه إلى ذلك المكان ، فقال من كان الحديث في الاذن اليه : قد رسم أنك تكون رسولاً إلى بعض الملوك ، فاعتذرت وقلت : هذه الرسالة ان نجحت ما يتركوني بعدها أتصرف في نفسي . وان جنحت صغر أمري وانكسرت حرمتي . ثم لو توجهت كان بعدي من الحساد من يقول لكم : انه يبايع ملك الترك ويجيء به إلى هذه البلاد وتصدقونه فقال : وما يكون العذر ؟ قلت : انني استخر وإذا جاءت لا تفعل فهو يعلم انني لا أخالف الاستخارة ابداً . فاستخرت واعتذرت ) .

(ثم عاد الخليفة المستنصر ـ جزاه الله خير الجزاء ـ وكلفني الدخول في الوزارة وضمن لي أنه يبلغ بي في ذلك إلى الغاية ، وكرر المراسلة والاشارة . . . فراجعت واعتذرت ، حتى بلغ الأمر إلى أن قلت ما معناه :

<sup>(</sup>١) سعد اسعود: ٢٢٣ ةاليقين: ٧٩ و١٨١.

<sup>(</sup>٢) ابحار: ٢٥ / ١٩.

 <sup>(</sup>٣) سعد السعود: ٢٢٢ ولايقين: ٧٩ ة١٨١ . والمأمونية ـ هي ايوم محلة عقد القشل والدهانة والهيتاويين وصبابيغ الآل . ودرب للجوبة في احجهة الشرقية من محلة المهدية بما يلي محلة قرمشعبان وفضوته . يراجع بغداد قديماً وحديثاً : ١٣٤ و٢٤٣ .

إن كان المراد بوزاري على عادة الوزراء ، يمشون أمورهم بكل مذهب وكل سبب ، سواء أكان ذلك موافقاً لرضا الله جل جلاله ورضا سيد الأنبياء والمرسلين أو مخالفاً لهما في الآراء ، فإنك من أدخلته في الوزارة قام بما جرت عليه العوائد الفاسدة . وإن أردت العمل في ذلك بكتاب الله جل جلاله وسنة رسوله بين فهذا أمر لا يحتمله من في دارك ولا مماليكك ولا خدمك ولا حشمك ولا ملوك الأطراف ، ويقال لك إذا سلكت سبيل العدل والانصاف والزهد إن هذا على بن طاووس علوي حسني ما أراد بهذه والأمور إلا أن يعرف أهل الدهور إن الخلافة لو كانت إليهم كانوا على هذه القاعدة من السيرة ، وإن في ذلك رداً على الخلفاء من سلفك وطعنا عليهم ).

ولما تغلب التتار (على بلاد خراسان وطمعوا في هذه البلاد ووصلت سراياه إلى نحو مقاتلة بغداد في زمن الخليفة المستنصر - جزاه الله عني بما هو أهله -، كتبت إلى الأمير قشتمر (١) وكان إذ ذاك مقدم العساكر خارج بلد بغداد وهم مبرزون بالخيم والعدد والاستظهار ويخافون أن تأتيهم عساكر التتار وقد نودي في باطن البلد بالخروج إلى الجهاد فقلت له بالمكاتبة : استأذن لي الخليفة واعرض رقعتي عليه في أن يأذن لي في التدبير ويكونون حيث أقول يقولون وحيث أسكت يسكتون ، حتى أصلح الحال بالكلام ، فقد خيف على بيضة الاسلام ، وما يعذر الله جل جلاله من يترك الصلح بين الانام ، وذكرت في المكاتبة أنني ما أسير بدرع ولا عدة إلا بعادي من ثيابي ولكني أقصد الصلح ، ولا أبخل بشيء لا بد منه ، وما أرجع بدون الصلح فإنه مما يريده الله عز وجل ويقربني منه ، فاعتذروا وأرادوا غير ما أردناه )،

ثم (حضرت عند صديق لنا وكان أستاذ دار وقلت له: تستأذن لي الخليفة في أن أخرج أنا (وآخرون) ونأخذ معنا من يعرف لغة التتار ونلقهم ونحدثهم . . . لعل الله جل جلاله يدفعهم بقول أو فعل أو حيلة عن هذه الديار ، فقال : نخاف تكسرون حرمة الديوان ويعتقدون أنكم رسل من عندنا ، فقلت : (أرسلوا معنا) من تختارون ومتى ذكرناكم أو قلنا أننا عنكم حملوا رؤ وسنا إليكم وأنجاكم ذلك وأنتم معذورون . ونحن إنما نقول إننا أولاد هذه الدعوة النبوية والمملكة المحمدية ، وقد جئنا نحدثكم عن ملتنا وديننا فإن قبلتم وإلا فقد أعذرنا . . . فقام وأجلسني في موضع منفرد أشار إليه ، وظاهر الحال أنه أنهى ذلك إلى المستنصر .

ثم أطال وطلبني من الموضع المنفرد وقال ما معناه: إذا دعت الحاجة إلى مثل هذا أذنا لكم ، لأن القوم الذين قد أغاروا ما لهم متقدم تقصدونه وتخاطبونه ، وهؤلاء سرايا متفرقة وغارات غير متفقة ).

وعاد بعد ذلك كله إلى الحلة ولا نعلم بالتحقيق متى كان ذلك ، ولكنه على الأرجح في أواخر عهد المستنصر فبقي هناك مدة من الزمن حيث ولد له فيها ابنه محمد سنة ٦٤٣ هـ ، ثم انتقل منها إلى النجف فبقي فيها

ثلاث سنين ، وولد له هناك ولده علي سنة ٧٤٦ هـ ، ثم انتقل إلى كربلاء وكان ينوي الاقامة فيها ثلاث سنين ، ولا ندري هل تحققت نيته أم لا ، ثم عاد إلى بغداد سنة ٢٥٢ هـ وبقي فيها إلى حين احتلال المغول بغداد ، فشارك في أهوالها وشملته آلامها ، وفي ذلك يقول :

(تم احتلال بغداد من قبل التتر في يوم الاثنين ١٨ محرم سنة عمر وبتنا في ليلة هائلة من المخاوف الدنيوية فسلمنا الله جل جلاله من تلك الأهوال).

ولما تم احتلال بغداد أمر هولاكو (أن يستفتي العلماء: أيما أفضل. السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟؟ ثم جمع العلماء بالمستنصرية لذلك فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب، وكان رضي الدين علي بن طاووس حاضراً هذا المجلس وكان مقدماً محترماً، فلما رأى أحجامهم تناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع الناس خطوطهم بعده).

وكان من فوائد ذلك ما أشار إليه بقوله: (ظفرت بالأمان والاحسان، وحقنت فيه دماؤنا، وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا ونساؤنا، وسلم على أيدينا خلق كثير».

وفي سنة ٦٦١ هـ ولي رضي الدين نقابة الطالبيين ، وبقي نقيباً إلى أن توفي يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة ٦٦٤ هـ . رحمة الله ورضوانه عليه .

### فضله وآثاره

كان رضي الدين على جانب كبير من العلم والفضل والمعرفة كها تشهد به مؤلفاته وآثاره وأقوال المؤرخين والرجاليين الذين ترجموا له وذكروه حتى آل الأمر ببعض أعلام عصره إلى طلب التصدي منه للفتيا والقضاء الشرعي ، اعتماداً على فقهه العميق وورعه الذي لا يتسرب اليه الشك ، وفي ذلك يحدثنا فيقول :

( وأراد بعض شيوخي أنني أدرس وأعلم الناس وأفتيهم وأسلك سبيل الرؤساء المتقدمين فوجدت الله جل جلاله يقول في القرآن الشريف : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فها منكم من أحد عنه حاجزين )، فرأيت أن هذا تهديد من رب العالمين فكرهت وخفت من الدخول في الفتوى ، حذراً من أن يكون فيها تقول عليه ، وطلب رئاسة لا أريد بها التقرب إليه ، فاعتزلت ).

(ثم اجتمع عندي من أشار إلى أن أكون حاكماً بين المختلفين على عادة الفقهاء والعلماء من السلف الماضين ، ومصلحاً لأمور المتحاكمين ، فاعتزلت ).

ومن الناحية الأدبية ذكر ابن أخيه السيد عبد الكريم غياث الدين أن لعمه نظماً ونثراً ، وقال الحر العاملي في ترجمته : (وكان أيضاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً) ، ولم نعثر على شعر له سوى ما رواه الشيخ شمس الدين

 <sup>(</sup>١) هو الأمير جمال الدين قشتمر المتوفى سنة ٦٣٧ هـ ، وأظن أنه يقصد حادث وصول جيوش
 المغول الى نواحي العراق المذكور في الحوادث الجامعة: ١١٠-١١٠، وكان ذلك سنة ٦٣٥هـ.

محمد بن مكي حيث قال : كتبت من خط رضي الدين ابن طاووس قدس الله روحيهما :

خبت نار العلى بعد اشتعال ونادى الخير حي على الزوال ثم ذكر خسة أبيات من الشعر، ولم يثبت أنها له.

وخلف رضي الدين ـ رضي الله عنه ـ من بعده من المؤلفات مجموعة قيمة في بابها بلغت حسب احصائنا (٤٨) كتاباً ، وتعتبر هذه المؤلفات بما فيها من الفوائد ومن المنقول عن بعض المصادر المفقودة على جانب كبير من الأهمية ، ونورد فيها يلي جدولاً بأسمائها :

١ - الابانة في معرفة أسهاء كتب الخزانة - ذكره مؤلفه في سعد السعود : ٤ و ٢٠ .

٢ - الاجازات لما يخصني من الاجازات ـ هكذا أسماه مؤلفه في الاقبال: ٤٢٥ و ١٩٥٨ واليقين: ٣٤ ومواضع أخرى منه . طبع بعضه في البحار: ١٧/٢٥ ـ ١٩ وأسماه الطهراني في الذريعة: ١٢٧/١ ( الاجازات لكشف طرق المفازات فيها يخصني من الاجازات).

٣ - الأسرار المودعة في ساعات الليل والنهار - ذكره مؤلفه في الأمان : ٧٦ و ٨٩ و ١٣٠٠ ، وأسماه الطهراني في الذريعة : ٣٩٦/١
 ( أدعية الساعات ) .

٤ - أسرار الصلاة - ذكره الطهراني في الذريعة : ٤٩/٢ وأشار إلى
 وجود كراسة من أوله بخط عتيق في مكتبة السيد حسن الصدر .

0 ـ الاصطفاء ـ هكذا أسماه مؤلفه في كشف المحجة : ٣ و ١١٢ و ١١٤ ومواضع أخرى ، ولكنه عاد فأسماه ( الاصطفاء والبشارات ) في كشف المحجة أيضاً : ٣٤ و ( كتاب البشارات ) في الاقبال : ٢٦٩ و ( الاصطفاء في تواريخ الملوك والخلفاء ) في كشف المحجة : ١٣٨ .

٦ إغاثة الداعي وإعانة الساعي ذكره مؤلفه في الاقبال: ١٨٧
 ومهج الدعوات: ١٢٩ و ١٧٧ و ٣٦٦ .

٧ ـ الاقبال بالأعمال الحسنة فيها يعمل مرة في السنة ـ ذكره مؤلفه في الامان : ٧٧ وسعد السعود : ٦٩ و ٢٩٤ وكشف المحجة : ١٥٦ ، وتم تأليفه قبل منة ٦٥٦ هـ . طبع في إيران بالحجم الكبير جداً على الحجر في ٧٢٨ صفحة سنة ١٣١٢ هـ .

٨ - الامان من أخطار الأسفار والأزمان ـ طبع في النجف في ١٨١ صفحة سنة ١٣٧٠ هـ ومنه نسختان خطيتان في بعض المكتبات كما في الذريعة : ٢/ ٣٤٤ .

٩ ـ الأنوار الباهرة ـ ذكره مؤلفه في الملاحم والفتن : ٨٠ واليقين :

١٠ ـ البهجة لثمرة المهجة ـ وهو غير كشف المحجة ـ ذكره مؤلفه في

سعد السعود: ٧٩ وكشف المحجة: ١٧ و ٨٦ و ١١١ و ١٣٨، وقال عنه: (يتضمن حال بدايتي ومعرفتي وطلبي الأولاد الخ).

١ - التحصيل من التذييل ـ تذييل شيخه ابن النجار على تاريخ بغداد ـ ذكره مؤلفه في الاقبال : ٦٨٥ و ٧٠١ ومحاسبة النفس : ١١١ و ١٤٤ و ١٥٠ .

١٢ - التحصين في أسرار ما زاد على كتاب اليقين ـ ورد ذكره في
 البحار : ١٣/١ وروضات الجنات : ٣٨٣ والذريعة : ٣٩٨/٣ .

١٣ - التراجم فيما نذكره عن الحاكم ـ ذكره مؤلفه في الأمان : ٣٠ وأشار إلى جزئه الثاني .

١٤ - التعريف للمولد الشريف ـ ذكره المؤلف في الاقبال: ٩٩٥ ـ
 ٩٩٥ و ٩٠٣ ومواضع أخرى منه .

١٥ - التمام لمهام شهر الصيام - ذكره مؤلفه في الامان : ٧٧ .
 ١٦ - التوفيق للوفاء بعد التفريق (في) دار الفناء - ذكره مؤلفه في
 كشف المحجة : ١٣٩ .

١٧ جمال الاسبوع في كمال (بكمال) العمل المشروع ـ ذكره مؤلفه في الاقبال: ٦٢٣ والامان: ٧٧ ومحاسبة النفس: ١١، طبع في ايران في ٥٤١ صفحة سنة ١٣٣٠ هـ وكان قد طبع أيضاً فيها سنة ١٣٠٢ هـ.

١٨ ـ الدروع الواقية من الأخطار ـ ذكره مؤلفه في الأمان : ٧٧ وذكر
 الطهراني في الذريعة : ١٤٦/٨ عدة نسخ خطية منه .

19 - ربيع الألباب - ذكره مؤلفه في كشف المحجة : 170 و 170 و

٢٠ روح الأسرار ـ ذكره مؤلفه في كتاب اجازاته المطبوع في البحار: ١٧/٢٥ وقال ـ (مختصر: التمسه مني الشيخ العالم محمد بن علي ابن زهرة الحلبي ـ رضوان الله عليه ـ حين ورد إلى الحج وكان ضيفاً لنا ببلد الحلة . . . وهو كتاب لطيف أمليته وأنفذته إليه).

۲۱ ـ ري الظمآن من مروي محمد بن عبد الله بن سليمان ـ ذكره مؤلفه في اليقين ۱۸٤ .

٢٧ ـ زهرة الربيع في أدعية الأسابيع ـ ذكره مؤلفه في الأمان : ٧٧
 ومهج الدعوات : ٣٤١ و ٣٤٠ .

٢٣ - السعادات بالعبادات مكذا أسماه مؤلفه في الاقبال : ٩٩٠ والأمان : ٦٩ و ٧٥ وسعد السعود ١٣٧ وأسماه في مهج الدعوات : ١٢٩ ( كتاب السعادة ) .

٢٤ ـ سعد السعود ـ طبع في النجف سنة ١٣٦٩ هـ وجاء في آخره :
 ٢٩٨ أنه الجزء الأول ، وقال مؤلفه في مقدمته : ( وجدت في خاطري يوم

الأحد في ذي القعدة سنة ٦٥١ هـ . . . في أن أصنف كتاباً أسميه سعد السعود أذكر فيه من كل كتاب وقفته على ذكور أولادي وذكور أولادهم) ، وقد جمع فيه فوائد من تلك الكتب لينتفع بها بعد ضياع أصولها أو تلفها .

٢٥ شفاء العقول من داء الفضول ـ ذكره مؤلفه في كتاب اجازاته المطبوع في البحار: ١٨/٢٥ وقال: بأنه (مقدمة في علم الكلام كتبها ارتجالاً)، كما ذكره في اجازته لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المطبوعة في البحار: ١٩/٢٥.

77 - الطرائف في (معرفة) مذاهب الطوائف ـ ذكره مؤلفه في رسالة المجازاته المطبوعة في البحار: ١٧/٢٥ والاقبال: ٤٦٧ و ٥٩٥ وسعد السعود: ٦٩ و ٩١٠ ومواضع أخرى منه وكشف المحجة: ٣٦ و ٤١ ومواضع أخرى منه وطرف الأنباء: ٤ . طبع الكتاب في إيران على الحجر سنة ١٣٢٠ هـ في ١٧٦ صفحة . أسمى المؤلف نفسه في هذا الكتاب عبد المحمود بن داوود وافترض أنه رجل من أهل الذمة يريد البحث في المذاهب الاسلامية بحرية رأي وتجرد .

٢٧ ــ طرف من الأنبياء والمناقب ــ ذكره مؤلفه في إجازاته في البحار :
 ١٧/٢٥ وكشف المحجة ١٣٦٩ ــ طبع في النجف سنة ١٣٦٩ هــ في ٥٠ صفحة .

٢٨ ـ غياث سلطان الورى لسكان الثرى ـ ذكره مؤلفه في اجازاته في البحار : ١٧/٢٥ وفرج المهموم : ٤٢ وكشف المحجة : ١٣٨ والملهوف : ١١ وقال : أنه في قضاء الصلاة الفائتة ، وأنه لم يؤلف غيره في الفقه لأنه لا يريد الدخول في الفتوى .

۲۹ فتح الأبواب: ذكره مؤلفه في اجازاته في البحار: ۱۷/۲۰ والأمان: ۹ و ۸۶ وكشف المحجة: ۱۰۱ و ۱۲۱ ومواضع أخرى.

٣٠ فتح الجواب الباهر ـ هكذا أسماه في كشف المحجة : ١٣١ ولكنه أسماه في اجازاته : (فتح محجوب الجواب الباهر).

٣١ - فرج المهموم في معرفة (نهج) الحلال والحرام من (علم) النجوم - ذكره مؤلفه في الامان: ٨٩. طبع الكتاب في النجف سنة ١٣٦٨ هـ في ٢٦٠ صفحة وجاء في آخره (وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء العشرين من شهر المحرم سنة خمسين وستمائة هلالية بمشهد مولانا الشهيد المعظم الحسين (ع).

٣٣ فرحة الناظر وبهجة الخواطر ـ ذكره مؤلفه في رسالة اجازاته وقال : (مما رواه والدي موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ونقله في أوراق وأدراج وانتقل إلى الله . . . فجمعته بعد وفاته . . . ويكمل أربع مجلدات لكل مجلد خطبة ، وسميته بهذا الأسم المذكور).

٣٣ فلاح السائل ونجاح المسائل ذكره مؤلفه في الأمان : ٧٦ و ٧٩ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ ومهج الدعوات : ٣٤٠ ، وقد بدأ بتأليفه بعد سنة ١٣٥ هـ ، وفي أوله رواية عن أسعد الأصفهإني تاريخها السنة المذكورة .

٣٤ ـ القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح ـ ذكره مؤلفه في

رسالة اجازاته في البحار: ١٧/٢٥، وهو مختصر كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا المذكور في كشف الظنون ٩٣/١.

٣٥ ـ الكرامات ـ ذكره مؤلفه في الأمان ـ ١١٥ ـ في موضعين .

٣٦ كشف المحجة لثمرة المهجة ذكره مؤلفه في كتاب اجازاته وقال : (وجعلت له اسماً آخر اسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدنيا والمعاد). ألفه في سنة ٦٤٩ هـ وكان آنذاك في كربلاء كما ورد فيه ـ ٤ و المعاد) و ١٩٦١ و ١٩٤٤ طبع في النجف سنة ١٣٧٠ هـ في ١٦٦ صفحة ، والكتاب مؤلف على شكل رسالة يوجهها رضي الدين لولديه محمد وعلي وكانا حين التأليف طفلين .

٣٧ ـ لباب المسرة من كتاب (مزار) ابن أبي قرة ـ ذكره مؤلفه في الاقبال : ٤٠٠ كها ذكره ابن أخيه ناسباً إياه لعمه في فرحة الغري : ٤٠ و ٧٧ .

٣٨ ـ المجتني ـ ذكره المجلسي في البحار : ١٣/١ والخونساري في روضات الجنات : ٣٨٣ . طبع في بومباي ـ الهند سنة ١٣١٧ .

٣٩ عاسبة النفس ـ ذكرها العاملي في أمل الأمل: ٧١ والمجلسي في البحار: ٣١ و ٢٥٪ ١٠١ . طبعت في النجف في ٣٣ صفحة ومعها رسالة تنبيه الراقدين لمحمد طاهر بن محمد .

٤٠ مؤلفه في رسالة اجازاته .

11 - مسلك المحتاج إلى مناسك الحاج ـ ذكره مؤلفه في كتاب اجازاته والاقبال : ٣٠٦ وكشف المحجة : ١٤٥ .

٢٤ مصباح الزائر وجناح المسافر ـ ذكره مؤلفه في الاقبال : ٢٧٤ ومواضع أخرى منه والأمان ٣٣ و ١٢١ و ١٢٥ وجمال الاسبوع : ١٨٠ وصرح أنه من أول مؤلفاته .

270 و 770 و

\$\$ - الملاحم والفتن - طبع بهذا الاسم في النجف سنة ١٣٦٨ هـ في ١٦٥ صفحة ، ولكن المؤلف يذكر في أثناء كتابه ص ١٦٥ أن اسمه (كتاب التشريف بالمنن في الملاحم والفتن). ألفه في عامي ٦٦٢ - ٣٦٣ هـ ، وهو عبارة عن تلخيص ثلاثة كتب : كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي ، وكتاب الفتن لزكريا بن يحيى الجزاعي ، وكتاب الفتن لزكريا بن يحيى البزاز .

٤٥ - الملهوف على قتلى الطفوف ـ ذكره مؤلفه في الاقبال : ٥٦٢
 وكشف المحجة : ١٣٨ وطبع في النجف وإيران غير مرة .

٢٦ ـ المنتقى ـ ذكره مؤلفه في الأمان : ٧١ و ٧٧ وكشف المحجة :
 ١٣٦ .

٤٧ - مهج الدعوات ومنهج العنايات ـ ذكره مؤلفه في سعد السعود :
 ١٧٥ ، وقد طبع في ايران سنة ١٣١٨ هـ في ٤٥٠ صفحة .

٤٨ - اليقين ـ ذكره مؤلفه في الملاحم والفتن : ١٢٥ بهذا الاسم ،
 وكذلك سمي في النسخة المطبوعة في النجف سنة ١٣٦٩ هـ في ٢٠٧ صفحات ولكن المجلسي في البحار : ١/١ أسماه كشف اليقين .

#### خزانة كتبه

استطاع رضي الدين ـ رضوان الله عليه ـ أن يمتلك خزانة كتب غنية بالذخائر والنفائس مما لم يكن له وجود في خزانة أخرى غالباً .

وكان صاحب الخزانة كثير الاهتمام فيها والشغف بها ، حتى أنه وضع فهرساً لها أسماه (الابانة في معرفة أسهاء كتب الخزانة) وهو من الكتب المفقودة اليوم مع مزيد الأسف ، كها وضع لها فهرساً آخر أسماه (سعد السعود) فهرس فيه كتب خزانته بتسجيل مختارات مما ضمنته تلك الكتب من معلومات وفوائد وقد طبع الموجود منه وهو الأول من أجزائه وقد اختص بالكتب السماوية وعلوم القرآن ـ ولا ندري هل فقد الباقي منه أو أن المؤلف لم يتمه .

ولقد أشار رضي الدين في أثناء مؤلفاته إلى هذه الخزانة كثيراً ، ولكن باختصار وإيجاز ، فهو يقول مثلاً : ( في خزانة كتبنا في هذه الأوقات ولكن باختصار وإيجاز ، فهو يقول مثلاً : ( في خزانة كتبنا في هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً في الدعوات ) ويقول : إن عنده ( كتباً جليلة في تفسير القرآن )، وكذلك في الأنساب وفي الطب وفي النجوم وغيرها من العلوم وفي اللغة والاشعار وفي الكيمياء والطلسمات والعوذ والرقى والرمل ، وفي النبوة والامامة والزهد وتواريخ الخلفاء والملوك وغيرهم ، وكتب كثيرة في كل فن من الفنون .

وفي أواخر أيام حياته وقف هذه الخزانة على ذكور أولاده وذكور أولادهم وطبقات ذكرها، ثم انقطعت عنا أخبارها بعد وفاة صاحبها فلم نعد نقرأ لها ذكراً أو نسمع لها اسماً فيها روى الرواة وألف المؤلفون.

# علي بن ناصر .

معاصر للسيد الرضي وصفه بعض العلماء بالسيد العلامة كما وجدته في مسودات هذا الكتاب ولا اعلم الآن من أين نقلته وقال انه سمى شرحه أعلام نهج البلاغة وهو أتقن شروحه وأخصرها أوله: الحمد لله الذي نجانا من مهاوي الغي وظلماته وهو أسبق من شرح أبي الحسن البيهقي يقول في أول شرحه لم يشرح قبلي من كان من الفضلاء هذا الكتاب وصاحب رياض العلماء يقول ان أبا الحسن البيهقي أول من شرح نهج البلاغة وهو محمول على عدم العثور على شرح المترجم .

الشيخ علي الاعور السلومي الحائري . توفي سنة ١٣٠٠ .

كان وراقاً في كربلا نسخ بنفسه كثيراً من الكتب وله شعر قليل وهو القائل من أبيات :

سلام على من حلا طبعه ومر علينا وما سلما الشيخ على زيدان بن ناصر العاملي المعركي .

توفي سنة ١٢٨٩ بقرية معركة من جبل عامل.

كان عالمًا فاضلًا أديباً شاعراً ذكره صاحب جواهر الحكم وقال: أصله من عرب البادية من بني صخر تحضر جده في بلاد صفد ثم ارتحل عنها إلى قرية معركة من اعمال صور فتوفي فيها ونشأ ولده ناصر وتقرب عند بعض أمراء العشائر وهو الشيخ مقبل من آل على الصغير فأقطعه قطعة أرض بالقرية المذكورة لمعاشه وبقي بها إلى أن مات وتخلف بولدين محمد الاكبر كان عبداً صالحاً وصاحب الترجمة قرأ في جويا على الشيخ محمد على الخاتوني وتقدم في علم النحو على أقرانه واجتمع بالسيد المقدس البحر الطمطام السيد على الامين فسأله السيد فوجده كما يحب فقال له انتقل إلى شقراء فارتحل اليها وقرأ على السيد مدة وجيزة فالسيد شغله عن مداومة الدرش بعض عوائق تعرفت به حكومة عكا حتى صارت له الوجاهة التامة عند عبد الله باشا. وترك هذا الشيخ يباحث أولاده (اهـ) وسمعت من بعض الثقات انه لم يقرأ الا على الشيخ حسن القبيسي في انصار وعلى السيد جدنا . وفي كتاب جواهر الحكم ايضاً ان هذا الشيخ كانت بينه وبين عائلة بيت الزين اختلافات على أراضى وأملاك واتصلت لولاة الامور وحصل التشكي على أمير جبل عاملة حمد البك بسبب انه منع بيت الزين عن الشيخ وصدهم وأقره على الأرض المدعى عليها ونصره وأخذ بيده لذلك حقدوا على البك المشار إليه وتشكوا عليه لبيروت وتفصيل هذا يطول شرحه وكان رجل من القرية اسمه محمد طراد له دعوى على احد اهالي القرية فترافعا عند المترجم واعطى محمد بن طراد فتوى او حكماً فتشكى للحكومة وابرز الفتوى فاخذها القاضى وقدمها للمتصرفية فجاء أمر مشدد مكدر بأخذ الشيخ تحت الاستنطاق واجراء قاعدة النظام لأن كل من يفتي بغير رخصة من خليفة المسلمين فعليه الجزاء الاشد ولم أكن حينئذ بصور ولما حضرت وعلمت ما نمت تلك الليلة حتى اخذت مضبطة من مجلسي الادارة والدعاوى وانهاء من القائمقام بحق القاضي وبعد ثمانية ايام جاء أمر بعزل القاضى وهو رجل من اعيان وذوات القدس وأظهرت له الاسف ولم يكن في وداعه احد من صور غيري وبالحقيقة هو ذات من الاجلاء من أهل العلم من أجل بيت في القدس لكن غشه اهل الغايات. ولما علم الشيخ بعزل القاضي تخوف كثيراً (يقضون بالامر عنها وهي غافلط) وكتب الي جذه الابيات:

> منیع الحمی لا غبت یوماعن الحمی عداك الردی كن للمكارم فاعلا فكن للفتی صنوا وللمنتشي أبا اذا ما الفتی لم يرع حقاً لمن وفی

انتهى ما أردنا نقله من كتاب جواهر الحكم . وحدثني الحاج محمد مبارك وكان من أتباع آل على الصغير قال : تقدمت مضبطة في الشكاية على على بك ومحمد بك وقع فيها السيد محمد الامين والشيخ على زيدان والحاج محمد البزي والحاج حسين فرحات ومحمد الجوني فأرسلها ولاة الامور إلى

ولا عاش من يقلوك الا مذمما

فانى أرى فعل المكارم مغنها

وذي العجز والتقويس بالكبر ابنها

ومن لا يفي لم يرع للمجد محرما

البكوات وطلبوا منهم توقيع مضبطة من هؤلاء الجماعة بضدها فركب محمد بك من الطيبة ليلًا وأخذني معه وكنت صغير السن فلما وصلنا شقراء نزل قريباً وأرسلني إلى دار السيد محمد الامين وقال قل له يقول لك أخوك محمد بك وقع هذه المضبطة واختمها فقال لي وأين هو محمد بك قلت خارج القرية فأراد ان يذهب اليه فقلت انه مستعجل ولا يرضى بذهابك اليه فوقعها وركب محمد بك وأنا معه قاصداً بنت جبيل حتى وصلنا وعرة بيتحون فسمعنا حساً على الطريق فعدلنا عن الطريق وجلسنا بين الشجر واذا بالحاج محمد بزي والحاج حسين فرحات ومحمد جوني فقال لي قم وادعهم فدعوتهم فحضروا وأخرج شمعة فأنارها وأمرهم بختم المضبطة فامتثلوا ومضوا لحال سبيلهم وعدنا إلى الطيبة فأرسل إلى الشيخ على زيدان يدعوه ولم يعلم الشيخ لماذا دعاه فلم حضر طلب منه توقيع المضبطة وختمها فأبي وقال أنا لا أكذب نفسى فألح عليه فأصر وقال لا يمكن أن أكذب نفسي فقال البك لبعض أتباعه ائتنى « بالقرابينا » فقال الشيخ وما تريد منها قال أريد قتلك قال لماذا قال لأنك لم توقع المضبطة قال حقاً انك تريد قتلي قال لا مناص عن قتلك ان لم توقع المضبطة فقال يا رب انك تعلم اني مقهور ووقعها وقعها قال له يا شيخنا أظننت ان أقتلك ولم توقعها قال والله لقد اعتقدت ولولاه لم أوقعها قال يا شيخنا لا يبلغ الحال بنا إلى هذا وما كان قصدنا الا مجرد التخويف قا'، لو علمت انه تخويف ما وقعتها ثم أمر له بفرس من جياد الخيل وطربوش وعمامة وجبة وقباء وقميص وسراويل وعباءة وبابوج وخمسمائة قرش (ويحكي) عنه انه كان يتقعر في كلامه ويتكلم على العربية الفصحى ويأتي بغريب الالفاظ فكان يوماً مع الشيخ محمد على الخاتوني في سفر فتأخر عنه الخاتوني ومر هو على رجل فلاح يستقى على بئر فقال له يا أيها الرجل استق لنا خصوا أو خصوين لنسقى هذه الرمكة فلم يفهم الفلاح كلامه وسمع خصواً وخصوين فقال له أما تستحى وأنت شيخ تتكلم بكلام الفحش فأعاد عليه العبارة وقع الشر بينهما فجاء الخاتوني وسأل ما الخبر فقال له الفلاح ان هذا الشيخ يخاطبني بكلام فيه فحش فقال ماذا قلت له فأخبره فلامه وقال له املاً لنا دلوين لنسقى الفرس فقال هكذا تكلم ككلام الاوادم.

من شعره قوله مخمسا هذه الابيات:

بجدواك آمالي يراش جناحها لاخبار جود عنك تروى صحاحها لك الراحة البيضاء يرجى سماحها ولي حاجة قد غاب عنها نجاحها وجودك أوفى كافل بقضائها

عطاؤك لايفني ويستغرق المني فيإ واهبا ادني مواهبه الغني ويبقى وجوه الراغبين بمائها

وخذني إلى نهج لاقضل قادة أنلني من الدارين أعلى سعادة شكوت وما الشكوى لمثلى بعادة وان تأب امدادی بکل ارادة ولكن تفيض النفس عند امتلائها

## وله مخمسا أيضاً :

اذا ما جرى في حلبة فهو أول جواد له المجد القديم المؤثل سحاب عداني سيبه وهو مسبل وأعجب شيء انه وهو منهل وبحر خطاني فيضه وهو مفعم

اغذ إلى أوج المعالي فحلقا فتى جوده في كل قطر تدفقا

أضاء سناه الكون غربا ومشرقا ولما أعار الدهر نورا ورونقا وموضع رحلى منه أسود مظلم

وله مراسلًا عمينا السيد محمود والسيد أمين:

ولا أوهنت أيدي الزمان قواكما خليلي جاد الغيث روض حماكما بغيتين من علم وجود سماكها ولا برحت تهمي على القرب والنوى وجاريتها بحر العلوم اباكما ولا عجب ان جئتها بفرائد وقصر أهل الفضل دون مداكما فاحرزتما التقديم في حلبة العلى قلوبا على ضغن طوتها عداكها وقطعتها يا كوكبى آل هاشم ولا زال يرعاني اذا ما رعاكما قضى الله لى من فضله كل حاجة كما شق من حمد وأمن سماكما لقد شق عن أصل كريم سماكها تقاعد عنها الطالبون سواكها واني على ما حزته من فضائل حسود قلانا من عمى وقلاكها فضائل بيض باقيات يشينها وتطوى على ما في حشاي حشاكهاً لذو صبوة في الحب أهوى لقاكما وأصبو اذا هبت صبا بشذاكها أحن اذا شطت برغمى نواكها

ومن شعره قوله في رثاء ولده:

فغدا سوام النوم عنك مشردا ظعنوا الغداة وأخلفوك الموعدا مذ أخلت الاظعان ذاك المعهدا ما زال للاشجان قلبك معهدا تروي لي الاحلام عنهم مسندا هل تجمع الدنيا بهم شملي وهل ما ناب من ريب الحوادث منجدا وقع الذي تخشى فهل تلقى على متبدداً والدمع منك موردا ما للنوى عبثت بشملك فاغتدى بالصبر والسلوان لي عنهم يدا قل للعذول اليك عني هل ترى ما عذرها ان لا تجيب المنشدا سل منشد الاطلال خف قطينها لولا الجوى ما بات يرعى الفرقدا لا تعذلي يا جارتا ذا لوعة غصبت يد الايام مني مهجة لا تنكرى بعد الفراق تنهدى غال الردى يا أبعد الله الردى أترى درى من كاذ، يجهل ما الردى علم الزمان الوغد انك فوقه قد كان ليلي من صباحك أبيضا لم يبق مني الخطب الا لوعة لا ينقضى حزني ونار صبابتي يرخى يدا ويعض من أسف يدا ما كنت مسلوب الفؤاد غواية

كانت قناة في يدى ومهندا من عادة المحزون أن يتنهدا من كان أعلق بالحشى منى يدا ان المنايا قد أصبن محمدا مجدا وانك مصلح ما أفسدا فغدا نهاری من مصابك أسودا تذكى جوى بين الحشا متوقدا لا تنطفي وجدا عليك فتخمدا

وقوله في أهل البيت عليهم السلام:

هوالمجدفي ابيات خير الورى سكن دعاني إلى نظم القوافي مديحهم بنوا فوق أكناف الثريا منازلا بيوت لها زهر الدراري قواعد هم البيض لا شيء يوازي ولاءهم شربنا طهورا من لبان ودادهم

كرام لهم من كل مكرمة سكن ومدحة مولانا الامير أبي الحسن وسنوا لمرتاد العلى أيما سنن سماها بأملاك السموات تمتهن وذو العرش بالتوحيد ذاك الولاقرن وألبان ذاك الود أشهى من اللبن

وقوله من قصيدة أرسلها للشيخ عبدالله آل نعمة: لجنات عدن في مواطنكم وطن ألا قل لمن في سفح لبنان قد قطن حواضن فاقت في العلى كل من حضن لعمري لقد مدت عليكم جناحها وراشت جناح المهدمنكم يدالزمن فأوريتم زندا وأثريتم يدا

بابيض يستسقي بطلعته الحيا فتى نزلت منه الفضائل والهدى نقى الحشى سبط محياه لا كمن هو البحر عبد الله نال من العلى هو البحر الا أن لجته تقى فضائل طالت كل طول فقل لمن له من عقود الفضل أحسنها حلى ومن علم أهل البيت اسرار مارووا ففى صدره بحر وفي كفه حيا شرى بالمساعى كل غال من العلى ألم تر ان العلم ألقى رحاله تطلع من أفق العراقين بدره فلا جاهل الا به آنس الهدى ولا عالم الا بما قال عالم تقدم في كل على الكل داعيا وأبدى لهم بدر الهدى بعدما انمحى

وأفضل عن ساحاته العلم ما ظعن بريان من علم على الدين مؤتمن له باطن جعد ينافي الذي علن مناقب لا يأتي عليهن من فطن هو الغيث من غير الفضائل ما هتن تحدى أفق أين الحضيض من القنن لذاك كناه من كناه أبا الحسن على حين لا هاديعي لحن من لحن يجيشان فيضا من علوم ومن منن وهل للعلى الا المساعى من ثمن لديه وفي مغناه ركب التقى قطن وفي الدار من لبنان طاب له الوطن وفاضت عليه من رواشخة قرن ولا علم الا في كنانته أكن إلى الحق عن سلطانه آخر الزمن وواري سماه أي داج من الدجي

وقال مخمساً هذه الابيات في أهل البيت عليهم السلام: وتضرب أكباد النوافح في البرى إلى بابكم تلوى الاعنة في السرى دعونا وان شطت بنا عنكم القرى بني أحمد يا خيرة الله في الورى سلام عليكم ان حضرنا وان غبنا

عجبت لأعشى عن سبيل فنائكم وقد اشرقت الهدى من دعائكم ورثنا من الأباء عقد ولائكم أصبنا الهدي في مسيرنا من ورائكم ونحن اذا متنا نورثه الابنا

وقال مخمسا

أمي لحب الوصي المرتضى انتسبت به عن النفس يمحو الله ما اكتسبت لا عذب الله أمى انها شربت فازت وما يدها في حبه تربت حب الوصى وغذتنيه باللبن

نجري عليه كمقرونين في قرن سنت ولاه فيا لله من سنن نيطت يداي بحبل منه لم يهن وكان لي والد يهوى أبا حسن

منازل للاقمار أمست مغاربا

حبسنا على ساحاتهن الركائبا

حماها لفتيان المعالى ملاعبا

فعادت لاذيال السوافي مساحبا

شموسا وأقمارا بها وكواكبا

تروا شارقا من ذلك البدر غاربا

فجب الردى منها سناما وغاربا

يحب التقى طبعا ويأبى المعائبا

فلم تلف ذا عيب ولم تلف عائبا

كها كان يقري الوافدين مواهبا

كما كان عن كسب المعائب راغبا

وما كان من شيء سوى الله راهبا

فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن

وقال يرثي حمد البك ويمدح خلفه ابن اخيه على بك الاسعد: قفوار نسقها منا الدموع السواكبا ديار عفت منها الطلول وطالما كأن لم تلح فيها الدراري ولم يكن وكانت لاذيال السحاب مساحبا ألحت عليها الحادثات فغيبت أقول لاظعان مررن بها قفوا فتى كان طودا للمعالي وغاربا فتى كان رحب الباع عفا ازاره فتى مارس الايام حتى تهذبت فتى كان يقري السامعين فصاحة فتى كان في كسب المحامد راغبا همام ربيط الجأش يخشى انتقامه

قضى وطرا من كل فضل ولم يدع له شيم غر من المجد أوجبت سل الملك عنه والملوك فكم بني فمن ذا يحوز السبق في حلبة العلى ويثني عنان الحادثات اذا طغت ومن ذا لشمل الملك يرعى سوامه ومن يشتري الآداب خضر الجناومن ومن لي بمسؤول ومن لي بسائل وأين وري الزند من آل وائل وأين أخو الاقلام يخضب رأسها وأين الذي جدواه تستغرق المني تحج بنو الأمال كعبة جوده ومن بأسه في الروع تلقى كتائبا فمن مبلغ فتيان سحبان انه وانا فقدنا اليوم طيا وحاتما الا فجعت منه بأمضى مضاربا وغالت يد الدنيا نزارا ويعربا الا هكذا فليورث المجد من قضى فتى سلب الايام بيضة ملكها لئن هدمت منه دعائم عمره سقى الرائح الغادى ثرى حله فتى يخال الذي قد حله قبل فقده ملكت لواء الحمد ان كنت ضاربا اليك العلى زفت وما كان خاطب أيدري الردى من ذا ألم به الردى أيدري سرير سار تحتك انه تخذناك كهفا في الانام وانما الا أنها الايام صارت صروفها نوائبها من عهد آدم لم تزل ألا قاتل الله الزمان فها غدت لقد غال من تلك البنان مكارما وحاربني من حيث كان مسالما شربنا الاسى والضيم فذا وتؤما ومن ذا الذي أبقى له المجد والتقى ومن ذا يسوس الملك والامر أمره فيا ثاويا في لحده وقد اغتدي غدت بعدك العلياء شمطاء عانسا فيا حسرة للثاكلات من العلى وللسمر والاقلام والبيض في الوغي أبا فدعم قد جل رزؤك في الورى فكم لك من تلك المزايا مآثر مآثر اما فضلها فهو حاضر فها ذهبت في الخافقين خواطف هي الزاد للركب المقوض راحلا

سوى الفضل في الدنيا غلاما وساحبا عليه من المعروف ما ليس واجبا لها في الذرى مجدا وكم شاد جانبا وينشىء من صوب السماح سحائبا بعضب حمى أمضى من السيف قاضبا إذا ما غدا بالملك راعيه لاعبا يرنح اعطافا لها ومناكبا يباحثني حتى أكون المجاوبا تقود له الأيام تلك الحنائبا فتثنى العوالي أو تفل الكتائبا ويحمى ذمارا أو يريش المطالبا فتملأ من ذاك السحاب مواهبا ومن كفه في الجود تلقى سحائبا أصاب الردى منها ذرى وغواربا وقسا وقحطانا وكسرى وحاجبا الا رزئت منه بأعلى مراتبا وفهرا وعدنانا وأدا وغالبا ويكسب تليد الحمد من كان كاسبا ويسلبه الراجى اذا جاء طالبا فها هدمت مجدا بني ومناقبا لقد أوسع الدنيا علا ورغائبا حصى تربه تلك النجوم الثواقبا غداة التقى الجمعان أوكنت واهبا سوى المرهف الماضي الذي كنت خاطبا وأنشب اظفارا به ومخالبا تعدى الثريا كاهلا ومناكبا تخذنا الاسى من بعدك اليوم صاحبا عجائب حتى لا نراها عجائبا تدب على مر الليالي عقاربا مواهبه الا وراحت نوائبا وقد فل من ذاك اليماني مضاربا وسالمني من حيث كان محاربا لفقدك حتى غص من كان شاربا عواقب من فضل كفته العواقبا ويعلى بيوتا للهدى ومحاربا ثناه يفوق الزاهرات الثواقبا وكانت ترى في الحي عذراء كاعبا تروح وتغدو نائحات نوادبا اذا لم تصادف من يمينك ضاربا فظل لاحلام البرية سالبا تكاد لعمرى إن تكون كواكبا وان كنت عنا شاحط الدار غائبا من البرق الا دون ما كان ذاهبا هي الفضل للراوي اذا قام خاطبا

تسامت إلى أوج المعالى مغذة غرائب لو كانت لهن أقارب ولو كن أترابا لكن كواعبا

اذا جليت في الحي كانت خرائدا وثم معال ليس يسطاع عدها فيا قبر هل وافيت منه محاسنا ويا ظاعنا عجلان طارت به النوي فان كان ذاك الشمل أضحى مجانبا اليك نسسا بالمودة بيتنا وحقى غريب بعد فقدك ضائع ولولاك ما أومي الى الشعر فاضل واني وان وافيت في العصر آخرا أرى كل شعر عن معاليك قاصرا عليك سلام الله وقفا وان غدا فقل لحسود راح يغضي على قذى تجاري جواد السبق في كل غاية وتأمل من حوض الاماني مشاربا تزحزح قصيا قام بالامر حازم أعاد من الازمان ما كان داهبا هو الغيث أندى من الغيث ساكبا بلوناه ميمون المساعى مجربا يرينا سعود النيرين وهل فتي فدم يا عليا في سما المجد شارقا وهل كان ريب الدهر الاكمذنب ألم تر ان الموت ضربة لازم سل الدهر هل أبقى سليمان سالما وفي كل يوم للمنايا نوائب لئن غاب ذاك البدر عنا فان من

كأن لها عند السواري مآربا لكانت لها زهر النجوم أقاربا

وان سافرت في الركب كانت مواكبا وهل بات يحصى الرمل من كان حاسبا طوافح من ماء الندى أم قواضبا ألا ليت شعري هل أرى منك آيبا فهلا خيال الطيف أضحى مقاربا وانساب صفو الود تنسى المناسبا يرى ظنه الا من الله خائبا ببيت لاذيال الفضائل ساحبا لآت بما فات العصور الذواهبا نظمت القوافي أم نظمت الكواكبا تراب الجثى بيني وبينك حاجبا يكابد اضغانا ملأن الترائبا ولم تركب المتن الذي كان راكبا ولم تشرب الكأس الذي كان شاربا جرى غدا ذلك الليث نائبا وبيض من وجه الاماني المطالبا هو الليث بل أجرى من الليث واثبا وفي الحلم برهان كفاني التجاربا يقيس بنور النيرين الحباحبا وعضبا اذا ما سلك الدين قاضبا رأى الذنب مغفورا فوافاك تائبا وهل ينمحي ماكان ذو العرش كاتبا واسكندر في ملكه والمرازبا تظل لاعمار البرايا نـواهبا علاك لنا بدرا يضيء الغياهبا

وقال يمدح السيد محمد الامين عم المؤلف

نور المعالي من سناك مبين ما فوق مجدك مرتقى مجد كما سست الامور سياسة ابن تجارب بدر تضيء المكرمات اذا بدا لانت مهزته فعز وانما يرمى بهمته الامور وعنده لما انتضى للحادثات حسامه يا أيها الشهم الامين وعدله ما زالت الايام يشرق نورها كادت تضاهيك الغيوث سماحة جاءتك من بكر القوافي غادة أعطاك عقد المجد رب قوله

والهند تشهد بالعلى والصين كل افتخار دون مجدك دون رمقته عين الملك وهو جنين للدهر منه غرة وجبين يشتد بأس الرمح حين يلين حلم يخف الطود وهو رزين ضحكت ثنايا الدهر وهو حزين ملك أمير في البلاد أمين مذ لاح فيها نجمك الميمون لولا الحيا يوم العطا واللين يحكى حلاها اللؤلؤ المكنون سبحانه للشيء كن فيكون

وقولة في مطلع قصيدة معارضاً رائية البهائي في المهدي: حنانيك هل في وقفة أيها الساري على الدار في حكم الصبابة من عار

ومن شعره ما قاله حين زار الشيخ ابراهيم صادق في النبطية حين قدم من العراق من قصيدة:

> قف بالديار على الطلول قليلًا ولطالما زارت حماك جآذر

> > ومنها في الممدوح:

ومنها:

غررا تألق في الدجى وحجولا طلعت فضائله برغم حسوده

> ومهذب لو صورت أخلاقه ما سل سيفا من كنانة فكره خذ من على ذي العلى سيفا على ومهندا ما سل عند ملمة متوقد العزمات أدرك رتبة جمت أدلـة مـادحيــه وقلها واشدد بحبل محمد وانزل على حولت رحلك عن بلاد لم تزل

ريب الحوادث لم يزل مسلولا الا ورد حسامها مفلولا لا يستطيع فتى لها تأثيلا تلقى لمدح في سواه دليلا ربع تراه بالندى مطلولا لبنى العلوم معرسا ومقيلا فانزل بطيبة النوال ومن يرد روض المكارم لم يعش مهزولا يختار عن دار الفخار رحيلا ولقد سمعت وما سمعت بحازم ان الصلات من الكرام لمثلها سحب جررن على الرياض ذيولا

الا وكان سواهم المنضولا

حبلي وحبلك لم يزل موصولا

غیثی اذا کان الزمان محیلا

تلقاه الا عندهم مجهولا

الا امام هداية ورسولا

القى الرحال فلا يرى تحويلا

تقض الصبابة دينها الممطولا

جرت على ذاك الكثيب ذيولا

لرأيت منها روضة وشمولا

الا ورد به الجموح ذلولا

ومنها مشيرا إلى الشيخ والى علي بك ومحمّد بك الاسعد: بحر على البحرين فاض فلم نجد ما بين فيض نوالهم تفضيلا

ومنها :

حسبى وحسبك سادة ما ناضلوا العروة الوثقى بحبل ولائهم درعى اذا ما الدهر بات محاربا العرف معروف لديهم والتقى أخذوا من الشرف السنام فلم تجد فضلوا الوري والعلم في ساحاتهم

ومنها :

وهزرتهم يوم الحفاظ أسنة وسللتهم في النائبات نصولا ومنها :

خذها مثقفة هدية شيق تتلو ودادك بكرة وأصيلا تبالها فضلا يعد فضولا لولاك ما صاغ القصائد شردا

وله مادحاً على بك الاسعد من أبيات: قسما بأطواد العلى من وائل لك هضبة المجد التي لا ترتقي مجد على التقوى بنيت أساسه وافاك ملتهف الحشا فرددته ثلج الحشاشة بارد الانفاس

يأبي التدنس عرضه لا خير في الا اضحى جنابك للملوك معرجا

اني لطود في ودادك راسى والسبق في مجرى الندى والباس ان التقى للمجد خير أساس

عراض لم تسلم من الادناس تنحل فيه معاقد الاحلاس

يا ابن القماقم من ذؤ ابة وائل أوريت زند المكرمات وانشرت ان الفتى ذا الاريحية خلقه واذا العلى مرضت وأعيا داؤها يفديك مطوي على البغضاء في

ن ذؤابة وائل والطيب الاعراق والاغراس مات وانشرت جدواك مجدا كان في الارماس لاريحية خلقه يشتق من طبع الحيا الرجاس وأعيا داؤها أهل النهى فهو الطبيب الآسي البغضاء في برديه ما في العرض من ادناس

ومنها في مدح القصيدة :

رقت حواشي بردها حتى غدت أشهى وأعذب من سلاف الكاس قامت مقام الزاد للركبان في الصيداء والصهباء للجلاس

شمس الدين أبو القاسم على ناظر الكوفة .

ولد سنة ٣٦٦ فكر ابن انجب في الدر الثمين في أسهاء المصنفين انه ناوله ديوانه بخطه على ما حكى عنه السيد تاج الدين بن زهرة وقال كان السيد شمس الدين ابن المختار من آل الحسين الاصغر سيداً متأدباً شاعراً نقيباً بالكوفة له ديوان شعر.

أبو الحسن علي بن نصر بن حمدان بن حمدون التغلبي :

قال ابن خالويه: فارس احترم حدثاً وفيه يقول أبو النجم: رآك عداك تفني السيف ضربا فقد نبزوك بالسيف المحلى فرمحك في صفاحهم المجلي وسيفك في رؤوسهم المعلى

وفيه وفي أخيه مهلهل يقول أبو فراس الحمداني: ومنا الاغر ابن الاغر مهلهل خليلي اذا ذم الخليل المعاشر ومنا علي فارس الخيل صنوه علي بن نصر خير من زار زائر

ويدل كلام ابن خالويه في يحيى بن علي بن حمدان ان الذي مات حدثا هو على بن حمدان لا على بن نصر لعل كلا منهما مات حدثا .

الشيخ علي بن نصر الله الليثي الجزائري.

كان تلميذ البهائي وأستاذ الشيخ سليمان بن علي بن أبي ظبية الشاخوري والشيخ محمد بن مسعود البحراني والشيخ جعفر بن كمال الدين وغيرهم .

له كتاب الفرائض بطرز عجيب. الشيخ على بن نصر الله الحويزي القاضي.

توفي سنة ١١٥٠

في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري: كان عالماً فقيهاً محدثاً مبارك الحال اجتمعت به في الحويزة كثيراً واستفدت من بركاته.

الشيخ علي ابن الشيخ نصر الله الهمذاني ابن اخت الحاج اقا رضا الهمداني وصهره.

كان مولده في بلدة همذان في حدود ١٢٧٠ انتقل في أوائل سنة إلى النجف الاشرف وتربى في حجر حاله هناك وتتلمذ عنده وعند السيد حسين

(١) مطلع الشمس.

الكوكمري التبريزي وحضر بحث الخراساني صاحب الكفاية في الاصول . وله من التصانيف تعليقة على الفرائد من أول القطع إلى آخر التعادل والترجيح رأيت نسخة منها بهمدان وفي آخرها ما صورته : هذه جملة ما استفدناه من أنوار كلام المصنف العلامة بارشاد شيخنا وأستاذنا الخال الفهامة أدام الله عزه وأفادنا ببركات افاداته فها كان فيها من كلام متين أو جملة وافية فمنها واليها بنعمة الله تعالى وما كان من زلة وعثار فمني والي أو جملة وافية فمنها واليها بنعمة الله تعالى وما كان من زلة وعثار فمني والي أبواب العبادات وله كتاب الزكاة إلى بعض أصناف المستحقين بطريق الشرح ومن مباحث الصلاة . في أفعال المصلي وبحث الخلل . توفي سنة الشرح ومن مباحث الصلاة . في الصحن تجاه الشباك وخلف ثلاثة اولاد . وكان شريكنا في الدرس عند خاله شيخنا الشيخ آقا رضا الهمذاني صاحب مصباح الفقيه وكان فاضلاً معتدل السليقة تقيا ورعا من وجوه تلاميذ خاله ولو كان عمر لكان خليفته .

مير علي تقي الاردبيلي .

من المتوطنين في المشهد المقدس الرضوي وكان من أعاظم العلماء والمقدسين وفي سنة ١١٣٥ كان مشغولًا بنشر العلوم وترويج الفنون(١).

السيد ميرزا محمد شرف الدين علي بن نعمة الله بن حبيب الله بن نصر الله الحسيني الموسوي الجزائري الشهير بالسيد ميرزا الجزائري .

هو أستاذ السيد نعمة الله الجزائري ويروي عنه صاحب الوسائل له جوامع الكلم في الاحاديث جمع فيه أخبار الكتب الاربعة من أول أبواب الاصول إلى آخر الحجج مع البحث عن السند وتمييز الصحيح من غيره ولعله مستخرج من كتابه جوامع الكلم.

السيد علي نقي ابن السيد جواد ابن السيد مرتضى الحسيني الطباطبائي البروجردي ابن أخ السيد مهدي بحر العلوم.

ولد سنة ١١٨٨ وتوفي بالطاعون يوم الاثنين ٩ ربيع الأول سنة ١٢٤٩ ودفن بجنب والده الجواد تحت قبته في بروجرد .

قال ولده السيد ميرزا محمود الطباطبائي في هامش شرحه على منظومة بحر العلوم المسمى بالمواهب السنية ما نصه كان عالمًا جليلًا مجتهداً زاهداً ورعاً دقيق النظر وهو مع غزارة علمه ما أفتى الناس ولم يقض بينهم بشيء وان ألحوا عليه ورغب بعض أعاظم الفقهاء الناس في الرجوع اليه للفتوى والقضاء وله تصانيف جيدة متفرقة من حواش على الزبدة والقوانين وغيرهما أصولًا وفقهاً وأكثرها لم يتم (اهـ).

السيد الحاج علي نقي ابن السيد حسن المعروف بالحاج اغا ابن السيد محمد المجاهد ابن السيد المير السيد علي صاحب الرياض

توفي عصر الخميس ٦ صفر سنة ١٢٨٩ ودفن في المقبرة التي بناها لنفسه مقابل مقبرة جده السيد محمد المجاهد . كان عالمًا فاضلاً محققاً مدققاً قرأ على الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الكبير وعلى صاحب الجواهر ويروي اجازة عن الشيخ مرتضى الانصاري . له من المصنفات (١) كتاب القضاء ، وله رسائل : (٢) رسالة في صلاة المسافر (٣) في الغسالة (٤)

في تقويض الاحكام (٥) في تداخل الاغسال (٦) في تعيين السورة بعد الحمد (٧) في جواز بيع الوقف (٨) في قضاء الرواتب (٩) في حكم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة (١٠) في القضاء بالنكول (١١) في الاصل المثبت (١٢) في اجتماع الميت والمحدث والجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم (١٣) كتاب في البيع (١٤) منظومة في الحج اسمها مزيج الاحتياج في حكم منسك الحاج (١٥) كتاب في الاجارة (١٦) شرح مزجي على زيادة الجامعة كبير لم يتم ، تخلف بولده ميرزا جعفر.

علي بن الحسن الزواري.

منسوب إلى زوره بالتخفيف من قرى أصفهان . له تفسير القرآن بالفارسية اسمه ترجمة الخواص . وجدنا من المجلد الاول نسخة مخطوطة في طهران .

الشيخ ميرزا علي نقي الملقب بالهادي المعروف بميرزا هادي الخراساني الحائري .

في كتاب الشجرة الطيبة في آثار العلماء المنتخبة تأليف الشيخ محمد الكوفي الحائري .

سألت المترجم فكتب لي ترجمته بخطه فقال رأيت بخط والدي في ظهر كتاب حلية المتقين اني ولدت بعد مضى ساعة من ليلة الجمعة غرة ذي الحجة الحرام سنة ١٢٩٧ بكربلا ورجع والدي من ايران وأنا ابن أربع سنين ثم رجع والدي إلى مشهد الرضا وأنا في كربلا وكنت في الوباء العظيم عام ١٣٠٩ في طهران حتى دخلنا مشهد الرضا (ع) وانا أقرأ في علم العربية وأنا ابن اثنتي عشرة سنة وأخذت حجرة في المدرسة المجاورة للحضرة الشريفة وبقيت ستة أشهر لا أفرش فراشا ليلاً ونهاراً وأنام وأنا جالس في الزاوية وكتبت حاشية على شرح النظام في الصرف وبقيت في المشهد المقدس خمس سنين وأكدلت المقدمات السطوحية ثم عدنا إلى طهران فسكنت في المدرسة الكاظمية وأكملت بعض العلوم الرياضية ثم عدنا إلى كربلا سنة ١٣١٥ وقرأت نجاة العباد على والدي في المشهد الرضوي ثم اشتغلت بالفقه والاصول والحكمة العقلية الالاهية والطبيعية وكتبت رسالة في أدلة الفكر تقرير بحث ملاكاظم الخراساني في كربلا وأول ما حضرت الخارج في النجف في بحث الشيخ شريعة الاصفهاني في مباحث الالفاظ ثم حضرت بحث العلامة ملا كاظم الخراساني واقتصرت عليه ليلًا في الاصول ونهاراً في الفقه وكتبت من مفهوم الشرط إلى الادلة العقلية وجملة من كتب الفقه كالوصايا والوقف والصلح والصوم وغيرها ثم خرجت إلى سامراء سنة ١٣٢٠ وبقيت أحضر بحث شيخي وأستاذي العلامة الميرزا محمد تقى الشيرازي وخرج من يراعى القاصر من التأليف والتصنيف:

(۱) رسالة اسمها صحف مطهرة في الاجازات وأسامي المؤلفات (۲) كتاب الأنتقاد والاعتقاد في التوحيد ثم حبست في بغداد ولقد أحسن بي ربي اذا أخرجني من السجن فكتبت (۳) رسالة فارسية سميتها داد وداغ بغداد (٤) كتاب العين في الحكمة (٥) حاشية على منظومة السبزواري في الحكمة (٦) حاشية على تفسير علي بن ابراهيم (٧) حواشي على شرح اللمعة (٨) حاشية على المعالم (٩) حاشية على رسائل الشيخ مرتضى (١٠) حاشية على خزائن التراقي (١١) رسالة مستخرجة من الصحاح الستة

(١٣) رسالة في استصحاب الكلي من تقرير بحث الاستاذ (١٣) رسالة في التعادل الخلل (١٤) حاشية على مكاسب الشيخ مرتضى (١٥) رسالة في التعادل والترجيح (١٦) هداية الاصول (١٧) حاشية على طهارة الشيخ مرتضى (١٨) رسالة في العدالة (١٩) أسنة السنة السنية (٢٠) منطق الحق (٢١) رسالة فارسية في الامامة (٢٢) حواشي على الشوارق في الحكمة (٢٣) لسان الصدق في الامامة فارسي (٢٤) الشجرة الطيبة في فضائل امير المؤمنين وأولاده (٢٥) مرقاة الثقات في تمييز المشتركات (٢٦) ازاحة الارتياب في حرمة ذبائح اهل الكتاب (٢٧) رسالة في تحديد الكر (٢٨) حواشي على كفاية الاصول للخرساني (٢٩) احسن الجدل مستخرج من مسند احمد بن حنبل . الى غير ذلك مما أطال بذكره ونحسبه لو اقتصر على معض هذه المؤلفات فاتقنها لكان خيرا له .

علي بن محمد بن أبي منصور ابي الغنائم العلوي المعروف بصاحب الخاتم .

كان شاعراً مكثراً وله مدائح كثيرة في أهل البيت (ع) وغيرهم . وكان شعره كثيراً مدوناً وقد سمعه منه جماعة وكتبوا عنه وكان ينتجع بالشعر رفد الناس ، وكان شاعراً مبرزاً ينظم شعراً معجزاً ذا اقتدار مبين وباع في معرفة اللغة مديد ، وفضل كثير وشعر كثير ، قال بعض المؤرخين : التزم في كلامه لزوماً غريباً ، وسلك فيه أسلوباً عجيباً ، أعجز به المتقدمين وبز فيه المتأخرين ، وله قصائد مبدعات مخترعات مطبوعات لقبها بالبواهر جمع الباهرة ، صنع كل قصيدة على حرف من حروف المعجم ، وقد توفي بالحلة سنة ثمان وستمائة أو نحوها والله أعلم ، ومن شعره يمدح الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) .

اذا أنت واليت الامام المبرعا عليا أمير المؤمنين السميدعا سكنت فراديس الجنان مخلداً وصرت محلا ساميا مترفعا امام هو النهج القويم إلى الهدى أخوسؤدد لم يحده «كذا »سعي من سعى

الملاعلى النوري المازندراني الاصفهاني منشأ ومسكنا . توفي سنة ١٣٤٧

إلى آخر القصيدة:

واني لاثني النفس عما يريبها وأنزل عن دار الهوان بمعزل بممة نبل لا يرام مكانها تحل من العلياء أشرف منزل ولي منطق ان لجلج القول صائب بتكشيف الباس وتطبيق مفصل

وله يمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) من قصيدة : هل خلصة من سودد لم يكن لها أبو حسن من بينهم ناهضاً قدماً فها فاتهم منها به سلموا له وما شاركوه كان اوفرهم قسها

السيد علي بن هاشم بن مير شجاعة على الرضوي الموسوي الهندي النجفي أخو السيد محمد الهندي الشهير لابيه وأمه .

ولد سنة ١٢٧٩ وتوفي ليلة الخميس التاسعة من جمادى الثانية سنة ١٢٧٧ بالحمى المطبقة وقال بعض من رئاه في تاريخه «قد رفعناه مكاناً بالسموات علياً » وهو أكبر من أخيه السيد محمد بثلاث سنين وأمهها ابنة السيد حسن ابن السيد أبي الحسن ابن السيد حيدر العاملي . والسيد حسين أخو جد والد المؤلف لابيه مترجم في بابه . ذكر المترجم أخوه السيد محمد في كتابه نظم اللآل في علم الرجال فقال يعرف بالهندي لان جده مير شجاعة علي قدم من الهند من مدينة لكهنوء فسكن النجف وكان تقياً سخياً شريفاً متعبدا ( اهـ ) .

وكتب في آخر الكتاب بخطه ما لفظه في دعاء كميل المجدول بالذهب الذي بقي من آثار جدنا ما صورته وذكر عبارة فارسية ترجمتها: انه حرر مأمر عالي الجناب قدسي الالقاب سلالة السادات النجباء العظام المخدوم المطاع مير شجاعة علي اللكهناوي الساكن في النجف الاشرف حرر جعفر بن علي بن قطب الدولة المجهلي البندري غفر الله ذنوبها وستر عيوبها تحريراً في دار العلم شيراز في شهر رمضان المبارك سنة ١٢١٣ ( اهـ).

وقال في نظم اللآل في حق المترجم كان فهامة فاضلا طريفا سنف كتابا حسنا وجيزا في الرهن وكان من أفضل تلامذة صاحب الجواهر وكان المترجم صهره على ابنته وتلمذ المترجم قليلا عند الشيخ خضر القناقناوي ( الجناجي ) وتلمذ أيضا على أستاذنا على المرتضى بن محمد أمين الانصاري ( اهـ ) .

توفي سنة ٩٨٤ كما وجد التاريخ بخط تلميذه ميرك الاصفهاني

الشيخ على بن هلال الكركى الشهير والده بمنشار.

كَانَ عَالَمًا فَاصْلَا فَقَيْهَا مِنْ أَجِلَةُ الفَضْلاءُ سَكُنَّ أَصْفُهَانَ وَتُوفِّي بِهَا ثُمّ نقل هو والشيخ عبد العالى ابن المحقق الثاني إلى مشهد الرضا عليه السلام فدفنا هناك وقال في حقه السيد حسين ابن السيد حيدر الحسيني الكركي العاملي في اجازة له: الشيخ الجليل شيخ الاسلام حقا على بن هلال الكركي الشهير والده بمنشار (اهـ) يروي عنه السيد حسين بن حسن الحسيني الموسوي والد ميرزا حبيب الكركى الاصفهاني ويروي هو عن المحقق الكركى وكان من تلاميذ المحقق الثاني الشيخ على بن عبد العالي الكركى وتوفي عن بنت واحدة فاضلة وكانت زوجة الشيخ البهائي ورثت من أبيها جميع كتبه البالغة خمسة آلاف مجلد وكان أبوها جاء بتلك الكتب من بلاد الهند فأوقفها الشيخ البهائي كسائر كتبه وجعلها في المكتبة الكبيرة التي ضاعت بعده لعدم اهتمام المتولين لها كها ذكر تفاصيل ذلك الميرزا عبد الله الاصفهاني في رياض العلماء فيها حكي عنه وقد صار في بلاد العجم من المقربين عند السلطان الشاه طهماسب الصفوي بعد وفاة شيخه المحقق الكركي وجعل شيخ الاسلام بأصبهان ثم انتقل ذلك المنصب إلى ختنه الشيخ البهائي وكان هو الباعث أيضا على قدوم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي إلى ايران وتقربه عند السلطان المذكور بما لا مزيد عليه . له كتاب الطهارة كبير حسن الفوائد كنبه بأمر الشاه طهماسب مشتمل على أمهات مباحث الطهارة وعليه حواش لولد المحقق الكركي الشيخ عبد العالي بن على ابن عبد العالي وينقل فيه عن الشهيد الثاني.

الشيخ أبو الحسن على ابن هبة الله بن عثمان بن احمد بن ابراهيم بن الرائقة الموصلي .

كبير حافظ ورع ثقة وله تصانيف منها: المتمسك بحبل آل الرسول، الانوار في تاريخ الائمة الابرار، كتاب اليقين في أصول الدين<sup>(١)</sup>.

السيد على ابن السيد هداية الله الحسيني المرعشي.

كان من علماء دولة الشاه طهماسب الاول شاعرا فقيها أديبا مدرسا من ندماء الشاه المذكور له كتاب في الفقه إلى الاجازة وكتاب في النسب وهو

جد سلطان العلماء السيد حسين صهر الشاه عباس الصفوي كما في سلسلة نسب السيد حسين المتقدمة في ترجمته . خلف المير شجاع الدين محمود الآتي في بابه .

المولى علي الواعظ الخياباني التبريزي . ولد سنة ١٢٨٢ .

له تحفة الاحباء في شرح قصيدة سيد الشعراء اسماعيل الحميري العينية وله وقائع الايام ومنتخب المقاصد.

خواجه على المعروف بواقفي المشهدي.

كان امام الجمعة في المشهد المقدس الرضوي ومن شعراء الفرس.

على بن وصيف أبو الحسن الكاتب البغدادي الملقب خشكناكة .

قال ابن النديم في الفهرست: من أهل بغداد وكان أكثر مقامة بالرقة ثم انتقل إلى الموصل وكان من البلغاء في معناه وألف عدة كتب ونحلها عبدان صاحب الاسماعيلية وكان لي صديقا وأنيسا وتوفي بالموصل وكان يتشيع وله من الكتب كتاب النثر الموصول بالنظم وكتاب صناعة البلاغة وديوان شعره وكتاب الفوائد.

الشيخ على بن ياسين رفيش النجفي من آل عنوز المعروفين في النجف .

توفي في النجف صباح الثلاثاء ٢٨ شوال سنة ١٣٣٤ ودفن في الصحن الشريف في الايوان الكبير من جهة القبلة وصلى عليه السيد كاظم اليزدي وشيع تشييعا عظيها . هو الفقيه الثقة الذي تخرج بجملة من فقهائنا اشهرهم الشيخ محمد حسين الكاظمي ومنهم السيد حسين الترك والحاج ميرزا حبيب الله الرشتي ولكن الكاظمي أكبر شيوخه وقد نوه به وأشار اليه وأرجع العامة اليه . قلد في النجف وفي السواد وجبيت اليه الاموال وكان عاقلا كيسا زاهدا معروفا بالورع قليل الاختلاط بالناس تصدر للقضاء والتدريس الا أن درسه كان خاليا من مشاهير الفضلاء . وكانت جماعته أكبر جماعة في النجف وكان في أسلافه علماء حسبها نقل عنه ولهم الخدمة في الحرم الشريف .

وله كتاب في علم المنطق وكتاب في الفقه وكتاب في الاصول ، ورثاه الشيخ محمد حسن سميسم النجفي بقصيدة مؤرخا فيها عام وفاته مطلعها :

أطار حشا الاسلام ناعيك مذنعى أسى واصم الدهر من حيث اسمعا نعى الجود والجدوى نعى العلم والعلى نعى الدين والدنيا بنعيك أجمعا وقد طبق الدنيا صداه مؤرخاً على فحزنا والهدى قضيا معا

السيد على ابن السيد ياسين ابن السيد مطر العلاق النجفي

ولد سنة ١٢٩٧ وتوفي في ذي الحجة سنة ١٣٤٤ ودفن في النجف وتأدب وتفقه في النجف. شاعر أديب تلوح على محياه آثار السيادة والنجابة حج ومر بدمشق ونحن فيها وله من مرثية أولها:

أقوت فهن من الانيس خلاء دمن محت آثارها الانواء درست فغيرها البلا فكأنما طارت بشمل أنيسها عنقاء يا دار مقرية الضيوف بشاشة وقراي منك الوجد والبرحاء

<sup>(</sup>١) مجموعة الجباعي .

إن قال فالخطي مقوله

وسروا لنيل المجـد تحملهم

وبكربلا ضربوا خيامهم

ودعاهم للموت سيدهم

فتسابقوا كل لدعوته

حشدوا عليه وهـو بينهم

تنبو الجماجم من مهنده

وتطايرت من سيفه فرقا

وغدا أبو السجاد منفردا

وعليه قد حشدت خيولهم

فثوى على وجه الصعيد لقي

ومصونة في خدرها رفعت

فهب الرجال بما جنوا قتلوا

الشيخ على بن يحيى الخياط.

بأسانيدها .

عبقت بتربك نفحة مسكية عهدى بربعك آنسا بك آهلا وثرى ربوعك للنواظر اثمدا أخنى عليه دهره والدهر لا أين الذين ببشرهم وبنشرهم ضربوا بعرصة كربلاء خيامهم لله أى رزية في كربـلا يوم به سل ابن احمد مرهفا وفدى شريعة جده بعصابة صيد اذا ارتعد الكمى مهابة وعلا الغبار فأظلمت لولا سنا عشت العيون فليس الا الطعنة النه عبست وجوه عداهم فتبسموا يقتادهم للحرب أروع ماجد بيضاء أويزنية سمراء

> تجري المنايا السود طوع يمينه ذلت لعزمته الاسود بموقف كره الكماة لقاءه في معرك يأبي أبي الضيم سيم هوانه يا واحدا للشهب من عزماته تسع السيوف رقابهم ضربا وبالا ومكفن وثيابه قصد القنا أن تمس مغبر الجبين معفرا يا ليت لا عذب الفرات لوارد لله يوم فيه قد أمسيتم حملوا لكم في السبى كل مصونة آل النبي لئن تعاظم رزؤكم فلأنتم يا أيها الشفعاء في

لا يبعدن النازلون به

فمن الإضالع منزل لهم

ساروا وُحفت في هوادجهم

حملتهم النجب العتاق ويا

من كل وضاح الجبين به

عقاد ألوية الحروب اذا

عقت به آباءها الابناء حسدت به أمواتها الاحياء فلواه عن ورد الهوان اباء تسري لديه كتيبة شهباء جسام منهم ضاقت البيداء ومغسل وله المياه دماء أسراء قوم هم لكم طلقاء وسروا بها في الاسر أني شاؤا وتصاغرت في وقعة الارزاء يوم الجزا لجناته الخصماء

ولأي أرض يمم الصحب يا دار أين ترحل الركب من فيضهن سحائب سكب ابحاجر فمحاجري لهم نيرانه شعلا فلم تخب أم بالغضا فبمهجتي اتقدت عینی به وجری لها غرب وإلى العقيق تيامنوا فهمت منه بحيث المربع الخصب وبأيمن العلمين قد نزلوا وعلت بداجي الليل نارهم

فذكا الكبا والمندل الرطب إن ضاق منه المنزل الرحب ومن المدامع مورد عذب منهم أسود ملاحم غلب

لله من حملتهم النجب يسقى الثرى أن عمه الجدب عضت على أنيابها الحرب

وسقت ثراك الديمة الوطفاء يعلوه منك البشر والسراء وكمعقد حلى ظبائك الحصباء يرجى له بذوى الوفاء وفاء يحيا الرجاء وتأرج الارجاء فأطل كرب فوقها وبلاء عظمت فهانت دونها الارزاء لفرنده بدجى الوغى لألاء تفدى وقل من الوجود فداء ومشت إلى أكفائها الاكفاء جبهاتها وسيوفها الهيجاء جلا والا المقلة الخوصاء فرحا واظلمت الوغى فأضاؤا صعب من عزماته هندية

وتصرف الاقدار حيث يشاء وقلوب أبناء النبى ظهاء

فعليك من نور النبي بهاء

من السادات الاشراف والنقباء والعلماء الفضلاء قرأت بخطه لبعض أهل أصفهان:

اذا ما قطعتم ليلكم بمنامكم وأفنيتم أيامكم بملام فمن ذا الذي يرجوكم لصنيعه ومن ذا الذي يأتيكم لسلام رضيتم من الدنيا بايسر بلغة بـشـرب مـدام . . . . . (۱)

السيّد علي بن يحيى بن حديد الحسيني .

ذكره في نشوة السلافة ومحل الاضافة فقال: كان امام البلاغة والفصاحة ومالك زمام الجود والسماحة أن نظم أخجل الدر نظامه أو تكلم أطرب الاسماع كلامه وكنت عنده بمنزلة الولد لا يأنس من دوني بأحد وقد نقل لي رحمه الله أن جملة نظمه كانت في مجموع ذهب منه ضياعا ولم يبق في حفظه الا القليل وأنا الآن لم يحضرني من شعره الا قوله في نظم الحديث المستفيض عن الرضا (ع) في حقه وحق أخيه القاسم رضى الله عنه وعليه الرحمة :

> أيها السيد الذي جاء فيه بصحيح الاسناد قد جاء حقا انني قد ضمنت جنات عدن واذا لم يطق زيارة قبري فليزر أن أطاق قبر أخى القاسم

قول صدق ثقاتنا ترويه عن أخيه لامه وأبيه للذي زارني بلا تمويه حيث لم يستطع وصولا اليه وليحسن الثناء عليه

أو صال فهو الصارم العضب

نجب عليها منهم نجب

حيث البلايا السود والكرب

والموت جد ما به لعب

فرحا يسابق جسمه القلب

كالبدر قد خفت به الشهب

وحسامه بيديه لا ينبو

فرقا يضيق بها الفضا الرحب

مذ بان عنه الاهل والصحب

وبه أحاط الطعن والضرب

عار تكفن جسمه الترب

عن صونها الاستار والحجب

هل للرضيع بما جني ذنب

من مشائخ الاجازة ، صرح ابن طاوس في الاقبال بأنه من أصحابنا

الامامية ، قال وقد روينا عنه كلما رواه وخطه عندنا بذلك في اجازة تاريخها

شهر ربيع الاول سنة ٦٠٩ ونقل عنه في الاقبال كثيرا من الروايات

أبو الحسن علي بن يحيى بن علي بن ابراهيم جردقه بن الحسن بن

فخر الدين أبو محمد على بن يحبى بن محمد العلوى المدائني النقيب .

في عمدة الطالب : كان خليفة أبي عبد الله ابن الداعي على النقابة .

عبيد الله بن العباس بن علي أمير المؤمنين عليه السلام .

(١) مجمع الأداب.

وله: ٪

وقوله في مليح ارتجالا :

تكلف القمر الزاهي بوجنته كيها يماثله فاستشعر الكلفا المولى شرف الدين على اليزدي المعمائى.

توفي سنة ٨٣٠ أو ٨٥٠ واذا كان فرغ من كتابه طفر نامه سنة ٨٤٨ فيكون الثاني أصح له كتاب ظفر نامه فارسي وهو تاريخ الامير تيمور الكوركاني وأولاده وسيرته وفتوحاته ألفه للسلطان ابراهيم ابن شاه رخ ابن الامير تيمور وفرغ منه سنة ٨٤٨.

وهو المخترع لفن المعمى واللغز وأول من صنف فيه ودونه ، له الحلل المطرز في فن المعمى واللغز . وعن الرياض : أنه من أكابر الشيعة المتسلبين بالتقية توفي بيزد سنة ١٨٠٠ أو ١٥٠٠ وقيل أول من وضع المعمى الخليل بن احمد وحكى الجاحظ أن كيسان النحوي أعلم الناس باستخراج المعمى . وترجمه قطب الدين محمد ابن الشيخ علي في حاشية محبوب القلوب وذكر أنه صنف الحلل المطرز باشاره السلطان ابراهيم بن شاه رخ .

### على بن يقطين .

ولد في الكوفة سنة ١٢٠ هـ كها في اتقان المقال ص ٩٩ وغيره وقيل في ١٩٤ هـ على ما رواه النجاشي في رجاله ص ١٩٤ ثم سكن بغداد وتوفي سنة ١٨٢ ، وأبوه يقطين كان داعية للعباسيين فطلبه مروان الحمار فهرب وكانت أمه قد هربت بأخيه عبيد حتى ظهرت الدولة العباسية فرجعوا جميعا .

ولما كانت لوالد المترجم منزلة سامية لدى الدولة العباسية أول أمرها حيث كان داعيا لهم كانت لعلي ولده فوق تلك المنزلة أيام عصرها الذهبي حيث اتخذه الرشيد وزيرا له . وكان على صلة وثيقة بالامام موسى الكاظم عليه السلام يعمل بارشاده على اغاثة المظلومين حتى قال فيه : « يا علي : أن لله أولياء مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه ، وأنت منهم يا علي » .

وقد سعي به مرارا إلى الرشيد في أنه يتشيع حتى أراد الرشيد اهلاكه لو لم تتداركه رحمة من ربه .

في الاغاني في ترجمة أبي العتاهية اسماعيل بن القاسم: كان علي بن يقطين صديقا لابي العتاهية وكان يبره في كل سنة ببر واسع فأبطأ عليه بالبر في سنة من السنين وكان اذا لقيه أبو العتاهية أو دخل عليه يسر به ويرفع مجلسه ولا يزيده عى ذلك فلقيه ذات يوم وهو يريد دار الخليفة فاستوقفه فوقف له فأنشده:

حتى متى ليت شعري يا ابن يقطين أثني عليك عالا منك توليني إن السلام وإن البشر من رجل في مثل ما أنت فيه ليس يكفيني هذا زمان ألح الناس فيه على تيه الملوك وأخلاق المساكين أما علمت جزاك الله صالحة وزادك الله فضلا يا ابن يقطين اني أريدك للدنيا وعاجلها ولا أريدك يوم الدين للدين

فقال علي بن يقطين لست والله أبرح ولا تبرح من موضعنا هذا الا راضيا وأمر له بما كان يبعث به اليه فحمل من وقته وعلي واقف إلى أن تسلمه

وفي معجم الشعراء للمرزباني أنه يقول:

يا ليت شعري ما يكون جوابي أما الرسول فقد مضى بكتابي جاء الرسول ووجهه متهلل يقرا السلام علي من أحبابي السيد بهاء الدين على ابن السيد كمال الدين يوسف.

يروي بالاجازة عن السيد فيض الله بن عبد القاهر الحسيني التفريشي صاحب كتاب الاربعين حديثا وهو تلميذه ايضا وتاأريخ الاجازة في شهر ذي القعدة سنة ١٠١٥ قال فيها لما اتفق للأخ الاجل الارشد الامجد الاكمل فهما وفضلا واستعدادا الذي همته مصروفة إلى تحصيل الكمالات على الوجه الاكمل ورغبته معطوفة على اكتساب السعادات على النهج الاتم وله نسبة قرابة قريبة الي نسبا وسببا وهو السيد بهاء الملة والدين على ابن المرحوم السيد الجليل الفاضل السيد كمال الدين يوسف الذي نرجو ونتمني أن يوجد في اخواننا وأعزتنا أمثاله كثيرا وأن يوصله إلى مدارج الكمال في العمر والعلم والعمل مع عيش رغيد لم يزل أنه وفقه الله تعالى لما يجبه ويرضى قرأ على هذه الاربعين التي وفقني الله لجمعها قراءة تحقيق وتبيين حين كان مشتغلا عندي بقراءة كتاب قواعد الاحكام للعلامة وشرح المختصر العضدي في الاصول وكانت قراءته بحمد الله على ما ينبغي بعد أن كان قد قرأ على قبل هذا بسنين بعض المقدمات الضرورية في الأداب والمنطق وغير ذلك فالتمس مني الاجازة لروايتها عني وكذلك جميع مروياتي ومسموعاتي من مشايخي العظام معقولا ومنقولا من كتب الاحاديث وغيرها خصوصا الكتب الاربعة المشهورة وجميع ما أجازني شيخي المرحوم الشيخ الجليل المحقق المدقق الذي قل ما يوجد من المتأخرين أمثاله الشيخ تاج الملة والدين حسن العاملي ابن الشيخ الرباني الذي لغاية شهرته وظهور كمالاته لا يحتاج إلى التوصيف والتعريف الشيخ زين الملة والدين المشتهر عند الخاصة بالشهيد الثاني من مروياته ومسموعاته من مشايخه من الكتب المذكورة وغيرها فأجزته دام عزه وتوفيقه أن يروي عنى ذلك كله بشرط صحة ألفاظ الكتب وكلماتها فليرو عني إلى من شاء وأحب.

الملك الافضل نور الدين علي ابن السلطان صلاح الدين يوسف الايوبي . كان ولي عهد أبيه ، قال الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم في شرح قوله :

أهبت بالحظ لو ناديت مستمعاً والحظ عني بالجهال في شغل

قلت: الزمان مولع بخمول الادباء وخمود نار الالباء كم أخنى على الفضلاء وجهل قدر العلماء هذا الملك الافضل نور الدين على ابن السلطان صلاح الدين يوسف كان متأدبا حليها حسن السيرة متدينا قل أن عاقب على ذنب لما مات أبوه حضر اليه عمه العادل أبو بكر وأخوه العزيز عثمان فأحرجاه من ملكه بدمشق إلى صرخد وفي ذلك كتب إلى الامام الناصر أحمد إلى بغداد وكان يتشيع أبياتا يستنهضه بها على ما فعلا به ومرت هي وجوابها في احمد بن الحسن.

ومن شعره قوله:

يا من يسود شعره بخضابه لعساه من أهل الشبيبة يحصل ها فاختضب بسواد حظي مرة ولك الامان بأنه لا ينصل

ومن شعره قوله :

اما أن للسعد الذي أنا طالب لادراكه يوما يرى وهو طالبي

ترى هل يريني الدهر أيدي شيعتي محكن يوماً من نواصي النواصب

المولى علي بن يوسف .

له شرح الفصول النصيرية موسوم بمنتهى السؤل.

ابو الحسن علي بن يوسف بن القاسم بن صبيح .

ذكرنا في ترجمة أخيه احمد بن يوسف ان أخاهم القاسم بن يوسف كان شيعياً بلا ريب واستظهرنا تشيع جميع أهل بيته ومنهم المترجم. في كتاب الاوراق لابي بكر الصولي انه سمع احمد بن يوسف لاخيه علي شعراً قد كتب به إلى هدى له .

أيا باذلا ودا لمن لا يشاكله يساعده في حبه ويواصله عليك بمن يرضى لك الناس وده أواخره محمودة وأوائله

الشيخ الفقيه رضى الدين على بن يوسف بن المطهر الحلى اخو العلامة .

له كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية ينقل عنه المجلسي ووصفه بالشيخ الفقيه.

السيد عماد الجزائري.

يروي عند السيد حسين ابن السيد حسن ابن السيد جعفر الاعرجي الحسيني الموسوي العاملي الكركي والد ميرزا الله ويروي هو عن المحقق الكركي .

العماد الطوسي .

محمد بن على بن محمد .

عماد الدين الطبري او الطبرسي أو العماد الطبري أو الطبرسي.

اسمه الحسن بن على بن محمد بن الحسن .

عماد الدولة بن بويه .

اسمه ابو الحسن على بن بويه .

ابو اليقظان عمارة بن داود بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي .

قال أبن خالويه في شرح ديوان أبي فراس أبو اليقظان عمارة بن داود بن حمدان ساد العرب شجاعة وكرماً وكان بنو شيبان أسروا خالد ابن يزيد أحد بني الحارث ابن لقمان ـ من أجداد سيف الدولة ـ فأسرى عمارة من سنجار حتى لحقهم ببالس فاستنقذه وقتل من بني شيبان فقال حيان البلدى :

حكى سليمان اذيسري البساط به لما سرى بحماة غير انكاس فاسأل عمارة عن غمد المنون وقد حمته أمنع فرسان وافراس أذاق شيبان ما كان المهلهل قد أذاق أسلافهم من أجل جساس

وفي أذلك يقول أبو فراس:

ومنا أبو اليقظان منتاش خالد ومنا أخوه الافعوان المساور

والمراد بأخيه ابو وائل تغلب بن داود بن حمدان بن حمدون ومرت ترجمته في بابها .

فخر الملك أبو الفضل عمار بن محمد بن عمار الطرابلسي ملك الساحل .

كان من الاعيان الملوك وكان غزير المرؤة عالي الهمة وفي أيامه ملك صنجيل الفرنجي جبيل وأقام على طريق طرابلس وأقام حصنا يقابلها وأقام مراصد لها فخرج فخر الملك ومعه ثلثمائة فارس فأحرق ربضه ووقف صنجيل على بعض سقوفه المذهبة المحترقة ومعه جماعة من القمامقة فانخسف بهم ومرض ومات وقام مقامه ابن اخيه المعروف بالسيرادي ودامت الحرب بين فخر الملك وبين الفرنج خمس سنين ولابن الخياط في مدح فخر الملك قصائد كثيرة.

ابو اليقظان عمار بن ياسر العنسي(١).

يعتبر عمار من المسلمين الاوائل وهو من بين من أسلموا بدار الارقم بن أبي الارقم ، وقد دعيت تلك الدار بدار الاسلام ، حيث كان يتم فيها اسلام الراغبين باعتناق الاسلام وقد سار عمار إلى تلك الدار بعد فترة وجيزة من سماعه بخبر النبي الله في النبوة ، وتقول بعض المصادر انه صادف صهيب بن سنان الرومي واقفاً أمام باب دار الارقم ، ولما كان الامر يقتضي منها الكتمان واخفاء الغرض تساءلا بدهشة :

«قال عمار: ما تريد؟

وقال صهيب: وما تريد أنت؟

فأجاب عمار أردت ان أدخل على محمد وأسمع كلامه!..

وقال صهيب: وأنا أردت كذلك.

ثم دخلا ، فعرض النبي عَلَيْهُ عليهما الاسلام فأسلما معاً ثم مكثا يوماً كاملاً وخرجا مستخفيين » ورجع عمار إلى بيته فأسلم من بعده أبوه ياسر وأمه سمية وأخوه عبد الله ، والظاهر ان لعمار أثراً في اسلام عائلته .

وتم اسلام هذه العائلة في احرج الظروف ، وأقسى ما مر به تاريخ صدر الاسلام من حيث القلة والضعف والهوان .

أدى اسلام اسرة عمار إلى سخط حلفائها من بني مخزوم ، فثارت ثائرتهم ونقموا على الاسرة المسلمة وكان من أثره أيضاً ان عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب التي أقل ما وصفت بأنها عذاب ايمان مثلها كانت محنة للايمان .

والظاهر ان قريشاً أرادت أن ترد بعذابها للمستضعفين بمن لا قوم لهم ولا عشائر في مكة ولا يملكون قوة ما . . من الذين عرفت باسلامهم اسلام عدد منهم تخويفاً وردعاً وعبرة للآخرين . وكان وقود هذا الرد والتعذيب الحديد الحار والنار ، والاسواط ثم أرض مكة في وهج الظهيرة . . وقد كثرت الروايات حول فنون عذاب المخزوميين لاسرة ياسر ، ونجد اشارات متعددة في أغلب كتب التاريخ فقد ذكر اليعقوبي : « كان المشركون يخرجون هذه الاسرة المؤمنة إذا حميت الظهيرة ويأخذون منهم مأخذاً عظياً من البلاء ، يعذبونهم برمضاء مكة واخذت قريشا ياسرا وسمية وابنيها (عمار وعبدالله) وبلالا وخبابا وصهيبا فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم وصهيبا فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم فيها ثم حلوا بجوانبها وربطوا سمية بين بعيرين ، وجاء أبو جهل يشتمها ويرفث ثم طعنها في قلبها وهي تأبي الا الاسلام وقتلوا زوجها ياسراً فكانا ويرفث ثم طعنها في قلبها وهي تأبي الا الاسلام وقتلوا زوجها ياسراً فكانا أول شهيدين في الاسلام » ويبلغ العذاب بعمار إلى درجة لا يدري ما يقول ولا يعي ما يتكلم وروى انه قال للنبي يكت «لقد بلغ منا العذاب كل

<sup>(</sup>١) من النرجمات التي توفي المؤلف قبل أن يكتبها «ح».

مبلغ . قال النبي عَلَيْهُ صبراً أبا اليقظان . اللهم لا تعذب أحداً من آل عمار بالنار » . ويقال انه عَلَيْهُ كان يمر بهم فيدعو بقوله « صبر آل ياسر موعدكم الجنة » . « اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت » .

وقد لوحظت آثار النار واضحة على ظهر عمار حتى أواخر حياته .

وروي ان عمار جاء النبي فقال له النبي : (ما وراءك قال عمار : شر يا رسول الله ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ، فقال النبي لله كيف تجد قلبك ؟ قال عمار مطمئنا بالايمان ، قال النبي لله فان عادوا فعد ) .

ثم نزلت الآية الكريمة في اقرار هذا اللون من الدعوة وامضاء ما فعله عمار أمام اعدائه بقوله تعالى ( من كفر بعد ايمانه الامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم).

وبموجب هذه الآية أقر مبدأ التقية في تشريع الاسلام ، وأيد الرسول مثل هذا التظاهر باللسان .

قتل في صفين وكان عمره أربعاً وتسعين سنة ، وهو من السابقين الاولين ـ كيا تقدم ـ ، هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة وصلى إلى القبلتين وشهد بدراً واحداً وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله وأبلى بلاء حسناً ، وهو في كل الوقائع من المقديمن في الجيش ، ويوم ثار مسيلمة الكذاب ثم قضي عليه يوم اليمامة كان عمار من رجال ذلك اليوم المعدودين الذي انتصر فيه المسلمون على المرتدين . روى الواقدي عن عبد الله بن عمر قال : رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف عليها يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلموا إلى ، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهى تذبذب وهو يقائل أشد قتال .

كان عمار آدم طوالاً مضطرباً أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين . قال ابن عبد البر ان عماراً قال كنت تربا لرسول الله في سنه ، لم يكن احد اقرب اليه منى .

وعمار اسم ميمون، قال في القاموس: العمار الكثير الصلاة والصيام والقوي الإيمان الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والمجتمع الامر إلى آخر ما قال، وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب: استأذن على رسول الله يوماً فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب ابن الطيب اثذنوا له. وقد أجمع أهل التفسير ان قوله تعالى: (الا من أكره وقلبه مظمئن بالإيمان) نزل في عمار بن ياسر إذ أنه اعطى المشركين بلسانه ما أرادوا مكرها فقال قوم يا رسول الله ان عماراً كفر فقال الرسول كلا ان عماراً ملىء ايماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه، وجاء عماراً ملىء ايماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه، وجاء عمار إلى رسول الله وهو يبكي فقال النبي ما وراءك؟ فقال شريا رسول عينيه ويقول: ان عادوا لك فعد لهم بما قلت: وتواترت الاحاديث عن النبي يشانه قال لعمار بن ياسر: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ووردت في فضله أحاديث كثيرة منها قول النبي عن عمار جلدة بين عيني .

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن أم سلمة ان رسول الله قال لعمار تقتلك الفئة الباغية . (وبسنده) عن أم سلمة قالت لما كان يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره فوالله ما نسيت وهو يقول: اللهم ان الخير خير الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة وجاء عمار فقال ابن سمية تقتله الفئة الباغية (وبسنده) عن حنظلة بن خويلد كنت عند معاوية فأتاه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته ، فقال عبيد الله بن عمر يطيب أحدكها نفساً لصاحبه فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول تقتلك الفئة الباغية . وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد المسير إلى صفين دعا من كان معه من المهاجرين والانصار فاستشارهم فقام فيمن قام عمار بن ياسر فذكر الله بما هو أهله وحمده وقال يا أمير المؤمنين ان استطعت أن لا تقيم يوماً واحداً فاشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة وادعهم إلى رشدهم وحظهم فان قبلوا سعدوا وان ابوا الاحربنا فوالله ان سفك دمائهم والجد في جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة منه وروى نصر في كتاب صفين ان عمار بن ياسر قال لما ظهر من أبي زينب بن عوف بعض الشك حين عزم أمير المؤمنين عليه السلام على المسير إلى صفين : أثبت أبا زينب ولا تشك في الاحزاب عدو الله ورسوله ، وخرج عمار وهو يقول:

> سيروا إلى الاحزاب أعداء النبي هذا أوان طاب سل المشرفي

وحمل يوم صفين وهويقول:
صدق الله وهو للصدق أهل
رب عجل شهادة لي بقتل
مقبلا غير مدبر ان للقتل
انهم عند ربهم في جنان
من شراب الابرار خالطة المسك

سيروا فخير الناس أتباع علي وقودنا الخيل وهز السمهري

وتعالى ربي وكان جليلا في الذي قد أحب قتلا جميلا على كل ميتة تفضيلا يشربون الرحيق والسلسبيلا وكأسا مزاجها زنجبيلا

(وبسنده) عن النبي على انه رآهم يحملون حجارة المسجد فقال ما هم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه إلى النار (وبسنده) قال لقد ملىء عمار ايماناً إلى مشاشه (وبسنده) عن النبي على ان الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان (وبسنده) لما بني المسجد جعل عمار يحمل حجرين حجرين فقال له رسبول الله على الما المنقظان لا تشقق على نفسك قال يا رسول الله اني أحب ان أعمل في هذا المسجد ثم مسح على ظهره ثم قال انك من أهل الجنة تقتلك الفئة الباغية وروى نصر في كتاب صفين بسنده عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن ياسر يوماً من أيام صفين رمي رمية فأغمي عليه ولم يصل الظهر والعصر والمغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم أفاق فقضاهن جميعاً يبدأ بأول شيء فاته ثم التي تليها . وفيه بسنده عن حذيفة بن اليمان سمعت رسول الله على يقول ابن سمية لم يخبر بين أمرين قط الا اختار أرشدهما يعني عماراً فالزموا سمته قال وفي حديث

عمروبن شمر قال حمل عمار يوم صفين وهو يقول:

كلا ورب البيت لا أبرح اجي حتى أموت أو أرى ما أشتهي أنا مع الحق أحامي عن على صهر النبي ذي الامانات الوفي ونقطع الهام بحد المشرفي

وروى احمد بن عبد العزيز الجوهري في زيادات كتاب السقيفة قال نادى عمار بن ياسر يوم بويع عثمان يا معشر المسلمين انا قد كنا وما كنا نستطيع الكلام قلة وذلة فأعزنا الله بدينه وأكرمنا قلة وذلة فأعزنا الله بدينه وأكرمنا برسوله فالحمد لله رب العالمين يا معشر قريش إلى متي تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم تحولونه ههنا مرة وههنا مرة ما انا آمن ان ينزعه الله منكم ويضعه في غيركم كها نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله فقال له هشام بن الوليد بن المغيرة يا ابن سمية لقد عدوت طورك وما عرفت قدرك ما أنت وما رأت قريش لانفسها انك لست في شيء من أمرها وامارتها فتنح عنها وتكلمت قريش بأجمعها فصاحوا بعمار وانتهزوه فقال الحمد لله رب العالمين ما زال أعوان الحق أذلاء ثم قال فانصرف (اهد).

وكان عمار حليفاً لبني مخزوم ولهذا لما نال غلمان عثمان من عمار ما نالوا من الضرب لانتقاده ولاة عثمان حتى انفتق له فتق في بطنه وكسروا ضلعاً من أضلاعه اجتمعت بنو مخزوم وقالوا والله لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان .

وسبب ذلك ان عثمان بن عفان أرسل رجالاً يتحرون العمال ومنهم عمار إلى مصر فعادوا يمتدحون الولاة الا عماراً استبطأه الناس حتى ظنوا انه اغتيل فلم يفاجئهم الا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر وهو أخو أبي سرح من الرضاعة يخبرهم ان عماراً قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا اليه ، فكان تصريح عمار بالحق سبب اعتداء غلمان عثمان عليه ولم يمنعه ذلك أن يجاهر بالحق ويذكر مظالم والي مصر عبد الله بن سعد المذكور ، فصدق عليه انه ممن لا تأخذه لومة لائم في سبيل الحق وهو أول من جاهر فيه ولم يداهن الولاة ولم يبال بطشهم ، فكان أول «مفتش ادارى» مخلص .

روى نصر بن مزاحم انه لما كانت وقعة صفين ونظر عمار إلى راية عمرو بن العاص قال: والله ان هذه الراية قد قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن ، ورواية ابن جرير في تاريخه: لقد قاتلت صاحب هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله على وهذه الرابعة ما هي أبر ولا أتقى .

وروى ابن جرير وابن عبد البر عن الاعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: شهدنا مع علي صفين فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين الا رأيت أصحاب محمد على يتبعونه كأنه علم لم وسمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم تقدم الجنة تحت ظلال السيوف والموت في أطراف الاسل اليوم ألقى الاحبة محمدا وحزبه والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل ثم قال:

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أويرجع الحق إلى سبيله

فلم أر أصحاب محمد ﷺ قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ .

قال ابن الاثير: خرج عمار بن ياسر على الناس (يوم صفين) فقال اللهم انك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته ، اللهم انك تعلم لو اني اعلم ان رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت واني لا أعلم اليوم عملًا أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين ولو اعلم عملًا هو أرضى منه لفعلته والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعملنا انا على الحق وانهم على الباطل ثم قال: من يبتغي رضوان الله لا يرجع إلى مال ولا ولد فأتاه عصابة فقال : اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون بدم عثمان والله ما أرادوا الطلب بدمه ولكنهم ذاقوا الدنيا واستحقبوها وعلموا ان الحق اذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها ولم تكن لهم سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم فخدعوا أتباعهم بأن قالوا امامنا قتل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا فبلغوا ماترون ولولا هذه الشبهة لما تبعهم رجلان من الناس اللهم ان تنصرنا فطالما نصرت وان تجعل لهم الامر فادخر لهم بما احدثوا في عبادك العذاب الاليم ، ثم مضى وهو يقول : الجنة تحت ظلال السيوف والموت تحت اطراف الاسل اليوم القي الاحبة محمداً محزبه ، وتقدم حتى دنا من عمرو بن العاص فقال : يا عمرو بعت دينك بمصر تبا لك تبا لك فقال عمرو: لا ولكن اطلب بدم عثمان فقال له عمار: اشهد على علمي فيك انك لا تطلب بشيء من فعلك وجه اله تعالى وأنك ان لم تقتل اليوم تمت غدا فانظر اذا اعطي الناس على قدر نياتهم ما نيتك لغد؟ ثم قاتل عمار ولم يرجع حتى قتل .

وكان الذي تولى قتل عمار أبو الغادية الفزاري وابن جزء السكسكي فأما أبو الغادية فطعنه برمح وأما ابن جزء فاحتز رأسه فأقبلا يختصمان كلاهما يقول: أنا قتلته فقال عمروبن العاص: والله ان يختصمان الا في النار فسمعها معاوية فقال لعمرو: ما رأيت مثلها صنعت قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما انكها تختصمان في النار فقال عمرو: هو والله ذاك وانك لتعلمه ولوددت اني مت قبل هذا بعشرين سنة.

ومقتل عمار أزال الشبهة لكثير من الناس وكان سبباً لرجوع جماعة إلى أمير المؤمنين علي (ع) والتحاقهم به كها جرى لخزيمة بن ثابت فانه ما زال كافاً سلاحه معتزلاً الحرب في الجمل وفي بعض أيام صفين حتى قتل عمار فأصلت سيفه وقاتل مع علي (ع) حتى قتل وقال: سمعت رسول الله عليه يقول تقتل عماراً الفئة الباغية.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لابيه عمرو حين قتل عمار: أقتلتم عماراً وقد قال فيه رسول الله ﷺ ما قال ؟ فقال عمرو لمعاوية: أنما قتله من جاء به وسمعه أهل الشام فقالوا: أنما قتله من جاء به .

ورواية ابن جرير الطبري عن أبي عبد الرحمان السلمي: فلما كان الليل قلت: لادخلن اليهم حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا فركبت فرسي ـ وقد هدأت الرجل ـ ثم دخلت واذا أنا بأربعة يتسايرون: معاوية وأبو الاعور السلمي وعمرو بن العاص وهو خير الاربعة، فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول أحد الشقين فقال عبد الله لابيه: يا أبت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال فيه رسول الله عليه ما قال،

قال : وما قال ؟ قال : ألم تكن معنا ونحن نبني المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين فغشي عليه فأتاه رسول الله علله فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول : ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الاجر وانت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية فدفع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية اليه فقال : يا معاوية اما تسمع ما يقول عبد الله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره الخبر فقال معاوية : انك شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث وانت تدحض في بولك أو نحن قتلنا عماراً أمن جاء به فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : انما قتل عماراً من جاء به فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون :

ولما بلغ أمير المؤمنين علياً (ع) ذلك قال : يكون النبي ﷺ قاتل حزة لانه جاء به .

وأورد ابن عساكر الدمشقي في تاريخه أن علياً (ع) قال حين قتل عمار: ان امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمار بن ياسر ويدخل عليه المصيبة لغير رشيد رحم الله عماراً يوم اسلم ورحم الله عماراً يوم يبعث حياً لقد رأيت عماراً وما يذكر من أصحاب رسول الله على أربعة الا كان رابعاً ولا خسة الا كان خامساً.

### عمر بن اسماعيل بن موسى الحرفوشي .

في بعض مكتوبات الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف قال الشيخ عبد الرحمن التاجي البعلبكي في قصر الامير عمر الحرفوشي حاكم بعلبك مؤرخاً بناءه سنة ١٠٧٨ من قصيدة طويلة قال فيها:

عمر الامير الندب ما غمر الورى احسان ليث يريك البرق في يوم الوغى عضب من أسرة سادوا الورى بمكارم غر ي أعني الحرافشة الكرام ومن لهم عز ي ولذاك ثغر السعد قال مؤرخاً قصر

احسانه الصافي فكل يحمد عضب يجرده وطرف أجرد غسر وآلاء لهم لا تجحد عز يذل له العزيز الاصيد قصر زهي للامير مشيد

أبو البركات عمر بن ابراهيم ن محمد بن محمد بن احمد بن علي بن الحسين بن علي بن حزة بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام الكوفي .

ولد سنة ٤٤٢ وتوفي في شعبان ٥٣٥ في أيام المقتفي ودفن في المسبلة التي للعلويين وقدر من صلى عليه بثلاثين ألفاً .

### أقوال العلماء فيه

في معجم الادباء : امام من أئمة النحو واللغة والفقه والحديث قال السمعاني وكان خشن العيش صابراً على الفقر قانعاً باليسير ورحل إلى الشام وسمع من جماعة وأقام بدمشق وحلب مدة وحضرت عنده وسمعت منه وكان حسن الاصغاء سليم الحواس ويكتب خطاً مليحاً سريعاً على كبر سنه (اهـ) وذكره السيوطي في بغية الوعاة .

### اخباره

في معجم الادباء عن أبي الغنائم النرسي انه قال سمعت الشريف عمر يقول دخل ابو عبد الله الصوري الكوفة فكتب بها عن أربعمائة شيخ وقدم علينا هبة الله بن المبارك السقطي فأفدته عن سبعين شيخاً من الكوفيين وما بالكوفة اليوم أحد يروي الحديث غيري ثم ينشد:

منذ دخلت اليمنا لم أر وجها حسنا ففي حر ام بلدة احسن من فيها انا

قال ياقوت: حكي ان اعرابيين مرا بالشريف عمر وهو يغرس فسيلا فقال احدهما للآخر أيطمع هذا الشيخ مع كبره ان يأكل من جني هذا الفسيل فقال الشريف يا بني كم كبش في المرعى وخروف في التنور ففهم احدهما ولم يفهم الآخر فقال الذي لم يفهم لصاحبه ايش قال قال انه يقول كم من ناب يسقى في جلد حوار ، فعاش حتى أكل من ثمر ذلك الفسيل . قال تاج الاسلام سمعت عمر بن ابراهيم بن محمد الزيدي يقول لما خرجنا من طرابلس الشام متوجهين إلى العراق خرج لوداعنا الشريف أبو البركات بن عبيد الله العلوي ودع صديقاً لنا يركب البحر الى الاسكندرية فرأيت خالك يتفكر فقلت له اقبل على صديقك فقال لي قد علمت أبياتاً اسمعها فأنشدني في الحال:

قربوا للنوى القوارب كيا يقتلوني ببنيهم والفراق شرعوا في دمي بتشديد شرع تركوني من شدها في وثاق قلعوا حين أقلعوا لفؤادي ثم لم يلبثوا بقدر الفواق ليتهم حين ودعوني وساروا رحموا عبرتي وطول اشتياقي هذه وقفة الفراق فهل احسيا ليوم يكون فيه التلاقي

### مذهبه

قال السيوطي في بغية الوعاة كان زيدياً جارودي المذهب وقال ياقوت عن السمعاني سمعته يقول أنا زيدي المذهب ولكني أفتى على مذهب السلطان يعني أبا حنيفة إلى أن قال سمعت أبا الغنائم بن النرسي يقول كان الشريف عمر جارودي المذهب لا يرى الغسل من الجنابة(١) وقال السمعاني كنت ألازمه طول مقامى بالكوفة في الكرات الخمس ما سمعت منه في طول ملازمتي له شيئاً في الاعتقاد أنكرته غير اني كنت يوماً قاعداً في باب داره وأخرج لي شدة من مسموعاته وجعلت افتقد فيها حديث الكوفيين فوجدت فيها جزءاً مترجماً بتصحيح الآذان بحى على حير العمل فأخذته لاطلاعه فأخذه من يدي وقال هذا لا يصلح لك له طالب غيرك ثم قال ينبغي للعالم أن يكون عنده كل شيء فان لكل نوع طالباً وسمعت يوسف بن محمد بن محمد بن مقلد يقول كنت أقرأ على الشريف عمر جزءاً فمر بي حديث فيه ذكر عائشة فقلت رضى الله عنها فقال لي تدعو لعدوة على فقلت حاشى وكلا ما كانت عدوة على ثم قال ياقوت: قال في تاريخ الشام حكى أبو طالب ابن الهراس الدمشقي وكان حج مع أبي البركات انه صرح له بالقول بالقدر وخلق القرآن فاستعظم أبو طالب ذلك منه وقال ان الأثمة على غير ذلك فقال له ان اهل الحق يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بأهله قال هذا معنى حكاية أبي الطيب.

### مشائخه

قال ياقوت اخد النحو عن أبي القاسم زيد بن علي الفارسي عن أبي

<sup>(</sup>١) هذا ساقته العداوة والعصبية فالجارودية لم يسمع انهم لا يرون الغسل من الجنابة .

الحسين عبد الوارث عن خاله أبي علي الفارسي وسمع ببغداد أبا بكر الخطيب وأبا الحسين بن النقور وبالكوفة أبا الفرج محمد بن علاء المخازن وغيره ورحل الى الشام وسمع من جماعة .

### تلاميذه

قال ياقوت نأخذ عنه أبو السعادات ابن الشجري وأبو محمد ابن بنت الشيخ وحضر عنده السمعاني وسمع منه .

### مؤلفاته

قال ياقوت وللشريف تصانيف منها شرح اللمع.

# عمروبن احيحة

قال يوم الجمل في خطبة الحسن عليه السلام بعد خطبة عبد الله بن الزبير:

حسن الخير يا شبيه أبيه قمت فينا مقام خير خطيب قمت بالخطبة التي صدع الله بها عن أبيك أهل العيوب وكشفت القناع فاتضح الام روأصلحت فاسدات القلوب لست كابن الزبير لجلج في القو لوطاطا عنان فشل مريب (كذا) وأبي الله ان يقوم بما قا م به ابن الوصي وابن النجيب ان شخصا بين النبي لك الخيد روبين الوصي غير مشوب عمرة بنت النعمان زوجة المختار الثقفي .

بعد مقتل زوجها أرادها مصعب بن الزبير على أن تتبرأ من زوجها فأبت ذلك ، فأمر مصعب أن توضع في حفرة . ووقف السياف على رأسها شاهراً سيفه ووقف بجانبه مصعب يحضها على أن تتبرأ من زوجها ، تارة كان يهددها بالقتل وتارة يغريها بالمال والجاه . وهي تقول غير آبهة لوعده ولا مبالية بتهديده : «كيف أتبرأ من رجل يقول ربي الله ؟ » كان صائم نهاره قائم ليله ، قد بذل دمه لله ولرسوله ، شهادة أرزقها ثم اتركها ؟ . . اللهم أشهد انى متبعة لنبيك وابن نبته وأهل بيته وشيعته . .

فأمر مصعب السياف أن يضربها بالسيف فضربها ثلاث ضربات حتى ماتت ، وفيها يقول عمر بن أبي ربيعة :

قتلوها ظلماً على غير جرم ان الله درها من قتيل

ويقول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

فلا هنأت آل الزبير معيشة وذاقوا لباس الذل والخوف، والحرب كأبهم اذ أبرزوها وقطعت بأسيافهم فازوا بمملكة العرب ألم تعجب الاقوام من قتل حرة من المحصنات الدين محمودة الادب

# عمروبن الحمق الخزاعي

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان عمرو بن الحمق قال لعلي عليه السلام وهو يتجهز إلى صفين حين سمعه هو وحجر بن عدي يظهران البراءة واللعن من أهل الشام فأمرهما بالكف فقالا ألسنا محقين قال بلى ولكن كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين ولكن لو وصفتم مساوىء أفعالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان لعنكم اياهم وبراءتكم منهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالهم كان هذا أحب إلى وخيراً لكم ، فقالا يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك . وقال عمرو بن الحمق اني والله يا

أمير المؤمنين ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا ارادة مال تؤتينيه ولا التماس سلطان يرفع ذكري به ولكن أحببتك لخصال خس انك ابن عم رسول الله على وأول من آمن به وزوج سيدة نساء الامة فاطمة بنت عمد على وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله على وأعظم رجل من المهاجرين سها في الجهاد فلو اني كلفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي حتى يأتي على يومي في امر أقوي به وليك وأوهن به عدوك ما رأيت اني قد أديت فيه كل الذي يحق علي من حقك ، فقال أمير المؤمنين على عليه السلام اللهم نور قلبه بالتقى واهده الى صراط مستقيم ليت ان في جندي مائة مثلك فقال حجر اذا والله يا أمير المؤمنين صلح جندك وقل فيهم من يغشك (اه وأمره أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين على خزاعة . وقال عمرو بن الحمق يوم صفين :

تقول عرسي لما ان رأت ارقي ماذا يهيجك من أصحاب صفينا الست في عصبة يهدي الآله بهم أهل الكتاب ولا بغيا يريدونا فقلت اني على ما كان من رشد أخشى عواقب أمر سوف يأتينا ادالة القوم في أمر يراد بنا فاقني حياء وكفي ما تقولينا

وقال معاوية يوماً لعمرو بن العاص ائت ببني أبيك فقاتل بهم فانه ان يكن عند أحد خير فعندهم فأتى جماعة أهل اليمن فقال أنتم اليوم الناس وغداً لكم الشأن هذا يوم له ما بعده من الامر احملوا معي على هذا الجمع قالوا نعم فحملوا وحمل عمرو وهو يقول:

اكرم بجمع طيب يماني جدوا تكونوا أوليا عثمان خليفة الله على تبيان

فحمل عليهم عمروبن الحمق وهو يقول:

بؤسا لجند ضائع يماني مستوستين كأنساق الضان تهوي إلى راع لها وسنان اقحمها عمرو الى الهوان يا ليت كفي عدمت بناني وانكم بالشحر من عمان

ولما رفعت المصاحف يوم صفين قال عمرو بن الحمق يا أمير المؤمنين انا والله ما اخترناك ولا نصرناك عصبية على الباطل ولا أحببنا الا الله عز وجل ولا طلبنا الا الحق ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت اليه لكان فيه اللجاج وطالت فيه النجوى وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا معك رأي (اهـ).

ولما قتل علي بن أبي طالب بعث معاوية في طلب انصاره فكان في فيمن طلب عمرو بن الحمق الخزاعي فراغ منه فأرسل الى امرأته آمنة بنت الشريد فحبسها في سجن دمشق سنتين ثم ان عبد الرحمان بن الحكم ظفر بعمرو بن الحمق في بعض الجزيرة فقتله وبعث برأسه إلى معاوية ، فكان أو رأس حمل في الاسلام وأهدي من بلد إلى بلد ، فلها أي معاوية الرسول بالرأس بعث به إلى أمنة في السجن وقال للحرسي احفظ ما تتكلم به حتى تؤديه إلى واطرح الرأس في حجرها ، ففعل ، فارتاعت له ساعة ثم وضعت يدها على رأسها وقالت نفيتموه عني وطيلاً وأهديتموه إلى قتيلاً وأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية وأنا له اليوم غير ناسية . الى اخر القصة التي ذكرت مفصلاً في ترجمة آمنة من هذا الكتاب .

وبعد قتل عمرو كتب الحسين بن علي الى معاوية: أولست القاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد الصالح بعدما أمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً نزل اليك من رأس جبل ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافاً بذلك العهد.

أبو حية عمروبن غزية الانصاري.

شهد مع علي (ع) الجمل وصفين وهو الذي عقر الجمل يوم البصرة وقال بصفين:

سائل حليلة معبد عن فعلنا لم واسأل عبيد الله عن أرماحنا لم واسأل معاوية المولي هاربا و ماذا يخبرك المخبر منهم عان يصدقوك يخبروك بأننا أد ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها بران يصدقوك يخبروك بأننا نونسن للاعداء كل مثقف ل

لحليلة اللخمي وابن كلاع لما ثوى متجدلا بالقاع والخيل تعدو وهي جد سراع عنا وعنهم عند كل دفاع أهل الندى مستسلمون الداعي برعاية المأمون لا المضياع نحمي الحقيقة عند كل مصاع للدن وكل مشطب قطاع

عمروبن سعيدبن العاصبن أميةبن عبد شمس القرشي الاموي.

قتل ببلاد الشام حوالي سنة ١٤ من الهجرة وكان من شيعة علي أمير المؤمنين عليه السلام استعمله رسول الله على تياء وخيبر فلما توفي رسول الله على رسول الله على ترجة أخيه خالد، وهو غير عمروبن سعيد بن القاسم المعروف بالاشدق الذي كان والياً على المدينة عند قتل الحسين عليه السلام والذي قتله عبد الملك بن مروان بل هو ابن اخيه العاص ابن سعيد بن العاص بن امية فهو عمرو بن سعيد بن العاص بن امية فهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية .

# ابو عمرة عمرو بن محصن الانصاري .

قال نصر كان من أعلام أصحاب علي (ع) قتل في المعركة بصفين وجزع علي لقتله وقالت امرأة من أهل الشام:

لا تعدموا قوماً أذاقوا ابن ياسر شعوبا ولم يعطوكم بالخزائم فنحن قتلنا اليثربي ابن محصن خطيبكم وابني هديل وهاشم(١)

وقال عبد الله بن أبي معقل بن نهيك بن يسأف الانصاري وفي رواية النجاشي يبكيه

لنعم فتى الحين عمروبن محصن اذا اذا الخيل جالت بينها قصد القنا يثرن لقد فجع الانصار طرا بسيد أخي فيا رب خير قد أفدت وجفنة ملأد

اذا صائح الحي المصبح ثوبا يثرن عجاجا ساطعا متنصبا أخي ثقة في الصالحات مجربا ملأت وقرن قد تركت مخيبا

(١) هذا على الاقواء .

ويا رب خصم قد رددت بغيظه وراية مجد قد حملت وغزوة طويل عماد المجد رحب فناؤه عظيم رماد النار لم يك فاحشا وكنت ربيعا ينفع الناس سيبه فمن يك مسرورا بقتل ابن محصن فان تقتلوا الحر الكريم ابن محصن وان تقتلوا ابني بديل وهاشها وأفلتنا تحت الاسنة مرئد ونحن تركنا عند مختلف القنا بصفين لما ارمض عند صفوفكم بصفين لما ارمض عند صفوفكم وطلحة من بعد الزبير ولم ندع ونحن احطنا بالبصير وأهله

قآب ذليلا بعدما كان مغضبا شهدت اذا النكس الجبان تهيبا خصيبا اذا ما رائد الحيين أجدبا ولا فشلا يوم القتال مغلبا وسيفا جرازا باتك الحد مقضبا فعاش شقيا ثم مات معذبا فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا فنحن تركنا منكم القرن اعضبا لدى الموت صرعى كالنخيل مشذبا وكان قديماً في الفرار مجربا أخاكم عبيد الله لحما المحبا ووجه ابن عتاب تركناه ملغبا لظبة في الهيجا عريفا ومنكبا ونحن سقيناكم سماما مقشبا

كمال الدين ابو القاسم عمر بن أبي جرادة العقيلي الحلبي، المعروف بابن العديم (٢)

من أدباء القرن السادس الهجري ومؤرخيه، تميز بشتى ألوان المعرفة، فكان أديبا وشاعرا وفقيها وسفيرا ومؤرخا فذا.

وصفه ياقوت بقوله: أن الله عز وجل عنى بخلقته فأحسن خلقه وخلقه ، وعقله وذهنه وذكاءه ، وجعل همته في العلوم ومعالي الامور ، فقرأ الادب وأتقنه ، ثم درس الفقه فأحسنه ونظم القريض فجوده ، وأنشأ النثر فزينه ، وقرأ حديث الرسول تالله وعرف علله ورجاله وتأويله وفروعه .

في هذه الخطوط السريعة التي رسمها ياقوت في معجم الادباء ، وهو من معاصريه ، صور جلية عن عبقرية هذا الشاب الذي نشأ في بيت علم وأدب وفضل ، فقد ظل هذا البيت يتوارث أفراده العلم أربعة قرون كاملة .

كان جده من سكان البصرة نزح عنها بعد المئتين للهجرة في تجارة إلى الشام ، وفي رواية أن طاعونا نزل بالبصرة فخرج منها جماعة من بني عقيل وقدموا إلى الشام فاستوطن جدهم الاكبر حلب .

تقبل القاضي والد كمال الدين ، هذه البشرى برعشة المضطرب غير المطمئن ، فقد أنعم الله عليه بعدة بنات من أجمل ما خلق الله ، وكان برغم

<sup>(</sup>٢) من التراجم التي توفي المؤلف قبل ان يكتبها وهذه مكتوبة بقلم: سامي الكيالي وقد ذكر المؤلف في الجزء السادس في (ابن): ابن العديم وقال ان اسمه عمر بن احمد بن هبة الله . ولما ترجم لاحد أحفاده ابراهيم بن محمد ، ذكر النسب هكذا: ابراهيم بن محمد بن عمر ابن عبد العزيز بن محمد بن احمد بن هبة الله . وينتهي النسب إلى آل أبي جرادة . وعندما يطلق اسم (ابن العديم) فإنما يراد به المترجم لا غيره . لذلك فإننا نرى ان الاختلاف في سلسلة النسب عند ذكر الجد والحفيد انما هو جار على ما هو معروف من نسبة الرجل الى جده الادنى واحيانا الى جده الاعلى «ح».

<sup>(</sup>٣) هو شيعي لا حنفي ، راجع تشيع آل أبي جرادة في الجزء الخامس ، وبنو العديم بيت من الشيعة معروف ، لذلك لنا أن نقول أن عزله كان لتشيعه  $\alpha = 0$  .

حبه لبناته ، في حسرة على وليد يرث هذا المجد العلمي الذي كان ينتقل من الآباء إلى الابناء .

وكليا تقدمت به السن كان يشعر أن القدر لن يهبه مولودا ذكرا ، ولكن الأمال كثيرا ما تنبث من السجف السود . ومن الله على الشيخ بوليد ذكر . وليس هذا الوليد مؤرخنا كمال الدين ، بل شقيقه ، فلم يكد يشب عن الطوق حتى استله القدر من بين يديه ، فحزن الوالد حزنا عميقا هد قواه . وأصابه ما لم يصب والد على فقد ولده فامتنع عن الطعام والشراب الا ما يقيم جسده الضاوي .

وقد هم يوما وقد غلبه الحنين ولج به الشوق وعصاه الصبر ـ هم أن يخرج فلذة كبده من القبر ليروي غليل شوقه وينعم برؤيته .

وبالرغم مما كان عليه الشيخ من قوة وجبروت فقد امتنع عليه الحجر، ولم يستطع أن يكشف عن القبر، فأدرك أن الله جلت قدرته، أراد ذلك شفقه منه على الطفل وعليه، فزجر نفسه، وعاد إلى البيت متعبا مكدودا يبكي همسا ويصلي، وما زال حتى أرتمى على فراشه وهو في غاية الاعياء.

وبديهي ، وهو في هذه الحالة ، أن يستيقظ «عقله الباطن» على الرؤى والهواجس ، وأن تتراءى له الاحلام وهو في غفوته اليقظة . فرأى في تلك الليلة رؤيا أرعبته أولا . . ثم ما لبثت أن شفته من مرضه .

رأى ولده ، وسمع صوته ، وقد خيل اليه أنه يخاطبه بقوله : «يا أبي : عرف والدتي اني أريد أن أجيء اليكم » .

واستيقظ أبو الحسن مذعورا . وركض إلى زوجته يريد ايقاظها . ولم تكن الام المفجوعة نائمة ، فهي أشد لوعة على ولدها من أبيه ، فها كاد يقص عليها نبأ الرؤيا حتى بكت بكاء شديدا .

وتشاء ارادة المولى أن ترأف بهذين القلبين الكسيرين ، فمن الله عليها بولد نحيف البنية ، تكاد تحسبه شبحا من الاشباح .

ولعل القارىء قد أدرك أن هذا المولود هو كمال الدين مؤرخ حلب، موضع حديثنا في هذه الكلمة.

وقد عنى والده بتربيته منذ صغره تربية علمية ، وتنشئته على غرار آبائه وأجداده .

وكان يفرض عليه حفظ طائفة من الكتب « فحفظ « اللمع » وحفظ « القدوري » وحفظ غيرهما في مدد قصيرة . وكان قد حفظ القرآن الكريم

وحفظ كتاب الله ميزة في آل العديم ، فها منهم الا من انطوى صدره على آباته المحكمات .

وفي هذا الصدد يقول: « لما ختمت القرآن قبلني والدي بين عيني وبكى وقال: الحمد لله يا ولدي ، هذا الذي كنت أرجوه فيك ، حدثني جدك عن أبيه عن سلفه: أنه ما منا أحد ، إلى زمن النبي على الا من ختم القرآن . . » .

وعرف كمال الدين بين أترابه بالسبق ، وكان شديد الاتصال بعلماء عصره ، سمع الحديث عن أبيه وعمه أبي غانم ، وابن طبرزد ، والافتخار والكندي والخرستاني وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب والمقدس .

لقد سافر إلى دمشق وإلى القدس سنة ٦٠٣ هـ، ثم عاد فسافر مرة ثانية بعد خمس سنوات .

ولم تكن بغيته من هذه الرحلة التفرج على البلدان بل طلب العلم من الائمة العظهاء ، مع درس الحالة السياسية والاجتماعية وتلمس ما كانت عليه دمشق والقدس من غليان واضطراب . .

وعاد إلى حلب يتابع نهجه الدراسي ، واذ أصبح مرموق القدر بين العلماء ، نيط به التدريس في أعظم مدارس حلب وهو في الثامنة والعشرين من عمره .

وأخذ يؤلف في هذه السن المبكرة ، فكتب للملك الظاهر كتاب « الدراري في ذكر الذراري » ، وقدمه اليه هدية يوم ولد ولده الملك العزيز الذي أسندت اليه سلطة حلب بعد أبيه .

كها كتب كتاب «ضوء الصباح في الحث على السماح »، صنفه للملك الاشرف . وحين أنعم الملك النظر في جمال خطه رغب رؤيته ، ولما مثل يديه أحسن اليه وأكرمه وخلع عليه وشرفه .

وهكذا ، بدأ نجم ابن العديم يلمع وأخذ صيته يدوي ، وأحبه العلماء والملوك ، وكأنما كان التأليف نزعة من نزعات هذا الشاب فلا يكاد ينتهي من وضع كتاب حتى يبدأ بوضع كتاب آخر .

وقد طلب اليه ياقوت أن يؤرخ لآل العديم الذين يتصل نسبهم ببني جرادة فكتب في أسبوع واحد كتاب « الاخبار المستفادة في ذكر بني جرادة » ، واذ عرف بجودة الخط فقد وضع كتابا في الخط وعلومه ، ووصف آدابه وأقلامه وطروسه ، وما جاء فيه من الحديث والحكم . ومن كتبه « تدبير حرارة الاكباد ، في الصبر على فقد الاولاد » ، صور فيه لواعج الحزن في صدر أبيه الذي فجع بفقد أخيه .

على أن أعظم كتبه بدون ريب كتابه الجليل « تاريخ حلب » الذي لا يقتصر على أخبار ملوكها ، وابتداء عمارها ، ومن كان بها من العلماء ، ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية والملوك والامراء ، بل تناول جغرافية المملكة وبحيراتها وجبالها وتربتها وهوائها ومائها وخراجها وعادياتها ، فذكر مدنا تعد اليوم من كليكيا والجزيرة مع أنها من أعمال حلب مثل اذنه والكنيسة السوداء وطرسوس وسيس والحدث الحمراء وملاطية وسميساط ورعيان ودلوك إلى غير ذلك من البلدان والحصون .

يقول ابن الشحنة(١): «أن مسودته كانت تبلغ نحو أربعين جزءا

<sup>(</sup>١) لسنا في صدد الكلام عن هذا المؤلف العظيم الذي لم يقتصر على تاريخ حلب بل على تاريخ سورية بحدودها العظيمة هذا الاثر الذي اختصره ابن العديم نفسه في كتاب آخر سماه و زبدة الحلب في تاريخ حلب ، وقد عنى صديقنا الدكتور سامي الدهان بنشر جزءين منه نشرا علميًا بعد أن ظفر بمخطوطة للكتاب في مكتبة باريس وبعض مكتبات الشرق والغرب بل أردنا ، ونحن نتحدث عن عبقريته في التأليف أن نشير إلى هذا الاثر الذي يعتبر من أوفى ما كتب عن بلاد الشام في تلك الفترات .

كبارا، والمبيضة تجيء كذلك، ولكن اخترمته المنية، وتفرقت أجزاؤه قبل الفتنة التيمورية».

وكتاب آخر تجدر الاشارة اليه قبل الحديث عن سفارته ومهمته السياسية \_ أريد به كتابه « الانصاف والتحري ، في دفع الظلم والتجري ، عن أبي العلاء المعري » .

لقد ثار ابن العديم على الجهلة من انصاف العلماء الذين أخذوا يكفرون شيخ المعرة الذي طالما صرخ من الاعماق:

لحي الله قـوما اذا جئتهم بصدق الاحاديث قالوا: كفر

والذي كان يصرخ من عزلته:

أما في الارض من رجل لبيب فيفرق بين ايمان وكفر! مهلا شيخنا الحكيم.

فلم تخل الارض في يوم من الايام من رجل لبيب منصف يفرق بين الكفر والايمان .

وها هوذا ، قاضي قضاة حلب ، ينبري للدفاع عنكم فيرد على خصومكم ويسفه أحلامهم وتخرصاتهم ولهذا الدفاع ، في تلك الفترة ، قيمته لصدوره عن فقيه مجتهد وعالم مرموق ، وأديب واسع الاطلاع وشاعر ومؤرخ ، فمن كلماته قوله :

« . . وبعد فأني وقفت على جملة من مصنفات عالم معرة النعمان أبي العلاء . . فوجدتها مشحونة بالفصاحة والبيان ، مودعة فنونا من الفوائد الحسان ، محتوية على أنواع الآداب ، مشتملة من علوم العرب على الخالص واللباب ، لا يجد الطامح فيها سقطة ، ولا يدرك الكاشح فيها غلطة »

ولما كانت مختصة بهذه الاوصاف مميزة على غيرها عند أهل الانصاف قصده جماعة لم يعوا وعيه ، وحسدوه اذ لم ينالوا سعيه ، فتتبعوا كتبه على وجه الانتقاد ، ووجدوها خالية من الزيغ والفساد ، فحين علموا سلامتها من العيب والشين ، سلكوا فيها معه مسلك الكذب والمين ورموه بالالحاد والتعطيل ، والعدول عن سواء السبيل ، فمنهم من وضع على لسانه أقوال الملجدة ، ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذي قصده ، فجعلوا عاسنه عيوبا ، وحسناته ذنوبا . وعقله حمقا ، وزهده فسقا ، ورشقوه بأليم السهام وأخرجوه عن الدين والاسلام . وحرفوا كلمه عن مواضعه وأوقعوه في غير مواقعه » .

بهذا الاسلوب الحار أخذ يدافع عن عقيدة أبي العلاء بعد أن قرأ

(۱) يطلق الكبش على الجزء الشمالي الغربي من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربي جامع ابن طولون . ويقول المقريزي اثناء كلامه عن مناظر الكبش أن هذه المناظر كانت على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوني ، وأن الملك الصالح نجم الدين أيوب ما انشأ هذه المناظر سماها الكبش لوقوعها فوق الجبل ولا تزال هذه المنطقة تعرف اليوم باسم قلعة الكبش بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب .

جميع كتبه وما اتهمه به خصومه فخرج برسالة « الانصاف والتحري ، في دفغ الظلم والتجري » . وهو اذ أنصفه رد على حاسديه وكشف عن خصائص عبقريته .

ونتحدث عن سفارته إلى القاهرة حين اجتاح هولاكو بغداد  $\frac{1}{2}$  طريقه إلى الشام .

فقد دب الذعر في نفوس الاهالي ، واجتاح الهلع رجال الدولة ، والتفت الناس إلى مصر يطلبون النجدة فيا كان من الملك الناصر يوسف صاحب الشام وحلب الا أن عقد مجلسا ضم أركان البلاد والقادة لتدارك الموقف ، وبعد مداولات خطيرة قر الوأي أن ينتدب قاضي القضاة ابن العديم للسفر إلى مصر ، وطلب النجدة من ملكها لرد عادية المغول .

وكان كمال الدين قد عاد من بغداد في مهمة توطيد العلاقة بين الخليفة والملك الناصر، وذلك قبل الاجتياح المغولي لبغداد.

ووصل مصر بعد عناء شديد وسفر مضن شاق طويل ، فلم يكد يهبط أرض النيل متعبا مكدودا حتى احتفت به مصر حفاوة بالغة ـ احتفى به الملك والامراء والاعيان والعلهاء ونزل في ضيافة السلطان في قصر « الكبش »(1) وتوافدت رجالات مصر للسلام عليه والترحيب بمقدم عالم فذ ومؤرخ شهير .

وانتهت مراسم التسليم ، وبعد أن أخذ حقه من الراحة بدأ بمفاوضاته التي انتهت بالنجاح . وسرعان ما جهزت مصر حملة كبرى إلى الشام للانضمام إلى جيش الملك الناصر ومقاتلة هولاكو لدفع هذا الخطر الذي يهدد البلاد العربية من فراتها إلى برداها إلى نيلها .

وفي هذه الفترات كان هولاكو يجتاح البلاد مدينة اثر مدينة وما زال حتى اقترب من حلب فدخلها سنة ٦٥٨ هـ بعد حصار دام عشرة أيام دافع الحلبيون عنها دفاع الابطال ولكن دون جدوى .

فقد قتل خلال هذه المعارك كثيرون .

واستبيحت الدماء وامتلأت الطرقات بالقتلى ، وتهدمت البيوت والجوامع والمساجد والبساتين حتى أصبحت المدينة خرابا يبابا .

يقول المؤرخون: أن الحلبيين قتلوا من جنود هولاكو عددا كبيرا. وهذا الذي حمله، بعد أن دخلها، أن يعيث فيها ويأخذ منها مائة ألف أسير.. عدا ما صادره من أموالها ونفائس كنوزها.

ومن حلب وإلى زحفه إلى دمشق ففلسطين . . وما زال حتى اقترب من الحدود المصرية يريد غزة ومصر .

وخلال هذه الفترة كانت سفارة ابن العديم قد أثمرت فأعلنت مصر التعبئة العامة ، وهب جيشها يدفع هذا العدوان العظيم .

وكانت معركة «عين جالوت » وهي من المعارك الحاسمة في التاريخ ـ هي التي ردت هولاكو عن مصر وعن البلاد العربية كلها .

ولا نتوسع في سرد تفاصيل هذه المعركة بل نعود إلى ما نحن بصدده فنقول أن مؤرخنا لم يكد يسمع بجلاء المغول عن بلاد الشام حتى عاد إلى حلب ليرى ما نزل ببلدته الحبيبة من بلاء.

وحين عاد رأى كل شيء في مدينته يدعو إلى الرعب والوحشة . مدينة صامتة كأنها مقبرة.

> أين قصر الملك الناصر؟ أين بيوت آل العديم ؟

ما فعل بجوامعها ومدارسها وقصورها؟

لقد أصبح أكثرها خرابا يبابا.

واذ رأى ذلك لم يطق المقام في بلدته ومسقط رأسه فما كان منه الا أن قفل راجعا إلى مصر بعد أن ودعها بقصيدة حزينة .

وفي مصر عاش أيامه الاخيرة ، يكتب ويؤلف ، وقد أحبته مصر فأكرمته ، وما زال فيها إلى أن وافاه القدر سنة ٦٦٠ هـ فدفن بسفح المقطم من القرافة بالقرب من المسجد المعروف بالعرض، بتربة موسى بن يغمور، فكان، كما وصفه الذهبي صاحب تاريخ الاسلام، «عديم النظير فضلا ونبلا وذكاء ورأيا ودهاء ومنظرا ورواء ومهابة ، وكان ، إلى هذا ، محدثًا ومؤرخًا صادقًا ، وفقيها مفتيًا ، ومنشئًا بليغًا » .

# عمر بن ابي سلمة ربيب رسول الله ﷺ قتل بصفین سنة ۳۷

كان من رجال علي عليه السلام ولما كان يوم الجمل قالت أم سلمة يا أمير المؤمنين لولا أن اعصى الله عز وجل وانك لا تقبله مني لخرجت معك وهذا ابني عمر والله لهو أعز على من نفسى يخرج معك فيشهد مشاهدك فخرج معه وكان على الميسرة واستعمله على البحرين وقتل معه بصفين وكان شاعرا.

# عمر بن حارثة الانصاري

كان مع محمد بن الحنفية يوم الجمل وقد لامه أبوه لما أمره بالحملة فتقاعس فقال:

يبين بك الحل والمحرم ابا حسن انت فصل الامور جمعت الرجال على راية بها ابنك يوم الوغى مفعم ولكن توالت له اسهم ولم ينكص المرء من خيفة فيإنى اذا رشقوا مقدم فقال رويدا ولا تعجلوا بما يكره الرجل المحجم فاعجلته والفتي مجمع سمى االنبى وشبه الوصى ورايته لونها العندم

أبو على وقيل أبو حفص عمر الاشرف بن حسين بن علي بن أبي طالب هو أخو زيد الشهيد لامه وأبيه وأسن منه وانما قيل له الاشرف بالنسبة إلى عمر الاطرف بن أمير المؤمنين (ع) عم أبيه فإن هذا لما نال فضيلة ولادة الزهراء ثم كان أشرف من ذاك قسمي من طرف واحد وهو طرف أبيه أمير المؤمنين وعليه فيكون الاطرف قد لقب بذلك بعد ولادة الاشرف وإلى

الأشرف ينتهى نسب السيدين المرتضى والرضى من قبل أمهما. قال المرتضى في شرح المسائل الناصرية: واما عمر بن على بن الحسين فلقبه الاشرف فإنه كان فخم السيادة جليل القدر والمنزلة في الدولتين معا الاموية والعباسية وكان ذا علم وقد روي عنه الحديث.

### عمير بن المتوكل

من شعره قوله:

كنا كشارب سم خان مهلكه اغاثه الله بالترياق من كثب الا باسمهم المحاء للريب هاجت بمصرعه الدنيا فها سكنت

# عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي

كان من أصحاب على عليه السلام وقاتل معه بصفين : قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان عليا كان لا يعدل بربيعة أحدا من الناس فشق ذلك على مضر فقام أبو الطفيل عامر ابن وائلة الكناني فقال أن هذا الحي من ربيعة قد ظنوا انهم أولى بك منا فاعفهم عن القتال آياما واجعل لكل امرىء منا يوما يقاتل فيه فإنا إن اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا فأعطاهم على ذلك فقاتل أبو الطفيل بقومه كنانة يوم الخميس ثم غدا يوم الجمعة عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم وهو يومئذ سيد مضر من أهل الكوفة فقال يا قوم اني اتبع اثار أبي الطفيل وتتبعون اثار كنانة فتقدم عمير برايته وهو

قد ضاربت في حربها تميم إن تميا حظها عظيم إن الكريم نسله كريم لها حديث وله قديم إن لم تردهم رايتي فلوموا دین قـویم وهـوی سلیم

فطعن برايته حتى خضبها دما وقاتل اصحابه قتالا شديدا حتى أمسوا وانصرف عمير إلى علي وعليه سلاحه فقال يا أمير المؤمنين قد كان ظني بالناس حسنا وقد رأيت منهم فوق ظني بهم قاتلوا من كل جهة وبلغوا من عدوهم جهدهم وهم لهم إن شاء الله ، ثم قاتل قبيصة بن جابر الاسدي في بني اسد يوم السبت وقاتل عبد الله بن الطفيل العامري في هوازن يوم

أبو الرميح الخزاعي عمير بن مالك بن حنظل بن عبد شمس بن سعد بن غنم بن حليب بن جبير بن عدي بن سلول الخزاعي

توفي في حدود سنة ١٠٠

كان شاعرا مكثرا الشعر في رثاء الحسين عليه السلام مقلا في غيره كما قال ابن النديم وكان أبوه مالك بن حنظلة من الصحابة كما في الاصابة وكان يزور آل محمد فيجتمعون له ويقرأ عليهم مراثيه .

حدث المرزباني قال دخل أبو الرميح إلى فاطمة بنت الحسين بن على (ع) فأنشدها مرثيته في الحسين عليه السلام:

فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلت اجالت على عيني سحائب عبرة تبكي على آل النبي محمد وقد نكأت اعداءهم حين سلت أولئك قوم لم يشيموا سيوفهم وإن قتيل الطف من آل هاشم اذل رقابا من قريش فذلت

وما اكثرت في الدمع لا بل اقلت

فقالت فاطمة يا أبا الرميح هكذا تقول قال فكيف أقول جعلني الله فداك فقالت قد ( اذل رقاب المسلمين فذلت ) فقال لا انشدها بعد اليوم الا هكذا ( اقول ) هذا البيت مذكور في أبيات لسليمان بن قتة العدوى ذكرت في ترجمته .

الشيخ ركن الدين عناية الله بن شرف الدين علي القهباني محتدا ومولدا النجفى مسكنا

(القهباني) نسبة إلى قهبانة من أعمال أصبهان أحد الافاضل المحققين في علم الرواية والرجال تلمذ على الاردبيلي والملا عبد الله التستري كها نص عليه في مطاوي رجاله صنف ترتيب اختيار رجال الكشي فرغ منه في شهر المحرم سنة ١٠١١ في أصبهان وترتيب رجال النجاشي على حروف المعجم على طرز لطيف.

وله حاشية على نقد الرجال وله مجمع الرجال جمع فيه جميع ما في الاصول الخمسة الرجالية المذكورة بعد ما رتب كلا منها ولم يترك شيئا منها حتى الخطبة ، مرتبا على نحو الحروف بالنحو المألوف وختمه في اثنتي عشرة فائدة رجالية نافعة فرغ منه سنة ١٠١٦ .

### السيد عواد الحسني

شاعر مجيد عصره ليس بمعلوم على التحقيق ويقال أنه هو صاحب القصيدة التي أولها (ما لعيني قد غاب عنها كراها) التي وجدت بخط الشهيد محمد بن مكي العاملي الجزيني وقد نسبت اليه القصيدة المذكورة في مجموعة من المجاميع العراقية ، ومن شعره قصيدة أولها:

أين الولاة ولاة الحق أين هم وأين أنصار دين الله لا عدموا ولم يصل الينا منها غير هذا البيت ومن شعره قوله كها عن تلك المجموعة:

اجرت لبينكم العيون عيونها وعفدا البكاء لنأيكم مفروضها وغلام المناوا العامرية حسنها وموفقا بأحشاء بعامل بعدكم حلا كان يوم فيه أضحت عيسكم بكفلقد أراق من العيون دموعها وأ

وجدا لكم وجفا الرقاد جفونها وغدا السهاد لذلكم مسنونها وبهم اعرت صبابة مجنونها حركتم يوم الرحيل سكونها بكم تجوب سهولها وحزونها وأذاق أنفسنا جواه منونها

# وله من قصيدة :

اذا هاج غيري ربعه وطلوله يهيجني قبر بطوس نـزولـه وإن سال دمع من خليل لخله فدمعي على من فيه جار مسيله

# الشيخ عوض البصري الحويزي

توفي في عشر الستين بعد المائة والالف.

في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين الحويزي: كان عالما ورعا كدودا كثير الاشتغال قليل التعطيل قرأ على جدي في تستر وعلى علماء الحويزة رأيته وهو طاعن في السن واستفدت منه.

# المولى عوض بن حيدر الشوشتري

له رسالة حق اليقين في العقايد الخمس رأينا منها نسخة مخطوطة

بطهران رتبها على اربعة أنوار النور الاول في معرفة الواجب بالذات وصفاته النور الثاني في النبوة النور الثالث في الامامة النور الرابع في المعاد وهي رسالة جيدة تدل على فضله وفي آخرها فرغت من كتابة هذه النسخة الشريفة من خط عالي حضرة مصنفها العالم الفاضل الكامل جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والاصول قدوة المحققين وخاتم المجتهدين أعلم العلماء وأفقه الفقها، استاذي واستنادي مولانا عوض الشوشتري أدام الله تعالى ظلال افادته وافاضته ثم اجتهدت في مقابلتها امتثالا لامر عالي جاه العالم الفاضل والنحرير الخير الكامل المؤيد بالنفس الزكية والموفق لاحياء علوم الدين الاثني عشرية اي الرياسة والحكومة والمجد والاحسان الوزير بلا نضير في دار الامان كرمان ميرزا حاتم بيكام أدام الله ظلال حشمته وامثاله واجلاله وأبقاه وبلغه ما يتمناه ثم ذكر التاريخ والظاهر أنه سنة وامثاله والف ومائة وهيء زائد ، وأنا العبد كمال الدين .

## عوف بن بشر العبدي من عبد القيس

كان من أصحاب أمير المؤمنين على عليه السلام وشهد معه صفين ولما سأل ذو الكلاع الحميري عمرو بن العاص عن حديث عمار تقتله الفئة الباغية فأقربه فجاء ذو الكلاع بعمرو مع جماعة ليروا عمارا أرسل أصحاب عمار فارسا من عبد القيس وهو عوف بن بشر فذهب حتى كان قريبا من القوم ثم نادى عمرو بن العاص قال ها هنا فأخبره بمكان عمار وخيله قال عمرو قل له فليس الينا قال عوف أنه يخاف غدراتك وفجراتك فقال له عمرو ما أجرأك على وأنت على هذه الحال فقال له عوف جرأني عليك بصيرتي فيك وفي أصحابك فإن شئت نابذتك على سواء وإن شئت التقيت أنت وخصماؤك وإن كنت غادرا فقال له عمرو من أنت قال أنا عوف بن بشر امرؤ من عبد القيس قال له عمرو الا ابعث اليك بفارس يواقفك فقال له عوف ما أنا بالمستوحش فابعث بأشقى أصحابك قال عمرو فأيكم يسير اليه فسار اليه أبو الاعور فلما تواقفا تعارفا فقال عوف لابي الاعور اني لاعرف الجسد وانكر القلب فقال أبو الاعور لقد اعطيت لسانا يكبك الله به على وجهك في نار جهنم فقال عوف كلا والله انى اتكلم أنا بالحق وتتكلم أنت بالباطل واني ادعوك إلى الهدى واقاتل أهل الضلالة وأفر من النار وانت بنعمة الله ضال تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة فقال له أبو الاعور اكثرت الكلام وذهب النهار ادع اصحابك وادعو اصحابي فأنا جار لك فجاء عمرو في عشرةِ وعمار في عشرة ورجع عوف بن بشر في خيله (الحديث).

### عوف بن عبد الله بن الاحمر الازدى

قال المرزباني في معجم الشعراء: شهد مع على عليه السلام صفين وله قصيدة طويلة رثى فيها الحسين عليه السلام وحض الشيعة على الطلب بدمه وكانت هذه المرثية تخبأ ايام بني أمية انما خرجت بعد كذا قال ابن الكلبي منها:

ونحن سمونا لابن هند بجحفل فلم التقينا بين الضرب اينا ليبك حسينا كلما ذر شارق لحا الله قوما اشخصوهم وعردوا ولا موفيا بالعهد اذ خمس الوغى فيا ليتنى اذ كان كنت شهدته

كرجل الدبا يزجي اليه الدواهيا بصفين كان الاضرع المتوانيا وعند غسوق الليل من كان باكيا فلم ير يوم الباس منهم محاميا ولا زاجرا عنه المضلين ناهيا فضاربت عنه الشائنين الاعاديا

ودافعت عنه ما استطعت مجاهدا وأعملت سيفي فيهم وسنانيا عياض اليماني

وفي معجم الشعراء الثمالي . روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أن شرحبيل بن السمط لما استماله معاوية وأقام له جماعة يشهدون له بأن عليا قتل عثمان حتى اعتقد ذلك ونفذت بصيرته في قتال أهل العراق بعث اليه عياض اليماني وكان ناسكا يقول :

أيا شرح يا ابن السمط انك بالغ ويا شرح أن الشام شامك ما بها فإن ابن حرب ناصب لك خدعة فإن نال ما يرجو بنا كان ملكنا وله في رقاب الناس عهد وذمة فبايع ولا ترجع على العقب كافرا ولا تسمعن قول الطغام فانما فإن غلبوا كانوا علينا أئمة وإن غلبوا كمانوا علينا أئمة وإن غلبوا لم يصل بالحرب غيرنا يهون على عليا لؤي بن غالب فدع عنك عثمان بن عفان اننا على على أي حال كان مصرع جنبه

بالغ بود علي ما يزيد من الامر بها سواك فدع قول المضلل من فهر دعة تكون علينا مثل راغية البكر لكنا هنيئا له والحرب قاصمة الظهر من الهاشميين المداريك للوتر وذمة كعهد ابي حفص وعهد ابي بكر نافرا اعيذك بالله العزيز من الكفر فاغا يريدون أن يلقوك في لجة البحر نهم عليا بأطراف المثقفة السمر أئمة وكنا بحمد الله من ولد الطهر أيرنا وكان علي حربنا آخر الدهر اللهر دماء بني قحطان في ملكهم تجري النا لك لا ندري وانك لا تدري جنبه فلا تسمعن قول الاعيور او عمرو

فخر الدين أبو علي عيسى ابن أبي الفتح بن هندي

يعرف بابن ججني الشيباني الاربلي الامير وكان حاكها باربل ونواحيها ايام الصاحب تاج الدين أبي المعالي محمد بن الصلايا الحسيني واليه رياسة البلد. وأصله من جبل الهكارية ولد باربل في سلخ جمادى الآخرة سنة ١٦٦٩ ورثاه جماعة من أهل بغداد منهم شمس الدين أبو المناقب محمد بن المحد الحارثي الهاشمى الكوفي بقوله من قصيدة طويلة:

لقد كان فخر الدين بحر فضائل ولم ير بحر قبله ضمه قبر كريم السجايا هذب الجود نفسه إلى أن تساوى عنده الترب والتبر

الشيخ عيسى بن حسين علي آل كبة البغدادي

له تحفة الطلاب في المواعظ والنصائح من الاحاديث وكلمات العلماء وقد قرظه الشيخ محمد بن خضر النجفي وأرخه بقوله (نلنا الهنا في تحفة الاحباب).

1781

وله تذكار الحزين في المقتل وتحفة الاحباب في تكملة كتابه تحفة الطلاب . إ

عيسى بن علي بن زياد القيسي التستري نسبة إلى تستر من قرى الكوفة

هو جد أبي غالب الزراري أبو أمه قال أبو غالب في رسالته في آل

 العبارة من قوله وهي ثلاثة إلى هنا مضطربة والنسخة المنقول عنها مغلوطة ولم يتيسر لنا تصحيحها « المؤلف » .

أعين كان عيسى بن زياد انتقل من نواحي البصرة في ايام الفتنة بعد قتل ابراهيم بن عبد الله بن حسن فنزل تستر (وتستر) أحد طشاسيج الكوفة واسمه موجود في كل كتاب عمل لذكر طساسيج السواد فنزل قرية منه يقال لها بقربونا فهذا الاسم هو الغالب عليها وهي ثلاثة وروم فنزل ورمى منها يقال لها صقلينا(۱) وهي على عمود الفرات الاعظم الذي يحمل من الكوفة إلى نجران ويجتاز إلى جنبلا ويمر بالسواد وهي مدينة عظيمة فتحها خالد بن الوليد في أول الاسلام وبقربونا ينسب اليها الرستاق وهي في شرقي العراق وصقلينا في غربيه فملك ضياعا واسعة وحفر نهرا يسمى نهر عيسي.

الشريف عيسى الكوفي ابن علي بن حسن الاصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جد السادات الكاكوية ملوك جيلان . ذكره في مجالس المؤمنين وقال كان في غاية الفضل والعفاف وانتقل من الكوفة إلى واسط خوفا من العباسيين وسكن هناك .

السيد عيسى ابن السيد جعفر ابن السيد محمد ابن السيد حسن ابن السيد محسن صاحب المحصول الحسيني الاعرجي الكاظمي

توفي في أواخر شوال سنة ١٣٣٣ في الكاظمية ودفن بها في بعض حجر الصحن الشريف كان فاضلا أديبا شاعرا فمن شعره قوله من قصيدة:

إلى كم امني بالطلا والغلاصم وحتى متى اطوي على الضيم اضلعا ألست إلى البيت المشيد رواقه فإن لم أثب في شزب الخيل وثبة فلست الذي في دوحة المجدوالعلى وإن لم اثرها في العجاج ضوامرا فلست قديما بالذي راح ينتمي هم القوم اما أن دعوا لفضيلة فمها تر في الدهر منهم مسالما

عطاشى القنا والمرهفات الصوارم واغضي وفي كفي رمحي وصارمي غتني اباة الضيم من آل هاشم مدى الدهريبقى ذكرها في المواسم تفرع قدما من علي وفاطم عليها مثار النقع مثل الغمائم لعبد مناف في العلى والمكارم فيا لهم في فضلهم من مزاحم فيا لابن حرب فيهم من مسالم

# الشيخ عيسى بن حسن ابن شجاع النجفي

في حديثة الافراح: هو كها قال صاحب نفحة الريحانة روح في قالب انسان مصور اقتطف القول من غصنه عندما تنور مرآة ذهنه انطبعت فبها صور المحاسن وماء رويته جرى في حدائق الادب وهو غير آسن فتمتع بحسن منظره النظار وأراه ما تحلى بهذا الشعار الا لكثرة ما حل عليه من الانظار (اه) وهكذا اقتصر في ترجمته على هذه الاسجاع الباردة التي لم تأت من الاطلاع على أحواله بفائدة. قال فمن طرائفه قوله من قصيدة يمدح بها السيد العلامة نظام الدين احمد الحسيني (هو والد السيد على خان صاحب السلافة):

لقد طبت فرعا حيث طبت أرومة فللورد ماء الورد فرع يزينه عشقت العلا طفلا ولم يك عاشق فأنت لها أب كذاك عشقت العلم والجود والتقى

نعم طيب حيث الاصول أطائب ولليث شبل الليث مثل يقارب سواك وشبه الشيء للشيء جاذب وأنت لها صفو وأنت الاقارب ولناس فيا يعشقون مذاهب

السيد عيسى ابن السيد حمد كمال الدين

ولد في قرية (السادة) جنوب الحلة عام ١٣٨٦ وتوفي سنة ١٣٧٦ في الكاظمية ودفن في النجف، درس أولا على اخوته في القرية ثم انتقل إلى النجف فتلمذ على جملة من العلماء من بينهم أخوه السيد صالح والشيخ محمد طه نجف والشيخ أحمد كاشف الغطاء. ثم سافر إلى جنوب العراق وخليج البصرة وأخيرا ارتبط بمدينة (ناصرية الاهواز) يتردد اليها. وكان له ولع بعلم الانساب وعلم الفرائض وعلم العقائد ولذلك ألف فيها مؤلفات عدة لا تزال مخطوطة وهذه هي:

١ - كتاب ضخم في ( انساب السادات ) وهو يعد ( ٤٦٠ صفحة )
 يحتوي على طائفة كبيرة من المشجرات لجملة من الاسر الذين اتصلوا به أو
 اتصل بهم .

٢ - كتاب (مواريث الاثني عشرية) وهو كتاب تطبيقي عملي يتضمن حلولا إلى ( ٢٢٥ مسألة ) في الفرائض ويحتوي على مقدمة ومقاصد وخاتمة وقد رسم جدولا أفقيا ذا خمسة بيوت تتعلق بالتسلسل والسؤال والجواب ومخرج الفريضة وسهام كل وارث .

٣ - جدول في ( الفرائض ) ايضا وهو تلخيص واختيار لحل ( ١٣٥ مسألة ) من كتاب ( مواريث الاثني عشرية ) . والمسائل المختارة هي التي يكثر ابتلاء الناس بها والجدول يسهل على كتاب المحاكم الشرعية القيام بواجبهم فإنه أشبه بجدول الاوقات اليومي .

- ٤ ـ رسالة (في الرضاع).
- و\_ رسالة (نظرات في العقائد).
- ٦ ـ رسالة في (أسرة آل كمال الدين).

الشيخ عيسى كشكول النجفي

من علماء النجف الاشرف وفقهائه الافاضل في عصر صاحب اليتيمة ١٢٨٥ .

عيسى بن روضة التابعي مولى بني هاشم صاحب أبي جعفر المنصور أول من صنف في علم الكلام . له كتاب في الامامة وبقي إلى عصر المنصور .

الامير أبو محمد عيسى الحرون ابن الامير أبي عيسى شيحة أمير المدينة المنورة

في كتاب السيد ضامن بن شدقم الحسيني المدني المخطوط: ولي الامارة سنة ٦٢٤ بعد أن قتل والده فجاء الجمامزة في طلب الامارة فقبض على جماعة منهم وعلى آخرين من أتباعهم وقيل أنه ولي الامارة بعد أن قتل الامير قاسم بن جماز بن أبي فليتة القاسم شمس الدين الكبير فأتاه عمير ابن الامير قاسم المذكور بجم غفير من العربان فخرج عنه خائفا وجلا إلى الفلاة فلم يزل عمير بها أميرا إلى أن مضت ثلاث سنوات ثم أتى عيسى فانهزم عنه عمير وأقام بها عيسى ثلاث سنوات ثم أن صاحب مصر أيوب المنصور

بالله أقام أخاه جماز بن شبيحة قائماً مقامه وجهزه بألف فارس ليأخذ مكة المشرفة من السيد راجح بن قتادة النابغة الحسني أميرها يومئذ من قبل صاحب اليمن عمر نور الدين المنصور بالله فاستولى عليها من غير قتال الا أنه نهب جميع ذخائر الكعبة والمسجد الحرام ومال التجار وغيرهم وقبض على وزيره النصري وفي سنة ٦٣٩ جهز صاحب اليمن عمر الشريف راجح وابن النصرى بجيش كثيف فاستمالا الرجال ببذل الاموال فأنهزم عيسى لعدم قدرته على القتال إلى المدينة فأمده صاحب مصر الملك الكامل فسار اليها واستولى عليها وانهزم عنه راجح فأقبل عمر نور الدين بذاته فدخلها في شهر رمضان سنة ٦٣٩ واستولى عليها واستخلف عليها مملوكه السلاح . قال السيد ضامن وعندي في صحة هذه القضية نظر بين كونها كما هي مذكورة هنا وبين كونها مع أبيه شيحة والله أعلم . قال المؤرخ وفي سنة ٦٤٩ حصل بين عيسى وأخويه أبي الحسين منيف وجماز منافرة فأخرجهما من المدينة فكاتبا وزيره فأدخلهما الحصن القديم ليلا فقبضا عليه وقيداه في الحديد وتولى الامارة منيف وخطب باسمه ونادى بالامان . وخلف الامير أبو محمد عيسى الحرون أحد عشر ابنا شيبانة ودمخا وأبا قطامي توبة وشدادا ومنصورا وماجدا وقاسها وحسنا وحسينا ومخدما ومسهرا.

أبو بكر عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب شاعر مكثر راوية للشعر والحديث قال يرثى أهل فخ:

ف الأبكين على الحسد ين بعبرة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة الذي اثوي هناك بلا كفن كانوا كراما قتلوا لا طائشين ولا جبن

(اهـ) يعني بالحسن الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ، وابن عاتكة سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن .

وله :

آبي فلا امدح اللئام معا ذا الله مدح اللئام لي دنس لكن سأهجوهم وإن رغمت ما أقول المناخر الفطس(١)

الشيخ عيسى بن الحسين الشهير بالزاهد النجفي

عالم فقيه قرأ على صاحب الجواهر وله منه اجازة وتوفي قبل صاحب الجواهر. له كتاب المتاجر استدلالي كبير مبسوط صنف بعضه في المشهد الغروي وبعضه في قم وفرغ منه سنة ١٢٥٦ وآل زاهد طائفة علمية لا تزال أفرادها بالنجف إلى اليوم.

عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي كوفي عربي يكنى أبا القاسم .

ثقة عين روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى، عليها السلام هو وأخوه الربيع ابنا أخت سليمان بن خالد الاقطع له كتاب ، أخبرنا احمد بن علي بن نوح حدثنا أبو غالب الزراري حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قراءة عليه حدثنا أيوب بن نوح حدثنا صفوان بن يحيى عن عيص لكتابه (اهم) . وفي الفهرست العيص بن القاسم له كتاب أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفاد والحسن بن متيل عن ابراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير وصفوان عن العيص ، وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام فقال عيص بن القاسم البجلي كوفي

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء للمرزباني.

وأخوه الربيع وهما ابنا اخت سليمان بن خالد . وفي الخلاصة عيص بكسر العين والصاد المهملة أخيراً ابن القاسم بن ثابت بالثاء البجلي كوفي عربي يكني أبا القاسم ثقة عين روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام هو وأخوه الربيع ابنا اخت سليمان بن خالد الاقطع (اهـ) وقال الكشى: ما روى في العيص بن القاسم وكلامة لخاله . حدثني خلف بن حماد عن أبي سعيد الادمى عن موسى بن سلام عن الحكم بن مسكين عن عيص بن القاسم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام مع خالي سليمان بن حالد فقال لخالي من هذا الفتي قال هذا ابن احتى قال فيعرف أمركم قال نعم قال الحمد لله ( إلى آخر الحديث) ثم قال يا ليتني واياكم بالطائف أحدثكم وتؤنسونني ونضمن لهم ان لا نخرج عليهم أبداً . وقال الكشى في موضع آخر في الواقفة: محمد بن الحسن البراثي حدثني أبو على الفارسي حدثني عبدوس الكوفي عن حمدويه عمن حدثه عن الحكم بن مسكين قال حدثني بذلك اسماعيل بن محمد بن موسى بن سلام عن الحكم عن عيص قال دخلت مع خالى سليمان بن خالد على أبي عبد الله عليه السلام فقال يا سليمان من هذا الغلام فقال ابن أختي فقال يعرف هذا الامر فقال نعم فقال الحمد لله « إلى آخر الحديث » قال يا سليمان نعوذ بالله ولدك من فتنة شيعتنا قلت جعلت فداك وما تلك الفتنة قال انكارهم الائمة ووقوفهم على ابني موسى قال ينكرون موته ويزعمون ان لا امام بعده

وهذه الرواية الثانية هي التي أوقعت العلامة في الخلاصة في الاشتباه فذكر فيها ترجمة للحكم بن عيص وذكر مضمون هذه الرواية عن الكشي وقبله ابن طاوس في رجاله وتبعهم الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة وبعده وللده الشيخ حسن صاحب المعالم في التحرير الطاوسي وسببه ابدال لفظة عن قبل عيص بابن كها مر فيمن اسمه الحكم ويوضح ذلك ما في الرواية الاولى وما في هذه الرواية من قوله أولاً عن الحكم بن مسكين ثم قال عن الحكم عن عيص فحذف ابن مسكين لتقدمه قريباً ويظن ان أصل ذلك وجود ابن في نسخة الكشي فبعه ابن طاوس لحسن ظنه به وتبع ابن طاوس العلامة وصاحب المعالم لحسن ظنهها وتبع العلامة الشهيد الثاني لحسن ظنه والاشتباه اذا وقع من عظيم وقع فيه كثير من الناس حتى العظهاء واذا وقع من غيره كان أسرع إلى الانتباه كها ان اشتباها وقع من الشيخ الطوسي في بعض كتبه في اسحاق بن عمار أوقع من بعده في اشتباهات أجيالاً طويلة استثمرت إلى عصر بحر العلوم الطباطبائي وذكر بعض ما يتعلق بالمقام فيمن اسمه الحكم.

### حرف الغين

غالب(١)

أسد الله خان بن عبد الله وعرف بمرزا نوشه واشتهر باسم « غالب » عند الجمهور لذلك ذكرناه في حرف الغين . وشعراء شبه القارة الباكستانية الهندية يتخذون عادة اسياً غير اسمهم الحقيقي ، فيشتهرون باسمهم المستعار في شعرهم ، ويعرف هذا الاسم في اصطلاح الادب الاردي بالتخلص . وأصله من تركيا ، توطن جده في دلهي (عاصمة الهند) في زمن السلطان شاه عالم .

(۱) مما استدركناه على مسودات الكتاب ه ح »

وهو أكبر شاعر عرفته اللغة الاردية ، بل هو من أشعر شعراء العالم ، أجاد في جميع أصناف الشعر وأغراضه ، وامتاز بتحليل العواطف النفسية .

له ديوان باللغة الفارسية ومجموعة رسائل باللغة الاردية ابتكر فيها أسلوب الترسل، أما ديوانه باللغة الاردية المسمى بديوان غالب فهو معجزته من ناحية اللغة والمعنى والبلاغة.

ولد في بلدة أكبر اباد (آكرا) في ٢٧ كانون الأول (ديسمبر) سنة ۱۷۹۷ ، لابوين أصلهما من الترك او التركمان الازبك ، « بأزبكستان » . وتوفي سنة ١٨٦٩م في دلهي ، كان جده قد نزح عن سمرقند في مطلع القرن الثامن عشر طلباً للكسب فحل في ربوع الامبراطورية المغولية وما لبث حتى وجد له عملًا عند عامل المغول في لاهور ، ثم تزوج وأنجب أبا غالب ، مرزا عبد الله بيك خان . وأقام عبد الله في أكرا وتزوج فيها من أسرة عريقة غنية ، وأنجب غالباً ، ( فسماه عند مولده مرزا أسد الله بيك خان) ولم يشأ القدر أن يبقى الاب لابنه طويلًا ، فقد قتل في معركة حربية وغالب لا يتجاوز الخامسة من العمر فتعهد عمه بتربيته ، وكان أسعد حظاً وأغنى ما لا ولكن الاقدار لم تشأ الا أن تلاحق الفتي بنحسها وأكدارها طوال سنى حياته ففقد ثروته وعاش آخر أيامه في عوز وفاقة . . وشهد ويلات الحروب الاستعمارية والمجازر واضطهاد الابرياء ، ثم ضياع حكم المغول المسلمين . . كان يأخذ نفسه بالالم فيحزن ويأسو ولكنه ما كان ليستجيب للنوائب والمكاره بالاستكانة والعقود وانما بالصبر والمجالدة . . الصبر على المكاره . . مجالدة الألام ، ومغالبة الهموم والاحزان . . وانه ليفصح عن هذه النزعة النفسية في كثير من شعره ونثره ، فهو يقول في بعض شعره:

« ان العظمة في الانسان لا تتولد الا بواسطة الآلام والاحزان . فعليك أن تحسن تقييم القلوب التي يغشاها الاسي .

أجل ، ان هذه الدنيا جميلة بآلامها القاسية ان ما يهرق على الارض من دماء انما هو زينة لوجهها » .

أما البيئة التي نشأ فيها فكانت بيئة الامبراطورية المغولية في نزعها الاخير أيام اضمحلالها وانحلالها . وانحسار حكمها أمام الغزو البريطاني الذي اتخذ شكل التسلل التجاري والاقتصادي بادىء ذي بدء ثم انتهى بالفتح وحروب التوسع . مع ما رافقها من قمع وتنكيل وتقتيل .

والواقع ان البريطانيين كانوا قد اخذوا يبسطون نفوذهم في شمال الهند في منتصف القرن الثامن عشر على اجداث المسلمين وحكامهم المغول اذ قاوم هؤلاء ، دون الهندوس الفتوحات البريطانية ، ووقفوا يستميتون في القتال أمام جحافل الاستعمار التي جاءت من أوروبا بالحديد والنار . فلا غرو إذا ما ناصب الانكليز العداء للمسلمين وشددوا بهم المذابح من دون رحمة .

ولقد شهد غالب غطرسة الحكام البريطانيين وفتكهم بأبناء المسلمين فأورد لذلك وصفاً جلياً في شعره ، من ذلك يقول ما معناه :

« لم تكن ميادين دلهي الا مجازر ، ولا بيوتها الا سجونا . كل حبة من غبار دلهي تتعطش لدم المسلمين » .

أجل لم يرع الانكليز للمسلمين ذماماً فساموهم الخسف وذلك لكي يقطعوا دابرهم ويزيلوا حكمهم إلى الابد . . هكذا حسبوا ، وكان لذلك ردة فعل ، اذ ما لبث الجند المسلمون حتى ثاروا على الانكليز ثورة عارمة كلفت الكثير من الارواح والاموال ، وتعرف هذه الثورة بثورة الجند أو ثورة ١٨٥٧ .

على ان ثورة ١٨٥٧ لم تصب نجاحاً وانما أدت فيها أدت اليه إلى تغيير كبير في السياسة الاستعمارية ، اذ شدد الحكام الجدد من نكيرهم وصاروا يتبعون فلول الامبراطورية المغولية ويقضون على كل أثر لها ، بل وعلى كل قائد من قادتها له صوت مسموع في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية . من هنا عانى المسلمون أحلك أيامهم في الهند . وكان غالب حينئذ في الخمسين من عمره ، وكان ذائع الصيت فحاربه الانكليز حتى في رزقه ، فقطعوا عنه معاشه التقاعدي وتسقطوا أخباره محاولين ما وسعهم الايقاع به واسكاته . . . ولكن هيهات فقد كان غالب من صفاء المعدن ونقاوة القلب ورباطة الجأش ما دفعه لان يخلص الاحساس ويحسن التعبير ويجيد البيان فيها نظم من أشعار وما الف من نثر .

### موهبته الشعرية

تبدت على غالب بواكير مواهبه الشعرية وهو صبي لا يتجاوز العاشرة من العمر ... فقد نظم وهو في تلك السن ، أبياتاً كثيرة من الغزل باللغتين الفارسية والاوردية ، وكان يصطنع الجده ، وينزع إلى الابتكار فيها ينظم ، فلا يتقيد بحرفية القواعد المتبعة في القريض ... مما جعل شيوخ الادب وغواة الشعر يستهجنون أسلوبه ، بل ويسخرون به ويستهزأون ولكن كان مطمئناً من موهبته متيقناً من نفسه فلم يستكن وانما واصل السعي ... فها بلغ الحادية والعشرين حتى جمع شعره في ديوان ، وكان أكثره من الشعر الغزلي الوجداني .. ذلك ان غالباً كان شاعراً وجدانياً رومانسياً من حيث الاساس ولو انه كان ينزع أيضاً إلى التصوف والى الوقعية بمعنى انه كان يأخذ الحياة على عواهنها . فلا يبرم بها ولا يباس منها بل يجياها بكل ما فيها من أفراح وأتراح وملاذ وآلام .. وله الكثير من الشعر في مديح أهل البيت ومراثيهم .

هو الحسين بن عبيد الله استاذ الشيخ الطوسي .

ابو تغلب ناصر الدولة الغضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان بن اخي سيف الدولة .

كان شاعراً أديباً ومن شعره قوله :

الغضائري .

ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها فكيف تنكر ان تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها

وله في قصر عباس بن عمرو الغنوي أبيات كتبها تحت أبيات لعمه سيف الدولة في قصة ذكرت في قصة قرواش بن المقلد وهي :

يا قصر ضعضعك الزما ن وحط من علياء فخرك وحما على متون جدرك وعا عاسن السطر شرفت بهن متون جدرك واها لكاتبها الكر يم وقدرها الموفي بقدرك

وتحتها : وكتب الغضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة ٣٦٢ .

المولى غلام الحسنين الباني بتي الهندي المعاصر . له تقديس القرآن مطبوع .

الحكيم الرياضي الرصدي المولوي أبو القاسم غلام حسين ابن المولى فتح محمد الكربلائي الجينوري .

له كتاب الرصد المعروف بالطغياني وهو أجمع كتاب في فنون الرياضيات بأسرها مع حسن الترتيب في غاية البسط والتنقيح ، صنفه لراجه احتشام الملك صادر جنك بهادر خان ، شرع فيه سنة ١٧٤٨ وفرغ منه بعد سنة كاملة فارسي طبع أوائل انتشار الطباعة في بلاد الهند ويقال له مفتاح الرصد أيضاً ، وله كتاب جامع بهادري .

السيد غلام حسين خان ابن السيد هداية علي خان نصير الدولة ابن عليم الله بن فيض الله الطباطبائي .

قال السيد شهاب الدين الحسيني فيها كتبه: هو المؤرَّخ الفاضل صاحب كتاب «سيرة المتأخرين » في تاريخ الهند ذكره صاحب مرآة الاحوال وأثنى عليه.

# الحكيم السيد غلام حسنين الموسوي الكنتوري.

كان عالماً فاضلًا محققاً بارعاً في جملة من الفنون ضم إلى المعارف القديمة العلوم الجديدة وعنى بالهيئة والطب والكيمياء والنجوم والتنويم المغناطيسي ونحو ذلك ولد في ١٧ ربيع الأول سنة ١٧٤٧ في بلدة كنتور وهاجر إلى لكهنوء سنة ١٢٥٤ عام جلوس السلطان محمد على شاه . بعد الفراغ من المبادىء العلمية حضر مع ابن عمه العلامة السيد حامد حسين بحث السيد حسين في كتابه مناهج التدقيق ثم طهارة الرياض للسيد الطباطبائي ولم يزل مستمراً في التحصيل حتى حصلت له شهادة الاجتهاد والاستنباط من السيد محمد وقد قرأ أيضاً عند السيد احمد على المحمد تقى قسطا وافراً من الفقه والكلام وكان صهراً للسيد سراج حسين بن المفتى السيد محمد قلى الكنتوري على ابنته وكان من بني أعمامه . له من المصنفات رسالة في مسألة عكس ترتيب الوضوء ، شرح الاعجاز الخسروي ترجمة رسالتي الاكسير الابيض والاكسير الاحمر للشيخ الرئيس، ترجمة كامل الصناعة لابي العباسي المجوسي في الطب بالفارسية ، شواهد اردو ملخص الفصول البقراطية وهي ترجمة تلخيص جالينوس بالفارسية، الحسينية القرآنية ذكر فيها الآيات الدالة على شهادة الحسين، الجناحية الحسينية في تاريخ فرس الحسين ، الزينبية في دفع الشبهات عن قصة زواج االنبي من زينب بنت جحش ، ترجمة قانون الشيخ الرئيس ، كتاب المائتين في مقتل الحسين في مجلدين ، المفارقات الحسينية والعثمانية ، كتاب في سوانح حياته ، رسالة في شرح قوله تعالى أينها تولوا فثم وجه الله وتطبيقه على قوانين الهيئة كتبها بأمر سلطان العلماء السيد محمد فاستحسنها جداً ، انتصار الاسلام في ثلاثة مجلدات وغير ذلك توفي سنة ١٣٣٩ وله من العمر ما يقرب من تسعين سنة .

الشيخ غلام رضابن محمد علي الاراني الكاشاني .

عالم فاضل قرأ على المحقق القمي والسيد محمد المجاهد والمولى النراقي .

له قلائد اللآلي شرح جامع الحكايات لنصر الله الترمذي المشتمل على عشرين باب وفي كل باب عشر حكايات في أحوال الزهاد .

الغمر

ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب .

السيد غني نقي الزيدفوري.

توفي سنة ١٢٥٧ .

من تلاميذ السيد حسين ابن السيد دلدار علي النقوي الهندي . له كتاب في الفرق بين المعاني المتشابهة .

غنيمة أو غثيمة بنت عبد الرحمن بن نعيم الازدى الغامدى الكوفية .

هي عمة بكربن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الازدي الغامدي . ذكرها النجاشي في ترجمة ابن أخيها المذكور فقال انه من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين وعمته غنيمة روت ايضاً عن أبي عبد الله وأبي الحسن ، ذكر ذلك أصحاب الرجال .

### حرف الفاء

الشيخ فارس بن ناصيف بن نصار بن علي الصغير .

هو ولد الشيخ ناصيف النصار الشهير، كان شاعراً أديباً، وبينه وبين جدنا السيد علي الامين فقيه جبل عامل في عصره ورئيس علمائها مراسلات شعرية. تولى الامارة بعد هلاك الجزار في عهد عبد الله باشا والي عكا وكان عبد الله باشا احسن إلى امراء جبل عامل وردهم إلى امارتهم بعد ما شتت شملهم الجزار، ووجدت مراسيم من عبد الله باشا لجدنا المذكور باسم فارس الناصيف.

وقال الأمير حيدر الشهابي في تاريخه في حوادث سنة ١٢٣٦ : كان عبد الله باشا ـ والي عكا ـ أرسل الى الشيخ فارس ابن الشيخ ناصيف النصار ومشايخ المتاولة في تلك البلاد انه يريد أن يردهم إلى حكم بلادهم وهي جبل عامل التي يقال لها الآن اقليم الشومر وبلاد الشقيف ـ وكان اقليم الشومُر للامراء بني منكر وبلاد الشقيف للامراء الصعبية ، ولم يذكر الامير حيدر بلاد بشارة التي كانت للشيخ فارس الناصيف وآبائه ويقال لهم آل على الصُغير ـ قال وانه يرفع المتسلمين. منها وهم يؤدون الاموال التي كانت ترد عن يد المتسلمين ويترك خمسين ألف درهم في كل عام وماثة غرارة شعير على أن يكون عندهم ألفاً رجل خيالة ومشاة مقيمين تحت طلبه فاستعفوا من ذلك خوفاً مع مراجعتهم مراراً ليستشيروا الامير بشير في ذلك فأشار بقوله ان الوزير قد خاصم دولة والي دمشق درويش باشا الذي كان قد حاربه الامير بشير بأمر عبدالله باشا وكسره بشير خصاماً طويلًا واحتياجه البهم يطول ، فأرسل الشيخ فارس معتمده الحاج حسن شيث إلى عكا ، وطلب من عبد الله باشا ان يفعل بما قال ويعاهدهم أن لا يغدر بهم بعد ذلك ، فكتب لهم صكا بذلك وأرسل اليهم الخلع كما كانت عادة آبائهم من قديم الزمان ، وأخذوا يتحكمون في اتخاذ الاعوان والخيل والسلاح ووافق ذلك خاطر الوزير فأضاف اليهم ولاية مرجعيون وفرض عليهم مالًا معلوماً كما كان على المتسلمين من قبلهم ( اهـ ) والمتسلم اسم لصنف من العمال ، وذكر ايضاً لما اشتدت الفتنة بين عبد الله باشا

ودرويش باشا والي دمشق الشام وأرسل درويش باشا نائبه بعسكر إلى بلاد نابلس فلما بلغ عبد الله باشا وصولها إلى صحراء المزيريب أرسل في الحال جميع عساكره بقيادة ابراهيم آغا إلى جسر بنات يعقوب وأرسل معه الشيخ فارس الناصيف بعسكر المتاولة فانكسر عسكر درويش .

ابو شجاع فارس بن سليمان الارجاني .

من أجلة العلماء المتبحرين ، كثير الادب والحديث له كتاب مسند أبي نواس وجحا وأشعب وبهلول وجعيفران وما رووا من الحديث .

أبو على الفارسي .

اسمه الحسن بن علي بن احمد . أبو الحسين فاذشاه الناصر العلوى .

ذكره ابن شهراشوب في المعالم في شعراء أهل البيت المجاهرين .

الامير حسام الدولة ابو الشوك فارس بن محمد بن عنان .

توفي سنة ٤٣٧ بقلعة السيروان ذكره في الكامل، وفي تاريخ آل سلجوق توفي في شهر رمضان من السنة المذكورة.

ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت المجاهرين وفي الطليعة مالك الجبل من الدينور وقرميسين وغيرهما . كان أميراً فارساً أديباً شاعراً مادحاً للأثمة عليهم السلام ممدحاً . وفي تاريخ آل سلجوق ان طغرلبك محمد بن ميكائيل سلجوق امتد إلى الري وقدم قدامه ابن عمه وأخوه من أمه ابراهيم ينال فقر بقرميسين (كرمانشاه) وانتزعها من الامير أي الشوك فارس بن محمد بن عنان (اهـ) . وفي تاريخ ابن الاثير في سنة الساماني صاحب خراسان وركن الدولة بن بويه فلما وصلوا حلوان خرج عليهم ابن أبي الشوك الكردي وقومه فنهبوهم وقافلتهم وأسروهم ثم طلقوهم فأرسل معز الدولة عسكراً إلى حلوان فأوقع بالاكراد (اهـ) .

ومن شعره قوله :

بمحمد وبحب آل محمد يا آل احمد يا مصابيح الدجى يا آل احمد يا مصابيح الدجى لكم الحطيم وزمزم ولكم منى يا زائراً أرض الغري مسدداً بلغ أمير المؤمنين تحيتي وزر الحسين بكربلاء وقل له مني السلام عليك يا ابن محمد وعلى أبيك وجدك المختار والشوبأرض بغداد على موسى وفي وبسر من راء السلام على التقي بالعسكريين اعتصامى من لظى

علقت وسائل فارس بن محمد ومنار منهاج السبيل الاقصد وبكم إلى سبل الهداية نهتدي سلم سلمت على الامام السيد واذكر له حبي وصدق توددي يا ابن الوصي ويا سلالة احمد أبداً يروح مع الزمان ويغتدي لوين منكم في بقيع الغرقد طوس على ذاك الرضاء المفرد نجل النقي رب العلى والسؤدد وبقائم من آل احمد في غد

# الامير فارس الحرفوشي

قتل سنة ١٠٩١ وفي وقعة جرت بينه وبين الامير عمر الحرفوشي .

### الفارسي

هو الحسن بن أبي الحسين .

القاضل القمى

هو أبو القاسم بن الحسن الجيلاني .

الفاضل الهندى

اسمه محمد بن الحسن الاصفهاني .

الفاضلان

هما المحقق جعفربن سعيد والعلامة الحسنبن المطهر.

الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام.

اسمه بهاء الدين محمد.

فاضل خان الملقب بعلاء الملك التوني الفردوسي .

هو واقف المدرسة الفاضلية الكائنة في المشهد الرضوي المقدس الباقية إلى الآن والواقف عليها الكتب والاملاك وتاريخ الوقفية للكتب التي وقفها على المكتبة المذكورة سنة ١٠٦٤ ويظهر انه شرع في بناء المدرسة المذكورة في حدود سنة ١٠٦٠ وفي أثناء ذلك توفي فاضل خان فأتم بناءها أخوه عبد الله ملا أمير سنة ١٠٧٥ والكتب التي وقفها عليها فاضل خان هي ٣٦٦ مجلداً ثم وقف عليها الناس حتى بلغت كتبها الموقوفة نحو ٢٠٠٠ مجلد وقد كتب على رأس حائط هذه المدرسة بالخط الريحاني وكتب سطران على جبهة الباب بخط الثلث أو الرقاع وكلا الكتابتين في الحجر المنبت بخط جيد.

وهذه صورة المكتوب على رأس حائط المدرسة : قد اتفق بحمد الله وحسن توفيقه بناء هذه المدرسة المسماة بالفاضلية في أيام دولة صاحب القرآن الاعظم والخاقان المعظم مالك رقاب الامم مولى ملوك الترك والعرب والعجم زبدة أحفاد أئمة الهدى وسيد السلاطين في العالم السلطان ابن السلطان ابن السلطان أبو المظفر الشاه عباس الثاني الصفوى الحسيني حلد الله سبحانه ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وعدله واحسانه وبعد لما ثبت بالبراهين العقلية والنقلية ان السعى في تحصيل العلوم الدينية طاعة الله سبحانه من أفضل العبادات واعانة الطلبة وأهل العلم تعظيماً لشأنه من أقرب الطاعات بينتها محضاً لله وفزت باتمامها وأنا عبد الله ملا أمير اطاعة لاشارة أخى الفاضل الكبير والعالم المدقق النحرير الواصل إلى جوار الملك المنان الغنى علاء الملك المخاطب بفاضل خان التوني تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم واشركه في صالح دعائي رب اغفر لي ولاخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بسعى الصالح التقى المتقى حاجي . محمد باقر القراسي وحرره العبد الراجي رحمة ربه أبو المحسن عناية الله في تاريخ سنة خمس وسبعين بعد الالف من الهجرة على صاحبها ألف سلام وتحية .

وهذه صورة الكتابة التي على جبهة باب المدرسة: بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الابواب.

بعد حمدالله مفتح أبواب الخيرات والعلوم والسلام على الراسخين في العلم المكتوم قد روي عن النبي الله الله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد الحكمة فليأت بابها كتبه محمد رحيم سنة ١٠٧٤ وعلى جبهة المحراب بالخط الريحاني على الصخر المنبت: قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات إلى آخر الآية الراجي إلى الله عنايت الله . وفي كتاب مطلع الشمس ص ٢٥ نقلًا عن مسيو فرزر السائح الانكليزي الذي جاء إلى

ايران قبل 71 سنة أي سنة 1781 لان تأليف الكتاب المذكور كان سنة 170% وكتب في ذلك كتاباً قال فيه عند تعداد مدارس المشهد المقدس الرضوي: الرابعة مدرسة فاضل خان التي وقف عليها أملاكاً ودكاكين كثيرة وفيها مكتبة تعادل قيمتها سبعين ألف تومان وباني هذه المدرسة شخص صار ذا ثروة في الهند ويقال ان الباني شرط شرطاً لسكني هذه المدرسة وكتبه على صخرة ونصبها في محل هو محط النظر وذلك الشرط هو أن ثلاث طوائف لا ينبغي ان يسكنوا هذه المدرسة الهنود والمازندرانية والعرب. إلى آخر ما ورد في الكتاب المذكور من التفاصيل (اهـ) قال المؤلف المدرسة الفاضلية لا تزال عامرة إلى اليوم ١٣٥٣ مسكونة بالطلاب وقد بقي من كتبها الموقوفة نحو ٢٠٠ كتاب وفي هذا العصر في عهد الشاه رضا البهلوي ملك ايران عمل لها خزائن من خشب ووضعت فيها بعد ما مطبوع في حجرة بدون ترتيب ولا ترقيم فرتبت وعمل لها فهرس مطبوع في و٢٦٠ صفحة .

# الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي .

وجدت شهادته وخاتمه على الوثيقة التي كتبتها ست المشائخ أم الحسن فاطمة بنت الشهيد الأول لاخويها أبي طالب محمد وأبي القاسم علي بهبة ميراثها من أبيهما لهما سنة ٨٢٣ بهذه الصورة شهد بذلك الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي وتحتها خاتمه كما ذكرناه في ترجمتها فيعلم انه من علماء أول القرن التاسع وقبله.

فاطمة النائحة بالحلة المعروفة ببنت الهريش من بني جعفر من ذرية عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.

في عمدة الطالب رآها شيخي النقيب تاج الدين أبو عبد الله محمد بن معية الحسني النسابة (اهـ).

# فاطمة بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .

قال المفيد وغيره أمها ام اسحاق بنت طلحة بن عبد الله تيمية ، وفي تذكرة الخواص توفيت سنة ١١٧ .

وقال المفيد في الارشاد كانت فاطمة بنت الحسين عليه السلام تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها.

خبر تزويجها بالحسن بن الحسن .

مر في ترجمة الحسن بن الحسن انه خطب إلى عمه الحسين عليه السلام وسأله ان يزوجه احدى ابنتيه وان الرواية احتلفت في ذلك فمنهم من قال انه خيره بين فاطمة وسكينة فاستحيا فاختار له عمه سكينة وقال انها أكثر شبها بأمه فاطمة الزهراء ، ومنهم من قال ان الحسن اختار فاطمة وقالوا ان امرأة سكينة مردودتها أو انها تختار على سكينة لمنقطعة القرين في الجمال وان الحسن بن الحسن خرج مع عمه الحسين إلى العراق ومعه زوجته فاطمة وجيء بها مع السبايا إلى دمشق ولما ادخل نساء الحسين عليه السلام على يزيد والرأس بين يديه جعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لينظرا إلى الرأس وجعل يزيد يتطاول ليستر عنها الرأس فلما رأين الرأس صحن فصاح نساء يزيد وولولت بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسين عليه فصاح نساء يزيد وولولت بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسين عليه

السلام: أبنات رسول الله سبايا يا يزيد فبكى الناس وبكى أهل داره حتى علت الاصوات. قال المفيد: لما مات الحسن بن الحسن رضي الله عنه ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن على عليها السلام على قبره فسطاطا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها فلما كان رأس السنة قالت لمواليها اذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط فلما أظلم الليل سمعت قائلاً يقول هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا (اهـ).

وفي طبقات ابن سعد: فاطمة بنت حسين بن على بن أبي طالب وأمها ام اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تزوجها ابن عمها حسن ابن حسن بن على بن أبي طالب فولدت له عبد الله وابراهيم وحسنا وزينب ثم مات عنها فخلف عليها عبد الله بن عمرو عثمان بن عفان فولدت له القاسم ومحمداً وهو الديباج سمي بذلك لجماله ورقية فمات عنها . ثم روى باسناده ان عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة خطبها فأبت فألح عليها وتهددها بجلد أكبر ولدها عبد الله بن حسن في الادعاء عليه بالخمر ، وكان على ديوان المدينة ابن هرمز فكتب اليه يزيد بن عبد الملك بالحضور للمحاسبة فأعلمته ذلك وكتبت إلى يزيد معه ، فنزل من أعلى فراشه وجعل يقول : لقد اجترأ ابن الضحاك ، من رجل يسمعني صوته في العذاب ؟ ثم كتب إلى عبد الواحد النصري قد وليتك المدينة فاغرم ابن الضحاك اربعين ألف دينار وعذبه حتى أسمع صوته وأنا على فراشي وبلغ ابن الضحاك الخبر فهرب إلى الشام فلجأ إلى مسلمة بن عبد الملك فاستوهبه من يزيد فأبى وقال قد صنع ما صنع وأدعه فرده إلى النصري إلى المدينة فأغرمه أربعين الف دينار وعذبه وطاف به في جبة من صوف. وبسنده ان فاطمة بنت حسين كانت تسبح بخيط معقود فيها ، قال : وقد روي ايضاً عن فاطمة بنت حسين غير حديث ( اه. . وفي الاغاني بسنده ان الحسن بن الحسن لما حضرته الوفاة جزع وقال اني لاجد كرباً ليس هو الاكرب الموت ، فقال له بعض أهله : ما هذا الجزع تقدم على رسول الله ﷺ وهو جد وعلى على والحسن والحسين صلوات الله عليهم وهم آباؤك فقال لعمري ان الامر لكذلك ، ولكن كأني بعبد الله ابن عمرو بن عثمان حين أموت وقد جاء في مضرجتين أو ممصرتين وهو يرجل لجبته يقول أنا من بني عبد مناف جئت لاشهد ابن عمي ، وما به الا ان يخطب فاطمة بنت الحسين فاذا جاء فلا يدخل على ، فصاحت فاطمة أتسمع ؟ قال نعم ، قالت أعتقت كل مملوك لي ان أنا تزوجت من بعدك أحداً أبداً فسكن الحسن وما تنفس ولا تحرك حتى قضى ، فلما ارتفع الصياح أقبل عبد الله على الصفة التي ذكرها الحسن، فقال بعض القوم ندخله وقال بعضهم لا يدخل ، وقال قوم لا يضر دخوله فدخل وفاطمة تصك وجهها فأرسل اليها وصيفاً كان معه ، فجاء يتخطى الناس حتى دنا منها فقال لها يقول لك مولاي ابقي على وجهك فان لنا فيه اربا ، فأرسلت يدها في كمها واختمرت وعرف ذلك منها فها لطمت وجهها حتى دفن صلوات الله عليه ، فلم انقضت عدتها خطبها فقالت فكيف لي بنذري ويميني ، فقال نخلف عليك بكل عبد عبدين وبكل شيء شيئين ففعل وتزوجته « اهـ » وهذا الخبر لا نراه الا مكذوباً والله اعلم ما أراد به واضعه (أولًا) ان فاطمة بنت الحسين عليه السلام في عقلها وكمالها وشرف نسبها ودينها حتى كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتشتغل بالتسبيح بخيط معقود فيها لم تكن لتفعل مثل هذا الامر المشين (ثانياً) ان ابن سعد لم يذكره ولم

يشر اليه (ثالثاً) انه معارض بما مر رواية المفيد انها أقامت على قبر زوجها في قبة سنة كاملة تقوم الليل وتصوم النهار وهو مناقض لهذا الخبر (رابعاً) انه معارض بما رواه أبو الفرج في الاغاني حيث قال بعد ذكر الخبر الأول وقد قيل في تزويجه اياها غير هذا ، ثم روى بسنده ان فاطمة فحلفت عليها أمها لتتزوجنه ، وقامت في الشمس وآلت لا تبرح حتى تتزوجه فكرهت فاطمة ان تحرج فتزوجته « اهـ ) .

# فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين علي عليه السلام

سبقت إلى الاسلام وهاجرت إلى المدينة في أول الهجرة. روى الحاكم في المستدرك بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت فاطمة بنت أسد بن هاشم أول هاشمية ولدت من هاشمي وكانت بمحل عظيم من الاعيان في عهد رسول الله ﷺ وتوفيت في حياة رسول الله ﷺ وكان اسم علي أسد ولذلك يقول ( أنا الذي سمتني أمي حيدرة ) ( أقول ) لما ولد سمته حيدرة باسم أبيها لان حيدرة من أسماء الاسد (وبسنده) عن الزبير بد سعيد القرشي قال كنا جلوسا عند سعيد بن المسيب فمر بنا على بن الحسين ولم أر هاشميا قط كان أعبد لله منه فقام اليه سعيد بن المسيب وقمنا معه فسلمنا عليه فرد علينا فقال له سعيد يا أبا محمد أخبرنا عن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين على ابن ابي طالب قال نعم حدثني أبي قال سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب يقول لما ماتت بنت أسد بن هاشم كفنها رسول الله عِلَيَّة في قميصه وصلى عليها وكبر عليها سبعين تكبيرة ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوى عليها وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وجثا في قبرها فلم ذهب قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد فقال يا عمر أن هذه المرأة كانت بمنزلة أمى التي ولدتني أن أبام طالب كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبنا فأعود فيه .

# فاطمة بنت عبد الله بن ابراهيم

هي أم داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، شريفة علوية ، وبعضهم يقول أن أم داود المذكورة اسمها حبيبة ، وتكنى أم خالد البربرية واليها ينسب عمل أم داود المشهور في يوم النصف من رجب كها ذكرناه في ترجمة داود ، ويحتمل أن تكون أم داود اسمها فاطمة وأم خالد البربرية حاضنته ومرضعته فتكون أمه من الرضاعة والله أعلم .

ست المشائخ أم الحسن فاطمة بنت الشهيد محمد بن مكي العاملي الجزيني في أمل الآمل: كانت عالمة فاضلة فقيهة صالحة عابدة سمعت من المشائخ مدحها والثناء عليها روي عن أبيها وعن ابن معية شيخه اجازة كها تقدم في أخيها محمد وكان أبوها يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع اليها في أحكام الحيض والصلاة ونحوها «اهـ».

وفيها يلي صرة صك تهب به أخويها ميراثها من أبيها لقاء كتب تنازلا لها عنها :

# بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله الذي وهب لعباده ما يشاء وانعم على أهل العلم والعمل بما شاء وجعل لهم شرفا وقدرا وكرامة وفضلهم على الخلق بأعمالهم العالية

وأعلا مراتبهم في داري الدنيا والأخرة وشهد بفضلهم الانس والجان والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان المخصوص بجوامع الكلم الحسان وعلى آله وأصحابه أهل اللسن واللسان والساحبين ذيول الفصاحة على سحبان وعلى تابعيهم ومن اتبعهم باحسان ما اختلف الجديدان وأضاء القمران .

أما بعد فقد وهبت الست فاطمة أم الحسن أخويها أبا طالب وأبا القاسم عليا سلالة السعيد الاكرم والفقيد الاعظم عمدة الفخر وفريد الدهر عين الزمان ووحيده محيى مراسم الائمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين مولانا شمس الملة والحق والدين محمد بن احمد بن حامد بن مكي قدس سره المنتسب لسعد بن معاذ سيد الاوس قدس الله أرواحهم جميع ما يخصها من تركة أبيها في جزين وغيرها هبة شرعية ابتغاء وجه الله تعالى ورجاء لثوابه الجزيل وقد عوضا عليها كتاب التهذيب للشيخ رحمه إلله وكتاب المصباح له وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الذكرى لابيهم رحمه الله والقرآن المذهب المعروف بهدية على بن المؤيد وقد تصرف كل منهم والله الشاهد عليهم وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان المعظم قدره الذي هو من شهور ثلاث وعشرين وثمانمائة والله على ما نقول وكيل . وعلى رأس الورقة توقيع الشيخ حسن بن على التوليني وختمه بماء الذهب وهذا صورة

قد اتصل بي بثبوت هذه الوثيقة بين الاماجد الطاهرين وعلمت ما جرى ورقم فيها بعلم اليقيز أجريت عليها بقلم الاثبات بالمشروع والمعقول وأنا احقر الورى حسن بن على التوليني

> خاتمه بماء الذهب والشهود أسفلها آخر الكتابة شهد خالهم المقدم علوان بن بن احمد بن ياسر خاتمه شهد الشيخ على بن حسين الصايغ خاتمه شهد بذلك الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي خاتمه

أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة أخى لبيد الشاعر بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابية زوجه أمير المؤمنين عليه السلام

مرمر ذكر نسبها وبعض أحوالها في ترجمة ولدها العباس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام وهي من بيت عريق في العروبة والشجاعة تزوجها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام باشارة أخيه عقيل حين طلب منه أن يختار له امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب ليتزوجها فتلد له غلاما فارسا وكان عقيل نسابة

عالمًا بأخبار العرب وأنسابهم فاختارها له وقال أنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام فولدت له العباس ثم عبد الله ثم جعفرا ثم عثمان وكلهم قتلوا مع أخيهم الحسين عليه السلام بكربلاء وكانت شاعرة فصيحة وكانت تخرج كل يوم إلى البقيع ومعها عبيدالله ولد ولدها العباس فتندب أولادها الاربعة خصوصا ااملاس أشجى ندبه وأحرقها فيجتمع الناس يسمعون بكاءها وندبتها فكان مروان بن الحكم على شدة عداوته لبني هاشم يجيء فيمن يجيء فلا يزال يسمع ندبتها ويبكى . فمن قولها في رثاء ولدها العباس ما أنشده أبو الحسن الاخفش في شرح كامل المبرد:

على جماهير النقد یا من رأی العباس کر در كـل ليث ذي لبـد ووراه من ابناء حي ب برأسه مقطوع يد انبئت أن ابنى اصي ل برأسه ضرب العمد ويلى على شبلى اما لو كان سيفك في يديـ ك لما دنا منه احد

( النقد ) نوع من الغنم قصار الارجل قباح الوجوه وزاد البيت حسنا أن العباس من أسهاء الاسد . وقولها في رثاء أولادها الاربعة :

> لا تدعوني ويك أم البنين كانت بنون لي ادعى بهم أربعة مثل نسسور الربي تنازع الخرصان أشلاءهم يا ليت شعري اكما اخبروا

تلكريني بليسوث العرين واليوم أصبحت ولا من بنين قد واصلوا الموت بقطع الوتين فكلهم أمسى صريعا طعين بأن عباسا قطيع اليمين

فاطمة بنت الناصر الصغير أبي محمد الحسن بن أبي الحسين بن احمد صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسين بن على بن الحسين بن على بن عمر بن على السجاد زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد ابن أمير المؤمنين على بن ابي طالب عليهم السلام والدة الشريف الرضي والمرتضى توفیت فی ذی الحجة سنة ۳۸۵

كانت من جليلات النساء وفضلياتهن رأى المفيد في منامه أن فاطمة الزهراء عليها السلام دخلت عليه مسجده ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام ، فقالت له يا شيخ خذ ولدي هذين وعلمهما الفقه ، فلما أفاق تعجب من ذلك ، وذهب في صبيحة ذلك اليوم إلى مسجده الذي يدرس فيه فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر ومعها ولداها المرتضى والرضى وقالت له يا شيخ خذ ولدي هذين وعلمهما الفقه ، ففتح الله عليهما من أبواب العلوم ما شاع ذكره ، ولما توفيت رثاها ولدها الشريف الرضي بقصيدة مذكورة في ديوانه نذكر بعضها لأن فيه دلالة على صفاتها الحميدة وأفعالها المجيدة أولها:

وأقول لو ذهب المقال بدائي أبكيك لو نقع الغليل بكائي يقول فيها:

لو كان يرجع ميت بفداء ما كنت اذخر في فدائك رغيبة لو كان يدفع ذا الحمام بقوة ونسيت فيك تعززي وابائى فارقت فيك تماسكي وتجملي

لتكدست عصب وراء لوائي

وصنعت ما ثلم الوقار صنيعه قد كنت آمل أن أكون لك الفدا أنضيت عيشك عفة وزهادة بصيام يوم القيظ تلهب شمسه ما كان يوما بالغبين من اشترى لو كان مثلك كل أم برة كيف السلو وكل موضع لحظة فعلات معروف تقر نواظري ما مات من نزع البقاء وذكره ومن الممول لي اذا ضاقت يدي ومن الذي إن ساورتني نكبة شهد الخلائق انها لنجيبة في كل مظلم أزمة أو ضيقة ذخرت لنا الذكر الجميل اذا انقضى آباؤك الغر الذين تفجرت من ناصر للحق أو داع إلى نزلوا بعرعرة السنام من العلى من كل مستبق اليدين إلى الندى درجوا على اثر القرون وخلفوا معروفك السامى أنيسك كلما وضياء ما قدمته من صالح

مما عراني من جوى البرحاء مما ألم فكنت أنت فدائي وطزحت مثقلة من الاعباء وقيام طول الليلة الليلاء رغد الجنان بعيشة خشناء غنى البنون بها عن الآباء اثر لفضلك خالد بأزائي فتكون أجلب جالب لبكائي بالصالحات يعد في الاحياء ومن المعلل لي من الادواء كان الموقى لي من الاسواء بدليل من ولدت من النجباء يبدو لها اثر اليد البيضاء ما يذخر الأباء للابناء بهم ينابيع من النعماء سبل الهدى أو كاشف الغماء وعلوا على الاتباع والامطاء ومسدد الاقوال والأراء طرقا معبدة من العلياء ورد الظلام بوحشة الغبراء لك في الدجي بدل من الاضواء

أم عبد الله ويقال ام عبده فاطمة بنت الحسن بن علي زوجة علي بن الحسين وأم الباقر عليهم السلام.

ولذلك كان الباقر (ع) هاشميا بين هاشميين علويا بين علويين فاطميا بين فاطميين لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهم السلام وقال الحافظ عبد العزيزبن الاخضر الجنابذي أمها أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن ابي بكر حكاه عنه في كشف الغمة وقال أبو الصباح وذكر أبو عبد الله جدته أم أبيه يوما فقال كانت صديقة لم يدرك في آل

# فاطمة بنت أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام

في خصائص النسائي: أخبرنا عمر بن على حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا موسى الجهني قال دخلت على فاطمة بنت على فقال لها رفيقي هل عندك شيء من والدك يوهب قالت حدثتني أسهاء بنت عميس أن رسول الله ﷺ قال لعلى أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدى . أخبرنا احمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون عن موسى الجهني قال أدركت فاطمة بنت علي وهي بنت ثمانين سنة فقلت لها تحفظين عن أبيك شيئًا لخالت لا ولكني سمعت أسهاء بنت عميس أنها سمعت من رسول الله عَلَيْهُ يقول يا على انت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس من بعدي نبي . حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن وهو ابن صللح عن موسى الجهني عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس أن رسول الله على قال يا على انك مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي .

# فاطمة بنت الرضا (ع)

ذكرها الصدوق في عيون أخبار الرضا (ع) وذكر ما يدل على أنها روت الحديث ، ومر في سيرة الرضا (ع) ما يدل على أنه لم يترك الا ولدا واحدا وهو الامام الجواد ومر عن بعضهم أنه ترك خمسة ذكور وبنتا واحدة . وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا (ع) حديثا عن فاطمة بنت الرضا عن أبيها عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه وعمه زيد عن أبيه على ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي على قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم.

# أم فروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر

كانت ام الصادق عليه السلام وامها اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر وهذا معنى قول الصادق عليه السلام ان ابا بكر ولدني مرتين وفي ذلك يقول الشريف الرضى:

وحزنا عتيقا وهو غاية فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد

روى الكليني في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام في حديث قال كانت أمي ممن آمنت واتقت واحسنت والله يجب المحسنين قال وقالت امي قال ابي يا أم فروة اني لادعو الله لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة ألف مرة لانا نحن فيها ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب وهم يصبرون على ما لا يعملون وروى الكليني في الكافي بسنده عن عبد الأعلى رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة الله اخطأت السنة فقالت انا لاغنياء عن علمك . وقال المسعودي في كتاب اثبات الوصية : كانت أم الصادق (ع) أم فروة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر وكان ابوها القاسم من ثقات على بن الحسين وكانت من اتقى نساء زمانها وروت عن على بن الحسين احاديث .

# فاطمة بنت السيد رضى الدين علي بن طاوس

قال والدها في كتاب سعد السعود وقفت مصحفا تاما اجزاء على ابنتي الحافظة للقرآن الكريم فاطمة سلمها الله حفظته وعمرها دون التسع سنين وقد اجازها واجاز اختها شرف الاشراف المتقدمة ، وقال في وصف ابنتيه هاتين الحافظتين الكاتبتين.

# فاطمة بنت حميدة بنت المولى محمد شريف بن شمس الدين محمد الرويدشتي الاصفهاني

نسبة إلى رويدشت ناحية من توابع اصفهان ومر ذكر امها حميدة وانها كانت عالمة فاضلة متزوجة برجل جاهل من اقاربها ، وفاطمة هذه مذكورة في رياض العلماء منسوبة إلى امها كما ذكرناه لا إلى ابيها وكأنه لكونه جاهلا غير معروف وامها عالمة معروفة . وفي الرياض هي ( اي فاطمة ) ايضا كانت فاضلة عالمة عابدة ورعة ولم أعلم لها تأليفا وكانت ايضا معلمة لنسوان عصرها وفي الاغلب تكون في بيت سلسلة الوزير خليفة سلطان بأصفهان

والان هي في الحياة وقد زوجوها من رجل قروي جاهل احمق كزوج والدتها .

# فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السلام توفيت سنة ٢٠١

عن تاريخ قم للحسن بن محمد القمي قال اخبرنا مشائخ قم عن ابائهم أنه لما اخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد سنة ٢٠٠ من الهجرة خرجت فاطمة اخته تفتقده في سنة ٢٠٠ فلما وصلت إلى ساوة مرضت فسألت كم بينها وبين قم قالوا عشرة فراسخ فقالت احملوني اليها فحملوها إلى قم وانزلوها في بيت موسى بن الخزرج ابن سعد الاشعري قال وفي اصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم تقدمهم موسى بن الخزرج فلما وصل اليها اخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله وكانت في داره سبعة عشر يوما ثم توفيت رضي الله عنها فأمر موسى بتغسيلها وتكفينها وصلى عليها ودفنها في ارض كانت له وهي الان روضتها وبنى عليها سقيفة من البواري إلى أن بنت زينب بنت محمد بن علي الجواد عليها قبة وقال:

# الشيخة فاطمة بنت الشيخ محمد بن احمد بن عبد الله بن حازم العكبري .

في رياض العلماء: كانت فاضلة عالمة فقيهة من مشيخة السيد تاج الدين بن معية يروي الشهيد عنها بتوسط السيد المذكور والظاهر انها كانت من الامامية وقد اجازها الشيخ عبد الصمد بن احمد عبد القادر بن ابي الحسن على ما وجدته في بعض المواضع (اهـ).

# الفامي .

هو احمد بن هارون استاذ الصدوق.

### الفتال .

اسمه محمد بن الحسن .

### الفتال

يوصف به ابو علي محمد بن علي الفتال النيسابوري الفارسي صاحب كتاب روضة الواعظين ويوصف به الشيخ جمال الدين الحسن بن عبد الكريم الشهير بالفتال من مشايخ ابن ابي جمهور الاحسائي .

فتح علي شاه بن حسين قلي خان بن محمد حسين خان القاجاري توفي سنة ١٢٥٠ .

هو ثاني الملوك القاجاريين وكان عندما قتل عمه أغا محمد خان في شيراز، فلما بلغه قتل الملك توجه الى طهران واخمد نيران الفتن وفي سنة ١٢١٢ اعلن توليه الملك وآغا محمد خان هو مؤسس الدولة القاجارية وعلى يديه انقرضت الدولة الزندية بعد معارك طاحنة بين آخر ملوكها لطف علي خان وبين اغا محمد خان انتهت بقتل لطف على سنة ١٢٠٩.

وفي العام ١٢١٠ احتفل الامراء والقواد بتتويج اغا محمد خان ملكاً على ايران ولكنه قتل سنة ١٢١١ وبمقتله انحل نظام جيشه القوي وكثر الشغب إلى ان وصل ولي عهد السلطنة فتح علي شاه المترجم من شيراز إلى طهران واعاد الامور إلى نصابها . وفي سنة ١٢١٢ توج رسمياً وبعد سنة من

(١) راجع تفاصيل هذا الامر في ترجمة السيد محمد المذكور في موضعها من هذا الكتاب .

تتويجه نقل تابوت اغا محمد خان إلى النجف فدفن في غرفة من غرف الصحن العلوي .

كان المترجم مكرماً للعلماء مفضلاً عليهم وفي ايامه راج سوق الادب وظهر الشعراء البارعون ، ومن اثارة تذهيب ابواب الصحن والقبة المنورة في الحائر وتفضيض الضريح الحسيني وبناء مرقد العباس بن علي في كربلاء وتذهيب قبة السيدة فاطمة بنت الامام موسى بن جعفر في قم وبناء صحن واسع لها وبناء صحن مشهد الامام على بن موسى الرضا وغير ذلك .

ويصفه بعض المؤرخين بأنه كان على مرحلة سامية في تشييد مباني الشرع راسخ الاعتقاد في الاذكار والاوراد.

وفي عهده وقعت الحرب بين روسيا وايران وكان السبب انه لما ملك ( الكسندر حفيد ( كاترين ) وجهت روسيا كل قواها لاحتلال كرجستان اضطرت كركين خان سلطان كرجستان إلى التنازل عن كرجستان فالتجأ الكرجيون إلى ايران ، وتجاوزت روسيا من كرجستان إلى سائر البلاد الواقعة خلف ارس وملكت كنجة سنة ١٢١٨ فأمر الشاه ولي عهده بمقاومة روسيا فجرت مصادمات من سنة ١٢١٨ إلى سنة ١٢٢٠ صمدت فيها روسيا في مواقعها الحصينة وعجزت ايران عن اخراجها منها، وظلت المناوشات مستمرة إلى أن عقد القائد الروسي بتوسط سفير انكلترا معاهدة مع الدولة الايرانية سنة ١٢٢٨ ملكت فيها روسيا كرجستان وشيروان وشكي وكنجة وقراباغ ومغان وبعض طالش . وفي سنة ١٧٤٠ ادعى الروس ان بحيرة في الشمال الغربي من توابع ايران داخلة في حدود روسيا . وبلغ علماء ايران تعدي روسيا على مسلمي القفقاس واستباحتهم فأفتوا بالجهاد وعلى رأسهم السيد محمد الطباطبائي(١) نجل صاحب الرياض الذي لقب بسبب هذه الحركة بالمجاهد اذ توجه بنفسه إلى القتال. واضطر فتح على شاه إلى الدخول في الحرب فأمر ولده عباس ميرزا بقيادة الجيوش وانتهت الحرب بفشل ايران وعقد معاهدة جديدة خسرت بها ايران مضافاً إلى البلاد السابقة: ايروان ونخجوان ودفعت غرامة حربية باهظة.

# فتحعلي خان الكاشاني المتخلص بصفا الملقب بملك الشعراء:

من شعراء الفرس المشهورين له شاهنامه فارسي مطبوع فيه فتوحات فتح علي شاه القاجاري في حرب الافغان وغيره ومنظوماته ومنثوراته ومراسلاته إلى السلاطين والعلماء وغيرهم مثل ما كتبه إلى السلطان محمود العثماني وابن سعود امير الحجاز ونجد وملك الافرنج وغيرهم ومن العلماء مثل السيد صاحب الرياض والمحقق القمي في تعزيته بغرق ولده موسى ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء .

الشيخ فتح الله بن محمد النمازي الشيرازي الغروي الملقب شريعة مدار: ولد في ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٦٦.

كان احد اعلام علماء هذا العصر ، اصله من مدينة شيراز من اسرة كريمة تعرف بالنمازية نسبة إلى جدهم المعروف باسم الحاج محمد على النمازي الذي كان معروفاً بالورع والصلاح ولكثرة مداومته بالنوافل والصلوات عرف بالنمازي اذ ان كلمة (نماز) باللغة الفارسية معناها الصلاة . هاجر والد المترجم إلى مدينة اصفهان وفيها كانت ولادة المترجم ،

وقد تلقى مبادىء العلوم فيها حيث حضر على مجالس علماء تلك البلدة الشهيرة برواج سوق العلوم والمعارف فيها، فحضر على المولى حيدر الاصفهاني وعلى المولى عبد الجواد الخراساني من اعلام تلامذة الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب الحاشية وعلى الحاج مولى احمد السبزواري من اجلاء تلامذة السيد حسن المدرس وعلى المولى محمد صادق التنكابني، وحضر على الشيخ محمد باقر بن محمد تقى الاصفهاني في كثير من المباحث الفكرية والاصولية ، وسمع عليه افاداته وتحقيقاته في تقوية القول بحجية الظن بالطريق وما شبه في دفع اعتراضات الشيخ الانصاري. ثم سافر إلى المشهد الرضوي وكان في ذلك الوقت مزدحاً بكثير من الاجلاء فجرت بينه وبينهم مناظرات ظهر فيها فضله ثم رجع إلى اصفهان وانقطع عن الحضور إلى الاساتيذ واخذ في البحث والتدريس بطريقة اعجب الطلبة بها حيث لم يكن مسلك الشيخ الانصاري بعد شائعاً حينئذ في تلك البلاد. واشتاق بعد ذلك إلى زيارة العتبات المقدسة ولقاء اجلاء العلماء ولما وصل إلى النجف الاشرف اجتمع حوله المحصلون فتصدى للتدريس والبحث وحضر في اثناء ذلك على الحاج ميرزا حبيب الله الشيرازي وعلى الشيخ محمد حسين الكاظمي مع قيامه بأعباء البحث والتدريس واجتماع فضلاء الطلبة عليه . وفي سنة ١٣١٣ قصد بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله عَلَمْ ثُمُّ رجع إلى النجف وانقطع للتدريس والبحث والاملاء والتصنيف والفتوى وقضاء الحوائج إلى أن توفاه الله ليلة الاحد الثامن من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٣٩ في النجف بمرض مزمن في صدره كان اصابه في سفره إلى الجهاد والدفاع حين هاجم الانكليز العراق ، وكان يقعده في الفراش من حين إلى آخر إلى أن اشتد عليه بعد حدوث حوادث الثورة العراقية المشهورة التي بذل فيها ما في وسعه لمصلحة البلاد وتحالف رؤ ساء القبائل وزعماء العشائر ولا سيها بعد وفاة الميرزا محمد تقى الشيرازي مما هو مشهور ومسطور في تاريخ الثورة العراقية .

وكان يمتاز بمشاركته في فنون الفلسفة القديمة الحكمة الالهية فضلاً عن العلوم الاسلامية في الكلام والحديث الرجال وخلافيات الفرق المقالات وما لها وما عليها من الحجج والادلة ، وكان يحضر مجالس محاضراته وافاداته افاضل العلماء وتلمذ عليه المئات من فضلاء العرب الفرس ، وقد كان جمع كثير من الناس يرجعون إلى فتاواه ويقلدونه في احكام مسائلهم من عهد بعيد ولكن بعد السيد محمد كاظم اليزدي اقبل اليه جمهور ثم بعد وفاة الميرزا محمد تقي الشيرازي اصبح المقلد الوحيد للشيعة في غالب الاقطار وهذا قلما يصادف مثله .

وله الاجازة بالرواية عن جماعة من الاعلام منهم السيد مهدي القزويني الحلي الميرزا محمد باقر الخونساري صاحب روضات الجنات واخوه ميرزا محمد هاشم الخونساري والشيخ محمد طه النجف الشيخ محمد حسين الكاظمي وله من المؤلفات كتاب انارة الحالك في قراءة ملك ومالك رلجح فيه قراءة ملك وانها الموافقة لقراءة اهل البيت وله رسالة ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار وكتب الشيخ ملا كاظم الخراساني اعتراضات عليه في حاشيتها فكتب المترجم في جوابه رسالة سماها صيانة الابانة وله رسالة في احكام العصير العنبي ورسالة في قاعدة الطهارة ، ورسالة في المواحد لا يصدر منه الا الواحد ، ورسالة في نفي البأس وان مدلوله نفي الحرمة ، ورسالة في قاعدة الضرر والضرار وله رسائل وتحررات

كثيرة وغيرها كها ان له مناظرات مع محمود شكري الالوسي البغدادي .

ملا فتح على بن حسن السلطان آبادي الحائري توفي سنة ١٣١٧ بكربلاء .

درس اول مرة في ايران ثم ورد العراق فادرك صاحب الجواهر في اواخر ايامه ومن بعده اخذ عن الشيخ مرتضى الانصاري والحاج ملا علي الرازي (ابن ميرزا خليل الطبيب) ثم تخرج بالميرزا السيد حسن الشيرازي ولما خرج الميرزا من النجف إلى سامراء سنة ١٢٩٢ خرج معه وكان ينوب عنه في الصلاة بالناس وكان الميرزا يقتدي به ويأمر الناس بالاقتداء به ورجع بعد وفاته إلى كربلاء وسكن اليه الناس وبها مات

### وفي الفوائد الرضوية:

عالم جليل مفسر تقي ورع محدث صاحب كرامات باهرة قال النوري في دار السلام حدثني شيخ الاتقياء معدن المعالي والفضائل التي قصرت عنها ايدي الراسخين من العلماء شيخنا الاجل الاكمل المولى فتح علي السلطان آبادي ، وقال أيضاً في حقه قد جمع من كل مكرمة اعلاها ومن كل فضيلة اسناها ومن كل خصلة اشرفها ومن كل خير ذروته ومن كل سر علم شريف جوهره وحقيقته صاحبته منذ سنين في السفر والحضر والليل والنهار والشدة والرخاء فلم اجد له زلة في مكروه او مرجوج وما رأيت لخصلة واحدة من خصاله التي تزيد على ما ذكره امير المؤمنين صلوات الله عليه لهمام بن عبادة في صفات شيعته مشاركاً ونظيراً وما اظن احداً يتمكن من استقصاء معاليه اما علمه فأحسن فنه معرفة دقائق الايات ونكات الاخبار لم يسأل قط عن آية وخبر الا وعنده منها من الوجوه ما تتعجب منه العقول بما لا يخالف شيئاً من الظواهر والنصوص ولا يختلط بمزخرفات العقول بما لا يخالف شيئاً من الظواهر والنصوص ولا يختلط بمزخرفات العمة والفكر قانع من الدنيا باليسير ، الى غير ذلك مما اطنب فيه وبالغ في وصفه .

# الشيخ فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي .

توفي سنة ١١٣٠ وكان معاصراً لصاحب الحدائق وتلميذاً للسيد نعمة الله الجزائري . في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري :

كان عالماً اديباً وقوراً حسن االتصنيف ذكرته في تذييل السلافة بقولي : ذو باع في الادب مديد ونظر في ادراك اللطائف حديد وفهم في موارد النكات سديد وكد في اقتناص المعارف شديد وذهن انطبع فيه فنون المعقول والمنقول رأيته وقد غيره الزمان . له كتب منها كتاب زاد المسافر في تحرير واقعة البصرة ذكر في اوله احواله وانه ولد بقبارة ولما ترعرع اشتغل على ابيه ثم ارتحل الى شيراز واشتغل على السيد نعمة الله السيد عزيز الله والشاه ابو الولي وغيرهم ثم رجع الى مولده وولي قضاء البصرة اذ كانت في تصرف الفرس وادرج في كتابه هذا كثير من الادبيات وحرر فيه البديعيات اكمل تحرير ومنها كتاب الاجادة في شرح قصيدة السيد علي بن باليل الموسومة بالقلادة ومطلعها :

ردي على رقادي ايها الرود على اراك به والبين مفقود سلك فيه مسلك الصفدي في شرح لامية العجم وله كتب أخر لم اقف عليها وشعر قليل (اهـ).

وكتابه زاد المسافر في موقعة البصرة ذكر فيه ما جرى لحسين باشا ابن علي باشا ابن افراسياب الديزي واليها من الفرار بنفسه وعياله إلى بلاد الهند سنة ١٠٧٨ وفتح العثمانيين لها وانتزاعها من ايدي آل افراسياب ، وهذا الكتاب مطبوع .

وله شرح شواهد القطر يشير اليه السيد صادق الفحام في شرحه لشواهده وله الفتوحات في المنطق وشرحها وله الاجادة في شرح القلادة ورسالة في التجويد .

وله تحفة الاخوان في فقه الصلوة شرحاً لحديث رجاء بن الضحاك .

# فتح الله الشيرازي .

ذكره اصحاب دانشوران ناصري في اثناء ترجمة الشيخ ابو الفضل ابن المبارك اليماني الهندي ووصفوه بعلامة الزمان الحكيم فانهم بعدما ذكروا ان الشيخ شمس الدين السلطانبوري الملقب بمخدوم الملك والشيخ عبد النبي الملقب بالصدر كانت في أوائل سلطنة أكبر شاه في الهند تدبر أمور السلطنة برأيها وكانا في غاية التعصب فتوصل الشيخ ابو الفضل إلى ان صار في اعلى مراتب القرب عند اكبر شاه وكان علامة الزمان الحكيم فتح الله الشيرازي واخرون من علماء وامراء العراق وشيراز قد جاؤ وابكثرة إلى بلاد اكبر شاه فاتفق الشيخ ابو الفضل مع العلامة المذكور واخرون من العلماء على طريق واحد وكلمة واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من العلماء على طريق واحد وكلمة واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من السلطان نفسه قد رجع عن مذهبه وعدل عن طريقته الاولى في الانقياد لرأي هذين الرجلين فأرسلها إلى مكة إلى آخر ما ذكروه وذلك في سنة

وقال الامير شكيب ارسلان في كتاب حاضر العالم الاسلامي فيها حكاه عن مؤرخي الافرنجة: انه كان من اكابر علماء الشيعة جاء من فارس واوطن بيجابور فاستدعاه اكبر شاه جلال الدين محمد بن همايون بن بابر ظهير الدين محمد بن عمر الشيخ بن ميرانشاه ابن تيمورلنك الكوركاني الشهير وصار مستشاره الشرعي (اهم) واكبر شاه هذا كان ملك فرغانة ثم ملك اكثر بلاد الهند بل كلها واليه تنسب مدينة اكبر اباد وتوفي سنة ١٠١٤ وتأتي ترجمته في بابها.

# الشيخ الفتح بن علي بن محمد البلداري الاصفهاني .

له زبدة النصري ونخبة العصري اختصره من كتاب نصرة العصرة وعسرة النضرة في اخبار وزراء السلجوقية تأليف عماد الدين محمد ابن الاصفهاني بدأ في اختصاره في ربيع الأول سنة ٦٢٣ وطبع في ليدن ومعه فهرست اسهاء الرجال والامم والولايات والمدائن وغيرها.

المولى فتح الله ين شكر الله الكاشاني . توفى سنة ٩٨٨

محدث جليل مفسر فاضل من علماء دولة الشاه طهاسب الصفوي وتلاميذ علي بن الحسن الزواري . له (١) تفسير القرآن اسمه منهج الصادقين كبير (٢) مختصر منه اسمه خلاصة المنهج (٣) زبدة التفاسير (٤) ترجمة القرآن (٥) شرح نهج البلاغة (٦) شرح احتجاج الطبرسي (٧) تنبيه

الغافلين وتذكرة العارفين (٨) ملاذ الفقهاء (٩) مادة التاريخ.

السيد فتح الله بن هبة الله بن عطاء الله الحسيني الشيرازي .

توفی سنة ۱۰۹۸ باصفهان .

من الطائفة الشاهية المعروفين بمعرفة غوامض الحواشي البلالية. طلبه الشاه سليمان من اردكان وجعله قاضياً باصفهان. له كتاب الامامة طويل الذيل ادرج فيه المناظرات الواقعة بينه وبين المولى عبد الرحيم المدرس المجاور لمدينة الرسول مَنْ في الامامة وهي قصة طويلة غريبة صنفها حين تشرف بمكة المعظمة.

وله رسالة البديع في علم البديع رسالة حسنة الفها باصفهان . وله كتاب في التاريخ يعرف بتاريخ شاه فتح الله .

الفحام

يوصف به من القدماء ابو محمد الحسن بن يحيى بن داود الفحام السر من رآي ويوصف به ايضاً أبو الحسن محمد بن احمد بن محمد خلف المعروف بابن ابي لمعتمر الرقي نزيل دمشق ومن المتأخرين السيد صادق الفحام العالم الشاعر النجفي معاصر بحر العلوم.

النسابة شيخ الشرف السيد شمس الدين أبو علي فخار بن معد بن فخار بن معد بن المحاب بن فخار بن المحد بن المحاب بن محمد العابد ابن مولانا الكاظم عليه السلام.

توفي سنة ٦٠٣ .

( وفخار على ما ضبطه البهائي في حواشي اربعينه بفاء مكسورة وخاء معجمة واخره راء (ومعد) بميم مفتوحة وعين مهملة ودال مشددة كان من عظماء وقته في الدين والدنيا ولم يخل منه سند من اسانيد علمائنا قرأ على عميد الرؤساء اللغوي وابن ادريس صاحب السرائر وشاذان بن جبرئيل القمي يروي عن العماد محمد بن القاسم الطبري ويروي عن الشيخ عربي بن مسافر وعن الشيخ ابي طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي الواسطي وعن السيد جلال الدين عبد الحميد بن عبد الله التقي الحسيني النسابة وعن الشيخ محمد كمال وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي وعن الشيخ تاج ابن جعفر المشهدي وعن الشيخ ضاج الدين الحسن بن على الدربي ويروي عن الشيخ العالم المحدث ابي القاسم علي بن علي بن منصور الخازن الحائري املاء عن الشيخ الحافظ ابي القاسم ذاكر بن كامل الخفاف سنة ٥٨٢ ببغداد عن الشيخ ابي سعيد احمد بن المجيد بن احمد الصيرفي عن القاضي ابي القاسم على بن المحسن التنوخي عن الشيخ ابي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ويروي عنه جماعة منهم ولده السيد عبد الحميد بن فخار وسديد الدين يوسف والد العلامة ورضى الدين على وجمال الدين احمد طاوس وصاحب الشرائع وعبد الحميد بن ابي الحديد شارح نهج البلاغة . له كتب منها (١) كتاب الحجة على الذاهب إلى تفكير أبي طالب طبع حـديثاً (٢) الرضـة في الفضائل والمعجزات ، وقد اشتبه من نسبه إلى الصدوق لانه يروي فيها عن الفضل بن شاذان وهو متأخر عن الصدوق بكثير (٣) المقباس في فضائل بني العباس ، كتبه مداراة . وهو الذي اشار اليه ابن ابي الحديد بقوله في الجزء الرابع عشر من شرح النهج: وصنف

بعض الطالبيين في هذا العصر كتاباً في اسلام ابي طالب وبعثه إلى وسألني ان اكتب بخطى نظمًا او نثراً اشهد فيه بصحة ذلك وبوثاقة الادلة عليه فتحرجت ان احكم بذلك حكماً قاطعاً لما عندي من التوقف فيه ولم استجز ان اقعد عن تعظيم ابي طالب فاني اعلم أنه لولاه لما قامت للاسلام دعامة .

> فخر الاسلام أو فخر الدين أو فخر المحققين. هو محمد بن العلامة الحسن بن يوسف الحلي .

> > فخر الدولة بن بويه

اسمه علي بن الحسن بن بويه .

السيد فخر الدين بن على بن يوسف بن محمد بن فضل الله الحسني العاملي العيناثي .

كان من العلماء المعاصرين للشيخ ناصيف بن نصار شيخ مشائخ جبل عامل ووجدت له قصيدة في مدح الشيخ على بن فارس الصعبى امير ناحية الشقيف ويذكر فيها اخاه الشيخ حيدر الفارس وصهره الشيخ ناصيف يقول من جملتها:

وما كان من برق المواضى سحابها امون ترى أن المقيل تبابها

غصون الربى حتى ذوى مستطابها

بسعلاة هم يجرح القلب نابها

كأن نعيم الخفض فيها عذابها

اذا وقعت فوق الاواني ذبابها

اذا زاحمتها في المياه كلابها

من النوم الا اكلها وشرابها

وصاحبها عند الرحيل جرابها

بعدل على سالمتها ذئابها

بعيد المدى حتف العدى وحرابها

ويغنى اذا الهيجاء شب التهابها

فقد شانها عند العطاء انتحابها

فلسنا ولو صالت علينا نهابها

بكل طويل الباع تردي عرابها

سباع قراع غابة السمر غابها

شموس جلال والمعالي قبابها

اذا جرة الايام عم التهابها

كثير على جرح النصال اعتصابها

اذا حل في دار البدار ركابها

عيد من الشم الرعان صلابها

لمثل علي في الزمان انتسابها

بعزمات صدق نصرة الحق دابها

وايامه عند الحسيب احتسابها طويل فها يغنى الحسود اجتذابها

يدنس اعراض الرجال ارتكابها

على صفحة الايام خط كتابها

سحاب نوال مستهل هضابها

فهل ازهرت بالمجد ايام ماجد فيا غاديا من فوق وجناء عرمس رعت حقبة بنت البطاح وهشمت حنانيك هل تدري بأني مروع ابت همتي أن تقبل الضيم صاحبا أبيت كما بات الحسام على الطوى كذا ترجع الاساد لا تكسر الظها إلى السيف اشكو عصبة لا يثيرها مطيتها في السبق عير مجدع شياة اقامت في الذئاب كأنها مجيب الندا بحر الندا كاشف الردى هو السيد المقدام يغني مسالما هو الغيث بل اندى من السحب راحة هو الليث بل انكى من الليث صولة له الهبوات السود والجرد شزب له حیدار درع وناصیف ناصر بدور جمال والسروج بروجها جبال يقيل العالمون بظلها تحف بهم من أل صعب عصابة حرام على اعدائها سنة الكرى مصاليت طعانون من خوف بأسهم كرام وهل يعدو السماح قبيلة لعمري لقد ارضى علي سميه لياله بيض يحسد الصبح نورها تسربل اثواب المعالي وذيلها وقور نقى الذيل عف عن التي علي العلى يا من مقامات فضله ويا ممطر العافين من فيض كفه

منعة الاعليك لانها سللت حسام النصر لما رأيتها فقم غير مأمور بها أن جاهكم وإن زكاة الجاه يا سيد الورى أبي الله يا حامى الحمى أن يصدني تراض بك الحاجات بعد شماسها فدونكها كالراح معنى ورقة ومسكرة ابياتها فكأنها بقيت بقاء الشمس يا نور عينها

من الله في الدارين يرجى ثوابها قصدتك بالظن الجميل لحاجة لدى عصبة مر المذاق خطابها يريق دم الالفاظ هدرا جوابها تذل له هام الورى ورقابها على الحر فرض لا يراعى نصابها بمرآك عن نيل الاماني حجابها كما ريض من قب البطون صعابها لها اللفظ كأس والبديع حبابها ثغور حسان والمعاني رضابها وكفك مفتاح العطايا وبابها

السيد فخر الدين بن باقر بن ابي المحسن بن ابي طالب ابن السيد جواد بن محمد مهدي ابن ميرزا حسن رضى الدين بن فخر الدين بن على بن رضى الدين بن محمد بن احمد بن موسى بن ابي عبد الله احمد النقيب بقم بن محمد الاعرج بن موسى المبرقع ابن الامام محمد الجواد (ع).

من سادات حمدان العظام وقد وقع تغيير في ترتيب هذه السلسلة كما يظهر من ترجمة السيد محمد لطف الله وغيرها من التراجم.

فخر الدين ابو الغنائم ابن حيدر بن محمد بن زيد العلوي نائب النقابة . كتب في عتاب:

بحسن حال وكنت ذا نشب لو كنت فدما لكنت عندهم وكلهم كاره لذي الادب لكننى للشقاء ذو ادب

الشيخ فخر الدين بن محمد بن على بن احمد بن طريح ( بالتصغير ) المسلمي الاسدي الرماحي النجفي المعروف بالشيخ الطريحي.

ولد بالنجف وفيها درس ، وتوفي في الرماحية سنة ١٠٨٥ وقد طعن في السن ونقل إلى النجف.

( والطريحيون ) من اقدم اسر النجف واشهرها ، وقد سموا بجدهم طريح النجفي وقد وجد فيهم كثير من رجال العلم والصلاح ، وصلى في مسجدهم المعروف في النجف المحقق الكركي المتوفى سنة ٩٢٢ وعندهم سجلات وصكوك يرتقي عهدها إلى القرن الثامن. وهم من بني اسد ويظهر انهم انتقلوا بعد خراب الكوفة إلى النجف في القرن السادس الهجري ، وكان بنو اسد من اكثر القبائل في اعراص الكوفة . .

( والمسلمى ) لعله نسبة إلى مسلم بن عوسجة الاسدي ، وقال في الذريعة أنه نسبة إلى مسيلم بطن من العرب، (والرماحي) نسبة إلى الرماحية بتشديد الميم والياء وهي مصر مستحدث في العراق لم يذكره ياقوت ولا غيره من المخططين وهي في بلاد خزاعة على جدول ينصب اليها من الفرات ويقال أن السلطان سليمان العثماني لما دخل العراق اختار طائفة ممن معه الاقامة هناك فخططوا هذا المكان وسموه ( روم ناحيه سي ) ثم صار يسمى رماحية على كثرة الاستعمال ويقال أن هؤلاء كانوا من متصوفة الاتراك وعمرت بهم في بدء امرها ويعرف كثير من آثارها بأسمائهم الآن ولما دخل الوهابيون العراق سنة ١٢١٦ وحاصروا النجف فلم يقدروا عليها حاصروا الرماحية فصابرتهم ، ثم افرجوا عنها وكان الشيخ فخر الدين يقيم فيها وهو عالمها ومسدد اهلها وقد بقيت البلدة آهلة إلى عهد غير بعيد ثم طم نهرها وتحول مجراه فهجرت وتفرى اهلها في حواضر العراق ، وهم الان يعرفون بالنسبة اليها وقد عثروا اخيرا على آثار للشيخ فخر الدين في جامع خرب له في الرماحية فغالى الناس بها هناك ، ويوجد على مقربة من الرماحية الاصلية جماعة من آل طريح الاسديين . ولقد زار الرماحية السيد نعمة الله الجزائري الشوشتري سنة ١٠٨٩ قال ولما فرغنا من الزيارة في النجف شرعنا في زيارة الافاضيل والمجتهدين ومباحثتهم ومصاحبتهم ثم أتينا إلى الرماحية وكنت ضيفا عند رجل من المجتهدين وبقيت عنده اياما قلائل . وذكرها القاضي نور الله وقال فتحها محمد بن فلاح المشعشعي .

والمترجم هو احد مشاهير علماء القرن الحادي عشر ، روى عنه جماعة من الائمة مثل المجلسي والسيد هاشم البحراني الذي روى عنه كثيرا في مؤلفاته واثنى عليه . وكان متقنا في العربية والفقه والرجال اديبا شاعرا تقيا ، سكن النجف وحج وجاور مدة ثم زار الرضا وجاور مدة ثم عاد إلى النجف وكان في اسفاره يشتغل بالتصنيف فقد رئي له كتب صنفها بالنجف واخرى بحراسان .

وقد ارخ بعضهم وفاته بهذه الابيات:

خطب اراع حشي الهدى والدين علم له علم العلوم وفضله سل مجمع البحرين والدرر التي وانظر لتأليفاته وبيانه الشافي تجد التقى في فعله والهدي في لا فخرحيث تضيف اصحاب الكسا

مذ فخره أودى بسهم منون منسور اعلام ليوم الدين جمعت به عن علمه المخزون بعين بصيرة ويقين اقواله والحكم بالتبيين ارخ وطيدا بعد فخر الدين

### مؤ لفاته

من مؤلفاته جامع المقال في تمييز المشترك من الرجال فرغ منه سنة ١٠٥٣ عليه شرح للشيخ محمد امين الكاظمي (وعندي نسخة من الاصل) ، الفخرية الكبرى الجامعة لكتابي الطهارة والصلاة ، الفخرية الصغرى مختصرة منها، الضياء اللامع في شرح مختصر الشرائع، اللمع في شرح الجمع، الاثناعشرية في الاصول تشتمل على ١٢بحثا فرغ منها سنة ١٠٥٧ فوائد الاصول شرح المبادىء الاصولية، الاحتجاج في مسائل الاحتياج، كشف غوامض القرآن، غريب القرآن، جواهر المطالب في خصائص على بن ابي طالب الكنز المذخور في عمل الساعات والايام والليالي والشهور ، كتب مراثى الحسين عليه السلام كبير ومبسوط وصغير. تحفة الوارد وعقال الشارد، مجمع الشتات ، مجمع البحرين ينحو منحى النهاية الاثيرية وشبهها لذكر غريب احاديث الائمة عليهم السلام طبع عدة مرات ، النكت اللطيفة في شرح الصحيفة ( السجادية ) ، مستطرفات نهج البلاغة ، جامعة الفوائد في الرد على محمد امين الاسترا بادي القائل ببطلان الاجتهاد والتقليد ، ترتيب خلاصة العلامة ، غريب الحديث للخاصة ، رسالة في تقليد الميت ، شفاء السائل في مستطرفات المسائل في علم مواقيت الصلاة في العروض القريبة البعيدة ، حاشية على المعتبر ، مشارق النور في تفسير القرآن ، كنز الفوائد في تلخيص الشواهد وهو تلخيص لمعاهد التنصيص موجود عند احفاده في النجف، ضوابط الاسهاء وهي رسالة في ضبط اسهاء الرواة مرتبة على الحروف وفي اخرها اجازة لبعض تلاميذه ، ترتيب كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن للسجستاني على حروف الهجاء مع زيادات وفوائد سماه نزهة

الخاطر وسرور الناظر ومتاع المسافر او ربيع الاخوان الموضح لكلمات القرآن فرغ منه سنة ١٠٤٥، ايضاح الحساب لشرح خلاصة الحساب، يوجد منها نسخة بخطه عند احفاده في النجف فرغ منه في ٩ رجب سنة ١٠٨٣ في دار السلطنة اصفهان وله رسالة في الاصول بخطه عندهم ايضا، عواطف الاستبصار بين فيه ما في اسانيد الاستبصار من عطف رأجل على اخر وعين المعطوف عليه في الموارد المحتملة بالقرائن الداخلية والخارجية، وله رسالة في فقه الطهارة والصلاة مجردة عن ذكر الادلة منها نسخة عند احفاده منقولة عن نسخة الاصل في حياته فرغ من نسخها في ربيع الثاني سنة ١٠٨٣ وعليها تملك محيى الدين الطريحي في ربيع الثاني سنة ١٠٨٠ وعليها تملك محيى الدين الطريحي عبي الدين الطريحي عبي الدين الطريحي وانا النجفي المسلمي سنة ١١٦٠ اونعمة الطريحي سنة ١٢٤٩ وامين الدين بن عبد الحسين الطريحي، وعليها: في ملك والدي الشيخ نعمة الطريحي وانا عبد الحسين الطريحي المعالم منه نسخة مخطوطة بخط المؤلف عشرية في الطهارة والصلاة لصاحب المعالم منه نسخة مخطوطة بخط المؤلف مشهد الكاظمين سنة ١٠٤١.

### مشائخه

يعد من مشائخه السيد شرف الدين علي الشولستاني والشيخ محمد بن حسام المشرفي والشيخ محمد بن جابر النجفي .

المولى فرج الله بن محمد حسين التستري توفي سنة ١١٢٨

في ذيل اجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الجزائري: كان عالما ذكيا في غاية ما يكون من جودة الذهن واستقامة الفكر قرأت عليه الالهيات كلها وكان بصيرا بالفقه والتجويد يروى عن جدى.

### الشيخ فرج الله بن محمد الحويزي

اسمه احمد بن درویش بن محمد بن حسین بن کمال الدین بن اکبر مجرد الجبلي الحويزي الحائري المزرعاوي وفي بعض المقامات المولى فرج الله بن الحسين بن حماد بن اكبر الحويزي معاصر لصاحب الوسائل محمد بن الحسن بن الحر العاملي له (١) كتاب ايجاز المقال في علم الرجال كبير في مجلدين اولهما في رجال الخاصة والثاني في رجال العامة حكى عنه مصرحا بهذا الاسم السيد شبر المشعشعي ترجمة جده الاعلى السيد محمد بن فلاح في رسالته المعمولة لاثبات سيادة السيد محمد ونسبه وقال صاحب الرياض أنه جمع في رجاله كل رطب ويابس . (٢) كتاب كبير في الكلام مشتمل على ثلاث وسبعين فرقة (٣) كتاب الغاية في المنطق والكلام (٤) كتاب الصفوة في الاصول نظير الزبدة (٥) تذكرة العنوان وهو كتاب عجيب كتب بعض ألفاظه بالسواد وبعضها بالحمرة يقرأ من جهة الطول ومن جهة العرض ومجموعه علم واحد وكل سطر من الحمرة علم في النحو والمنطق والعروض ووجه تسميته بتذكرة العنوان ان بعض العلماء الف كتابا اسماه عنوان الشرف مشتملا على خمسة علوم : فقه الشافعي وعلم النحو والتاريخ والعروض والقوافي فجرى يوماً في مجلس الشيخ فرج الله ذكر هذا الكتاب ومدحه فتعجب اهل المجلس منه فألف الكتاب قبل ان يرى كتاب عنوان الشرف قلت كتاب عنوان الشرف كتاب عجيب مؤلفه شرف الدين اسماعيل

بن ابي بكر الحسني اليمني المتولد سنة ٧٦٥ والمتوفى سنة ٨٣٧. مطبوع وكتب السيوطى كراسا شبيها بعنوان الشرف في يوم واحد في مكة المكرمة سماه النفحة المسكية والتحفة المكية (٦) تشريح الافلاك (٧) شرح خلاصة الحساب للبهائي (٨) منظومة في المعاني والبيان (٩) تاريخ كبير (١٠) ديوان شعر كبير (١١) رسالة في الحساب ولعلها شرح الخلاصة إلى غير ذلك . ومن شعره:

احسن إلى من قد اساء فعاله لوكنت توجس من اساءته العطب ترمى الحجارة وهي ترمي بالرطب(١) وانظر إلى صنع النخيل فأنها

> الشيخ فرج الله بن سلمان بن محمد الجزائرى توفى في عشر الستين بعد الالف

عالم فاضل فقيه محدث ثقة عابد زاهد ورع كريم معظم عند الناس مطاع وكان السلاطين يقصدونه ويتبركون بدعائه كذا عن السيد نعمة الله الجزائري . وقال رأيته وهو كبير السن وكنت أتيمن بدعائه .

فخر الدين ابو هاشم بن ابي الحسن على بن ابي المعالي بن الحسين من اولاد ابراهيم المجاب العلوي

اصله من الكوفة واستوطن والده آية وولده فخر الدين بها رأيته بالسلطانية وهو شاب حسن ذكر أنه كان الرسول إلى دوباج امير كيلان<sup>(٢)</sup> .

السيد فخر الدين بن مرتضى الحسيني الافطسى المتفرشي

له كتاب اغاثة الداعي في الادعية ينقل عن الكفعمي في الجنة الواقية وله منتخب الدعاء .

الشيخ فخر الدين بن على بن احمد بن محمد بن ابي جامع الحارثي الهمذاني العاملي النجفي

توفى اوائل القرن الحادى عشر

ذكره الشيخ جواد في ملحق امل الامل فقال : كان عالما فاضلا توجه بعد ابيه إلى شيراز وسكنها حتى مات وكتب ابن اخيه الشيخ رضي الدين في بعض ما عندنا من كتب اجدادنا القديمة أنه وجد اجازة له للشيخ حسن صاحب المعالم واجازة مجملة للاولاد الثلاثة الشيخ عبد اللطيف والشيخ رضى الدين والشيخ فخر الدين ( اهـ ) وهو جد آل فخر الدين الموجودين في النجف والنبطية .

# فخر الدين ابن مكانس

اورد له السيد على خان الشيرازي في انوار الربيع قوله في امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام:

يا ابن عم النبي أن اناسا قد توالوك بالسعادة فازوا انت للعلم في الحقيقة باب يا امامي ومن سواك مجاز

> فخر الملك ابو غالب وزير بهاء الدولة اسمه محمد بن على بن خلف .

هو داود بن سليمان .

الفراء النحوي

اسمه يحيى بن زياد .

هو فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي وغالبا يكون بعد ابن سعيد الهاشمي .

من اصحاب الرضا عليه السلام ، له تفسير كبير قال عنه في البحار: لم يتعرض الاصحاب لمؤلفه بمدح ولا ذم لكن كون اخباره موافقة لما وصل الينا من الاحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطى الوثوق لمؤلفه وحسن الظن به وروى الصدوق عنه بواسطة الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي وروى عنه الحاكم ابو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيره .

الشيخ فرج بن الحسن بن فرج بن احمد بن الحسين ابن الشيخ محمد على ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الله بن فرج بن عبد الله بن عمران القطيفي ولد سنة ٣٢١.

له كتاب تحفة اهل الايمان في تراجم علماء آل عمران القطيفي ترجم فيه ثمانية منهم مستدركا ما فات صاحب انوار البدرين الفه سنة ١٣٤٥ .

السيد فرج الله بن هاشم الحسيني الكاشاني

له كتاب تاريخ وزراء الاسلام او تذكرة وزراء الاسلام كتبه في حدود

الشيخ فرج الله بن نعمة الله وزير المولى عبد الله والي الحويزة ذكره جامع ديوان السيد نصر الله الحائري فقال: دو القدر والجاه الشيخ فرج الله وزير المولى عبد الله وقال السيد نصر الله الحائري يمدحه:

> الله اكبر هذا البحر قد طفحا فلا تيمم سواه فالتيمم لا هذا ابن نعمة من فيه قد التأمت هذا الوزير الذي لا عيب فيه سوى ان الايادي اياديه التي جزلت احسن بدوحة بذل منه ناضرة وكيف تذبل حاشاها وغرته لا غرو ان انكر الحساد مفخره تراه كالطود من فرط الرزانة في لا زال ظلا ظليلا للمؤمل ذا السيد فرَج الله أبن السيد على خان حاكم الحويزة .

يجوز كيف وماء الجود قد سفحا صدوع حالي ومن صدري به انشرحا اعطائه من نحاه فوق ما اقترحا اذبخل كعب الايادي مذهمت وضحا طير المديح على إغصانها صدحا ماء الطلاقة من ارجائها رشحا ان الخفافيش لا يبصرن شمس ضحى يوم اللقاء ومهتز اذا مدحا عمر طويل قصير الوعد منشرحا

اما تری من اتاه وافدا ربحا

حكم الحويزة بعد اخيه السيد عبد الله خان سنة ١٠٩٨ وجرت بينه وبين اقاربه منازعات يطول شرحها ، واستقر له حكم الحويزة وذلك في عهد الشاه سليمان الصفوي وصدر له « فرمان » من الشاه حسين بتاريخ شعبان سنة ١١٠٤ يصفه فيه بعالى جاه عمدة الولاة العظام للسيادة والايالة والشوكة والجلالة والاقبال السيد فرج الله حان والي عربستان وكانت مدة

<sup>(</sup>١) الفوائد الرضوية .

<sup>(</sup>٢) مجمع الاداب.

حكمه سنتين ثم عزل وعين ولده السيد عبد الله وفرمانات اخر بخلع لاولاد اخيه بتاريخ سنة ١١١٦ وسنة ١١١٨ وملك المترجم البصرة سنة

### الفردوسي

في اسمه اختلاف كثير واحد الاقوال اسمه منصور وذكرنا بعض الكلام فيه في منصور وترجمناه في ابو القاسم.

معتمد الدولة فرهاد ميرزا ابن ولي العهد عباس ميرزا ابن فتحعلي شاه القاجارى .

توفى سنة ١٣٠٥ في ايران وحمل إلى الكاظمية ودفن فيها .

فاضل ماهر ، له كتاب زنبيل في فوائد متفرقة بالعربية والفارسية جمعه الميرزا محمد حسين المنشي العلي آبادي المازندراني من خطوط المذكور ايام ولايته على فارس سنة ١٢٩٣ « مطبوع » وله القمقام الزخار والصمصام البتار في مقتل الحسين (ع) واحواله فارسي في مجلدين « مطبوع » وله جام جم في الجغرافيا مترجم عن الانكليزية مع زيادات فارسي « مطبوع » .

### فروغ الدين الاصبهاني .

له رسالة الانساب بالفارسية وله كتاب صحائف العالم رأينا منه مجلداً في طهران بخط المؤلف فرغ منه سنة ١٢٦٥ في شعبان وفي اوله هكذا : المجلد الأول من الصحيفة الرابعة التي في احوال الانسان من كتاب صحائف العالم تأليف العبد المذنب الجاني فروغ الدين الاصبهاني غفر الله له ولوالديه . وهو اي المجلد الأول من الصحيفة الرابعة مشتمل على ثلاث ظبقات فالطبقة الأولى في احكام الانبياء عليهم السلام وقد تقدمت في مجلد اخر والطبقة الثانية مشتملة على بابين فالباب الأول في احوال الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وقد تقدم أيضاً مع رسالة الانساب في مجلد اخر وهذا المجلد فيه الباب الثاني في احوال الاولياء والزهاد والصلحاء والطبقة في احوال الصحاب رسول الله عليه واصحاب الأئمة عليهم السلام ورجال التابعين من المحدثين في مجلد اخر ويتلوه المجلد الثالث في احوال العلماء والخباء والخباء والادباء والشعراء والظرفاء والمغنين ثم شرع في الباب الثاني من طبقات الاولياء وفيه فصول .

# فروة بن عمرو الانصاري.

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج عن الزبير بن بكار: كان فروة ابن عمرو ممن تخلف عن بيعة ابي بكر وكان ممن جاهد مع رسول الله وقاد فرسين في سبيل الله وكان يتصدق من نخله بألف وسق كل عام وكان سيداً وهو من اصحاب علي وممن شهد معه يوم الجمل ولما اجتمع جمهور الناس لابي بكر كرهت قريش معن بن عدي وعويم بن ساعدة فاجتمعت الانصار لهما في مجلس ودعوهما فلها حضرا اقبلت الانصار عليهما فعيروهما بانطلاقهما إلى المهاجرين واكبروا فعلهما في ذلك فتكلم معن ثم عويم بكلام معناه تصويب ما فعلا وتخطئة الانصار وذمهم فاغلظوا لهما وفحشوا عليهما وانبرى لهما فروة بن عمرو فقال لهما أنسيتها قولكما لقريش انا قد خلفنا وراءنا فوماً قد حلت دماؤ هم بفتنتهم هذا والله ما لا يغفر ولا ينسى قد تصرف

الحية عن وجهها وسمها في نابها فقال كل من معن وعويم في ذلك شعراً معناه تجهيل الانصار ودمهم فيها قالوه قال فروة بن عمرو فذكر معنا وعويما وعاتبهها على قولها خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤهم بفتنتهم:

الا قال لمعن اذا جئت وذاك الذي شيخه سلاعده بان المقال الذي قلتها خفيف علينا سوى واحده مقالكم ان من خلفنا مراض قلوبهم فاسده حلال الدماء على فتنة فيا بئسها ربت الوالدة فلم تأخذا قدر اثمانها ولم تستفيدا بها فائده لقد كذب الله ما قلتها وقد يكذب الرائد الواعده

فريد خراسان.

هو ابو الحسن او الحسين علي بن أبي القاسم زيد بن محمد البيهقي .

الفزاري

هو جعفر بن محمد بن مالك .

ابو علي البصير الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس الكاتب الانباري .

توفي سنة ۲۵۱

اصلهم من الانبار انتقلوا إلى الكوفة فنزلوا في النخع وهم من ابناء فارس وكان ابو على ضريراً ولقب البصير لذكائه وكان يتشيع وهو احد الادباء البلغاء الظرفاء وكان مترسلاً بليغاً وله مع ابي العيناء محمد بن مكرم الكاتب اخبار ومداعبات نظماً ونثراً وقدم سر من رأى في اول خلافة المعتصم ومدحه والخلفاء بعده ورؤساء اهل العسكر وتوفي بسر من رأى سنة الفتنة وقيل بعد الصلح لانه مدح المعتز وهو القائل

لئن كان يهديني الغلام لوجهتي ويقتادني في السير اذ انا راكب لقد يستضىء القوم بي في امورهم ويخبو ضياء العين والرأي ثاقب

وله :

اذا ما غدت طلابة العلم ما لهم من العلم الا ما يخلد في الكتب غدوت بتشمير وجد عليهم ومحبرتي اذني ودفترها قلبي

وله :

لم يشنها استحالة اللون عندي انها صبغة كلون الشباب

وله :

فكن عندما املت فيك فاننا جميعا لما أوليت من حسن اهل ولا تعتذر بالشغل عنا فانما تناط بك الأمال ما اتصل الشغل

وله في المعلى بن ايوب

لعمر ابيك ما نسب المعلى الى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نبتها رعي المشيم (١) وعده ابن شهراشوب في المعالم

من الشعراء المتقين، واورد له:

بنفسي ومالي من طريف وتالد واهلي انتم يا بني خاتم الرسل

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء للمرزباني

ابو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات .

من وزراء بني العباس ، كان شيعياً وبنو الفرات كلهم شيعة وهو الذي صحح طريق الخطبة الشقشقية إلى أمير المؤمنين (ع قبل الرضي .

الامير فضل ابن الامير حمود إلى آخر ما مر في علي بن حسين ابن الامير حمود .

ذكره ضامن فقال: كان سيداً حسن الخلق كريماً فارساً شجاعاً قارئاً كلام الله (اهـ).

الحافظ ابو نعيم فضل ابن دكين .

في روضات الجنات: هو من مشاهير قدماء علماء الشيعة ويروي عنه العامة ايضاً كثيراً وهو موثوق عندنا وعندهم وان لم يذكر اسمه في كتب الرجال وذلك لما ذكره الشهيد الثاني وسبطه الشيخ محمد في تعليقاتها الرجالية (اهـ) وعن ابن الاثير في الكامل انه كان شيعياً ومن مشائخ مسلم والبخاري (اهـ) ومر في احمد بن ميثم عن الميرزا انه رجل مشهور من علماء الحديث ويأتي في محمد بن ابي يونس انه كان وراق ابي نعيم الفضل بن دكين وهو جد احمد بن ميثم المذكور.

قيل له أتتشيع ؟ فقال سمعت جعفر بن محمد يقول حب علي عبادة وافضل العبادة كتمها وله:

وما زال كتمانك ديني كأنني برجع جواب السائلي عنك اعجم لاسلم من قول الوشاة وتسلمى سلمت وهل حى عن الناس يسلم

وشهد له ابن حجر في الاصابة في ابي جهيمة بأنه من المتقنين فرجح روايته على رواية غيره فقال وابو نعيم من المتقنين بخلاف غيره.

وفي الرياض كان من مشاهير المحدثين من قدماء اصحابنا يروي عنه الخاصة والعامة وعده ابن رستة في الاعلاق االنفيسة من الشيعة .

الشيخ فضل بن جعفر ابن فضل بن أبي قائد البحراني من تلامذة المحقق .

قرأ على المحقق نهاية الشيخ كها عن كشكول البحراني وعن الشيخ سليمان الماخوزي البحراني .

امين الدين أو امين الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوي او المشهدي .

### اقوال العلماء في حقه

عن كتاب نقد الرجال للسيد الاجل الامير مصطفى التفريشي ، وفي تعليقه العلامة الأقا محمد باقر البهبهاني على رجال ميرزا محمد الكبير: ثقة فاضل دين عين ، من اجلاء هذه الطائفة . وعن نظام الاقوال للمولى نظام الدين القرشي تلميذ الشيخ البهائي : ثقة فاضل دين عين . وعن فهرست الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه بعد وصفه بالامام ثقة فاضل دين عين . وفي الوجيزة للعلامة المجلسي ثقة جليل . وفي مستدركات الوسائل : فخر العلماء الاعلام وامين الملة والاسلام ، المفسر الفقيه الجليل الكامل النبيل ، صاحب تفسير مجمع البيان الذي عكف عليه

المفسرون ، وغيره من المؤلفات الرائقة الشائع جملة منها . وعن رياض العلماء للشيخ الحافظ المتبحر ملا عبد الله الاصفهاني المعروف بالافندي ، انه وصفه بالشيخ الشهيد الامام ، وانه قال رأيت نسخة من مجمع البيان بخط الشيخ قطب الدين الكيدري قد قرأها نفسه على نصير الدين الطوسي ، وعلى ظهرها ايضاً بخطه هكذا : تأليف الشيخ الامام الفاضل السعيد الشهيد « انتهى » . قال في مستدركات الوسائل بعد نقل ذلك ولم يذكر هو ولا غيره كيفية شهادته ، ولعلها كانت بالسم « انتهى » .

وعن صاحب رياض العلماء ايضاً انه قال بعد مدحه له بعبارات عالية . كان قدس سره وولده رضي الدين حسن بن االفضل صاحب كتاب مكارم الاخلاق ، وسبطه ابو الفضل علي بن الحسن صاحب مشكاة الانوار وسائر سلسلته واقربائه من أكابر العلماء «انتهى» .

وفي الروضات: الشيخ الشهيد السعيد الحبر الفقيه الفريد الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل. ثم حكى عن صاحب رياض العلماء ترجمته بنحو ذلك. وفي المقابيس لرئيس المحققين الشيخ اسد الله التستري عند ذكر القاب العلماء، ومنها امين الاسلام الشيخ الاجل الاوحد والاكمل الاسعد قدوة المفسرين وعمدة الفضلاء المتبحرين، امين الدين ابي علي الخ قدس الله نفسه الزكية، وافاض على تربته المراحم السرمدية. وعن مجالس المؤمنين ما ترجمته: ان عمدة المفسرين امين الدين ثقة الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي كان من نحارير علماء التفسير، وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان بيان ودليل واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال «انتهى».

وسيأتي عند ذكر جملة من آثاره حكاية وصفه بالشيخ الاجل العالم الزاهد امين الدين ثقة الاسلام امين الرؤساء . وبالجملة ففضل الرجل وجلالته وتبحره في العلوم ووثاقته امر غني عن البيان ، واعدل شاهد على ذلك كتابه مجمع البيان كها اشار اليه صاحب مجالس المؤمنين بما جمعه من انواع العلوم ، واحاط به من الاقوال المشتتة في التفسير ، مع الاشارة في كل مقام إلى ما روي عن اهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات بالوجوه البينة المقبولة مع الاعتدال وحسن الاختيار في الاقوال ، والتأدب وحفظ اللسان مع من نخالفه في الرأي بحيث لا يوجد في كلامه شيء ينفر الخصم او يشتمل على التهجين والتقبيح ، وقل ما يوجد في المصنفين من يسلم كلامه من ذلك ، وانظر إلى كلامه في مقدمة جامع الجوامع في حق صاحب الكشاف وما فيه من التعظيم له والثناء البليغ على علمه وفضله ، لتعلم انه من الفضل والانصاف وطهارة النفس في مرتبة عالية .

### مشائخه

يروي عن جماعة: (١) الشيخ ابو علي ابن الشيخ الطوسي (٢) الشيخ ابو الوفاء عبد الجبار بن علي المقري الرازي عن الشيخ الطوسي (٣) الشيخ الاجل الحسن بن الحسن بن الحسن بن بابويه القمي الرازي جد منتجب الدين صاحب الفهرست (٤) الشيخ الامام موفق الدين ابن الفتح الواعظ البكرابادي عن ابي علي الطوسي (٥) السيد ابو طالب محمد بن الحسين القصي الجرجاني (٦) الشيخ الامام السعيد الزاهد ابو

الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري روى عنه صحيفة الرضا المعروفة (٧) الشيخ ابو الحسن عبيد الله محمد بن الحسين البيهقي الذي قال في حقه صاحب رياض العلماء على ما حكي عنه: انه فاضل عالم محدث من كبار الامامية ، يروي عنه الشيخ ابو علي الطبرسي على ما يظهر من تفسير سورة طه في مجمع البيان «انتهى» (٨) الشيخ جعفر الدورستي الذي هو من تلامذة المفيد.

### تلامذته

يروي عنه جماعة من افاضل العلماء منهم ولده رضي الدين ابو نصر حسن بن الفضل صاحب كتاب مكارم الاخلاق المشهور ، الذي طبع مراراً في مصر محرفاً تحريفاً قبيحاً ثم تصدى بعض اهل الفضل والغيرة لطبعه طبق اصله في بلاد ايران ، مع التنبيه على مواضع التحريف في الطبعة المصرية ، وهو من تلامذته أيضاً كها في المقابيس ويروي عنه أيضاً رشيد الدين ابو جعفر محمد بن على بن شهراشوب، وهو من تلامذته ايضاً. قال في باب الكني من كتابه معالم العلماء على ما حكي عنه : شيخي ابو على الطبرسي . والشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست وهو من تلامذته ايضاً قال في فهرسته شاهدته وقرأت تفقهاً عليه ، والقطب الرواندي ، والسيد فضل الله الراوندي صاحب كتاب الخرائج والجرائح (۱) والسيد ابو الحمد مهدي بن نزار الحسيني القايني ، والسيد شرفشاه بن محمد بن زيادة الافطسي ، والشيخ عبد الله بن جعفر الدوريستي ، وشاذان بن جبرئيل القمي وغيرهم وعن صاحب اللؤلؤة انه عده من جملة مشائخ برهان الدين بن محمد بن على القزويني الهمداني .

### مصنفاته

له مصنفات كثيرة نافعة وجملة منها مشهور. وفي المقابيس له مؤلفات فايقة رائقة وقد سمعت قول الفاضل النوري ان له مؤلفات رائقة وجملة منها شائع. وقال السيد مصطفى التفريشي له مصنفات حسنة. وفي التعليقة له تصانيف حسنة إلى غير ذلك من اقوال العلماء. ونحن نذكر اسماء ما وصل إلينا من مصنفاته وهي:

بجمع البيان لعلوم القرآن ، فسر به القرآن الكريم في عشر مجلدات ، المستمد من البيان لشيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي كما ألمع إلى ذلك في مقدمة مجمع البيان ، والفائق عليه في الترتيب والتهذيب والتحقيق والتنميق ، واختصار الفروع الفقهية التي اكثر الشيخ من ذكرها ، وهو من احسن التفاسير واجمعها لفنون العلم واحسنها ترتيباً ، فرغ من تأليفه منتصف ذي القعدة سنة ست وثلاثين وخسمائة .

قال في كشف الظنون: مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ فقيه الشيعة ومصنفهم ابي جعفر محمد بن علي الطوسي المتوفى سنة احدى وستين وخسمائة، وهو كبير، وقد رأيت تفسيره المسمى مجمع البيان وهو على طريقة الشيعة، وقد اختصر الكشاف وسماه جوامع الجوامع (٢) انتهى».

وقال في مقام آخر جوامع الجامع في التفسير للشيخ أبي على الطرطوشي صاحب مجمع البيان « انتهى » . فقد اشتبه عليه مصنف مجمع البيان بصنف التبيان وجعل جوامع الجامع تارة للشيخ أبي جعفر الطوسي وتارة للشيخ أبي علي الطبرسي مع تصحيف الطبرسي بالطرطوشي ، والاشتباه في تسميته بجوامع الجوامع مع أنه إنما يسمى بجامع الجوامع أو جوامع الجامع كما ستعرف ، وجعل تاريخ وفاة الطبرسي تاريخاً لوفاة الشيخ الطوسي ، فإن الطوسي توفي سنة ستين وأربعمائة مع أن التاريخ المذكور لا ينطبق على وفاة الطبرسي أيضاً ، كما ستعرف من أنه توفي سنة خسمائة وثمان وأربعين أو اثنتين وخسين ولم يذكر أحد أنه توفي سنة إحدى وستين ، وله في بيان كتب الشيعة اشتباهات كثيرة غير هذا يجدها المتتبع .

ولنعد إلى ذكر بقية مؤلفات الطبرسي وهي: (الكاف الشاف) من كتاب (الكشاف) (جامع الجوامع) أو (جوامع الجامع) صنفه بعد إطلاعه على الكشاف لأنه صنف مجمع البيان قبل أن يطلع على الكشاف ، فلما اطلع عليه صنف جامع الجوامع ليكون جامعاً بين فوائد الكتابين بوجه الاحتصار كما صرح به في مقدمته وعد الشيخ منتجب الدين على ما نقل عنه في الفهرست في مصنفاته (الوسيط) في التفسير أربع مجلدات (والوجيز) مجلدة . وعن نقد الرجال عند ذكر مصنفاته : الوسيط اربع مجلدات ، والوجيز مجلدان . وفي المقابيس أن جامع الجوامع هو الوسيط الذي في أربع مجلدات ، أو الوجيز الذي في مجلداً أو مجلدين ، والظاهر أن الوسيط هو الكاف الشاف «انتهى».

( الوافي ) في تفسير القرآن أيضاً ( أعلام الهدى في فضائل الأئمة «ع») في مجلدين . قيل : ومن الغرائب أن السيد رضي الدين بن طاووس ألف كتاب ربيع الشيعة على نهج اعلام الورى ، قد وافقه في جميع الأبواب والفصول والمطالب، وبالجملة لا تفاوت بينها أصلًا (تاج المواليد) (الأداب الدينية) (الخزانة المعينية) (النور المبين) (الفائق) (غنية العابد) (كنوز النجاح) نسبه إليه فيها قيل رضى الدين بن طاووس في مهج الدعوات ، والكفعمى في المصباح وحواشيه (عدة السفر وعمدة الحضر) نسبه إليه الكفعمي أيضاً على ما قيل (معارج السؤال) (أسرار الأئمة ) أو الامامة نسبهما إليه بعض العلماء على ما قيل ، واستظهر صاحب الروضات إن الأخير لولده الحسن بن الفضل (مشكاة الأنوار) في الأخبار نسبه إليه في كتاب دفع المناواة على ما قيل ، وفي الروضات الظاهر أنه غير مشكاة الأنوار في غرر الأخبار التي هي لسبطه الشيخ أبي الفضل على ابن الشيخ رضى الدين أبي النصر، وهو كتاب طريف يشتمل على أخبار غريبة ، لأن ما له في الأحبار وما لسبطه في الأدعية ( رسالة حقائق الأمور ) (العمدة) في أصول الدين والفرائض والنوافل بالفارسية (كتاب شواهد التنزيل) لقواعد التفضيل ذكره في مجمع البيان في ذيل آية يا أيها الرسول ما انزل إليك (كتاب الجواهر في النحو) ، ولكن في الروضات : ظني أنه من مؤلفات الشيخ شمس الدين الطبرسي النحوي الذي قد ينقل عنه الكفعمي في البلد الأمين . وينسب إليه كتاب (نثر اللآلي) وربما قيل أنه للسيد علي بن فضل الله الحسني الراوندي وهي رسالة مختصرة مجموعة من كلام أمين المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) مرتبة على حروف المعجم على نهج كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الذي جمعه عبد الواحد الأمدي التميمي

<sup>(</sup>١) وصاحب الشرح الكبير على نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) مختصر الكشاف انما هو الكاف الشاف لا جامع الجوامع كما لا يخفى على من رآه ولعل الاسمين لمسمى واحد كما ستراه قريباً.

فيها يزيد عن أربعة آلاف بيت (١) ويزيد حجمه عن نهج البلاغة ، رأيت منه نسخة بدمشق بخط جيد . وذكر في مقدمته أن الجاحظ جمع مائة حكمة شاردة من كلام أمير المؤمنين (ع) وافتخز بذلك فجمع هو ما يزيد عليها أضعافاً مضاعفة ، قال في الروضات : مع أن ما جمع في كتاب غرر الحكم هو غير المائة كلمة المشهورة وغير الألف كلمة التي جمعها ابن أبي الحديد في آخر شرح النهج وقال أيضاً أن كتاب نثر اللآليء المذكور غير كتاب نثر اللآلي في الأخبار والفتاوى لابن أبي جمهور الاحسائي «انتهى».

وبالمناسبة لا بأس أن نذكر هنا ما وجدناه منقولاً من قطب الدين الكيدري في شرح نهج البلاغة عن صاحب المنهاج أنه قال : سمعت بعض العلماء بالحجاز ذكر أنه وجد بمصر مجموعاً من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نيف وعشرين مجلداً (انتهى) . ولا يستغرب ذلك عن باب مدينة العلم . وعد غير واحد من العلماء كتاب الاحتجاج من مصنفاته وهو غلط بل هو من مصنفات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي كما صرح به ابن شهراشوب في معالم العلماء وغيره على ما حكي . وفي الروضات قد يوجد في بعض الفهارس نسبة كتاب (الكافي) إليه ولا يبعد اشتباهه بكتاب الوافي . أقول بل الظاهر أنه هو الكاف الشاف الذي تقدم ذكره .

### حكاية غريبة عنه

عن صاحب رياض العلماء أنه قال: مما اشتهر بين الخاص والعام أنه اصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه وكفنوه ودفنوه وانصرفوا، فأفاق ووجد نفسه مدفوناً فنذر أن خلصه الله من هذه البلية أن يؤلف كتاباً في تفسير القرآن، واتفق أن بعض النابشين كان قد قصد قبره في تلك الحال وأخذ في نبشه، فلما نبشه وجعل ينزع عنه الأكفان قبض بيده عليه فخاف النباش خوفاً عظيماً. ثم كلمه فازداد خوف النباش فقال له: لا تخف وأخبره بقصته. فحمله النباش على ظهره وأوصله إلى بيته فأعطاه الأكفان ووهب له مالاً جزيلاً وتاب النباش على يده ثم وفى بنذره وألف كتاب مجمع البيان «انتهى». قال الفاضل النوري في مستدركات الوسائل بعد نقل هذه الحكاية: ومع هذا الاشتهار لم أجدها في مؤلف أحد قبله. وربما نسبت إلى العالم الجليل المولى فتح الله الكاشاني صاحب تفسير منهج نسبت إلى العالم الجليل المولى فتح الله الكاشاني صاحب تفسير منهج الصادقين وخلاصته وشرح النهج المتوفى سنة تسعمائة وثمان وثمانين «انتهى».

أقول وبما يبعد هذه الحكاية مع بعدها في نفسها من حيث استبعاد بقاء حياة المدفون بعد الافاقة أنها لو صحت لذكرها في مقدمة مجمع البيان لغرابتها ، ولاشتمالها على بيان السبب في تصنيفه مع أنه لم يتعرض لها والله أعلم .

# جملة من آثاره

قال في أمل الأمل: ومن رواياته صحيفة الرضا (ع). قال صاحب رياض العلماء على ما حكي عنه في أول بعض نسخ صحيفة الرضا (ع) هكذا: أخبرنا الشيخ الامام الأجل العالم الزاهد أمين الدين ثقة الاسلام أمين الرؤساء أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي أطال الله بقاه. يوم

الخميس غرة شهر الله الاصم رجب سنة ٢٩٥ قال: أخبرنا الشيخ الامام السيد الزاهد أبو الفتح عبدالله بن عبد الكريم، وفي بعضها يروي تلك الصحيفة عن ذلك السيد قراءة عليه داخل القبة التي فيها قبر الرضا (ع) غرة شهر الله المبارك سنة احدى وخمسمائة قال: حدثني الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني قراءة عليه سنة احدى وضع الحاجة.

وتفرد بمقالة في الرضاع معروفة مذكورة في كتب فقهائنا ، وهي قوله بعدم اعتبار اتحاد الفحل في نشر الحرمة . ويحكى عنه القول بأن المعاصي كلها كبائر وإنما يكون إتصافها بالصغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها .

### مدة عمره ومدفئه

قيل أنه عاش تسعين سنة ، وولد في عشر سبعين وأربعمائة ، وتوفي سنة اثنتين وخسمائة والظاهر سقوط لفظة خسين من تاريخ الوفاة . وكون الولادة في السنة الثانية من عشر السبعين وأربعمائة ليكون عمره تسعين سنة . ولكن عن رجال الأمير السيد مصطفى التفريشي أنه انتقل من المشهد الرضوي إلى سبزوار سنة خسمائة وثلاث وعشرين ، وانتقل بها إلى دار الخلود سنة خسمائة وثمان وأربعين . وقد سمعت عند تعداد مصنفاته قول صاحب كشف الظنون أنه توفي سنة إحدى وستين وخسمائة ، والله أعلم . وفي الروضات : كانت وفاته ليلة النحر من تلك السنة أي سنة في موضع يقال له (قتلكاه) أي مكان القتل ، وذلك لما وقع فيه من القتل في موضع يقال له (قتلكاه) أي مكان القتل ، وذلك لما وقع فيه من القتل العام بأمر عبدالله خان أمير الافغان في أواخر دولة الصعوية « انتهى » . وفي القابيس قال : نقل أنه دفن في مغتسل الرضا (ع) بطوس « انتهى » ،

### نسبته

الطبرسي بالطاء المهملة والباء الموحدة المفتوحين والراء الساكنة بعدها مهملة نسبة إلى طبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء في معجم البلدان . وعن رياض العلماء هي بلاد مازندران بعينها ، وقد يعم بلاد جيلان لاشتراكهم في حمل الطبر «انتهى » . وفي معجم البلدان الطبر بالتحريك هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس ، واستان الموضع أو الناحية كأنه يقول ناحية الطبر . ثم ذكر سبب تسميتها بذلك فقال سببه أن أكثر أهل تلك الجبال كثيرو الحروب ، وأكثر أسلحتهم بل كلها الاطبار حتى أنك قل إن ترى صعلوكاً أو غنياً إلا وبيده الطبر صغيرهم وكبيرهم ، فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك . ومعنى طبرستان من غير تعريب موضع الاطبار والله أعلم «انتهى».

والرضوي والمشهدي نسبة إلى مشهد الرضا (ع) لأنه سكن فيه ، ثم أن الطبرسي حيث يطلق ينصرف إلى صاحب الترجمة وإن كان يطلق أيضاً على أبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي مصنف كتاب الاحتجاج والشيخ محمد بن على بن شهراشوب فيكون معاصراً لصاحب الترجمة ، لأن ابن شهراشوب يروي عن صاحب الترجمة أيضاً كما مر عند تعداد تلامذته ، ويطلق أيضاً على ولد صاحب الترجمة رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي صاحب كتاب مكارم الأخلاق المار ذكره ،

<sup>(</sup>١) يريد بالبيت في اصطلاحهم السطر.

ويطلق أيضاً على أبي محمد بن الفضل الطبرسي المذكور بهذا العنوان في أمل الأمل ، والموصوف فيه كان عالماً صالحاً عابداً ، يروي ابن شهراشوب عنه عن تلامذة الشيخ الطوسي « انتهى » فيكون معاصراً لصاحب الترجمة أيضاً .

الفضل بن محمد بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام

من شعره قوله يرثي جده العباس بن علي عليها السلام: إني لاذكر للعباس موقفه بكربلاء وهام القوم تختطف يحمي الحسين ويحميه على ظمأ ولا يولي ولا ينثني فيختلف ولا أرى مشهداً يوماً كمشهده مع الحسين عليه الفضل والشرف أكرم به مشهداً بانت فضيلته وما أضاع له أفعاله خلف

# الأمير فضل الله الاسترابادي النجفي

فقيه متكلم من وجوه تلامذة الأردبيلي ولما سأل الميرزا محمد الاسترابادي المولى احمد الاردبيلي حين حضرته الوفاة عمن يتعلم منه من تلامذته ويأخذ من المسائل قال أما في العقليات فالى الأمير فضل الله وأما في الشرعيات فالى الأمير علام . له تعاليق على الهيات شرح التجريد وتعاليق على آبات الاحكام للاردبيلي وغير ذلك رسالة في حل المغالطات ورسالة في حل شبهة على كلمة التوحيد ورسالة الهليلية في حكمة الوضوء .

الميرزا فضل الله بن الحكيم الالهي الثاني الميرزا شمس الدين ابن الميرزا جعفر الحكيم الالهي الكبير ابن الميرزا حسن علي اللواساني له عين الغزال في الرجال.

### السيد فضل الله الحسني

المتخلص بفاضل له فلاح المسافرين في أدعية السفر فارسي انتخبه من أمان الأخطار لابن طاوس.

الخواجه رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمذاني وزير غازان خان وأخيه الجايتو خربندا محمد خان المغولي

قتل سنة ٧١٨ ودفن في قلعة رشيدية في تبريز.

في التاريخ المخطوط الفارسي الذي عندنا الذي ذهب أوله كها ذكرناه غير مرة ما تعريبه: إن غازان خان بن ارغون خان بن ابقا خان بن هلاكو خان تولى الملك بعد بايدو خان في سلخ ذي الحجة سنة ١٩٤ واستوزر الخواجه جمال الدين الدستكرداني وقتله بعد شهرين . وفي المحرم سنة ١٩٦ استوزر الخواجه صدر الدين الخالدي الزنجاني وبعد مضي سنة ونصف السنة من وزارته في ٢١ رجب سنة ١٩٧ قتله مع أخيه قطب الدين واستوزر الخواجه رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمذاني والخواجه سعد الدين الساذجي ولما توفي غازان في شوال سنة ٧٠٧ وجلس بعده على تخت السلطنة في تبريز ٥ ولما توفي غازان في شوال سنة ٧٠٣ وجلس بعده على تخت السلطنة في تبريز ٥ ذي الحجة سنة ٩٠٣ أخوه الجايتو خان خربندا محمد بن ارغون ابقى

الصاحب الأعظم خواجه رشيد الدين والدستور الأكرم الخواجه سعد الدين في منصب الوزارة وفي ١٠ شوال سنة ٧١١ غضب على وزيره سعد الدين الساوجي وقتله وأقام مكانه في الوزارة علي شاه التبريزي وأشركه فيها مع رشيد الدين. ولما توفي الجايتو ليلة عيد الفطر سنة ٧١٦ وتسلطن بعده ابنه ابو سعيد بن الجايتو عزل الخواجه رشيد الدين من الوزارة ثم قتله في حُدود أبهر سنة ٧١٨ « انتهى ». وقد ألف العلامة الحلى رسالة في جواب سؤالين سئل عنهما المترجم فأجاب وأثنى عليه العلامة في تلك الرسالة ثناء بليغاً ووصفه بالعلم والفضل ومر ذكر ذلك مفصلًا في ترجمة العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر ، ومما قاله فيها في وصفه : المولى الأعظم والصاحب الكبير المخدوم المعظم مربى العلماء ومقتدي الفضلاء أفضل المحققين رئيس المدققين صاحب النظر الثاقب والحدس الصائب أو حد الزمان المخصوص بعناية الرحن المميز عن غيره من نوع الانسان ترجمان القرآن الجامع لكمالات النفس المترقى بكماله إلى حظيرة القدس ينبوع الحكمة العملية وموضع اسرار العلوم الربانية موضح المشكلات ومظهر النكت الغامضات وزير الممالك شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً خواجه رشيد الملة والحق والدين اعز الله انصاره وضاعف اقداره وأيده بالالطاف وأمده بالاسعاف وجدت فضله بحراً لا يساجل وعلمه لا يقاس ولا يماثل وحضرت في بعض الليالي في خدمته للاستفادة من نتائج قريحته فسئل في تلك الليلة سؤالان مشكلان فأجاد في الجواب عنهما وأوردت في هذه الرسالة تقرير ما بينه الخ ( والسؤ ال الأول) أنه من المعلوم ان النبي اعلى مرتبة من الوصى وقد قال رب زدني علماً كما حكاه عنه القرآن الكريم وقال أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً (والسؤال الثاني) في الجمع بين قوله تعالى ﴿ وقفوهم انهم مسؤ ولون . فوربك لنسألنهم اجمعين ﴾ وقوله تعالى ﴿ يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ﴾ (اهـ) ومن ذلك يعلم

وللمترجم (تاريخ غازاني) ذكر فيه سبب تشيع غازان وتسميته نفسه بمحمود وحبه للسادات وأوقافه ووظائفه لهم ألفه بأمر السلطان محمد أو لجايتو الشاه خدابنده وله كتاب في التفسير يعرف بتفسير رشيدي ، وتبلغ تصانيفه اثنين وخسين مجلداً كان المدرسون يدرسون فيها منها ترجمة للتوراة . وبني في تبريز القلعة الرشيدية المعروفة بربع رشيد وعين لها أوقافاً كثيرة وأموالاً جزيلة .

وذكر في وصيته المعروفة بـ (وصيت نامه رشيدي) ان في بيت الكتب له ألف مجلد من كلام الله المجيد استكتبها ووقفها، اربعمائة منها بخط ياقوت المستعصمي وستة بخط أحمد السهروردي وستين ألف مجلد من الكتب التي جمعها من إيران وتوران ومصر والشام وعدى كلها موقوفة على الرشيدية، وذكر أن قسماً من أمواله تقسم بين أولاده الذكور والاناث والسلطان خدابنده.

### تفاصیل اخری<sup>(۱)</sup>

ولد رشيد الدين فضل الله في مدينة همذان سنة ٦٤٥هـ (١٣٤٧ م) على الأرجح . إذ أنه يحدثنا أنه كان في سنة ٧٠٥ في حدود الستين من حياته . وقبل غازان كان على صلة بأباقا خان وخلفائه مكرماً عندهم معنياً به في بلاطهم . ولكننا لا نعلم أنه تولى منصباً كبيراً قبل

<sup>(</sup>١) مما استدركناه على الأصل دح ١.

غازان الذي ولي الملك سنة ٦٩٤هـ (١٢٩٥).

ونحن نعلم أن أول من أسلم من ملوك المغول هو (تكودار) بن هولاكو الذي ولي الملك بعد أحيه (إباقا خان) وتسمى بأحمد . وكان أباقا خان قد عهد بالملك إلى ابنه (أرغون) . ولكن آل الجويني ومن والاهم من الأمراء والقواد لم يدعوا أرغون يتولى الملك ونادوا بتكودار ملكاً سنة ٦٨٠ ولم يطل الأمر أكثر من ثلاث سنين حيث استطاع أرغون التغلب على عمه الأمير (أحمد تكودار) وقتله وتولى الملك بعده . وفي عهد ارغون انتعشت الوثنية من جديد كها اشتد نفوذ اليهود . وبعد ارغون تولى ابنه غازان الذي كان اول ملك مغولي يؤدي الصلاة في المساجد الجوامع فيحذو حذوه الأمراء والكبراء وجهرة الشعب المغولي . وكانت صلة رشيد الدين بغازان في أول أمرها صلة علمية بحتة . وكان السلطان يغتنم فرصة لقائه برشيد الدين ليذاكره في مبادىء الاسلام وتفسير القرآن ويستوضحه ما خفي عليه من شؤون الدين ، وليجول معه في أمور العلم والفكر .

ثم ولاه المنصب الأول في الدولة وجعله وزيراً له ، بعد مقتل الوزير السابق صدر الدين الزنجاني ، الذي أودى به سعيه برشيد الدين عند غازان ومحاولة الايقاع به لديه ، فأدى ذلك إلى مقتله وإحلال رشيد الدين محله عام ١٩٧٧هـ (١٢٩٧م) وأشرك معه في الوزارة سعد الدين الساوجي .

ثم مات غازان وتولى الحكم بعده أخوه الجايتو خدابنده فحفط للوزيرين منصبيها وظلت لرشيد الدين نفس المنزلة التي كانت له عند غازان.

وكها حيكت له الدسائس لدى غازان أخذت الدسائس تحاك له ولزميله سعد الدين لدى ( خدابنده ) فنجا منها رشيد الدين مراراً في حين أنها أدت إلى مقتل زميله سعد الدين وإحلال على شاه محله الذي أخذ يدس على رشيد الدين دون أن ينجح في دسائسه . ومات الجايتو خدابنده ورشيد الدين على مكانته ، وتولى بعد خدابنده ولده أبو سعيد والتنافر بين الوزيرين على أشده ودسائس على شاه لدى أبي سعيد تتوالى حتى نجح في حمل السلطان على إقصائه عن الوزارة سنة ٧١٧ هـ (١٣١٧م). على أن مساعى أصدقائه أعادته من جديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم ، ولكن هذه العودة كانت السبب في وصوله إلى نهاية المحنة . إذ اتهمه زميله على شاه بأنه سمم السلطان خدابنده وبعد مناقشات طويلة اقتنع أبو سعيد بأن رشيد الدين إن لم يسمم أباه فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته . وبالرغم من أن التهمة كانت واهية فقد سيطرت على أبي سعيد فأمر بأن يقتل رشيد الدين وأن يقتل معه ولده اليافع ابراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره بدعوى أنه هو الذي ناول الدواء بنفسه للسلطان ، فقتل ولده أمام عينيه ثم قتل هو سنة ٧١٨ هـ ( ١٣١٩ م ) وقد بلغ الثالثة والسبعين من عمره .

ولم يلبث بعد ذلك أبو سعيد أن أدرك أنه كان مخطئاً فيها أجراه على رشيد الدين وولده ، وشاء أن يكفر عها فعل فاستدعى غياث الدين أحد أولاد رشيد الدين وعهد إليه بالمنصب الذي كان يشغله أبوه في الوزارة .

# الربع الرشيدي

أنشأ رشيد الدين في تبريز ضاحية أطلق عليها اسم الربع الرشيدي

وعني بها عناية فائقة . على أن أكثر ما يمهنا من تلك الضاحية أنه أنشأ فيها مكتبة حافلة جمع فيها من صنوف الكتب ما قل أن يجتمع مثيله في مكتبة . وكانت تحتوى على ما لا يقل عن خمسين ألف مجلد .

ولما نكب وقتل كان من أفجع أثار النكبة إحراق تلك المكتبة بكل ما فيها . ولدينا الكثير من الكتب التي لم يصلنا إلا اسمها وكانت فيها تحويه مكتبة الربع الرشيدي وذهبت كلها طعمة للنار . ويكفي أن نذكر منها مؤلفات ابن الفوطى وحدها .

# المثقف المسلم والعالم العالمي

هذا تلخيص لحياة رشيد الدين السياسية ، وهي حياة مهما كان قد أوتي فيها من كفاءة وتفوق في حسن تصريف الأمور ، ومهما كتب له من النجاح في ميادينها ، فهي على كل حال حياة كحياة كل السياسيين المتفوقين منهم وغير المتفوقين ، الذين لا يلبث اسمهم أن يضيع في طيات الزمن ويختفي في أغوار الدهر . ولو كانت هذه الحياة هي كل ما كان لرشيد الدين لما وجد من يشغل نفسه بها ويلفت قراءه إليها .

ولكن لرشيد الدين حياة أخرى هي التي تعنينا في هذا البحث، وهي التي عنت قبلنا غيرنا من الكاتبين: هي حياة العالم المفكر المؤرخ، وهي حياة اكسبت رشيد الدين الخلود، وجعلته من أحياء الذكر على طول الدهر.

يقول المستشرق الفرنسي (كاترمير) في مقدمته التي كتبها لكتاب جامع التواريخ: «إذا غضضنا النظر عن الطب الذي أقبل رشيد الدين على تعلمه منذ زمن مبكر، وعن شتى فروع المعرفة الأخرى التي ترتبط بهذا العلم برباط مباشر، وجدنا أنه أيضاً لم يهمل دراسة الزراعة والهندسة والميتافيزيقا واللاهوت. وكان يحيط إحاطة تامة بكثير من اللغات وهي: الفارسية والعربية والمغولية والتركية والعبرية وربما الصينية».

ويقول عنه أيضاً «كان مولعاً بالمعرفة أشد الولع فاستطاع رغم كل هذه المشاغل والموانع أن يجد لنفسه الوسيلة لمعالجة الأداب والعلوم والاحاطة بالدين الاسلامي إلى أعمق حد ».

والواقع أن رشيد الدين كان يمثل المسلم المثقف ، الرفيع الثقافة كها كان يمثل العالم العالمي ، بأوسع ما تعنيه هذه الكلمات من معنى . ولو لم تشغله السياسة ، ولو لم يغره الحكم لكان له من الشأن فوق الذي كان . إذ أنه لم يعط الجانب الثقافي إلا بعض العطاء ومع ذلك فقد كان له فيه مثل الذي رأينا .

وإذا كان لرشيد الدين من الكتب مثل (التوضيحات) و (مفتاح التفاسير) و (الرسالة السلطانية) و (الأحياء أو الآثار) و (لطائف الحقائق) و (بيان الحقائق)، فلا شك أن قمة أعماله التأليفية هي ما كتبه في التاريخ في كتابه (جامع التواريخ).

# قصة جامع التواريخ

يعود الفضل بالدرجة الأولى في تأليف هذا الكتاب إلى السلطان غازان الذي شاء أن يكون للمغول تاريخ مكتوب. وكان لا بد في الرجوع

في تسجيل هذا التاريخ إلى مصادر معروفة وأحداث مكتوبة تكون المادة الأولى للمؤرخ الذي يأخذ على نفسه القيام بهذا العبء.

وكان سلاطين المغول يحتفظون في خزائنهم بوثائق مكتوبة بلغتهم فيها تدوين لكثير من وقائعهم ، كما كان كثير من الأسر المغولية العريقة يحتفظ بمثل هذه الوثائق . وكان كل ذلك يحتاج إلى من ينظمه وينسقه ويستخلص منه الحقائق ، ويخرج منه أصولاً لتاريخ يمكن أن يدون .

واهتم غازان بهذا ونضجت الفكرة في ذهنه فعمل على تحقيقها ، ولم يكن في بلاطه أفضل من رشيد الدين من يكن أن يعهد إليه بإنجاز تاريخ المغول وتدوينه . فأودع لديه كل ما كان تحت يده من وثائق وعهد إليه باستطلاع ما يمكنه استطلاعه من المدونات الأخرى أو الروايات غير المعروفة .

فقام رشيد الدين بالمهمة على أفضل وجوهها وعكف على انجازها بقدر ما تسمح له به ظروف اضطلاعه بشؤون الادارة والحكم.

ولما أوشك الكتاب على التمام كان غازان قد توفي ٧٠٣ (١٣٠٧) وورث رعشة أخوه ( الجايتو خدابنده ) فلم يكن أقل اهتماماً من أخيه بانجاز هذا التاريخ ، بل زاد عليه بأن طلب إلى رشيد الدين أن يشير إلى الشعوب التي اتصل بها المغول ويعرض لتاريخها وأن يضيف إلى ذلك دراسة شاملة لكل الشعوب .

ولم تأت سنة ٧١٠ (١٣١٠) حتى كان الكتاب قد انتهى مكتوباً باللغة العربية واللغة الفارسية باسم (جامع التواريخ) وأودع مكتبة المسجد الذي كان رشيد الدين قد بناه في مدينة تبريز.

ويصف كاترمير الكتاب قائلاً: « الواقع أن تاريخ رشيد الدين قد اعتمد في تأليفه على فحص الوثائق الوطنية الصحيحة المحفوظة في سجلات الامبراطورية والمذكرات التي في حوزة الأسر الكبيرة وقام بتأليفه رجل صادق حي الضمير ، وبذلك يكون قد توفرت له كل مقومات الصدق ».

وينقل كاترمير عن المخطوطة العربية وصفاً لمنهج رشيد الدين وطريقته في التدوين بقلم رشيد الدين نفسه: «استطيع أن أشهد لنفسي بأني لم أدخر أي احتياط أو جهد في تحري الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ما هو زائف أو مشكوك فيه. وقد اقتبست دون أي تغيير ما انطوت عليه أصدق الوثائق الخاصة بكل شعب، والروايات التي حازت أحسن التقدير والمعلومات التي استقيتها من أعلم الرجال في كل قطر. وفتشت كتب المؤرخين ورجال الانساب. وحققت هجاء اسم كل أمة وكل قبيلة ».

الواقع أننا نستطيع أن نعد ميزة التجرد أولى الميزات التي اتصف بها رشيد الدين في تاريخه ، وأن نوقن بأنه سعى وراء الحقيقة سعياً مخلصاً شجاعاً ، ولم يراع جانب المغول وهو يتحدث عما في تاريخهم من فظائع ، وكان كما قال عنه كاترمير : « إذ كان يبدو في كتابه مسلماً صادق الاسلام ، فإنا نراه من جهة أخرى يتجنب الاطراء غير المجدي ويتمسك دائماً بنزاهة في الرأي تستحق كل إجلال ، ولا سيما إذا كانت من مؤرخ ».

ويقول أيضاً : « يذكر دون مواربة ولكن دون مبالغة أيضاً ضروب

القسوة الشنيعة التي ارتكبها هذا الشعب (المغولي) وتخريب أعظم المدن وأكثرها إزدهاراً وتذبيح السكان العديدين دون قلق أو ندم ، كما يصور بهدوء وتحفظ ضروب التجديف التي قاموا بها في مساجد بخارى وغيرها من المدن ، حيث مزقوا المصاحف وألقوا بها أرضاً وصنعوا من أغلفتها الثمينة مذاود لخيلهم ».

### مجلدات الكتاب

يشتمل كتاب جامع التواريخ على أربعة مجلدات: الأول: يتعلق بتاريخ المغول المشتمل على تاريخ القبائل التركية المغولية وأجداد جنكيز، ثم جنكيز نفسه ومن بعده خلفاؤه حتى غازان. والثاني: يتعلق بتاريخ الفرس قبل الاسلام، ثم التاريخ الاسلامي إلى سقوط بغداد، ثم الأمم التي اتصل بها المغول في فتوحاتهم، والثالث: يشتمل على ابعد عصور التاريخ حتى آخر خلفاء بني العباس. والرابع: يشتمل على تفصيل حدود الأقاليم السبعة وولايات عالك العالم.

على أن كاترمير يقول: لدينا الجزء الأول من كتاب رشيد الدين وهو الجزء الخاص بتاريخ المغول. وأنه الكتاب الوحيد الذي نستطيع العثور فيه على أصدق المعلومات عن حياة جنكيز خان وخلفائه وعن عهودهم.

ثم يتساءل كاترمير: هل الأجزاء الثلاثة الأخرى قد ضاعت دون أمل في العثور عليها ؟ وكان في نية كاترمير تحقيق أكثر ما يمكنه تحقيقه من المجلد الأول ولكنه لم يستطع تحقيق سوى القسم الخاص بهولاكو ونشره بالفرنسية مع معدمة نفيسة طويلة سنة ١٨٣٦.

ويقول يحيى الخشاب: إن حديث كاترمير عن (جامع التواريخ) قديم، وقد جد الكثير عنه سواء من ناحية اكتشاف أجزاء منه لم تكن قد عثر عليها أيام كاترمير أو من ناحية النشر.

ومن أمثلة ذلك الطبعة التي صدرت سنة ١٨٥٨ وهي قسم من الجزء الأول متعلق بأجداد جنكيز وتاريخ جنكيز نفسه . وكان احراج آخرجزء من هذا البحث سنة ١٨٨٨ باللغة الفارسية مع الترجمة الروسية وقد أخرج هذه الأجزاء المستشرق الروسي (برزين).

كما صدر بعد ذلك ابتداء من أوائل هذا القرن أكثر من قسم من المجلد الأول كهذا الذي نشره المستشرق الفرنسي (بلوشيه) سنة ١٩١١ والذي نشره المستشرق التشيكسلوفاكي (كارل) سنة ١٩٤٠ وكذلك سنة ١٩٤١.

وهكذا يمكن القول أن المجلد الأول من جامع التواريخ قد نشر كله . كما نشر كارل يان سنة ١٩٥١ القسم المتعلق بالفرنج من المجلد الثاني .

# في اللغة العربية

كان عبد الوهاب عزام أول من دعا في العرب لنشر (جامع التواريخ) وترجمته وألقى عام ١٩٤٧ محاضرة في الجمعية الجغرافية عن رشيد الدين تحدث فيها عن كتابه وضرورة القيام بنشر القسم العربي منه

وترجمة بقية الأجزاء إلى اللغة العربية

ثم مضت عهود وعهود فكان أن قررت إدارة الثقافة والارشاد القومي في مصر أن تقوم بنشر هذا التاريخ . ولكننا لا نعلم أنه صدر في اللغة العربية غير قسم من المجلد الثاني ـ الجزء الأول وهو (تاريخ هولاكو). نقله إلى اللغة العربية كل من محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطى الصياد، وراجعه وقدم له يحيى الخشاب. وطبع سنة

كما نشرت مع هذا القسم السيرة الطويلة النفيسة لرشيد الدين التي كتبها المستشرق الفرنسي كاترمير والتي ترجمها محمد القصاص.

وكذلك نشر الجزء الثاني من المجلد الثاني . .

ووعد يجيى الخشاب في آخر مقدمته بنشر ما ينجز من الكتاب أولًا بأول. ولا نعلم بعد هل تحقق شيء من هذا الوعد أم لا.

# حرص رشيد الدين على حفظ مؤلفاته

كان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته لا سيها جامع التواريخ إلى الأجيال الآتية . وقد كان يعلم ما كان يمكن أن يكون عليه ، أو ما كان عليه مصير كثير من الكتب حين لا يكون في أيدي الناس منها إلا نسخ محدودة تذهب بها أيدي الحدثان لا سيها في العصور التي تكثر فيها الفتن وتعم الفوضى .

لذلك حرص أشد الحرص على أن يتخذ طريقه يكتب لمؤ لفاته معها الوصول من جيل إلى جيل ، فاستكتب عدة نسخ من كتبه مفردة ومجمعة ، بالفارسية وبالعربيه . كما استكتب مجلداً ضخماً ضم كل مؤلفاته بالفارسية والعربية زيادة منه في الحرص على حفظها . وأودع ذلك في البناء الكبير الذي شاده في الربع الرشيدي ليكون مدفئاً له . ثم توسع في الاحتياط فوقف قسماً من ثروته لكتابة نسخة بالفارسية ونسخة بالعربية في كل عام من مجموعة مؤلفاته كلها لترسل إلى مدينة من مدن الاسلام الكبرى وتوقف على أهل تلك المدينة ، وكتب في ذلك وصية جميلة طريفة مؤثرة .

ولكن كل ذلك الحذر لم يفد وضاع ما ضاع من مؤلفاته ووجد ما وجد شأنه شأن كل المؤلفين في تلك العهود .

ولعل هذا الحرص هو الذي أوصل إلينا ما وصل ، ولولاه لضاع الجميع ، وقد كان مطمئناً إلى بناء الربع الرشيدي الذي حفظ فيه كتبه ، ولكن الربع كله نهب بعد نكبته واحترقت مكتبته .

الفصل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم

ذكر الطبري في تاريخه أنه لما قتل عثمان قال الوليد بن عقبة بن معيط يحرض أخاه عمارة بن عقبة:

إلا أن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجوبي الذي جاء من مصر

(١) يشير إلى المثل المشهور قيل للبغل من أبوك فقال حالي الفرس.

فإن بِك ظني بابن أمى صادقاً يبيت وأوتار ابن عفان عنده

عمارة لا يطلب بذحل ولا وتر

فأجابه الفضل بن العباس يقول:

أتطلب ثأراً لست منه ولا له كها اتصلت بنت الحمار بأمها إلا أن خير الناس بعد محمد وأول من صلى وصنو نبيه فلورأت الأنصار ظلم ابن عمكم كفى ذاك عيباً أن يشيروا بقتله

وأين ابن ذكوان الصفوري من عمرو وتنسى أباها إذ تسامي أولو الفخر(١) وصي النبي المصطفى عندذي الذكر وأول من أردى الغواة لدى بدر لكانوا له من ظلمه حاضري النصر وأن يسلموه للأحابيش من مصر

مخيمة بين الخورنق والقصر

وكان الفضل شاعراً مجيداً شهد له بذلك أمير المؤمنين عليه السلام بل شهد له بأنه أشعر قريش كما يأتي . روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أن عمرو بن العاص كتب إلى ابن عباس كتاباً يوم حرب صفين وكتب في أسفله أبياتاً يقول فيها:

> طال البلاء وما يرجى له آسي قولا له قول من يرجو مودته يا ابن الذي زمزم سقيا الحجيج له كل لصاحبه قرن يساوره لو قيس بينهم في الحرب لاعتدلوا انظر فدى لك نفسي قبل قاصمة إني أرى الخير في سلم الشآم لكم فيها التقى وأمور ليس يجهلها

بعد الإله سوى رفق ابن عباس لا تنس حظك أن الخاسر الناسي أعظم بذلك من فخر على الناس أسد العرين أسود بين أخياس العجز بالعجز ثم الرأس بالرأس للظهر ليس لها راق ولا آسى والله يعلم ما بالسلم من بأس إلا الجهول وما النوكى كأكياس

فأجابه ابن عباس عن كتابه وقال لأخيه الفضل يا ابن أم أجب عمراً فقال الفضل:

> يا عمر وحسبك من خدع ووسواس ألا تواتر طعن في نحوركم هذا الدواء الذي يشفى جماعتكم أما على فإن الله فضله إن تعلقوا الحرب نعلقها محيسة قد كان منا ومنكم في عجاجتها قتلى العراق بقتلى الشام ذاهبة لا بارك الله في مصر فقد جلبت يا عمرو أنك عار من مغارمها

فاذهب فليس لداء الجهل من آسي يشجي النفوس ويشفى نخوة الرأس حتى تطيعوا علياً وابن عباس بفضل ذي شرف عال على الناس أو تبعثوها فأنا غير انكاس ما لا يرد وكل عرضة الباس هذا بهذا وما بالحق من باس شرأ وحظك منها حسوة الكاس والراقصات ومن يوم الجزا كاسى

وكتب معاوية إلى ابن عباس كتاباً في أيام صفين يذكر فيه عداوة بني هاشم لبني أمية ويخوفه عواقب الحرب ويقول قد قنعنا بما في أيدينا من ملك الشام فاقنعوا بما في أيديكم من ملك العراق ولو بايع الناس لك بعد عثمان لكنت إليك أسرع فأجابه بما ساءه وقال معاوية هذا عملي بنفسي لا والله لا أكتب إليه كتاباً سنة وقال معاوية في ذلك:

دعوت ابن عباس إلى جل خطة وكان امرءاً أهدي إليه رسائلي فاخلف ظنى والحوادث جمة وما زاد أن أغلى عليه مراجلي فقل لابن عباس تراك مفرقاً بقولك من حولي وأنك آكلي وقل لابن عباس تراك مخوفأ فأبرق وأرعد ما استطعت فإنني

بجهلك حلمي أنني غير غافل إليك بما يشجيك سبط الأنامل

وقال الفضل بن العباس مجيباً له:

ألا يا ابن هند انني غير غافل أألآن لما صرت الحرب نابها فأصبح أهل الشام ضربين خيرة وأيقنت أنا أهل حق وإنما دعوت ابن عباس إلى السلم خدعة فلا سلم حتى تشجر الخيل بالقنا وآليت لا تهدي إليه رسالة أردت به قلع الجواب وإنما وقلت له لو بايعوك تبعتهم وصى رسول الله من دون أهله فدونكه إن كنت تبغى مهاجراً

وإنك ما تسعى له غير نائل عليك وألقت بركها بالكلاكل وفقع بقاع أو شحيمة آكل دعوت لأمر كان أبطل باطل وليس لها حتى تدين بسائل وتضرب هامات الرجال الاماثل إلى أن يحول الحول من رأس قابل رماك فلم يخطىء نبات المقاتل فهذا على خير حاف وناعل وفارسه إن قيل هل من منازل أشم بنعل السيف غير حلاحل (كذا)

فعرض شعره على على عليه السلام فقال أنت أشعر قريش فضرب بها الناس إلى معاوية ( ا هـ ) وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن الزبير بن بكار قال روى محمد ابن اسحاق أن أبا بكر لما بويع بالخلافة افتخرت تيم بن مرة قال وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يُشكون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله ﷺ فقال الفضل بن العباس يا معشر قريش وخصوصاً يا بني تيم أنكم لما أخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهلها دونكم ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهية الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا حسداً منهم لنا وحقداً علينا وأنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه ، وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب شعراً :

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن من فيه ما فيهم لا يمترون به وليس في القوم ما فيه من الحسن ماذا الذي ردهم عنه فنعلمه ان ذا غبن من أعظم الغبن قال الزبير: فبعث إليه على فنهاه وأمره أن لا يعود وقال سلامة الدين

أحب إلينا من غيره ( ا هـ ) وجرت بين الأنصار وقريش خطوب وحوادث بعد بيعة أبي بكر أثارها مثيرو الفتن بما ألقوه من الكلام ونظموه من الأشعار في حق الأنصار وأجابهم شعراء الأنصار وجماعة من المهاجرين انتصروا للأنصار يطول الكلام بنقلها ويخرج عن موضوعه وكان لعمرو بن العاص نصيب وافر من ذلك فقام في عدة مقامات ضد الانصار نذكر منها ما له مساس بالمترجم : وقد ذكرنا في مقامات آخر ما له مساس بغيره قال الزبير ابن بكار: إن رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفتن منهم اجتمعوا إلى عمرو بن العاص فقالوا له إنك لسان قريش ورجلها في الجاهلية والاسلام فلا تدع الأنصار وما قالت ( وذلك بعدما تكلم خطباء الأنصار وشعراؤ هم فأكثروا جواباً لمن تكلم عليهم ) فأكثروا عليه من ذلك فراح إلى المسجد وفيه ناس من قريش وغيرهم فتكلم وقال أن الأنصار ترى لنفسها ما ليس لها وأيم الله لوددت أن الله خلى عنا وعنهم وقضى فينا وفيهم بما أحب ولنحن الذين أفسدنا على أنفسنا أخرناهم عن كل مكروه وقدمناهم إلى كل محبوب حتى آمنوا المخوف فلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا ولم يراعوا ما أعظمنا من حقوقهم ثم التفت فرأى الفصل بن العباس ابن عبد المطلب وندم على قوله للخؤولة التي بين ولد عبد المطلب وبين الأنصار ولأن

الأنصار كانت تعظم علياً وتهتف باسمه حينئذ فقال الفضل يا عمرو أنه ليس لنا أن نكتم ما سمعنا منك وليس لنا أن نجيبك وأبو الحسن شاهد بالمدينة إلا أن يأمرنا فنفعل ، ثم رجع الفضل إلى علي فحدثه فغضب وشتم عمراً وقال آذى الله ورسوله، ثم قام في المسجد فاجتمع إليه كثير من قريش وتكلم مغضباً فقال يا معشر قريش إن حب الانصار إيمان وبغضهم نفاق وقد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم وأذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة فنقله إلى المدينة وكره له قريشاً فنقله إلى الأنصار ثم قدمنا عليهم دارهم فقاسمونا الأموال وكفونا العمل فصرنا منهم بين بذل الغني وإيثار الفقير ثم حاربنا الناس فوقونا بأنفسهم وقد أنزل الله تعالى فيهم آية القرآن جمع لهم فيها بين خمس نعم فقال ﴿ والذين تبوؤ ا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) إلا وإن عمرو بن العاص قد قام مقاماً آذى فيه الميت والحي ساء به الواتر وسر به الموتور فاستحق من المستمع الجواب ومن الغائب المقت وأنه من أحب الله ورسوله أحب الأنصار فليكفف عمرو عنا نفسه ، قال الزبير ابن بكار : فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص فقالوا أيها الرجل أما إذا غضب على فاكفف . وقال خزيمة بن ثابت الانصاري يخاطب قريشاً :

يال قريش أصلحوا ذات بيننا وبينكم قد طال حبل التماحك فلا خير فيكم بعدنا فارفقوا بنا ولا خير فينا بعد فهر بن مالك كلانا على الأعداء كف طويلة إذا كان يوم فيه جب الحوارك فلا تذكروا ما كان منا ومنكم ففي ذكر ما قد كان مشى التشارك

قال الزبير وقال على للفضل يا فضل أنصر الأنصار بلسانك ويدك فإنهم منك وإنك منهم فقال الفضل:

> قلت يا عمرو مقالًا فاحشاً إنما الأنصار سيف قاطع وسيوف قاطع مضربها نصروا الدين وآووا أهله وإذا الحرب تلظت نارها

إن تعد يا عمرو والله فلك من تصبه ظبة السيف هلك وسهام الله في يوم الحلك منزل رحب ورزق مشترك بركوا فيها إذا الموت برك

ودخل الفضل على علي فأسمعه شعره ففرح به وقال وريت بك زنادي يا فضل أنت شاعر قريش وفتاها فأظهر شعرك وأبعث به إلى الأنصار، فلما بلغ ذلك الأنصار قالت لا أحد يجيب إلا حسان الحسام فبعثوا إلى حسان بن ثابت فعرضوا عليه شعر الفضل فقال كيف اصنع بجوابه ، إن لم أتحر قوافيه فضحني فرويداً حتى أقفو أثره في القوافي فقال له خزيمة بن ئابت اذكر علياً وآله يكفك عن كل شيء فقال:

جزى الله عنا والجزاء بكفه أبا حسن عنا ومن كأبي حسن سبقت قريشاً بالذي أنت اهله فصدرك مشروح وقلبك ممتحن تمنت رجال من قريش أعزة وأنت من الاسلام في كل موطن غضبت لنا إذ قام عمرو بخطبة فكنت المرجى من لؤي بن غالب حفظت رسول الله فينا وعهده ألست أخاه في الهدى ووصيه فحقك ما دامت بنجد وشيجة

مكانك هيهات الهزال من السمن عنزلة الدلو البطين من الرسن أمات بها التقوى واحيا بها الاحن لما كان منهم والذي كان لم يكن إليك ومن أولى به منك من ومن وأعلم منهم بالكتاب وبالسنن عظيم علينا ثم بعد على اليمن

قال الزبير: وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى علي بن أبي طالب فخرج إلى المسجد وقال لمن به من قريش وغيرهم: يا معشر قريش إن الله جعل الأنصار أنصاراً فأثنى عليهم في الكتاب فلا خير فيكم بعدهم، إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وتره الاسلام ودفعه إلى الحق واطفأ شرفه وفضل غيره عليه يقوم مقاماً فاحشاً فيذكر الأنصار فاتقوا الله وأرعوا حقهم فوالله لو زالوا لزلت معهم لأن رسول الله على قال لهم أزول معكم حيثها زلتم فقال المسلمون جميعاً: رحمك الله يا أبا الحسن قلت قولاً صادقاً ، قال الزبير وترك عمرو بن العاص المدينة وخرج عنها حتى رضي عنه على والمهاجرون (اهـ).

وأنشد القاضي أبو بكر الباقلاني للفضل بن العباس في كتاب فضائل الأئمة تأليفه يسجح بزمزم والولاية عليها وخصومتهم بها: ولنا أسام لا تليق بغير نه ازز وهواتف تهتز حين ترانا حوض النبي وحوضنا من زمزم ظمئى أمرؤ لم يروه حوضانا

الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب

قتل يوم الحرة مع عسكر أهل المدينة في ذي الحجة سنة ٦٣ قال الطبري في تاريخه أن الفضل جاء إلى عبد الله بن حنظلة الغسيل فقاتل في نحو من عشرين فارساً قتالاً شديداً حسناً ثم قال لعبد الله مر من معك فارساً فليأتني فليقف معى فإذا حملت فليحملوا فوالله لا انتهى حتى أبلغ مسلماً فأما أن أقتله وأما أن أقتل دونه فقال عبد الله بن حنظلة لرجل ناد في الخيل فلتقف مع الفضل بن العباس فنادى فيهم فجمعهم إلى الفضل فلما اجتمعت الخيل إليه حمل على أهل الشام فانكشفوا فقال لأصحابه ألا ترونهم كشفأ لئامأ احملوا أخرى جعلت فداكم فوالله لئن عاينت أميرهم لاقتلنه أو لاقتلن دونه إن صبر ساعة معقب سروراً أنه ليس بعد الصبر إلا النصر ثم حمل وحمل أصحابه معه فانفرجت خيل أهل الشام عن مسلم بن عقبة وبقى في نحو من خمسمائة راجل جثاة على الركب مشرعى الأسنة نحو القوم ومضى كما هو نحو رايته حتى يضرب رأس صاحب الراية وإن عليه لمغفرأ فقط المغفر وفلق هامته فخر ميتأ فقال خذها وأنا ابن عبد المطلب فظن أنه قتل مسلماً فقال قتلت طاغية القوم ورب الكعبة وإنما كان ذلك غلاماً له يقال له رومي وكان شجاعاً فأخذ مسلم رايته وانب أهل الشام وحرضهم وتهددهم وشدت تلك الرجالة أمام الراية فصرع الفضل بن عباس فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا نحو من عشرة أذرع وفي رواية أن مسرف بن عقبة كان مريضاً يوم القتال وأنه أمر بسرير وكرسي فوضع بين الصفين وقال يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أو دعوا ثم زحفوا نحوهم فحمل الفضل بن العباس بن ربيعة هو وأصحابه حتى انتهى إلى السرير فوثبوا إليه فطعنوه حتى سقط.

الفضل بن العباس بن عتبة بن أي لهب بن عبد المطلب بن هاشم توفي في حدود سنة ٩٠ في خلافة الوليد بن عبد الملك

كان أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم هاشمي الأبوين أمه آمنة بنت العباس بن عبد المطلب وكان شديد الأدمة وفي ذلك يقول: وأنا الأخضر من يعرفني اخضر الجلدة في بيت العرب

من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الذكر إلى عقد الكرب وحدث على بن محمد التوفلي عن عمه أن سليمان بن عبد الملك حج في خلافة الوليد فجاء إلى زمزم فجلس عندها ودخل الفضل ليستقي منها فارتجز بقوله:

يا أيها السائل عن علي سألت عن بدر لنا بدري مقدم في الخير أبطحي ولين الشيمة هاشمي زمزم يا بوركت للساقي وللمسقي فغضب سليمان وهم به فكفه علي ابن عبد الله فحرمه من العطاء

وقوله :

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف من فيه ما فيهم من كل صالحة أليس أول صلى لقبلتكم وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن ماذا يردكم عنه فنعرفه

یردیم د

أعيني إن لا تبكيا لمصيبي أعيني جودا من دموع غزيرة أعيني هذي الأكرمون تتابعوا من الأكرمون تتابعوا مصابيح أمثال الأهلة إذ هم بهم فجعتنا والفواجع كلها وهمدان قد جاشت علينا واجلبت وفي كل حي نضحة من دمائنا فلله محيانا وكان مماتنا لكل دم مولى ومولى دمائنا

وله :

وسمينا الأطائب من قريش وأي الخير لم نسبق اليـه

راي الحير لم نسبق ا<sup>.</sup> وله :

مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم الله يعلم إنا لا نحبكم

وله :

انا أناس من سجيتنا لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتم

لا تنبشوا بيننا ما كان مدفوناً وإن نكف الأذى عنكم وتؤذونا ولا نـلومكـم ألا تحبـونـا

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

وليس في كلهيم ما فيه من حسن

واعلم الناس بالقرآن والسنن

جبريل عون له في الغسل والكفن

ها إن ذا غبن من أعظم الغبن

فكل عيون الناس عنى اصبر

فقد حق اشفاقی وما کنت أحذر

وصلوا المنايا دارعون وحسر

لهم سلف من واضح الجد يذكر

لدى الحرب أو دفع الكريهة أبصر

تميم وبكر والسكون وحمير

هوازن والحيان لخم واعصر

بنى هاشم يعلو سناها ويشهر

ولله قتلانا تدان وتنشر

بمرتقب يعلو عليكم ويظهر

على كرم فساغ بنا وطابا

ولم نفتح به للناس بابـاً

صدق الحديث ورأينا حتم سقم

الفضل بن العباس العلوي

في معجم الشعراء للمرزباني: لما دخل محمد وعلي ابنا الحسن بن جعفر بن موسى بن جعفر المدينة في صفر سنة ٢٩١ فأخرباها وعذبا أهلها قال الفضل بن العباس من أبيات:

أخربت دار هجرة المصطفى البر فأبكى خرابها المسلمينا عين فأبكى مقام جبريل والقصبر فبكى والمنبر الميمونا

وعلى المسجد الذي اسه التق وى خلاء أضحى من العابدينا قبح الله معشراً خربوها وأطاعوا مشرداً ملعوناً أخربوها برأي أسود عبد آبق لا يدين لله ديناً فأبى الدهر لا أراك لما نا لوه من حرمة النبي حزيناً

الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

في معجم الأدباء للمرزباني: كان شيخ بني هاشم في وقته وسيداً من ساداتهم وشاعرهم وعالمهم وهو أول من لبس السواد على زيد بن علي بن الحسين ورثاه بقصيدة طويلة حسنة وشعره حجه احتج به سيبويه وقال محمد ابن سلام قلت ليونس: يا أبا عبد الرحمن: إياك زيداً تجيزها؟ قال وهو من الاغراء فقال أجاز ابن أبي اسحاق الفضل ابن عبد الرحمن(١).

### ومنها :

ولا تقرب الفحشاء واجتنب الخنا ولا تك ممن يشتكيه المصاحب ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد لكل غد رزق من الله واجب

### وله :

اذا ما كنت متخذا خليلا فلا تجعل خليلك من تميم بلوت العبد والصرحاء منهم فها ادري العبيد من الصميم

(اهم) وقال الصولي حدثنا محمد بن الحسن البلعمي حدثنا ابو حاتم عن ابي عبيدة قال جاور الفضل بن عبد الرحمن قوما من تميم بالبصرة وكانوا يعظمونه ثم اشتد هارون على بني هاشم فطلبهم فاستخفى الفضل فدلوا عليه ونهبوه فقال اذا ما كنت متخذا خليلا الابيات فعوتب في ذلك وقيل عممتهم بالهجاء وانما آذتك منهم شرذمة فقال:

اخص بذاك اقواما الاموا وانفي الذنب عن غير المليم فاخوتنا اذا ما كان امن وسير قد من وسط الاديم واعداء اذا ما النعل زلت واول من يغير على الحريم

# الشيخ فضل الله بن ملا عباس النوري الطهراني

ولد سنة ١٢٥٨ وقتل شنقا في طهران في قضية المشروطة في ٢٣ رجب سنة ١٣٢٧ .

وهو ابن اخت ميرزا حسين النوري المحدث الشهير وصهره على ابنته حضر في اوائل عمره إلى النجف وقرأ على الشيخ راضي بن الشيخ محمد النجفي سنين ولما هاجر الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي إلى سامرا كان هو وخاله المذكور في اول المهاجرين وكان يحضر بحث الميرزا الشيرازي ويكتب تقريره عدة سنين وفي سنة نيف وثلاثمائة ذهب إلى طهران فاجتمع عليه جماعة من اقاربه النوريين واشتغل بالتدريس واقام صلاة الجماعة وغير ذلك من شعائر الدين ، وصار من الاعلام الذين انتشر صيتهم في الافاق ،

نظريته معهم فأدى ذلك إلى قتله . وقد جمع ادعية المهدي وسماها الصحيفة المهدوية .

ولما قام الايرانيون بتحويل السلطنة من الاستبدادية إلى المشروطية اختلفت

# الشيخ فضل الله الزنجاني

ولد في ٢٣ شهر شوال سنة ١٣٠١ بمدينة زنجان وبعد تلقي مبادي العلوم فيها على اشخاص كثيرين من افاضل تلك البلدة قرأ في المعقول والمنقول على جماعة من العلماء والاساتذة المقيمين بها ففي المعقول على الحكيم الفاضل المدقق الورع الميرزا عبد المجيد الزنجاني من افاضل تلامذة الحكيمين الشهيرين الميرزا ابي الحسن جلوة والأقا علي المدرس وحضر خارج الاصول والفقه على بعض اعلام تلامذة الميرزا حسن الشيرازي وبعض الاعلام من تلامذة الأخونة ملا محمد كاظم الخراساني ثم سافر في سنة ١٣٠٠ إلى العتبات المقدسة فحضر هناك على جماعة من المشايخ واكابر علماء العراق اشهرهم السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي والشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة الاصبهاني وعليه تخرج وحضر مدة قليلة على الميرزا محمد تقي الشيرازي حينها كان مقيها بكربلاء وعاد إلى زنجان في الميرزا محمد تقي الشيرازي حينها كان مقيها بكربلاء وعاد إلى زنجان في الواخر سنة ١٣٣٩.

وله بعض كتب ورسائل في مختلف المواضيع منها كتاب علم الكلام وتاريخه في الاسلام جزءان نجز منه الجزء الاول فقط ورسالة في تأصل المرميات في التحقق ومنشأ القول بأصالة الوجود ورسالة في مسألة الكر وتحديده وحواش على رسالة حدوث العالم لصدر الدين الشيرازي ونقض بعض مطالبه وكتاب التشيع في التاريخ الديني والسياسي والادبي للشيعة الامامية في ثلاثة اجزاء نجز منه القسم الاول المشتمل على مختصر تاريخ الشيعة الديني فقط والباقي في المسودة تاريخ زنجان ورجالها ومتفرقات اخرى غير ذلك أيضا وحواش على شرح منطق المنظومة للسبزواري وحاشية على اوائل الشوارق للفاضل المحقق المولى عبد الرزاق اللاهيجي.

ابو محمد الفضل بن محمد المسيب البيهقي الحافظ الملقب بالشعراني لانه كان يرسل شعره ، من ذرية ملك اليمن باذام الذي اسلم بكتاب النبي على .

توفي في اول سنة ٢٠٢.

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ووصفه بالحافظ الامام الجوال وقال: سمع سليمان بن حرب وقال عيسى وسعيد بن ابي مريم وعبد الله بن صالح واسماعيل بن ابي اويس وتوبة الحلبي وابا جعفر النفيلي وخلائق روى عنه ابن خزيمة وابن الشرقي وعلي بن خشاد وأبو عبد الله بن الاخرم ومحمد بن المؤمل وخلق وحفيده اسماعيل بن محمد بن الفضل قال ابن المؤمل كنا نقول ما بقي بلد لم يدخله الفضل الشعراني في طلب الحديث الا الاندلس، قال الحاكم كان اديبا فقيها عابدا عارفا بالرجال، وقال ابن ماكولا كان قد قرأ القرآن على خلف وعنده عن احمد بن حنبل تاريخه وعن سنيد المصيصي تفسيره قال ابن ابي حاتم تكلموا فيه وقال ابن الاحرم صدوق غال في التشيع وقال الحاكم ثقة لم يطعن فيه بحجه.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة وقوله هو من الاغراء صوابه هو من التحذير ولعله يطلق على الاغراء ، والتحذير اسم الاغراء وقوله اجاز ابن أبي اسحاق الفضل بن عبد الرحمن كأنه قد وقع فيه تحريف والمراد الاستشهاد على جوازه بشعر الفضل - المؤلف -.

المولى فضل الدين تركه

قاضي عسكر الشاه طهماسب ترفي سنة ٩٨٤ له رسالة في المعقولات الثانية .

## فضل الله بن محمود الفارسي

فقيه حديث يروي عن ابي عبد الله جعفر بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد العبسي الدوريستي له كتاب رياض الجنان في الاخبار ذكر كتابه المجلسي في البحار وسماه رياض الاخبار وقال مشتمل على اخبار غريبة في المناقب واخرجنا منه ما وافق اخبار الكتب الاربعة وعن صاحب رياض العلماء أنه يظهر من بعض اسانيده أنه كان تلميذ الشيخ ابي عبد الله جعفر بن محمد بن احمد الدوريستي .

## الميرزا فضل الله بن عبد الله اليزدي

له تاريخ المعجم في آثار ملوك العجم فارسي مغلق فصيح ألفه في عصر الاتابك نصرة الدين احمد بن يوسف شاه حاكم طبرستان في حدود سنة ٦٥٤ ابتدأ من (كيورث) واختتم بانو شيروان ، ولولده عبد الله بن فضل الموصوف بوصاف الحضرة تاريخ نظير تاريخ المعجم سماه : تجربة الامصار مطبوع.

السيد ابو الرضا ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي من اهل كاشان وراوند من قراها

توفي بكاشان في حدود سنة ٧٠٥

كان فاضلا جليلا رئيسا اديبا شاعرا مصنفا له ديوان شعر، وفي الرياض لعله والد السيد محمد بن ابي الرضا العلوي شارح العلويات السبع لابن ابي الحديد، وذكره ابن شهراشوب في المناقب باسم: ابو الرضا الحسني الحسيني ، والظاهر أنه نفس المترجم . وهو من مشائخ ابن شهراشوب وشيخ محمد بن الحسن الطوسي والد الخواجه نصير الدين، واولاده واحفاده واسباطه كلهم علماء اتقياء منهم السيد ابو المحاسن احمد بن فضل الله عالم فاضل قاضي كاشان والسيد عز الدين ابو الحسن على ابن ضياء الدين ابي الرضا فضل الله ذكره في السلافة وللمترجم مشائخ كثيرون اجلاء منهم الامام الشهيد ابو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني والسيد أبو البركات محمد بن اسماعيل الحسيني المشهدي وابو تراب المرتضى وابُو الحرب المنتهى ابنا السيد الداعي الحسيني والسيد علي بن ابي طالب الحسني والشيخ البارع الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البغدادي وعلي ومحمد ابنا علي بن عبد الصمد وابو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي والسيد ابو الصمصام ذو الفقار ويروي السيد عبد الكريم عن نصير الدين الطوسي عن والده عنه . وفي انساب السمعاني ما معناه : اني لما وصلت كاشان قصدت زيارة السيد ابي الرضا المذكور فلما انتهيت إلى داره وقفت على الباب هنيهة انتظر خروجه فرأيت مكتوبا على طراز الباب هذه الاية المشعرة بطهارته وتقواه ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) فلما اجتمعت به رأيت منه فوق ما كنت اسمع عنه وسمعت منه جملة من الاحاديث وكتبت عنه مقاطيع من شعره ومن جملة أشعاره التي كتبها لي بخطه الشريف هذه الابيات:

هل لك يا مغرور من زاجر او حاجز عن جهلك الغامر امس تقضى وغد لم يجىء واليوم يمضي لمحة الباصر فذلك العمر كذا ينقضى ما اشبه الماضي بالغابر

وفي مخطوط قديم رأيته ببغداد الف في اوائل القرن السادس وهو في التراجم « وهو الخريدة للعماد الكاتب » قال في حقه : الشريف النسب المنيف الادب الكريم السلف القديم الشرف العالم العامل الفاضل قبلة القبول وعقلة العقول ذو الابهه والجمال والبديهة والارتجال الرائق اللفظ الرائع الوعظ منفق علوم الشرع في الاصل والفرع الحسن الخط والحظ السعيد الجد السديد الحد له تصانيف كثيرة في الفنون والعيون واعظ قد رزق قبول الخلق وفاضل اوتي سعة في الرزق مقلى الكتابة صابي الاصابة عميدى الاعتماد في الرسائل صاحبي الصحبة لاهل الفضل حصلنا ابان النكبة بقاشان عند مقاساة الشدائد ومعاناة معاندة الاقارب والاباعد سنة ثلاث وثلاثين ( يعني بعد الخمسمائة ) وانا في حجر الصغر بعيد من الوطن والوطر واخي معي وهو اصغر مني وقد سلمنا والدنا إلى صاحب له من اهل قاشان واقمنا سنة نتردد إلى المدرسة المجدية إلى المكتب وكنت أرى هذا السيد اعنى ابا الرضا وهو يعظ في المدرسة والناس يقصدونه ويترددون اليه ويستفيدون منه ثم عدنا إلى اصفهان وسافرنا إلى بغداد وبعد عودي إلى اصفهان بسنين اجتمعت بولده السيد كمال الدين احمد وحصلت بيننا مودة وكيدة وصداقة مهيدة وانسة بسبب الفضل الجامع ومحاورة لاجل الجوار الواقع ورأيت معه كتابا صنفه أبوه السيد ابو الرضا وقد سماه رمل يبرين يشتمل على مجلدات كثيرة وفوائد غزيرة جمعها بخطه ووجدت معه ديوانه بخطه فنقلت منه هذه القصيدة التي مدح بها عمي الصدر الشهيد عزيز الدين احمد بن حامد رحمه الله وهي :

> من لبرق على البراق انارا خبط الليل فاستشب وقودا وجلا صفحة الظلام إلى أن خلت ايماضه قناديل دير موقد النار بات يحفزه القس هو في جنحه كقرط سليمي هان سر الدجى عليه فأفشى مثلها اومضت عوارض سلمى حرة ما تخون الدهر منها زارني طيفها على النأي منها زارني والظلام مد على الأ واراد الخفاء صونا وما خا زارنی البدر عن مطال مطال ثم اومأت للعناق فها عت انت بالبخل توصفين فها للط لم تزر للعناق لكن لكى تعـ حسبته ينام عنها ويسلى وتألت بوجنة لو تجلت وبفينان وارد دعص رمل أنها لو رأته قد نام عنها ما درت انی تناعست قصدا

ملأ الخافقين نورا ونارا لم ينازعه مرخه والعفارا عاد ليل السرار منه نهارا في بطون الدجى تمد سعارا بنفخ يطير منه الشرارا في عقاص لها تردى ومارا وكذا البرق يفضح الاسرارا يوم بانت فلم اطق اسرارا مذ كساها من النعيم شعارا حي طيفا من الاحبة زارا فاق من جنح ليله استارا ل دجى الليل تزدهى الاقمارا يا سقى الله ذلك الازديارا م حتى استكن مني ونارا(١) يف قولي لنا امنك استعارا رف من شأن صبها اخبارا فاستنابت خيالها الزوارا طمست من شعاعها الابصارا هيل حتى اغص منها الازارا لكسته من الفراق صدارا لخيال اسومه الافكارا

باخس مصطحب وشر قرين

حصن على مر الزمان حصين

وكالانا ليس يعفى قلمه

وبياض في سواد رقمه

نزعت اليه بعبرة وحنين

قد عوقبت زمنا أشد عقوبة

فأعادها الجبار منه إلى ذرى

رحم الاله ضياعها ولطالما

انا والدهر كلانا كاتب

فسواد في بياض رقمي

وقوله :

ولده فمن ذلك قوله وقد نقشه على دواة:

اقصري انني اتخذت عزيز الد انا جار العزيز وهو عزيز الـ سيد لاق بالسيادة لما ليث حرب أن يلقه ليث حرب والبر يولى العبيد عتاقا المعى يعيد بالخاطر العا وهو شمس الزمان يجلو دجاه حكت السحب فيض كفيه سيبا وكذا الشمس اشرقت لاكتساب وكذا الارض حلمه حل فيها يا عماد الاسلام يفديك قوم لا تضيقن من أعاديك ذرعا ما امس الزمان حاجا إلى من فأجره واهله من كسبر وانتدب من حجاب عزك واشهر هاكها حرة تناسب منها الط وعروس لو عرست عند غسا وابق واسلم منعما لا يطور الد وكفاك الاله والله كاف

وبه يستعبد الاحرارا طر موهوم كل سر جهارا فمذ انحاز ضوءه ما انارا فلذا كان قطرها مدرارا منه نورا فعمت الاقطار فكساها على الزمان وقارا لم يكونوا لربعه عمارا إن جرح العجهاء كان جبارا يتولى الايراد والاصدارا وعوير كفيت كسرا وعارا سيف قهر على العدى بتارا ول والعرض اربعين قطارا ن لاضحى لكوره عقارا هر من ربعك الخصيب طوارا من اعاديك مكرها الكبارا

قال وكان قد قصد اصفهان سنة ٧٢٥ في ايام عمى وانوشروان فمدح هذا الوزير ولم ينجح مدحه فوجدت مكتوبا في ديوانه في انوشروان: قلت فيه لما ايست من عائدة نفعه بعد أن لازمت بابه ثمانية اشهر وخبطت الثلوج المتراكمة في اصفهان وكانت سنة ثلجة وحلة من اصعب ما شق على في معاملته ما كنت ادل به وامد عنق الرجاء بمكانه من سالف حقوق مولاي شيخ الساوة وقاه الله بنفسى الصروف عليه فلم انصرف منه الا باليأس المتعب غير المريح لأن المريح من اليأس ما لا مطاولة معه وكان هذا الصدر يعدني ويمنيني في اخرين كانوا اسوأ حالا مني كهبة الله الاصطرلابي الذي هو بكر الدنيا ونادرة الفلك والحكيم أبي القاسم الاهوازي طريق العالم وابي القاسم بن افلح الشاعر المنذر وجماعة من اهل بغداد كانوا قد اكدوا عليه حقوقهم فظنوا كما ظننا وبعض الظن كما علمت اثم وكان هؤلاء الافاضل الظرفاء قد لهجوا بهذه القطعة يسترجعونها ويتناشدونها لانها وصف حال جميعهم وهي:

كلت احدى الراحتين ابكلتا الراحتين لا اقر الله عيني ای عـنجـز فـوق هـذا وعميد المغربين يا وزير المشرقين لم انال مناك منالا غير ما ذل وشين ولقد بعت عليكم صلة نقدي بديني كم يزيدوني على أن حلتم بيني وبيني آخرا خفی حنین غير أن البستموني

ولما صرف انوشروان واستوزر غيره قال فيه نقلته ايضا من ديوانه بخطه وقد استعرته من ولده:

مربوطة منه بليث عرين إن الوزارة اصبحت اوزارها ولرعا ابتليت بغير مزين زانته لا وحياته بل زانها

ين كهفا آوى اليه اعتصارا

جار لا زال للورى مستجارا كان لبسا على سواه معارا يستلبه الانياب والاظفارا

داعيات الانقباض ما على مولاي لولا لىو شفى غلة قلبى بسواد في بياض وقوله وقد رمدت عينه :

قال وجميع ما كتبته واكتبه من شعره نقلته من خطه في ديوانه روى لي

يا ناظرى اليكها واستبقيا دمعيكلا والشان في شانيكها اما الشؤون فقد وهت بكا بكيت عليكا اعــزز على بــأنــني وقوله وقد عرب معنى فارسيا من قصيدة للنخاس:

كخياطين في شبه المتال عبيدك اصبحوا يوم القتال بأنصلهم وخاطوا بالنبال بذرعان القنا ذرعوا وقطوا وقوله في المعنى :

عبيدك يوم الوغى خاطة وحاشاهم انهم غير عزل بحد السيوف وخاطوا بنبل اذ ذرعوا بالقنا فصلوا

وقوله :

إن غلمانك خياطون يوم الخصام لا بخيط وخياط بل برمح وحسام ليقطوا بسيوف ويخيطوا بسهام اوليسوا ذرعوا بالسمر ابدان الاعادي

هذه في العربية أربعة أبيات ولكنه جعلها بيتين على وزن الفارسية وهذه المعاني مترددة وقد وقع إلى المعنى من غير تكلف من قصيدة طائية في بيت واحد:

وإذا حاولوا لبؤس لبوسا فصلوا بالظبا وبالسمر خاطوا ورددت هذا المعنى قصيدة أخرى طائية :

بما طبعته الهند للبؤس فصلوا لبوسا وخاطوه بما أنيت الخط وقوله :

قد أدر المخدوم وسما علينا ثم لم يجره خلال الرسوم الرسم رسمأ على للمخدوم فادرت قناعتي ترك ذاك

الأكابر تبنا فتأخر وصوله: وقوله وقد طلب من بعض وأطيب من مشى صيتاً وذكراً لنا مولى أجل الناس قدراً إذا شاؤوا ومن يسراه يسرأ يصيب الناس من يمناه يمناً ولكني طلبت بماء وجهي إليه محقرأ فأن مصرأ فصحفه وقال التبن تبرا هززت نداه عن أوقار تبن لكـــان ينيلني وقــرا وفقـــرا وكنت أظنني لو رمت تبرا لما كنا لنقبـل منه عــذراً ولولا إن ذات يديه ضاقت

وقوله :

اطلبوا بالدم أو فذروا دم أرباب الهوى هدروا يا لقومي قد أباح دمي قمر ما مثله قمر كل امرىء معه عجب وحديثي معه سمر إن يكن بر فمحتسب أو يكن ذنب فمغتفر ولا دهى ما بليت به أنه يجني واعتذر

وقوله ملغزاً باسم احمد :

أقبل كالبدر في مدارعه يشرق في السعد من مطالعه أول ربع عشر ثالثه وربع ثانيه جذر رابعه

قال وقرأت من مجموعة بخطه رأيت فيها يرى النائم أني اجتزت بباب دار صديق لي بقاشان ثم عرجت إليه وقلت في النوم :

اجتياز بباب دار الصديق واقتصار على سلام الطريق من عقوق مبطن بجفاء وجفاء مظهر بعقوق

وقوله كتبه إلى حظير الدين أبي المعالي الحسن بن أحمد بن محمد الماهباذي رئيس ماهباذ وهي قرية ما بين اصفهان وقاشان وباذ أيضاً قرية وطرق قرية بجنبها:

يا صاحبي اليوم هاباذا إن لا تمل بمهاباذا سلام خلي ودعا عنك ما نعاج طرق ومهاباذا

فلما سمعها صديقي الفاضل فخر الدين أبو المعالي بن القشام بأصفهان عمل:

بالله يا نفحات أنفاس الصبا عوجي على أكناف ماها باذا واستخلفي تلعات طرق واقطعي نفسي فداك إلى حماها باذا أرض يناضي النيران ريسها عزا فيا عجبا أماها باذا ما باذء المطري لها لكن (كذا) من بالسوء يوماً قدر ماها باذا

وقال المهذب محمد بن احمد بن الدهدار الاصفهاني صديقنا في أسلوبه:

ريح الصبا رويت من راح الصبا روحي بروحي نحو ماها باذا تردا جنان علا مريدا أكلها أمنا الزوال نعم أماها باذا

وذكره السمعاني في مذيل تاريخ بغداد ونقلت من خطه : أنشدني أبو الرضا العلوي في داره بقاشان لنفسه :

خليلي أن القلب من لواجف وإن دموع العين مني ذوارف مخافة دار لا عشية بعده تماطلنا للعرض فيه المواقف على الله هل من حيلة تعلمانها تخلصنا منها فإني خائف

انتهى ما نقلناه من ذلك الجزء، ومن شعره قوله: سفرت لنا عن طلعة البدر إحدى الخرائد من بني بدر فأجل قدر الليل مطلعها حتى تراءت ليلة القدر لوانها كشفت لآلئها من قولها والعقد والثغر لأضاءت الدنيا لساكنها والليل في باكورة الشعر حتى ينظن الناس انهم هجم العشاء بهم على الفجر

عهدي بنا والوصل يجمعنا كاللوز توأمتين في قشر نغدو كلانا وفق صاحبه ومطيع حكم النهي والأمر

يا رب مالي شفيع يوم منقلبي المصطفى وهو جدي ثم فاطمة والمجتبى الحسن الميمون غرته ثم ابنه سيد العباد قاطبة والصادق البر في شيء يفوه به ثم الرضا المرتضى في الخلق سيرته ثم النقي ابنه والعسكري وما ثم الذي يملأ الدنيا بأجمعها

وقوله :

ألا يا آل أحمد يا هداي أرادكم الحسود بكيد سوء يريد ليطفىء النور المصفى

وله :

عمد خير مبعوث وأفضل من من دينه نسخ الأديان أجمعها ثم الامامة مهداة مرتبة من بعده أبناه وابنا بنت سيدنا والباقر العلم عن اسرار حكمته والكاظم الغيظ لم ينقض مروته ثم النقي فتى عاف الانام معا ثم النقي ابنه والعسكري ومن القائم العدل والحاكي بطلعته تنشق ظلمة ظلم الأرض عن قمر

إلا الذين إليهم ينتهي نسبي أمي وشيخي على الخير فهو أبي ثم الحسين أخوه سيد العرب وباقر العلم مكشوف عن الحجب والكاظم الغيظ في مستوقد الغضب

ثم التقى نقياً غير ما كذب

لى في شفاعة غير القوم من أرب

عدلًا وقسطاً بإذن الله عن كثب

لقد كنتم أئمة خير أمة فأصبح ما أراد عليه عمه ويابي الله إلا أن يتمه

مشى على الأرض من حاف ومنتعل ودور ملته عفى على الملل من بعده لأمير المؤمنين علي عمد ثم زين العابدين علي والصادق البر لم يكذب ولم يحل ثم الرضا لم يفه والله بالزلل قولا وفعلا فلم يفعل ولم يقل يطهر الأرض من رجس ومن دخل طلوع بدر الدجى في دامس الطفل إشراق دولته تأتي على الدول

#### مؤلفاته

له من المؤلفات (١) ضوء الشهاب في شرح الشهاب ، وهو شرح لكتاب القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي المغربي المتضمن الكلمات الحكمية النبوية وقد شرحه جماعة منهم أبو الفتوح الحسيني بن علي الرازي (٢) الأربعين في الأحاديث (٣) نظم العروض للقلب المروض (٤) الحماسة (٥) الموجز الكافي في علمي العروض والقوافي (٦) شرح الرسالة الذهبية سماه ترجمة العلوي للطب الرضوي (٧) التفسير (٨) كتاب النوادر (٩) كتاب أدعية السر أورده الكفعمي بتمامه في البلد الأمين .

# أبو سهل الفضل بن نوبخت

هكذا ترجمه ابن النديم في الفهرست وابن القفطي في تاريخ الحكياء ، وأطلق عليه ابن النديم ابو سهل بن نوبخت . وفي كتاب الشيعة وفنون الاسلام أنه أبو سهل الفضل بن أبي سهل بن نوبخت ، وهو غير بعيد وإن كنا لم نجده لغيره ممن وصل إلينا كلامهم في آل نوبخت كإبن النديم وابن القفطي وصاحب رياض العلماء وغيرهم . وفي كتاب خان دان نوبختي لعباس اقبال الاشتياني ما تعريبه : يظن أن يكون أبو سهل المترجم هو ولد نوبخت لصلبه ، وأن يكون تسميته بالفضل من ابن النديم خطأ

وتبعه ابن القفطي حيث أن له ابنا يسمى أبا العباس فضل بن أبي سهل بن نوبخت (انتهى نوبخت فأشتبه عليهم بأنه أبو سهل الفضل بن نوبخت (انتهى ملخصاً).

(وأقول): ظن الاشتباه من ابن النديم مع قرب عهده وسعة إطلاعه بعيد ، ووجود أبي سهل ابن نوبخت معاصر المنصور لا يمنع من وجود غيره مسمى بالفضل ومكنى بأبي سهل من ذرية أبي سهل المذكور نسب إلى جده نوبخت كما يقع كثيراً ، أو أنه ابن نوبخت وأخو ابي سهل فيكون لنوبخت ولدان أحدهما اسمه أبو سهل والثاني اسمه الفضل ويكني أبًا سهل ، لكن الظاهر الاول لا سيها ملاحظة أن أبا سهل بن نوبخت كان زمن المنصور وأبو سهل الفضل كان في زمن الرشيد . (ونوبخت) مر ضبطه في ابراهيم بن اسحاق ومر هناك قول ابن النديم أن آل نوبخت معروفون بولاية على وولده عليهما السلام، وأنه عد في جملة النقلة من الفارسي إلى العربي آل نوبخت أكثرهم . والمترجم ذكره ابن النديم في الفهرست ، وقال : فارسي الأصل ، قال : وقد ذكرت نسب آل نوبخت في كتاب المتكلمين واستقصيته ، وكان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد . ولهذا الرجل نقل من الفارسي إلى العربي ومعوله في علمه على كتب الفرس « ا هـ » وذكره ابن القفطي في تاريخ الحكماء فقال : الفضل بن نوبخت أبو سهل فارسى الأصل مذكور مشهور من أئمة المتكلمين ، وذكر في كتاب المتكلمين واستوفى نسبه من ذكره كمحمد بن اسحاق النديم وأبي عبد الله المرزباني ، وكان في زمن هارون الرشيد وولاه القيام بخزانة كتب الحكمة ، وكان ينقل من الفارسي إلى العربي ما يجده من كتب الحكمة الفارسية ومعوله في علمه وكتبه على كتب الفرس ( ا هـ ) وفي كتاب الشيعة وفنون الاسلام عن بعض الفضلاء من أصحابنا أنه قال عند ذكره: هو الفيلسوف المتكلم والحكيم المتأله وحيد في علوم الأوائل ، كان من أركان الدهر ، نقل كثيراً من كتب البهلويين الأوائل في الحكمة الاشراقية من الفارسية إلى العربية في أنواع الحكمة ، وهو من علماء عصر الرشيد هارون بن المهدي العباسي ، وكان على خزانة الحكمة للرشيد ، وله أولاد علماء أجلاء « ا هـ » وفي عيون أخبار الرضا عن البيهقي عن الصولي عن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: أشار الفضل بن سهل على المأمون أن يتقرب إلى الله عز وجل وإلى رسوله بصلة رحمه بالبيعة لعلى بن موسى ليمحو بذلك ما كان من أمر الرشيد فيهم ، وما كان يقدر على خلافه في شيء . ( إلى أن قال ) قال الصولي : وقد صح عندي ما حدثني به عبيد الله من جهات ، منها أن عون بن محمد حدثني عن الفضل بن أبي سهل النوبختي أو عن أخ له ، قال لما عزم المأمون على العقد للرضا (ع) بالعهد قلت والله لاعتبرن ما في نفس المأمون من هذا الأمر ، أيحب إتمامه أو هو يتصنع به فكتبت إليه على يد خادم له كان يكاتبني بأسراره على يده قد عزم ذو الرياستين على عقد العهد والطالع السرطان وفيه المشتري ، والسرطان وإن كان شرف المشتري فهو برج منقلب لا يتم أمر يعقد فيه ومع هذا فإن المريخ في الميزان في بيت العاقبة وهذا يدل على نكبة المعقود له وعرفت أمير المؤمنين ذلك لئلا يعتب

علي إذا وقف على هذا من غيري ، فكتب إلي إذا قرأت جوابي إليك فأردده إلي مع الخادم ونفسك أن يقف أحد على ما عرفتنيه وأن يرجع ذو الرياستين عن عزمه لأنه إن فعل ذلك ألحقت الذنب بك وعلمت أنك سببه ، قال فضاقت على الدنيا وتمنيت أني ما كنت كتبت إليه ثم بلغني أن الفضل بن سهل ذا الرياستين قد تنبه على الأمر ورجع عن عزمه وكان حسن العلم بالنجوم ، فخفت والله على نفسي وركبت إليه فقلت له أتعلم في السهاء نجماً أسعد من المشتري قال لا ، قلت أفتعلم أن في الكواكب نجماً يكون في حال أسعد منها في شرفها ، قال لا ، فقلت فامض العزم على رأيك إذ كنت تعقده وسعد الفلك في اسعد حالاته فأمضى الأمر على ذلك فها علمت أني من أهل الدنيا حتى وقع العقد فزعاً من المأمون « ا هـ » والظاهر أن صاحب هذه القصة هو المترجم وهي تدل على أنه ساعد على أن تكون البيعة في هذه القصة هو المترجم وهي تدل على أنه ساعد على أن تكون البيعة في وقت غير مناسب بحسب أحكام النجوم ولا ينافي ذلك تشيعه لأن الخوف قد يبعث على أزيد من هذا مع أن القصة مرددة بينه وبين أخ له .

## كلام المترجم في أخبار الفلاسفة

قال ابن النديم في الفهرست في الفن الأول من المقالة السابعة في أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسهاء كتبهم : حكايات في صدر هذه المقالة عن العلماء بلفظهم: قال أبو سهل بن نوبخت في كتاب النهمطان: قد كثرت صنوف العلوم وأنواع الكتب ووجوه المسائل والمآخذ التي اشتق منها ما يدل عليه النجوم مما هو كائن من الأمور قبل ظهور أسبابها ومعرفة الناس بها على ما وصف أهل بابل في كتبهم وتعلم أهل مصر منهم وعمل به أهل الهند في بلادهم ، على مثال ما كان عليه أوائل الخلق قبل مقارفتهم المعاصى وارتكابهم المساوى ووقوعهم في لجج الجهالة إلى أن لبست عليهم عقولهم واضلت عنهم أحلامهم فإن ذلك قد كان بلغ منهم فيها ذكر في الكتب من أمورهم وأعمالهم مبلغاً دله عقولهم وحير حلومهم وأهلك عليهم دينهم فصاروا حيارى ضلالا لا يعرفون شيئاً فلم يزالوا على ذلك حيناً امن الدهر حتى أيد من خلف من بعدهم ونشأ من أعقابهم وذرأ من أصلابهم بالتذكر لتلك الأمور والفطنة لها والمعرفة بها والعلم للماضى من ألجوال الدنيا في شأنها وسياسة أولها والمؤتنف من تدبير أوسطها وعاقبة آخرها وحال سكانها ومواضع أفلاك سمائها وطرقها ودرجها ودقائقها ومنازلها العلوي منها والسفلي بمجاريها وجميع أنحائها وذلك على عهد جم بن اونجهان ألملك فعرفت العلماء ذلك ووضعته في الكتب وأوضحت ما وضعت منه ووطفت مع وضعها ذلك الدنيا وجلالتها ومبتدأ أسبابها وتأسيسها ونجومها وإحال العقاقير والأدوية والرقا وغير ذلك مما هو آلة للناس يصرفونها فيها هو مواافق لأهوائهم من الخير والشر فكانوا كذلك برهة وعصراً حتى ملك الضحاكر(١) بن قى في حصة المشتري ونوبته وولايته وسلطانه من تدبير السنين بأرضُ السواد بني مدينة اشتق اسمها من اسم المشتري فجمع فيها العلم والعلماء/ وبني فيها اثنى عشر قصراً على عدد بروج السهاء وسماها بأسمائها وخزن فيها كتب العلم وأسكنها العلماء<sup>(٢)</sup> فانقاد لهم الناس وانقادوا لقولهم ودبروا أمورهم لمعرفتهم بفضلهم عليهم في أنواع العلم وحيل المنافع إلى أن بعث نبى في ذلك الزمان فإنهم أنكروا عند ظهوره وما بلغهم من أمره علمهم واختلط عليهم كثير من رأيهم فتشتت أمرهم واختلفت أهواؤهم وجماعتهم فأم كل عالم منهم بلدة يسكنها ويكون فيها ويترأس على أهلها وكان فيهم عالم يقال له هرمس وكان من أكملهم عقلًا وأصوبهم علماً وألطفهم نظراً

<sup>(</sup>١) أصله ده أك معناه عشر افات فجعلته العرب الضحاك ـ كذا في فهرست ابن النديم عن غير أبي سهل .

 <sup>(</sup>۲) في غير كلام ابي سهل أنه بنى سبعة بيوت على عدد الكواكب السبعة وجعل كل بيت منها إلى
 رجل فجعل بيت عطارد إلى هرمس وبيت المشتري إلى تينكلوس وبيت المريح الى طينقروس
 كذا في فهرست ابن النديم . \_ المؤلف \_

فسقط إلى أرض مصر فملك أهلها وعمر أرضها وأصلح أحوال سكانها وأظهر علمه فيها وبقى جل ذلك وأكثره ببابل إلى أن خرج الاسكندر ملك اليونانيين غازياً أرض فارس من مدينة للروم يقال لها مقدونية عند الذي كان من انكاره الفدية التي لم تزل جارية على أهل بابل ومملكته فارس وقتله دار ابن دارا الملك واستيلائه على ملكه وهدمه المدائن وإخرابه المجادل المبنية بالشياطين والجبابرة وإهلاكه ما كان في صنوف البناء من أنواع العلم الذي كان منقوشاً مكتوباً في صخور ذلك وخشبه بهدم ذلك وإحراقه وتفريق مؤتلفه ونسخ ما كان مجموعاً من ذلك في الدواوين والخزائن بمدينة اصطخر وقلبه إلى اللسان الرومي والقبطي ثم أحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها ما كان مكتوبًا بالفارسية وكتابًا يقال له الكشتج وأخذ ما كان يحتاج إليه من علم النجوم والطب والطبائع فبعث بتلك الكتب وسائر ما أصاب من العلوم والأموال والخزائن والعلماء إلى بلاد مصر وقد كانت تبقت أشياء بناحية الهند والصين كانت ملوك فارس نسختها على عهد نبيهم زرادشت وجاماسب العالم وأحرزتها هناك لما كان نبيهم زرادشت وجاماسب حذراهم من فعلة الاسكندر وغلبته على بلادهم وإهلاكه ما قدر عليه من كتبهم وعلمهم وتحويله إياه عنهم إلى بلاده فدرس عند ذلك العلم بالعراق وتمزق واحتلفت العلماء وقلت وصار الناس أصحاب عصبية وفرقة وصار لكل طائفة منهم ملك فسموا ملوك الطوائف واجتمع ملوك الروم لملك واحد بعد الذي كان فيهم من التفرق والاختلاف والتحارب قبل ملك الاسكندر فصاروا بذلك يدأ واحدة ولم يزل ملك بابل منتشراً ضعيفاً فاسداً ولم يزل أهله مقهورين مغلوبين لا يمنعون حريمًا ولا يدفعون ضيمًا إلى أن ملك أردشير بن بابك من نسل ساسان فألف مختلفهم وجمع متفرقهم وقهر عدوهم واستولى على بلادهم واجتمع له أمرهم واذهب عصبيتهم واستقام له ملكهم فعث إلى بلاد الهند والصين في الكتب التي كانت قبلهم وإلى الروم ونسخ ما كان سقط إليهم وتتبع بقايا يسيرة بقيت بالعراق فجمع منها ما كان متفرقاً وألف منها ما كان متبايناً وفعل ذلك من بعده ابنه سابور حتى نسخت تلك الكتب كلها بالفارسية على ما كان هرمس البابلي الذي كان ملكاً على مصر ودورينوس السرياني وقيدروس اليوناني من مدينة اثينس المذكورة بالعلم وبطليموس الاسكندراني وفرماسب الهندي فشرحوها وعلموها الناس على مثل ما كانوا أخذوا من جميع تلك الكتب التي كان أصلها من بابل ثم جمعها وألفها وعمل بها من بعدهما كسرى انوشروان لنيته كانت في العلم ومحبته . ولأهل كل زمان ودهر تجارب حادثة وعلم مجدد لهم على قدر الكواكب والبروج الذي هو ولي تدبير الزمان بأمر الله تعالى جده « انتهى كلام أبي سهل ».

## مؤلفاته

ذكرها ابن النديم في الفهرست وتبعه ابن القفطي: كتاب النهطمان الله النهطان في المواليد كتاب الفال النجومي كتاب المواليد مفرد كتاب عويل سني المواليد كتاب المدخل كتاب التشبيه والتمثيل كتاب المنتحل من اقوال المنجمين في الاخبار والمسائل والمواليد وغيرها وفي كتاب الشيعة وفنون الاسلام عن بعض الفضلاء من اصحابنا أنه قال له كتاب في الحكمة وكتاب في الامامة كبير وصنف في فروع علم النحو لرغبة اهل عصره بذلك.

السيد الامير فضل الله الاستر ابادي

من تلاميذ المحقق الداماد . له حاشية على آيات الاحكام للاردبيلي .

ابو تغلب فضل الله بن ناصر الدولة الحسن بن ابي الهيجاء عبد الله بن حمدان التغلبي ، ابن اخي سيف الدولة

كان ابوه ناصر الدولة اميرا بالموصل ونواحيها وفي اواخر حياته تضعضعت مداركه وتغيرت احواله فبادر ولده ابو تغلب فحبسه في حصن السلامة ومنعه من التصرف وقام بالمملكة ، ولم يزل ناصر الدولة معتقلا إلى أن مات .

وقد قيل في سبب اعتقاله أنه لما مات معز الدولة البويهي عزم اولاد ناصر الدولة على قصد العراق واخذه من بختيار فنهاهم ابوهم ، فوثب عليه ابو تغلب فقبضه ورفعه إلى القلعة ووكل به إلى من يخدمه ويقوم بحاجاته فخالفه بعض اخوته وانتشر امرهم وصار قصاراهم حفظ ما بأيديهم واحتاج ابو تغلب إلى مداراة عز الدولة بختيار بن معز الدولة وتجديد ضمان البلاد ليحتج به على اخوته .

وفي السنة ٣٦٧ هـ سار الدمستق إلى آمد وبها هزار مرد غلام ابي الهيجاء الحمداني فكتب إلى أبي تغلب يستنجده فسير اليه أخاه هبة الله . فاجتمعا على حرب الدمستق وسارا اليه فالتقياه سلخ رمضان فهزماه وأسر الدمستق ولم يزل محبوسا إلى أن مرض سنة ٣٦٣ هـ (٩٧٣) فبالغ ابو تغلب في علاجه وجمع الاطباء ـ كها يقول ابن العبري ـ فلم ينفعه ذلك ومات . على أن الروم أعادوا الكرة فتقدمت جيوشهم بقيادة الامبراطور جان تزيمسكيس ، المعروف عند العرب بابن الشمشقيق فنهبوا ميافارقين وآمد ودخلوا نصيبين فأقر ابو تغلب بالامر الواقع .

وفي السنة ٣٦٣ استولى بختيار على الموصل من ابي تغلب ، وكان ابو تغلب قد سار إلى بغداد عند خروج بختيار منها ، ثم بعث يعتذر إلى بختيار فأرسل اليه بختيار أبا أحمد الموسوي يستحلفه على الصلح فاصطلحا وعاد بختيار إلى بغداد وجهز ابنته إلى أبي تغلب وكان قد عقد له عليها من قبل .

وظل ابو تغلب يحكم الموصل إلى أن ملك عضد الدولة البويهي فجرت بينها حروب انهزم فيها ابو تغلب مرات واضطرب امره واستولى عضد الدولة على ملكه . فاضطر ابو تغلب إلى قصد دمشق فلم يمكنه صاحبها من دخولها فأقام بظاهرها وارسل إلى العزيز بمصر يستنجده ليفتح له دمشق ، ثم وقعت فتنة بين اصحابه وأصحاب قسام صاحب دمشق فرحل ابو تغلب إلى نوى من اعمال دمشق . واستدعاه العزيز إلى مصر ليرسل معه العساكر فأبي ورحل إلى بحيرة طبرية . وسير العزيز عسكرا إلى دمشق بقيادة قائد اسمه الفضل فالتقى بابي تغلب عند طبرية ووعده عن العزيز بكل ما يجب ، ولكن منعه من السير معه إلى دمشق بسبب ما ثار بين اصحابه واصحاب قسام من الفتنة لأن الفضل أراد أخذ البلد سلها .

وكان بالرملة دغفل بن المفرج الطائي مسيطرا فسار إلى احياء عقيل المقيمة بالشام ليخرجها من الشام فاستنجدت عقيل بأبي تغلب . ورحل أبو تغلب فنزل بجوار عقيل ، فتوجس منه كل من دغفل والفضل قائد العزيز فجمعا له والتقوا في حرب انهزمت فيها عقيل عن ابي تغلب ، وجرح ابو

تغلب واخذ اسيراً وحمل إلى دغفل فأراد الفضل حمله إلى العزيز في مصر ، ولكن دغفل قتله .

وكان ابو تغلب شاعر اديبا.

كتب ابو فراس إلى اخيه ابي الفضل وقد سار ابو تغلب بن ناصر الدولة إلى اخيه حمدان يلازمه ليقتله :

المجد في الرقة مجموع إن بها كل عميم الندى وكل مبذول القرى بيته لكن اتاني خبر رائع إن بني عمي وحاشاهم ما لعصا قومي قد شقها بنو اب فرق ما بينهم عودوا إلى احسن ما كنتم لا يكمل السؤدد في ماجد أنبذل الود لاعدائنا او نصل الا بعد من قومنا لا يثبت العز على فرقة

والفضل مروي ومسموع يبداه للجود ينابيع بيت على العلياء مرفوع يضيق عنه السمع والروع شملهم للخلق مصدوع تفارط منهم وتضييع واش على الشحناء مطبوع سقتكم الغير المرابيع ليس له عود ومسرجوع ليس له عود ومسرجوع والنسب الاقرب مقطوع غيرك بالباطل مخدوع

# الفضل بن الحسن

الشيخ الامام العالم العامل الشيخ ابو علي الطبرسي له جواهر النحو ذكر فيه أنه الفه للامير صفي الدين ابي منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسيني وأنه اقتدى فيه بالامام عبد القاهر الجرجاني في مجموعه الموسوم بالجمل في العوامل، وفي آخره تم الكتاب المسمى بجواهر النحو من تصنيف الشيخ الامام العلم العامل الشيخ ابو علي الطبرسي خامس رمضان سنة ٧٩٠٠

فضل الله بن محمد الفارسي له كتاب رياض الجنان

فضلي بن زين العابدين

له كتاب افضل التواريخ « فارسى »

فضولي البغدادي(١)

اسمه محمد بن سليمان وقد اشتهر بلقبه فذكرناه في حرف الفاء .

#### أصله

قال صادقي وكان معاصرا لفضولي ، وقد ادرك الثلث الآخر من عمره: أنه من عشيرة بيات وهي بطن من أغز ، قبيلة من الترك ، وهم التركمانية . ونسبه صاحب نمونه أدبيات وهوارت إلى الكرد . وخصصهم كريمسكي بكرد آذربيجان

اما بيات فقد استوطنت العراق قديما وسكنت ناحية قرب واسط. ولها ذيول في ايران ، وتوران ، والهند ، وتركية . وأصلهم جميعا من تركستان .

وينتسب إلى بيات اليوم طائفة كبيرة في العراق ، يقيم فرع منها بكركوك ، وبيوتات ببغداد .

#### مولده

ولد فضولي بالعراق كها حكى في مقدمة ديوانه وقد اختلفت اقاويل المؤرخين في مولده . فقال بعضهم : أنه ولد بكربلاء وقال اخرون : ولد ببغداد وربما كان مسقط رأسه بلدة الحلة فقد كان والده مفتيا بها . ومهها يكن من خلاف ، فقد استوطن فضولي الحلة وشب ابنه فضلي فيها .

اما ميلاده فقد اختلفوا في الوقت الذي ولد فيه ، اختلافهم في موضع ولادته . وربما كان مولده في العشر الاخير من القرن التاسع الهجري . فقد صرح في امدوحة قالها وهو في جلال السن بأنه مدح أمير المؤمنين عليه السلام خمسين سنة . ولا بد أنه ابتدأ بقرض الشعر وهو يافع بلغ الحلم او تجاوزه قليلا . ثم لا ريب في حياته برهة من الزمان بعد تلك الامدوحة .

وقد اقام برهة في بغداد فنسب اليها وعرف بالبغدادي ، ونظم الشعر بالعربية والفارسية والتركية وقد احتفى الروس اخيرا بذكراه في مهرجان اقاموه في باكو عام ١٣٧٨ لان قبيلته (بيات) تنتمي في الاصل إلى آذربيجان او تركستان .

#### ثقافته وأدبه

صرح في مقدمة ديوانه بأنه: «اكتسب الفنون العقلية والنقلية ، واقتبس الفوائد الحكمية والهندسية ، وتتبع الاحاديث والتفاسير .. » وكان رائد فكره يسيح دائما في حدائق المؤلفات فجمع اسباب اختراع أفانين القريض ، وسخرت له ممالك فنون النظم ، وانتهت اليه رياسة اقاليم الكلام ، وقد درس الفارسية ، وتعمق في آدابها ، وألم بمنظومها ، وتوسع في منثورها ، واطلع على غررها ، فجارى سعدي ، وقلد حافظ . ونظم رأنس القلب ) اقتداء بهدى الخاقاني ، وخسرو الدهلوي ، والجامي ، واخذ في اساليب منظومة الدهلوي ، واحتذى مثال (جلاء الروح) .

وقد أثني عليه النقاد والادباء ، واطروه ، فقال معاصره عهدي البغدادي : «مولانا فضولي ، كامل بكمال المعرفة ، فاضل بفنون الفضائل ، رقيق الطبع ، حلو الصحبة من اهل الحكمة في علم الحياة والابدان ، ومن خدام شيوخ الطريقة . لا ند له في بلاغته في اللغات الثلاث . قادر على صنوف الشعر وطراز المعميات ، ماهر في العروض . واسلوب انشائه السلس يضاهي استاذ العالم (خواجه جهان) ، وقصائده الفصيحة تضارع الخواجه سليمان . وفي النحو المثنوي ، نرى مجنون ليلاه كالدر المكنون وله رسائل تركية وفارسية عديدة .

ترجم روضة الشهداء للمولى حسين الواعظي ، وسماها (حديقة السعداء) تشهد أنه مبدع في اسلوبه ، وبرهان ساطع في اختراع معانيه . وحدث عن السبك ولا حرج في صوغ كلماته فهي اشبه بحلة ذهبية اكتستها المعاني . واشعاره في العربية ذائعة بين فصائحها . واقواله مذكورة بين الترك والمغول ، وديوانه الفارسي مقبول لدى ابناء الفرس ، وأشعاره التركية مقبولة لدى ظرفاء الروم (٢).

وقال سام ميرزا: مولانا فضولي من دار السلام بغداد، ولم يخرج

<sup>(</sup>١) ملخص من بحث للدكتور حسين محفوظ وهو مما استدركناه على الكتاب (ح).

<sup>(</sup>٢) تاريخ العراق بين احتلالين ج ٤ ص ٩٩ نقلا من كلشن شعراء .

فيها شاعر خيرا منه . وهو يقول الشعر باللسانين ـ أي التركية والعربية<sup>(١)</sup>.

وقال صادقي : وهو نسيج وحده في الكلام الفارسي والعربي والتركي .

وقال امين احمد رازي : فاق لداته بالفضل والعلم ، وسبق اقرانه في الفهم والذكاء . وهو في قرض الشعر باللسانين علم حاز قصب السبق ، وتجاوز الحد .

وقال نصر آبادي : كان ذا يد باسطة في النظم والنثر ولقبه نظمي راده (افصح الشعراء).

والحق أنه امير البيان التركي وحامل لواء نظمه ونثره والترك يسمونه (رئيس الشعراء) ويعدونه (استاذ الكل) وقد لقبه الاديب التركي المشهور عبد الحق حامد الشاعر الاعظم وشيخ الشعراء واعظم شعراء الشرق.

#### آثاره

(۱) \_ أنيس القلب: منظومة شينية بالفارسية ، عدتها ١٣٤ بيتا طبعت باستانبول سنة ١٩٤٤ . (٢) \_ بنك وباده \_ بالتركية : في ٤٠٠ بيت طبعت في كليات ديوانه ومنها نسخ مفردة في خزانة مدرسة سبهسالار ومجلس الشورى الوطني بطهران ، والمتحف البريطاني (٣) \_ ترجمة اربعين حديثا بالتركية : منها نسخة في خزانة السيد محمد المشكوه بطهران (٤) \_ حديقة السعداء بالتركية : ترجمة كتاب ( روضة الشهداء المشهور بالفارسية ) تأليف مولانا كمال الدين حسين الواعظ الكاشفي السبزواري نزيل هرات المتوفى في حدود سنة ٩١٠ مع زيادة استفادها من كتاب ( الملهوف ) للسيد رضي الدين بن طاووس ، و ( المقتل ) لابي مخنف .

طبع ببولاق سنة ١٩٧١، واستانبول ومنه نسخ في المتحف البريطاني واثنتان في دار الكتب الرضوية بالمشهد، تاريخ احداهما سنة ١٠٠٥، والاخرى ١٠٠٨ وقطعة في خزانة بيت الطريحي بالنجف ونسخة في خزانة عباس العزاوي المحامي ببغداد مكتوبة سنة ٩٩٩ والخزانة المرادية ومكتبة الاوقاف ببغداد (رقمها ٤٨٨٤) بخط محمد بن ملايار سنة ١٠٨٤ (٥) حسن وعشق بالفارسية: منه نسخة في خزانة مدرسة سبهسالار بطهران، ونسخة في كمبرج، والمتحف البريطاني، ومكتبة المتحف العراقي (رقمها ١٠٥٩)، وخزانة عباس العزاوي المحامي ببغداد، وفي خزائن الموصل اربع نسخ ايضا. نسخة مؤرخة بسنة ١٠٩٣ في خزانة المحمدية بجامع الزيواني، واخرى في خزانة مدرسة جامع الباشا واثنتان في خزانة مدرسة يحيى باشا، ونسخة في خزانة مدرسة جامع الباشا واثنتان في خزانة مدرسة يحيى باشا، ونسخة في خزانة مدرسة جامع الباشا واثنتان في النجف.

وطبع في بولاق سنة ١٢٥٤ ، وتبريز سنة ١٢٦٦ واستانبول سنة ١٢٩١ ومطبعة اختر سنة ١٣٠٨ ، وطاشقند سنة ١٣٠٩ ، ومطبعة خورشيد لهنة ١٣١٥ ، واستانبول سنة ١٣٤٢ .

(٧) ديوان فضولي بالفارسية : ومنه نسختان في المتحف البريطاني . ويوجد في خزانة مدرسة يحيى باشا بالموصل وخزانة المرادية ، وخزانة عباس العزاوي المخامي ببغداد .

(٨) ـ ديوان فضولي بالعربية : وهو مجموعة قصائده وغزله . ومنه نسخة في لنين غراد قوامها ٤٦٥ بيتا .

وفي كليات ديوانه التركي المطبوعة من الشعر العربي، رباعيات و ٥ نتف، و ٢٤ بيتا، و ١٨ نصفا في مطالع القصائد واثنائها على سبيل التلميع نهج سعدي، وحافظ.

(۹) ـ رسائل فضولي بالتركية : نشرها الدكتور عبد القادر قره خان موسومة بـ ( فضولي مكتو بلرى ) في استانبول سنة ۱۹٤۸ .

(١٠) ـ رند وزاهد بالفارسية في ٨٥٠ بيتا في دار الكتب الرضوية بالمشهد، وخزانة كمبرج، ونسختان في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران، واثنتان كذلك في المتحف البريطاني.

وقد نقلها إلى التركية مصطفى سالم الاسكداري ١٢١٥.

(١١) ـ ساقي نامه بالتركية : في ٣٠٠ بيت طبعت في كليات ديوانه

(۱۲) ـ ساقي نامه بالفارسيه ، في ٤٠٠ بيت . طبعت في ديوانه « سنة ۱۲۷۰ » (۱۳) شاه وكدا (۱٤) شكايتنامه . طبعت في كليات ديوانه .

(١٥) صحت ومرض بالفارسية : ومنه نسخة في مكتبة الاوقاف ببغداد رقمها ٤٣٦٦ لرسالة الثانية ، والمتحف البريطاني وجامعة كمبرج ، وخزانة السيد حسن الصدر ودار الكتب الرضوية بالمشهد ، وثلاث نسخ في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران ونقلت إلى التركية .

(١٦) ليلى ومجنون بالتركية : منظومة في ٣٤٠٠ مزدوج منها نسخة في خزانة صدر التفرشي بطهران ، واثنتان في المتحف البريطاني ، وطبعت مفردة في استانبول سنة ١٢٦٤ وتبريز بالحجر ، سنة ١٢٧٤ وعلى هامش ديوانه التركي ، في طاشقند ، سنة ١٣٠٩ ، وفي كليات الديوان (١٧) مطلع الاعتقاد في علم الكلام ، وفق مذهب الحكماء ، والامامية (١٨) معمات .

#### شهرته في ايران

سار شعر فضولي في ايران في حياته وحفظه اهل الادب، ونقده الكلام وقدروه حق قدره. فقد ذكره معاصره سام ميرزا ابن الشاه اسماعيل الصفوي، المتوفى سنة ٩٦٩، وروى نتفة من شعره في كتابه (تحفه سامي) الذي ألفه في حياة الشاعر سنة ٩٥٧. وامين احمد رازي في (هفت اقليم) الذي أتمه سنة ١٠٠٢ وكان في دار كتب الشاه عباس الصفوي نسخة من ديوان فضولي بخطه، طالعها خازنه صادقي كتابدار الذي أدرك اخريات عمر الشاعر، وترجمه في (مجمع الخواص) الذي اكمله سنة ١٠١٦، وذكر بعض ابياته الشيخ البهاء العاملي المتوفى سنة ١٠٣١، في (الكشكول)، وهو البيت التركي الوحيد في مجموعة البهائي. وذكره ميرزا محمد طاهر نصر آبادي، المتوفى في حدود سنة البهائي. وذكره ميرزا محمد طاهر نصر آبادي، المتوفى في حدود سنة سلمان الصفوي، سنة ١٠٨٣. وحاج لطفعلي بيك آذر بيكدلي، المتوفى سنة ١١٠٥ في آتشكده.

<sup>(</sup>۱) تحفة سامي ص ۱۳۹.

واستشهد بشعره بعض مصنفي المعجمات ، ومنهم صاحب معجم ( فرهنك بشير خاني ) فقد عده من طبقة اشياخ الشعر الفارسي ، كالفردوسي واسدي ، وخاقاني ، وسعدي ، وجافظ وجامي ، وقاسم انوار ، ونظام الاستر ابادي .

وترجمه اخيرا محمد علي تربيت المتوفى سنة ١٣٥٨ في (دانشمندان آذربايجان) ومحمد علي التبريزي مدرس ، المتوفى سنة ١٣٧٣ في (ريحانة الادب) وانتخب طرائف من شعره جماعة من المعاصرين ، منهم جهانباني ، وبزمان .

## عناية الترك به

وعني به الترك قديما وحديثا ، فهو شاعر الآذرية العظيم وامام الادب التركي الاكبر في كل العصور . وقد تداولت الايدي ديوانه في زمانه وما زال الادباء الاتراك ، يذكرونه ويتمثلون بشعره ، ويروون قصائده ، ويعذون حذوه ، ويقلدون اسلوبه ، ويتأثرون بألفاظه ، ويقتبسون معانيه . فقد قفا اثاره ملاقوسي التبريزي وانتخب المولى عبد الحي ابن فيض الله الرومي ، الملقب فائضي ، المدعو قاف زاده ، المتوفى سنة ١٠٣١ - ٢١ بيتا من منظومة فضولي المشهورة (ليلي ومجنون) في كتابه (زبدة الاشعار) ، واورد ٨٦ بيتا من ديوان شعره ايضا فيه وذكره عطائي المتوفى سنة ١٠٤٤ في شعره وسدس بعض ابياته وذكره حاجي خليفه المتوفى ١٠٦٧ ، في (كشف الظنون) . وكان الشيخ غالب المتوفى سنة ١٢١٣ يكبره معجبا به . وتكاد لا تخلو مجموعة ادبية من اشعار فضولي وقد زادت عناية الترك به اخيرا ، فصنفوا الرسائل في سيرته واخرجوا آثاره ، واوسعوه تبحرا وتعمقا ودراسة .

## صيته في العراق

اما في العراق ، مغرس فضولي ، ومنبت آدابه ، فقد اولاه الادباء العراقيون قديما ، ما هو جدير به من عناية اذ ترجمه عهدي البغدادي المتوفى سنة ١٠٠٢ وكان معاصراً له في تذكرته التي ألفها حوالي سنة ١٠٧٨ . وجارى نظمي المتوفى سنة ١٠٧٤ منظومته (ليلى ومجنون) في منظومة (ناز ونياز) .

وذكره نظمي زاده ، المتوفى سنة ١١٣٦ في كلشن خلفا وضرب المثل به في بلوغ الغاية العلبا والنهاية القصوى في البلاغة عبد الباقي العمري ، المتوفى سنة ١٢٧٨ في تقريض ديوان عوني بك افندي بن ابو بكر باشا المورلاوى ، قال :

أذعن في الفضل الفضولي له اذعان مأمور لذي امر وجر فضل الذيل في اثره فحاز رفع القدر بالجر

وما زال ديوانه ذائعا في العراق ولا سيها كركوك والكاكائية خاصة وهم يحفظونه ويروونه ويتمثلون قصائده . وقد حذا حذوه جماعة من الشعراء ، منهم هجري دده ، ومحيي الدين قابل ، وصافي افندي . وملا تقي ، والشيخ رضا طالباني ولاحظته عناية رهط من الادباء حديثا ، منهم محمود صبحي الدفتري ، ويعقوب سركيس ، وعباس العزاوي ، وعزيز سامي .

#### ، فاته

عزم فضولي في جلال السن على الاعتزال والزهادة ، فاعتكف في كربلاء التي سماها « اكسير المالك » ـ وقبع في كسر بيت جوار قبر الحسين

عليه السلام لا شغل له بغير العبادة . ويقال أنه قلد في شيخوخته تنوير المشهد الحسيني ، وفوض اليه اسراج مصابيحه وقد لاقى حمامه في كربلاء بطاعون سنة ٩٦٣ كما حكى معاصره عهدي البغدادي .

ودفن فضولي فيها في مقبرة الدده ، عند تكية البكتاشية على جنوبي صحن الروضة الحسينية تجاه باب القبلة .

### فضلی بن فضولی

كان من اكابر ادباء العراق في القرن العاشر ، سلك سبيل والده في قرض الشعر بالتركية والفارسية والعربية ، وقفا آثاره في التصوف والزهد والقناعة والعزلة .

قال عهدي البغدادي: فضلى بن فضولي ، صافي الذهن ، مستقيم الذكاء والطبع . لا يزال مشغولا في علوم الظاهر ، معتزلا في زاوية بقناعة تامة ، اخذ بنواحي الشعر في اللغات الثلاث وله مهارة في المعمى ، وقدرة معجزة في التواريخ ، وابيات عشقية فريدة جذابة ، آخذة بمجامع القلوب . وقد بلغ الغاية العليا في التاريخ الشعري خاصة فلقبه روحي البغدادي الشاعر المتوفى سنة ١٠١٤ (مؤرخ الكون) . وله تواريخ مشهورة ، منها : تاريخ منارة مشهد الكاظمين التي تممها الوالي مراد باشا سنة ٩٧٨ وتاريخ جامع المرادية بالسنة المذكورة ، وارخ لباس القزلباشية سنة ٩٧٨ وكل الظن أنه مات سنة ١٠١٤ .

## بابا فغاني

توفي سنة ٩٢٥

من شعراء الفرس، في مجالس المؤمنين: مولده بشيراز وعن اكثر الشعراء في فن الغزل ممتاز وكان في اول امره في خدمة السلطان يعقوب وترقى في زمانه ترقيا كليا وبعد وفاة السلطان المذكور جاء إلى خراسان في زمان الشاه المغفور له صاحب قران ـ الظاهر أن مراده به الشاه اسماعيل الاول ـ وسكن مدينة ابيورد فاعتنى به حاكم تلك البلاد الذي هو من قبل الشاه وفي اخر امره سكن المشهد المقدس الرضوي وله ديوان شعر فارسي وقصائد في مدح امير المؤمنين عليه السلام واورد منها قصيدة طويلة.

#### فقهاء حلب

ينسب اليهم القول بوجوب الاجتهاد علينا في الاصول والفروع، وذكر جملة منهم في الحلبين.

#### الفنائي المشهود

اسمه ملا علي اصغر . ذهب إلى الهند في زمان اكبر شاه وهو من شعراء الفرس .

ابو شجاع عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه ابن ركن الدولة ابي علي بن بويه الديلمي

ولد بأصفهان في ذي القعدة سنة ٣٢٤ وتوفي يوم الاثنين ثامن شوال سنة ٣٧١ عن سبع واربعين سنة واحد عشر شهرا وثلاثة ايام ببغداد ونقل إلى مقبرته بالنجف فدفن فيها .

كانت امارته في العراق خس سنين ونصفا ، وفي ايامه عمرت بغداد واخر الخراج ، ورفع الجباية عن قوافل الحجاج وكثر ادرار الارزاق والرسوم والصلات للقراء والفقهاء واهل الادب ، وهذا لم يجتمع في زمن من الازمان كها اجتمع في الدولة البويهية .

وهو أول من خوطب بالملك شاهنشاه وأول من خطب له على المنابر مع الخلفاء وأول من ضرب الطبل على بابه أوقات الصلوات الخمس، وعمر المشهد العلوي ، فقد جاء في تاريخ طبرستان ورويان ومازندران :

وعمر الامير عضد الدولة فناخسرو من آل بويه مشهد امير المؤمنين عليه السلام في النجف ومشهد الحسين عليه السلام في كربلا ومشهد موسى والجوادعليهما السلام في بغداد ومشهد العسكريين عليهما السلام في سامراء عمارة كثيرة وكتب اسمه على باب مشهد على بن ابي طالب عليه السلام وكتب هناك وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وفي موسم عاشوراء والغدير والمواقف الاخرى كان يحضر في المشاهد ويقوم بالمراسم التي يقوم بها الشيعة ودفن في النجف وقال مولانا اولياء الله قد وصلت إلى هناك ورأيت اسم الخليفة الناصر وابنه المستنصر الامامي المذهب مكتوبا على تلك العمارة

وعن زينة المجالس من جملة اثار عضد الدولة الباقية إلى يومنا هذا أنه بني حوضاً في اصطخر فارس له سبع درجات لو نزح منه الف رجل في كل يوم مدة سنة لم ينقص منه الا درجته.

ومن اثاره السد الذي بناه على فم ماء (كربار) بشيراز المشهور بسد عضد الدولة وسد الامير اسحاق الذي لا نظير له لانه سد الماء مع هذه العظمة والسرعة وبني عمارة عالية عليه لعبور عامة الناس وعمل عليه عدة طواحين والماء مشرف فوق هذه العمارة فيصب إلى اسفل ، كما هو المشهور في الالسنة أن عضد الدولة جعل جبلا فوق البحر وبحرا فوق الجبل .

وقال السيد علي بن طاوس في كتاب فرج الهموم: ومن العلماء بالنجوم عضد الدولة بن بويه وكان منسوبا إلى التشيع ولعله كان يرى مذهب الزيدية « اهـ » وهذا غريب منه فلم يذكر احد عن عضد الدولة أنه كان يرى مذهب الزيدية وغيره بل كان اماميا اثنى عشريا ومثله في الغرابة قوله كان مسنوبا إلى التشيع فتشيع عضد الدولة اشهر من نار على علم .

وفي انوار الربيع : روي أنه مما أنشد الصاحب بن عباد عضد الدولة قصيدته الملقبة باللاكنية لكثرة ما فيها من لفظة لكن أولها:

أشبب لكن بالمعالي أشبب وأنسب لكن بالمفاخر أنسب ولي صبوة لكن إلى حضرة العلى وبي ظمأ لكن من العز أشرب فلما بلغ إلى قوله فيها:

ضممت على ابناء تغلب تاءها فتغلب ما مر الجديدان تغلب

قال عَضد الدولة يكفي الله تطيرا من قوله تغلب . وله ألف ابو على الفارسي كتاب الايضاح في النحو ، وقد كان عضد الدولة اديبا شاعرا فمن

إن كنت جئتك في الهوى متعمدا وتركت حبي لابن بنت محمد

إن الائمة بعد احمد عندنا

#### وقوله :

سقى الله قبرا بالغرى وحوله ورمسا بطوس لابنه وسميه وفي طيبة منهم قبور منيرة وفي ارض بغداد قبور زكية هم عدتي في شدتي يوم شدتي

وله في الخيري :

يا طيب رائحة من نفحة الخيرى كأنما رش بالماورد واعتبقت كأن اوراقه في القد اجنحة

اذا تمزق جلباب الدياجير به دواجن تدخین وتبخیر صفر وحمر وبيض من دنانير(١)

فرميت من قطب السماء بهاويه

وحشرت من قبري بحب معاويه

اثنان ثم اثنان ثم ثمانيه

قبور بمثوى الطف مشتملات

سقته السحاب الغر صفو فرات

عليها من الرحمن خير صلاة

وفي سر من را معدن البركات

وسفن نجاتي أن اردت نجاتي

وعضد الدولة هو اشهر ملوك بني بويه صيتا واعظمهم صولة واغزرهم علما وارفعهم ادبا واوسعهم تدبيرا واجلهم شأنا ، ولذلك بلغت الحكومة البويهية ذروة ازدهارها على عهده . وكانت ولادته حين كان ابوه ركن الدولة صاحب اصفهان والري (طهران وضواحيها) وهمدان وربحان وجميع عراق العجم وجرجان وطبرستان ، (كركان ومازندران حاليا) .

ولما كان اخوه الاكبر على الملقب (عماد الدولة) قد اتخذ مقر حكومته مدينة (شيراز) قاعدة ايالة فارس جنوب ايران وكان عقيها وقد اشتد به مرض قرحة الكلى سنة ٣٣٧ وشعر بدنو اجله أنفذ إلى اخيه ركن الدولة يطلب منه أن ينفذ اليه ابنه (عضد الدولة فناخسرو) ليجعله ولي عهده ووارث مملكته بفارس وسائر ارجاء جنوب ايران فجاء عضد الدولة في هذه السنة إلى شيراز ولما يبلغ من العمر الثالثة عشرة فاستقبله عمه (عماد الدولة ) في جميع عسكره واجلسه في داره على السرير ووقف هو بين يديه وامر الناس بالسلام عليه والانقياد له.

وفي جمادي الاحرة سنة ٣٣٨ مات (عماد الدولة) عن سبع وخمسين سنة وبقى عضد الدولة وعمره ١٤ سنة وحده فاختلف اصحابه ، مما اضطر والده (ركن الدولة) للمجيء إلى شيراز للاخذ بيد ابنه والتعاون مع ( الصيمري ) وزير اخيه معز الدولة الذي كان قد ارسله ـ من بغداد ـ الى شيراز لمساعدة ابن اخيه ( عضد الدولة ) وقد اتفق هذان على تقرير حكومة (عضد الدولة) وبقيا في شيراز مدة تسعة اشهر.

# عضد الدولة في حروبه وفتوحه

واخذ عضد الدولة الذي لم يكن قد لقب بعد بهذا اللقب بجيشه إلى كرمان واستولى عليها في رمضان سنة ٣٥٧ واقطعها ولده ابا الفوارس شرف الدولة ، وفي عام ( ٣٦٠) ثارت على عضد الدولة كرمان فأخمد الثورة في السنة نفسها . وتفصيل ذلك أن القفص والبلوص ـ بلوج ـ ( ومسكنهم ايالة بلوجستان على الحدود الايرانية ـ الباكستانية الان ) ومعهم ابو سعيد البلوصي واولاده تحالفوا على معارضة عضد الدولة فضم عضد الدولة إلى

<sup>(</sup>١) توفي المؤلف قبل أن يكمل ترجمة عضد الدولة فتركنا في الطبعة الاولى ما كتبه كها هو واضفنا اليه في هذه الطبعة ترجمة مستوفاة مكتوبة بقلم السيد صالح الشهرستاني «ح».

(كوركير ابن جستان) (عابد بن على) فسارا بجيشها إلى جيرفت والتقوا فيها مع البلوصي في عاشر صفر سنة ٣٦٠ فاقتتل الفريقان ثم هزم القفص ومن معهم فقتل ( ٥٠٠٠ ) من وجوههم وشجعانهم وقتل ابنان لابي سعيد واسر جماعة منهم بينهم ابو الليث ثم سار (عابد بن علي) يتتبع اثارهم ليستأصلهم فأوقع بهم عدة وقائع وأثخن فيهم وانتهى إلى هرمز فملكها واستولى على بلاد التين ومكران (جنوب غربي إيران على ساحل بحر عمان) واسر الفي اسير من رجالهم ونسائهم وذراريهم وطلب الباقون الامان وبذلوا تسليم معاقلهم وجبالهم على ان يدخلوا في السلم وينزعوا شعار الحرب ويقيموا حدود الاسلام من الصلاة والزكاة والصوم ثم سار عابد إلى طوائف اخرى يعرفون بالخرمية والجاشكية (سكان جاسك في بلوجستان) يخيفون السبيل في البحر والبر فأوقع بهم وقتل كثيراً منهم وانفذهم إلى عضد الدولة ، فاستقامت تلك الأرض مدة من الزمن لعضد الدولة ثم لم يلبث البلوص ان عادوا الى ما كانوا عليه من سفك الدم وقطع الطريق فلما فعلوا ذلك تجهز عضد الدولة وسار الى كرمان في ذي القعدة سنة ٣٦٠ فلما وصل إلى السيرجان ( مدينة بكرمان ) رأى فسادهم وما فعلوه من قطع الطريق بكرمان وسجستان وخراسان فجرد عابدين على في عسكر كثيف من الديلم والجبل والترك والعرب والكرد وغيرهم وامره باتباعهم فلما احسوا به اوغلوا في الهرب إلى مضايق ظنوا ان العسكر لا يتوغلها فأقاموا آمنين فسار في اثرهم فلم يشعروا الا وقد اطل عليهم فلم يمكنهم الهرب فصبروا يومهم وهو ١٩ ربيع الأول سنة ٣٦١ ثم انهزموا اخر النهار وقتل اكثر رجالهم وسبى الذرارى والنساء وبقي القليل وطلبوا الامان فأجيبوا اليه ونقلوا عن تلك الجبال واسكن عضد الدولة مكانهم الاكرة والزارعين حتى طبقوا تلك المواضع بالعمارات والمزارع وطهرت تلك الجبال منهم.

ومما يذكر أن عضد الدولة قبض في هذه السنة على (كوركير بن جستان) قبضا فيه ابقاء وموضع للصلح .

وفي ربيع الاول سنة ٣٦٧ استولى عضد الدولة على عمان (على ساحل الخليج) وجبالها بواسطة وزيره ابو القاسم المطهر بن محمد اذ عندما مات عمه معز الدولة ببغداد سنة (٣٥٦) غلب الزنج على عمان وقتلوا ابن نبهان الطائى الذي كان يدعو لعضد الدولة وامروا عليهم ابن حلاج فسير عضد الدولة جيشا من كرمان إلى عمان بطريق البحر بقيادة أبي حرب طغان فخرج أبو حرب إلى البر من المراكب وسارت المراكب في البحر من ذلك المكان فتوافوا على صحار قصبة عمان فخرج اليهم الزنج واقتتل الطرفان قتالا شديدا في البحر والبر فظفر ابو حرب واستولى على صحار وأنهزم اهلها. ثم اجتمع الزنج في ( بريم ) فسار اليهم ابو حرب فأوقع بهم قتلا وأسرا. وبعد ذلك ثار اهالي جبال عمان وهم من الشراة وجعلوا لهم اميرا اسمه ورد بن زياد وجعلوا لهم خليفة اسمه حفص بن راشد فاشتدت شوكتهم فسير عضد الدولة المطهربن محمد وزيره في البحر فبلغ نواحي حرفان من اعمال عمان فأوقع بأهلها واثخن فيهم وأسر ، وسار منها إلى ( دما ) وهي على اربعة ايام من صحار فقاتل من بها واقع بهم وقعة عظيمة قتل فيها واسر كثيرا من رؤسائهم وانهزم اميرهم واتبعهم المطهر إلى ( نزوى) فانهزموا منه وقتل ( ورد ) وانهزم حفص إلى اليمن فصار معلما ، وسار

المطهر الى ( الشرق ) فأوقع بسكانها وبذلك استقامت عمان جميعها لعضد الدولة في اوائل سنة ٣٦٣ .

وفي هذه السنة كتب ركن الدولة إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالسير إلى بغداد للاجتماع بابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة مع الوزير ابي الفتح ابن العميد لمساعدته ضد الاتراك الذين كانوا قد ثاروا ضده اما عضد الدولة فقد وعد بالمسير ولكنه انتظر ببختيار الدوائر طمعا في ملك العاق.

كما أن بختيار توالت كتبه إلى ابن عمه عضد الدولة يستنجده ويستعين به على الاتراك الذين ثاروا ضده فسار عضد الدولة في عساكر فارس متجها نحو بغداد واجتمع به ابو الفتح ابن العميد وزير ابيه ركن الدولة في عساكر الري بالإهواز وساروا جميعا إلى واسط (في العراق) واجتمع فيها عضد الدولة ببختيار وسار عضد الدولة إلى بغداد في الجانب الشرقي ( الرصافة ) وامر بختيار أن يسير في الجانب الغربي ( الكرخ ) فلقيه ( الفتكين ) والاتراك الذين كانوا قد استولوا على بغداد وطردوا منها بختيار بين نهر ديالي والمداين ( جنوبي بغداد ) فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم الاتراك فقتل منهم خلق كثير ووصلوا إلى نهر ديالي فعبروا على جسور كانوا عملوها عليه فغرق منهم اكثرهم من الزحمة . وكانت هذه الوقعة في ١٤ جمادي الأول من سنة ٣٦٤ كما غرق وقتل في هذا الحادث كثير من العيارين الذين اعانوا الاتراك في القتال. ثم سار الاتراك إلى تكريت وسار عضد الدولة فنزل بظاهر بغداد ثم دخلها بعد أن علم هرب الاتراك إلى تكريت ونزل بدار المملكة التي كان قد انشأها عمه معز الدولة في الشماسيه بجانب الرصافة وجعلها مقر حكومته(١) وكان الاتراك قد اخذوا الخليفة (عبد الكريم الطائع لله) معهم كارها فسعى عضد الدولة حتى رده إلى بغداد فوصلها في ٨ رجب سنة ٣٦٤ في المساء وخرج عضد الدولة فلقيه في الماء وسار مع الخليفة حتى انزله بدار الخلافة

وكان عضد الدولة قد طمع في العراق وانما خاف اباه ركن الدولة فأثار عضد الدولة جند بختيار ضده لانه كان قد استضعف بختيار ، مما اضطر بختيار إلى استعمال الغلظة نحو جنده باشارة من عضد الدولة لظنه انه مشفق عليه ولكن ذلك ادى إلى اضطراره إلى الاستعفاء من الامارة واغلاق باب داره وصرف كتابه وحجابه ، وقد استمر شغب الجند ضد بختيار مدة ثلاثة ايام وفي النهاية قبض عضد الدولة على بختيار في ٢٦ بحادي الاخرة ٢٦٤ وسر الخليفة الطائع مما جرى على بختيار لانه كان نافراً منه . اما عضد الدولة فبعد ان اعاد الخليفة إلى بغداد انفذ اليه مالاً كثيراً وغيره من الامتعة والفرش وغير ذلك .

ولما قبض عضد الدولة على عز الدولة بختيار (المرزبان) متوليا للبصرة، فلما بلغه سجن ابيه امتنع على عضد الدولة فكتب الى عمه ركن الدولة والد عضد الدولة بما جرى على والده ببغداد من عضد الدولة ومن ابي الفتح ابن العميد، فلما سمع بذلك ركن الدولة وهو بالري (طهران الحالية) ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض وتمرغ عليها وامتنع من الاكل والشرب عدة ايام ومرض مرضاً لم يشف منه باقي حياته.

وكان محمد بن بقيه بعد بختيار قد خدم عضد الدولة وضمن له مدينة واسط واعمالها فلما صار اليها خلع طاعة عضد الدولة وخالف عليه واظهر الامتعاض لخلع بختيار وكان عمران بن شاهين صاحب البطيحة ( بالعراق

<sup>(</sup>١) محلة العيواضية الان .

فطلب مساعدته وحذره مكر عضد الدولة فأجابه عمران إلى ما التمس. وكان عضد الدولة قد ضمن سهل بن بشر وزير (الفتكين بلد الاهواز واخرجه من حبس بختيار فكاتبه محمد بن بقية واستمالة فأجابه ، فلما عصى ابن بقية انفذ اليه عضد الدولة جيشاً قوياً فخرج اليهم ابن بقية في احماء ومعه عسكر قد سيره اليه عمران بن شاهين فانهزم اصحاب عضد الدولة اقبح هزيمة . وكاتب ابن بقية ركن الدولة والد عضد الدولة بحاله وحال بختيار فكتب ركن الدولة اليه والى المرزبان وغيرهما يأمرهم بالثبات والصبر ويعرفهم انه على المسير الى العراق لاخراج عضد الدولة على عضد الدولة وتجاسر عليه الاعداء حيث علموا انكار ابيه عليه وانقطعت عنه موارد فارس والبحر ولم يبق بيده الا مدينة بغداد وطمع فيه العامة واشرف على ما يكره ، فرأى انفاذ أبي الفتح ابن العميد برسالة إلى ابيه ركن الدولة يعرفه ما جرى له وما فرق من الاموال وضعف بختيار وانه ان اعيد إلى حاله خرجت المملكة والخلافة عنهم ويسأله تركُّ نصرة بختيار ، ثم قال لابي الفتح ابن العميد فان اجاب والدي إلى ما تريد منه والا فقل له اني اضمن منه اعمال العراق واحمل احيه منها كل سنة ثلاثين الف الف درهم وابعث بختيار واخويه اليه فان اختاروا بقوا عنده وان اختاروا بعض بلاد فارس سلمه اليهم ووسع عليهم واذ احب (يعني اباه) ان يحضر الى العراق لتدبير الخلافة وارسال بختيار إلى احري وعودة عضد الدولة إلى فارس فالأمر له ، وقال لابن العميد : فان اجاب والدي الى ما ذكرت والا فقل له ايها السيد الوالد انت مقبول الحكم والقول ولكن لا سبيل آخر اطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم واظهار العداوة وسوف يقاتلونني بغاية ما يقدرون عليه فتنتشر الكلمة ويختلف أهل هذا البيت ابدأ . فان قبلت ما ذكرته فأنا العبد الطائع وان ابيت وحكمت بانصرافي فاني سأقتل بختيار واخويه واقبض على كل من اتهمه بالميل اليهم واخرج عن العراق واترك البلاد سائبة ليدبرها من اتفقت له . فخاف ابن العميد ان يسير بهذه الرسالة واشار ان يسير بها غيره ويسير هو بعد ذلك ويكون كالمشير على ركن الدولة باجابته على ما طلب . فأرسل عضد الدولة رسولًا بهذه الرسالة وسير بعده ابن العميد على الجهازات وعددها (١٠٠) فلم حضر الرسول عند ركن الدولة وذكر بعض الرسالة وثب عليه ركن الدولة ليقتله فهرب من بين يديه ثم رده بعد ان سكن غضبه وقال قل لفلان ـ يعني عضد الدولة ـ خرجت الى نصرة ابن احى او الطمع في مملكته ـ وبعد ان ذكر شيئاً عن فتوته مع اعدائه قال ـ تريد ان تمن انت على بدرهمين انفقتهما انت على وعلى اولاد اخي ثم تطمع في ممالكهم وتهددني بقتلهم فعاد الرسول ووصل ابن العميد فحجبه ركن الدولة عنه ولم يسمع حديثه وهدده بالهلاك وانفأ. اليه من يقول له ، فوالله لأصلبن امك واهلك على باب دارك ولأبيدن عشيرتك ومن يتصل بك عن وجه الأرض ولا تركنك وذلك الفاعل ـ يعني عضد الدولة \_ تجتهدان جهدكما ثم لا اخرج اليكما الا في ثلثمائة جهازة وعليها احرجال ثم اثبتوا ان شئتم فوالله لا اقاتلكما الا بأفرب الناس اليكما .

وكال ركن الدولة يحب اخاه معز الدولة والد عز الدولة بختيار حباً جماً لانه رباه فكان عنده بمنزلة الولد وكان يقول انني أرى اخي معز الدولة كل ليلة في منامي يعض على انامله ويقول: يا اخي هكذا ضمنت لي ان تخلفني في اهلى وولدي .

ثم ان الناس سعوا لابن العميد وتوسطوا الحال بينه وبين ركن الدولة

وقالوا انما تحمل ابن العميد هذه الرسالة ليجعلها طريقاً للخلاص من عضد الدولة والوصول اليك لتأمر بما تراه فأذن له بالحضور عنده فاجتمع به وضمن له اعادة عضد الدولة الى فارس وتقرير بختيار بالعراق فرده ركن الدولة الى عضد الدولة وعرفه جلية الحال . فلما رأى عضد الدولة انحراف الامور عليه من كل ناحية اجاب الى المسير إلى فارس واعادة بختيار إلى امارة الامراء في بغداد فأخرجه من محبسه وخلع عليه وشرط عليه ان يكون نائبه عنه بالعراق ويجعل اخاه ابا اسحاق امير الجيش لضعف بختيار ، ورد اليهم عضد الدولة جميع ما كان لهم وسار إلى فارس في شوال سنة ٢٣٣ أستقر في شيراز وأمر أبا الفتح ابن العميد وزير ابيه ركن الدولة ان يلحقه بعد ثلاثة ايام . فلما سار عضد الدولة اقام ابن العميد عند بختيار متشاغلاً باللذات وبما بختيار يغري به من اللعب واتفقا باطناً على انه اذا مات ركن الدولة سار اليه ووزر له واتصل ذلك كله بعضد الدولة فكان سبب هلاك وقتل ابي الفتح ابن العميد بأمر من عضد الدولة سنة ٣٦٦ على يد مؤيد الدولة ، أما بختيار فاستقر ببغداد ولم يف لعضد الدولة بالعهد .

وفي هذه السنة حصل اضطراب جديد في كرمان ضد عضد الدولة . فقد كان طاهر بن الصمة من أهالي الخرمية قد ضمن من عضد الدولة البلاد فاجتمع عليه اموال كثيرة فطمع فيها وكان عضد الدولة عندئذ في العراق وكانت كرمان خالية من العساكر التي كانت تقاتل في عمان . وكاتب طاهر هذا بعض الامراء في خراسان للاستيلاء على كرمان . فلما علم عضد الدولة بذلك كتب الى وزيره المطهر بن محمد وكان في عمان بالمسير الى كرمان ووصل اليها واوقع في طريقه وفيها بأهل العبث والفساد وقتلهم ومثل بهم وجرى اقتتال شديد بين الجانبين قرب مدينة (بم) بايالة كرمان وقتل فيها طاهر ومن آزره . كما جرى قتال على باب (جيرفت) غلب فيها المطهر على خصومه واستطاع بذلك اصلاح امور كرمان واعادة الهدوء اليها لعضد الدولة .

وفي سنة ٣٦٥ اشتد المرض على ركن الدولة وخاف عضد الدولة ان يموت والده وهو على حال غضبه معه ، فأرسل الى أبي الفنح ابن العميد وزير والده يطلب منه ان يتوصل مع ابيه الى احضاره عنده واناطة ولاية العهد اليه . فسعى ابن العميد في ذلك فأجابه اليه ركن الدولة وكان ركن الدولة قد شعر بتحسن في صحته فسار من الري إلى اصفهان التي وصلها في جمادي الاولى سنة ٣٦٥ وأحضر ولده عضد الدولة من فارس (شيراز) وجمع عنده ايضاً سائر اولاده بأصفهان فعمل الوزير ابن العميد دعوة عظيمة حضرها ركن الدولة واولاده والقواد والاجناد فلما فرغوا من الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد احدولة بالملك بعده . وجعل لولده فخر الدولة بالملك بعده . وجعل لولده فخر احدولة ابى الحسن على همدان واعمال الجبل (كرمانشاه ولولده مؤيد الدولة اصفهان والري واعمالهما وجعلها في هذه البلاد بحكم أخيها عضد الدولة ومقره (شيراز) على ان يكون صاحب فارس وكرمان والعراق وخلع عضد الدولة على سائر الناس ذلك اليوم الاقبية والاكسية على زي الديلم وحياه القواد واخوته بالريحان على عادتهم مع ملوكهم وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق ثم سارعن اصفهان في رجب ٣٦٥ نحو الري وفيها توفي المحرم سنة ٣٦٦ وكان عمره قد زاد على ألسبعين.

ولما كانت العادة قد جرت وقتئذ ان يتخذ امير الامراء الذي يرأس

البيت البويهي مقامه في بغداد وكان يمارس الحكم فيها باسم الخليفة ، فقد تجهز عضد الدولة وسار يطلب العراق وكان يد علم عن عز الدولة بختيار ومحمد بن بقية من استمالة اصحاب الاطراف كحسنويه الكردي وفخر الدولة اخيه وابي تغلب بن حمدان صاحب الموصل وعمران بن شاهين صاحب البطيحة وغيرهم والاتفاق على معاداته ولما كانوا يقولونه من الشتم له . وكان عضد الدولة علم بأن بختيار قد توجه إلى واسط ثم إلى الاهواز لمحاربته باشارة من ابن بقية ، فسار عضد الدولة من فارس نحوه فالتقى به في ذي القعدة من هذه السنة واقتتلا وخان بعض عسكر بختيار وانتقلوا الى عضد الدولة فانهزم بختيار واخذ ماله ومال ابن بقية ونهبت الاثقال ولما وصئل بختيار عائداً إلى واسط حمل اليه ابن شاهين صاحب البطيحة مالا وسلاحاً وغير ذلك من الهدايا النفيسة . اما عضد الدولة فبعد ان استولى على الاهواز وهزم بختيار سير جيشه الى البصرة فملكها وكان اهلها قد اختلفوا فيما بينهم فكانت (مضر) تهوى عضد الدولة وتميل اليه ومالت (ربيعة ) إلى بختيار فلما انهزم بختيار ضعفت ربيعة وقويت مضر وكاتبوا عضد الدولة لتسليم المدينة فدخلها واقام مدة فيها واقام بختيار بواسط واحضر ما كان له ببغداد والبصرة من مال وغيره ففرقه في اصحابه . وبعد مدة جرت اتصالات بين عضد الدولة وبختيار بشأن ثم ترك بختيار واسط وعاد إلى بغداد وبقى فيها مدة تربو على السنة سار خلالها عضد الدولة إلى واسط وعاد منها الى البصرة فأصلح بين ربيعة ومضر وكانوا في الحروب نحو (١٢٠) سنة .

وفي اوائل سنة ٣٧٦ عاد عضد الدولة من البصرة الى واسط ثم سار إلى بغداد وارسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته وان يسير عن العراق إلى أي جهة اراد وضمن مساعدته بما يحتاج اليه من مال وسلاح فأجاب بختيار بالموافقة فأنفذ له عضد الدولة خلعة فلبسها وارسل اليه يطلب منه محمد بن بقية فسمل بختيار عينيه ليلة الجمعة لثلاث خلون من ربيع الاول سنة ٣٦٧ وانفذه إلى عضد الدولة ثم خرج بختيار من بغداد حاملاً معه ما كان قد جهزه به عضد الدولة قاصداً الشام . فدخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها ولم يكن قبل ذلك يخطب لاحد ببغداد وضرب على بابه ثلاثة نوب ولم تجر بذلك عادة من تقدمه ، ثم امر بأن يلقى محمد بن بقية بين قوائم الفيلة لتقتله ففعل به ذلك وخبطته الفيلة حتى قتلته وصلب على رأس الجسر في للعروفة التي مطلعها :

علو في الحياة وفي الحمات لحق انت احدى المعجزات وبقي ابن بقية مصلوباً إلى ايام صمصام الدولة بن عضد الدولة فأنزل من جذعه ودفن .

وسار بختيار ومعه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان قاصدين الشام فلما صارا بعكبرا حسن انه حمدان قصد الموصل فسار بختيار نحوها وكان عضد الدولة قد خلفه بعدم قصد ولاية ابي تغلب بن حمدان وهي الموصل لمودة بينها . فلما وصل بختيار إلى تكريت اتته رسل ابي تغلب تسأله ان يقبض على اخيه حمدان ويسلمه له واذا فعل ذلك سار بنفسه وعساكره اليه وقاتل معه عضد الدولة واعاده إلى ملكه بغداد . فقبض بختيار على حمدان

وسلمه لنواب ابي تغلب فحبسه في قلعة له وسار بختيار إلى الحديثة واجتمع مع ابي تغلب صاحب الموصل وسارا جميعاً نحو العراق وكان مع ابي تغلب نحو عشرين الف مقاتل . وبلغ ذلك عضد الدولة فسار عن بغداد نحوهما فالتقوا بقصر الجص بنواحي تكريت في ١٨ شوال سئة ٣٦٧ فجهزهما عضد الدولة وأسر بختيار واحضر عند عضد الدولة فلم يأذن له بادخاله اليه وامر بقتله فقتل وحلص من اصحابه وذلك بمشورة ابي الوفاء طاهر بن ابراهيم . واستقر ملك عضد الدولة بعد ذلك ، وكان عمر بختيار ٣٦ سنة .

وكان بختيار ضعيف الارادة وكان ابوه معز الدولة المتوفى سنة ٣٥٦ قد اوصاه بطاعة ابن عمه عضد الدولة لانه اكبر منه سناً واقوم بالسياسة ولكنه لم يفعل بنصيحة ابيه.

وحيث ان قدم عضد الدولة رسخت في بغداد بعد قتل بختيار وهزيمة أبي تغلب واصبح امير الامراء سنة ٣٦٧ سار عضد الدولة نحو الموصل فملكها وما يتصل بها في (١٢) ذي العقدة سنة ٣٦٧. وسَّار ابو تغلب فضل الله بن ناصر الدولة من همذان ومعه المرزبان بن بختيار وابو اسحاق وابو طاهر ابنا معز الدولة ووالدتهما وهي ام بختيار الى نصيبين فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه ابو حرب طغان إلى جزيرة ابن عمر وسرية اخرى عليها ابو الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار . اما ابو تغلب فقد سار مجداً في الهرب حتى وصل ميافارقين واقام بها ثم سار نحو بدليس ثم الحسنية من اعمال الجزيرة وصعد إلى قلعة (كواشمي اما ابو الوفاء فقد عاد إلى ميافارقين ولما اتصل بعضد الدولة كل ذلك سار بنفسه لمقاتلة ابي تغلب فلم يدركه وعاد إلى الموصل . اما ابو تغلب فقد هرب من بدليس الى بلاد الروم ثم عاد الى ( آمد ) واقام بها مدة ثم تركها لما علم بمسير ابي الوفاء اليها . واستولى ابو الوفاء على (آمد) ثم على سائر نواحي ديار بكر . وقصده اصحاب ابى تغلب واهله مستأمنون اليه فأمنهم واحسن اليهم وعاد إلى الموصل . اما ابو تغلب نفسه فانه لما قصد الرحبة انفذ رسولًا من بني حمدان إلى عضد الدولة يستعطفه ويسأله الصفح والصلح فرحب عضد الدولة بالرسول ولارسالة ولكنه اشترط شروطاً لم يقبلها ابو تغلب الحمداني الذي سار الى الشام إلى العزيز بالله صاحب مصر وكان كل ذلك سنة ٣٦٨ وقد قتل ابو تغلب في صفر من سنة ٣٦٩.

وكان متولي ديار مضر تغلب بن حمدان بن سلامة البرقعيدي فأنفذ اليه سعد الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشاً فجرت بينهم الحروب وكان سعد الدولة قد كاتب عضد الدولة وعرض نفسه عليه فأنفذ عضد الدولة النقيب ابا احمد والد السيدين المرتضى والرضي الى البلاد التي بيد ابن سلامة فتسلمها بعد حرب شديدة ودخل اليها في الطاعة . فأخذ عضد الدولة لنفسه الرقة ورد باقيها إلى سعد الدولة ثم استولى عضد الدولة على الرحبة وقلعة (كوشي) وقلعة (هرور و(المليصي) وغيرها من الحصون . ولما فرغ من الاستيلاء على جميع اعمال ابي تغلب الحمداني استخلف ابا الوفاء على الموصل وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدة من سنة ١٩٣٨ واستقبله الخليفة الطائع لله وجمع كبي من الجند . وهكذا استولى عضد الدولة على ملك بني حمدان . كها ان جميله بنت ناصر الدولة واخت ابي تغلب اسرت من حلب وارسلت إلى ابي الوفاء نائب عضد الدولة في الموصل فأرسلها هذا الى بغداد فاعتقلت في حجرة بدار عضد الدولة أ

وفي محرم سنة ٣٦٩ توفي عمران بن شاهين صاحب البطيحة فولي

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة جميلة في الجزء السادس عشر.

مكانه ابنه الحسن بن عمران بن شاهين وتجددا لعضد الدولة طمع في اعمال البطيحة فجهز العساكر مع وزيره المطهر بن محمد وسار المطهر الى البطيحة في صفر من تلك السنة وجرت عدة وقائع بين الحسن والمطهر استظهر فيها الحسن على المطهر مستعيناً بفتح السدود التي كان يقيمها المطهر على الماء ، ثم اتهم بعض رجال المطهر اياه بأنه يكاتب الحسن سراً فخاف المطهر ان تنقص منزلته عند عضد الدولة من جراء هذه التهمة ويشمت به اعداؤه كأبي الوفاء فعزم على الانتحار فأخذ سكيناً وقطع شرايين ذراعه فخرج منه الدم بغزارة فدخل فراشه ثم صاح فدخل الناس فرأوه على تلك الحال وظنوا ان احداً فعل ذلك ثم مات ونقل الى بلده كازرون (مدينة بايالة فارس) فدفن فيها . وانفرد نصر بن هارون بوزارة عضد الدولة بعد انتحار المطهر .

وفي رجب من هذه السنة ارسل عضد الدولة جيشاً إلى بني شيبان وكانوا قد اكثروا الغارات على البلاد وعقدوا بينهم وبين اكراد (شهرزور) مصاهرات وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك فأمر عضد الدولة جيوشه بالاستيلاء عليها لينقطع طمع بني شيبان فيها فاستولى جيش عضد الدولة عليها وهرب بنو شيبان منها وسار الجيش في طلب بني شيبان واوقع بهم وقعة عظيمة قتل من بني شيبان فيها خلق كثير ونهبت أموالهم وسبيت نساؤهم واسر منهم (٨٠٠) اسير حملوا إلى بغداد

وفي هذه السنة استولى عضد الدولة على (سرماج) وما يتصل بها من الملاك حسنوية بن الحسين الكردي وقلاعها التي كانت قد توزعت بين اولاده بعد وفاته في اوائل هذه السنة وكف عادية الاكراد من بلاده.

وفي هذه السنة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبل (كرمانشاه) فاستولى عليها . وكان سبب ذلك أن بختيار بن معز الدولة كان يكاتب ابن عمه فخر الدولة (أخى عضد الدولة) بعد موت ركن الدولة ويدعوه للاتفاق معه على عضد الدولة فأجابه إلى ذلك واتفقا وعلم عضد الدولة بذلك . فكتم الامر إلى الان . وبعد فراغ عضد الدولة من اعدائه الذين مر ذكرهم راسل اخويه فخر الدولة ومؤيد الدولة وقابوس ابن وشمكير معاتبا فخر الدولة لمعارضته ومناوئته ونسيان عهد ابيه ثم استمالته وشاكرا مؤيد الدولة على طاعته له وطالبا إلى قابوس بحفظ العهود . فأجاب فخر الدولة جواب المناظر المناويء واجاب قابوس جواب المراقب المتهيب ، وعندما تسلم عضد الدولة جواب فخر الدولة عزم على المسير من بغداد إلى الجبل واصلاح اعمال اخيه فيها . فسارت عساكره نحو الجبل واقام هو بظاهر بغداد ثم سار هو ايضا نحو الجبل ووصلته الاخبار بتسلم عساكره همذان واستئمان عدد كبير من قواد فخر الدولة وحسنويه ووصل إلى عضد الدولة ابو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة ومعه جماهير اصحابه فخاف عندئذ فخر الدولة من اخيه وخرج من همذان هاربا إلى الديلم وخرج منها إلى جرجان لِفنزل على شمس المعالي قابوس بن وشمكير والتجأ اليه فأمنه ووَّاه . فملك عضد الدولة ما كان بيد فخر الدولة ( همدان والري ) وما بينهما من البلاد وسلمها إلى اخيه الاخر مؤيد الدولة وجعله خليفته ونائبه فيها . ونزل الري واستولى على تلك النواحي . ثم عرج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فقصد نهاوند والدينور وقلعة سرماج وملكها كلها . وقد اشتد على عضد الدولة في هذا السفر مرض الصرع الذي كان قد

أصيب به في الموصل كما أنه صار كثير النسيان لا يذكر الشيء الا بعد جهد كبير ولكنه كتم كل ذلك .

وفي هذه السنة ايضا ارسل عضد الدولة جيشا إلى الاكراد الهكاريه من اعمال الموصل فأوقع بهم وحصر قلاعهم واستسلم الاكراد الذين كانوا معتصمين فيها ونزلوا مع العسكر إلى الموصل ولكن مقدم الجيش غدر بهم وصلبهم على جانبى الطريق من (معلثایا) إلى الموصل.

وفي هذه السنة ورد رسول العزيز بالله صاحب مصر إلى عضد الدولة. وفيها ايضا قبض على محمد بن عمر العلوي وانفذه إلى فارس وارسل إلى الكوفة فقبض امواله وسلاحه واصطنع عضد الدولة اخاه ابا الفتح احمد وولاه الحج بالناس. وفيها تجددت المصاهرة بين الخليفة الطائع لله وعضد الدولة حيث تزوج الخليفة ابنة عضد الدولة وكان غرض هذا من هذه المصاهرة أن تلد ابنته ولدا ذكرا فيجعله ولي عهده فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب وكان الصداق مائة الف دينار. وتم الزفاف في سنة ٧٠٠ هـ وكان معها من الجواهر شيء لا يحصى.

وفي هذه السنة حدثت فتنة عظيمة بين عامة شيراز من المسلمين والمجوس نهبت فيها دور المجوس وخربوا وقتل منهم جماعة . فسمع عضد الدولة بالخبر فسير اليهم من جمع كل من له أثر في ذلك وضربهم وبالغ في تأديبهم وزجرهم . وفي هذه السنة فقبض عضد الدولة على النقيب ابي احمد الحسين الموسوي والد الشريفين المرتضى والرضى لأنه اتهم بأنه يفشي الاسرار وأن عز الدولة بختيار ترك عنده عقدا ثمينا فأنكر افشاءه للاسرار واعترف بالعقد فأخذه منه عضد الدولة وعزله عن نقابة الطالبيين . كها قبض على اخيه ابي عبد الله وعلى قاضي القضاة ابي محمد وسير هذا إلى فارس واستعمل على قضاء القضاة ابا سعد بشر بن الحسين وكان مقيها بفارس واستناب على القضاء ببغداد .

وفي هذه السنة طلب عضد الدولة من الخليفة الطائع أن يجدد عليه الخلع والجواهر وأن يزيد في انشائه (تاج الدولة) فأجابه إلى ذلك وخلع عليه في انواع الملابس ما لم يتمكن معه من تقبيل الارض بين يدي الخليفة وفوض اليه ما وراء بابه من الامور ومصالح المسلمين من مشارق الارض ومغاربها.

وفي سنة ٣٧٠ ارسل الصاحب ابو القاسم اسماعيل بن عباد إلى عضد الدولة بهمذان رسولا من عند اخيه مؤيد الدولة يبذل له الطاعة والموافقة فالتقاه عضد الدولة بنفسه واكرمه واقطع اخاه مؤيد الدولة همذان وغيرها واقام عند عضد الدولة إلى أن عاد إلى بغداد فرده إلى مؤيد الدولة فأقطعه اقطاعا كثيرة وسير معه عسكرا يكون عند مؤيد الدولة في خدمته.

وفيها استولى عضد الدولة على قلاع ابي عبد الله المري بنواحي الجبل وكان منزله بسنده وله فيها مساكن نفيسة .

وفي هذه السنة وردت على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة واحدة من عنبر وزنها (٥٦) رطلا .

وفيها عاد عضد الدولة من همذان إلى بغداد فلما وصلها بعث إلى الخليفة الطائع لله ليتلقاه فما وسع هذا التخلف ولم تجر عادة بذلك ابدا ،امر قبل دخوله أن من تكلم او دعا له قتل فما نطق مخلوق فأعجبه ذلك .

وفي جمادي الاخرة من سنة ٣٧١ استولى عضد الدولة على جرجان وطبرستان وأجلى عنها صاحبها قابوس بن وشمكير وسبب ذلك أن فخر الدولة اخاه عندما انهزم لحق بقابوس والتجأ اليه فأرسل عضد الدولة إلى قابوس بن وشمكير بأنه يبذل له الرغائب من البلاد والاموال والعهود في سبيل تسليم فخر الدولة له فامتنع قابوس من ذلك . فجهز عضد الدولة الخاه مؤيد الدولة وسيره ومعه العساكر والاموال إلى جرجان فالتقى بقابوس بنواحي مدينة استراباد فاقتتلا من الصبح حتى الظهر فانهزم قابوس واصحابه في جمادي الاولى ونظم قابوس بعد هزيمته ابياتا هي :

قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر الا من له خطر اما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر فإن تكن نشبت ايدي الخطوب بنا ومسنا من توالي صرفها ضرر ففي الساء نجوم لا عداد لها وليس يكسف الا الشمس والقمر

وفي هذه السنة قبض عضد الدولة على القاضي ابي علي المحسن بن علي التنوخي وألزمه منزله وعزله عن اعماله التي كان يتولاها . وفيها افرج عن ابي اسحق ابراهيم بن هلال الصابي الكاتب وكان القبض عليه سنة ٣٧٦ وكان سبب قبضه أنه كان يكتب عن بختيار كتبا في معنى الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة ، وفيها ارسل عضد الدولة القاضي ابا بكر محمد الطيب الاشعري المعروف بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة وردت منه . فلما وصل إلى الملك قبل له : ليقبل الارض بين يديه فلم يفعل فقيل لا سبيل إلى الدخول الا مع تقبيل الارض فأصر على الامتناع فعمل الملك بابا صغيرا يدخل منه القاضي منحنيا ليوهم الحاضرين فلم جاءه استقبل الملك وهو قائم فعظم عندهم محله .

وفي اوائل هذه السنة ارسل عضد الدولة ولده شرف الدولة ابو الفوارس إلى كرمان مالكا لها وذلك قبل أن يشتد به مرض الصرع الذي توفاه الله به .

وهكذا بلغت الدولة البويهية في عهد عضد الدولة اوج عظمتها وتمكن عضد الدولة بذلك من توحيد المملكة كلها تحت سلطانه مستوليا على جميع ما كان يسيطر عليه اباؤه واعمامه من املاك واضاف عليها الموصل والجزيرة وغيرهما

#### اوصافه

قال الخضري في محاضراته (لم يقم في آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة واقداما وكان عاقلا فاضلا حسن السياسة كثير الاصابة شديد الهيبة بعيد الهمة ثاقب الرأي محبا للفضائل واهبا باذلا في مرضع العظاء مانعا في موضع الحزم ناظرا في عواقب الامور) وكان لا يعول في اموره الا على القضاة وهو اول امير من امراء آل بويه خوطب بالملك و (الشاهنشاه) واول من خطب له على المنابر مع الخلفاء في بغداد وغيرها من البلدان الاسلامية . واول من ضرب الطبل على بابه اوقات الصلوات الخمس . وكان يلقب (تاج الدولة) و (شمس القلادة) ولقب في البداية بلقب (عضد الدولة) . كما أن الصابي اضاف كتابه (التاجي) في (اخبار)

ومحاسن بني بويه ) إلى لقب تاج الملة وكان عضد الدولة امره بوضع مثل هذا التأليف .

وكان عضد الدولة معدودا من الفرسان والدهاة. وكان شديد العقوبة على الكبيرة والصغيرة، ونذكر على سبيل المثال الحوام التالية المنقولة عنه:

 ١ أنه كان يجب جاريته فألهته عن تدبير المملكة فأمر بتغريقها فأغرقت واستراح منها وتفرغ لادارة شئون المملكة .

 ٢ بلغه أن غلاما له اخذ لرجل بطيخة فضربه بسيفه فقطعه نصفين .

٣- أنه كان بقصره جماعة من الغلمان يحمل اليهم مشاهراتهم من الخزانة فأمر ابا النصر خوا شاذه أن يتقدم إلى الخازن بأن يسلم جامكية الغلمان إلى نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة ايام . قال ابو نصر فأنسيت ذلك اربعة ايام فسألني عضد الدولة عن ذلك فقلت امس استهل الشهر والساعة نحمل المال وما ههنا ما يوجب شغل القلب فقال المصيبة بما لا تعلمه من الغلط اكثر منها في التفريط . الا تعلم انا اذا اطلقنا لهم ما لهم قبل محله كان الفضل لنا عليهم فاذا اخرنا ذلك عنهم حتى استهل الشهر الاخر حضروا عند عارضهم وطالبوه فيعدهم فيحضرونه في اليوم الثاني فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم الثاني ويسطون السنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة ونكون إلى الخسارة اقرب منا إلى الربح .

\$ ـ وكان عضد الدولة لا يعول الا على الكفاة ولا يجعل للشفاعات طريقا إلى معارضة من ليس من جنس الشافع ولا فيها يتعلق به . حكى عنه أن مقدم جيشه اسفار بن كردويه شفع في بعض ابناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدله . فقال له ليس هذا من اشغالك انما الذي يتعلق بك الخطاب في زيارة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق بهم . واما الشهادة وقبولها فهي إلى القاضي وليس لنا ولا لك الكلام فيه .

• ـ وكان عضد الدولة يخرج في ابتداء كل سنة شيئا كثيرا من الاموال للصدقة والبر في سائر بلاده ويأمر بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى المستحقين . وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم به اذا عملوا .

علمه وادبه وحبه لهما وللعلماء

وكان عضد الدولة بالاضافة إلى كياسته السياسية وادارته الحكيمة فاضلا محبا للفضلاء والعلماء والادباء لا يخلو مجلسه منهم، وكان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل فقصده العلماء من كل بلد. وكان يحترمهم ويعظم بالاخص منهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى سنة ١٣٤ غاية التعظم وقد اخذ عنه العلم والفقه وكان يزوره في داره بموكبه العظيم. كما كان عضد الدولة معدودا من الفقهاء والمحدثين والشعراء والنحاة، وقد صنف له الرئيس ابو الحسن علي بن العباس المجوسي الفارسي المتوفي سنة ١٨٤ تلميذ ابي ماهر موسى بن سيار الطبيب كتاب (كامل الصناعة) الطبية المسمى بالملكي في الطب، وهو الكتاب الذي لزم الناس درسه إلى أن ظهر كتاب (القانون) لابن سينا فمالوا اليه وتركوا الملكي، كما صنف له الشيخ ابو علي الفارسي كتاب (الايضاح والتكملة)

في النحو وكذا الف له كتاب الحجة في القراءات وقصده فحول الشعراء في عصره ومدحوه بأحسن المدائح ومنهم ابو الطيب المتنبي وفيه يقول من قصيدة:

وقيد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها أبا شجاع بفارس عضد الدو له فنا خسرو شهنشاها اساميا لم تنزده معرفة وانحا لنذة ذكرناها

وكان عضد الدولة معدودا من الشعراء والكتاب حتى أن السيوفي قال عنه أنه كان احد الضليعين في العربية وآدابها .

#### ويروى له :

ليس شرب الكأس الا في المطر وغناء من جوار في السحر غانيات سالبات للنهى ناغمات في تضاعيف الوتر مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر عضد الدولة وابن ركنها مالك الاملاك غلاب القدر

وقيل أنه لم ير عضد الدولة بعد انشاده لهذه الابيات يوم سعد وسعود ومات بعدها بمدة وجيزة .

ومن شعره ايضا لما ارسل اليه ابو تغلب بن حمدان يعتذر عن مساعدة بختيار ويطلب الامان :

أأفاق حين وطئت ضيق خناقه يبغي الامان وكان يبغي صارما فلأركبن عزيمة عضدية تاجية تدع الانوف رواغها

واما في النثر فقد حكي أن ابا منصور افتكين التركي متولي دمشق كتب إلى عضد الدولة يقول أن الشام قد صفا امرها واصبحت في يدي وزال عنها حكم صاحب مصر وأن قويتني بالاموال والمدد حاربت القوم في مستقرهم فكتب له عضد الدولة . غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك بهذا تهدى قال ابن الاثير « وكان عضد الدولة عبا للعلهاء والفقهاء وأدر الاموال والارزاق عليهم وعلى المؤذنين والقراء واهل الادب والفقراء والغرباء والضعفاء الذين كانوا يأوون إلى المساجد وهدأ الناس من الفتن واجرى الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والنسابين والاطباء والحساب والمهندسين واذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا في عمارة البيع والاديرة واطلاق الاموال لفقرائهم »

كل هذا بالاضافة إلى اطلاقه الصلات لاهل البيوتات والشرف والضعفاء من المجاورين بحكة والمدينة والاقطار الاخرى.

وكان عضد الدولة يتخذ من العلماء واصحاب الادب ندماء يستزيد منهم علما وادبا منهم ابو على احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه صاحب كتاب ( تجارب الامم ) المتوفى سنة ٤٢١ بأصفهان . فأنه اتصل في اول امره بخدمة عضد الدولة وصار من ندمائه ورسله إلى نظرائه وكان خازنا له اثيرا عنده كاتما لاسراره .

الاصلاح والعمران على عهده

وكانت سنوات حكم عضد الدولة ملأى بالاعمال العمرانية والاصلاحات سواء كان ذلك في العراق وخاصة منها بغداد او في

ايران وفي سائر الاقطار الاسلامية . ففي بغداد زاد نهر دجلة سنة ٣٦٨ واشرف الناس على الهلاك فشرع عضد الدولة سنة ٣٦٩ بتعمير بغداد وكانت قد تهدمت بتوالي الفتن والحرق والغرق والزلزال عليها ، ومما ذكره ابن الاثير في هذا الصدد أن عضد الدولة عمر مساجد بغداد واسواقها والزم اصحاب الاملاك الخراب على عمارتها وجدد ما دثر من الانهار واعاد حفرها وتسويتها \_ إلى أن يقول \_ وبنى سورا حول ابنية المشهد الكاظمي وبنى ايضا سورا على مدينة الرسول على وجدد حصارها الذي كان قد اقامه سنة ٢٣٦ اسحق بن محمد الجعدي .

وقد اشتهر عضد الدولة ايضا بكثرة ما انشأه من الابنية والملاجىء ودور العجزة ، ومنها القصر الضخم الذي اقامه في الناحية التي تعرف اليوم في بغداد بأرض الصرافية الواقعة بين الجسر الحديد ومحلة العيواضية التي من ضمنها . وقد الحق به مساحة شاسعة من الارض فجعلها بستانا للقصر وراء هذا البستان واستخرج نهرا خاصا من الخالص ولكي يعبر هذا النهر البقعة المنخفضة في سبيله ، محافظا على مستواه ، قام بتعلية الارض لتسيير النهر فوقها ، وقد استخدم عضد الدولة الفيلة في دوس الارض المعلاة والدور المنقوضة التي اشتراها بأغلى الاثمان والتي اصبحت ضمن البستان وبنى على الجميع مسناة وبعد أن فتح النهر بنى عضد الدولة جوانبه بالآجر والكلس والنوره واجرى الماء فيه حتى وصل إلى بستان القصر الجديد وقدرت نفقات هذه الاعمال بخمسة ملايين درهم ، وقد عرف هذا البستان والقصر وحواليها بدار المملكة البويهية .

وفي يوم الخميس ١٢ محرم سنة ٣٦٨ فتح الماء الذي استخرجه عضد الدولة من الخالص إلى داره وبستان الزاهر.

ومن المنشآت التي بقيت على مر الزمن معروفة باسم عضد الدولة هو (المستشفى العضدي) الكبير الذي انشأه عضد الدولة في بغداد الغربية (جانب الكرخ) في موضع قصر الخلد الذي كان متهدما يوم ذلك وكانت مساحته ( ٢٥) الف آجرة وقد استغرق بناء هذا المستشفى ثلاث سنوات فقد شرع في بنائه سنة ٣٦٨ وتمت عمارته في سنة ٣٧١ ووقف عضد الدولة عليه اوقافا كثيرة وعمل له ارحاء بالزبيدية من نهر عيسى ووقفها عليه وانشأ حول المستشفى سوقا سمي بسوق المارستان وانشئت حوله سوقا واسعة تمتد من محلة باب البصرة في الجنوب إلى محلة الشارع في الشمال وكانت تعرف بمحلة المارستان . وقال عبد الله بن جبرئيل بن بختيشوع والطبيب النصراني أنه ( لما عمر عضد الدولة المارستان الجديد الذي على طرف الجسر ( وهو جسر المارستان العضدي ) من الجانب الغربي من بغداد كانت الاطباء الذين جمعهم فيه من كل موضع وامر الراتب منه ٢٤ طبيبا منهم والذي جبرئيل بن عبيد الله بن بختيشوع وقد اصعد مع عضد الدولة من شيراز ورتب من جملة الطبائعيين في المارستان ) .

وقال ابن الجوزي في حوادث سنة ٣٧٢ ( رفي يوم الخميس لثلاث خلون من صفر وقيل لليلة خلت في ربيع الآخر فتح المارستان ( المستشفى ) الذي انشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من مدينة السلام ورتب فيه الأطباء والمعالجون والخزان والبوابون والوكلاء والناظرون ونقلت إليه الأدوية والأشربة والفرش والآلات من كل ناحية ).

أما في غير بغداد فقد أقام عدة منشآت وجسور هامة مدة حكمه في

شيراز وغيرها . فقد ذكر مؤلف ( زينة المجالس ) إن عضد الدولة كان قد بني حوضاً في اصطخر فارس له سبع درجات لو نزح منه ألف رجل في كل يوم مدة سنة لم ينقص منه إلا درجة ) وقد شاهد المؤلف هذا الحوض ومن منشآته أيضاً السد الذي بناه على فم ماء (كربار) المعروف بسد بند أمير في أيالة فارس سنة ٣٦٥ وأقامه من الحجر والساروج وهو لا زال قائماً للآن . ويعرف أيضاً بسد أمير اسحاق أو سد عضد الدولة . وبني عليه عمارة عالية لعبور عامة الناس منه وعمل عليه أيضاً عدة طواحين والماء مشرف فوق هذه العمارة فيصب إلى أسفل . واشتهر عندئذ أن عضد الدولة جعل جبلًا فوق البحر وبحراً فوق الجبل. كما انشأ عضد الدولة في شيراز مارستانا (مستشفى) على غرار مارستان بغداد.

ومن اصلاحاته أيضاً كما ذكر ابن الأثير إصلاح الطريق من العراق إلى مكة وإصلاح الآبار في طريق الحج وبناء الرباطات فيه واداؤه الخدمات الجليلة للحرمين الشريفين بمكة والمدينة ورفع الجباية عن قوافل الحجاج .

وحملت بأمره الكسوة الكثيرة أيضاً لأهل الشرف والمقيمين بمدينة الرسول وغيرهم من ذوي الفاقات ومدت لهم الأقوات من البر والبحر .

# إقامة المشهد العلوى واصلاحاته في النجف

أما المشهد العلوي وإقامة القبة على قبر الامام على بن أبي طالب عليه السلام وإصلاح شؤون مدينة النجف فقد بالغ عضد الدولة في إجراء التعميرات والاصلاحات فيهما . وبدأ بذلك سنة ٣٦٨ وبعد أن استقرت الأحوال له في بغداد ، فإنه (أي عضد الدولة) شرع بتعمير هذا المشهد وَأَقَامَ عَمَارَةَ عَظَيْمَةً عَلَى قَبْرِ الْآمَامِ عَلِي ﴿ عَ ﴾ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ أَمُوالًا كثيرة وستر حيطان المشهد بخشب الساج المنقوش ووقف له الأوقاف الوفيرة وبني عليه قبة بيضاء. وفيها يقول ابن الحجاج الشاعر:

يا صاحب القبة البيضا على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي

وجاء في كتاب ( إرشاد القلوب ) إن السلطان عضد الدولة جاء إلى النجف وأقام فيها قريباً من سنة هو وعساكره وأتى بالصناع والأساتذة من مختلف الأطراف وخرب العمارة السابقة وصرف أموالا جزيلة وعمر عمارة جليلة حسنة وهي العمارة التي كانت قبل عمارة اليوم . وجاء في (عمدة الطالب) (إن العمارة هذه التي أوقف عليها عضد الدولة أموالًا طائلة بقیت حتی سنة ۷۵۳ عندما احترقت ) کها أنه کتب اسمه علی باب مشهد الامام (ع) وكتب جنبها (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد).

وكان عضد الدولة يزور في كل سنة المشهد العلوي بموكبه العظيم وقد جاء في ( فرحة الغري ) عن زيارته للمشهد سنة ٣٧١ بعد وصفه لزيارته المشهد الحسيني بكربلا ما نصه (وخرج عضد الدولة من كربلا وتوجه إلى الكوفة لخمس بقين من جمادى الأولى سنة ٣٧١ ودخلها وتوجه إلى المشهد الغروي يوم الأثنين ثاني يوم وروده وزار الحرم الشريف وطرح في الصندوق دراهم فأصاب كل واحد منهم واحدأ وعشرين درهمأ وكان عدد العلويين (٧٠٠) اسم وفرق على المجاورين وغيرهم خمسمائة وألف درهم وعلى المترددين خمسمائة وألف درهم وعلى الناحية ألف درهم وعلى الفقهاء والفقراء ثلاثة آلاف درهم وعلى المرتبين من الخازن والبواب على يد أبي

الحسن العلوي وعلى يد أبي القاسم بن أبي عابد وأبي بكر بن سيار). وأنشد أبو اسحاق الصابي يمدح عضد الدولة في هذه الزيارة بهذه

على اليمن والتوفيق والطائر السعد توجهت نحو المشهد العلم الفرد تزور أمير المؤمنين فيا له فلم أر فوق الأرض مثلك زائراً مددت إلى كوفان عارض نعمة وتابعت أهليها ندى بمثوبة

ويا لك من مجد منيخ على مجد ولا تحتها مثل المزور إلى اللحد يصوب بلا برق يروع بلا رعد فرحت إلى فوز وراحوا إلى رفد

هذا وقد شاهد الرحالة ابن بطوطة عمارة عضد الدولة على المشهد العلوى سنة ٧٢٧ فقال في وصفها:

( دخلنا من باب الحضرة حيث القبر الذي يزعمون أنه قبر على (ع) وبإزائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة وحيطانها بالقشاني وهو شبه الزلج عندنا لكن لونه أشرق ونقشه أحسن ويدخل من باب الحفرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز واللحم والتمر ، ومن تلك المدرسة يدخل إلى باب القبة).

وبعد أن أشار ابن بطوطة إلى الاستئذان وتقبيل العتبة قال (وهي من الفضة وكذلك العضادتان ثم يدخل الزائر القبة وفي وسطها مصطبة مربعة مكسوة بالخشب عليه صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلب على الخشب بحيث لا يظهر منه شيء وارتفاعها دون القامة \_ إلى أن يقول ـ وللقبة باب آخر عتبته أيضاً من الفضة يفضي إلى مسجد وله أبواب أربعة عتبتها فضة . .

وكان عضد الدولة أول من عين السادن والخدمة للمشهد المقدس بعد إتمام العمارة وأجرى لهم الأرزاق وبالغ بلزوم تنظيم شؤون الحضرة المقدسة ، وقد قدم العلويين على غيرهم في سدانة المشهد وخدمته .

أما اهتمام عضد الدولة بقصبة النجف وعمرانها والاعتناء بساكنيها من اللاجئين إلى قبر الامام علي (ع) فحدث عنه ولا حرج. فقد كان أول من قام بتحصينها ورد العادين عليها من اعراب البادية وغيرهم ، فإنه في الوقت الذي كان يقوم بتعمير المشهد العلوي وإقامة القبة عليه حصن المدينة ببناء سور منيع حوله وهو أول من أقام السور عليها ، ووسع البلدة حيث أصبحت حول المرقد المطهر بلاد صغيرة محيطة به وشجع العلويين وغيرهم للشخوص إلى النجف والسكن حول مشهد الامام على عليه السلام ، وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد نفوس النجف عند زيارة عضد الدولة سنة ٣٧١ كان ما يقرب من ( ٢٠٠٠) نسمة هم من الشيعة الخلص وبينهم العلويون (١٧٠٠) نسمة .

ولما كان الماء أساس العمران وكانت النجف محرومة منه لأنها تقع في أرض مرتفعة عن الكوفة ونهر الفرات فقد كان عضد الدولة من الأواثل الذي فكر في ايصال الماء إلى هذه المدينة ، فإن أول ما قام به في هذا المضمار أنه أصلح قناة عرفت بقناة آل ( اعين ) كانت قد حفرت في النجف سنة ( ٢٥٠ ) ولكنها تهدمت بمرور الأيام ، فأصلحها عضد الدولة وأجرى

الماء فيها فعرفت بقناة (عضد الدولة) أو (قناة آل بويه) كما بنى المهدم منها وأحكمها أشد من الأول وبقيت قروناً طوالاً تسقي النجف وأهلها بأعذب الماء وبالاضافة إلى ذلك فقد أراد عضد الدولة أن يجري الماء من الفرات إلى النجف تحت الأرض لأن أرض النجف مرتفعة لا يمكن أن يصل الماء اليها على وجه الأرض فحفر إلى جهة الشمال ، فنبعت في أثناء الحفر عين منعت من مواصلة الحفر لكن ماءها ليس بشروب فاكتفى بها للانتفاع بها بغير الشرب وساق ماءها إلى آبار عميقة محكمة البناء ووصل بينها بقنوات محكمة يسير فيها الفارس فيجري الماء من بئر إلى بئر ثم يخرج منه إلى جهة المغرب.

# إقامة المشهد الحسيني وعنايته بكربلا

ولم يكن اهتمام عضد الدولة بمشهد الامام الحسين عليه السلام بالحائر بأقل من مشهد أبيه (ع) في النجف ، فإنه جدد حرم الحسين (ع) على انقاض ما كان قد بني من قبل وبني حوله أروقة متناسقة منتظمة وشيد على القبر المطهر قبة على شكل دائرة واتخذ حوله مسجداً وبني بجانبه دوراً للسكن ووسع الحائر وكسا الصندوق الموجود على القبر المطهر بالخشب الساج ووضع عليه الديباج والطنافس الحريرية وأنار القبر بالقناديل المذهبة وأوقف له موقوفات كثيرة . وفي زيارته للمشهد الحسيني لبضع بقين من جمادى الأول سنة ٣٧١ (كما ذكر مؤلف فرحة الغري ) وضع في الصندوق دراهم فرقت على العلويين فأصاب كل منهم ٣٢ درهماً وكان عددهم ( ١٢٠٠ ) اسم وتبرع بعشرة آلاف درهم وزعت على العوام والمجاورين وفرق على أهل الحائر مائة ألف رطل من التمر والدقيق و ( ٠٠٠ ) قطعة من الثياب وأعطى الناظر عليهم ألف درهم ، وقد أكمل هذا البناء في شهر جمادی الأول سنة ٣٧١ بعد عمل دام ثلاث سنوات حيث كان قد بدأ به عام ٣٦٩ وبقيت هذه العمارة على المشهد الحسيني حتى سنة (٤٠٧) عندما احترق مشهد الحسين (ع) في ربيع الأول من هذه السنة وكان السبب في ذلك إن القوام أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في جوف الليل على التآزير فاحترقتا . وقال الخواجه حميد الدين في تاريخه : إن عضد الدولة عثر على كنوز مملوءة بالذهب والفضة فصرفها كلها على تعمير المشهدين الحسيني والعلوي في كربلا والنجف (كذا).

هذا وكان عضد الدولة يزور كل سنة المشهدين الحسيني والعلوي مدة حكمه في بغداد مؤدياً الزيارة لهما وليشرف بنفسه على البناء والعمران في المشهدين المقدسين وشؤون السكان وخاصة العلويين منهم.

أما بالنسبة للمدينة (كربلا) فقد وجه عضد الدولة عناية فائقة نحو تمصيرها وتوسيعها حتى بنى لها سوراً عالياً قدرت مساحته آنذاك ( ٢٤٠٠) قدم وشق لها قناة لسقي أهاليها فباتت كربلا على عهده زاهرة عامرة ، وأنشأ حوك المرقد المقدس العمارات والخانات وبالغ في تشييد الأبنية حول المشهد وأسكنها كثيراً من القبائل العربية والبيوتات العلوية وغيرهما من الموالين لأل البيت عليهم السلام ، وأخذت المدينة بالتوسع شيئاً فشيئاً حتى تلاصقت العمارات بتوالي الأيام وقد بلغ عدد سكان المدينة في أواخر أيام عضد الدولة ٢٢٠٠ نسمة من العلويين عدا غيرهم من المسلمين ، وكانت المدينة هذه تضم بين جدران سورها ثلاثة أحياء يدعى الأول ( محلة آل

فايز) والثاني (محلة آل زحيك) والثالث (محلة آل عيسى) نسبة إلى الأسر العلوية التي كانت تسكنها.

وقد دافع عضد الدولة عن كربلا بجيوشه مراراً عديدة حيال هجمات المعتدين . من ذلك أن ضبة بن محمد الأسدي العيني الذي كان قد حكم مدينة عين التمر (شفائاً حالياً) الواقعة غربي كربلا مدة ٣٧ سنة والذي هجاه المتنبي قد أغار عام ٣٩٩ على مدينة كربلا ونهبها وحمل أهلها أسارى إلى قلعته في عين التمر فبلغ الخبر إلى عضد الدولة وهو في بغداد فمشى إليه بجيش يقارب الـ (١٠) آلاف فارس وهاجم عين التمر وحاصر القلعة التي ألقى ضبة نفسه وجواده من أعلى سورها وترك أهله وماله فيها فتحطم جواده وتهشم ونجا هو بنفسه وولى هارباً مع بعض حاشيته إلى البادية . فاستولى عضد الدولة على القلعة وأخذ أهلها إلى كربلا ووهبهم لخدمة المشهد الحسيني (ع) كها ارجع إلى كربلا أهلها وكل ما كان قد سلب منهم وعين أحد العلويين رئيساً لعين التمر لرعاية شؤ ونها . وقد كان ذلك يوم الجمعة لليلتين خليتا من ذي الحجة سنة و٣٦٩ .

هذا وقد ازدهرت كربلا في عهد عضد الدولة وتقدمت معالمها الدينية والسياسية والاقتصادية فاتسعت تجارتها وتقدمت زراعتها وأينعت علومها وآدابها وتخرج خلال ذلك منها علماء فطاحل وشعراء مجيدون.

# عنايته بمشهد الكاظميين ومشهد العسكريين

ولم يترك عضد الدولة مشهد الامامين الجوادين في مقابر قريش بضواحي بغداد من العناية والاهتمام فإنه كان يزور قبريها الطاهرين في كل شهر مرة على الأقل مع أفراد حاشيته ورجال جيشه . وقد بني في عام ٣٦٧ سوراً على ضريحي الآمامين الهمامين (ع) وحول أبنية المشهد وقبتيه اللتين كان قد اقامها عمه معز الدولة سنة ٣٣٦ على قبري الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليها السلام . كما زاد عضد الدولة من التعمير داخل المشهد وخارجه وأضاف إلى التزيينات والأضوية والفرش أضعافاً مضاعفة . وعمر المساجد والأسواق التي كانت مقامة حول المشهد والتي تدمرت بتوالي الفتن والغرق في بغداد وضواحيها . وكان هذا المشهد وحواليه قد أصبحت شبه قرية عامرة .

وقام عضد الدولة بتعمير مشهد الامامين العسكريين في سامراء وخاصة عمارة الروضة والأروقة ووسع الصحن وشيد سوراً للبلد الذي أخذ بالاتساع وكان ذلك عام ٣٦٨.

#### وفاة عضد الدولة وقبره

توفي عضد الدولة ببغداد يوم الأثنين الثامن من شهر شوال سنة ٢٧٧ عن ٤٧ سنة و ١١ شهراً وثلاثة أيام بعلة ما انتابه من مرض الصرع فضعفت قوته عن دفعه فخنقه ومات. ودفن بدار الملك في بغداد ثم نقل أوائل سنة ٣٧٣ إلى مشهد أمير المؤمنين (ع) في النجف بناء على وصيته حيث دفن تحت قدمي الامام (ع)، وقد نقل عنه أنه حينها وافته المنية ردد (ما اغنى عني ماله هلك عني سلطانيه) كها كان قد أوصى أن تنحت على صخرة قبره (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فنفذت هذه الوصية، كها

كتب على لوح قبره ما يلي:

( هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع بن ركن الدولة أحب مجاورة هذا الامام المعصوم لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وصلواته على محمد عَلَيْنَةً وعترته الطيبين).

وقد بني على قبر عضد الدولة الواقع من جهة الغرب من مشهد الامام عليه السلام قبة عظيمة بقيت حتى هدمها السلطان سليمان العثماني لما دخل العراق سنة ٩٤٠ وجعلها تكية للبكتاشية وهي باقية حتى الآن على هذا الشكل وبابها في الجهة الغربية من الصحن الشريف.

وقد ذكر بعض الثقاة المعمرين أنه ظهر للعيان حوالي سنة ١٣١٥ أو ١٣١٦ قبر عضد الدولة عند قلع رخام الأرض وعلى صخرة منقوش عليها آية ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوحيد ) ومرسوم بعد ذلك اسم فناخسرو عضد الدولة وهي الصخرة التي كان قد أوصى أن تنحت على قبره .

أما مدة حكمه في إمارته وسلطنته كلها منذ توليه إمارة شيراز فهي (٣٤) سنة ، ومدة حكمه في العراق بلغت الخمسة الأعوام والنصف .

ومما يذكر أنه لما توفي عضد الدولة جلس ابنه صمصام الدولة (أبو كاليجار) للعزاء فأتاه الخليفة الطائع لله معزياً ولما بلغ خبر وفاته بعض العلماء وهو سليمان السجستاني وعنده جماعة من أعيان الفضلاء كالقومسي والنوشجاني والقاسم غلام زحل وابن المقداد والعروضي والأندلسي والصيمري، تذاكروا الكلمات العشر التي قالها الحكماء العشرة عند وفاة الاسكندر.

ويروي أنه لما توفي عضد الدولة قبض على نائبه أبي الريان من الغد فأخذ من فمه رقعة فيها :

أيا واثقاً بالدهر عند انصرافه رويدك إني بالزمان أخو خبر ويا شامتا مهلاً فكم ذي شماتة تكون له العقبي بقاصمة الظهر

فلما وقف عبد الله بن سعدان على الرقعة قال لحاجبه امض وسله عنها ففعل فقال : هذه رقعة أنفذها أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى عند القبض عليه ولست أحسن قول الشعر .

#### اولاده

خلف عضد الدولة ثلاثة أولاد هم:

١ ـ صمصام الدولة (أبو كاليجار).

٢ ـ شرف الدولة .

٣ ـ بهاء الدولة .

وقام هؤلاء الثلاثة بعد عضد الدولة بادارة شؤون الدولة ببغداد

لكنهم لم يقوموا بأعباء الحكم كما قام به والدهم فبدأت تظهر الفتن في بغداد والعراق على أثر تنافس الأخوة الثلاثة للاستحواذ على أمر المملكة . وهكذا تدهورت الأحوال بعد عضد الدولة في العراق وأخذت قوة الدولة البويهية تنحط نتيجة للحروب التي دامت بين الأخوة الثلاثة وسوء الحكم . وامتد ذلك إلى سائر البلدان الاسلامية .

## ملحق بهذه الترجمة

وممن اشار الى عضد الدولة ، الثعالبي في كتابه (يتيمة الدهر) من محاسن اهل العصر ، حيث قال عنه في الجزء الثاني منه :

عضد الدولة ابو شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة كان على ما كان له في الأرض ، وجعل اليه من ازمة البسط والقبض وخص به من رفعة الشأن واوتي من سعة السلطان يتفرغ للادب ، ويتشاغل بالكتب ويؤثر مجالسة الادباء على منادمة الامراء ويقول شعراً كثيراً يخرج منه ما هو من شرط هذا الكتاب من الملح والنكت . وما ادرى كم فصل بارع ووصف رائع قرأته للصاحب(۱) في وصف عضد الدولة .

فمن ذلك \_ واما قصيدة مولانا فقد جاءت ومعها عزة الملك وعليها رواء الصدق وفيها سيها العلم وعندها لسان المجد ولها صيال الحق.

ومنه لا غرو اذا فاض بحر العلم على لسان الشعر ان ينتج ما لا غين وقعت على مثله ولا اذن سمعت بشبهه .

ومنه ـ لو استحق شعران يعبد لعذوبة مناهله وجلالة قائلة لكانت قصيدته هي الا اني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة اوجه اليها صلوات التعظيم واقف عليها طواف الاجلال والتكريم .

ومنه ـ شعر قد حبس خدمته على فكره ووقف كيف شاء على امره فهو يكتب في غرة الدهر ويشرخ جبهتي الشمس والبدر.

ثم من اراد ان ينظر في احبار عضد الدولة ويقف على محاسن آثاره فليتأمل الكتاب التاجي من تأليف ابي اسحاق الصابي لتجتمع له مع الاحاطة بها بلاغة من تسهل له حزونها ولا ينته متونها واطاعته عيونها.

حدثني ابو بكر الخوارزمي قال ـ كان ينادم عضد الدولة بعض الادباء الظرفاء ويحاضر بالاوصاف والتشبيهات ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما وغيرها ، الا وانشد فيه لنفسه او لغيره شعراً حسناً . فبينها هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته اذ قدمت له بهطة فنظر عضد الدولة كالامر اياه بأن يصفها فارتج عليه ، وغلبه سكوت معه خجل فارتجل عضد الدولة وقال (من السريع)

بهطة (٢) تعجز عن وصفها يا مدعي الاوصاف بالزور كانها في الجام مجلوة لآليء في ماء كافسور

وانشدني محمد بن عمر الزاهر - قال - انشدني ابو القاسم عبد العزيز بن يوسف . قال انشدني عضد الدولة لنفسه في ابي تغلب عند اعتذاره اليه من معاودة بختيار عليه والتماسه كتاب الامان منه (من الكامل) (٣).

أأفاق حين وطئت ضيق خناقه يبغي الامان وكان يبغي صارما فلأركبن عزيمة عضدية تاجية تدع الانوف رواغها

<sup>(1)</sup> الصاحب بن عباد .

<sup>(</sup>٢) البهطة الارز يطبخ باللبن والسمن.

<sup>(</sup>٣) كتاب الكامل لابن الاثير.

ومما ينسب اليه وانا اشك فيه ابيات يتداولها القوالون وهي ( من الوافر .

طربت إلى الصبوح مع الصباح وشرب الراح والغرر الملاح وكان الثلج كالكافور نشرا ونار عند نارنج وراح فمشموم ومشروب ونار وصبح والصبوح مع الصباح لهيب في لهيب صباح في صباح في صباح

إلى ان يقول الثعالبي :

واخذت من قصيدته الَّتي فيها البيت الذي لم يفلح بعده ابدأ قوله من ( الرمل :

ليس شرب الكأس الآ في المطر وغناء من جوار في السحر غانيات سالبات للنهى ناغمات في تضاعيف الوتر مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر عضد الدولة وابن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر سهل الله له بغيته في ملوك الارض ما دام القمر واراه الخير في اولاده ليساس الملك منه بالغرر

وقال ابن الاثير:

في هذه السنة ( ٣٦٩) شرع عضد الدولة بعمارة بغداد ، وكانت قد خربت بتوالي الفتن فيها ، وعمر مساجدها واسواقها وادر الاموال على الأئمة والمؤذنين والعلماء والقراء والغرباء والضعفاء الذين يأوون إلى المساجد ، وألزم اصحاب الاملاك الخراب بعمارتها ، وجدد ما دثر من الانهار واعاد حفرها وتسويتها ، واطلق مكوس الحجاج واصلح الطريق من العراق الى مكة شرفها الله تعالى ، واطلق الصلات لاهل البيوتات والشرف والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة ، وفعل مثل ذلك بمشهد على والحسين عليها السلام ، وسكن الناس من الفتن واجرى الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والنسابين والاطباء والحساب والمهندسين . واذن لوزيره نصر بن هارون ـ وكان نصرانياً ـ في عمارة إلبيع والديرة واطلاق الاموال لفقرائهم .

وقال ابن الاثير ايضاً بعد ذكره موت عضد الدولة :

كان يخرج في ابتداء كل سنة شيئاً كثيراً من الاموال للصدقة والبر في سائر بلاده ويأمر بتسليم ذلك الى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه . وكان يوصل الى العمال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم اذا عملوا ، وكان عباً للعلوم واهلها ، مقرباً لهم محسناً اليهم ، وكان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل ، فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب ، ومنها : الايضاح في النحو ، والحجة في القراءات ، والملكي في الطب ، والتاجي في التاريخ إلى غير ذلك ، وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر ، وغير ذلك من المصالح العامة . الا انه احدث في اخر ايامه رسوماً جائزة في المساحة والضرائب على بيع الدواب وغيرها من الامتعة وزاد على ما تقدم ومنع من عمل الثلج والقز وجعلها متجراً للخاص . وكان يتوصل إلى اخذ المال من كل طريق .

عين الدولة ابو حرب فولاذ بن محمد بن شهراشوب الديلمي الاصفهالار . ذكره ابو الحسن الصابي في تاريخه وقال كان من كبراء امراء الديلم

قال وفي يوم الجمعة لسبع بقين من جمادي الاولى سنة ٤٣٧ ورد عين الدولة ابو حرب متوجهاً إلى حسام الدولة ابي شجاع بن محمد بن عنان ومعه ابو عبد الله الردوستي من حضرة القائم بأمر الله وانفذوا اليه الخلع وامروه بالاستعداد لمنازلة الغزالة التركمانية الواردين من خراسان وحراسة الاطراف قال ووقع الموتان في الخيل فمات في هذه السنة من الخيل ألوف في جميع النواحي .

المير الفندرسكي .

اسمه السيد ابو القاسم بن ميرزا بيك بن صدر الدين .

المولوي الخواجة فياض حسين الهندي.

له البلاغ المبين في المناظرات المذهبية مع المخالفين بلسان اوردو مطبوع ويلقب بالكلام المتين ايضاً .

الاميرزا فياض بن هداية الله الحسيني .

من علماء عصر الشاه صفي له رسالة في التصوف.

جلال الدولة فيروز جرد بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي .

مرت ترجمته في جلال الدولة ج ١٦ لانا لم نكن عرفنا اسمه فترجمناه بلقبه المشهور ثم وجدنا في شذرات الذهب ما يدل على اسمه فيروز جرد .

ابو العباس خسرو فيروز بن ركن الدولة الحسن بن بويه .

مرت ترجمته في الجزء ٢٩ في حرف الحناء والصحيح انه كان يجب ان يكون هنا لان اسمه فيروز، وخسرو لقبه .

بهاء الدولة ابو نصر فيروز وقيل خاشاذ بن عضد الدولة فناخسروا بن ركن الدولة الحسين بن بويه الديلمي .

ولد سنة ٣٦١ وتوفي في جمادى الثانية كما في توضيح المقاصد وكامل ابن الاثير ، وفي تاريخ فارسي في ربيع الاول سنة ٤٠٣ في ارجان وحمل إلى مشهد امير المؤمنين على عليه السلام فدفن عند ابيه عضد الدولة وعمره اثنان واربعون سنة وتسعة اشهر ونصف ، ومدة ملكه اربع وعشرون سنة وثلاثة اشهر .

لم نعرف اسمه ولم نر من سماه باسمه من المؤرخين مع كثرة البحث . تولى الملك بعد وفاة اخيه شرف الدولة سنة ٣٧٩ او ٣٨٠ ولقبه الخليفة القادر شاهانشاه قوام الدين وملك العراق وفارس .

#### سيرته واخباره

قال الشيخ البهائي في توضيح المقاصد: السلطان بهاء الدولة الديلمي رضي الله عنه كان راسخاً في التشيع (اهد). وقال ابن الاثير في سنة ٣٥٧ جرت فتنة ببغداد بين الديلم وكان سببها ان اسفار بن كردويه وهو من اكابر القواد استنفر من صمصام الدولة السلطان ببغداد واستمال كثيراً من العسكر إلى طاعة اخيه شرف الدولة شيرزيل واتفق رأيهم على ان يولوا الامير بهاء الدولة ابا نصر بن عضد الدولة العراق نيابة عن اخيه شرف الدولة

صاحب بلاد فارس وكان صمصام الدولة مريضاً فتمكن اسفار من الذي عزم عليه ، فلما ابل من مرضه استمال فولاذ زماندار فأجابه ، وقاتل اسفار فهزمه فولاذ واخذ الامير ابو نصر اسيرأ واحضر عند اخيه صمصام الدولة فرق له وعلم انه لا ذنب له واعتقله وكرمه ، وفيها سار شرف الدولة ابو الفوارس بن عضد الدولة من فارس يطلب الاهواز وارسل الى اخيه ابي الحسين ان مقصده العراق وتخليص اخيه الامير ابي نصر من محبسه ، ثم سار شرف الدولة إلى الاهواز وملكها وملك البصرة ، وبلغ الخبر الى صمصام الدولة فراسله في الصلح فاستقر الامر على ان يخطب لشرف الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة ، ويكون صمصام الدولة نائباً عنه ، ويطلق اخاه الامير بهاء الدولة ابا نصر ويسيره اليه ، وصلح الحال واستقام ثم عاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد ولم يحلف لاخيه . وسار من الاهواز إلى واسط فارسل اليه صمصام الدولة اخاه ابا نصر يستعطفه باطلاقه . ثم توفي شرف الدولة شيرزيل سنة ٣٧٩ ، ولما أيس اصحابه منه سألوه ليأمر اخاه بهاء الدولة ابا نصر انه ينوب عنه إلى ان يعافي لئلا تثور الفتنة، ففعل ذلك وتوقف بهاء الدولة، ثم اجاب اليه، فلما مات جلس بهاء الدولة في المملكة وقعد للعزاء وركب الطائع إلى العزاء في الزبزب، فتلقاه بهاء الدولة ، وقبل الارض بين يديه وانحدر الطائع إلى داره وخلع على بهاء الدولة خلع السلطنة وأقر بهاء الدولة ابا منصور بن صلحان على وزارته. وكان شرف الدولة قد سير ولده الامير ابا علي الى فارس ، وكان المرتبون في القلعة التي بها صمصام الدولة واخوه ابو طاهر قد اطلقوهما واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم وسار الامير ابي على الى شيراز ووقعت الفتنة بها بين الاتراك والديلم وخرج الامير ابو علي الى معسكر الاتراك وجرى بينهم قتال عدة أيام وسار ابو على الى ارجان وعاد الاتراك الى شيراز فقاتلوا صمصمام الدولة ومن معه من الديلم وعادوا إلى أبي على بأرجان ، ثم وصل رسول من بهاء الدولة إلى ابي على وأدي الرسالة وطيب قلبه ووعده ثم انه راسل الاتراك سرأ واستمالهم إلى نفسه واطمعهم فحسنوا لابي على المسير الى بهاء الدولة فسار اليه فلقيه بواسط منتصف جمادي الاخرة سنة ٣٨٠ فأنزله واكرمه وتركه عدة أيام وقبض عليه ثم قتله بعد ذلك بعد ذلك بيسير وتجهز بهاء الدولة للمسير الى الاهواز لقصد بلاد فارس . وفيها وقعت الفتنة ببغداد بين الاتراك والديلم ودام القتال خمسة ايام ، وبهاء الدولة في داره يراسلهم في الصلح فلم يسمعوا قوله ، وقتل بعض رسله ، ثم خرج الى الاتراك وحضر القتال معهم فاشتبه الامر ثم شرع في الصلح ورفق بالاتراك وراسل الديلم فاستقر الحال وحلف بعضهم لبعض وكانت مدة الحرب اثني عشر يوما ، ثم ان الديلم تفرقوا واخرج بعضهم وقبض على المعض فضعف امرهم وقويت شوكة الاتراك ، وفي هذه السنة سار فخر الدولة من الري عازماً على قصد العراق والاستيلاء عليها ووصل الى الاهواز فملكها واساء السيرة مع جندها فلما سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى الاهواز سير اليهم العساكر والتقوا هم وعساكر فخر الدولة فاتفق اذ دجلة الاهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة وانفتحت البثوق منها ، فظنها عسكر فخر الدولة من ذلك وكان قد استبد برأيه فعاد حينئذ إلى رأي وزيره الصاحب بن عباد فأشار ببذل وتفرق عنه كثير من عسكر الاهواز فعاد للي الري وملك اصحاب بهاء الدولة الاهواز ، وكان ابو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة بن حمدان هذه السنة في خدمة شرف الدولة ببغداد فلما توفي وملك بهاء الدولة استأذناه في الاصعاد ، إلى الموصل فأذن لهما

فأصعدا ، ثم علم القواد الغلط في ذلك فكتب بهاء الدولة إلى خواشاذه وهو يتولى الموصل يأمره بدفعهما عنها، فأرسل اليهما خواشاذه يأمرهما بالعود عنه ، فأعادا جوابا جميلًا وجداً في السير حتى نزلا بظاهر الموصل وثار اهل الموصل بالديلم والاتراك فنهبوهم وحرجوا الى بني حمدان وخرج الديلم إلى قتالهم فهزمهم المواصلة وبنو حمدان وسير بنو حمدان خواشاذه ومن معه إلى بغداد واقاموا بالموصل. وفيها قبض بهاء الدولة على ابي الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي وكان قد عظم شأنه مع شرف الدولة فلما ولي بهاء الدولة سعى به ابو الحسن المعلم وأطعمه في امواله فقبض عليه . وفيها اسقط بهاء الدولة ما كان يؤخذ من المراعى من سائر السواد . وفي سنة ٣٨٠ سار بهاء الدولة عن بغداد إلى خوزستان عازماً على قصد فارس، واستخلف ببغداد أبا نصر خواشاذه ووصل إلى البصرة ودخلها وسار عنها إلى خوزستان فأتاه نعى ابي طاهر فجلس للعزاء ودخل ارجان فاستولى عليها واخذ ما فيها من الاموال فكان الف الف دينار وثمانية الف الف درهم ومن الثياب والجواهر ما لا يحصى فلما علم الجند بذلك شغبوا شغباً متتابعاً ، فأطلقت تلك الاموال كلها لهم ولم يبق منها الا القليل ، ثم سارت مقدمته وعليها ابو العلاء بن الفضل إلى النوبندجان وبها عساكر صمصام الدولة فهزمهم وبث اصحابه في نواحى فارس فسير اليهم صمصام الدولة عسكراً وعليهم فولاد ماندار وكان بين العسكريين واد وعليه قنطرة ، وكان أصحاب ابي العلاء يعبرون القنطرة ويغيرون على اثقال الديلم عسكر صمصام الدولة ، فوضع فولاذ كمينا عند القنطرة فلما عبر اصحاب بهاء الدولة خرجوا عليهم فقتلوهم جميعهم وارسل فولاذ أبا العلاء وخدعه ثم سار اليه وكبسه فانهزم من بين يديه وعاد الى ارجان مهزوماً وترددت الرسل في الصلح فتم على ان يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وارجان ولبهاء الدولة خوزستان والعراق، وإن يكون لكل واحد منهما اقطاع في بلد صاحبه، وحلف كل واحد منهم الصاحبه، وعاد بهاء لدولة الى الاهواز ولما ساربهاء الدولة عن بغداد ثار العيارون في جانبي بغداد ووقعت الفتن بين اهل السنة والشيعة وكثر القتل بينهم وزالت الطاعة واحرق عدة محال ونهبت الاموال واخربت المساكن ودام ذلك عدة شهور. وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره ابي منصور بن صالحان واستوزر ابا نصر ابور بن اردشير قبل مسيره الى خوزستان، وكان المدبر للدولة بهاء الدولة ابا الحسين المعلم. وفي سنة ٣٨١ قبض بهاء الدولة على الخليفة الطائع ، وسبب ذلك ان الامير بهاء الدولة قلت عنده الاموال فكثر شغب الجند فقبض على وزيره سابور فلم يغن عنه ذلك شيئاً ، وكان أبو الحسن بن المعلم قد غلب على بهاء الدولة وحكم في مملكته فحسن له القبض على الطائع واطمعه في ماله وهون عليه ذلك وسهله فأرسل بهاء الدولة إلى الطائع وسأله الاذن في الحضور في خدمته ليجدد العهد به فأذن له في ذلك وجلس له كها جرت العادة ، فدخل بهاء الدولة ومعه جمع كثير فلما دخل قبل الارض وأجلس على كرسي فدخل بعض الديلم كأنه يريد يقبل يدي الخليفة فجذبه فأنزله عن سريره والخليفة يقول انالله وانا اليه راجعون واخذ ما في دار الخليفة من الذخائر ونهب الناس بعضهم بعضاً . وكان الشريف الرضي حاضراً فبادر في الخروج فسلم ، وقال قصيدة من جملتها :

مرقت منها مروق النجم منكدرا وقد تلاقت مصاريع الردى دوني امسیت ارحم من قد کنت اغبطه هيهات أغتر بالسلطان ثانية

لقد تقارب بين العز والهون قد ضل ولاج ابواب السلاطين

وحمل الطائع إلى دار بهاء الدولة وأشهد عليه بالخلع وذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافة فاتفقوا على القادر بالله ، وكان بالبطيحة ، فأرسل اليه بهاء الدولة خواص أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولى الخلافة ، وشغب الديلم ببغداد ومنعوا من الخطبة ، فقيل على المنبر: اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بالله ، ولم يذكروا أسمه ، وأرضاهم بهاء الدولة ، فسار القادر إلى بغداد ، فلم دخل جيل انحدر بهاء الدولة والاعيان لاستقباله وبايعه بهاء الدولة والناس. وفيها أنفذ خلف بن أحمد صاحب سجستان ابنه عمرا إلى كرمان فملكها ، وكانت لشرف الدولة ، فلما توفى ووقع الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولة انتهز الفرصة وسير ولده عمرا في عسكر فملكها ، ومنها قائد يقال له تمرتاش كان قد استعمله شرف الدولة فلما وصل الخبر إلى صمصام الدولة وهو صاحب فارس جهز العساكر إلى تمرتاش مع قائد يقال له ابو جعفر ، وامره بالقبض على تمرتاش لأنه اتهمه بالميل إلى اخيه بهاء الدولة . وفيها ارسل بكجور الذي كان واليا على دمشق من قبل العزيز بالله العلوي فعزله وتوجه إلى الرقة فاستولى عليها وعلى الرحبة ففاوضه بهاء الدولة بن بويه بالانضمام اليه فلم يجبه بشيء . وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي نصر سابور بالاهواز واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف . وفيها أيضا قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه وابي عبد الله ابن طاهر بعد عوده من خوزستان ، وكان سببه أن ابا نصر كان شحيحاً فلم يواصل ابن المعلم بخدمه وهداياه فشرع بالقبض عليه . وفيها كتاب اهل الرحبة إلى بهاء الدولة يطلبون انفاذ من يسلمون اليه الرحبة ، فأنفذ خمارتكن الحفصي إلى الرحبة فتسلمها وسار منها إلى الرقة وبها بدر غلام سعد الدولة بن حمدان فجرت بينهما وقعات فلم يظفر بها وبلغه اختلاف ببغداد فعاد فخرج عليه بعض العرب فأخذوه اسيرا ، ثم افتدى منهم بمال كثير. وفيها حلف بهاء الدولة للقادر على الطاعة والقيام بشروط البيعة وحلف له القادر بالوفاء والخلوص وأشهد عليه أنه قلده ما وراء بابه . وفي اخر سنة ٣٨١ انفذ بهاء الدولة ابا جعفر الحجاج بن هرمز في عسكر كثير إلى الموصل فملكها فاجتمعت عقيل وأميرهم أبو الذواد محمد بن المسيب على حربه ، فجرى بينهم عدة وقائع ظهر فيها من أبي جعفر بأس شديد فهابه الغرب واستمد من بهاء الدولة عسكرا فأمده في اول سنة ٣٨٧ بالوزير أبي القاسم على بن احمد ، فلما وصل إلى العسكر كتب بهاء الدولة إلى ابي جعفر بالقبض عليه فعلم ابو جعفر أنه أن قبض عليه اختلف العسكر وظفر به العرب فتراجع في امره ، وكان سبب ذلك أن ابن المعلم كان عدوا له فسعى به عند بهاء الدولة ، وكان بهاء الدولة أذنا وعلم الوزير الخبر فشرع في صلح آبي الذواد واحذ رهائنه والعود إلى بغداد فأشار عليه اصحابه باللحاق بأبي الذواد فلم يفعل أنفة وحسن عهد ، فلما وصل إلى بغداد رأى ابن المعلم قد قبض وقتل وكفى شره فظهر عليه الانكسار فقال له خواصه : ما هذا وقد كفيت شر عدوك فقال : أن ملكا قرب رجلا كما قرب بهاء الدولة ابن المعلم ثم فعل به هذا لحقيق بأن تخاف ملابسته ، وكان بهاء الدولة قد ارسل الشريف أبا احمد الموسوي إلى أبي الذواد فأسره العرب ثم اطلقوه . وفيها في رجب سلم بهاء الدولة الطائع لله إلى القادر بالله فأكرمه واقام عنده إلى أن توفي . وفيها قبض بهاء الدولة على ابي الحسن بن المعلم ، وكان قد استولى على الامور كلها وحدمه الناس حتى الوزراء ، فأساء السيرة فشغب الجند وطلبوا تسليمه اليهم فراجعهم بهاء الدولة ووعدهم كف يده عنهم فلم يقبلوا فقبض عليه وعلى اصحابه فلم

يرجعوا فسلمه اليهم فقتلوه. وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره ابي القاسم على ابن احمد لأنه اتهمه بمكاتبة الجند في امر ابن المعلم واستوزر ابا نصر بن سابور وأبا منصور بن صالحان جمع بينهما في الوزارة . وفي سنة ٣٨٣ ملك صمصام الدولة حوزستان وكان سبب نقض الصلح أن بهاء الدولة سير أبا العلاء عبدالله بن الفضل إلى الاهواز وتقدم اليه بأنه يكون مستعداً لقصد بلاد فارس واعلمه إنه يسير اليه العساكر متفرقين فاذا اجتمعوا عنده سار بهم إلى بلاد فارس بغتة فلا يشعر صمصام الدولة الا وهم معه في بلاده فسار ابو العلاء ولم يتهيأ لبهاء الدولة امداده بالعساكر وظهر الخبر فجهز صمصام الدولة عسكره وسيرهم إلى خوزستان ، وكتب ابو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبر فسير اليه عسكرا كثيرا ووصلت عساكر فارس فلقيهم ابو العلاء فانهزم هو واصحابه وأخذ اسيرا إلى صمصام الدولة فاعتقله بعدما شهره ولما سمع بهاء الدولة بذلك ازعجه واقلقه ، وكانت خزائنه قد خلت من الاموال ، فأرسل ، وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط ليحصل ما امكنه واعطاه رهونا من الجواهر والاعلاق النفيسة ليقترض عليها . وفيها كثر شغب الديلم على بهاء الدولة ونهبوا دار الوزير ابي نصر بن سابور واختفى منهم واستعفى ابن صالحان من الأنفراد بالوزارة فأعفى ، واستوزر ابا القاسم على بن احمد ثم هرب وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن اصلح الديلم. وفيها عقد النكاح للقادر على بنت بهاء الدولة بصداق مبلغه مائة الف دينار وكان العقد بحضرته والولي النقيب ابو احمد الحسين بن موسى والد الرضي ، وماتت قبل النقلة . وفي سنة ٣٨٤ انفذ بهاء الدولة عسكرا إلى الاهواز عدتهم ٧٠٠ رجل وقدم عليهم طغان التركى فلما بلغوا السوس رحل عنها اصحاب صمصام الدولة فدخلها عسكر بهاء الدولة وكان اكثرهم من الترك . وتوجه صمصام الدولة إلى الاهواز ومعه عساكر الديلم وتميم واسد فلما بلغ تستر رحل ليلا ليكبس الاتراك من عسكر بهاء الدولة فضل الادلاء في الطريق ، فأصبح على بعد منهم ورأى طلائع الاتراك فعادوا بالخبر فحذروا واجتمعوا واصطفوا وجعل طغان كمينا فلما التقوا خرج الكمين على الديلم ، فكانت الهزيمة واستأمن منهم اكثر من الفي رجل وضرب لهم طغان خيها يسكنونها ، فاجتمع الاتراك وقالوا هؤلاء اكثر من عدتنا ونخاف أن يثوروا بنا ، والرأي أن نقتلهم فلم يشعر الديلم الا وقد القيت الخيام عليهم ووقع الاتراك فيهم بالعمد فقتلوا كلهم وورد الخبر على بهاء الدولة وهو بواسط قد اقترض مالا من مهذب الدولة فسار إلى الاهواز وكان طغان والاتراك قد ملكوها قبل وصوله ، واما صمصام الدولة فأنه لبس السواد وسار إلى شيراز فغيرت والدته ما عليه من السواد وأقام يتجهز للعود إلى اخيه بهاء الدولة بخوزستان . وفيها عقد النكاح لمهذب الدولة ، وكان الصداق من كل جانب مائة الف دينار . وفيها قبض بهاء الدولة على ابي نصر خواشاذه ثم هرب في سنة ٣٨٥ إلى البطائح وكاتبه بهاء الدولة وفخر الدولة وصمصام الدولة وبدر بن حسنويه كل منهم يستدعيه ويبذل ما يريده. فعزم على قصد فخر الدولة فمات قبل ذلك . وفي سنة ٣٨٥ جهز صمصام الدولة عسكره من الديلم وردهم إلى الاهواز مع العلاء بن الحسن واتضح أن طغان نائب بهاء الدولة بالاهواز توفي وعزم من معه من الاتراك على العود إلى بغداد ، وكتب من هناك إلى بهاء الدولة بالخبر ، فأقلقه ذلك وازعجه فسير ابا كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الاهواز نائبا عنه ، وانفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى الفتكين ، وهو برام هرمز قد عاد من بين يدي عسكر صمصام الدولة اليها يأمره بالمقام بموضعه فلم يفعل وعاد إلى الاهواز فكتب

ودخل المقلد البلد، وكان المقلد يتولى حماية غربي الفرات، وله ببغداد نائب فيه تهور فجرى بينه وبين اصحاب بهاء الدولة حرب انهزموا فيها ، وكتب إلى بهاء الدولة يعتذر، وطلب انفاذ من يعقد عليه ضمان القصر وغيره ، وكان بهاء الدولة مشغولا بمن يقاتله من عسكر اخيه ، فاضطر إلى المغالطة وبرز نائب بهاء الدولة ببغداد وهو ابو على بن اسماعيل إلى حرب المقلد ، فلما بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء اصحاب المقلد إلى بغداد انفذ ابا جعفر الحجاج إلى بغداد وامره بمصالحة المقلد والقبض على ابي على بن اسماعيل فلما وصلها راسله المقلد في الصلح فاصطلحا على أنه يحمل إلى عشرة الاف دينار ولا يأخذ من البلاد الا رسم الحماية ويخطب لابي جعفر بعد بهاء الدولة مع شروط اخر لم يف المقلد منها بشيء الا بحمل المال ، وقبض أبو جعفر على ابي على، ثم هرب أبو على نائب بهاء الدولة واستتر وسار إلى البطيحة مستترا ملتجئاً إلى مهذب الدولة. وفيها قبض بهاء الدولة على الفاضل وزيره واخذ ماله واستوزر سابور ابن اردشير فأقام نحوشهرين وفرق الاموال ووقع بها للقواد قصدا ليضعف بهاء الدولة، ثم هرب إلى البطيحة وَبَقَى منصب الوزارة فارغا. واستوزر ابوالعباس بن سرجس. وفي سنة ٣٨٧ انفذ صمصام الدولة ابا على بن استاذ هرمز إلى خوزسان ومعه المال ففرقه في الديلم وسار إلى جندي سابور فدفع اصحاب بهاء الدولة عنها . وفيها خرج ابو الحسن على ابن مزيد عن طاعة بهاء الدولة ، فسير اليه عسكرا ، فهرب من بين ايديهم إلى مكان لا يقدرون على الوصول اليه ، ثم راسل بهاء الدولة واصلح حاله معه وعاد إلى طاعته ، وهو بواسط ، فوزر له ودبر امره وأشار عليه بالمسير إلى ابي محمد ابن مكرم ومن معه من الجند ومساعدتهم ، ففعل ذلك وسار على كره وضيق ، فنزل بالقنطرة البيضاء وثبت ابو على ابن استاذ هرمز وعسكره وجرى لهم معه وقائع كثيرة وضاق الامر ببهاء الدولة وتعذرت عليه الاقوات فاستمد بدر ابن حسنويه فأنفذ اليه شيئا قام ببعض ما يريده واشرف بهاء الدولة على الخطر. وفي سنة ٣٨٩ دخل الديلم الذين مع ابي على بن استاذ هرمز بالاهواز في طاعة بهاء الدولة ، وكان سبب ذلك أن ابني بختيار ابا نصر وابا القاسم لما قتلا صمصام الدولة ـ كما يأتي في ترجمته ـ وملكا بلاد فارس ، كتبا إلى ابي على بن استاذ هرمز بالخبر ويذكران تعويلهما عليه واعتضادهما به ويأمرانه بأخذ اليمين لهما على من معه من الديلم والمقام بمكانه والجد بمحاربة بهاء الدولة ، فخافهما ابو على لما كان اسلفه اليهما من قبل اخويهما واسرهما ، فاستشار الديلم الذين معه فأشاروا بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولة ، فلم يوافقهم على ذلك ورأى أن يراسل بهاء الدولة ويستميله ويحلفه له ، فقالوا نخاف الاتراك وقد عرفت ما بيننا وبينهم ، فسكت عنهم وتفرقوا ، وراسله بهاء الدولة يستميله ويبذل له وللديلم الامان والاحسان وترددت الرسل، وقال بهاء الدولة أن ثاري وثاركم عند من قتل اخى فلا عذر لكم في التخلف عن الاخذ بثأري، واستمال الديلم فأجابوه إلى الدخول في طاعته ، وانفذوا جماعة من اعيانهم إلى بهاء الدولة ، فخلفوه واستوثقوا منه وكتبوا إلى اصحابهم المقيمين بالسوس صورة الحال ، وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس رجاء أن يخرج من فيه إلى طاعته ، فخرجوا اليه في السلاح وقاتلوه قتالا شديدا لم يقاتلوا مثله ، فضاق صدره ، فقيل له أن هذه عادة الديلم أن يشتد قتالهم عند الصلح لئلا يظن بهم العجز، ثم كفوا عن القتال وارسلوا من يحلفه لهم ، ونزلوا إلى خدمته واختلط العسكران ، وساروا إلى الاهواز ، فقرر ابو علي بن اسماعيل امورها ، ثم ساروا إلى رامهرمز فاستولوا عليها وعلى

إلى ابي محمد بن مكرم بالنظر في الاعمال ، وسار بعدهم بهاء الدولة نحو خوزستان فكاتبه العلاء وسلك طريق اللين والخداع، ثم سار على نهر المسرقان إلى أن حصل بخان طوق ووقعت الحرب بينه وبين أبي محمد بن مكرم والفتكين وزحف الديلم بين البساتين حتى دخلوا البلد وانزاح عنه ابن مكرم والفتكين وكتبا إلى بهاء الدولة يشيران عليه بالعبور اليها فتوقف عن ذلك ووعدهما به وسير اليهم ثمانين غلاما من الاتراك فعبروا وحملوا على الديلم من خلفهم فأفرجوا لهم ، فلما توسطوا بينهم أطبقوا عليهم فقتلوهم ، فلما عرف بهاء الدولة ذلك ضعفت نفسه وعزم على العود ولم يظهر ذلك فأمر باسراج الخيل وحمل السلاح وسار نحو الاهواز ثم عاد إلى البصرة فنزل بظاهرها فلما عرف ابن مكرم خبر بهاء الدولة عاد إلى عسكر مكرم وتبعهم العلاء والديلم فأجلوهم عنها فنزلوا براملان بين عسكر مكرم وتستر وتكررت الوقائع بين الفريقين مدة ، وكان بيد الاتراك أصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهرمز ومع الديلم منه إلى ارجان واقاموا ستة أشهر ثم رجعوا إلى الاهواز ثم عبر بهم النهر إلى الديلم واقتتلوا نحو شهرين ثم رحل الاتراك وتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط فكف عنهم واقام بعسكر مكرم . وفيها ورد الوزير ابو القاسم الابرقوهي من البطيحة إلى بهاء الدولة بعد عودة من خوزستان وكان قد التجأ إلى مهذب الدولة فأرسل بهاء الدولة يطلبه ليستوزره فحضر عنده فلم يتم له ذلك ، فعاد إلى البطيحة وكان الفاضل وزير الدولة معه بواسط فلها علم الحال استأذنه في الاصعاد إلى بغداد فأذن له فأصعد فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرجع اليه فغالطه فلم يعد . وفي سنة ٣٨٦ سار قائد كبير من قواد صمصام الدولة اسمه ولشكرستان إلى البصرة فأجلي عنها نواب بهاء الدولة ، وسبب ذلك أن الاتراك لما عادوا عن العلاء كما مر كان لشكرستان مع العلاء فأتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة اربعمائة رجل مستأمنين ، فأخذهم لشكرستان وسار بهم وبمن معه إلى البصرة فكثر جمعه فنزلوا قريب البصرة بين البساتين يقاتلون اصحاب بهاء الدولة ، وما اليهم بعض اهل البصرة ومقدمهم ابو الحسن بن ابي جعفر العلوي وكانوا يحملون اليهم الميرة ، وعلم بهاء الدولة بذلك فأنفذ من يقبض عليهم ، فهرب كثير منهم إلى لشكرستان ، فقوي بهم وجمعوا السفن وحملوه فيها ونزلوا إلى البصرة فقاتلوا اصحاب بهاء الدولة بها واخرجوهم عنها ، وملك لشكرستان البصرة فكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة يقول: انت احق بالبصرة، فسير اليها جيشًا مع عبد الله بن مرزوق وصفت لمهذب الدولة . ثم أن لشكرستان هجم على البصرة في السفن وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة ويبذل الطاعة ويخطب له بالبصرة فأجابه مهذب الدولة إلى ذلك واخذ ابنه رهينة وكان لشكرستان يظهر طاعة صمصام الدولة وبهاء الدولة ومهذب الدولة . وفيها توفي ابو الذواد العقيلي صاحب الموصل فطمع اخوه المقلد في الامارة ، فلم تساعده عقيل على ذلك ، وقلدوا اخاه الاكبر عليا ، فاستمال المقلد بعض الديلم الذين كانوا مع ابي جعفر الحجاج بالموصل ، وكتب إلى بهاء الدولة يضمن منه البلد بألفي درهم كل سنة ، ثم حضر عند اخيه على واظهر له أن بهاء الدولة قد ولاه الموصل وسأله مساعدته على ابي جعفر لأنه منعه عنها ، فساروا ونزلوا على الموصل فخرج اليهم من استماله المقلد من الديلم وضعف الحجاج ، وطلب الامان فأمنوه وواعدهم يوما يخرج اليهم فيه ، ثم انحدر في السفن قبل ذلك اليوم ، فلم يشعروا به الا بعد انحداره ، فتتبعوه فلم يدركوه ، ونجا بحاله منهم وسار إلى بهاء الدولة

العباس بن واصل على البطيحة واخرج مهذب الدولة ، وكان مهذب الدولة متزوجا ابنة الملك بهاء الدولة فهرب مهذب الدولة إلى واسط واصعدت زوجته ابنة الملك بهاء الدولة إلى بغداد ، ووكل ابن واصل بدارها من يحرسها ، ثم جمع كل ما فيها وارسله إلى ابيها ، فلما سمع بهاء الدولة بمال ابي العباس وقوته خافه على البلاد ، فسار من فارس إلى الاهواز لتلافي امره ، واحضر عنده عميد الجيوش من بغداد ، وجهز معه عسكرا كثيفا وسيرهم إلى ابي العباس ، فأتى إلى واسط وعمل ما يحتاج اليه من سفن وغيرها ، وسار إلى البطائح وفرق جنده في البلاد وسمع ابو العباس بمسيره اليه ، فأصعد اليه من البصرة ، وارسل يقول له ما احوجك تتكلف الانحدار وقد اتيتك فخذ لنفسك ، ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه ، فلقيه بالصليق فانهزم عميد الجيوش ولقى شدة إلى أن وصل إلى واسط وذهب ثقله وخيابه وخزائنه ، فأخبره خازنه أنه دفن في الخيمة ثلاثين الف دينار وخسين الف درهم فأنفذ أحضرها فقوي بها ، واقام بواسط وجمع العساكر عازما على العود إلى البطائح . وفيها قلد بهاء الدولة النقيب ابا احمد الموسوي والد الشريف الرضى نقابة العلويين بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالم ، وكتب عهده بذلك من شيراز ، ولقب الطاهر ذا المناقب ، فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه . وفي سنة ٣٩٥ ارسل إلى بغداد واحضر مهذب الدولة وسير معه العساكر في السفن إلى البطيحة فلقيه اهل البلاد وسروا بقدومه ، واستقر عليه لبهاء الدولة كل سنة خمسون الف دينار وسار ابن واصل وعسكره إلى الأهواز، فجهز اليه بهاء الدولة جيشا في الماء، فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلوا وخاتلهم ابو العباس وسار إلى الاهواز ، وتبعه من كان قد لقيه من العسكر فالتقوه بظاهر الاهواز وانضاف إلى عسكر بهاء الدولة العساكر التي بالاهواز فاستظهر ابو العباس عليهم ورحل بهاء الدولة إلى قنطرة اربق عازما على المسير إلى فارس ، ودخل ابو العباس إلى دار المملكة واخذ ما فيها من الامتعة والاثاث الا أنه لم يمكنه المقام لان بهاء الدولة كان قد جهز عسكرا ليسير في البحر إلى البصرة فخاف ابو العباس من ذلك وراسل بهاء الدولة وصالحه وزاد في اقطاعه وحلف كل واحد منهما لصاحبه وعاد إلى البصرة وحمل معه كل ما اخذه من دار بهاء الدولة ودور الاكابر والقواد والتجار وفي هذه السنة سير عميد الجيوش عسكرا إلى البندنيجيين ، وجعل المقدم عليهم قائدا كبيرًا من الديلم ، فلما وصلوا اليها سار اليهم جمع كثير من الاكراد فاقتتلوا ، فانهزم الديلم وغنم الاكراد رحلهم ودوابهم وجرد المقدم عليهم من ثيابه ، وفيها قلد بهاء الدولة الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراق ولقب بالرضي ذي الحسبين، ولقب اخوه المرتضى ذا المجدين . وفي سنة ٣٩٧ توفي قلج حامي طريق خراسان فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق ابا الفتح ابن عناز ، وكان عدوا لبدر بن حسنویه ، فحقد ذلك بدر ، فاستدعى أبا جعفر الحجاج وجمع له جمعا كثيرا ، وكان الامير ابو الحسن على بن مزيد الاسدي قد عاد من عند بهاء الدولة بخوزستان مغضبا ، فاجتمع معهم فزادت عدتهم على عشرة آلاف ، وكان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال ابي العباس ابن واصل ، فسار ابو جعفر ومن معه إلى بغداد ونزلوا على فرسخ منها واقاموا شهرا ، وببغداد جمع من الاتراك معهم ابو الفتح ابن عناز ، فحفظوا البلد ، فبينها هم كذلك اتاهم خبر انهزام ابي العباس وقوة بهاء الدولة ، ففت ذلك في اعضادهم فتفرقوا وراسل ابو جعفر في اصلاح حاله مع بهاء

ارجان وغيرها من بلاد خوزستان ، وسار ابو على بن اسماعيل إلى شيراز فنزل بظاهرها ، فخرج اليه ابنا بختيار في اصحابها فحاربوه فلما اشتدت الحرب مال بعض من معهما اليه ودخل بعض اصحابه البلد ونادوا بشعار بهاء الدولة وكان النقيب ابو احمد الموسوي بشيراز قد وردها رسولا من بهاء الدولة إلى صمصام الدولة ، فلما قتل صمصام الدولة كان بشيراز ، فلما سمع النداء بشعار بهاء الدولة ظن أن الفتح قد تم وقصد الجامع وكان يوم الجمعة واقام الخطبة لبهاء الدولة ، ثم عاد ابنا بختيار واجتمع اليهما اصحابها فخاف النقيب، فاحتفى وحمل في سلة إلى ابي على بن اسماعيل ، ثم أن اصحاب ابني بختيار قصدوا ابا على واطاعوه فاستولى على شيراز ، وهرب ابنا بختيار ، وكتب ابو على إلى بهاء الدولة بالفتح ، فسار اليها ونزلها ، فلما استقر بها امر بنهب قرية الدودمان واحراقها وقتل كل من بها من اهلهم فاستأصلهم ، فأخرج اخاه صمصام الدولة وجدد اكفانه وحمل إلى التربة بشيراز فدفن بها ، وسير عسكرا مع ابي الفتح استاذ هرمز إلى كرمان فملكها واقام بها نائبا عن بهاء الدولة . وفي سنة ٣٩٠ كان ابو نصر بن بختيار لما انهزم من عسكر بهاء الدولة ملك جيرفت واكثر كرمان فعظم الامر على بهاء الدولة ، فسير اليه الموفق على بن اسماعيل فقتله واستولى على بلاد كرمان وعاد إلى بهاء الدولة فخرج بنفسه ولقيه واكرمه وعظمه فاستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه بهاء الدولة فألح كل واحد منها فأشار ابو محمد بن مكرم على الموفق بترك ذلك فلم يقبل فقبض عليه بهاء الدولة واخذ امواله ثم قتله سنة ٣٩٤ وفي سنة ٣٩٠ استعمل بهاء الدولة ابا علي الحسين بن استاذ هرمز على خوزستان فعمرها ولقبه بهاء الدولة عميد الجيوش وحمل إلى بهاء الدولة منها اموالا جليلة . وفي سنة ٣٩١ سار طاهر بن خلف بن احمد صاحب سجستان إلى كرمان وبها عسكر بهاء الدولة وهي له ، فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدم عليهم والمتولي امر البلد وهو ابو موسى فقالوا أن هذا الرجل قد وصل وهو ضعيف والرأي أن تبادره قبل أن يكثر جمعه ، فلم يفعل واستهان به فكثر جمع طاهر وملك جيرفت وغيرها ، فقصده ابو موسى والديلم فكاتبوا بهاء الدولة فسير اليهم جيشا عليهم ابو جعفر بن استاذ هرمز فسار إلى كرمان وقصد بم وبها طاهر فجرى بين طلائع العسكرين حرب وعاد طاهر إلى سجستان وفارق كرمان . 'وفي سنة ٣٩٢ لما سار ابو جعفر بن استاذ هرَمز عن بغداد اختلت الاحوال بها وظهر امر العيارين واشتد الفساد وقتلت النفوس ونهبت الاموال واحرقت المساكن ، فبلغ ذلك بهاء الدولة فسيره إلى العراق ، فوصل إلى بغداد فأقام السياسة ومنع المفسدين فسكنت الفتنة وامن الناس . وفي سنة ٣٩٣ وقعت حرب بين ابي على ابن ابي جعفر استاذ هرمز عميد الجيوش وبين ابي جعفر الحجاج وكان ابو جعفر نائباً عن بهاء الدولة بالعراق ثم استناب بعده عميد الجيوش فجمع كل منها جمعا واقتتلوا قتالا عظيها ، فانهزم ابو جعفر فلما امن ابو على سار من العراق إلى خوزستان واتاه الخبر أن ابا جعفر قد عاد إلى الكوفة . فرجع إلى العراق وجرى بينه وبين ابي جعفر لمنازعات وحرب ، فبينها هم كذلك ارسل بهاء الدولة إلى عميد الجيوش يستدعيه فسار اليه إلى خوزستان لاجل ابن واصل كما يأتي . وفيها اشتدت الفتنة ببغداد وانتشر العيارون والمفسدون فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش إلى العراق ليدبر امره ، فوصل بغداد فزينت له وقمع المفسدين ومنع السنية والشيعة من اظهار مذاهبهم ، ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الامامية ـ الشيخ المفيد ـ فاستقام البلد . وفي سنة ٣٩٤ غلب ابو

الدولة ، فأجابه إلى ذلك ، فحضر عنده بتستر ، فلم يلتفت اليه لئلا يستوحش عميد الجيوش ، ثم أن ابا العباس بن واصل صاحب البصرة عاد إلى الاهواز في جيشه ، وبهاء الدولة مقيم بها ، فلما قاربها رحل بهاء الدولة عنها لقلة عسكره وتفرقهم وقطع قنطرة اربق وبقى النهر يحجز بين الفريقين ، وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس ، فمنعه اصحابه فأصلح ابو العباس القنطرة وعبر عليها والتقى العسكران ، واشتد القتال ، فانهزم ابو العباس وقتل من اصحابه كثير وعاد إلى البصرة مهزوما منتصف رمضان سنة ٣٩٦ فجهز بهاء الدولة اليه العساكر مع وزيره ابي غالب فسار اليه وحاصره ، وجرى بين العسكرين القتال وقل المال عند الوزير واستمد بهاء الدولة فلم يمده ، ثم أن ابا العباس اصعد إلى عسكر الوزير وهجم عليه فانهزم الوزير وكاديتم على الهزيمة فاستوقفه بعض الديلم وثبته وحملوا على ابي العباس فانهزم هو واصحابه واخذ الوزير سفنه ، فاستأمن اليه كثير من اصحابه ومضى ابو العباس منهزما إلى الكوفة ودخل الوزير البصرة وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح ، ثم أن ابا العباس سار من الكوفة عازما على اللحاق ببدر بن حسنويه فبلغ خانقين ، وبها جعفر بن العوام في طاعةً بدر ، فأنزله واكرمه ، واشار عليه بالمسير في وقته وحذره الطلب ، فاعتل بالتعب وطلب الاستراحة ونام ، وبلغ خبره إلى ابي الفتح بن عناز وهو في طاعة بهاء الدولة ، وكان قريبا منهم ، فسار اليهم بخانقين ، فحصره واخذه وسار به إلى بغداد ، فسيره عميد الجيوش إلى بهاء الدولة فلقيهم في الطريق قاصد من بهاء الدولة يأمره بقتله ، فقتل وحمل رأسه إلى بهاء الدولة وطيف به بخوزستان وفارس وواسط، وكان في نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنويه حقد لما اعتمده في بلاده لاشتغاله عنه بأبي العباس ابن واصل ، فلما قتل ابو العباس امر بهاء الدولة عميد الجيوش بالسير إلى بلاده ، واعطاه مالا انفقه في الجند ، فجمع عسكرا وسار يريد بلاده ، فأرسل اليه بدر: انك لم تقدر أن تأخذ ما تغلب عليه بنو عقيل من اعمالكم وبينهم وبين بغداد فرسخ ، حتى صالحتهم ، فكيف تقدر على ومعى من الاموال ما ليس معك ، وإنا معك بين امرين : أن حاربتك فالحرب سجال ، ولا تعلم لمن العاقبة ، فإن انهزمت أنا لم ينفعك ذلك لانني احتمي بقلاعي ومعاقلي وأنفق اموالي ، واذا عجزت فأنا رجل صحراوي صاحب عمد أبعد ثم اقرب ، وإن انهزمت انت لم تجتمع وتلقى من صاحبك العسف. والرأي أن احمل اليك مالا ترضى به صاحبك ونصطلح . فأجابه إلى ذلك وصالحه واخذ منه ما كان اخرجه على تجهيز الجيش ، وعاد عنه . وفي سنة ٣٩٨ قصد ابو جعفر بن كاكويه الملك بهاء الدولة واقام عنده ، وكان ابن خال والدة مجد الدولة وكانت استعملته على اصبهان ، فلم فارقت ولدها فسد حاله فقصد بهاء الدولة ، ثم عادت إلى ابنها بالري فهرب اليها فأعادته إلى اصبهان . وفي سنة ٤٠٠ وقع الخلف والحرب بين بدربن حسنويه الكردى وابنه هلال فأرسل بدر إلى الملك بهاء الدولة يستنجده ، فجهز فخر الملك ابا غالب في جيش وسيره إلى بدر ، فسار حتى وصل إلى سابور خواست ، فقال هلال لابي عيسى شاذي قد جاءت عساكر بهاء الدولة فها الرأي ؟ قال الرأي أن تتوقف عن لقائهم وتبذل لبهاء الدولة الطاعة وترضيه بالمال فإن لم يجيبوك فضيق عليهم وانصرف بين ايديهم فأنهم لا يستطيعون المطاولة ، فقال غششتني ولم تنصحني ، واردت بالمطاولة أن يقوى ابي واضعف انا وقتله وسار ليكبس العسكر ليلا فركب فخر الملك في العساكر وجعل عند اثقالهم من يحميها ،

فلما رأى هلال صعوبة الامر ندم وعلم أن ابا عيسى بن شاذي نصحه فندم على قتله ، ثم ارسل إلى فخر الملك اني ما جئت لقتال انما جئت لاكون قريبا منك وانزل على حكمك ، فترد العسكر فاني ادخل في الطاعة ، فمال فخر الملك إلى ذلك وارسل الرسول إلى بدر . فأرسل إلى فخر الملك أن هذا مكر من هلال لما رأى ضعفه ، والرأي أن لا تنفس خناقه أ فلما سمع فخر الملك الجواب قويت نفسه وكان يتهم بدرا بالميل إلى ابنه وامر الجيش بالحرب ، فلم يكن بأسرع من اتى بهلال اسيرا فقبل الارض وطلب أن لا يسلمه إلى ابيه فأجابه إلى ذلك وطلب علامته بتسلم القلعة فأعطاهم العلامة فامتنعت امه ومن بالقلعة من التسليم وطلبوا الامان فأمنهم فخر الملك وصعد القلعة بأصحابه ثم نزل وسلمها إلى بدر واخذ ما فيها من الأموال وغيرها ، وكانت عظيمة قيل كان بها اربعون الف بدرة دراهم واربعمائة بدرة ذهبا سوى الجواهر النفيسة والثياب والسلاح وغير ذلك .

ولو لم تكن في العلو السماء لما كان غنمك منها هلالاً سريت إليه فكنت السرار لمه ولبدر أبيه كمالاً

وفي سنة 1.3 خطب قرواش بن المقلد امير بني عقيل للحاكم بأمر الله العلوي صاحب مصر بأعماله كلها: الموصل والأنبار والمدائن وغيرها، فأرسل القادر القاضي أبا بكر ابن الباقلافي إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك، فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكر، وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش، وخلع على القاضي أبي بكر وولاه قضاء عمان والسواحل، وسار عميد الجيوش إلى حرب قرواش، فأرسل يعتذر وقطع خطبة العلويين، وأعاد خطبة القادر، وفيها توفي عميد الجيوش أبو علي بن استاذ هرمز وكان من حجاب عضد الدولة وجعله عضد الدولة في خدمة ابنه صمصام الدولة فلها قتل اتصل ببهاء الدولة فلها مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب. ولما عمر بهاء الدولة داره بسوق الثلاثا نقل إليها من انقاض دار معز الدولة ابن بويه وأخذ شقفا منها وأراد من ينقله إلى شيراز فلم يتم له ذلك فبذل فيه لمن يحك ذهبه ثمانية آلاف دينار فكان هو أول من شرع في تخريبها وكان معز الدولة بناها وعظمها وغرم عليها ألف ألف دينار فلها كان سنة ١٤٨ نقضت وبيعت أنقاضها فسبحان من لا يدوم إلا ملكه (اهه).

حبيب الدين فيروزشاه الشهير بزرين بن أبي المكارم معين الدين محمد عمد بن شرفشاه بن أبي رافع محمد بن أبي الصلاح حسن بن محمد ابن أبي شجاع موسى المتقدم في ابراهيم بن أبي شجاع .

قال السيد صامن : كان جم الفضائل حسن الشمائل موصوفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب رحل من بلاد العرب إلى بلاد فارس وقطن باردبيل اثنتي عشرة سنة مستقلًا بطلب العلوم الشريفة .

# الشيخ فيض الله

له رسالة في أنواع الحيوان وآداب الصيد والذباحة وكيفيتها فارسية ألفها بأمر الشاه طهماسب الصفوي وجدت منها نسخة في كرمانشاه .

السيد الأمير فيض الله بن عبد القاهر الحسيني التفريشي ثم النجفي

كان عالماً جليلاً ورعاً تقياً سكن الغري وتلمذ على الأردبيلي وتلمذ عليه وأخذ عنه الأمير شرف الدين علي الشولستاني وقد ذكره الأمير مصطفى التفريشي في رجاله فقال عند ذكره: سيدنا الطاهر كثير العلم عظيم الحلم متكلم فقيه ثقة عين مولده في تفريش وتحصيله في مشهد الرضا عليه السلام واليوم من سكنة عتبة الجلالة بالمشهد المقدس الغروي ، حسن الخلق والخليقة لين العريكة كل صفات العلماء والصلحاء والاتقياء مجتمعة فيه له كتب منها حاشية على المختلف وشرح الأثني عشرية لصاحب المعالم سماه الأنوار القمرية . وذكره في أمل الأمل وقال : له مؤلفات منها شرح المختلف وكتاب في الاصول ورسالة الأربعين ألفها سنة ١٠١٣ قيل ويستفاد من بعض مصنفات السيد نعمة الله الجزائري إن له كتاباً في رجال الشيعة يشبه رجال مير مصطفى ووجد حواشي على آيات الأحكام للأردبيلي آخرها فيض لا يبعد أن تكون له .

## حرف القاف

شمس المعالي قابوس بن وشمكير ابي طاهر بن زيار بن وردان الديلمي الجبلي<sup>(۱)</sup>

هو رابع ملوك أسرة (آل زيار) التي حكمت طبرستان وجرجان (۲) من سنة ۳۱٦ إلى سنة ٤٧٠ ومؤسس هذه الأسرة (مرداويج) ابن زيار الذي بلغ بسلطانه إلى (حلوان) بعد استيلائه على الري واصفهان وقم وقزوين وبروجرد وهمدان والأهواز، متخذاً اصفهان عاصمة لملكه، وكان يحكم (مرداويج) جميع هذه البلدان باسم الخليفة العباسي في الظاهر ولكنه كان يبطن الوصول إلى بغداد وإزاحة الخليفة الراضي بالله من الخلافة وإعلان نفسه خليفة تحت شعار أخذ الثار للعلويين. وقد كان في (مرداويج) ظلم وعسف وجبروت فدخل عليه غلمانه الأتراك في الحمام وقتلوه.

ولقد انتقلت الولاية بعده إلى أخيه وشمكير ( بضم الواو وجزم الشين والميم ) سنة ٣٢٣. الذي دامت الحرب بينه وبين ركن الدولة البويهي نيفاً وعشرين سنة . ومن بعده تولى الملك ابنه ( بهستون ) سنة ٣٥٧ ثم انتقل الملك منه إلى أخيه ( شمس المعالي ) قابوس بن وشمكير سنة ٣٦٦ وكان ذلك في خلافه الطائع لله العباسي الذي أنفذ إليه الخلع السنية ولقبه (شمس المعالي ) وعهد إليه بولايتي طبرستان وجرجان .

وفي السنة نفسها توفي ركن الدولة البويهي وقسمت المملكة البويهية بين أبنائه الثلاثة (مؤيد الدولة وفخر الدولة وعضد الدولة) بموجب وصية أبيهم، وقد أصبحت همذان وبلاد الجبل في حصة فخر الدولة، ولما كانت السلطة الهامة بمقتضي تقسيم ركن الدولة بيد عضد الدولة فقد حاول فخر الدولة الاستقلال بحصته فقصده عضد الدولة من بغداد إلى همذان فهرب

فخر الدولة منه ولحق بجبال طبرستان ملتجئاً إلى قابوس فتلقاه هذا وأكرم مثواه وأنزله عنده وآواه ، فأنفذ عضد الدولة إلى أخيه الآخر مؤيد الدولة وكان صاحب اصفهان نحوهما فانحازا عنه وذلك سنة ٣٧١ وبعثا إلى أبي الحسن محمد بن ابراهيم ابن سيمجور وكان يتولى امارة نيسابور وما دون جيحون باقليم خراسان من قبل منصور بن نوح الساماني يستعينانه فوعدهما ولكنه أبطأ عليها لانحلال الأحوال بخراسان فسار قابوس ومعه فخر الدولة هاربين حتى وردا نيسابور ومنها إلى بخارا فأرسل صاحب بخارا معها جيشاً صحبه تاش الحاجب وولاه نيسابور فلم يصنع معها شيئاً .

وبقي قابوس بعيداً عن ملكه ( ١٨ ) سنة أي حتى سنة ٣٨٨ قابعاً في . هذا الأقليم متصلًا خلالها بالعلماء والأدباء والفضلاء ومكاتباً إياهم كي يزيح عن نفسه كآبة الانهزام والخيانة والاغتراب .

أما فخر الدولة فقد تسنى له أن يعود إلى ملكه سنة ٣٧٣ بعد وفاة أخيه عضد الدولة في شوال ٣٧٢ وبعد أن توفي أخوه الآخر مؤيد الدولة في جرجان سنة ٣٧٣ تاركاً قابوس في نيسابور ، وقد شاور فخر الدولة وزيره الصاحب بن عباد في رد ملك قابوس إليه وإعادته إلى جرجان وطبرستان فلم يوافقه الصاحب كما يظهر من بعض الرسائل المتبادلة بين قابوس والصاحب ، وقد كان للصاحب بن عباد الفضل في إعادة فخر الدولة من نيسابور إلى ملكه بعد موت مؤيد الدولة .

وفي سنة ٣٨٧ توفي فخر الدولة الواضع يده على ملك قابوس ، مما دعى قابوس الذي لم ير عند الأسرة السامانية ناصراً في السنة التالية (٣٨٨) إلى توجيه حملتين عسكريتين إحداهما بقيادة خاله الاصبهبند التي تغلبت على جبل شهريار والثانية بقيادة ابن سعيد التي استولت على آمل . كما أن أهل جرجان كتبوا لقابوس يستدعونه إليهم من نيسابور فسار إليها وخفت حملتا الاصبهبند وابن سعيد لتعضيده فدخلها في شعبان سنة ٣٨٨ .

ثم اضيفت الجبل وبعض بلاد الري إلى ملك قابوس (طبرستان وجرجان) وفي هذه الأثناء استولى ابن سبكتكين على اقليم خراسان فراسله قابوس وهاداه وصالحه.

ومن خلال المدة التي قضاها قابوس بعيداً عن ملكه في اقليم خراسان من سنة ٣٧٠ إلى سنة ٣٨٨ تغيرت نظرته نحو الناس واستولى على قلبه قسوة شديدة لذلك أخذ يعامل رعيته عند عودته إلى ملكه بالشدة والعسف وأسرف في الاستبداد والظلم إسرافاً أكسبه بغض شعبه له ووحشة نفوس جنده منه . وبينها هو غائب عن عاصمة ملكه في حصنه الخاص المسمى (شمراباد) (٣) أجمعوا في جرجان على خلعه وساروا إليه فامتنع عليهم في القلعة فاكتفوا بانتهاب موجوده وعادوا إلى جرجان وجاهروا بالثورة واستدعوا ابنه (منوجهر) من طبرستان فأسرع إليهم مخافة أن يولوا غيره وقالوا له إن لم تقبض أنت عليه وإلا قتلناه وإذا قتلناه فلم نأمنك على نفوسنا فنحتاج أن نلحقك به .

<sup>(</sup>١) من الترجمات التي توفي المؤلف قبل أن يكتبها ، وهذه مكتوبة بقلم السيد صالح الشهرستاني « ح ».

<sup>(</sup>٢) محافظتا مازندران وكركان حالياً وتقعان جنوبي وجنوب غربي بحيرة خزر في سفوح جبال البرز.

<sup>(</sup>٣) أي محل عمران شمر.

وسار قابوس من حصنه إلى (بسطام) يقيم بها حتى تهدأ الفتنة فساروا إليه وأكرهوا ابنه ( منوجهر ) على السير معهم ، فلما اجتمع الوالد وولده علم قابوس بحقيقة الحال فآثر الانفراد بالعبادة وأذن لابنه بولاية الملك لئلا يخرج عن بيتهم ولكن الثوار من الجند ظلوا مرتابين من قابوس فساروا إليه وأمروا ابنه منوجهر بقتله فوثب عليه وسجنه ومنعه مما يتدئر به في شدة البرد فجعل يصيح ( اعطوني ولو جل دابة أتدثر به ) فلم يعطوه ، فهلك سنة ٤٠٣ لسبع وثلاثين سنة لولايته وخمس عشرة سنة لاسترداد ملكه ، ونقل جثمانه إلى جرجان فدفن بها . وقبره لا زال قائماً في قرية تبعد عن شرقى مدينة جرجان بمسافة ثلاثة كيلومترات على نهر جرجان وعليه قبة شامخة . وتعرف القرية باسم (كبند قابوس) أي (منارة قابوس).

وكان قابوس له معرفة بالنجوم وكان قد حكم على نفسه في النجوم أن منيته على يد ولده فأبعد ابنه ( دارا ) لما كان يراه فيه من عقوق وقرب ابنه (منوجهر) لما رأى من طاعته وكانت منيته على يده .

وانتقل ملك جرجان من بعده إلى ابنه منوجهر ( فلك المعالى ) الذي كان قد تزوج بابنه الشاهنشاه محمود الغزنوي(١).

## أدب قابوس وعلمه

كان قابوس بن وشمكير ملكاً جليل القدر ومن محاسن الدنيا ذا أدب غض وعلم جم وحظ في نهاية الحسن وكان الوزير الصاحب بن عباد يقول إذا رأى خطه وكان يعرفه جيداً ( هذا خط قابوس أم جناح طاووس ) وينشد قول المتنبى:

حتى كأن مداده الأهواء في خطه من كل قلب شهوة ولكل عين قرة في قربه حتى كأن مغيبه الأقداء

(١) قال أبو سعد الآبي في تاريخه عند ذكر حوادث شهر ربيع الآخر سنة ٤٠٣ ما نصه : كانت الأخبار تواترت بموت قابوس بن وشمكير ثم ورد الخبر بأنه لم يمت ولكنه نكب وأزيل عن الملك وذلك أنه كان قد انسرف في القتل وتجاوز الحد في سفك الدماء ولم يكن يعرف حداً في التأديب وإقامة السياسة غير ضرب الأعناق وأماتة الأنفس وكان يأتي ذلك في الأقرب فالأقرب والأخص فالأخص من الجند والحاشية حتى أفنى جميعهم وأتى على جلهم وأذل الخيل وأصناف العسكر للرعية وجرأهم على الرعية ولم يتظلم أحد من أهل البلد من واحد من أكابر عسكره إلا قتله وأتى على نفسه من غير أن يتفحص عن الشكوى أصحيحة أم باطلة فتبرم به عسكره وحاشيته وخافوا سطوته ولم يأمنوا ناحيته فمشى بعضهم إلى بعض وتمالئوا عليه وتعاهدوا وتحالفوا وخفي الأمر عليه لأنه كان خرج في حصن بناه وسماه (شمرآباد) وعزم القوم أن يتسلقوا عليه ويغتالوه وقد واطأهم على الأمر جميع من كان معه في الحصن فتعذر عليهم الصعود إليه والهجوم عليه وعلموا أنهم لو قد أصبحوا وقد عرف الخبر لم ينج منهم أحد فنعوه إلى الناس وذكروا أنه قد قضى نحبه فانتهبت اصطبلاته وسيقت دوابه وبغاله ولم يقدر هؤلاء على مفارقة الموضع لا عواز الظهور التي تحمل وتنقل عليها خزائنه وكان عنده وزيره أبو العباس الغانمي فاتهمه بممالاة القوم فأوقع به وقتله وخاطب العسكر في ذلك الموضع وفي جرجان ( منوجهر ) وكان إذ ذاك مقيهاً بطبرستان فاستدعوه وكتبوا إليه بالحضور وأنه متى تأخر قدموا غيره فبادر اليهم فقلدوه الأمر وبلغ ذلك قابوس. وقد تفرق عنه من غدر به فجمع امراء الرستاق وفارق المكان وصحبه طائفة من العرب وغيرهم من الجند وخرج إلى ( بسطام ) مع خزائنه وأسبابه وتبعه منوجهر آبنه مع العسكر فحصره وامتنع هو عليه ثم أمكن من نفسه عند الضر مدة فقبض عليه وحمل إلى بعض القلاع وتقرر أمر ابنه منوجهر ولقب بفلك المعالي وكان أبوه يلقب شمس المعالي ، ثم ورد الخبر في جمادى الأخرة بصحة موت قابوس وأقام التعزية في ممالكه عنه وكان موته في مجلسه بقلعة ( جناشك ) وذكر أنه اغتيل وحمل تابوته إلى جرجان ودفن في مشهد عظيم كان بناه لنفسه وانفق عليه الأموال العظيمة وبالغ في تحصينه وتحسينه) اهـ.

وكان أديباً وشاعراً وناثراً في اللغتين العربية والفارسية ولكنه كان مقلًا في الشعر ومكثراً في النثر وكان ملماً أيضاً بالفلسفة وعلم النجوم .

فمن جيد شعره العربي قوله:

خطرات ذكرك تستثير صبابتي فأحس منها في الفؤ اد دبيباً لا عضو إلا وفيه صبابتي فطأن أعضائى خلقن قلوبأ

ومن نظمه عندما كان في نكبته بنيسابور:

هل عائد الدهر إلا من له خطر قل للذي بصروف الدهر عيرنا ويستقر بأقصى قعره الدرر أما ترى البحر يطفو فوقه جيف ونالنا من تأذى بؤره ضرر فإن تكن عبثت أيدى الزمان بنا وليس يكسف إلا الشمس والقمر ففي السهاء نجوم غير ذي عدد

وكتب إلى عضد الدولة وقد أهدى له سبعة أقلام بهذه الأبيات : م لها في البهاء حظ عظم قد بعثنا إليك سبعة أقلا مرهفات كأنها السن الحيا ت قد جاز حدها التقويم ليم بها كل واحد اقليم وتفاءلت إن ستحوى الاقا

وقد أنشد قابوس وهو لاجيء في نيسابور مع فخر الدولة عند استيلاء عضد الدولة على ملكه هذه الأبيات:

> لئن زال ملكى وفات ذخائري فقد بقيت لي همة ما وراءها ولي نفس حر تأنف الضيم مركباً فإن تلفت نفسى فلله درهاً

ومن لم يردني والمسالك جمة

وقوله في حادثة خلعه :

بالله لا تنهضي يا دولة السفل أسرفت فاقتصدي جاوزت فانصرفي مخدمون ولم تخدم أوائلهم

وأصبح جمعي في ضمان التفرق منال لراج أو بلوغ لمرتقي وتكره ورد المنهل المتدفق وإن بلغت ما ترتجيه فاخلق فأى طريق شاء فليتطرق

وقصري فضل ما أرخيت من طول عن التهور ثم أمشى على مهل مخولون وكانوا أردل الحول

ولقابوس عن جواب هجو الصاحب بن عباد له: من رام أن يهجو أبا قاسم فقد هجا كـل بني آدم لأنه صور من مضغة تجمعت من نطف العالم

أما هجو ابن عباد له فهو:

قد قبس القابسات قابوس ونجمه في السماء منحوس وكيف يرجى الفلاح من رجل يكون في آخر اسمه بوس

ومما يروي من شعر قابوس :

إني أنا الأسد الهزبرلدي الوغي أجمي القنا ومخالبي أسيافي والدهر عبدي والسماحة خادمي والأرض داري والورى أضيافي

وله أيضاً هذا البيت الذي كتبه بخطه في القسم الأعلى من رسالة وجهها كاتبه الخاص إلى قائدين من رجال عسكره كانا يحاولان التمرد عليه ، ينصحهما بالعدول عن هذه الفكرة :

لا تعصين شمس المعالي قابوساً فمن عصى قابوس يلقى بوسا

وله أيضاً هذا البيت:

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم

أما نموذج نثره فمن رسالة له في التعزية موجهة إلى ابن العميد:

(الدهر - أطال الله بقاء الاستاذ - شركله مفصله ومجمله ، موكب النوائب وملعب العجائب ، شأنه نكث العهود ، وتبديل البيض بالسود ، ما قصد أحداً بخير إلا اختتمه بشر وما عهد في الرعاية عهداً إلا نقض ذلك غدا . . . )

هذا وكان قابوس عبا للعلهاء والادباء والشعراء يرعى احوالهم ويجزل عليهم فابو الريحان محمد بن احمد البيروني عاش مدة طويلة في بلاطه وباشارة منه الف كتابه ( الاثار الباقية ) سنة ( ٣٩٠) كها ان عدداً كبيراً من الشعراء والادباء المعاصرين له قد مدحوه واثنوا عليه منهم الحكيم ابو بكر محمد بن علي السرخسي الخسروي وزياد بن محمد القمري الجرجاني ، وان الشاعر الايراني الشهير منوجهوري قد اخذ تخلصه الشعري اي اسمه الادبي المستعار من اسم ابنه الامير منوجهر بن قابوس ، ومنهم ايضاً القاضي ابو بشر فضل ابن محمد الجرجاني وابو بكر محمد بن ابي العباس الطبري وابو منصور عبد الملك الثعالبي صاحب اليتيمة وابو اسحاق ابراهيم بن هلال احصابي ، وكأن ابن سينا قد قصد قابوس من جرجان حيث خرج من خوارزم نحو جرجان وفي اثناء الطريق علم بمقتل قابوس فعدل عن جرجان وقصد قزوين وهمذان للاتصال بشمس الدولة قابوس فعدل عن جرجان وقصد قزوين وهمذان للاتصال بشمس الدولة الديلمي .

ولقابوس مع اكثر الادباء والعلهاء المعاصرين له مساجلات علمية وادبية حضورية وتحريرية.

وقد عرف قابوس ببلاغته وفصاحته في منشآته ورسائله إلى اقطاب الادب وفحول البلاغة واساطين الفصاحة في عصره . وقد جمع في اواخر عهده وبعيد وفاته عبد الرحمن بن علي اليزدادي ( من اسرة آل يزداد المعروفة بالعلم والادب) قبضة من هذه الرسائل من مجموعة سماها ( كمال البلاغة ) التي تحتوي على ٣٧ رسالة منها ٢٨ رسالة من رشحات قلم قابوس و٩ رسائل من جوابها ، وقد طبعت في القاهرة سنة ١٣٤١ وألحقت بها خمس رسائل لقابوس نفسه الاولى في وصف العالم وتكوينه والثانية في النفس الناطقة والثالثة في ذكر النبي على والدين الاسلامي والرابعة في بطلان احكام النجوم والخامسة في التكنية ، ويخاطب قابوس في معظم هذه الرسائل الوزير الصاحبي بن عباد وابن العميد وابن العميد وابن العتبي واجابتهم عليه ، كما صوّر اليزدادي هذه الرسائل بمقدمة ممتعة عن انواع البديع التي وجدها في رسائل ومنشآت قابوس .

ولقابوس غير هذه المجموعة رسائل اخرى بالعربية والفارسية منتثرة في المهات كتب الادب والتاريخ كاليتيمة ومعجم الادباء ووفيات الاعيان والكامل ولباب الالباب ومختصر الدول وتاريخ اليميني ودمية القصر وتاريخ الحكماء والفهرست لابن النديم وغيرها.

ووصف صاحب اليتيمة قابوس بقوله: (ان الله جمع له الى عزة الملك بسطة العلم والى فضل الحكمة نفاذ الحكم).

وقال عنه ابن الأثير ضمن حوادث ٤٠٣ ( وكان قابوس غزير الأدب

وافر العلم له رسائل وشعر حسن وكان عالمًا بالنجوم وغيرها مِن العلوم .

وهو القائل :

الدهر يومان ذا أمن وذا حذر والعيش شطران ذا صفو وذا كدر قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر الا من له خطر أما ترى الريح ان هبت عواصفها فليس يضعف الا ما هو الشجر

القادر المشهدي وزير خان بن محمد طاهر خان المشهدي .

من ذرية الامراء الجنكيزخانية وكان من شعراء عالم كير وبهادرشاه وفرّخ سير الهندي .

توفي في اكبر آباد سنة ١١٣٥ وهو من شعراء الفرس.

القاساني .

هو علي بن محمد .

القاسم عن جده

هو القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد .

ابو محمد القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب .

في معجم الشعراء للمزرباني: حجازي مدني يسكن جبال قدس من اعراض المدينة حسن الشعر جيده فمن ولده حسين بن الحسن بن القاسم الزيدي صاحب اليمن والقاسم هو القائل

ونى التهجير والدليج وطاف بعارضي وضح وعاذلة تعاتبني فقلت رويد معتبة ذريني خلف قاضية اذا أكدى جنى وطن

وله

عسى مشرب يصفو فيروي ظميئة عسى جابر العظم الكسير بلطفه عسى صور امسى بها الجود دافنا عسى الله لا تيأس من الله انه

أطال صداها المنهل المتكدر سيرتاح للعظم الكسير فيجبر سيبعثها عدل يقوم ويظهر يسير عليه ما يعز ويكبر

واقصر في الهوى اللجج

عليه للبلي بهج

وجنح الليل يعتلج

لكل مهمة فرج

تضايق بي وتنفرج

فلي في الأرض منعرج

دعيني هديت انال الغنى بيأس الضمير وهجر المنى كفاف امرىء قانع قوته ومن يرض باحقوت نال الغنى

الشيخ قاسم بن احمد آل الهر الحائري

توفي في كربلا سنة ١٢٦٨ عن ثمانين عاماً ودفن في صحن الحسين عليه السلام .

كان فاضلًا اديباً شاعراً معاصراً للسيد حيدر الحلي وللحاج جواد بذكت ولعبد الباقي العمري وللكواز. وله مراثي كثيرة منها القصيدة الراثية التي رثى بها الحسين (ع) ومنها هذه الابيات:

على قومه فجزوه عقوقا

وكان لحمل اذاه مطيقا

وكان إلى كل فضل سبوقا

لله درهم کم عانقوا طربا وصافحوا المشرفيات الصفاح لدي وكم أشم بحد العضب يختلس الا يلقى المواضي وسمر الخط متشحا تثنى لسطوتهم شم الجبال اذا ما سالموا للعدى حتى قد انتثروا من للهدي والندي بعد الالي كتبت الله اكبر يا لله من نوب فكم بدور هدى في كربلا محقت وكم نجوم لارباب العلى حجبت

لدن الرماح عناق الخرد الحور الحرب العوان بقلب غير مذعور

ابو نصر القاسم بن احمد الحروري .

توفى سنة ٣٣٢ .

كان شاعراً مطبوعاً حسن البديهة والتصرف في الشعر فمن شعره قوله :

حسدا تكون من هوى متجسد اضنی الهوی جسدی وبدل لی به ما زال ایجاد الهوی عدمی الی

> لم لا ترى لصداقتي تصديقا ذو العقل لا يرضى برسم صداقة فلمن يرجى الحب ان يدعى اخا ان غاب كان محافظا او حل كا

> > وقوله له:

أعليك أعتب أم على الايام قطع التواصل قربنا بتواعد هلا ألفت اذ الزمان مشتت عذراً ابا عيسى عسى لك في العلى من طابت الاخبار عنه ودينه خذها فرائدك التي اعطيتها حكم معانيها معانيك التي

وقوله :

اذا الحرب قامت على ساقها وضاع الزمام وطاب الحمام رأيت عليا امام الهدى

وتلك له عادة لم تـزل فأول حرب جرت للرسول يقهقه في كفه ذو الفقار يضعضع اركانها ضربه فكم من قتيل وكم من أسير ولما دعا المصطفى اهله

رواح والحرب منه ذات تسعير بحادثات المنايا والمقادير سطوا على الهضب والاكام والقور كالشهب ما بين مطعون ومنحور اسماؤ هم فوق عرش الله بالنور جرت لأل على بالمصادير وغير النور منها اي تغيير تحت الثرى بعدما غيلت بتكدير

القاسم بن مجاشع المروزي .

مات في حلافة المهدي العباسي .

ولاطفهم عارضا نفسه

فبايعه دون اصحابه

ووحد من قبلهم سابقاً

وهي طويلة جداً .

في الكامل لابن الاثير: لما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي، المروزي الوفاة اوصى الى المهدي فكتب شهد الله انه لا اله الأ هو والملائكة واولو العلم «الاية » ثم كتب والقاسم يشهد بذلك ويشهد ان محمداً عبده ورسوله وان علي بن ابي طالب وصي رسول الله ووارث الامامة من بعده فعرضت الوصية على المهدي بعد موته فلما بلغ الى هذا الموضع رمي بها ولم ينظر فيها «اهـ».

السيد الامام القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبائي بن اسماعيل الديباج بن

ابراهيم الغمر بن الحسن المثني بن الحسن السبط السبط عليه السلام .

له كتاب الدليل ذكره في شرح الرسالة الناصحة .

الشيخ قاسم ابن الشيخ حسن محيي الدين (٠).

ولده في ٢٥ رمضان سنة ١٣١٤ وتوفي سنة ١٣٧٦.

نشأ في النجف ودرس المقدمات من العربية وما اليها على الشيخ جواد محيى الدين وتلمذ في الفقه والاصول على الشيخ احمد كاشف الغطاء والميرزا حسين النائيني والسيد ابي الحسن الاصبهاني والشيخ محمد الحسين الاصبهاني ومارس الشعر برهة من الزمن ثم انصرف عنه إلى خصوص العترة النبوية فمدحهم ورثاهم وامعن في هذه الحلبة حتى لم يترك من اهل البيت احداً لم يرثه ثم بالغ في التوسع في ذلك فتناول كثيراً من انصار الحسين فخصهم بمدائح ومراثى وقد طبع له ديوان في خصوص هذا يقع في نحو خسمائة صفحة تناول فيه ذكر الأئمة ومن لحق بهم أسماه الشعر المقبول طبع في النجف في جزئين وله كتاب وحي الشريف اتى فيه على حكم الرضى وامثاله وتناول بحثه فيه خصائص الشريف الرضي من المتانة والجزالة وعدم الفضول الى غير هذه من الظواهر التي اختص بها وله كتاب بداية المهتدي وهداية المبتدي وقد عمله في النحو على طريقة مختصرة جمعت بين سهولة الوضع مختصرة جمعت بين سهولة الوضع وسلاسة التعبير وله حاشية على طهارة الرياض \_ في الفقه \_ وحاشية على كفاية الاصول للعلامة الاخوند الخراساني وله المصابيح النحوية في شرح الالفية في حل مشكلات الشيخ بدر الدين في شرحه وحاشية في المنطق ، ورياض النادي ترجم فيه الشيخ عبد الحسين محيى الدين والشيخ وادي رئيس آل زبيد، وسيرة الامناء في ٥٠٠ صفحة واماني الخليل في عروض الخليل وشقائق النادي في روائع الهادي ومجموعة والمغنى والمعالم والقوانين وله كتاب في البديع وله ديوان في الغزل والنسيب والروض . وقال جعفر الخليلي فيها كتبه بعد

له ديوان شعر كبير لا يزال مخطوطاً واغلب شعره مبدوء بالغزل من النوع المألوف في الاجيال الماضية ومختوم بمدح آل البيت او بمراثيهم واحسن

(١) مما استدركناه على مسودات الكتاب وح. .

قال المسعودي في مروج الذهب قيل اغرقه اليزيدي لانه هجاه وقيل فر منه إلى هجر ولجأ إلى ابي ظاهر بن سليمان امير البحرين وتوفي هناك ،

ان صرت لو اعدمته لم أوجد

وقوله يعاتب ابن لنكك اليصري:

وفيا ولم تدع الصديق صديتما حتى يىرى لحقوقها تحقيقا وعلى الرفيق بأن يكون رفيقا ن مداعبا او قال كان صدوقا

بدأت وكنت مؤكدا بتمام وقطعت انت تواصل الاقلام الالف للارواح لا الاجسام عذر ذا علم بلا اعلام دين الامامة قال بالاوهام فالدر درك والنظام نظامي فصلتها لي والكلام كلامي

وشبت وخلى الصديق الصديقا ولم يبلع الليث في الحلق ريقا يميت فريقا ويحيى فريقا به منذ كان وليدا خليقا فأضرم في جانبها حريقا فتسمع للهام منه شهيقا كأن براحته منجنيف فدوه فأصبح يدعى الطليقا الى الله سرا دعاه رفيقا

ما خلف هو كتاب البيان في غريب القرآن وقد صدر منه الجزءاجزاء مخطوطة . الاول في سنة ١٩٥٥ وظلت اربعة .

وكتاب البيان هو عبارة عن حصر الالفاظ الغريبة من القرآن الشريف وشرحها شرحاً مبسطاً سهلاً في ارجوزة من الشعر السلس اذكر منها على سبيل المثال قوله:

او ما يضاهيه من الاثمار وفسروا القتاء بسالخيار او قمح او خبر وقيل الثوم وقيل مطلق الحبوب (الفوم) وهي لغير الشر ليست تسمع ( باؤ ا ) بمعنی انصرفوا او رجعوا عن دينهم وفي سواه ولجوا ( والصابئين ) من هم قد خرجوا وكل هذه الارجوزة على هذا النمط من الشعر السهل المبسط.

ومن هذا وغيره يلمس القارىء قدرته على صياغة الشعر الذي يجعل منه أداة أطوع من النثر في التعريف والشرح.

ثم يصف الخليلي ولائمه لاخوانه فيقول : . . ويمتد خوان كبير يحوي غالباً شيئاً من طبيخ الماش وتحلو هنالك النوادر الادبية ويكون هو المجلى دائهاً لما عرف به من سرعة البديهة وسرعة الخاطر وحلاوة النكتة وهذا مقطع في وصف جانب من تلك (الصختيات):

وجلس الاخوان واستعدوا وكيفها كان فولى البرد قد زانه صحن طبیخ الماش حول خوان مد من قماش اشبه ما يكون بالنبيذ وكاسة من لبن للذيلة اياكم ان تكفروا بالزاد والدبس ما بينهما ينادى « مذهب كلب » كل من سماني لست أنا «مذهب كلب » جان ولطعوا الصحون والصينية فأكل الرفاق في شهية

ثم يذكر الخليلي ابياتاً من قصيدة ارسلها من (فينة) عاصمة النمسا حين ذهب اليها مستشفيا من دائه الذي توفي به:

طبعت على حسن الطبيعة في عجائب من صور بردا تصبب كالطر فالماء من شمس الضحى في ارضه عند النظر بلد تخال سهاءه لله من ظبیاته في الحسن ازرت بالزهر

ثم يقول الخليلي : وحين مات انهار اخر بيت من بيوت النجف التي عرفت بذلك النحو من الجمع بين الفضيلة والادب والمرح الذي عرفت به النجف في الاجيال الماضية .

وقال المترجم في احد مجاميعه الشعرية:

وحيث سمحت لي الظروف بزيارة المدينة الزاهية (جباع الحلاوة) وطن اجدادي الكرام وباقى العلماء الاعلام الذين كان في طليعتهم الحر العاملي والشهيد الاول وصاحب المعالم والمحقق الثاني اعلام الدين وامناء

المسلمين قدس الله تعالى اسرارهم فقد راقتني مناظرها البديعة ومواردها الهنيئة واشجارها الباسقة واثمارها اليانعة ومنابعها الكثيرة التي قد قيل انها بعدد ايام السنة فاستحسنت ان اصف هذه المدينة الزاهرة في مقدمة هذه العلوية الاولى(١):

> بوركت يا جباع ذات الشجر جباع جنات وصافي مائها وعينها من الصفيح سيبها والعيزقان ضاع بين غردل والكرم يزدان جمالا طافحا والتين كالزيتون ان اقسم في والزيت في الزيتون مثل صرخد وقدس «الصبير» فهو جنة والمشمش الفاقع في اكمامه ولو تری الیقطین ممتداً بها واللوز قد بث حياة في الوري « البندورة » التي شاهدتها والمندل الرطب بجنب مرجه جلله سفرجل اسفر عن جباع یا عروس لبنان فذا رأيت في (قبيهـا) جداولا خمائل الرياض ما أبدعها في سدرها المخضود بل في طلحها أما الضراح الأرفع الأعلى ففي

حياك منهل من الحيا المنهمر يمتد من سلسال عذب الكوثر ام عذبات الشجر الصنوبري والقلب ضاع بينها بالسمر قد شيب قاني وشيه بالعصفر ابداعه خالقه فأجدر في اكؤس من الزجاج الاخضر حفت به مکاره من ابر مثل کری التبر بکفی جؤذر غبطت ذا النون بذاك المنظر كانت ملاكاً لحياة الخضر مثل قوارير الرحيق الاحمر قد فاح في ارض زهت بالدرر خد تجلي بأريج العنبر النشار بعض درك المنتثر بطون حيات سرت في الجزر بين جباع في جمال المنظر المنضود بل في طيبها المنتشر « صافي » العلى أعظم به وأكبر

وقد طبع من شعره مجموعة سماها العلويات العشر تحتوي على عشر قصائد في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ختمها بأرجوزة قدم لها بما يلي :

ولا غرو إذا اتبعنا هذه القصائد بأرجوزة تشتمل على نسب الناظم فإنه سلسلة انتظمت واتصلت حلقاتها من العلماء الاعلام ومن أشهر موالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

وإننا نأخذ فيها يلي في بعض ما جاء في هذه الأرجوزة : يقول راجي ربه ذي المنن لما نظرت لعلا أجدادي قد أجهدوا الأقلام تأليفاً وما رأيت من واجب حقهم بأن مترجماً أفرادهم بالفضل قد ترجمها حجج فطاحل ذاك خضم العلم في دمشق آثاره آیات وحی قد بدت أفضلها (المجالس السنية) تضى من (معادن الجواهر) وقد نفى (بروضة الأريض) فهو (جناح ناهض) في الحق يريك (بالتنزيه) خير حجه على نحور الحور والخرائد ودره المنشور في الفرائد

المذنب (القاسم نجل الحسن) وكلهم سلسة الرشاد أكثر من قد أعقبوا من علما أذكرهم في كل معروف ومن وذاكرا أعلامهم بالعدل كالحر ( والأمين ) وهو الفاضل(١) ومرشد الناس لدين الحق لها التصانيف جميعاً سجدت وكلها صحيحة مروية أنوارها في أفق المفاخر ( لواعج الأشجان ) عن مريض أشرق للحبر بنور الصدق تهدي الورى لواضح المحجه

<sup>(</sup>١) هي قرية حباع في حبل عامل.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالأول أمل الأمل وبالثاني مؤلف هذا الكتاب والكلمات ، التي بين قوسين هي أسهاء مؤلفات المؤلف .

( وكشف الارتياب ) كالبدر بدأ (اقناع لائم) وناهيك به والعلم كل العلم (في الأعيان) (مفتاح جنات) إلى الدعاء ما زال فينا (محسناً أميناً) ترجم آبائي بما فاق السلف أثبتهم في سفره الجليل نقب عن (أعيان شيعة) الهدى أبدع في تضلع التحرير

فيه لمن ضل عنه الرشد هدى من حجة تقنع كـل نابـه معجزة العصور والأزمان أقصر فهذا منتهى ثنائي وبالمعالي والهدى قمينا فكان خير (محسن) بما وصف من كل حبر نابه جليـل من كل خريت وحبر يقتدى أعظم به من باحث تحرير

وعُيره كصاحب البحار وكتب التأريخ في الأعصار

الوصل ففصلي مساوق للمنيه

زجل الصور بكرة وعشيه

من شعاع أو صعدة فضيه

غزتني قوارض «الغازيه»

بحدود الوشائج اللهذميه

« لحاروف » مروعاً وواجم النفسيه

« بعقص » يصول في مقضبيه

نحوي فصرت منها رميه

فأدلى الذنوب في « الزينيه »

« واطىء الرأي » صحتى سلبيه

أنجبتهم فطاحل (النبطيه)

قادة في المعارف الدينيه(١)

ط» بسطت الثناء في العامليه

لهجر القواعد النحويه

زكت لى اللحوم في الأكل نيه

ظنه كالحملاوة السكريم

أقىء الأحشاء في الصينيه

فسمعنا رطانة أعجميه

يعدونها من العربيه

بالغوا في فجاجة هنديه

كأنهم فوارس الفارسيه

وفي صيف سنة ١٣٥٢ زار بني عمه في جباع من جبل عامل فزاره بعض فضلاء العامليين ودعوه إلى كفر رمان والنبطية ولما عاد إلى النجف أرسل إليهم قصيدة مطولة جامعة بين الجد والهزل افتتحها بمدح أمير المؤمنين عليه السلام ثم داعب الأدباء العامليين بذكر بعض تعبيراتهم العاملية وما فيها من ألفاظ عامية غير مألوفة في العراق كما يذكر بعض قرى جبل عامل التي زارها وهذا شيء من القصيدة:

قد عرفنا المهابة العلوية مذ سبرنا المواقف الأحديه بطل الحرب في مواقف صفيد ين مبيد القروم بالمشرفية الحد فيه وجوهر الماهيه عجز الفكر عن حقيقة ذاك ما أحيلا جلاله والهوية هو نبراس أحمد في جلال نور الحظائر القدسيه وملاك الناسوت منه وهيولاه ولو أني قطعت من حرم وكأن الصفيح فوقى يزجى وكأن الشهاب يشـرع رمحاً أو كأني بأرض (لبنان) مهزوماً وهي تكتظ في براغيث جاشت ضقت ذرعاً حين انتهيت فتولت « حاروف » جسمي فأضنت فخراطيمه سهام وقد سددن لا رشا لي كيها أمر ( بجب شيث ) كيف أرمى في البئر نفسي فأغدو لم أجد من يجيرني غير قوم هم هداة أثمة علماء أنا إن عن لي تذكر « مبسو أو تصورت « يا لطيف » تعجبت أو تعطرت في أبي الحسن الزاكي قد حباني الزيتون وهو ادام فتذوقته فكدت من الصاب سید جاءنا «ببدی وهیك» « وكمان » وطرطش لا واعيك » رب رحماك من تراكيب عرب ذالهم يقلبونها الزاي في النطق

هاك منى قصيدة زينيه تنظم الدر في مديح امام علم العلم والبلاغات تعزى من يباري أبا الأئمة فضلًا إن من خصه المهيمن بالمدح لغني غن أن تصوغ به المد جئت (یا قاسم) بغر معان وتلطفت في نظامك لكن مذ عرفناك منصفاً فلماذا إن تقايس بيتى ببيتك قست الليل إن بيتي روض تحف به الأزها فيه ريا الورود فاح ولكن لك بيت تعافه النفس لولا فيه عتم المجاز عتم العلالي ظلمات تتابعت في مضيق بنت وردان والخنافس فيه والجراذين والعقارب تجرى ولكم بينها طنين ذباب أنت جسم الكمال روح المعاني عجبأ كيف يرتضيها سميرأ إن بيتا يزينه حوض ماء هـو بيت يخـالــه من رآه سال سلسال مائة كعطايا عبت ( هیکی ) ومثل ( هیکی کمانا ) كل قطر تـراه يخلق لفظاً كيف تنسى ( منجاسة ) فوق ( قاب ) إن ألفاظكم (كعتوى) و (شنهو) (لغة تنفر المسامع منها) عفت زيتوننا وأكل طعام إن من يجعل الجراد طعاماً أنسيت الكروش وهي وعاء ( لست أدري ولا المنجم يدري )

قد دعوناك مرة لغداء

يجمع الماء والصفا وهواء

ورجالا تفوقوا بعلوم إن تكن مفلساً فزرني تجدني

على اللفظ غارة حربيه ونفوا لفظه عن السنخيه ء فالقاف همز وطاؤهم تائيه ء يقود الأعشى إلى الحنفيه لا « تطرطش » منك ( الألواعي ) النقيه الرعد فوقى بلهجة وحشيه

ملئت حكمة وحسن رويه

صاغه الله رحمة للبريه

لمشانى آياته القندسيه

وهو فصل القضا بكل قضيه

فأجابه الشيخ محمد رضا الزين بقصيدة نأخذ منها:

رب رحماك من مصاليت قد شنوا

فهجوا منه كل حرف هجاء

قلبوا السنخ من حروف الهجا

لست أنسى أبا سليمان إذ جا

ثم ناداه باحتدام «أواما»

فحسبت السهاء ترسل صوت

في آي ذكره العلوية ح دراً خواطر النسطيه أفرغت بالقوالب العسجديه لم تصنه عن خطه العنجهيه لم تراع ما تقتضيه السجيه في طلعة الصباح المضيه ر ذات الروائح العطريه فاقد الشم لا يراها زكيه أنه فيبك موطن الأريحيه عتم سردابه كعتم العشيه فيه للعنكبوت أو هي بنيه سارحات نغصن کل هنیه فيه جرى السوابق الأعوجيه كرنين اللهام في دويه وسجاياك كالزهور الشذيه لك طبع قد رق كالصرخديه فيه يجري سائكاً فضيه جنة الخلد لاكبيتك جيه حاتمي النوال جم العطيه مثل (بدي) ألفاظنا العامليه عبت (طرطش) وأنت ( هتشي ) و ( دبشي ) مثل (طرطش) سماجة لغويه قد تعدى المناهج العربيه فوق (رازونة) بصدر البنيه مثل (أشلون كيفكم) همجيه وكذاك الطبائع البشريه هو أشهى الطعوم (كبة نيه) كيف يقلى اللحوم وهي شهيه ملؤه الفرث أكلة وحشيه (شنهى) هذي المآكل البدويه في مكان رحابة عاديمه طاب مثل الخلائق النجفيه وعقول وفطنة ورويه مثل سيل الغمام كفى نديه

(١) هم الشيخ محمد رضا الزين والشيخ سليمان ظاهر والشيخ أحمد رضا

أصدق الوعد والوفاء زعيمي وأمد السماط فوق سواق وأصب الطعام وسط جفان كل لون من الطعام بصحن قد تهيأ غداؤكم فتهيأ أجهد النفس أن تكون بزي وتمايل على العصا لا تفنخج وتفضل إلى السماط بشكل ارفع الكم للسواعد وانزع دلع الصدر للهواء وكنفش واترك الأكل بالمعالق وانسف واضرب الكف (بالمشاقيب) وأنشد إن رزا مطبقاً (بزرشك)

بغداء على المياه النقيه « شنهو هذا وشنهو هذي القضيه » بعد زاد حلاوة ذاتيه مثل هوش المعدان كراديه من شيوخ « المشخاب والهنديه » من طعام أعده (ثمنيه) ثم مسح يديك «بالخاشيه» وبباقيه أن ترده فلحيه فقليل المزاح أحلى سجيه رب مزح یجر کل بلیه لست اختار عندها العندميه وقع بيض السيوف والسمهريه

فاملاً (القاب بالجراد) وكله واشرب الماء ( بالمناجيس ) واحذر إن تزرني أطعمك كل لذيذ ويخان وبصمة بلاء انحر البدن اذبح الكبش آي مرمر الحلق فالمرارة منه أن ترد (قيمرا) فعندي (هوش) أنت (ملا) وأنت شيخ كبير أنت سبط النوال مهما اقدم كل هنيئاً بسرعة ثم غسل اضرب الكف بالتراب وفرفك ثم مسد ببلة الماء وجهاً وتصدر في مجلس الشاي وافرح لا تغمج بمزحة مع صديق واشرب الشاي ( بالكلاص ) ودعني هي روح وروحة لفؤادي قد تحدِيت ماجداً لم يرعه أي شعر أحق بالأوليه قلت شعراً وقلت شعراً فميز

لمياه المآذن اليوسفيه هي في الشكل هالة قمريه وعداد الصحون ألف وميه نحو داري بسرعة البرقيه مثل زي المشايخ الصوفيه وتعارج شوية فشويه مثل وصفى وهذه الكيفيه عمة الرأس والبس الطاقيه وتنحنح وارم العبا في ( الزويه ) بلطاف اليدين عشراً سويه ودجاج لاكلة عجميه وكل الكرش واترك الكبة نيه لا (تطرطش) زيناتك القطنيه من قواز وكبة محشية ولنيذ صفيحة مقليه من خوابي زيتوننا «بشويه» بعد أكل الطعام كالعربيه بالفناجين احتسى (العدنيه)

الشيخ قاسم بن الحسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف بن علي بن احمد بن أبي جامع الحارثي الهمداني العاملي النجفي

ف تكملة امل الآمل: كان عالمًا فاضلًا فقيهاً متبحراً في الحديث والرجال جامعاً للعلوم له شرح شرائع الاسلام رأيت المجلد الأول منه في الطهارة والصلاة وما رأيت أحسن منه شرحاً فيه تحقيقات حسنة وتنبيهات جيدة تدل على مهارته في الفقه ولا غرو فإن كل سلسك. أبائه علماء فقهاء وهم بيت العلم والفضل .

> السيد أبو جعفر القاسم بن الحسين بن معية الحسني من شعره:

وأهيف فاتر الأجفان اضحى يفوق الغصن ليناً واعتدالاً وإن عطف اللثام حكى الهلالا حكى قمر السهاء بلا لثام

القاسم بن حمود بن ابي العيش بن ميمون بن أحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام.

ولد سنة ٣٥١ ومات سنة ٣٦١.

قال ابن الأثير في الكامل: وقليل في نسبه غير ذلك مع اتفاق على صحة نسبه إلى أمير المؤمنين على عليه السلام «اهـ».

وكان جدهم ادريس بن عبد الله هرب إلى فاس وطنجة في أيام الرشيد كما ذكرنا، في بابه وتناسل ولده بها حتى صارت لهم دولة بالاندلس سنة ٤٠٧ في أواخر ملك الأمويين بالأندلس فأول من ملك منهم بالأندلس أبو الحسن على بن حمود أخو صاحب الترجمة.

قال ابن الأثير: كان على بن حمود بمدينة سيية بينه وبين الاندلس عدوة المجاز مالكاً لها وأخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستولباً عليها وبينها المجاز وسبب ملكها أنها كانا من جملة أصحاب سليمان ابن الحاكم الأموي فجعلهما قائدين على المغاربة ثم ولاهما هذه البلاد وكان الفتى خيران العامري غير راض بولاية سليمان الأموي لأنه كان من أصحاب المؤيد الأموى الذي كان قبل سليمان واختفى فلم يعلم حي هو أم ميت فلما ملك سليمان قرطبة انهزم خيران وجرت له مع البربر وقائع وأخيراً ملك المرية وعظم أمره فطمع على بن حمود في ملك الاندلس لما رأى من الاختلاف فكتب إلى خيران أن المؤيد كان كتب له بولاية العهد والأخذ بثاره أن قتل فخطب خيران للمؤيد ودعا لعلى بن حمود بولاية العهد وكاتب خيران وهو بمالقة علياً وهو بسبتة ليعبر إليهم فيسيروا إلى قرطبة فعبر اليهم سنة ٤٠٥ وتسلم البلد وفي سنة ٤٠٦ اجتمعوا بالمنكب بين المرية ومالقة ثم ساروا إلى قرطبة وبايعوا علياً على طاعة المؤيد على أمل أنه حي فلما بلغوا غرناطة وافقهم اميرها وسار معهم الى قرطبة فخرج إليهم سليمان الأموى والبربر واقتتلوا فانهزم سليمان والبربر وقتل منهم كثير وأسر سليمان وأبوه ودخل على بن حمود قرطبة سنة ٤٠٧ ودخل خيران القصر طمعاً في أن يجد المؤيد حياً فلم يجدوه ورأوا شخصاً مدفوناً فنبشوه وشهد بعض فتيانه أنه المؤيد عرفه بسن له سوداء وقيل أنه شهد خوفاً من على بن حمود فقتل على سليمان وأباه وأخاه وبايعه الناس ولقب المتوكل على الله ثم خالف خيران علياً وخرج من قرطبة إلى جيان وبايع عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك الأموي ولقب المرتضى وبايعه أمير سرقسطة والثغر الأعلى وأهل شاطبة وبلنسية وطرطوشة والبونت واتفق عليه أكثر أهل الاندلس واجتمعوا في موضع يعرف بالرياحين سنة ٤٠٨ وبايعوه بالخلافة وساروا إلى غرناطة واقتتلوا مع أهلها قتالًا شديداً فغلبهم أهلها فانهزموا وقتل المرتضى ثم تجهز على بن حمود لقتال جيان وخرجت عساكره إلى ظاهر قرطبة فقتله غلمان في الحمام فعاد العسكر قال ابن الأثير: كان حازماً عازماً عادلاً حسن السيرة وكان عزم على إعادة أموال أهل قرطبة إليهم التي أخذها البربر فلم تطل أيامه وكان يحب المدح ويجزل العطاء عليه وعمره ثمان وأربعون سنة بنوه يحيى وأدريس وأمه قرشية ( قال ) فلما قتل بايع الناس أخاه القاسم بن حمود ولقب المأمون وكاتب العامريين واستمالهم واقطع زهيرأ جيان وقلعة رباح وبياسة وكاتب خيران واستعطفه فلجأ إليه وبقى القاسم مالكأ لقرطبة وغيرها إلى سنة ٤١٢ وكان وادعاً ليناً يحب العافية فأمن الناس معه وكان يتشيع إلا أنه لم يظهر شيئاً من ذلك ثم خالف عليه ابن أخيه يحيى بن على

بن حمود فلما سار القاسم عن قرطبة الى اشبيلية سار يحيى من مالقة إلى قرطبة فدخلها بغير مانع وبايعه الناس هذه السنة ولقب بالمعتلى وبقى بقرطبة يدعى له بالخلافة وعمه القاسم باشبيلية يدعى له بالخلافة إلى سنة ٤١٣ فسار يحيى عن قرطبة إلى مالقة فركب عمه وجد في السير ليلًا نهاراً حتى وصل قرطبة وسار يحيى إلى الجزيرة الخضراء فملكها وغلب أخوه ادريس بن على صاحب سبتة على طنجة فطمع الناس في القاسم وتسلط البربر على قرطبة فاجتمع أهلها وقاتلوه ثم سكنت الحرب والقاسم بالقصر يظهر التودد لأهل قرطبة وباطنه مع البربر وفي يوم الجمعة صلوا الجمعة ثم تنادوا السلاح السلاح فخرج عنها القاسم واجتمع معه البربر وقاتلوا أهل البلد وكانوا أكثر من أهله فطلب أهله الأمان فأبي البربر فقاتل أهل البلد قتال مستميت فانهزم البربر وسار القاسم إلى أشبيلية وكتب إلى أهلها بإخلاءً ألف دار ليسكنها البربر فعظم ذلك عليهم وكان ابناه محمد والحسن فأخرجها أهلها فسار القاسم ونزل بشريش فزحف إليه يحبى بجمع من البربر وحصرُوه ثم أخذوه أسيراً فحبسه يحيى إلى أن توفي يحيى وملك أخوه ادريس فقتله سنة ٤٣١ وله ثمانون سنة وله من الولد محمد والحسن وقيل مات حتفه وحمل إلى ابنه محمد بالجزيرة الخضراء فدفن بها ومدة ولايته ستة أعوام وبقى محبوساً ١٦ سنة ولما خرج القاسم بن على من قرطبة ولوا عليهم عبد الرحمن بن هشام الأموي وبعد شهر وسبعة عشر يوماً قتلوه وولوا محمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الأموي ثم خلعوه سنة ٤١٦ بعد ستة عشر شهراً فأعادوا يحيى بن على بن حمود وكان بمالقة يخطب له بالخلافة فأرسل اليهم عبد الرحمن بن عطاف والياً وفي سنة ٤١٧ سار خيران ومجاهد العامريان إلى قرطبة بجيش فثار أهلها بعبد الرحمن وأخرجوه وأعادوا الخلاقة إلى بني أمية وبايعوا هشام بن محمد بن عبد الملك الأموى سنة ٤١٨ ولقب المعتمد على الله ثم دخل قرطبة سنة ٤٢٠ وخلع سنة ٤٢٢ وهو آخر ملوك بني أمية بالأندلس وسار يحيى إلى قرمون محاصراً لأشبيلية فبلغه أن خيلًا خرجت اليه فلقيتهم وقد كمنوا له فقتل سنة ٤٢٧ وعمره ٤٢ سنة وخلف من الولد الحسن وادريس وكان وقوراً هيناً ليناً وأمه بربرية .

فلما قتل يحيى اتى احمد بن بقية ونجا الخادم الصقلبي وهما مدبرا دولة العلويين بمالقة وهي دار مملكتهم فطلبا اخاه ادريس بن علي وله سبتة وطنجة فأتى مالقة وبايعاه بالخلافة ولقب بالمتأيد بالله وجعل حسن بن يحيى المقتول مكانه بسبته وبقي إلى سنة ٤٣١ فسير القاضي ابو القاسم بن عباد ولده اسماعيل في عسكر ليتغلب على تلك البلاد فأخذ قرمونة واسبونة واستجبة فأرسل صاحبها إلى ادريس وإلى باديس بن حبوس صاحب صنهاجة فأتاه باديس وامده ادريس بعسكر يقوده ابن بقية مدبر دولته فلم يجسروا على اسماعيل وعادوا عنه فسار اسماعيل مجدا ليأخذ على صنهاجة الطريق فأدركهم وقد فارقهم عسكر ادريس فأرسلت صنهاجة من ردهم وقاتلوا اسماعيل فانهزم اصحابه فقتل وحمل رأسه إلى ادريس وكان مريضا فعاش بعده يومين ومات وترك من الولد يحيى ومحمداً وحسنا فأقام ابن بقية يحيى ابن ادريس بعد موت والده بمالقة وكان يحيى بن على المقتول قد حبس ابني عمه محمدا والحسن ابني القاسم بن حمود بالجزيرة فلما مات ادريس اخرجهما الموكل بهما فبايعهما السودان فملك محمد الجزيرة ولم يتسم بالخلافة وتنسك الحسن فسار نجا الصقلبي من سبتة إلى مالقة هو وصاحبها الحسن بن يحيى المقتول فاستمالا إبن بقية حتى حضر فقتله الحسن وقتل ابن

عمه يحيى بن ادريس وبويع بالخلافة ولقب المستنصر بالله ثم مات حسن سنة ٤٣٤ فقيل أن زوجته ابنة عمه ادريس سمته لقتله اخاها يحيى وكان ادريس بن يحيى محبوسا فعزم نجا على محو امر العلويين وضبط البلاد لنفسه واظهر البربر على ذلك فقتلوه واخرجوا ادريس بن يحيى وبايعوم بالخلافة ولقب بالعالي وكان قد اعتقل ابني عمه محمد والحسن ابني ادريس بن على في بعض الحصون فأخرجهما صاحب الحصن وبايع محمدا وثار بادريس بن يحيى من عنده من السودان وطلبوا محمدا فجاءهم فبايعه ادريس سنة ٤٣٢ فاعتقله محمد ولقب بالمهدي وولى اخاه الحسن عهده ولقب بالسامي وظهرت من المهدي شجاعة فخافه البربر فراسلوا الموكل بادريس فأخرجه وبايع له وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة وبقى إلى أن توفي سنة ٤٤٦ ورأى المهدى من اخيه السامي ما انكره فنفاه فسار إلى جبال عمارة واهلها يعظمون العلويين فبايعوه ثم ان البربر بالجزيرة بايعوا محمد بن القاسم بالخلافة وتسمى بالمهدي فصار اربعة كلهم يسمى امير المؤمنين في رقعة مقدارها ثلاثون فرسخا ومات محمد بعد ايام فولى الجزيرة ابنه القاسم ولم يتسم بالخلافة وبقى محمد بن ادريس بمالقة إلى أن مات سنة ٤٤٥ فقصد ادريس بن يحيى المعروف بالعالي مالقة فملكها ثم أن الاندلس اقتسمها اصحاب الاطراف والرؤساء ، وملك مالقة بنو على بن حمود فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم بها إلى أن اخذها منهم ادريس بن حبوس صاحب غرناطة سنة ٤٤٧ وانقضى امر العلويين بالاندلس . والظاهر أن من ذريات الادارسة الامير عبد القادر الجزائري وسائر العلويين الذين ببلاد المغرب .

## الامير قاسم بن الامير حيدر الحرفوشي الخزاعي البعلبكي

قتل سنة ١٢٠٤ في حرب له من ابن عمه الامير جهجاه ابن الامير مصطفى وعمره ١٧ سنة . قال الامير حيدر الشهابي في تاريخه : في هذه السنة ـ اي سنة ١٢٠٤ حضر إلى دير القمر الامير قاسم ابن الامير حيدر الحرفوشي ملتجئا إلى الامير بشير بن قاسم الكبير فأرسل معه عسكرا ليرفع الامير جهجاه عن حكم بلاد بعلبك ويولي الامير قاسما مكانه وحين وصل العسكر بلاد بعلبك التقاهم الامير جهجاه وكسرهم وسلب منهم كثيرا من الخيل والسلاح ولم يرد أن يقتل احدا منهم واسر الامير مراد ابن الامير شديد أبي اللمع ولما وصل امام الامير جهجاه اطلقه مكرما ثم أن الامير قاسما جمع عسكرا من بلاد الشوف وبلاد بعلبك وكبس ابن عمه الامير جهجاه في مدينة بعلبك فخرج اليه برجاله والتقوا خارج المدينة فهجم الامير قاسم على الامير جهجاه إلى وسط العسكر وقبل وصوله اليه اصابته رصاصة فقتلته وكان شجاعا كريما كوالده ولم يكن ظالما مثل بقية بني الحرفوش .

ابو محمد القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن اب طالب عليه السلام .

في عمدة الطالب كان باليمن عظيم القدر وكان له جمال مفرط ويقال له الصوفي .

الشيخ قاسم بن درويش محمد بن الحسن النضري العالمي

في تكملة امل الامل: عالم فاضل فقيه محدث من شيوخ الاجازة يروي عنه ابن اخيه العلامة محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار ذكره في شرحه على الفقيه وأنه يروي عن ابيه درويش محمد عن المحقق الكركي فالتقي يروي عن جده درويش محمد بواسطته « اهـ » ويأتي ذلك في ترجمة ابيه محمد بن الحسن المعروف بدرويش محمد .

واندب حماة دونه صرعوا

لهفى على تلك الجسوم التي يا ليت عين المرتضى شاهدت

يخاطبه بها واخاه الحاج حمد آل عطية :

ألا يا خليلي كل مجد ومفخر

مذ قد اتى الرق فريد النظام من ماجد ندب كريم علا من ذي علوم فاضل كامل من معشر حازوا علوما بها من سادة سادوا الورى بالتقى مهدي الورى اهدى لنا لؤلؤا من خير اقوام بأنوارهم من علا داعيه في رتبة لا زلت في عز وفي نعمة

من سيد بالفضل ساد الانام بالعلم والآداب اعلى مقام خص بها من قبل يوم الفطام سموا على ابناء سام وحام واخجلوا بالجود صوب الغمام من نظمه المزري بعقد انتظام زالت دياجير الدجى والظلام تقاصرت عنها كرام الكرام وفي سرور وعلا مستدام

فأجابه الشيخ مهدي وارسل الجواب إلى كربلا وذكر معه اخاه الحاج حمد فقال:

> يا من له في المجد اعلى مقام ومن تردى بداء العلى ومن أبي الا العلى موطنا ومن حوى من احرزته الالى ومن تغذى بالتقى فاغتدى اليك أشكو من أخ حبه احمد من فاق جميع الورى افعاله الغر واخلاقه لا زال في خير وفي نعمة دونك شعرا فائقا نظمه انى وأن اعرضت عن نظمه

ومن محياه تجلى الظلام ومن تزيا بمزايا الكرام ومنزلا قبل بلوغ الفطام من سؤدد او مفخر لا يضام فرد المعاني دون كل الانام غادرني حلف الاسى والسقام في شرف سامى الذرى والدعام اذكى من المسك ونشر الخزام ما اشرق البدر وغنى الحمام أزرى سناه بعقود انتظام فمنه قدما قد ملكت الزمام

فأجابه الحاج قاسم يقول:

طربت شوقا مذ اتانی الجواب وماجد قد فاق اقرانه لله من نظم حبانی به ابدع في النظم ولا بدع أن ولا عجيب من نجيب اذا ونلت به فخرا وطلت الورى له يدعم الورى نيلها زان به مدحی کما زین الدر دونك صفو الرد من ذى وفا هو الذي يرعاك دون الوري وقاك ربي حادثات الردى

من عالم حبر رفيع الجناب واكتسب الأداب اي اكتساب من شاد للفضل بيوتا رحاب ابدع ما ذلك منه عجاب ما أوتى العلم وفصل الخطاب قدرا به اقتدت الامور الصعاب قد اخجلت بالبذل نيل السحاب نحو الغانيات الكعاب جميل فعل دون كل الصحاب مع خلك الذاعى ذهابا اياب تهدي البرايا لطريق الصواب

قال صاحب الرسالة الشيخ موسى ابن الشيخ شريف آل محيي الدين وعزم االحاج قاسم على زيارة كربلا فأرسلت اليه هذه الابيات:

ومن بعليا مجده المكرمات يا قاسم الأداب والمكرمات تعفير خديك بتلك الفلاة ارجو اذا جئت إلى كربلا على بني الهادي الكرام الهداة وزر وسلم وانتحب باكيا أن يألف السلوان طول الحياة نيابة عن ذي اشتياق ابي على ذبيح بظبى البارقات ودع دموع العين تجري دما

نشدتكما بالله أن جئتما إلى وابلاغ تسليمي وازكى تحيتي هو السبط من هدت مصيبته الوري وآساد حرب ادركوا المجد والعلى تفانوا عطاشى دونه بعدما ارتوت عليهم سلام الله ما هبت الصبا وارسل الحاج قاسم صاحب الترجمة إلى الشيخ عباس ابن ملا على النجفي بهذه الابيات:

قد زان فيك نظامي عباس يا ابن الكرام يسمو على كل سامى انت الذي حزت فخرا وفسقست نسظها ونسشرا ابسناء سام وحام اليك اهدي برغم ال وشاة اذكى سلامى

قال الشيخ موسى جامع الرسالة فلما وقفت على هذه الابيات شطرتها تشطيرا اخرجتها فيه عن المدح إلى شبه الهجاء ولكن نسخة التشطير ذهبت من يدي فلما وقف الشيخ عباس على التشطير اجاب الحاج قاسم يقول:

قولي سليل الكرام يا قاسم وقليل من شاد للمجد بيتا سامى الذرى والدعام بالجود كالغيث هامي ورب کے کے کے رہے فكم له من اياد بهسن اطفسي اوامسي وكسم له من مزايا لها ينضيق نظامى وعن تقاه لعمري اعيت جميع الانام مولی به نات عزا بلغت منه رجائي من مبلغ يا لقومي رسالة وعتابا يا معرضا عن محب اصبت نفسك لما ألست تعلم يا من اني ارق واصفو تحبيتي وسلامي عليكما وقليل

غضا واي احتشام ونلت اقصى مرامى نجل الشريف الهمام عنى بلين الكلام وراميا غير رامي رميتني بسهام به تعالى مقامى لمن يريد خصامي

من بعدما افنوا جموع العداة

عدت على ابياتها العاديات

ابناءه صرعى بشط الفرات

ومن رقيا في الفضل اعلى مراقيها

ربى كربلا تعفير خديكما فيها

على من ثوى ظامى الحشى في نواحيها

واوهى من العليا اعلى مبانيها

بسمر عواليها فحازوا معاليها

حدود ظباهم من دماء اعاديها

وازهرت الدنيا وما اخضر ناديها

وارسل اليه الشيخ عباس ابن ملا علي النجفي ايضا بهذه الابيات

القاسم بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله القاضي بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام .

في عمدة الطالب: كان القاسم بن عبد الله ذا خطر بالمدينة وسعى بالصلح بين بني علي وبني جعفر وكان أحد أصحاب الرأي واللسن

أبو دلف القاسم بن عيسى بن ادريس بن معقل إبن الشيخ بن عمير العجلي .

توفي سنة ٢٢٥ .

الامير المشهور بالجود والشجاعة ، والعجلي بكسر العين نسبة إلى عجل بن لجيم بطن من بكربن وائل .

وهو من بلد يقال لها الكرج بالتحريك بينها وبين نهاوند مرحلتان وقال ابن الاثير هي مدينة بالجبل بين اصبهان وهمذان ابتدأ بعمارتها عيسى بن ادريس واتمها ابنه ابو دلف .

وفي معجم الشعراء للمرزباني: شريف شاعر اديب فاضل شجاع جواد قلده الرشيد وهو حديث السن اعمال الجبل فلم يزل عليها إلى أن توفي وهو القائل:

في كل يوم ارى بيضاء طالعة كأنما نبتت في ناظر البصر

وله :

امالكتي ردي علي فؤاديا ونومي فقد شردته عن وساديا الا تتقين الله في قتل عاشق امت الكرى عنه فاحيا لياليا

وذكر غير واحد من المؤرخين انه لحق اكرادا قطعوا الطريق في عمله وقد اردف منهم فارس رفيقا له خلفه فطعنها جميعاً فانفذ فيها الرمح فلما قدم دخل عليه بكربن النطاح فانشده:

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل اذن نظم الفوارس ميلا وقال الدكتور احمد الجواري:

لم يعرف التاريخ العربي قائدًا شجاعاً مثل هذا القائد الشاعر الاديب الـذي يتلهب شوقًا كي يكون له شأن مع الخليفة المأمون في هذا العالم المجاهد الطموح.

ولقد كان ابو دلف من قواد المأمون، ولكنه لم يشأ أن يقص علينا شيئاً من بلائه في عهد هذا الخليفة . ولعله قد اجتمع بالمأمون في ولائه للعلويين وميله اليهم ، فان على ذلك معقد اجماع المؤرخين ولهم فيه روايات تدل على أن ولاءه لآل بيت رسول الله عقيدة كان يرجو بها لقاء ربه ومرضاته .

ولم يكن ذلك وحده هو الذي أعلقه بقلب المأمون ، بل لقد كان فيها يروي من أخباره مجمعا لصفات وخصال تدنو به من نفس خليفة عالم راجح العقل ، أديب متذوق ، يحسن مجالسة الرجال ويتلذذ بها . كذلك كان المأمون وكذلك كان جليسه وصفيه أبو دلف .

فلقد كان هذا القائد العربي مشهوراً بالشجاعة معروفاً بالكرم والبذل ، وكان إلى جانب ذلك يحسن من فنون عصره ما يحسن . ويذكر مؤ رخوه أنه كان شاعراً ذا أدب ورواية ، أخذ عنه الادباء والفضلاء ، وله صنعة في الغناء .

ولقد ألف كتباً في الحرب وفي اللهو والانس ، وفي سياسة الدولة ، يذكر له ابن خلكان منها «كتاب البزاة والصيد ، وكتاب النزه ، وكتاب السلاح ، وكتاب سياسة الملوك وغير ذلك » .

لقد كان ابو دلف مثالاً رائعاً للفتوة العربية جمع بين الدين والدنيا ، وأخذ بأسباب من الحضارة في العلم وفي الأدب وفي الترف الذي لا يقدح في مروءة ولا ينتقص من رجولة .

ولعل في أخباره مع المأمون ما يجلو لنا شخصيته أفضل جلا<sup>ل</sup>م ، ويبرز مزاياه وخصائصه ايما ابراز .

روى المسعودي في مروج الذهب: أن أبا دلف دخل على المأمون فقال له: يا قاسم ما أحسن أبياتك في صفة الحرب ولذاذتك بها وزهدك في المغنّيات؟ قال: قولك: قولك:

لسل السيوف وشق الصفوف ونقض التراب وضرب القلل قال: ثم ماذا يا قاسم؟ قال:

ولبس العجاجة والخافقات تريك المنايا بروس القلل وقد كشفت عن سناها هناك كأن عليها شروق الطفل خروس نطوق إذا استنطقت جهول تطيش على من جهل ألذ واشهى من المسمعات وشرب المدامة في يوم طل أنا ابن الحمام وترب الصفاح وترب المنون وترب الأجل

ثم قال: يا أمير المؤمنين هذه لذي مع اعدائك ، وقوي مع أوليائك ، ويدي معك ، ولئن استلذه شيئا من يد المعاقرة ملت إلى المقادمة والمحاربة . قال المأمون : يا قاسم اذا كان هذا النمط من الاشعار شأنك ، واللذة لذاتك فماذا تركت للوسنان ، وأظهرت له من قليل ما سترت ؟ قال : حيث تقول :

أيها الراقد المؤرق عيني نم هنيئا لك الرقاد اللذيذ علم الله ان قلبي مما قد جنت وجنتاك فيه وقيذ

قال ابو دلف ، يا أمير المؤمنين ، سهرة من بعد سهرة غلبت ، وذلك متقدم ، وهذا ظن متأخر . قال المأمون : يا قاسم ، ما أحسن ما قال صاحب هذين البيتين :

أذم لك الأيام في ذات بيننا وما لليالي في الذي بيننا عذر إذا لم يكن بين المحبين زورة سوى ذكر شيء قد مضى درس الفكر

فقال أبو دلف : ما أحسن ما قال ، يا أمير المؤمنين ، هذا السيد الهاشمي والملك العباسي .

قال المأمون: وكيف أدتك الفطنة ولم تداخلك الظنة حتى تحققت أي صاحبها، ولم يداخلك الشك فيها؟ قال أبو دلف: يا أمير المؤمنين، انما الشعر بساط صوف، فمن خلط الشعر بنقي الصوف ظهر رونقه عند التصنيف، ونار ضوئه عند التأليف.

هكذا كان ابو دلف يأخذ من متع الدنيا بنصيب ، وكان في وإفر ماله وعريض ثرائه كريماً ، بل كان أمثولة في الكرم ، يعطي حتى لا يبلغ شأوه في العطاء ، ويبذل ماله بذل السخي الذي يجد في البذل: متعة عيشه ولذة

حياته . ولقد سار صيته في الكرم حتى طبق الآفاق ، وخلد ذكره بين الناس حتى أيامنا هذه ، وما يزال الناس في العراق يضربون به المثل في الكرم والسخاء ، فاذا أرادوا ان ينعتوا الرجل الكريم بالبذل وطلاقة الوجه قالوا انه . أبو دلف .

ولقد كان ابو دلف لكرمه وسخاء نفسه محط أنظار الشعراء ومهوى آمالهم في بره وطيب لقائه وطلاقة وجهه . وتروى من قصص الشعراء معه طرائف قد يحمل بعضها على المبالغة والغلو .

من ذلك أن بكر بن النطاح ، وهو واحد من الشعراء الذين اختصوا بأبي دلف والتزموه ، قال فيه :

يا طالبا للكيمياء وعلمها مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم لو لم يكن في الأرض إلا درهم ومدحته لأتاك ذاك الدرهم

فيقال أن ابا دلف اعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم . فأغفله قليلا ثم دخل عليه ، وقد اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبلة فأنشده :

بك ابتعت في نهر الأبلة قرية عليها قصير بالرخام مشيد إلى جنبها أخت لها يعرضونها وعندك مال للهبات عتيد

فقال له أبو دلف: تعلم ان نهر الأبلة عظيم وفيه قرى كثيرة ، وكل أخت إلى جانبها أخرى ، وان فتحت هذا الباب اتسع على الخرق ، فاقنع بهذه ونصطلح عليها . فدعا له وانصرف .

ومن طريف ما يرويه مؤرخوه أن رجلاً من الموالي يدعى ابا عبد الله احمد بن أبي فنن كان فقيراً لا يكاد يبلغ رزق عياله: فقالت له زوجه: يا هذا ان الأدب أراه سقط نجمه وطاش سهمه ، فاعمد الى سيفك ورمحك وقوسك ، وادخل مع الناس في غزواتهم ، فعسى الله أن ينفعك من الغنيمة شيئاً ، فأنشد:

ما لي ومالك قد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدار عين قف أمن رجال المنايا خلتني رجلا أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف؟ تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الكتف ظننت أن نزال القرن من خلقي وأن قلبي في جنبي أبي دلف

وتروي في شدة بأسه وقوة جسمه طرائف من الاخبار هي إلى المبالغة أقرب ، وفي باب الخيال أدخل ، ولكنها تدل على ما كان عليه من قوة خارقة وشجاعة نادرة .

فمن ذلك ما يقال عن جماعة قطعوا الطريق في بعض أعماله فلحقهم فطعن فارساً منهم ، فنفذت منه الطعنة حتى وصلت إلى فارس آخر كان وراءه ، فنفذ فيه سنان الرمح فقتلها . وفي ذلك يقول بكر ابن النطاح :

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ولا تراه كليلا لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذا نظم الفوارس ميلا

ولقد كان ابو دلف ، شأن أمثاله من القادة العرب ، ذخيرة تعتدها الحلافة لأيام الشدائد .

ولقد كان لها ابو دلف سيفاً صالت به في وجه بابك الخرمي وجالدت به أمثاله من أعدائها الذين كشفوا عن الشرك والكفر يضمرونه في قلوبهم ، والاسلام لعق على السنتهم لا يجاوز حناجرهم .

ولقد خلد أبو تمام الطائي بلاء أبي دلف في هذه الحروب وتلك الفتن ، وكيف صال في وجهها بسيفه وبرأيه ، حتى كشف بهما وجه النصر ابلج وضاء . ها هو ذا يقول في احدى مدائح أبي دلف :

إن الخليفة والافشين قد علما في يوم أرشق والهيجاء قد رشفت فكان شخصك في أغفالها علما نصبته دلفيا من كنانته ذمرت جمع الهدى فانقض منصلتا ومر بابك مر الريح منجذبا حيران يحسب سجف النقع من دهش

من اشتفى لهما من بابك وشفى من المنية رشقا وابلا قصفا وكان رأيك في ظلمائها سدفا فأصبحت فوزة العقبى له هدفا وكان في حلقات الرعب قد رسفا محلوليا دمه المعسول لو رشفا طودا يحاذر أن ينقض أو جرفا

## إلى أن يقول:

أعطى بكلتا يديه حين قيل له هذا أبو دلف العجلي قد دلفا

ولقد أحيا ابو دلف بكرمه وشجاعته وطلاقة وجهه ورجاحه عقله ، صورة الفتى العربي ، السيد الكريم النجار ، لا يتعالى ولا يصعر خده كبرا وخيلاء ، الكريم في غير تكلف ، السخي في غير ادلال ولا منة ، الشجاع المقدام ، السديد الرأي الثاقب النظر .

ونحن نقف على ملامح هذه الصورة الرائعة في شعر ابي تمام الطائي ، وفي شعر بكر بن النطاح ، وفي شعر علي بن جبلة العكوك ، وكلهم محص ابا دلف خلاصة شعوره وعصارة فنه الشعري .

وحسب أبي دلف في خلود ذكره وطيب احدوثته ، قول العكوك فيه وهو من أشهر الشعر وأسيره واخلده ذكرا :

إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره

# ميرشاه قاسم السبزواري ثم المشهدي.

اصله من سبزوار واقام مدة في المشهد المقدس الرضوي لاجل تحصيل العلوم العقلية والنقلية ثم عاد إلى سبزوار فأقام بها إلى أن توفي في اواسط المائة الثانية بعد الالف(١).

الشيخ قاسم قسام بن حمود خليل ينتهي نسبه إلى عمران بن شاهين صاحب البطيحة المشهور .

ولد في النجف سنة ١٢٦٨ وتوفي «١٣٣١ .

تخرج بكبار فقهاء عصره امثال الميرزا حسين آل الميرزا خليل والميرزا حسن الشيرازي والسيد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني وتخرج عليه في الفقه والاصول طوائف مختلفة . أوقد ترك من المؤلفات كتاب نور

<sup>(</sup>١) مطلع الشمس.

العين في احكام الزوجين وله في الاخلاق كتاب جميل وترجم من الفارسية كتاباً تاريخياً يتضمن حادثة كربلا وله مجموع اختاره من اشعار العرب انتخبه مما رق وراق ورتبه ابوابا وفصولا حسب المواضيع التي تضمنها وقد قرضه السيد محمد القزويني مرتجلا:

> كتاب كوشى الروض لاحت سطوره تضمن انواع القريض فجل عن لقد قل ديوان الحماسة دونه تقسم انواعاً من الشعر جمعه

وارخ بعضهم وفاته بقوله:

بات الجنان بفقد قاسم شاعراً وله عشية ارخوا (غفران) يا وقعة قسم العذاب لنا بها

ولقاسم عند المليك جنان

كازهار اوراد باوراق اكمام

نقائص اوصاف وفاق بأتمام

فان عد مجموع يكون هو السامي

فمن اجل هذا ينتمي لابن قسام

الشيخ قاسم بن محمد بن جواد الشهير بابن الوتدي .

يروي عن تلميذه السيد حسن ابن السيد عبد الحسين الحسيني النجفي الشهير بالطالقاني ويروي هو عن السيد نور الدين علي في صاحب المدارك .

ابو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن احمد الملقب احمر عينه ابن حمزة ابن القاسم الامير باليمن بن اسحاق العريضي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في عمدة الطالب كان نقيب الطرم.

الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي الاصل النجفي .

توفي في النجف سنة ١١٠٠ .

كان فقيها محدثاً ثقة من فقهاء النجف وزهادها وعبادها من المعاصرين للمجلسي الثاني في القرن الثاني عشر ذكره في امل الأمل وقال: عالم عابد فاضل له شرح الاستبصار جامع للأحاديث واقوال الفقهاء ويسمى شرح الاستبصار الجامع الكبير، وله كتاب آخر اسمه جامع اسرار العلماء . تلمذ على عدة مشائخ بطوس ومكة والطائف وقم والغري ومنهم السيد نور الدين اخو صاحب المدارك . قال صاحب رياض العلماء تشرفت بادراك صحبته في ارض الغري.

وفي جامع الرواة للأردبيلي : مد الله في عمره وزاد في شرفه فقيه ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبادها وزهادها وهو اليوم من سكان النجف الأشرف على ساكنه من الصلوات افضلها ومن التحيات اكملها له شرح الاستبصار في غاية البسط وكمال الدقة مشتمل على جميع اقوال فقهائنا رضوان الله عليهم وفي الفوائد الرضوية : رأيت في المشهد الرضوي على ساكنه السلام قطعة من شرح الاستبصار له تشتمل على كتاب الوصية والفرائض مع البسط والتفصيل وجمع الاحاديث والاقوال . وكتب في آخر كتاب الوصية : وقد تم كتاب الوصايا بحمد الله وتوفيقه من كتاب اسرار العلماء ويتلوه كتاب الفرائض انشاء الله تعالى من الاستبصار وبالله التوفيق وحرر ذلك يوم الثلاثاء ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٠٩٧ بإملاء جامعة القاسم بن محمد الكاظمي اللائذ العائذ بحامي النجف الاشرف والحمد لله أولًا وآخرا وصلى الله على محمد وآله .

. وذكر ولده الجليل ابراهيم في ظهر كتاب مزار جامع ابواب الاستبصار لوالده سبب مجاورته في النجف فقال ما ملخصه انه سمعه مراراً يقول ان كيفية مجاورته لسيد الوصيين (ع) ان لزمته ديون فعزم على السفر إلى ايران فرآى في المنام في الليلة التي اراد السفر في صبيحتها من ينهاه عن ذلك ويأمره بمجاورة امير المؤمنين عليه السلام فعدل عن السفر وقُضى دينه وحسنت حاله وقال صاحب الرياض انه رآه في النجف وانه مصداق قوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود.

السيد قاسم ابن السيد محمد ابن السيد احمد ابن السيد عبد العزيز بن احمد الموسوي النجفي .

توفى سنة ١٢٤٥ .

قال جامع ترجمة السيد عبد العزيز وذريته : كان من العلماء المبرزين فقيهاً حكيماً نسابة من المدرسين جليل القدر رحب الفناء والصدر محباً لاهل العلم مقرباً لهم وكان جل تلامذته يتناولون الطعام على مائدته له مؤلفات تلفت في كارثة طاعون سنة ١٧٤٧.

الشيخ قاسم بن محمد بن حمزة بن حسين بن نور علي التستري الحلي .

ولد سنة ١٢٩٠ .

في الطليعة : شاعر اديب ومن شعره قوله :

كم من فؤاد راح يخطف بين السديرة فالمخيف ح معشق الحركات اهيف وبمهجتي قلق الوشا ل بقده المياس يقصف اخشى اذا لعب الدلا مــا انب الـــلاحى وعنف لا ارعسوي عن حب

وقوله :

سقى صوب الحيا طللا برامه فكم رجلت له الانضاء شوقا وبين المدلجين اخو نفار صفت مـرآة وجنتـه لعيني يصول بمشرفي وهو لحظ

سرى البرق وهنا بالاثيلات من نجد وفاح لطيم المسك من ربع مية فيا اخوي المشفقين على الهوى وقولا لها هل لاقتران متيم وهل انت بالعهد القديم مقيمة بعینی رضابا من ثنایاك انه

ولاغبت مرابعه الغمامة وكم لبني الهوى فيه اقامه براني حبه بري القلامه فخلت سوادها في الخد شامه تلاه سمهري وهو قامه

فهيج اشواقي إلى العلم الفرد فانسى شذاه نفحة الشيخ والرند سألتكما بالله عوجا على دعد سبيل وهل طيف يلم على البعد فانى مقيم ما حييت على العهد هو الشهد بل من دونه لذة الشهد

القاسم بن محمد الطباطبائي الحسني الحسيني الزواري القهباني مولداً.

انتقل الى اصبهان وسمع الحديث من الشيخ الاعلم الافضل الاكمل بهاء الملة والدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي جليل القدر عظيم الشأن رفيع المنزلة ثقة فاضل كامل بارع في العلوم العقلية والنقلية وله خصائل حسنة وله تعليقات على الكتب الاربعة المشهورة وسائر الكتب الفقهية والكلامية والاصولية وله رسائل منها رسالة في مسألة البداء ورسالة في الفلاحة(١) ويروي عنه العلامة المجلسي ومن تلاميذه ملا محمد علي

<sup>(</sup>١) جامع الرواة

الاسترابادي صاحب كتاب مشتركات الرجال وهو احد شيوخ رواية ملا محمد سراب .

ابو محمد ويقال ابو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن ابي بكر .

توفي سنة ١٠١ أو ١٠٨ أو ١٠٨ أو ١١٨ بقديد منزل بين مكة والمدينة ، فقال كفنوني في ثيابي التي كنت اصلي فيها : قميصي وأزراري وردائي ، والحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وكان عمره سبعين سنة أو اثنين وسبعين وقد ذهب بصره . هو جد الصادق عليه السلام لامه ام فروة بنت القاسم وفي ذلك يقول الشريف الرضي :

وحزناً عتيقاً وهو غاية فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد

قيل انه كان متزوجاً بنت الامام زين العابدين عليه السلام وهو ابن خالته اماهما بنات يزدجر بن شهريار آخر الاكاسرة ملوك الفرس ، وقال ابن سعد امه ام ولد يقال لها سورة ووالدة ام فروة هي اسهاء وقيل قريبة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر وهو معنى قول الصادق عليه السلام ان أبا بكر ولدني مرتين .

### اقوال العلماء فيه ما قاله علماء الشيعة

روى الحميري في قرب الاسناد في آخر الجزء الثالث بسنده انه ذكر عند الرضا (ع) القاسم بن محمد حال ابيه وسعيد بن المسيب فقال كانا على هذا الامراي التشيع ، وقال خطب ابي إلى القاسم بن محمد يعني ابا جعفر (ع) ، فقال القاسم لابي جعفر انما كان ينبغي لك ان تذهب إلى أبيك حتى يزوجك (اه) وكانت ام الصادق (ع) ام فروة بنت القاسم بن محمد كها مر وعلى هذا يلزم ان يكون القاسم جد ابيه لا خاله وقع لفظ الخال موضع الجد سهواً أو أنه سقط اسم قبل القاسم وهو ولده وهذا هو الاظهر ولعله استعمل الخال في مطلق قرابة الام توسعاً ولكن في كشف الغمة عن الحافظ عبد العزيز بن الاخضر الجنابدي ان الباقر (ع) امه ام عبد الله بنت الحسن بن علي وامها ام فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وهذا لا يجتمع مع كون ام فروة هي ام الصادق (ع) كها لا يخفي والذي خطب الى القاسم هو ابو جعفر الباقر (ع) وهو ابو جد الرضا (ع) وكثيراً ما يطلق الاب على الجد وذكرنا في سعيد بن المسيب قول الصادق (ع) كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وابو خالد الكابلي من ثقات على بن الحسين .

وقال المسعودي في اثبات الوصية : كان القاسم من ثقات اصحاب علي بن الحسين ( اهـ ) وعن رجال ابن داود انه كان فقيهاً فاضلاً ( اهـ ) ولم اجده في رجاله ذكر في بابه غير ما يأتي عن رجال الشيخ ولعله ذكره في مقام آخر .

وذكر الشيخ في رجاله القاسم بن محمد في اصحاب الباقر عليه السلام والقاسم بن محمد بن أبي بكر في اصحاب علي بن الحسين .

### ما قاله علماء السنة

قال محمد بن سعد في الطبقات قال محمد بن عمر يعني الواقدي :

كان ثقة رفيعاً عالياً فقيهاً إماماً ورعاً كثير الحديث (اهـ) وفي تهذيب التهذيب لابن حجر قال عبد الله بن شوءذب عن يحيى بن سعيد ما ادركنا بالمدينة احداً نفضله على القاسم وقال وهيب عن ايوب ما رأيت افضل منه وقال البخاري في الصحيح حدثنا على حدثنا ابن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه . وقال ابو الزناد ما رأيت احداً اعلم بالسنة منه ولا احد ذهنا ، وقال ابن وهب عن مالك كان القاسم من فقهاء هذه الامة قال وكان ابن سيرين يأمر من يحج ان ينظر إلى هدي القاسم فيقتدي به وقال مصعب الزبيري والعجلي : كان من خيار التابعين وقال العجلي ايضاً مدني تابعي ثقة نزه رجل صالح ، وقال ابن حبان في ثقات التابعين كان من سادات التابعين من افضل اهل زمانه علماً وادباً وفقهاً وكان صموتاً (انتهى) تهذيب التهذيب) .

وقال ابن خلكان: كان من سادات التابعين واحد الفقهاء السبعة بالمدينة وقد تقدم ذكر ستة منهم وكان افضل زمانه، وقال ابن حجر: القاسم بن محمد احد الفقهاء بالمدينة، وقال ابو ايوب: ما رأيت افضل منه من كبار الثالثة.

#### سيرته

ورث القاسم التشيع عن ابيه وفي تهذيب التهذيب عن البخاري انه قتل ابوه وبقى القاسم يتيهاً في حجر عائشة (ررض) وروى ابن سعد في الطبقات عن ابن عون قال كان القاسم بن محمد يحدث بالحديث على حروفه ( اقول ) الظاهر ان المراد به الصدق والضبط . وعن عبيد الله كان القاسم لا يفسر يعني القرآن ( اهـ ) وعن ابي الزناد : وما كان القاسم يجيب الا في الشيء الظاهر وعن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلًا بعد ان يعلم ما افترض عليه خير له من ان يقول ما لا يعلم . وقال لقوم تذكرون القدر كفوا عهاكف الله عنه . وعن عبد الرحمن بن أبي الموال رأيت القاسم بن محمد يأتي المسجد اول النهار فيصلى ركعتين ثم يجلس بين الناس فيسألونه . وكان فص القاسم بن محمد مكتوباً فيه اسمه واسم ابيه وكان الخاتم من ورق وفصه من ورق ، وكان لا يحفي شاربه جداً يأخذ منه أخذاً حسناً ، وكان يلبس الخز ويلبس عمامة بيضاء قد سدل خلفه منها اكثر من شبر ويخضب رأسه ولحيته بالحناء «انتهى الطبقات » وفي تهذيب التهذيب: قال مالك كان قليل الحديث والفتيا ( اهـ ) ومر عن الواقدي انه كان كثير الحديث فلعل المراد بقلة الحديث قلة الكلام .

المولوي الميرزا قاسم على صاحب الكربلائي المشهدي اللكنوي.

له تذكرة الطاهرين في احوالهم عليهم السلام في خمس مجلدات بلسان أوردو مطبوع ، وله نزهة المصائب ونهر المصائب ودر المصائب وشرعة المصائب .

الشيخ قاسم بن محمد علي بن احمد الحائري الشهير بالهر البصير.

ولد سنة ١٢١٦ وتوفي سنة ١٢٧٦ واضر في آخر عمره . في الطليعة : كان اديباً شاعراً تقياً ناسكاً ومن شعره قوله مضمناً لقبه ومعرضاً بمن اسمه باقى :

لعمري لم ارد ادعی بهر فاني ان دعیت اخاف کلبا یهر یهر یه اذا اتیتکم ویاب فصرت اذا أتیتك بعض یوم فبعضهم یقول اللیث ولی

وقوله من قصيدة :

ما انت يا قلب وبيض الملاح هلم يا صاح معي نستمع لقد قضي ريحانة المصطفى لهفي عليه مذ هوى ظاميا ثوى ابي الضيم في كربلا هبوا بني عمرو العلى للوغى نساؤكم بالطف بين العدى

ووصف كاسات وساق وراح حديث من في رزئه الجن ناح بين ظبا البيض وسمر الرماح موزع الجسم ببيض الصفاح ورحله فيها غدا مستباح بكل مقدام بيوم الكفاح كأنها بالنوح ذات الجناح

مقدام قوم ظاهرين اعاظم

بفضائل وفواضل ومكارم

والعلم قدما عالماً عن عالم

فخر البرايا نور هذا العالم

لا يختشى في الله لومة لائم

ندبت مدارسها لرزء القاسم

سنة ١٢٣٧

وان يك ذاك فخرى في العراق

بدارك قط مالي عنه واقى

لعمر ابيكم الا فراقي

اسائل عنه صبحا من الاقى

وبعضهم يقول الكلب باقي

الشيخ قاسم بن محمد بن احمد بن علي بن حسين بن محيي الدين بن الحسين بن محيى الدين بن عبد اللطيف بن علي بن محمد بن أبي جامع الحارثي الهمداني العاملي النجفي .

توفي سنة ١٢٣٧ ذكره سبطه الشيخ جواد في ملحق امل الأمل فقال: كان عالماً فاضلاً فقيهاً محدثاً جامعاً ورعاً تقياً قرأ على العلامة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي وعلى الشيخ الفقيه الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وعلى غيرهما وقرأ عليه جماعة من افاضل مشايخ عصرنا منهم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر والشيخ حسن ابن الشيخ جعفر والشيخ جواد ابن الشيخ تقي بن ملا كتاب والشيخ محسن خفر والشيخ محسن الأعسم وغيرهم من مشايخ علمائنا المعاصرين وكان معروفاً بحسن التقرير كثير الجد والاشتغال له اليد الطولى في علمي الاصول والرجال له كتاب نهج الانام في الفقه ثلاث مجلدات من اول الطهارة إلى اوائل التيمم مستقلاً ومن اول المتاجر إلى بيع ام الولد شرحاً على الشرائع ورسالة في حجية خبر الواحد لم تخرج إلى البياض وصنف نهج الانام في اواخر عمره حتى نقل عنه الواحد لم تقول كتبنا لان نعلم وكتبت الناس لان تتعلم وكان الفراغ من بعض مجلدات النهج المذكور سنة ١٢٢٦ وقد ارخ وفاته الحاج محمد خضر مقوله:

قبر حوى مثواه اشرف عالم هو قاسم المعروف ما بين الورى من دوحة ورثوا المعالي والتقى هم آل محيي الدين ارباب النهى احيا الهدى والدين بعد خفائه لما هوى ركن الشريعة ارخوا

وقال في حقه الشيخ ابراهيم صادق العاملي في كلام له: عمدة المحققين وقدوة الفضلاء المدققين صباح الشريعة ومصباح الشيعة عصام الدنيا والدين وملاذ الإسلام والمسلمين الشيخ الاعظم والاستاذ المعظم شيخ

(١) مطلع الشمس.

الكل في الكل الحاكم بالعدل والناطق بالفضل (اهم).

السيد قاسم بن محمد بن عبد السلام بن زين العابدين بن عباس العاملي صاحب نزهة الجليس .

في بغية الراغبين: كان فقيهاً فاضلاً متبحراً في كثير من العلوم كثير التهجد والعبادة توفي باصفهان ايام استاذه ومربيه ابن عمه السيد صدر الدين ابن السيد صالح ولم يعقب سوى بنت واحدة (اهـ) وفي تكملة امل الأمل كان من المهاجرين من جبل عامل الى النجف بالأهل والعيال ورحل إلى اصفهان وكان عند ابن عمه السيد صدر الدين وفي كفالته وكان فقيها فاضلاً وعبداً صالحاً كثير العبادة دائم التهجد والصلاة وتزوج والدي ابنته بأمر عمه السيد صدر الدين وتوفيت قبل سنة ١٢٦٢ ثم توفي ابوها السيد قاسم بعد سنة ١٢٦٤ سمعت ذلك من والدي ، ووالدي يوم كان صهره كان حدث السن كان ابن ١٨ سنة ولم يبق في اصفهان بعد تزوجه بل رجع إلى النجف ولما جاء السيد صدر الدين إلى النجف ارسله ليجيء بابنة عمه السيد قاسم فجاء الى بلد الكاظمين (ع) فاخبر بوفاتها فلم يرحل إلى الصفهان .

## قاسم المعروف بارسلان المشهدي.

توفى سنة ١٠٩٥ في لاهور .

من شعراء عصر اكبر شاه الهندي وكان وحيد عصره في التاريخ وصناعة الخط<sup>(۱)</sup>.

# الامير عز الدين ابو فليتة القاسم بن المهنا الحسيني امير المدينة المنورة .

ذكر عماد الدين محمد بن محمد الكاتب الاصفهاني في كتابه الفتح القدسي في حوادث سنة ٥٨٣ عند ذكر فتح عكا انه في يوم الثلاثاء ٢٨ ربيع الآخر من هذه السنة بعد فتح السلطان صلاح الدين حصن طبريا رحل السلطان فنزل عشية بأرض لوبية وبات بها فلها اصبح سار قاصداً عكا وكان امير المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها في موكبه وهذا الامير عز الدين ابو فليتة القاسم بن المهنا الحسيني قد وفد في تلك السنة أو أن عود الحاج وهو ذو شيبة تقد كالسراج وما برح مع الملك الناصر مأثور المآثر ميمون الصحبة مأمون المحبة مبارك الطلعة مشاركاً في الوقعة فها تم فتح في تلك السنين الا بحضوره ولا اشرق مطلع من النصر الا بنوره فرأيته ذلك اليوم للسلطان مسايراً ورأيت السلطان له مشاوراً محاوراً وانا اسير معهها وقد دنوت منها ليسمعاني واسمعها.

# القاسم بن الامام موسى بن جعفر عليها السلام .

ذكر ابن طاوس له زيارة كها ذكر للعباس وروى السيد محمد الهندي العالم الشهير عن الثقة الجليل علي بن الخليل: كان يحبه الامام حتى قال لو كانت الامامة بيدي لجعلتها فيه او ما هذا معناه وذكر العلامة المجلسي ان قبره قريب من الغري يريد به هذا القبر المعروف ومثله لا يذكر ذلك بغير مستند.

# الشيخ قاسم النجفي.

من البيت المعروف في النجف ببيت المشهدي توفي ١٢٩٠ كان تلميذ صاحب الجواهر له كنز الاحكام في شرح شرايع الاسلام خرج منه

تسع مجلـدات ونرجـو الله توفيـق الاتمـام فيمكـن ان يكـون صنف اكثـر منهـا .

القاسمي الكونابادي .

له ظفر نامه في فتوحات الشاه اسماعيل الصفوي موجود في مكتبة فينا بالنمسا.

القاشي .

هو نصير الدين على بن محمد بن على القاشي الحلي .

القاضي

يراد به القاضى عبد العزيز بن البراج قاضى طرابلس.

الميرزا قاضي بن كاشف الدين محمد الاردكاني اليزدي نزيل المشهد المقدس الرضوي .

من تلاميذ الشيخ البهائي وهو أخو الميرزا ابراهيم المجاز من المجلسي الأول سنة ١٠٦٣ له التحفة الرضوية في شرح الصحيفة الكاملة السجادية وهو شرح جيد إلا أنه لم يتم بل خرج منه شرح أربعة أدعية من أول الصحيفة وفرغ من جزئه الثاني سنة ١٠٥٦ وينقل عنه السيد نعمة الله الجزائري في شرحه على الصحيفة معبراً عنه ببعض الأعلام وبعض الفضلاء ، كتبه باسم الشاه عباس الثاني .

السيد القاضي جهان الحسيني السيفي القزويني.

قتل سنة ٩٦٠ كما في شهداء الفضيلة نقلاً عن روضة الصفا . وفي الرياض نقلاً عن أحسن التواريخ أنه توفي سنة ٩٦٠ ثم قال في آخر الترجمة نقلاً عن أخسن التواريخ أنه رجع إلى قزوين إلى أن توفي في السنة المذكورة في رنجانرود ودفن في بقعة الإمام زاده شاهزاده حسين . فصاحب أحسن التواريخ قال انه توفي ولم تقتل قتلاً وظاهره أنه مات حتف إنفه ولم يقتل وصاحب شهداء الفضيلة يصرح بقتله وينقل ترجمته عن الرياض وأحسن التواريخ وروضة الصفا وليس في الرياض وأحسن التواريخ ما يدل على أنه قتل إن لم يكن فيهما الدلالة على العدم فانحصر نقل قتله بروضة الصفا وليس الجزء الذي فيه تاريخه عندنا فوقع الاختلاف بين أنه قتل أو مات حتف آنفه سنة ٩٦٠ أو ٩٦١ أو ٩٥٠ .

ذكره صاحب الرياض في حرف القاف وظاهره أن اسمه مركب من ( القاضي جهان ).

مولانا قاضي زاده صدخروي .

اسلمه داود.

القاضي التنوخي .

يطلق على علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم وعلى أبيه المحسن صاحب كتاب الفرج بعد الشدة وعلى أبيه علي بن محمد ولا يبعد انصرافه إلى الأخير.

القاضى النفيس.

اسمه اسعد بن عبد الغني .

قبيصة بن جابر الأسدي.

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أن علياً عليه السلام كان لا يعدل بربيعة أحدا من الناس فشق ذلك على مضر فطلب أبو الطفيل عامر ابن وائلة من علي عليه السلام أن يعفي ربيعة من القتال أياماً ويجعل لكل قبيلة من مضر يوماً تقاتل فيه فأجابه فقاتلت كنانة يوم الخميس مع أبي الطفيل وقاتلت بنو تميم يوم الجمعة مع عمير بن عطارد . ثم غدا يوم السبت قبيصة بن جابر الأسدي في بني أسد وهم حي الكوفة بعد همدان فقال يا معشر بني أسد أما أنا فلا أقصر دون صاحبي وأما أنتم فذاك إليكم ثم تقدم برايته وهو يقول:

قد حافظت في حربها بنو أسد ما مثلها تحت العجاج من أحد أقرب من يمن وأناى من نكد كأننا ركن ثبير أو أحد لسنا بأوباش ولا بيض البلد لكننا المحة من ولد سعد كنت ترانا في العجاج كالأسد يا ليت روحي قد نأت عن الجسد

فقاتل القوم فظفر ثم أتى علياً فقال يا أمير المؤمنين إن استهانة النفوس في الحرب ابقي لها والقتل خير لها في الآخرة وقاتلت هوازن مع عبدالله بن الطفيل يوم الأحد.

### قبيصة بن ضبيعة العبسي.

من أصحاب حجر بن عدي الناصرين له ، روى الطبري أنه لما سير بحجر وأصحابه مكبلين من الكوفة الى الشام مروا بجبانة عرزم وكانت بها دار قبيصة ، فإذا بناته مشرفات . فقال للموكل بهم : أئذن لي فأوصي أهلي ، فأذن له ، فلها دنا منهن وهن يبكين سكت عنهن ساعة ثم قال : اسكتن فسكتن ، فقال : اتقين الله عز وجل واصبرن فإني أرجو من ربي في وجهي هذا إحدى الحسينين : إما الشهادة وهي السعادة وإما الانصراف اليكن في عافية ، وإن الذي كان يرزقكن ويكفيني مؤنتكن هو الله تعالى وهو حي لا يموت أرجو أن لا يضيعكن وأن يحفظني فيكن ، ثم انصرف « اهـ ».

ولما وصلوا بهم إلى حرج عذرا ، وأرسل معاوية يعرض عليهم أن يتبرؤ وا من علي ، فإن رفضوا قتلوا ، رفض قبيصة كها رفض رفاقه أن يتبرؤ وا من علي ، وقالوا بل نتولاه ونتبرأ ممن يتبرأ منه ، فأقبلوا يقتلونهم فوقع قبيصة في يد أبي حريف البدي فقال له قبيصة : إن الشر بين قومك وقومي آمن أي آمن ، فليقتلني غيرك فقال : برتك رحم فأخذ أبو حريف شريك بن شداد الحضرمي فقتله ، وقتل هدبة القضاعي قبيصة بن ضيعة

قتيبة بن أحمد بن شريح البخاري.

توفي سنة ٣١٣ .

له التفسير الكبير المعروف بتفسير قتيبة ، قاله في كشف الظنون ونص على تشيعه عند ذكر التفاسير .

القداح

هو عبد الله بن ميمون .

قدامة بن جعفر الكاتب.

ذكره المسعودي في مقدمة كتابه مروج الذهب في عداد المؤرخين وقال أنه كان حسن التأليف بارع التصنيف موجزاً للألفاظ معرباً للمعاني وإذا أردت علم ذلك فانظر في كتابه في الأخبار المعروفة بأخبار زهر الربيع وأشرق على كتابه المترجم بكتاب الخراج فإنك تشاهد منه حقيقة ما قد ذكرنا وصدق ما وصفنا (۱هـ).

وفي أنوار الربيع: أول من اخترع أنواع البديع وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز العباسي ، قال الشيخ صفي الدين في شرح بديعيته: وكان جملة ما جمع منها سبعة عشر نوعاً ، وعاصره قدامة بن جعفر الكاتب فجمع منها عشرين نوعاً توارد معه على سبعة منها وسلم له ثلاثة عشر ، فتكامل لها ثلاثون نوعاً ، ثم اقتدى بها الناس في التأليف ( اهـ ) . وهو صاحب كتاب نقد الشعر .

القديان

العماني والاسكافي

القراني

من شعراء الفرس

المولى قربان على بن على اصغر الزنجاني

كان أبوه من أهل قرية ارقين من قرى سهروردرنخان وجاء المترجم في أوائل سنه إلى زنجان وابتدأ بالتحصيل في مدارسها وحضر برهة قليلة على الأخوند ملا على القزويني الساكن بزنجان ثم ارتحل إلى العتبات المقدسة وحضر درس الشيخ مرتضى الأنصاري سنين كثيرة إلى أن بلغ المراتب العالية وانتقل بعد وفاته إلى زنجان واشتغل بالوظائف العلمية والشرعية من البحث والتدريس والقضاء والافتاء وكان له مجلس بحث يحضره جماعة كثيرة من فضلاء أهل العلم ويلقى إليهم دروساً في الأصول والفقه خارجاً وكان قد رجع إلى العمل بفتاوية غالب أهالي القفقاس وتركستان واذربيجان وغيرها بعد وفاة الميرزا محمد حسن الشيرازي وكان في نهاية بسطة اليد في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود الشرعية ولم يزل على ذلك إلى ان اتفقت الانقلابات السياسية في أوضاع إيران وأعلنت المشروطية وانقلب النظام القديم إلى النظام الدستوري الحالي فكان من المتوقفين في الأمر وأخيراً بسبب الانقلاب الحاصل في بلدة زنجان خرج منها وتوقف في بلد الكاظمين وبقى فيها قريباً من ثلاثة أشهر إلى أن توفاه الله في أواخر شهر ربيع الأول من سنة ١٣٢٨ ودفن في الرواق المقدس في الصفة الأخيرة ملاصقاً للمسجد الذي هناك . ولم يخرج من آثاره إلا بعض رسائله العملية وبعض حواشيه على بعض كتب الفتاوى مما كان كتبها لأجل عمل المقلدين .

قرظة بن كعب الأنصاري.

توفي سنة ٤٠ بالكوفة وقيل مات في إمارة المغيرة على الكوفة لمعاوية .

شهد أحداً وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علي عليه السلام وولده عمرو قتل مع الحسين عليه السلام بكربلا .

الأمير أبو المنيع قرواش بن المقلد بن المسيب بن رافع صاحب الموصل .

نسب إليه الباخرزي في دمية القصر وابن خلكان هذه الأبيات ونسبها صاحب لباب الآداب إلى العلوي صاحب البصرة مع الاختلاف في جملة من الألفاظ:

من كان يحمد أو يذم مورثاً للمال من آبائه وجدوده إني امرؤ لله اشكر وحده شكراً كثيراً جالباً لمزيده لي أشقر سمح العنان مغاور يعطيك ما يرضيك من مجهوده ومهند عضب إذا جردته خلت البروق تموج في تجريده ومثقف لدن السنان كأنما أم المنايا ركبت في عوده

وفي معجم البلدان عند ذكر قصر العباس بن عمرو العنوي: قرأت في كتاب ألفه عميد الدولة أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم الوزير حدثني أبو الهيجاء بن عمران بن شاهين أمير البطيحة قال كنت أساير معتمد الدولة أبا المنيع قرواش بن المقلد ما بين سنجار ونصيبين ثم نزلنا فاستدعاني بعد النزول وقد نزل بقصر هناك مطل على بساتين ومياه كثيرة يعرف بقصر العباس بن عمرو الغنوي فدخلت عليه وهو قائم في القصر يتأمل كتابة على الحائط فلما وقع بصره علي قال اقرأ ما ها هنا فتأملت فإذا على الحائط مكتوب:

يا قصر عباس بن عمرو كيف فارقك ابن عمرك قد كنت تغتال الرجا ل فكيف غالك ريب دهرك واها لعزك بل لمجدك بل لفخرك

وتحته مكتوب : وكتب علي بن عبد الله بن حمدان بخطه في سنة ٣٣١ وهو سيف الدولة ، وتحته ثلاثة أبيات :

يا قصر ضعضعك الزما ن وحط من علياء فخرك ومحا محاسن اسطر شرفت بهن متون جدرك واها لكاتبها الكريام موقدرها الموفي بقدرك

وتحته وكتب الغضنفر بن الحسن عبد الله بن حمدان بخطه سنة ٣٦٢ قال ياقوت : قلت أنا وهو أبو تغلب ناصر الدولة ابن أخي سيف الدولة وتحته مكتوب :

يا قصر ما فعل الألى ضربت قبابهم بعقرك اخنى الرمان عليهم وطواهم تطويل نشرك واها لقاصر عمر من يختال فيك وطول عمرك

وتحته مكتوب: وكتب المقلد بن المسيب بن رافع بخطه سنة ٣٨٨ قال ياقوت: قلت هذا والد قرواش بن المقلد أحد أمراء بني عقيل العظهاء، وتحت ذلك مكتوب:

یا قصر این ثوی الکرا م الساکنون قدیم عصرك عاصرتهم فبددتهم وشأوتهم طرا بصبرك ولقد أطال تفجعي یا ابن المسیب رقم سطرك

وعلمت أني لاحق بك مدئب في قفي اثرك

وتحته مكتوب : وكتب قرواش بن المقلد سنة ٤٠١ قال أبو الهيجاء : فعجبت من ذلك وقتل له متى كتب الأمير هذا قال الساعة وقد هممت بهدم هذا القصر فإنه مشؤوم إذ دفن الجماعة فدعوت له بالسلام وانصرفت ثم ارتحلنا بعد ثلاث ولم يهدم القصر وبين ما كتب سيف الدولة ومعتمدها سبعون سنة كاملة فعل الزمان بأعيانه ما ترى . قال وكتب الأمير أبو الهيجاء تحت الجميع:

إن الذي قسم المغيشة في الورى قد خصني بالسير في الأفاق في كــل يوم ابتــلى بفــراق متردداً لا استريح من العنا « انتهى معجم البلدان ».

وأورد له في رسالة ابن زيدون:

لله در النائبات فإنها صدء اللئام وصيقل الأحرار ما كنت إلا زبرة قطعنني سيفاً وأطلق صدقهن «كذا »غراري

### السيد قريش بن محمد الحسيني

له كتاب مجمع المصائب في نوائب الاطائب في مقتل الحسين (ع) رأينا منه نسخة مخطوطة في طهران في مكتبة شر يعتمدار الرشتي بخط غلام علي بن علي كتبت سنة ١٠٤٢ وينقل في نفائس اللباب علي بن جعفر الاصفهاني وله مجمع المناقب فارسى ذكر فيه فضائل الأئمة الاثني عشر من كلا الطريقين كتبه في بلاد الهند سنة ١٢٣٨.

# علم الدين أبو المعالى قريش بن بدران بن المقلد العقيلي المضرى أمير العرب .

كان ملكاً هماماً شجاعاً مقداماً وكان من أقطاعه نهر الملك وبادوريا والانبار وهيت ودجيل ونهر بيطر وعكبرا وأوانا ولما دخل السلطان طغرلبك مدينة السلام سنة ٤٤٧ التجأ أبو الحارث البساسيري إلى علم الدين فأمر السلطان بنهب معسكره فهرب قريش إلى بدران بن المهلهل وانفذ إلى السلطان بالطاعة ولما خرج السلطان إلى الجبل لأجل أخيه ينال نزل مع البساسيري إلى بغداد ونهبوا فاستأمن الخليفة الى علم الدين سنة ٤٥٠ وجرى ما جرى ومات قریش بالطاعون(١).

السيد قريش بن سميع بن مهني العلوي المدني الحسيني .

من أجل الأصحاب . له كتاب فضل العقيق والتختم به وله المختار من كتابي الاستيعاب لابن عبد البر والطبقات لابن سعد في الرياض ، نسب إليه الكتابين السيد حسين بن مساعد في كتاب تحفة الأبرار . يروى عنه السيد رضى الدين على بن طاوس ، ويروي عنه السيد فخار بن معد الموسوي الوهو يروي عن الحسين بن رطبة عن الشيخ على ابن شيخ الطائفة .

> قريش المشهدى **مُن شع**راء الفرس.

قصيطل بن زهير بن سليمان الحسيني أمير المدينة ٠

في الضوء اللامع: ولي المدينة بعد انفصال ضيغم سنة ٨٣ بمعاونة صاحب الحجاز فدام إلى أثناء سنة ٨٧ ثم انفصل بدعوى بتعريض (كذا) المشار إليه لاضافة صاحب مصر امر بلاد الحجاز اليه (اه).

هو أحمد بن الحسين.

قطب الدين بن الأقساسي

له تقريض على المستنصريات وهو كتاب فيه قصائد في المستنصر العباسي من نظم عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد ، رزقه الله الرحمة ، كذا في النسخة ، منها نسخة في الخزانة الغروية في ثلاثين ورقة بخط قديم من وقف احمد بن السعيد الحاجي حسن بن على بن خرس المجاور في ربيع الأول سنة ٨٠٢ عن يد محمد بن الحسن بن محمد الاسترابادي وعلى بن الحسن بن محمد الاسترابادي وكتب على ظهره هكذا « والظاهر أنه بخط ابن أبي الحديد » للصاحب الصدر النقيب الطاهر قطب الدين ابن الاقساسي أدام الله أيامه:

نظم امرىء ملك الفصاحة والنهى وسها بطارف فضله والتالد جبنا بعون قصائد من نظمنا من كل قافية إذا ما أنشدت قد حملت حكماً تدل على الذي نظم کہا نظمت عقود جواهر جلى لنا أشعارنا إذ عطلت حسدت قصايدنا معانى شعره وغدوت منتقداً له فوجدته برزّت یا عبد الحمید وجزت فی وضح الدليل على فضائلك التي

جزء تضمن نظم أروع ماجد سباق غايات وترب محامد فشآ وفاق بكل بكر ناهد شهدت معانيها بصدق الرايد فيه من الفضل الجسيم الزايد فصلته من حسنه بفرايد أجيادها من نظمه بقلايد والغادة الحسناء ذات حواسد كالتبر يغني جنسه عن ناقد غایات فضلك كل ساع جاهد نطقت فأغنى صدقها عن شاهد

وأول الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم قصائد عرضتها على الإمام المستنصر بالله قدس الله روحه في عيد الفطر أذكر فيها التتار خذلهم الله وما أطلقه رضى الله عنه من الأموال في تجهيز العساكر المنصورة اليهم واهنئه بالعيد المذكور .

> بدوام سعدك يحكم الدهر وبحسن نيتك الشريفة لا آراؤك الزغف المضاعف والـ وإذا طغا يأجوج مارقة

إلى أن يقول:

آباؤك البيض الغطارفة الشم وبجمدك العباس مبتهلا ساقى الحجيج ومن محلته وهوالشفيع لأهل مكة يوم الفتح

الكرام السادة الزهر دعى الغمام فاسبل القطر أم القرى ومعانه الحجر عصبصب وهمو

وبيمن جدك ينزل النصر

بؤس يلم بنا ولا ذعر

بيض الطريرة والقنا السمر

فالسد أنت ومالك القطر

وقال عند ذكر تاريخ نظم بعض القصائد وهو سنة ٦٣١ وقد اتفق في هذا الوقت ورود الأخبار بإقامة الدعوة الشريفة على كثير من منابر الأندلس وضرب السكة بالسمة الشريفة المستنصرية ووصل من تلك الجهة رسل .

<sup>(</sup>١) معجم الأداب.

قطب الدين الكيدري

اسمه محمد بن الحسين بن الحسن بن محمد بن الحسين بن أبي المحامد الكيدري .

القطب الراوندي

اسمه سعيد بن عبد الله بن هبة الله وكثيراً ما يقال سعيد بن هبة الله فينسب إلى جده اختصاراً.

قطب الدين الرازي اسمه محمد بن محمد .

السلطان قلي قطبشاه الأول ملك حيدر اباد دكن وحواليها.

يظهر من تاريخ القطبشاهية ان السلطان المذكور توفي وعمره مائة سنة وسنة فيكون تاريخ ولادته حينئذ سنة ٨٤٩ بالقياس إلى تاريخ وفاته ولم يذكر التنصيص على تاريخ ولادته في كتب التواريخ ولهذا التجأنا في استخراج تاريخ ولادته إلى مقايسة عمره مع تاريخ وفاته وهو أول سلسلة الملوك القطبشاهية الذين ملكوا مملكة دكن في الهند اكثر من قرن وكانوا كلهم من الشيعة الامامية واستقل المترجم بالسلطنة بعد وفاة مخدومه السلطان محمد شاه البهمني في سنة ٤٢٤هـ ١٥١٨ وكان من قبل احد عماله وقواده.

وينتهي نسب المترجم إلى عائلة (قره يوسف) التركمان ومحل ولادته (سعداباد) من توابع (حمدان) ولما رحل من ايران إلى مملكة دكن في زمن سلطانها محمد شاه البهمني رأى من القرب والوجاهة في بلاطه ما كان يشاء ويروم وقلده محمد شاه المذكور امارة (تلنكانة) وهي احد مقاطعات دكن ولقبه بلقب (قطب الملك) فلما توفي مخدومه هذا اعلن استقلاله بالسلطنة وزاد في حدود مملكته وتوسع بالفتوح.

وكان مولعاً في التعميرات وتشييد الابنية والقصور فبنى بعض القلاع المشيدة وبعض المدن الجميلة وكان له طرز جديد ابدعه في هندسة البناء وكيفية التعمير وجمع في طرزه الجديد بين التعمير الايراني والهندي والافغاني وهذه كيفية ابدعها في التعمير وتعرف حتى الآن باسمه اي باسم (التعمير القطبشاهي).

ولما جاوز عمره المائة ثقل طول عمره وتمادي سلطنته على ولده وولي عهده يارقلي جمشيد فاشار هذا إلى بعض رجاله المسمى مير محمد الهمذاني بقتله فقتله مير محمد المذكور في المسجد الجامع حال الصلاة في سجوده وكان ذلك في يوم الاحد الثاني من جمادى الثاني سنة ١٩٥٠هـ ٣٤٥م ويستخرج تاريخ وفاته من هذه العبارة (فياض هند) وهو مدفون في مقبرة مشيدة وعليه قبة كبيرة كان قد احدثها في حياته لتكون تربة له بعد وفاته وقد كتب على قبره اسباء النبي والوصي والزهراء والأئمة الاثني عشر إلى صاحب الزمان مع تاريخ وفاته .

وقبره مع سائر قبور سلسلته في محوطة مخصوصة في خارج مدينة حيدر اباد دكن اكثر من اربع فراسخ وكانت هذه المقبرة في ايام دولتهم محترمة

ومحمية بحيث لو دخلها اي مجرم وايا كان جرمه يعفى عنه ويخلى سربه وكانت تسمى هذه المقبرة في زمان دولتهم (لنكرفيض اثر) وفي عصر كل يوم يقدم فيها الاطعام العمومي للفقراء والمساكين وكان تعميرها على يد المترجم (١).

1

وكان له ستة أولاد الاول حيدر قلي توفي في حياة ابيه الثاني جمشيد قلي وقد يسمى يارقلي جمشيد وكان ولي عهده وملك بعد قتل ابيه سبع سنين الثالث عبد الكريم توفي قبل ابيه الرابع قطب الدين وكان ابوه قد جعله ولي العهد غير ان جمشيد قلي اخاه الاكبر سمل عينيه الخامس دولة خان وكان قاصر العقل السادس ابراهيم قلي قطبشاه الرابع وملك مدة.

قطب الدين بن سلطان قلى قطبشاه الأول.

سمل عينيه اخوه الاكبر جمشيد حين سلطنته توفي سنة ١٠٢١ هـ .

قطب شاه سلطان كلكتة.

في النور السافر: توفى سنة ٩٨٩.

قال: كان عادلًا كريّاً الا انه كان غالياً في التشيع رحمه الله

# القطيفي

هو الشيخ ابراهيم بن سليمان القطيفي الغروي .

القعقاع بن الابرد بن طهرة الطهوي .

( الطهوي ) نسبة إلى طهية قبيلة من تميم .

مر ذكر ابيه الابرد في المستدركات الملحقة بالجزء ١٧ . وانه قتل مع على (ع) بصفين أما القعقاع فروي نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن سليمان الاعمش عن ابراهيم الهجري قال حدثنا القعقاع بن الابرد الطهوي : قال : والله اني لواقف قريباً من علي بصفين يوم وقعة الخميس وقد التفت مذحج وكانوا في ميمنة علي وعك وجذام ولخم والاشعرون وكانوا مستبصرين في قتال علي ولقد والله رأيت في ذلك من قتالهم وسمعت من وقع السيوف على الرؤ وس وخبط الخيول بحوافرها في الأرض وفي القتلى ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق باعظم هو لا في الصدور من ذلك الصوت ونظرت إلى علي وهو قائم فدنوت منه فسمعته يقول (لا حول ولا قوة الا بالله والمستعان الله) ثم نهض حين قام قائم الظهيرة وهو يقول ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير االفاتحين) وحمل على الناس بنفسه وسيفه مجرد بيده ( الحديث)

### القندي

هو زیاد بن مروان .

السيد الجليل الرئيس الميرزا قوام الدين خان بن الصدر الكبير الميرزا رفيع الدين محمد ابن السيد شجاع الدين محمود ابن المير السيد شجاع الدين محمود الحسيني المرعشي .

ذكرنا في ترجمة شجاع الدين انه جد سلطان العلماء محشي الروضة والمعالم وذكرنا هناك شيئاً مما يتعلق بالمقام ، وعليه فالمترجم هو اخو سلطان العلماء المشهور . كان عالماً فاضلاً بارعاً شاعراً لبيباً تقلد الصدارة العظمى

<sup>(</sup>۱) مآثر دکن

من قبل الشاه عباس الأول بعد وفاة والده الميرزا رفيع الدين محمد الصدر وبقي صدراً إلى سنة ١٠٧٥ فسعى به رجل من رجال الدولة من المتوقعين منه العطاء عند السلطان فعزله فخرج من اصبهان إلى بلاد الهند وبلغ عند سلطانها مرتبة عظيمة وبقي بها إلى أن توفي وخلف الرئيس الشريف الامير صف شكز خان ، اوردهما اعتماد السلطنة وسائر المؤرخين في كتبهم .

السيد قوام الدين بن علي بن قوام الدين بن حمزة بن هادي بن معمر بن محمد بن الحسن بن أبي عبد الله احمد المنقلي .

قال السيد ضامن بن شدقم: قال جدي حسن المؤلف طاب ثراه والمريكي عن روضة الصفا: كان سيدا جليلاً عالماً فاضلاً كاملاً صالحاً ورعاً زاهداً عابداً اعتقده الخاص والعام وتابعوه في جميع الاحكام وفي احد شهور سنة ٧٨١ وقبل ٩٨١ اظهر لخواصه المعتمدين الخروج على مازندران فاستبشروا فرحاً واعانوه بالمال والرجال ولم يكن بطبرستان احد من السادة الاشراف غير الامير الحاكم وكان كثير التردد بالتودد على قوام الدين هذا في الخلوات فجاء ذات يوم اليه على جاري عاداته فنهض اليه جماعة من الدهليز فقتلوه خفية ثم علم اصحابه فتفرقوا هرباً ولم يثبت منهم احد فاستولى قوام الدين عليها وعلى امل وسار إلى ساريه فاتخذها منزلاً وموطناً فاستولى قوام الدين عليها وعلى امل وسار إلى ساريه فاتخذها منزلاً وموطناً واظهر في الرعية العدل والانصاف ولم يزل بها الى ان ادركته المنية وهو اول من ملكها من هذا البيت وقد ادركه السيد عبدالله بن عبد الكريم بن محمد من ملكها من هذا البين سنة ١٨٦٦ ثم وليها من بعده بنوه ولم يزل الملك لم بها إلى سنة (١٠٠) فوليها الشاه عباس ابن الشاه محمد خدابنده الصفوى .

السيد قوام الدين الحسيني السيفي القزويني.

توفي في عشر الخمسين بعد المائة والالف.

في اجازة السيد عبد الدين نور الدين بن نعمة الله الجزائري: كان فاضلًا علامة محققاً كثير الاحتياط في العلم والعمل عظيم النفع جليل الشأن مهذب الاخلاق ذكرته في تذييل السلافة بقولي: ذروة الشرف السامي ومالك ناحية الفضل ومصرف ازمة النثر والنظم إلى علم وسع المعقول والمنقول واحاط بالاصول والفروع وحلم وكرم وجود واخلاق وكان بينه وبين الوالد من المخالفة والمصافاة ما بين الخليطين المتصادقين لا يرى احدهما في الدنيا فضلًا الا للآخر ومن شعره ما كتبه إلى الوالد في جواب كتاب:

نور الهداية قد بدا من تسترا تأبي فضائل سيدي ان تسترا

وقد كنت كثر الشوق الى لقائه لما اسمعه من الوالد من الاطراء في ثنائه الى ان سهل الله الاجتماع به بقزوين وقد انهكه الهرم وذلك في عشر الخمسين بعد المائة والالف فرأيته فوق الوصف وعرضت عليه بأمره شرح المفاتيح قلما اجال فيه النظر اخذ القلم وسطر:

ففيه تمام الكشف عن مشكلاته بطرز انيق جاء للسعي شافيا واشرق نور الدين منه بنعمة من الله ابدى كل ما كان خافيا

ثم أمرني بانشاد شيء من الشعر فانشدته شيئاً من تشطيري لقصيدة البهائي الرائية في صاحب الزمان ثم استدنى المحبرة وجعل يكتب ما انشدته وهو كثير انشعر جدا بالعربية والفارسية والتركية وقد نظم كثيراً من المتون بارجوزات حسنة كاللمعة والكافية وخلاصة الحساب وصحيفة الاصطرلاب والزبدة وغيرها يروي عن الشيخ جعفر القاضي ورثاه بمرثيه حسنة اوردتها في تذييل السلافة وراسلني بعد ما فارقته بمنظومة جيدة واجبته بمثلها وتوفي بعد ذلك بزمن يسير.

### قياس المشهدي

من شعراء الفرس وكانت صنعته الصياغة(١) .

قيس بن خرشة القيسى من بني قيس بن ثعلبة الصحابي .

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ، وقال له صحبة ، اراد عبيد الله بن زياد قتله لانه كان شديداً على الولاة ، قوالاً بالحق ، فلما اعد له العذاب لمراجعته اياه فاضت نفسه قبل ان يصيبه شيء .

وفي السيرة الحلبية: انه قال لرسول الله على ابايعك على ما جاء من الله وعلى ان اقول الحق، فقال له رسول الله على : عسى ان مر بك الدهر ان يليك ولاة لا تستطيع ان تقول معهم الحق، فقال قيس لا والله لا ابايعك على شيء الا وفيت به ، فقال له رسول الله على أذا لا يضرك شيء ، وكان قيس يعيب زياد وابنه عبيد الله بن زياد من بعده فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فارسل اليه فقال انت الذي تفتري على الله وعلى رسوله فقال لا والله ، ولكن ان شئت اخبرتك بمن يفتري على الله وعلى رسوله قال ومن هو؟ قال من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله على قال ومن ذلك ؟ قال انت وابوك ومن امركها ، قال وانت الذي تزعم انه لا يضرك بشر ؟ قال نعم ، قال لتعلمن اليوم انك كاذب ائتوني بصاحب العذاب ، فمال قيس عند ذلك فمات (اهـ).

قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري .

توفي سنة ستين وهي السنة التي توفيها معاوية .

هو من كبار الصحابة وكان من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الامير مشهد مع النبي ﷺ المشاهد كلها ، وكان حامل ـ اية الانصار مع رسول الله ﷺ ، اخذ النبي ﷺ يوم الفتح الراية من ابيه ودفعها اليه .

كان كريماً شجاعاً طوالاً جداً امد الناس قامة ، وما في وجهه طاقة شعر ، وكانت الانصار تقول وددنا لو نشتري لقيس بأموالنا لحية ، وكان مع ذلك جميلاً .

وكان من دهاة العرب ، اهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والشجاعة والسخاء ، وكان شريف قومه غير مدافع ، وكان أبوه وجده كذلك . وكان يقول «؛ لولا الاسلام ، عكرت مكراً لا تطيقه العرب ، وعنه انه قال «؛ لولا سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : المكر والخديعة في النار لكنت من امكر هذه الامة .

<sup>(1)</sup> مطلع الشمس.

#### کر مه

قال ابراهيم بن سور بن هلال الثقفي في كتاب الغارات : كان قيس مع بعض الصحابة في سفر في حياة رسول الله على فكان ينفق عليهم ويفضل ، فقال احدهم : ان هذا لا يقوم به مال ابوك فأمسك يدك ، فلما قدموا من سفرهم ، قال سعد لذلك القائل : اردت ان تبخل ابني ، انا يقوم لا نستطيع البخل . وكان قيس يقول في دعائه اللهم ارزقني حداً ومجداً ، فانه لا حمد الا بفعل ، ولا مجد الا بجال اللهم وسع علي فان القليل لا يسعني ولا اسعه .

وعن جابر في قصة جيش العرة ان قيساً كان في ذلك الحين وانه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك فهنأه امير الجيش وهو ابو عبيدة فبلغ النبي عَيَّلًة ، فقال : الجود من شيمة اهل هذا البيت .

وجاءته عجوز كانت تألفه ، فقال لها كيف حالك ؟ فقالت ما في بيتي جرذ ، فقال ما احسن ما سألت ، لاكثرن جرذ بيتك املؤ وا بيتها خبزاً وسمناً وتمراً .

### ولاؤه لعلى عليه السلام

كان مخلصاً في الولاء لعلي (ع) عارفاً بقدره ، وبلغ به الأمر ان خاصم اباه حين ذكر امامه مرة كلاماً كان سمعه من النبي علله في حق علي ، فقال قيس لابيه «؛ انت سمعت رسول الله علله يقول هذا الكلام في علي ابن ابي طالب ثم تطلب الخلافة ويقول اصحابك منا امير ومنكم امير ، والله لا كلمتك من رأسي بعد هذا كلمة ابداً .

وقال عنه الفضل بن شاذان: انه كان من السابقين الذين رجعوا إلى امير المؤمنين (ع). وقال ابن ابي الحديد: كان قيس من كبار شيعة امير المؤمنين (ع) وقاتل بمحبته وولائه، وشهد معه حروبه كلها، وكان مع الحسن (ع) ونقم عليه صلحه معادية، وكان طالبي الرأي نخلصاً اعتقاده

وقال ابراهيم بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات : كان قيس من شيعة علي مناصحاً له ولولده ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات .

### توليته مصر وعزله عنها

قال ابراهيم: لما ولي علي (ع) الخلافة قال لقيس من كلام له «؛ سر إلى مصر فقد وليتك، فاذا انت قدمتها ان شاء الله فأحسن إلى المحسن، واشتد على المريب وارفق على العامة والخاصة فالرفق ايمن.

فقال قيس من كلام له : واما ما اوصيتني به من الرفق والاحسان ، فالله تعالى هو المستعان على ذلك .

فخرج قيس في سبعة من اهله حتى دخل مصر ، فصعد المنبر ، وامر بكتاب معه فقرىء على الناس ، فيه : من عبد الله على امير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين ، سلام عليكم ، فإني احمد الله اليكم ، الذين لا اله إلا هو اما بعد فإن الله بحسن صنيعه وقدره وتذكيره اختار

الاسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله وبعث به ابناءه إلى عبادة ، فكان مما اكرم الله عز وجل به هذه الامة وخصهم من الفضل ان بعث محمداً على اليهم فعلمهم الكتاب والحكمة والسنة والفرائض وادبهم لكيها يهتدوا وجمعهم لكيها لا يتفرقوا وزكاهم لكيها لا يطهروا فلها قضى من ذلك ما عليه قبضه الله اليه فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه، ثم ان المسلمين من بعده استخلفوا اميرين منهم احسنا السيرة ثم توفيا فولي من بعدهما وال احدث احداثاً فوجدت الامة عليه مقالاً ، فقالوا ثم نقموا فتغيروا ثم جاءوني فبايعوني وانا استهدي الله الهدى واستعينه على التقوى ، الا وان لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله والقيام بحقه والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد بعثت لكم قيس بن سعد الانصاري امير فوازروه واعينوه على الحق . وقد امرته بالاحسان إلى عسنكم والشدة على مريكم والرفق بعوامكم وخواصكم وهو ممن ارضي هديه وارجو صلاحه ونصحه اسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً وثواباً جميلاً ومحة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيباً فحمد الله واثنى عليه وقال الحمد الله الذي جاء بالحق وامات الباطل وكبت الظالمين . أيها الناس انا بايعنا خير من فعلم من بعد نبينا محمد ﷺ فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله فان نحن لم نعمل بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم .

فقام الناس فبايعوا . واستقامت امور مصر واعمالها لقيس وبعث عليها عماله . الا ان قرية منها قد أعظم اهلها مثل عثمان ، وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث ، فبعث إلى قيس : انا لا نأتيك فابعث عمالك فالأرض ارضك ، ولكن اقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير اليه امر الناس .

ووثب مسلمة بن مخلد الانصاري فنعى عثمان ودعا إلى الطلب بدحه ، فأرسل اليه قيس ويحك أعليَّ تثبت والله ما احب ان لي ملك الشام ومصر واني قتلتك فاحقن دمك . فارسل اليه مسلمة ، اني كاف عنك ما دمت انت والي مصر .

وبعث قيس إلى الذين اعتزلوا اني لا اكرهكم على البيعة ولكني ادعكم واكف عنكم فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلد، وجبى الخراج، وليس احد ينازعه.

وخرج على (ع) إلى الجمل وقيس على مصر، ورجع إلى الكوفة من البصرة وهو بمكانة، فكان اثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر واعمالها من الشام ومخافة ان يقبل على بأهل العراق ويقبل اليه قيس باهل مصر فيقع بينها.

وكتب معاوية إلى قيس وعلي يومئذ بالكوفة قبل ان يسير إلى صفين :

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد سلام عليك فاني احمد الله الذي لا اله إلا هو. اما بعد ان كنتم فقمتم على عثمان في عثرة رأيتموها او ضربة سوط ضربها او شتمه رجلا او تسييره احداً أو في

استعماله الفتيان من اهله فانكم قد علمتم ان كنتم تعلمون ان دمه لم يكن ليحل لكم بذلك فقد ركبتم عظيها من الامر وجئتم شيئاً إذا فتب يا قيس إلى ربك ان كنت من المجلبين على عثمان ان كانت التوبة قبل الموت تفي شيئاً ، واما صاحبك فقد استيقن انه اغرى الناس بقتله وحملهم على قتله على قتله ، وانه لم يسلم من دمه عظيم قومك ، فان استطعت يا قيس ان تكون محن يطلب بدم عثمان فافعل وبايعنا على على في أمرنا هذا ولك سلطان العراقين ان انا ظفرت ما بقيت ولمن احببت من اهل بيتك سلطان الحجاز ما دام في سلطان وسيلتي غير هذا ما تحب فانك لا تسألني شيئاً الا اثبته واكتب إلى رأيك فيها كتبت اليك .

فلما جاء اليه كتاب معاوية احب ان يرافقه ولا يبدي له امره ولا يعجل له حرية فكتب اليه:

اما بعد فقد وصل الي كتابك وفهمت الذي ذكرت من امر عثمان وذلك امر لم اقاربه وذكرت ان صاحبي هو الذي اغرى الناس بعثمان ودسهم اليه حتى قتلوه ، وهذا أمر لم اطلع عليه وذكرت لي ان عظيم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري ان أولى الناس كان في امره عشيرتي . وأما ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه وما عرضت علي فقد فهمته وهذا أمر لي فيه نظر وفكر ، وليس هذا عما يعجل إلى مثله . وانا كان عنك وليس يأتيك من قبلي شيء تكرهه حتى نرى وترى ان شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

فلما قرأ معاوية كتابه لم يره الا مقارباً مباعداً ، ولم يأمن من ان يكون في ذلك مجادعاً مكايداً ، فكتب اليه :

اما بعد فقد قرأت كتابك فلم ارك تدنو فاعدك سلماً ولم ارك تباعد فاعدك حرباً ، اراك كحبل الجرور ، وليس مثلي يصافح بالخدايع ولا يخادع بالمكايد ومعه عدد الرجال واعنة الخيل فان قبلت الذي عرضت عليك فلك ما اعطيتك وان انت لم تفعل املاً عليك مصر خيلاً ورجلاً والسلام .

فلها قرأ قيس كتابه وعلم انه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة اظهر له ما في نفسه فكتُب اليه :

من قيس بن سعد إلى معاوية بن ابي سفيان . أما بعد فالعجيب من استسقاطك رأيي والطمع في ان تسومني ، لا اباً لغيرك الخروج من طاعة أولى الناس بالامر واقولهم بالحق واهداهم سبيلاً واقربهم من رسول الله وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة ابعد الناس من هذا الأمر واقولهم بالزور واضلهم سبيلا وانآهم من رسول الله وسيلة ، ولذلك قوم ضالون مضلون طواغيت من طواغيت ابليس . واما قولك انك تملأ على مصر خيلاً ورجلاً فلئن لم اشغلك في ذلك حتى يكون منك انك لذو جد . والسلام .

فلما اتى معاوية كتاب قيس أيس ونقل مكانه عليه وكان ان يكون مكانه غيره احب إليه ، فأظهر للناس ان قيساً قد بايعكم فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاربه واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على اهل الشام . قال : فشاع في الشام كلها ان قيساً صالح معاوية . واتت عيون على اليه بذلك فاعظمه واكبره وتعجب له ودعا ابنيه حسناً وحسيناً وابنه محمداً وعبد الله بن جعفر فاعلمهم بذلك وقال ما رأيكم ؟ فقال

عبد الله بن جعفر يا امير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، اعزل قيساً عن مصر. قال على والله اني غير مصدق بهذا على قيس. فقال عبد الله اعزله يا امير المؤمنين فان كان ما قد قيل حقا فلا يعتزل لك ان عزلته. قال: وانهم لكذلك اذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد فيه:

اما بعد فاني اخبرك يا امير المؤمنين اكرمك لله واعزك ان قبلي رجالاً معتزلين سألوني ان اكف عنهم وادعهم على حالهم حتى يستقيم امر الناس فترى ويرون ، وقد رأيت ان أكف عنهم ولا اعجل بحربهم وان تألفهم فيها بين ذلك لعل الله ان يقبل بقلوبهم ويفرقهم عن ضلالهم ان شاء الله والسلام .

فقال عبد الله بن جعفر يا امير المؤمنين انك ان اطعته في تركهم واعتزالهم استشري الأمر وتفاقمت الفتنة وقعد عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيها ، ولكن مره بقتالهم .

فكتب اليه على يشير بقتالهم ، واجابة قيس بان الرأي ترك قتالهم ، فلم اجابه بذلك قال عبد الله بن جعفر يا امير المؤمنين ابعث محمد بن ابي بكر إلى مصر يكفيك امرها واعزل قيساً فوالله لبلغني ان قيساً يقول ان سلطان لا يتم الا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء ، والله ما احب ان لي سلطان الشام مع سلطان مصر وانني قتلت ابن مخلد .

وكان عبد الله بن جعفر اخا محمد بن ابي بكر لامه ، وكان يجب ان يكون له امرة وسلطان ، فاستعمل علي محمد بن ابي بكر على مصر وكتب معه كتاباً إلى أهل مصر قدمها ، فقال له قيس ما بال امير المؤمنين ؟ ما غيره ؟ ادخل احدي بيني وبينه ؟ امنزلا هذا السلطان سلطانك ، وكان بينها نسب ، كان قيس متزوجاً (قريبة) بنت ابي قحافة اخت ابي بكر ، فكان قيس زوج عمة محمد ، فقال قيس لا والله لا اقيم معك ساعة واحدة وغضب حين عزله علي ، وخرج من مصر مقبلاً إلى المدينة ، ولم يحض إلى على بالكوفة .

قال ابراهيم: ثم اقبل قيس حتى قدم المدينة فجاءه حسان بن ثابت شامتاً وكان عثمانياً ، فقال له: نزعك على بن ابي طالب وقد قتلت عثمان فبقي عليك الأثم ولم يحسن لك الشكر، فزجره قيس، وقال: يا اعمى القلب يا اعمى البصر، والله لولا ان القي بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك، ثم اخرجه من عنده.

ثم ان قيساً وسهل بن حنيف خرجا حتى قدما على علي بالكوفة فخبره قيس الخبر وما كان بمصر فصدقه وشهد مع علي صفين هو وسهل بن حنيف .

وفي التعليق على عزل قيس عن مصر كتب عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية الامام»:

عزله الامام لانه شك فيه ، وكان اصحاب على يحرضونه على عزله وهو يستمهلهم ويراجع رأيه فيه حتى اجتمعت الشبهات لديه ، فعزله غير واثق من البراءة .

وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالضعيفة ، فأن قيس بن سعد لم يدخل مصر الا بعد ان مر بجماعة من حزب معاوية فاجازوه ولم يحاربوه

وهو في سبعة نفر لا يحمونه من بطشهم ، فحبسوه حين اجازوه من العثمانية الهاربين إلى مصر من دولة علي في الحجاز.

ولما بايع المصريون عليا على يديه بقي العثمانيون لا يبايعون ولا يثورون وقالوا له: امهلنا حتى يتبين لنا الامر، فامهلهم وتركهم وادعين حيث طاب لهم المقام بجوار الاسكندرية.

ثم اغراه معاوية بمناصرته والخروج على الامام فكتب اليه كلاماً لا إلى الرفض ولا إلى القبول ، ويصح لمن سمع بهذا الكلام ان يحسبه مراوغاً لمعاوية او يحسبه مترقباً لساعة الفصل بين الخصمين .

ثم اشتد وعيده حين انذره معاوية . واراد الامام ان يستيقن من الخصومة بين قيس ومعاوية فأمر قيساً ان يحارب المتخلفين عن البيعة فلم يفعل .

فتعاظم شك الامام واصحابه وكثر المشيرون عليه بعزل قيس واستقدامه.

إلى أن يقول العقاد .

ومن عجائب هذه القصة ان معاوية ندم على تقريب قيس من جوار على وقال : « لو امددته بمائة الف لكانوا اهون على من قيس » .

وعلى نفس الموضوع على عبد الحميد بن ابي الحديد شارح النهج فقال : ليس يمكن ان يقال ان محمد بن ابي بكر لم يكن بأهل لولاية مصر ، لانه كان شجاعاً زاهداً فاضلاً صحيح العقل والرأي ، وكان مع ذلك من المخلصين في محبة امير المؤمنين عليه السلام والمجتهدين في طاعته وممن لا يتهم عليه ولا يرتاب بنصحه وهو ربيبه وخريجه ويجري مجرى احد اولاده لتربيته له واشفاقه عليه ، ثم كان المصريون على غاية المحبة له والايثار لولايته . ولما حاصر عثمان وطالبوه بعزل عبد الله بن سعد بن ابي سرح عنهم اقترحوا تأمير محمد بن ابي بكر عليهم ، فكتب له عثمان بالعهد إلى مصر ، وسار معه حتى تعقبه كتاب عثمان إلى عبد الله بن أبي سرح في امره وامر المصريين بما هو معروف فعادوا جميعاً .

إذن فلم يكن من ظاهر الرأي ووجه التدبير الا توليه محمد بن ابي بكر على مصر لما ظهر من ميل المصريين اليه وايثارهم له واستحقاقه لذلك بتكامل خصال الفضل فيه ، فكان الظن قوياً باتفاق الرعية على طاعته وانقيادهم إلى نصرته واجتماعهم على محبته (اهـ).

### روايته عن النبي ﷺ

لقيس عدة احاديث روى عن النبي الله وعن ابيه وروى عن عبد الرحمان ابي ليلى وعروة بن الزبير والشعبي وميمون بن ابي شبيب وعريب بن حيد الهمداني وجماعة

وقال محمد بن سعد في الطبقات: اخبرنا محمد بن عمر الاسلمي حدثني شيخ من بلمصطلق عن ابيه ان رسول الله على لما انصرف من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وامره ان يطأ صداء (قبيلة من اليمن) فعسكر بناحية قناة في اربعمائة من المسلمين وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبرهم فخرج سريعاً حتى ورد على رسول الله على فقال جئتك وافداً على من ورائي فأردد الجيش وانا لك بقومي فردهم رسول الله على فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله على خسة عشر رجلاً فاسلموا وبايعوا رسول الله على من وراءهم من قومهم ورجعوا إلى بلادهم ففشا فيهم الاسلام فوافى النبي على مائة رجل منهم في حجة الوداع.

وقال نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان امير المؤمنين عليه السلام لما عزم على المسير إلى صفين دعا من كان معه من المهاجرين والانصار فاستشارهم فقام فيمن قام قيس بن سعد بن عبادة فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا امير المؤمنين انكمش بنا إلى عدونا ولا تعرج فوالله لجهادهم احب إلى من جهاد الترك والروم لادهانهم في دين الله واستذلا لهم اولياء الله من اصحاب محمد عليه من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان اذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه او حرموه او سيروه وفيئنا لهم في انفسهم حلال ونحن لهم فيها يزعمون قطين ، قال : يعنى رقيق ، فقال اشياخ الانصار منهم خزيمة بن ثابت وابو ايوب الانصاري وغيرهما لم تقدمت اشياخ قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام فقال اما اني عارف بفضلكم معظم لشأنكم ولكني وجدت في نفسى الضغن الذي جاش في صدوركم حين ذكرت الاحزاب ( اهـ ) وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ان معاوية لما تعاظمت عليه الامور يوم صفين جمع خواص اصحابه فقال لهم انه قد غمني رجال من اصحاب على وعد فيهم قيس بن سعد في الانصار فعباً لكل رجل منهم رجلًا من أصحابه فجعل من قريش بسربن ارطاة لقتال قيس بن سعد فخرج بسر في الخيل فلقي 'قيس بن سعد في كماة الانصار فاشتدت الحرب بينهما وبرز قيس وهو يقول:

أنا ابن سعد زانه عباده والخزرجيون رجال ساده ليس فراري في الوغى بعاده إن الفرار للفتى قلاده يا رب أنت لقني الشهادة القتل خير من عناق غاده

فطعن خيل بسر وبرز له بسر فطعن قيساً فضربه قيس بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم جميعاً ولقيس الفضل. ودعا معاوية يوماً بصفين النعمان بن بشير الأنصاري ومسلمة بن مخلد الأنصاري ولم يكن معه من الأنصار غيرهما فقال لقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال حتى ما اسأل عن فارس إلا قالوا قتلته الأنصار أما والله لأرمينهم بأعدائهم من رجال لم يغذهم التمر والطفيشل(۱) يقولون نحن الأنصار قد والله آووا ونصروا ولكن أفسدوا والطفيشل(۱) يقولون نحن الأنصار قل والله وقال يا معاوية لا تلومن الأنصار بسرعهم في الحرب فأنهم كذلك كانوا في الجاهلية وأما دعاؤ هم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول الله ينش وأما لقاؤك إياهم في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقيت قريش منهم وأما التمر والطفيشل فإن التمر كان لنا فلما إن ذقتموه شاركتمونا فيه وأما الطفيشل فكان لليهود فلما أكلناه غلبناهم عليه كما غلبت قريش على السخينة (۱) ثم تكلم مسلمة بن غلد بما يشبه ذلك وقال في آخر

الطفيشل مرق معروف ، يعيب الانصار بان طعامهم التمر وهذا.
 لها ـ المؤلف

<sup>(</sup>٢) السخينة طعام رقيق يتخذ من دقيق كانت تأكله قريش فعيرت به وصار لقبا

كلامه وأما التمر والطفيشل فيجران عليك نسب السخينة والخرنوب وانتهى الكلام إلى الأنصار فجمع قيس بن سعد عبادة الأنصاري الأنصار وقام فيهم خطيباً فقال:

إن معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحبكم فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمس وإن وترتموه في الاسلام لقد وترتموه في الشرك وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصرة هذا الدين الذي أنتم عليه فجدوا اليوم جدا تنسون ما كان أمس وجدوا غدا جداً تنسون ما كان اليوم وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب وأما التمر فإنا لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه وأما الطفيشل فلو كان طعامنا سميناً به كما سميت قريش السخينة ثم قال قيس بن سعد في ذلك:

يا ابن هند دم التوثب في الحر ب إذا نحن بالجياد سرينا نحن من قد علمت فادن إذا شئه لله عن شئت في العجاج الينا إن تشا فارس له فارس منه ثم لا تنزع العجاجة حتى إننا اللذين للدى الفت بعد بدر وتلك قاصمة الظه يوم الأحزاب فيه قد علم

ا وإن شئت باللفيف التقيا تنجلي حربنا لنا أو علينا ح شهدنا خيبراً وحنينا ر واحد وبالنضير ثنينا الناس شفينا من قبلكم واشتفينا

فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاص فقال ما ترى في شتم الأنصار فقال أرى أن توعد ولا تشتم قال معاوية إن قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيباً وهو يريد أن يفنينا غدا إن لم يحبسه حابس الغد فها الرأي قال الرأى التوكل والصبر وأن تبعث إلى رجال من رؤساء الأنصار فتعاتبهم فبعث إليهم فمشوا إلى قيس فقالوا إن معاوية لا يريد شتمنا فكف عن شتمه فقال إن مثلي لا يشتم ولكن لا أكف عن حربه حتى ألقى الله . وتحركت الخيل غدوة فظن قيس أن معاوية فيها فحمل على رجل يشبهه فضربه ثم انصرف وهو يقول:

خـوفتني أكلب قوم عـاويه إلي با ابن الخاطئين الماضية ترقل أرقال العجوز الخاوية في أثر الساري ليالي الشاتيه

فلما تحاجز الفريقان شتمه معاوية شتمأ قبيحأ وشتم الأنصار فغضب النعمان ومسلمة فأرضاهما بعدما هما أن ينصرفا إلى قومهما ثم إن معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتيه ويسأله السلم فخرج فقال له يا قيس الستم معشر الأنصار تعلمون إنكم أخطأتم في خذل عثمان وقتلتم أنصاره يوم الجمل وحملتم خيولكم على أهل الشام بصفين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً لكانت واحدة بواحدة ولكنكم خذلتم حقاً ونصرتم باطلًا ثم لم ترضوا حتى أوغلتم في الحرب ودعوتم إلى البراز ثم لا ينزل بعلى أمر قط إلا هونتم عليه المصيبة ووعدتموه بالظفر وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم فاتقوا الله في البقية فضحك قيس ثم قال ما كنت أراك يا نعمان تجزي على هذه المقالة أنه لا ينصح أخاه من غش نفسه وأنت والله الغاش الضال المضل أما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذ مني واحدة قتل عثمان من لست خيراً منه وخذله من هو خير منك وأما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكت وأما معاوية فوالله إن لو اجتمعت عليه العرب لقاتلته الأنصار وأما قولك أنا لسنا كالناس فنحن في هذه

الحرب كما كنا مع رسول الله ﷺ نتقى السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ولكن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أو إعرابياً أو يمانياً مستدرجاً بغرور وانظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان الذين رضى الله عنهم ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وغير صويحبك ولستها والله ببدريين ولا أحديين ول لكما سابقة في الاسلام ولا آية في القرآن ولعمري لئن شغبت علينا فقد شغب علينا أبوك وقال قيس في ذلك:

خوص العيون تحثها الركبان والراقصات بكل أشعث أغبر عمن نحاربه ولا النعمان ما ابن المخلد ناسياً أسيافناً لو كان ينفع صاحبيه عيان تركا العيان وفي العيان كفاية

وقال نصر أن علياً عليه السلام دعا قيس بن سعد يوم صفين فأثنى عليه خيراً وسوده على الأنصار . ولما بعث الحسن (ع) عبيد الله بن العباس على مقدمته إلى لقاء معاوية أمره أن يشاور قيس بن سعد وسعيد بن قيس الهمداني وكانا معه ولما خطب الحسن (ع) الناس وحثهم على الجهاد معه فتثاقلوا قام قيس في جماعة فأنبوا الناس ولاموهم وحرضوهم وكلموا الحسن (ع) بمثل كلام عدي بن حاتم المذكور في ترجمته فقال لهم الحسن (ع) صدقتم رحمكم الله ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة فجزاكم الله خيراً ولما انسل عبيد الله بن العباس ليلاً من عسكر الحسن عليه السلام إلى عسكر معاوية وأصبحوا بغير أمير صلى بهم قيس بن سعد ثم خطبهم فقال أيها الناس لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورغ « أي الجبان » إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خيراً قط إن أباه عم رسول الله ﷺ خرج يقاتله ببدر فأسره كعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول الله ﷺ فأخذ فداه فقسمه بين المسلمين وأن أخاه ولاه على (ع) على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال وإن هذا ولاه أيضاً على اليمن فهرب من بسر بن ارطاة وترك ولده حتى قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع فتنادى الناس الحمد لله الذي أخرجه من بيننا امض بنا إلى عدونا فنهض بهم وخرج إليهم بسر بن ارطاة في عشرين ألفاً فصاحوا بهم هذا أميركم قد بايع وهذا الحسن قد صالح فعلام تقتلون أنفسكم فقال لهم قيس احتاروا إما القتال مع غير إمام أو تبايعون بيعة ضلال فقالوا بل نقاتل بلا إمام فخرجوا وضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم وكتب معاوية إلى قيس يدعوه ويمنيه فكتب إليه قيس لا والله لا تلقاني أبداً إلا وبيني وبينك الرمح فكتب إليه معاوية أما بعد فإنما أنت يهودي ابن يهودي تشقى نفسك وتقتلها فيها ليس لك فإن ظهر أحب الفريقين إليك نبذك وعزلك وإن ظهر أبغضهما إليك نكل بك وقتلك وقد كان أبوك أوتر غير قوسه ورمى غير غرضه وأكثر الحز وأخطأ المفصل فخذله قومه وأدركه يومه فمات بحوران طريدأ غريبأ والسلام . فكتب اليه قيس بن سعد إنما أنت وثن ابن وثن من هذه الأوثان دخلت في الاسلام كرهاً وأقمت عليه فرقاً وخرجت منه طوعاً ولم يجعل الله لك فيه نصيباً لم تتقدم بإسلامك ولم يحدث نفاقك ولم تزل حرباً لله ورسوله وحزباً من أحزاب المشركين فأنت عدو الله ورسوله والمؤمنين من عباده وذكرت أبي ولعمري ما أوتر إلا قوسه ولا رمى إلا غرضه وزعمت إنى يهودي ابن يهودي ولقد علمت وعلمنا أن أبي من أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه وصرت اليه والسلام. فلما قرأ وما كنت في الانصار نكساً مؤنبا

خصيباً إذا ما رائد الحمى اجدبا

ولا فشلًا يوم النزال مغلباً

وسيفأ جرازأ فاتك الحد معضأ

معاوية كتابه غاظه وأراد إجابته فقال له عمرو بن العاص مهلًا إن كاتبته أجابك بأشد من هذا وإن تركته دخل فيها دخل فيه الناس فأمسك عنه وانصرف قِيس بمن معه الى الكوفة . وروى ابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين أنه لما صالح الحسن عليه السلام . معاوية اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف وأبي أن يبايع ( وفي رواية ) لأبي الفرج أن معاوية أرسل إلى قيس يدعوه إلى البيعة فأتي به قال وكان رجلًا طويلًا يركب الفرس ورجلاه يخطان في الأرض وما في وجهه طاقة شعر فلما أرادوا بأن يدخلوه إليه قال إني حلفت أن لا ألقاه إلا وبيني وبينه الرمح أو السيف فأمر معاوية رمح أو سيف فوضع بينه وبينه ليبر يمينه فأقبل قيس على الحسن فقال أنا في حل من بيعتك قال نعم فألقي لقيس كرسي وجلس معاوية على سريره فقال له معاوية هل تبايع قال نعم فوضع يده على فخذه ولم يمدها إلى معاوية فجاء معاوية عن سريره واكب على قيس حتى مسح يده على يده فها رفع قيس إليه يده « ا هـ » ومرض قيس فاستبطأ إخوانه عن عيادته فسال عنهم فقيل انهم يستحون ممالك عليهم من الدين فقال اخزى الله ما لا يمنع الأخوان من الزيارة ثم أمر منادياً من كان لقيس عليه دين فهو في حل منه فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده .

وقال قيس يوم صفين :

قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا الذي فتح البصر وعلى إمامنا وإمام حين قال النبي من كنت مولاه إن ما قاله النبي على الام

حسبنا ربنا ونعم الوكيل ة بالأمس والحديث طويل لسوانا أق به التنزيل فهذا مولاه خطب جليل ـة حتم ما فيه قال وقيل

قيس بن عبد الله

قيل أنه اسم النابغة الجعدي وقيل اسمه حيان بن قيس وذكرنا ترجمته والخلاف في اسمه في حيان بن قيس .

قيس بن عمرو المعروف بالنجاشي

شاعر أهل العراق توفي في حدود سنة ٥٠.

من شعره في صفين قوله: كفى حزناً إن عصينا إمامنا وإن لأهل الشام في ذاك فضلهم فسبحان من أرسى ثبيراً مكانه

أيعصى إمام أوجب الله حقه

علياً وإن القوم طاعوا معاوية علينا بما قالوه فالعين باكية ومن أمسك السبع الطباق كما هيه علينا وأهل الشام طوعاً لطاغيه

ومن شعره يرثي عمـرو بن محصن الانصاري ، وقد كان عمـرو من اعلام اصحاب على عليه السلام قتل في المعركة وجزع على لقتله: إذا صارخ الحي المصبح ثوباً لنعم فتي الحيين عمرو بن محصن اخى ثقة في الصالحات مجرباً لقد فنجع الأنصار طراً بيد ملأت وقرن قد تركت مسلباً فيا رب خير قد أفدت وجفنة فآب ذليلًا بعد أن كان مغضباً ويا رب خصم قد رددت بغيظة وراية مجد قد حملت وغزوة

شهدت إذ النكس الجبان تهيبا

حويطا على جل العشيرة ماجوا طويل عماد المجد رحبا فنأوه عظیم رماد النار لم تك فاحشاً وكنت ربيعاً ينفع الناس سيبه فإن يقتلوا الحر الكريم ابن محصن وأن يقتلوا ابني بديل وهاشها ونحن تركنا حميراً في صفوفكم وافلتنا تحت الاسنة مرتد ونحن تركنا عند مختلف القنا بصفین لما ارفض عنه رجالکم وطلحة من بعد الزبير ولم ندع ونحن أحطنا بالبعير وأهله

فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا فنحن تركنا منكم القرن اعضبا لدى الحرب صرعى كالنخيل مشذبا وكان قديما في الفرار مدربا أخاكم عبيد الله لحماً ملحباً ووجه ابن عتاب تركناه ملغبا لضبة في الهيجا عريفاً ومنكباً ونحن سقيناكم سمامأ معتشبأ

وقال النجاشي يذكر علياً عليه السلام وجده في الأمر: حتى يقام حقوق الله والحرم إني أخال علياً غير مرتدع كأنه الصقر في عرنينه شمم أما ترى النقع معصوباً بلمته

> ومن شعره في صفين : ونجى ابن حرب سابح ذو علالة

إذا قلت أطراف الرماح تنوشه وكنت كذي رجلين رجل صحيحة فأما التي صحت فأزد شنوءة

ومن شعره في معاوية : يا أيها الرجل المبدى عداوته وما علمت بما أضمرت من حنق إذا نفست على الأمجاد مجدهم واعلم بأن على الخير من نمر لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهم نعم الفتى أنت لولا أن بنيكما ولا أخالك إلا لست منتهيأ

في أبيات عظم وقعها عنه

جعلتم علياً وأشياعه

إلى أول الناس بعد النبي

وصهر الرسول ومن مثله

رو لنفسك أن الأمر يؤتمر حتى أتتنى به الركبان تبتدر فأبسط يديك فإن الخير مبتدر شم العرانين لا يعلوهم بشر ما دام بالحزن من صمانها الحجر كها تفاضل ضوء الشمس والقمر حتى ينيمك من أظفاره ظفر

معاوية ومن شعره فيه:

أشيح هزيم والرماح دواني

مرته له الساقان والقدمان

ورجل بها ريب من الحدثان

وأما التي شلت فأزد عمان

فقد حقق الله ما تحذرونا دعن يا معاوي ما لن يكونا أتاكم على بأهل الحجاز وأهل العراق فما تصنعونا وأشعث نهد يسر العيونا على كل جرداء خيفانة عليها فوارس شيعية(١) كأسد العرين حمين العرينا وضرب الفوارس في النقع دينا يرون الطعان خلال العجاج وطلحة والمعشر الناكثينا هم هزموا الجمع جمع الزبير فقل للمضلل من وائل

ومن جعل الغث يومأ سميناً نظير ابن هند ألا تستحونا وصنو الرسول من العالمين إذا كان يوم يشيب القرونا

وفي الطليعة: وذكر له ابن أبي الحديد هناة لا تصح.

قيس بن عمار بن حيان التغلبي مولاهم أخو إسحاق بن عمار في الخلاصة : قريب الأمر ( ا هـ ) ومر في اسحاق قول النجاشي أنه

<sup>(</sup>١) هذا يدل على قدم هذه اللفظة (المؤلف).

ثقة وإخوته يوسف ويونس وقيس واسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة والتوثيق فيه خاص بإسحاق فلا يشمل إخوته وعن رجال بن داود عن جش وكش ثقة هو وإخوته والوهم فيه ظاهر إذ ليس في كش من ذلك شيء والموجود في جش ما سمعت ، نعم ربما يستفاد مدحه من قوله وهو في بيت كبير من الشيعة .

قيس بن فهدان الكندي .

مات بعد سنة ٥١ .

من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين انه خرج رجل من عك ليسأل المبارزة فخرج إليه قيس بن فهدان الكندي في لبث العكي أن طعنه فقتله فقال قيس :

لقد علمت عك بصفين اننا إذا ما نلاقي الخيل نطعنها شزرا ونحمل رايات القتال بحقها ونوردها بيضا ونصدرها حرا

وروى نصر أيضاً في كتاب صفين ان قيس بن فهدان كان يحرض اصحابه يوم صفين ويقول: إذا شددتم فشدوا جميعاً وغضوا الابصار واقلوا الكلام واللغط واغنوا الاقران ولا تؤتين من قبلكم العرب.

#### قيس الماصر.

روى الكليني في الكافي بسنده عن يونس بن يعقوب حديثاً ذكرناه في سيرة الصادق (ع) فيه خبر الشامي الذي جاء لمناظرة اصحاب الصادق (ع) فقال ليونس أنظر من ترى من المتكلمين فادخله جماعة منهم الاحول وكان متكلما وقيس الماصر قال وكان متكلماً إلى أن قال: فقال قيس الماصر كلمه ، فكلمه ، إلى أن قال: ثم التفت إلى قيس الماصر فقال متكلم واقرب ما تكون من الحق ، والخبر عن رسول الله عن ابعد ما تكون منه تمزج الحق بالباطل وقليل الحق يكفي من كثير الباطل انت والاحول ففازان حادقان (الحديث).

أبو شداد قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن على بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار البجلي الاحمسي .

قتل بصفين مع أمير المؤمنين عليه السلام سنة ٣٧.

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر عن عبد السلام بن عبدالله عن جابر ان راية بجيلة في صفين كانت في أحمس مع أبي شداد قيس بن مكشوح فقالت له بجيلة خذ رايتنا فقال غيري خير لكم مني قالوا . ما تريد غيرك قال فوالله لئن اعطيتمونيها لا انتهي بكم دون صاحب الترس المذهب وعلى رأس معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائم معه ترس مذهب يستره من الشمس قالوا اصنع ما شئت فاخذها ثم زحف وهو مقول :

ان علياً ذو اناة صارم جلد إذا ما حضر العزائم لم رأى ما تفعل الاشائم قام له الندروة والاكارم الأشيبان مالك وهاشم

ثم زحف بالراية حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهب وكان في خيل عظيمة من اصحاب معاوية فاقتتل الناس هنالك قتالاً شديداً وشد أبو

شداد بسيفه نحو صاحب الترس فتعرض له رومي لمعاوية فضرب قدم أبي شداد فقطعها وضربه أبو شداد فقتله واشرعت إليه الاسنة فقتل وأخذ الراية عبدالله بن قلع الاحمسى وهو يقول:

لا يبعد الله ابا شداد حيث اجاب دعوة المنادي وشد بالسيف على الاعادي نعم الفتى كان لدى الطراد وفي طعان الخيال والجالاد

علم الدين ابو الفضل قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني المصري الحكيم المهندس.

توفي بدمشق في جمادى الآخرة سنة ٦٤٩.

قال الشعار في عقود الجمان كانت له يد قوية في علوم الحكمة والهندسة قال وحدثني كمال الدين أبو القاسم عمر بن احمد بن العديم قال اخبرني علم الدين قال كتب إليَّ الحيكم نصير الدين الطوسي من بلاد الاسماعيلية كتاباً يتضمن اسئلة من الحكمة صدره بقوله:

سلام على العلامة المتبحر على علم الدين الحنيفي قيصر

في أبيات قال فاجبته عن كتابه وصدرته بقولي:

سلام على المبدي السلام تحية تضوء من الفاظها عرف عنبر

في أبيات<sup>(١)</sup> .

### حرف الكاف

الحاجة كابر بنت الآقا محمد الهادي زوجة محمد عسكر خان ابن الحاج محمد جمال الجيلاني .

وجدت نسخة من كتاب اسمه الجامعة المباركة في آداب الدعاء والذكر وانواعها مرتب على اثني عشر حرفاً فارسي مجدولة مذهبة وقفتها المذكورة على سكنه النجف سنة ١١٨٦

# الكاتب .

هو علي بن محمد استاذ المفيد ويطلق في كلام الفقهاء على محمد بن أحمد بن الجنيد .

#### الكاشاني .

هو محمد مرتضى المدعو بمحسن والمعروف بملا محسن الكاشي . الميرزا كاشفا اليزدي .

له الربع الصائب في بالاسطرلاب وله الربع المخترع بالاسطرلاب أيضاً رد فيه على الخواجة عبد القادر الكيلاني.

الميرزا كاظم بن محمد الرشتى الطبيب الملقب بملك الاطباء .

له كتاب حفظ الصحة ورسالة في وضع الدور والابنية مطبوعان .

السيد كاظم الامين ابن السيد أحمد ابن السيد محمد الامين ابن السيد أبي الحسن موسى .

ولد سنة ١٣٣١ وتوفي في بغداد في ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٣٠٣ ونقل إلى النجف الاشرف فدفن في حجرة آل كبة قريب باب الصحن الشريف المعروف بباب الطوسي .

<sup>(</sup>١) معجم الأداب.

كان عالمًا فاضلًا حافظاً متقناً مؤرخاً واحد زمانه في الاحاطة والضبط وحفظ التواريخ والأثار ودقائق العربية ، وكان شاعراً مطبوعاً منشئاً بليغاً وواعظاً زاهداً عابداً هاجر من جبل عامل إلى النجف الاشرف لطلب العلم في حياة والله السيد أحمد وكان عمره قريب خمس عشرة سنة مع ابن عمه السيد محسن ابن السيد على ابن السيد محمد أمين وكان متزوجاً بأخت السيد كاظم التي ذهبت معه من جبل عامل ويظن ان سفره هذا كان حدود سنة ١٢٥٢ ، وقرأ على الفقيه الشيخ مشكور الحولاوي وتزوج ابنته . وبقي مكباً على طلب العلم حتى فاق اقرانه وامتاز على أهل زمانه بعلوم كثيرة منها اللغة والتاريخ فقد كان عديم النظير فيهما يقف جهابذة العلماء عند قوله ولم ير أضبط منه للعربية في عصره حدثني بعض ثقات بني عمنا انه جرت مذاكرة في بعض مجالس العلم بالنجف في لفظة فقال بعض الحاضرين هي كذا وانا رأيتها البارحة في بعض الكتب فقال السيد اني رأيتها منذ سنة واظن انها خلاف ما تقول فراجعوها فإذا هي كها قال السيد . أما حسن اخلاقه وتقوله وورعه وسخاؤه وكرم طباعه فمها يضرب به المثل وترك بخطه من فرائد التفسير واللغة والتاريخ ودقائقها شيئاً كثيراً وجل شعره في المواعظ والنصائح والأداب والحكم . ووقعت بينه وبين ابن عمه السيد محمد الأمين هنات ومعاتبات لأسباب اعرضنا عن ذكرها وارسل إلى ابن عمه المذكور عدة قصائد يعاتبه فيها ويستعطفه ، وقصائده وكتبه التي كان يرسلها لبني عمه في جبل عامل في المواعظ والنصائح كثيرة وكان له اتصال شديد بتجار بغداد لا سيها آل كبه الكرام الحاج مصطفى واخيه الحاج محمد حسن ابناء الحاج محمد صالح الذين يعجز القلم عن إحصاء محاسنهم وكان له حجرة مخصوصة في دارهم ويقضى جل ايامه عندهم ثم يعود إلى النجف. وفي تكملة امل الأمل وممن عاصرته السيد الجليل والعالم الفاضل الأديب النبيل عمدة الاشراف الاعاظم السيد كاظم الامين العاملي كان واحد عصره في علم الادب والتاريخ وعلى جانب من الآباء وعزة النفس والجلالة والحشمة كبير في اعين العلماء مهاب عند التجار والأدباء آثار السيادة وانوارها ساطعة من جبینه کنت کثیر الانس به من جالسه لا یستطیع مفارقته لحسن محاضرته (اهـ).

#### اولاده

كان له ولد يسمى السيد احمد وكان عالمًا فاضلًا كاملًا توجه من العراق إلى الشام في حياة أبيه فقتل في الطريق وتخلف بولد مات في حياة جده السيد كاظم وولد للسيد كاظم بعد اليأس السيد عبد الهادي ومرت

من شعره ما ارسله من العراق إلى الشيخ حسن السبيتي بعد خروجه من النجف إلى جبل عامل:

شرقت بماء دموعها يا نعازحاً عن مقلة روحى لديك وديسعة الله في تنضييعها عجبا لها ظعنت ونا ر الشوق بين ضلوعها طمعاً بوشك رجوعها ومن العجائب ان لي هيهات ما لم تكتحل عينى بوجه ربيعها ويسقس نساظسرها تجسن فيه لذيذ هجوعها

ذاك الذي نفسى الي فرد المحاسن كلها نبجل الهمام محمد لا زلت مخضل الديار ما عاودت شمس الضحي وتحيتي لك ما شدت

له غدا شدید نزوعها حسن الفعال جميعها سامى الدعام رفيعها طلولها ولابوعها لغروبها وطلوعها ورقاء في تسجيعها

وأرسل إليه من العراق أيضاً بهذه القصيدة وعرض فيها بالعتب على ابن عمه السيد محمد الامين.

> ايا حسن الاخلاق اني لشيق ويا حسن الافعال هل تنجلي النوي وهل بعد شحط يجمع الله شملنا لحاالله هذا الدهر حتام صرفه وكم ريبة يقتادني قود قاهر ولا در در النائبات إلى متى فكم من اخ جم الحفاظ محضته وما كان ظني والحوادث جمة احاشيه عن نقض الوداد وانما ورب أخ لي منه رحم مسيسه رماني مذ طالت بد البعد بيننا وواعدني الحسني وارجى ولم يكن على إنه والحمد الله لم يزل فامن ويمن شاملان ببابه وكم فائز بالسؤال قبل سؤاله ولست بناس ما حباني وإنما وما ذاك إلا إنه نفسى التي عذرتهما ان الحفاظ على النوى لئن اصبحا لم يغنيا عن اخيهما فذاك على الحالين والله عالم ولا برحا طول المدى في سعادة

ومن شعره قوله:

وقائلة اظنك من تميم فقالت بنتها ذا من قریش فقالت امها هـو عبشمي فقالت بنتها هـو هـاشمى فقالت امها وأراه ينمى فقالت بنتها هــو طـالبي فقال امها لا ريب هذا فقالت بنتها علوى بيت حسيني ورب البيت لاحت إلى زين العباد غاه زيد به قد بشر الهادي واثني ومن ماء الامامة بعد ماء النه امام هدی دعا الله جهراً

اليك فهل للوصل من موعد يرجى باسنی صباح بعد ما لیلها دجا فيطفىء من اشواق احشائنا وهجا يعوم بنفسي من عباب الاسي لجا يجانبني بهجا ويقحم بي فجا تمانعني محضا وتمنحني سحجا من الود عذباً لا مشوباً ولا مجا لادرج في اثناء نسيانه درجا هو الجد كم اودى بما نيله ارجى لقد مزجت مني بصافي الولا مزجا بهجرانه والهجر من مثله اشجى ليذهب يوما أو يميل إلى الارجا حمى وركاب الوافدين له تزجي وجود جزيل ثج من كفه ثجا وكم سائل نال المرام ومالجا رأيت الغني فيه عن الناس لي انجي اروم لها الحسني وارجو لها الفلجا لصعب وإن ظن الفتي أنه احجى فلا يعداه من سحابها رهجا اخ لیس ببغی غیر ودهما نهجا ونجمهما لم يأو غير العلى برجا

فقلت لها كفي بالشك جهلا فقلت لها كفي بالعلم فضلا فقلت لها بفيك الترب لالا فقلت اجل نعم اهلا وسهلا إلى العباس منهم قلت كلا فقلت نعم كذا فرعاً واصلا عقيلى فقلت رزقت عقلا قواعده من الخضراء اعلا عليه سماتهم قولا وفعلا وهل كأبي الحسين رأيت مولي عليه بذاك جاء النص يتلى بوة قد سقى عـلا ونهلا ولابن اخيه حتى مات قتلا

مضى بدم الشهادة وهو طهر فيالله من حق مضاع فقلت لها على طرب وكانت لك الحسني اصبت الحق فصلا اراك نبيلة فوقاك عين الـ وعارفة بنا حقاً فهـل من

عليه سلم الباري وصلى له ودم كريم منه طلا تروع اخا النهي حسناً ونبلًا وقلت مقالة صدقاً وعدلا حواسد من حباك كملا وصال قالت الحسناء مهلا

وله شكاية إلى سيد الشهداء الحسين عليه السلام. إلى ابن النبي المصطفى اشتكي كربي ودهرا ابي إلا المقام على حربي وقد ضقت ذرعاً من نزول صروفه على ومن خطب يلم على خطب فصالح فدتك النفس بيني وبينه فها لاسير الدهر غيرك من ندب

وله شكاية إلى أمير المؤمنين عليه السلام.

إليك أمير المؤمنين شكاية تشبث بی داء تطاول مکثه وغاية قصدي منك ما منتهي الرجا فانى منكم لاعدمت انعطافكم قطعت الفيافي قاصداً لجواركم وعفت كما شاء الولا قرب معشري علیکم سلام الله ما مر ذکرکم

إلى الله اشكو من هموم تنوبني

أرى فاقة في فتية زانها التقى

فلو ساعدتني من زماني ملاءة

ولكن دهري جامح عن مآربي

وهون عندي شدة الدهر ان لي

فها دعة في العيش إلا وديعة

فصبراً جميلًا في الحوادث انه

وها انت يا مولاي سامعها مني وانت باذن الله كاشفه عنى افاضته روح البرء سرعان وإلا من على ومولاكم إلا حققوا ظني لاحظى لدى الدارين بالامن واليمن وريف بلاد خص بالانس والحسن وصلى عليكم مؤمنو الانس والجن

واحداث دهر هد ركني وقوعها وذي رحم ما كان مثلي يضيعها لفاض عليهم من يميني ربيعها ونفسى اليها لا يزال نزوعها بها الاجر موفور ويمضى فظيعها ولا شدة إلا الرخاء تبيعها ملاذ التقى يأوي إليه مطيعها

وله مراسلا ابن عمه السيد محمد الامين:

أأبا الجواد مقالة من ناصح بمكارم الاخلاق كن متحلياً وانفع صديقك بالذي هو اهله واستشعر التقوى فإن لباسها والمال عارية وما يلد الفتي والهفتاه إذا دعيت وليس لي أم كيف اسكن في لظي وحشاشتي علقت یا ای بهم فلست بخائب

قد هذبته يد النهي والازمن تهدي الثناء على علاك الالسن وادفع عدوك بالتي هي احسن درع به لك في المخاوف مأمن فإن ويبني المرء ما لا يسكن من صالح الاعمال شيء يوزن لمحمد ولآله هي مسكن آل النبي لكل خير معدن

وله مراسلا ابن عمه المذكور:

تردد في حشى دنف جريح تجاذبني إلى لبنان نفس ابرده بهطال سفوح وينزع بي لذاك السفح شوق ولي جبل من الحلم الرجيح واصبو في هوى تلك الروابي وتدعوني لعاملة وكم من فللة دون اربعها نــزوحي

لئن اصبحت فيها مستهاماً فطوراً استجيب لها وطـوراً فإن قدمت رحلي لارتحل وإن اخرتها فالى مقام لدى بلد به الرحمن اعلى واعظم آدم فيها ورمس فخار الله لي ما فيه رُوحي وأسأله من التقوى شكيما

وله مراسلا أبن عمه المذكور ومشتكياً من الزمان :

من الاهوال في هذي البلاد ولو علم ابن عمى ما نقاسي ولازم جفها طول السهاد لفاضت عينه جزعاً عليناً احد شبا من البيض الحداد وفرج بعضها عنا بعزم حبواد أبا الجواد أخا الجواد عنيت محمداً فرع الامين الـ وجلاها بصوب منه اشهى إلى الظمآن من صوب الغوادي لنا لا زال مبسوط الايادي اليس هو الفتي الندب المرجى

وتنشد عل وجه آخر : .

ولو علم ابن عمي ما نلاقي لفاضت عينه جزعاً علينا وفرج بعضها عنا بعزم وجلاها بصوب منه اشهى اليس هو المجلى مدلهم الـ كفاه الله احداث الليالي

من الاهوال في أرض العراق وفارقها الكرى أي افتراق احد شبا من البيض الرقاق من السلسال والعذاب الرحاق حطوب ومن له فضل السباق وجاد لنا بايام التلاقى

فرب أخ بها طلق صبيح

اقول لها مكانك تستريجي

قدمت إذا على بلد فسيح

حميد الامر ذي ثمن ربيح

لصنو المصطفى اسنى ضريح

لشيخ المرسلين الغر نوح

لدى الدنيا وبعد فراقَ رُوحي

بها أقوى على نفس جموح

ورأيت له رقعة بخطـه ارسلها مع كتاب إلى ابن عمه السالف ذكره وكانت وقعت بينهما وحشة جفاه لاجلها ابن عمه المذكور فقال يعاتبه ويستعطفه وهذا لفظها:

هذه الابيات دارت في خلدي وسنحت على خاطري ساعة تحرير الكتاب وعن لي اثباتها وارسالها معه والمقروح إذا نفث استراح ونسأله تعالى العفو والعافية وحسن الخاتمة والستر في الدنيا والآخرة:

> طوى الدهر ما بيني وبين مخمد وعاثت يد الايام فينا وأننا على غير شيء كان بيني وبينه عجبت وأيام الزمان عجائب وحبل ولاء شده الله بيننا ومن عجب الايام مثلى ومثله اليس ابونا قام في اهل بيته فقطعت الارحام منه وضيعت يعز على اسلافكم يا بني العلى وما كان ظن القوم ان ابن حرة

اخى وابن عمى بالجفا والتباعد لأثنان كنا في العيون كواحد ولكن اصابت شملنا عين حاسد وأعجبها انكار كف لساعد يبت بنزر من طريف وتالد يفيض باء سائغ الورد بارد واوصى بنيه بالتقى والتوادد وصية جد طال مجدا ووالد مقالة ذم من من محب وحاقد يفوه بها بين الملا في المشاهد

وله معاتباً ابن عمه المذكور: لعمرك ما ادري وان كان خاطري على أي شيء سامني الهجر والجفا ولم ادر ما رقى إليه عدونا

يرى من مبادىء الامر آخره طبقا اخ وابن عم ما برحت له وفقا فأصغى كها شاء العدو لما رقي

وهل بعد عد المرء خمسين حجة

وبعد إشتعال الرأس بالشيب ينبغى

فهب انك ناهزت الثمانين سالما

إذا فات منك الاطيبان فلا تُبل

وإن نازعتك النفس يومأ لشهوة

اتامل في الدنيا القرار سفاهة

وما المرء إلا رهن يوم وليلة

وانا بنى حواء اغصان روضة

وهل نحن الا كالاضاحي تتابعت

فآكامها للعفر والعصم موثل

تخطى إليهم في معاقل عزهم

فذا هادم اللذات لا تنس ذكره

منغص شهوات الانام فكم به

فلا يأمن الدنيا امرؤ فهي أيم

وما هي إلا لجة فلتكن بها

فقصر فها طول الدعاء بنافع

تعودت السوءى وما المرء تاركاً

فكم عظة مرت ولم ننتفع بها

ومن لم يرعه لبه وحياؤه

وبالغ في هجري بغير جناية وأصفيته مني الوداد وان يكن واعددته كهفأ وايقنت انه عجبت له وهو الجواد الذي شأى يضن على ادنى الانام علاقة ويعرض اعراض الاجانب عنهم ويغضب دهراً من توهم زلة وأياك والساعى فمبلغك الاذى وذي غربة شط الزمان بألفه بلی أن في نفسي عتاباً لو انني

هواك نفي عن مقلتي طيب الكرى وحبك ارسى في فؤ ادى كها رسى وإن سلوي عنك ولي مجانبا وشوقى إلى رؤياك جاوز حده فيا أيها المولى الكريم ومن له وخير ابن عم من فؤابة هاشم وأزكى فتى تنمية خير عصابة وفرع اصول شرف الله قدرها اتدري وقاك الله كل كريهة أقاسى من الأيام كل عظيمة وبينا فؤ ادي في انصداع من النوي فلا در در الدهر ان صروفه أفي كل يوم لي بأنيابه دم وأعجب شيء أن يراق ولم يقم ولكننا نرضى ونصبر رغبة ونعلم إن الله ما شاء كائن وإن الردي كأس وكل يذوقه ولكننا لا نستفيق جهالة وكل بهاتي الدار سكران واله هنالك لا ينجى الفتى غير ما ال فأسأل ربي ان يعاملنا معاً ولا زلت طول الدهر في دعة ابا الـ وزادك يا ابن العم ربك انعما

كها قد نفيت العسر عنى باليسر بقلبك حب المكرمات الى الحشر كها قد تولى الذم عنك مدى الدهر كها جزت حد العلم والمجد والفخر على اياد لا يقوم بها شكري أقيم به أمري وشد به ازري أوامرها في البر تجري وفي البخر قديماً كما قد شرفت ليلة القدر بأني مطوي الضلوع على جمر يقل وَإِن كنت الجليد لها صبري إذا هو في كسر اتيح على كسر كريم بغير البيض طل أو السمر به أحد منا يطالب بالوتر إلى الله في نيل المثوبة والاجر وإن القضا جار على العبد والحر وداعيه لا ينفك في السر والجهر فنحن نيام والمنايا بنا تسري ولكن إذا متنا افقنا من السكر من الباقيات الصالحات لدى الحشر واخواننا بالفضل واللطف والبر حجواد وعيش مستطاب وفي بشر تقيدها بالحمد منك وبالشكر

وله مراسلًا ابن عمه المذكور ويشكو الزمان وضمنها مواعظ وحكما كثيرة ومديح اهل البيت عليهم السلام ورثاء الحسين (ع): ولاً ذو حجى حربه عيشه يهنو لعمرك ما للدهر عهد ولا أمن واحداثه في كل يوم لها لون وهل من أمان للزمان ووده ترحل عنه الاب والام والابن وكيف يطيب العيش فيها لذي نهى وإن امرءاً اصلاه ماتا وفرعه لميت وان لم يعله الترب واللبن

سوى إنني بالغت في حبه صدقا سقانى بعد الصفو من وده رنقا يقيني متى ألقى من الدهر ما ألقى ذوي الجود والمعروف يوم الندي سبقاً اليه بشيء لا يدوم ولا يبقى وهم من امس الناس طرا به عرقا كأن لم يكن في القوم احسنهم خلقا كفاعله لم الف بينهما فرقا وحلف شجأ طارت بسلوانه عنقا

قرعت به صلد الصفا لان او رقا نراع إذا ما طالعتنا جنازة كثلة ضأن راعها الذئب رتعأ وله مراسلا ابن عمه المذكور ومشتكياً من الزمان: نروح ونغدو في شعوب(١) من المني نحوم على الدنيا ونبصر بطشها واعجب شيء وهي الأم جارة ولو إننا نخشى المعاد حقيقة ولكننا عن مطلب الخير في عمى لنا الوهن والاغفال في طلب التقي وما نحن الا للمنون فريسة وتخدعنا الدنيا ونعلم انها ونهوى بها طول المقام جهالة وانا بها كالظعن عرّس ليلة تناهبنا احداثها وتروعنا وهيهات لا يبقى جواد مؤمل جلبن الاسى من حيث ندري ولا ندري ولا سوقة من سائق الموت هارب فاین انو شروان کسری وقیصر تبين بذي القرنين كم قبلة انطوت واين الذين استخلفوا من أمية واين بنو العباس تلك ديارهم وفي الخلد(٣) والمنصور للناس عبرة وفي التاج منها عبرة وعجيبة فاحكم اس التاج من شرفاته عفا وكأن لم يطصبح فيه مترف وهارون من قصر السلام رمي به ا وتلك بسامرا مواطنهم غدت

من العمر في الدنيا يروق له حسن بلوغ المني والعظم قد نابه وهن فهل انت الافي تضاعيفها شن متى انخسف الصدغان وارتفع البطن فقل وهت الاحشاء واستوهن المتن وقد ازف الترحال واقترب الظعن ولا في ذا او بذي يغلق الرهن إذا ما ذوى غصن ذوى بعده غصن او البدن ما تدري متى يومها البدن ونلهو إذا ولت وما جاءنا امن فلما مضى عادت لمرتعها الضأن وعين شعوب نحونا ابدأ ترنو(٢) ونعشوعن الاخرى وهذا هوالغبن غدا كل حر وهو عبد لها قن لما اعتادنا غمض ولا ضمنا ركن تحول بنا عن نيله ظلل دجن وفي طلب الدنيا لنا الحزم والذهن فلم نقطع الارحام شحا وما نحنو بغي لها في كل آونة خدن على انها في عين أهل النهي سجن بقفر فلما اسفرت سافر الظعن بها كل يوم من اعاجيبها فتن ولا بطل يخشى بوادره قرن ولا ملك يوقيه جيش ولا خزن ومن طوف الدنيا وقامت به المدن قرون وكم من بعده قد مضى قرن ودوخت الدنيا جيوشهم الرعن تلافع بالزوراء ارسى بها الدمن فنى الخلد والمنصور دمره الحين غداة اليه قوض الابيض الجون <sup>(٤)</sup> واعلاه من أدناه فاعجب لما افتنوا يرنحه من صوت عذب اللمي لحن لحمام إلى أقصى خراسان والبين يبابأ مغانيها لوحش الفلا وطن وللبوم والغربان أطامها وكن رسول بأشخاص النفوس له الأذن وإلا تكن من لا يقام له وزن قد انطرفت عين وسكت به أذن وفي البيض سن انيابها السم مكتن لك الباقيات الصالحات هي السفن معاشر لا تصغي لداع ولا تدنو عوائده حتى يواريه الدفن وفي وعظ من لا يرعوي تخرس اللسن

فليس بموروع وان علت السن

<sup>(</sup>١) ضروب (٢) اسم للموت. (٣) قصر كان للمنصور ببغداد.

<sup>(</sup>٤) الابيض قصر في المدائن للاكاسرة كان أعجوبة نقضه احد العباسيين فجعل اعلاه اساساً للتاج واسه شرفات له والتاج قصر في دار الخلافة (الناظم).

والله في بعض العباد عناية صروف الليالي لا تكدر وده حميد السجايا لا يشاكس قومه اخو كرم يولي الجميل صديقه لعمر أبي والناس شتى طباعهم ومن عجب فرخا نقاب إلى أب وكم من بعيد وده لك صادق ورب اخ اولاك دهراً صفاءه جرى طلقاً حتى إذا قيل سابق فبات على رغم المكارم والعلى ويزعم ان السيل قد بلغ الزبي فيا نائياً والرحل منه قريبة امثل شقيق المرء يسلى اخاؤه ومثل عميد القوم ينسى ظهيره ويجهل مسعى من اغذ مهاجرا واشرف دار جنة الخلد صحنها الـ ضريح ثوى فيه الوصى وآدم وثم ضريح للشهيد بكربلا ومشهد موسى والجواد محمد وللسادة الهادين في سر من رأى حضائر قدس جارها في كرامة اقام بها والصبر ملء اهابه الست ترى يا ابن الاكارم ان ما وقد كان لي لو شئت افسح منزل لدى معشر تعزى المرؤة والندى وإن ضام عاد جارهم غضبوا له من القوم اخدان الوفا لذوي الولا يخوضون تيار المنايــا بانفس فإن ضربوا قدوا وان طعنوا اتوا ولكنني وجهت الاعسار والله واسع فيا علما يرجى لكل كريمة نشدتك انظر سفح لبنان راجيا فكم من بيوت للعلى رفعت به له مورد عذب المذاقة سائغ وبيتك بيت المجد والعلم والتقى أما انبعثت من قلبك الشهم نخوة على أهل ذاك البيت فليفدح الاسي كرام إلى غير المكارم ما ثنوا سقى الله/ارواحاً لهم زانها التقى

فجانبه هين لصاحبه لين ولا جوده يوماً يكدره منّ ولا هو للساعي اليه بهم اذن وفي نفسه ان الصديق له المن فمنهن زين والكثير لهم شين وأم وفي الاخلاق بينهما بون قريب ودان وده شاحط مين فطابت به نفس وقرت به عین تدارکه عرق ولیس به این(۱) يغض على الاقذاء من عينه جفن لذاك وان قد ثل من عرشه ركن وذا شرف في القوم اخلاقه خشن لك الخير لولا رغبة النفس والضن على المجد وهو الناقد الجهبذ القرن إلى بلد في جوه العلم واليمن حمقدس والفردوس ما ضمه الصحن ضجيع له والشيخ نوح له ضمن ثراه شفاء للورى ولهم امن تنال به الحاجات والنائل الهتن معاهد يستسقى بمن حلها المزن من الله ترعاه العناية والصون يقدمه فن ويعلو به فن يزينك بين القوم فهو لنا زين بلبنان يثرى بالعقار وما أقنو اليهم فمن كعب بن مامة او معن حفاظاً وهبوا للنضال ولم يثنوا وحتف العدى ان قيل يوم الوغى ادنوا لديها مثار النقع ان غضبت هين بفوهاء فيها يذهب الزيت والقطن غناه ولا الحرمان والله لي عون وذا عزمة والوهم يثنيه والظن عطاء مليك كل يوم له شأن على العلم والاقوام كالعلم لم يجنوا فمشربه للناس مزدحم لزن احل به منك التهاون والوهن اليه اما تهفو عليه أما تحنو وينهل من عين العلى ادمع هتن يدا والى غير الفضائل ما حنوا فراحت وفي اعلى الجنان لها عدن

له العلم يعزى والرياسة واللسن ويا واحد السادات مجدا او فرع من وخير ابن عم لا فقدت اعتناءه كها إنني معنى به واثق طمن صحيح الهوى ما في دخيلته ضغن شهدت لان وافاك نعى مهذب لها الذل او يودي به الضرب والطعن حريص على عز العشيرة كاره اجل وعلى امثاله يقرع السن قرعت عليه السن منك ندامة وأشهد ربي أن قولى نصيحة وما فيه من شيء سوى النصح يعتن على اذا الوى به خلق خشن وذلك حق في أخ أو قرابة لمن شأنه الازراء في الناس والطعن (٢) وقد علم الاقوام أني لشانيء لامارة بالسوء لي كسبها غبن على أننى والله لمست مبرئاً لقد وقفت بي من ذنوبي على شفاً فعینی علی ما نابنی دمعها سخن بخدمة من غر الجباه له تعنو فغفرانك اللهم ذنب مقصر لرضوان فيها يذهب الغم والحزن فأسألك الرضوان ربى ونظرة بهم قامت الاشياء وانتظم الكون بأسمائك الحسني اجب وعصابة حمى المتوالي في الاراجيف والحصن نبى الهدى والغر من أهل بيته واعلام حق لو تنور(٣) ضوءها جميع الورى ما ضلت الانس والجن بخسف ولا وارى سناها ضحى مزن ولو بذراها لاذت الشمس لم تشن فأين رسول الله عن اهل بيته يهجنهم بين الملا معشر هجن به غصّ من ذاك الفضا السهل والحزن ويعدو عليهم من امية جحفل وقد هتكت عنها البراقع والسدن (٤) وتغدو بارض الطف ثكلي نساؤ هم وحسري تقي عن وجهها اليدوالردن فمن حرة عبرى تلوذ بمثلها قضوا عطشأ بالطف والماء حولهم إلى ورده اكباذ صبيتهم ترنو حمتها العدى ورد الشريعة ويلهم اما فيهم من بالشريعة مستن يلومونهم قتلا واسرأ كأنما لهم بات ثار عند احمد أو دين بهم في العرا بغياً ليملكهم قين تداعوا لهم في كربلاء وجعجعوا نيوث شرى غاباتها الاسل اللدن هنالك ألفواليث غاب تحوطه واسد الشرى تشفى بشداتها الاتن تشد فينثالون عنها طريدة فشبت لهم بالطف نار لدى الضحى يجلل وجه الافق من نقعها دجن من النقع الا البيض تلمع والردن على حين ما للمرء مرأى ومسمع وحيث فراخ الهام طارت بها الظبا وظلت سواني نينوي من دم تسنو ولم يبرحوا حتى قضى الله ان يفنوا وراحت حماة الدين تصطلم العدى ولم يبق إلا السبط في حومة الوغى ولا عون الا السيف والذابل اللدن جسوم الاعادي والقتام لها عثن (٥) واضرمها بالسيف نارأ وقودها قطا راعها باز شدید القوی شتن إذا كر فروا مجفلين كأنهم فكم بطل منهم براه بضربة على النحر أوحيث الحيازم والحضن بجائفة (٦)حيث الجناجن والضبن وكم اورد الخطى فيهم فعله قضى وطرأ منهم ومذ ابرم القضا مضى لم يشن علياه وهن ولا جبن ارد يدأ مني إذا ما دكرتهم على كبدي حرى وقلب به شجن لعمرى وتنهل العيون اذا عنوا اطائب يستسقى الحيا لوجوههم عليهم سلام الله ما مر ذكرهم واحسن في اطرائهم بارع لسن

وأرسل هذه القصيدة إلى بني عمه بجبل عامل بعد وفاة ابن عمه السيد محمد الامين ومنهم ولده السيد جواد وهي مواعظ وحكم وحث على الوفاق:

اهدي السلام إلى القوم الكرام بني الصقوم المشار اليهم بالكرامات

<sup>(</sup>١) اعيان وتعب .

<sup>(</sup>٢) الوقيعة في الناس.

<sup>(</sup>٣) تنور النار نظر اليها من بعيد.

<sup>(</sup>٤) السدن الستر وزنة ومعنى .

<sup>(</sup>٥) هو الدخان .

<sup>(</sup>٦) الطعة الواصلة إلى الحوف .

يضوع مسكاً وندا في التحيات

من الغري بانفاس شريفات

اعلى الشئآم إلى أبهى محلات

حمرا ومن هاشم خير البيوتات

على المرتضى مولى البريات

ما في الحشاشة من شوق وغلات

ما بیننا حال من دو ومومات

بعد الديار ويا طول المسافات

لها تقلب احوال وثارات

كريم قوم نجيب من نجيبات

لهم حوى شرفاً جم الكرامات

اوصى العباد به رب البريات

فأنه جل علام الخفيات

يرضى الاله فذي خير التجارات

من المفازة في قطع المفازات

حال الحياة ومن بعد الوفيات

شتان ما بين أحياء واموات

بلاغ عيش واخوان المصافاة

في غيره من تسام او مباراة

قوام عنها بحوبات وخيبات

كم مفجعات طوتها في مسرات

فحبها قسها رأس الخطيآت

كالايم اطرق في كناف روضات

فها هوى فارك شوهاء مقلاة

حفت عيانا بأنواع الكدورات

تراع منها بشدات وصولات

كرت على حيهم ليلا بغارات

ضل الهدى وهوى منها بمهواة

واكثروا الذكر في جهر واخفات

ما جاء في الدين من حس المداراة

وفي الخطوب جميعاً غير اشتات

حسن الصفا ودعوا سوء الملآحاة

صلوا ولا تقطعوا حبل القرابات

يدعوا لترك التباغي والمماراة

الا وبالخلف سيموا او الخصومات

بالبغى منهم تمادى والمناواة

وذاك في الدين من اسنى المقامات

ولا بنيه تساموا بالجهالات

والدهر كالدهر ايامأ وليلات

مقل هم ابدا ابناء علات

نيل الثراء بألباب وآلات

لما یکابد من ضر وشدات ما ناب من علل او من خصاصات

نيا عليه وجادت بالعطيات

ومن غوالي تحيات اسير ما تحملته الصبا عنى مؤرجة يحدوبه الشوق من ارض العراق الي لمعشر السادة الامجاد من مضر الـ من أحمد المصطفى الهادي النبي ومن يهدي إليهم على بعد المدى وعلى اشتاقهم وهم بين الضلوع على هم بالشئآم وداري بالعراق فيا تقادم العهد، والايام مذ ابد ولا يقيم على العهد القديم سوى ورب قوم تناسوا او نسوا سلفاً يا معشر السادة الاطهار اول ما اطاعة الله في سر وفي علن فتاجروا الله ايام الحياة بما وخدمة العلم اقصى ما ابتغاه فتى فذلك الشرف الباقى لصاحبه ولا يقيم على جهل ذوو شرف واطيب العيش في علم يفاد وفي تنافسوا في بناء الدين لست ارى لا تطلبوا هذه الدنيا فكم رجع الا لا تأمنوها وان سرت مخادعة ولا تميلوا لها حباً لزهرتها فهي العدو يرائي بالصداقة او شوهاء مثلكة بالفرك معلنة كيف الركون إلى دار نضارتها دار الفناء ودار الظاعنين اما ان لم تبكر على رهط بغارتها احلام نوم وظل من يلوذ به فراقبوا الله في سر وفي علن وخالطوا الناس بالمعروف واعتمدوا كونوا يدأ في طلاب العز واحدة وقد نصحت لكم يا قوم فالتمسوا وصية الله والهادين بالغة وكم نبي كريم قام في ملاء تالله ما جان فقد العز من ملأ وكم تفرق شمل من ذوي شرف فأصلحوا ما استطعتم ذات بينكم لا تشتكوا الدهر في بؤس الم به فالناس كالناس مذ كانوا على نسق والناس ابناء ام للغنى وللـ والعيش نعمي وبؤسي بالجدودوما كم عالم ماهر ضاق الفضاء به يمسى ويصبح لا يلقى المعين على وكم جهول افين الرأي اقبلت الد

فاستقدروا الله خيرا ضارعين لما فها نفوس الورى الا الامانة في الد نبغى الامان لها في أرض مسبعة إن الزمان الذي نرجو مودته يأتي على الحجر القاسى من الجبل الرا وقد ظننت بكم خيراً على ثقة فحققوا الظن منى مقبلين على الـ فالقوم انتم وان كنتم ذوي شرف ولا يفوتنكم نصحى ولا هظتي اما علمتم وخير القول اصدقه وإن اقمتم على ما كان من شطط وما على وإن كنتم ذوى رحمى وانت يا ايها الشهم الجواد فكن رح غير وان الى الخيرات مبتهجا وعد على الرحم الداني اليك وجد وسر إلى المجد والعلياء سير فتي ونزه النفس من غل تشان به اعن اخاك اخا الايمان محتسباً وصل هديت ذوي الارحام ملتمسأ واحذر قطيعة ما الرحمن شق له اعاذك الله يوماً من قطيعتها خطيئة تورث الجانى النكال غدأ ورب نبل على بعد رماك به ذاك الجواد ولكن لا يجود على الـ اين الشهامة من ابناء بجدتها كيف التجافي عن الارحام في بلد يحنو الغريب عليهم وابن عمهم الـ صرفته عنك والاعراق تنزع الـ ابنت عذرك والاحرار تدفع عن فهذب النفس والاخلاق منتحيأ واحذر وقيت معادات الرجال فكم وصن جليسك وانظر ما تفوه به ودع اعادة ما حدثت في ملاء ولا تحدث بما تسري الظنون إلى لا تحتقر او تعب من حطه قدر لا تنو كبراً ولا عجباً ولا حسداً فإنما انت من بيت دعائمه اعظم به بیت مجد قد علا شرفاً وانت أولى بأن تجرى على سنن الـ بنوا لنا المجد قدماً والعلى وبنوا فكان حقاً علينا أن نواصلهم محافظين على ذاك البنا كرماً وما نعى الضيم ان يغشى القريبوان تلك المزايا اللتي يسمو الفتي شرفأ

يقضى تنالوا غدأ حسن المجازاة نيا ولا بد من رد الامانات او داره في مثار النقع مفعاة يأتي على الحي مناً والجمادات سى ويسلمه يوماً لنحات وكان عهدي بظني ذا اصابات إصلاح والجد في نبل الكمالات فلن تنال العلى إلا بمرقاة ما ضل سار بمصباح ومشكاة ان النجاة بنيات صحيحات فأنتم القوم في جهل وغرات في هجركم ان جهرتم بالعداوات جواد صدق وسبق في المهمات بها وبكر مغذا في المبرات على المقلين من اهل الديانات ماضى العزيمة طلاع الثنيات فالمجد ينمو بأصلاح الطويات يكن لك الله عوناً في الملمات رضى الاله واحراز المثوبات من اسمه الاسم وانظر في العنايات فهى الكبيرة من احدى الكبيرات وفي الحياة رداء للمذمات من العراق بنيل ذو مقالات قربي وسيف ولكن غير تبات اين المروة من اهل المروات ما فيه من ذي يسار من مواساة ادن اليهم من الدنيا بمثرات قريب كيف باعراق وشيجات احسابها عيب قيل وقالات ما يرتضى من سجيات وعادات لاقى العزيز هواناً بالمعاداة فيها تحدث عن ماض وعن آني فالطبع منهم معاد للمعادات تكذيبه من افانين الحكايات وان تنزهت عن عاب ومزارة ثلاثة هن اسناخ الضلالات على الثرى وذراه في السموات بين الامامة حقاً والنبوات آباء من سادة غر وقادات لنا منازل في الأخرى عليات بالصالحات وإدخال المسرات مشيدين ذرى تلك البنيات اساء يومأ حبوناه بمرضاة بها ويأوي إلى حور وجنات

محضتك النصح يا بن الاكرمين ولي سرحتها لك اشفاقاً عليك من الد ويح ابن آدم كم فيها أتيح له هذا وما أنا من نفسى على ثقة وكيف ادخلها في الصالحين وما لو كنت احشى معادى حق حشيته لكن نفسى لداعي الغي طيعة یا ویح نفسی کم شانت بغرتها أضعت مني نفيس العمر وأأسفى واها لنفس براها الله واحدة لا تنتهى ولامر ما يراد بها يا غفلة المرء في دنياه يطمع ان وخيبة المرء في اخراه ظل بما سعى ضلالا وعين الموت تنظره هيهات ليس بناج من حبائلها يقضي النهار سرورا في عبادته والهفتاه تقضى العمر منصرمأ وما استفقت إلى أن اقام يهتف بي هناك اسبلت الاجفان عبرتها لكن رجائي من المولى الامان إذا يوماً تعاظمت البلوى به وغدت مستشفعاً برسول الله والنبأ الـ يارب وامنن على العبد الضعيف بما تلك الهناة جرت قدماً على بها يارب أن عظمت تلك الذنوب فقد فكم تجاوزت يا رب العلى كرماً آل الرسالة يا رب الوسيلة لي

شوق اليك ومن لي بالملاقاة نيا وما حم فيها من مزلات من نائبات وآفات وعاهات استغفر الله من ذنبي وزلاتي سلكت منهاجهم في كل جالاتي افنيت في طاعة الرحمن آناتي وان دعى الرشد كانت في الابيات دهراً محاسن ايامي وساعاتي عليه في غير مرضاة ومنحاة والهم منتشر منها لغايات حتى يلم بها داعى المنيات يصطادها وهو منها في حبالات يهواه عنها وامسى في غيابات شزراً على شرف منه مرباة سوى نجيب يرى العقبى بمرآة والليل يحيى بلوعات وعولات عنى وحان بأن ادعى لميقاتي نذير هادم آمالي ولذاتي ندامة ما اذيلت في مناجاة ماجئت والنفس في رعب وروعات فيه القلوب هباء مستطيرات عظيم والعترة الأطهار ساداتي ينجيه في الحشر من سخط ومخزاة نكباء ريح التصابي والصابات علمت انك غفار العظيمات عن مذنب مستحق للعقوبات اليك في حط اوزاري وزلاتي

وارسل إلى بني عمه أيضاً بعد وفاة ابن عمه أيضاً ومنهم السيد جواد ركان ارسل إليه كتاباً وهي كسابقتها مواعظ وحكم وآداب وحث على الاتفاق:

إذا ما الهاشمي جرى مغذا وفي الامثأل جاء على سواء فكن فيها يزينك من صنيع الفأنت المحض من قوم اليهم بني شيخ الاباطح من قريش وأنت سلالة الهادين فيهم ومن كرم كتاب منك وافي ولكن جاء يا انسان عيني شكاة من ذوي رحم قريب عجبت لمثلكم وله قد يحم ال

الى الحسنى فقل ذاك الجواد الى أعراقها تجري الجياد حميل نسيج وحدك يا جواد طريف المجد بغزى والتلاد مهم وبجدهم عرف الرشاد كياء المزن مازجه شهاد بما فيه لناظرها السهاد تذوب لها الحشاشة او تكاد على والمجد والبيت المشاد يشان به وغايته النفاذ

افي عرض من الدنيا يسير اليس فساد ذات البين خطباً وتلك قطيعة الارحام نار بلاء ليس يعد له بلاء فهلا ذا التنافس، كان منكم تقى ونزاهة وعفاف نفس فذاك ومثله المنظور فيكم فكونوا في الحياة يداً وبانوا إلى كم يا بني السادات يأتي وكم يهدي لعيني من لدنكم عليكم ما استطعتم باكتساب الـ ومأثور المكارم باجتناب الم فدونكم النصيحة من بعيد وتلك وصية الأباء فيكم وتذكرة لكم فيها اعتبار ولا تدعوا مثال السوء يهدى لقد اسمعت لو نادیت حیاً أعيذك والقريب اليك مما آله الناس ذي النعم التي لا خذوها من أخى ثقة بصير لقد عرف الزمان وهذبته الت يرى ما لا ترون وأن تقولوا صدقتم لكن الاحرار ما في ولكن دأبهم عطف وعفو خلائقهم من الابريـز انقى فلا تذهب بكم اهواء قوم هم ركنوا إلى الدنيا وأما تكالبهم عليها كالذئاب الضه على ان الفتى فيها طريد الـ مخادعنا بباطلها ونصبوأ نسر بعاجل منها كأن قد الفنا الأثم والعدوان حتى ومنكور نزاوله ونلهو ومعروف نزايله (٢) كأن لم إلى كم لا تعى الأذان منا الـ يحق القول بعد الموت فينا الفنا هذه الدنيا اغتراراً وأين اولئك الاقيال زاروا الـ فكم عمروا وشادوا ثم صاروا وما نحن بهات الـدار إلا نقيم بها قليلا ثم نأوي يقال لها القبور يطول فيها الر وما غير التراب لنا فراش واعظم منه يوم الحشر كل

يطول الهجر منكم والبعاد له في الدين والدنيا فساد بدار القاطعين لها اتقاد تجاف في الاقارب واحتقاد بما لعلائكم فيه ازدياد وجمد في المعارف واجتهاد وذاك هو الذي منكم يراد واكبر همكم فيها المعاد لسمعی ما به منکم سداد(۱) قذى يقصي كراماً أو قتاد كارم فهو عز مستفاد حارم انه لکم عتباد بها تحدو القرابة والوداد قديما وهي عدل واقتصاد وتبصرة لكم منها رشاد اليكم وهو شعر مستجاد ولكن ما نفخت به رماد يشين بمن له دان العباد تحد ومالها ابدأ عداد بأعقاب الامور له ارتياد جارب والملمات الشداد على غيب تغيرت البلاد طبائعها التناكر والعناد ولين في العشيرة وانقيساد وأبقى ما لها ابدأ بواد طبائعهم هبآء او رماد عن الاخرى فقد مالوا وحادوا واري بينها غنم نقاد منايا ماله عنها حياد اليها وهي داهية نئآد مضى ونساء إذ عنا يحاد كأنها لنا طبع وعاد عن الأخرى كأنا لا نعاد تكن منه لنا الحسنى تفاد مواعظ او يلين بها فؤاد ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا وجهلًا اين شداد وعاد حقابر بعدما ملكوا وقادوا تراياً بعد ما عمروا وشادوا كناس قبلنا كمانوا فبادوا بيوتاً سقفها صم صلاد قاد ولا يلم بنا رقاد وما غير التراب بها وساد يجاء به على هون يقاد

<sup>(</sup>١) فرق بين السداد بكسر السين والسداد بفتحها والناظم ، .

<sup>(</sup>٢) فرق بين المزولة والمزايلة (الناظم).

تقود لك الايام كل مرام

حميد ومجذلا يطاول سامى

بهت لعمرك منهم وظنون

فسها بذلك مقرف وهجين

وعلى الوصال من الزمان عيون

جمعت لك الدنيا به والدين

إلى الملك الجليل وذاك يوم فيحكم بينهم والعدل يوم الـ هنالك ليس ينجو غير عبد ومن نظر الزمان بعين حر رأى الدنيا كصاحبة فروك فكونوا يا بني الاطهار قوما وحوطوا مجدكم بالدين يثبت وقائلة لذى شرف تجني لنعم فتي العشيرة انت ذخر ونعم الفرع فرعك في بلاد فقال لها وفي الاحشاء وجد سنيات المكارم باحتمال الـ سليم القلب في دنياه ناج وحسب المرء لؤماً ان يقول الـ على هذا استدم والحر مأوى الـ تجد ما دونه في الذب عنك الصـ وبادر بالندى حيث استقلت وإن ارض نبت بالحر منهم ولا تحفل بما يأتيك عنهم عسى الايام ترجعكم وفاقا وها انا سائل ربي لكم ما يقيتم سالمين مدى الليالي ودمتم باتفاق وائتلاف

وزهر تحيات تزف لوامق وشوقى لمشغوف بغيري وعاتب وثابت عهدي ما حييت لدى فتى وخالص ودي لابن عم ومنعم وابهى ثنائي المستطاب لسيـد واسنى دعائي المستجاب لماجد واشجى حنيني مذ نأيت الى اخ ووجدي في مولى نساني وشخصه وفكري في ألف سلاني وذكره وعتبى على ذي نخوة بعد حفظه وشكواي من ذي غفلة بعد وصله وذي كرم دهراً نعمت ببره على غير شيء غير قصر مودتي لعمري لئن حللت هجر أخي صفا فليس الذي حللته بمحلل

يذوب لهوله الحجر الجماد حساب اشد ما يخشى العباد اتى وله التقى والبر زاد له بصر صحيح وانتقاد وهل من فارك يرجى وداد كـراماً والتقى لهم سناد بناه ويستقم لكم العماد عليه قومه وهو الجواد لها وعليك في الجلى اعتماد تزان بدوحة تلك البلاد له فيها انعكسا واطراد حمكاره والمغارم يا سعاد وان سلقته السنة حداد وری هو قاطع رحما جماد عشيرة من حشاشته السواد فاح البيض والسمر الصعاد صداها ان اریق لها مزاد يكن في جانبيك له مهاد وإن نقص العدي فيه وزادوا وللقربي إلى الحسني معاد به الاسلاف قد سعدوا وسادوا ولا اكدى لكم يوماً زناد ومن عون الاله لكم مداد

وكتب إلى إبن عمه السيد محمد الامين من العراق إلى جبل عامل يعاتبه:

وذي رحم لا يستبيح كلامي سلامی علی من لا یرد سلامی جرى حبه في مهجتي وعظامي على ورام صحتى بسقام شربت هواه بعد حين فطامي له في سواد القلب اي مقام جواد ندا بمناه صوب غمام كريم المساعي والفعال همام عمادي من هذا الورى وعصامي مقيم وان شط المزار امامي انيس لنفسى يقظتى ومنامى ذمامي اراه قد اضاع ذمامي رماني من هجرانه بسهام جفاني حتى ما يرد سلامى عليه والقائي اليه زمامي وحرمت دهرأ اوصل مضني بكم ظامي وليس الذي حرمته بحرام علينا النوى منكم نفوس كرام ولكن اخى طال البعاد فغيرت ولا بخل أني وجودك طامى وقاطعت لا عن جفوة وملالة يروي نداه مربعى بسجام ولو شئت وافت من سحابك مزنة

فلا زلت في برد السلامة رافلا ودمت اخا جد سعید وطالع وله أيضاً يعاتبه ويستعطفه: ما كنت اعلم والحوادث جمة كلا ولا يوماً حسبت بأن ارى او أنها قسراً تفت بأعضدي حتى رأيت أبا الجواد على شفا متعسفاً بالهجر لا عن علة متوغلًا في الصد لا يحنو ولا يا أيها العلم الاشم ومن له اتراك معذوراً ولا تمتد بال هيهات ذاك ابا الجواد فلا يمل ودع الجفا لذوي القساوة والجفا للهاء يمضى من يغص فها ترى واحذر مقال المرجفين فانه وكأنهم وجدوه عندك رابحأ فدع الجفاء وعد إلى ذاك الصفا واسلم ودم في ظل عيش ناعم

اعاملة حيتك عنى ديمة

ولا زال معتل النسيم مؤرجأ

ولا برح الاقبال فيك مخيماً

سمى أمير المؤمنين ومن به

على المعالى ذو الفصاحة والندى

حميد المزايا ماجد وابن ماجد

اغر المساعى سيد وابن سيد

مروج سوق العلم مكرم اهله

همام يرد الفيلق اللجب ناكسا

شجاع إذا ماكر أبصرت ضيغما

ومقدام حرب يوصل الرمح بالخطا

واروع طلاع الثنايا بعزمة

وابلج وضاح الجبين رقى العلى فمن كان ذا مجد طريف فمجده

ومن بات من فرط الغرام سميره

فأن عليا لا يزال مسامراً

ومن مات مشغوف الفؤ اد بربرب

فإن على الشأن ذا البأس والندى

من العرب العرباء ما في طباعهم

ولكنهم شم العرانين سادة

من القوم ان عدت مفاخر وائل

هم القوم كل القوم بأسا وناثلا

هم آل نصار اللذين سيوفهم

اولئك اتباع النبي وخلص الـ

ابدأ بأن المستحيّل يكون نفسى على مع الزمان تعين وقناتها يوم اللقاء تلين يمشى وللدهر الخئون شؤون لكن اعاجيب الزمان فنون يثنيه لوما ناصح وامين حلم كأمثال الجبال رصين حمعروف منك لاقربيك يمين بك للقطيعة كاشح وضنين وأعد فانك بالجميل قمين في شارق بالماء وهو معين

وقال يخاطب على بك الاسعد أمير جبل عامل ويرثي اميرها المتوفى حمد البيك:

لبست بها برد الربيع مفوفا لديك بأنفاس الخزامى والطفا بيمن فتي اندى من الغيث موكفا اقيم عماد الدين من بعد ما عفا فتى جوده ما غب يوماً واخلفا حليم تناهى عفة وتعطفا كريم تسامى عزة وتأنفا وحارسهم أن جائر الدهر اعسفا إذا سل بتاراً وهز مثقفا له لبد شاكي السلاح مقذفا وحيا إذا المران منه تقصفا احد من العضب اليماني وارهفا اغر عتيقاً لا هجيناً ومقرفا تليد به مستطرف المجد اردفا من البيض معسول الشمائل اهيفا من البيض صمصاما إذا الليل اسدفا من السمر مياد القوام مهفهفا غدا بهوي السمر الذوابل اشغفا ترى جفوة او غلظة او تعجرفا يرون الندى والبشر فرضا موظفا مفاخرهم كانت اجل واعرفا وحلما وآدابا غنى وتعففا بنت لهم مجدا على النجم مشرفا وصى واركان اللذي بهما اقتفا

وشيعة اهل البيت حقاً كما ان فذاك هو الفضل المبين لدى الملا لعمركم اني لمستعر الحشا على غارة للدهر شعواء شنها عشية وافاها بما يصدع الصفا وآب وفي كلتا يديه غنيمة لئن بز قبل اليوم سحبان منهم وليث يلف الجحفل المجر بعضه وغيثا يبارى الغيث هطال جوده مضى واحد الدنيا وماجد اهلها مضى حمد المحمود نائل كفه مضى حمد المحمود في كل وجهة قضى حمد المحمود في موقف الوغي قضى نحبه فود النهى حمد الثنا قضى نحبه والدمع ان جف منهما له كسفت شمس المعالى ولم تكن وبدر له بدر الكمال طحابه لان خر ذاك البدر عن فلك العلى ورب عقاب قد اظل جواد وكم حكم ابدى وكم من مسامع ويا ربُ لد في الخصومة عندهم جلا ابن جلا من ثاقب الفكر صارماً عليك سلام الله من مترحل وخلفت في لبنان اية حسرة فكم من يد اسديتها متفضلا وزارك من فيض الاله مجلل وحييت قبرأ ساميأ بجواره ولا برحت تهدى اليك صلاتها

وكتب إلى ابن عمه السيد محمد الامين السالف الذكر من العراق إلى جبل عامل: ا

> قل للاحبة ان حللت دبارهم مضنى الحشاشة في هواكم شفة ال وبراه طول إلنأي عنكم فاغتدى واقصد رعاك الله سيدهم وقل من مخلص محض الولا لك قلبه واخ يحن الى لقاك فؤاده حيث الشبيبة غضة والشمل مج نمسى واخوان الصفا سمر لنا عيش به ذا الدهر جاد وموسم سقياً لذاك السفح كم نلنا المني في معشر ما منهم الا اخو قبضوا الاكف عن القبيح تكرماً من آل احمد خيرة الله التي

به النص عن مولى به الكون شرفا كفاهم به فخراً على غيرهم كفي فلا تعذلوني لو قضيت تأسفاً على وائل فاجتاح فيها واحجفا على حنق فاختار من شاء واصطفى بها فجع الحيين بكرأ وخنذفاً فسحبان بز اليوم في الحلم احنفا ببعض إذا ما استل في الحرب مرهفا وغوثاً إذا ما الخطب راع وخوفاً فقولوا على الدنيا اذا بعده العفا فيا قاصدى جدواه ويحكما اكففا فقولوا لصنويه الندى والعلى قفا فلا تحمدوا للشوس من بعد موقفا فقولوا على شجو لاعينكم كفا فمن خالص الاحشاء دمعها انزفا على غيره شمس المعالى لتكسفا خسوف وما كان الزمان ليخسفا فكم بالعلى اولى قبيلا واطرفا واسد الشرى للوجه تهوي وللقفا بأقراط مكنون البلاغة شنفا افانین شتی لن تحد وتوصفا صقیلاً بری ما قدموه وزیفا تركت اخاك المجد بعدك مدنفا عليك مدى الايام لن تتخلفا وكم كرب نفستها متعطفا من العطف والرضوان حيا فأوكفا لقبر وصى الطهر موسى تشرفا طوائف لا تنفك حولك عكفا

خلفت اي فتي محب في النجف مشوق الشديد إلى لقاكم واللهف رهن الحوادث في العراق اخا دنف ازكى السلام عليك يا مولى الشرف وعلى علاك ثناؤه الاسني وقف وإلى زمان في جوارك قد سلف تمع وكل بالمسرة ملتحف جذلا ونغدو باجتماع قد الف انس به عدل الزمان وما اعتسف فيه وطرف الدهر عنا منطرف حسب صميم بالسماحة قدوصف عما يشين وبالندى بسطوا الاكف اوحى لها وبمدحها ملأ الصحف

الاساعدابا الشجوذا الشجووانزحا وكونا كفافا لا عليه ولا له حليف جوى ما شاقه ساكن اللوي أخو زفرة ما هاجه ذكر منزل خلیلی ان العیش لیس بطیب خلیلی ان الشیب لاح معرضا خلیلی ان العمر ولی واقبلت خليلي ايام الحياة قصيرة خليلي ما الدنيا حليلة ذي حجى يود الفتى طول السلامة جاهلا بغى متى راقت بعين خدينها وكم قد ابان الدهر من غدر صاحب نشدتكما ان تقصيا نظريكما فأين انو شروان كسرى وقيصر واين الألى شادوا الحصون تمنعا اصات بهم ريب الزمان فأصبحوا لدى حفر من شدة الضيق لم تصب وكم مترف نشوان قد طاب ليله

ورب امرء جذلان راق صبوحه فیهودی بعاد منه قسراً کما هوی على حين لا مال يفيد ومعشر هنالك لا يجنى الفتى غير ما اتى ويا رب يوم للظلوم مبرح وإن جاوزته في الحياة عقوبة اقول لمصروف عن الرأى بالهوى لمن تجمع الدنيا وانت بها على

افق وانتبه للموت فالموت مشرف

وشيبني قبل المشيب مخاتل وتشييعنا في كل يوم اخاً لنا وزهدني في هذه الدار انني واوحشني فيها افتقادي معاشرأ فلست ابالي مرت الطير بعدهم على مثل اولاك الاحبة فلتفض فأقسمت ان لا امنح الود بعدهم يسامحني ان زلت النعل بالهوى واصفح عنه ان جني عافياً وان خليلي لم يوف الاخاء حقوقه ولم يقض حق الاقرباء سوى فتى

يروح ويغدو في لباس من التقي

خلیلی من لم یحتمل عبأ قومه.

وأي فواءد لا يرق على جوى

حسب لو أن الشمس تكحل عينها بسناه يوما لم تغب او تنكسف وكتب من العراق إلى بني عمه في جبل عامل يعظمهم بالوفاق ويوصيهم بالوفاق ومحاسن الاخلاق:

له العين حزنا اودعا اللوم وانزحا كفاه الذي اضنى حشاه ولوحا(١) ولا اعتاده نزع لأرام توضحا محا رسمه مر العواصف فانمحا اذا ما ذويلاً غصن الشباب وصوحا بما بعده من حادث ومصرحا خطوب من الاخرى تفاقمن ردحا وما أطول الأمال فيها وافسحا فلا تركنا يوما اليها وتجنحا ويأمل فيها ان يسر ويفرحا فلا بد يوماً ان تصد وتطمحا وما اجهل الانسان فيه واوقحا الى من مضى من اهله وتصفحا وخاقان صاح الدهر فيهم وطوحا وقادوا الهجان البزل والجود قرحا رمائم لم يعرف لها الناس مطرحا لها العين الا ما وقى الله مسرحا تدور صباحا للزمان به الرحى بجاراته اودى فأمسين نوحا بعاد ويدحو مجدليه كمادحا ولا عذر يلفي او شفيع فينتحي من الخير في دار الفناء واصلحا يريه السهى من شدة الهول في الضحى يكن خطبه يتوم التغابن افدحا وذي سكرة من خمرة الجهل ماصحا شفا جرف والشيب بالموت لوحا عليك مطل مصبحاً ومروحا من الدهر ان لم يمس بالشر صبحا إلى منزل ادنى الينا وانزحا ارى وجهها قفراً من الالف صحصحا ميامين اطياباً اوداء نصحا سوانح ام مرت بي الطير برحا شآبيب دمع العدين وليلح من لحا فتى لا يرى بالود اسخى وامنحا وان زل الفاني اعف واسمحا جنيت عليه كان اعفى واصفحا سوى من تردى بالعلا وتوشحا اغر جرى في حلبة المجد اصبحا وماء الحيا من وجنتيه ترشحا منى وهو مذموم بأشجى وابرحا ذوي رحم لا عاش الا مقرحا

<sup>(</sup>١) لوح الشيء على النار حماه عليها والناظم n.

ومن يهن القربي ويقطع وشيجها خليلي من يحم حوزة قومه ومن لا يبادر آسياً جرح قومه خليلي ان الخلف في الاهل حاصب ويا رب مجد راسخ في قبيلة وابرح شجو ان يرى الحر قومه ودار لهم قامت على العلم والنهي خليلي كفا فاللسان موكل وقد طفحت اشياء عنكم بني العلا خليلي ما للقوم مثل عميدهم وان العقيد الشهم يحمل رهطه وحسبهم ان جار ابقى بقية وترجعه يومأ اليهم اواصر خليلي جدا في الوفاق وهذبا فمن يستطب يوما هوى النفس قاده خليلي هبا للكمال وشمرا هبا انه ما في الكمال مثوبة وهل يستوى عند الانام مذمم ولم ار مثل العلم حلية ماجد حقيق على ذي اللب ان يهجر الكرى ويبري له الكوم الحقاق وحسبه ومن يتكل في المجد يوما على اب وشتان ما بين العظامي في العلا ومن يتسم يوم العلا بهما معاً ولا تحفلا في الرزق فالله واسع إذا كان رزق المرء قسما فما له ورب جهول يحسب المال مفخرأ وليس الغني الاغني زين بالتقي فدونكموها من اديب نصيحة على ان للنفس الصحيحة ناصحا

فلا عاش محبوأ ولا عاش مفلحا بجد نحاه من شبا الذم مانحا رواحاً سرى حتما الى نفسه ضحى متى هب كان الموت اهنا واروحا اصيب بتشتيت الهوى فتزحزحا قياماً على ساق التشاجر كشحا محا الدهر من آثارها البيض ما محا على القوم اما ان يذم ويمدحا لهابات كل من ذوي الدين مترحا عمادا اذا ما الدهر بالشر صرحا جفاه لامر ما اهم وارجحا لواشجة القربي وبات مقرحا كرمن واحلام تكاملن رجحا نفوسكها مما يغيظ ونقحا ذلولا إلى اخزى معاب وافضحا لمطلبه ساقا من المجد تفلحا اليس الثنا للحر مغزى ومنتحى وآخر فيها نال اضحى ممدحا ولا متجراً منه اجل واربحا ويرتكب الاخطار فيه مبرحا نجاح اذا وافت مهازیل رزحا وجد اتى يوم المفاخر مقمحا وبین عصامی(۱) جد فرجحا يكن شأوه في المجد اعلى وافسحا ولا تنصبا في نيله وتروحا الى الدهر الا ان يشح ويكدحا له فتسامى في الغنى وتبججا وللجار والقربي اعد ورشحا لقد فاز حقا من رعاها وافلحا بليغا لها ابدى الرشاد فأفصحا

وكتب إلى ابن عمه السالف الذكر من العراق إلى جبل عامل يتشوق إليه ويمدحه ويستبشر بما بلغه من عزمه على زيارة العراق ويعتذر إليه من عتاب بلغه عنه وكتب معها بما صورته: هذه القصيدة انتزعناها من قصيدة لنا طوحت عنا منذ حين وقد كانت شاذة عنا وحين وقفنا عليها الآن جلوناها ورفعناها لسيدنا دام ظله وكبت ضده فان فازت منه بالرضا والقبول فذاك غاية القصد ومنتهى المأمول والا فذاك لعدم سعادة طالعها ولذا قد مكثت في زوايا الخمول ضالة عن منشدها نحوا من سبع سنين وما هي اول من شرق بالماء المعين وادام الله سيدنا كعبة للوافدين وعلما لهذا الدين آمين:

وما هي إلا ان جرت بفارقنا يد الدهر حتى قيل من هو كاظم يذكرنا بعد الفراق عهوده وتلك عهود قد بلين رمائم

(١) اشارة إلى المثل كن عصامياً ولا تكن عظامياً فالعصامي اشارة إلى قول الشاعر: نفس عضام سودت عصاما وصيرته ملكا هماما وعلمته الكر والاقداما والعظامي الذي يفتخر بالعظام النخرة.

ورام على شحط الديار ودادنا بلى وأبي لكن ودي ثابت تبيد الليالي وهو في القلب راسخ فلو أن قلبي مال عنكم لغيركم ولو حدثتني النفس يومأ بهجركم ابي الله الا الصفا لكم وأن وصرت كما شاء القضاء لبلدة فأصبحت فيها والحوادث جمة وحيداً بها مالي اخ اشتكى له أقضى نهاري لاهيا بحديثكم أخو فكر ارعى النجوم كأنني إذا مرت الارواح بي من بلادكم وأن ذكرت نفسى الزمان الذي مضى إذ ذكرت تلك الليالي بسفحة عراني وجدي والتهابي كأننني فسقيا له عصرا بلغنا به المني وسقيا له عهدا نعمنا بظله فيا حبذا تلك البلاد وحبذا اولئك ارباب النهى وذوو التقى لهم فوق مجد الناس مجدان منهما على أن فيهم مفخرا لو توسمت بفرد الحجا بحر الندى علم الهدى جواد فها كعب بن مامة مدركا محمد البر الامين ومن به ومولاهم الندب الهمام اذا انبرت فتى لم تمل فيه لزيغ هداية ابر سليم النفس من كل احنة بعید المدی دانی الجنی ذو انابة واروع طلاع الثنايا سمابه وأبيض وضاح الجبين حملنه فطورأ تعليه لطاها عواتك فيا ايها المولى الكريم ومن له وخير فتي اولى الجميل ابن عمه وأكرم به شهما شآى ذروة العلى إلى كم اقاسى لوعة البين جلمداً على حين اودى الصبر مني والاسي وهون ما بي من جوى وصبابة تخبرنا والبعد قد طال بيننا فانعم بها من نعمة وبشارة ولكن اتاني والحوادث جمة وروعت الاحشاء منه ملامة وأنشدت في اثنائه متمثلًا (تحمل عظيم الذنب ممن تحبه

( فأنك أن لم تغفر الذنب في الهوى

وأخلاصنا يا بعد ما هو رائم لكم ابدأ ما قام لله قائم وتفنى زوالاز وهو في النفس دائم لما انقطعت وجداً عليه الحيازم لسلت عليها من هواكلم صوارم نأت عنكم بي يعملات سواهم منازلها منكم خوال طواسم بعيداً عن الاحباب والقلب هائم همومي ومالي في سروري منادم وأمسى وليلى همه متراكم عليها رقيب قام والخلق نائم نواسم شاقتني الرياح النواسم بأكنافها فاضت لدمعى غمائم وقد جمعتنا للسرول مواسم لما بي سليم عاودته اراقم وغصن التصابي والشبيبة ناعم زمانا وثغر الدهر بالانس باسم أماجدها الغر الكرام الضيارم ومن لهم تنمى العلى والمكارم طريف ومجد تالد متقادم به الشمس لم تحجب سناها الغمائم عظيم نمته للمعالي أعاظم مداه ولا الفياض في الجدب حاتم اقيم عماد للهدى ودعائم خطوب ونابت في الزمان عظائم ولم يثنه يوماً عن الحق لائم كها طبعه الزاكى من السوء سالم على انه ماضى العزيمة حازم لاقصى العلاحقأ قصى وهاشم عقائل من عليا قريش كرائم سمون به عزاً وطوراً فواطم على أياد لا تعد جسائم على البعد والايام سود سواجم له بیت مجد لیس فیه مزاحم واكتم وجداً في الحشا يتضارم وبرح جسمی عبء ما انا کاتم بشائر جاءت من لدنك كرائم بأنك بالاقبال واليمن قادم بها حييت منا العظام الرمائم عتاب براني خطبه المتفاقم ظللت لها حيران والقلب واجم بشعر كعقد الدر جلاه ناظم

وأن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم )

يفتك من الذي تهوى وأنفك راغم)

لم يأله النصح في سر وفي علن ولم يزل باذلا لله مهجتـه حتى إذا ما دعا الله الرسول إلى جاشت عليه نفوس طالما طويت فاصبحوا وهم في جور بادية هيهاء جانبها طير السها فرقاً ابعد ما كان في يوم الغدير من الـ هذا وعما بأهل البيت حل من الـ وهل اتاك حديث مر في فدك غداة اقبلت الزهراء تطلب ما الية برة بالبيت والحرم ال لقد تزلزلت السبع الطباق وما غداة اجهشت الزهراء معلنة الـ ورب دمع لها من بعد ذاك جرى هذي طريقتنا العدلي ومذهبنا الس دين الاله وشرع المصطفى وهدى السه اولئك الثقل الثاني المترجم لل وهم اولوا الامر ان قاموا وان قعدوا تالله لو ان هذا الناس قد لحقوا يا طالب الحق ان رمت النجاة فخذ وقد نصحتك فيها قلت محتسبا خذها مغلغلة بالحق صادقة غراء داعية لله راهبة من هاشمي علا منهاج اسرته صلى الآله عليهم والملائكة الـ

سلام كنشر العنبر المتضوع واسنى تحيات تروح وتغتدي إلى علم من آل احمد شامخ وابهى ثناء كالرياض تفتحت وخير دعاء بالقبول مواجه وشوق ملح لا يزال على النوى اليك اخا العلياء والسؤدد الذي وازكى جواد من دؤابة هاشم فيا ايها الكهف الاظل ومن به متى ينطوي ليل التنائى وينجلي وهل يعطفن الدهر يوما فاغتدي فقد عيل يا بن العم عنك تصبري عسى نلتقي يومأ فاحيي بنظرة واحظى بمولى لا يزال تلفتي بقیت کہا شاء المحب ممتعاً ولا زلت ماكر الجديدان رافعاً ولا برحت بمناك في كل ازمة

من دونه غير مذعور ولا وجل ما قد اعد له من أفضل النزل على الضغائن والاحقاد والدغل عريانة الدو من ظبى ومن وعل تہوي بہم رسلا يہوي على رسل أيصاء والتنزيل من علل خطب المبرح والبلوى فلا تسل يوهي القلوب ويجريها من المقل قضى لها الله من ارث ومن نحل ـشريف والقبر مثوى خاتم الرسل على البسيطة من سهل ومن جبل مشكوى بدمع من الاحشاء منهمل على قتيل بارض الطف منجدل ـوي ما فيه من امت ومن ميل كتاب اعظم به في الدين من ثقل بهم لما ضل في الاسلام من رجل بالجد والصدق لا بالميمن والهزل فاسمع لقولي وامر الله فامتثل فكن ضنينا بها ما عشت واحتفل تصمى العدى لا كها يرمى بنو تعل آل الامين على الاديان والملل كرام والرسل في الابكار والاصل

وأرسل إلى ابن عمه السالف الذكر يمدحه ويتشوقه: على سيد سامى الفخار سميدع بأطيب من روح الصبأ المتضوع وعيلم فضل بالندا متدفع خمائلها عن صيب غير مقلع من الله عن قلب بحبك مولع يزيد التهابا في حشاي واضلعي له من سهاء العز اشرف موضع حوى قصبات السبق في كل مجمع يكون امان الخائف المتروع صباح التداني واللقا والتجمع وانت اخي مني بمرأى ومسمعي وزاد اشتياقي واستطال توجعي إلى ماجد جم الوفا منك اروع اليه على طول النوى وتطلعي بعيش رغيد مدة الدهر مربع لــوا الحق للسني والمتشيـع تفيض بغيث من نوالك ممرع

ولم يغب عنه في حل ومرتحل ادات من آله بالعلم والعمل والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل

وأرسل إلى إبن عمه السالف الذكر مادحاً له وشاكراً له على إحسانه :

جزيت أخا النعماء خيراً فإنه وصلت وقد طال الجفامنك مخلصاً وجدت لك الحسني على ذي قرابة وسرحت بالمعروف معتذرأ إلى وسقت الينا البر والبر دونه وافضلت والافضال فيك غريزة واحسنت والاحسان شأنك في الورى وأنعمت والانعمام منك على النوي وعدت إلى وصل الاحبة عاطفأ فوافی ولم يتبعه من ولا اذی فكان كغيث باكر الحي بعدما بقيت بخير ناعم البال سالمأ وكان كغيث باكر الحى بعدما

الا قبل لشهم بني هاشم

لقد جرعتني صروف الزمان

وكم طرقتنى خطوب لها

فيا ليت شعري من موصلي

فهل لي يا سعد من منزل

فتكتحل العين غب النوى

محمد لا زال في نعمة

إلا ابلغا عني ابن عمي محمداً

ونجل أمير المؤمنين الذي به

وفرع البتول الطهر فاطمة التي

الوكة ذي ود ورحم مسيسة

إذا أنت لم تسد الجميل موفراً

ولا منقذي من سورة المن والاذي

ولا آخذ من خطة الخسف في يدي

فاين إذا احساب هاشم قوضت

واين اخو الانف الحمى لقومه

واين الحفاظ المحض والذب عن اخ

ومن ذا الذي ادعوه غيرك مانعاً

ومن ذا الذي ارجو سواك وانت لي

ومن ذا الذي تثني الخناصر باسمه

الست منار العز في كل بلدة

الست الفتى السباق في كل غاية

الست الفتي الفياض والرجل الذي

يلى وابي انت المبرز والذي

وانت بحمد الله اعظم سيد

وانت الفتي الموفي على النجم رفعة

وانت امرؤ من عصبة قرشية

كرام اباة الضيم بين جباههم

وارسل إلى ابن عمه المذكور يمدحه ويشكو إليه الزمان ويتشوقه : ووارث برد العلى عن على شراباً امر من الحنظل کجلمود صخر هوی من عل إليك ومن لي بالموصل برحب حي ذلك المنزل بطلعة ذاك الفتى المفضل وعنه صرف الدهر في معزل

ابي الله الا ان يكون لك الفضار

اساء ومن ذا لا تزل به النعل

أبيّ لديه غير جودك لا يحلو

أخ عنك لا يسلوه مال ولا اهل يغول المطي من دوه الوعر والسهل

براك عليها الله مولاى من قبل وكسب العلى والحكم والعلم والبذل

أحلك من اسنى المتازل ما يعلو

على حين لا عطف لحر ولا وصل

جميلك مولانا على انه جزل

عدى عنه ازماناً فألوى به المحل

ويمناك للراجين نائلها وبال جفاه الحيا دهرأ وصوحه المحل

وارسل إليه أيضاً يمدحه ويستعطفه ويشكو له الزمان ويعاتبه : سليل النبى المصطفى نير الظلم اقيم عماد الدين من بعد ما انهدم لقد صانها الباري من الرجس واللمم اخى ثقة في قيله غير متهم إليَّ كما تقضى المودة والرحم بأثر عطاء الباخلين من الامم بعيد عن الاهلين في بلد ازم واين انطوت تلك الشهامة والشيم وحامي ذمار الاهل إن حادث دهم له ذمة موصولة منك او ذمم لضيمي وانت المستضام متى اضم اخ ماجد جم المكارم وابن عم سواك إذا عد الحماة من الامم ومن فخره فيها كنار على علم بمضمارها يكبو الجواد إذا قدم بكلتا يديه للندى عيلم خضم اليه انتهى المجد المؤثل والكرم له الجود والمعروف والحزم والهمم وامضى امرء يدعى إذا رائع دهم لجارهم بين السماكين معتصم سمات المعالي في عرانينهم شمم

هم القوم ان قالوا اصابوا وإن دعوا غابك منهم للعلى خير والد فشابهته فضلا وفخراً وسؤددا وكم لك من طول على القرب والنوى وما زلت مخصوصاً بكل كريمة ولكن حظي مولع بانعكاسه لذاك وذا أصبحت عنك كما ترى فحسبي وداد منك عن كل فائت بقيت بقاء الدهر تسدي لاهله الولا انفك كل من بنيه موجها

اجابوا وإن اعطوا ابروا على الديم مجيد له في كل اكرومة قدم ونسكاً ومن يشبه اباه فها ظلم جسيم يباري الغيث والغيث منسجم ومستصحباً للخير من باريء النسم ودهري بإبعاد الذي في يدي فعم بعيداً ومن آلائك الغر مخترم وقربي بها لا أرتضي حمر النعم حميل ويسدي الله منه لك النعم اليك الندى بالرفع كالمفرد العلم

بعيداً عن الأحباب والأهل والوطن

ارى شكرها فرضاً على مدى الزمن

على وكم لله عندي من منن

به مقلتي قرت وطاب لها الوسن

وأطفأ به من لاعج الشوق ما كمن

يزول به همى إدا ليله دجن

سريرة مأمون الغوائل والاحن

ولا قارف الأثام في السر والعلن

لدي مواس في الشدائد والمحن

لنيل العلى والحر يجري على السنن

بحرف غتها اليعملات إلى شدن

فغوراً على نجد وسهلا على حزن

ثوى فيه خير الاوصياء أبو الحسن

سواه إذا ما الجسم ادرج في الكفن

وقاليه معروف الغواية ممتهن

لروضة قدس من الم بها أمن

توسمت فيها الخير من سالف الزمن

وباعد عن ساحاته البث والحزن

وعاء لمأثور الفرائض والسنن

حجواد وموصولا به جوده الهتن

له الحسب الوضاح والخلق الحسن

وذو همم ما شانها الضعف والوهن

امین هدی من آل طاها ومؤتمن

ولا هو جافي القلب في جانب خشن

على ذى ثبات رابط الجأش مطمئن

فأن له ابكار غير العلى سكن

اغذله والمكرمات له ثمن غدا من قريش في الجباه وفي القنن

كما انه في كل مكرمة قمن

كما في الذكا حاكي اياساً احا الفطن

وقال حين قدوم ابن عمه عمنا السيد عبدالله ابن السيد علي الأمين ويمدح ابن عمه السيد محمد الأمين السالف الذكر:

لعمرى وأن اصبحت في دار غربة فقد أنعم الباري على بنعمة بمقدم عبدالله ذي الفضل والنهي حميم به همی تجلی ووامق فنعم ابن عم سرني بقدومه وأتحفني الرحمن منه بمؤنس أخى ثقة ماضى العزيمة طيب الـ وذي رشد ما حاد يوماً عن الهدى شددت به ازري على حين لا اخا نجيب دعته نخوة هاشمية فلبى يجوب البيد يفرى نحورها وما انفك يطوي في الهجير يبابها إلى ان اتى والحمد لله مشهداً إمام هدى ما للمحب ذخيرة مواليه معروف الهداية مجتبى ووافي كها شاء المهيمن خاضعاً وعفر في اعتابها الغر جبهة فبلغه الرحمن اقصى مرامه ولا انفك في خير عميم وصدره ولا زال ممدوداً به الظل من أبي الـ محمد المفضال والجهبذ الذي اخو نعم ما شابها المن والاذي كريم نماه للمفاخر والعلا حليم حكى صخر بن قيس(١) بحلمه عظیم جلیل القدر لا متکبر بعيد مناط الفخر يلتف برده فمن تك ابكار الحمى سكناً له ومن رام نيل المجد عفواً فأنه وقد علم الاقوام ان محله قمین بأن تهدی له جمل الثنا

فيا ايها المولى الهمام ومن له حلفت برب الراقصات الى مني وبالبيت ذي الاستار والحجر والصفا لئن كان جسمى عنك اصبح راحلا وإن لم أفز بالقرب منك فأنما تمازج قلبانا كأن قد تراضعا فیا للنوی کم برحتنی خطوبه وكم سامني وجداً يكاد اواره عسى نلتقى يوما فاحيا بنظرة واحظى بقرب من اخ ذي حفيظة وخير ابن عم مخلص لي وداده وما راق شخصى بعد طرفك منظر كها انني أسكنت قبلا حشاشتي فأنعم به من سيد ذي سماحة وكيف ونعماه هي الروض في الربي تولى كفافي حيث لا ذو كفاية فصان كما يهوى عن الضيم ساحتي كفاه آله العرش كل ملمة واسعفه الباري باسنى عناية ودام لنا غيثا يفيض سحابة ولا انفك في برد من العيش ناعم

مفاخر اعيا نعتها المصقع اللسن وما قد اقلت من فتى بالعلى فتن وما سيق في تلك المشاعر من بدن فأن فؤادي عنك الدهر مرتهن يد الريح تجري لا بما تشلتهي السفن معا بدم الاحشاء لا خالص اللبن فلیت النوی ما کان یوماً ولم یکن يفرق بين الروح منى والبدن إلى طلعة تجلو الغياهب والدجن يزول عن العاني به الكرب والشجن ومعروفه عند الاقامة والظعن وما طاب مذ فارقت مغناك لي عطن هواه فها عنها نوى الظعن مذ قطن لنعمى سواه القلب ما مال او ركن تضوعونعمي الغيرخضراء فيدمن بمحتمل ما للمكارم من مؤن وان لم يصنها السيد المجتبى فمن من الدهر ما غني هزار على فتن يكون بها في النشأتين له أمن علينا حضوراً اوغياباً عن الوطن ش وطالعه الميمون بالسعد مقترن

وله مراسلا ابن عمه السالف الذكر ويمدح اهل البيت عليهم السلام:

يا غافلا عن جوابي وهو يعلم ما وذاهلا عن وصالي وهو يعلم ما لا الفينك بعد الموت تندبني معددا لمزايا انت تعلمها يمسى ويصبح لا ينساك خاطره حيث الملائك لا تنفك عاكفة رياض قدس آله العرش قدرها براهم الله من انواره وبرى اولاك آل رسول الله افضل مأ ففي الغري ضريح للوصي على اعنى علياً امير المؤمنين ومن وفي الطفوف ضريح للحسين سماال وفيه للآل مثوى والصحابة يا اسد الشرى هم واعلام الورى ولهم اما جد لا يحل الضيم ساحتهم غر غدوا غدوة لله فاعتنقوا حموا بحمر القنا والبيض ساحتهم واذكر ضريحين في بغداد قد جمعا بكاظم الغيظ موسى والجواد هما ومرقدين بسامرا وقد ضمنا هادي الانام على وابنه الحسن الز

انا عليه وان لو شاء يغنيني شجوأ وبالمدمع القاني تبكيني لذي اخاء ورحم منك مأمون من الدعا لك في الدنيا وفي الدين مواصلين دعا الداغى بتأمين لمعشر قبل ايجاد وتكوين باقى البرية من ماء ومن طين مون على الوحيّ بالتبليغ مأذون علا الضراح بمولى فيه مدفون له المواقف في بدر وصفين أفلاك قدراً بكنز فيه مخزون لهفى لمثوى بآل الله مشحون غر المفاخر من بكر ومن عون ولا يجلون ساح الضيم من هون بيض الصفاح اعتناق الحور والعين حتى قضوا بين مذبوح ومطعون علماً وحلماً وجوداً غير ممنون غوث وغيث لملهوف ومسكين علامتي كل مفروض ومسنون كى قدوة اهل الفضل والدين

عندي له من هوى في القلب مكنون

وروضة من رياض القدس كان لها امامنا القائم المهدى ذو الشرف الـ

وله مراسلا ابن عمه المقدم الذكر: اهدى السلام المستطاب لسيد وابثه شوقاً ينوء بحمله واليه لا لسواه اشكو صده ابدا سوى الرحم المسيسة والاخا ولو انني عوقبت فيها قد جني غيري جني وانا المعاقب فيكم هيهات ذاك ابا الجواد فلا تخض حاشاك يا رأس العشيرة ان ترى ان تنس هاتيك العهود فان في او تسل تلك القادة النجباء اهـ سرعان ما غابت شموسهم عن الد ظعنوا على رغم العلى من بعدما ولقد مضوا عنى لطيتهم وما اسفى على تلك البدور تغيب في قد كان لي ولكم لديهم موسم وكذلك الدنيا متى تحسن تسىء ابها اهیم وقد اری ازواجها عجبا لنا نصبوا لباطلها ولا ما راح قوم جو غدوا الا لهم بعداً لها مهما يعش فيها الفتي فاصنع واحسن مثلما قد احسن الـ واخفض جناحك تسم واصفح تقترب واصبر على ما الدهر جاء به تنل فاجعل به اللهم لي نيل المني ذاك الجواد ابو الجواد أخو الجوا

وله يعظ بني عمه في جبل عامل وارسلها إليهم من العراق سنة محمد الإمين . ١٢٩٨ بعد وفاة ابن عمه السيد

يا من يعز علينا ان نعاتبه ناشدتك الله لا تركن إلى أحد بادر إلى الخير واشكر من دعاك له وجانب الشر واحذر ان تبوء به وخالف النفس وازجرها إذا طمحت فالنفسى امارة بالسوء نازعة اني لأعجب من دنيا عجائبها من ابن أدم محتالا ومبتهجا ترتاد افكاره الدنيا ويصرفها ان عز من هذه الدنيا له غرض تراه في رقدة عن دينه وعلى الد وراغب آثر الدنيـا وزينتها ما اعظم الامر والانسان في شغل

مغيث خير الوري الباقي إلى حين مسامى الدعام باحكام وتمكين

واخ كريم وابن عم منعم لبنان عاملة وطود يلملم عنى بلا سبب له متقدم والصفو والود الاكيد المحكم غيري لقلت إذاً ولم اتلعثم فكأننى سبابة المتندم طول المدى بمفاضة لم تعلم عونا على مع الزمان المكدم تذكارها للقلب اي تضرم ل الفضل والشرف المنيع الاقدم نيا وغاضوا عيلما عن عيلم قادوا الورى زمنا لنهج قيم وطؤا مجاز دنية او مأثم حفر ويا لهفى لتلك الانجم وقد انقضى سقيا له من موسم وإذا اساءت مرة لم تندم صرعى تهاوى لليدين وللفم تنفك ترمينا بزرق الاسهم حاد إلى الاحداث غير مهوم وينل فغايته للحد مظلم بارى اليك تفز تفز باسنى المغنم واقنع تفز بالعز وارحم ترحم بالصبر منزلة الاعر الاكرم بلقاء خير مبجل ومعظم

د الندب امن الخائف المستعصم ابدأ امام مبرز ومقدم لا زال موفور الجلال مقدما

فيها يعنيه من دنيا ومن دين من العدى أو لرأي منك مأفون واعلم بانك فيه غير مغبون واعلم أن الليالي كالمناجين بذكر هادم لذات السلاطين إلى الخسيس من الافعال والدون كثيرة وهي لا تفني إلى حين بنفسه وهو مسكين ابن مسكين عن الحساب وعن نصب الموازين عدا على نيله عدو السراحين نيا فيقظان خب ذو افانين يود لو انه فيها كقارون بما يعوق من الدنيا عن الدين

يقتاده الموت قسراً ثم يسلمه وفي القيامة يؤتى للحساب به اما درى ويحه ان الحمام له وشان احساب قوم انهم زهدوا وزادني عجبا خلف الم بهم اين الذين مضوا عنا لطيتهم من قومنا وذوي ارحامنا درجوا نالوا بما قدموه في الحياة لهم من هاشم وعلي خير من حملت من دوحة المصطفى المختار كم لهم كانوا نجوم سماء يستضاء بها طابوا وكانوا لجيد الدهر واسطة فابنوا ولا تهدموا مجدا بناه لكم اني احذركم سوء التقاطع في يسعى إليه الفتى حينا فيمنعه جودوا وان شحت الايام وليكن الس صنائع العرف ايام الحياة لها تسدي الثناء جميلا للفتي وتقى فاستيقظوا للذي يبقى لكم وخذوا وسارعوا في الذي يهدي الثناء وما سلوا المدائن من ذا شادها وبني واین کسری انو شروان من عمر اله وسائلوا الشام عن سكانها وكفي حصنان بالسفح من لبنان شادهما كم فيهما حل جبار له خطر اودى وغيب في ملحوده وغدا كلاهما لو نضرتم نصب اعينكم واصلحوا ما استطعتم ذات بينكم ودونكم عظة تشفى الظنا وبها

ودام لي ولكم فيها ندين به وقال وارسلها إلى ابن عمه السيد محمود سنة ١٢٩١. إذا ما الفتي نال الغني ثم لم ينل فذاك سخيف الرجي غير موفق واشقى الغني من فاته الاجر والثنا فدع عنك من غرته دنياه واغتنم وباليمن والتوفيق سر متوكلا وفوض إلى الرحمن امرك انه وعرج على ازكى المشاهد انها ولا سيها قبر الحسين فقف به قتيل بكت عين السماله دما وابكى رسول الله والطهر حيدرا معالم يفني الدهر وهي خوالد اولئك خير الناس والذكر شاهد

لصاحب معه في القبر مقرون وللعذاب قرينا للشياطين طوق الحمام وبين الكاف والنون في الصالحات وهم من آل ياسين ما زادهم غير تبكيت وتهجين للمجد والدين كانوا كالاساطين اعظم بفضل لهم في الترب مدفون مقام صدق واجرا غير ممنون به السلاهب في بدر وصفين في حلبة الفخر من بكر ومن عون وسادة قادة شم العرانين زينت بدر على الأيام مكنون آباء صدق باتقان وتمكين رزق من الله مقسوم ومضمون وربما جاء عفوا في الاحايين حرى على قدر بالقسط موزون عرف الخزامي وانفاس الرياحين مصارع السوء علما غير تخمين في منهج كان للآباء مسنون غدا يكون صداق الخرد العين بها الحصون باحكام وتحصين إيوان فيها عجيبا في الاواوين لكم بتبنين تذكيراً وهونين من عهد موسى بنو الدنيا وهارون ينهى ويأمر في تلك الدواوين طعم العقارب فيها والثعابين وكم خلا من حصون الروم والصين لله بالعفو والاشفاق واللين فكاك معتقل بالذنب مرهون رضى من الله والغر الميامين

به الحمد في الدنيا ولا الأجر في الأخرى به بطن هذي الارض من ظهرها احرى معا وانتحى في عيشة البؤس والفقرا بافعالك الحسني المثوبة والاجرا على الله محموداً ومنه لك البشرى لا كرم من يولى الرغائب والبرا لا علام قدس شرفت وعلت قدرا وقل والحشى يغلو قفانك من ذكري واجفان سكان السماء دما اجرى واجرى دماء عين فاطمة الزهرا تجلى بها سبل الهدى للورى جهرا على ذاك والاخبار جاءت به تتري

بنهوضها كتزعزع المكسور

فناحبت عن لؤلؤ منشور

ما عاتبت شجراً على الخابور

يبقى نضير الدوح غير نضير

تفري حشا البيدا لخير مزور

الا وبدل حزنه بسرور

يحييه بالتهليل والتكبير

لم يرضه إلا بوار الدور

من كان عزّ لوائها المنشور

كم قد حوى من عالم تحرير

وسمى السها في علمه الاكسير

طوبي له من ميت منشور

قمرين قد خلقاً بغير نظير

خلقا لها وكلاهما من نور

نفذا وراء حجابها المستور

وتخطيا شعري السها بعبور

في القبر صوله منكر ونكير

حبى لكم ضرباً من التكفير

برقى التعلم لا رقى المسحور

تبدي لكم عذري من التقصير

وقال معاتباً ابن عمه السيد محمد الامين: الا أيها الفذ الآبي الذي سها رأيت من الأمر العجاب قضية وعودك لم تخلف وفعلك لم يزغ وعهدي بعزم منك لم يخب زنده

وما كان إلا الصدق والود والوفا اترضى وهذا الدهر عبدك انني وله:

حلفت برب الواقفين عشية وبالبيت ذي الاستار طاف به الملا وبالحرم السامي الشريف الذي به لقد كان في طوق الوصى يد على وايرادهم لج المنايا وان عتوا وقد كان مقدوراً له ان يسومهم ولكنه راعى بهم عهد احمد واغضى على الاقذاء في الله صابرا امولاي اما منهجي فهو حبكم وقلبى لكم دامى الحشا ولغيركم واني لارزاء عليكم ترادفت كأني الاقى حين أذكرها الذي وقوله :

نصحتك ان رمت النجاء فلا تكن وخذنهج أهل البيت واعلق بحبهم فسل هل اتى إذ آثروا بطعامهم

ابناء المرحوم السيد محمود الامين.

قاد الحمام اميرها الصعب الذي وتخاذلت عنه ولا من ذابل نسر المنية كيف انشب ظفره يا غلب غالب قد عذرتك فانثني حي لهاشم قد تداعي سوره

عاواً إلى أوج الفخار الممنع إذا نقلت يوماً إلى كل مسمع وحزت جميل الذكر في كل مجمع فكيف خبا عني ولم فات مطمعي فها اوجب التغيير في ذلك معى اروح واغدو في فؤاد مروع

لدى عرفات من ثنى واحاد فمن عاكف في جانبيه وبادي ثوى خير مبعوث واكرم هادي ذياد الاعادى عنه أى ذياد بسمر طوال او ببیض حداد نكال ثمود لو يشاء وعاد فعف ابو السبطين عف جواد وزاد التقى والصبر افضل زاد وحبكم منهاج كل رشاد فؤادي اضحى مثل كل فؤاد لكالها ثم المقصى بكل مراد يلاقى سليم الحي يوم عداد

لأثار اهل العجل قبلك مقتصا تفز وتثبت ما حصا ودهم محصا وباتوا ثلاثاً لم ينالوا بها قرصاً

نسفت قواعد بيته المعمور

بل راع جانب حیدر ببکور

من عاثر رعباً ومن مذعور وكأنما قد حان نفخ الصور

بثبير لانثلت عروش ثبير

مذ كان ما انقادت لحكم أمير

يثنى ولا من صارم مشهور

لم تعط الا نفشة المصدور

لم تثن الا عن دم مهدور

فيكم فأقلع دامي الاظفور

ما دفعك المقدور بالمقدور

والحى مطمعة بدون السور

ممن رثاه السيد ابراهيم الطباطبائي في قصيدة مرت في ترجمة السيد ابراهيم وقال السيد جعفر الحلي يرثيه ويعزي عنه السيد محمد والسيد علي ابناء المرحوم السيد محمود الامين.

وقال السيد جعفر الحلى يرثيه ويعزي عنه السيد محمد والسيد على

يا عين ان تغر العيون فغوري واسق البطاح بدمعك المهمور فلقد فجعت بنور آل محمد والعين يفجعها افتقاد النور عصفت على الشرع الشريف ملمة بكر النعى الى الغري فراعنا فترى الانام لهول ما قد قاله فكأن اسرافيل بكر معلما حلت بهاشم نكبة لو أنها وغدت تميل من الكآبة ارؤسا يا آل هاشم الذين سيوفهم

كسر الزمان جناحها فتزعزعت اودى اخو العز مات ناظم عقدها لو أن بنت طريف تفقد مثله مما اصاب فؤادها من محرق وترى قلوص الزائرين بحبه لم يلثم المحزون ترب جنابه وتمت طلعته الدجى لكنه لكن هذا الدهر خافر ذمة اردى بنيك وغالهم بعميدهم فلأعتبن على حماك وتربــه افدي الذي بلغ العلا في مجده ذا میت نشرته کف محمد يهني المكارم ان في آفاقها فمحمد وعلى من اكفائها الراقيان الى العلى حتى لقد عبرا على نهر المجرة رفعة يا سادة امن الانام بحبهم انا فی الخطایا موقر لکن اری يشفى لديغ الجهل بين بيوتكم فلتقبلوها من لساني قالة إن لم أجد بنظامها فمصابكم

بقيت به الشعرا بغير شعور

وقال السيد جواد مرتضى العاملي يرثيه:

ونازلة في الدين جل نزولها وتنوقر أسماع الأنام بنرنة مصاب كسى الاسلام أثواب ذلة لقد قذيت عيني وأبصار معشري على فاطمي راح يلتف برده على كاظم فلتذرف العين دمعها وحزن يزيد القلب شجوأ ولوعة أسرح طرفي بعد فقدك في الورى وان قناة الدين كانت قويمة حميع خلال الخير فيك تجمعت وان نزلت في الناس يوماً ملمة وان جل رزء فيك عند نزوله فقدناك زهوأ والسيوف كثيرة اذا قارعتك النائبات فللنها أفدت الورى علمأ وعقلا فأصبحت فبعداً لدهر ما وفي لابن نجدة به عثر الدهر الخؤون فلم يقل سرى سيرة الآباء في كل منهج ربوع المعالي أقفرت بعد فقده وظلت يتامى الناس بعد ابن أحمد وهاتفة ناحت على فقد الفها

يزعزع ريعان الجبال حلولها يطبق ظهر الخافقين صليلها تجر على ربع المعالي ذيولها بنازلة بالكرخ جل نزولها على ذات قدس ليس يلفى مثيلها بأعوال ثكلى ليس يطفى غليلها اذا حداة الركب جد رحيلها فأبصر قومأ طائشات عقولها بكفك لا يقوى لها من يميلها فها خلة الا وأنت خليلها فانك ان تعيى الورى لمزيلها فها موضع الأرزاء الا جليلها ولكنها خير السيوف صقيلها فوا عجباً كيف اعتراك فلولها وقد ذهبت لما قضيت عقولها ولا جانبته النائبات نصولها وكم عثرة للدهر كان يقيلها وتتبع اثر الضاريات شبولها وأضحت يبابأ دارسات طلولها تردد طرفاً لا يرى من يعولها كها بنت دوح طال منها هديلها

أو النيب حنت حيث ظلت بقفرة شجتني بصوت يشعب القلب والحشى لقد فجعت عليا معد بواحد اذا طاولته بالفخار عصابة أو العلم أكدى طالبيه فلم تفز سحابة مزن يبعث الريف درها منار هدى بل كنز علم ونائل فصبراً بني المجد المنيف فأنتم ففيكم بحمد الله أعظم سلوة ففيكم بحمد الله أعظم سلوة ورهط المعالي الغر أبناء هاشم سبقتم بمضمار العلى كل سابق وحيى الحيار مساحوى جسم كاظم

ترود الموامي غاب عنها فصيلها اذا ما علاها الليل زاد عويلها ولو انه يفدى فداه قبيلها أو الحسب الوضاح فهو يطوفا بشيء غداة السبق فهو ينيلها اذا السنة الشهباء عم محوفا وما حكمة الا لديه مقيلها فروع سمت مستحكمات أصوفا اذا نوب الأيام جل نزولها على المزايا المزهرات جميلها شموس بدت لا يعتريها أفولها الى غاية أعيا الأنام وصولها اليكم بني الأيام يأوي نزيلها بدائمة التسكاب باق همولها

وقال الفقير مؤلف هذا الكتاب يرئيه أيضاً لما ورد نعيه الى جبل عامل :

دهانا الردى من صرفه بالعظائم فحتى متى للطالبيين صارم ثوى اليوم من أبناء غالب أغلب وأردى الردى منهم على الرغم ضيغما لئن انشبت فيه المنية ظفرها وراءك عنى داعى الصبر والأسى مضى كمضي الغيث أبيض ماجداً رقى من ذرى المجد المؤثل مرتقى وغذي البان الفضائل راضعا تورثها عن خير جد ووالد تزود تقوی الله ما کان زاده الى الله أشكو غصة عند ذكره أناديه لا تبعد ومن لي بقربه وأدعو الا فأسلم وليس بنافعي لتبك له بيض المآثر ولها سأنثر دمعى دره وعقيقه وانشر في الآفاق فيه مراثياً تسير بها الركبان في كل مهمة تناثرت الشهب النجوم مشيرة فكانت كأمثال الفراش تلاعبت تهاوت سراعاً مذ درت أن بدرها فويح الثرى كم ضم بدر هداية الا كل حي ما سوى الله هالك ولا بد للأقوام ان ترد الردى

وما من صروف الدهر حي بسالم تفل الليالي غربه اثر صارم وجب سنام المجد من آل هاشم سرى الخوف منا في قلوب الضياغم وأنيابها فالموت ضربة لازم فقد عز كظم الغيظ من بعد كاظم مآثره يثني بها في المواسم بعید المدی لا نرتقی بالسلالم ونيطت عليه قبل شد النمائم أديلت اليهم عن جدود أكارم سواها وتقوى الله خير الغنائم تردد ما بين اللهي والحيازم وقد حل بطن الأرض بين الرمائم دعائي الا فاسلم وليس بسالم وتندبه ابكار العلى والمكارم عليه كفيض العارض المتراكم تجاوب بالألحان ورق الحمائم وتحدو بها فوق الركاب الرواسم بأن الأسى قد عم في كل عالم به الريح أو كالصاديات الحوائم سيهوي فسدت أفقها بالتزاحم وكم غيض فيه من بحور خضارم وليس سوى الرحمن شيء بدائم ولو عمرت عمر النسور القشاعم

مضى لم يعد حتى توهمت انه فيا لاهيا في ظلمة الجهل سادرا(١) الى كم تطيع النفس في شهواتها وتغتر بالدنيا وأنت مفارق فإياك والدنيا وحسن ابتسامها ولا تغتر ان ما يلن لك مسها وحاذر اذا احلولي بها لك مطعم متى ينجلي ليل الخطوب عن الورى أيا راكباً زيافة شدنية مضمرة لم تنهل الماء صافياً تثبر الحصى في جريها وتطيره تبوع(٢) أديم المقفرات بجريها ترجل اذا جئت الغريين واحتبس وقف لاثمأ حصباءها وترابها فثم مقام يحسد النجم تربه وسلم على قبر به حل حيدر واني لاستحيى من البحر أن أرى محل بذات الطلح أقوت منازله

ويا رب يوم نلت فيه مسرة

وقال مؤلف الكتاب عفى الله عن جرائمه يرثيه أيضاً:

وقفت به والدمع تهمي سجومه أسائله والدمع يسبق منطقى وهل ينفع الولهان دارس منزل وكدر فيه العيش من بعد صفوه ودهر رماني في حبائل غدره أفي كل يوم لي من البين لوعة تسيخ الجبال الشم مما أصابني أبيت أراعي النجم والنجم ساهر وما سهد الأجفان منى صبابة ولكنها سهدي لرزء هوت له غداة رمت أيدى المنية أسهمأ وغالت عميداً من ذؤ ابة هاشم كريماً أشم الأنف يهتز للندى تسرك في الشدات منه بسالة ثوى كاظم فالجود أقلع مزنه وعقد لجيد الدهر سلت نظامه ال لئن طوت الأيام في الترب جسمه بني بيت مجد يفتدي النجم دونه بفیك الثرى يا ناعياً واحد الورى وجاد على قبر تضمن جسمه

سقى عهده من صيب المزن هاطله لفرط الأسى والقلب تغلى مراجله وفي القلب شغل من جوى البين شاغله محته الليالي لا يجاب مسائله ومن ذا الذي في الدهر تصفومناهله ولا تفلت الحر الكريم حبائله وفى كل يوم لى خليط أزايله ويبهض رضوي بعض ما أنا حامله بليل بعيد الصبح سود غلائله ولا رسم دار باللوى خف آهله نجوم السما والمجد قد جب كاهله بها الدين عن عمد أصيبت مقاتله وما زال هذا الدهر جماً غوائله كما اهتز في الرمح الرديني عامله ويرضيك منه خلقه وشمائله وذلك روض الفضل جفت خمائله منايا وجيد الدهر حاليه عاطله فيا طويت آثاره وفضائله وتؤوى اللهيف المستضام معاقله ألم تدر من تنعى وما أنت قائله ملث الحيا ينهل بالعفو وابله

من الدهر اذ كان الزمن مسالمي

خيال سرى في النوم أو هم واهم

ينام وليس الموت عنه بنائم

وتكسبها من موبقات الجرائم

لها عن قريب قارع سن نادم

فها هو الا كابتسام الضراغم

فها لينها الا كلين الأراقم

فها حلوها الا كمر العلاقم

ببدر هدى في الناس بالحق قاتم

تسابق بالأرقال مر النسائم

غيراً ولم تطعم لذيذ المطاعم

وتختم جلمود الصفا بالمناسم

وتذرع أجواز(٣) الفلا بالقوائم

ركابك في ساحات تلك المعالم

ولا تخش في تقبيلها لوم لائم

وتدنى له الاملاك أفواه لاثم

وحي ضريحاً ضم أعظم كاظم

لبقعته استسقيت صوب الغمائم

وللمترجم يرثي الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر:

مصابك أورى في فؤ اد الهدى نارا وفقدك أجرى مدمع الدين مدرارا طعنت أبا عبد الحسين فلم يدع نواك حشاً الا واحج نارا

<sup>(</sup>١) السادر المتحير الذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع .

<sup>(</sup>٢) باع الحبل يبوعه بوعا إذا مد باعه به كها تقول شبره.

<sup>(</sup>٣) جوز كل شيء وسطه والجمع اجواز .

هو العالم الحبر الذي شاع فضله وابيض وضاح الجبين على سوى لقد أوسع الأيام علما ونائلا وساس أمور المسلمين فلم نجد وأعلى منار الحق في كل وجهة وحسبك فضلا خالدا في جواهر الكلام وان لنا حسن العزاء بفتية بنيه الكرام الانجبين ومن حووا

وسار مسير الشمس نجداً وأغوارا الفضائل والمعروف ما شد أزرارا فأرشد أطوارا وأرفد أطوارا لعمرك ذا نهي سواه وامارا وأسدى لها الاحسان سراً واجهارا فكم أبدى من الحق أسرارا من العلم تزهو مدة الدهر أزهارا بدوا في سهاء المجد شهبا وأقمارا من العلم والعلياء عونا وابكارا

فذو المجد ابراهيم طال على السهى وفرد النهي عبد الحسين سميدع عليم توسمنا بجبهته الهدى وسبطاه من قد أحرزا أجمل الثنا ولا زالت الاملاك تهبط بالرضا

وفاق الورى مجداً وجوداً واينارا حليف التقى بين الملاعلمه سارا فآنسنا من طور سينائه نارا هما أصبحا للحمد سماعاً وأبصارا على قبره من حضرة القدس زوّارا

#### مؤلفاته

له عدة مجامع مشحونة بالفوائد هي عندي بخطه وله منتخب كشكول البهائي هو أيضاً عندي بخطه .

لمبع عَلَى مَطْا بع مَالَ مَطْا بع عَلَى مَطْا بع مَالَ مَطْا بع مَالَ مِنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ الْمِنْ اللهِ مُنْ ال